

المنافقة الم

## ح الجامعة الإسلامية، ١٤٢٩هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغامدي، صالح بن عبدالله

الاكتفاء في أخبار الخلفاء، الصالح بن عبدالله الغامدي. - المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

..ص ع .سم

ردمك: ۱-۵۹۲۰-۱۲-۵۹۶۰

۱-التاریخ الإسلامی ۲-الملوك والحكام - تاریخ السلامی ا. العنوان

ىيوى ٩٥٣ ١٤٢٩/٣٨٢٨

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٣٨٢٨

رىمك: ٠-١٩٥١-٠٢-٩٧٨

بَمَيْعِ مِعْوُدِهِ لَاصْلَبَعِ بَجِعْفِلَتُهُ لِلْجَامَعَةُ لَلْوُلِلْاَيْةِ بِالْلِمِينَةُ لِلْلَهِ



المملكة العربية السعووية وزارة الثطيم العالي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عمامة البحث العلم

رقم الإصدار: ( ١٠٧)

# المنافعة ال

تحقیقہ <u>درمص</u>ک کی بی محبُدل لا کا کامیسے

المجهزء الأولث

الطَّبُعِثْرَالأُولِث ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨م



### بنسيراً لَقِيَّالُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعَلَيْدِ الْعِلْمِي الْعِيْمِ الْعِلْمِي الْعِيلِمِي الْعِلْمِي الْعِلْم

## مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة

الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصّلاة والسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل، فبه ارتفع وتقدم، وعلى آله وأصحابه ومَنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد:

وقال حلّ وعلا: ﴿وَقُلرَّبِّ زِنْدِنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

وقد رتب النبي ﷺ الخبر كله على التفقّه في الدّين فقال ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقّه في الدين» متّفق عليه. وقال ﷺ: «النّاس معادن خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدلّ على أهميته وعظم شأنه.

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشّرعيّ المستمّد من الكتاب والسنّة وفهم السّلف الصَّالح هو الهدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك عبدالعزيز —يرحمه الله— وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد الطولى وقدّمُ السبقِ في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عنايةً فائقةً، وخصّوه بجهود مباركة، ظهرت آثارها على البلاد والعباد.

وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز —حفظه الله— جهودٌ واضحةٌ استوتْ على سوقها ووفّقتْ لمقصودها، ومن ذلك أمره بزيادة عدد الجامعات، وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتى الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميَّة —العالمية العلمية - التي أولت البحث العلميّ اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياتما وهدفاً من أهدافها. ومن هنا فعمادة البحث العلميّ بالجامعة تمتم بالبحوث العلميّة نشراً وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل النّهوض بالبحث العلميّ، والتشجيع على التّأليف والنّشر، ومن ذلك كتاب: بالبحث العلميّ، والتشجيع على التّأليف والنّشر، ومن ذلك كتاب:

أسأل الله أنْ يوفّقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

معالي مدير الجامعة الإسلاميّة

أ.د/ محمد بن علي العقلا

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب ألعالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فإن علم التأريخ ليس فقط بحرد أخبار عن الأيام والدول القديمة، والأمياة، ولا يطلب لمجرد المعرفة والتسلية، أو حفظ الحكايات والأخبار، أو إشباع غريزة حب الاستطلاع، وإنما يطلب لأخذ العبر والدروس والعظات والأسوة الحسنة فيمن يقتدي بهم في الوصول إلى تحقيق الوظيفة التي خلق المسلم من أجلها في هذه الحياة، وهي تحقيق العبادة لله وحده بمفهومها الشامل لكافة نواحي الحياة؛ لأنه علم نظر وتحقيق وتعليل لأحداث الزمان، وهو كما قال ابن خلدون: «جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا».

على أن المهام التي تدعونا لطلب هذا العلم هي التصدي لأعداء هذا الدين، الذين أساؤوا إليه بالإساءة إلى أهله عندما عملوا على تشويه سيرة سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؛ فطعنوا

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المقدمة ص: ٩.

في سيرقم، وشوهوا الصورة النقية الصافية التي هم عليها، فالطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوه لنا، وتشويه سيرتمم تشويه للأمانة التي حملوها إلى الذين حملوها عنهم حتى وصلت إلينا.

ومن هنا اهتم العلماء المسلمون بتأريخ أمتنا، ورأوا أنه يلزم صاحب الحديث معرفة سير الصحابة وفضائلهم، وأحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم حتى يقف على العدول منهم من غير العدول<sup>(۱)</sup>، وجعلوا هذا العلم علما مستقلا بذاته وصنفوه ضمن العلوم التي تخدم الشريعة الإسلامية، واعتنوا بجوانب منه وصنفوا كتباً في ذلك.

وإيماناً مني بهذا المبدأ رغبت في أن يكون موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه متناولاً لجزء من تأريخ أمتنا الإسلامية، فشرعت في التردد على مكتبات المخطوطات والنظر في كتب الفهارس التي تعنى بذلك، فوقفت على كتاب (الاكتفاء في أخبار الخلفاء) لعبد الملك بن محمد التوزري، المعروف بابن الكردبوس، واطلعت عليه، فقررت حينئذ أن يكون موضوع رسالتي، لما اشتمل عليه من طرح جزء كبير من تأريخ الأمة، ولأنني رأيته وسطا بين الإيجاز والإطناب، ولاشتماله أيضاً على مسائل مهمة رأيت الوقوف عندها، وبيان الصحيح من أقوال العلماء فيها، وتقدمت به إلى قسم التأريخ وتمت الموافقة عليه والله الحمد.

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله ص: ٤٦٦.

#### خطة البحث:

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في قسمين؛ قسم الدراسة، وقسم التحقيق.

أما قسم الدراسة فقد احتوى على قسمين أيضاً، وهما:

القسم الأول: دراسة المؤلف ويشمل الآق:

أولاً: مولده.

ثانياً: نسبه.

ثالثاً: نسبته.

رابعاً: عصر المؤلف.

١ – الحالة الدينية.

٧- الحالة السياسية.

أ) إفريقية تحت ظل الدولة الصنهاجية من سنة ٣٦٦هـــ إلى سنة ٥٤٣هـــ.

بالاد إفريقية وخضوعها لدولة الموحدين من سنة ٥٥٥هـــ إلى
 سنة ٦٠٣هـــ.

- خروج على بن الرند ببلاد الجريد سنة ٧٥هـ.
  - حركة بن غانية ووقعة الحامة سنة ٥٨٣هـــ.

خامساً: سيرته العلمية.

- رحلته إلى الإسكندرية.

أ) الإسكندرية وخضوعها للعبيديين.

ب) الإسكندرية في ظل الدولة الأيوبية.

القسم الثاني: دراسة الكتاب، ويشمل الآتي:

أولاً: عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن الكردبوس.

ثانياً: النسخ الخطية لكتاب الاكتفاء.

ثَالثاً: وصف نسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق.

رابعاً: منهجى في التحقيق.

خامساً: منهج المؤلف وأسلوبه في كتاب الاكتفاء.

سادساً: مصادر المؤلف.

سابعاً: الملاحق الخاصة بالدراسة.

القسم الثاني من حطة البحث: يتعلق بخدمة نصوص الكتاب(١).

الصعوبات التي واجهتني في البحث:

لما شرعت بالتحقيق واجهتني بعض الصعوبات التي أمكنني التغلب على بعضها -بتوفيق الله تعالى-، ومنها:

1- أن الكتاب احتوى على موضوعات كثيرة ومتنوعة وغير مترابطة، وتبعاً لذلك تنوعت مصادر الكتاب وكثرت، ولابد من الاطلاع عليها، وكان هذا في الواقع مصدر جهد كبير وقت كثير.

٧- كما أن بعض النصوص الأدبية الواردة في الكتاب -ولاسيما

<sup>(</sup>١) ورد تفصيله في الفقرة الخاصة بفهرس محتويات الكتاب.

اختياراته التي يبدوا أنه يريد بها الترويح عن القارئ- تنضح بالأباطيل والشبه وبالمبالغة في مسائل متنوعة، وعندئذ لابد من الذب عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، والردّ على المبالغات التي يقصد منها في أغلب الأحيان تشويه صورة الخلفاء وتحريف الحقائق.

٣- قلة المصادر التي تتحدث عن شخصية المؤلف، ولذلك اعتمدت في الغالب على الكتاب نفسه، فاستخرجت منه بعض مادة الدراسة.

٤- الاختلاف الكبير بين النسخ، وكثرة التحريف والتصحيف،
 والأخطاء النحوية فيها.

وفي ختام هذه المقدمة أرى لزاماً على أن أوفي صاحب الحق حقه، وذا الفضل فضله، وأن من أولى الناس بهذا القائمين على هذه الجامعة المباركة، الذين سعوا ويسعون جادين لتيسير سبل طلب العلم الشرعي لأبناء المسلمين، وأسأل الله تعالى أن يعينهم على مساعيهم الحميدة، وأن يجنبهم كل مكروه، وأن يزيد هذا الصرح العلمي الشامخ مزيدا من التقدم والازدهار في ظل هذه الحكومة المباركة، التي تعنى بقضايا الإسلام والمسلمين في كل أنحاء المعمورة.

كما أتوجه بفائق الاحترام والتقدير والشكر إلى أستاذي الفاضل، الدكتور: عبد الله بن علي المسند على ما أولاني من بالغ عنايته وشديد حرصه، وما قدمه لي من التوجيه والإرشاد من أجل إحراج هذا العمل على الوجه العلمي المطلوب، فما كان -وفقه الله- يبخل بزمنه المليء

بالأعمال العلمية المتعددة، ولا بتوجيهاته أو تنبيهاته السديدة، ولا أجد كلمة تفي بشكره، وتعبر عما تكنه نفسي له من عرفان الجميل وتقدير لعطائه العلمي، غير أبي أدعو الله تعالى له بالتوفيق وازدياد العلم النافع والعمل الصالح، إنه نعم الجيب والقادر عليه.

كما أتوجه بالشكر لعضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور: على بن محمد عودة الغامدي، والأستاذ الدكتور: عبد الرحمن العجلان، فقد أفدت من ملحوظاتهما القيمة على الرسالة.

كما أشكر كل من ساعدي في إخراج هذا البحث، وأعانني على ذلك من جميع الإحوة الزملاء وغيرهم من الإحوة الفضلاء، فحزاهم الله خير الجزاء.

والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الباحث/ صالح بن عبد الله البركات المدينة المنورة 1414/478هـ

# الدراسة

# القسم الأول

دراسة المؤلف

أولاً: مولده.

ثانياً: نسبه.

ثالثاً: نسبته.

رابعاً: عصر المؤلف.

خامساً: سيرته العلمية.

سادساً: شيوخه.

سابعاً: آثاره العلمية.

ثامناً: وفاته.

## أولاً- مولده:

لم تحمل لنا المصادر الكثير من أخبار المؤلف، فمعلوماتنا عنه قليلة حداً، فلا يذكر لنا المؤرخون تأريخاً لميلاده، أو تأريخاً لوفاته، أو تقديراً لمبلغ سنه يوم وفاته، الذي قد يفيدنا في وضع تأريخ تقريبي لمولده أو وفاته، و لم تصل إلينا إلا إشارات عامة وغير دقيقة عن تحديد العصر الذي عاش فيه، ومنها: « أنه كان من رجال القرنين السادس والسابع» (1)، أو «عاش في أواخر القرن السادس الهجري، أو الثاني عشر الميلادي» (2)، أو «ألف قرب نهاية القرن السادس الهجري على الأرجح» (1)، أو «كان حياً سنة ٥٧٥هـ، (1)، وهي تدل على المعري على النصف الثاني من القرن السادس الهجري.

لكن تحديد مولده على التقريب لا يتم إلا بالرجوع إلى سيرة أقرانه الذين عاشوا معه في عصره للتعرف على تأريخ ميلادهم، إذ يمكننا من خلال ذلك أن نضع تأريخاً لميلاد المؤلف يكون أقرب ما يمكن إلى الحقيقة. فمن أقرانه: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التحيي، ولد سنة ١٥٥هـ، وتوفي في جمادى الأولى سنة ١٦٥هـ. (٥)،

<sup>(</sup>١) الصديق بن العربي: فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش، ص: ٢٤١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) العبادي: تأريخ الأندلس لابن الكردبوس ص: ٨.

<sup>(</sup>٣) بروكلمان: تأريخ الأدب العربي ١٣٤/٦.

<sup>(</sup>٤) محفوظ: معجم المؤلفين التونسيين ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ٩١/٢ ٥ ومحمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص ١٧٢.

وله نحو سبعين سنة (١)، فقد أخذ محمد هذا عن عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع منه ابن الكردبوس (٢).

ومن أقرانه أيضاً - محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، التميمي، من أهل فاس، يكنى: أبا عبد الله، كان من أصحاب المؤلف، أخذ عنه بتونس، وسمع الموطأ منه بالإسكندرية. وقد مات محمد هذا آخر سنة ٢٠٣هـــ أو أول سنة ٢٠٤هـــ (٣)

من هذا يمكننا أن نستنتج أن ابن الكردبوس ولد في العقد الخامس من القرن السادس الهجري.

ومما لا شك فيه أن ابن الكردبوس قد عاصر ملوك دولة الموحدين الثلاثة: عبد المؤمن بن علي الذي حكم من سنة 78هـ حتى سنة 80هـ حتى سنة 80هـ حتى سنة 80هـ حتى سنة 80هـ من سنة 80هـ حتى سنة 80هـ من المنصور (9) من أثم قيام ابنه يعقوب بن يوسف الملقب بالمنصور (1) من سنة 80هـ حتى سنة 80هـ فقد قدم لنا عرضاً موجزاً عن سيرة هؤلاء الملوك الثلاثة، وصور لنا الأوضاع السياسية والدينية التي عاشها

<sup>(</sup>١) الذهبي: السير ٢٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ٢/٨٥٠، ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٦٨٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر علام: دولة الموحدين بالمغرب ص ٩٨ وحسن إبراهيم: تأريخ الإسلام ١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: حسن إبراهيم: تأريخ الإسلام ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢٢٤/٤.

المسلمون في عهدهم، بشيء من الإطراء والثناء لهؤلاء الملوك، على ما قاموا به من فتوحات ظاهرة «أعظم من أن تحصى أو تحصر في كتاب، بل يضيق عنها كل خطاب، ولا يبلغ التعبير عن كنهها بإطالة ولا إسهاب»(١).

## ثانياً - نسبه:

وقع في اسم المؤلف اضطراب كبير، فقال ابن الأبار: أبو مروان، عبد الملك بن أبي القاسم التوزري، المعروف: بابن الكردبوس أو وقال في موضع آخر: أبو مروان، عبد الملك بن محمد بن الكردبوس التوزري (٢٠)، وقيل هو أبو مروان، عبد الملك بن أبي القاسم بن الكردبوس التوزري (٤٠)

وقيل: عبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكردبوس التوزري<sup>(\*)</sup>. وقيل: عبد الملك بن قاسم بن الكردبوس<sup>(٢)</sup> وقد نشأ هذا الاضطراب لأمرين:

١ - عدم وجود تعريف مفصل لحياة المؤلف في كتب التراجم المتداولة.

<sup>(</sup>١) أنظر ص: \*\*\* من التحقيق.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ٦٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) العبادي: تأريخ الأندلس ص: ٨. نقلا عن الشباط، بروكلمان: تأريخ الأدب العربي ١٣٤/٦.

<sup>(</sup>٥) محفوظ: معجم المؤلفين التونسيين ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٦) الزركلي: الأعلام ١٦١/٤.

7- اللبس الذي يحصل من إبدال أسماء الرجال بالكنى، وكانت طريقة مستعملة كثيراً من لدن الدولتين الموحدية والحفصية بالمغرب، فمن كان اسمه عبد الملك لا يقال فيه إلا أبو مروان، ومن كان اسمه محمد لا يقال فيه إلا أبو مردان، ومن كان اسمه محمد لا يقال فيه إلا أبو عبد الله، وهكذا، وهذه الكنى في الحقيقة اصطناعية وليست حقيقية ولا تتفق مع الواقع (١)

وقد عرف بابن الكردبوس واشتهر بذلك، ولا نعلم أصلا ولا معنى لتسمية حده بالكردبوس، ولكن العبادي استنتج معنى لها فقال: «لعل هذا الاسم تحريف للكلمة الاسبانية EL CORDOBES ومعناها القرطبي - وهذا يعني أنه من أصل أندلسي-»(٢).

ومما يقوي هذا الرأي قول أبي محمد<sup>(۱)</sup> التجاني (ت: ٧٢١هـ) في رحلته -وقد مر بتوزر-: «وأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الإسلامي، وكذلك أكثر بلاد الجريد؛ لألهم في حين دخول المسلمين أسلموا على أموالهم»(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) التجاني: رحلته ص \*\*\*، عن المحقق: حسن حسني عبد الوهاب. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) العبادي: تأريخ الأندلس ص ٨.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أحمد بن محمد التونسي، كان أدياً وعمل بديوان الإنشاء في البلاط الحفصي، تولى الإشراف على رسائل كبير الدولة الأمير زكريا بن أحمد اللحياني، وصحبه في رحلة قام كما دون فيها مشاهداته كما في كتابه هذا (رحلة التجاني)، وتوفي سنة ٧٣١هــ، حسن حسن عبد الوهاب: مقدمة رحلة التجاني، والزركلي: الأعلام ١٢٥/٤.

<sup>(</sup>٤) رحلة التجاني ص ١٥٩.

## ثالثاً - نسبته:

اتفق المؤرخون الذين ترجموا لابن الكردبوس على نسبته إلى مدينة توزر (۱): بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي (۲)؛ وهي قاعدة بلاد الجريد (۲) وصفها البكري في القرن الخامس الهجري بقوله: «مدينة عليها سور مبني بالحجر والطوب، ولها جامع محكم البناء، وأسواق كثيرة، وحولها أرباض واسعة آهلة، وهي مدينة حصينة لها أربعة أبواب، كثيرة النحل والبساتين والثمار... وحولها سواد عظيم من النحل، وهي أكثر بلاد إفريقية تمراً، وغرج منها في أكثر الأيام ألف بعير موقورة تمراً، وشركا ثلاثة ألهار تخرج من زقاق... ثم تجتمع تلك الألهار بموضع يسمى وادي الجمال، ثم ينقسم كل لهر من هذه الألهار على ستة جداول، وتتشعب من تلك الجداول سواق لا تحصى تجري في قنوات مبنية بالصخر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على بعض، (١).

ووصفها عبد الله التحاني عندما وصلها في رحلته التي قام بما في

<sup>(</sup>١) محمد مخلوف: شحرة النور الزكية ص: ١٥٢، وقد نسبه إلى حده الكردبوس.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: معجم البلدان ٤/٥٥، وقيل توزر بضم التاء وسكون الواو، ابن السراج: الحلل السندسية ٣٩٦/٢/١، نقلا عن العيني من كتابه: عقد الجمان. قال التيجاني في رحلته ص: ١٦٢: والأشهر في اسمها توزر بفتح التاء وبعض الناس يضبطها بالضم ولا وجه لذلك.

<sup>(</sup>٣) رحلة التجاني ص: ١٥٧

<sup>(</sup>٤) البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص٤٨، بتصرف.

أنحاء القطرين التونسي والطرابلسي في أوائل القرن الثامن للهجرة، حيث قال: (روليس في بلاد الجريد غابة أكبر منها ولا أكثر مياهاً))(١)

وقال: «وكثير من أهلها إنما يسكنون بغابتها، ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلد، فإن مباني الغابة أضخم وأحسن، وبداخل البلد جامعان للخطبة وحمام واحد» (۱)، ثم قال: «والغابة ملاصقة لصور المدينة فهي بذلك تحت حصانتها» (۱)

ووصفها الورثلاني في رحلته في القرن الثاني للهجرة بقوله: «ثم ارتحلنا فترلنا توزر وقت الضحى، وهي بلدة عظيمة من قواعد الجريد، كثيرة النخل مع جودة تمرها، إذ لا نظير له في سائر بلاد الجريد، قوية المياه، فيها أنهار، وماءها عذب، وبناؤها شامخ مستحسن مرونق»(1).

ومدينة توزر تقع جنوب تونس حالياً، وهي عاصمة إقليم قسطيلية أو الجريد (°)

# رابعاً- عصر المؤلف:

١ - الحالة الدينية:

عاصر ابن الكردبوس فترة من عهد دولة الموحدين التي قامت على

<sup>(</sup>١) رحلة النجاني ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) الورئلاني: نزمة الأنظار.

<sup>(</sup>٥) حسين مؤنس: تأريخ المغرب وحضارته، ٣٢/١.

أساس إصلاح ديني، زرع بذورها وسعى في تحقيق قيامها كسلطة تنفيذية محمد بن عبد الله المغربي، المعروف بابن تومرت، الذي ولد بمنطقة السوس جنوب المغرب المغرب منة ٤٨٥هـ (٢)، وعاش في أسرة ذات نسك ورباط (٢)، شب قارئاً محباً للعلم، رحل إلى الأندلس في رأس المائة الخامسة، فأخذ العلم بقرطبة ثم بالمرية (٤)، ثم رحل إلى المهدية وأخذ عن الإمام المازري (٥)، ثم رحل إلى المشرق عن طريق البحر، فحل بالإسكندرية وفيها أخذ عن الطرطوشي (٢)، وأدى فريضة الحج ثم رحل إلى العراق، وأقام مدة ببغداد، وأخذ عن أبي حامد الغزالي (٧)، وتشبع بأفكاره (٨)، ثم عاد إلى بلاد المغرب

<sup>(</sup>١) الراكشي: المعجم ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وفيات الأعبان ٥/٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: العبر ١/٥٧٦.

 <sup>(</sup>٤) البيذق: أخبار المهدي بن تمورت ص ٣٣، والمرية: مدينة كبيرة تقع على الساحل الشرقي
 للأندلس، الحميري: الروض المعطار ص ١٨٣، وعنان الآثار الأندلسية ص ١٩١.

<sup>(</sup>٥) الزركشي: أخبار الدولتين ص٤. والمازري هو محمد بن علي بن عمر التميمي، ولد بالمهدية، وكان بصيراً بعلم الحديث، من الألمة المتبحرين والأذكياء الموصوفين، مات سنة ٥٣٦هـ. الذهبي: سبر ٢٠/ ١٠٤ - ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف، من الأندلس وأقام بالمشرق بدمشق أول الأمر، ثم في الإسكندرية، حيث توفي سنة ٢٠٥هـ أو ٥٢٥هـ. ابن بشكوال: الصلة ص ٥٤٠، والمقري: نفح الطيب ٢٩٠/٢ - ٢٩٤.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ولد سنة ٥٠٠ كان من كبار الشافعية وعظماء الفلاسفة، أشعري المذهب، صوفي المسلك، رجع في آخر حياته إلى الحديث والسنة، توفي سنة ٥٠٥هـــ، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤٦٣/١.

<sup>(</sup>٨) ألفريد: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي ص٥١٥.

سنة ١٠هـ ماراً بطرابلس (١٠)، ثم المهدية ثم تونس، وكان يقيم في كل مدينة يمر بما مدة، قد تبلغ بضعة أشهر يقوم أثناءها بالتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٠).

ثم انتقل إلى بجاية والتقى بعبد المؤمن بن علي بقرية ملالة، فاتفق معه على الدعوة إليه، وارتحل معه إلى مدينة مراكش، ودخل على ملك المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين فوعظه وأنكر عليه، ثم خرج من حضرته وأخذ يعظ الناس حتى أقبلوا عليه، فأعلن خروجه على ابن تاشفين، وحرض الناس على عصيانه، وقوي أمره ولكن الوفاة عاجلته قبل أن يفتح مراكش، إلا أنه أسس القواعد ومهد الطريق لخلفه عبد المؤمن بن على

لقد حاء ابن تومرت إلى بلاد المغرب على قوم من البربر وغيرهم، حهال لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله، فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام، واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق ليدعوهم بما إلى الدين (١) وادعى أنه علوي حسني، وأنه الإمام المعصوم المهدي، ليغرس في نفوس أتباعه أن تصرفاته إنما تتم بإلهام من الله

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: العبر ٢٦٦/٦–٤٦٧، والسلاوي: الاستقضاء ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) البيذق: أخبار المهدي ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر التفاصيل عند ابن خلدون: العبر ٢٦٦/٦ ٢٠٤٠، وابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص١٧٢-١٧٤ والسلاوي: الاستقصاء ص ٨٠-٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى ١١/٧٧/١.

وبتأييد منه، فلا مجال لإنكارها أو الاسترابة منها، أو توجيه النقد لها، فلمًا تم له ما أراد، وأنس من أتباعه الانقياد التام، والخضوع المطلق، سخرهم لتحقيق مطامعه الدنيوية الدنيئة، وأغراضه الخسيسة، فارتكب المحرمات واستباح الأموال والأعراض<sup>(۱)</sup>

وضع لأتباعه كتاباً في التوحيد باللغة البربرية: سماه المرشدة «اقتصر فيه على ما يوافق أصله، وهو القول بأن لله وجود مطلق، وهو قول المتفلسفة والجهمية والشيعة ونحوهم...فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفاة، ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية»(٢)، ويتبين من هذا أن ابن تومرت من المعطلة النافين للصفات لقوله بفكرة الوجود المطلق، ولعدم ذكره الصفات الثبوتية لله تعالى.

ولم يذكر في كتابه هذا الإيمان برسالة النبي على ولا باليوم الآخر، وما أخبر به النبي على من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر، والحوض وشفاعة النبي على في أهل الكبائر، فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة (٣)

وقد حمل أتباعه عليها، وقال لهم: «إن من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بموحد، وإنما هو كافر لا تجوز إمامته، ولا تؤكل دبيحته» (الم

<sup>(</sup>١) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٩١/٥٣٩/١٩ هامش (١) للمحقق.

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية: مجموع الفتارى ١١/٤٨٦ - ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٤٨٦/١١.

<sup>(</sup>٤) عنان: تراجم إسلامية، ص ٢٤٩–٢٥٠.

(فصار هذا التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز؛ لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيئاً من أمر الدين ولا من أمر الدنيا))(١)

ومن التعاليم التي جاء بما والتي تُعتبر قوام مذهبه، أنه يرى أن أصول الشريعة لا تنحصر في الكتاب والسنة، وهو لا يعتبر القياس والإجماع من تلك الأصول، وهو كذلك ينكر الاجتهاد كأصل من هذه الأصول؛ لأنه يزعم أنه معصوم لا تبحث آراؤه؛ فلذلك لا بحال للاجتهاد (٢)! وقد ألف كتباً عدة (٢)، بث فيها عقائده وخرافاته، ومنها كتابه في العبادات والمعاملات والحدود: موطأ الإمام المهدي، وهو كتاب ضخم على نسق موطأ الإمام مالك رحمه الله، أودع فيه بعض المنكرات والأباطيل التي منها: زيادته في أذان الصبح والله الحمدي، وهو

وقد سمّى أصحابه وأهل دعوته بالموحدين، ونبز من خالفه بالمتحسيم والتشبيه، وهذا هو معتقد نفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين سمّوا نفي الصفات توحيداً، ومن خالفهم لم يكن موحدا عندهم؛ بل يسمونه مشبها بحسماً، وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته (٥)

وبسبب هذه التسمية استباح أتباعه دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم المهدي المعصوم، فسفكوا دماء

<sup>(</sup>١) عنان: تراجم إسلامية، ص ٢٥٠، نقلا عن روض القرطاس لابن أبي زرع.

<sup>(</sup>٢) انظر عنان: تراجم إسلامية، ص ٢٥٣-٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) منها: كتاب (أعز ما يُطلب)، وكتاب (الإمامة)، وكتاب (المرشد).

<sup>(</sup>٤) السلاوي: الاستقصاء ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن تیمیة: مجموع الفناوی ٤٨٨/١١، و ٣٨٦/١٣.

المسلمون وهتكوا أعراضهم واستحلوا أموالهم، ومما يذكر في هذا السبيل ظهور بعض قادة الموحدين بالعنف والقسوة في معاملة مخالفيهم، والبطش السريع بمن يكون موضعاً للريبة والظنة، ومن أولئك عبد المؤمن بن علي الذي مارس القتل الذريع في المرابطين وأنصارهم، لما كان زاحفاً عليهم في القرى والمدن قاصداً مراكش<sup>(۱)</sup>

وذكر المؤرخون قسوتهم البالغة في إلحماد ثورة قفصة على عهد يعقوب بن يوسف (٨١هــــ-٩٥هـــ) وهو ما وصفه المراكشي بقوله: «ثم دخلها عنوة فقتل أهلها قتلا ذريعاً، بلغني أنه قتل أكثرهم ذبحاً، وأمر بأسوارها فهُدّت» (٢)

كان المرابطون -الذين وصفهم ابن تومرت بالتحسيم- على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان حالهم بالجملة أهل ديانة وصدق ونية خالصة ملكوا بلاد المغرب والأندلس، وخطب لهم الناس على المنابر بالثناء، وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية، ورخاء متصل وعافية وأمن...و لم يكن في أيامهم نفاق ولا قطاع طريق، ولا من يقوم عليهم، فأحبهم الناس (٢)

لقد وجد ابن تومرت بيئة صالحة لبث دعوته، فقد ظهر في بحتمع بربري ساذج، يخيم عليه الجهل المطبق، فاتخذه مسرحاً لدعوته، وكان للصفات التي تمتع

<sup>(</sup>١) انظر البيذق: أخبار المهدي ص: ٨٣ وما بعدها، فهو يغرق في وصف المقاتل الموحدي، ويذكر إحصاء لأعداد القتلى من خصومهم.

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر السلاوي: الاستقصاء ٧٣/٢.

كالفصاحة والبلاغة في اللغتين العربية والبربرية، ومقدرته على الخطابة أثرها في تقبل دعوته. إضافة إلى أن كتبه كانت تنشر بين قومه بالبربرية، وكانت أشد الكتب الدينية احتراماً بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم (١).

ويبدو لي أن من جملة من انخدع بأفكار ابن تومرت ابن الكردبوس صاحب كتاب الاكتفاء، حيث تبنى أفكاره في دعايته ضد المرابطين (٢)، فحعلهم كفرة مفسدين وجاهلين ومنافقين، ثم وصف ابن تومرت بالإمام المعصوم المهدي، فقال: «ولما كثر بالغرب فساد الملثمين وانحيازهم عن الدين، وانطمست آثاره واندست أحباره، وعفا رسمه، واستخفى المعروف بشخصه...إلى أن جاء الله تعالى بالإمام المعصوم المهدي رحمه اللهري، ثم قال عن خلفه عبد المؤمن بن علي: «فقام بالأمر بعده عبد المؤمن بن على: «فقام بالأمر بعده عبد المؤمن بن على فأعز الله بقيامه الدين وأذل به الكافرين» (١٤)

ولعل هذا التأثر جاء بسبب الوضع السياسي القائم في تلك الفترة، حيث بسط الموحدون نفوذهم على أفريقية وألحقوها بدولتهم، فكتب ابن الكردبوس هذا بإيحاء منهم أو بتزلف لهم<sup>(د)</sup>، وربما كان لبطشهم وقوة سلطاهم أثر في أن

<sup>(</sup>١) راجع عنان: تراجم إسلامية ص ٢٥١، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الأفكار التي حاء بما ابن تومرت عن المرابطين، علام: الدولة الموحدية بالمغرب ص ٧٠-٧٠ نقلاً عن أعز ما يطلب لابن تومرت.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: \*\*\*من التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: \*\*\*من التحقيق.

<sup>(</sup>٥) ذهب إلى هذا القول عبد الجميد النجار في كتابه المهدي ابن تومرت ص: ٥٩.

يقول ابن الكردبوس ذلك خوفاً ورهبة لا رغبة في ذلك، وأنه آثر الحياة والسلامة على الخروج وإثارة الفتنة على ولي أمر المسلمين، والله أعلم.

#### ٢- الحالة السياسية:

أ- إفريقية تحت ظل الدولة الصنهاجية من سنة (٣٦٧هـ إلى سنة (٤٣٥هـ):

عاش ابن الكردبوس بمدينة توزر من بلاد الجريد بإفريقية الشمالية، ويعد من رجال القرن السادس والسابع الهجريين (۱۱)، وهذه الفترة التي عاش فيها المؤلف كانت في نماية عصر الدولة الصنهاجية (۲۱)، التي حكمت بلاد أفريقية من سنة ۲۲۲هـــ إلى سنة ۵٤۳هـــ ولمدة ۱۸۱ سنة (۳)

وكان أول ملوكها يوسف بُلكِين بن زيري بن مناد الصنهاجي، حين استعمله المعز لدين الله العبيدي على أفريقية قبل انتقاله إلى مصر<sup>(٤)</sup>، ولم يزل بلكين مطاعاً إلى أن توفي سنة ٣٧٣هـ، فولي بعده ابنه المنصور، وتوفي سنة ٣٨٦هـ، فكانت مدته اثنتي عشرة سنة (٥)

<sup>(</sup>١) الصديق بن العربي: فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف عراكش ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى قبيلة صنهاجة من البربر، بضم الصاد المهملة وكسرها، وقيل هي قبيلة مشهورة من حمير وهي بالمغرب. راجع ابن أبي دينار. المؤنس ص ٧٣، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) الركباني: خلاصة التأريخ التونسي ص ٤٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري: البيان المغرب ٢٢٨/١ وابن الأثير: الكامل ٧/٥٤.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري: البيان المغرب ٢٣٩/١.

ثم خلفه ابنه الأكبر باديس من سنة ٣٨٦هـ إلى سنة ٤٠٦هـ، وفي عهده خرجت عليه قبيلة زناتة بالمغرب الأوسط، فأرسل إليها عمه حماد في جيش كثيف وهزمها، ثم ثار العم وأسس دولة في جهة قسنطينة، وانقسمت عندئذ الدولة الصنهاجية إلى إمارتين: إمارة شرقية وقاعدها القيروان، وإمارة غربية وقاعدها قلعة بني حماد، وصارت حرب بين باديس وحماد دامت مدة (١)، ثم توفي باديس سنة ٢٠٤هـ فخلف من بعده ابنه المعز بن باديس.

لقد سارت الدولة الصنهاجية ردحاً من الزمن تحت ظل العبيديين بمصر الذين عملوا على نشر المذهب الشيعي بإفريقية، وقاوموا أهل السنة، فكانوا يقاطعون أهل القيروان في الجمعات التي يلعن فيها أصحاب رسول الله ﷺ (١)، فتعطلت الجمعة زمناً بالقيروان، ولكن تمسك الشعب الإفريقي بالسنة كان تمسكاً شديداً، ولم يقبلوا بالسنة بديلاً كلفهم ذلك ما كلفهم.

وقد أذكى هذا الصراع بين السنة والشيعة روح الدفاع عن السنة، فظهر بإفريقية رجال صرفوا جهودهم لإقامة السنة والذب عنها، ويرون ذلك من أعظم الجهاد؛ أمثال عبد الله بن إسحاق التبان (ت: ٣٧١هـ) عالم القيروان وشيخ المالكية، قال عنه الدباغ: «كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار لعلمه بالذب عن مذهب أهل السنة» (منهم محمد بن أبي زيد القيرواني (ت: ٣٨٦هـ)

<sup>(</sup>۱) انظر ابن أبي دينار: المؤنس ص ۸۰، وابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان ١٦٨/١، وحسن عبد الوهاب: خلاصة تأريخ تونس ص ١٠٨

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري: البيان المغرب ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) الدباغ: معالم الإيمان ٨٩/٣ (تحقيق: محمد ماضور).

الذي حاهد لإحياء السنة بدروسه وكتبه وماله، فالمذهب الشيعي ممدود الأطناب وهو يؤلف وينشر فقه مالك «فقد كان ذاباً عن مذهه قائماً بالحجة عليه، بصيراً بالرد على أهل الأهواء»(١)

استمر هذا الصراع وكانت المقاومة من أهل السنة قوية حتى كانت الوقعة التي انتصر فيها المعز بن باديس لأهل السنة. كان المعز -الذي استمرت ولايته من سنة ٢٠٤هـــ إلى سنة ٢٥٣هــ ملكاً مهيباً مجباً للعلم، وكان مذهب أبي حنيفة في إفريقية أظهر المذاهب، فحمل أهل بلاده على مذهب الإمام مالك حسماً لمادة الخلاف(٢). فكان له دور هام في حياة إفريقية السياسية والفكرية، حيث عمل على إظهار مذهب أهل السنة والجماعة(١)، ووقف مع أهل القيروان في خلافهم مع الشيعة الإسماعيلية عندما أظهروا مذهبهم الخبيث، وبعد أن رأى أن الأمة لم تكن في صف المذهب الشيعي أعلن قطيعته صراحة للعبيديين، وخطب للقائم بأمر الله العباسي، فكانت الوقعة سنة ٤٤هـــ انتصر فيها الحق على الباطل وطهر الله تعالى على يده إفريقية من مذهب الشيعة (١).

<sup>(</sup>١) ابن فرحون: الديباج المذهب ٢٧/١.

<sup>(</sup>۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٣٣/٥-٢٣٤ والذهبي: سير ١٤٠/١٨

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري: البيان المغرب ٢٧٥/١-٢٧٧ وابن الأثير: الكامل ٣٩/٨، وابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) راجع خبر حركة الشبعة هذه عند ابن العذاري: البيان المغرب ٢٧٣/١-٢٧٤ وابن أبي دينار: المؤنس ص ٨٢.

وإن كان المعز قبل هذه الوقعة يتودد إلى العامة بالظهور بمذهب أهل السنة، فقد كان يلعن الرافضة «وكبا به فرسه ذات مرة فنادى مستغيثاً باسم أبي بكر وعمر، مما أدى إلى زيادة ثورة العامة على الشيعة»(١) إلا أنه تعلق بالسنة، وأخذ بمذهب مالك وانتصر لها، فكان بهذا الموقف درة في عقد أمراء صنهاجة، ومفخرة في التأريخ الإفريقي، وبه خرجت إفريقية عن سيادة العبيديين.

ولما انتصر المعز لأهل السنة غضب عليه العبيديون، وعظم عليهم الأمر فسرح المستنصر أعراب الصعيد على إفريقية، وأمدهم بالسلاح، فهُزم المعز وتراجع إلى المهدية (٢)، وعاثوا فيها فساداً وخرّبوها، وأجلوا أهلها عنها إلى سائر بلاد المسلمين، وذهبت الشرائع بعدم من ينصرها من الملوك إلى أن ظهرت دولة الموحدين وفتحوا إفريقية كلها، وألحقوها بدولتهم سنة الأخماس ٥٥٥هـ فظهر بظهورها العلماء والصلحاء (٢)

وبدأ إحساس المسلمين بالانتماء إلى المذهب السني يتنامى من

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: العبر ٢٥٤/٦ قلت: من المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الاستغاثة بغير الله لا تجوز، بل يجب الاعتماد على الله وحده في مثل هذه الأمور.

<sup>(</sup>٢) راجع تفاصيل زحف أعراب الصعيد على إفريقية: ابن عذاري: البيان المغرب (٢) راجع تفاصيل زحف أعراب الصعيد على إفريقية: ابن عذاري: البيان المغرب أهل ٢٩٨١-٢٩٨، وابن الأثير: الكامل ١٩٥٥-٥٦، وابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان ص١٧٣-١٧٤. والمهدية: مدينة بساحل إفريقية يحيط بحا البحر من جهاقما الثلاث، بناها عبيد الله المهدي الخارج على بني الأغلب، بينها وبين القيروان سنون ميلاً. الحميري: الروض المعطار ص ٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) الدباغ: معالم الإيمان ٢٠٤-٢٠٤ (تحقيق: محمد ماضور).

جديد، وأخذوا يتطلعون إلى دولة ذات قوة تقيمه وتدافع عنه، وهذا ما عبر عنه ابن الكردبوس في مقدمة كتابه الاكتفاء، حيث قال: «وأصل بذكر بني أمية بعض أخبار الأندلس وولاتما بسبب من دخلها منهم وتملك بجهاتما، ومن ولي المغرب وأحيا السنة فيه»(١)

توفي المعز بن باديس بالمهدية سنة ٤٥٣هــ(٢)وكان قد استخلف على الدولة ابنه تميم الذي لم يبق له بعد زحفة أعراب الصعيد من مملكة آبائه إلا ساحل البحر من سوسة إلى قابس لا غير، وأما داخل القطر كتونس والقيروان والجريد فكان بيد أمراء صغار من الأعراب وغيرهم، أعلنوا الاستقلال لضعف الدولة، وأصبحت مملكة صنهاحة بتونس أشبه شيء بالأندلس على عهد ملوك الطوائف(٣).

وتوفي تميم سنة ٥٠١هـ فخلفه ولده يجيى من بعده، وكان حاذقاً بتدبير دولته، وساهراً في سياسة رعيته عدلاً بين قواده (١)، وافتتح حصوناً ما قدر أبوه عليها، وتوفي سنة ٥٠٥هـ وخلفه ابنه علي بن يجيى (٢)، الذي اتكل على قوم فوض إليهم تدبير دولته (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٦ من التحقيق.

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل ٩١/٨، وقيل:سنة ٤٥٤هــ، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٥٢٣/٥، والذهبي: سير ١٤١/١٨.

<sup>(</sup>٣) حسن عبد الوهاب: خلاصة تأريخ تونس ص ١٠٩

<sup>(</sup>٤) ابن عدّاري: البيان المغرب ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) الذهبي: سير ١٩/١٩، وابن أبي دينار: المؤنس ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري: البيان المغرب ٣٠٦/١.

وفي أيامه (۱) دخل محمد بن عبد الله بن تومرت إلى المهدية (۲) يزعم أنه آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، صادعاً بالحق، وهو الذي ادعى الإمامة والعصمة، وأنه علوي حسني، وأنه المهدي (۲) وهو الذي ألف عقيدة لقبها بالمرشدة على المذهب الأشعري لم يذكر فيها شيئاً من إثبات الصفات، ولا إثبات الرؤية، ولا قال: إن كلام الله غير مخلوق، ونحو ذلك من المسائل التي جرت عادة مثبتة الصفات بذكرها (۱). كان عمّالاً على الملك، غاويا في الرياسة والظهور، فاستحل دماء الناس بالباطل، وسمّى أتباعه الموحدين، ونبز من خالفه بالتحسيم، وأباح دمه (۱).

وكان يتعاطى أشياءً توهم ألها من أحوال البررة، وهي محالات لا تصدر إلا عن فحرة، فاستغوى بها كثيراً من الناس؛ ومنهم يجيى بن تميم بن المعز بن باديس، فعظمه وأكرمه، وسأله الدعاء. فاشتهر ابن تومرت بذلك، وبُعُد صيته (١)، ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد حتى وصل إلى قرية

<sup>(</sup>١) ابن أبي دينار: المؤنس ص٩١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل ٢٩٤/٨ وتبعه ابن خلكان: وفيات الأعيان ١٣٨/٤، والزركشي: أخبار الدولتين ص٣٢، وابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان ص١٧٩، وجعلها المراكشي: المعجب ص١٧٩، بحاية، وابن خلدون: العبر ٤٦٧/٢ طرابلس.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير ١٩/١٩٥١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل ٤٣٨/٣.

<sup>(</sup>٥) الذهبي: سير ١٩/٠١٥٤٠.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير: البداية والنهاية ١٢/ ١٨٧،١٨٦ بتصرف.

قرب بجاية<sup>(١)</sup> تدعى ملاًلة<sup>(٢)</sup>

فلقيه بما عبد المؤمن بن علي (٢)، فأصبح تلميذه ومن أكبر أصحابه، والذي يعد مؤسس دولة الموحدين بالمغرب والأندلس على أنقاض دولة المرابطين.

توفي علي بن يجيى سنة ٥١٥هـــ<sup>(٤)</sup>، فقام بالأمر بعده ابنه وولي عهده الحسن بن علي الذي يعد آخر ملوك صنهاجة، وقد استمر ملكه إلى سنة ٥٦٦هـــ.

وفي أيامه طمع العدو في استئصال إفريقية، فترلوا بجزيرة الأحاسي<sup>(٥)</sup> قرب المهدية، فصدهم رجال الحسن ورجعوا خائبين سنة ١٧هـــ<sup>(١)</sup>، غير ألهم عادوا مرة أخرى بقيادة (رُجَار) صاحب صقلية سنة ٥٣٧هـــ، فقصدوا

<sup>(</sup>۱) بحاية: بالكسر، مدينة على ساحل البحر الأبيض بين إفريقية والمغرب، اختطها الناصر بن علناس في حدود سنة ٤٥٧هـ وتسمى الناصرية أيضاً باسم بانيها، وهي اليوم بالجزائر. ياقوت: معجم البلدان ٣٣٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ملاَّلة: بالفتح ثم التشديد، قرية قرب بجاية على ساحل البحر. ياقوت: معجم البلدان ١٨٩/٥

<sup>(</sup>٣) عبد المؤمن بن علي الكومي، مؤسس دولة الموحدين بالمغرب وإفريقية، توفي سنة ٥٥٥٨\_. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٣٧/٣-٢٤١، والذهبي: سير ٢٦٦/٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: البيان المغرب ٣٠٦/١.

 <sup>(</sup>٥) جزيرة الأحاسي: جزيرة على بعد أميال من المهدية. محمد شمام: تحقيق كتاب المؤنس
 ٩٢٠.

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى: البيان المغرب ٣٠٩/١.

جزيرة جربة (١), واستولوا عليها وسبوا أهلها. وفي سنة ٥٣٨هـ تغلبوا على مدينة صفاقص (٢), وفي سنة ٥٤١ تم الاستلاء على طرابلس (٣), وفي سنة ٤٦هـ على على على قاصداً عبد ١٤٥هـ تغلبوا على مدينة المهدية، وفر منها الحسن بن على قاصداً عبد المؤمن بن على ملك دولة الموحدين بمراكش (١).

ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن العبيديين لم يكن لهم دور في صد هجمات الصليبيين على شمال إفريقية لضعف دولتهم بمصر وتدهورها.

وهكذا ملك الفرنج معظم الثغور على سواحل بلاد إفريقية، وأصبحت بلاد إفريقية في هذه القترة نحباً مقسوماً بين الفرنج في السواحل والأعراب في الداخل<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) حزيرة حربة: حزيرة بالمغرب من ناحية إفريفية قرب قابس. ياقوت: معجم البلدان الممرد ١١٨/٢، وجعل ابن الأثير الاستلاء على حربة سنة ٢٩٥هــ، ، الكامل ٨/، ٣٥، وابن أبي دينار: المؤنس ص ٩٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عذارى: البيان المغرب ٣١٣/١، وجعل البعض استلاء الفرنج على صفاقص وسوسة سنة ٣٦٥هـ. أنظر: حسن عبد الوهاب: خلاصة تأريخ تونس ص ١١٨، وقيل إن الاستيلاء على سوسة وصفاقص كان بعد الاستلاء على المهدية سنة ٣٤٥هـ. ابن الأثير: الكامل ٢٠/٩، وابن أبي دينار: المؤنس ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي دينار: المؤنس ص٩٤.

<sup>(</sup>٤) راجع تفاصيل سقوط مدينة المهدية التي كانت عاصمة الدولة الصنهاجية منذ أن رحل إليها المعز بن باديس سنة ٤٤٩هـ إلى أن رحل عنها الحسن بن علي إلى مراكش لطلب النجدة من عبد المؤمن بن علي. ابن الأثير: الكامل ١٨/٩-٢٠، وابن عذارى: البيان المغرب ٣١٣/١- ٣١٦، وابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) حسن عبد الوهاب: خلاصة تأريخ تونس ص ١١٩.

فقد أصبحت المناطق الداخلية في عهد الحسن بن علي مقسمة بين عدد من الثوار الأعراب، الذين استغلوا ضعف الدولة في المهدية، فاستقلوا بعض الأجزاء الداخلية من البلاد، ومن هؤلاء يجيى بن تميم بن المعتز بن الرند صاحب قفصة من بلاد الجريد التي تبعد عن توزر قرابة يوم ونصف.

وقد كان هذا الثائر بطلاً مشهوراً، فعندما حرر عبد المؤمن بن علي بلاد إفريقية من الاحتلال الصليي وفتح المهدية سنة ٥٥٥هـ وفد إليه يحيى ودخل في طاعته، فأكرمه عبد المؤمن ووصله، وأمره بالانتقال إلى بجاية بحاشيته وأهله، فأقام ببجاية برهة من الزمن، ثم عاد ملكهم بعد ذلك إلى قفصة (١)

وبخروج الحسن بن على الصنهاجي من المهدية سنة ٥٤٣هـ إلى مراكش للاستعانة بعبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين، انقرضت الدولة الصنهاجية من إفريقية التي حكمت إفريقية تحت ظل العبيديين بمصر ما يقرب من ١٨١سنة.

ب- بلاد إفريقية وخضوعها لدولة الموحدين من سنة ٥٥٥هــ. إلى سنة ٣ • ٣هـــ.

استمر استلاء الفرنج على المهدية وغيرها من المدن الأخرى الواقعة في شمال إفريقية وشرقها ما يقرب من ثنتي عشرة سنة. حيث بدأ عبد المؤمن بن على بتنظيم حملته القوية لطرد النصارى نمائياً من شمال إفريقية

<sup>(</sup>١) الزركشي: تأريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١٢، بتصرف يسير.

سنة ٤٥٥هـ حين سنحت له الفرصة، إذ ثارت الولايات الإسلامية على الحكم الصليبي منتهزة فرصة موت الملك رُجَار ملك صقلية، وتولية ابنه من بعده الذي لم يكن يتمتع بصفات أبيه من الشجاعة والحزم، فثارت عليه الثغور الإفريقية، ابتداء بجزيرة حربة، ثم مدينة صفاقص، ثم طرابلس وقابس، و لم يبقى بأيدي النصارى سوى مدينة المهدية وسوسة.

فغادر عبد المؤمن مراكش بأمم كثيرة من المغرب فوصل بلدان إفريقية وفتحها البلد تلو الآخر، حتى وصل المهدية في رجب سنة ٤٥٥ه.، فحاصرها سبعة أشهر تقريباً، ومعه صاحبها الحسن بن علي الصنهاجي، ودخلها في المحرم سنة ٥٥٥ه. واستطاع في مدة قصيرة أن يفتح طرابلس، وقابس وبلاد الجريد (٢)، «روهي، توزر، وقفصة، والحامة (٢)، ونفطة (١)»، وجاءت وفود هذه البلدان إلى عبد المؤمن مقدمين

<sup>(</sup>۱) وتسمى هذه السنة سنة الأخماس لأنها سنة ٥٥٥هـــ. الزركشي: أخبار الدولتين ص ۱۲، والسلاوي: الاستقصاء ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) بلاد الجريد: إقليم يمتد من تخوم بسكرة إلى تخوم جزيرة جربة، ويبعد جزء منه كثيراً عن البحر المتوسط؛ كتوزر وقفصة الواقعتين على مسافة ثلثمائة ميل بالداخل، وهده البلاد شديدة الحرارة كثيرة الجفاف، لاتنبت فيها الحبوب، وإنما تنتج كمية وافرة من التمر الجيد. ليون الإفريقي: وصف إفريقيا ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الحامة: مدينة عريقة على بعد نحو خمسة عشر ميلاً من قابس. ليون الإفريقي: وصف إفريقيا ٩٢/٢، وذكرها التجاني (الحمّة) بدون مد، وهي في اللغة العين التي عائها سخانة، وقال بأنه تعرف بحمة مطماطة تفرقة بينها وبين حمة توزر المعروفة بحمة البهاليل، انظر رحلة التجابي ص ١٣٤-١٣٥.

 <sup>(</sup>٤) نفطة: مدينة بإفريقية من أعمال الزاب الكبير، بينها وبين توزر مرحلة. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٦/٥.

الطاعة، وظل عبد المؤمن بمدينة المهدية نحو عشرين يوماً يرتب أمورها وندب لولايتها محمد بن فرج الكومي<sup>(۱)</sup>، ومعه ملكها السابق الحسن بن علي<sup>(۱)</sup>، وبقي الحسن بالمهدية يدين بطاعته للموحدين، حتى توفي سنة مراً.

وهكذا نرى أن ابن الكردبوس قد نبغ بإفريقية في عصر كانت فيه الفتن قائمة على قدم وساق، فهناك فتنة سياسية قد ظهرت في عهد المعز بن باديس، حيث انقسمت الدولة الصنهاجية على نفسها، وافترق ملكها إلى دولتين: دولة منصور بن بلكين أصحاب القيروان، ودولة حماد بن بلكين أصحاب القيروان، ودولة حماد بن بلكين أصحاب قلعة بني حماد<sup>(1)</sup>. وقد ولّد هذا الانقسام صراعاً بين الشقين، فكان كل شق من الدولتين إذا أحس من نفسه القوة سعى في التغلب على الشق الآخر. فالمعز بن باديس لما أحس من نفسه القوة بعد الانقسام نمض إلى حماد، وذلك سنة ٢٣٤هـ، ولكنه حاب في حملته فلم يعاود الفتنة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكومي نسبة إلى كومية أو كومة قبيلة من قبائل البربر كثيرة العدد جمة الشعوب، المراكشي: المعجب ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) راجع التفاصيل عند المراكشي: المعجب ص ٢٩٨-٣٠٠، والسلاوي: الاستقصاء ٢٥٠/ ١٣٥/ -١٣٩، والزركشي: تأريخ الدولتين ص ١١-١٢، وابن أبي دينار: المؤنس ص ١١-١١، وابن أبي دينار: المؤنس ص ١١٦ باختلاف يسير بين الروايات.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: العبر ٣٢٤/٦.

<sup>(</sup>٥) راجع: ابن خلدون: العبر ٣٢٤/٦.

ثم افترقت دولة صنهاجة بالقيروان على نفسها، فكانت المدن الساحلية تستقل تارة عن العاصمة المهدية، وترجع أخرى رجوعاً ظاهرياً تحت ضغط القوة، فكان بنو خراسان بتونس، وكان بنو جامع بقابس. واستقلت بتررت وطبرية، وغير ذلك من الحصون.

فالتفكك قد عم أطراف الدولة الصنهاجية في هذه الفترة التي عاش فيها المؤلف، وقد رأى أثر هذا التفكك والتمزق في أمته، التي أصبحت فريسة سائغة للعدو الصليبي، الذي قد تغلب على صقلية، وأخرج أهلها من الإسلام، وأخذت تغور إفريقية تسقط في يد العدو الثغر تلو الثغر، حتى هرب الحسن بن على آخر ملوك صنهاجة من المهدية قاصداً عبد المؤمن بن على الكومى ملك الموحدين بمراكش.

وهذا الضعف والجبن والركون إلى المذلة الذي حل بالمسلمين بإفريقية إنما كان بسبب ميلهم إلى الدَّعة والركون إلى ملاذ العيش، وملاهي الحياة، ففقدوا العزة والمنعة، والمعرفة بفنون الحرب، وهابوا الموت.

#### خروج على بن الرُّنْد ببلاد الجريد سنة ٥٧٥هــ على الموحدين:

لم تكن بلاد الجريد التي عاش فيها ابن الكردبوس بمعزل عن الأحداث السياسية المتلاحقة، التي شهدتما إفريقية في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، حيث تمكن بنو الرند الذين استبدوا بحكم قفصة في أواخر عهد مملكة صنهاجة من إعادة ملكهم إلى هذا الإقليم سنة

\$ 40ه...، عندما قام كها رجل من بني الرّند (۱) يدعى علي بن المعز، ويعرف بالطويل، وتلقب بالناصر لدين النبي. فاضطربت لأجل ذلك أحوال هذا الإقليم، وبلغ خبره إلى يوسف (۱) بن عبد المؤمن، فنهض إليه في أول سنة ٥ ٧ ٥ ه... من مراكش، فانتهى إلى إفريقية، ونزل على مدينة قفصة، وضيق عليها بالحصار، حتى دخلها وظفر بابن الرّند القائم كما فقتله، وذلك في سنة ٥ ٧ ٥ ه... (۱).

<sup>(</sup>۱) الرُندي: بالضم والسكون نسبة إلى رندة، حصن بالأندلس. السيوطي: لب اللباب ص١١٩.

<sup>(</sup>۲) هو: يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي، من ملوك دولة الموحدين بمراكش، على هو: يوسف بن عبد المؤمن بن على الكومي، من ملوك دولة الموحدين بمراكش، عملك بعد أخيه المخلوع محمد سنة ٥٥٨هـ وتوفي سنة ٥٨٠هـ ابن خلكان: وفيات الأعيان ١٣٠/٧-١٣٨، والذهبي: سير ٩٨/٢١، والزركشي: تأريخ المدولتين ص١٤٠١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر المراكشي: المعجب ص٣٢٥ وابن خللون ٢٤٠/٦، والسلاوي: الاستقصا ١٥٢/٢ وذكر الزركشي عند الكلام على ثورة ابن الرند هذا، أن يوسف بن عبد المؤمن خرج إليه من مراكش فوصل إلى بحاية، وسعى عنده بعلي بن المنتصر، فقبض عليه وأخذ ما بيديه، ورحل إلى قفصة، فنازلها ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة، فقبلهم، و لم يزل محاصراً لقفصة إلى أن نزل على بن المعز على حكمه. تأريخ الدولتين ص١٤.

من كتاب دولة الموحدين بالمغرب لعبدالك. علاد ص ٢٠١ وكتاب أثر القبائل العربية في المغرب لمصطفى أبو ضيف

### حركة ابن غانية، ووقعة الحامّة سنة ٥٨٣هـــ(١):

ثم شهدت بلاد الجريد نزاعاً آخر في عهد الملك الموحدي يعقوب ابن يوسف بن عبد المؤمن (٥٨٠هـــ٥٩٥هـــ) تمثل في خروج علي بن إسحاق بن محمد بن غانية عليه بجزيرة ميورقة (٢) بالأندلس، ثم خرج بأسطوله إلى العدوة (٣) ونزل بساحل بجاية، فاستولى عليها سنة ٥٨٢هــ، ثم خرج منها بعد أن أسس أموره فيها، وسار حتى نزل قلعة بني حمّاد، فملكها، وملك جميع تلك النواحي، فانتهى ذلك إلى أمير الموحدين يعقوب، فخرج بجيشه قاصداً مدينة بجاية، فلما سمع على بقدومه خرج له عنها، وقصد بلاد الجريد، فاستعاد يعقوب بجاية وسار إلى تونس (٤).

أما على بن إسحاق فقد وصل إلى بلاد الجريد هو وأخوه يجيى (°) «فترلا على مدينة توزر، وحاصراها مدّة، وقطعا غابتها، ولولا المخامرة من أهلها لما تمكنا منها، ولما افتتحاها سالما أهلها الذين باطنوهما على فتحها واستصفيا أموال الآخرين، ثم ألزماهم بعد ذلك أموالا أخرى

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلدون: العبر ٣٩٦/٦، والزركشي: أخبار الدولتين ص١٦ ألها كانت في شهر شعبان من هذه السنة.

<sup>(</sup>٢) ميورقة: حزيرة في شرق الأندلس. ياقوت: معجم البلدان ٥/٤٦/٠.

<sup>(</sup>٣) العدوة: هي المغرب الأقصى.

<sup>(</sup>٤) المراكشي: المعجب، ص:٣٤٧،٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) هو يجيى بن إسحاق الصنهاجي الميورقي، خلف أخاه على بعد موته، وكان فارساً شجاعاً، عاش إلى سنة ٦٣٦هـ. المراكشي: المعجب، ص٣٤٩، والذهبي: سير ٣٦٩/٢٢.

يفتدون أنفسهم بها، فكان الرجل منهم يُنَادى عليه، فإن وجَدَ من يفديه أطلق، وإلا رمي بعد قتله في بئر هناك يسمونها بئر الشهداء»(١)، واستولى على كثير من بلاد الجريد، وجدد رسوم الملك، وأقام فيها الدعوة العباسية(١).

ولما بلغ يعقوب ما فعل علي وأخوه بأهل توزر، جهز جيشاً عظيماً، أمر عليهم ابن عمه يعقوب<sup>(٦)</sup> ابن أبي حفص بن عبد المؤمن، فسار يعقوب هذا إلى توزر، فكانت بينه وبين علي بن إسحاق الوقعة المعروفة بوقعة عمرة، قُرب قفصة<sup>(٤)</sup>، الهزم فيها الموحدون الهزاماً شنيعاً، «واتبعتهم العرب والبربر من جيش علي بن إسحاق يقتلولهم في كل وجه، وهلك أكثرهم عطشاً، ورجع بقيتهم إلى تونس حيث أمر الموحدين بها، فلم شعثهم، وجبر ما وهي من أحوالهم» فتحرك يعقوب بن يوسف بنفسه من تونس، والتقى بعلي بن إسحاق بظاهر حمّة مطماطة<sup>(٢)</sup>، «فما وقف أصحاب على إلا يسيرا حيّ انكشفوا عنه، وأبلي هو فأثخن جراحاً» (أفلت

<sup>(</sup>١) رحلة التجاني، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: العبر ٣٩٦/٦.

<sup>(</sup>٣) لم أحد له نرجمة ضافية.

<sup>(</sup>٤) رحلة التجاني، ص١٩٢،١٣٦.

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) حمّة مطماطة:هي مدينة الحامّة التي تبعد عن قابس نحو خمسة عشر ميلا. ليون الإفريقي: وصف إفريقيا، ٩٢/٢. وذكر المراكشي: المعجب ص٣٤٩، أنهما التقبا عوضع يعرف بالحامّة، حامة دُقيوس.

<sup>(</sup>٧) المراكشي: المعجب ص٣٤٩.

هو وبعض خاصته، فتبعهما الموحدون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على توزر فوجدوه قد توغل في صحرائها فرجعوا عنها، وانصرف يعقوب إلى قابس ففتحها (1). ثم قصد توزر فبادر أهلها بالطاعة، ورحل إلى قفصة فحاصرها حتى نزلوا على حكمه (٢).

ثم تولى يجيى بن إسحاق بعد أخيه، ولكن أمره كان ضعيفاً إلى أن هلك يعقوب الموحدي سنة ٩٥هـ فقوي أمر يجيى وتغلب على بلاد الجريد وطرابلس والمهدية وتونس، فحاء إليه الملك الناصر الموحدي (٩٥ههـ مسلم ٢٠٢هـ ونقل الملك الناصر كرسي الولاية إلى تونس، ورتب شؤونما ثم رجع إلى مراكش بعد أن استخلف على تونس أبا محمد عبد الواحد (٢) مؤسس الدولة الحفصية (٤).

## خامساً- سيرته العلمية:

لسنا نعرف عن أسرة المؤلف شيئاً يذكر، فإن المصادر التي أرخت له

<sup>(</sup>١) رحلة التجاني، ص١٦٣،١٦٢.

<sup>(</sup>٢) راجع التفاصيل، ابن خلدون: العبر ٣٩٧/٦، والزركشي: أخبار الدولتين ص١٦ -

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الواحد بن أبي حفص، أبو محمد، استوزره الناصر بن يعقوب الموحدي ثم ولاه تونس سنة ٦٠٣هـــ المراكشي: المعجب ص٤٢٠، والزركشي: أخبار الدولتين ص١٨.

<sup>(</sup>٤) راجع تفاصيل حركة يجيى ابن إسحاق عند المراكشي: المعجب ص ٣٩٤/ ١٤٠٣-٣٩٧، والزركشي: أخبار الدولتين ص ٣٩٨،٣٩٧،٣٥٢، والسلاوي: الاستقصاء ٢١٤/٢-٢١٧ باختلاف بين الروايات.

لم تذكر شيئاً عن هذه الأسرة:هل كانت هذه الأسرة من رجال العلم ولهذا نشأ محدّثاً ومؤرخاً؟ أم أنها اشتغلت بالتجارة أو الزراعة؟ أم أنها كانت أسرة غنية فنقول إنه نشأ في بحبوحة من العيش؟ أو فقيرة فنقول إنه ذاق مرارة العوز منذ طفولته الأولى؟ لا نستطيع في الحقيقة أن نجيب على هذه الأسئلة.

ويبدوا لي أنه لم تكن بمنطقة توزر في القرن السادس مراكز علمية مرموقة تشع على أهل المنطقة، وتوطن فيهم فكراً دينياً عميقاً، بسبب الصراع السياسي والفكري الذي عاصره المؤلف، ولذلك رحل ابن الكردبوس إلى تونس التي أصبحت مقرا لدولة الموحدين ومركزاً ثقافياً بارزاً نال عنايتهم، بعد أن استحسنوا نقل حكومتهم من المهدية إليها(۱) وتلقى العلم بما عن محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي، وكان من أصحابه(۲) ثم رحل إلى الإسكندرية عن طريق البحر من تونس في محرم سنة ٧٣هه، واجتمع على ظهر السفينة بعبد الوهاب بن على بن عبد الوهاب القرطبي، وروى عنه(۱)

رحلته إلى الإسكندرية:

أ- الإسكندرية وخضوعها للعبيديين:

أصبحت مدينة الإسكندرية تحت حكم العبيديين منذ أن دخلها

<sup>(</sup>١) انظر حسن عبد الوهاب: خالاصة تأريخ تونس ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ٦٨٢/٢

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ١٠٩/٣.

جوهر بن عبد الله الصقلي<sup>(۱)</sup> قائد حملة المعز العبيدي<sup>(۲)</sup> سنة ٣٥٨هـدون مقاومة<sup>(۲)</sup>، والذي تمكن بعد ذلك من القضاء على الدولة الإخشيدية<sup>(1)</sup> وضم بلاد مصر إلى حوزة العبيديين. ثم شرع في إنشاء مدينة جديدة تكون عاصمة لهذا الكيان الجديد على أرض مصر، ولكي تكون مركزا لنشر المذهب الإسماعيلي، ولتقف موقف المعارض والمناويء لبغداد مقر الخلافة العباسية السنية. ولما انتهى من بنائها أطلق عليها اسم المنصورة، وظلت تعرف بذلك حتى قدم المعز إلى مصر سنة ٣٦٢هـد فسماها القاهرة تفاؤلاً بألها ستقهر الدولة العباسية المنافسة<sup>(٥)</sup> وفي شهر فسماها القاهرة تفاؤلاً بألها ستقهر الدولة العباسية المنافسة<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو حوهر بن عبد الله، أبو الحسن، المعروف بالكاتب، الرومي، مولى المعز العبيدي، توفي سنة ۳۸۱هـــ. ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۷۰/۱–۳۸۰، وابن كثير: البداية والنهاية ١٦،٣١٠/١، والصقلي: بفتح الصاد والقاف نسبة إلى حزيرة صقلية في بحر الروم, ابن الأثير: اللباب ۲٤٥/۲.

<sup>(</sup>٢) هو معدُّ بن إسماعيل، المُدعي أنه فاطمي، ولي بعد أبيه سنة ٣٤١هـــببلاد إفريقية وما والاها من بلاد المغرب، وهو أول من ملك مصر من العبيديين، كان رافضياً باطنياً، كان يُظهر أنه يعدل وينصر الحق ولكنه مع ذلك كان منجماً، مات سنة ٣٦٥هــ. راجع ابن كثير: البداية والنهاية ٢٨٤،٢٨٢/١١، وابن تيمة: منهاج السنة ٢٨٤،٢٨٥، وابن تيمة: منهاج

<sup>(</sup>٣) المقريزي: إتعاظ الحنفا ١٠٣/١، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٢٠/٤، وعلى حسن: تأريخ جوهر الصقلي ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) حسن إبراهيم: تأريخ الدولة الفاطمية ص١٥١،١٥٠، وسرور: الدولة الفاطمية ص٦٩،٦٨، وسرور: الدولة الفاطمية ص٦٩،٦٨،

شعبان سنة ٣٦٦هـ دخل المعز الإسكندرية قادماً من إفريقية (١)، «فتلقاه وجوه الناس، فخطبهم كما خطبة بليغة ادعى فيها أنه ينصف المظلوم من الظالم، وافتخر فيها بنسبه (٢)، وأن الله قد رحم الأمة كمم وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهراً وباطناً»

ولمّا تم له ذلك غادر الإسكندرية إلى القاهرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر مقراً للحكام العبيديين بعد أن كانت إمارة تابعة لهم وهم في بلاد المغرب.

وأصبح الحكام العبيديون وأهل دولتهم ومن أطاعهم وناصرهم يعملون على نشر مذهبهم الإسماعيلي الخبيث، وتحويل الناس إليه مع أن أهل السنة يكوّنون السواد الأعظم من المصريين المسلمين، وعملوا على ذلك الهدف باتباع شتى الوسائل والطرق. وأمعنوا في إظهار شعائرهم المخالفة لشعائر السنيين؛ كالاحتفال بيوم عاشوراء، ويوم الغدير (أ)، وسبّ الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الصحابة، ونقش فضائل على ﷺ وأولاده على السكة وعلى جدران المساجد (٥).

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٢٧/٥.

<sup>(</sup>۲) لقد طعن جمهور علماء الأمة في نسب العبيديين، فذكروا أنهم من أولاد الجموس أو اليهود. راجع التفاصيل عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ١١٧/٣-١١٨، وابن تيمية: مجموع الفتاوى ١٢٨/٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ٣٨٤/١١.

<sup>(</sup>٤) سرور: الدولة الفاطمية ص٨٠.

<sup>(</sup>٥) حسن إبراهيم: تأريخ الدولة الفاطمية ص٢١٨.

ولما آلت الخلافة إلى العزيز من سنة (٣٦٥هـ إلى سنة ٣٧٦هـ) عُني كأبيه المعز بنشر مذهبه، وظهر في أيامه سب الصحابة جهاراً(١)، وأصبحت أمور الدولة في أيدي الشيعيين لأن سياسته كانت ترمى إلى إضعاف نفوذ السنيين تدريجياً(٢). على أن تعصب العبيديين لمذهبهم زاد في أيام الحاكم بن المعز الذي تولى الحكم من سنة (٣٧٦هـ إلى سنة ١١٤هــ) الإسماعيلي الزنديق المدعى الربوبية، كان حباراً عنيداً وشيطاناً مريداً، كثير التلون في أفعاله وأحكامه وأقواله(٣)، متعصباً لمذهبه الفاسد. فقد أمر في سنة ٣٩٥هــ بنقش سب الصحابة على جدران المساجد وفي الأسواق والشوارع، وكتب إلى ساثر عمال الديار المصرية يأمرهم بالسب(٤) واستمر الحكام العبيديون في التركيز على إحياء مذهبهم حتى آخر خلفائهم؛ العاضد بن يوسف (٥٥٥هــ إلى سنة ١٦٥هــ) الذي كان شديد التشيع، متغالباً في سب الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إنه كان لا يتردد في قتل أي سني يراه<sup>(٥)</sup>، ولا شك أن هذه الأفعال والأوامر قد أساءت إلى الإسلام، وإلى أهل السنة الذين كانوا لا يزالون يمثلون السواد الأعظم من أهل مصر، فقد احتفظوا بمذهبهم قوياً، بالرغم من أن العبيديين حرصوا على نشر مذهبهم.

<sup>(</sup>١) الذهبي: سير، ١٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) على إبراهيم: تأريخ جوهر الصقلي ص١١٩.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ٩/١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٩٣/٥. والذهبي: سير ١٧٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان: وفيات الأعيان ١١٠/٣.

وشارك أهل الإسكندرية -خصوصاً في كثير من الأحداث السياسية التي حفل بما العصر العبيدي، فكانوا يطمعون في الانفصال ويميلون إلى المعارضة، بتأييدهم كل حركة تمدف إلى ذلك، بحكم الاختلاف في العقيدة، ولتطرفها عن الدلتا المصرية، وعزلتها عن بقية المدن المصرية، واتصالها بالطرق المؤدية إلى إفريقية، وغلبة العناصر المغربية فيها<sup>(1)</sup>، فوقفوا مع ناصر الدولة بن حمدان في حركته ضد المستنصر<sup>(7)</sup> العبيدي سنة ٢٦١هـ الذي استفحل أمره، وقطع الخطبة للمستنصر، ودعا للقائم بأمر الله الخليفة العباسي في الإسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحري<sup>(7)</sup>.

وخرجوا على المستنصر مرة أخرى عندما أعلن الأوحد أبو الحسن علي، الملقب بمظفر الدولة الابن الأكبر لأمير الجيوش بدر الجمالي الثورة على أبيه سنة ٤٧٧هــــ(1)

وبعد وفاة المستنصر بالله سنة ٤٨٧هـ اضطربت الأمور في بعض البلاد المصرية، فخرج أهل الإسكندرية على طاعة الخليفة العبيدي الجديد؛ أحمد أبو القاسم الابن الأصغر للمستنصر، وانحازوا إلى نزار الابن الأكبر للمستنصر، الذي أقصاه الأفضل شاهنشاه عن الحكم بعد أن قدم إليهم،

<sup>(</sup>١) عبد العزيز سالم: تأريخ الإسكندرية ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) هو الحاكم العبيدي، محمد بن الظاهر أبو تميم، الملقب بالمستنصر بالله، تولى الحكم من سنة ٤٢٧هـــ إلى سنة ٤٨٧هـــ. حسن إبراهيم، تأريخ الدولة الفاطمية ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) المفريزي: الخطط ١٢٨/٢-١٢٩

<sup>(</sup>٤) انظر المقريزي: الخطط ٢٠٩/٢، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١١٩/٥.

واشترك أهل الإسكندرية في الصراع بين الوزراء، فما أن تولّى أبو المنصور إسماعيل<sup>(۲)</sup> الملقب بالظافر بأمر الله بعد وفاة أبيه أبو الميمون عبد الجيد<sup>(۳)</sup>، سنة ٤٤هـ حتى عاد التنافس بين رجال الدولة على تقلد مناصب الوزارة، فخرج على بن إسحاق، المعروف بابن السلار، والي الإسكندرية والبحيرة، وقصد القاهرة بعساكره، فاضطر سليم<sup>(1)</sup> بن محمد بن مصال وزير الظافر بأمر الله إلى الفرار منه، وحل ابن السلار محل منافسه في الوزارة، وتلقب بالعادل سنة ٤٤ههـ (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن ميسر: تأريخ مصر ص ٣٦–٣٧، والمقريزي: إتعاظ الحنفا ٢/٣، ١٦،١٤، و١٦،١٤، وسرور: الدولة الفاطمية في مصر ص١١، ١١٤.

<sup>(</sup>٢) هو الحاكم العبيدي، إسماعيل بن عبد المحيد، أبو المنصور، الملقب بالظافر بأمر الله، تولى الحكم من سنة ٥٤٤ إلى سنة ٥٤٩هـ.

<sup>(</sup>٣) هو الحاكم العبيدي عبد الجيد الملقب بالحافظ، تولى الحكم من سنة ٢٤ و إلى سنة ٤٤ دهـ.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفتح نحم الدين سليم بن محمد بن مصال من أهل لُكّ-بضم اللام وتشديد الكاف- وهي بليدة عند برقة من أعمالها، كانت وزارته نحواً من خمسين يوماً. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤١٧،٤١٦/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المقريزي: إتعاظ الحنفا ١٩٨/٣، وابن الأثير: الكامل ٢٥،٢٤/٩، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٤١٦/٣.

كان ابن السلار بطلاً شجاعاً مقداماً مهيباً، مائلاً إلى أرباب الفضل والصلاح، ليس على دين العبيدية بل سنياً شافعياً. احتفل بالحافظ السلفي لما وصل إلى ثغر الإسكندرية، وزاد في إكرامه، وعمر له هناك مدرسة فوض تدريسها إليه (۱). وبذلك هيأ السبيل لرجوع المذهب السني إلى مصر، وقد أدى تعصبه للمذهب السني ورغبته في إحلاله بمصر محل المذهب الإسماعيلي إلى حقد الحاكم ورجال دولته عليه، فقتل بإيعاز منه سنة ٤٨هه (۱)

وفي عهد الفائز بنصر الله (٢) خرج على وزيره طلائع (٤) بن رزيك أمير من أمرائه هو الأمير طرخان (٤) بن سليط بن طريف والي الإسكندرية وقد جمع العربان وغيرهم، وخلع طاعة الوزير طلائع، وذلك سنة ٥٥هـ، وزادت حركة طرخان اشتعالاً بانضمام أخيه إسماعيل إليه من

<sup>(</sup>۱) ابن حلكان: وفيات الأعيان ٤١٧/٣، والذهبي: السير ٢٨٢/٢٠، وهي المدرسة العادلية أو السلفية بناها الوزير العادل ابن السلار للشافعية سنة ٥٤٣هـ وقيل: ٥٤٤هـ وتخصصت في تدريس الحديث والفقه الشافعي، فسميت أيضاً بالمدرسة الشافعية، زيتون: الحافظ السلفي ص١٣٨،١٣٧.

<sup>(</sup>٢) محمد سرور: الدولة الفاطمية ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣) هو الحاكم العبيدي أبو القاسم عيسى بن الظافر، الملقب بالفائز بنصر الله، تولى من سنة ٩٤ دهـــ إلى ٥٥٥هـــ. المقريزي: إتعاظ الحنفا ص ٢٣٨،٢١١.

 <sup>(</sup>٤) هو طلائع بن رزيك الملقب الملك الصالح، أبو الغارات، الرافضي، قتل سنة ٥٤) هو حلائع بن حلكان: وفيات الأعيان ٥٢٦/٢. والذهبي: سير ٢٠/ ٣٩٨،٣٩٧.
 (٥) لم أحد له ترجمة.

القاهرة، فخرج إليهما حيش من قبل الوزير طلائع، وبرز طرخان من الإسكندرية في جموعه، وخيّم على دمنهور<sup>(۱)</sup>، وتلقب بالملك الهادي، فطرقته عساكر الوزير طلائع، فهرب واختفى بالجيزة<sup>(۱)</sup>، ثم قبض عليه وقتل في ربيع الآخر سنة ٥٥٥هــ<sup>(۱)</sup>.

وقد تطور التنافس على الوزارة إلى استعانة بعض الطّامعين فيها بأمراء الدول المحاورة، فقد انفرد شاور<sup>(1)</sup> بن مجير بالوزارة بعد تخلصه من الوزير العادل<sup>(0)</sup> بن طلائع بن رزيك في المحرم سنة ٥٩هـ غير أن ضرغام<sup>(1)</sup> بن عامر أحد قواد الجيش ما لبث أن ثار عليه وتقلّد الوزارة، فاضطر شاور إلى الإلتجاء بنور الدين محمود<sup>(۷)</sup> صاحب دمشق ليمده بقوة

<sup>(</sup>١) دمنهور: بلدة تقع بين الإسكندرية والقاهرة، ياقوت: معجم البلدان ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الجيزة: بلدة تقع في غرب الفسطاط، ثقع على الضفة الغربية لنهر النيل وقد أصبحت اليوم بعض أحياء القاهرة، ياقوت: معجم البلدان ٤٧٢/٢، وعبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل هذه الحركة عند المقريزي: إتعاظ الحنفا ٢٣٨،٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) هو شاور بن مجير السعدي، الوزير المصري، وزير العاضد، قتل سنة ١٤هـ. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤٣٩/٢-٤٤٨، والذهبي: سير ١٥،٥١٤/٢٠.

 <sup>(</sup>٥) العادل بن طلائع بن رزيك، تولى الوزارة بعد مقتل أبيه، ولما دخل شاور القاهرة سنة
 ٥٥هـــ فر منها العادل، ثم أسره شاور وقتله. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٧) نور الدين محمود، الملك العادل، ولد سنة ٥١١هـ، وكان حامل رايتي العدل والجهاد، تملك حلب بعد أبيه وأظهر السنة كها وتملك دمشق، وبقى كها عشرين سنة، وتوفي سنة ٥٦٩هـ. الذهبي: سير ٥٣١/٢٠-٥٣٤، وابن كثير: البداية والنهاية والنهاية ٢٨٧-٢٧٧/١٢.

يستعين ١٨ على استعادة نفوذه، فأمده نور الدين بأسد الدين (١) شيركوه، بشرط أن يكون له ثلث خراج مصر، فوصل أسد الدين إلى مصر، وتغلب على ضرغام وأعاد شاور إلى منصبه في رجب سنة ٥٥هـ(٢) لكن شاور لم يف لأسد الدين، وطلب منه الخروج من مصر، فأبي أسد الدين، فاستنجد شاور بالفرنج الذين سارعوا إلى تلبية طلبه وأرغموا أسد الدين على العودة بجنده إلى الشام، غير أن نور الدين محمود لم يلبث أن جهز حملة جديدة إلى مصر سنة ٢٢ههـ بقيادة أسد الدين شيركوه وصلاح الدين يوسف بن أيوب، وذلك حين ثبت لديه غدر شاور به ونقضه الاتفاق (٢) فبعث شاور يستنجد بحلفائه الفرنج، فمضى أسد الدين إلى الصعيد، وكتب إلى أهل الإسكندرية يستنجد بمم على شاور بسبب إدخاله الفرنج إلى دار الإسلام فاستحابوا له وخرجوا إليه (١٠)، والتقى بالفرنج وشاور فكان النصر حليف أسد الدين (٥)

وعلى إثر هذا الانتصار سار أسد الدين شيركوه إلى الإسكندرية، فلما وصل إليها خرج إليه أهلها معبرين عن فرحتهم بقدومه، ومسلمين

<sup>(</sup>۱) هو الملك المنصور، فاتح الديار المصرية، أسد الدين شيركوه بن شاذي، مات سنة ٥٦٤ هـ. الذهبي: سير ٥٨٧/٢٠-٥٨٩، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٥٢/١٢، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٥٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن واصل: مفرج الكروب ۱۳۲/۱-۱۳۹، والمقريزي: إتعاظ الحنفا ۲٦٤/۳.

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: مغرج الكروب ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز سالم: تأريخ الإسكندرية ص ١٩٨، ١٩٨

<sup>(</sup>٥) انظر التفاصيل عند أبي شامة: الروضتين ١٤٣/١، وابن الأثير: الكامل ٩/ ٩٥.

إليه مدينتهم «لميلهم إلى مذهب السنة، وكراهيتهم لرأي المصريين»(١).

استناب أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين والياً على الإسكندرية، ومضى إلى الصعيد، وأعاد الفرنج وعسكر شاور تجميع صفوفهم بعد الوقعة الأولى التي انتصر فيها أسد الدين، وزحفوا إلى الإسكندرية وحاصروها براً وبحراً إلى الإسكندرية بعلال هذا الحصار جنباً إلى جنب مع صلاح الدين ورجاله، وقووه بالمال، وبذلوا في نصرته أموالهم وأنفسهم، حتى قتل منهم جماعة كبيرة، وحاول شاور أن يغريهم بكافة وسائل الإغراء لخذل صلاح الدين، فمناهم بالوعود الخلابة، وقطع على نفسه عهداً بأن يضع عنهم المكوس والواجبات، ويعطيهم الخمس، إذا سلموه صلاح الدين، فأبوا على ناهم ما عرضه عليهم إلا استبسالاً وإلحاحاً في القتال، وصبروا على الحصار وقلة الأقوات بالمدينة» (الله علم أسد الدين باشتداد الحصار على أهل الإسكندرية أسرع إلى نجدهم، ولم يلبث المصريون والفرنجة أن سارعوا إلى طلب الصلح على أن يعود أسد الدين إلى الشام (1).

وفي سنة ٩٦٤هــ سار أسد الدين مرة أخرى من الشام إلى مصر، فملكها، وسبب ذلك تمكن الفرنج من البلاد المصرية، وحكَّموا على المسلمين حكماً جائراً، وركبوهم بالأذى العظيم، فلما وصل أسد الدين

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب ١/١٥١.

<sup>(</sup>٢) محمد سرور: الدولة الفاطمية ص ١٢٨

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز سالم: تأريخ الإسكندرية ص ١٩٩

<sup>(</sup>٤) انظر التفاصيل عند أبي شامة: الروضتين ١٤٣/١، وابن الأثير: الكامل ٩/ ٩٥-٩٦.

وجنده إلى القاهرة كان الفرنج معسكرين أمام أسوارها، فرحب المصريون بأهل الشام، واضطر العدو إلى الرحيل إلى فلسطين من غير حرب ولا قتال. وأصبح أسد الدين صاحب السلطان الفعلي في مصر بعد أن اتخذه العاضد العبيدي وزيراً، لكنه لم يدم طويلاً في وزارته حيث توفي في شهر جمادى الآخرة سنة ١٦٥هـ. فاستوزره العاضد صلاح الدين بن أيوب(١).

وشرع صلاح الدين في استمالة قلوب الناس إليه وبذل الأموال، فمالوا إليه وأحبوه وضعف أمر العاضد<sup>(٢)</sup>.وانتهت الدولة العبيدية بموته سنة ٥٦٧هــــ<sup>(٣)</sup>

# ب- الإسكندرية في ضلّ الدولة الأيوبية:

كان أهل الإسكندرية يدينون بالمذهب السني المخالف لمذهب الدولة العبيدية المذهب الشيعي الإسماعيلي السائد بمصر كافة، فكانت الإسكندرية كالشوكة في حلق الدولة العبيدية، وكانوا يعبرون عن هذا الشعور بخروجهم المتكرر ضد العبيديين ومساعدهم للخارجين على الحكومة المركزية.

ويرجع تمسك أهل الإسكندرية بعقيدتهم إلى ما كان يبذله فقهاؤهم

<sup>(</sup>١) انظر بن الأثير: الكامل ٩٩/٩ -١٠١.

<sup>(</sup>٢) ابن أثير: الكامل ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١١١/٩.

من جهود لتأصيل المذهبين المالكي والشافعي بها ومناهضة التشيع، أمثال أبي بكر الطرطوشي الأندلسي نزيل الإسكندرية (ت: ٥٢٠هــ)، والحافظ السلفي (ت: ٥٧٦هــ).

وساعد على انتشار المذهب السني بما منذ النصف الأول من القرن السادس الهجري خروج إفريقية وانفصالها عن الدولة العبيدية بمصر، وانتصار المذهب المالكي بما على المذهب الإسماعيلي على يد أميرها المعز ابن باديس في سنة ٤٤٣هـ، واتصالها بالإسكندرية عن طريق الوافدين المغاربة بقصد طلب العلم أو الحج أو التجارة (۱). وكان لموقعها الجغرافي أثر كبير في توثيق العلاقات بينها وبين أهل المغرب والأندلس، فكانت المحطة الأولى لرحلتهم إلى المشرق، يصلون إليها بعد رحلة مضنية عبر الصحراء حيناً وعلى ظهور السفن حيناً آخر (۲)

ومن هنا جاء اهتمام صلاح الدين رحمه الله وخلفائه من بعده بثغر الإسكندرية، فقام صلاح الدين بأربع زيارات لمدينة الإسكندرية؛ أولها أيام توليه وزارة العاضد العبيدي سنة ٣٦٦هـ وفيها «عمّ أهلها بإحسانه، وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدالها» (٣)

وفي سنة ٧٢ه هـ زار صلاح الدين الإسكندرية واصطحب معه ولده الأفضل، والعزيز عثمان، فصام بها قسماً من شهر رمضان، وسمع

<sup>(</sup>١) انظر عبد العزيز سالم: تأريخ الإسكندري ص٢٣٥،٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الشيال: أعلام الإسكندرية ص١٠٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة: الروضتين ١٩١/١، وانظر المقريزي: إتعاظ الحنفا ٣٢٠/٣.

الحديث على الحافظ أبي الطاهر السلفي، وروى عنه أحاديث كثيرة (١).

وزارها في شهر شوال سنة ٧٧٥هـــ وشرع في قراءة موطأ مالك على الفقيه أبي طاهر بن عوف<sup>(١)</sup>.

وأنشأ في هذه السنة المدرسة الإصلاحية أو المدرسة الشافعية أو مدرسة الشافعيين (٢) وبنى داراً للمغاربة لتدريس العلوم الشرعية على المذاهب الأربعة، وجعلها لطلاب العلم الوافدين على الإسكندرية، واتسع اعتناء صلاح الدين بحؤلاء الغرباء حتى أمر بتعين حمامات يستحمون فيها متى احتاجوا إلى ذلك، ونصب لهم مارستاناً أي مستشفى - لعلاج من مرض منهم، ووكل بحم أطباء يتفقدون أحوالهم، وتحت أيديهم خدام يأمرو فهم بالنظر في مصالحهم التى يشيرون بها من علاج وغذاء (١)

فأصبحت الإسكندرية في هذا العصر الذي عاش فيه ابن الكردبوس مركزاً من أهم المراكز العلمية والثقافية، تضج بالعلماء، ورجال الفكر والأدب من كل صنف، وتنتشر في أرجائها المساجد والمدارس والربط، وتجذب إليها طلاب العلم والعلماء من أقصى المشرق والمغرب.

<sup>(</sup>۱) ابن شداد: النوادر السلطانية ص٩، وابن واصل: مفرج الكروب ٢/٣، وأبو شامة: الروضتين ٢٦٩،٢٦٨/١.

<sup>(</sup>۲) ابن واصل: مفرج الكروب ۱۱۲/۲، والمقريزي: السلوك ۷٦/۱، وابن كثير: البداية والنهاية ۳۰۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: السلوك ٧٦/١، وزيتون: الحافظ السلغي ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جبير: الرحلة ٢/٢٤، وزينون الحافظ السلفي ص٤٢،١٤٢،١.

وكان الحافظ السلفي قد نزل بها سنة ١١٥هـ واستوطنها حتى توفي سنة ٢٦٥هـ العلم من كل توفي سنة ٢٦٥هـ فحلب الشهرة إليها، فرحل إليها طلاب العلم من كل مكان، لتلقي علم الحديث والقراءات عنه، وقد قال عنه السخاوي: «ما زال الحديث بالإسكندرية قليلاً حتى سكنها السلفي، فصارت مرحولاً إليها في الحديث والقراءات»(١)

رحل ابن الكردبوس إلى الإسكندرية عن طريق البحر من تونس في محرم سنة ٧٣هـ، من أجل طلب الحديث، لا للترهة ولا لطلب العيش، وقد اجتمع على ظهر السفينة بعبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب القرطبي، وروى عنه (٢)، ولمّا نزل الإسكندرية التقى بشيخه المتقدم بتونس: محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي، فسمع منه كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (٢)

ولقي بما أبا الطاهر أحمد بن محمد السلفي(أ)

وسمع بما عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة الأصبحي، حين صدوره من رحلته سنة ٧٥هـ والذي كان يطلب معه الحديث، وكذلك عبر عنه بالصاحب، وقال: ((-وكان يطلب الحديث معنا-))(\*)،

<sup>(</sup>١) السخاوي: الإعلان بالتوبيخ ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ١٠٩/٣، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ٦٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ٨٥٢/٢. و محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين ١٥٨/٤.

وحدث عنه ابن الكردبوس في كتابه (الأربعون حديثاً)(١).

وفي هذه المرحلة لقي ابن الكردبوس -كما قال ابن الشباط التوزري<sup>(۲)</sup> - الأئمة، وروى عنهم كثيراً من أعالي أسانيدهم وغير ذلك<sup>(۲)</sup>.

وذكر ابن الشبّاط سماعه من ابن سعادة عند شرحه لحديث الاستسقاء، فذكر أنه وقف على رواية ابن الكردبوس بخطه وهي: أحبرني الثقة الفاضل المقريء صاحب أبو عبد الله بن خلف بن سعادة الداني اكرمه الله بقراءتي عليه في أوائل صفر سنة ٥٧٥ هـ بالإسكندرية، قال: أنبأنا القاضي الشريف أبو طاهر بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل العثماني، قرأت عليه في شعبان سنة ٧٧٥ هـ بالإسكندرية، وفي أخر السماع ما نصه: سمع مني هذا الحديث، حديث الاستسقاء رواية أبي ذر الهروي الحافظ، وكتبه عبد الله بن خلف بن سعادة الأصبحي الداني غرة سنة ٥٧٥ هـ بثغر الإسكندرية، حماه الله، والحمد لله (٤)

وبعد هذه الرحلة عاد ابن الكردبوس إلى تونس عبر البحر، وأقام مدة عدينة تونس، ثم رجع إلى مسقط رأسه (توزر) حيث توفي ودفن هناك(٥)

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ولم أعثر على هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن علي بن محمد، المعروف بابن الشبَّاط التوزري، الأديب، المؤرخ، ويعرف بالمصري، ولد سنة ۲۱۸ هـ.، درس مدة بتوزر، وولي قضاءها، ثم انتقل إلى تونس ودرس هما، ثم رجع إلى بلده وتوفي بها سنة ۲۸۶ هـ.. محمد محفوظ: معجم المؤلفين التونسيين ۲۸۶ م. وكحالة: معجم المؤلفين ۲۸۱۱.

<sup>(</sup>٣) محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين ١٥٨/٤، نقلاً عن ابن الشبَّاط.

<sup>(</sup>٤) محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين ١٥٩،١٥٨/٤، نقلاً عن ابن الشبَّاط.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٥٩/٤.

### سادساً- شيوخه:

تتلمذ ابن الكردبوس على عدد من أعلام عصره ومحدثيه، وسأتناول باختصار تراجم بعضهم.

#### ١ - الحافظ السلفي:

هو الإمام العلامة المحدث الحافظ الثقة المفتى، شيخ الإسلام وحجة الرواة، أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرّواني. يلقب حده بـ (سلّفه): بكسر السين وفتح اللام وهو الغليظ الشفة، وأصله بالفارسية سلبة. ولد سنة ٢٥٥هـ أو قبلها بسنة. سمع الحديث ببلده، ثم ورد بغداد والكوفة والبصرة ودمشق طلباً للحديث، ثم حرج إلى مصر فسمع الحديث بها وبالإسكندرية، ثم استوطن الإسكندرية وصارت له بما وجاهة، وبنى له ابن السلار المدرسة العادلية أو السلفية وفوضها إليه. وله مؤلفات وتعاليق وأمالي كثيرة جداً، مات سنة ٢٥٥هـ(١).

#### ٧ - محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، التميمي:

من أهل فاس، يكنى أبا عبد الله، تلقى العلم في أول حياته بفاس، ثم رحل إلى المشرق رحلة حافلة: أقام فيها خمسة عشر عاماً، ولقي نحواً من مئة شيخ، وأكثر من الرواية عنهم، واستوسع في السماع منهم، وأجاز له بعضهم، ثم رجع إلى بلده، ومنها رحل إلى الأندلس ثم عاد إلى بلده وتوفي

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته عند ابن عساكر: تمذيب تأريخ دمشق ٤٥١،٤٥٠/۱، والذهبي: سير ٣٠٧/١ - ٣٠٧/١٢.

بما آخر سنة ثلاث، أو أول سنة ٢٠٤هـــ<sup>(١)</sup>

## ٣- عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة الأصبحى:

من أهل دانية، يكنى: أبا محمد، تعلم ببلنسية، ثم رحل إلى الإسكندرية ونزل بالمدرسة العادلية، وسمع الكثير على الحافظ السلفي، كان مقرئاً محدثاً ورعاً فاضلاً، مات في رجوعه غريقاً في البحر، شهيداً رحمه الله(٢) عدثاً ورعاً فاضلاً، مات في رجوعه غريقاً في البحر، شهيداً رحمه الله(٢):

أبو محمد، رحل وحج، وروى بالإسكندرية عن أبي طاهر السلفي، كان راوية عدلاً، خيراً فاضلاً، استشهد غرقاً في البحر بعد حجه ومجاورته عكة أول ٧٧٥هـــ(٤).

أما عن تلاميذه فلم أعثر على ما يدل على أن له تلاميذاً تلقوا عنه العلم.

# سابعاً - آثاره العلمية:

١- الأربعون حديثاً: نسبها له ابن الأبار حين عرّف بمن أخذ عن عبد الله بن محمد بن سعادة الأصبحي، فقال: ((وسمع منه أبو مروان عبد الله بن محمد بن الكردبوس التوزري، وحدث عنه في (الأربعين حديثاً)

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ٦٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ٢/ ٨٥٠-٨٥٢، والمقري: نفح الطيب ١٥٨/٢، ومحمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص١٥٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الأبار في التكملة ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٤) المراكشي: الذيل والتكملة، القسم الأول ص ٧٥، وابن الزبير: صلة الصلة ص ٢٧.

من جمعه، وقال: وكان يطلب الحديث معنا»(١)

٧- الاكتفاء في أخبار الخلفاء: أجمعت المصادر التي ترجمت للمؤلف على نسبة هذا الكتاب إليه، وقد أخرج الدكتور أحمد مختار العبادي القسم الخاص بتأريخ الأندلس منه تحت عنوان (تأريخ الأندلس لابن الكردبوس، ووصفه لابن الشباط. نصان جديدان) ونشره في معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ١٩٧١م. فقمت بمراسلته في غرة رجب سنة ١٤١٤هـ، فأجابني: أن تحقيق الجزء المخطوط فقط من الكتاب هو العمل الذي يقدم إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية، أما إعادة الجزء المنشور منه الخاص بالأندلس فهو في رأيي لا قيمة له من الناحية العلمية، إلا إذا كان هناك تغيير جذري، وإضافات تستدعى إعادة النشر. غير أن جامعتنا المباركة رأت إخراج الكتاب كاملاً بما فيه الجزء المنشور، فاستعنت الله تعالى على إخراجه كاملاً مع الإشادة بجهود أستاذنا القدير الدكتور أحمد العبادي -وفقه الله- الذي بذل جهداً كبيراً في إخراج النص الخاص بتأريخ الأندلس، الذي قدم معلومات قيمة ومفيدة من خلال شرح مادته التأريخية، وتفسير الغامض منها.

وسوف يأتي الحديث عن عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف، ووصف نسخه.

<sup>(</sup>١) ابن الأبرار: التكملة ٢/٢٥٨.

# ثامناً- وفاته:

لا تذكر المصادر تأريخاً دقيقاً لوفاته، إلا أن بعضها يذكر أنه «كان حياً سنة ٥٧٥هـ» (١) أو «مات بعد سنة ٥٧٥هـ» (١) وهذا يدل على أنه عاش بعد هذا التأريخ فترة من الزمن غير معروفة ولكن المؤكد أنه عاش إلى عهد السلطان الموحدي يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذي تولى الحكم من سنة ٥٨٥هـ إلى سنة ٥٩٥هـ وعاصر ملكه حيث وصفه بقوله: «ثم قام من بعده ابنه أبو يوسف، فقام بالحق أكمل قيام، وأحكمه أحسن إحكام، وأتقنه وأبرمه أي إبرام» (٢).

وربما لو رجعنا إلى سيرة أقرانه الذين عاشوا معه في عصره ونظرنا إلى تأريخ وفياتهم لوصلنا إلى وضع تأريخ لوفاته أقرب ما يكون إلى الحقيقة، فمن أقرانه: محمد بن قاسم التميمي، أخذ عنه المؤلف في تونس، وسمع الموطأ منه في الإسكندرية، وقد مات محمد هذا آخر سنة ٢٠٣هـ أو أول سنة ٢٠٤هـ وكذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التحيي الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة، الذي سمع من عبد الله بن محمد هذا سنة ١٠٠هـ (٥)

<sup>(</sup>١) محمد محفوظ: معجم المؤلفين التونسيين ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الجابي: الأعلام ص٤٦٧، وفهرست دار الكتب الوطنية بتونس ص٤١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر:ص ١٣١٩ من التحقيق.

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ٢/٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ١/٢ ٥٩، ومحمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص١٧٢.

أن نستنتج أن ابن الكردبوس توفي في العقد الأول من القرن السابع الهجري، ويدل على ذلك قول الصديق بن العربي عن المؤلف: «أنه كان من رجال القرنين السادس والسابع» (١) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الصديق بن العربي: فهرس مخطوطات حزانة ابن يوسف بمراكش ص٤١٦ بتصرف.

# القسم الثايي

# دراسة الكتاب

أولاً: عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن الكردبوس.

ثانياً: النسخ الخطية لكتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء.

ثالثاً: وصف النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق.

رابعاً: عملي في التحقيق.

خامساً: منهج المؤلف وأسلوبه في كتاب الاكتفاء.

سادساً: مصادر المؤلف.

سابعاً: الملاحق الخاصة بالدراسة.

# أولاً - عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن الكردبوس:

اتفقت المصادر - التي تعرضت لذكره - على تسميته تسمية واحدة. فأسموه (كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء) (١) وهي التسمية نفسها الثابتة على طُرَّة نسخ المخطوطة، وكان تأليفه لهذا الكتاب في نهاية القرن السادس الهجري على الأرجح (٢)

ومما يؤكد صحة نسبة الكتاب لابن الكردبوس، نقل بعض العلماء منه، أمثال ابن أبي دينار في كتابه (المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس) (").

ويؤكد صحة نسبته إليه-أيضاً- قراءة ابن حمَّادوش الجزائري مع ابن ميمون (١) الجزائري مع ابن ميمون (١) للكتاب في داره في شهر ربيع الثاني سنة ١١٥٨ هـ.، حيث قال: «وفي يوم الأحد آخر هذا الشهر بعث لي شيخنا ابن ميمون خادمه

<sup>(</sup>۱) انظر تأريخ الأندلس لابن الكردبوس (تحقيق: العبادي) ص٧، وتراجم المؤلفين التونسيين ١٥٩/٤ وتراجم المؤلفين التونسيين ١٥٩/٤ وتأريخ الأدب العربي ١٣٤/٦، وفهرست دار الكتب الوطنية ص ٢٤١، وفهرس عظوطات خزانة ابن يوسف بمراكش ص ٢٤١، والأعلام للزركلي ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) بروكلمان: تأريخ الأدب العربي ١٣٤/٦.

<sup>(</sup>٣) للؤنس ص٤١،٤٠،٣٦.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرزاق بن محمد بن محمد، المعروف بابن حمّادوش الجزائري، ولد بمدينة الجزائر سنة ١١٠٧ هـ وتوفي بعد حوالي تسعين سنة، أبو القاسم سعد الله: تحقيقه لرحلة ابن حمّادوش ص.٩.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن ميمون، كان من الأدباء والشعراء المحيدين، تولى عدة وظائف في الجزائر. كان حياً سنة ١١٥٢هـ. أبو القاسم سعد الله: تحقيقه لرحلة ابن حمّادوش ص٩٥.

فأحذني إلى داره كعادته قبل هذا كان يقرأ علي القلصادي (١)، فختمناه قبله نحو يومين، فابتدت -كذا- سرد الكردبوس تأريخ في خلافة العبابسة، فبقي الخادم يأخذني كل عشية إلى يوم، أي يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الأولى، قرأنا ولاية جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله وهو الثامن عشر من ملوك بني عباس. فساق فيه ما أحرى الله من عادته بخلع السادس، فعد من النبي في في فرأيت أن أبتدي الترتيب من النبي في والصحابة وملوك بني أمية، لتحصل فائدة ذكر الملوك الأول بحتمعة، (٢) ثم وصف القسم الثاني من الكتاب الذي يتناول أخبار ملوك بني العباس إلى الراشد بالله، إلى أن قال: «وبحذا تم الجزء الذي في أيدينا، وختمناه يوم السبت موفي عشرين من جمادى الأولى، وبالله تعالى التوفيق» (٢)

# ثانياً - النسخ الخطية لكتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء:

يوجد لكتاب الاكتفاء عشر نسخ مخطوطة في مكتبات مختلفة، وإزاء كثرتها وتعددها عمدت إلى جمع المعلومات حولها مما أمكنني الإطلاع عليه من الفهارس الوصفية لمكتبات العالم، وتبين أن أكثر نسخ (الاكتفاء)

<sup>(</sup>۱) هو على القلصادي، الرياضي الأندلسي، عاش مدة في تلمسان، وأخذ فيها العلم وانتصب للتدريس كما، وتوفي في باحة سنة ٨٩١هـ، أبو القاسم سعد الله: تحقيقه لرحلة ابن حمّادوش ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حمّادوش: لسان المقال ص٦٦ ١٦٧،١.

<sup>(</sup>٣) ابن حمّادوش: لسان المقال ص٢٠٢.

وأهمها توجد في مكتبات المغرب العربي -تونس والجزائر والمغرب-وإسبانيا، وأهم هذه النسخ هي على النحو التالي:

الأولى: تقع في دار الكتب الوطنية بتونس، ملك مكتبة حسن (۱) حسني عبد الوهاب، وعليها ختم دار الكتب الوطنية في الورقة ٢٠ تحمل الرقم (١٨٥٩٣) ومنها (ميكروفيلم) .عكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم المخطوطات تحت رقم (٣٩٩٦).

الثانية: تقع في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وهي أصل تحت رقم (٧٨٨٥) ومنها (ميكروفيلم) بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم المخطوطات، تحت رقم ( ).

الثالثة: تقع في مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة، ملك الشيخ محمد (٢) العزيز الوزير التونسي وهي أصل تحت رقم (١٠٠/) و منها (ميكروفيلم) . مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم المخطوطات، تحت رقم (٢٦٦).

<sup>(</sup>۱) هو حسن حسني بن صالح عبد الوهاب الصمّادحي، بحاثة ومؤرخ وأديب، مولده ووفاته بتونس، أنشأ مكتبة أهداها إلى دار الكتب الوطنية بتونس، واشتملت على ٩٥١ مخطوطة، توفِي سنة ١٣٨٨هـــ. الزركلي: الأعلام ١٨٨،١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) هو محمد العزيز التونسي، مولده ووفاته بتونس، رحل إلى الحجاز ودرّس بالمسجد النبوي، وأهدى بحموعة كبيرة من كتبه قد تصل إلى ألفي كتاب أو تزيد أغلبها مخطوط في الفقه المالكي إلى مكتبة الحرم النبوي، وتوفي سنة ١٣٢٥هـ. حمادي التونسي: المكتبات العامة بالمدينة المنورة (رسالة ماجستير من جامعة الملك عبد العزيز بجدة) ص٢٤، ومحمد عبد الرحمن: التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني ص٢٢.

الرابعة: تقع في الخزانة العامة بالرباط، ملك مكتبة الكتابي<sup>(۱)</sup>، تحت رقم (۲۳٥۸) ومنها (ميكروفيلم) رقم (۲۵۰۸) القسم الأول، بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قسم المخطوطات. ومنها نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية بعمّان، وهما شريطان (ميكروفيلم) يحملان الرقم (٦٧٤)<sup>(۱)</sup> ومصورة أخرى بمركز الملك فيصل تحت رقم (١٦٨٥).

الخامسة: تقع بالمكتبة الأحمدية (٢٦ بتونس، تحت رقم (٤٨١٣،٤٨١٢) (٤). السادسة: تقع بمكتبة جاينجوس التي اندجحت الآن في مكتبة الأكاديمية الملكية للتأريخ في مدريد، تحت رقم (٥٦).

<sup>(</sup>۱) هو محمد عبد الحي الكتاني، عالم بالحديث ورجاله، ولد وتعلم بفاس، وحج فتعرف إلى رجال الفقه والحديث في مصر والحجاز والشام والجزائر وتونس، وعاد بأحمال من المخطوطات، وكان جماعة للكتب، ذخرت خزائنه بالنفائس، وضمت بعد عدة سنوات من استقلال المغرب إلى خزانة الكتب العامة في الرباط، توفي سنة ١٣٨٢هـــ. الزركلي: الأعلام ١٨٨٠١٨٧/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر فهرس المخطوطات العربية المصورة من مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) المكتبة الأحمدية بتونس هي داخلة ضمن مكتبة الزيتونة، أو مكتبة جامع الزيتونة، ومكتبة جامع الزيتونة، ومكتبة جامع الزيتونة هي اليوم ضمن بحاميع دار الكتب الوطنية في تونس. انظر كوركيس عواد: فهارس المخطوطات العربية في العالم ٣٥١/١.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك بروكلمان في ذيل تأريخ الأدب العربي ٥٨٧/١. والعبادي: تأريخ الأندلس لابن الكردبوس ص٩، والزركلي: الأعلام ١٦١/٤.

السابعة: تقع بمكتبة حاينجوس أيضاً، تحت رقم (٥٦١).

الثامنة: تقع بمدينة تطوان بالمغرب.

التاسعة: نسخة غير كاملة بمدرسة تلمسان بالجزائر.

العاشرة: نسخة غير كاملة بالمكتبة الوطنية بمدريد.

ولقد اعتمدت في دراستي للمخطوط على النسخ الأربعة الأولى، وهي: نسخة دار الكتب الوطنية، ونسخة مركز الملك فيصل، ونسخة مكتبة الحرم النبوي، ونسخة خزانة الرباط.

وهي ما تيسر لي الوقوف عليه من النسخ العشر، علماً بأنني حاولت حاهداً الحصول على النسخ الأخرى عن طريق المراسلة بواسطة عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية، ولكن تعذر ذلك، فعقبت على تلك الرسائل مرة أخرى ولكن دون حدوى تذكر. فاقتصرت على النسخ الأربع الأولى في المقابلة والتحقيق.

وإذا عقدنا مقارنة بين هذه النسخ الأربع نجد أن نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ونسخة مكتبة الحرم النبوي تعودان لمصدر واحد، فليس بينهما اختلافات هامة، والتشابه بينهما كبير جداً، فيما عدا الاختلافات في الأخطاء التي وقع فيها ناسخا المخطوطتين، وهي أخطاء إملائية، ونحوية في حالات قليلة.

أما نسخة مركز الملك فيصل ففيها نقص كبير في القسم الثاني منها، وبالتحديد من منتصف خبر مقتل الخليفة المتوكل إلى نماية المخطوط. هذا بالإضافة إلى وقوع سقط في أكثر من موضع، فعلى سبيل المثال يوجد في هذه المخطوطة سقط، ووقع طمس في عهد المتوكل يقارب نصف ورقة.

وبالنسبة لنسخة الخزانة العامة بالرباط فهي تتفق مع النسخ الأخرى من بداية المخطوط إلى عهد عبد الملك بن مروان، ثم تختلف بعد ذلك اختلافا جذريا.

فقد كتبت بقية المخطوط بخطوط مختلفة وحوت زيادات كبيرة، وكما أخبار مبعثرة ومختلفة، ويكثر فيها الطمس الذي يتعذر معه قراء كما ونسخها بشكل صحيح، وتحوي في ورقات كثيرة على معلومات تأريخية مختلفة عما ورد في النسخ الأخرى يصعب ترتيبها والاستفادة منها، وعلى هذا الأساس فقد اعتمدت على هذه المخطوطة في المقابلة مع النسخ الأخرى إلى نماية القسم الأول من الكتاب، وأهملت الأوراق الأخرى لاستحالة الاستفادة منها، وحشية أن تحدث تشويشاً في المادة العلمية المراد تحقيقها ودراستها، وكان ينبغي أن أستخدم هذه المخطوطة للاستئناس فقط لولا أنما تغطي بعض الكلمات الساقطة من المخطوطات الثلاث في الجزء الذي قابلته بالنسخ الأخرى، ولذلك اتخذت نسخة دار الكتب الوطنية بتونس أصلاً، إذ أنما تعد أكمل النسخ الثلاث المعتمدة في التحقيق، وأوضحها خطاً، وأقلها سقطاً وطمساً.

ثالثاً – وصف المخطوطة المعتمدة في التحقيق:

أ- مخطوطة دار الكتب الوطنية بتونس:

اتخذت هذه النسخة أصلاً، وأشرت إليها في حاشية الكتاب بكلمة (الأصل) وتقع في (١٥٥) ورقة. ومقياس الصفحة عشرون سنتيمتراً طولاً واثني عشر سنتيمتراً عرضاً، وفي كل صفحة من ثلاثة وعشرين إلى ستة وعشرين سطراً، في كل سطر من عشر إلى اثنتي عشرة كلمة، وتتكون من قسمين؛

القسم الأول: يتناول تأريخ الدولة الإسلامية مبتدئاً بسيرة الرسول يَلِيُّ وتأريخ الخلفاء الراشدين ثم خلفاء بني أمية، وينتهي هذا القسم بانتهاء الكلام عن دولة بني أمية بالأندلس على اعتبار ألها امتداد لتأريخ الأمويين في المشرق.

القسم الثاني: ويتناول تأريخ الخلفاء العباسيين حتى نماية عصر الخليفة محمد بن عبد الله المقتفى.

وعلى هذه النسخة تَملُك بختم مكتوب عليه (مكتبة حسن حسني عبد الوهاب. الرقم (١٨٥٩٣) وليس في هذه النسخة ما يستدل به قطعياً على زمن النسخ.

وتتميز هذه النسخة بخطها الواضح المُحلّى بالنقط والشكل أحياناً، وهي مكتوبة بخط مغربي حسن، وبحبر أسود باهت، وورقها سالم من اعتداء الأرضة عليه، ويوجد بهامشها كتابات قليلة، كان يخطها الناسخ لتدارك ما فاته في المتن من معلومات، وتارة يضع خطاً على الكلمة الخطأ ويصححها في الحاشية. وبالقسم الأول منها عناوين جانبية من الناسخ إلى عهد عمر فلي المنها.

وقد وقع الاختيار عليها واتخاذها أصلاً لأن من الراجح أن تكون أقدم نسخ الكتاب كما يوحي بذلك نوع الحبر والخط وشكل الورق، لكنها لم تخل من التصحيف والتحريف لبعض الأعلام والأماكن والكلمات، شأها في ذلك شأن النسخ الأخرى.

ب- مخطوطة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
 الاسلامية:

وهي التي رمزت إليها في التحقيق بالرمز (أ) وتقع في (١٤٧) ورقة، مقياس الصفحة منها سبعة عشر سنتيمتراً طولاً، وثلاثة عشر سنتيمتراً عرضاً، في كل صفحة أربعة وعشرون سطراً بمقدار ثلاث عشرة كلمة في السطر الواحد تقريباً. وتتكون من قسمين؟

القسم الأول: يقع في ست وعشرين ومئة ورقة تقريباً، عدد صفحاته اثنتين وخمسين ومثني ورقة، يبدأ بسيرة الرسول ﷺ، ثم عصر الراشدين، ثم عصر بني أمية، وينتهي بخبر فتح الأندلس.

أما القسم الثاني: فيقع في ثلاث وعشرين ورقة، عدد صفحاتما ست وأربعون صفحة، وبه سقط كبير يبدأ من عصر المتوكل حتى نماية الكتاب. ويتناول هذا القسم أخبار ملوك بني العباس باختصار حتى خبر مقتل المتوكل. وهي مبتورة الآخر، ومعنى ذلك أنما تفتقر إلى معلومات أساسية تأتي عادة في الخاتمة مثل تأريخ ومكان الكتابة أو النسخ واسم الناسخ، ونحو ذلك.

والمخطوطة مكتوبة بخط مغربي جيد، وحبر أسود، وورقها جيد، وكامشها عناوين الأهم الأحداث، كتبت هذه العناوين بخط مختلف عن خط الناسخ للمخطوط، ولعله لبعض ملاّكها، كما يوجد كامشها إضافات وفوائد بخط الناسخ.

وقد نسخت هذه المخطوطة في القرن الثاني عشر الهجري، وليس عليها ما يدل على اسم الناسخ.

وتحمل الصفحة الأخيرة في هذه المخطوطة تمليكاً واحداً، وهو:

(اشترى كاتبه هذا الكتاب من عند ربّه بخمسة ريالة ورقات......<sup>(1)</sup> تاماً خالصاً، أبداً مؤبداً سرمداً......<sup>(۲)</sup> للآخرة في تأريخ ۱۲ شوال سنة ۱۳۵۹هـ عبيد ربّه الضعيف محمد<sup>(۲)</sup> بن علي بن عبد الله بن الحسن الأعروسي غفر ربه جميع ذنوبه في الدنيا قبل الآخرة نجاه من له الجاه. آمين آمين، ولوالديه).

# ج- مخطوطة مكتبة الحرم النبوي:

وهي التي رمزت إليها في التحقيق بحرف (ب) وتقع في ١٢٨ ورقة، ومقياس الصفحة منها ثلاثة وعشرون سنتيمتراً طولاً، وخمسة عشر سنتيمتراً عرضاً، في كل صفحة تسعة وعشرون سطراً بمقدار ثماني كلمات في السطر تقريباً. وتنكون من قسمين أيضاً.

<sup>(</sup>١) في مواضع النقط كلمتان لم أتمكن من قراءِقما.

<sup>(</sup>٢) في مواضع النقط كلمتان لم أتمكن من قراءتحما.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته.

القسم الأول: يقع في سبع وتسعين ورقة، عدد صفحاتها أربع وتسعون ومئة صفحة، يبدأ بسيرة الرسول ﷺ، ثم عصر الراشدين، فعصر بني أمية وينتهى بأحبار الأندلس.

أما القسم الثاني: فيقع في ثلاثين ورقة، عدد صفحاتها تسع وخمسين صفحة. يحتوي هذا القسم على أخبار دولة بني العباس ابتداءً بخبر أبي العباس السفاح حتى نماية خبر المأمون؛ محمد بن عبد الله المقتفى.

والمخطوطة مكتوبة بخط مغربي حسن، وحبرها أسود وورقها حيد، وبمامشها تصويبات لبعض الكلمات بخط الناسخ، وقد نسخت سنة أربع وتسعين ومئة وألف. وليس فيها ما يستدل به على اسم الناسخ.

وقد حملت هذه النسخة في ورقتها الأولى ختم مالكها (محمد العزيز الوزير) التونسي) وهو ختم دائري كتب عليه (وقف محمد العزيز الوزير) وكتب تحته بخطه: (الحمد لله، هذا الكتاب وقف مؤبد من محمد العزيز الوزير على من عين له ومقر خزائنه بالمدينة المنورة حسب الحجة المدونة بغرة رجب سنة ١٣٢٠هـــ).

شاع في هذه النسخة التصحيف وكثر فيها التحريف، ووقع بما السقط، قد يصل تارة إلى ما يقرب من ورقة كاملة كما في عهد علي بن أبي طالب على وتارة يكون السقط سطرين أو سطر أو جملة أو كلمة، وتكثر بما الأخطاء النحوية والإملائية. وقد أشرت إلى كل ذلك في حواشي الكتاب.

#### د- مخطوطة خزانة الرباط:

توجد هذه النسخة ضمن المكتبة الكتانية بخزانة الرباط تحت رقم (٢٣٥٨)، ومنها صورة بمركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية، رقم الميكروفيلم (٦٧٤)<sup>(1)</sup> وقد حصلت على هذه الصورة عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، فقارنتها بالصورة المودعة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية، رقم الميكروفيلم (٥٥٠١) فعرفت ألما نسخة محمد عبد الحي الكتاني وعليها ختمه في اللوحة الأولى وجه (ب). وتقع في (١٦٣) ورقة أو (٣٢٥) صفحة لألما تنتهي بالوجه (أ)، وهي مرقمة بالأرقام العربية على الصفحات، ولاشك أن هذا الترقيم من إضافة المتأخرين، وقد يكون من عمل الشيخ محمد الكتاني، وفي كل صفحة ٢١ مطراً تتراوح كلمات السطر الواحد بين ٩-١١ كلمة، وقد يحوي السطر علمة أو كلمتين فقط إذا كان يتضمن عنواناً أو ما شابه ذلك.

وبحاشيتها تصويبات بخط مختلف وقد التزم النساخ نظام (التعقيبة) وهي الكلمة التي تكتب في أسفل الصفحة اليمني غالباً لتدل على بدء الصفحة التي تليها.

وبعد فحص هذه النسخة ظهر لي أنها ليست مخطوطة واحدة وإنما نسخة ملفقة من مخطوطتين مختلفتين للكتاب، ولم تكتب بقلم ناسخ واحد وإنما كتبت بخطين مختلفين.

<sup>(</sup>١) محمد عدنان بخيت: فهرس المخطوطات العربية المصورة ١٣٥/١.

فالمجموعة الأولى التي تتكون من أول الكتاب إلى ص١٧١ كتبت بخط أندلسي يشيع فيه التدوير وإطالة أواخر الحروف، والعناية بتنسيق الكتابة وتحسينها فيه ظاهرة.

أما المجموعة الثانية التي تبدأ من ص١٧٦ إلى آخر المخطوطة فقد كتبت بخط ناسخ آخر مختلف عن الأول، فهو خط مغربي غير واضح وصعب القراءة في كثير من الصفحات. وليس على هذه النسخة تأريخ ولا اسم ناسخ، وهي مبتورة الآخر بمقدار نصف لوحة تقريباً، وبذلك افتقدت معلومات مهمة تبين ترتيبها بين النسخ الأخرى، وقد اعتمدت على هذه النسخة في المقابلة والتحقيق إلى الصفحة (٢٢٧) ورمزت إليها بحرف (ج).

وبعد أن نسخت الجزء الباقي من النسخة، وخرجت نصوصه، والأحاديث الواردة فيه، رأيت ألاً أعتمد عليه في المقابلة والتحقيق للأسباب التالية:

1- احتوائه على زيادات لا توجد في النسخ الأخرى، مثلاً من ص ٢٢٩ إلى ص٢٥٧. ولا شك أن النص الأقصر هو الصحيح؛ لأن الأقرب إلى الاحتمال أن يدخل الناسخ في النص ما ليس منه طلباً لشرحه (١)

٧- أن المنهج والأسلوب في هذا الجزء يختلف تماماً عن منهج

<sup>(</sup>١) انظر برجستراسر: أصول نقد النصوص ص٨٧.

وأسلوب المؤلف في بقية الكتاب.

۳- أن هذه النسخة تحتوي على أخبار جاءت بعد عصر المؤلف،
 فقد خلط الناسخ بين ابن تومرت الذي عاش ما بين ٤٨٥هـ و٢٤٥هـ
 وبين محيي الدين بن العربي الذي عاش ما بين ٥٦٠هـ و٦٣٨هـ

# رابعاً- عملي في التحقيق:

بعد أن اخترت نسخة دار الكتب الوطنية بتونس أصلاً، اتبعت الخطوات التالية في التحقيق:

١- قابلت الأصل بالنسخ الأخرى وأثبت جميع الفروق مهما
 كانت بسيطة حتى ولو كانت تلك الفروق لا تؤدي إلى اختلاف في المعنى.

واتبعت في رسم الكتاب قواعد الإملاء الحديثة، فأثبت الهمزة التي لم يقم الناسخ بوضعها في الكلمات المهموزة الواردة في متن الكتاب، أو الهمزة التي سهّلها الناسخ فاستعمل حرف الياء بدلاً منها.

ثم أضفت الكلمات أو العبارات أو الأسماء الناقصة عن الأصل من النسخ الأخرى ووضعتها بين عضادتين، هكذا []، وأشرت إلى ذلك في الحاشية بصيغة: (التكملة من كذا) إذا كان سياق الكلام لا يتم إلا بما، وبصيغة: (الزيادة من كذا) إذا كان سياق الكلام يتم بغيرها ولكنها مثبتة في النسخ الأخرى.

أما إذا كان الفرق زيادة في الأصل فقط، وضعت الكلام في الحاشية

بين قوسين وذكرت أن الكلام الساقط من نسخة (أ) أو (ب) مثلاً، وإذا ورد الاسم أو الكلمة أو الفقرة مرسومة خطأ ظاهراً في الأصل صححت من النسخ الأخرى، وأشرت إلى ذلك في الحاشية مع ذكر مصدر يدل على صحة ما أثبته في حالات كثيرة.

وإذا اتفقت النسخ على الخطأ صححت من المصدر الذي نقل عنه المؤلف أو من مصدر آخر أورد الخبر.

وقد أثبت الكلمات التي قام الناسخ بتصويبها في متن الكتاب أو في حواشيه، وأعدت الكلام الساقط من المتن –وهو مدون في الحواشي– إلى المتن في مكانه الصحيح.

٣- قمت بنسخ الآيات القرآنية الواردة في المتن من المصحف العثماني إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذكرت في حاشية الكتاب اسم السورة ورقم الآية.

"- وضعت الأحاديث والآثار الواردة في المتن بين قوسين، ثم خرّجتها من مظانها الأصلية، فإذا كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما، عزوته إليهما أو إلى أحدهما بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد من صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري أو صحيح مسلم بشرح النووي.

وإن لم يكن الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما عزوته إلى مصادره، ثم أذكر التصحيح أو التضعيف للحديث في هذه المصادر إن

وجد، وفي الغالب أذكر قول أصحاب الاختصاص في تخريج الأحاديث والآثار في الحكم على الحديث أو الأثر، وربما علّقت أحياناً على بعض الأحاديث أو الآثار إذا اقتضى الأمر ذلك.

٤- عنيت بتوثيق الأخبار التي أوردها المؤلف عناية خاصة، فرجعت إلى كثير من مصادر السنة والسيرة النبوية، وكتب التراجم والأدب ودواوين الشعر وغيرها من المصادر التي نقل عنها المؤلف مباشرة أو بواسطة، وذلك من أجل تخريج هذه الأخبار وتوثيقها، وقد عانيت من ذلك كثيراً، وأخذ هذا الأمر مني جهداً ووقتاً لأن المؤلف في الغالب لا يذكر المصدر الذي نقل عنه.

- حرصت على توثيق الأخبار من مصادر المؤلف أو من مصادر متقدمة على عصره، وربما تعذر ذلك أحياناً فوثقت الخبر من مصادر متأخرة على عصره، أما الأبيات الشعرية الموجودة في أماكن مختلفة من الكتاب، فقد وضحت في الحاشية مكالها في ديوان قائلها إن كان له ديوان وكان اسم الشاعر مذكوراً في النص.

وأما النصوص الشعرية التي لم يذكر اسم قائلها فقد حاولت أن أقف على اسمه الحقيقي، فإن لم أتمكن من ذلك أحلت القارئ إلى أماكنها في المصادر الأدبية أو في المصادر التأريخية المتقدمة إذا كانت تلك الأبيات موجودة فيها.

وأما الأمثال فقد وضحت مكانما في كتب الأمثال، وإن تعذر ذلك

أشرت في الحاشية إلى عدم وقوفي على المثل في مظانّه الأصلية.

7- تضمّن الكتاب عدداً كبيراً من الأعلام منها المشهور ومنها المغمور، فقدّمت لها تراجم موجزة، اكتفيت بذكر اسم العلم، وذكر بعض مناقبه أو مثالبه، ثم تأريخ مولده ووفاته إن أمكن ذلك. واقتصرت على ذكر الترجمة في كل موضع يرد فيه اسم هذا العلم، وتجنبت الإحالة إلى التراجم في الصفحات اللاحقة التي ترد أسماؤهم فيها، وذكرت بجوار كل ترجمة مصدرين أو أكثر من كتب التراجم، مع مراعاة التسلسل الزمني لوفيات مؤلفيها، وذكرت مصدراً واحداً إذا تعذر وجود غيره.

كما ترجمت للأعلام المغمورة من بعض المصادر التأريخية والأدبية التي ترجم مؤلفوها لبعض الأعلام، مثل: تأريخ الطبري، والأغاني للأصبهاني، والكامل لابن الأثير، وتأريخ الإسلام للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير.

٧- عقبت على بعض المسائل العقدية والشرعية والتأريخية التي تحتاج إلى ذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية لهذه المسائل والوقوف على المذهب الصحيح وإثباته، وأحياناً أخرى أذكر تعقيب العلماء عليها إن وجد.

الأحاديث الأحديث معنى بعض الألفاظ الغامضة التي وردت في الأحاديث والأخبار والأشعار العربية منها والأجنبية، واعتمدت في ذلك على كتب غريب الحديث للزمخشري، وغريب الحديث لمزمخشري، وغريب الحديث

لابن قتيبة، وغريب الحديث للخطابي، وغريب الحديث للحربي، وغريب الحديث لابن الجوزي، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير... واعتمدت في التعريف بمعنى الألفاظ العربية على الصحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، وأحياناً على تاج العروس للزبيدي. وأما التعريف بمعنى الألفاظ الفارسية والأجنبية الأخرى، فقد اعتمدت على كتاب المعرب للجواليقي، ومفتاح العلوم للخوارزمي، والألفاظ الفارسية المعربة لإدي شير، ودائرة المعارف للبستاني، ودائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي.

9 - عرفت بالمواقع والأماكن تعريفاً دقيقاً ومعاصراً قدر المستطاع، بعد ضبطها بالشكل، واعتمدت في ذلك على مصادر متقدمة كمعجم ما استعجم للبكري، ومعجم البلدان لياقوت، والمغانم المطابة للفيروز آبادي، وعلى بعض المراجع الحديثة كالمعالم الأثيرة لمحمد شراب وأحداث التأريخ الإسلامي لعبد السلام الترمانيني، ومعجم معالم الحجاز للبلادي، وغيرها.

كما عرفت بالقبائل بالاعتماد على كتاب نماية الإرب للقلقشندي. وعرفت بالأنساب بالرجوع إلى عجالة المبتدى للهمداني، واللباب لابن الأثير.
• ١ - وضعت عناوين جانبية للموضوعات حسب الحاجة لذلك، وحصرتما بين قوسين هكذا () وأشرت إلى ذلك في الحاشية.

ا ١ - وضعت للكتاب فهارس تفصيلية للآيات والأحاديث والآثار
 والأشعار والأعلام المترجم لهم، والأعلام الذين لم أعثر على ترجمتهم.

وكذا الأماكن والأنساب والقبائل، وأخيراً جعلت فهرساً للموضوعات، واقتصرت في فهرس الأعلام والأنساب والقبائل والأماكن على الإحالة إلى مكان الترجمة فقط.

خامساً – منهج ابن الكردبوس وأسلوبه في كتابه (الاكتفاء في أخبار الخلفاء):

استعان ابن الكردبوس في تدوين كتابه (الاكتفاء) بكل المناهج التي استخدمها المؤرخون من قبله فلم يُخضع كتابته لمنهج واحد يطبقه على كل ما كتب.

ويبدوا لي أنه قد تأمل مناهج الكتابة التأريخية التي اتبعها المؤرخون من قبله قبل شروعه في تدوين كتابه هذا، فرأى مناهج مختلفة كان من بينها من اتبع طريقة الحوليات: أي أرّخ للأحداث سنة بعد سنة، وهو المنهج الذي سار عليه محمد بن جرير الطبري وغيره، وهي طريقة لها مزايا بغير شك، إذ هي تضمن تسلسل الترتيب الزمني للأحداث ولكنها كثيراً ما تمزق سياق الحادثة التأريخية الطويلة التي تتواصل وتمتد إلى عدد من السنين (۱) وكان هناك من عالج تأريخ الخلفاء والملوك على أساس أن يتبع في عرض المادة تسلسل العهود خليفة بعد خليفة، واتبع في عهد كل خليفة توالي السنين جامعاً بين أسلوبي العهود والحوليات، كأسلوب

<sup>(</sup>١) عبد العزيز سالم: التأريخ والمؤرخون العرب ص٨٣.

اليعقوبي في تأريخه (١). وقد تأثر المسعودي في أسلوبه بأسلوب اليعقوبي، فقد جمع الحوادث التأريخية تحت رؤوس موضوعات تتعلق بالشعوب أو الأسرات والدول والحكام، وكتابه مروج الذهب شأنه في ذلك شأن تأريخ اليعقوبي يجمع بين التأريخ حسب الموضوعات وحسب الدول والحُكَّام. وكان معظم المؤرخين الذين اتبعوا هذا المنهج يُضيفون قبل المضي في دراستهم لشخصية الخليفة أو الحاكم موضوع الدراسة: الاسم والكنية والصفات الجسمانية له، وأحياناً يوردون قوائم بأسماء القضاة والوزراء والكتاب (٢). وأبرز الرجال الذين خدموا الدولة في عهده.

وتأمل ابن الكردبوس منهج ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب الذي تميز عن غيره ممن كتب في الصحابة بأنه أكد على الجانب التأريخي في تراجمهم، وأكثر من النقل عن المؤرخين. وعليه فقد استوعب مساحة زمنية واسعة من تأريخ الأمة وذلك من خلال حركة الصحابي أو التابعي، ومشاركته في جميع النشاطات قبل الإسلام وبعده كالغزوات أو الأعمال والوظائف التي وليها الصحابي، مع ذكر أسماء الخلفاء الذين تمت في عهودهم هذه المشاركات، وبذلك قدم لنا ابن عبد البر مادة تأريخية تتعلق بعصر السيرة وعصر الخلفاء الراشدين، ثم أورد لنا معلومات عن الدولة الأموية من خلال ترجمته لمعاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين

<sup>(</sup>١) شاكر مصطفى: التأريخ العربي والمؤرخون ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز سالم: التأريخ والمؤرخون العرب ص٩٤،٩٣.

شهدوا أحداثها، ثم ذكر لنا أخباراً وقعت عندما تولى عبد الله بن الزبير حكم الحجاز والعراق لحين وفاته، وامتد البعد الزماني للاستيعاب إلى الدولة العباسية (١)

لقد نظر ابن الكردبوس في كل هذه المناهج المختلفة، فرأى أن بعضها يكمل بعضاً، وهكذا قرر أن يستفيد من كل هذه المناهج حتى يصبح كتابه هذا من أجمع الكتب التي تناولت تأريخ الإسلام.

لقد برزت مهارة المؤلف في قدرته على التدوين لعصر السيرة ثم لهذا العدد الكبير من الخلفاء على مدى ستة قرون تقريباً في مجلد محدود الصفحات، وذلك أن مهارة المؤرخ ليست في علاج موضوع كبير في حيز ضخم بقدر ما هي قدرته على علاج موضوع كبير في حيز صغير محدود.

ولا شك أن ابن الكردبوس عندما اختار لكتابه اسم (الاكتفاء) كان يدرك ماذا يريد القاريء وهكذا حرص وهو يستعرض سيرة الخلفاء أن يقتصر على العلامات المميزة في سيرة كل منهم، دون ذكر الاستطرادات الثانوية التي لا يحتملها كتابه الموجز، وقد تبدوا هذه العلامات المميزة في الأحوال الشخصية للمترجم له، أو البارزة من أعماله وحروبه، أو في بعض الملح والنوادر التي ترتبط بسيرته، وهكذا جاء كتابه معبراً عمّا أراده له.

<sup>(</sup>١) ليث سعود حاسم: ابن عبد البر الأندلسي وحهوده في التأريخ ص٢٩٧–٢٩٩.

## توزيع مادة الكتاب:

عالج ابن الكردبوس التأريخ الإسلامي منذ فحر الرسالة المحمدية وحتى قبيل وفاته في العقد الأول من القرن السابع الهجري، وقد رتب مادة كتابه في مقدمته، فبعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له، قال: «فإن هذا الكتاب أثبت فيه ذكر النبي المله الهاشمي..... وأتلوه بذكر صحابته الكرام الخلفاء الأربعة الكرام الأعلام، وأتبعهم بذكر من ولي أمر الأمة الإسلامية من الخلفاء الأمويين والعباسيين جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، إلى حيث ينتهي بنا هذا التأليف. وأصل بذكر بني أمية بعض أخبار الأندلس وولاتما بسبب من دخلها وتملك بجهاتما، ومن ولي المغرب وأحيا السنة فيه بعد إماتتها» (۱)

هذا؛ ومن خلال استعراضنا التالي لمحتويات كتاب (الاكتفاء) في فترات التأريخ الإسلامي ستتضح لنا -بإذن الله- أهم مميزات وخصائص هذا الكتاب.

### ١) قسم السيرة النبوية:

بعد المقدمة التي ذكر فيها المؤلف الخطوط العامة لمحتوى الكتاب، أورد سيرة الرسول على الأحداث الرئيسة، تاركاً السرد الروائي المفصل.

وقد سلك المؤلف في تقديمه مادة السيرة منهجين:

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص ١٢٦ من التحقيق.

أ) منهج العرض الموضوعي للأحداث المهمة والرئيسة في حياة النبي كنسبه، ومولده، وكفالة عمه له، ثم مبعثه، وأول من آمن به من الذكور، وصفاته الخلقية (١). ثم هجرته إلى المدينة وذكر أهم الغزوات والسرايا، وعدد حججه (١)، ثم ذكر كتأبه، وحاجبه، وخادمه، وأمير جيوشه، ونقش خاتمه، وصاحب خاتمه، وخازنه (١)، ثم معجزاته، وتأريخ وفاته، ومبلغ سنه، ثم بنيه وزوجاته، وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه، وموضع قبره، ووقت دفنه، وذكر أسمائه (١) وفي ثنايا هذا العرض ذكر المولف جملاً من الأحداث التي كانت في سيرته ﷺ، كبعض الإرهاصات التي سبقت مولده، وحادثة شق الصدر (٥)، وغير ذلك. ومن الملاحظ هنا أن المؤلف لم يراعي التسلسل الزمني لأحداث السيرة، حيث قدم بيعة الرضوان على هجرته ﷺ

ب) منهج عرض أهم أحداث السيرة بطريقة الحوليات، أي حسب ترتيب السنين، منذ السنة الأولى التي ولد فيها وحتى سنة وفاته. كخروج أمه آمنة به إلى أخواله بالمدينة في السنة السابعة من مولده، ووفاة جده

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص ١٢٨، ١٣٣، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٧ ،١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص١٦٠، ١٦٧، ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص١٧٨، ١٨٢،١٨١، ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص، ٢١٨،١٨٤، ١٩٤، ١٩٦، ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص١٣٥،١٣٤.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص١٥٦.

عبد المطلب سنة ثمان، ومبعثه، وهو ابن أربعين سنة، وتوفي سنة إحدى عشرة من الهجرة (۱). إلا أنه لم يراع التسلسل الزمني لبعض الأحداث، حيث قدم بيعة الرضوان على الهجرة إلى المدينة (۱) ويلاحظ أن المؤلف قدم أحداث السيرة على سبيل التركيز والاختصار واهتم بذكر التواريخ لكل حدث، وبين الاختلاف الذي دار حول بعض المسائل؛ كالاختلاف في أول من آمن من الرجال برسول الله ﷺ وأول من بايع تحت الشجرة (۱)، والخلاف في تسمية كتابه، وتسمية حاجبه (۱۰)، وصفة نقش خاتمه (۱)، وأبان عن آرائه الخاصة في بعض مسائل السيرة، منها أن عبد المطلب مات مؤمناً بالملائكة والبعث (۱).

وكشف عن رأيه في مسائل الخلاف، وذلك بتقديم الرأي الذي رأى أنه أرجح الأقوال(<sup>٨)</sup>.

٧ - عصر الخلفاء الراشدين:

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص١٣٦، ١٣٦، ١٢٩، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الأكتفاء ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص١٥٨.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص١٨١.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص١٨٢.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص١٤٠.

<sup>(</sup>٨) الاكتفاء ص١٣٣.

تحدث المؤلف عن خلافة أبي بكر الصديق ولله بإيجاز، فذكر بعض أحواله الخاصة كنسبه، وكنيته ولقبه (۱) ثم تحدث عن كيفية دخوله في الإسلام (۱) ومترلته في قريش، ودعوته للإسلام، وبعض من أسلم من الصحابة بدعوته (۱) وأورد بالتفصيل خبر سقيفة بني ساعدة، وموقف سعد بن عبادة وعلى والزبير وخالد بن سعيد رضي الله عنهم من بيعته (۱)، وبعض خطبه (۱)، وعاد مرة أخرى إلى ذكر بعض أحوله الشخصية، كولاية كصفاته الخَلْقية (۱)، وأشار إلى بعض النواحي الإدارية في عهده؛ كولاية الحجابة والكتابة والقضاء، ونقش الخاتم (۱۷) ثم عاد إلى ذكر شيء من أحواله الخاصة؛ كذكر أبنائه ونسائه، وإيراد بعض فضائله (۸)

وأشار إلى شيء من أخبار بعض المرتدين وقمع حركتهم، وتوجيه

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الأكتفاء ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) الأكتفاء ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٨) الاكتفاء ص٢٤٧.

الجيوش الإسلامية إلى بلاد العراق والشام (١)، ثم ذكر سبب مرضه ووفاته وغسله ودفنه واستخلافه عمر فلله من بعده، وثناء على فلله عليه، وتسمية عماله على الولايات عند وفاته (٢).

ثم تناول خلافة عمر بن الخطاب في بنفصيل أوسع مما كتبه عن خلافة أبي بكر، ولكن مع ذلك لم يكن شاملاً لكل الأحداث التي تمت في عهده، بل اقتصر على بعضها. فتحدث أولاً عن حياته قبل الإسلام، فذكر نسبه من جهة أبيه، ثم التحقيق في نسب أمه وولادته، ومكانته عند قريش في الجاهليه (۲)، ثم ذكر القصة المشهورة في إسلامه، وبعض مناقبه (٤)، وخبر استخلافه، وما اتصف به (٥) ثم أشار إلى بعض الجوانب الإدارية في عهده: فذكر من تولى الكتابة والحجابة والقضاء وبيت المال، ونقش الحاتم (١) وسمّى أبناءه ونساءه، وذكر تسميته بأمير المؤمنين (٧) ثم عاد إلى ذكر بعض صفاته وأخلاقه (٨).

وأورد نصوصاً من خطبه التي بين فيها أسس سياسته التي سار

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص، ٢٥٣-٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) الأكتفاء ص٢٧٧-٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) الأكتفاء ص ٢٨١-٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص٢٩٠-٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) الأكتفاء ص٢٩٦-٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص ٢٩٨-٥٠٥.

<sup>(</sup>٨) الأكتفاء ص٢٠٧.

عليها<sup>(1)</sup>. ثم تحدث عن جوانب من سياسته المالية حيث شاطر عماله أموالهم، وتفقده أحوال الرعية، وأشار إلى جانب من فقهه وسعة علمه<sup>(۲)</sup>.

ثم تحدث عن أشهر الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق والجزيرة وإفريقية التي تمت في عهده متبعاً الأسلوب الحولي في ذكره للمدن التي فتحت، ولم يذكر فتح مصر، وقد ركز على فتوح بلاد الشام أكثر من أي جهة أخرى، وربما يعود ذلك إلى عدم توفر المصادر التي تعنى بحركة الفتح في تلك البلاد، كما أنه لم يغفل الجانب الاقتصادي الذي ازدهر في عهده من جراء حركة الفتح أعماله كتمصير الكوفة (٤)، وتخلل هذه الأحداث إشارة إلى بعض أعماله كتمصير الكوفة (٤)، وكتابة التأريخ (٥)، وتوسعة المسجد الحرام (٢)، ومسجد الرسول ﷺ وذكر أهم الكوائن والأحداث كعام الرمادة (٨)، وطاعون عمواس (٩)

ثم فصّل الحديث في استشهاده (۱۰۰)، وجملة من وصاياه ومنها وصيته

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص٧٠٧- ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ٣١٠-٣١٧، ٣٢٠-٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص ٢٢٤-٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص٥٥١.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص٥٥٣.

<sup>(</sup>٨) الاكتفاء ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٩) الاكتفاء ص٠٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الاكتفاء ص٤٧٤-٢٧٧.

للخليفة من بعده ولابنه عبد الله، وغسله وكفنه، وثناء على بن أبي طالب عليه، والصلاة عليه ودفنه (۱) ثم رثاء زوجته عاتكة بنت زيد له (۲). ثم قول عمر في أهل الشورى، ويختم الحديث عنه بذكر أسماء عماله (۲).

ثم تناول خلافة عثمان بن عفان هذا بشيء من البسط، فذكر نسبه وكنيته وتأريخ مولده وصفاته (أ)، ثم تحدث عن كيفية استخلافه بالتفصيل (أ)، وأشار إلى بعض فتوح المشرق ومصر وإفريقية في عهده (أ) وأورد بعض الشبه عن بعض عماله على شكل حقائق، فقال عن الوليد بن عقبة في (روكان الوليد شريب خمر...) (الله عن سعيد بن العاص على شكر كان في سعيد بن العاص وغلظة وشدة وسلطان (روكان في سعيد تجبر وغلظة وشدة وسلطان (أ).

وذكر جوانب من النواحي العمرانية في عهده كتوسعة المسجد الحرام ومسجد الرسول ﷺ (١٠)، ثم تحدث عن فتنة استشهاده ﷺ

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص ٢٨١، ٣٨٣، ٣٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص ٢٩٠-٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص٥٩٥-٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩. ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص٤٠١.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص١٤ ٦-٤١٦.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص٤٢١.

<sup>(</sup>٨) الأكتفاء ص ٥١.

<sup>(</sup>٩) الاكتفاء ص٤٣٢.

<sup>(</sup>١٠) الاكتفاء ص٥٦٥ - ٥٩.

وذكر الخلاف الذي حصل فيمن باشر قتله (١)، وبراءة محمد بن أبي بكر وعلي في الله والصلاة عليه وعلي في الله والصلاة عليه ودفنه، ورثاء بعض الصحابة له وتسمية عماله عند وفاته (٢).

وتحدث عن خلافة على في التفصيل أكثر، فذكر نسبه وكنيته ولقبه وتأريخ إسلامه (أ) والطريقة التي تحت بحا بيعته، وذكر من بايعه ومن تخلف عن بيعته من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم (أ) ثم تحدث عن صفاته وأبرز من تولى بعض المناصب الإدارية في عهده كالقضاء والحجابة والكتابة (أ) وذكر أسماء أبنائه (٧) وأشار إلى فصاحته وبلاغته وسعة علمه، وذكر نماذج من عدله، وأقوالاً من حكمه (٨)

ثم تحدث عن أهم الأحداث في خلافته، فذكر موقفه من عمال عثمان مع التركيز على إيضاح الجهود التي بذلها على فريجة لأخذ البيعة من

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص ٥٩ -٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص٤٦٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص ٧٤، ٤٧٣، ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ٤٨١ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ،

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص٤٨٦ -٤٨٥.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص٥٨٥، ٤٨٨، ٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص ٩٠ - ٤٩٤.

<sup>(</sup>٨) الاكتفاء ص ١٩٤ - ١٠٥.

معاوية ظله (۱)، وتحدث عن وقعة الجمل بإيجاز مع بيان استشهاد طلحة وابنه محمد بن طلحة والزبير رضي الله عنهم، وذكر النتيجة العامة لهذه الموقعة (۱)، ثم عن وقعة صفين مع تقديم إحصائية لعدد جيش الفريقين، وأطال في وصف أيامها وأحداثها ومشاهدها واستشراء القتال بحا، ومن استشهد بحا كعمار بن ياسر وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما، وختم الحديث عنها بذكر تأريخها وعدد القتلى من الطرفين (۱)، ثم عرض قصة التحكيم واستعرض بعض الآراء التي قيلت فيه والكيفية التي تم كما(۱)، وتحدث عن حروبه مع الخوارج، وختم الحديث عنه بذكر لمع من أخباره وفضائله وكيفية استشهاده (۱).

كما تحدث عن خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وخبر الصلح مع معاوية (١).

ويلاحظ من طبيعة المعلومات التي أوردها المؤلف عن تأريخ الحلفاء الراشدين الأربعة وخلافة الحسن بن على مايلي:

١ – أنه اهتم بإظهار العلاقات المتميزة بين الخلفاء، فأورد ثناء على

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص٥٠٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص٥٣٧-٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) الأكتفاء ص٥٦٥-٧٦٥.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص٥٦٧، ٥٧١.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص١٨٥.

على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم(١)، وبراءته من قتل عثمان اللهاء (١).

٢- ضمّن المؤلف هذا القسم من تأريخ الإسلام فنوناً مختلفة، فأورد مسائل فقهية (٦)، ونصوصاً شعرية في رثاء بعض الحلفاء (٤)، ونصوصاً أدبية كالحطب (٥)، والرسائل (١)، والوصايا (٧).

٣- حرصه على تسحيل الإحصائيات كعدد الحجج التي حجها بعض الخلفاء<sup>(٨)</sup>، وإيراد الأقوال والآراء المختلفة حول بعض المسائل بعد أن يقدم الرأي الذي يراه<sup>(٩)</sup>

٤- قدم تراجم موجزة لبعض الصحابة الذين لهم ذكر في الأحداث، عندما يرد ذكرهم (١٠)، إلا أنه يورد بعض الشبه والأباطيل على بعض الصحابة دون تعليق وبيان القول الصحيح فيها.

٥- أورد قوائم بأسماء عمال بعض الخلفاء (١١).

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ٢٧١، ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص ٢١ -٢٢.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص٣٩٠-٢٩٢، ٤٨٥-٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) الأكتفاء ص٢٣٩، ٢٤٠، ٣٨٠-٣١٠.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص١٦١، ١٥١٥، ١١٥، ١٥١٧، ٥٢٣-٥٢٣.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص ٢٨١-٢٨٢.

<sup>(</sup>٨) لاكتفاء ص ٣٢٠، ١٣.٤.

<sup>(</sup>٩) الأكتفاء ص٤٥٦، ٢٨٨، ٣٩٨.

<sup>(</sup>١٠) الاكتفاء ص٣٩٢، ٤٨٠، ٢٩٦.

<sup>(</sup>١١) الاكتفاء ص٢٧٣، ٤١٦.

### ٣- عصر خلفاء بني أمية:

لم يختلف منهج المؤلف وأسلوبه في عرضه لتأريخ بني أمية عن منهجه وأسلوبه في العصر السابق، فقد اتبع المنهج الموضوعي مع الأخذ بالمنهج الحولي في تدوين الأحداث التأريخية، وإن لم يلتزم فيه التزاماً كاملاً، وسبب ذلك أن كتابه قد ضمنه مختلف العلوم والفنون. فطريقته هنا تقوم على ذكر المعلومات الشخصية الخاصة بالخليفة: اسمه، وكنيته ولقبه، ثم يسهب الحديث عن أمه وأبيه إذا تيسر له ذلك بقصد بيان مكانته، ثم يتحدث عن صفاته الخلقية، ويذكر أهم النواحي الإدارية في عهده كذكر من تولى الكتابة والحجابة والشرطة، ونقش الخاتم، ويسمي عهده كذكر من تولى الكتابة والحجابة والشرطة، ونقش الخاتم، ويسمي تولى القضاء فيورد في أغلب الأحيان ترجمة موجزة لمن تولى القضاء. ثم يذكر أيام الخليفة ولمعاً من أحباره وسيره ونوادره وأفعاله وأخلاقه، وسياسته في الحكم، ويختم الحديث عن الخليفة بذكر وفاته ومدة خلافته، ومبلغ سنه، والذي يحكم طول ترجمة الخليفة أو قصرها؛ المعلومات المتوفرة عنها لدى المؤلف.

وتأتي أخبار الدولة والأحداث الهامة والشخصيات البارزة في نطاق الترجمة الشخصية للخليفة.

ونشير بإيجاز إلى أبرز ملامح كتابة المؤلف عن بعض الخلفاء؛ فمن أهم ما دونه عن معاوية بن أبي سفيان فلي بره وإحسانه وتقديره لآل البيت (۱)، وثناؤه على على فلي الماد بحسن خلقه فقال: «وكانت

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص٥١٥.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص٦٢٢.

لمعاوية رحمه الله أخلاق كريمة، وعلوم جسيمة...»(١)، وذكر شيئاً من فضائله ودعاء النبي ﷺ له (٢)، وشهادة أصحابه له بالحلم والسؤدد(٦)

أما يزيد بن معاوية فإن آراء المؤلف فيه لا تنم عن الرضا والقبول، بل على العكس من ذلك، بدا يزيد ذلك الرجل المولع بالصيد واقتناء الجوارح والكلاب والقرود والفهود ومعاقرة الشراب، ووصفه بالفسق والظلم والجور. بل إنه جعل هذه المساوئ سبباً في خروج أهل المدينة عليه فقال: « ولما شمل الناس جور يزيد وعمّاله، وعمّهم جوره وظلمه، وتحقق عندهم فسقه وشربه، وقتله الحسين عنظين، وصار فرعون زمانه...) وربما كان سبب إطلاق هذه الأحكام على يزيد من قبل المؤلف ناتج من واقع المصير المؤلم الذي آل إليه أمر الحسين بن على وبعض أهل بيته في عهد يزيد، وقد ظهر تعاطف المؤلف مع آل البيت من خلال عرضه التفصيلي لأحداث استشهاد الحسين فنظن وانعكس ذلك خلال عرضه التفصيلي لأحداث استشهاد الحسين فنظن وانعكس ذلك

أما نظرته إلى معاوية بن يزيد فإنها تختلف عن نظرته إلى أبيه يزيد، فقد وصفه بالخليفة الورع الفاضل الذي لم يشبه أباه ولا أحداً من أهله (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص٢٠٧

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ٦١٠.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص٨٠٦

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص٧٦٠.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ٧٢-٥١.

<sup>(</sup>٦) الأكتفاء ص٧٧٧.

ثم تحدث عن خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مؤكداً ثبوت بيعته واجتماع أهل الحجاز واليمن والعراق وحرسان على طاعته (۱)، ولم يذكر شيئاً عن أحواله الشخصية، وإنما ركز الحديث على أهم الجوانب السياسية التي كانت في عهده كحركة المختار بن أبي عبيد الثقفي (۲)، والخلاف مع مروان بن الحكم (٦)

أما ما كتبه عن عبد الملك بن مروان من ملحوظات وانطباعات، مثل قوله: «إنه كان يحب الفخر والمدح» (ئ)، فإنه نقض ذلك بنفسه حينما تحدث عن سيرته وأورد أقواله ومواقفه مع أتباعه ومع أعدائه، فمثلاً حينما اختار عبد الملك عامر الشعبي جليساً له كان من ضمن الوصايا التي أملاها عليه: ألا يساعده على القبيح، وأن يجعل له بدل المدح صواب الاستماع منه... وألا يجهد نفسه في تطرية جوابه واستدعاء الزيادة من كلامه (٥). وقال لبعض جلسائه: «إياك أن تمدحني، فإني أعلم بنفسي منك» (١) وكتب المؤلف عن الحجاج بن يوسف جملاً من أحباره من أحباره

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص٧٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأكتفاء ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ٨٣٩.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ٨٥١.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص ٨٥٩.

وخطبه (۱) وبعض أفعاله (۲)، ويلاحظ على ذلك أنه قد بالغ في وصف ظلمه وقتله للناس، حيث أنه من غير المعقول أن يكون عدد من قتله الحجاج قهراً وصبراً مائة ألف رجل وعشرين ألف امرأة (۱)، وأنه وحد في سجنه بعد موته ثمانين ألف محبوس ليس فيهم من يلزمه قتل، منهم ثلاثون ألف امرأة (۱)، فهذه الأخبار لا يمكن أن تصدق، وذلك لمجافاةا للعقل والواقع، ولأن لكل قول حدوداً إذا حاوزها خرج عن حد القبول. بل وصل الحد بالمؤلف أن يقول عن الحجاج كلاما لا يلبق أن يقال لمسلم، كقوله: «فكان من خواص الحجاج أنه من نطفة سم وأول غذائه دم، وطبيبه إبليس» (د).

ويلاحظ ما سجله المؤلف عن الوليد بن عبد الملك تركيزه على اهتمام الوليد بالجانب العمراني، فتحدث عن توسعة مسجد رسول الله عن وبناء الجامع الأموي بدمشق<sup>(۱)</sup>، وذكر بعض إصلاحاته الإدارية كإجراء النفقة على المجذومين، وتأسيس البيمارستانات، وحفر آبار مكة

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص ٩٢١.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص ٩٦١.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص ٩٥١.

<sup>(</sup>٤) الأكتفاء ص ٩٥١.

<sup>(</sup>د) الأكتفاء ص ٩٥٢.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص ٩٨٥.

والمدينة، وأشار إلى أهم الفتوحات في عهده<sup>(١)</sup>

وأما ما كتبه عن تأريخ الأندلس فقد تميز بخصوبة مادته وقيمتها العلمية ودقتها وعمق نظرتها، بل إنه في كثير من الأحيان يأتي بمعلومات حديدة لا نجدها في المصادر التأريخية الأخرى (٢). وقد ضمن هذا الجزء من الكتاب أخبار بقية الخلفاء الأمويين بإيجاز، ناهجاً في عرضه لأحداث التأريخ في عهدهم المنهج نفسه الذي اتبعه في تأريخه لعصر الخلفاء السابقين، من ذكر المعلومات الخاصة بشخص الخليفة وصفاته ومكانته وما يدخل في نطاق ذلك من سرد الروايات والأحداث التي دارت في عصره (٣)

غير أن المؤلف قد بالغ أحياناً في وصفه لحال بعض الخلفاء، كقوله عن سليمان: «وكان سليمان لهماً له معدة كالنار، فمت حصلت له الأطعمة فيها عادت حماً من شدة حرارتها فكان يأكل أبداً ولا يشبع» (1) وقال في هشام بن عبد الملك: «إنه حج بالناس في خلافته فحملت ثياب ظهره ستمائة جمل، ووجد له بعد موته ستة ألاف سروال» (6).

ويلاحظ على المؤلف أنه أطلق لفظ (أيام) على فترة حكم كل خليفة أموي ولم يصفها بالخلافة، ما عدا فترة حكم عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) العبادي: تأريخ الأندلس ص١٦.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص٩٦٦، ١٠٠١، ٢٠٠٩

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ١٠٤٧.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ١١٤١.

حيث أطلق عليها لفظ (خلافة) ولعل السبب في ذلك هو إجماع الأمة على صلاحه وتقواه وعدله وزهده وفضله، وحسن سياسته في رعيته(١) ٤-عصر خلفاء بني العباس:

سار المؤلف في عرضه التأريخي لعهود الخلفاء العباسيين على النظام نفسه الذي سار عليه في تدوينه لتأريخ بني أمية. من ذكر المعلومات الشخصية عن الخليفة، كاسمه ونسبه وكنيته ولقبه وصفاته، وشيء من أخبار أمه، وتأريخ بيعته ومبلغ سنه حينذاك، ثم يذكر بعض من تولى أبرز المناصب الإدارية في عهده، ثم يتحدث عن سيرته ونوادره وأشهر أفعاله، ويختم الحديث عن الخليفة بذكر مدة خلافته ووفاته ومبلغ سنه.

والذي يتأمل ما كتبه المؤلف عن أبي العباس السفاح يجد المبالغة في وصف قتله لبني أمية حيث قال عنه: «وأمعن في قتل بني أمية لقتلهم الحسين بن علي رضي الله عنهما حتى لم يبق منهم أحداً، ولذا قُلُوا. فالمكثر يقول: قتل منهم أربعين ألفاً، والمقل يقول: عشرين ألفاً» (٢) ويصفه بالجود وسداد الرأي وكرم الأخلاق، وأنه وصل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم بألفي ألف درهم، وهو أول خليفة وصل المحسن بن علي رضي الله عنهم بألفي ألف درهم، وهو أول خليفة وصل العدد (٢) ويُظهر مدى ارتباط هذه الأحكام الخاصة بأبي العباس وتأثرها بمعاملته للعلويين.

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ١٠٧١.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ١٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص ١٣٢٨.

وعندما ننظر إلى ما سجله المؤلف عن المنصور نلاحظ الإطراء والثناء والمدح<sup>(1)</sup> ولعل من أهم ما دونه عنه إيضاحه لبرنامجه اليومي، فقال عنه: «...كان شغله صدر نماره الأمر والنهي والتولية والعزلة ومصلحة معائش الرعية، فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلى من أحب أن يسامره، فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والأطراف والآفاق، وشاور سمّاره في ذلك وفيما أحب، وإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف سمّاره، فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه وصف في محرابه حتى يطلع الفجر فيخرج ويصلي بالناس، في إيوانه» (٢).

أما ما ذكره عن المهدي من كونه مائلاً إلى المنادمة صبوراً عليها<sup>(١)</sup> فإن ذلك طعن فيه وتشويه لتأريخه، فقد ثبت عنه أنه شديد الخوف من الله تعالى معادياً لأولى الضلالة (١)

ويلاحظ على المؤلف أحياناً أنه لا يتحقق فيما ينسبه إلى الخلفاء من هم وأباطيل، بل يوردها على أنها حقائق ثابتة، فقال مثلاً في وصف الهادي: «كان قاسي القلب، سيء الأخلاق، سفاكاً للدماء» (°)، وقال في

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص ١٣٤٩

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص١٣٥١.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص١٣٧٩

<sup>(</sup>٤) الذهبي: سير ٧/٧٠٤، وابن كثير: البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ١٣٩٨.

وصف الرشيد: «كان محباً للندماء وسماع القيان، وهو أول خليفة هتك الستار»(۱)، وقال عن الأمين: «كان الغالب عليه اللهو والضرب والشراب، وكان ضعيف العقل والرأي لا يفتر من لعب ولا يصحو من شرب، سفاكاً للدماء»(۱)، وقال عن المعتصم: «ولكنه كان مستتراً لاستماع الغناء»(۱)، وقال عن الواثق: «كان محباً في الشراب وسماع العود...عظيم البطن كثير الأكل»(1)

كما يلاحظ على ما سطره المؤلف عن خلفاء العصر العباسي الثاني الإيجاز مع الدقة في سيرتمم، وربما كان السبب في ذلك ضعف هؤلاء الخلفاء، وعدم قدرتمم على صنع الأحداث إذ لم يكن لهم حول ولا طول ولم يعد لهم أمر ولا نمي ولا تدبير، فقد سلبت السلطة الحقيقية من أيديهم وأصبحوا مقهورين خائفين.

قام المؤلف بانتقاء مادته العلمية التي أودعها كتابه هذا، وقد أعمل فيها نظره وفكره وأصدر فيها أحكامه. فعندما تتعدد الروايات والأقوال في أمر من الأمور يختار الرأي الذي يميل إليه فيبدأ بعرضه أولاً ثم يذكر الآراء الأخرى التي يشك في صحتها مصحوبة بكلمة (وقيل)(6) وقد يشير

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص١٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص١٤٦٦

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص١٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً ص٤٦٢ من التحقيق.

إلى الاختلاف أولاً ثم يرجح الرأي الذي يراه صواباً(١).

وتظهر نزعة المؤلف الشعرية وذوقه الأدبي الرفيع بصورة جلية من خلال النصوص الشعرية والأدبية والأمثال العربية التي أوردها في كتابه، فلا يكاد الشعر يختفي في أثناء عرض المادة التأريخية في جميع أجزائه، كما يلاحظ أنه يميل في استشهاداته إلى أغراض معينة من الشعر كالرئاء والزهد، وما يتصل بشخصيات الخلفاء. ولا يكاد يمر خليفة من الخلفاء الذين ذكرهم إلا ويورد له خطبة أو رسالة أو حواراً مع أحد أتباعه. وقد يتخلل الأحداث التأريخية والنصوص الأدبية التي يوردها بعض الأمثال العربية التي تلائم الحدث الذي يعالجه (٢)

إن أسلوب ابن الكردبوس في إيراده مادة الكتاب يتبع في الغالب أسلوب من ينقل عنه، ومن هنا وردت معظم النصوص التي قارنتها مع المصادر التي نقل عنها متطابقة تماماً باستثناء ما ورد من اختلافات لفظية بسيطة.

وقد تميز أسلوبه بالوضوح والإيجاز مع البساطة وحسن العرض وعدم التكلف، ليس في أسلوبه غموض ولا خفاء ولا إملال، وكان يستخدم الأساليب المشوقة الجذابة فيورد الملح والغرائب والنوادر في ثنايا كتابه لكي يستحوذ على ذهن القارئ فلا ينصرف إلى غيره، ولئلا يدب الملل والسأم إلى نفسه، ومن واقع حرص المؤلف على أن يبقى أسلوبه

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً ص ١٤٢٠ من التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً ص ٢٠٠ من التحقيق.

سهلاً واضحاً نلاحظه يلجأ أحياناً إلى تفسير المصطلحات الغريبة والألفاظ الصعبة (١).

أما منهجه في عرض المادة التأريخية، فهو إهمال الأسانيد لألها كانت قد استقرت في عصره، وأن كثيراً من الأحداث التأريخية قد أصبحت معروفة ومثبتة بواسطة الأسانيد المتعددة، ولهذا فإن وجود الأسانيد من الأمور الباعثة على التطويل والتكرار، كما أنه رغب في الاختصار والإيجاز مع تضخم المادة. وقد أبان عن هذه الرغبة في مواضع متعددة من كتابه هذا، فقال مثلاً في معرض حديثه عن حركة المحتار: «وكانت بين عساكر المختار وعبيد الله وقائع مشهورة وحروب مذكورة أضربنا عنها صفحاً خوف التطويل»<sup>(۱)</sup> ووردت إشارات أخرى كثيرة في ثنايا الكتاب تدل على الاختصار، فعندما يذكر الخلاف في أمر من الأمور ويريد الاختصار بعدم ذكر الأقوال في المسألة يقول: «وقيل غير ذلك»(٢٠). إلا أن هذا لا يعني أن الإسناد قد اختفى تماماً من هذا الكتاب، وإنما كان يظهر بين الفينة والأخرى، إما رواية عن مصدر متقدم بإسناد صاحب ذلك المصدر إلى الراوي الأول كمعجم الصحابة للبغوي مثلاً(1)، وإما حكاية عن مؤلفات اطلع عليها كسيرة ابن إسحاق مثلاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً ص ١٠٣٧ من التحقيق.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال ص٢٢٢ من التحقيق.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً ص١٦٨ ، ٢٨١ من التحقيق.

وبعد؛ ففي الكتاب ملحوظات أخرى تتعلق بمنهج الكتاب وأسلوبه يمكن ملاحظتها في ثنايا الكتاب، وأن ما ذكرته هو خلاصة للطابع الميز للكتاب.

# سادساً- مصادر المؤلف في كتابه:

تبين لي من خلال دراسة كتاب (الاكتفاء) أن المادة العلمية التي أوردها المؤلف كان أكثرها نقولاً من غيره. منها نصوص لم أعثر عليها في المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها بعد أن بذلت جهداً كبيراً في ذلك، ومنها نصوص لم تصل إلينا مصادرها خصوصاً ما يتعلق بتأريخ الأندلس، وبهذا تظهر أهمية الكتاب في حفظ هذه النصوص.

ولما كان المؤلف قد تناول فترة زمنية طويلة تقارب ستة قرون فلا شك أن طبيعة الموارد التي اعتمدها تتنوع بتنوع المدة الزمنية وطبيعتها السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية. ولذلك جاءت مصادره عن عصر السيرة تختلف عن المصادر التي اعتمدها في عصر الخلفاء الراشدين، والمصادر التي اعتمدها في سيرة الخلفاء الأمويين والعباسيين تختلف عن المصادر التي اعتمدها في دكر الحكايات والنوادر والملكح.

أما القسم الذي تحدث فيه عن وصف عهود بعض حكام دولة الموحدين فقد اعتمد على المشاهدة والملاحظة، ولم نجده ذكر مصدراً فيها. وما من شك في أن المؤلف استفاد من المؤلفات الدينية والتأريخية والأدبية التي كتبت بواسطة علماء عاشوا في العصر الذي سبقه، ويظهر

لنا ذلك بجلاء إذا دققنا النظر في العلماء أصحاب الكتب التي اعتمد عليها والذين صرح بذكرهم في ثنايا كتابه. وأذكر منهم: ابن إسحاق (ت:٢٥١هــ)(1)، وأبو مخنف لوط بن يحيى (ت:١٥٧هــ)(1)، والإمام مالك بن أنس (ت:١٧٩هــ)(1)، وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت:٢١١هــ)(1)، وخليفة بن خياط (ت:٢٤٠هــ)(1)، والإمام البخاري (ت:٢٥٦هــ)(1)، والزبير بن بكار (ت:٢٥٦هــ)(١)، والإمام مسلم (ت:٢٥٦هــ)(١)، وأبو العباس المبرد (ت:٢٥٦هــ)(١)، وأبو العباس المبرد (ت:٢٨٦هــ)(1)، وأبو القباس المبرد (ت:٢٨٦هــ)(1)، وأبو القباس المبرد (ت:٢٨٦هــ)(1)، وغيرهم. (ت:٣٣٥هــ)(١)، وأبن عبد البر القرطبي (ت:٢٦٤هــ)(١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) الأكتفاء ص ١٦٨

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص١٣٩، ونقل عنه المولف بواسطة الطبري. انظر على سبيل المثال ص٢٣٢من التحقيق.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص١١٢، ٨٤،

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص١٣٩.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص١٥.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٨) الأكتفاء ص١٣٣١.

<sup>(</sup>٩) الاكتفاء ص١١٨١.

<sup>(</sup>١٠) الأكتفاء ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١١) الاكتفاء ص ١٦٠٥.

<sup>(</sup>۱۲) الاكتفاء ص ۱۲۳۲.

وثما يلاحظ عليه هنا أنه لم يذكر مصادره في مقدمة الكتاب، ولم ينقدها أو يحكم على بعضها<sup>(۱)</sup> أو يعلق على مؤلفيها ويبين طريقتهم في التأليف، أو يذكر مزاياها وتأثيرها على المؤلفين الآخرين الذين نقلوا عنها. كما أنه لا يهتم بذكر مصادره فلا نجد في الكتاب كله سوى أربعة مصنفات صرح بتعيينها وهي: معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي<sup>(۲)</sup>، والجامع والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي<sup>(۱)</sup>، والجامع الصحيح للإمام البخاري<sup>(١)</sup>، ويتيمة الدهر للثعالبي (ت: ٢٩ ٤هــ)<sup>(٥)</sup>

إن مما يميز منهج المؤلف في طرح المادة هو الاستغناء عن الإسناد في صلب الكتاب إلا في مواضع قليلة جداً، وهذا لا يعني أنه أهمل التوثيق وتحري الدقة في النقل، بل على العكس من ذلك كان يوثق ويتحرى الدقة في النقل على حسب ما يوافق رأيه وفكره، إلا أنه في الغالب يتبع الطريقة التأريخية غير الإسنادية.

وقد اتبع عدة طرق في التوثيق والنقل:

<sup>(</sup>١) نقل المؤلف من كتاب الإمامة والسياسة، عدد حيش معاوية في وقعة صفين، الاكتفاء ص٥٣٩. وأنه قتل يوم الحرّة في عهد يزيد ثمانون بدرياً. الاكتفاء ص٧٦٣، ولم يبين خطأ نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة الدينوري رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص ١٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ١٦٤٧.

(۱) يعزو في أغلب الأحيان الروايات إلى راوي مباشر، كقوله: قالت عائشة (۱)، قال سلمة بن الأكوع (۲)، قال كعب الأحبار (۱)، قال مالك بن أنس (۱)، قال حسان بن ثابت (۱)، قال كعب بن مالك (۱)، وقال عمد بن الحنفية (۱)، قال الزبير بن بكار (۱)، قال بكر بن حماد التاهري (۱)، قال الأصمعي (۱۱)، قال الحسن بن قحطبة (۱۱)،

لا) وأحياناً يسبق الراوي بعبارة: روي عن فلان (۱۲)، أو روى فلان (۱۳)، أو حدّث فلان (۱۳)، أو حدّث جماعة (۱۵)، أو حدّث عن بعض

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ١١٢

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ٤٧٢

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٧) الأكتفاء ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٨) الاكتفاء ص ٥٧٦.

<sup>(</sup>٩) الاكتفاء ص ٥٨٢.

<sup>(</sup>١٠) الاكتفاء ص ١٣٧٠.

<sup>(</sup>۱۱) الاكتفاء ص ۱۳۸۱

<sup>(</sup>١٢) الأكتفاء ص ١٤١.

<sup>(</sup>١٣) الاكتفاء ص ١٧٦.

<sup>(</sup>١٤) الأكتفاء ص ١٤٥٨

<sup>(</sup>١٥) الاكتفاء ص ١٣٥١.

أهل المدينة (١)، أو ذكر جماعة ممن عني بجمع التأريخ (٢)، مما يدل على أن هذه الروايات وردت بأسانيد إلى رواتما في المصادر التي اعتمدها المؤلف.

٣) يقدم أحياناً إشارة موجزة في مطلع الخبر تشير إلى المصدر الذي نقل منه، مثل قوله: ذكر ابن قتيبة (٦)، قال المبرد(٤)، وذكر المسعودي(٤)، قال خليفة بن خياط(٢)، قال أبو بكر الصولي(٢)،

كثيراً ما يورد الأحبار مسبقة بصيغ التضعيف المحتلفة، مثل: قيل (^)، ويقال (<sup>(1)</sup>، وقد قيل (<sup>(1)</sup>، وقيل غير ذلك (<sup>(1)</sup>)، وذكر أن (<sup>(17)</sup>)

أبدى المؤلف اهتماماً واضحاً بمصنفات معينة، فنقل عنها كثيراً،
 وهو يشير إليها أحياناً ولكنه في الغالب ينقل عنها دون تصريح، ومنها:

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ١٠٢٧.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ٦٦٩.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص ١٩٠٥

<sup>(</sup>٨) الاكتفاء ص ٥٦٠، ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) الاكتفاء ص ١٥٢.

<sup>(</sup>١٠) الاكتفاء ص ١٦٠٧، ١٦٣٨.

<sup>(</sup>١١) الاكتفاء ص ٥٤٧، ٥٧٣.

<sup>(</sup>١٢) الاكتفاء ص ٣٠٢.

أ) كتاب السيرة والمبتدأ والمغازي لمحمد بن إسحاق المطلبي، فقد رجع إليه فيما يتعلق بسيرة الرسول على ونقل عنه كثيراً، وكان يعتمد آراءه ويقدمها، ويوردها أحياناً بصيغة الجزم (١).

ب) كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطبي، الذي تميز عن غيره من المصنفات التي ألفت في تأريخ الصحابة بأنه أكد على الجانب التأريخي في تراجمهم، فأورد مادة علمية حصبة تتعلق بعصر الراشدين وعهد معاوية رضي الله عنهم، فاستفاد منه المؤلف كثيراً فيما يتعلق بتأريخ هذه الفترة بالذات. واعتمد عليه اعتماداً كلياً في تراجم الصحابة الذين لهم دور في الأحداث التأريخية في هذه الفترة (٢).

ج) كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، الذي جمع فيه مؤلفه من علوم الأوائل والأواخر إلى عهد المطيع لله العباسي، وبلغت موارده فيه أكثر من مائة مصدر (٢) إضافة إلى تجربته التي استفادها من رحلاته. وقد عوّل عليه ابن الكردبوس في قسم كبير من كتابه خصوصاً ما يتعلق بأخبار الدولة العباسية، فنقل منه أخباراً تأريخية ونصوصاً أدبية وحكايات ونوادر، ولذلك غلب عليه أسلوبه ومنهجه.

د) ولا بد أن المؤلف استفاد من مؤلفات عبد الملك بن قريب الأصمعي

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ١٦٨، ٢٨١

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ١٣٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شاكر مصطفى: التأريخ العربي والمؤرخون ١/٢٥.

(ت:٢١٦هـ) فقد أورده في سيرة عبد الملك بن مروان (١) والمنصور (ت والمنصور (ت) والمنصور والرشيد (ت)، ونقل عنه بواسطة ابن قتيبة الدينوري (ت:٢٧٦هـ) في موضع واحد (١)، ولعل هذه النقول جاءت من كتابه النوادر (٥).

هـ) ويظهر أن المؤلف كان على إلمام ببعض المصنفات المختصة بفتوح البلدان كفتوح الشام<sup>(۱)</sup> لمحمد بن عبد الله الأزدي (ت:١٦٥هـ) وفتوح مصر<sup>(۷)</sup> والمغرب لابن عبد الحكم (ت:٢٥٧هـ).

و) وقد اعتمد على كتب النسب فيما أورده عن أسماء الخلفاء، وذكر أمهاهم وأبنائهم، وقد أشار إلى ذلك بقوله مثلاً «وروي أن بعض أهل النسب قال...» (^) أو للتعريف بأصل عَلَمٍ كقوله عندما أراد أن يعرف بـ(تُحيب): «قال الزبير بن بكار» (^).

وهذا يدل على أنه اطلع على مصنفات الزبير بن بكار وخاصة (نسب قريش وأخبارها) واستفاد منه في حديثه عن أنساب آل أبي

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأكتفاء ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>٣) الأكتفاء ص ٥ ٠ ٤ ١

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ١٠٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ابن النديم: الفهرست ص٨٢.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص ٢٥٩، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) الاكتفاء ص ٣١٣، ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) الأكتفاء ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٩) الاكتفاء ص ٥٨٦.

طالب(۱)

ولا بد أنه استفاد من كتاب نسب قريش<sup>(۲)</sup> لمصعب بن عبد الله الزبيري (ت:٢٣٦هـ) ومن الطبقات الكبرى لابن سعد (ت:٢٣٠هـ) خصوصاً ما يتعلق بذكر أمهات الخلفاء وبعض أبنائهم<sup>(۱)</sup>، ومن كتاب المعارف<sup>(1)</sup> لابن قتيبة فقد وقفت على أخبار كثيرة عنده تطابق ما أورده المؤلف. كما أنه أشار إلى النقل من كتاب الإمامة والسياسة<sup>(د)</sup> ولكن نسبته إلى ابن قتيبة خطأ.

ز) أما المادة الأدبية التي أوردها المؤلف، وقد تصل إلى ربع مادة الكتاب تقريباً. فقد استفاد من كتب العالم اللغوي محمد بن يزيد المبرد لاسيما مصنفه المشهور كتاب الكامل في اللغة والأدب. فروى عنه أخباراً تعلق بالخوارج والدولة الأموية (٢) أما كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (ت:٣٢٧هـ) فقد حوى بعض الأخبار الخاصة بالخلفاء، وأورد أهم من تولى المناصب الإدارية في عهدهم (٢) وهذا يقوي القول باطلاع المؤلف عليه واستفادته منه.

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ١٩٧، ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء ص ١٣١، ١٣١.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ١٢٨، ١٢٩،

<sup>(</sup>٥) الإكتفاء ص ٥٣٨.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء ص ٢٩٣، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٧) انظر على سبيل المثال ص ٢٤٦، ٢٦٣.

كما أنه استفاد من مؤلفات أبي بكر الصولي ومنها كتاب الأوراق<sup>(۱)</sup> واطلع على مصنفات الثعالبي وعلى الأخص يتيمة الدهر<sup>(۲)</sup>، وثمار القلوب<sup>(۳)</sup>، واطلع أيضاً على كتب الفلاسفة وحكماء اليونان، ونقل عنها<sup>(1)</sup>

من خلال هذا العرض لموارد المؤلف يبدوا حلياً قيمة مصادره ومكانة مؤلفيها، فمنهم المحدث، والفقيه، والمؤرخ، والأديب، إلى غير ذلك. ومن هنا نرى أهمية رواته الذين أخذ عنهم، ومن ثم الاعتماد على كثير مما جاء به من أخبار.

<sup>(</sup>١) الاكتفاء ص ١٦٢٢، ١٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) الاكتفاء ص ١٦٤٧، ١٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) نظر على سبيل المثال ص ٧٩١، ٧٩٢.

<sup>(</sup>٤) الاكتفاء ص ١٥٧٧.





المورقة الأولى من الأصل وحه ( أ )

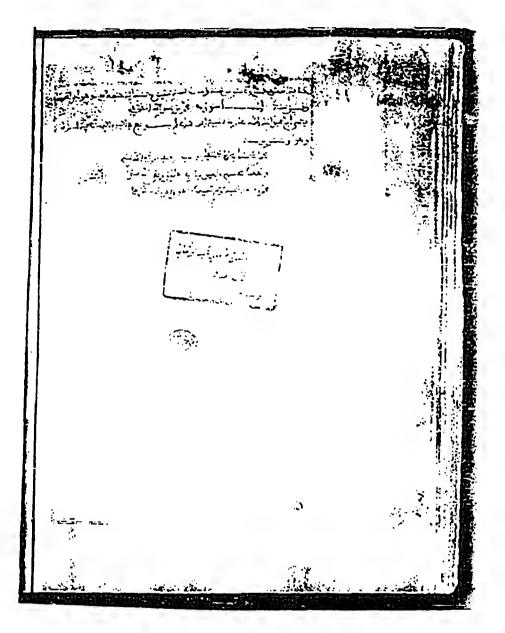

الورقة الأخيرة من الأصل



الورقة الأول من نسخة ( أ ) وجه (أ )

ع د مل انسير هد معال - 5)-55=10 11 " . وركا الفضاء والرج احكمه الكاسلاء بنا را حسّار لد رسياء كالملا بس ما ته با کولا نک می در نوا تغریب نی نا (ب زیراخت ما را الله می میرت می در نوان الله می در ت ، منه ارجِرًا //lili بزانگ عليه ب

الورقة الأولى من نسخة ( ب ) وجه ( أ )



# النص مع التحقيق

## بسم الله الرحمن الوحيم

وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم<sup>(١)</sup> قال الشيخ الإمام العالم ابن كردبوس رحمه الله<sup>(٢)</sup>:

الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، ذي المن والإنعام، والجلال والإكرام، والآلاء<sup>(۱)</sup> العظام، الذي شرع الإسلام ديناً، واختار له من عباده المصطفين<sup>(1)</sup> أهلاً، هداهم إليه<sup>(٥)</sup>، وأكرمهم به، وبين لهم ما يأتون وما يتقون، ولم يتركهم في ريب من أمرهم، ولا شبهة في دينهم، فله [النعمة]<sup>(١)</sup> السابغة والحجة البالغة، ﴿لَيَهَ إِلَكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَيَحْيَى مَنْ المنعمة]<sup>(١)</sup> السابغة والحجة البالغة، ﴿لَيَهَ إِلَكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَيَحْيَى مَنْ

وبعد: فإن هذا الكتاب أثبت (٨) فيه ذكر النبي ﷺ [الهاشمي] (٩) نبي الله

<sup>(</sup>١) في ب: صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً، وفي ج: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وفي أ: طمس.

 <sup>(</sup>٢) في أ، ج: كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء تأليف الكردبوس رحمه الله، وفي ب: كتاب
 الاكتفاء في أخبار الخلفاء تأليف الشيخ العلامة الكردبوس رحمه الله وعفا عنه آمين بمنه.

<sup>(</sup>٣) الآلاء: النعم، واحدها: ألاً: بالفتح. الجوهري: الصحاح ٢٢٧٠/٦ (ألا).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأصل، وجاء في أ، ب: واختار له من عباده أهلًا. وفي ج: من عباده أهل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أهديهم إليه، وفي أ، ب، ج: هداهم له، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) التكملة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٨) في ج: أتبت فيه بذكر.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أسمى، وفي أ: ذكر النبي الهاشمي محمد رسول الله ﷺ المرتضى، وزيد في حاشية ج: نبيه، وسقط لفظ الجلالة فأصبحت نبيه نبي المرتضى.

المرتضى، وأمينه الجحتبى، المختص بالفضل والكمال<sup>(۱)</sup> صلى الله عليه، وعلى آله خير صحب وأكرم آل<sup>(۲)</sup>، صلاة دائمة الاتصال، بغير<sup>(۴)</sup> انقطاع ولا انفصال<sup>(۱)</sup>.

[وأتلوه بذكر صاحبته الكرام الخلفاء الأربعة الكرام الأعلام، وأتبعهم بذكر من ولي] أمر أمر الأمة الإسلامية من الخلفاء الأمويين والعبّاسيين حيلاً بعد حيل، وقرناً بعد قرن، إلى حيث ينتهي بنا هذا التأليف. وأصلُ بذكر بني أمية بعض أخبار الأندلس (٧) وولاتما بسبب من دخلها منهم، وتملك بجهاتما أم، ومن ولي المغرب وأحيا السنة فيه بعد إماتتها. كل ذلك على طريق التقريب على قارئه، والاختصار على الناظر فيه أخبار الخلفاء).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الإكمال، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: وعلى آله خير صلاة.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: من غير.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والانفصال، والمثبت من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب،ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أمراء، والمثبت من: أ، ب،ج.

<sup>(</sup>٧) الأندلس: بضم الدال وفتحها، كلمة عجمية، عرفها العرب في الإسلام، وهي جزيرة كبيرة تغلب عليها المياه الجارية والشجر المثمر. ياقوت: معجم البلدان ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٨) في ب: جهتها.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: للناظر.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: وترجمته.

وبالله جلت قدرته، ومنه أرجو الاستعانة (۱)، فذلك عليه يسير، ولدى غيره (۲) عسير، مَنْ (۳) لا إِلَه (۱) إلا هو السميع البصير.

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: وبالله حلت قدرته الاستعانة، ومنه أرجوا الإعانة.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: ولديه غير عسير.

<sup>(</sup>٣) (من) سقط من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (إله) تكررت في:ب.

#### ذكر النبي ﷺ:

(نسب المصطفى) (۱):

هو محمد بن عبد الله (۱) بن عبد المطلب (۱)، واسم عبد المطلب: شیبة (۱)، وقیل: عامر (۱) بن هاشم (۱)، واسمه عمرو (۱) بن عبد مناف (۱)،

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) هو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل، كان أجمل رحال قريش، مات بالمدينة قبل أن يولد النبي عِلِيُّ. ابن قتيبة: المعارف ص: ١٢٠، ١٢٩، ٢١١، ابن حجر فتح الباري ١٦٣/، وعن قصة نذر عبد المطلب ذبح ابنه عبد الله انظر: الطبري تأريخ الرسل والملوك ٢٣٩/، ابن كثير: السيرة النبوية ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) سيد قريش وشريفها في الجاهلية، كانت له السقاية والرفادة، وفي عهده رد الله تعالى أبرهة وحيشه عن البيت الحرام، وأصابحم بما أصابحم من نقمة، وحفر بئر زمزم، وقد عاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة. ابن هشام: السيرة النبوية ١١٠، ٤٨/١، ابن سعد: الطبقات الكبرى ١١/٨.

<sup>(</sup>٤) قال السهيلي: هو الصحيح، وسمي كذلك لأنه ولد وفي رأسه شببة. الروض الأنف ٧/١ وفي حذف من نسب قريش لمؤرج السدوسي ص٤، والمعارف لابن قتيبة ص٧٢، وابن سعد: الطبقات الكبرى: ١٥٥١، وابن حزم: جوامع السيرة ص ٧، وابن سيد الناس: عبون الأثر ص ٢٩ وابن حجر: الفتح ١٦٣/٧ (شيبة الحمد).

<sup>(</sup>٥) ابن قتيبة: المعارف ص ٧٢.

<sup>(</sup>٦) هو أول من سن الرحلنين لقريش للتجارة، رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف، إلى الشام، وقيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد بمكة لقومه في سنة المجاعة، وتولى بعد موت أبيه سقاية الحاج ورفادته. مؤرج السدوسي: حذف من نسب قريش ص٣، وابن سعد: المطبقات الكبرى ١٥٠/، المطبري: تاريخ الرسل والملوك ٢٦٢/٢، ابن حجر: فتح الباري ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٧) في عيون الأثر ص٢٩: عمرو العلى بن عبد مناف.

<sup>(</sup>٨) قام عبد مناف على أمر قريش بعد أبيه، وكان يقال له: قمر البطاح من جماله وحسنه. ابن سعد: الطبقات ٧٤/١، الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٢٥٤/٢، السهيلي: الروض الأنف ٨/١.

واسم عبد مناف المغيرة بن قصي (١)، واسمه زيد بن كلاب (٢) بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، / وهو قريش بن مالك بن النضر (٢) بن [1/أ] كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسم مدركة عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا هو النسب المتفق عليه (٤)، واختلف فيما بعده.

وروی(") ضمرة (١) بن ربيعة عن ابن عطاء (٧) عن أبيه قال: بين

<sup>(</sup>۱) تصغير قَصي، أي بعيد، سمي بذلك لأنه بعد عن ديار قومه، في بلاد قضاعة من أرض الشام، ثم عاد إلى مكة في قصة ذكرها ابن إسحاق، ويدعى بحمعاً؛ لأنه جمع قومه من منازلهم وأنزلهم مكة، وتولى البيت وأمر مكة، فكانت إليه الحجابة، والسقاية، والرفادة، والندوة، واللواء. ابن هشام: السيرة ٢٣٢١-١٢٥، ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢٩٦١-٧٣، ابن قتيبة: المعارف ص ١١٧، الطبري: تاريخ الطبقات الكبرى ٢٩٦١، الروض الأنف ٨/١، ابن سيد الناس: عيون الأثر ص ٢٩. (٢) بكسر أوله وتخفيف اللام، ذكر ابن حجر في الفتح ١٩٣١: أن ابن سعد ذكر أن اسمه (المهذب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: النضير، وفي ب: النظير، والتصحيح من أ،ج.

<sup>(</sup>٤) أي اتفق على صحته أهل السير والأنساب ابن هشام: السيرة ١٠٢/١، ابن سعد: الطبقات الكبرى ١٥٥١، ابن حزم جوامع السير، ص ٧، وجمهرة أنساب العرب ص ١٥، السهيلي: الروض الأنف ١٨٨، ابن سيد الناس: عيون الأثر ص٢٩، ابن قيم الجوزية: زاد المعاد: ١٨٢/١، الذهبي: السيرة النبوية ص ١١، ابن كثير: السيرة النبوية ١٨٣/١ ذكر البخاري في نسبه الطاهر ﷺ هذا في باب مبعث النبي ﷺ من كتاب مناقب الأنصار بدون إسناد ٢٢/١، وحاء في حديث أبي سفيان الطويل في صحيح البخاري ١٣٢/١: «ثم إسناد ٢٢/١، وحاء في حديث أبي سفيان الطويل في صحيح البخاري ١٣٢/١: «ثم

<sup>(</sup>٥) في الأصل ورق هو، والتصويب من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في أضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أو عبد الله، أصله دمشقي صدوق يهم قليلاً، مات سنة ٢٠٢هـــ ابن حجر: تقريب ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على تعيينه.

النبي ﷺ و[بين](١) آدم [عليه السلام](٢) تسعة وأربعون أباً(٣)

أمه ﷺ: آمنة (١٠) بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة (٥) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القريشية (١٦) الزهرية.

وفي كلاب يجتمع نسبها<sup>(۲)</sup> [مع]<sup>(۸)</sup> نسبه ﷺ، وكان أبوها [وهب]<sup>(۱)</sup> يومئذ سيّد<sup>(۱)</sup> بني زهرة نسباً وشرفاً<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) التكملة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢)التكملة: أ،ب.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الأثر في المصادر التي تبسر لي الرجوع إليها.

<sup>(</sup>٤) أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً، لم يكن لها زوج غير عبد الله والد النبي ﷺ، لا قبله ولا بعده، وتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة وهي راجعة به ﷺ إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن سنتين. ابن هشام: السيرة 1/٢٥١/١، ابن سعد: الطبقات ١١٦/١، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٧.

<sup>(</sup>٥) أَسَنَّ مَن شَقِيقَه قَصَيَّ، أَمَهِما فاطعة بنت سعد، مَن أَزِد شَنوءَة. ابن هشام: السيرة ١١٨،١٠٤/١ الطبري: تاريخ ٢٥٤/٢، وفي المعارف لابن قتيبة ص١٣١ أن زهرة اسم امرأة عرف بما بنو زهرة، وهذا منكر غير معروف، وإنما هو اسم جدهم. ابن هشام: السيرة ١/١١، ابن سعد: الطبقات ٥٩/١ السهيلي: الروض الأنف ١٣٣/١

<sup>(</sup>٦) في ج: القرشية.

<sup>(</sup>٧) وهي أقرب نسباً إلى كلاب من زوجها عبد الله برَّجُل. الذهبي: السيرة النبوية ٢٢.

<sup>(</sup>٨) التكملة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التكملة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: من.

<sup>(</sup>١١) الطبري: تاريخ ٢٤٣/٢.

رُوي<sup>(1)</sup> عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>رضي الله عنه<sup>(۳)</sup> قال: كانت امرأة<sup>(٤)</sup> من خثعم<sup>(٥)</sup> تعرض نفسها في مواسم الحج<sup>(۱)</sup>، وكان لها<sup>(۲)</sup> أَدُمُّ [تطوف بها]<sup>(٨)</sup> كأنها تبيعها<sup>(٩)</sup>، فأتت على عبد الله بن عبد المطلب، فلما رأته أعجبها<sup>(١١)</sup>، فقالت: والله<sup>(١١)</sup> ما أطوف بهذا الأدم وما لي منها حاجة،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم: دلائل النبوة ص٨٩، والبيهقي: دلائل النبوة ١٠٧/١، وابن عساكر: تمذيب تأريخ دمشق ٣٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عباس في: ابن عم رسول الله على ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومسح النبي على رأسه، ودعا له بالحكمة، فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة، مات سنة تمان وستين بالطائف. انظر البخاري: الصحيح ٢/٦٠٦، الترمذي: سنن ٦٧٩/٥، ابن سعد: الطبقات ٢/٥٦/٢، ابن الأثير: أسد الغابة ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>٣) (عنه) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) هي فاطمة بنت مُرّ الخنعمية. ابن سعد: الطبقات ١/٥٥، السهيلي: الروض الأنف ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) خنعم: قبيلة من القحطانية تنسب إلى خثعم بن أنمار، وبلادهم بسروات اليمن والحجاز إلى تبالة، وقد افترقوا في الآفاق أيام الفتح، فلم يق منهم في مواطنهم إلا القليل. هشام ابن الكلبي: نسب معد والميمن الكبير ٢٥٦/١، وابن عبد البر: الإنباه على قبائل الرواة ص٩٢، السويدي: سبائك الذهب ص٣٥٥، القلقشندي: قلائد الجمان ص١٠١٠٠.

<sup>(</sup>٦) في دلائل النبوة للبيهقي ١٠٧/١: وكانت ذات جمال. وكذا ابن عساكر: تمذيب تأريخ دمشق ٣٤٧/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لنا أدم بها، وعند البيهقي: معها، وكذا ابن عساكر.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: ج، وفي ب: تضرب كا.

 <sup>(</sup>٩) عند البيهقي: تطوف ها كأنما تبيعها، وفي تمذيب تأريخ دمشق: وكان معها أمة تطوف ها كأنما تبيعها.

<sup>(</sup>١٠) البيهقى: فأظن أن اعجبها.

<sup>(</sup>١١) البيهقي: إني والله.

وإنما أتوسَّم الرجال، هل أجد<sup>(1)</sup> كفواً، فإن كانت لك إلي<sup>(1)</sup> حاجة فقم، فقال لما<sup>(1)</sup>: مكانك<sup>(1)</sup> حتى<sup>(5)</sup> أرجع إليك<sup>(1)</sup> فانطلق إلى رحله<sup>(۷)</sup> [فبدا له]<sup>(۸)</sup> فواقع<sup>(۴)</sup> أهله فحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم<sup>(۱)</sup>. فلما رجع إليها، قال<sup>(۱۱)</sup>: أراك ههنا؟ قالت: ومن أنت؟<sup>(۱۱)</sup> قال: الذي وعدك<sup>(۱۱)</sup>، قالت:  $Y^{(1)}$  ما أنت هو، ولئن<sup>(۱۱)</sup> كنت هو فقد<sup>(۱۱)</sup> رأيتُ بين عينيك<sup>(۱۱)</sup> نوراً  $Y^{(1)}$  أراه فيك<sup>(۱۱)</sup>

(١) في ج: أحد.

(٣) (لها) ليست في: ب.

(٤) في ج: احلسي مكانك.

(٥) (حتى ليست في: أ، ب.

(٦) في أ: إليه.

(٧) في ج: أهله.

(٨) التكملة من: أ، ب، ج، وعند البيهقي: فبدأ، وكذا ابن عساكر.

(٩) في ج: فوقع

(١٠) (وسلم): ليست في: أ.

(۱۱) عند البيهقي وابن عساكر: ألا.

(۱۲) عند البيهقي وابن عساكر: كنت.

(١٣) في ج: واعدتك، وكذا البيهقي وابن عساكر.

(١٤) في الأصل: قالت له: ما أنت، والمثبت من: أ، ب، ج.

(١٥) في ج: وإن.

(١٦) في أ، ب، ج: لقد.

(١٧) في أ، ب: عينيه.

(١٨) في أ: لا أراه، وفي ج: الآن، وكذا البيهقي وابن عساكر.

(١٩) هذه رواية منكرة سنداً ومتناً أريد بها المبالغة بإضفاء طابع أسطوري حول المولد النبوي، انظر: أكرم العمري: السيرة الصحيحة ٩٥،٩٤/١، وعبد المعطى قلعجي: حاشية دلائل النبوة للبيهقي ١٠٥،١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إليك، وفي ب، ج:إليك إلي، والمثبت من: أ، والبيهقي: دلائل النبوة الأصل: أبن عساكر: تمذيب تأريخ دمشق ٣٤٧/١.

### (مولده)<sup>(۱)</sup>:

وولدته المهم أمه يوم الاثنين (٢) لاثنتي عشرة ليلة (٣) حلت من شهر ربيع الأول، عام الفيل. (١) وقيل (٩): ولد لثمان خلون من شهر ربيع المذكور (١)، فقرن الله به عند مولده من الملائكة بإسرافيل [عليه السلام] (٢) حتى بلغ الحلم، ثم جبريل عليه السلام، [خمساً وثلاثين] (٨) سنة، [حتى بلغ الأشد أربعين سنة] (٩) وكان أبوه عبد الله غائباً بأرض الشام، فانصرف مريضاً، ومات بالمدينة (١٠) وأمه (١١) الله علم المدينة وأمه (١١) الله علم المدينة والمه (١١) والمدينة (١١) و

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: الصحيح بشرح النووي ۲/۸، وأبو داود: السنن ۸،۸/۲، رقم (۲٤۲٦)، وأحمد: المسند (مع المنتخب) ۲۹۷/، ابن الجوزي: صفة الصفوة ۲/۱.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ثاني عشر ليلة، والتصويب من أ، ب، و(ليلة) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق: السيرة النبوية ص٢٥، ابن هشام: السيرة النبوية ١٥٨/١، خليفة: تاريخه ص٥٣،٥٢، ابن سعد: الطبقات ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) (وقيل) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي: صفة الصفوة ٢/١٥.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>A) التكملة من: أ، ب، وفي ج: حمسة وعشرين، وفي الأصل: حتى بلغ حمساً وثلاثين
 سنة وكان أبوه.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: فمات، وفي ج: في المدينة. عبد الرزاق: المصنف ٣١٧/٥، الحاكم: المستدرك ٢١٥/٢، ابن هشام: السيرة ١٥٨/١، ابن سعد: الطبقات ٩٩/١.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: وأم رسول الله.

<sup>(</sup>١٢) الذهبي: السيرة النبوية ص٥٠، وقد ذكر ينمه ﷺ في القرآن الكريم ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِبِـمُا فَنَاوَىٰ ۞﴾ [الضحى: ٦].

مولد النبي ﷺ بشهر(١)

وروي (٢) أن آمنة كانت تحدّث حين حملت برسول الله ﷺ: أن آتياً أتاها في منامها فقال لها: إنك قد حملت [بسيد] (٢) هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أُعيذه بالواحد، من شر كل حاسد، ثم تسميه محمداً.

ورأت حين حملت به أنه (<sup>1)</sup> خرج منها نور (<sup>0)</sup> أضاءت (<sup>1)</sup> به قصور [بصرى من أرض الشام] (<sup>۷)</sup> فلما وضعته أخذه جده عبد المطلب ودخل به الكعبة فقام يدعو الله، يشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى آمنة أمه، فدفعه لها، والتمس (<sup>۸)</sup> له المراضع (<sup>1)</sup> في السنة الأولى. فأخذته حليمة (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) ذكره المسعودي: التنبيه والإشراف ص٢٢٧، وقيل: (لم يمت عبد الله والد الرسول ﷺ حتى أتى على رسول الله ﷺ شهران). انظر: السهيلي: الروض الأنف ١٨٤/١، ابن الجوزي: تلقيع مفهوم الأثر في عبون التأريخ والسير ص٧، ابن سيد الناس، عيون الأثر ٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ١٥٧/١، ابن سعد: الطبقات ١٠٤،١٠٢/٢، أبو نعيم: دلائل النبوة ص٤٤، البيهقي: دلائل النبوة ١١١١/١.

<sup>(</sup>٢) (سيد): غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ألها، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نوراً، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: أضاء.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بل قصر من أرض الشام، وللثبت من: أ، ب، ج، وابن اسحاق: السيرة ص٢٢.

<sup>(</sup>٨) النمس: طلب. الجوهري: الصحاح ٩٧٥/٣ (لمس).

<sup>(</sup>٩) ابن هشام: السيرة النبوية ١٦٠/١، ابن سعد: الطبقات الكبرى ١٠٣/١.

<sup>(</sup>۱۰) قدمت مع زوحها الحارث بن عبد العزى السعدي بعد النبوة فأسلما، وجاءت إلى النبي على يوم حنين بالجعرانة، فقام إليها وبسط لها رداءه فحلست عليه، توفيت سنة ثمانية هجرية. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٧٠/٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٧/٦، ابن حجر: الإصابة ٥٣/٨، العمري: مهذب الروضة الفيحاء ص٨٣.

بنت عبد الله (۱) بن/ الحارث السّعديّة (۲) وانقلبت (۱) به إلى [۱/ب] أهلها. فلما كان (۱) في السنة الرابعة من مولده (۵) شق (۱) الملكان (۲) بطنه واستخرحا قلبه فشقاه، واستخرجا منه علقة سوداء، وقال: هذا نصيب (۸) الشيطان منه، ثم غسلا قلبه وبطنه بالثلج ورجع (۱) كما كان بإذن الله تعالى.

وفي السنة الخامسة ردّته (۱۱) مُرضعه (۱۱) حليمة إلى آمنة. وقيل (۱۱): في مستهل السادسة.

<sup>(</sup>١) كنيته: (أبو ذؤيب). ابن هشام: السيرة ١٦٠/١، ابن سعد: الطبقات الكبرى ١١٠/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: السعدي، والمثبت من: أ، ب،ج.

<sup>(</sup>٣) انقلبت: انصرفت راجعة. الجوهري: الصحاح ٢٠٥/١ (قلب) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في ج: كانت.

<sup>(</sup>٥) في أ: ولده.

<sup>(</sup>٦) وقعت أحداث شق صدر النبي كلي وغسله ولأمه مرتين: الأولى: عندما كان طفلاً في الرابعة من عمره، وهو يلعب في بادية بني سعد، انظر: مسلم: الصحيح بشرح النووي ٢١٦/٢، ابن إسحاق: السيرة ص ٢٨، أحمد: (الفتح الرباني) ١٩١/٢٠، والثانية: ليلة الإسراء. انظر البخاري: الصحيح ٢/٣٢٧، مسلم: الصحيح بشرح النووي ٢/٥/٢-٢١٧، النسائي: سنن ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٧) عند مسلم: الصحيح بشرح النووي ٢١٦/٢ (جبريل).

<sup>(</sup>٨) النصيب: الحظ من الشيء. الجوهري: الصحاح ٢٢٥/١ (نصب)، وعند مسلم: الصحيح بشرح النووي ٢١٦/٢ (حظ الشيطان).

<sup>(</sup>٩) في ج: ورجعا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: رددته والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في أ، ج: مرضعته.

<sup>(</sup>١٢) قال برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية ١٢٣/١: وذكر الأموي أنه رجع إلى أمه وهو ابن ست سنين. والأموي: هو سعيد بن يجيى بن سعيد الأموي (ت:٩٤هـــ) محدث ثقة، صنف المغازي. الذهبي: سير ١٣٩/٩.

وفي السنة السابعة من مولده خرجت به أمه إلى أخواله<sup>(۱)</sup> من بين<sup>(۱)</sup> عدي [بن النجار]<sup>(۱)</sup> تزورهم؛ لأن أم<sup>(۱)</sup> عبد المطلب بن هاشم<sup>(۱)</sup>، [سلمی]<sup>(۱)</sup> بنت عمرو<sup>(۱)</sup> بن النجار، فتوفيت بالأبواء<sup>(۱)</sup> بين مكة والمدينة، وهي راجعة، وقدمت به أم [أيمن]<sup>(۱)</sup> إلى مكة بعد خامسة من موت أمه، وهي مولاة

<sup>(</sup>۱) ابن إسحاق: السيرة ص٤٦، قال ابن هشام في السيرة ١٦٨/١: أم عبد المطلب بن هاشم: سلمى بنت عمرو النجارية، فهذه الخؤولة التي ذكرها ابن إسحاق لرسول الله ﷺ. ابن الكليي: نسب معد واليمن الكبير ٢٧١/١، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٤، مؤرج السدوسي: حذف من نسب قريش ص٤ وفيه: (سلمى بنت زيد).

<sup>(</sup>٢) بنو عدي: بطن من بني النجار، من الخزرج. ابن الكلبي: نسب معد واليمن الكبير (٢) بنو عدي: بطن من بني النجار، العرب ص١٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) هي سلمي بنت عمرو بن زيد، من بني النجار. ابن هشام: السيرة النبوية ١٦٨/١. انظر: ابن سعد: الطبقات ٦٤/١، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٤.

<sup>(</sup>٥) في أ: هشام.

<sup>(</sup>٦) التكملة من أ، ج.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل، و أ، ب: عمر، والمثبت من: ج، وهو المشهور. انظر: ابن سعد:
 الطبقات ٢٤/١، السهيلي: الروض الأنف ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٨) الأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً، وسميت بذلك لتبوء السبول بما. وتسمى البوم (وادي الخرية)، وسكانما بنو محمد بن عمرو من المبلادية. انظر: ياقوت: معجم البلدان ٧٩/١، البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص١٤.

<sup>(</sup>٩) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أم آمنة. وهي بركة بنت تعلبة بن عمرو غلبت عليها كنيتها، كنيت بابنها ((ليمن بن عبيد بن زيد الخزرجي)) ورثها رسول الله ﷺ عن أبيه فأعتقلها، ثم نزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، هاجرت الحجرتين=

رسول الله ﷺ، وحاضنته، واسمها بركة، وكانت وصيفة (۱) لعبد الله بن عبد المطلب، ولم تزل تحضنه إلى أن (۲) كبر رسول الله ﷺ، فأعتقها وأنكحها رسول الله ﷺ زيد (۱) بن حارثة (۱)، وولدت له (۱) أسامة ابن زيد (۱)، وتوفيت بعد وفات رسول الله ﷺ بخمسة أشهر (۷)

<sup>=</sup> إلى الحبشة، وإلى المدينة، وشهدت مع رسول الله ﷺ أحداً، وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر. مسلم: الصحيح بشرح النووي ٩/١٦، وابن سعد الطبقات /٢٧٢/، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٦/٢٠.

<sup>(</sup>١) الوصيف: الخادم غلاماً كان أو حارية. الجوهري: الصحاح ١٤٣٩/٤ (وصف).

<sup>(</sup>۲) فِي أ، ب، ج حتى كبر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لزيد، والمثبت من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) أسبق الموالي إلى الإسلام وحبُّ رسول الله الله الله على الناس في غزوة مؤتة، صحابياً غيره، كان شديد البياض، عقد له رسول الله الله على الناس في غزوة مؤتة، فقاتل حتى استشهد. ابن سعد: الطبقات ٢/٠٤-٤٧، خليفة: الطبقات ٢/٣٨، البخاري الصحيح، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة وابنه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة: فضل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضى الله عنهما ١٩٥/١٥٥١-١٩٩١

<sup>(</sup>٥) في الأصل و ب: ولمد له، والمثبت من: أ، ج.

<sup>(</sup>٦) حبُّ رسول الله فَيَنَّى، ومولاه، كان شديد السواد، استعمله رسول الله فَلَى على جيش لغزو الشام وهو ابن ثماني عشرة سنة، مات بالمدينة في خلافة معاوية. ابن سعد: الطبقات ٢١/٤، ابن قتيبة المعارف ص١٤٤-١٤٥، البخاري: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة بن زيد ٢٠٤/٢، أبو نعيم: معرفة الصحابة كتاب فضائل الأثير: أسد الغابة ٧٩/١.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر: الإصابة ٢١٤/٨.

فكان (۱) رسول الله على بعد قدوم [أم أيمن] (۲) به مع جده عبد المطلب. وكان عبد المطلب يضع له فراشاً (۱) في ظل الكعبة، فكان أولاده (۱) يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليهم (۱)، ولا يجلس أحد منهم إجلالاً له، فكان رسول الله على يأتي حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه (۱) ويؤخرونه عنه (۱)، فيقول لهم عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا إلي] (۱) ابني فوالله إن له لشأناً، ثم يجلسه معه عليه، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه منه، وما يصنع (۱).

<sup>(</sup>١) في ج: فكانت ورسول الله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أم آمنة، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وجاء في: أ، ب، ج: يوضع له فراش.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: بنوه، وذكر ابن سعد: الطبقات ٩٣-٩٢/١ برواية ابن الكلبي: أن لعبد المطلب اثني عشر رجلاً هم: الحارث -وهو أكبر ولده، وبه كان يكنى- وعبد الله، والزبير، وأبو طالب، وحمزة، والمقوم، والمغيرة، والعباس، وضرار، وقشم، وأبو لهب، والمغيداق، وانظر: ابن قتيبة: المعارف ص١١٨، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٥) حاء في الأصل: إليهم و لم بل، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فيأخذوه أمامهم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ويؤخرون منه. وفي أ: ويؤخرونه منه، وفي ب: يؤخرونه، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٨) (لي) من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في: أ، ب، ج: ما يراه يصنع. ابن إسحاق: السيرة ص٤٦، وروى ابن سعد: الطبقات الكبرى ١٥٢/١ عن الواقدي ما يشير إلى هذا المعنى، وانظر: أبو نعيم: دلائل النبوة ص١٢١.

وفي السنة الثامنة من مولده  $\%^{(1)}$  توفي عبد المطلب، وأوصى ابنه أبا طالب للنبي  $\%^{(1)}$  وكان [عبد المطلب] فيما ذكر (1) جماعة من المؤرخين (1) مثل: وهب بن منبه (1)، وأبي مخنف لوط (۷)، وأبي عبيدة معمر بن المثن (۱) وابن عياش (۱)،

<sup>(</sup>١) (类) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق: السيرة ص٤٧، ابن هشام: السيرة النبوية ١٧٩/١، البيهقي: دلائل النبوة ٢٢٢١/٢، والذهبي: السيرة النبوية ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (فيما ذكر) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) في ب: المنبه، وهو وهب بن منبه الصنعان، من أبناء الفرس الذين بعث جمم كسرى إلى اليمن، ولد سنة أربع وثلاثين هجرية، مؤرخ، كثير النقل من كتب الإسرائيليات، وثقه الذهبي، وابن حجر، مات سنة أربع عشرة ومائة. انظر: ابن قتيبة: المعارف ص٥٩٥، ابن سعد: الطبقات ٥٤٣٥، الذهبي: ميزان الاعتدال ٢٥٢/٤، سبر أعلام النبلاء ٤٤/٤، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) هو لوط بن يميى الأزدي، أخباري، قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال الدارقطني: أخباري ضعيف، وقال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. المدارقطني: الضعفاء والمتروكون ص٣٣٣، الذهبي: ميزان الاعتدال ٢٠/٣، وانظر ابن حجر: لسان الميزان ٤٩٢/٤.

<sup>(</sup>۸) معمر بن المثنى التيمي مولاهم، بصري، نحوي، لغوي، أخباري، ولد سنة عشر ومائة، أولى الخوارج عناية كبيرة فألف كتباً عنهم، واتحم بأنه يرى رأيهم، مات سنة ثمان ومائتين. الذهبي: سير ٤٥/٩-٤٤٧، وابن حجر: تقريب ص٤١٥.

<sup>(</sup>٩) في أ: ابن عباس، والمثبت من باقي النسخ، ولعله يقصد: عبد الله بن عباش بن عبد الله، الذي يعرف بالمنتوف لأنه كان ينتف لحيته، وكان خاصاً بأبي حعفر المنصور. المعارف ص٥٣٩، والحنطيب: تأريخ بغداد ١٤/١، قال ابن حجر في لسان الميزان ٣٣٢/٣: عبد الله بن عبد الله الهمداني الكوفي يكني أبا الجراح، ويعرف بالمنتوف كان راوية للأحبار والأدب يقع في أحباره بالمناكير، مات سنة ثمان وحمسين ومائة.

والحفيظ<sup>(۱)</sup>، وسهيل بن مريد<sup>(۲)</sup>، وابن المقفع<sup>(۲)</sup> (والعتبي والزبيدي)<sup>(۱)</sup> مؤمناً، ولم يشرك بالله شيئاً.

ومنهم من رأى أنه كان مشركاً بالله(\*).

(٤) من: ج، وفي أ: واليزيدي بدل الزبيدي، وفي ب: والمعتبي والذي والرب، وفي الأصل: ظنه أنه، والله أعلم.

ولعل العتبي هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي الفقيه المالكي، توفي سنة ٢٥٥هـ، له: المستخرجة العتيبية على الموطأ في فقه مالك، وشرح متن العتيبية شرحاً موسعاً. ابن رشد (ت:٢٠٥هـ) في البيان والتحصيل. الذهبي: السير ٣٣٥/١٢، والزركلي: الأعلام ٣٠٧/٥، وأما الزبيدي: فلم أقف عليه.

(٥) وهو الصحيح، لأن النبي ﷺ أخبر عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار، فلما فعن أنس بن مالك فظه «أن رحلاً قال: يا رسول الله أبن أبي؟ قال: في النار، فلما قفى، دعاه، فقال: إن أبي وأباك في النار» رواه مسلم: الصحيح بشرح النووي معرب عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ، إذ بصر بامرأة لا أظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق، وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله ﷺ، قال لها: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أنيت أهل هذا المبت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم، قال: لملك بلغت معهم الكُذى -يعني المقابر =

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: الحافظ، لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في أ: سهل، لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أحد البلغاء والفصحاء، كان متهماً بالزندقة، قتل سنة خمس وأربعين ومئة. الذهبي: سير ٢٠٨/٦، ابن كثير: البداية والنهاية ١٩٦/٠، ابن حجر: لسان الميزان ٢٦٦٦، قال اليعقوبي في تأريخه ٢١،١٠١، ((إن عبد المطلب رفض عبادة الأصنام، ووحد الله وقال: ((فكانت قريش تقول: عبد المطلب إبراهيم الثاني)). واليعقوبي: معروف يميوله الشيعية في تأريخه، قلت: هذا الخبر من كذب الإخباريين الروافض، وهو من الغث الذي تناقلته بعض كتب السير والتأريخ ولا دليل على صحته إطلاقاً، وهو من اعتقاد الشيعة في عبد المطلب.

## اعلم(١) حقيقة ذلك أنه رُويَ عن الحسن بن جمهور(٢) مولى

-قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، فقال لها: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها حد أبيك» رواه النسائي: السنن: كتاب الجنائز، باب النعي ٢٣/٤، واللفظ له، وأحمد: المسند (مع المنتخب) ٢٦٩/١، واللفظ له، وأحمد: المسند (مع المنتخب) ٢٦٩/١، والمنذري: الترغيب والترهيب ٢٥٩/١، من حديث ربيعة بن سيف المعافري، قال عنه النسائي في السنن ٢٣/٤: ربيعة ضعيف، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص٧٠٧: صدوق له مناكير، قال البيهقي في دلائل النبوة ١٩٢/١؛ وكيف لا يكون أبواه وحده بحذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، و لم يدينوا دين عيسى عليه السلام. وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام، وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٨١/٢؛ والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافاً لفرقة الشيعة فيه وفي ابنه أبي طالب.

ويعد عبد المطلب من أهل الفترة -التي كانت بين عيسى ومحمد عليهما السلاموقد مات ورسول الله على صغير، أي قبل البعثة، ولذلك فإن الدعوة لم تبلغه،
فمصيره هو مصير أهل الفترة، فقد ذهب علماء السلف وجمهور الأمة: إلى أن أهل
الفترة يمتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا
الثواب، وإن عصوه استحقوا العذاب، وإخباره على عن أبويه وحده عبد المطلب بأهم
من أهل النار، لا ينافي مذهب السلف في مصير أهل الفترة، لأن هؤلاء ممن لا
يطيعون فلا منافاة،

انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٣٢١/١، ابن قيم الجوزية: طريق الهجرتين وباب السعادتين ص٦٨٩، وابن كثير: البداية والنهاية ٣٨١/٢.

(١) في الأصل: اعلموا، والتصويب من: أ، ب، ج.

(٢) لم أتوصل إلى معرفته.

المنصور (۱) قال: أخرج إلى بعض ولد سليمان (۲) بن علي (۲) بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب كتاباً [لعبد المطلب] (۱) بن هاشم كأنه خط النساء، وإذا هو باسمك اللهم، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان ابن فلان الجميري (۱) من أهل صنعاء (۷) عليه ألف

<sup>(</sup>۱) الخليفة العباسي، ولد سنة خمس وتسعين، وطلب العلم في شبابه، فكان حسن المشاركة في الفقه والأدب، كان ذا هيبة، وشجاعة، ورأي، وحزم، كامل العقل، في عهده شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث، والفقه، والتفسير، والمغازي، واللغة، والتأريخ، مات سنة ممان وخمسين ومئة، انظر: البغدادي: تأريخ بغداد ١٠/١٠، ابن كثير: البداية والنهاية ١٠/١٠، السيوطي: تأريخ الخلفاء ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) العباسي: الهاشمي، عم الخليفتين: السفاح، والمنصور، كان جواداً كريماً، ولي البصرة والبحرين لأبي جعفر المنصور، خلّف أكثر من أحد عشر ولداً، مات بالبصرة سنة النتين وأربعين ومئة. ابن قتيبة: المعارف ص٣٧٥، ابن عساكر: قمذيب تأريخ دمشق ٢٨٣/٦، الذهبي: سير ٢٦٢/٦.

<sup>(</sup>٣) ولد سنة أربعين، كان يقال له السجاد لعبادته وفضله، من أعيان التابعين، مات سنة لماني عشرة ومئة. ابن سعد: الطبقات ١٢/٥، ابن قتيبة: المعارف ص١٢٣، الذهبي: سير ٢٨٤،٢٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لعبد الله، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: هشام.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على اسمه. ولعل الحميري: نسبة إلى قبيلة حمير التي هي من أصول القبائل باليمن. ابن الأثير: اللباب ٣٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) منسوبة إلى جودة الصنعة في ذائمًا، لأنما مبنية بالحجارة، حصينة، وهي قصبة اليمن وأحسن بالادها. ياقوت: معجم البلدان ٢٥/٣.

درهم فضة طيبة كيلاً/ فلا يزيد<sup>(۱)</sup>، ومتى<sup>(۱)</sup> دعاه[۲/أ] بما<sup>(۱)</sup> أجابه، شهد الله [والملائكة] أبه والبعث أنه كان يؤمن بالملائكة والبعث أنه كان يؤمن بالملائكة والبعث أنه كان يؤمن الملائكة والبعث أنه كان الملائكة والبعث أنه كان يؤمن الملائكة والبعث أنه كان يؤمن الملائكة والبعث أنه كان الملائكة والملائكة والبعث أنه كان الملائكة والبعث أنه كان الملائكة والملائكة والمل

# (كفالة عمّه أبي طالب له)<sup>(١)</sup>:

فضمه عمه أبو طالب (۱) إليه، وكان في حجره. كان أبو طالب وعبد الله أبو (۱) رسول الله الله الحوين من أب وأم (۱)، أمهما فاطمة بنت عمرو (۱) بن [عائذ] (۱) المخزومي. وكان أبو طالب هو الذي يلي [أمر] (۱) رسول الله الله الحد [جده] (۱) عبد المطلب، وكان إليه، ومعه،

<sup>(</sup>١) (كيلا فلا يزيد) ساقطة في أ، وفي ج: كيلا بالجديد.

<sup>(</sup>٢) في ب: متى.

<sup>(</sup>٣) (١٩) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: منه شاهد أو لمكان، وفي: ب،ج: والملكان، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) هو عبد مناف اشتهر بكنيته، كان سيداً مطاعاً، نصر الني ﷺ، ونابذ قريشاً، واحتمل فيه عداوقهم، مات مشركاً في آخر السنة العاشرة من البعثة، ففقد رسول الله ﷺ سنداً كبيراً. مؤرج السدوسي: حذف من نسب قريش ص١٥، وابن إسحاق: السيرة ص٢٠، ابن حجر: الفتح ١٩٤/٧

<sup>(</sup>٨) فِي أَ: أَبَا.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: لأب وأم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: عمر، والتصويب من: أ، ب،ج.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: عامر، وفي أ، ب: عابد، والتصويب من: ج.

<sup>(</sup>١٢) (أمر) ليست في الأصل، وهي في: ب، ج، وجاء في أ: أمور.

<sup>(</sup>١٣) زيادة من: أ، ب، ج.

وخرج به إلى الشام، وهو ابن ثلاث عشرة سنة (۱)، واجتمع مع بحيرا (۲) الراهب [ببصرى] (۳) من أرض (۱) الشام وقصته معه مشهورة. ذكرها ابن هشام (۱) في كتاب السيرة (۱). ثم رجع به إلى مكة حين فرغ من تجارته بالشام. فشب رسول الله ﷺ يكلؤه (۲) الله تعالى، ويحوطه ويحفظه من

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصل، و ب: ثلاثة عشر سنة، وفي أ: ثلاث عشرة سنين، والتصويب من: ج. والخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٤/١، وانظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر ص٥٦٥. والمشهور: أنه كان ابن اثنتي عشرة سنة. انظر: ابن سعد: الطبقات ١٢١/١، وابن الجوزي: صفة الصفوة ٢٦/١، ابن كثير: السيرة النبوية ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) جاء في أ، ب، ج: بحير، والمثبت من الأصل، وقد اضطربت المصادر في اسمه، فقيل: اسمه حرجيس، وقيل: حرحس. المسعودي: مروج الذهب ٥٧/٢. وقيل: سرجيس، وقيل: سرحس. وقيل: بحيرا، مشتق من الكلمة الآرامية بحيرا ومعناها المختار، وهو لقب له، دائرة المعارف الإسلامية ٢/٦. وقيل: كان نصرانياً. ابن إسحاق: السيرة ص٥٣٠. وقيل: كان حيراً من يهود تيماء. ابن كثير: السيرة النبوية ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) التصويب من نسخة: أ، ب، ج، وفي الأصل (بالبصرة).

وبصرى: من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران. ياقوت: معجم البلدان ١/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) في ب: من أهل الشام.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن هشام بن أبوب، أبو محمد، الحميري، نشأ بالبصرة، ونزل مصر، كان إماماً في النحو واللغة، جمع سيرة ابن إسحاق، وهذبها، وأضاف إليها، فغلب اسمه عليها، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين تقريباً، انظر: مقدمة سيرة ابن هشام ص١٧ – ١٨، السهيلي: الروض الأنف ٥/١، الذهبي: سير ٢٨/١، وفيه (توفي سنة ثمان عشرة ومئتين).

 <sup>(</sup>٦) ابن هشام: السيرة النبوية ١٨٠/١-١٨٢، وانظر: الترمذي: سنن ٥٠/٥-٥٩١-٥، وابن
 سعد: الطبقات ٢٠/١، والطبري: تاريخ ٢٧٧/٢، والبيهقي: دلائل النبوة ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل والنسخ الأخرى: يكلئه، وهو خطأ إملائي ظاهر، وصوابه من المحقق.

أقذار الجاهلية<sup>(١)</sup> لما يريد به<sup>(١)</sup> من كرامته ورسالته.

(مبعثه) <sup>(۲)</sup>:

فبعثه (١) وهو ابن أربعين سنة (٥)، فحاءه الحق (١)، وهو في [غار] (١) حراء، وذلك يوم الاثنين. (٨) وهو أول موضع نزل فيه القرآن، أنزل إليه (١) وهو ابن ثلاث (١٠) وأربعين سنة (١١).

الغار: مغارة في الجبل كأنه سرب، وهو غار في جبل حراء كان النبي 秦 يتحنث فيه قبل النبوة. ياقوت: معجم البلدان ١٨٢/٤.

وحراء: بالكسر، والتخفيف، حبل من حبال مكة يقع في الشمال الشرقي منها على ثلاثة أميال، وكان النبي ﷺ قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل. ياقوت: معجم البلدان ٢٣٣/٢، وشراب: المعالم الأثيرة ص٩٨.

(٨) مسلم: الصحيح بشرح النووي ٥٢/٨، ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٥/١.

(٩) في الأصل: نزل إليه، وفي ج: أنزل عليه، والمثبت من: أ، ب.

(١٠) في الأصل، و ب: ثلاثة وأربعين، والتصويب من: أ، ج.

(۱۱) هذا هو قول الواقدي وتبعه البلاذري وابن أبي عصام، وهو شاذ. ابن أبي شيبة: المصنف ۲۹۰/۱۶، والبيهقي: دلائل النبوة ۲۳۲/۲، وابن حجر: الفتح ۲/۰۷۰،= ۵۶۴

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق: السيرة ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) (لما يريد به) ساقطة في: ب.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) ني أ، ب: فأبعثه.

<sup>(</sup>٥) البخاري: الصحيح، كتاب بدأ الخلق، باب مبعث النبي ﷺ ٢٠٢٠/٢) ومسلم: الصحيح بشرح النووي ١٠٠/١) الترمذي: سنن ٩١/٥.

<sup>(</sup>٦) فجاءه الحق: أي جاء الوحى، أو الأمر بالحق. ابن حجر: فتع الباري ٢٣/١.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق. انظر: البخاري: الصحيح ٢٢/١، ومسلم: الصحيح بشرح النووي ١٩٨/٢.

وأول ما نزل عليه ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُذَّثِرُ ۞ قُرْ فَأَنذِرُ ۞ ﴾ ('')، وقيل: ('') ﴿ وَقِيل: ('') ﴿ وَقِيل: (اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَم

وأول ما ابتدأ به من النبوة الرؤية الصالحة(٥)، فكان لا يرى رؤية

-والصحيح أنه بعث وهو ابن أربعين سنة. رواه البخاري عن أنس بن مالك. (الفتح) ٥٦٤/٦، رقم (٣٥٤٧) وفي رواية مالك: بعثه الله على رأس أربعين سنة (الصحيح مع الفتح) ٥٦٤/٦ رقم (٣٥٤٨).

(۱) سورة المدثر، آية ۱، ۲. جاء في حديث جابر بن عبد الله أن هُوَيَّا أَيُّهَا ٱلْمُدَّبِرُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال ابن حجر رحمه الله: المراد بالأولية في حديث جابر تدل على أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، أو مخصوصة بالأمر بالإنذار، لا أن المراد أولية مطلقة. انظر: فتح الباري ٦٧٨/٨.

- (٢) البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، الصحيح، كتاب الوحي ٦/١، ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي ١٩٧/٢.
  - (٣) ما بين قوسين من: أ.
  - (٤) سورة العلق: الآيات (١-٥).
- (٥) كذا في رواية البخاري: الصحيح، كتاب بدء الوحي ٦/١، ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي ١٩٧/٢.

في منامه إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلبث في مكة (١) عشر سنين يترل عليه القرآن وبالمدينة عشراً(٢)

## (أول من آمن به من الذكور)<sup>(۳)</sup>:

وأول ذُكر آمن به، وصدق بما جاء به من الناس، علي بن أبي طالب (٤) ﷺ. وهو ابن عشر سنين يومئذ (٥).

وكان في حجر رسول الله ﷺ، قبل الإسلام (١) ثم أسلم زيد (٧) بن حارثة، مولاه. ثم أبو بكر (٨) الصديق ﷺ.

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: يمكة.

<sup>(</sup>٢) البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب صفة النبي 紫 ٢٧١/٢، وكتاب المغازي، باب وفاة النبي 紫 ٩٦/٣، وكتاب المغازي، باب وفاة النبي 紫 ٩٦/٣، وانظر: مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب عمره 紫 ١٠٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) الترمذي: سنن ٦٤٢/٥، وصححه الألباني: صحيح سنن الترمذي ٢١٥/٣.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق: السيرة ص١١٨، ابن كثير: السيرة ٢٣١/١، ورجع ابن حجر هذا القول. الفتح ١٧٤،٧٢/٧.

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق: السيرة ص١١٨، ابن سعد: الطبقات ٢١/٣، البيهقي: السنن الكبرى ٢٠٦/٦.

<sup>(</sup>٧) هو زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي، مولى رسول الله ﷺ، من أول الناس إسلاماً، استشهد يوم مؤتة سنة ثمان وهو ابن خمس وخمسين. ابن سعد: الطبقات ٤٠/٣، وابن حجر: الإصابة ٢٤/٣، والتقريب ص٢٢٢ وقد سبقت ترجمته ص١٣٨ حاشية٤.

<sup>(</sup>٨) ابن إسحاق: السيرة ص١٢٠.

وقيل: أو من أسلم أبو بكر(١). وقيل: زيد(٢)

ورُوي عن محمد بن كعب [القرظي]<sup>(٣)</sup> رضي الله عنه<sup>(١)</sup> أن أول من أسلم من هذه الأمة من النساء<sup>(٥)</sup>، وآمن برسول الله ﷺ: خديجة<sup>(١)</sup>

[وأول رحلين أسلما: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن جميعهم] (٧) وأن أبا بكر أوّل من أظهر الإسلام، وأنّ علياً كان

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة: المصنف ٣١٠/١٤، ورجحه ابن كثير: السير ٤٣٤/١، وقال ابن حجر في الفتح ١٦٠/٧: اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرحال.

<sup>(</sup>٢) يقصد زيد بن حارثة، والخبر عند عبد الرزاق: المصنف ٣٢٥/٥ من مرسل الزهري.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: أ، ب، ج. وهو محمد بن كعب القرظي، المدني، التابعي، ولد سنة أربعين، سكن الكوفة، ثقة، عالم، مات سنة عشرين ومئة رحمه الله. الذهبي: سبر ٥/٥، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٤٠٥، والقرظي: نسبة إلى قريظة، رجل نزل أولاده حصناً بقرب المدينة. ابن الأثير: اللباب ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) (رضى الله عنه) ساقطة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (من النساء) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق: السيرة ص١٢٠، ابن أبي شيبة: المصنف ٧٤/١٤ من مرسل الزهري. ابن عبد البر: الدرر ص١٢.

حديجة بنت خويلد، كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها وصيانتها، أولى أزواج النبي تَقَلِّق عليها، وأظهر محبته أزواج النبي تَقلِّق عليها، وأظهر محبته لها، وتأثر عند ذكرها بعد وفاتما، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. ابن الأثير: أسد الغابة ٧٨/٦، ابن حجر: الإصابة ٨/٠٨.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عن جميعهم. وفي
 ب: وأول رجلين أسلم على وأبو بكر رضي الله عن جميعهم، والمثبت من: أ، ج.

يكتم الإسلام خوفاً من أبيه (١)، حتى لقيه أبوه (٢) أبو طالب فقال: أسلمت؟ قال: [نعم] (٢)، فقال: وآزر ابن عمك وانصره (٤).

وسُئِل<sup>(°)</sup> ابن عباس ﷺ؛ أيّ الناس أوّل إسلاماً؟ قال: أما سمعت [قول] (۱) حسان بن ثابت (۷) رحمه الله ورضى الله عنه (۸):

فاذكُرُ أخاك أبـــا بكر بمــا فعَــلا إلى(١٢) النِّي وأوفاها بما حَمَــلا

إذا تذكرت شجواً<sup>(٩)</sup>من أخي ثُقَة

خَيْرُ البريّة [أتقاها](١٠) وأعدلها(١١)

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) (أبوه) ساقطة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل قال: وزير ابن عمك فانصره، وفي: ج: قال: وابن عمك وانصره، والمثبت من: أ، ب، وذكر الخبر الذهبي: السيرة النبوية ص١٣٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) السائل هو: عامر الشعبي. أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٦٠/١، وانظر: ابن أبي شيبة: المصنف ٢١٠/١٤، والحاكم: المستدرك ٦٤/٣، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٦٤/٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٧) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، الأنصاري، الخزرجي، شاعر رسول الله ﷺ، وصاحبه، كان ينافح ويناضل عن رسول الله ﷺ، مات سنة أربع وخمسين. انظر ابن الأثير: أسد الغابة ٤٨٢/١، الذهبي: سير ٢٢/٢، ابن حجر: الإصابة ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج: رحمه الله، وفي ب: رضي الله ورحمه حين قال.

<sup>(</sup>٩) الشجو: الحاجة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٦٧٥ (شجو).

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وب: وأحدلها، والمثبت من أ، ج، وديوان حسان ص٢١١.

<sup>(</sup>۱۲) في ديوان حسان ص٢١١ (بعد).

والثاني التّالى<sup>(۱)</sup> المحـــمودَ مشهده وأوّل الناس منهم صدّق الرّسلا<sup>(۲)</sup>/ [۲/ب]

(صفاته الخَلْقية)<sup>(۱)</sup>:

وكان رسول الله ﷺ فخماً مفخماً يتلألأ وجهه [نوراً] (٤) تلألؤ القمر ليلة البدر (٥)

قالت عائشة (١) رضى الله عنها: دخل [عليّ](٧) رسول الله ﷺ (٨) فقعد

<sup>(</sup>١) في ديوان حسان ص٢١٦ (الصادق)، وفي أ: والثاني اثنين والمحمود.

<sup>(</sup>٢) هذا أثر رُوي بأسانيد ضعيفة، عند ابن أبي شيبة: المصنف ص١٤، والفسوي: المعرفة والتأريخ ٢٥٤/٣، والحاكم: المستدرك ٢٤/٣، وابن قتيبة: عيون الأخبار ١٦٠/٢، والطبري: تاريخ ٢١٤/٢، و أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: أ.

<sup>(</sup>٥) الترمذي: الشمائل المحمدية ص٢٧٦،٣٤ من أثر طويل. وانظر، ابن سعد: الطبقات ٢٢٢/١ أبو نعيم: دلائل ٢٨٦/١، البيهقي: دلائل ٢٨٦/١، وإسناده ضعيف، فيه حُميع بن عُمير بن عبد الرحمن العجلي، قال عنه ابن حجر: تقريب التهذيب ص٢٤١ (ضعيف رافضي) وفيه أبو عبد الله التميمي من ولد أبي هالة، قال عنه ابن حجر: تقريب التهذيب ص٢٥٤ (جهول).

<sup>(</sup>٦) أم المؤمنين، وابنة الصديق هنه: تزوجها رسول الله ﷺ قبل الهجرة بمكة، ودخل بما بعد الهجرة بالمدينة، و لم يتزوج النبي ﷺ بكراً غيرها، وكانت أحب نسائه إليه، روت عنه ألفين ومئتين وعشرة أحاديث، توفيت سنة ثمان وخمسين. انظر ابن سعد: الطبقات ٥٨/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ١٨٨/٦، ابن حجر: الإصابة ١٤١/٨.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٨) (عليه) تكررت في الأصل.

يخصف (۱) نعلاً، وأنا قاعدة أغزل، فرفعت رأسي إليه، فإذا سالفته (۱) قد عرقت، وهو يتولّد بين عينيه (۱) نوراً، فقلت: أما والله لو رآك أبو كبير (۱) الهذلي لَعَلِم أنك أحقّ بشعره من غيرك. فقال ﷺ: «وما قال (۱) يا عائشة (۱)؟» قالت (۷): قال:

وَمُبَرّاء منْ كُلّ غُبّر حيضة (١) وفساد مرضعة وداء مُغيل (١)

<sup>(</sup>۱) الحَصْف: النعل ذات الطراق، وكل طراق منها خصْفة، وخصفت النعل: حرزتُها، فهى نعل خصيف. الجوهري: الصحاح ٤/١٣٥٠ (خصف).

<sup>(</sup>٢) السالف: ناحية مقدّم العنق من لدن معلّق القرط إلى قُلُت الترقُوة. الجوهري: الصحاح ١٣٧٧/٤ (سلف).

<sup>(</sup>٢) بي أ، ب، ج: في عيني نوراً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبو كثير، والتصويب من: أ، ب، ج. هو عامربن الحُلَيس، أحد بني سعد بن هذيل، ثم أحد بني جُريب، صحابي، اشتهر بكنيته (أبو كبير). انظر: ابن قتية: الشعر والشعراء ٢٧٤/٢، السكري: شرح أشعار الهذليين ٢٩٢/٣، التبريزي: شرح ديوان الحماسة ٨٢/١، ديوان الهذلي، القسم الثاني ص٨٨، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٦٢/٢، ابن حجر: الإصابة ١٦٢/٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و ب: ما قال، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في حلية الأولياء ٤٥/٢: ما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلي؟

<sup>(</sup>٧) في أ: فقالت.

<sup>(</sup>٨) غُبّر الحيض: بقاياه. الجوهري: الصحاح ٧٦٥/٢ (غبر).

<sup>(</sup>٩) مُغيل: بضم المبم وكسر الغين، وفي ج: مشكولة بفتح المبم، مت الغيّل، وهو أن تغشّى المرأة وهي ترضع، فذلك اللبن الغيل، يقال أغالت المرأة، إذا أرضعته على حَبُلُ. انظر: الجوهري: الصحاح ١٧٨٧/٥ (غيل).

ومعنى البيت: أنحا حملت به وهي طاهر ليس بما بقية حيض، ووضعته ولا داء به استصحبه من بطنها فلا يقبل علاجاً، و لم تحمل عليه فترضعه غيلاً. ابن قنية: الشعر والشعراء ٦٧٤/٢، البغدادي: حزانة الأدب ٢٠٦/٨، ١، السكري: شرح أشعار الحذايين ١٠٧٣/٣.

وإذا(١) نظرت إلى أسرَّة (٢) وجهه برقّت كبرق العارض المُتَهلّل (٦)

قالت: فوضع رسول الله ﷺ ما كان في يده، وقام إليَّ فقبلني<sup>(۱)</sup> بين عيني، وقال: «جزاك الله خيراً يا عائشة<sup>(۱)</sup>، فما أعلم متى سُررتُ كسروري بكلامك»<sup>(۱)</sup>

واسم أبي كبير (٧) الهذلي: ثابت (٨) بن عبد شمس، ويقال: عامر بن [الحليس] (٩)

<sup>(</sup>١) عند السكري: شرح أشعار الهذليين ١٠٧٤/٣ (فإذا).

<sup>(</sup>٢) أسرة وجهه: الخطوط التي في الجبهة. الجوهري: الصحاح ١٨٣/٢ (سرر) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في ب: المهلل، المتهلل: قملل السحاب ببرقه: تلألاً. وقملًل وجه الرجل من فرحه، واستهل. الجوهري: الصحاح ١٨٥١/٥ (هلل). ومعنى البيت: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وحهه تشرق إشراق السحاب المتشقق بالبرق. البغدادي: خزانة الأدب ٢٠٨/٨.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: وقبل بين، وفي ب: قبل ما بين، وفي ج: فقيل ما بين.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: جزاك الله يا عائشة خيراً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فمنى أعلم حتى سريري كسريري بكلامك، والمثبت من: ج، وفي أ: مثل سروري. بدل: كسروري، وفي ب: متى سررت بكلامك.

والخبر بتمامه عند أبي تُعيم: الحلية ٤٦/٢ وفيه «جزاك الله يا عائشة خبراً، ما سررت مني كسروري منك». البيهقي: السنن الكبرى ٤٢٣/٧، الخطيب: تأريخ بغداد ٢٥٣/١٣.

<sup>(</sup>٧) في أ: أبو بكير، وفي ب: أبا بكر، وفي الأصل: أبو كثير، والمثبت من: ج.

 <sup>(</sup>٨) الزبيدي: تاج العروس ٤/٧٥، وهو مخالف للمشهور من اسمه. الذي هو عامر بن الحليس.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الحليف، وفي أ، ب، ج: الحلفة، وهو تحريف. وما أثبته من مصادر ترجمته السابقة.

وكان ﷺ أطول من المربوع<sup>(۱)</sup>، وأقصر من المُشذَّب<sup>(۱)</sup>، عظيم الهامة<sup>(۱)</sup>، رَجِل<sup>(1)</sup> الشَّعر، يجاوز شعر رأسه شحمة أذنه<sup>(۵)</sup> إذا هو وفّره<sup>(۱)</sup> أزهر<sup>(۷)</sup> اللون، واسع الجبين<sup>(۸)</sup>، أزَّج<sup>(۱)</sup> الحواجب في<sup>(۱)</sup> غير قَرن، بينهما عرق يُدرَّه<sup>(۱۱)</sup> الغضب، أقنى العِرْنينُ <sup>(۱۲)</sup>، [أشمً] <sup>(۱۲)</sup>، دعج

<sup>(</sup>١) في الأصل: المربع، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) المشذَّب: الطويل. الجوهري: الصحاح ١٥٢/١ (شذب).

<sup>(</sup>٣) الحامة: الرأس. الجوهري: الصحاح ٢٠٦٣/٥ (هيم).

<sup>(</sup>٤) رجل الشعر: لم يكن شديد الجعودة ولا سبطاً. الجوهري: الصحاح ١٧٠٩/٤ (رحل).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: شعره شحمة أذنه، وفي ج: شعره شحمة أذنيه، وعند الترمذي: الشمائل ص٣٦: (إذا انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه).

<sup>(</sup>٦) قي أ: إذ هو وافره.

 <sup>(</sup>٧) أزهر اللون: الأزهر: النير، ورجل أزهر، أي أبيض مشرق الوحه. الجوهري:
 الصحاح ٦٧٤/٢ (زهر)، وانظر: ابن الجوزي: غريب الحديث ٤٤٧/١.

 <sup>(</sup>٨) الجبين: فوق الصدغ، وهما حبينان عن يمين الجبهة وشمالها. الجوهري: الصحاح
 ٢٠٩١/٥ (جبن).

 <sup>(</sup>٩) أزج الحواحب: الزحج: دقة في الحاجبين وطول. الجوهري: الصحاح ٣١٩/١
 (زحج). الزمخشري: الفائق في غريب الحديث ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) عند الترمذي: الشمائل ص٣٦ (سوابغ من غير قرن).

<sup>(</sup>۱۱) يذَره الغضب: أي إذا غضب النبي ﷺ امتلاً ذلك العرق دماً فتحرك وظهر نبضه. انظر: الجوهري: الصحاح ۲۰٦/۲ (درر).

<sup>(</sup>۱۲) أقين العرنين: القنا: إحديداب في الأنف، يقال: رجل أقنى الأنف. والعرنين: هو أول الأنف حيث يكون فيه شحم. الجوهري: الصحاح ٢١٦٣،٢٤٦٩/٦ (قنا) و(عرن).

<sup>(</sup>١٣) التكملة من: أ، ب، ج. أشمّ: أي رافع الرأس. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٥٥٥ (شمم) بتصرف.

[العين] (۱) ، سهل الخدّين (۲) ، ضليع (۳) الفم، أشنب (۱) ، مُفلَّج (۱) الأسنان ، كأن عنقه جيْدُ دُميْة (۱) في صفاء الفضة (۲) ، معتدل الخَلْق، بادناً (۱) ، له نور يعله ، بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس (۱) ، أنور المتجرَّد (۱۰۰ ) ، موصول

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق من المحقق. والدعج: شدّة سواد العين مع سَعَتها، يقال: عين دعجاء. الجوهري: الصحاح ٣٣٨/١ (دعج)، ابن الجوزي: غريب الحديث ٣٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) سهل الخدين: قليل لحمه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٣١٤ (سهل) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ضليع: عظيمه، أو واسعه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٥٩ (ضليع)، الزمخشري: الفائق ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) (أشنب): ساقطة من: ب، وهي بمعنى حدة وعذوبة في الأسنان. الجوهري: الصحاح ١٥٨/١ (شنب)، والفيروز آبادي: القاموس المحبط ص١٣٢ (شنب)، الزخشري: الفائق ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) مفلج: الفُلُج: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات. الجوهري: الصحاح ٣٣٥/١ (فلج)، وابن الجوزي: غريب الحديث ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٦) حيدُ دُمية: الجيد: العنق، والدمية: هي الصورة من العاج ونحوه. الجوهري: الصحاح ٤٦٢/٢ (حيد) ٢٣٤٠/٦ (دمى) شبه عنقه الشريف ﷺ بجيدها في اعتداله وحسنه. انظر: ابن الجوزي: غريب الحديث ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الصفة، وفي أ: الفضلة، وفي ب: دمية الصفة، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٨) بادناً: البادن: السمين سمناً معتدلاً غير مفرط. انظر: الزمخشري: الفائق ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٩) الكراديس: جمع كردوس وهو كل عظمين التقيا في مفصل. الجوهري: الصحاح ٩) ٩٧٠/٣ (كردس) فكان النبي ﷺ ضخم المفاصل والأعضاء.

<sup>(</sup>١٠) المتجرّد: بضم ثم بفتح مع تشديد الراء وفتحها أو كسره، يقال: رجل أجرد بين الجردّ: لا شعر عليه، أي نَيْر العضو العاري عن الشعر. انظر: الجوهري: الصحاح (٤٥٥/٢ (جرد).

ما بين اللَّبَة (١) والسُّرَة (٢) بشعر يجري كالخَطَّ، أشعَر (٣) الذراعين والمنكبين، وأعالي (٤) الصدر. طويل الذَّراعين (٥)، رحب الراحة (١) شَتَن (٧) الكفين والقدمين، وسائر الأطراف (٨)، خُمُصان الأخمصين (١)، ممسوح (١٠) القدمين، ينبو (١١) عنهما الماء. إذا زال زال تَقَلَّعاً، ويخطو تكفّؤاً (١٢) ويمشي

<sup>(</sup>۱) اللبّة: المنحر، وموضع القلادة من الصدر من كل شيء. الجوهري: الصحاح ١٠/١ (لبب)، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٧٠ (لبب)..

<sup>(</sup>٢) في ج: والسرة والركبة.

<sup>(</sup>٣) أشعر: كثيره، طويله. الجوهري: الصحاح ٢٩٨/٢ (شعر)، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٣٣ (شعر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عالي الصدر، وفي ب: وعالي الصدر، والمثبت من: أ، ب. الترمذي: الشمائل ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) عند الترمذي: الشمائل ص٣٧: الزّندين.

<sup>(</sup>٦) رحب الراحة: واسع الكلف. الجوهري: الصحاح ١٣٤/١ (رحب).

<sup>(</sup>٧) شَنْ: خشن وغليظ. الجوهري: الصحاح ٢١٤٢/٥ (شثن)، الزمخشري: الفائق ٢٠٤٠/٢ ، ابن الجوزي: غريب الحديث ٥١٨/١.

<sup>(</sup>٨) عند الترمذي: الشمائل ص٣٧ (سَائلَ الأطراف أو قال: شائلَ الأطراف).

 <sup>(</sup>٩) خمصان الأخمصين: ليست في: ب، الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض.
 الجوهري: الصحاح ١٠٣٨/٣ (خمص)، الفيروزآبادي: القاموس الحيط ص٧٩٧ (خمص).

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب،ج: والشمائل ص٢٧ مسيح.

<sup>(</sup>١١) ينبو: لا يثبت الماء على قدميه 海 لملاستها. الحليمي: تحقيق الشمائل المحمدية للترمذي ص٣٧.

<sup>(</sup>١٢) في ب: تكلفؤاً، وعند الترمذي: الشمائل ص٣٨: إذا زال زال قلعاً، يخطو تكفياً أي: تمايل إلى قُدَّام كأنه من قوته يمشي على صدَفَة قدمية. ابن الجوزي: غريب الحديث ٢٩٤/٢.

هوْناً (١)(١)، إذا مشى كأنما يَنْحط من صبَبِ (٢)، وإذا الْتفَت التفت جميعاً (١).

وكان يُعرف رضاه من غضبه (<sup>٥)</sup> في وجهه، كان إذا رضي وسُر كان وجهه كالمرآة <sup>(١)</sup>، وإذا غضب تلوّن وجهه <sup>(٧)</sup> واحمرّت عيناه <sup>(٨)</sup>

(بيعة الرضوان) <sup>(٩)</sup>:

وكان عدد من بايعه تحت الشجرة [من](١٠) الحديبية(١١) ألفاً

<sup>(</sup>١) هوناً: بسكينة ووقار. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٦٠٠ (هون).

<sup>(</sup>٢) عند الترمذي: الشمائل ص٣٨: ذريع المشية.

<sup>(</sup>٣) ينحط من صبب: أي كأنما تُنزَّل من منحدر، لشدة سرعته. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ٥٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص٥٥٠ رقم الحاشية(٥).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: وغضبه.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: كأن وجهه المرآة.

<sup>(</sup>٧) (رجهه) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٨) أبو نعيم: دلائل ٦٦٣١، البيهقي: دلائل ٣٠١/١.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) الحديبية: بتشديد الياء وتخفيفها، قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله تلخ تحتها، وتقع الآن على مسافة ۲۲ كيلاً غرب مكة على طريق جدة ولازالت تعرف بحذا الاسم. ياقوت: معجم البلدان غرب مكة على طريق جدة ولازالت تعرف بحذا الاسم. ياقوت: معجم البلدان عرب مكة على طريق جدة ولازالت تعرف بحذا الاسم. ياقوت: معجم البلدان

وأربعمائة (١) وهي بيعة الرضوان (٢)، وكانت (٦) الشجرة، سَمُرة (١) بايعوه على أن لا يفروا (٥).

قال سلمة بن الأكوع(١): بينما(٧) نحن قائلون(٨) نادى

<sup>(</sup>۱) البخاري: الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة الحديية ٤٢/٣، وكتاب الأشربة، باب شرب البركة والماء المبارك ٣٢٨/٣، مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها ١٧٤/١٢، وكتاب الإمارة، باب استحباب مبابعة الإمام الجيش عند إرادة المقتال ٢/١٣، وانظر: ابن سعد: الطبقات ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري: الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ٤٢/٣، واشتهرت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد رضي عن أصحابها. وانظر: ابن حزم: جوامع السير ص١٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) في ج: وكان الشجرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ٢/١٣، والسمرة: شجرة من العضاة، والعضاة: كلّ شجر له شوك. ابن الجوزي: غريب الحديث ٤٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة الفتال ٥٠٢/١٣، وابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢١٥/٤، ابن سعد: الطبقات ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٦) هو سلمة بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن قُشير بن خزيمة بن مالك، الأسلمي، كان شجاعاً رامياً محسناً خيّراً فاضلاً، سكن المدينة، ثم انتقل فسكن الرّبذة، ثم عاد إلى المدينة، وتوفي بها سنة أربع وسبعين وقيل: أربع وستين. ابن الكليي: نسب معد إلى المدينة، وتوفي بها سنة أربع وسبعين وقيل: أبع وستين. ابن الكليي: نسب معد أحمر: الطبقات ٤/٥٠٤، ابن قتيبة: المعارف ص٣٢٣، ابن حزم: جمهرة أتساب العرب ص٠٤٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٧١/٢، ابن حجر: الإصابة ٢١٨/٣.

وهذا الأثر أخرجه ابن عبد البر: الاستيعاب، ٦٤٠/٢، وانظر: الطبري: تاريخ ٢٣٥/٢، وجامع البيان في تأويل القرآن، ٣٥٠/١ باختلاف يسير في الألفاظ، وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة. ابن حجر: تقريب ص٥٥٦.

<sup>(</sup>٧) في ج: بينا.

 <sup>(</sup>٨) قائلون: القائلة: الظهيرة. يقال: أتانا عند القائلة، وقد يكون بمعنى القيلولة أيضاً،
 وهي النوم في الظهيرة. الجوهري: الصحاح ١٨٠٨/٥ (قيل).

مناد (۱): يأيها الناس، البيعة البيعة، فنُرنا إلى رسول الله ﷺ، وهو تحت شجرة (۲): فبايعناه، فذلك قوله [تعالى] (۲): ﴿ لَهُ لَقَدَّ رَضِي اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنَ اللهُ عَمَا فِي اللهُ (۱) [أي: ما في قلوبهم] (۵) من الإخلاص ﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ كِمَنَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ (۱) قال (۷) قتادة (۸): الصبر والوقار (۱)

وكان أول من بايعه تحتها يومئذ [أبو سنان] (١٠) وهب بن عبد الله

<sup>(</sup>١) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الشجرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، وني ج: أي من الإخلاص.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح الآية: ١٨

<sup>(</sup>٧) (قال) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٨) هو قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي، البصري، ولد سنة ستين، كان عالماً، من أحفظ الناس، رأساً في العربية والغريب وأيام العرب، وأنسابها، عالماً بالتفسير وأحد الأثمة في حروف القرآن، مات سنة سبع عشرة ومئة، بواسط. ابن سعد: الطبقات ٢٢٩/٧، وخليفة: تاريخ ص٣٤٨، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣١٨، الذهبي: سير ٢٩/٥، ابن الجوزي: غاية النهاية في طبقات القراء ٢٥/٢

<sup>(</sup>٩) الطبري: حامع البيان ١١/٥٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) التصویب من نسخة: ج، وفي الأصل، وأ، ب (أبو سفیان). انظر: ابن سعد: الطبقات ۲/۰۰، ابن هشام: السيرة ۳۱٦/۳، ابن عبد البر: الدرر ص۱٤۱، ابن سید الناس: عیون الأثر ۲/۱۰۰، بأسانید صحیحة إلى الشعبي وهو مرسل، وهذا الأثر حسن لغیره، وإن كان مرسلاً إلا أنه قد اختلف مخرجه فدل على أن له أصل. الحكمى: مرویات غزوة الحدیبیة ص۱٤۷.

بن حرثان<sup>(۱)</sup>/ الأسدي، وقيل: سلمة<sup>(۱)</sup> بن الأكوع<sup>(۳)</sup>.[٣/أ]

وكان سبب بيعة الرضوان: أن رسول الله على كان وجّه عثمان الله الله على أن يتركوا إلى مكة في أمر لا يقوم به غيره من [صلح] (1) قريش (9)، على أن يتركوا رسول الله على والعمرة، فلما أتى (1) الخبر الكاذب بأن عثمان قد قُتل، جمع (٧) أصحابه، فدعاهم إلى البيعة (٨) على قتال أهل مكة يومئذ. وبايع

<sup>(</sup>١) في الأصل (عبد بن حوثان) وفي ج: وهب بن عبد الله بن حوثان، والمثبت من: أ، ب، وقع في اسمه خلاف. انظر: عند ابن حجر: الإصابة ٩٢/٧.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: سلامة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها ١٧٥/١٢. قال السفاريني: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ٧٣٣/٢ (وقد روى مسلم عنه أول من بايع، والمشهور أن أول من بايع أبو سنان... والجمع بينهما، بأن أبا سنان أول من بايع مطلقاً. وأن سلمة أول من بايع من الأنصار، فأوليته بالإضافة إلى ما دون أبي سنان).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (صلاح) والتصويب من: أ، ب، ج، وابن عبد البر: ألاستيعاب ١٠٣٨/٣

<sup>(</sup>٥) القرش: الكسب والجمع، والتقريش: الاكتساب، وتقرشوا: تجمعوا. واختلف علماء النسب فيما سميت له قريش، فقيل: لتجمعهم بمكة، وقيل: إلى القرش وهو الكسب والجمع، وقيل: نسبة إلى قريش بن الحارث بن مخلد بن النضر بن كنانة. والأول هو المشهور، ابن عبد البر: الأنباه على قبائل الرواة ص٤٥، وانظر عن معنى الكلمة الجوهري: الصحاح ١٠١٦/٣ (قرش).

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: أثاه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، أ، ج: جميع ، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: للبيعة.

رسول الله ﷺ عن عثمان يومئذ بإحدى يديه (۱) [على] (۱) الأخرى (۱)، وقال: «يد رسول الله صلى الله عليه [وسلم لعثمان] (۱) خير من يد عثمان لنفسه (۵) ثم أتاه الخبر بأن عثمان لم يقتل (۱)

(الهجرة إلى المدينة): (٧)

وهاجر [رسول الله] (^) ﷺ من مكة إلى المدينة، ومعه أبو بكر ﷺ، وعامر بن [فهيرة] (١٠٠) مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله ابن [أريقط] (١٠٠)

<sup>(</sup>١) في ب: بأخذي يده، وفي أ، ج: بأحدى يده.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق من المحقق.

<sup>(</sup>٣) وبيعة رسول الله ﷺ عن عثمان ثابتة عند البخاري: الصحيح كناب بدء الخلق، باب مناقب عثمان بن عفان ﷺ ٢٩٧/٢، وانظر: ابن هشام: السيرة ٣١٦/٣، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٨/٣.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي ب: فهر، وفي الأصل: هبيرة، عامر بن فهيرة، كان مولى للطفيل بن الحارث، من السابقين إلى الإسلام، عذب ليرجع عن دينه، فاشتراد أبو بكر فأعتقه، شهد بدراً وأحداً، واستشهد يوم بئر معونة. ابن سعد: الطبقات ٢٣١/٣، ابن الأثير: أسد الغابة ٣٢/٣، ابن حجر: الإصابة ١٤/٤

<sup>(</sup>١٠) قي الأصل: أريقض، وسقط من: أ، ب، والتصويب من: ج. استأجره الرسول ﷺ وأبو بكر، يوم هجرتهما، وهو رجل من بني الدّيل، من بني عبد بن عدي، قد غمس حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي، كان ماهراً بالهداية. البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ٢٢٩/٢.

الليثي، ولم يكن مسلماً (۱)، فدخل الغار الذي بثور وهو جبل بأسفل مكة، وأقام فيه ثلاثاً، ومعه (۲) أبو بكر، ثم ارتحل بعد الثلاث، فدخل المدينة يوم الاثنين (۱) لاثنيّ عشرة (۵) ليلة مضت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى (۱)، وكادت الشمس تعتدل (۷)، وهو ابن (۸) ثلاث و خمسين سنة بعد مبعثه بثلاث عشرة (۹) سنة، ونزل في حال موافاته المدينة بقباء (۱۰)

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في كتاب: تجريد أسماء الصحابة ٣٤/٢. وقال ابن حجر: لم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي. الإصابة ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الدّرر ص٤٩، ويسمّى (أطْحَل) ويضاف إليه ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة، فيقال: ثور أطحل. ياقوت: معجم البلدان ٢١٥/١، ٢٧/٨، وانظر: الجوهري: الصحاح ٢٠٦/٢ (ثور).

<sup>(</sup>٣) طس في: ج.

<sup>(1)</sup> البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الاثني عشر، وفي ب: لاثني عشرة، والتصويب من: أ، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: الضحاء.

<sup>(</sup>٧) في أ: تعدل. ابن هشام: السيرة النبوية ٢/٢ ٤، ابن عبد البر: الدرر ص٥٥.

<sup>(</sup>٨) في ب: من.

<sup>(</sup>٩) في ب: بثلاث عشر سنة.

<sup>(</sup>١٠) قُباء: بالضم: وأصله اسم بئر عرفت القرية بها، وهي على ميلين من المدينة، تقع على يسار القاصد إلى مكة، وبها مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهو اليوم متصل بالمدينة ويعدُّ من أحيائها. ياقوت: معجم البلدان ٢٠٢،٣٠١/٤، وشراب: المعالم الأثيرة ص٢٢٢.

على كلثوم بن هرم (١)، ونزل أبو بكر ﷺ على حبيب بن إساف (٢). وكان علي بن أبي طالب (٢) ﷺ تخلّف بعده بمكة، بأمره [ليؤدي] (١) عنه الودائع التي كانت عنده للناس، ثم لحق برسول الله ﷺ، فترل عليه على كلثوم بن هرم (٥).

<sup>(</sup>۱) اختلف في اسمه، فقيل: كلئوم بن هرم، وقبل: لابن هدم، وقبل: ابن الهدم: بكسر الهاء وسكون الدال وهو الأشهر، بن امرىء القيس بن الحارث الأوسي، الأنصاري، توفي قبل غزوة بدر الكبرى بيسير، ولم يدرك شيئاً من مشاهد الرسول رها وقبل: إنه أوّل من مات من الصحابة بعد قدوم رسول الله والله المدينة. ابن هشام: السيرة المراب عد: الطبقات ٢/٣٢، وخليفة: تاريخ ص٥٥، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٣٤، وابن الأثير: أسد الغابة وابن قدامة: الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ص٢٩٢، والذهبي: سير ٢٤٢/١، وابن حجر: الإصابة الصحابة من الأنصار ص٢٩٢، والذهبي: سير ٢٤٢/١، وابن حجر: الإصابة

<sup>(</sup>٢) عند ابن هشام: السيرة ٢/٩٣٤: نزل أبو بكر الصديق فلله على خُبيب ابن إساف الحزرجي. انظر: ابن عبد البر: الدّرر ص٤٥، وقال ابن الأثير: أسد الغابة ٤٤٠/١ (خُبيب، بالخاء المعجمة، وهو أصح، وحُبيب تصحيف) وهو خُبيب ابن إساف بن عتبة بن عمرو بن خُديج بن عامر، الأنصاري الحزرجي، شهد مع رسول الله ﷺ بدراً وأحداً والحندق، وتوفي في خلافة عثمان. ابن الكلبي: نسب معد ١/٨٠١، ابن سعد: الطبقات ٣/٤٣٥، وابن الأثير: أسد الغابة ١/٥٩٥، ابن قدامة: الاستبصار ص١٣٢، الذهبي: سير ١/١٠٥، وفيه: خُبيب بن يساف بن عنبة. انظر: ابن حجر: الإصابة ١/٣٢، الذهبي: سير ١/١٠٥، وفيه: خُبيب بن يساف بن عنبة. انظر: ابن حجر:

<sup>(</sup>٣) (ابن أبي طالب) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فأمره ليوالي، وفي أ، ب: بأكر ليوالي، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق، بدون إسناد (سيرة ابن هشام ٤٩٣/٢، وفيه: كلثوم بن هدُّم).

وسار<sup>(۱)</sup> من قباء يوم الجمعة ارتفاع النهار، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف<sup>(۱)</sup>، فصلاها في المسجد الذي<sup>(۱)</sup> في بطن الوادي<sup>(۱)</sup>، فكانت<sup>(۱)</sup> أوّل جمعة صلاها بالمدينة<sup>(۱)</sup>. وأتته<sup>(۱)</sup> الأنصار حيّاً حيّاً، يسأله كلّ فريق منهم الترول عليه، ويتعلقون بزمام<sup>(۱)</sup> ناقته<sup>(۱)</sup>، وهي تجذبحم،

والمقصود وادي رانوناء: واد صغير بين قباء ومسجد رسول الله ﷺ، يصب من حرة فباء في وادي بطحان جنوبُ مسجد الغمامة. عاتق البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص١٣٥، وعند البيهقي: دلائل النبوة ٢/٤٠٥ (وادي مهزور).

(٥) في ب: فكان.

- (٧) في الأصل: أتنه، والمثبت من: أ، ب، ج.
- (٨) الزُّمام: المقود. انظر: الجوهري: الصحاح: ١٩٤٤/٥ (زمم).
- (٩) قيل في اسمها: القصواء، وتسمى بالعضباء والجدعاء، ولم يكن بما عضب ولا حدع وإنما سميت بذلك، وكانت شهباء. انظر: الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص٩١، ابن سيد الناس: عيون الأثر ٤٠٣/٢، وابن قيم الجوزية: زاد المعاد ١٠٠٨، ابن حجر: الفتح ٧٣/٦، وانظر: حماد بن اسحاق: تركة النبي ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: وصار.

<sup>(</sup>٢) بنو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن كعب، بطن من الخزرج، وكانت منازلهم بين قباء والمدينة. ابن الكلبي: نسب معد ٤١٤/١، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣٥٣، وابن قدامة: الاستبصار ص١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) في أ: التي.

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق: سيرة ابن هشام ٤/٤/٤، خليفة: تاريخ ص٥٥.

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق بدون إسناد (سيرة ابن هشام ٤٩٤/٢)، البيهقي: دلائل النبوة ٠٠٠/٢.

فيقول لهم: «خلّوا عنها فإنّها مأمورة» (١) فخلوا عنها، فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار (٢)، بركت على باب مسجد رسول الله ﷺ، وهو يومئذ [مربد] (٣) لسهل (١) وسهيل (٥) ابني رافع من بني النجار،

(۱) انظر سيرة ابن هشام ٤٩٤/١ بدون إسناد، وأخرجه ابن عائذ، وسعيد بن منصور، عن عبد الله بن الزبير. البداية والنهاية ٢٠٠/٣، وفتح الباري ٢٤٦/٧، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، والبداية والنهاية ٣٠٠٠، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٣٦/١-٢٣٧، وأشار ابن حجر إلى تخريج الحاكم للقصة من حديث أنس. فتح الباري ٢٤٥/٧.

وقد قوى الدكتور أكرم العمري حديث عبد الله بن الزبير بحديث أنس (فيرقى إلى حسن لغيره) السيرة النبوية الصحيحة ٢١٩/١.

(٢) في ب: مالك النجار، وبنو مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو، بطن من الخزرج، منهم أبو أيوب خالد بن زيد فؤت، الذي ضَيَّف النبي ﷺ. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣٤٧، ابن قدامة: الاستبصار ص٤٧.

(٣) التكملة من: أ، ب، ج.

المربد: هو الموضع الذي يُلقى فيه التمر بعد الجداد قبل أن يوضع في الأوعية وينقل، وهو أيضاً عبس تحبس فيه الإبل والغنم. ابن الجوري: غريب الحديث ٣٧٣/١.

- (٤) في ج: لسيبل وسهيل. اختلف في اسم سهل، فقال ابن المكلي، وابن عبد البر وابن حجر: هو سهل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، الخزرجي. وقال ابن إسحاق: سهل بن عمرو الأنصاري. وجعله أبو نعيم (بلوي) وأخاه سهيل (أنصاري) وأنكر ذلك ابن الأثير، وقال: (وهذا تناقض ظاهر) والقول الأول هو الأشهر. شهد أحداً، وتوفي في خلافة عمر. ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام ٢٥٥/٣) وابن الكلبي: نسب معد أحداً، وتوفي في خلافة عمر. ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام ٢٩٥/٣) وابن الكلبي: نسب معد الربير: أسد المغابة بهمرة أنساب العرب ص٢٤٩، ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٦٦٣، ابن الأثير: أسد المغابة ٢٩٥/٣، ابن حجر: الإصابة ١٣٩/٣.
- (٥) اختلف في اسمه، فقال ابن الكليي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن حجر: هو سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، الخزرجي. وقال ابن إسحاق وأبو نعيم: سهيل بن عمرو الأنصاري. وقال ابن منده سهيل بن بيضاء. والقول الأول هو الأشهر، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وتوفى في خلافة عمر، -

-وزعم ابن الكلبي أنه قتل بصفين مع على بن أبي طالب غلثه. ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٤٩٥/٢، وابن الكلبي: نسب معد ٣٩٥/١، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣٤٩، ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٦٨/٢، ابن قدامة: الاستبصار ص٦٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٣٢٦/٢، وابن حجر: الإصابة ١٤٦،١٣٩/٣.

(۱) في الأصل: سعد، والمثبت من: أ، ب، ج. وعند البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب هجرة النبي في وأصحابه إلى المدينة ٣٣٣/٢ (أسعد بن زرارة) هو أسعد بن زرارة بن عُدس بن عُبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، الأنصاري، الخزرجي، أسلم قديماً، وشهد العقبتين، وكان أحد النقباء، توفى قبل غزوة بدر. ابن الكلبي: نسب معد ١٩٥/١، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٦/١، وابن الأثير: أسد الغابة ١٨٦/١، وابن قدامة: الاستبصار ص٥٨٠٥، وابن حجر: الإصابة ٢٢/١.

(٢) في ج: لم يزل.

(٣) في ب: ومرت.

(٤) في ج: ثم رجعت.

(٥) في الأصل والنسخ الأخرى: تخلخلت. وما أثبته هو الصواب. قال السهيلي عند الكلام على تحلحلت: وفسره ابن قتيبة على "تلحلح" أي لزم مكانه و لم يبرح، قال: وأما (تحلحل) فمعناه: زال عن موضعه، وهو الذي قاله قوي من جهة الاشتقاق، فإن (التلحلح) يشبه أن يكون من: لححت عينه: إذا التصقت. وأما (التحلحل) فاشتقاقه من الحل، والانحلال بين لأنه انفكاك شيء من شيء. والرواية هنا كما في سيرة ابن إسحاق (تحلحلت) بتقليم الحاء على اللام، وهو خلاف المعنى، إلا أن يكون مقلوباً من (تلحلحت) فيكون معناه: لصقت بموضعها وأقامت، على المعنى الذي فسره به ابن قتيبة في (تلحلحت). وانظر: ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٩٥/٢. والسهيلي: الروض الأنف ٢٤٧/٢، وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ٢٣٩/٤.

(٦) في الأصل: وازمت، وفي أ: وزرعت، وفي ب: ورزفت، والمثبت من: ج. =

جرالها (۱)، فترل عنها رسول الله ﷺ، [واحتمل أبو أيوب --حالد بن زيد (۲) و أقام عنده حتى بني مسجده ومسكنه (۱)، ثم انتقل إلى مسكنه (۱).

واطمأن رسول الله ﷺ بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين والأنصار، واستحكم أمر الإسلام. فأقيمت (١) الصلاة، وفرضت الزكاة،

-وعند السهيلي: الروض الأنف ٢٤٧/٢ (رزمت) أي صوتت. ابن الأثير: النهاية ٢٢٠/٢.

(١) في الأصل وب: جيراتما، والتصويب من: أ، ج.

الجُرَان: مفرد جُرُن، وهو من العنق: ما بين المذبح إلى المنحر، أو هو: باطن عنق الناقة. الزمخشري: الفائق ٢٠٤/١، ابن الجوزي: غريب الحديث ١٥٢/١، وانظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٤٩٦،٤٩٥/٢ بدون إسناد.

(۲) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، الأنصاري، الخزرجي، من كبار الصحابة شهد العقبة الثانية وبدراً والمشاهد كلها، آخى النبي على بنه وبين مصعب بن عمير، استخلفه على في على المدينة لما خرج إلى العراق، ثم لحق به وشهد معه قتال الخوارج، وداوم على الغزو بعد ذلك حتى استشهد في حصار القسطنطينية سنة الحوارج، أو بعدها. انظر: ابن سعد: الطبقات ٤٨٥،٤٨٤/٣، ابن الأثير: أسد الغابة ٥٧١/١.

(٣) الزيادة من: ج، وفي أ: خالد بن مزيد له فوضعه في بيته رسول الله ﷺ.

(٤) في أ، ب، ج: ساكنه. بُنيت له حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فانتقل إليها من دار أبي أيوب. الذهبي: سير ٢/٢.

(٥) انظر ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٤٩٦،٤٩٥/٢.

(٦) في أ، ب،ج: فقامت.

والصيام، وأقيمت (١) الحدود، وفرض الحلال والحرام.

(الغزوات والسرايا) (٢):

وأقام/ بالمدينة بعد مقدمه بقية شهر ربيع الأول إلى شهر [٣/ب] المحرم [ثم](٢) خرج رسول الله ﷺ غازياً في صفر على اثني اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة، [حتى بلغ](٥) ودّان(١) وهي غزوة الأبواء(٧)، يريد قريشاً(٨)، واستعمل على المدينة [سعد](٩) بن عبادة.

الغزوة: كل عسكر حضره النبي ﷺ بنفسه الكريمة. والسرية أو البعث: كل عسكر أرسله النبي ﷺ إلى العدو ولم يحضره. الزرقاني: شرح المواهب اللدنية ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وقامت، وفي أ: وأقامت.

<sup>(</sup>٢) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اثناء، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) وَدَّان: بالفتح، بين مكة والمدينة قرية من نواحي الفُرْع، بينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال بالقرب من مدينة مستورة الآن على بعد ١٢ كيلاً منها، وتبعد عن المدينة ٢٥٠ كيلاً. ياقوت: معجم البلدان ٣٦٥/٥، وشراب: المعالم الأثيرة ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٧) غير واضحة في: ب. الأبواء: قرية من عمل الفُرْع، بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وهي اليوم واد كثير المياه والزرع، ويسمى (وادي الخُريبة). انظر: ياقوت: معجم البلدان ٩/١، البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص١٤.

 <sup>(</sup>۸) انظر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ۱/۲ ۹۰ بدون إسناد، وابن كثير: السيرة النبوية ۳۰۲/۲.

<sup>(</sup>٩) التصحيح من: ج، وفي الأصل، وأ، وب: سعيد. وانظر: ابن هشام: السيرة النبوية=

قال ابن إسحاق: وكان جميع ما غزا رسول الله ﷺ بنفسه سبعاً وعشرين غزوة، أولها<sup>(۱)</sup> غزوة ودّان، وهي غزوة الأبواء<sup>(۲)</sup>، ثم غزوة بُواط<sup>(۲)</sup>، ... (<sup>۱)</sup>، ثم [غزوة] (<sup>(۱)</sup>) العشيرة (<sup>(۱)</sup>)، ثم غزوة بدر (<sup>(۱)</sup>)....(<sup>(۱)</sup>)

- ٩١/٢ ، ابن عبد البر: الدّرر ص ٦٦. وهو سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة، الأنصاري، الخزرجي، شهد بيعة العقبة الثانية، وكان أحد النقباء. ابن سعد: الطبقات ٣/٣ ، وابن حجر: الإصابة ١٥٢/٤

- (١) عند ابن هشام: السيرة النبوية ٢٠٨/٤ (منها).
- (٣) كانت غزوة الأبواء في شهر صفر سنة اثنتين من الهجرة. انظر: ابن سعد: الطبقات ٨/٣.
- (٣) في الأصل: بوط، والمثبت من: أ، ب، ج: بُواط بالضم، وآخره طاء مهملة، حبل من جبال جهينة بناحية رَضُوًى (ينبع) وكانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول سنة اثنتين من الهجرة. ياقوت: معجم البلدان ٥٠٣/١، وانظر: ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٥٩٨/٣، وشراب: المعالم الأثيرة ص٤٥.
  - (٤) عند ابن هشام: السيرة النبوية ٢٠٨/٤ (من ناحية رضوى).
    - (٥) في الأصل: كلمة غير واضحة، والمثبت من: أ، ب، ج.
- (٦) في ب: العسرة، وفي ج: العسيرة، والعُشيرة: كانت قرية عامرة بأسغل يبع النخل، ثم صارت محطة للحاج المصري هناك، وقد اندرس هذا الموضع، ويقع بقرب (عين بركة) التي لا تزال معروفة. شراب: المعالم الأثيرة ص١٩٢ بتصرف. وكانت هذه الوقعة في جمادى الأولى سنة اثنين للهجرة. (سيرة ابن هشام) ٩٩/٢.
- (٧) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء، ويبعد عن سيف البحر قرابة (٤٥) كيلاً وعن مكة (٣١٠) أكيال، وعن المدينة (١٥٥) كيلاً وكانت في رمضان سنة اثنتين. انظر: ياقوت: معجم البلدان ٢٥٧/١، البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٤١، وانظر: ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٢٦/٢
  - (٨) عند ابن هشام: السيرة النبوية ٢٠٨/٤ الأولى، يطلب كرز بن حابر، ثم غزوة بدر الكبرى.

التي قتل الله فيها صناديد (١) قريش و كانت يوم الجمعة صبيحة (٢) سبع عشرة (٦) من شهر الله المعظم (١) رمضان، وافترض رمضان، وحوّلت القبلة قبلها بشهرين (٤) ثم غزوة بني سليم (٢)، ثم غزوة السّويق (٨)،

(١) في ب: صنديد.

(٢) في ب: صبحة.

(٣) في الأصل: سبع عشر، وفي أ، ب: سبعة عشر، والمثبت من: جـ

(٤) (الله المعظم) ساقطة من: أ، ب، ج.

- (٥) روى خليفة بن خياط، وابن سعد بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب مرسلاً، قال: صلى رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس سنة عشر شهراً، وحول قبل بدر بشهرين. خليفة: تاريخ ص٦٤، ابن سعد: الطبقات ٢٤٢/١، ومراسيل سعيد ابن المسيب قوية. قال ابن حجر: الفتح ٩٧/١: كان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور.
- (٦) بنو سُلَيْم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، قبيلة عظيمة، تتفرع إلى عدة عشائر وبطون، وكانت منازلهم في عالية بحد بالقرب من حيير، ومن منازلهم حرة سليم، وحرة النار.

انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٦١، السويدي: سبائك الذهب ص١٦٣. عبد القدوس الأنصاري: بنو سليم ص٦٦، كانت غزوة بني سليم في جمادى الأولى سنة ثلاث من الهجرة. انظر: ابن سعد: الطبقات ٣٥/٢.

- (٧) عند ابن هشام: السيرة النبوية ٢٠٨/٤ (حتى بلغ الكدر) وهي غزوة بني سليم، وحدد ابن إسحاق تأريخ وقوعها بشهر شوال سنة اثنتين. انظر: ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٤٣/٣.
- (A) السوين: هو أن تحمص الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك، ثم تطحن، ثم يبل ويمزج بالسمن واللبن أو العسل أو الماء، وهو الطعام الذي رماه المشركون للتخفيف منحملهم والمسارعة في الفرار، وقد عاد المسلمون به. وكانت هذه الغزوة في ذي الحجة-

 $(^{(1)})$ ، ثم غزوة غطفان $(^{(1)})$ ، وهي غزوة ذي أمر $(^{(1)})$ ، ثم غزوة بي بحران $(^{(1)})$ ، ثم غزوة أحد $(^{(1)})$ ، ثم غزوة بين

-سنة اثنتين.انظر: ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٤٥،٤٤/٣، وابن سعد: الطبقات ٢٠/٢.

- (١) عند ابن هشام: السيرة النبوية ٢٠٨/٤: يطلب أبا سفيان بن حرب.
- (٢) غطفان: قبيلة عدنانية، تنسب إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، كانت لهم منازلهم بنجد مما يلي وادي القرى وجبلي طيء، ثم تفرقوا في الفتوحات الإسلامية، واستولى على مواطنهم هناك قبائل طيء.

ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٤٨، السويدي: سبائك الذهب ص١٢٠.

- (٣) ذو أُمْر: موضع من ناحية النُّخيِّل، وهو بنجد من ديار غطفان. ياقوت: معجم البلدان ٢٥٢/١ وكانت هذه الغزوة في صفر سنة ثلاث من الهجرة. انظر: ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٤٦/٣، وعند ابن سعد: الطبقات ٣٤/٢: كانت في شهر ربيع الأول سنة ثلاث.
- (٤) في أ، ج: نِحران، وفي ب: صحران. بُحران: بالضم، موضع بناحية الفُرُع. قال ابن إسحاق: هو معدن بالحجاز في ناحية الفُرُع أو جبل شرق رابغ على ٩٠ كيلاً. ياقوت: معجم البلدان ٢٤١/١، البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٤٠، شراب: المعالم الأثيرة ص٤٤، وكانت في ربيع الآخر سنة ثلاث. انظر: ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٤٦/٣.
  - (٥) عند ابن هشام: السيرة النبوية ٢٠٨/٤ (معدن بالحجاز).
- (٦) أحد: حبل يقع شمال المدينة، يتكون من صخور حرانيتية حمراء وله رؤوس متعددة، يعد عن المسجد النبوي خمسة أكبال ونصف الكيل، وعرفت هذه الغزوة باسمه وكانت في شوال سنة ثلاث. العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر ص١٦ وانظر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٦٠/٣.
- (٧) حمراء الأسد: موضع يقع حنوب المدينة على الطريق إلى مكة، تبعد عن ذي الحليفة=

النضير (١)، ثم غزوة ذات الرقاع (٦)، (٦)، –وفيها كانت صلاة الخوف النضير غزوة بدر الآخرة (٥)، ثم غزوة دومة (١) ثم غزوة بدر الآخرة (٥)، ثم غزوة دومة (١) أ

- بثلاثة أميال وعن المدينة بثمانية أميال وكانت في شوال سنة ثلاث. انظر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ١٠٢/٣، وخليفة: تاريخ ص٧٤، ياقوت: معجم البلدان ٣٠١/٢، إبراهيم الحربي: كتاب المناسك ص٤٤.

- (۱) بنو النضر: قبيلة يهودية، خرجت من الشام إلى الحجاز بعد أن ظهرت الروم على بني إسرائيل وقتلوهم، ونزلت يثرب على وادي بطحان. انظر: الأصفهاني: الأغاني المام ١٩٤/١٩ ٩٥، والعقبلي: اليهود في شبه الجزيرة العربية ص ٢٠، وكان إجلاء الرسول على النضير في شهر ربيع الأول سنة أربع. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٢/١٩١٠٠٠.
- (٢) في ب: كلمة غير واضحة قبل ذات الرقاع. سميت بذلك لأن أقدام المسلمين نقبت من المشي فلفّوا عليها الخرّق، والرّقاع: بكسر أوله موضع بوادي نَحْل قريب من النخيل في شرق المدينة. أنظر البخاري الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ٣-٣٥، مسلم: الصحيح بشرح النووي ١٩٧/١٢. وقد اختلف في تحديد وقتها. فعند ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٠٢/٣ كانت سنة أربع، وعند ابن سعد: الطبقات ٢١/٢ في المحرّم سنة خمس. ياقوت: معجم البلدان ٣/٥١، البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٣٠٧.
  - (٣) عند ابن هشام: السيرة النبوية ٢٠٨/٤ (من نخل).
- (٤) البخاري: الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ٣٥/٣، وكتاب الجمعة، باب صلاة الخوف ١٢٨/١، ومسلم: الصحيح بشرح النووي ١٢٨/٦.
  - (٥) في أ، ج: الأخيرة.
- (٦) دُومة الجندل: بضم الدال: قرية من الجوف شمال السعودية، تقع شمال تيماء على مسافة ٤٥٠ كيلاً. شراب: المعالم الأثيرة ص١١٧، وكانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول سنة خمس. ابن هشام: السيرة ٢١٣/٣.
- (٧) كان الخندق في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، وكان يمتد من أم الشيخين حتى=

ثم غزوة بني قريظة<sup>(١)</sup>، ثم غزوة بني لحيان<sup>(١)</sup>، من هُذيل، ثم غزوة ذي<sup>(٦)</sup>

-المذار مروراً بحصن رابح فحبل ذباب فحبل عبيد، وكان طوله خمسة آلاف ذراع وعرضه تسعة أذرع وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة. ابن سعد: الطبقات /٦٧،٦٦/٢ والسفاريني: شرح ثلاثيات مسند أحمد ١٩١/١، وابن حجر: الفتح ٧/٧٣، والعمري: السيرة الصحيحة ٢١٢/٢، وكانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس. ابن هشام: السيرة ٣٤٤/٣

- (۱) في الأصل، و ب، ج: قريضة، والمثبت من أ: بنو قريظة، قبيلة يهودية خرجت من الشام إلى الحجاز بعد أن ظهرت الروم على اليهود وقتلوهم، ونزلت يثرب على وادي مهزوز وهي من أشهر قبائل اليهود في المدينة ، وسبب ذلك أتحم كانوا ذوي عدد وعدة، ولهم وقائع مع الأوس والخزرج، ثم مع الرسول على بعد الحجرة. أكرم حسين: مرويات تأريخ يهود المدينة في عهد النبوة ص١٣٠،٢٠، وانظر: الأصفهاني: الأغاني ٩٤/١٩ (طبعة دار الكتب)، وباشميل: غزوة بني قريظة ص١٣٥،٣٥، وكانت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة خمس. انظر: ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٣٥/٣، وابن سعد: الطبقات ٧٤/٢.
- (۲) بنو لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، سكنوا غُرَان بين أمَجَ وعسفان إلى بلد يقال له سَايَة، وكانت في شهر جمادى الأول سنة ست من الهجرة. انظر: ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٨٠،٢٧٩/٣، ابن قتيبة: المعارف ص٦٤، ياقوت: معجم البلدان ١٨٠/٣، ١٩١/٤.
- (٣) في الأصل: بني ذو قرد، والتصويب من: أ، ب، ج. ذو قرد: جبل أسود بأعلى وادي النقمى شمال شرق المدينة على قرابة ٣٥ كيلاً. شراب: المعالم الأثبرة ص٢٢٤، وإن الصحيح أنحا كانت قبل غزوة خيبر -سنة سبع- بثلاث ليال، البخاري: الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة ذات القرد ٤٨/٣٠، وانظر: مسلم الصحيح-

قرد، ثم غزوة (١) بني المصطلق (٢) من حزاعة، ثم غزوة الحديبية (١) لا يريد قتالاً، فصدّه المشركون -عن [البيت] (١)، وفيها كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة (٥) - ثم غزوة خيبر (١) ، ثم غزوة [النصر] (٧) ، [ثم غزوة الفتح،

-بشرح النووي ١٧٣/١٢. أما ابن إسحاق فيرى ألها كانت سنة ست قبل الحديبية. انظر: ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٨٩/٣.

(١) (غزوة): ليست في أ.

(۲) بنو المصطلق: بطن من خزاعة، نسبوا إلى جَذِيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة، وكانت في شهر شعبان سنة ست. قال ابن دريد: الإشتقاق ص٤٧٦: سُمّى المصطلق لحسن صوته، من مساكنهم قديد، حيث وقعت فيه غزوة رسول الله ﷺ لهم، وتسمى أيضاً: غزوة المريسيع. انظر: البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة بني المصطلق ٣٧/٣، ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٣/٨٩/٣، ابن الكلبي: نسب معد المصطلق ٣/٧٥، إبراهيم قريبي: مرويات غزوة بني المصطلق ص٥٣.

(٣) كانت هذه الغزوة في آخر سنة ست. ابن هشام: السيرة ٣٠٨/٣.

- (٤) في الأصل: البلية، والتصويب من: أ، ب، ج.
  - (٥) ما بين العارضتين ليس عند ابن إسحاق.
- (٦) خيبر: بلد زراعي كثير الماء خصب التربة، كان يسمى ريف الحجاز، يقع شمال المدينة المنورة، ويبعد عنها ١٦٥ كيلاً، وهي من أعظم حرار بلاد العرب بعد حرة بني سُليم، وكانت في المحرم سنة سبع. انظر: ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٣٢٨/٣، وياقوت: معجم البلدان ٤٠٩/٤، العمري: السيرة النبوية الصحيحة ١١٨/١، البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص١١٨.
- (٧) هكذا وردت في جميع النسخ. قلت: ولعله تحريف القصاص، فقد روى الطبري: جامع البيان ١٩٧/٢، بإسناده إلى بجاهد وصححه ابن حجر: الفتح ١٩٧/٢، أن قوله-

ثم غزوة حنين] (١)، ثم غزوة الطائف(١)، ثم غزوة تبوك(٣) وفيها جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء- (١).

=تعالى: ﴿ الْفَتْهُرُ الْمُعْرَامُ بِالشَّهْرِ الْمُوَامِ وَالْمُوْمَنَ قِصَاصٌ ﴾ نزلت فيها. قال السهيلي: الروض الأنف ٧٦/٤: تسميتها عمرة القصاص أولى لأن هذه الآية نزلت فيها قال ابن حجر: الفتح ٧٩/٧: مسميتها غزوة: ووجّهوا كونها غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه يَن خرج مستعداً بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر.

- (۱) التكملة من: أ، ب، ج. حنين: واد من أودية مكة، يقع شرقها بنحو عشرين كيلاً، وتعرف الآن بالشرائع، وكانت سنة ثمان بعد الفتح. ابن هشام: السيرة النبوية ٣٧/٣، إبراهيم قريبي: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف ١١٣/١، العمري: السيرة النبوية الصحيحة ١٩٣/١.
- (۲) الطائف: بلد معروف، يقع شرق مكة، كانت تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصوفها الدفاعية، وتبعد عن مكة ٩٠ كيلاً، وكانت سنة ثمان بعد حنين.

انظر: ابن هشام السيرة النبوية ٤٧٨/٤، وياقوت: معجم البلدان ٩/٤، والعمري: السيرة النبوية الصحيحة ٩/٢، إبراهيم قريبي: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف ٢٧٨/٢.

- (٣) تبوك: موضع شمال الحجاز بين وادي القرى والشام، تبعد عن المدينة ٧٧٨ كيلاً، وترتفع عن سطح البحر ٢٥٤٣ قدماً، وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم، وكانت هذه الغزوة في شهر رجب سنة تسع. انظر: ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ١٦/٤، وياقوت: معجم البلدان ٤/٤، البكري: معجم ما استعجم ٢٠٣١، والسندي: الذهب المسبوك في مرويات غزوة تبوك ص٠٦، البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٥٥.
- (٤) ما بين العارضتين ليس عند ابن هشام. وانظر: الخبر عند مسلم الصحيح بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الجمع بين الصلاتين في السفر ٢١٦/٥، والسندي: الذهب المسبوك ص٣٨٥.

[قاتل]<sup>(۱)</sup> فيها [في]<sup>(۲)</sup> تسع غزوات، [غزوة]<sup>(۳)</sup>: بدر، وأحد، والحندق، وقريظة<sup>(٤)</sup>، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف<sup>(٥)</sup> والحندق، وكانت<sup>(١)</sup> بعوثه وسراياه<sup>(٧)</sup> من هجرته إلى أن توفي ثمانية<sup>(٨)</sup> وثلاثين بين<sup>(٩)</sup> بعث وسرية<sup>(١٠)</sup>

ورُوي عن عبد الله(١١) بن [بريدة] (١٢)، عن أبيه(١٢) قال: غزا

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والقريظة، وفي ب، ج: قريضة، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٠٩/٤، لكنه ذكر كلمة (منها) بدل (فيها).

<sup>(</sup>٦) في أ: وكان، وفي ج: طمس.

<sup>(</sup>٧) في ب: وسرياه.

<sup>(</sup>٨) في ج: مُمَانياً

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: من.

<sup>(</sup>١٠) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>۱۱) عبد الله بن بريدة بن الحُصيب الأسلمي المروزي، أبو سهل، ولد سنة خمس عشرة، وتولى قضاء مرو، ثقة، مات سنة خمسة ومئة، وقيل: خمس عشرة ومئة. الذهبي: سير ٥٠/٥، ابن حجر: تقريب ص٢٩٧، وانظر: ابن الأثير: الكامل ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>١٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: برده، وفي ب: يزيدة.

هو بریدة بن الحُصیب بن عبد الله بن الحارث، مرّ به النبی بالغمیم مهاجراً، فأسلم وأقام في قومه، ثم قدم علیه المدینة مهاجراً بعد غزوة أحد، وغزا مع رسول الله علی مغازیه بعد ذلك، وسكن المدینة إلی أن توفی رسول الله علی ثم سكن البصرة، ثم انتقل إلی خرسان غازیاً، واستوطن مرو حتی مات فی خلافة یزید بن معاویة. ابن سعد: الطبقات ۲۹۷۷، أبو نعیم: معرفة الصحابة ۱۹۲۲، الذهبی: سیر ۲۹۷۲.

<sup>(</sup>١٣) في ب: أنه.

رسول الله ﷺ تسع عشرة (١) غزوة، قاتل(٢) [في ثمان منهن](٢)

## (عدد حجج النبي 紫)(\*):

وحج واعتمر قبل النبوة وبعدها [حججاً، وعمراً] (٥)، لا يُعرف عددها (١).

وروى جابر(٧) بن عبد الله قال: حج النبي(٨) ﷺ ثلاث حجج،

<sup>(</sup>١) في الأصل: تسع وعشر، وفي ب: تسع عشر، والمثبت من: أ، ج.:

<sup>(</sup>٢) في ب: قاتل فيها.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ج، والخبر أخرجه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي ﷺ ١٩٦/١٢، وانظر: ابن أبي شيبة: المصنف ٢٥٠/١٤، البيهقي: دلائل النبوة ٥٩٥٥.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب،ج، وفي الأصل: (حجة وعمرة).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه في المصادر التي تيسر لي الرجوع إليها لكن له شاهد وهو قول ابن الجوزي: (حج حججاً لا يُعلم عددها). انظر: ابن حجر: الفتح ١٠٤/٨، القسطلان: المواهب اللدنية ٤٠٢/٤.

<sup>(</sup>٧) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، الأنصاري ثم السلمي، صحابي ابن صحابي، شهد بيعة العقبة الثانية، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين. ابن الأثير: أسد الغابة ٧/١، الذهبي: سير ١٨٩/٣، ابن حجر: تقريب التهذيب ص١٣٦٠

<sup>(</sup>٨) تكررت (النبي) في: ب.

حجتین قبل أن یهاجر<sup>(۱)</sup>، وحجة قرن معها عمرة<sup>(۱)</sup>

ولم يحج بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، سنة عشر<sup>(٣)</sup>، وسمّاها حجة الوداع لأنه ودّعهم<sup>(٤)</sup>.

ورُوي عن ابن عباس في أنه ذُكر عنده حجة الوداع (ت) فأنكر (١) ذلك فقيل له: حجة الإسلام (٧) فقال: نعم، لم يحج فيها (٨)

<sup>(</sup>١) التصحيح من: ج، وفي الأصل، وأ، ب: هاجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: سنن، كتاب الحج، باب ما جاء كم حج النبي ﷺ ١٠٠٧/٣ (٨١٥)، وابن ماجة: سنن، كتاب المناسك، باب حجة النبي ﷺ ١٠٢٧/٣ (٣٠٧٦)، والبيهقي: دلائل النبوة د/٤٥٤، مع خلاف يسير في اللفظ، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن الترمذي ٢٤٥/١، وصحيح سنن ابن ماحة ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب، ج: عشرة، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: الفتح ۱۰۷/۸: ودع الرسول ﷺ الناس بالوصية التي أوصاهم بحا في خطبته، أن لا يرجعوا بعده كفاراً، وأكد التوديع بإشهاد الله عليهم بألهم شهدوا أنه قد بلّغ ما أرسل إليهم به. انظر عن حجة الوداع: ابن حزم: حجة الوداع، (تعليق: ممدوح حقي)، ومحب الدين الطبري: حجة المصطفى ﷺ، (تعليق: رضوان محمد رضوان)، والألباني: حجة النبي ﷺ كما رواها حابر ﷺ.

<sup>(</sup>٥) (لأنه ودعهم. ورُوي عن ابن عباس نظيم أنه ذكر عنده حجة الوداع) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) عند القسطلاني: المواهب اللدنية ١/٥٤١: وكره ابن عباس أن يقال: حجة الوداع.

<sup>(</sup>٧) قال الزرقاني: شرح المواهب اللدنية ١٠٤/٣: سميت بحجة الإسلام، لأنه لم يحج من المدينة بعد فرض الحج غيرها، وتسمى أيضاً حجة البلاغ، لأنه ﷺ بلغ الناس فيها الشرع في الحج قولاً وفعلاً. وقال القسطلاني: المواهب اللدنية ١٠٤/٣: (وتسمى أيضاً حجة التمام والكمال).

<sup>(</sup>٨) (فيها) ساقطة من: أ، ب، ج.

رسول (۱) الله ﷺ من المدينة، ولا من غيرها (۱)، غير هذه الحجة. وكُتّابه (۲):

جماعة، حُسِبَ فيهم عبد الله بن الأرقم (أ)، كتّاب الوحي منهم أربعة (أربعة أنه بن أبي سفيان (أ)، اوزيد بن أبي أبي سفيان (أ)، المنافقة أبي أبي سفيان (أ)، المنافقة أبي أبي سفيان (أ)، المنافقة أبي أبي المنافقة المنافقة أبي المنافقة أبي المنافقة أبي المنافقة أبي المنافقة المنافقة أبي المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) في ب: النبي.

<sup>(</sup>٢) في ج: غير،

<sup>(</sup>٣) طمس في: ج.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الأرقم، القرشي الزهري، من مسلمة الفتح، كان من المواظبين على كتابة الرسائل لرسول الله ﷺ وكان يجبب عنه، وبلغ من أمانته عند رسول الله ﷺ أنه كان يأمره أن يختب إلى بعض الملوك، فيكتب، ويأمره أن يختمه، وما يقرأه لأمانته عنده، مات في خلافة عثمان. الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص١٨٤،١٨١، ابن الأثير: أسد الغابة ٦٨/٣، ابن حجر: الإصابة ٢٢/٤، وانظر: ابن حديدة الأنصاري: المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) هو معاوية بن صخر بن حرب، القرشي الأموي، الصحابي، الخليفة، شهد مع رسول الله حنيناً، سار مع أخيه يزيد إلى الشام في عهد أبي بكر، وولاه عمر فله الشام بعد موت أخيه، وأقام عليها حتى استشهد عمر فله، ثم ولاه عثمان بن عفان ذلك العمل وجمع له الشام كلها حتى استشهد عثمان، فكانت ولايته على الشام عشرين سنة أميراً، ثم بويع له بالخلافة فلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات سنة عشرين سنة (١٢/١٤) ابن الأثير: أسد الغابة ١٢٣/٤، ابن حجر: الإصابة ١٢٧٦،

<sup>(</sup>٧) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، النجاري، أحد فقهاء الصحابة، وأحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَظِيَّ، وجمعه في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق وَثَيِّ، ثم تولى كتابة مصحف عثمان وَثَيِّ، مات سنة خمس وأربعين. الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص١٨٢، والذهبي: معرفة القراء الكبار ٣٦/١، ابن حجر: الإصابة ٢٢/٣.

وحنظلة (١) ابن ربيعة (١). وعبد الله بن سعد (١)، ارتد (١) ولحق بمكة مشركاً، ثم أسلم أيام الفتح، فحسن إسلامه (٥). ومنهم عمر بن الخطاب

- (۱) حنظلة بن الربيع بن صيفي الأسيّدي التميمي، يعرف بالكاتب، شهد معركة القادسية، وهو ممن اعتزل القيام يوم الجمل في عهد علي بن أبي طالب، مات في خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٩٧٩، والخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص١٧٨، وابن الأثير: أسد الغابة ٢/٥١، وانظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢١، وابن حديدة الأنصاري: المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي العرب.
- (٢) هكذا في الأصل، وأ، ب، ج. وهو قليل والأكثر (الربيع). انظر: ابن عبد البر:
   الاستيعاب ٢٧٩/١، ابن الأثير: أسد الغابة ٢/١٥٥.
- (٣) في الأصل: سعيد، وفي ج: أسعد. عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري، أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، كان عاقلاً، كريماً، ولاه عثمان على مصر، فغزا إفريفية، مات بعسقلان في خلافة على بن أبي طالب فالله. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ١٥٥/١، الذهبي: سير ٣٣/٣، ابن حجر: الإصابة ٤٧٧/٤.
  - (٤) في ب: ارتدا.
- (٥) له شاهد عند أبي داوود: السنن، كتاب الحدود ٢٧/٤ رقم (٢٥٨٤)، والنسائي: السنن، كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد ٩٨/٧، والحاكم في المستدرك ٢٥/٤ عن سعد بن أبي وقاص، قال: «لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي ولله فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبي، فبايعه بعد ثلاث...». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وصححه الألباني: صحيح سنن النسائي ٢٠٢/٥، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/١٠٣.

[رضي الله عنه]<sup>(۱)</sup>، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين<sup>(۱)</sup>، وخالد بن سعيد<sup>(۱)</sup>، وعمرو بن العاص<sup>(۱)</sup>، والعلاء بن الحضرمي<sup>(۱)</sup> رضى الله عنهم أجمعين.

وقيل: كُتَّاب الوحي: عثمان، وعلى رضي الله عنهما. والباقون إنما

<sup>(</sup>١) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (رضي الله عنهم أجمعين) ساقطة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) خالد بن سعيد بن العاص، القرشي، الأموي، من مشاهير كُتّاب النبي عَلَيّ، أسلم قديماً، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام بها حتى قدم مع جعفر بن أبي طالب، وشهد مع النبي عَلَيْ عمرة القضاء وفتح مكة وحنيناً والطائف وتبوك، واستعمله أبو بكر على حيش من حيوش المسلمين حين بعثهم إلى الشام. ابن الأثير: أسد الغابة ١/٤٧٥، ابن حجر: الإصابة ١/٩١، وانظر: ابن حديدة الأنصاري: المصباح المضيء ١/٤٧٥، الجهشياري: الوزراء والكتّاب ص١٠، الأعظمى: كتاب النبي ص٢٥.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، ولاه رسول الله ﷺ على عُمان، فلم يزل عليها حتى قُبض رسول الله ﷺ، افتتح مصر، وولي إمارةا مرتين، مات بجا. ابن الأثير: أسد الغابة ٢٤١/٣، الذهبي: سير ٤/٣، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٢٢٣، وانظر: ابن حديدة الأنصاري: المصباح المضيء ١٩٧/١، والأعظمي: كتاب النبي ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) هو العلاء بن عبد الله بن عبدة بن ضماد بن مالك، الحضرمي، حليف بني أمية ابن عبد شمس، ولاه النبي الله البحرين، ولم يعزله أبو بكر، ثم أقره عمر إلى أن مات في خلافته. انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٦١، وابن الأثير: أسد الغابة ٥٧١/٣، وابن حديدة الأنصاري: المصباح المضيء ٢٠٥/١، والأعظمي: كتاب النبي ص٩٤.

كانوا يكتبون له في حوائجه. وآخر كُتَّابه معاوية، وهو الذي كتب<sup>(١)</sup> له إلى أن توفي ﷺ (٢).

حاجبه<sup>(۳)</sup>:

مولاه، أبو أنيسة (1).

خادمه:

أنس بن مالك في وقيل: هو حاجبه أيضاً (١)

(١) في أ: يكتب.

(٢) لم أعثر على قائله في المصادر التي تيسر لي الرجوع إليها.

(٣) الحاجب: الآذن والبوّاب. انظر: الجوهري: الصحاح ٢٠٦٩/٥) والفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٩٢ (حجب).

(٤) في ب: غير واضحة.

اختلف في اسمه، فقيل: أنسة، وقيل: أبو أنسة، وقيل: أنيسة، والأول أشهر، هو مولى رسول الله ﷺ، يكنى: أبا مسروح، وقيل: أبا مسرح، وقيل: أبا مشرح، من مولدي السراة، كان يأذن على النبي ﷺ إذا جلس، وشهد معه بدراً. اختلف في وفاته، فقيل: استشهد يوم بدر، وقيل: مات في خلافة أبي بكر فظه. ابن سعد: الطبقات ٤٨/٣، أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٧٢/٢، ابن الأثير: أسد الغابة ١٥٦/١، ابن حجر: الإصابة ٧٦/١.

(٥) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، قدم رسول الله ﷺ المدينة وهو ابن عشر سنين، ومات وهو ابن عشرين سنة، كان يسمى خادم رسول الله ﷺ، غزا مع رسول الله ﷺ، غزا مع رسول الله ﷺ غان غزوات، مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل: ثلاث وتسعين وقد تجاوز المئة. أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٠٩/٢، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٩/١، ابن الأثير: أسد الغابة ١٠٩/١، الذهبي: تجريد أسماء الصحابة ٢١/١.

(٦) انظر: الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص٦٣.

وأذن (۱) له: عبد الله بن [زمعة] (۲) بن الأسود، وأمه قريبة (۲)، أخت أم (٤) سلمة زوج النبي ﷺ.

وأمير<sup>(ه)</sup> جيوشه:

عمر، وعلي رضي الله عنهما<sup>(١)</sup>

ونقش خاتمه:

-وكان<sup>(٧)</sup> من فضّة، فصّه حبشى<sup>(٨)</sup>-: محمد رسول الله<sup>(٩)</sup> محمد

- (۱) في أ، ب: أذنه، وفي ج: آذنه. أذن له في الشيء إذنا: أباحه له، واستأذنه: طلب منه الإذن، والآذن هو الحاجب. الجوهري: الصحاح ٢٠٦٨/٥، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٥١٦ (أذن).
- (٢) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل (زعمة). هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، قتل يوم الدار سنة خمس وثلاثين. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ١٤١/٣، ابن حجر: الإصابة ٢١/٤، وتقريب التهذيب ص٣٠٣.
- (٣) في الأصل: قريب، والمثبت من: أ، ب،ج. قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المحزومية، تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت موصوفة بالجمال. ابن سعد: الطبقات ٢٦٢/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٤٢/٦، ابن حجر: الإصابة ١٧٠/٨.
  - (٤) (أم) ليست في: أ.
    - (٥) في أ: اميراً.
  - (٦) ومنهم: أبو بكر والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وسعد بن عبادة، وغيرهم.
     انظر: الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص٣٤٤٣٤٣٤٣٤٣٠.
    - (٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وكانت.
- (٨) حبشي: يعني حجراً حبشياً، أي فصاً من جزع -وهو خرز فيه بياض وسواد- أو عقيق، فإن معدفهما بالحبشة واليمن. النووي: شرح صحيح مسلم ٧١/١٤.
  - (٩) في الأصل: محمد رسول الله ﷺ وفي ب: محمد رسول الله في سطر، والمثبت من: أ، ج.

سطر، ورسول سطر، والله سطر(١).

وقيل<sup>(۱)</sup>: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ﷺ<sup>(۱)</sup>. وتختم به أبو بكر بعده، ثم عمر من بعد أبي بكر<sup>(1)</sup>، ثم عثمان بعد [عمر]<sup>(0)</sup> ثم سقط من أصبعه في بئر أريس<sup>(1)</sup>.

بئر أريس: بئر بالمدينة غرب مسجد قباء بنحو ٤٢ متراً من باب المسجد القديم، ينسب إلى رجل من اليهود بالمدينة. والأريس في لغة أهل الشام الفلاّح، وأظنها لغة عبرانية. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٨/١، وانظر: الزيخشري: الفائق ٣٦/١، وشراب: المعالم الأثيرة ص٢٢، وعند مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجل ٢٨/١٤ من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما (وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس) قال ابن حجر: الفتح رضى الله عنهما (وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس) قال ابن حجر: الفتح عثمان طلبه من معيقيب، فختم به شيئاً واستمر في يده وهو مفكر في شيء يعبث به فسقط في البئر، أو ردّه إليه فسقط منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البحاري: الصحيح، كتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر ٢٢٩/٤، الترمذي: سنن، كتاب اللباس، باب ما جاء في نقش الخاتم ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ الأصبهان: أخلاق النبي ﷺ وآدابه ص١١١.

<sup>(</sup>٣) في ب: (الرسول).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ثم عمر بعد أبو بكر، وفي ب: ثم عمر من بعده، والتصويب من: أ، ج.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: أرس، وانظر خبر سقوطه في بئر أريس. البخاري: الصحيح، كتاب اللباس اللباس، باب خاتم الفضة ٣٥/٤، ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب اللباس والزينة، تحريم خاتم الذهب على الرجل ٦٧/١٤.

وصاحب خاتمه<sup>(۱)</sup>:

سعيد بن زيد<sup>(۲)</sup> الأنصاري.

خازنه<sup>(۳)</sup>:

معيقيب<sup>(1)</sup> بن أبي فاطمة الدوسي.

(۱) قيل: إن معيقيب بن أبي فاطمة كان على خاتم النبي 囊. خليفة: تاريخ ص٩٩، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤٧٨/٤، الذهبي: سير ٢/١٩١.

و لم أقف على ما يدل أن سعيد بن زيد الأنصاري فله كان على خاتم النبي ﷺ.

(۲) اختلف في اسمه فقيل: سعيد، وقال أبو نعيم: (وهم فيه بعض المتأخرين، وصوابه سعد) بن زيد الأنصاري الأشهلي، بعثه رسول الله ﷺ على سرية إلى مناة بالمشال ناحية قديد فهدمه، وشهد مع رسول الله المشاهد كلها. ابن سعد: الطبقات ٢/٦٤، ٣٤، ٣٤٠، انظر: ابن الكلبي: نسب معد ٢/٧٧، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٢٥/٢، ابن قدامة المقدسي: الاستبصار ص٢٢٦. ولم أقف على ما يدل أن سعيد بن زيد الأنصاري في كان على خاتم النبي ﷺ.

(٣) خليفة: تاريخ ص٩٩.

قلت: لم يكن للمسلمين في عهد الرسول تقرّه بيت مال، بل كانت الأموال تأتي إلى رسول الله تشخ فيتعجل في صرفها في وجوهها. فقد روى أبو داوود: السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في قسم الفيء ٢٥٩/٣ عن عوف بن مالك «أن رسول الله تشخ إذا أتاه الفيء قسمه في يومه...» وما كان لهم بيت مال إلا على عهد الخلفاء الراشدين، وكان معيقيب بن أبي فاطمة عليه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

(٤) معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، من حلفاء بني عبد شمس، أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم هاجر إلى المدينة كان على خاتم النبي بَيْلِي، ثم على بيت مال

## (معجزاته ﷺ)<sup>(۱)</sup>:

ومن معجزاته ﷺ القرآن المُترَّل عليه، الذي دعا<sup>(۱)</sup> بلغاء<sup>(۱)</sup> العرب وغيرهم مُذُ<sup>(۱)</sup> بعثه الله تعالى قَرْناً بعد قرن إلى زماننا<sup>(۱)</sup> هذا، وإلى<sup>(۱)</sup> يوم القيامة [إلى]<sup>(۱)</sup> أن يأتوا بمثله [إن شكوا]<sup>(۱)</sup> في صدقه، فأعجز<sup>(۱)</sup> الله تعالى<sup>(۱۱)</sup> عن ذلك<sup>(۱۱)</sup> جميع البلغاء، قال الله تعالى<sup>(۱۱)</sup>: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَا لَزُلنا [عَلَى عَبْدِنا] فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِنْلِهِ مِهُ (۱<sup>۱۱)</sup> فلما عجزوا عن

-المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، مات في خلافة عثمان أو على رضي الله عنهم. ابن سعد: الطبقات ١١٦/٤، وابن الثابة ٤٦٤/٤، وابن حجر: تقريب التهذيب ص٤٢٥.

- (١) عنوان جانبي من المحقق.
- (٢) في أ، ب: عليه السلام.
- (٣) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: دعى.
  - (٤) في ب: بلغ.
  - (٥) في ب: وغير هذا.
- (٦) في الأصل: إلى مذ زمننا، والتصويب من: أ، ب، ج.
- (٧) في الأصل: أو إلى، وفي ب: إلى، والمثبت من: أ، ج.
  - (٨) زيادة من: أ، ب، ج.
- (٩) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: اتشكوا، وفي ج: إن ينكر.
  - (١٠) في الأصل: أعجزهم، والتصويب من: أ، ب، ج.
    - (١١) (تعالى) ليست في: أ، ب، ج.
      - (١٢) (عن ذلك) ليست في: ب.
  - (١٣) في أ، ب، ج: قال الله العظيم، والمثبت من الأصل.
- (١٤) سورة البقرة: الآية (٢٣) ومابين معقوفين ساقط من الأصل فقط، وفي ب: فليأتوا بدل: (فَأْتُوا).

الإتيان بمثل ما أتى به (١)، عُلم بالضرورة صدقه.

ولما سألته قريش: أن يأتيهم بآية يصدقونه (٢) بها، شق الله [تعالى له] (٢) القمر (١)، [مكة] (٥) وأنزل [الله] (١) عليه في ذلك: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى القَمَرُ (١) وَإِن يَرَوُا ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَعُولُواْ سِحْرٌ مُسْنَمِرٌ (١) ﴿ وَإِن يَرَوُا ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَعُولُواْ سِحْرٌ مُسْنَمِرٌ (١) ﴾ (١).

وكَلَمَّهُ الذّراع (١)، والذئب (١)، و[الظبية] (١١)، والعَيْر (١١)،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: أوتى، والمثبت من: الأصل و ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: يصدقوه كها.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ج، وأما ب: فلا يوحد فيها (تعالى).

<sup>(</sup>٤) البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب انشقاق القمر ٣٢٤/٢، مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب صغة القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر ١٤٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٦) (لفظ الجلالة) من: ب.

<sup>(</sup>٧) سورة القمر: الآيتان (٢،١).

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود: السنن، كتاب الديات، باب فيمن سقى رحلاً سماً أو أطعمه فمات، أيقاد منه ٦٤٨/٤ رقم (٤٥١٠) عن الزهري، عن جابر بن عبد الله فالحديث منقطع، لأن الزهري لم يسمع من جابر، وله شاهد من حديث أبي سلمة، وفيه قول النبي الله لأصحابه: «ارفعوا أيديكم فإلها أخبرتني ألها مسمومة» أخرجه أبو داود: السنن، كتاب الديات، باب فيمن سقا رجلاً سماً، وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود ٨٥٥/٣.

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد: المسند ٢٠٢/٥، وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح)، وذكره الهيثمي: بحمع الزوائد ٢٩٢/٢٩١٨، عن أبي سعيد الخدري، وقال الهيثمي: ورجال أحد إسنادي أحمد -يعني إسناده إلى أبي سعيد الخدري- رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الضبي، وفي ب: الظبي، والمثبت من: أ، ج. ذكره الهيثمي: مجمع الزوائد ٢٩٥/٨، وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١١) العير: الحمار الوحشى والأهلى. الجوهري: الصحاح ٢٦٢/٢ (عير).-

والجمل(١).

وكان [النبي]<sup>(٧)</sup> ﷺ إذا صلى الصبح [قال]<sup>(٨)</sup> في مجلسه وهو ثان<sup>(١)</sup>

-وقد ورد كلام الحمار للنبي ﷺ في حديث موضوع. ذكره ابن الجوزي: الموضوعة المحاديث الموضوعة ص٢٢٤.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد: المسند ١٩٥،١٨٩/٣، وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) البخاري: الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ٤٢/٣، وكتاب بدء الخلق، باب علامات النبوة في الإسلام ٢٧٥/٢، مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب معجزات النبي ﷺ ٥٨/١٥.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: ج، وفي أ، ب: وتوضأ.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق ٣١/٣، ورواه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الأشربة، باب جواز استنباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ٢١٥/١٣.

<sup>(</sup>٥) (紫) ساقطة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وأعلم.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ثاني.

رجليه (٢١<sup>(٢)</sup> سبعين مرة: «استغفر الله إن الله كان تواباً رحيما ويقول (١) سبعين بسبعمائة (١) لا خير ولا طعم (١) لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة، ثم يستقبل الناس بوجهه».

وكان ﷺ (۱۷) تعجبه الرؤيا. ثم يقول: «هل رأى أحد [٤/ب] منكم (۱۸) رؤيا؟ قال [ابن زمل] (۱۹) رجل (۱۱) من الصحابة -لا يوقف على

<sup>(</sup>١) في ب: رجله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يقول. وقد تقدم القول في: أ، ب، ج بين معقوفتين في الحاشية ٨ في الصفحة السابقة، وسياقها أحسن من سياق الأصل.

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني: المعجم الكبير ٢٦١/٨: استغفر الله إن الله كان توابأ رحيماً سبعين مرة.

<sup>(</sup>٤) في ب: (ويقول: سبعمائة).

<sup>(</sup>٥) سبعين بسبعمائة: أي استغفر سبعين استغفارة بسبعمائة ذنب. الزمخشري: الخائق ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و أ، ب: ولا طمع، والمثبت من: ج، وعند الزمخشري: الفائق ٣٠٦/٣: ولا طَعْم، أي لا قدر.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: عليه السلام.

<sup>(</sup>٨) في أ: أحدكم.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من الأصل، وفي أ: (رمَل) وفي ج: (رسل) والمثبت من: ب.

اختلف في اسمه وصحبته، فقيل: عبد الله بن زمل، وقيل: الضحاك بن زمل، وقبل: عبد الرحمن بن زمل، قال ابن حجر: الإصابة ٢٢/٤: والصواب الأول، والضحاك غلط فإن الضحاك بن زمل آخر من أتباع التابعين، وقال ابن حبان: عبد الله بن زمل له صحبة لكن لا أعتمد على إسناده خبره.

قال ابن السكن: ليس بمعروف من الصحابة. ابن حجر: الإصابة ٧٢/٤، وأخرج له ابن مندة فيما لا يسمّى. ابن الأثير: أسد الغابة ٢٩/٢.

وقال الذهبي: ميزان الاعتدال ٤٢٣/٢: عبد الله بن زِمْل الجهني، تابعي أرسل، ولا يكاد يُعرف ليس بمعتمد. وانظر: الشجري: الأمال ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>۱۰) (رجل) تکرر في: ب.

اسمه-(۱): أنا يا نبي الله. فقال: خيراً تلقاه (۲) وشراً [توقاه] (۱)، وخيراً لنا وشراً (نا على أعدائنا (۱)، والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك (۱)، فقال: رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لا حب (۱) والناس على الجادّة (۱) منطلقين. فبينما هم كذلك، إذ أشفى (۱) ذلك الطريق على مرج (۱۱) لم تر عين (۱۱) مثله، يرف رفيغاً (۱۱)، يقطر نداه (۱۱)، فيه من أنواع الكلا (۱۱)

<sup>(</sup>١) في أ: لا يوافق.

<sup>(</sup>٢) في ب: اتلقاه.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: تلقاه. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وشر، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: العدائنا.

<sup>(</sup>٦) عند الطبراني: المعجم الكبير ٢٦١/٨: أقصص رؤياك.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: لاحباً، والمثبت من: أ، ب، ج. لا حب: الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع. الزمخشري: الفائق ٤٠٧/٣، ابن الأثير: النهاية ٢٣٥/٤ (لحب).

 <sup>(</sup>٨) الحادّة: معظم الطريق، والجمع: جوادُّ. الجوهري: الصحاح ٤٥٢/٢ (حدد)،
 الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٣٤٧ (حدّ).

<sup>(</sup>٩) أشفى: أشرف. الزمخشري: الفائق ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>١٠) المرج: المرعى الذي ترعى فيه الدواب، ومرجَّت الدابة أمرُجها -بالضم- مرَّجاً، إذا أرسلتها نرعى. الجوهري: الصحاح ٣٤١/١ (مرج).

<sup>(</sup>۱۱) في ب: عيني.

<sup>(</sup>۱۲) يرف رفيفاً: أي هو كثير الماء والخضارة. ابن الجوزي: غريب الحديث ٤٠٧/١، وانظر: الزمخشري: الفائق ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>۱۳) في أ: يداه.

<sup>(</sup>١٤) الكلأ: العشب. الجوهري: الصحاح ١٩/١ (كلأ).

قال (۱): فكأين بالرعلة (۲) الأولى حين أشفوا على المرج، كفؤوا، ثم أكفوا (۲) رواحلهم (٤) في الطريق، ثم جاءت الرعلة (٥) الثانية، وهم (١) أكثر من الأولى أضعافاً، فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: هذا خير المترل، فكأين أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالاً، فلما رأيت ذلك لزمت الطريق، فمضيت منه حتى أتيت (٢) المرج، فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات أنت في (٨) أعلاها درجة، وإذا عن يمينك رجل آدَم (١) شهل (١٠) أقنى، إذا تكلم يسمو (١١) فيفرع (١٦) الرجال طولا، وإذا على

<sup>(</sup>١) في أ: فقال.

<sup>(</sup>٢) في ب: المرعلة، والرعلة: القطيع من الفُرسان. الزمخشري: الفائق ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني: المعجم الكبير ٣٦٢/٨ (كبروا ثم ركبوا) وفي الأصل و أ: كفؤ ثم كفوا، والمثبت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رواحله. والتصحيح من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: المرعلة.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: منهم.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: (أتا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في ب: التالي.

<sup>(</sup>٩) آدم: أسمر. الجوهري: الصحاح ١٨٥٩/٥ (أدم).

<sup>(</sup>١٠) الشهلة في العبن: أن يشوب سوادها زرقة، وعين شهلاء، ورجل أشهل العين بين الشهل. الجوهري: الصحاح ١٧٤٣/٥ (شهل). وعند الطبراني: المعجم الكبير ٢٦٢/٨: شثل. يقال رجل شثل الأصابع، إذا كان غليظها. الجوهري: الصحاح ١٧٣٤/٥ (شئل).

<sup>(</sup>١١) يسمو: يعلو برأسه ويديه إذا تكلم. الزمخشري: الفائق ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>١٢) يفرع الرحال: يطولهم. المصدر نفسه ٣٠٨/٣.

يسارك رجل ربعة (۱) كثير خيلان (۲) الوجه، كأنما حَمَّم (۲) شعره بالماء، إذا هو تكلم (٤) أصغيتم له إكراما، وإذا أمامكم شيخ أشبه الناس بك خُلْقاً ووجهاً، كلكم تؤمّونه (٥) تريدونه، وإذا أمامكم ذلك (١) ناقة عجفاء (١) شارف (٨)، وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها (٩)، فانتقع (١٠) [لون] (١١) رسول الله ﷺ ساعة، ثم سُرّي (١٢) عنه.

<sup>(</sup>١) في ب: ربع. والربعة: أي الرجل بين الطول والقصر. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٩٢٧ (ربع).

<sup>(</sup>٢) جمع خال: الشامة في الجسد. الزمخشري: الفائق ٣٠٧/٣، وانظر: الجوهري: الصحاح ١٦٩٢/٤ (شوم).

<sup>(</sup>٢)في أ: عمم.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: يتكلم.

<sup>(</sup>٥) في ب: تؤمنونه.

<sup>(</sup>٦) في ج: أمام ذلك.

<sup>(</sup>٧) عجفاء: هزيلة. الجوهري: الصحاح ١٣٩٩/٤ (عجف).

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: شارقه، وفي أ، ب: شارق، والتصويب من ج: شارف: مسنة.
 الزمخشري: الفائق ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٩) في أ: تبعتها، وعند الهيثمي: بمحمع الزوائد ١٨٤/٧ (تتقيها).

<sup>(</sup>١٠) التصويب من الطبراني: المعجم الكبير ٣٦٢/٨، وفي الأصل وأ، ج: فامتنع، وفي ب: فامتقع. انتقع: أي تغير. الزمخشري: الفائق ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>١١) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: سرا. سُرّي: كُشف. الزيخشري: الفائق ٣٠٨/٣.

فقال عليه السلام: أما ما رأيت من الطريق السهل<sup>(۱)</sup> الرّحب اللاّحب، فذلك ما حملتكم<sup>(۱)</sup> عليه من الهدى، وأنتم عليه. وأمّا المرج الذي رأيت<sup>(۱)</sup> فالدّنيا [وغضارة]<sup>(1)</sup> عيشها. مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق الذي رأيت<sup>(۱)</sup> فالدّنيا [الرعلة الثانية]<sup>(۱)</sup> بعدنا، وهم أكثر منا أضعافاً، فمنهم المرتع<sup>(۱)</sup>، ومنهم الآخذ [الضّعْثُ الشانية وأنحَوّا (۱) على ذلك، ثم

<sup>(</sup>١) في ج: المسهل.

<sup>(</sup>۲) في أ: مما حملتكم.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: رأيتم.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: (وكدارة) غضارة عيشها: أي طيب عيشها. الجوهري: الصحاح ٧٧٠/٢ (غضر)، وانظر: ابن الجوزي: غريب الحديث ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: المرعلة الثالثة.

<sup>(</sup>٦) يقال رتعت الإبل، إذا رعت ما شاءت، وأرتعناها؛ ولا يكون الرَّتع إلا في الخصب والسعة. الزمخشري: الفائق ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٧) التصويب من الطبراني: المعجم الكبير ٣٦٢/٨، وفي جميع النسخ (الضغاث). الضغث: ملء اليد من الحشيش المختلط من الرطب واليابس، أي: ومنهم من نال من الدنيا شيئاً. ابن الجوزي: غريب الحديث ١٢/٢، وانظر: الجوهري: الصحاح ١٨٥/١ (ضغث).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: نجوا، والمثبت من: أ، ب، ج. النحوّ: القصد، والطريق، يقال: نحوت نحوك نحوك، أي قصدك. الجوهري: الصحاح ٢٥٠٣/٦ (نحو)، وعند الطبراني: المعجم الكبير ٢٦٢/٨: ومُضَوّا على ذلك.

جاء (١) عظيم (٢) الناس، فمالوا في المرج. وأمّا أنت فمضيت على طريقة صالحة، فلم نزل عليها حتى تلقاني. وأما المنبر الذي فيه سبع درجات فالدنيا سبعة آلاف سنة، أنا في آخرها ألفاً. وأمّا الرجل الذي رأيت عن يميني الأدّمُ الشّهل (٢) الجم (٤) فذلك موسى عليه السلام، إذا هو يتكلم (٥) يسمو الرجال إليه إجلالاً لكلام الله إياه (١) وأما الرجل الذي [رأيت] (٢) عن يساري الربعة الكثير خيلان الوجه [كأنما حمّم شعره] (٨) بالماء، فذلك عسمى عليه السلام نكرمه (١) لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت (١) عيسى عليه السلام نكرمه (١) لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت (١) أشبه الناس بي (١١) خلقاً [ووجها] (١)، فذلك أبونا إبراهيم عليه السلام،

<sup>(</sup>١) (جاء) ليست ني: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: عظم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و أ: السهل، وفي ج: الشبل، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الحم، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: تكلم.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: بفضل كلام الله إياه.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: كأنه شعر بالماء، وفي أ، ب: كأنما شعره بالماء، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: تكرمه.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: رأيته.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: فيُ.

<sup>(</sup>١٢) التكملة من: أ، ب، ج.

كلنا نؤمّه(١)، ونقتدي به. وأماالناقة التي رأيتني أبعثها؛ فهي الساعة [٥/أ] تقوم علينا(١) [لا محالة](١)، لا نبي بعدي ولا أمّة بعد أمّتي. قال: فما سأل رسول الله ﷺ عن رؤيا بعدها [إلا أن يجيء الرجل فيحدث بما متبرعاً](١)» (٥).

## (تاريخ وفاته 紫 ومبلغ سنه)(١):

وبعث النبي ﷺ على رأس أربعين سنة من مولده، فأقام بمكة ثلاث عشرة (٧) سنة، وبالمدينة عشراً، وقبض وهو ابن ثلاث (٨) وستين سنة (٩)

<sup>(</sup>١) في ب: نؤمنه,

<sup>(</sup>٢) في ج: (عليها) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني: المعجم الكبير ٣٦٣،٣٦٢،٣٦١/٨، والهيثمي: بحمع الزوائد ١٨٤/٧، وقال فيه سليمان بن عطاء القرشي وهو ضعيف. البيهقي:دلائل النبوة ٣٦٧/، وقال: في إسناده ضعف. وقال: ابن حجر: الإصابة ٧٢/٤: في إسناده ضعف، فقد تفرد برواية حديثه سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلم بن عبد الله الجهني.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، و أ، ج: ثلاث وعشرين، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٨) ف ب: ثلاثة.

<sup>(</sup>٩) (سنة) ليست في أ، ورواه البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب هجرة النبي 紫 وأصحابه إلى المدينة ٣٢٠/٢، وباب مبعث النبي 紫 ٢٢٠/٢، ومسلم: الصحيح=

وقيل<sup>(۱)</sup>: أقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً<sup>(۱)</sup>، وتوفي وهو ابن ستين سنة، وليس في لحيته ورأسه<sup>(۱)</sup> [عشرون]<sup>(۱)</sup> شعرة بيضاء.

وتوفي يوم الاثنين لاثنتي<sup>(٥)</sup> عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول<sup>(١)</sup>

-بشرح النووي، كتاب الفضائل، قدر عمره ﷺ وإقامته بمكة والمدينة ١٠١/١٥ من رواية عائشة وأنس وابن عباس. قال النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٩/١٥، وهي أصح الروايات وأشهرها، ورواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسر. وقال ابن حجر: الفتح ١٥١/٨: رواية ثلاث وستين هو قول الجمهور.

(۱) روی البخاری: الصحیح، کتاب بدء الخلق، باب صفة النبی یک ۲۷۱/۲ عن أنس ابن مالك بیشه یصف النبی یک قال: (...أنزل علیه وهو ابن أربعین، فلبت بمکة عشر سنین یترل علیه، وبالمدینة عشر سنین ولیس فی رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء) وروی فی کتاب المغازی، باب وفاة النبی یک ۹۲/۳، عن عائشة وابن عباس رضی الله عنهما: «أن النبی یک لبث بمکة عشر سنین پُترل علیه القرآن وبالمدینة عشراً». ورواد مسلم أیضاً: الصحیح بشرح النووی ۱۰۰/۰ وقد جمع السهیلی بین من قال مکث قال: أقام بمکة ثلاثة عشرة سنة، ومن قال: أقام بمکة ثلاث عشرة الحد ما بعد فترة الوحی. انظر: ابن حجر: الفتح ۱۰۰/۸

- (٢) (وبالمدينة عشراً) ساقطة من: ب، ج.
  - (٣) في أ، ب، ج: رأسه ولحيته.
    - (٤) التكملة من: أ، ب، ج.
- (٥) في الأصل: الاثنا، والتصويب من: أ، ب، ج.
- (٦) لا خلاف بين أهل العلم أن النبي ﷺ توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، غير أنه=

سنة (۱) إحدى عشرة من الهجرة حين اشتد الضحى (۲) في الشهر واليوم والوقت الذي [دخل فيه المدينة، وهو الشهر واليوم والوقت الذي [<sup>(1)</sup> ولد فيه ﷺ، وهو اليوم الذي نزل فيه [عليه] (۱) جبريل عليه السلام (۱) بالوحي في حراء.

(بنوه صلى الله عليه وسلم)(١):

ومات ولم يخلف من ولده غير فاطمة (٧) رضي الله عنها.

اختلف في أي الأثانين. ففي رواية أبي عنف: لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول.
 وفي رواية الواقدي: لثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول.

انظر: الطبري: تاريخ ٢٠٠،١٩٩/٣) ابن سعد: الطبقات ٢٧٣/٢.

قال النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٠/١٥: ويوم الوفاة ثاني عشرة ضحى. وحزم به ابن سعد، وقال ابن كثير: السيرة النبوية ٥٠٨/٤ وهو المشهور.

(١) في أ: عام.

(٢) في الأصل، و ب: الضحا، والتصويب من: أ، ج. وانظر: ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٠٤/٤، ابن سعد: الطبقات ٢٧٣/٢، والطبري: تاريخ ١٩٤/٣، ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٧٢/١، ١٨٢/١.

(٣) التكملة من: أ، ب.

(٤) ما بين المعقوفتين من: ج.

(٥) (عليه السلام) ساقطة من: أ، ب، ج.

(٦) عنوان جانبي من المحقق.

(٧) فاطمة بنت رسول الله ﷺ، سيدة نساء أهل الجنة، أمها خديجة رضي الله عنها، ولدت فاطمة قبل المبعث بقليل، وتزوجها على ﷺ، بعد غزوة بدر في السنة الثانية،= وكان جميع ولده ثمانية (١)، ويقال (٢): سبعة فالذكور منهم: القاسم ( $^{(1)}$ ) وبه كان يكنى عليه السلام، والطّاهر، والطّيب ( $^{(1)}$ )، وإبراهيم ( $^{(0)}$ ).

=وماتت لسنة إحدى عشرة بعد النبي ﷺ بستة أشهر. انظر: ابن سعد: الطبقات ٨/٩١−٣٠، وابن الأثير: أسد الغابة ٦/٠٦، الذهبي: سير ١١٨/٢-١٣٤، ابن حجر: الإصابة ١٥٧/٨.

- (١) ذكر ابن إسحاق: (سبرة ابن هشام) ١٩٠/١: الطاهر والطيب ولدان المرسول 뿛، وعليه فيكون عدد أبنائه ثمانية، أربعة ذكور وأربع إناث.
- (۲) قال الزبير بن بكار: كان له في سوى إبراهيم والقاسم عبد الله، وسمي بالطيب والطاهر. فعلى هذا تكون جملتهم سبعة، ثلاثة ذكور وأربع إناث، وهو قول أكثر أهل النسب. انظر: السهيلي: الروض الأنف ۲۱٤/۱، وابن عبد البر: الاستيعاب أهل النسب. انظر: المسطلاني: المواهب اللدنية ۹٬۵۸/۲، وبتحقيق صالح أحمد الشامى).
- (٣) القاسم أرّل أبناء رسول الله ﷺ، ولد قبل النبوة، ومات صغيراً، وهو أوّل من مات من ولده ﷺ. ابن سعد: الطبقات ١٣٣/١، ابن قتيبة: المعارف ص١٤١، ابن حزم: حوامع السير ص٣٥.
- (٤) ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ١٩٠/١، والطبري: تاريخ ٢٨١/٢، ١٦٦/٣، والبد وابن حزم: جوامع السير ص٣٥، قلت: وهذا يشعر أن الطاهر والطيب أحوان لعبد الله، ولكن المشهور ألهما لقبان لعبد الله. انظر: مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٢، ابن سعد: الطبقات ١٣٣/١، ابن القيم: زاد المعاد ١٠٣/١، ابن كثير: السيرة النبوية ٢٠٨/٤، ابن حجر: الفتح ١٣٧/٧
- (٥) إبراهيم: ابن رسول الله ﷺ من مارية القبطية، ولدته بالمدينة في ذي الحجة سنة تمان من الهجرة، ومات طفلاً قبل الفطام. -

ويقال إن الطّاهر هو الطّيب. ويقال: هو عبد الله(١). والإناث(٢): زينب(٢)، ورقية(٤)، [وأم كلئوم](٥)، وفاطمة.

وولده كلهم من خديجة بنت خويلد رضى الله عنها إلا إبراهيم،

حابن سعد: الطبقات ١٣٤/١، ابن عبد البر: الاستيعاب ٥٤/١، ابن عساكر: مَذيبتأريخ دمشق ٢٩٣/١، ابن القيم: زاد المعاد ١٠٤/١.

(١) عبد الله: ابن رسول الله ﷺ، ولد بعد النبوة، فسمّى الطاهر والطيب لأنه ولد بعد النبوة، ومات صغيراً، ابن سعد: الطبقات ١٣٣/١، السهيلي: الروض الأنف ٢١٤/١.

(٢) في الأصل: وإناث، والمثبت من: أ، ب، ج.

- (٣) زينب: بنت رسول الله ﷺ أكبر بناته وأول من تزوج منهن، ولدت قبل البعثة، وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبشمي، وهاجرت مع أبيها، وتوفيت في أول سنة ثمان من الهجرة. ابن سعد: الطبقات ٢٠/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ١٣١/١٣٠/١ الذهبي: سير ٢٤٦/١، ٢٤٦/١) ابن حجر: الإصابة ٩٢،٩١/٨.
- (٤) رقية: بنت رسول الله ﷺ، كانت عند عتبة بن أبي لهب، ثم تزوجها عثمان بن عفان ظلمه وهاجر بما إلى الحبشة، ورجع بما إلى مكة مع من رجع، ثم هاجر بأهله إلى المدينة، ومرضت بالمدينة لما خرج النبي ﷺ إلى بدر فتخلف عليها عثمان عن بدر فماتت. ابن سعد: الطبقات ٢٦/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ١١٤،١١٣/٦، الذهبي: سير ٢٠٠/٢، ابن حجر: الإصابة ٨٣/٨.
- (٥) في الأصل: كلثوم، والمثبت من: أ، ب، ج، وأم كلثوم بنت رسول الله ﷺ، تزوجها عثمان بن عفان ﷺ، بعد وفاة أختها رقية سنة ثلاث من الهجرة، وماتت عنده سنة تسع، ولم تلد له. ابن سعد: الطبقات ٢٧/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٨٤/٦، الذهبي: سير ٢٧٢/٢، ابن حجر: الإصابة ٢٧٣،٢٧٢/٨.

فإنه من مارية (١) القبطية، جارية أهداها له (٢) المقوقس (٣) ملك الإسكندرية (٤)، مات إبراهيم وهو ابن ثمانية عشر شهراً (٥)، ويقال (١): [ابن] (٧) ستة (٨) عشر شهراً (٩).

وبناته كلِّهن أدركهن (١٠) الإسلام وأسلمن، وهاجرن. فكانت (١١)

<sup>(</sup>۱) مارية القبطية، أم ولد رسول الله على بعث بما المقوقس إلى رسول الله على سنة سبع من الهجرة مع حاطب بن أبي بلتعة، فأنزلها رسول الله على العالية، وكان يختلف إليها ويطؤها بملك اليمين، وكان أبو بكر ينفق عليها حتى مات ثم عمر حتى توفيت في خلافته سنة ست عشرة. ابن سعد: الطبقات ٢١٢/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ١٨٥/٨، ابن حجر: الإصابة ١٨٥/٨.

<sup>(</sup>٢) (له) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) المقوقس: قال السهيلي: الروض الأنف ١٧/١، اسمه: جُريج بن ميناء، ومعنى المقوقس، المطول للبناء، والقوس: الصومعة العالية.

<sup>(</sup>٤) الإسكندرية العظمى بمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فتحت على يد عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. انظر: ياقوت: معجم البلدان ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن سعد: الطبقات ١٣٤/١، ابن عبد البر: الاستيعاب ١/٤٥، والسهيلي: الروض الأنف ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ٥٦/١.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٨) في ب: سنة.

<sup>(</sup>٩) (شهراً) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: أدركن.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: (وكانت).

زينب تحت أبي العاص، واسمه [لقيط] (١) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، زوّجها النبي ﷺ إيّاه قبل أن يترل عليه الوحي، وأسلم (٢) أبو العاص بعدها (٣). [وتوفيت سنة نمان.

وتزوج رقية، عثمان بن عفان في المجر معها إلى أرض الحبشة، فهلكت الله عدما أم كلئوم، فهلكت ألى الله عدما أم كلئوم، وتوفيت أم كلئوم سنة تسع (°).

وتزوج على ﷺ فاطمة رضي الله عنها، سنة اثنتين من الهجرة، وتوفيت (١) بعد وفاة أبيها (٧) رسول الله ﷺ بستة أشهر (٨)

(زوجاته 紫)(1):

وكان جميع من تزوج النبي عليه السلام ثلاث عشرة(١٠)، ست(١١)

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: (الغيط) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في أ: واسم.

<sup>(</sup>٣) أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر، وقال ابن الأثير: أسد الغابة ١٨٥/٦، أسلم أول السنة الثامنة، ومات في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة اثنيّ عشرة من الهجرة. الذهبي: سير ٢٠٠/١، ابن حجر: الإصابة ١١٨/٧.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ٣٨/٨.

<sup>(</sup>٦) (توفیت) طمست في: ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: النبي، وفي ب: وفاة رسول الله.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات ٢٨/٨.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ثلاث عشرة نساء، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ستة.

منهن قرشیات<sup>(۱)</sup>

حديجة بنت خويلد بن أسد، وهي أول من [تزوج] (٢) تزوجها قبل (٦) [مبعثه] (٤) وهو ابن خمس وعشرين (٥) سنة، وهي بنت أربعين سنة (٦) ولم يتزوج عليها حتى توفيت، بعد أن بُعث، وذلك قبل خروجه (٧) إلى المدينة بثلاث سنين (٨). وكانت رضي الله عنها أول من آمن بالنبي ﷺ (٩) وصدقت بما جاء به (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: قريشيات، وفي أ: قريشية، وفي ج: قريشات، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قيل، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ: عشرون.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات ١٨/٧ برواية الواقدي، وأخرج الحاكم: المستدرك ١٨٢/٣، من كلام ابن إسحاق دون إسناد: أن خديجة كانت في النامنة والعشرين من العمر. وهي الرواية الراجحة لأن الغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل الخمسين، وخديجة رضي الله عنها قد أنجبت منه أكثر أبنائه. العمري: السيرة النبوية الصحيحة ١١٣/١.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: مخرجه.

 <sup>(</sup>A) البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب تزويج النبي ﷺ وفضلها رضي الله تعالى
 عنها ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عليه السلام، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ب: وصدقت به، وفي أ، ج: وصدقت ما حاء به.

 $[-(-1)^{(1)}]$  رمعة بن قيس.  $[-(-1)^{(1)}]$ 

وعائشة رضي الله عنها<sup>(۱)</sup> بنت أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عن الجميع<sup>(1)</sup>، ولم يتزوج بكراً غيرها، تزوجها وهي بنت ست سنين<sup>(۱)</sup>، بعد موت خديجة بسنتين، أو قريباً [من ذلك]<sup>(۱)</sup>، وابتنى بما وهي بنت تسع سنين<sup>(۱)</sup>. وذلك أن خولة بنت<sup>(1)</sup> حكيم بن الأوقص السلميّة<sup>(۱)</sup> امرأة

- (٣) (رضى الله عنها) ساقطة من: أ، ب، ج.
  - (٤) في ب: رضى الله عنه.
  - (٥) (سنين) ليست في: أ، ب، ج.
    - (٦) التكملة من: أ، ب، ج.
  - (٧) (سنين) ليست في: أ، ب، ج.
- (٨) مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة
   ٢٠٨/٩، وانظر: ابن سعد: الطبقات ٩/٨.
  - (٩) في أ: ابنت.
- (۱۰) خولة بنت حكيم بن أمية، كانت زوج عثمان بن مظعون، من السابقات إلى الإسلام، وكانت من اللائمي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ. ابن الأثير: أسد الغابة ٩٣/٦، ابن حجر: الإصابة ٧٠،٦٩/٨، وانظر: البخاري: الصحيح، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب ١٧٥/٣، وكتاب النكاح، باب هل للمرأة أن تحب نفسها لأحد ٢٤٥/٣. ولعل الصواب نسبتها إلى سليم فيقال: السليمة. ابن سعد: الطبقات ١٥٨/٨.

<sup>(</sup>۱) في أ: ثم وسودة. سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، كان تزوجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، فتونى عنها، فتزوجها رسول الله على وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة، وهي التي وهبت يومها لعائشة، رعاية لقلب رسول الله على قال ابن حجر: تقريب التهذيب ص٧٤٨: ماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح. وانظر ابن سعد: الطبقات ٢/٨٥-٥٨، ابن الأثير: أسد الغابة ٢/٥٦، ابن حجر: الإصابة ١١٧/٨.

<sup>(</sup>٢) في أ: ابنت.

عثمان (۱) بن مظعون، أتت [إلى] (۲) النبي ﷺ بعد موت خديجة [رضي الله عنها، فقالت: «يا رسول الله إنّي أراك قد دخلك خلّة (٤) لفقد خديجة] (۵) قال: أجل، أم العيال وربّة (۱) البيت، فقالت: ألا (۷) تتزوج؟ فقال: ومن؟ قالت أجل، أم العيال وربّة بنت ثيباً، فقال: من البكر؟ فقالت (۱۰): بنت قالت الخلق إليك: عائشة بنت أبي بكر، فقال: ومن (۱۰) الثيب؟ فقالت (۱۱): سودة بنت زمعة، وقد آمنت واتبعت الذي أنت عليه، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر بن مظعون، والتصويب من: أ، ب، ج.

عثمان بن مظعون الجمحي، أبو السائب، هاجر الهجرتين، شهد بدراً، ومات بعدها بقليل، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وأول من دفن بالبقيع.

ابن سعد: الطبقات ٣٩٣/٣، ابن الأثير: أسد الغابة ٤٩٤/٣، وابن حجر: الإصابة ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في أ، ج: عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) الحَلَّة: مكانة الإنسان الحالية بعد موته. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٢٨٤ (خلل).

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١) في ج: وربت.

<sup>(</sup>٧) في ب: لا.

<sup>(</sup>٨) في أ: فقالت.

<sup>(</sup>٩) في ج: فقلت.

<sup>(</sup>١٠) في ج: من، وفي أ، ب: فمن.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: فقلت.

[فاذكريهما]<sup>(۱)</sup> علي، فدخلت بيت أبي بكر، فقلت: يا أم رومان<sup>(۲)</sup>، ما أدخل<sup>(۱)</sup> الله عليك<sup>(۱)</sup> من الجير والبركة? فقالت: وما ذاك?<sup>(۱)</sup> فقلت: أرسلني رسول الله ﷺ أخطب عليه عائشة، قالت: انتظري<sup>(۱)</sup> حتى يأتي أبو<sup>(۲)</sup> بكر، فدخل أبو بكر. قالت<sup>(۸)</sup>: قلت له<sup>(۱)</sup>: ماذا أدخل الله عليك<sup>(۱)</sup> من الجير والبركة؟ فقال<sup>(۱)</sup>: وما ذاك?<sup>(۱)</sup> قلت<sup>(۱۱)</sup>: أرسلني رسول الله ﷺ أخطب عليه<sup>(۱)</sup> عائشة<sup>(۱)</sup>، فقال: وهل تصلح له، إنما هي

<sup>(</sup>١) في الأصل: فقدماهما، وفي أ، ب: ماذكرتهما، وفي ج: ماذكرينها. والصواب: من مسند أحمد (مع المنتخب) ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>٢) أم رومان بنت عامر الكنانية، امرأة أبي بكر الصديق، وهي أم عائشة رضي الله عنهم، يقال اسمها زينب. وقيل: دعد. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٣٥/٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٣٣١/٦، ابن حجر: الإصابة ٣٣٢/٨.

<sup>(</sup>٣) في ج: ماذا أدخل.

<sup>(</sup>٤) ڻ ج: عليكم.

<sup>(</sup>٥) في ج: ذلك.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: انظري، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أبي بكر.

<sup>(</sup>٨) في أ: قالت له.

<sup>(</sup>٩) (قلت له) ساقطة من: أ، ب، وفي ج: فقلت له.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: عليكم.

<sup>(</sup>١١) في أ: قال.

<sup>(</sup>١٢) في ج: وما ذلك.

<sup>(</sup>١٣) في ج: فقلت.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: عليك، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٥) (عائشة) لبست في: ج.

بنت أخيه؟! (١) فرجعت إلى رسول الله ﷺ. فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إليه (٢) فقولي له (٢) أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وبنتك (١) تصلح لي. فرجعت إليه، فذكرت ذلك له، فقال (٥): أدعي لي رسول (١) الله ﷺ، فدعوته (٧)، فتزوجها (٨)، منه عليه السلام، وهي يومئذ بنت ست (١) سنين. ثم خرجتُ، فدخلتُ على سودة بنت زمعة، فقلت (١٠) لها: ماذا (١١) أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ فقالت: وما ذاك؟ فقلت: أرسلني رسول الله ﷺ أخطبك عليه، فقالت: وددت، أدخلي (١) على أبي (١) فاذكري (١٤) ذلك له، وكان شيخاً كبيراً قد أدخلي (١)

<sup>(</sup>١) في ج: (أخي).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: أ.

<sup>(</sup>٣) (له) ليست في: ب،

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: (وابنتك).

<sup>(</sup>٥) (فقال) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: أدع رسول.

<sup>(</sup>٧) في أ: فدعته.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وأ، ج: فزوجها، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: ستة.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فقالت.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ما أدخل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: أدخل.

<sup>(</sup>۱۳) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي، العامري، خلّف: سودة أم المؤمنين، وعبدُ، ومالك، وعبد الرحمن، وهريرة بنت زمعة، ومات زمعة قبل فتح مكة. انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٦٧٧، ابن حجر: الفتح ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>١٤) في ب: فاذكر.

أدركه السن، وقد فاته الحج [فدخلت] (۱) عليه وحييته (۲) تحية (۱) الجاهلية، فقال: من أنت؟ فقلت: خولة (۱) بنت حكيم (۱)، قال: وما شأنك؟ فقلت (۱): أرسلني محمد ابن عبد الله إليك أخطب عليه (۲) سودة، فقال: كفؤ كريم، ما تقول صاحبتك؟ فقلت (۱): تحب ذلك، فقال: ادعوها (۱) لي، قالت: فدعوها، فحاءت، فقال: أي بنيّتي (۱۱) إن هذه تزعم أن محمد (۱۱) بن [عبد الله] (۱۲) بن عبد المطلب أرسل يخطبك عليه، وهو كفؤ

<sup>(</sup>١) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: فأدخلت.

<sup>(</sup>٢) في ج: فحييته.

<sup>(</sup>٣) روي أبو داود: السنن، كتاب الأدب، باب في الرجل يقول: أنعم الله بك عيناً، (أن عمران بن حصين قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً، فلما كان الإسلام لهينا عن ذلك). قال ابن حجر: الفتح ١١/٤: رجاله ثقات، لكنه منقطع. وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان قال: كانوا في الجاهلية يقولون حييت مساء، حييت صباحاً، فغير الله ذلك بالإسلام. انظر: ابن حجر: الفتح ١١/٤.

<sup>(</sup>٤) في ب: خويلة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الحكيم. والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: قلت.

<sup>(</sup>٧) في ب: إليه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: قلت، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: ادعها.

<sup>(</sup>١٠) في أ: يا بنية.

<sup>(</sup>١١) في أ: محمداً.

<sup>(</sup>١٢) التكملة من: أ، ب، ج.

 $\lambda_{r,3}, \quad \bar{\lambda}_{r,3}, \quad \bar{\lambda}_{r,4}, \quad \bar{\lambda}_{r,5}, \quad \bar{\lambda}_{r,5},$ 

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: أفتحبين.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أزوجيكيه، وفي أ: أزوجك إياه.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل وج: قالت.

<sup>(</sup>٤) (فقال) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أدع لي.

<sup>(</sup>٦) (إليه) لبست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و أ، ب: عبد الله. والصحيح من ج: عبد بن زمعة، كما ورد عند أحمد: المسند (مع منتخب كر العمال) ٢١١/٦، والبيهقي: دلائل النبوة ٢١٢/٢، والميثمى: مجمع الزوائد ٢٢٧/٩.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: زعمه، والتصويب من: أ، ب، ج. وعبد بن زمعة بن قيس، من مسلمة الفتح، كان شريفاً سيداً من سادات الصحابة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٠٠/٢، ابن حجر: الإصابة ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: زوج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: لسعيه.

<sup>(</sup>١١) في ج: النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و ب: حث. والتصويب من: أ، ج.

<sup>(</sup>۱۳) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: تراب. والخبر بتمامه رواه أحمد: المسند، (مع منتخب كتر العمال) ٢١١،٢١٠/٦، من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. البيهقي: دلائل النبوة ٢٢٥/١٤-١١٦، رواه الهيثمي: بجمع الزوائد ٢٢٥/٩-عنها. وقال: في الصحيح طرف منه، روى أحمد بعضه، وصرح فيه بالاتصال عن=

وحفصة بنت عمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup>، تزوجها بعد الهجرة بثلاث سنين.

وأم [حبيبة] (٢) بنت أبي سفيان بن حرب، واسمها رملة (٢). وكانت هاجرت (٤) إلى الحبشة (٥) مع بعلها [عبيد الله] (١) بن جحش [بن رباب] (٧)

=عائشة وأكثره مرسل، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غبر واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وابن كثير: السيرة النبوية ١٤٣،١٤٢/٢، وقال: هذا الحديث يدل على أن عقده على عائشة كان متقدماً على تزويجه بسودة بنت زمعة، ولكن دخوله على سودة كان بمكة، وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة في السنة الثانية.

(۱) حفصة بنت عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، أم المؤمنين، تزوجها النبي بي بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث، وماتت سنة خمس وأربعين، ابن سعد: الطبقات ٨١/٨ -٨١/٨ وابن حجر: الإصابة ٢٢٥١/٨.

(٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل و ج: حبيب.

(٣) رملة بنت أبي سفيان، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها. ابن الأثير: أسد الغابة ٨٥،٨٤/٨.

(٤) في أ، ب: هاجرة.

(٥) الحبشة: هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر، تسمّى أثيوبيا، وعاصمتها أديس أبابا، وتضم أراضي إسلامية. البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٩١.

(٦) في جميع النسخ: عبد الله، وهو تحريف، والصحيح: عبيد الله، بالتصغير، أسلم وهاجر مع زوجه إلى الحبشة، وولدت له حبيبة، والمشهور عند أهل المغازي أنه تنصر قبل وفاته، وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي علله. ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٢٣/١، وابن سعد: الطبقات ٢٥٩،٢٠٨/١، وابن حجر: الإصابة ٨٤/٨.

(٧) التكملة من: أ، ب، ج.

الأسدي، فمات هناك، وأقامت على إسلامها، فزوجها النجاشي<sup>(۱)</sup> من رسول الله ﷺ وأصدقها [عنه]<sup>(۱)</sup> أربعمائة دينار، فقدمت على النبي ﷺ في مسيره إلى<sup>(۱)</sup> خيبر<sup>(1)</sup>.

وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة؛ واسمها هند (°). وكانت من أجمل

<sup>(</sup>۱) اسمه أصحمة بن أبجر، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، أسلم في عهد رسول الله على ولم يهاجر إليه، وهو غير النجاشي الذي أرسل النبي على رسالة إليه عام إرساله الكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، مات أصحمة على عهد رسول على، وصلى عليه صلاة الغائب. انظر مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي في إلى ملوك الكفار ١١٢/١٢، وابن الأثير: أسد المغابة ١١٢/١١، وابن حجر: الإصابة ١١٢/١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: منه، والمثبت من: أ، ب، ج. جاء في الأثر الصحيح الذي أخرجه أحمد:
المسند (مع منتخب كتر العمال) ٤٢٧/٦، والنسائي: السنن، كتاب النكاح: باب
القسط في الأصدقة ٢/٥٥، وصححه الألباني: صحيح سنن النسائي ٢/٥٠٠،
الحاكم: المستدرك مع التلخيص ١٨١/٢، وصححه، وأقره الذهبي. عن أم حبيبة:
«أن النجاشي أمهرها أربعة آلاف، ثم جهزها من عنده، وبعث بما مع شرحبيل بن
حسنة، وجهازها كلها من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيء،
وكانت مهور أزواج النبي ﷺ أربعمائة درهم».

<sup>(</sup>٣) (إلى) تكرر في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن سعد: الطبقات ٩٩/٨، وأبو منصور عبد الرحمن بن عساكر: الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، ص٤٥.

<sup>(°)</sup> أم سلمة القرشية المخزومية، أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت ممن أسلم قايعاً، هي وزوجها وهاجر إلى الحبشة، تزوجها رسول الله ﷺ بعد وفاة زوجها سنة أربع، وقيل ثلاث. ماتت سنة اثنتين وستين. انظر: ابن سعد: الطبقات ٨٦/٨-٩٦، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٤٠/٨، وابن حجر: الإصابة ٢٤٠/٨.

الناس.

وست<sup>(۱)</sup> منهن عربیات<sup>(۲)</sup>.

وقال ناس<sup>(۱)</sup> من أهل العراق لعائشة رضي الله عنها: إنه يقال<sup>(۱)</sup> إن عندكم شيئاً (۱<sup>)</sup> من كتاب الله تعالى لم تظهروه؟ فقالت: لو كتم محمد (۱<sup>)</sup>

<sup>(</sup>١) في ب: وليست.

<sup>(</sup>٢) المشهور: ست منهن قرشيات. انظر ابن هشام: السيرة النبوية ٦٤٨/٤، ابن عبد البر: الاستيعاب ٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) زينب بنت جحش أم المؤمنين، ماتت سنة عشرين في خلافة عمر. ابن سعد: الطبقات ١٠٦/٨، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٨٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: زباب الأسدية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الحارثة. والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (وفيها نزلت) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٧) (أمسك عليك زوجك) سقطت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٩) لم أقف على أسمائهم.

<sup>(</sup>١٠) في ج: يقول.

<sup>(</sup>۱۱) في أ: شيء.

<sup>(</sup>١٢) في ب: عمداً.

الله لكتم هذه الآية (١) الله لكتم هذه الآية (١).

وميمونة بنت الحارث العامرية (1)، تزوجها حيث قدم (°) مكة في العمرة الوسطى (۱)، خطبها عليه عمه العباس بن عبد المطلب، ظاهم وبني بما [بسرف] (۷)، مترلاً نزله (۸)

- (٣) لم أعثر على نص هذا الأثر، لكن له شاهد عند البخاري: الصحيح، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء ٢٨١/٤، عن أنس بن مالك عليه قال: «جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي تلخ يقول: اتنى الله وأمسك عليك زوجك، قال أنس: لو كان رسول الله علي كانا شيئًا لكتم هذه، فكانت زينب تفخر على أزواج النبي علي تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات».
- (٤) ميمونة بنت الحارث، تزوجها رسول الله ﷺ سنة سبع، وماتت بسرف سنة إحدى ولحمسين على الصحيح. انظر: ابن زبالة: منتخب من أزواج النبي ﷺ. ابن سعد: الطبقات ١٣٢/٨، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٧٥٣.

والعامرية: نسبة إلى عامر بن صعصعة. ابن قتيبة: المعارف ص١٣٧.

- (٥) في الأصل: من، والتصويب من: أ، ب، ج.
- (٦) العمرة الوسطى: هي عمرة القضاء. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩١٦/٤، ابن حجر: الإصابة ١٩١/٨
- (٧) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل و أ: بشرف. وسَرِف: بفتح أوله وكسر ثانيه، واد متوسط الطول من أودية مكة، يقع على الشمال منها على بعد الني عشر ميلاً، وقد شمل هذاً المكان اليوم العمران فقامت فيه أحياء جميلة. انظر: ياقوت: معجم البلدان ٢١٢/٣، والبلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٥٥-١٥٧،١.
  - (٨) راجع ابن سعد: الطبقات ١٣٢/٨.

<sup>(</sup>١) (الصلاة والتسليم) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وأنزل.

وزينب بنت خزيمة الهلالية (١)، توفيت قبله (٢)، وكانت يقال لها أم المساكين.

وجويرة بنت<sup>(۱)</sup> الحارث بن أبي ضرار الخزاعية<sup>(1)</sup>، المصطلقية<sup>(۱)</sup>، وكان<sup>(۱)</sup> اسمها بَرَّة، فسمّاها رسول الله ﷺ جويرية<sup>(۷)</sup> تزوجها يوم المريسيع<sup>(۸)</sup>، وجعل صداقها عتق<sup>(۱)</sup> جماعة من

<sup>(</sup>۱) زينب بنت خزيمة، يقال لها أم المساكين؛ لأنما كانت تطعمهم وتتصدق عليهم، تزوجها في رمضان سنة ثلاث، فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول سنة أربع، ودفنها النبي في بالبقيع. انظر: ابن زبالة: منتخب من أزواج النبي شخ ص٤٩،٤٨، ابن سعد: الطبقات ١١٦،١١٥/٨، والحلالية: نسبة إلى هلال بن عامر بن صعصعة. ابن قنية: المعارف ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قبلهم.

<sup>(</sup>٣) في أ: وجويرة، وفي ب تكررت: بنت. جويرية بنت الحارث، أم المؤمنين رضى الله عنها، كانت من سبي بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وكانت قد كاتبته، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقضى عنها كتابجا وتزوجها، وماتت سنة خمسين على الصحيح. انظر: ابن سعد: الطبقات ١٦٦/٨ – ١٢٠، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٠٥،١٨٠٤/٤، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) في ب: الخزاعية. الخزاعية: نسبة إلى قبيلة خزاعة. السمعاني: الأنساب ٢٥٨/٢.

 <sup>(</sup>٥) المصطلقية: نسبة إلى المصطلق، واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة
 بن عمرو بن عامر بطن من خزاعة. ابن الأثير: اللباب ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وكانت، والمثبت من: أ، ب،ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: حويرة.

 <sup>(</sup>٨) المريسيع: بالضم ثم الفتح، اسم ماء في ناحية قديد، يبعد عن سيف البحر قرابة ٨٠ كيلاً.
 انظر: ياقوت: معجم البلدان ١١٨/٥، والبلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٢٩١،٢٩٠.

<sup>(</sup>٩) في ب: عنق.

قومها(۱)

وأسماء بنت النعمان الكندية (٢)، لم يدخل بما، وجد بما بياضاً (٢)، فمتّعها وردها إلى أهلها (١)

- (۱) في ب: أهلها. أخرجه ابن سعد: الطبقات ۱۱۷/۸ من طريق الواقدي، وفيه (أربعين) بدل (جماعة) ورواه الحاكم: المستدرك ۲۰/٤، والهيثمي: بحمع الزوائد ٢٠٠/٩ وقال: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح.
- (٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: اسمى، وقد جزم ابن الكلبي: نسب معد 17٢/١، وابن هشام: السيرة ٢٤٧/٤، أن اسمها أسماء، وتنسب إلى الجون بن حجر الكندي، قال ابن حجر: الفتح ٣٥٨/٩: لعل اسمها أسماء ولقبها أميمة خطبها رسول الله على سنة تسع، وماتت في خلافة عثمان على. انظر: ابن سعد: الطبقات ١٤٣/٨ الذي عجر: الإصابة ١٢٠١١/٨.
  - (٣) ابن هشام: السيرة النبوية ٤٧/٤، والبياض: هو البرص.
- (٤) اتفق العلماء أن النبي الله تزوجها، واختلفوا في سبب فراق النبي الله الظر الظر الأقوال عند الطبري: تاريخ ١٦٧/٣، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٧٨٧/٤، وابن الأثير: أسد الغابة ١٦/٦-١٧.

قلت: وهذا السبب الذي ذكره المؤلف يخالف ما أخرجه البخاري: الصحيح، كتاب النكاح، باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ٢٦٩/٣ عن أبي أسيد فلله قال: «خرجنا مع النبي للله حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين حلسنا بينهما، فقال النبي للله المسوا هاهنا، ودخل وقد أتى بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي لله قال: هي نفسك لي، قالت وهل تحب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منه، فقال: قد عذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقين، وألحقها بأهلها».

وعمرة (۱) بنت يزيد الكلابية (۲)، لم يدخل بها، قدمت عليه فاستعاذت (۲) منه، فردها إلى أهلها.

وواحدة من غير العرب: صفية بنت حيي بن أخطب<sup>(١)</sup>، من بني النضير، تزوجها حين افتتح خيبر، واعتقها رسول الله ﷺ، وجعل عتقها صداقها<sup>(١)</sup>.

وقيل(١): تزوج(٧) رسول الله ﷺ أربع عشرة(١).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة النبوية ٢٤٧/٤ اختلفت في اسمها، وقد رجع ابن عبد البر: الاستيماب ١٨٨٧/٤، أنما عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب الكلابية. تزوجها سنة ثمان وماتت سنة ستين. انظر: ابن سعد: الطبقات ١٤١/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ٢/٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) المثبت من: أ، ب، ج، ومصادر ترجمتها، وفي الأصل (الكلبية) ولم أقف على تعريف دقيق لهذه النسبة، بسبب الاختلاف في اسمها. راجع الذهبي: سير ٢٥٧،٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٥/٤، وانظر: ابن حجر: الفتع ٣٥٧/٩.

<sup>(</sup>٤) صفية بنت حيى، أم المؤمنين، كانت زوجة لسلام بن مشكم، وخلف عليها بعد وفاته كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فقتل صبراً في حيبر، ثم اصطفاها النبي ﷺ، ماتت في خلافة معاوية. ابن سعد: الطبقات ١٢٠/٨، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٩/٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ٤٩/٣، وفي كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها ٢٤١/٣، ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ٢٢١،٢٢٠/٩.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذا القول في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٧) في أ: تزوجها.

<sup>(</sup>٨) في ب: أربعة عشر.

وقيل(١): سبع عشرة(٢)

ولم يختلف في أنه توفي عن تسع وهن: عائشة، وحفصة (٢٠)، وأم حبيبة، وجويرية (٤)، وصفية، وأم سلمة، وسودة، وزينب بنت جحش (٥)، وميمونة رضي الله عنهن (١).

(كيفية غسله، وتكفينه والصلاة عليه، وموضع قبره، ووقت دفنه (<sup>۷)</sup>:

وغُسّل رسول<sup>(^)</sup> الله صلى الله عليه [وسلم]<sup>(¹)</sup> في قميصه. يصبّون الماء فوق القميص، ويدلكونه به دون أيديهم<sup>(١١)</sup>. وكانوا أرادوا<sup>(١١)</sup> نزعه،

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: سبعة عشر، وفي ب: سبع عشر.

<sup>(</sup>٣) (حفصة) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: وجويرة.

<sup>(</sup>٥) (بنت ححش ليست في: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: عنهم. والحبر بتمامه عند ابن كثير: السيرة النبوية ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) (رسول) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود: السنن، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله ٥٠٢/٥، رقم(٣١٤١) بنحوه، وصححه الذهبي في السيرة ص٥٧٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢٠٧/٢، وأورده أيضاً ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٦٢/٤، والطبري: تاريخ ٢١٢/٣ باختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب: أراد.

فسمعوا صوتاً يقول<sup>(١)</sup>: لا تترعوا<sup>(٢)</sup> القميص.

وكُفَّن صلى الله عليه وسلم<sup>(۱)</sup> في ثلاثة أثواب<sup>(۱)</sup> بيض سحوليّة<sup>(د)</sup>، ليس فيها قميص ولا عمامة<sup>(۱)</sup>. أدرج فيهنّ إدراجاً<sup>(۱)</sup>، ووضع على سريره في بيته، وصلّى الناس عليه/ أفذاذاً، لا يؤمهم أحد، حتى إذا فرغ [٦/ب] الرجال<sup>(٨)</sup> أدخل<sup>(١)</sup> النساء، حتى [إذا]<sup>(۱)</sup> فرغن<sup>(۱۱)</sup> دخل الصبيان<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) (يقول) لبست في: أ.

<sup>(</sup>٢) في ب: لا تترعوه. والأثر أخرجه ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي ﷺ ٢٥٤/١ (١٤٦٦)، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٢٥٤/١ باسناد فيه أبو بردة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤٧٦/١ إسناده ضعيف لضعف أبي بردة، واسعه عمر بن يزيد، وقول الحاكم: إن الحديث صحيح، وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله وهم. وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص١١١ وقال: حديث منكر.

<sup>(</sup>٣) (وسلم) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) طمس بعض الكلمتين في: ج.

<sup>(</sup>٥) سحولية: بفتح السين، نسبة إلى سحول: قرية من اليمن، وبضمها: الثوب الأبيض النقى ولا يكون إلا من القطن. الزيخشري: الفائق ١٥٩/٢، وابن حجر: الفتح ١٤٠/٣

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٧) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢١٣/٤، والطبري: تاريخ ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: الناس.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ودخل، وفي ب: أدخلن.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: فرغ النساء.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، ج: أدخل.

وحفر له تحت فراشه في بيته، ثم دفن في<sup>(۱)</sup> وسط الليل، ليلة الأربعاء<sup>(۲)</sup>، وقيل: دفن يوم الثلاثاء<sup>(۳)</sup>. ونزل<sup>(۱)</sup> في قبره علي بن أبي طالب [رضى الله عنه]<sup>(۱)</sup>، والفضل، [وقثم ابنا]<sup>(۱)</sup> العباس.

وشقران (٢) مولى رسول الله [صلى الله] (١) عليه وسلم، رضي الله

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: من.

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٦٦٤،٦٦٣/٤، انظر النووي: السيرة النبوية ص١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الثلاثة. ابن سعد: الطبقات ٢٠٥/٢، ابن عبد البر: الدرر ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ونزله، في ب: نزلا.

<sup>(</sup>٥) الترضي من: أ، ج.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: ج، وفي أ: وقتم ابناء، وفي ب: وقتم ابناء، وفي الأصل: والفضل بن العباس.

فأما الفضل فهو ابن العباس بن عبد المطلب، غزا مع رسول الله ﷺ مكة وحنينًا، وثبت يومتذ مع رسول الله، وشهد معه حجة الوداع، مات في خلافة أبي بكر. ابن سعد: الطبقات ٤/٤، ٥٤/٤، ابن حجر: الإصابة ٢١٢/٥.

وأما قدم فهو قدم بن العباس بن عبد المطلب، كان شبيه النبي 炎، وكان ورعاً فاضلاً، استشهد بسمرقند أيام معاوية ﴿مُنْدُ ابن سعد: الطبقات ٢٦٧/٧، ابن حجر: الإصابة ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٧) شُقْران: كان اسمه صالح بن عدي، وكان حبشياً، شهد بدراً وهو مملوك، ثم عتق، مات في خلافة عثمان عَلَيْهُ. ابن سعد: الطبقات ٩/٣، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٩/٥/٣، وابن حجر: تقريب ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

عنهم (۱).

## (أسماؤه 幾)<sup>(۲)</sup>:

قال<sup>(۱)</sup> كعب الأحبار رضي الله عنه<sup>(۷)</sup>: أسماء رسول الله ﷺ في الكتب المترلة السالفة<sup>(۸)</sup>: محمد، وأحمد، والمتوكل، والمختار، وحمياطا، وبارِقلِيط<sup>(۱)</sup>، [وماذ ماذ]<sup>(۱)</sup>، والحاشر، والماحي، والعاقب، والمقتفي<sup>(۱)</sup>،

<sup>(</sup>١) في ج: ورضي عنه. وانظر الخبر عند ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٦٢/٤، النووي: السيرة النبوية ص١٨.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) في ب: وكان لرسول الله.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ، ١٠١/٣ وأخرجه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ ١٠٤/١٥.

<sup>(</sup>٦) فِي أَ، ج: وقال.

<sup>(</sup>٧) (رضي الله عنه) ليست في: ب، ج.

<sup>(</sup>٨) الكتب السالفة: أي في التوراة وغيرها. القاري: شرح الشفا ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٩) في ب: وبا بارقليط.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: ج، وفي أ: وماذ، وفي ب: وماد، وفي الأصل: (وأماذ).

<sup>(</sup>١١) في ج: المقفى.

والخاتم، [والحاتم](١)

وحمياطا: يحمى(٢) الحرم(٢)

وبارقليط: يُفرق بين الحق والباطل(1).

[وماذ ماذ](٥): طيب طيب.

والحاشر: الذي بحشر الناس على عقبيه (١) في أيامه ونبوءته.

والماحي: الذي يمحو الله به الكفر(٢٠)، والشرك والباطل.

(١) زيادة يقتضيها السياق، لأن المؤلف، قد عرف بهذا الاسم و لم يذكره. انظر: عياض: الشفا ٢٣٤/١، وذكر هذا الأثر بدون إسناد إلى كعب الأحبار.

- (٢) ئي ج: يجيي.
- (٣) الزمخشري: الفائق ٢/٠١، وقال ابن الأثير: النهاية ٤٤٨/١، قال أبو عمرو: سألت بعض من أسلم من اليهود عنه، فقال: معناه يحمي الحرم، ويمنع من الحرام، ويوطىء الحلال.
- (٤) الزمخشري: الفائق ٢٠/١، وذكره عياض: الشفا ٢٣٤/١ عن ثعلب. وانظر عبد الواحد داود: محمد في الكتاب المقدس ص٢٠٧. وقال ملا علي قاري: شرح الشفا ٢/٠٥٦: أي فرقاً بيناً، وفصلاً معيناً بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر أصلاً وقطعاً. وذكر الشمني: مزيد الحفاء عن ألفاظ الشفا ٢٣٤/١، معاني أخرى للبارقليط: فقيل معناه: الحامد. وقيل: الحمد. وأكثر النصارى على أن معناه المحلّص. قلت والصواب في معنى بارقليط: الذي له حمد كثير.
  - (٥) التصويب من: ج، ب، وفي الأصل: وأما، وفي أ: وماذ أطيب طيب.
    - (١) في ب، ج: عقبه.
  - (٧) البخاري: الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ ٢٧٠/٢.

والعاقب: الذي عقب الأنبياء بالأمر والنهي، ومراد الله تعالى.

والمقتفي(١): المتبع للسّنن(٢).

والحناتم: آخر الأنبياء.

و[الخاتم: أحسن](٢) الأنبياء خَلْقاً وخُلْقاً.

صلى الله على سيدنا محمد وآله (١)، وجمعنا معه (٥) في أعلى عليين، وأماتنا (١) على سنته، وجعل لنا (٧) الحظ الأوفر من بركته وشفاعته بمنه آمين.

<sup>(</sup>١) في ج: المقفى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لسنين، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ج، وفي ب: الخاتم، بالمعجمة بدل المهملة.

<sup>(</sup>٤) في ج: عليه وسلم وغلى آله، وفي أ، ب: عليه وعلى آله.

<sup>(</sup>٥) في ج: معهم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وأمتنا.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وجعلنا.

# ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

(نسبه و كنيته ولقبه)<sup>(۱)</sup>:

هو عبد الله بن أبي قحافة -واسم أبي قحافة عثمان $-^{(7)}$  [بن عامر] $^{(7)}$  ابن عمرو بن كعب [بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب] $^{(8)}$  بن لؤي القريشي $^{(8)}$ ، التيمي $^{(7)}$ ، يلتقي $^{(8)}$  مع رسول الله  $^{(8)}$  في الأب السابع عند مرة بن $^{(8)}$  كعب.

[یکنی:

أبا بكر]<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن عامر، له صحبة، أسلم يوم فتح مكة، وقد كف بصره، مات سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون سنة. ابن عبد البر: الاستبعاب ١٧٣٣/٤، ابن حجر: الإصابة ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، وفي أ، ب، ج: القرشي. والقُرَيْشي: بضم القاف وفتح الراء، وسكون الياء، وفي آخرها شين معجمة، نسبة إلى قريش، وقد ينسب بإسقاط الياء، وهو الأشهر والأكثر. ابن الأثير: اللباب ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٦) التيمي: بفتح التاء وسكون الياء، نسبة إلى تيم قريش. ابن الأثير: اللباب ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: يلقي.

<sup>(</sup>٨) في ب: عند.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: ج.

ولقبه عتيق ببشارة رسول الله ﷺ إياه أنه عتيق الله من النار<sup>(۱)</sup>. وقيل: وإنما لقب عتيقاً: لعتاقة وجهه، وحسبه<sup>(۲)</sup>. وقيل غير ذلك<sup>(۲)</sup>.

أمه: أم الخير، واسمها سلمى (١) بنت [صخر] (٥) بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم (٦) بن مرة بن مسلمة (٧)، رحمها الله.

<sup>(</sup>۱) ابن بلبان: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٦/٩ رقم (٦٨٢٥)، والطبراني: المعجم الكبير ١/٥ رقم (٩)، والهيثمي: كشف الأستار عن زوائد البزار ١٦٣/٣ رقم (٣٤٨٣) من حديث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) ورد عند الطبراني: المعجم الكبير ١/٥ رقم (٤)، وأبي نعيم: معرفة الصحابة المدال ١٥٤/١ رقم (٦٣) والهبشمي: بحمع الزوائد ١/٤، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. والعتيق: الجمال، انظر الجوهري: الصحاح ١٥٢٠/٤، والزمخشري: الفائق ٣٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) فقيل: لأنه ليس في نسبه ما يعاب به، وقيل: لقدمه في الخبر وسبقه إلى الإسلام، وقيل: لأن أمه كان لا يعيش لها ولد، فلما ولد استقبلت به البيت فقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت. ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٦٣/٣، ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٥٣٠، ٥٢٥/٩.

<sup>(</sup>٤) أم الخير لها صحبة رضي الله عنها، أسلمت قديماً، ماتت قبل أبي قحافة. ابن الأثير: أسد الغابة ٣٢٦/٦، ابن حجر: الإصابة ٢٢٩/٨.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج. والأصل: تميم.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على نسبها هذا في كتب النسب التي تبسر لي الإطلاع عليها.

ولدته ﷺ، يوم الاثنين لثمان خلون<sup>(١)</sup> من شهر ربيع الأول، بعد عام الفيل بثلاثة أعوام.

## (إسلامه)<sup>(۲)</sup>:

وكان سبب إسلامه: أنه خرج إلى اليمن به تجارة، فلقي شيخاً عالماً قد قرأ الكتب، وتعلم علماً كثيراً، وأتت عليه أربعمائة سنة إلا عشر سنين (1) فلما رآي قال لي: أحسبك حرمياً (١) قلت: نعم، أنا من أهل الحرم، قال: وأحسبك قرشياً؟ قلت: نعم، أنا من قريش، قال: وأحسبك تيمياً (١) قلت: نعم، أنا تيمي، قال لي: اكشف [لي] (٢) عن بطنك؟ قلت: لا أفعل، حتى تخبرين (٨) لم ذاك؟ قال لي: إن في العلم الصحيح أن نبياً لا أفعل، حتى تخبرين (٨) لم ذاك؟ قال لي: إن في العلم الصحيح أن نبياً

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: خلو.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) اليمن هو الزواية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب، والعرب من قديم تطلق على كل ما هو جنوب يمناً، وعلى ما هو شمال، شاماً. انظر: ياقوت معجم البلدان ٤٤٧/٥، البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) يبدو لي أن هذا السن فيه مبالغة، خصوصاً وأنه يتعارض مع قول هذا الشيخ في البيت الثاني من شعره: حيث يقرر عمره بثلاث وتسعين سنة: انظر ص٢٢٤.

<sup>(°)</sup> الحُرَمي بفتح الحاء والراء، هذه النسبة إلى حرم الله تعالى. السمعاني: الأنساب ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: تميمياً، وهو خريف.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: أو تخيري.

يبعث في الحرم، أو بالحرم، عاون (١) على أمره فتى وكهل. [٧/أ] فأما الفتى: فخواض غمرات، ودافع (١) معضلات، وأما الكهل: فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه اليسرى علامة، وأظنك هو، وما عليك أن تربيني ما خفي عليّ. قال أبو بكر: فكشفت له عن بطني، فرأى شامة سوداء فوق السُّرة، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره، قال أبو بكر: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك فاحذره، قال أبو بكر: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة (١) الوسطى، وخف الله فيما خوّلك وأعطاك. قال: فقضيت بالبمن أربي (١)، ثم أتيت الشيخ أودعه، فقال: أحمل (٥) أنت عني أبياتاً إلى ذلك النبى. قلت: نعم، فأنشد يقول:

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وأ، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٠٨/٣ وفي ب، ج: يعاونه.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ودافعه.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بطريقة.

<sup>(</sup>٤) أُرَبي: حاجتي. الجوهري: الصحاح ٨٧/١ (أرب).

<sup>(</sup>٥) عند ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٥٣٦/٩: أحامل.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: سمت، وفي ب: سميت.

<sup>(</sup>٧) في ج: الحق.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ب، ومن ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٥٣٦/٩.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: حيين.

وصاحبت أخيارٌ وفاقوا بعلمهم وكم غفشلين<sup>(٢)</sup> راهب فوق قائ فكلهم لما تعطشت قال لي مكة والأوثان فيها غزيها غزيها فالم فما زلت أدعو الله في كسل حاضر وقد خمدت مني شرارة قسوًتي وأنت ورب البيت تلقى محمداً فحيي أن رسول الله عني فإنني فياليني أدركته في شبيب

غياهب دين قد ترى فيه طائنا<sup>(۱)</sup>
لقيت وما غادرت في البحث كاهنا<sup>(۲)</sup>
فإن نبياً سوف تلقساه دائنسا
فيُركسها<sup>(٤)</sup> حتى تراها كوامنا
حللت به سراً وجهراً معسالنا
وألْفَيتُ شيخاً لا أطيق الشواخنا
لعامك هذا قد أقام البراهنا<sup>(٤)</sup>
على دينه [أحيا]<sup>(٧)</sup>وإن كنت آكنا<sup>(٨)</sup>
فكنت له عبداً وإلا عجاهنا<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل و أ، ب، وفي ج: كالناً.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل و أ، ب. وفي ج: غفشليق. ولم أقف على معناها.

<sup>(</sup>٣) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: كالناً.

<sup>(</sup>٤) في ب: فيكسرها، والركس: بفتح الراء رد الشيء مقلوباً، وقلب أوله على آخره. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٧٠٨ (ركس).

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: براهنا.

<sup>(</sup>٦) لِ ب: فحسي.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٦/٩.

<sup>(</sup>٨) أكنا: ذليلاً في قومه. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٥٨٦ (كين).

<sup>(</sup>٩) العُجاهن: بضم العين، الخادم. الجوهري: الصحاح ٢١٦٢/٦ (عجهن).

عليك سلام الله ما ذر" أن شسارق وما حمل الركساب فيه الشواحنا وما نسحت بالحلّين (٢) وشيحة (٦) وماسح ضحاك (٤) من البرق هاتنا (٥)

قال أبو بكر ﷺ: فحفظت وصيته وشعره، وقدمت مكة وقد بُعث النبي ﷺ فحاءي عقبة بن أبي معيط<sup>(١)</sup>، وشيبة<sup>(٧)</sup> بن ربيعة، وأبو حهل<sup>(١)</sup>، بن هشام، وأبو البختري<sup>(١)</sup> بن هشام، وصناديد<sup>(١)</sup> قريش فقلت لهم: هل

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: مادام.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بالخبلتين، وفي أ: بالجبلتين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الوشيحة: عرق الشجرة: الجوهري: الصحاح ٣٤٧/١ (وشج).

<sup>(</sup>٤) ضحاك، الضحك: الثلج. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٢٨ (ضحك).

<sup>(</sup>٥) هاتناً، يقال: هتن المطر، إذا قطر متتابعاً؛ الجوهري: الصحاح ٢٢١٦/٦ (هتن).

<sup>(</sup>٦) عقبة بن أبي معيط الأموي، كان خماراً في الجاهلية، ثم كان من شر الناس وأكثرهم كفراً وعناداً وبغياً وحسداً، أمر رسول الله ﷺ بقتله عقب غزوة بدر، لعداوته لله ورسوله. ابن قتيبة: المعارف ص ٥٧٥، وابن كثير: البداية والنهاية ٣٠٥/٣.

<sup>(</sup>٧) شيبة بن ربيعة الأموي، كان من رؤساء قريش في الجاهلية، قتله على بن أبي طالب هُليه في بدر. ابن هشام: السيرة ٢٩٥/١، ٤٨١، ابن حجر: الفتح ٢٩٨/٧.

 <sup>(</sup>٨) عمرو بن هشام المخزومي، كان نابه الذكر في الجاهلية، سيداً، وصفه الرسول ﷺ بأنه فرعون هذه الأمة، قتل يوم بدر. ابن حجر: الفتح ٢٩٣/٧، ابن كثير: البداية والنهاية ٢٨٧/٣.

<sup>(</sup>٩) اسمه العاص، واختلف في اسم أبيه، فقال ابن الكليي: جمهرة النسب ٧٨/١ (هشام) واختاره ابن إسحاق (سبرة ابن هشام) ٢٦٤/١ وقال ابن مؤرج الدوسي: حذف من نسب قريش ص٥٥ (هاشم) واختاره ابن هشام: السيرة ٢٦٤/١ قلت: وهو المشهور، ولا خلاف في نسبته للحارث بن أسد بن عبد العزى، لهى رسول الله ﷺ عن قتله يوم بدر؛ لأنه ممن قام مع من نقض صحيفة المقاطعة، وكان لا يؤذي المسلمين، لكنه أصر على القتال فقتل. ابن هشام: السيرة ٢٨٥/٢--٢٣٠، ابن كثير: البداية والنهاية ٣/٥٨٢.

<sup>(</sup>١٠) صناديد: سادة وشجعان. الجوهري: الصحاح ٤٩٩/٢ (صند).

نابتكم نائبة (۱)، أو ظهر (۲) فيكم أمر؟ قالوا: يا أبا بكر! أعظم الخطب (۲) وأحل النوائب، يتيم أبي طالب يزعم أنه نبي، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإن فيك الغاية (٤) والكفاية / [لنا] (٥) قال أبو بكر: فصرفتهم أحسن [مس] (٢)، فسألت [٧/ب] عن رسول الله ﷺ فقيل لي: إنه في مترلك حديجة، فقرعت عليه الباب، فخرج إلي، فقلت: يا محمد قعدت في مترلك وأهموك بالغيبة، وتركت دين آبائك وأحدادك؟ قال: يا أبا بكر إبي رسول الله إليك وإلى الناس كلهم فآمن بالله، فقلت: وما دليلك على ذلك؟ (١) قال: الشيخ الذي لفيته باليمن، فقلت: وكم من شيخ (٨) لقيت، وبعت واشتريت، وأخذت وأعطيت!؟ قال الشيخ الذي أفاذك الأبيات، فقلت ومن أخبرك بحذا [يا حبيي] (٩) قال الملك العظيم (١٠)، الذي كان يأتي من قبلي، أخبرك بحذا [يا حبيي] (٩) قال الملك العظيم (١٠)، الذي كان يأتي من قبلي،

<sup>(</sup>١) نائبة: هي ما ينوب الإنسان: أي يترل به من المهمات والحوادث. وجمعها: نوائب. ابن الأثير: النهاية ٥/١٢٣ (نوب)

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وأظهر.

<sup>(</sup>٣) الخطب: الأمر العظيم من حوادث الدهر. ابن دريد: الاشتقاق ص٥٣

<sup>(</sup>٤) في ج: قد حئت فأنت الغاية.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ب، ج، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٠٨/٣

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ج. مسرًّ: أي أول ما نالهم من حُسن طلبه بانصرافهم، الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص ٧٤١ (مسسته) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج. وانظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٢٠٨/٣، وفي الأصل: هذا.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: مشالخ.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ج. وابن الأثير: أسد الغابة ٢٠٩/٣، وفي أ، ب: يا حبيب.

<sup>(</sup>١٠) في ب: الوهاب، وهو خطأ.

قال: قلت: أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، قال أبو بكر: فانصرفت وما بين لابتيها (١) أسرّ سروراً مِنيِّ بإسلامي (٢).

فلما أسلم أبو بكر أظهر إسلامه، ودعا إلى الله وإلى رسوله (<sup>۱۱)</sup>. (مترلته في قريش ودعوته إلى الإسلام) (<sup>1)</sup>:

وكان أبو بكر رجلاً [مألفاً]<sup>(°)</sup> لقومه، محبباً سهلاً، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما، وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلاً تاجراً، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه، ويألفونه لغير واحد من [الأمر]<sup>(۱)</sup>، لعلمه وتجارته وحسن بحالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثق به من قومه، ممن يغشاه ويجلس إليه (۷) فأسلم بدعائه.

<sup>(</sup>١) لابتيها: تثنية لابة، وهي الحرة، وجمعها لاب، والضمير في لابتيها إلى المدينة، لأنها بين الحرتين. واللابة الأرض التي ألبتها الحجارة السود، ولا زال أهل المدينة يعرفون اللابتين، وهما: (حرة واقم) ويسمونها الحرة الشرقية (وحرة الوبرة)، ويسمونها الحرة الغربية. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر بطوله أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٥٣٦/٩-٥٣٧، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٠٨/٣-٢٠٩ دون ذكر الشعر، سبقت الإشارة ص١٤٨ إلى أنه أول من أسلم من الرجال.

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل (مأليفاً) والمألف: الذي يألفه الإنسان.
 الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٠٢٣ (ألف).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ٢٥٠/١، والذهبي: السيرة ص١٣٨.

## (ذكر من أسلم من الصحابة بدعوته)(١):

عثمان بن عفان، والزبير بن العوام (<sup>(۱)</sup>)، وعبد الرحمن بن عوف (<sup>(۱)</sup>)، وسعد (<sup>(1)</sup>) بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله (<sup>(0)</sup>)، فجاء بحم إلى رسول الله ﷺ حين استجابوا له فأسلموا، وصلّوا (<sup>(۱)</sup>).

فكان رسول الله ﷺ يقول: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام، إلا كانت بلغت (٧) عنده فيه كبوة (٨)، ونظر (١)، وتردد إلا ما كان من أبي

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الزبير بن العوام الأسدي، حواري رسول الله بيّلي، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، هاجر المحرتين إلى الحبشة، شهد بدراً والمشاهد كلها، قتل بعد أن انصرف يوم الجمل سنة ست وثلاثين. أبو نعيم: معرفة الصحابة ٣٤٤/١، ابن حجر: الإصابة ٥/٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عوف الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وشهد بدراً وسائر المشاهد، مات سنة اثنتين وثلاثين. ابن الأثير: أسد الغابة ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) التصويب من أ، ج، وفي الأصل و ب: سعيد. سعد بن مالك الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ابن سعد: الطبقات ١٣٧/٣، ابن حجر: الإصابة ٨٣/٣.

<sup>(°)</sup> طلحة بن عبيد الله التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقى النبي على يوم أحد بنفسه واتقى النبل عنه بيده حتى شلت، أصيب بسهم في ركبته يوم الجمل فمازال الدم يسيح حتى مات. أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٩٠/٦. وابن حجر: الإصابة ٢٩٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام) ١/١٥١-٢٥٢، والذهبي: السيرة ص١٣٨.

<sup>(</sup>٧) (بلغت) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) الكبوة: الوقفة كوقفة العاثر. الزمخشري: الفائق ٢٤٢/٣ (كبو).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ونظرة، وما أثبته من: أ، ب، ج، ومن ابن هشام: السيرة ٢٥٢/١.

بكر بن أبي قحافة، ما عُكَمَ عنه حين ذكرته له، وما<sup>(۱)</sup> تردد فيه $^{(7)}$  بيعته $^{(7)}$ :

بويع أبو بكر في سقيفة (١) بني ساعدة (٥) بن كعب بن الخزرج، يوم الإثنين الذي توفي فيه رسول الله ﷺ. وذلك أنه لما توفي النبي ﷺ حالفت (١) الأنصار، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، واتفقت على أن تولي هذا الأمر سعد (٧) بن عبادة الخزرجي، [وكان

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولا، والتصويب من: أ، ب، ج، ومن ابن هشام: السيرة ٢٥٢/١

<sup>(</sup>۲) لم أقف على نص هذا الحديث، ولكن أورد مثله: الهروي: غريب الحديث ١٣٧/٣ رقم (٢٠) والزمخشري: الفائق ٢٤٢/٣ وأبو موسى المديني: المجموع المغيث ٤٨٨/٢ وابن الأثير: النهاية ٢٨٥/٣ بروايات متقاربة، ما عكم: أي ما تحبس وما انتظر ولا عدل (عكم).

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) ورد خبر السقيفة عند البخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب بدء الحلق، باب قول النبي پالله لو كنت متخذاً خليلاً ٢٩١/٢ رقم (٣٦٦٨) وكتاب الحدود: باب رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ١٨٠/٤ رقم (٦٨٣٠) وعبد الرزاق المصنف ٤٣٩/٥ رقم (٩٧٥٨) وابن أبي شيبة: المصنف ١٨٠/٤ وقم (٩٧٥٨) والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٧٦/٣. والسقيفة: تقع شمال غرب المسجد النبوي، وهي ظلة مسقوف نصفها، كانوا يجتمعون تحتها لتداول الرأي، وكانت بمترلة دار الندوة التي كانت لقريش في مكة. ياقوت: معجم البلدان ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٥) بنو ساعدة: بطن من الخزرج، من الأزد من القحطانية: القلقشندي: نحاية الأرب ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) خالفت: أي لم يجتمعوا مع من اجتمع من الصحابة في مترل رسول الله ً 紫 بعد وفاته. ابن حجر: الفتح ١٥٠/١٢

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: سعيد. وهو سعد بن عبادة بن دليم الحزرجي الأنصاري، سيد الحزرج، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وأحد الأجواد، شهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسول الله تشخ. مسلم: الصحيح بشرح النووي ١٢٤/١٢، والبخاري: التأريخ الكبير ٤٤/٤، وابن حجر: الإصابة ٨٠/٣.

مريضاً](۱)، وكان سيداً في(١) الأنصار مقدماً، له وجهاً(١) ورئاسة وسيادة، يعترف(١) له كما قومه، فساروا إليه وساقوه على الأعناق. فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، وقال: يا معشر الأنصار إن لكم سابقة في الدين ليست لقبيلة من قبائل العرب؛ لأن محمداً الله لبث في قومه بضع عشرة سنة، يدعوهم إلى عبادة/ [٨/أ] الله تعالى(١) [وخلع](١) الأوثان(١)، فما آمن [به](٨) إلا رحال قلائل، والله ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا منه، ولا يعزوا دين الله ولا يدفعوا عن أنفسهم، حتى أراد الله بكم الفضيلة، وساق إليكم النَّعم الجزيلة، وخصكم بالكرامة، ورزقكم الله الإيمان [به](١) وبرسوله عليه السلام، فكنتم أشد الناس على عدوه(١٠) حتى استقامت العرب لأمر الله، طوعاً وكرهاً، فأعطى البعيد(١١) المقادة(٢١)

<sup>(</sup>١) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج: وفي الأصل: سيد بني الأنصار.

<sup>(</sup>٣) في أ: وحيهاً له رئاسة، وفي ب، ج: وجهاً له رئاسة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يعرف، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: يدعوهم إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٦) التكملة من نسخة أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) خلع الأوثان: كناية عن تركها والتبري منها، كما يخلع الإنسان قميصه، كأنه كان قد تردى به واشتمل عليه، فخرج عنه وفارق. ابن الأثير: منال الطالب ص٥٣.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: عداوة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١) في ج: العبيد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢) المقادة: أي انقاد له، والانقياد: الخضوع. الجوهري: الصحاح ٢٨/٢ (قيد)-

صاغراً، وعادت الأكابر لديه [أصاغراً] (1) فأنجز الله له بكم (1) ما وعده، ودانت بسيوفكم له العرب، وتوفاه الله [تعالى] (1) وهو عنكم راض وبكم قرير (1) العين. فاستبدوا بهذا الأمر؛ فإنه لكم دون غير كم (٥).

فأجابوه: إنك قد وافقت الرأي، وأصبت، ونحن نوليك هذا الأمر؛ فإنك للمسلمين رضى.

فجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة (١) في آخر خطبته، واجتمع المهاجرون (٧) إلى أبي بكر رضي الله عن الجميع (١) [فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وصلى على نبيه محمداً ﷺ (١)، وقال: إن الله تبارك وتعالى

<sup>=</sup>الفيروز أبادي: القاموس المحيط ص ٢٠٠ (قيد).

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: به لكم

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) ما أثبته من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أقر.

 <sup>(</sup>٥) وردت خطبة سعد فرش عند الطبري: تاريخ ٢١٨/٣ عن أبي مخنف. ابن أبي الحديد:
 شرح لهج البلاغة ٥/٦، ابن الأثير: الكامل ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦) عامر بن الجراح الفهري، كنيته: أبو عبيدة، أمين هذه الأمة هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، مات في طاعون عمواس سنة نماني عشرة. ابن سعد الطبقات ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: ج، وفي الأصل، و أ، ب. واجتمعوا المهاجرين

<sup>(</sup>٨) في ب: عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، ج.

بعث محمداً والله وسولاً إلى خلقه، وشهيداً على أمته، ليعبدوا الله وحده، وكانوا يعبدون من دونه آلهة شتى، يزعمون ألها لهم شافعة، ولهم نافعة، وإلها كانت من حجر منحوت (١)، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَلَا يَنفَعُه وَلَا يَنفَعُه وَلَا يَنفَعُه وَلَا يَنفَعُه وَلَا يَنفَعُه وَلَا يَنفَعُه وَلَا يَنفقه وَلَا يَنفقه والإيمان به، والمواساة له، والصبر معه، فلم يستوحشوا لقلة عددهم، واحتماع قومهم عليهم، فهم أول من عبد الله تعالى في الأرض، وآمنوا بالله (١٠)، وبرسوله، وهم عشيرته وأولياؤه، وأحتى الناس كهذا الأمر بعده (١٠)، لا ينازعهم فيه إلا ظالم، وأنتم يا معشر الأنصار ممن لا ينكر فضيلتهم (١) في الدين، وسابقتهم (١) في الإسلام، رضيكم الله أنصاراً للينه مجرته، فليس بعد للهاجرين الأولين أحد [عندنا] (١) بمترلنكم، فنحن الأمراء، وأنتم المهاجرين الأولين أحد [عندنا] (١) بمترلنكم، فنحن الأمراء، وأنتم المهاجرين الأولين أحد [عندنا] (١) بمترلنكم، فنحن الأمراء، وأنتم

<sup>(</sup>١) في أ: منجورة.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٣) فعُظُمُ: كبر. الجوهري: الصحاح ١٩٨٧/٥ (عظم).

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: فأمن به.

<sup>(</sup>٥) في ج: (عنده).

<sup>(</sup>٦) في ب: فضيلتكم.

<sup>(</sup>٧) في ب: سابقتكم.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: المدينة.

<sup>(</sup>٩) زيادة من: أ، ب، ج.

الوزراء (١)، لا نقضي دونكم (٢) أمراً سراً ولا جهراً، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين؛ فبايعوا أيهما (٢) شئتم، وأخذ (١) بيد عمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع (٥).

فقال الحباب بن المنذر بن الجموح (٢): أنا جُذَيْلُها المُحَكُّك (٢)، وعُذَيْقُها المُحَكُّك (٢)، وعُذَيْقُها المُرَجَّب (٨)، منّا أمير ومنكم أمير، يا معشر قريش إنّا والله إن شئتم لتُعيدهًا حذعة (٩). فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر، فلا تكونوا أول من بذّل وغيّر. وكثر اللغط (١٠٠)، وارتفعت

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وزراء.

<sup>(</sup>٢)التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: دينكم.

<sup>(</sup>٣) في ج: فيما.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وأخذوا.

<sup>(</sup>٥) وردت خطبة الصديق هذه عند الطبري، برواية أبي مخنف ٢٢٠،٢١٩/٣، ٢٢١.

 <sup>(</sup>٦) الحباب بن المنذر بن الجموح الخزرجي، بدري، شهد المشاهد كلها، مات في خلافة
 عمر. ابن الأثير: أسد الغابة ٤٣٦/١، ابن حجر: الإصابة ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٧) حُذَيْلُها اللَّحَكَّك، الجذيل: تصغير حذل أريد به المدح، وهو عود يكون في وسط ميرك الإبل تحتك به وتستريح إليه، فضرب به المثل في الرحل يشتفي برأية. ابن الأثير: النهاية ١٥١/١

<sup>(</sup>٨) عذيقها المرجب، العذيق: تصغير عذق أريد به المدح، وهو النحلة نفسها، والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمَّله ولعِزَّه على أهله. فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه. ابن الأثير: النهاية ١٩٩/٣.

<sup>(</sup>٩) حذعة: أي أول ما يبتدأ فيها. الزبيدي: تاج العروس ٢٩٩/٥ (حذع).

<sup>(</sup>١٠) اللغط: اختلاط الأصوات. الجوهري: الصحاح ١١٥٧/٣ (لغط).

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل و ب: وبايعوه المهاجرين.

<sup>(</sup>٢) انكسر: كل من عجز عن شيء فقد انكسر عنه، وكل شيء فتر عن أمر يعجز عنه يقال فيه انكسر، والمعنى أن الأنصار عجزوا عن بيعة سعد. الزبيدي: تاج العروس ٢٣/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل سعيد.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل إليه.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: الفتح ٣٢/٧ هو دعاء عليه.

<sup>(</sup>٩) لم يعارض سعد بن عبادة على بيعة أبي بكر ظهر، ولم ينقل عنه طعن في بيعة الصديق، ولا نواء بخروج، ولم يدفع حقاً، ولا أعان على باطل ظهر؛ بل إنه اعترف بصحة ما قاله الصديق ظهد له يوم السقيفة من أن قريشا هم ولاة هذا الأمر، وسلم طائعاً منقاداً لما قاله الرسول لله بعد تذكير الصديق إباه بذلك، فقد روى الإمام أحمد: المسند ١٦٤/١ (تحقيق: أحمد شاكر) رقم (١٨) بإسناد إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري التابعي حديثاً جاء فيه قول أبي بكر لسعد يوم السقيفة: لقد علمت يا سعد أن رسول الله يله قال وأنت قاعد «قريش ولاة هذا الأمر، فير الناس تبع ليرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم» فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة ١٤٢/١، ١٤٤ بعد إيراده لهذا الحديث: فهذا مرسل حسن، ولعل حميداً أخذ عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك، وفيه فائدة جليلة جداً، وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة، فرضى الله عنهم أجمعين.

وقال ابن كثير: البداية والنهاية ٣٧/٧ استناداً إلى هذا الحديث: إن سعداً سلم للصديق واعترف بصحة ما قاله من أن الخلفاء من قريش.

[کنانتی] (۱) من سهام (۱)، وأخضب بدمائکم رمحی، وأضربکم بسیفی، وأیم والله لو أن الجن احتمعت لکم [مع الإنس] (۱) ما بایعتکم (علی أعرض علی ربی. فلما اتصل ذلك بأبی بکر قال (۵) له عمر: لا تدعه حتی یبایع، فقال له [بشیر] (۱) بن سعد إنه لا یبایعکم حتی یُقتل، ولیس یقتل حتی یقتل ولده معه (۱)، وأهل بیته وطائفة من عشیرته، فاتر که، فإنما (۱) هو رحل واحد، فقبلوا رأیه فتر کوه) (۱)، فكان سعد بن عبادة لا یصلی بصلاهم، و یجج فلا یفیض معهم (۱۰)، و لم یزل علی ذلك، و حرج عن المدینة و لم ینصرف إلیها إلی أن مات بحوران (۱۱) من أرض الشام لسنتین المدینة و لم ینصرف إلیها إلی أن مات بحوران (۱۱) من أرض الشام لسنتین

<sup>(</sup>١) التصويب من: ج، وفي الأصل و ب: كنانة.

<sup>(</sup>٢) (من سهام) ليست في: ج، وفي ب: سهامي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: فقال.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل: وقال.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بشر، وهو بشير بن سعد بن ثعلبة، والد النعمان، أنصاري، عقبي، بدري، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، استشهد يوم عين التمر في خلافة أبي بكر. أبو نعيم: معرفة الصحابة ٩٦/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٧) نِ أَ، ب، ج،: معه ولده.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: وإنما.

<sup>(</sup>٩) ما بين قوسين من خبر طويل أخرجه ابن سعد: الطبقات ٦١٦/٣ عن الواقدي وهو متروك.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يفيق معه. والخبر رواه الطبري: تاريخ ٢٢٣/٣ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>۱۱) حُوران: بالفتح، منطقة واسعة يتبعها عدد من القرى، وقصبتها بصرى، من أعمال دمشق، وتقع شرق الأردن. ياقوت: معجم البلدان ۳۱۷/۲، محمد عادل كمال: الطريق إلى دمشق ص١٩.

ونصف مضتا من خلافة عمر، وذلك سنة خمس عشرة (۱)، وقيل سنة أربع عشرة (۲)، وقيل سنة أربع عشرة (۲). عشرة (۲).

ولم يختلفوا<sup>(١)</sup> أنَّه وجد ميْتاً في مَغْسَله<sup>(٥)</sup>، وقد اخضر جلده<sup>(١)</sup>، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول –ولا يرون أحداً–:

قتلنا سيد الخيسزرج سعسد بن عبسادة رميناه بسهمسين فلم نخسط فيواده (٧) والله أعلم.

وتخلف يومئذ عن بيعة أبي بكر: علي، وطلحة، والزبير، وخالد بن

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: خمسة عشر. ابن عبد البر: الاستيعاب ٥٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أربعة عشر. والخبر عند ابن عساكر: تمذيب تأريخ دمشق ٩٣/٦.

 <sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل و ب: عشر، والخبر عند خليفة: تاريخ ص١١٧
 والبغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يختلف. والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٥) في ج: مغتسله.

<sup>(</sup>٦) (حلده) سقطت من ج، وفي: أ، ب: حسده.

<sup>(</sup>۷) رواه الطبراني: المعجم الكبير ۱۸/٦ عن ابن سيرين، وفي ۱۹/٦ عن قتادة. قال الهيثمي: مجمع الزوائد ۲۰٦/۱: وابن سيرين وقتادة لم يدركا سعداً، ورواه ابن سعد: الطبقات ۲۱۷/۳، عن الواقدي، وذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/۹۹، (۸) ابن عبد البر: الاستيعاب ۹۹/۲، ابن عساكر: قمذيب تأريخ دمشق ۸۷/٦.

سعيد بن العاص<sup>(۱)</sup>، ثم بايعوه [بعد] <sup>(۲)</sup>.

فأمًّا على فلم يبايعه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها وعنهم، وكان وفاقا بعد وفاة أبيها رسول الله ﷺ بستة أشهر<sup>(٢)</sup>.

(٣) ورد مطولاً عند البخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب المغازي، باب غزوة خير 7/٥٥ (٢٤١)، ومسلم الصحيح بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء ٢٩/٢٠-٧٩ عن عائشة. إلا أنه ورد في رواية عند الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٢٦/١٧، والبيهقي: السنن الكبرى ١٤٣/٨ وفي الاعتقاد على مذهب السلف ص١٤٨٨ بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري، أنه في اليوم التالي لبيعة السقيفة صعد أبو بكر المنبر، وبابعه الناس، ثم نظر في وحوه القوم فلم ير علياً ولا الزبير فاستدعاهما فحاءا فبايماه. قال ابن كثير: السيرة ٤٩٥/٤ بعد أن أورد هذا الأثر: وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نظرة المنذر بن مالك، عن أبي سعيد الحدري. وقال: وفيه فائدة حليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب، إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، و لم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج معه إلى ذي القصة، لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة.

أما ما ورد في حديث عائشة فيحمل على أن علياً رأى تجديد البيعة مع أبي بكر فؤلت مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله ﷺ، فبايعه بيعة ثانية مؤكدة للأول. ابن-

<sup>(</sup>۱) خالد بن سعيد الأموي من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وأقام كما حتى قدم مع جعفر بن أبي طالب، وشهد مع النبي على عمرة القضاء، وفتح مكة، وحنيناً، والطائف، وتبوك، واستشهد في خلافة أبي بكر. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢/٠٢٤، وابن الأثير: أسد الغابة ٥٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

وأما خالد بن سعيد فكان حين بويع أبو بكر غائباً، فقدم فتكلم بكلام، فقال: أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي هذا الأمر عليكم رجل من بني تيم (۱) فبلغها عمر أبا بكر، فلم يحملها أبو بكر عليه، فمكث ثلاثة أشهر، فمر به أبو بكر ظهراً وهو في داره، فقال: أتحب أن أبايعك يا أبا بكر؟ فقال: أحب (۱) أن تدخل فيما دخل فيه الناس، فحاءه بعد الظهر فبايعه (۱)

وقام أبو بكر على المنبر بعد دفن رسول الله ﷺ، ومبايعة الناس له في سقيفة بني ساعدة، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا أيها<sup>(1)</sup> الناس إن الذي رأيتم مني لم يكن حرصاً على ولايتكم، ولكن خفت الفتنة عليكم والاختلاف، فدخلت فيها، فها أنذا<sup>(د)</sup>، وقد رجع الأمر إلى أحسن ذلك، وكن الله تلك النائرة<sup>(۲)</sup>، وهذا أمركم إليكم فولًوا من

<sup>=</sup>كثير: السيرة ٤٩٥/٤-٤٩٦، قال ابن حجر: الغنح ٤٩٥/٧ وقد تمسك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: تميم.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أتحب,

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد: الطبقات ٩٧/٤ عن الواقدي بنحوه، وأورده ابن عساكر: (تحذيب تأريخ دمشق) ٥٢/٥ وعزاه لابن البنا.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل وفي بفية النسخ (أيها).

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي بقية النسخ: كهذا.

<sup>(</sup>٦) النائرة: الهائحة. ابن منظور: لسان العرب ١٨٨/٥ (نأر)، الزبيدي: تاج العروس ٥٠٢/٣

أحببتم من الناس، وأنا أحيبكم إلى ذلك، وأكون كأحدكم. فأجابه الناس جميعاً: رضينا بك قسماً وحظاً، وأنت الخيرة من أصحاب رسول الله ﷺ، وثاني اثنين، وأحدثوا بيعة أخرى<sup>(۱)</sup>

ولم يكن رسول الله ﷺ عهد إلى أحد من النَّاس.

وخطب أبو بكر الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي الله [٩/أ]، ثم قال: يا أيها الناس إني قائل قولاً، من وعاه فعلى الله حزاؤه، ومن لم يعها<sup>(١)</sup> فلا يعتذرها<sup>(١)</sup>، ومهما قصرتم عنه من تفضيله فلن تعجزوا عن تحصيله، فأودعوه أسماعكم، وأشعروه قلوبكم، فإن الموعظة حياة، والمؤمنون إخوة، وعلى الله قصد السبيل ومنه جائر<sup>(١)</sup>، ولو شاء لهداكم أجمعين، فأتوا الهدى تمتدوا، واجتنبوا الغي<sup>(٥)</sup> ترشدوا، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله (١) أمركم بالجماعة ورضيها لكم، ولهاكم عن الفرقة وسخطها منكم، فاتّقوا الله حقّ تقاته، ولا تموتن إلا

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ليست في: ج.

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل والضمير عائد إلى الخطبة، وفي أ، ب، ج: يعه، ويكون الضمير عائداً إلى قولاً.

<sup>(</sup>٣) فلا يعتذرها: التعذير هو التقصير في الأمر، أي لا يقصر فيما جاء فيها. الجوهري: الصحاح ٧٤٠/٢ (عذر) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) (ومنها حائر) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) الغى: الضلال. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٧٠١ (غوى).

<sup>(</sup>٦) (لفظ الجلالة) سقط من: ج.

وأنتم مسلمون. إن الله بعث محمداً بالدين [واختاره على العالمين] (١) واختار له أصحاباً على الخلق، وزراء (٢) دون الخلق، اختصه (٣) هم، وانتخبهم، فصدقوه، ونصروه، وعزروه [ووقروه] (١)، فلم يقدموا إلا بأمره، لم يحجموا إلا عن رأيه، وكانوا أعوانه بعهده، وخلفاءه، ولست أدعوكم إلى هوى يُتّبع، ولا رأي يُبتدع، وإنّما أدعوكم إلى الطّريقة المتلى، التي فيها شرف الآخرة والأولى، فمن أجاب إلى (٥) رشده رشد، ومن عمى فعن قصده (١).

أيها الناس: أوصيكم (٢) بتقوى الله، فاتبعوا كتاب الله، واقبلوا النصيحة، فإن الله يقبل التوبة ويعفوا عن السيّئات، واحذروا يوماً لا ينفع فيه مال (٨) ولا شفيع يطاع، واعملوا قبل ألا تقدروا على عمل يكفر خطيئة، ولا يقرب إلى درجة، فإن الله لو شاء لجعلكم سُدى، ولكن جعل فيكم أئمة هدى؛ فاتبعوا ما أمركم الله، واحتنبوا ما نحاكم (١) عنه، واتقوا

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: ووزراء.

<sup>(</sup>٢) في أ: أحبه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: فإلى رشده.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فمقصده عليكم.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: عليكم أيها الناس بتقوى الله.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: حميم.

<sup>(</sup>٩) في أ: نميتكم.

المعاصي فليس فيها رغبة، واستعفوا عما حرم الله تعالى، وإياكم والمحرمات (١) فإنها تقرّب (٢) إلى الموجبات (٢)

إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن (١) أحسنت فأعينوني (١) وإن أسأت فقوموني، الصدق (١) أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فبكم قوي عندي حتى أريح (١) الحق عليه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، ولا يدع قوم الجهاد في الله إلا ضربهم بالذّل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء، أطيعوني (١) ما أطعت (١) الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم (١٠)

والله ما كنت حريصاً على الإمارة، ولا فيها راغباً، ولا سألتها في

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: الحقرات.

<sup>(</sup>٢) التصويب من أ، ب، ج وفي الأصل: تصرف.

<sup>(</sup>٣) هذا الجزء من الخطبة لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) نِ أَ: إِنْ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيعينوني. والتصويب من أ، ب، ج. ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: فالصدق.

<sup>(</sup>٧) أريح: أرد، يقال: أرحت على الرجل حقه: إذا أرددته عليه. الجوهري: الصحاح ٣٦٨/١ (روح).

<sup>(</sup>٨) في الأصل وب: طبعوني، والمثبت من أ، ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: في طاعت.

<sup>(</sup>۱۰) هذا الجزء من الخطبة أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح إلى أنس ابن مالك فظه. (سيرة ابن هشام) ٢٦٦١/٤، والطبري: تاريخ ٢١٠/٣، وابن كثير: السيرة ٤٩٣/٤.

سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الولاية من الرَّاحة، ولقد قلدت أمراً عظيماً ما لي به من طاقة، ولا يؤدَّى(١) إلا بتقوية الله تعالى وعونه(٢).

قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلوا على نبيكم كما أمركم الله. (والـــده) (٢):

واستخلف أبو بكر فلله وأبوه في الحياة (<sup>1)</sup>، وعاش بعده إلى خلافة عمر [فلله) ومات سنة أربع عشرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة. وورث من أبي بكر السُّدس، فرده على ولد أبي / بكر [٩/ب]، رضي الله عنهم أجمعين (<sup>1)</sup>.

#### وصفته رهي:

[أبيض] (٧). نحيف، حفيف (٨) العارضين، مُعَّرِق (٩) الوجه، غائر

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بدير.

<sup>(</sup>٢) هذا الجزء من الخطبة أخرجه الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٦٦/٣ بنحوه، وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: بالحياة.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٦/٣، ابن الأثير: أسد الغابة ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب: كثيف. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) معرق الوجه: قليل لحم الوجه. الفبروزآبادي: القاموس المحيط ص١١٧٣ (عرق).

العينين، نَاتِيءُ (١) الجبهة، رقيق الساعدين (٢) وكان يصبغ بالحناء والكتم (٦).

حاجبه:

مولاه شدید<sup>(٤)</sup>

وكاتبه:

عثمان بن عفان<sup>(۰)</sup>.

و قاضيه:

عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم أجمعين-(٦)

ونقش خاتمه:

نعم القادر الله<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ناتيء الجبهة: مرتفع الجبهة. الجوهري: الصحاح ٧٥/١ (نتأ).

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الصفات عند الطبراني: المعجم الكبير ٩/١ من طريق الواقدي، وابن سعد: الطبقات ١٨٨/٣ عن الواقدي أيضاً، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ١٦٤/١-١٦٥ دون إسناد.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات ١٨٨/٣.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: سويد وهو تحريف، والتصويب من: تأريخ خليفة ص ١٢٢، الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص٦٦، وابن حجر الإصابة: ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريخ ص١٢٣، الطبري: تاريخ ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد: الطبقات ٢١١/٣، أبو نعيم: معرفة الصحافة ١٦٥/١.

### وأيناؤه:

عبد الله(۱)، وعبد الرحمن(۲) -وهو شقيق عائشة - أمّها: أم رومان<sup>(۱)</sup> بنت... (۱) بن الحارث بن غنم الكنانية (۱۰)، وشهد معها الجمل (۱۰).

ومحمد (٢) أمه أسماء بنت عميس (٨) الخثعمية (٩)، كان مع على الله

(١) عبد الله بن أبي بكر، شقيق أسماء، أسلم قديماً، شهد فتح مكة وحنين والطائف، ومات في شوال سنة إحدى عشرة. ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٧٤/٣، ابن حجر: الإصابة ٤٢/٤.

(٢) عبد الرحمن بن أبي بكر، تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح، وشهد اليمامة والفتوح، مات سنة ثلاث وخمسين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٢٤/٣، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٣٣٧.

(٣) التصويب من: ج، وفي الأصل، و أ، ب: رومان، أسلمت بمكة قديماً، وهاجرت إلى المدينة، وكانت امرأة صالحة، قال ابن حجر: التقريب ص٧٥٦ زعم الواقدي ومن تبعه أنما ماتت في زمن النبي ﷺ، ونزل قبرها، والصحيح أنما عاشت بعد النبي ﷺ. ابن سعد: الطبقات ٢٧٦/٨، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٣٦/٤، وقد سبقت ترجمتها ص٤٠٤.

(٤) سقط نسبها إلى الحارث من جميع النسخ، وهي أم رومان بنت عامر بن عمير بن ذهل بن دهمان بن الحارث، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٣٧.

(٥) الكنانية: نسبة إلى كنانة بن حزيمة بن مدركة، من قريش. السمعاني: الأنساب ٩٨/٥.

(٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٢٥/٢، ابن حجر: الإصابة ١٦٨/٤.

 (٧) محمد بن أبي بكر، ولدته أمه في حجة الوداع وقت الإحرام، كان على رجًالة جيش على يوم الجمل، وشهد معه صفين، ثم ولاه مصر، وقتل بما سنة ثمان وثلاثين. ابن الأثير: أسد الغابة ٢٢٦/٤، الذهبى: سير ٤٨١/٣.

(٨) أسماء بنت عميس، صحابية، أسلمت قديماً، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر، ثم علي، وولدت لهم، وماتت بعد علي رضي الله عنهم جميعاً. ابن سعد: الطبقات ١٨٠/٨، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٧٤٣.

(٩) الخثعمية: نسبة إلى خثعم القبيلة المشهورة. السمعاني: الأنساب ٣٢٦/٢.

يوم الجمل، وقتل بمصر<sup>(۱)</sup>، ويأتي ذكره.

وأم كلئوم (<sup>۱)</sup>، أمها: حبيبة بنت خارجة <sup>(۱)</sup>بن زيد [بن أبي زهير] <sup>(۱)</sup> من بني الحارث بن الخزرج <sup>(۱)</sup>، ولدتما بعد وفاة أبي بكر، وتزوجها طلحة <sup>(۱)</sup> بن عبيد الله <sup>(۱)</sup>.

## (فضائله) (<sup>۱)</sup>:

وكان أبو بكر ﴿ فَتُلِنَّهُ أَزْهَدُ النَّاسُ، وأكثرهم تواضعاً في أخلاقه،

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٦٦/٣، ابن حجر: تقريب التهذيب ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) أم كلثوم بنت أبي بكر، تابعية، تزوجها طلحة بن عبيد الله، فولدت له زكريا وعائشة، ثم تزوجها عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. ابن سعد: الطبقات ١٨٦/٥، ١٧٢، ١٨٣. ٤٦٢/٨، ابن حجر: الإصابة ٢٨٦/٨.

<sup>(</sup>٣) حبيبة بنت خارحة، لها صحبة، تزوجها بعد أبي بكر، خبيب بن إساف. ابن عبد البر ١٨٠٧/٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، وفي ب، ج: بن أبي أزهر، وهو تحريف. ابن الكلبي: نسب معد (٤) الزيادة من: أ، وفي ب، ج: بن أبي أزهر، وهو تحريف. ابن الكلبي: نسب معد

<sup>(</sup>٥) بنو الحارث بن الخزرج: بطن من الحزرج، من الأزد، من القحطانية، كانوا يسكنون السُّنح بالمدينة. ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٧٩/٣، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص:٣٦١، والقلقشندي: نحاية الأرب ص٤٥.

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ص۲۲۹.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، وفي الأصل، و ب، ج: عبد الله.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

ولباسه، ومطعمه فكان يلبس في خلافته الشملة(١) والعباءة(٢).

قالت عائشة رضي الله عنها: دعاني أبي في مرضه، فقال: يا بنيّة (١) إن كنت (١) أتجر قريشاً، وأكثرهم مالاً (٥)، فلما شغلتني الإمارة رأيت أن أصيب من المال، فأصبت هذه العباءة القطوانية (١)، وحلاباً (٧)، وعبداً، فإذا مت فأسرعي به إلى ابن الخطاب، يا بنيّة ا (٨) ثيابي هذه كفنوني (٩) فيها، قالت: فبكيت، وقلت أبا أبت المحن أيسر من ذلك، فقال: غفر الله لك، وهل ذلك إلا للمهل (١٠) قالت فلمّا مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب،

<sup>(</sup>١) الشَّملة: كساء يتغطى به ويتلفلف فيه. ابن الأثير: النهاية ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) العباءة: ضرب من الأكسية. ابن الأثير: النهاية ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يا ابنتي، والمثبت من: أ، ب، ج، والزهد لأحمد ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) (كنت) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٥) (مالاً) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) القطوانية: عباءة ببضاء قصيرة الخمل، والنون زائدة. وابن الأثير: النهاية ٨٥/٤.

<sup>(</sup>٧) الحلاب، والمحلب: الإناء الذي يُحلب فيه اللبن. ابن الأثير: النهاية ٢١/١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يا ابنتي، والمثبت من: أ، ب، ج، والزهد لأحمد ص١٣٨..

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: كفني.

<sup>(</sup>۱۰) في جميع النسخ: للمهنة، والتصويب من الزهد لأحمد ص١٣٨، ولهذا شاهد عند البخاري: الصحيح، كتاب الجنائز، باب موت يوم الأثنين. فتع الباري ٢٥٢/٣، رقم (١٣٨٧) عن عائشة رضي الله عنها من حديث طويل حاء فيه قول أبي بكر فاللهذات ((إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة)).

المهل: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. ابن الأثير: النهاية ٢٧٥/٤ (مهل).

فقال: يرحم (١) الله أباك، لقد (7) أحب ألا يترك لقائل مقالاً (7).

وكان حرَّم الخمر في الجاهلية (١)

وممن حرم الخمر في الجاهلية سواه [أيضاً] ( $^{\circ}$ ) عثمان بن مظعون ( $^{(1)}$ ) وعثمان بن عفان ( $^{(2)}$ ) وعبد الرحمن بن عوف ( $^{(1)}$ ) وعباس بن مرداس ( $^{(1)}$ ).

(١) في ب، ج: رحم.

(٢) (لقد) ليست في: ب.

(٣) هذا الأثر أخرجه أحمد: الزهد ص١٣٨ بنحوه.

(٤) أخرجه أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٨٠/١ عن عائشة، والسيوطي: تأريخ الخلفاء ص٣٦، وعزاد لأبي نعيم، وقال: إسناده جيد.

(٥) الزيادة من أ، ب، ج.

(٦) عثمان بن مظعون الجمحي، من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً، ومات بعدها سنة اثنتين من الهجرة, ابن عبد البر: الاستبعاب ١٠٥٣/٣، ابن حجر: الإصابة ٢٢٥/٤ سبقت ترجمته ص٢٠٣،

(٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٧٨/٣.

(٨) أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٧٧/١، ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٠/١٠.

(٩) قيس بن عاصم المنقري، التميمي، قدم في وفد تميم على رسول الله ﷺ فأسلم، ونزل البصرة، ومات كها. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩٥/٣، ابن حجر: الإصابة ٥/٥٨.

(١٠) عباس بن مرداس السلمي، أسلم بعد يوم الأحزاب، وشهد مع رسول الله ﷺ فتح مكة، وسكن البصرة. ابن الأثير: أسد الغابة ٦٤/٣، ابن حجر: الإصابة ٣١/٤. وحرمها قبل هؤلاء: عبد المطلب بن هاشم (۱)، وعبد الله بن جدعان (۲)، وشيبة بن ربيعة (۱)، وورقة بن نوفل (۱)، والوليد بن المغيرة (۱)، وعامر بن الظّرِب (۱)، ويقال: هو أول من حرمه [على نفسه] (۷) في الجاهلية، ويقال: إن عفيف بن معدي كرب (۸) المعيدي (۱).

<sup>(</sup>١) اليعقوبي: تأريخ ٢/٠١، ابن حبيب: المحبر: ص٢٣٧.

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن جدعان النيمي، أحد أجواد العرب في الجاهلية، ومن حكام قريش ورؤسائهم يوم الفحار. مؤرج السدوسي: حذف من نسب قريش ص٧٧، اليعقوبي: تأريخ ٢٥٨/١، ابن حبيب: المحبر ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) شببة بن ربيعة العبشمي، من عظماء قريش في الجاهلية، كان من المُطعَّمين لقريش يوم بدر، وقتل كها. مؤرج السدوسي: حذف من نسب قريش ص٣٩، المرصفي: رغبة الآمل ٢٨٦/٨، وقد سبقت ترجمته ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ورقة بن نوفل الأسدي القرشي، كان عمن قرأ الكتب، وكان من علماء الناس. شاعراً، طلب الدين، فتنصر. مؤرج السدوسي: حذف من نسب قريش ص٥٥، اليعقوبي: تأريخ ٢٥٧/١، ابن حبيب: الحبر ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) الوليد بن المغيرة المخزومي، من حكام قريش وزعمائها، ومن زنادقتها، عادى الإسلام، وقاوم الدعوة. ابن حبيب: المحبر ص ١٦١، ابن قتيبة المعارف ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٦) عامر بن الظّرب العدواني، من شعراء العرب وخطبائهم وحكمائهم، عاش مائتي سنة. السحستاني: المعمرون ص٥٦، ابن حبيب: المحبر ص٧٣٧، الشهرستاني: الملل والنحل ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٨) عفيف بن معدي كرب الكندي، كان اسمه شراحيل، فسمي عفيف لتحريمه الحمر.
 ابن حبيب: المحبر ص٢٣٩، الشهرستاني: الملل والنحل ٢٤٣/٢.

 <sup>(</sup>٩) في أ: المعدي. المعيدي: نسبة إلى معدي كرب بن معاوية بن حبلة. ابن الكليي:
 نسب معد ١٤٠/١ بتصرف.

(حركة الردة)<sup>(١)</sup>:

ولما كان بعد استخلافه بعشرة أيّام ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام وكفروا بالزكاة، وقالوا: قد كُناً وأموالنا لمحمد فما لابن أبي قحافة (٢) يسألنا أموالنا، والله لا نعطيه منها شيئاً أبداً، فمنعوا أبا (١) بكر الزكاة، وكفروا كما. فاستشار أبو بكر أصحاب (٤) رسول الله على فيهم، فأجمع رأيهم جميعاً على أن يتمسكوا بدينهم، وأن يخلوا (٥) بين الناس وبين ما اختاروا لانفسهم، وظنّوا أنه لا طاقة لهم بمن ارتد منهم عن الإسلام، لطول ما قاسى رسول الله على من جهاده إياهم، وما لقي من التكذيب والأذى والشدة والمشقّة والمكروه (١)، مع كثرة عددهم، وشدة / شوكتهم والأذى والشدة والمشقّة والمكروه (١)، مع كثرة عددهم، وشدة / شوكتهم أصحاب النبي على الإسلام كلهم قبل وفاته. فلمّا ارتدوا بعده تخوف أصحاب النبي يكله من أمرهم، فقال أبو بكر: والله لو لم أحد أحداً وازرين لجاهدةم بنفسي وحدي، حتى أموت أو يرجعوا إلى الإسلام،

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: قد كنا ندفع أموالنا إلى محمد فما بال ابن أبي قحافة.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل و أ: أبو.

<sup>(</sup>٤) منهم عمر بن الخطاب كما جاء من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبي قبول الفرائض (فتح الباري) ٢٧٥/١٢ رقم (٦٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل يخلفوا.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل المكروب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: رسول الله.

ولو منعوبي عقالاً<sup>(۱)</sup> مما كانوا يعطونه لرسول<sup>(۲)</sup> الله ﷺ لجاهدتم حتى ألحق الله به<sup>(۲)</sup>.

فخرج إلى قتال أهل الرد، وذلك في سنة إحدى عشرة، واستخلف على المدينة سنان (١) الضَّمري (٥)، فلم يزل يحاربهم بأصحاب رسول الله على المدينة سنان (١) الضَّمري حتى عادوا جميعاً إلى الإسلام، ودخلوا فيما كانوا خرجوا منه.

وفي سنة إحدى عشرة -أيضاً- وجه خالد بن الوليد(٢) إلى طليحة

<sup>(</sup>۱) عقالاً: العقال، الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في إبل الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع القبض بالرباط. ابن الأثير: النهاية ٣٨٠/٣، وفي رواية البخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى الفرائض وما نسبوا إلى الردة، رقم (٦٩٢٥)، عناقاً: والعناق هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. ابن الأثير: النهاية ٣١١/٣.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: رسول الله.

<sup>(</sup>٣) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: جم. وقد أخرج هذا الأثر مسلم: الصحيح، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٢٠) مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: سناناً. ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ٢/٩٥٢، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٠٩/٢، وابن حجر: الإصابة ١٣٦/٣ مختصراً.

<sup>(</sup>٥) الضمري: منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، بطن كبير من قريش، بلادهم سيف البحر. الهمداني: عجالة المبتدي ص٨٣.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وبالمقبول.

<sup>(</sup>٧) خالد بن الوليد المخزومي، سيف الله، من كبار الصحابة، وكان إسلامه بين-

ابن خويلد<sup>(۱)</sup> في بني أسد<sup>(۱)</sup>، وبني فزارة<sup>(۱)</sup>، فالتقوا [ببُزَاخة]<sup>(1)</sup>، فهزمه<sup>(۱)</sup>، وقتل نفر من أصحابه، وفر طليحة فنحا بنفسه، وحسن إسلامه بعد<sup>(۱)</sup>. وفيها بعث خالد بن الوليد أيضاً<sup>(۱)</sup> إلى مسيلمة<sup>(۸)</sup> باليمامة<sup>(۹)</sup>، فقتل

=الحديبية والفتح، وكان أميراً على قتال الردة وغيرها من الفتوح، إلى أن مات سنة إحدى وعشرين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٤٢٧/٢، ابن حجر: الإصابة ٩٨/٢.

- (۱) طليحة بن خويلد الأسدي، أسلم ثم ارتد، وهرب إلى الشام بعد أن هزم في (بزاخة)، ثم قدم زمن عمر في فأسلم، وأبلى في الفتوح، استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٧٧٣/٢، ابن حجر: الإصابة ٢٩٦/٢.
- (٢) بنو أسد: حي من بني خزيمة من العدنانية، وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة.
   القلقشندي: لهاية الأرب: ص٣٧.
- (٣) بنو فزارة: بطن من دبيان، من غطفان، من القحطانية. وهم بنو فزارة بن ذبيان. القلقشندي: نحاية الأرب: ص٣٩٢.
- (٤) ليست واضحة في جميع النسخ، والنصويب من خليفة: تاريخ ص١٠٣، الطبري: تاريخ ٢٠٥٥. وبزاخة: ماء لبني أسد، من وراء النباح قبّل طريق الكوفة. ياقوت: معجم البلدان ٤٠٨/١، محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٤٧.
  - (٥) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: فهزموه.
- (٦) تفاصيل ردة طليحة والفضاء عليها عند خليفة: تاريخ ص١٠٢-١٠، والطبري: تاريخ ٢٥٣/٤-٢٦١.
  - (٧) أيضاً: ليست في ب.
- (A) مسيلمة بن حبيب، يكنى: أبا تمامة، قدم على رسول الله ﷺ في وفد بني حنيفة، ولما عاد إلى اليمامة ارتد وتنبأ، قتل وهو ابن مائة وخمسين سنة. ابن هشام: السيرة (٢٢٧/٤) ابن قتيبة: المعارف ص٤٠٥، السهيلى: الروض الأنف ٢٢٥/٤.
- (٩) اليمامة: سميت باليمامة بنت سهم بن طسم، وكان اسمها قديماً: حواً، والعروض، قلب حزيرة العرب بين سراتما وعروضها، وبين الربع الخالي وبلاد طيء. ياقوت:

مسيلمة، وافتتح اليمامة صلحاً، صالحه عليها مجاعة بن مرارة (۱)، واستشهد باليمامة ألف وماثتا رجل من المسلمين، منهم سبعمائة (۲) جمعوا القرآن. وقيل: ألف وأربعمائة (۲).

وفيها بعث أبو بكر المهاجر بن أبي أمية (أ) إلى اليمن، فأسر (°) الأشعث بن قيس (۱)، فكان الأشعث أبا أن يبايع أبا بكر، فحاربه المهاجر حتى استأمنه، فأمَّنَه على حكم أبي بكر، وبعث به إليه، وافتتح حصن النُّجير (۷) صلحاً (۸).

<sup>-</sup>معجم البلدان ٥/٤٤٦، ابن خميس: معجم اليمامة ٢/١/٢.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سعد: الطبقات ٥/،٥٥، حليفة: تاريخ ص١١٠. بحاعة بن مرارة الحنفي، كان من رؤساء بني حنيفة، أسلم ووفد، عاش إلى خلافة معاوية. البخاري: التأريخ الكبير ٤٤/٨، ابن حجر: الإصابة ٤٢/٦.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) المهاجر بن أبي أمية المخزومي، استعمله رسول الله ﷺ على صدقات كندة والصدف، ثم ولاه أبو بكر اليمن. ابن عبد البر الاستيعاب ١٤٥٢/٤، وابن حجر: الإصابة ١٤٤/٦

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: فسأل.

<sup>(</sup>٦) الأشعث بن قيس الكندي، قدم على رسول الله ﷺ في وفد كندة فأسلم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، شهد مع علي صفين، ومات في آخر سنة أربعين بعد قتل علي بقليل. خليفة: الطبقات ص٧١، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٧) التصويب من ج، وفي الأصل و أ، ب: الحير, والنُّجَير بالتصغير، كان حصناً لكندة بحضرموت، وهو اليوم بقايا أطلال يقع في شمالها الغربي على مسافة ستين كيلاً. ياقوت: معجم البلدان ٢٧٢/٥، محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٨) تفاصيل ردة كندة والقضاء عليها عند خليفة: تاريخ ص١١٦، الطبري: تاريخ-

وأقام الحج فيها [للنَّاس] (١) عمر بن الخطاب ﷺ (٢).

وفي سنة اثنيّ عشرة أتي بسبي التُحير من اليمن (٢)، وكان الأشعث بن قيس معهم، فجعل يكلم أبا بكر وهو في الحديد، وأبو بكر يقول له: فعلت وفعلت، فقال له الأشعث: استبقني لحربك وزوجني أختك، ففعل أبو بكر ذلك (١)، وهي أم فروة (٥).

(فتوحات خالد بن الوليد في العراق) (١):

وفيها (١٠) ورد على خالد بن الوليد [وهو باليمامة] (١٠) كتاب أبي بكر مَثْنَة يأمره بالسير إلى العراق، لقتال (١) الفرس، فوجه (١٠) به إليه مع

<sup>-747-77./</sup> 

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) ورد في جميع النسخ: البحرين وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) الطبري: تاريخ ٣٣٩/٣، الكلاعى: الاكتفا (تحقيق: أحمد غنيم) ص٢٢٣٨.

<sup>(</sup>ه) أم فروة بنت أبي قحافة، بايعت الرسول ﷺ، ولدت للأشعث: محمداً، وإسحاق، وحبابة، وقريبة. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٤٩/٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٣٧٧/٧.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) الضمير عائد إلى سنة اثنتي عشرة. الطبري: تاريخ ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: وليقاتل.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: فوجهه.

أي<sup>(۱)</sup> سعيد الخدري<sup>(۱)</sup> وينهم، فخرج من اليمامة بمن معه من المسلمين نحو العراق، ففتح في طريقه ذلك حصوناً إلى أن وصل الحيرة<sup>(۱)</sup>، فخرج إليه رادية<sup>(۱)</sup> صاحب كسرى<sup>(۱)</sup>، وقاتلهم<sup>(۱)</sup> قتالاً شديداً بجماعته، وهزمهم خالد. فلما رأى ذلك أصحاب الحيرة، خرجوا إلى [خالد] <sup>(۱)</sup>، وفيهم عبد المسيح بن عمرو بن<sup>(۱)</sup> جديلة<sup>(۱)</sup>، فاستقبل عبد المسيح خالداً، فقال له

<sup>(</sup>١) في ب: أبا.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد الخدري: هو سعيد بن مالك الأنصاري، شهد ما بعد غزوة أحد، مات سنة ثلاث وسئين، وقيل: أربع وستين. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٧١/٤، ابن حجر: تقريب ص٢٣٢، وابن أعثم: الفتوح ٣٦/١

<sup>(</sup>٣) الحيرة: تقع في العراق، كانت قاعدة المناذرة، بين النحف والكوفة. شراب: المعالم الأثيرة ص١٠٥.

<sup>(1)</sup> في ج: زاديه. وعند الطبري ٣٥٩/٣: آزاذبة، كان مرزُبان الحيرة، وقد بلغ نصف الشرف، وكان قيمة قلنسوته خمسين ألفاً.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بجماد، والتصويب من: أ، ج، وفي ب: في جماعته.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: فقاتلهم.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: ج، وفي الأصل، و أ، ب: الوليد.

 <sup>(</sup>٨) عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الأزدي، كان هو وأهل بيته بالحيرة، وهو الذي صالح خالد عن أهل الحيرة، وهو من المعمرين. البلاذري: فتوح ص٢٤٤، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٧٤، ابن دريد: الاشتقاق ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: نفيلة، وفي أ: نفيسة، وعند الطبري: تاريخ ٣٦٠/٣ برواية سيف: عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث، وهو بقيلة، وإنما سمي بفيلة؛ لأنه خرج على قومه في بردين أخضرين، فقالوا له: ما أنت إلا بقلة خضراء.

خالد حين لقيه: من أين خرجت؟ قال: من بطن أمي، قال: ويحك! في أي شيء أنت؟ قال: أي شيء أنت؟ قال: ويحك! على أي شيء أنت؟ قال: على وجه الأرض (٢)، قال: ويحك! أتعقد؟ قال: نعم / وأربط، قال: ويحك! [١٠/ب] إنما أكلمك بكلام الناس، قال: وأنا أجيبك بجواب الناس، قال: ويحك! أسلم أنت أم حرب؟ قال: بل سلم، قال: فما بال الحصون التي [أرى] (٢)؟ قال: بنيناها (١) لأجل الفتنة التي كانت بين أهل هذه الجهات. ثم إنا تذاكرنا (١) الصلح، فاصطلحنا على مائة ألف (١) يؤديها أهل الحيرة (١) إلى المدينة. وقال خالد لأهل الحيرة: دخل (١) من أرض [العراق] (١) إلى المدينة. وقال خالد لأهل الحيرة:

<sup>(</sup>١) (في ثيابي) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: على ظهر الأرض، وفي ب، ج: على ظهر وجه الأرض.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، والطبري ٣٤٥/٣، وفي الأصل: بيني هنا.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بناها.

<sup>(</sup>٥) عند البلاذري: فتوح البلدان ص٢٤٤ ثم تذاكرا ولعلها هي الصواب.

<sup>(</sup>٦) البلاذري: فتوح البلدان ص٢٢٤، وابن أعثم: الفتوح ٨٠/١، وعند خليفة: تاريخ ص١١٨ تسعون ألفاً، وعند الطبري: تاريخ ٣١٤٥/٣، ٢٦٤ تسعون ومائة ألف درهم.

<sup>(</sup>٧) في أ، ج: الحرب.

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ: الفرس، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٩) في أ: أدخل.

<sup>(</sup>١٠) التصحيح من الطبري: تاريخ ٣٤٥/٣، وفي جميع النسخ: الحجاز.

صالحناكم على أن لا تبغونا<sup>(۱)</sup> غائلة<sup>(۱)</sup>، وأن تكونوا لنا أعواناً<sup>(۱)</sup> على أهل فارس. فأقروا به<sup>(1)</sup>، ففعلوا. وكان ظهور المسلمين أحب إليهم من الفرس.

وحج بالناس أبو بكر رفي واعتمر في رجب، واستخلف على المدينة عمر بن الخطاب رفي الله المناه المن

وقيل: عثمان بن عفان ﷺ<sup>(1)</sup>.

(فتوح الشام في عهد أبي بكر) (٧):

ولما قفل من حجه ذلك وجه أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام، وعمرو بن العاص (^)، ويزيد بن أبي سفيان (¹)، وشرحبيل بن

<sup>(</sup>١) في ج: تبغوا.

<sup>(</sup>٢) لا تبغونا غائلة، أي لا تريدون لنا شراً، ولا خديعة. ابن منظور: لسان العرب ٥١/١١ (غيل) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: عوناً. وعند البلاذري: فتوح ص٥٤٨: عيوناً.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: بذلك؟.

<sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص١١٩.

<sup>(</sup>٦) الطبري: تاريخ ٣٨٦/٣ عن الواقدي، والخبر سقط من: ج.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أسلم سنة ثمان، افتتح مصر ووليها مرتين، مات سنة ثلاث وأربعين. خليفة: الطبقات ص٢٥، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٦٤/٣.

<sup>(</sup>٩) يزيد بن أبي سفيان الأموي، أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً، واستعمله عمر على دمشق حتى مات بما في طاعون عمواس. ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص٦٧، ابن عبد البر: الاستبعاب ١٥٧٥/٤.

حسنة (١)، وأمرهم أن يسلكوا على البلقاء (٢).

وكتب أبو بكر في إلى خالد بن الوليد وهو بالعراق أن يمد<sup>(7)</sup> أهل الشام، [فأمدهم]<sup>(1)</sup>، فمنهم من قال: جعله أميراً عليهم<sup>(9)</sup> فسار خالد [ابن الوليد من الحيرة]<sup>(1)</sup> إلى الشام، فأغار على الأنبار<sup>(۷)</sup> في طريقه، ثم على غسّان<sup>(۸)</sup> بمرج راهط<sup>(1)</sup>، فقتل منهم وسبى، وصالح عامّتهم، وأسلموا. فسار<sup>(11)</sup> فترل على قناة بصرى<sup>(11)</sup>. وقدم عليه يزيد بن أبي

<sup>(</sup>۱) شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الكندي، أمه حسنة، هاجر إلى الحبشة، معدود في وجوه قريش، مات سنة ثماني عشرة. ابن عبد البر الاستيعاب ٢٩٨/٢، ابن حجر: تقريب ص٢٦٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) البلقاء إقليم في الأردن، تتوسطه مدينة عمَّان، يُحده من الشمال إقليم حوران، ومن الجنوب إقليم الشراة، ويشرف على الغور الأردني غرباً، ويتصل ببادية الشام وصحراء العرب شرقاً. البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) في ج: تمد.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) انظر البلاذري: فتوح ص١١٧، وابن أعثم: الفتوح ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الأنبار: مدينة على الفرات في غربي بغداد: ياقوت: معجم البلدان ٢٥٧/١.

 <sup>(</sup>٨) غسان حي من الأزد من القحطانية، سمو بماء نزلوه اسمه غستان، سكنوا البلقاء،
 وحمص، والجم الغفير منهم في البرموك. القلقشندي: نماية الأرب ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٩) مرج راهط: موضع بنواحي دمشق. ياقوت معجم: البلدان ١٠١/٥.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: ثم سار.

<sup>(</sup>۱۱) بصرى: كانت كبرى مدن إقليم حوران، وهي اليوم في أراضي سورية، وبما آثار. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٤٨.

سفیان، وأبو عبیدة بن الجراح، وشرحبیل بن حسنة، فصالحت بصری، و کانت (۱) أول مدائن الشام فتحت (۲).

#### (وقعة أجنادين)<sup>(۱)</sup>:

ثم ساروا قبل (1) فلسطين، فالتقوا بالروم بأجنادين (1) بين الرملة (1) وبيت جبرين (1) والأمراء كل على حدة. وقيل كان عمرو بن العاص الوالي، وكان هؤلاء مدداً له (٨) فهزم الله المشركين، وكان الفتح بأجنادين في جمادى الأولى لليلتين بقيتا (٩) منه، يوم السبت (١٠) نصف

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: فكانت.

<sup>(</sup>٢) الأزدي: فتوح الشام ص٨٦، الطبري: ناريخ ٣/٧١٣.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في ب: واقبل.

<sup>(</sup>٥) أجنادين: تقع في أراضي خربتي "جنابة الفوقا" و"جنابة التحتا"، في ظاهر قرية عجّور الشرقي، من أعمال الخليل. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٠.

<sup>(</sup>٦) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين، أنقذها صلاح الدين من يد الصليبيين سنة ٥٨٧هـ، ثم خربت سنة ١٣٦٧هـ عندما أحاطت كما قوى العدوان من كل أقطارها. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: بيت جبريل، وهو تحريف، والتصويب من تأريخ خليفة ص١١٩، والطبري: تاريخ ٤١٧/٣، وبيت حبرين: بليد بين بيت المقدس وغزة. ياقوت: معجم البلدان ٥٩/١.

<sup>(</sup>٨) خليفة: تاريخ ص١١٩ عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٩) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: بقيت.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: تاريخ ١٨/٣ ٤ - ٤١٩ برواية المدائني، اليعقوبي: تأريخ ص١٣٤.

النهار، سنة ثلاث عشرة (۱)، قبل وفاة أبي بكر هذه بأربع وعشرين ليلة (۲)، وهي أول وقعة عظيمة كانت بالشّام، قتل المسلمون من الروم في المعركة ثلاثة آلاف، وأتبعوهم يأسرونهم ويقتلونهم، وخرج [فلُّ] (۱) الروم [فلحقوا] (۱) بإلياء (۵) وقَيْسَارية (۱) ودمشق (۷) وحمص (۸)، وتحصّنوا في المدائن العظام، وقتل يومئذ من المسلمين؛ إبّان ابن سعيد (۱)، وسلمة ابن

<sup>(</sup>١) التصويب من أ، ج، وفي الأصل، و ب: ثلاثة عشرة.

<sup>(</sup>٢) لأن وفاته كانت ليلة الثلاثاء، لثمان ليال بقين من جمادى الآخر سنة ثلاث عشرة. انظر ابن سعد: الطبقات ٢٠٢/٣، أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٦٩/١، ابن عساكر: قذيب تأريخ دمشق ١٤٥/١ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٣) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: قبل.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>د) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل و أ: إيكيا وهو تحريف، إيلياء، بكسر أوله وكسر اللام، اسم مدينة بيت المقدس. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) التصويب من أ، ب، ج: وفي الأصل: قياسرة. قيسارية: مدينة قديمة على ساحل فلسطين. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) دمشق: قصبة الشام، تمتاز بحسن عمارتها، ونضارة بقعتها، وكثرة مياهها، انظر: ياقوت: معجم البلدان ٤٦٣/٢.

 <sup>(</sup>A) حمص: بلد مشهور قديم كبير مسور، وهي بين دمشق وحلب، ياقوت: معجم البلدان ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي الأصل والنسخ الأخرى: سعد. إبان بن سعيد بن العاص الأموي، كان إسلامه بين الحديبية وخيبر، استعمله رسول الله ﷺ على البحرين. خليفة: الطبقات ص١٩٨، ابن عبد البر: الاستبعاب ٦٢/١.

هشام المخزومي<sup>(۱)</sup>، ونعيم بن صخر بن عدي<sup>(۱)</sup>، وهشام بن العاص<sup>(۳)</sup>، أخو عمرو بن العاص، وهبّار بن سفيان<sup>(1)</sup>، وعبد الله بن عمرو ابن الطّفيل، ذي النور الأزدي<sup>(۱)</sup>. وكانوا من فرسان المسلمين من أهل النجدة والشدة<sup>(۱)</sup> —رحمهم الله—.

(٢) هكذا عند ابن أعثم: الفتوح ١١٧/١، ولم أقف على ترجمته.

وعند خليفة: التأريخ ص١٢٠، والطبري: تاريخ: ٤١٨/٣، نعيم بن عبد الله النحَّام، وذكر الذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٨٣: نعيم بن النحام، وصخر بن نصر العدويَّان.

- (٣) هشام بن العاص السهمي، من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة بعد الخندق. ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص٣٦. الذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص١٠٣.
- (٤) هبَّار بن سفيان بن عبد الأسد، من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٣٦/٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٣٨٥/٥.
- (٥) عبد الله بن عمرو بن الطُّفَيل، ذي النور، الأزدي، ثم الدوسي، كان من فرسان المسلمين وأهل الشدة والنجدة، استشهد يوم أجنادين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٥٦/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٤٥/٣. الأزدي: هذه النسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزد بن الغوث بن نبت، بن مالك ابن زيد بن كهلان بن سبأ. ابن الأثير اللباب ٤٦/١.

(٦) في ب: والسيرة.

<sup>(</sup>۱) سلمة بن هشام بن المغيرة، من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وكان من حيار الصحابة وفضلائهم، ابن سعد: الطبقات ١٣٠/٤-١٣١، ابن عبد البر: الاستيعاب ٢-٦٤٣، المخزومي: ينسب إلى مخزوم بن يقظة بن مرة، بطن كبير من قريش، منهم جماعة من الصحابة وعامتهم بالحجاز. الهمداني: عجالة المبتدي ص١١٢

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر في علمه بالفتح:

بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله أبي بكر، خليفة رسول الله ﷺ، من خالد بن الوليد سلام عليكم وبعد، فإني أحمد الله إليك (١) [١١] الذي لا إله إلا هو، وأخبرك أيّها الصّدّيق أنا التقينا نحن والمشركين، وقد جعوا لنا جموعاً [جمة] (٢) كثيرة بأجنادين، وقد رَفَعوا صُلْبَاهُم، ونشروا (٢) كثيرة بأجنادين، وقد رَفَعوا صُلْبَاهُم، ونشروا (٢) كثيرة بأخنادين، فقد رَفَعوا صُلْبَاهُم، ونشروا (١) كُتُبهم، وأقسموا (١) بالله لا يَفرُون حتى يُفنونا، أو يخرجونا من بلادهم (١) فخر حنا إليهم واثقين بالله، متوكّلين على الله، فطاعناهم (١) بالرماح، ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم كما، ثم إن الله تعالى أنزل نصره، [وأنجز وعده] (٧) وهزم الكافرين، فقاتلناهم (٨) في كل فَج (١)، وشعب (١٠)، فأحمد وعده] (٧)

<sup>(</sup>١) (إليك) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: ورفعوا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وتقاسموا.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ولا يفنونا، أو يخرجون من بالادنا.

<sup>(</sup>٦) في أ: فطعناهم.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٨) في أ: فقتلناهم، وفي ب: وقاتلناهم.

<sup>(</sup>٩) الفج: الطريق الواسع بين الجبلين. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٧٥٧ (فجج).

 <sup>(</sup>١٠) الشعب: الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، أو ما انفرج بين الجبلين.
 الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٣٠ (شعب).

الله على إعزاز دينه، وإذلال عدوه، وحسن الصُّنع لأوليائه (۱)، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (۲).

وبعثه إليه مع عبد الرحمن بن حنبل الجمحي<sup>(۲)</sup>، فحاء بالكتاب حتى قدم به على أبي بكر فين، فلماً قرأه أبو بكر فرح به، وأعجبه (٤)، وقال: الحمد لله الذي نصر المسلمين، وأقرَّ عيني بذلك.

## (وقعة مرج الصُّفَر) (٥):

ثم التقوا مع الدرُنجار (٢)، وكان بعثه ملك الروم في خمسة آلاف رجل من أهل القوة [والشدة] (٢) منهم، ليغيث أهل (٨) دمشق، وانضاف إليهم أكثر منهم، فهزم الله الدرنجار، وقتل المسلمون منهم وأسروا، وكان ذلك يوم (١) مرج الصُّفَر (١٠) يوم الخميس لاثنتي (١١) عشرة ليلة بقيت من

<sup>(</sup>١) في ب: باوليائه.

<sup>(</sup>٢) الأزدي: فتوح الشام ص٨٠ بنحوه، وانظر ابن أعثم: الفتوح ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن حنبل الجمحي مولاهم، من مسلمة الفتح، شهد فتح دمشق، ثم شهد الجمل مع علي، ثم صفين فقتل بما. ابن الأثير: أسد الغابة ٣٢٥/٣، وابن حجر: الإصابة ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن أعثم: الفتوح ١١٨/١.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) في ب: الدرنجان، وعند الطبري: تاريخ ٢٠٦/٦: أدرنجار، ولم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: لغيث لأهل.

<sup>(</sup>٩) (وكان ذلك يوم) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) مرج الصُفَّر: بالضم، وتشديد الفاء، وهو سهل واسع على مسافة ٣٧ كيلاً جنوب دمشق. انظر: ياقوت: معجم البلدان ١٠١/٥، محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٤٨.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل، و أ: لائني.

جمادى الآحرة (١)، قبل وفاة أبي بكر ﷺ بأربعة أيام.

(مناقبه) <sup>(۲)</sup>:

واتفقت العلماء والصحابة -رضي الله عنهم- أن أبا بكر الله أولى بالخلافة، وأحق بالتقدمة (٢)، لأنّه أول من أسلم (٤)، وفيه اختلاف.

قبل الدين من غير امتناع منه على النبي على حين دعاه (٥) إليه، ثم أحسن معاونته ومؤازرته، فبذل (٢) نفسه، وأنفق ماله، وناصب (٧) قومه وأسرته، وترك عزه ورئاسته.

وكان قبل إسلامه ذا جاه عريض، ومال كثير، وكان يقري الأضياف، ويحمل الكل  $(^{(\Lambda)})$ ، ويكسب المعدوم  $(^{(\Lambda)})$ ، ويكسب ويعمل على نوائب

<sup>(</sup>١) في ب، ج: الأحرة. حليفة: تاريخ ص١٢٠، وفي رواية أبي مخنف أن وقعة المرج بعد أجنادين بعشرين ليلة. البلاذري: فتوح ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) في ب: وأولى بالتقدم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: السنن مع شرحه التحقة ١٥١/١٠ بنحوه، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٦٥/٣ بإسناده إلى إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٥) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: دعا.

<sup>(</sup>٦) يي ب: قبل.

<sup>(</sup>٧) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: ونصب.

<sup>(</sup>٨) الكلِّ: بفتح الكاف، هو ما لا يستقل بأمره. ابن حجر: فتح الباري ٣٣/١.

<sup>(</sup>٩) في أ: المعدم.

الحق (۱)، مغشي الجناب (۲)، بحبول (۲) بأثر (٤) الإسلام على هذه المآثر، وتخلاً عن تلك الفضائل والمفاخر، ولزم النبي ﷺ (۵)، ولم يفارقه في حضر ولا سفر (۱)، ولا في حال عسر ولا يسر (۷).

وكان رسول الله ﷺ إذا [جلس] (١) جلس أبو بكر ﷺ [عن يمينه] (١). وإذا وقف تنحًا (١٠) أصحابه ولم يقف معه (١١) أحد إلا أبا (١٢)

<sup>(</sup>۱) يعين على نوائب الحق: يعين على من نزل به أمر، بذكر تيسيره عليه، وتحوينه لديه. ابن حجر: فتح الباري ٣٤/١. قال له ذلك ابن الذغنة حين شاهده خارجاً من مكة يريد الهجرة إلى الحبشة، فرده رجعله في حواره. أخرجه البخاري: الصحيح، كتاب الكفالة، باب حوار أبي بكر في عهد النبي الله وعقده (فتح الباري ٢٩٥/٤) رقم (٢٢٩٧)، وفي كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة (فتح الباري ٢٢٠٠/٧) رقم (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) مغشى الجناب: أي سهل القُرْب، ابن منظور: لسان العرب ١/ ٢٧٨ (جنب) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: مقبول. مُعَبُّول بأثر الإسلام: أي عظيم به على تلك المآثر التي نشأ عليها قبل إسلامه. ابن منظور: لسان العرب ٩٨/١١ (حبل) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في أ: عآثر.

<sup>(</sup>٥) (صلى الله عليه وسلم) ليست في: ب.

<sup>(</sup>١) في أ: في حضره ولا سفره، وفي ب: في حصر ولا سفر.

<sup>(</sup>٧) في أ: عسره ولا يسره.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: تنحى.

<sup>(</sup>۱۱) سقطت (معه) من: ب.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، ج: أبو بكر.

بكر، وإذا دعا فأبو بكر يؤمن على دعائه. وإذا نزل أمر جليل فأراد أن يستشير أصحابه، دعا أبا بكر فكان أول من يستشير. وإذا صلى كان أبو بكر خلفه، محاذياً له، لا يقف ذلك الموقف غيره. وإذا حضرت الحرب قدّم النّاس وأجلس أبا بكر معه، وكان يوم بدر معه في العريش (١). وهذه رتبة لم يحزّها غيره من الصحابة.

وقال النبي ﷺ: ﴿إِنْ مَنْ أَمَنَّ الناسَ عَلَيَّ فِي صَحِبَتُهُ وَمَالُهُ أَبُو بَكُر، وَلَوْ كَنْتُ مَتَخَذَاً خَلِيلاً لِاتَخَذْتُ أَبَا بَكُر، وَلَكُنْ أَخُوهُ الإسلام ومودتُه، لا يبقينَ فِي المسجد (٢) باب/ إلا سُدَّ، إلا باب أبي (٣) بكر»(٤). [١١/ب].

وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر حين نَقُل: «ائتني بكتف<sup>(٥)</sup> حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه بعدي أبداً<sup>(١)</sup>، فلما قام<sup>(٧)</sup> عبد الرحمن، قال رسول الله ﷺ: يأبى الله، والمؤمنون أن يختلفوا<sup>(٨)</sup> على أبي

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ ٤٤٦/٢، والعريش: هو مضلَّ صُنع لرسول الله ﷺ يوم بدر. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: مسجدي.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أبا بكر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر» (الفتح ١٢/٧) رقم (٣٦٥٤).

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بكتاب،

<sup>(</sup>٦) ليست في أ، ب، وفي ج: لا يختلف فيه عليه بعدي.

<sup>(</sup>Y) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أتى.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: بختلف.

بكر الصديق»<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَأَتَتَ امْرَأَهُ إِلَى رَسُولُ (٢) الله ﷺ، فأمرها (٦) أَنْ تَرْجَعَ إِلَيْهِ، قالت: الرَّاتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وصاحب (١) النبي ﷺ في الغار (٢) قال الله تعالى: ﴿ ثَانِتَ ٱثَنَيْنِ إِذَّ مَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثَانِتُ النَّبَيْ إِذَّ مُكَا فِي ٱلْفَكَارِ ﴾ (١) الآية، وهذا أمر لم يشاركه (١) فيه أحد من أصحاب النبيّ عليه السّلام، ولم يكن مثل (١٠) هذا الصاحب لنبي مُتَقَدِّم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد المسند ۱۰٦/٦ بنحوه، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣١٠/٢ رقم (٦٩٠): إسناده حيد.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: النبي 类.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وأمرها.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فإن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً» ١٧/٧ رقم (٣٦٥٩)، ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق ١٦٣/٥ رقم (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: وصحب.

<sup>(</sup>٧) الغار: هو غار ثور، يقع في حبل ثور حنوب مكة. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٨٤.

<sup>(</sup>٨) سورة النوبة: الآية رقم (١٠).

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: يشركه.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت (مثل) من: ب.

ألا ترى أن موسى عليه السلام لما سار (۱) ببني إسرائيل، وتبعه فرعون، فلما حشوا أن يرهقهم قالوا: ﴿ فَلَمَّا نَرَبَهَا اللَّجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَنْ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ آ ﴾ (١)، ولم يقل: [إن] (١) معنا ربنا، أو معي (١) يوشع بن نون، أو فلان لبعض خواصّه، فقوله: ﴿ إِنَ اللّهُ مَعَنَا ﴾ (٥) يخبر عن جلالة أبي بكر، وقرب موضعه من نبيه عليه السلام، واتصال حاله بحاله، ولذلك كان يُدعى صاحب رسول الله ﷺ [دون سائر أصحابه] (١٨٧٠).

رمرضه، ومدة خلافته، ووفاته، وغسله، ودفنه، واستخلاف عمر بن الخطاب رضى الله عنهما) (^)،

وابتدأ المرض بأبي بكر يوم الإثنين لسبع خلون من جمادى الأولى (١٠) وكان سببه أنه اغتسل في يوم بارد، فحم شمس (١٠) عشرة ليلة

<sup>(</sup>١) في الأصل: سرى، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: الآيتان رقم (٦١، ٦٢).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: أو معى، أو مع يوشع بن نون.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية رقم: (٤٠).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) انظر ابن العربي: أحكام القرآن ١/٢٥٩، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٦٤/٨

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) عند ابن سعد: الطبقات ٢٠٢/٣، والطبري: تاريخ ٤١٩/٣: جمادى الآخرة.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل، ب: خمسة.

لا يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر يصلّي بالنّاس، وكان الناس يعودونه، وهو يومئذ في داره التي [قطع] (۱) له رسول الله ﷺ فلماً اشتد مرضه دعا أصحاب النبي ﷺ فقال لهم: انظروا كم أنفقت (۲) من مال الله تعالى منذ وُلِّيتُ. فوجدوه قد أنفق نمانية آلاف درهم، فقال: اقضوها عنه (۱).

كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال<sup>(٥)</sup>، وتوفي رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup> ورضي عنه ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى [الآخرة]<sup>(٧)</sup> سنة ثلاث عشرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة<sup>(٨)</sup>، وأوصى أن تغسله زوجته<sup>(١)</sup>، وهى (<sup>(١)</sup> أسماء بنت عميس<sup>(١١)</sup>، فإن ضعفت فتستعين<sup>(١٢)</sup> بولده عبد

<sup>(</sup>١) يباض في الأصل، وهي من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات ٢٠٢/٣، والطبري: تاريخ ١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أنفقتم.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الأثر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٧٢/١ بإسناد إلى أبي معشر. قال خليفة: تاريخ ص١٢٢: كانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً.

<sup>(</sup>٦) (تعالى) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، وفي الأصل، و ب، ج: حمادى الأولى، وقيل: حمادى الآخرة. انظر ابن سعد: الطبقات ٢٠٢/٣، وخليفة: تاريخ ص١٢١.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي: السنن مع شرحه التحفة ١٣٦/١٠، والطبراني: المعجم الكبير ١١٣١/، وابن سعد: الطبقات ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: امرأته.

<sup>(</sup>١٠) الضمير ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، وقد سبقت ترجمتها ص٧٤٥.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، ج: استعانت.

الرحمن، فغسلته أسماء<sup>(۱)</sup>، ولم تستعن بولده<sup>(۲)</sup>. وصلى عليه عمر بن الخطاب فلهم، ودفن ليلاً في بيت النبي عليه السلام<sup>(۲)</sup>، وجعل رأسه عند كتفي النبي<sup>(1)</sup> كلهم ونزل<sup>(۱)</sup> في حفرته عمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد الله (<sup>۲)</sup>، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن ابنه رضى الله عنهم<sup>(۸)</sup>.

واستخلف عمر بعد مشورة [جماعة] (١) من المهاجرين والأنصار منهم: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد (١٠) بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، [وأسيّد بن حُضيّر في آخرين] (١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد: الطبقات ۲۰۳/۲ من طريق الواقدي مثله، وانظر الطبري: تاريخ ۲۰۲/۳.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: به، جملة (و لم تستعن به) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الحاكم المستدرك ٦٦/٣ بإسناده إلى الواقدي، مثله:وابن سعد: الطبقات ٢٠٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: الرسول.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ٢٠٩/٣، الطبري: تاريخ ٢٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وأنزله.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: عبد الله.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن سعد: الطبقات ٢٠٨/٣، عن الواقدي مثله، أبو نعيم: معرفة الصحابة (٨) المرون إسناد.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) النصويب من: أ، ج، وفي الأصل، و ب: سعيد.

<sup>(11)</sup> الزيادة من: أ، ب، ج. وأسيد بن حُضير الأنصاري، شهد العقبة الثانية، وهو من النقباء، شهد أحداً وما بعدها مع رسول الله ﷺ، مات سنة عشرين. ابن عبد البر

# (ثناء علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنهما)(١):

ولما توفي رضي الله عنه جاء علي [بن أبي طالب] (٢) ولله مسرعاً باكياً، وقال: رحمك الله / يا أبا بكر، كنت والله أول الناس [٢/١] إسلاماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدَّهم يقيناً، وأخوفهم لله، وأحوطهم على رسول الله عليه السلام (٢)، وأحسنهم صحبة، وأفضلهم مناقب، وأكثرهم سوابق (٤)، وأقربهم من رسول الله علي وأشبههم به هدياً وخلقاً، وسمتاً (٥) وفضلاً، وأكرمهم عليه، وأوثقهم عنده، فحزاك الله عن الإسلام خيراً، صدَّقت رسول الله عليه، وأوثقهم عنده، فحزاك الله تعالى صدِّيقاً، وسمتاً فقال عز من قائل: ﴿ وَاللَّهِ عَن كَذَّبه الناس، فسمّاك الله تعالى صدِّيقاً، فقال عز من قائل: ﴿ وَالَّذِي جَا لَهُ إِلْصِدَق وصدق به أولئك هم.... فقال عز من قائل: ﴿ وَاللَّيْكِ حَن بَعْلُوا (١٩)، وقمت معه حين قعدوا، وأَمْنَقُونَ ﴿ (٣) و واسيته (٨) حين بَعْلُوا (١٩)، وقمت معه حين قعدوا،

<sup>-</sup>الاستيعاب ٩٣/١، وابن حجر: الإصابة ٤٨/١.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٣) (عليه السلام) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) (وأكثرهم سوابق) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: سمة.

<sup>(</sup>٦) (صلى الله عليه وسلم) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر: الآية (٣٣)، وانظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٥٦/١٥.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ب، وفي الأصل: وانسته، وفي ج: وآسيته.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي النسخ الأخرى: تخلفوا.

وصحبته (۱) في الشدة أكرم الصحبة (۱)، ثاني اثنين، وصاحبه في الغار، ورفيقه في الهجرة، ومواطن الكراهية (۱)، وخليفته في أمّته بأحسن الخلافة، فقويت حين ضعف أصحابُك (۱)، وبرزت حين استكانوا، ولهضت حين وهنوا (۱)، وقمت بالأمر حين فشلوا، ومضيت بعزة الله حين وقفوا، كنت أطولهم صمتاً، وأبلغهم قولاً، وأشجعهم قلباً، وأشدهم يقيناً، وأحسنهم عملاً، فحملت ثقل ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وعلوت إذا (۱) سفلوا، وصبرت (۱) إذ جزعوا.

كنت كالجبل لا تحركه العواصف، ولا تزلزله القواصف، كنت

<sup>(</sup>١) هكذا في أ، ب، ج، وفي الأصل: صاحبته.

<sup>(</sup>٢) هكذا في أ، ب، ج، وفي الأصل: صحبته.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، و ج، وفي أ، ب: الكره. مثال ذلك ثبوته يوم أحد، ويوم حنين يذب عن الرسول ﷺ وقد فر الناس.

<sup>(</sup>٤) مثال ذلك: وقوفه القوي الحازم ضد مانعي الزكاة من المرتدين، وقوله: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها». البخاري: (الصحيح مع الفتح) ٢٧٥/١٢ رقم (٦٩٢٥) كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبي قبول الفرائض.

<sup>(</sup>٥) (وهنوا) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل وج، وفي أ، ب: إذ.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: وسرت.

كما قال النبي ﷺ في ضعيفاً في قولك، قوياً في أمر دينك، متواضعاً في نفسك، عظيماً عند الله، محبوباً إلى أهل السموات وأهل الأرض، فحزاك الله عنّا وعن نفسك وعن الإسلام حبراً (٢).

ثم قال حسَّان بن ثابت [يرثيه] (٣):

فاذكر أخساك أبا بكر بما فَعَسلا بعد النبي وأوفساها بمسا حمسلا وأوّل النّاس منهم صددًق الرّسلا خير البَريّة لم يَعْدِل به رَجُسلاً(°)

إذا تذكرت شَخْمواً من أخي ثِقة خير البرية أتقما وأغْمَمَما كَلَمُا النَّانِينَ أَتَقَمَا النَّانِينَ والحُبُوبَ مشهده وكان حبَّ رسول الله قد عَلموا

#### (تسمية عماله) <sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>١) في أ، ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) الهيشمي: بحمع الزوائد ٤٨-٤٧/٩ مثله، وقال: رواه البزار، وفيه عمر بن إبراهيم الهاشمي، وهو كذاب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ثاني.

<sup>(°)</sup> وردت هذه الأبيات بنصها عند ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٨٤/٣، وابن قتيبة: عبون الأخبار ١٥١/٢ مع اختلاف في البيت الثالث، والثلاثة الأبيات الأولى عند الطبري: تاريخ ٣١٤/٣، والأبيات دون الثالث عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٦٤/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٣١٣/٣، والقصيدة بتمامها في ديوان حسان ١٢٥/١ مع اختلاف في الرواية.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

وتوفي رحمه الله ورضي عنه (۱) وعامله على مكه  $[argmale]^{(7)}$  ابن أسيد بن أبي  $[argmale]^{(7)}$  بن أمية بن عبد شمس، وكان تركه النبي  $[argmale]^{(7)}$  بن أبي العاص الثقفي  $[argmale]^{(1)}$  على الطائف  $[argmale]^{(1)}$  وكان تركه النبي  $[argmale]^{(1)}$  والعلاء  $[argmale]^{(1)}$  بن الحضرمي  $[argmale]^{(1)}$  على

<sup>(</sup>١) في أ، ب: رحمة الله عليه ورضوانه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من أ، ب، ج. عتاب بن أسيد الأموي، أسلم يوم فتح مكة، مات يوم مات أبو بكر الصديق فيما ذكر الواقدي، لكن ذكر الطبري أنه كان عاملاً لعمر على مكة سنة اثنتين وعشرين. ابن عبد البر الاستيعاب ١٠٢٣/٣، وانظر الطبري؛ تاريخ ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل، و أ: الغيط.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن أبي العاص، صحابي شهير، كان سبب إمساك ثقيف عن الردة حين ارتدت العرب، أبلى في الفتوحات في عهد عمر وعثمان، ومات في خلافة معاوية بالبصرة. خليفة: الطبقات ص١٨٣٥، ابن عبد البر الاستيعاب ١٠٣٥/٣.

الثقفي: نسبة إلى ثقيف، واسم ثقيف عمرو بن منبه بن هوازن، من قيس عيلان بن مضر. انظر الهداني: عجالة المبتدى ص٣٠، وابن دريد: الاشتقاق ص٣٠١.

<sup>(</sup>٥) الطائف: مدينة تقع جنوب شرق مكة، على مسافة تسعة وتسعين كيلاً، وترتفع عن سطح البحر (١٦٣٠) متراً. ياقوت: معجم البلدان ٨/٤، ومحمد شراب: المعالم الأثيرة ص١٧٠، وقد سبق التعريف كما ص١٧٤.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج. وانظر خليفة: تاريخ ص١٢٣، والطبري: تاريخ ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٧) العلاء بن الحضرمي، كان حليف بني أمية، عمل على البحرين للنبي ﷺ وأبي بكر وعمر، ومات سنة أربع عشرة، وقيل بعد ذلك، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٨٥/٣، ابن حجر: تقريب ص٤٣٤، وقد سبق ترجمته ص١٨٨.

<sup>(</sup>٨) الحضرمي: منسوب إلى حضرموت بن قيس بن معاوية، وقال ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٤٦٠ حضرموت بن يقطن، أخي قحطان. الهمذاني: عجالة المبتدى ص ٤٩، وانظر: ابن عبد البر: الإنباد على قبائل الرواة ص ١٣٤.

البحرين (۱) وكان تركه النبي عليه السلام عليها، وقيل: توفي النبي ﷺ وترك (۲) على البحرين عاملاً (۲): أبان بن سعيد بن العاص (۱)، وزياد بن لبيد (۱) على حضر موت (۱)، وكان تركه النبي ﷺ عليها. ويعلى بن أمية (۷) على صنعاء (۸) واختلف هل تركه النبي ﷺ عليها أم لا؟ يقال له يعلى بن مُنْية (۱) وهي أمه، ينسب حيناً إلى أبيه وحيناً إلى أمّه، وهي عمة (۱۰) عتبة

<sup>(</sup>۱) البحرين كان اسما لسواحل نجد، قصبته هجر، ثم أطلق على هذا الإقليم اسم الأحساء، ثم انتقل هذا الاسم إلى جزيرة كبيرة هي إمارة البحرين اليوم. ياقوت معجم البلدان ٣٤٦/١، محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) (وتركه) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عامر وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص ٩٧، الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص١٧٥.

<sup>(</sup>٥) زياد بن لبيد الأنصاري البياضي، شهد العقبة، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، مات في أول خلافة معاوية. خليفة: الطبقات ص١٠١، ابن عبد البر: الاستيعاب ٥٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٦) حضرموت: إقليم مشهور من أقاليم حزيرة العرب، يقع على ساحل بحر العرب،
 معدود من اليمن. انظر: البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) يعلى بن أمية التميمي، أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف وتبوك، شهد الجمل مع عائشة، وشهد صفين مع على. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٥/٤.

 <sup>(</sup>٨) صنعاء: صنعاء اليمن، مدينة عظيمة على سراة اليمن، وهي عاصمته. البلادي:
 معجم المعالم الجغرافية ص١٧٨.

<sup>(</sup>٩) في ب: المنبه.

<sup>(</sup>۱۰) انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٢٩، وابن عبد البر: الاستيعاب

بن غزوان<sup>(۱)</sup>.

وكان/ آخر ما تكلم به: توفني مسلماً، والحقني بالصالحين(٢). [١٢/ب].

<sup>(</sup>۱) عتبة بن غزوان بن حابر المازي، حليف بني عبد شمس صحابي حليل، مهاجري، شهد بدراً والمشاهد كلها، وهو أول من اختط البصرة، مات سنة سبع عشرة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٢٦/٣، ابن حجر: تقريب ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ ٢/٣٣.

#### ذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كله.

(نسبه)<sup>(۱)</sup>:

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد (٢) العزّى بن رباح بن عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، القريشي، العدوي (٣)، يلتقي (٤) مع النبي ﷺ في الأب الثامن [عند كعب بن لؤي] (٥)، يكنى: أبا حفص (٢)، ولقبه: الفاروق (٧)

أمه: حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أخت أبي جهل بن هشام -لعنه الله- هذا نسبها (^)، ذكره (٩) أبو القاسم:

<sup>(</sup>١) عنوان حانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ: عبد الله العرى.

<sup>(</sup>٣) العدوي: بفتح الدين والدال المهملتين، هذه النسبة إلى عدي بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر. انسمعان: الأنساب ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في أ، ج: بلقى النبي.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الحفص: ولد الأسد، وبه كنّى النبي ليلل عمر بن الخطاب ظلن. انظر: الدولابي: الأسماء والكنى ٨/١، الفيروزأبادي: القاموس المحيط ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٧) لقبه به رسول الله 震، لتفريقه بين الحق والباطل. العامري: الرياض المستطابة ص١٤٩.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج: هكذا نسبها.

<sup>(</sup>٩) (ذكره) سقطت من: ب.

عبد الله بن محمد البغوي<sup>(۱)</sup> في معجمه<sup>(۱)</sup>، ورواه عن محمد بن زهير<sup>(۱)</sup> المروزي<sup>(۱)</sup>، عن صدقة بن سابق<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث<sup>(۱)</sup>، عن بعض آل عمر، أو بعض أهله، قال: كان عمر بن حنتمة<sup>(۱)</sup>، بنت هشام بن المغيرة، أخت أبي جهل [بن هشام]<sup>(۱)</sup>، وكان

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان، إمام حجة، بغدادي الدار والمولد والوفاة، وثقه الخطيب والذهبي، مات سنة ۳۱۷هـ. الخطيب البغدادي: تأريخ بغداد ، ۱۱/۱، الذهبي: ميزان الاعتدال ٤٩٣/٢.

البغوي: نسبة إلى بغشور، بليدة بين هراة ومرو الروذ. ابن الأثير: اللباب ١٣٣/١، وانظر: ياقوت: معجم البلدان ٤٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) البغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤٠٩ ونقله ابن عساكر عن البغوي، بالإسناد نفسه. تأريخ دمشق (مخطوط) ٧٠٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) محمد بن زهير، مجهول، يروي المراسيل والمقاطيع. انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٢٦٠/٧، ابن حبان: الثقات ٤٢٠/٧.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: المزواري. والمروزي: نسبة إلى مرو الشاهجان، أشهر مدن خراسان. السمعاني: الأنساب ٢٦٥/٥، ياقوت: معجم البلدان ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٥) صدقة بن سابق الزمن كوفي، كنيته أبو عمرو، وهو الذي يقال له صدقة المقعد، مولى بني هاشم، روى عنه محمد بن نصر المروزي. انظر: ابن حبان: الثقات ٢٢٠/٨، وابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٤٣٤/٤.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المحزومي المديني، ذكره ابن حبان في الثقات ٦٩/٧. توفي في أول خلافة أبي جعفر المنصور. البخاري: التأريخ الكبير ٢٧١/٥، ابن حجر: تمذيب التهذيب ٢٥٦/٦.

<sup>(</sup>٧) حنتمة بنت هاشم: كانت سوداء، وماتت كافرة. ابن حزم: أمهات الخلفاء ص١٦، وانظر: المسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب، ج.

أبو جهل خاله.

وذكر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر في كتاب الاستيعاب<sup>(۱)</sup> له: أن أم عمر: حنتمة بنت هاشم<sup>(۱)</sup> بن المغيرة. وقد قالت طائفة<sup>(۱)</sup> في أم عمر: أنها بنت هشام بن المغيرة، وذلك خطأ لأنه لو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام<sup>(1)</sup> بن المغيرة، وإنما هي بنت عمه؛ لأن أبا جهل: ابن هشام بن المغيرة، وأم عمر بنت هاشم<sup>(۱)</sup> بن المغيرة، فهاشم<sup>(۱)</sup> جد عمر فله لأمه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٤/٣ رقم الترجمة (١٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ب، وفي الأصل و أ، ج: هشام.

<sup>(</sup>٣) منهم: الطبراني: المعجم الكبير ١٨/١، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ١٩١/١، ابن قتيبة: المعارف ص١٨٠، والمسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢، ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص٥، الذهبى: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>c) التصويب من: ب، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٤/٣، وفي الأصل: هشام.

<sup>(</sup>٦) هاشم بن المغيرة: يقال له: ذو الرمحين، ولا عقب له سوى حنتمة أم عمر فظه. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٤٤، ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٧) وأكد الحافظ ابن حجر: الفتح ٤٤/٧ هذا الرأي، حيث قال بعد ما ذكر الخلاف في أم عمر: وهو تصحيف نبه عليه ابن عبد البر وغيره، وكذلك في الإصابة ٢٧٩/٤ حيث رجع القول بأن أم عمر هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، وعند ابن سعد: الطبقات ٣/٥٦، كذلك بنت هاشم، وعند خليفة: الطبقات ص٢٦ أيضاً بنت هاشم، وعند ابن مؤرج السدوسي: حذف من نسب قريش ص٨٠ كذلك حنتمة بنت هاشم، وعند ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٤٤ أيضاً بنت حنتمة بنت هاشم، وعند ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٤٤ أيضاً بنت

### (ولادته، ومكانته في الجاهلية) <sup>(١)</sup>:

ولد عمر في بعد الفيل بثلاث عشرة سنة (٢)، وكان إسلامه قبل الهجرة بأربع سنين (٢)، وكان من أشراف (٤) قريش، وإليه كانت السفارة (٤) في الجاهلية، وذلك أن قريشاً كانت إذا وقعت بينهم حرب (٢)، أو بين غيرهم بعثوه سفيراً، وإنْ نَافرهم منافر، وفاخرهم مفاخر، بعثوه منافراً ومفاخراً، ورضوا به (٢). والمنافر [معناه] (٨): أينا أعز نفراً.

أسلم بعد أربعين (١) رجلاً وإحدى عشرة امرأة (١٠).

=هاشم، وعند ابن الأثير: أسد الغابة ٦٤٢/٣ كذلك بنت هاشم. هكذا وحدت كثيراً من النسابين ذكروا أنما بنت هاشم.

- (١) عنوان جانبي من المحقق.
- (٢) خليفة: تاريخ ص١٥٣، ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٥/٣.
- (٣) وعند ابن سعد: الطبقات ٢٦٩/٣، عن الواقدي... أسلم عمر في ذي الحجة السنة السادسة من النبوة.
  - (٤) في الأصل، وأ، ب: أشرف، والمثبت من: ج.
  - (٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: السقاية.
  - (٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: حروب.
  - (٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٥/٣ عن الزبير بن بكار. وابن الجوزي: مناقب عمر ص١١.
- (A) الزيادة من: أ، ب، ج. قال الجوهري: الصحاح ٨٣٤/٢ المنافرة: المحاكمة في الحسب. يقال نافره منفرة ينفره، أي غلبه، فالمنفور: المغلوب، والنافر: الغالب.
  - (٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أربعون.
    - (١٠) ابن عبا. البر: الاستيعاب ١١٤٥/٣.

#### (إسلامه) (۱):

قال ابن إسحاق: وكان سبب<sup>(۱)</sup> إسلام عمر هذا فيما بلغني، أن أخته فاطمة بنت الخطاب<sup>(۱)</sup>، (أن) كانت قد أسلمت وأسلم زوجها<sup>(۱)</sup> سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهما مستخفيان بإسلامهما<sup>(۱)</sup> من عمر،وكان نعيم بن عبد الله النحّام<sup>(۱)</sup> –رجلاً عكة<sup>(۱)</sup> من بن عدي بن كعب– قد أسلم، وكان اليضاً– مستخفياً<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ليست عند ابن إسحاق. (ابن هشام: السيرة ٢/٢١).

<sup>(</sup>٣) فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، أسلمت قديماً هي وزوجها قبل عمر بن الحطاب، وقبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم. ابن سعد: الطبقات ٢٦٧/٨، ابن حجر: الإصابة ١٦١/٨.

<sup>(</sup>٤) سَقُط من جميع النسخ، وعند ابن إسحاق: وكانت عند سعيد بن زياد بن عمرو بن نفيل. ابن هشام: السيرة ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) عند ابن إسحاق: بعلها. (ابن هشام: السيرة ٢٤٣/١).

 <sup>(</sup>٦) التصویب من ابن إسحاق. (ابن هشام: السيرة ٢٤٣/١)، وفي جميع النسخ: وهم
 مستخفون بإسلامهم.

<sup>(</sup>٧) التصويب من ابن إسحاق. (انظر ابن هشام: السيرة ٢٤٣/١)، وفي الأصل وأ: النجام، وفي ب، ج: اللجام. وهو نعيم بن عبد الله، من السابقين إلى الإسلام، هاجر عام الحديبية، وشهد ما بعدها من المشاهد، استشهد في خلافة عمر بن الخطاب بالشام. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٨٠٤، ابن الأثير: أسد الغابة ٢٠٠٤ه.

<sup>(</sup>٨) عند ابن إسحاق: من مكة، رجل من قومه. (ابن هشام: السيرة ٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٩) عند ابن إسحاق: يستخفى. (ابن هشام: السيرة ٢٤٣/١).

بإسلامه فَرَقاً (۱) من قومه، وكان خباب بن الأرت (۲) يختلف (۲) إلى فاطمة بنت الخطاب يقرؤها القرآن، فخرج عمر يوماً متوشحاً لسيفه (٤) يريد رسول الله ﷺ [ورهطاً من [۱۲/أ] أصحابه قد ذكروا له ألهم قد اجتمعوا في بيت (۵) عند الصفا(۱)، وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء، ومع رسول الله [۲) عمه حمزة (۸) بن عبد المطلب، وأبو بكر... (۱) الصديق، وعلى بن أبي طالب، في رجال من المسلمين... (۱) ممن كان أقام مع

<sup>(</sup>١) فرقاً: خوفاً وفزعاً. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١١٨٣ (فرق).

<sup>(</sup>٢) خباب بن الأرت، من السابقين إلى الإسلام، شهد بدراً، ثم نزل الكوفة، ومات بما سنة سبع وثلاثين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٤٣٧/١، ابن الأثير: أسد الغابة ٩١/١.

 <sup>(</sup>٣) التصويب من أ، ب، ج، وكذا عند ابن إسحاق. (ابن هشام: السيرة ٣٤٣/١)،
 وفي الأصل: يختفى.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ب، وعند ابن إسحاق (سيفه). (انظر ابن هشام: السيرة ٣٤٣/١) وفي الأصل وأ، ج: السيف.

 <sup>(</sup>٥) هي دار الأرقم ﷺ كان ﷺ مختفياً فيها بمن معه من المسلمين. الأزرقي: أخبار مكة
 ٣٦٠/٢، والزرقاني: شرح المواهب اللدنية ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٦) الصفا: أكمة صخرية، هي بداية المسعى من الجنوب ومنها يبدأ السعي. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص١٥٩.

<sup>(</sup>٧) التكملة من أ، ب، ج، وكذا عند ابن إسحاق. (ابن هشام: السيرة ٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٨) حمزة بن عبد المطلب، أسد الله، شهد بدراً، واستشهد يوم أحد عن تسع و خمسين سنة. ابن عبد البر: الاستيعاب ٣٦٩/١، ابن الأثير: أسد الغابة ٥٢٨/١.

<sup>(</sup>٩) عند ابن إسحاق: ابن أبي قحافة. (ابن هشام: السيرة ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>١٠) عند ابن إسحاق: رضي الله عنهم.

رسول الله ﷺ مكة، ولم يخرج إلى أرض الحبشة فيمن خرج (١)، فلقيه نعيم بن عبد الله، فقال له: أين تريد ياعمر؟ فقال (١): أريد محمداً هذا الصابيء (٢) الذي فرق أمر قريش، وسفّه أحلامها، وعاب دينها، وسبّ آلهتها، فأقتله، فقال نعيم: والله لقد غرّتك نفسك من نفسك يابن الخطاب (١) أترى بني عبد مناف تاركيك (٥) تمشي على وجه (١) الأرض وقد قتلت محمداً! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم (٧) أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: [ختنك] (٨) وابن عمك سعيد... (١) بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وبايعا (١٠) محمداً ﷺ

<sup>(</sup>١) عند ابن إسحاق: ولم يخرج فيمن حرج إلى أرض الحبشة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ج: قال، والتصويب من: ب، (وسيرة ابن هشام ٢/٤٤١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل والندخ الأخرى: الصبي. والتصويب من: سيرة ابن هشام: ٣٤٤/١، والصابيء: الذي يخرج من دين إلى دين. الجوهري: الصحاح ٩/١٥ (صبأ).

<sup>(</sup>٤) عند إبن إسحاق: يا عمر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تاركونك، والتصويب من: نسخ أ، ب، ج، (وابن هشام: السيرة ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٦) (وجه) ليست في أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وتقيم، والتصويب من: النسخ الأخرى و(سيرة ابن هشام).

<sup>(</sup>٨) في الأصل والنسخ الأحرى: أحتك، والتصويب من: (سيرة ابن هشام ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٩) سقط في جميع النسخ، وعند ابن إسحاق: ابن زيد.

<sup>(</sup>١٠) عند ابن إسحاق: وتابعا.

<sup>(</sup>١١) (炎) ليست في أ، ب، ج.

فعليك هما، قال: فرجع عمر عامداً إلى أحته وزوجها(۱) وعندهما خباب [بن الأرت](۱) معه صحيفة فيها (طه)(۱) يقرئهما إيّاها. فلمّا سمعوا حسّ عمر، تغيّب خباب في مخدع (۱) لهم [أو في بعض البيت] (۱) وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصّحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما(۱)، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة (۱۷) التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت (۱۸) شيئاً، قال: بلى(۱) والله لقد أخبرت أنكما بايعتما(۱۱) محمداً على دينه، وبطش بزوج أحته (۱۱) سعيد بن زيد، فقامت باليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفّه عن زوجها، فضرها فشجّها، فلما

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج، وكذا ابن إسحاق: ختنه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج، وابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) السورة ٢٠ من القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤) المحدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. ابن الأثير: النهاية ١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج، وكذا من ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) التصويب من ابن إسحاق، وفي جميع النسخ: إليهما.

 <sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ج، وكذا عند ابن إسحاق. وفي الأصل: هيمنة، وفي ب: همنة.
 والهينمة: الصوت الخفى. الجوهري: الصحاح ٢٠٦٢/٥ (هنم).

<sup>(</sup>A) في الأصل وب: قال ما سمعت، والتصويب من: أ، ج، وسيرة ابن هشام (٨) في الأصل وب: قال ما سمعت، والتصويب من: أ، ج، وسيرة ابن هشام

<sup>(</sup>٩) (بلي) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) عند ابن إسحاق: تابعتما.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: بختنه، وكذا عند ابن إسحاق.

فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله (۱) فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته (۲) من الدم ندم على ما صنع، فارعوى (۲)، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم (۱) تقرؤن (۵) آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد (۱) سوكان عمر كاتباً فلما قال ذلك، قالت له أخته: إنا نخشاك عليها، قال: لا تخافي (۷)، وحلف لها بآلهته ليردئها إليها إذا قرأها [إليها] (۸) فلما قال ذلك، طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، أنت (۱) نجس، على شركك، وإنه (۱۰) لا يسلامه، فقالت له: يا أخي، أنت (۱) نخس، على شركك، وإنه (۱۰) لا يسها (۱۱) ألا الطاهر (۱۲)، فقام عمر فاغتسل (۱۳)، فأعطته الصحيفة، وفيها:

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: ورسوله، وكذا عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وابن إسحاق، وفي الأصل: ما بلما من أخته، وفي ب: ما في أخته.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وابن إسحاق. فارعوى: كفّ عن الأمور. الجوهري: الصحاح ٢٣٥٩/٦ (رعا).

<sup>(</sup>٤) في أ: سمعتم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وأ، وسقطت من: ب، وفي ج: تقرءان.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وكذا عند ابن إسحاق، وفي الأصل، وج: محمداً.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وكذا عند ابن إسحاق، وفي الأصل: تخافيني.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب، ج، ومن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٩) عند ابن إسحاق: إنك.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وإلها والتصويب من النسخ الأخرى، (وسيرة ابن هشام ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: يمسّه.

<sup>(</sup>١٢) في أ: المطهرون، وفي ب: المطهر.

<sup>(</sup>١٣) في ب: واغتسل.

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج، ومن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) (ما أحسن ذلك) ليست في: أ، ب، ج، ولا عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) (تعالى) ليست عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) (紫) ليست عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) في ب: إني سمعت.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: قدلني يا خباب على محمد، وكذا ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١٠) في ج: ومعه، وعند ابن إسحاق: معه فيه.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: أ، ب، وابن إسحاق.

فنظر من خلل (۱) الباب، فرآه متوشّحاً سيفه (۲)، فرجع إلى رسول الله ﷺ وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشّحاً في السيف (۲)، فقال [له] (۱) حمزة بن عبد المطلب فله: إئذن (۵) له، فإن (۱) حماء يريد خيراً بذلناه له، وإن جاء يريد شراً قتلناه بسيفه، فقال رسول الله ﷺ: إئذن له، فأذن له [الرجل] (۲)، ونحض إليه رسول الله ﷺ حتى لقيه بالحجرة (۸)، فأخذه بحجزته (۱) فحمع رداءه (۱۱)، ثم جذبه (۱۱) [به] (۲۱) جذبة شديدة، وقال (۲۱): ما جاء بك يابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن (۱) تنتهي

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وابن إسحاق، وفي الأصل: خلال. الخلل: بالتحريك، الفرحة بين الشيئين. الجوهري: الصحاح ١٦٨٧/٤ (خلل).

<sup>(</sup>٢) عند ابن إسحاق: السيف.

<sup>(</sup>٣) في ب: سيفه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) عند ابن إسحاق: فأذن.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب،ج، وفي الأصل: إن جاء، وعند ابن إسحاق: فإن كان جاء.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) سقطت هذه العبارة من: ب، وعند ابن إسحاق: في الحجرة.

<sup>(</sup>٩) الحجزة: بالضم مقعد الإزار. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢٥٢ (حجز).

<sup>(</sup>١٠) في أ: أو يجميع، وسقطت من: ب، وفي ج: ويجميع، وعند ابن إسحاق: أو يمجمع.

<sup>(</sup>١١) عند ابن إسحاق: حبذة.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من: أ، ج، وابن إسحاق.

<sup>(</sup>١٣) التصويب من ابن إسحاق، وفي الأصل: فقال.

<sup>(</sup>١٤) (أن) سقط من: ب.

حتى يترل الله بك قارعة (۱) فقال (۱) عمر: حئتك يا رسول الله (۱) ومن عند الله وبرسوله وبما حاء به [من عند الله قال] (۱): فكبر رسول الله الله تكبيرة عرف بما (۱) أهل البيت من أصحاب رسول الله الله أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله الله من مكافم، وقد عزّوا (۱) في أنفسهم حين أسلم عمر مع [إسلام] (۱) حمزة وعرفوا أنم سيمنعون (۱) رسول الله الله بك بما، وينتصفون (۱) إبما] (۱)، من عدو هم (۱۱). فكان

<sup>(</sup>١) قارعة: داهية. ابن الأثير: النهاية ٤٥/٤ (قرع).

<sup>(</sup>٢) التصويب من ابن إسحاق، وفي جميع النسخ: قال.

<sup>(</sup>٣) (يا رسول الله) ليست في: ب، وعند ابن إسحاق: يا رسول الله، جئتك لأومن.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج، وكذا عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) (١٩) لبست في: أ، ب،ج، وليست عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عزّوه، والتصويب من النسخ الأخرى وابن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج، ومن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب،ج: أهما سيمنعان.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ينتصفان.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: أ، ب، ج، وكذا عند ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۱۱) هذا الخبر ذكره ابن إسحاق، دون إسناد. (ابن هشام: السيرة ۲۲۱۹-۳٤۳). وروى مثله ابن سعد: الطبقات ۲۲۷/۳-۲۲۹، والبيهقي: دلائل النبوة ۲۱۹/۲، كلاهما بإسناد فيه القاسم بن عثمان البصري، ضعيف، ومتنه منكر جداً. الذهبي: ميزان الاعتدال ۲۷۵/۳.

كما ورد في قصة إسلامه رواية أخرى مُفصّلة، شبيهة برواية ابن إسحاق، سوى الآيات التي قرأها، ففي رواية ابن إسحاق: قرأ في الصحيفة آيات من سورة طه، أما

إسلامه عزاً، أظهر (١) [الله] (١) به الإسلام بدعوة النبي ﷺ (١). (مناقبه) (٤):

وهاجر، فهو من المهاجرين الأولين، وشهد بدراً، وبيعة الرضوان وكلّ مشهد شهده رسول الله ﷺ وهو عنه راضٍ (٥)

=الرواية الأخرى ففيها أن الآيات من سورة الحديد. وهي عند أحمد: فضائل الصحابة ٢٨٥/١-٢٨٨ رقم (٣٧٦)، والبزار: المسند ٢٨٥/١-٤٠٣ رقم (٣٧٩)، والبيهقي: دلائل النبوة ٢١٦/٢-٢١٨، وذكره الهيثمي: مجمع الزوائد ١٣٠٩ نحوه باختلاف يسير، وقال: رواه البزار وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.

ابن حجر: تقريب ص٩٨-٩٩، فهذه طرق يُعضّد بعضها بعضاً، فانجبر ما فيه من ضعف أسامة.

- (١) في أ: ظهر.
- (٢) الزيادة من: ج.
- (٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٥/٣.
  - (٤) عنوان حانبي من المحقق.
- (°) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٥/٣ ومن الأدلة على أن رسول الله ﷺ توفي وهو راض عنه، قوله ﷺ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدَّثُون، فإن يكُ في أمني أحد فإنّه عمر» أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح) ٤٢/٧ رقم (٣٦٨٩)، وقوله ﷺ: «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر بن الخطاب» أخرجه الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٨٥/٣، وقال عَقبَهُ: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي. وسنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١٧٣/١، وأحمد: المسند مع

# (استخلافه)<sup>(۱)</sup>:

بويع يوم مات أبو بكر رضي الله عنهما باستخلافه إيّاه. وذلك أن أبا بكر على لم لم مرض دعا عبد الرحمن بن عوف، فقال له: أخبرن عن عمر فقال: يا خليفة رسول الله يَعْلَمُوناً، هو والله أفضل من رأيك فيه، ولكن فيه غلظة، فقال أبو بكر<sup>(7)</sup>: ذلك لأنه يراني رفيقاً، ولو أفضى الأمر إليه أن لترك كثيراً مما هو عليه. يا أبا محمد، قد رمقته (٥)، فرأيته إذا غضبت على الرجل أراني الرضى عنه (١) وإذا لنت (١) له أراني الشدة [عليه] (٨)، لا تذكر له يا أبا محمد مما قلت لك شيئاً، قال: نعم. ثم دعا بعثمان (١) ابن

<sup>-</sup>منتخب كتر العمال ١٥٤/٤ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيح برقم (٣٢٧). وشهد له الرسول ﷺ بأنه بموت شهيداً بقوله: «أُنْبتُ أحد، فما عليك إلاّ نبيّ وصدّيق وشهيدان» البخاري (الصحيح مع الفتح) ٤٢/٧ رقم (٣٦٨٦).

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (类) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ج: فقال ذلك أبو بكر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ج: إليه الأمر، وما أثبته من أ، ب، ومن الطبري: تاريخ ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٥) رمقته: أتبعته بصري. إبراهيم الحربي: غريب الحديث ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في ج: له.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: لينت.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ج، ومن الطبري: تاريخ ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٩) في أ: عثمان.

<sup>(</sup>١) (أحير به) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) (به) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: ج، وفي أ، ب: عذتك، وعند ابن سعد: الطبقات ١٩٩/٣، والطبري: تاريخ ٤٢٨/٣: عدوتك.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ: ألا.

<sup>(</sup>٦) في أ: وإني بدا لكم، وفي ج: وإذا بد.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) (ثم) سقطت من: أ.

أبو بكر خليفة رسول الله على عند آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، وفي الحالة (۱) التي يؤمن فيها الكافر، ويتقي فيها الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن برّ وعدل، فذلك علمي به ورأيي [فيه] (۲)، وإن حار وبدّل، فلا علم لي بالغيب، والخيرُ أردتُ، لكل امرى عما اكتسب (۱) رهين (۱)، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (۱)

ثم بلغه أن قوماً من الصحابة، انتقدوا تقديمه إياه، فشق عليه ذلك، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف، فوجده مغموماً، فقال [له] (١٠): أصبحت بارئاً (٧) يا خليفة رسول الله ﷺ، أما إلي (٨) على ذلك لشديد (١٠) الوجع، وما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد على من وجعي، إني

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: في الحال.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ج: ما اكتسب، وفي ب: مكتسب.

<sup>(</sup>٤) (رهين) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) الخبر إلى هنا أخرجه ابن سعد: الطبقات ١٩٩/٣ - ٢٠٠٠ عن الواقدي، والطبري: تاريخ ٤٢٨/٣، عن الواقدي. وابن حبان: الثقات ١٩٠/٢، والباقلاني: إعجاز القرآن ص١٣٧-١٣٨ دون إسناد. وابن الجوزي: مناقب عمر ص٥٥ عن الواقدي، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) بارئاً: اسم فاعل من بريء، ومعناه: مزايلة المرض والتباعد عنه. الزمخشري: الفائق ١٠٠/١

<sup>(</sup>٨) (إنّي) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وج: شديد، وما أثبته من: أ، ب.

وُلِّيت أموركم خيركم عندي، فكلَّكم ورم أنفُه (۱) من ذلك، يريد أن يكون له الأمر من دونه، ورأيتم اللّنيا قد أقبلت، ولما تقبل وهي مقبلة (۲)، والله لتتخذن نمارق (۱) الدّيباج (۱) والستور من الحرير (۱) ولتألمن (۱) النوم على الصوف الأذري (۱)، كما يأ لم أحدكم النّوم على حسك السعدان (۱)، والذي نفسي بيده لأن يُقدّم أحدكم فتُضرب عنقه في غير حد خير له من (۱) أن يخوض غمرات الدنيا (۱) يا هادي

<sup>(</sup>١) ورم أنفه: كناية عن إفراط الغيظ من استخلافه عمر عليهم. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٢.

 <sup>(</sup>٢) ولما تقبل وهي مقبلة: أي ما جاءكم منها يسير قليل في جنب ما يجيئكم منها فيما
 بعد. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: نصائر، وهو تحريف، نضائد: الوسائد والفرش، والنمارق: جمع نمرقة: وهي الوسادة الصغيرة. الجوهري: الصحاح ١٥٦١/٤ (نمرق).

<sup>(</sup>٤) الديباج: الثياب المتخذة من الإبر يسم، فارسي معرب. ويتخذ منه اللباس، ويقطع وسائد وفرشاً. ابن الأثير: النهاية ٩٧/٢، منال الطالب ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: وستور الحرير.

<sup>(</sup>٦) لتألمن: من الألم، الوجع. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) الأذري: منسوب إلى أذربيجان جرياً على القياس، وهو من أحسن ما يعمل، وأنعمه وأترفه. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٣، وعند المبرد: الكامل ١١/١، الأذربي: منسوب إلى أذربيجان على غير قياس.

<sup>(</sup>٨) السعدان: نبت له شوك كبار، وله حسك كثير الشوك، وهي من أجود مراعي الإبل. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٩) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) غمرات الدنيا: المواضع التي تكثر فيها أمور الدنيا ومنافعها، وقد تطلق على الشدائد أيضاً. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) يا هادي الطريق حرت: حرت هنا إضافة الهادي إلى ما بعده من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله -يريد يا هادي الناس الطريق والحادي هو الدال والمرشد- والمراد بالطريق: طريق الحق. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) في رواية المبرد: الكامل ١١/١: إنما هو الفحر والبحر. البُحَر: بضم الباء وفتحها: الداهبة، والأمر العظيم. والمعنى: إن انتظرت يا هادي الطريق وسالكه، حتى يضيء لك الفحر، أبصرت الطريق، وإن خبطت الظلماء، أفضت بك إلى المكروه. انظر الخطابي: غريب الحديث ٣٩/٢، ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) في أ: اخفض. خفض: هون الأمر عليك، وسهله. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٨٤

<sup>(</sup>٤) يُهيضك: يُعيدك إلى مرضك. ابن الأثير: منال الطالب ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ: يسير، وما أثبته من: ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٨) هذا الجزء من خبر استخلاف الفاروق أخرجه بالفاظ متقاربة المبرد: الكامل ١٠/١ دون إسناد، الطبري: تاريخ ٤٣٠٠-٤٢٩، بإسناد فيه عُلُوان بن دؤاد وهو منكر الحديث. انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال ١٠٨/٣، ورواه الزيخشري: وهو منكر الحديث. انظر: الذهبي

# (صفاته الخلقية)(1):

وكان عمر في أبيض، أمهق (٢) تعلوه حمرة، طوالاً (١)، أصلع (١)، أعسر يسر (٥): وهو الذي يعمل بيديه جميعاً، وهو الأضبط (١) وقبل: إنه

الفائن ١٩٩١ والخطابي: غريب الحديث ٢٨/٢، والباقلاني: إعجاز القرآن ص١٣٨-١٣٩ كلهم دون إسناد. وعدم صحة الخبر حديثياً لا يعني حتمية عدم وقوعه تأريخياً، ولا نشك في تفويض الصديق الخلافة إليه، قال الباقلاني -رحمه الله في تمهيد الأوائل ص٥٠٠٥-٥٠: الدليل على صحة ذلك أن أبا بكر عهد إليه عضر من الصحابة والمسلمين، فأقروا جميعاً عهده وصوبوا رأيه... ويدل عليه أيضاً إجماع أهل الاختيار، الذين هم أهل الحق، في القول بالإمامة: أن للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولسنا نعرف منهم من يُنكر ذلك، ولا يثبت عن أحد منهم برواية شاذة ومقالة مروية أنه لم يكن قائلاً بما ولا ذاهباً إليها.

- (١) عنوان جانبي من المحقق.
- (٢) أمهق: نيرَ البياض كلون الجصّ. ابن الأثير: النهاية ٣٧٤/٤ (مهق).
- (٣) طوالاً: البليغ في الطول والمفرط فيه، الزمخشري: الفائق ٣١/١، وابن منظور ٣١/١١ (طول).
- (٤) أصلع، الصّلع: انحسار الشعر عن الرأس. انظر: ابن الأثير: النهاية ٢٦/٣ (صلع). إلى هنا من صفاته وردت عند ابن سعد: الطبقات ٣٢٤/٣، أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٠٤/١ رقم (١٦٥) بنحوه.
- (٥) التصويب من: ب، وفي الأصل: يسير، وفي أ، ج: يسرا. وردت هذه الصفات عند
   الحاكم: المستدرك ٨١/٣، وعند أبي نعيم: معرفة الصحابة ٢٠٣/١ رقم (١٦٤).
  - (٦) ابن الأثير: النهاية ٥/٧٧، وابن الجوزي: مناقب عمر ص١٠.

كان آدم (١). شديد الأدمة (٢)، كث اللحية، وكان يصفّرها بالحناء، أعْين، حهير الصوت (٢).

## كاتبه:

زيد بن ثابت<sup>(۱)</sup>.

حاجبه:

يرفأ، مولاه<sup>(٥)</sup>.

### قاضيه:

أبو أمّية، شريح بن الحارث الكندي<sup>(۱)</sup>، وكان شريح<sup>(۷)</sup> أدرك الجاهلية، ويُعَدّ في كبار<sup>(۸)</sup> التّابعين، وكان أعلم الناس بالقضاء، وقضى

<sup>(</sup>١) آدم: الأدمة في الإبل البياض مع سواد المُقلتين، وهي في الناس السمرة الشّديدة. ابن الأثير: النهاية ٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٦/٣: كان آدم شديد الأدمة. وهو الأكثر عند أهل العلم بأيام الناس وسيرهم وأحبارهم.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الصفات مفرقة عند ابن سعد: الطبقات ٣٢٧/٣، وابن الجوزي: مناقب عمر ص١٠-١١.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص٥٦، ابن حبيب: المحبر ص٣٧٧.

 <sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص١٥٦، الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية ص٦٦. يرفأ: مولى
 عمر أدرك الجاهلية، حج مع عمر في خلافة أبي بكر. ابن حجر: الإصابة ٢٥٨/٦.

<sup>(</sup>٦) الكُنْدِي: بكسر أولها وسكون النون وكسر الدال المهملة، هذه النسبة إلى كندة، وهي قبيلة كبيرة مشهورة من اليمن. ابن الأثير: اللباب ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٧) (شريح) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أكابر، وما أثبته من: أ، ب، ج.

لعثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين، وكان ذا فطنة ودهاء، ومعرفة وعقل ورزانة، وكان شاعراً محسناً، وله أشعار محفوظة في معان<sup>(۱)</sup> حسان، ولي [القضاء]<sup>(۱)</sup> ستين سنّة<sup>(۱)</sup>، من زمن<sup>(۱)</sup> عمر بن الخطاب، إلى زمن عبد الملك بن مروان، وكان كوسجا<sup>(۵)</sup> سنّاطا<sup>(۱)</sup>: لا شعر في وجهه، توفي —رحمه الله—<sup>(۷)</sup> سنة سبع وثمانين، وهو ابن مئة سنة<sup>(۸)</sup>.

## وعلى بيت ماله:

عبد الله بن الأرقم، وقيل: يسار مولاه(١)، وقيل: كان يسار

<sup>(</sup>١) في الأصل: معاني، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) وكيع: أحبار القضاة ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ: زمان، وسقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) كوسحاً، الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه، قال سيبويه: أصلها فارسية. انظر ابن سيدة: المحكم ٢١/٦.

<sup>(</sup>٦) في أ: مناطأً وهو تحريف. وسنّاطأً، بضم السين وكسرها: كوسج لا لحية له أصلاً، أو الخفيف العارض ولم يبلغ حال الكوسج، أو لحيته في الذقن، وما بالعارضين شيء. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٨٦٨ (سنط).

<sup>(</sup>٧) (رحمه الله) ليست ف: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) (سنة) ليست في: أ، ب. ترجمة شريح عند عبد البر: الاستيعاب ٧٠١/٢-٢٠٧ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. ويبدو أن المؤلف نقلها منه دون إشارة.

<sup>(</sup>٩) عند البخاري: التأريخ الكبير ٢٠/٨، الرازي: الجرح والتعديل ٣٠٧/٩، ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٧٣/٤: يسار بن نمير: خازن عمر. هو يسار بن نمير المدني، مولى عمر، نزل الكوفة. ابن حبان: الثقات ٥٧/٥، ابن حجر: تقريب ص٦٠٧.

حاجبه (۱)، [-أيضاً- وكان على بيت المال أيضاً: عبد الرحمن بن عبد القاري] (۲)

نقش خاتمه;

كفى بالموت واعظاً<sup>(١)</sup>.

أبناؤه:

عبد الله، وعبد الرحمن (١)، وحفصة، أمهم: زينب بنت مظعون (٥)،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>۲) زيادة من: أ، ب، ج، وفيها عبد الرحمن بن عبد الباري، والتصحيح من ابن حبان: الثقات ٥٩/٥، ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٣٩/٢. وعبد الرحمن بن عبد القاري، مدني، ثقة، مات بالمدينة سنة خمس وثمانين، وقيل: سنة ثمان وثمانين. البخاري: التأريخ الكبير ٢١٨/٥، الذهبي: الكاشف ٢/٥٧١، وابن حجر: تحذيب ٢٢٣/٦. والقاري: بتشديد باء النسبة، هذه النسبة إلى بني قارة، وهم بطن معروف من العرب. السمعاني: الأنساب ٤/٥/٤.

<sup>(</sup>٣) روى أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٢٩/١ عن الزبير بن بكار قال: كان نقش خاتمه ظهند: كفى بالموت واعظاً يا عمر. وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٦/٢، والمسعودي: التنبيه والإشراف ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن (الأكبر) بن عمر، أدرك النبي تظر ولم يُعفظ عنه، كنيته أبو عيسى. ابن الأثير: أسد الغابة ٣٧٣/٣، ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٤٢/٢.

<sup>(</sup>٥) زينب بنت مظعون الجمحية، كانت من المهاجرات إلى المدينة. ابن الأثير: أسد الغابة ١٣٤/٦، ابن حجر: الإصابة ٩٨/٨.

أخت [قدامة] (۱) وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب (۲) بن حذافة ابن جمع بن عمرو (۲) بن هصيص (۱) القريشي (۹) الجمحي (۱) وعبيد الله (۷) و أمه: مليكة بنت جرول (۱) الخزاعية (۱) وقتل (۱۰) بصفين مع

(٣) التصويب من: أ، ب. وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٥٩، وفي الأصل وأ: عمر.

(٤) في الأصل: هضض، والتصويب من: أ، ج، وفي ب: بياض.

(°) في ج: القرشي،

(٦) الجمحي: منسوب إلى جمح بن عمرو، بطن من قريش، وعامتهم بمكة، الهمداني: عجالة المبتدى ص٤١.

(٧) عبيد الله بن عمر، كان من أنجاد قريش وفرسالهم، غزا في عهد أبيه. قتل بصفين مع معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١٠/٣، ابن حجر: الإصابة ٧٦/٥.

(٨) ابن قتيبة: المعارف ص١٨٤، الطبري: تاريخ ١٩٨/٤ برواية المدانني. وذكر كثير من النسابين ألها أم كلثوم بنت حرول. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٣٤٩، وابن حبيب: المحير ص٣٣٦، ابن سعد: الطبقات ٣٦٥/٣ برواية الواقدي. ابن الجوزي: مناقب عمر ص٣٣٨، ابن حجر: الإصابة ٧٦/٥، ٢٧٥/٨.

مليكة بنت حرول، فارقها عمر، وخلَّف عليها أبو الجهم بن حذيفة. الطبري: تاريخ ١٩٨/٤.

(٩) الخزاعية: منسوبة إلى خزاعة، وهو كعب بن عمرو. الهمداني: عجالة المبتدى ص٤٥.

(۱۰) بي ب: قتيل.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من: أ، ب، ج. قدامة بن مظعون، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، ومات سنة ست وثلاثين. ابن سعد: الطبقات ١٠٤٠١/٣ ، ابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: فهر، وهو تحريف، والصواب: وهب. خليفة: الطبقات ص٢٤، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٦١.

معاوية – وسنذكر مقتله هنالك (۱) [إن شاء الله] (۲) و فاطمة (۳) و زيدا (۱) ، أمهما: أم كلثوم بنت علي (۱) بن أبي طالب رضي الله عنهما (۱) . أم كلثوم هذه تزوجها عمر شهنه فقتل عنها ، فتزوجها محمد بن جعفر (۱) ، فقتل عنها ، فترق عنها ، فترق عنها ، فترق عنها ،

- (٣) ابن قتيبة: المعارف ص١٨٥، وذكر كثير من النسّابين أن اسم بنت أم كلثوم من عمر: رقية، وأن فاطمة أمها: أم حكيم بنت الحارث. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٩٩-٣٤٦ وابن حبيب: المحبر ص٥٥، وابن سعد: الطبقات ٢٦٥/٣-٢٦٦، مهدّ الطبقات عمر، تزوجها ابن عمها عبد الرحمن بن زيد فولدت له عبد الله، وتوفيت في خلافة عثمان ﷺ. العمري: مهذّب الروضة الفيحاء ص١٩٧.
- (٤) زيد (الأكبر) بن عمر، خرج ليصلح بين رجال من بني عدي فشجه رجل، وهو لا يعرفه في الظلمة، فعاش أياماً ثم مات هو وأمه في يوم واحد، وصلى عليهما عبد الله بن عمر. ابن سعد: الطبقات ٤٦٤/٨، ابن الأثير: أسد الغابة ٣٨٧/٦.
- (٥) أم كلثوم بنت على؛ ولدت قبل وفاة رسول الله ﷺ، أمهرها عمر أربعين ألفاً. ابن سعد: الطبقات ٤٦٢/٨ -٤٦٤، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٥٤/٤.
  - (٦) ني أ، ب، ج: عنها.
- (٧) محمد بن جعفر، ولد على عهد رسول الله ﷺ، ويكنى أبا القاسم، استشهد بتستر. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٦٧/٣، ابن حجر: الإصابة ٢/٦٥.
  - (٨) في الأصل وأ، ج: فمات، والمثبت من: ب.
- (٩) عون بن جعفر بن أبي طالب، ولد على عهد رسول الله ﷺ، واستشهد بتُستر، ولا عقب له. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤/٣، ابن الأثير: أسد الغابة ١٤/٤، وقدم ابن سعد زواج عون من أم كلثوم على أخيه محمد. ابن سعد: الطبقات ٢٦٣/٨ وانظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣٨٠.
  - (١٠) في الأصل وأ، ج: فمات، وما أثبته من: ب. .

<sup>(</sup>١) (هنالك) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

فتزوّجها عبد الله بن جعفر (۱)، فماتت عنده (۲). وعاصم، أمه: جميلة بنت [عاصم بن] (۱) ثابت بن أبي الأقلح، حمي الدّبر (۱). ويقال: أمه جميلة بنت ثابت (۱)، وهو الأكثر (۷)، وكان اسمها: عاصم بن ثابت (۱)، وهو الأكثر (۷)، وكان اسمها: عاصم حاصية (۸)، فغيّر رسول الله ﷺ اسمها، وسمّاها: جميلة (۱). وُلِدَ عاصم –

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أحد الأجواد، ولد بأرض الحبشة، وله صحبة، ومات سنة ثمانين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٨٠/٣، وابن حجر: الإصابة ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فمات عنها.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) عاصم بن ثابت الأوسي، من السابقين إلى الإسلام، شهد بدراً، ثبت في الصحيح عن أبي هريرة، في حديث طويل جاء فيه أن النبي بي بعث سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة، لحق بجم العدو، وطلبوا منهم الترول إليهم، فقال عاصم: أمّا أنا فلا أنزل في ذمة كافر، وكان قد عاهد الله أن لا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك، فقتل عاصم، فأرسلت قريش ليؤتوا بشيء من حسده وكان قتل عظيماً من عظائمهم يوم بدر - فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته منهم، ولذلك كان يقال: حمى الدبر. البخاري، الصحيح، كتاب المغازي، باب غزوة الرحيع (فتح الباري) ٣٧٨/٧ رقم (٤٠٨٦)، وابن حجر: الإصابة ٤/٣. والدبر بالفتح: جماعة النحل. الجوهري: الصحاح ٢٥٢/٢ (دبر).

<sup>(</sup>٥) جميلة بنت ثابت، تكنى أم عاصم تزوجها عمر سنة سبع فولدت له عاصم ثم طلقها فتزوجها يزيد بن حارثة. ابن الأثير: أسد الغابة ٥٢/٦، ابن حجر: الإصابة ٤٠/٨.

<sup>(</sup>٦) (أحت عاصم بن ثابت) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: الأشهر.

<sup>(</sup>A) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عصية.

<sup>(</sup>٩) ابن سعد: الطبقات ٢٦٦/٣ و٥/٥١، وابن عبد البر: الاستيعاب ٧٨٢/٢.

هذا- قبل وفاة رسول الله (۱) ﷺ بسنتين، وخاصمت فيه أمه: عمر بن الخطاب إلى (۲) أبي بكر رضي الله عنهما (۲)، وهو ابن أربع سنين، وقيل: ابن ثمان سنين (۱)، وكان طويلاً/ جسيماً. يقال: إنه كان في [۱۰/۱] ذراعه ذراع و [نحو] (۵) شبر، وكان خيّراً فاضلاً شاعراً، يكنى: أبا عمر، مات سنة سبعين (۱) قبل موت أخيه عبد الله بنحو أربع سنين، ورثاه (۷) عبد الله بن عمر، أحوه (۸)

وذُكِرَ أَنَّ عمر حين خطب أم كلثوم من أبي الحسن رضي الله عنهما، فقال له: زوجتكها إن رضيت، فبعث معها قدحاً من اللّبن إليه، وهي حديثة السّن، فلما دخلت على عمر في قالت له: إن أبي بعث لك هذا اللّبن إن رضيت، فقال لها: رضيته، فلما قبضت من يده القدح وصدّت عنه، كشف عن ساقها، فقالت له: والله لولا أنك أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في أ، ج: النبي.

<sup>(</sup>٢) في ب: عند.

<sup>(</sup>٣) (رضى الله عنهما) ليست في: ب.

<sup>(1) (</sup>سنين) سقطت من: ب، والخبر عند البخاري: التأريخ الكبير ٤٧٨/٦، وانظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٧٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) انظر البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٤٠٨-٤٠٨، وابن حجر: الإصابة ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ورثه، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أخيه.

لشدخت أنفك! فلما بلغت لأبي الحسن رفي الله الله: بعثتني لشيخ سوء! فقال لها: هو زوجك (١)

وليس القصد بالحكاية أن ننسبه جَبَاناً، تَيَّهاً. وإحازة الرؤية بعد الزواج، وفيها خلاف ضعيف<sup>(٢)</sup>.

ثم نرجع إلى أول الكلام<sup>(٣)</sup>، [ورثاه عبد الله بن عمر، أحوه]<sup>(1)</sup> فقال:

<sup>(</sup>۱) هذه الحكاية ساقطة من: أ، ب، ج. ذكرها مصعب الزبيري: نسب قريش ص ٣٤٩، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٥٥/٤ كلاهما بدون إسناد. وابن الجوزي: مناقب عمر ص ٢٣٩ عن الزبير بن بكار. وأخرجها عبد الرزاق: المصنف، كتاب النكاح، باب نكاح الصغيرين ١٦٣/١ رقم (١٠٣٥٢) عن سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر، مختصراً مع اختلاف في الألفاظ. وكذلك سعيد بن منصور: السنن تحتيق: حبيب الرحمن الأعظمي ١٧٣/٣ رقم (٢١٥) بالإسناد نفسه.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه الحكاية عند غير المؤلف بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج، وهي ليست في الأصل.

وليْت المنايا كُنّ حلّفن عاصماً فعشنا جميعاً أو ذهبن بنا معاً (١)

وآذی<sup>(۲)</sup> رجل عبد الله بن عمر بالقول، فقیل له: ألا تنتصر منه؟ فقال: إنّی وأخی عاصم لا نُسابُ الناس<sup>(۲)</sup>

أبو المُحَبَّرُ (١) واسمه: عبد الرحمن الأصغر. وأبو شحمة واسمه: -

(١) المدالني: التعازي ص٤٧، والطبري: تاريخ ٧/٠٣، والذهبي: سير ٤٧/٤.

وعند المبرد: التعازي والمراثي ص ٢٦، والفاضل ص ٦٣ (صادفن غيره) بدلاً من (حلّفن عاصماً). وأن الشاعر هو عبد الله بن عمر بن عبد العزيز يرثي أخاه عاصم لما قتلته الحوارج. والصواب الأول. وانظر: ابن قتيبة: المعارف ص ١٨٧، وابن عبد البر: الاستيعاب ٢/٨٣، وانظر ابن الأثير: أسد الغابة ١١/٣، وعند ابن حجر: الإصابة ٥/٧٥، وتمثل أخود عبد الله لما مات بقول مُتمّم بن نويرة:

فلیت المنایا کن خلفن عاصما فعشنا جمیعا أو ذهبن بنا معا فقال له عمر لما تمثل به: کنّ حلّفن عاصماً.

(٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل؛ وأذا.

(٣) في الأصل: اننا واحد لا نسابب الناس، والصواب هو المثبت من الاستيعاب لابن عبد البر٢/٤٨٢.

(٤) في الأصل وأ، ج: الجحبّر، وفي ب: محمد، والصحيح ما أثبته. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٣٤٩ وإنما كُني بذلك لأن ابنه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر وقع وهو غلام فتكسر، فأتى إلى عمته حفصة أم المؤمنين، فقيل لها: انظري إلى ابن أخيك المُكسّر، فقالت: ليس والله بالمكسر، ولكنه المُحبّر. ابن عبد البر: الاستيعاب المُكسّر، وانظر: ابن حجر: الإصابة ١٧٥/٤ وعند ابن سعد: الطبقات ٢٦٦/٣ عبد الرحمن الأوسط، وهو: أبو الجيّر.

أيضاً – عبد الرحمن الأصغر<sup>(۱)</sup>، وهو المحدود في الخمر. وفاطمة الصغرى<sup>(۱)</sup> وبنات أخر<sup>(۱)</sup>

(تسميته بأمير المؤمنين) (1):

وهو ﷺ أوّل من سمّي بأمير المؤمنين(٥). سمّاه: عدي بن حاتم(١)،

(۱) هكذا في الأصل وأ، ب، ج، وعند البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص١٤٧ والصحيح: الأوسط. انظر: مصعب الزبيري: نسب قريش ص٩٤٩، ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٤٢/٢، وهو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر، ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد، ثم مرض فمات بعد شهر، وأما أهل العراق فيقولون إنه مات تحت السياط، وهو غلط. أخرجه عمر بن شبة: تاريخ المدينة فيقولون إنه مات تحت السياط، وهو غلط. أخرجه عمر بن شبة: تاريخ المدينة السنان معرد من المشيخان) ص١٤٧، والبيهقي: السنن الكبرى ٨٤١/٣ وقال ابن حجر: ٧٣/٥ إستاده صحيح.

(٢) ابن قتيبة: المعارف ص١٨٥.

(٣) في الأصل: وبنت أحرى، وفي أ، ب: وبنات أخرى، وما أثبته من: ج.

ومنهن رقية: أمها أم كلثوم بنت على رضي الله عنهم. وزينب: وهي أصغر ولد عمر، وأمها فكيهة أم ولد. انظر: ابن سعد: الطبقات ٢٦٥/٣-٢٦٦، وعائشة: أمها لهية، أم ولد. انظر: مصعب الزبيري: نسب قريش ص٣٤٩.

- (٤) عنوان جانبي من المحقق.
- (٥) انظر: البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص١٩٠، والمسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢، وأبو هلال العسكري: الأوائل ٢٢٦/١.
- (٦) عدي بن حاتم الطائي، صحابي شهير، كان ممن ثبت على الإسلام في الردّة، وحضر فتوح العراق وحروب علي، توفي سنة ثمان وستين. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٥٧/٣، ابن حجر: تقريب ص٣٨٨.

وقيل: غيره (١)، والله أعلم. وكان أول من سلّم عليه بها (٢): المغيرة بن شعبة (٦)، وأول من كتب إليه بها (١): أبو موسى الأشعري، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي موسى الأشعري (٥)، فلما قرأ ذلك [and] (١) قال: إني لعبد الله، وإنني (٧) لأمير المؤمنين (٨).

<sup>(</sup>۱) هكذا عند المسعودي ۳۱۳/۲ وانظر قصة مخاطبة عدي بن حاتم، ولبيد بن ربيعة عمر بأمير المؤمنين عند الحاكم: المستدرك مع التلخيص ۸۱/۲ بإسناد صححه الذهبي. والطيراني: المعجم الكبير ۱۸/۱ وقال الهيثمي: مجمع الزوائد ۲۱/۹ رواه الطيراني ورجاله رحال الصحاح. وقال عمر بن شبة: تأريخ المدينة ۲۷۷/۲: أول من سمّى عمر عَنْ أمير المؤمنين: المفيرة بن شعبة مَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في: ب، وعند المسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢. وفي الأصل وأ، ج: بما عليه.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢، وانظر ابن شبة: تأريخ المدينة ٦٧٧/٢. المغيرة بن شعبة الثقفي، صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية وولي إمرة مصر ثم الكوفة، مات سنة خمسين على الصحيح، ابن حجر: تقريب ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كتبها إليه، وفي أ: كتب بما إليه، وما أثبته من: ب.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة تكررت في: ج. ومثل الخبر في اليعقوبي: تأريخ ٢/١٥٠.

عبد الله بن قيس، أبو موسى، قدم المدينة بعد غزوة خيبر، استعمله النبي رسي على زبيد وعدن، واستعمله عمر على الكوفة، مات سنة اثنتين وأربعين. ابن حجر: تحذيب ١٣٦٢/٥.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: وإن.

<sup>(</sup>٨) المسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢.

## (صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان متواضعاً لله (<sup>(1)</sup>) خشن الملبس يشتمل بالعباءة، ويحمل القربة (<sup>(1)</sup> على كتفه، مع هيبة رزقه (<sup>(1)</sup> الله إياها، وكان شديداً في ذات الله تعالى، وكان كثيراً ما يركب الجمل ورجله مشدودة [بالليف] (<sup>(0)</sup>، مع ما فتح الله عليه من البلاد، ووسع عليه وعلى المسلمين من الأموال في الجهاد (<sup>(1)</sup>، وسلك عماله مسلكه في تواضعه (<sup>(1)</sup>) وأفعاله.

(خطبة له)<sup>(۸)</sup>؛

خطب على فقال في خطبته: يا أيها الناس [الا](١) إنا كنا نعرفكم إذ

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (لفظ الجلالة) سقط من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) القرِبَة: ما يستقى فبه الماء، والجمع في أدن العدد. قِرَبات وقرِّبات، وللكثير: قِرَب. الجُوهري: الصحاح ١٩٩/١ (قرب).

<sup>(</sup>٤) في ج: رزقها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: ورحله مشدودة بالله وبالسيف. والتصويب من: أ، ج. وانظر المسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢. اللّيف: ليف النخل، والقطعة منه ليفة. وأجود الليف ليف جوز الهند الشّديد السّواد. ابن منظور: لسان العرب ٣٢٢/٩ (ليف).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: والجهاد، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: التواضع، وما أثبته من: أ، ب، ج. وانظر المسعودي: مروج الذهب ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٨) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، ج.

كان بين أظهرنا النبي الله وإذ يترل الوحي، وإذ ينبؤنا أن الله من أخباركم، وأن النبي الله قد مات، وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم، من أظهر إلينا منكم خيراً ظننا به خيراً، وأحببناه، ومن [١٥/ب] أظهر منكم شراً ظننا به شراً وبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين الله تعالى. ألا إنه قد أتى على أن زمان، فأنا أحسب أنه من قرأ القرآن يريد به الله وما عنده، وقد خيل إلى أن أناساً قد قرؤوا أن القرآن ولا يريدون به ما عند الناس، فأريدوا الله بقرآنكم، وأريدوا الله بأعمالكم. ألا وإني لأبعث عليكم عمالاً لا أن ليضربوا أبشاركم أن ولا لياخذوا أموالكم، ولكني أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وستتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فو الذي نفسي بيده لأقصنه منه. وقد رأيت رسول الله خقوقهم فتكفروهم، ولا تجبروهم فتقصوهم، ولا تترلوهم الغياض أم

<sup>(</sup>١) في ب: كان بين ظهرنا رسول الله.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ينبأنا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: علينا، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: قرءوه.

<sup>(</sup>٥) (القرآن) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: والله ما أبعث عليكم عمالي.

<sup>(</sup>٧) أبشاركم: جمع بشرة، وهي أعلى حلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان، وهي التي عليها الشعر، وقيل: هي التي تلي اللحم. انظر: الزبيدي: تاج العروس ٤/٣ (بشر).

<sup>(</sup>٨) الغيّاض: جمع غيضة، وهي الشجر الملتف، لأنحم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم-

فتضيعوهم(١)

(خطبة أخرى له)<sup>(۲)</sup>:

وقال: إنّا<sup>(۱)</sup> معشر الصَّحابة لا يصلحنا إلا أربع: شدة في غير عنف، ولين في غير ضعف، وأخذ مال من<sup>(١)</sup> حِلّه، ووضعه في حقه، أيها الناس، طيبوا مثواكم<sup>(٥)</sup>، وأصلحوا أموركم، واتقوا الله ربَّكم، ولقليل في رفق خير من كثير في عنف، والفتنة حتف تصيب البر والفاجر، والشهيد

<sup>-</sup>العدو، ابن الأثير: النهاية ٤٠٢/٣ (غيض).

<sup>(</sup>۱) هذه الخطبة وردت عند الإمام أحمد: المسند ۲۷۹/۱ رقم (۲۸۹) (بتحقیق أحمد شاكر) وقال: إسناده حسن. وأبو داوود: السنن، كتاب الدیات، باب القبود من الضرّبة، وقص الأمیر نفسه ۲۷٤/۶ رقم (۴۳۷) مختصراً. والنسائي: كتابة القسامة، باب القصاص من السلاطین ۲۱/۸ رقم (۴۷۱) مختصراً، وإسنادهما ضعیف. انظر الألباني: ضعیف سنن أبي داوود ص ۶۰۶ رقم (۹۸۰) وضعیف سنن النسائي ص ۱۹۷ رقم (۳۳۰) ابن سعد: الطبقات ۲۸۱/۳، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشیخان) ص ۸۲۱-۱۹، والجاحظ: البیان والتبیین ۱۳۸/۳، ابن شبه: تأریخ المدینة ۲۸۰۷، الطبري: تاریخ ۶۱،۲۰۱۶، ابن عبد ربه: العقد الفرید ۲۳/۲-۱۶، ابن الجوزي: مناقب عمر ص ۹۶-۹۰، مع اختلاف یسیر في العبارات عما هنا.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (إنا) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأ، ب: في، وما أثبته في: ج.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، وانظر الطبري: تاريخ ٢١٦/٤، وفي أ، ج: أطبعوا مثويكم، وهو تحريف.

من احتسب<sup>(۱)</sup> نفسه<sup>(۲)</sup>، فقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء<sup>(۳)</sup>، كثير الأمراء، معدوم الفقهاء<sup>(3)</sup>.

# (عمر يشاطر عماله أموالهم) (°):

وقاسم العمال أموالهم<sup>(۱)</sup>، فكتب إلى عمرو بن العاص، مع محمد بن مسلمة<sup>(۷)</sup>: أما بعد: فإنّكم معشر<sup>(۸)</sup> العمال قعدتم على عيون الأموال، فحبيتم الحرام، وأكلتم الحرام<sup>(۱)</sup>، وأورثتم<sup>(۱)</sup> الحرام، وقد بعثت إليك<sup>(۱)</sup> محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك<sup>(۱)</sup> فأحضره بمالك<sup>(۱۲)</sup>، والسلام.

<sup>(</sup>١) في ج: احتجب، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) قارن بالطبري: تاريخ ٢١٦/٤، وابن أبي الحديد: شرح نحج البلاغة ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) (الأنماء) مكررة في: ج.

<sup>(</sup>٤) قارن بالبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من الحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: اموالكم.

<sup>(</sup>٧) محمد بن مسلمة الأنصاري، من فضلاء الصحابة، شهد المشاهد كلها، واعتزل الفتنة أيام على فنها، مات بالمدينة بعد الأربعين. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٧٧/٣، ابن حجر: تقريب ص٥٠٧.

<sup>(</sup>٨) في ج: معاشر.

<sup>(</sup>٩) (الحرام) سقطت من: أ، وتكررت في: ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وأوتبتم، وما أثبته في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: إليكم.

<sup>(</sup>١٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ليفاسمكم أموالكم.

<sup>(</sup>١٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فأحضروه بمالكم.

فَأَحضره<sup>(١)</sup> وماله، فقاسمه<sup>(١)</sup> إيّاه، ثم رجع<sup>(١)</sup>

وقدم أبو هريرة (١) من البحرين، فقال له عمر: يا عدو الله وعدو الإسلام، خُنت (٥) مال الله، فقال [أبو هريرة] (١): لست بعدو الله ولا عدو (٧) الإسلام، ولكني عدو من عاداهما، ولم آخذ مالاً (٨)، ولكنها أنمان خيل تناتجت، وسهام اجتمعت. فكرر عليه عمر قوله ذلك، فرد عليه أبو هريرة كذلك ثلاث مرات (١). فقاسمه عمر، وقيل: غرّمه اثنا عشر ألفاً. فقام أبو هريرة في صلاة الغداة، فقال: اللهم أغفر لأمير المؤمنين، ثم أراده على العمل، فامتنع، فقال له: أوليس يوسف خير منك، وقد طلب العمل؟ فقال: إن يوسف نيي وابن نبي وأنا ابن أميمة (١٠)، فأنا أخاف

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فاحضروه.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فقاسمهم.

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر رواه البلادري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٧١بنحوه، عن عبد الله بن المبارك، المتوفي سنة إحدى وتمانين ومئة. مالأثر ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة، حافظ الصحابة، مات سنة سبع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين. ابن حجر: تقريب ص ٦٨١.

<sup>(</sup>٥) في ب: أخنت.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ولا بعدو.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج: مال الله، وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) (مرات) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، وانظر ابن الأثير: أسد الغابة ٣٠/٧، وابن حجر: الإصابة ٨٠/٨، وفي الأصل وج: أمية، وهو تحريف، وهي أميمة بنت صفيح بن الحارث،

ثلاثاً أو اثنتين، قال: ألا تقول خمساً؟ قال: مه<sup>(۱)</sup> [قال]<sup>(۲)</sup>: إني أخاف أن<sup>(۲)</sup> أقول بغير علم، وأقضي/ بغير علم، وأن [٦٦/أ] يُضرب ظهري، ويشتم عرضي، ويأخذ مالي<sup>(١)</sup>.

=كانت مشركة فدعا لها النبي علم بالهداية فأسلمت وماتت مسلمة. انظر ابن قتيبة: المعارف ص٢٧٧، وابن حجر: الإصابة ١٩،١٨/٨ وسماها ابن سعد وابن الكلبي والطبراني: ميمونة. انظر ابن كثير: البداية والنهاية ١١٢/٨.

(١) مَهُ: كلمة بنيت على السكون، وهو اسم سمي به الفعل، ومعناه اكفف، لأنه زحر. فإنُّ وصلت نوَّنت فقلت: مَه كُه. الجوهري: الصحاح ٢٢٥٠/٦ (مهه).

(٢) زيادة من: أ، ب، ج.

(٣) (أخاف أن) سقطت من: ب.

(٤) هذا الأثر رواه ابن سعد؛ الطبقات ٢٣٥/٤، والبلاذري؛ أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٦٨-٢٦ كلاهما بإسناد فيه أبو هلال الرّاسبي: صدوق فيه لين. انظر ابن حجر: التقريب ص٤٨١، ورواه 'بن زنجوية: الأموال ٢٠٦/٢ بإسناد فيه بكر بن بكار، قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر الذهبي؛ ميزان الاعتدال ٣٤٣/١ فالأثر ضعيف. ولكن محاسبة عمر لأبي هريرة ثبتت بأثر صحيح عند أبي عبيد: الأموال ص٢٨٦-٢٨٣ قال: حدثنا معاذ عن ابن عوف عن ابن سيرين قال: قدم أبو هريرة من البحرين، فقال له عمر: يا عدو الله وعدو كتابه... إلخ، فالأثر متصل ورجاله ثقات. ورواه ابن سعد: الطبقات ٢٣٥/٤ من طريق هوذة بن خليفة عن عبد الله بن عون به مثله. وهوذة: صدوق. انظر ابن حجر: تقريب ص٥٧٥ فكان عمر فؤك متأسياً برسول الله ﷺ في مراقبته لعماله... فقد قاسمهم أموالهم كافة، و لم يفرد أبا هريرة بحذه المعاملة، و لم يكن فعله ذلك عن شبهة بل من باب الاجتهاد، فقد كان يجب للصحابة ما يحب لنفسه، ويكره-

وقاسم النعمان بن بشير (۱)، وكان على حمص (۲)، وسبب مقاسمته النّعمان: أن خالد (۳) بن الصّعق قال شعراً كتب به إلى عمر شه، وهو:

= لأحدهم أن يدخل عليه مال فيه رائحة شبهة ((وكان يتخوف أن يكون الناس راعوهم في تجارقم ومكاسبهم لأجل الإمارة، فكان يأخذ منهم ما يأخذ ويضعه في بيت المال لتبرأ ذبمهم، ثم يعطيهم بعد ذلك من بيت المال بحسب ما يرى من استحقاقهم، فيكون حلاً لهم بلا شبهة)). دفاع عن أبي هريرة ص١٤١-١٤١ وانظر ابن تيمية: السياسة الشرعية ص٢٣ وليس في فعله ذلك إتمام لهم بخيانة أو كذب، فهم أهل الفضل والدين والأمانة.

- (۱) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ۱٤٦/۱ (تحقيق تشارلس). النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، ولد قبل وفاة النبي ﷺ بثمان سنين، كان أميراً على الكوفة لمعاوية، ثم أميراً على حقص لمعاوية، ثم ليزيد، قتل سنة خمس وستين. ابن عبد البر: الاستيعاب على حقص لمعاوية، ثم ليزيد، قتل سنة خمس وستين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٤٠/٤.
- (٢) حمص: بلد مشهور يقع بين دمشق وحلب في نصف الطريق. استعمل عمر فلله عليه حبيب بن مسلمة، ثم عزله وولي عبد الله بن قرط الثمالي، ثم عزله وولّى عبادة ابن الصامت الأنصاري، ثم عزله ورد عبد الله بن قرط، ثم سعيد بن عامر بن حذيم، وكان عامله في السنة التي استشهد فيها: عمير بن سعد الأنصاري. انظر خليفة: تاريخ ص٥٥١، الطبري: تاريخ ٢٤١/٤، ياقوت: معجم البلدان ٣٠٢/٢.
- (٣) هكذا في الأصل وأ، ب، ج. وانظر ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص١٤٦، وابن زنجوية: الأموال ٢٠٤/٠. وعند البلاذري: فتوح ص٧٧٧، وأنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٦، وابن حجر: الإصابة ٢٦١/٦، أبو المختار، يزيد بن قيس بن الصعق، وعند المرزباني: معجم الشعراء ص٤٨٠: يزيد بن الصعق الكلابي واسم الصعق: عمرو بن خويلد. وانظر البغدادي: خزانة الأدب ٣٤٠/١.

أَبْلِغ أمير المؤمنين رِسالةً فلاَ تدعن أَهلَ الرَّساتينِ (٢) والجزَى (٣) فارسلُ إلى النّعمان (٥) فاعلم حسابه

فَأَنْتُ<sup>(۱)</sup> وَلِيَّ الله فِي المال والأَمْر يَشْيعون مالَ الله فِي الأدم الوَفر<sup>(۱)</sup> وأرسل إلى جُزء<sup>(۱)</sup> وأرسل إلى بشر<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ: وأنت.

 <sup>(</sup>۲) الرَّساتيق: جمع رُستاق، بالضم: لفظة فارسية معرَّبة، تعني: السَّواد والقُرى.
 الفيروزآبادي: الفاموس المحيط ص١١٤٤ (الرستاق).

<sup>(</sup>٣) الجزّى: جمع حزية، بالكسر وهي: خراج الأرض، وما يؤخذ من الذمّي. والجُزّى: بفتح الجيم: المكافأة على الشيء. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٠١٤٠ (حزي).

<sup>(</sup>٤) الوفر: المال الكثير. الجوهري: الصحاح ٨٤٧/٢ (وفر).

<sup>(</sup>٥) عند البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٨: النعمان بن عدي بن نضلة العدوي، كان على كور دجلة. ابن حجر: الإصابة ٣٦١/٦.

قلت: وقد استعمله عمر على ميسان حوهي كورة واسعة بين البصرة وواسط- و لم يولَّ عمر أحداً من قرمه غيره، لما كان في نفسه من صلاح وتقوى.

ابن سعد: الطبقات ٤٠/٤، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٠٢/٤، ياقوت: معجم البلدان ٥٢/٤، كما استعمل عمر النعمان بن مقرن على كسكر. الطبري: تاريخ ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٦) هو جزء بن معاوية السعدي، كان على سُرَق -إحدى كور الأهواز- وجعله عمر على الخيل التي يعدّها للغزو في البصرة، وكان أحد قادة الجند فيها.

البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٧، الطبري: تاريخ ٢٧٢،٥٢/٤ ياقوت: معجم البلدان ٢١٤/٣ قال ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٧٤/١: حَزَى بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، كان عاملاً لعمر على الأهواز. وانظر ابن حجر: الإصابة ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٧) هو بشر بن المحتَفز، كان على جند نيسابور -مدينة خصبة واسعة الخير بخوزستان. البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٧، ياقوت الحموي: معجم البلدان معجم البلدان عمر استعمله=

وصهر<sup>(٣)</sup> بني غزوان<sup>(١)</sup> عندك ذا وفر

ولا تنسين النافعين (٢) كليهما

=على السّوس، فسأله عما يهدي له العجم، فمنعه. والسّوس: بلدة بخوزستان. ياقوت: معجم البلدان ٢٨٠/٣، وكان الخليفة ينقل بعض الولاة من ولاية إلى أخرى حسب ما تقتضيه مصلحة الدولة، كما حرى عزل بعض الولاة لأسباب متنوعة.

(١) في ب: تنسا.

### (٢) النّافعان، هما:

أ- نُفيع، أبو بكرة الثقفي، صحابي سكن البصرة ومات بها سنة إحدى وخمسين، وهو الذي قال له عمر: أخوك على بيت المال وعشور الأبلة، فهو يعطيك المال تتجر فيه، فأخذ منه عشرة ألاف. البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٧، وابن سعد: الطبقات ١٥/٧، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٣٠/٤.

بافع بن الحارث الثقفي، أخو أبي بكرة لأمه، وكان على بيت المال وعشور الأبلة
 بلدة على شاطئ دحلة البصرة في زاوية الخليج-. البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٧، والفتوح ص٣٧٧، وانظر ياقوت: معجم البلدان ٢٧/١.

وكان من عُمّال عمر ممن اسمه نافع: نافع بن عبد الحارث الخزاعي على مكة خليفة: تاريخ ص١٥٣.

(٣) عند ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٤٧/١ أبو هريرة كان على البحرين. وعند البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٨ هو: بحاشع بن مسعود السّلمي، صحابي، كانت عنده ابنة عتبة بن غزوان، وكان على صدقات البصرة، وأحد قادة الفتح فيها، قُتل يوم الجمل. انظر خليفة: تاريخ ص١٨١/١٤٢/١٢)، وابن حجر: الإصابة ٢/٦٤.

وشبل بن معبد البحلي، كانت عنده أردة بنت الحارث بن كلدة، وكانت أختها صغية بنت الحارث عند عتبة بن غزوان، فلما ولي عتبة البصرة انحدر معه أصهاره، أبو بكر ونافع وشبل، وكان شبل من قادة الفتح في عهد عمر في بلاد فارس، ومن ساكني البصرة. الطبري: تاريخ ٣٩٧/٣، ١١٧٦/٤، حليفة: الطبقات ص١١٨.

(1) بنو غزوان: نسبة إلى غزوان بن جابر بن وهب، بطن من بني مازن بن منصور من-

وما عاصم<sup>(۱)</sup> منها بصفر عيابة<sup>(۲)</sup> من الخيل والغزلان والبيض كالدُّمى ومن ريطة<sup>(٥)</sup> مطويّة في صيانة<sup>(١)</sup>

ولا ابن [غلاب] (۴ من سرات بین نصر (۴) و ما لیس پُنسی من قِیان ومن ستر ومن طیّ استار مُعصفرة حمر

-قيس عيلان. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٦٠ بتصرف.

<sup>(</sup>۱) هو عاصم بن قيس بن الصلت، كان على مناذر: وهي اسم لبلدتين تحمل كل منهما هذا الاسم في نواحي خوزستان، وهما مناذر الكبرى، ومناذر الصغرى. البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٨، وفتوح ص٣٧٨، وياقوت: معجم البلدان ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ: ب، ج، وفي الأصل: عناية، وهو تصحيف.

والعياب: جمع عيبة، وهي وعاء من أدم يكون فيه المتاع. ابن منظور: لسان العرب ١/٤٢٤ (عيب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسخ الأخرى: ابن خلاف: والتصحيح من أنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٧، وهو خالد بن الحارث، من دهمان بن نصر، من هوزان، كان على بيت المال بأصبهان. قال أبو نعيم: ذكر أخبار أصبهان ١٩٥١: خالد بن غلاب القرشي سكن الطائف، وولاه عثمان عمالة أصبهان... وغلاب اسم امرأة، وابنها هو خالد بن الحارث. وانظر ابن حجر: الإصابة ٢٩٥٧، وابن الأثير: أسد الغابة ٥٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والنسخ الأخرى: بني بكر. والتصحيح من أنساب الأشراف (الشيخان) ص٩٧، وفتوح البلدان ص٣٧٧.

 <sup>(</sup>٥) الرّيطة: المُلاءة إذا كانت قطعة واحدة. وقيل: هو ثوب لين ورقيق. ابن منظور:
 لسان العرب ٣٠٧/٧ (ربط).

<sup>(</sup>٦) الصيان: هو الوعاء، يقال: حعلت الثوب في صوانه، وصيانه أيضاً: وهو وعاؤه

إذا التاجر الهنديّ جاء بفارة (١) نبيع (٢) إذا باعوا ونغزوا إذا غزو فقاسمهم نفسي فداؤك إلهم ولا تدعوني للشهادة إنني

من المسك راحت في مفارقهم (٢) تجر فإن لهم مال (٤) ولسنا بذي وفر سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر أغيب ولكني أرى عجب الدّهر

قال عمر: قد أعفيناه من الشهادة، ونأخذ منهم نصف أموالهم (٥)، فأخذ [النصف] (١).

<sup>-</sup>الذي يصان فيه. ابن منظور: لسان العرب ٢٥٠/١٣ (صين).

<sup>(</sup>١) فارة: غير مهموزة، نافحته، والنافحة: أول كل شيء يدأ بشدة، منافحة المسك: راتحته المشديدة الطيبة. انظر الجوهري: الصحاح ٧٧٧/٢ (فأر) ٣٤٥/١ (نفج) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في ج: مفاريقهم.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: نبيعوا.

<sup>(</sup>٤) (مال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: مالهم.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج. هذا الخبر رواه ابن زنجوية: الأموال ٤/٢ ٥-٥٠٥، وابن عبد الحكم: فتوح مصر، (تحقيق: تشارلس) ١٤٦١-١٤٧ كلاهما بإسناد فيه ابن لهيعة. قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به، انظر الذهبي: ميزان الاعتدال ٤٧٥/٢، وقال ابن حجر: تقريب ص٢١٩ صدوق، خلط بعد احتراق كتبه.

ورواه البلاذري: فتوح البلدان ص٣٧٧، وأنساب الأشراف (الشيخان) ص٢٩٦، وابن حجر: الإصابة ٣٦١/٦ من طريق على بن حماد، قال الدراقطني: متروك الحديث. انظر الذهبي: ميزان الاعتدال ١٢٥/٣.

# (تفقده أمور رعيته)<sup>(۱)</sup>:

قال أسلم (۱): خرجتُ مع (۱) عمر ﷺ إلى حرة واقم، بلغت (۱) حتى إذا كُتا بصرار (۱)، فاذا بنار (۱) فقال: يا أسلم إنّي لأرى هاهنا ركباً قصر (۱) بحم الليل والبرد، انطلق بنا، فخرجنا نمرول حتى دنونا منهم فإذا بامرأة معها صبيان صغار، وقِدْر منصوب على نار، وصبيانها يتضاغون (۱)، فقال عمر ﷺ: السّلام عليكم يا أصحاب الضوء –وكره أن يقول يا أصحاب النار – فقالت: والله (۱) عليك السّلام، فقال (۱): أأدنو؟ فقالت: أصحاب الكم؟ قالت: قصر بنا أدن بخير (۱) أو ذع، فقال (۱): فدنا، فقال (۱۱): ما بالكم؟ قالت: قصر بنا

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) هو أسلم العدوي، مولى عمر، ثقة، مخضرم، مات بالمدينة سنة ثمانين. ابن سعد: الطبقات ١٠٤٥، ١١،١٠١، ابن حجر: تقريب ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إلى، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وسقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: طار، وفي ب: طرار، وهو تحريف. وصرار: بئر قديمة بالمدينة على ثلاثة أميال على طريق العراق، تلقاء حرة واقم. ياقوت: معجم البلدان ٣٩٨/٣، وانظر البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص١٧٥.

<sup>(</sup>٦) في ب: إذ نارا.

<sup>(</sup>٧) قصر كم: حبسهم عن السير. الزمخشري: الفائق ١/٢٧.

<sup>(</sup>٨) يتضاغون: أي يصوتون باكين. ابن الجوزي: غريب الحديث ١٣/٢

<sup>(</sup>٩) (لفظ الحلالة) سقط من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) مكررة في: ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: أذنت فخذ، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) القائل: أسلم.

<sup>(</sup>١٣) التصويب من: ب، وفي الأصل: فقالت.

الليّل والبرد، قال: وما بال هؤلاء الصبيان، قالت: الجوع، قال: فأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكّتهم [به] (١) حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر! قال: أي، [يرحمك] (١) الله، وما يدري عمر بكم!؟ قالت: يتولّى أمرنا ثم يَغفل [عنّا] (١) إقال: فأقبل عليّ، فقال: انطلق بنا، فخرحنا نهرول، حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج [1/4] عدلاً من دقيق، وكُبّة (٥) [شحم] (١) فقال: أحمله عليّ؟ فقلت: أنا أحمله عنك. فقال: أنت تحمل عنّي وزري يوم القيامة، لا أمّ لك! فحملت عليه، وانطلق وانطلقت معه إليها هرول، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئاً فجعل يقول لها: ذُرّي عليّ (١)، وأنا أحرّك، وجعل ينفخ تحت القدر. ثم أنزلها، فقال: [بغني شيئاً] (٨)، فأتنه بصحفة (١)، فأفرغها فيها، ثم جعل يقول: أطعميهم،

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) العدَّل: إناء للمتاع. الجوهري: الصحاح ١٧٦١/٥ (عدل).

<sup>(</sup>٥) الكُّبة: بعض الشحم. انظر الخطابي: غريب الحديث ٥٣/٢ حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: (عليه).

 <sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج. الباغي: الطالب، وأبغاه الشيء: طلبه له. الفيروز آبادي:
 القاموس المحيط ص١٦٣١ (بغي).

 <sup>(</sup>٩) الصّحفة: أعظم قصاع الطّعام بعد الجُفْنَة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٠٦٧
 (صحف) بتصرّف.

فأنا أطبخ لهم، فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك أن وقام وقمت معه، وجعلت أن تقول: جزاك الله خيراً، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين! ويقول أن لها فا أن أولى خيراً، إذا حثت أمير المؤمنين وجدتني هنالك إن شاء الله [تعالى] أن ثم تنحى ناحية عنها. ثم استقبلها. ثم رَبض (٧) مر بضاً. ثم قلت (١): لك شأن غير هذا. فلا يكلّمني حتى رأيت الصبية يصطرعون (١) ثم ناموا فهدؤوا (١١)، فقال: يا أسلم، إن الجوع [قد] (١) أسهرهم وأبكاهم، فأحبب ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت (١١).

<sup>(</sup>١) في أ: عندهم.

<sup>(</sup>٢) (ذلك) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ج: فجعلت، وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: نبقول.

<sup>(</sup>٥) (لها) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: فربض.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: فقلت.

 <sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يتضرعون. يصطرعون: يتطارحون على
 الأرض. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٥١ (صرع) بتصرّف.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: وهدموا.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>۱۲) هذا الأثر أخرجه أحمد: فضائل الصحابة ۲۹۰/۱-۲۹۲، والطبري: تاريخ دري الخطابي: غريب الحديث ۵۲/۲-۵۳، مختصراً، كلهم من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، ضعفه ابن معين. انظر الذهبي: ميزان الاعتدال-

(عدد حججه)(١):

وحج ﷺ في خلافته تسع حجج<sup>(۲)</sup>. وكان<sup>(۲)</sup> في أيامه فتوحات، ووقائع مشهورات، على حسب ما يأتي بعد.

(عمر يُجيز التغني بالشعر المباح)(1):

وروي أن قوماً أتوا [إلى] (٥) عمر ﴿ عَلَى الْحَمَا ذَكَرَ الْحَسَنِ (١) فقال فقالوا: يا أمير المؤمنين إن لنا إماماً إذا فرغ من صلاته تغني (٧)، فقال

والغناء المباح: هو الغناء المُحَرَّد من آلة الطرب... أو فعل منكر أو طعن، وأن لا يشغل صاحبه عن القيام بالواجبات والمسنونات، أو يتغنّى به امرأة لرجل أو العكس، أو يُحتمع عليه، فإذا خلا من هذه المحرمات فهو مباح إباحة فقط، لا أنه من الإسلام أو الدين. والذي يَعْتَقد أن الأناشيد أو الغناء من الدّين هم الصّوفية يجعلون من جملة متعبداهم وطقوسهم الأناشيد، يزعمون ألحم يتقربون بها إلى الله، والترانيم على شكل ما يتخذه النصارى في صلواهم، والصوفية يشبهوهم من هذا الوجه، انظر ابن قدامة: المغنى ١٦٠/١٦، السليماني: البيان المفيد ص٤٩، قلعة جي: موسوعة فقه عمر

<sup>-</sup>١٠٥/٢، وقال عنه ابن حجر: تقريب ص٥٣٣: صدوق.

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات ٢٨٣/٣، ابن الجوزي: مناقب عمر ص٩١-٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) في ب: وكانت.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) الغناء هو نشيد بالمد والتمطيط. الزمخشري: الفائق ٢٦/٢.

[عمر] (۱): من هو؟ فذكر له الرجل، فقال: قوموا بنا إليه، فإنّا (۱) إن وجهنا إليه يظن أنّا تجسّسنا أمره، قال: فقام عمر مع جماعة من أصحاب رسول الله على حتى أتوا الرجل، وهو في المسجد (۱)، فلما نظر إلى عمر، قام فاستقبله، وقال: يا أمير المؤمنين ما حاجتك؟ إن كانت الحاجة لنا فنحن (۱) أحق بذلك، وإن كانت الحاجة لك، عظمنا خليفة رسول الله على وأمير المؤمنين، فقال عمر: ويحك (۱) بلغنى عنك أمر ساءني، قال: وما

<sup>-</sup>ص٢١٥، الزحيلي: الفقه الإسلامي ٥٧٣/٣.

وهذا الغناء هو الذي رخص فيه عمر فلله؛ وهو إنشاد أشعار العرب عن طريق الحداء ونحوه مما لا محذور فيه، ويدل على ذلك أن عمر كان يأمر بالحداء. ابن الأثير: النهاية ٣٩٢/٣، وكان معجباً بشعر ضرار بن الخطاب بن مرداس، فارس قريش وشاعرهم، وكان يحب أن يغني به المغني. البيهقي: السنن ١٠/٢٢٤، وانظر ابن رحب: نزهة الإسماع ص١٧٠، وكان فظه لا يفضل على شعر ضرار إلا أن يغني الإنسان بشعر نظمه هو، لأنه يكون فيه أصدق عاطفة وأسمى إحساساً. قلعة حي: موسوعة فقه عمر ص٢١٥.

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: فإن.

<sup>(</sup>٣) لا بأس بالتغني بالشعر المباح في المسجد، فقد كان صحابة رسول الله ﷺ يفعلون ذلك في مسجده ﷺ انظر ابن رجب: نزهة الأسماع ص٧١-٧٣.

<sup>(</sup>٤) (قام) تكررت في: أ.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: فكنًا.

<sup>(</sup>٦) في ب: وبلك.

هو يا أمير المؤمنين؟ فإنّي أعنّك (١) من نفسي، قال له عمر (٢): بلغني عنك أنّك إذا صلبت تغنّيت. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال [له] (٢) عمر: أتلحن في عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكنّها عِظَة أعِظُ بها نفسي، قال [له] (٤) عمر: قلها، فإن كانت كلاماً حسناً قلتُها بعد، وإن كانت قبيحاً نميتُك عنها (٥)، فقال: يا أمير المؤمنين (١) أكْرَه أن تلزّمني (٧) بشاعر (٨)، قال عمر: قُلْها، فقال:

علاَ فِي الْهُمُّرُكِ بِيَّغِي تَعَمِي أَمُرُالُالًا] فِي تَمَاديه فقد بَرِح بِي تقطعُ (۱۲) الدَّهر كذا باللُّعب (۱۲) وفؤ آدي (٩) كُلّما عاتبته لا أراه الدهر إلا لاهيا ياقرين السوء ماهذا الصّبا (١١)

<sup>(</sup>١) في ج: أعينك.

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ح.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ، ب: عنه، وما أثبته من: ج. ويؤيده ما عند ابن عساكر: تاريخ دمثق (مخطوط) ١١٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) (يا أمير المؤمنين) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: تلقا مني.

<sup>(</sup>٨) في ج: شاعرا.

<sup>(</sup>٩) في ب: فؤادي.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: تعب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وأ: الصيي.

<sup>(</sup>١٢) في ب، ج: يقطع.

<sup>(</sup>١٣) في ب: كذاب لعب، وفي ج: اللعبي.

وشباب بَانَ مِنِي ومضى (۱) قبل أن أقضيَ منه أربي (۲) ما رجائي بعده، إلا الفنا (۱) ضيّق الشيبُ عليّ مطلبي (۱) ويحُ نفسي لا أراها أبداً في جميل لا، ولا في أدبي (۱) نفسي لا كُنْت، ولا كان الهوى راقبي المولى، وخافِي وارهَبي (۱)

فقال (۱) عمر ﷺ: [نفسي] (۱) لا كُنْت ولا كان الهوى [...البيت، ثم قال عمر] (۱): على هذا فلُيُغَنِي منْ غَنِّى (۱۰) الفتوحات

(خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد) (١١٠):

ندب عمر رض سلمة (١٢) بن قيس الأشجعي (١٣) بالحرّة إلى أرض

<sup>(</sup>١) في ب: فمعنا.

<sup>(</sup>٢) هذا الشطر من البيت سقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وج: الفتي، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: مطلب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: أدب.

<sup>(</sup>٦) في ب: وارهب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قال، وما أثبته من: أ، ب، ج. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١١٣/١٣.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) النكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) أخرج مثله ابن عساكر: تاريخ دمشق ١١٣/١٣ (مخطوط).

<sup>(</sup>١١) العنوان من الطبري: تاريخ ١٨٦/٤، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٦/٧.

<sup>(</sup>١٢) التصحيح من الطبري: تاريخ ١٨٦/٤، ووقع في الأصل وأ، ب، ج: مسلمة وهو تحريف، وسلمة بن قيس الغطفاني له صحبة، نزل الكوفة. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٤/٢، ابن حجر: تقريب ٢٤٨.

<sup>(</sup>١٣) الأشجعي: منسوب إلى أشجع بن ريث، بطن من غطفان. الهمداني: عجالة-

فارس، فقال: انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله، فقاتلوا (١) من كفر بالله، لا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تُمثلّوا، و لا تقتلوا امرأة ولا صبياً، ولا شيخاً هرماً. إذا انتهيت (١) إلى القوم فادعهم (١) إلى الإسلام، وإلى الجهاد في سبيل الله. فإن قبلوا، فلهم مالكم، وعليهم ما عليكم. فإن أبو فادعهم إلى الإسلام بلا جهاد. فإن قبلوا [فاقبل منهم] (١)، وأعلمهم (٥) أنه لا نصيب لهم في الفيء. فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن قبلوا فضع عليهم (١) بقدر طاقتهم، وضع فيهم جيشاً يقاتل مَنْ وَرَائهم، [وَمِنْ] (٧) خلفهم، وما وضعت عليهم، فإن أبوا فقاتلهم (٨) فإن دعوكم إلى أن تعطوهم ذمة الله تعالى (١) وذمة النبي ﷺ (١)، فلا تعطوهم ذلك [ولكن] (١١) أعطوهم ذمة الله تعالى (١) وذمة النبي ﷺ (١) فلا تعطوهم ذلك [ولكن] (١١) أعطوهم ذمة الله تعالى (١) وذمة النبي النبي الله المناس المناس المناس الله المناس المناس المناس النبي المناس المناس المناس المناس الله المناس المن

<sup>-</sup>المبتدى ص١٦، ابن الأثير: اللباب ١/٤٨.

<sup>(</sup>١) في أ، ج: تقاتلون.

<sup>(</sup>٢) في ج: انتهبتم.

<sup>(</sup>٢) في ج: فادعوهم.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ج، وفي ب: فاقبلوا منهم.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل: فأعلمهم، وما أثبته من: أ، وفي ب: وعليهم، وفي ج: واعلم.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: عنهم.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فقاتلوهم، وما أثبته من: أ، ب، ج. وانظر سعيد بن منصور: سنن ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٩) (تعالى) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: عليه السلام.

<sup>(</sup>١١) التكملة من: أ، ج.

أنفسكم، ثم أوفوا<sup>(۱)</sup> لهم، فإن أبوا فقاتلوهم، فإن الله تعالى ناصركم عليهم. قال: فقدمنا البلاد فدعوناهم بما أمرنا به، فأبوا فقاتلناهم فلما مسهم الحصر<sup>(۱)</sup>، نادوا: أعطونا ذمّة الله وذمّة محمد، قلنا: لا، ولكن نعطيكم<sup>(۱)</sup> ذمّة أنفسنا ثم نفي<sup>(1)</sup> لكم، فأبوا علينا فقاتلناهم، فأصيب رجل من المسلمين<sup>(۱)</sup>. ثم إنّ الله فتح علينا، فملأ القوم أيديهم من المتاع والدّقيق والرقة (۱) ما شئنا، ثم إنّ سلمة بن قيس أمير القوم جعل يتحطّى بيوت نارهم (۷)، وإذا سفْطَان مُعلقان (۸) في أعلا البيت (۱)، فقال: ما هذان

<sup>(</sup>١) في أ: أوقفوا.

<sup>(</sup>٢) في ب: الخطر، وهو تحريف. والحصر: مصدر حصر، أي ضيّق عليه وأحاط به. الجوهري: الصحاح ٦٣٠/٢ (حصر).

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، وفي الأصل وب، ج: نعطوكم.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ونوفوا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فأصيب من المسلمين من أصيب. وما أثبته من: أ، ب، ج. وسعيد ابن منصور: سنن ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) الرقة: بكسر الراء مخففة، أي الورق، والهاء عوض من الواو: الدراهم المضروبة من الفضة، الجوهري: الصحاح ١٥٦٤/٤ (ورق) وفي ج: الرقعة، وهو تحريف، وعند الطبري: تاريخ ١٨٧/٤، الرثة: أي المتاع.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ديارهم.

<sup>(</sup>٨) في ب: بسفطين معلقين. السَّفَط: بفتحتين، وعاء كالقُفَة. انظر الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٨٦٥ (سفط).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: بيت، وما أثبته من: أ، ب، ج. وسعيد بن منصور: سنن ١٨٠/٢.

السّفطان؟ قالوا(۱): شيء (۱) كانت تعظم كما الملوك بيوت نارهم (۱)، قال: المبطوها إليّ، فأهبطوهما، فإذا عليها طوابع (۱) الملوك، فقال: ما أراهما طبعا إلا على أمر نفيس، على بالناس. فلمّا جاءوا، أخبرهم بخبر السّفطين. فقال: إنّي أردت أن أفضهما إلا [۱۷/ب] بمحضر كم (۱۰). ففضهما، فإذا هما مملوآن جواهر لا يُرى مثله (۱). فأقبل بوجهه على النّاس فقال: قد علمتم ما أبلاكم الله به في وجهكم هذا، فإن رأيتم أن تطيبوا [كمذين علمتم ما أبلاكم الله به في وجهكم هذا، فإن رأيتم أن تطيبوا [كمذين السّفطين] (۱)، فطيبوا (۱۸) نفساً لأمير المؤمنين بحوائحه، وأموره، وما ينتابه. فأحابوه بصوت واحد: نشهد أن قد فعلنا، وطابت أنفسنا لأمير المؤمنين، فلاعا برسول، فقال (۱): قد عهدت أمير المؤمنين، وما أوصى به [يوم] (۱۰) فدعا برسول، فقال (۱): قد عهدت أمير المؤمنين، وما أوصى به [يوم] (۱۰)

<sup>(</sup>١) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: قال.

<sup>(</sup>٢) في ب: شيئاً.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ديارهم.

<sup>(</sup>٤) طوابع، جمع طابع بفتح الباء: الخاتم. الجوهري: الصحاح ١٢٥٢/٣ (طبع).

<sup>(</sup>٥) في ب: بمحض كم.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: لا نرى أنه يرى مثله.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بما دين الله.

<sup>(</sup>٨) (فطيبوا) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) (فقال) سقطت من: ب، وفي ج: وقال.

<sup>(</sup>١٠) زيادة يقتضبها السياق، وهي من سنن سعيد بن منصور ١٨١/٢ والمقصود: اليوم الذي جمع فيه عمر الناس على سلمة بن قيس بالحرة.

[له] (۱) جمما، فأت (۱) جمما أمير المؤمنين، وأصدُق الخبر، ثم ارجع إليّ بما يقول لك -قال شقيق بن سلمة (۱) الأسدي (۱): قال لي رسول سلمة بن قبس الذي حدثني بهذا (۱) الحديث - قلت: مالي بُد من صاحب قال: خذ بيد (۱) من أحبب ، فأخذت بيد (۲) رجل من القوم، فانطلقنا بالسفطين، وانطلقت أطلب أمير المؤمنين عمر، فإذا هو متّكيناً على عُكّاز (۱) يُغَدِّي الناس، وهو يقول: يا يرفأ (۱)! ضع ها هنا (۱۱)، فحلست في عرض الناس (۱۱)، فحسّ بي، فقال: ألا تُصب من هذا الطعام !! قلت لا حاجة

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: فأته.

<sup>(</sup>٣) شقيق بن سلمة أبو وائل، راوي هذا الأثر، أدرك النبي 素، وليس له صحبة، سكن الكوفة، وكان من عبادها، ثقة، مات بعد الجماحم سنة اثنين وتمانين. ابن حبان: المثقات ٢٥٤/٤، ابن حجر: تحذيب ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الأسدي: منسوب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة. انظر ابن الأثير: اللباب ٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) ني ب: هذا.

<sup>(</sup>٦) ني ب، ج: بيدي.

<sup>(</sup>٧) في ب: بيدي.

<sup>(</sup>A) عكاز: بضم أوله، عصا ذات زج في أسفلها يُتوكا عليها. الجوهري: الصحاح ٨٨٧/٣ (عكز).

<sup>(</sup>٩) إسم غلام عمر.

<sup>(</sup>۱۰) تكررت في: أ، ج.

<sup>(</sup>۱۱) هذه العبارة سقطت من: ب.

لي فيه. وإذا هو قائم يدور بهم، ثم قال: يا يرفأ! خذ خُونك (١) وقصاعك (١)، ثم أدبر، وأتبعته، فجعل يتخلّل (٣) طرق المدينة حتى [أتى] (٤) إلى دار قَوْرَاء (٥) عظيمة، فدخلها، فدخلت أقفوا أثره، فانتهى إلى حجرة من الدار فدخلها، فأقمت ملياً (١) حتى ظننت أنّ أمير المؤمنين عمكن في محلسه، فقلت: السلام عليكم، فقال (٧): وعليكم السلام (٨)، أدخل، فدخلت عليه، فإذا هو حالس على وسادة، مرتفقاً (١) أخرى، فلما رآني، نبذ التي كان (١٠) مرتفقها (١١) إلى، فقعدت عليها، فإذا هي تغرِزُني (١٢)،

<sup>(</sup>۱) خُونك، خُون: بضم الحناء وكسرها، جمع خوان: معرّب، وهو الذي يُؤكل عليه. الجوهري: الصحاح ٢١١٠/٥ (خون).

<sup>(</sup>٢) قصاعك: القُصاع: بفتح القاف، جمع قصعة: وهي الصحفة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٩٧١ (قصم).

<sup>(</sup>٣) يتخلّل: تخلّل الذيء، أي نفّذ، وتخلّلت القوم: إذا دخلت بين خللهم. الجوهري: الصحاح ١٦٨٩/٣ (خلل).

<sup>(</sup>٤) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٥) قوراء: واسعة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٠٠٠ (قار).

<sup>(</sup>٦) ملياً: طويلاً. الجوهري: الصحاح ٢٤٩٧/٦ (ملا).

<sup>(</sup>٧) في ب: قال.

<sup>(</sup>٨) (وعليكم السلام) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: مرتفعاً. مرتفقاً: متكتاً على مخدة. انظر الفيروز آبادي: القاموس المحبط ص١١٤ (الرّفق).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الذي كان، وما أثبته من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: مرتفعها.

<sup>(</sup>۱۲) تغرزني: أي تنخسني وتؤذيني بشيء كالإبرة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٦٦٧ (غرزه).

فإذا هو<sup>(۱)</sup> حشوها، ليف<sup>(۱)</sup>. ثم قال: يا جارية! أطعمينا، فجاءته بقصعة، فإذا<sup>(٦)</sup> فيها قدر<sup>(١)</sup> من خبز يابس، فصب عليه زيتاً، ما فيه ملح ولا خل، فقال: لو كنت راضية أطعمتنا خيراً من هذا —يعني بالدنيا— ثم قال لي: أدنُ، فدنوت (فقال: يا أم كلثوم، ما يمنعك أن تخرجي فتطعمي معنا، فقالت: لو أردت ذلك [لك]<sup>(٥)</sup> لكسوتني [درعا]<sup>(١)</sup> أخرج فيه، كما كسا طلحة امرأته، والزبير امرأته، وعبد الرحمن بن عوف امرأته، قال: وما يضرّك أن  $(1)^{(1)}$  لا يكون لك درع<sup>(٨)</sup>، وأنت يقال لك: أم كلثوم بنت<sup>(١)</sup> على بن أبي طالب [رضي الله عنه]<sup>(١١)</sup>، وامرأة عمر أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) (هو) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: لين.

<sup>(</sup>٣) (فإذا) ليست في: ب، ج.

 <sup>(</sup>٤) قِدَرُ: جمع قدره بالكسر، وهي في الأصل: القطعة من اللحم المطبوخ، والمراد هنا
 كُسرُ الحَبْرَ. انظر الجوهري: الصحاح ٧٨٧/٢ (قدر).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، درع المرأة: قميصها، وهو مذكر، والجمع أدرع. ابن الأثير: النهاية ١١٤/٢ (درع) وفي ج: ذرعاً؛ يقال: ثوب مذرّع، إذا كان في أكارعه لمع سود. الجوهري: الصحاح ١٢٠٦/٣ (درع) و١٢١٠/٣ (ذرع).

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: ألا.

<sup>(</sup>٨) في ج: ذرع.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: ابنت.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: ب.

فقالت: إنّ ذلك عَنّي لغيرُ قليل) (١) قال: فذهبت أتناول منها فدرَة (٢) من الكسر، فوالله (٣) ما قدرت أن أجيزها، فحعلت ألوكها مرة (٤) من هذا الجانب، أومرة من هذا الجانب، فما قدرت أن أسيغها (٥)، [١/١/] قال: وأكل أحسن الرجال أكلة، لا يتعلق طعام بثوب ولا شعر ولا شيء، حتى رأيته يصلح (١) جوانب القصعة. وقال: يا جارية [أسقينا] (٧)، فجاءت بسويق (٨)، فقال: إعْطِيه، فناولَتْنيه، فجعلت [إذا حركتُه] (١) ثارت له

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين أخرجه: الطبري: تاريخ ١٨٧/٤-١٨٨ مطولاً من طريق أبي جناب الكلبي، واسمه يجيى أبي حية، ضعفه النسائي والدراقطني، وقال الفلاَس: متروك، قال ابن حجر: التقريب ص٥٩٥ ضعفوه لكثرة تدليسه. انظر الذهبي: ميزان الاعتدال ٣٧١/٤ فالأثر ضعيف من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) فدرة: القطعة من كل شيء. انظر ابن الأثير: النهاية ٢٠/٣ (فدر).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: فالله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حرة ألوكها، وما أثبته من: أ، ب، ج. وسعيد بن منصور: سنن ١٨٢/١ ألوكها: أمضغها بشدة لكونحا صلبة. انظر الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٠١٢٢٠ (اللوك).

<sup>(</sup>٥) أسيفها: أبلعها، يقال: ساغ الشراب، أي سهل مدخله في الحلق. الجوهري: الصحاح ١٣٢٢/٤ (سوغ).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي أ، ب، ج: يطلع. وفي سنن سعيد بن منصور ١٨٣/٢: يلطع، واللطع: اللحس. الجوهري: الصحاح ١٢٧٨/٣ (لطع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل والنسخ الأحرى: اسقنا، والصواب: من سنن سعيد بن منصور ١٨٣/٢

<sup>(</sup>٨) السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير. الرافعي: المصباح المنير ص٢٩٦، وفي سنن سعيد بن منصور ١٨٣/٢: سويق سُلت: السُّلت بالضم، ضرب من الشعير ليس له قشر، كأنه حنطة. الجوهري: الصحاح ٢٥٣/١ (سلت).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، ج.

نشَارة (۱)، وإذا تركتُه [نَثُدَ] (۱)، فلمّا رآني قد بَشِعْتُهُ (۱)، ضحك وقال: مالك؟ أرنيه إن شعتَ. فناولته (۱)، فشرب حتى وضع القدح على جبهته، ثم قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا (۱) فأروانا، وجعلنا من أمة محمد على أمير المؤمنين وشبع وروي (۱) حاجتي جعلني الله فداك.

قال شقيق: وكان في حديث هذا الرسول إبّاي: قال لي: ومن أنت؟ قلت: رسول سلمة بن قيس. قال شقيق: فحلف الرجل في حديثه (٢) ثلاثاً، هذه أحدها: فوالله لكأني [خرجت] (٨) من بطنه، تحنّنًا عليّ (١)، وحُبّاً بخير من جئت من عنده، وجعل يقول: إيْه (١٠) لله أبوك! وهو من أحبّ الناس

<sup>(</sup>۱) نشارة: ما سقط منه، وفي سنن سعيد بن منصور ۱۸۳/۲ قشارة: القشر. الخطابي: غريب الحديث ۹۹/۲، والزمخشري: الفائق ۸٤/٤، وعند ابن الأثير: النهاية ١٥٥٤، القشار: ما يقشر عن الشيء الرقيق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ، ب. ج: تبدى، والتصويب من غريب الحديث: للخطابي ٩٩/٢، والزمخشري: الفائق ٨٤/٤ نثد: أي سكن وركد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بعثته، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (فناولته) تكررت في: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: وأسقانا.

<sup>(</sup>۴) في أ، ب، ج: فروي.

<sup>(</sup>٧) في ج: حديثي.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٩) تحنن عليه: ترحّم. الجوهري: الصحاح ٢١٠٤/٥ (حنن).

<sup>(</sup>١٠) إيه: اسم فعل بمعنى الأمر للاستزادة والاستنطاق من حديث أو عمل. انظر الجوهري: الصحاح ٢٢٢٦/٦ (أية) والفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٦٠٤.

إلىّ. كيف حالكم؟ ما صنعتم؟ كيف المسلمون؟ وكيف سلمة (١) بن قيس؟ فقلت (٢): على ما يُحبُ أمير المؤمنين. فقصصت عليه الخبر حتى انتهيت إلى من قُتل [فاسترجع، وبلغ منه، وترحّم عليه طويلاً، قلت] (٢): ثم إن الله عزّ وحل (١) فتح علينا وعلى المسلمين فتحاً عظيماً، فملؤوا أيديهم من متاع ورقيق ورقة (٥)، بما شاؤوا (١)، وقال: ويحك! فكيف اللحم كما؟ وإنها شحرة العرب، ولا تصلح العرب إلا بشحرة الحتُ: الشّاة بدرهين، قال: الله أكبر. ثم قال: ويحك! هل أصيب من المسلمين غير ذلك الرحل (٧)؟ قلت: لا، قال: ما يسري، إن أصبتم أضعف، وإنه أصيب أحد من المسلمين. ثم أخبرته بحديث السفطين، فحلف الرسول (٨) عندها يميناً أخرى، قال فيها: بالله الذي لا إله إلا هو لكأتي (١) عندها يميناً أخرى، قال فيها: بالله الذي لا إله إلا هو لكأتي (١) أرسلت عليه الأفاعي والأساود (١٠) والأراقم (١١)، ثم أقبل على آخذاً

<sup>(</sup>١) ال أ: مسلمة.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: قلت.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (عز وجل) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٥) في ج: ورفعة.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بما شاء.

<sup>(</sup>٧) (الرحل) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في ج: الرجل.

<sup>(</sup>٩) في ج: لكأغا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الأسد، وفي أ، ب، ج: الأسود. والتصحيح من سنن سعيد بن منصور ١٨٤/٢ والأساود: هي العظيم من الحبّات. الجوهري: الصحاح ٤٩١/٢ (سود).

<sup>(</sup>١١) الأراقِم: جمع أرقم وهي أخبث الحيّات، وأطلبها للنّاس. الفيروزآبادي: القاموس-

بِحِقُويه (۱) وقال: لم يكن لي (۲) أن أقبل (۳) ذلك، كيف والمسلمون يُستَقبلون (۱) الظمأ والجوع والخوف، ومصادمة (۱) العدو، وعمر يغدو (۱) من أهله ويروح عليهم، ويَتْبَعُ أَفْيَاء (۲) المدينة. ارجع بما حئت به، فلا حاجة لي فيه. فقلت: يا أمير المؤمنين إنّه أبدع (۱) بي وبصاحبي فأحملنا، قال: [لا ولا كرامة للآخر] (۱)، ما جئتني بما أشكر فيه فأحملك، فقلت: يا عباد (۱۱) الله! أيترك رجل بين أرضين (۱۱)؟ فقال:

<sup>=</sup>المحيط ص ١٤٤ (رقم).

<sup>(</sup>١) حقويه: مفرد حقو، وهو الخصر ومشد الإزار. الجوهري: الصحاح ٢٣١٧/٦ (حقا).

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: لم لا.

<sup>(</sup>٣) في ب: أقبلها.

<sup>(1)</sup> ما أثبته من: أ، ب، وفي الأصل وج: يتقبلون.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: مصادرة.

<sup>(</sup>٦) (يغدو) سقطت من: أ.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: أفناء، وما أثبته من: أ، ب، ج. أفياء جمع فيء: ما بعد الزوال من الظل.
 الجوهري: الصحاح ٦٣/١ (فيأ).

<sup>(</sup>٨) في الأصل وأ، ب، ج: أيدع، وهو تصحيف، والتصويب من سنن سعيد بن منصور ١٨٤/٢، والطبري: تاريخ ١٨٩/٤. أبدع: انقطعت به راحلته. الزمخشري: الفائق ٨٤/١ (بدع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل والنسخ الأحرى: ولكن عامة، والمثبت من سنن سعيد بن منصور ١٨٤/٢

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وأ: يا عبد الله، وما أثبته من: ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) في الأصل وأ: رجلاً أرضين، وفي ب، ج: رجل من أرضين، والتصحيح من سنن سعيد بن منصور ۱۸٤/۲.

أما لولا قبلها(۱)! ثم قال: يا يرفأ! انطلق بحما فاحمله وصاحبه على ناقتين ظهريَّتين(۱) من إبل الصدقة، ثم الحمض بحما حتى يخرجان من الحرة. ثم التفَت إليّ فقال: إن شتا(۱) المسلمون(۱) في مشتاهم قبل أن  $[\Lambda/\Lambda]$  تقسما، لا عذر منك(۱)، ومن صُويحبكم، ثم قال لي(۱): إذا انتهيت إلى البلاد انظر من ترى أحوج من المسلمين، وادفع إليه الناقتين(۱). فقدمنا على(۱) سلمة بن قيس، وأخبرناه الخبر، فقال: عليّ بالمسلمين، فحاؤوا، فقال لحم: إن أمير المؤمنين قد وفّر لكم سفْطَيكم(۱) هذين، ورأى(۱) أنكم أحق(۱۱) بحا، فاقتسموا(۱۱) على بركة الله، فقالوا: أصلحك الله أيها

<sup>(</sup>١) في ج: قللها.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: ظهرتين، وظهريتين: قويَتين. الخطابي: غريب الحديث ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) شتا المسلمون: أي خرجوا للغزو في فصل الشتاء.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ: المسلمين.

<sup>(</sup>٥)في أ، ب: منكم.

<sup>(</sup>٦) (لي) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) (الناقتين) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٨) في ب: إلى.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: فسطيكم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وأرى، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: أحقو.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب: فاقسموا.

الأمير اإنه ليَنْبَغي (١) لهما (٢) نظر وتقويم وقسمة، فقال: لا تدرجوني (٢) وأنتم تطلبوني (٤) منها بحجر، فعد (٥) القوم، وعد الحجارة، فريما ألقى إلى الرجل الحَجر، وربما فلَق (١) الحجر بين اثنين. (٧)

(البلدان التي فتحت في سنة ثلاث عشرة) (^):

وفي أوّل (١) سنة من خلافة عمر ﷺ (١٠)، وهي سنة ثلاث (١١) عشرة فُتحَ حمص (١٢)، والأُبلّة (١٢)، والفُرات (١١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ليبقى، وما أثبته من: أ، ب، وفي ج: ليسعى.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ: لهم.

<sup>(</sup>٣) تدرجوني: درج، مشى. والمعنى لا تمشون وتتركوني. انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٢٤٠ (درج).

<sup>(</sup>٤) في ج: تطالبوني.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل: فعاد.

<sup>(</sup>٦) فلق: شقه وجعله نصفين. انظر الجوهري: الصحاح ١٥٤٤/٤ (فلق).

<sup>(</sup>٧) أخرج هذا الأثر بتمامه سعيد بن منصور: سنن ١٧٩/٢-١٨٥ بإسناده إلى شقيق ابن سلمة الأسدي، وصححه ابن حجر في الإصابة ١١٨/٣، والطبري: تاريخ ١٨٦/٤-١٩٠ مئله، والخطابي: غريب الحديث ص٩٨، والزمخشري: الفائق ٨٤/٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) (أول) سقطت من: أ، ج.

<sup>(</sup>١٠) هذه العبارة سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: ثلاثة.

<sup>(</sup>١٢) المشهور أنَّ فتح حمص كان سنة أربع عشرة. انظر خليفة: تاريخ ص١٢٧ عن ابن إسحاق، الطبري: تاريخ ٥٧٩/٤.

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب، ج: البلة. رجّع الطبري: تاريخ ٣٥،/٣ أنّ فتح الأبلّة كان على يد عتبة ابن غزوان سنة أربع عشرة. وانظر خليفة: تاريخ ص١٢٧.

<sup>(</sup>١٤) الفرات: النهر المعروف، والمقصود هنا مدينة الفرات التي فتحها عتبة بن غزوان سنة أربع عشرة. البلاذري: فتوح ٢١/١، عن عوانة بن الحكم، وانظر خليفة:-

وفيها ولّى أبا<sup>(۱)</sup> عبيدة بن الجراح الشّام كلّها، وعزل خالد بن الوليد<sup>(۲)</sup>.

وفيها كانت وقعة فِحُل<sup>(۱)</sup> من أرض الأردن بالشّام في رجب، وقيل: في ذي<sup>(١)</sup> القعدة.

وفيها بعث [أبا عبيدة] (٥) بن مسعود الثقفي إلى العراق (١)، فبلغ الجسر (٧).

<sup>-</sup> تاريخ ص١٢٧ عن المدالني، وقال ياقوت: معجم البلدان ٢٤٢/٤ الفرات: كُوْرَة عَمِن أردشير.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أبو.

<sup>(</sup>٢) انظر خليفة: تاريخ ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: عجل، وهو تحريف. وفحّل: بكسر الفاء وسكون الحاء تقع إلى الشرق من نهر الأردن بين نهر الزّرقا حنوباً ونهر اليرموك شمالاً. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢١٣.

 <sup>(</sup>٤) التصویب من: أ، ب، وفي الأصل: ذا. وهو قول الزهري، وابن إسحاق.
 انظر الطبري: تاریخ ۱/۳ ٤٤، وابن عساکر: تمذیب تأریخ دمشق ۱٤٥/۱.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والنسخ الأخرى: عروة، والصواب هو المثبت، والد المختار، وصفية امرأة عبد الله بن عمر، أسلم في عهد الرسول ﷺ، واستشهد في وقعة الحسر، التي كان فيها أمير الجيش. ابن الأثير: أسد الغابة ٥/٥٠٠، ابن حجر: الإصابة ٧٧/٧.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٤٤٤،٤٤١/٣ عن الواقدي، وعن سيف بن عمر.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ: الحصر، وفي ب: الحسى، والجسر بكسر الجيم المعروف بجسر أبي عبيد، كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس قُرب الحيرة. ياقوت: معجم البلدان ٢٠/٢.

(البلدان التي فتحت سنة أربع عشرة) (١):

وفي سنة أربع<sup>(۱)</sup> عشرة فُتِحَت<sup>(۱)</sup> دمشق<sup>(۱)</sup> صلحاً بأعمالها وما حولها إلى حمص، في شهر ربيع الآخر<sup>(۱)</sup>.

وقيل: في رجب<sup>(٦)</sup> على يد<sup>(٧)</sup> أبي عبيدة بن الجراح.

وقيل: فيها كانت [وقعة] (^) فحْل (1) والأول أكثر.

وفيها حجّ عمر ﷺ بالناس(١٠٠).

وفيها أمر بالقيام في شهر رمضان بالمدينة، وكتب به إلى البلدان (۱۱) التي [فُتحَت] (۱۲) يُصلّى فيها، وكان قبل ذلك يصلى الرجل لنفسه،

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ب: أربعة، وسقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: افتتح.

<sup>(</sup>٤) (دمشق) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الآخرة، وما أثبته من: أ، ب، ج، ذكر البلاذري: فتوح ١٤٦/١ عن الواقدي: أن تأريخ كتاب خالد بصلحها في شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة.

 <sup>(</sup>٦) هذا قول ابن إسحاق، والواقدي، وابن الكلبي. خليفة: تاريخ ص١٢٦، الطبري:
 تاريخ ٣٤٤١،٤٣٥/٣، والبلاذري: فتوح ١٤٦/١، وأبو زرعة: تأريخ ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٧) في ج: يدي.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٩) الطبري: تاريخ ٤٤١/٣ عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: تاريخ ٤/٩٧/٥.

<sup>(</sup>١١) الخبر عند ابن سعد: الطبقات ٢٨١/٣.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: تليها، وما أثبته من: أ، ب، ج.

ويصلّي بصلاته الرهط، فجمعهم على قاريء(١) واحد(٢).

وفيها بعث عتبة بن غزوان واليا<sup>ً(٢)</sup> إلى البصرة<sup>(٤)</sup>.

(وقعة اليرموك) <sup>(٥)</sup>:

وفي سنة خمس<sup>(۱)</sup> عشرة كانت وقعة اليرموك من أرض التَّيْه (<sup>۲)</sup> في عمل دمشق على يد أبي (<sup>۸)</sup> عبيدة بن الجراح. وهي الوقعة التي كسر الله الروم، وأُظهِرَ عليهم، فلم (<sup>۱)</sup> يكن بعدها وقعة عظيمة (<sup>۱)</sup>. وكانت في

واليرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نحر الأردن. ياقوت: معجم البلدان ٥-٤٣٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل و ب: قارء، والتصويب من: أ، ج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان (۲) أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان الموطأ (۲۰۱۰ رقم (۲۰۱۰) وفيه: فجمعهم على أبي بن كعب. وجاء عند مالك: الموطأ المرابق يجيى بن يجيى الليثي) أنَّ عمر بن الخطاب أمر أبّي بن كعب وتميماً الدّاري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة.

<sup>(</sup>٣) في ب: والي.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص١٢٩.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١) في ب: لحمسة عشر.

<sup>(</sup>٧) التَّبِهُ: المفازة يُتاه فيها، والجمع أتياه وأتاويه. الجوهري: الصحاح ٢٢٢٩/٦ (تيه).

<sup>(</sup>٨) (أبي) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: فلق، تحريف.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من: أ، ب، ج، انظر الطبري: ٤٤١/٣ برواية الواقدي.

رجب<sup>(۱)</sup>، وكان الروم يومئذ عشرون صفاً<sup>(۱)</sup> لا يُرى طرفاً لهم<sup>(۱)</sup>. وقيل: إلى كانوا أربعمائة ألف<sup>(1)</sup>، والمسلمون ثلاثة صفوف<sup>(۱)</sup>. فضرب الله وجوه الروم، ومَنَح المسلمين<sup>(۱)</sup> أكتافهم، يقتلولهم كيف شاؤوا، وركب بعضهم بعضاً حتى انتهوا إلى مكان مُشرِف على أهوية<sup>(۱)</sup> تحتهم، فأخذوا يتساقطون فيها وهو يوم ذو<sup>(۱)</sup> ضباب. ولا يعلم آخرهم ما يلقى<sup>(۱)</sup> أوكلم حتى سقط فيها نحو من مائة ألف رجل، وقتل منهم في المعركة بعدما أدبروا نحو من خمسين ألفا، واتبعهم خالد بن الوليد على الخيل، فقتلهم في كل واد، وفي كل شعب، وفي كل جبل، وفي كل ناحية<sup>(۱)</sup>، وسُميت كل واد، وفي كل شعب، وفي كل جبل، وفي كل ناحية المنهم وسُميت

<sup>(</sup>۱) خليفة: تاريخ ص١٣٠ عن ابن الكلبي، البلاذري: فتوح ١٦٢/١ والطبري: تاريخ ١٩٠/٣ وقال: هذا هو ٤١٩/٣ عن المدائني، وابن عساكر: قمذيب تأريخ دمشق ١٦٠/١ وقال: هذا هو المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) الأزدي: فتوح الشام ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب، ج: لا تُرى أطرافهم، وما أثبته من: أ.

<sup>(</sup>٤) الأزدي: فتوح الشام ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) كان عدد المسلمين في هذه الوقعة ستة وأربعون ألفاً، الطبري: تاريخ ٣٩٥/٣ عن سيف بن عمر.

<sup>(</sup>٦) في أ: ومُنح المسلمون.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: هوية، وما أثبته من: أ، ب، ج. الأهوية: جمع هوة: الوهدة العميقة.
 الجوهري: الصحاح ٢٥٣٨/٦ (هوى).

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ذا.

<sup>(</sup>٩) في أ: يلق، رفي ب: يلقا.

<sup>(</sup>١٠) الأزدي: فتوح الشام ص٢٣٠–٢٣١.

[1/1] [تلك](١) الأهوية: [الواقوصة](١)، إلى اليوم، لأنّهم وَقَعوا فيها.

وانتهى خبر الهزيمة إلى قيصر ملك الروم وهو بأنطاكية (٢)، فبينما هو كذلك إذ جاء رجل عظيم من عظماء الروم، فقال له الملك: مَنْ وراءك؟ قال: الشَّرُ، هُزمْنا، قال: فما فعل أميركم ماهان (٥) قال: قُتل. قال: فما فعل الدَّرنجان (٢)؟ قال: قُتل –وكان من عظمائهم ونُسَاكهم – قال: ففلان، وفلان، [وفلان] (٧)، فسمّى له عدداً من أمرائه وبطارقته (٨)، وفرسان الروم، قال: قتلوا كلهم، فقال له: وكأنك أنت والله أخبث وفرسان الروم، قال: قتلوا كلهم، فقال له: وكأنك أنت والله أخبث

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ج، وفي ب: ذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الوقعة، وفي أ، ب، ج: الواقعة, والصواب هو المثبت من فتوح الشام ص٢٣١. وسميت بذلك لأنهم وُقِصوا فيها، وما فطنوا لتساقطهم فيها حتى انكشف الضباب، فأخذوا في وحه آخر. أبن عساكر: تمذيب تأريخ دمشق ١٧٠/١.

والواقوصة: واد بالشام في أرض حوران على نمر اليرموك. ياقوت: معجم البلدان ٥٠٤/٥.

<sup>(</sup>٣) أنطاكية: بتخفيف الياء، مدينة بالثغور الشامية، حنوب تركيا. البكري: معجم ما استعجم ٢٠٠/١ ومحمد شراب: المعالم الأثيرة ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ما، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وأ، ب، ج. واليعقوبي: تأريخ ١٤١/٢، وابن عساكر: تحذيب تأريخ دمشق ١٩٥/١، وابن كثير: البداية والنهاية ٤/٧، وعند الطبري: تاريخ ٣٩٥/٣ عن سيف، والأزدي: فتوح الشام ص٣٦٦ (باهان).

<sup>(</sup>٦) عند الأزدي: فتوح الشام ص٢٢٦،٢٢٢،١٠٦، الدرنجار: رتبة لقائد على خمسة آلاف، وصاحب الميسرة في جيش الروم في وقعة اليرموك، وكان متنسكاً، وقُتل كها.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب،ج. والأزدي: فتوح الشام ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وأ: أمرائهم وبطارقتهم، وما أثبته من: ب، ج، والأزدي: فتوح الشام ص٢٣٦.

وألأم(١) وأكفر من أن تَذُّب عن(١) دين، أو تُقاتل(١) عن دنيا.

ثم قال لشُرطه: أنزلوه، فأنزلوه، فجاءوا<sup>(1)</sup> به، فقال له: ألست<sup>(0)</sup> أنت أشدًّ الناس عليّ في أمر محمد نبي العرب حين جاءين كتابه ورسوله؟<sup>(1)</sup> وكنتُ أردتُ أن أجيبَ إلى ما دعاني إليه<sup>(۷)</sup>، وأدخُلُ في دينه، حتى تركتُ ما كنتُ أريد من ذلك؟ فهلاّ<sup>(۸)</sup> قاتلت<sup>(1)</sup> الآن قوم محمد وأصحابه دون سلطاني، وعلى قدر ما كنتُ لقيتُ منك، إذ منعتني من الدّخول في دينه؟ أضربوا عنقه، فقدّموه، وضربوا عنقه.

ثم نادى في أصحابه (١٠) بالرَّحيل إلى القسطنطينة (١١) راجعاً.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أليم.

<sup>(</sup>٢) في أ: على.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: تقتل.

<sup>(</sup>٤) في أ: فجاربه.

<sup>(</sup>٥) (ألست) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: ورسله. والرسول الذي أرسله رسول الله ﷺ هو: دحية بن خليفة الكلبي. طبقات ابن سعد ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٧) (إليه) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وج: فهل لا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وب: قتلت، وما أثبته من: أ، ج، والأزدي: فتوح الشام ص٢٣٦.

<sup>(</sup>۱۰) (في أصحابه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>۱۱) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قسطينة. القسطنطينية: ويقال قسطنطينة، باسقاط ياء النسبة، كانت عاصمة الدولة البيزنطية، ثم فتحت على يد السلطان العثماني محمد الناني سنة ١٤٥٣م، وهي مدينة (إسطنبول) الآن بتركية. انظر ياقوت:

فلما خرج من الشام وأشرف على أرض الروم، استقبل الشّام بوجهه وقال: السّلام عليك يا سورية، سلام مودع لا يرى أنّه يرجع إليك أبداً(١).

## (وقعة القادسية) (٢):

وفيها كانت وقعة القادسية بالعراق على يد<sup>(۱)</sup> سعد<sup>(۱)</sup> بن أبي وقاص، ورأس الفرس رستم<sup>(۱)</sup>، عامل يزدجرد بن كسرى<sup>(۱)</sup>. فاستشهد فيها من المسلمين ألفان وخمسمائة<sup>(۷)</sup>، وقتل الله رستماً، قتله هلال ابن

<sup>-</sup>معجم البلدان ٤/٢٤٧-٢٤٨.

<sup>(</sup>١) الأزدي: فتوح الشام ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

القادسية: موضع بين النجف والحيرة، إلى الشمال الغربي من الكوفة، وإلى الجنوب من كربلاء. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يدي.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: سعيد. سعد بن مالك الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمي بسهم في الإسلام، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور. ابن عبد البر: الاستبعاب ٢٠٦/٢، ابن حجر: تقريب ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) رستم: الملقب بالشّديد، من أشهر قادة الفرس، وكان أميراً على سجستان، قبل مقتله في القادسية. البستان: دائرة المعارف ٥٨٥/٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) هو يزدجرد بن شهريار، آخر ملوك الفرس، قُتِل بسجستان، وكان مدة ملكه عشرين سنة. ابن قتيبة: المعارف ص٦٦٦-٦٦٧.

<sup>(</sup>٧) ذكر الطبري: تاريخ ٣/٤٦٥ برواية سيف بن عمر أن هذا العدد من الشهداء كان قبل ليلة الحرير، وقتل ليلة الهرير ويوم القادسية ستة آلاف من المسلمين، فيكون عدد=

عُلَّفة اللَّيثي (١)، وقُتِلَ معه من العدو مائة ألف، وأُسِر منهم بضع وخمسون (٢) ألفا (٣).

وفيها فتحت [الأردن](١) كلُّها عنوة إلاَّ طبرية(٥)، فإنما فتحت

-من قُتِل من المسلمين في هذه الوقعة ثمانية آلاف وخمسمائة.

(۱) في الأصل وأ، ب، ج: هلال بن علية، والصحيح: هلال بن عُلَفة، بضم العبن المهملة وتشديد اللام بعدها فاء، قتل يوم القادسية. ابن عبد البر: الاستيماب ١٥٤٣/٤، والذهبي: المشتبه ص٤٦٨، وابن حجر: الإصابة ٢٠٣٦، وانظر خليفة: تاريخ ص١٣٢، وذكر الطبري: تاريخ ٢٠٢٦،٥٦٤/٣، عن سيف بن عمر وابن إسحاق، كان الذي قتل رستم هلال بن علفة التيمي. والبلاذري: فتوح ٢١٧/٢.

(٢) في ب: بضع وخمسين.

- (٣) تشير رواية سيف بن عمر عند الطبري ٥٠٥/٣ إلى هذا العدد الكبير من القتلى والأسرى في صفوف المشركين، فقد ذكرت الرواية أنَّ عدد جيش الغرس في المقادسية بما فيهم أتباعهم من أهل البلاد التي كانت تحت أيديهم كان أكثر من مائتي الفد. وانظر ابن أعشم: الفتوح ١٩٠١-١٦٠.
- (٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الأراضي. الأردن: إقليم كبير من بلاد الشام عمتد من البحر الميت جنوباً إلى صور شمالاً، ويصل إلى البحر الأبيض غرباً، ويشمل من الشرق إقليم البلقاء، أما اليوم فيطلق على الأرض الواقعة شرق نمر الأردن إلى أعماق صحراء العرب شرقاً، ومن المدورة -سرغ قديماً جنوباً إلى الرمثاء -في حوران شمالاً. البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٢٤.
- (٥) طبرية: مدينة صغيرة مطلة على بحيرة طبرية، من أعمال الأردن من طرف الغور، وهي اليوم بفلسطين. ياقوت: معجم البلدان ١٧/٤.

صلحاً<sup>(۱)</sup>.

(البلدان التي فتحت سنة ست عشرة) (٢):

وفي سنة ست<sup>(۱)</sup> عشرة كان فتح الجابية (۱)، وهي من عمل دمشق، فتحها أبو عبيدة بن الجراح.

وفيها قُدم عمر الشَّام، ففتح بيت المقدس(٥).

خطبة عمر بالجابية (١):

وكان دخل الشّام مرتين، مرة لصلح بيت المقدس، ومرة للحابية. فقال: الحمد لله الحميد المستحمد، الدّفّاع<sup>(۷)</sup> الجيد، الغفور الودود، الذي من أراد أن يهدي من عباده اهتدى، ومن يُضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.

 <sup>(</sup>۱) البلاذري: فتوح ۱۳۸/۱ عن الهيثم بن عدي. وخليفة: تاريخ ص١٢٩-١٣٠٠
 والطبري: تاريخ ٤٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) النصويب من: أ، ج، وفي الأصل: ستة، وفي ب: تسعة.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر: تمذيب تأريخ دمشق ١٧٦/١، الجابية: قرية من أعمال دمشق، من ناحية الجولان، في شمال إقليم حوران. ياقوت: معجم البلدان ٩١/٢.

 <sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص١٣٥ عن ابن إسحاق، الطبري: تاريخ ٦١٠/٣ عن سيف بن عمر،
 والبلاذري: فتوح ١٦٥/١. وابن عساكر: قذيب تأريخ دمشق ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٦) هذا العنوان عند الأزدي: فتوح الشام ص٢٥١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الدافع، وفي ج: الرفيع، وما أثبته من: أ، ب، والأزدي: فتوح الشام ص٢٥١.

ورجل<sup>(۱)</sup> من القسيسين<sup>(۱)</sup> عنده وعليه جُبة<sup>(۱)</sup> صوف، فلما قال عمر: من يهد الله فهو المهتدي [فقال النضراني: وأنا أشهد، فقال عمر:]<sup>(1)</sup> ومن يضلل<sup>(۱)</sup> فلن تجد له ولياً مرشدا<sup>(۱)</sup> ، فنفض<sup>(۱)</sup>/ النصراني جُبّته<sup>(۱)</sup> [۱۹/ب] عن صدره ثم قال: معاذ الله، لا يضل الله أحداً يريد الهدى. فقال عمر: ماذا يقول عدو الله هذا النصراني؟ قالوا<sup>(۱)</sup>: يقول: إن الله يهدي ولا يضل أحداً، فرفع عمر<sup>(۱۱)</sup> صوته، وعاد<sup>(۱۱)</sup> في خطبته بمثل ما في<sup>(۱۱)</sup> مقالته الأولى، ففعل النّصراني كفعله الأول، فغضب عمر،

<sup>(</sup>١) في ج: وجعل.

<sup>(</sup>٢) القسيسين: بكسر القاف، رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. الجوهري: الصحاح ٩٦٣/٣ (قسس).

<sup>(</sup>٣) الجُبَة: ثوب واسع الكُمِّين، مشقوق المُقدم، ويلبس فوق الثياب، والجمع: حُبب وجباب. المعجم الوسيط ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (ومن يضلل) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) (مرشداً) مقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) نفض: يقال نفضت الثوب إذا حرّكته. الجوهري: الصحاح ١١٠٩/٣ (نفض).

<sup>(</sup>٨) ني ب: حبهته.

<sup>(</sup>٩) في ب: قال.

<sup>(</sup>۱۰) (عمر) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ثم عاد، وما أثبته من: أ، ب، ج. والأزدي: فتوح الشام ص٢٥١.

<sup>(</sup>١٢) (١٠ في) ليست في: أ، ب، ج.

وقال(١): والله لئن أعادها لأضربن عنقه، ففهمها النصراني فسكت(٢).

ثم إن عمر ﷺ عاد<sup>(۲)</sup> في خطبته [فقال] <sup>(1)</sup>: من يهده<sup>(۱)</sup> الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فسكت النصراني.

ثم قال عمر في : أمّا بعد فإنّي سمعت رسول الله في يقول: «خيار أمّني الذين يلونكم، ثم الذين يلونهم الذين يلونكم، ثم الذين يلونهم المرحل على الشهادة (٢)، ولم يستشهد عليها، وحتى يحلف على اليمين ولم يستشهد عليها، وحتى يحلف على اليمين ولم يستشهد أراد بحبوحة (١) الجنّة فليلزم الجماعة، ولا يبال الله بشذوذ من شذً (١٠) ألا لا يخلُونُ (١١) رجل منكم بامرأة إلا أن تكون له محرماً،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثم غضب، ثم قال. وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فسكت النصراني، وفي أ، ب: ففهم النصراني، فسكت، وما أثبته من: ج.

<sup>(</sup>٣) (عاد) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: يهدي.

<sup>(</sup>٦) في ج: يلونكم.

<sup>(</sup>٧) في ب: حتى أن الرجل يشهد الشهادة.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: ويحلفوا على اليمين ولم يُسألُوا، وما أثبته من: أ، ب، ج، والأزدي: فتوح الشام ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٩) بحبوحة الجنة: بحبوحة كل شيء وسطه وخياره، وبحبوحة الجنّة: وسطها. الزمخشري: الفائق ٨١/١، ابن الأثير: النهاية ٩٨/١.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: شدد.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: لا يخلوا، وفي ج: ألا لايخلوا. وما أثبته من: أ، ب، والأزدي: فتوح الشام ص٢٥٢.

فإن ثالثهما الشيطان»(١).

وفيها [فُتحت] (٢) سَروج (٢) والرّهاء (١)، من أرض الجزيرة (٥) صلحاً، وفيها كُوِّفَت (١) الكوفة على يد سعد (٧) بن أبي وقاص بعد فراغه من

(۱) هذه الخطبة أخرجها بتمامها الأزدي: فتوح الشام ص٢٥١-٢٥٢ عن عطاء بن عجلان الحنفي، وهو متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس، وغيرهما: الكذاب. لكن ابن كثير قال: رُويت خطبة عمر بالجابية من وجوه عديدة إذا تُتبعت بلغت حدّ التواتر. مسند الفاروق ٢٥٤/٢.

أما الحديث الوارد في الخطبة، فقد أخرجه بنحوه أحمد: المسند ٢٠٥/٥-٢٠٥ رقم (١١٤) (تحقيق أحمد شاكر). وقال: إسناده صحيح، والترمذي: سنن، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة ٢٥/٤؛ -٤٦٦ رقم (٢١٦٦) وصححه الحاكم: المستدرك مع التلخيص ١١٢/١ ووافقه الذهبي.

(٢) التكملة من: أ، ب.

(٣) سروج: بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. ياقوت: معجم البلدان ٢١٦/٣.

(٤) التصويب من: أ، ب، والبلاذري: فتوح البلدان ٢٠٨/١، وفي الأصل: البرها. الرُهاء: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام، ياقوت: معجم البلدان ٢٠٦/٣، وذكر خليفة: تاريخ ص١٣٨ عن ابن إسحاق: أن الرها فتحت سنة ثمان عشرة.

(٥) حزيرة أقور: بالقاف، وهي التي بين دحلة والفرات، بحاورة الشّام. ياقوت: معجم البلدان ١٣٤/٢

(٦) في الأصل والنسخ الأخرى: كرهت، والتصويب من ابن عساكر: تاريخ دمشق الاصل والنسخ الأخرى: كرهت، والتكوّف: التحمع، وسُميت الكوفة بذلك لأن سعداً أرتادها لهم وقال: تكوّفوا في هذا المكان: أي اجتمعوا. ابن سيده: المحكم ١١٠/٧، وابن منظور: لسان العرب ٢١١/٩ (كوف).

والكوفة: المصر المشهور وسُمِّيت بذلك لاستدارها، تقع في الجانب الغربي من نمر الفرات. ياقوت: معجم البلدان ٤٩٠/٤ بتصرف. وقد ذكر البلاذري: فتوح ٣٣٩/١ برواية الواقدي: أن تمصير الكوفة كان سنة سبع عشرة وفي رواية أخرى له في الفتوح ٣٤٠/١ عن أبي عبيدة: أن تمصيرها كان سنة ثمان عشرة.

(٧) في أ، ب: سعيد.

المدائن(١).

ورجع عمر ﷺ من الشّام فحج بالنّاس، وكان خلف على المدينة زيد بن ثابت (٢).

(مبدأ التاريخ الهجري) (١):

وفيها كتب عمر<sup>(٥)</sup> التأريخ في شهر ربيع الأول<sup>(٢)</sup>، بعد أن استشار في ذلك، فقال قائل: من الهجرة، وقال قائل: من الوفاة، ثم اجتمعوا على التأريخ من الهجرة<sup>(٧)</sup>

وفيها فُتحت حلب (^)، وأنطاكية، ومُنْبَج (١)، وقنسرين (١٠).

<sup>(</sup>١) المدائن: جمع مدينة، وإنما سميت بذلك لأنما كانت مدناً، كل واحد منها إلى جنب الآخرى، ومنها طيفون وهي مدينة كسرى التي فيها الديوان. ياقوت: معجم البلدان ٥٠/٤، والبغدادي: مراصد الإطلاع ١٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) (رضى الله عنه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ٣٩/٤ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) (عمر) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات ٢٨١/٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه بنحوه ابن شبة: تأريخ المدينة ٧٥٨/٢ عن الشعبي، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص١٨٩ عن الشعبي أيضاً. والطبري: تاريخ ٣٨/٤ وفيه عشورة على رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>A) حلب: مدينة تقع في شمال بلاد الشام: كانت قاعدة لجند قنسرين. ياقوت: معجم البلدان ٢٨٢/٢.

 <sup>(</sup>٩) منبح: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بلد قامم من أعمال قنسرين. انظر البكري: معجم
 ما استعجم ١٢٦٥/٤، وياقوت: معجم البلدان ٢٠٥/٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: قصرين، والتصويب من: أ، ب، ج، وانظر الخبر بتمامه عند خليفة:=

وفيها كانت غزوة (١) عَمُواس (٢). (عام الرمادة) (٢):

وفي سنة سبع<sup>(۱)</sup> عشرة كان عام الرمادة<sup>(۱)</sup>، وهي السنة التي أصاب الناس فيها القحط والجاعة، حتى استسقى عمر بالعباس رضي الله عنهما، فقال: اللهم إنا نستشفع إليك بعم نبيك العباس<sup>(۱)</sup> فسقوا

= تأريخ ص١٣٥ والبلاذري: فتوح ١٦٤/١. وقيسرين: مدينة قرب حلب في جنوبها، كانت مركزاً لأحد أجناد الشام الخمسة، وهي اليوم قرية صغيرة. عبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٨٩/٢.

(١) (غزوة) ليست في: أ، ب، ج.

(٢) ابن عساكر: تحذيب تأريخ دمشق ١٧٦/١ عن أبي معشر. قال ابن عساكر: ولعل عمواس التي ذكرها أبو معشر كانت وقعة عندها.

وعمواس: ضيعة حليلة على بعد ستة أميال من الرّملة على القدس وتبعد عن القدس حوالي ثلاثين كيلاً. ياقوت: معجم البلدان ١٥٧/٤، ومحمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٠٢.

(٣) عنوان جانبي من المحقق.

(٤) في ب: سبعة.

- (٥) الرّمادة: الهلاك، وسُمّى عام الرّمادة بمذا الاسم لأن النّاس والأموال هلكوا فيه كثيراً، وقيل لجدب تتابع فصيّر الأرض والشحر مثل لون الرّمادة، والأوّل أحود. ابن منظور: لسان العرب ١٨٦/٣ (رمد).
- (٦) ورد هذا الأثر عند ابن سعد: الطبقات ٣٢١/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٣٢٢ عن الواقدي، وهو متروك، لكن له شاهد أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قُحِطوا (فتح الباري) وفي كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر العباس (فتح الباري) -

#### في<sup>(۱)</sup> مكاهم.

وفيها افتتحت دارا<sup>(٢)</sup> من الجزيرة صلحاً.

### (توسعة عمر المسجد الحرام)(١):

وفيها بنى عمر المسجد الحرام، ووسع فيه، وأقام بمكة عشرين ليلة يقصر الصلاة (١٠)، وهدم على قوم دوراً (١٠)، أبوا أن يبيعوها [منه] (١) ووضع ألها في الله على أخذوها (١٠).

-٧٧/٧ رقم (٣٧١٠) عن أنس فينه: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم كُنّا نتوسل إليك بنبينا فتُسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا فتُسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا فأسقينا. قال: فيُسقون.

والمقصود بالتوسل هنا: التوسل المشروع، وهو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته. ابن تيمية: مجموع الفتارى ٢٢٣/١.

(١) (في) ليس في: أ، ب.

(٢) في ج: دار. ودارا: بلدة في سفح الجبل، بين نصيبين وماردين. ياقوت: معجم البلدان ٢٨/١، الحميري: الروض المعطار ص٢٣٠، وذكر الطبري: تاريخ ٥٣/٤، وانظر عن ابن إسحاق: أن فتح دارا كان سنة تسع عشرة على يد عياض بن غنم. وانظر البلاذري: فتوح ٢٠٨/١.

(٣) عنوان حانيي من المحقق.

(٤) عند ابن سعد: الطبقات ٢٨٣/٣: وكان عمر خرج إلى الجابية في صفر سنة ست عشرة فأقام بما عشرين ليلة يقصر الصلاة.

(٥) التصويب من: ب، وفي الأصل: دارا.

(٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

(٧) في أ، ب، ج: أثمان دورهم.

(٨) رواه الأزرقي: أخبار مكة ٦٨/٢-٦٩، مع اختلاف يسير. وانظر الفاكهي: أخبار-

وفیها کانت سَرْغ<sup>(۱)</sup>.

(طاعون عمواس والبلدان التي فتحت سنة ثمان عشرة) (٢):

وفي سنة ثمان عشرة، كان طاعون عمواس بأرض الأردن، وفلسطين، مات فيها بضعاً وعشرون (٣) ألفاً من المسلمين.

وفيها مات(١) أبو عبيدة بن الجراح(١) ﷺ.

ويقال: إنَّ عمواس/ قرية بين الرملة وبيت المقدس<sup>(۱)</sup>، [۱/۲۰]، وقيل: إنَّ الصَّبِيُّ كان<sup>(۷)</sup> يَلْقى الرجل، فيقول له: عَمْ وَ آس<sup>(۸)</sup>، فَسُمَّى

<sup>=</sup>مكة ٧/٧٥١ –١٥٨، واليعقوبي: تأريخ ١٤٩/٢، وابن فهد: إتحاف الورى ٨/٢-٩.

<sup>(</sup>۱) أي فتح مدينة سرغ، وسرع: موضع أوّل الشّام، وآخر الحجاز، بين المغيثة وتبوك، من منازل حاج الشام. انظر ياقوت: معجم البلدان ٢١١٣-٢١٦ وذكر فتحها ابن عساكر: تاريخ دمشق ١٥٢/١٣ (مخطوط) عن أبي معشر، وانظر الذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٢٧٥ عن الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) روى ابن عبد البر: الاستيعاب ١٧١١/١ عن المداني، أنه مات في طاعون عمواس ستة وعشرون ألفا. وقال البكري: معجم ما استعجم ٩٧١/٣؛ مات فيه نحو خمسة وعشرون ألفا. وعند ابن عساكر: قذيب تأريخ دمشق ١٧٧/١ عن مدرك بن أبي سعد الدمشقى: أذهب الطاعون من المسلمين عشرين ألفا.

<sup>(</sup>٤) (وفيها مات) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ٤١٤/٣ عن الواقدي، خليفة: الطبقات ص٢٠٠،٢٧.

<sup>(</sup>٦) البكري: معجم ما استعجم ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٧) (كان) ليس في: أ.

<sup>(</sup>٨) نقل البكري: معجم ما استعجم ٩٧١/١ عن الأصمعي قوله: أنه إنما سُمي-

ذلك الطاعون: [عَمْ وَ آسْ](١).

وفيها فتحت الرّها<sup>(۱)</sup>، وشمْشَاط<sup>(۱)</sup>، وحرَّان<sup>(۱)</sup>، ونَصيبين<sup>(۰)</sup>، والموصل<sup>(۱)</sup>،

=الطاعون بذلك لقولهم: عمّ، وآسي: أي جعل الناس أسوة بعض. وانظر الزبيدي: تاج العروس ١٩٧/٤ (عمس).

- (١) التكملة من: أ، ب، ج.
- (٢) الرّها: بضم الراء، مدينة بأرض الجزيرة، متصلة بحران. وهي اليوم من بلاد تركيا وتُسمى أورفة. الحميري: الروض المعطار ص٢٧٣ وعبد السلام الترمانيني: أحداث النأريخ الإسلامي ١٤٣٧/٢ وقد سبق التعريف كما ص٣٤٩.
- (٣) شمشاط: بكسر أوله مدينة من أرض الجزيرة، تقع شرق الفرات، كانت ثغراً، منها تخرج جيوش المسلمين إلى بلاد الروم، وهي غير سميساط. ياقوت: معجم البلدان ٣٦٢/٣، والحميري: الروض المعطار ص ٣٤٥. وعند خليفة: تاريخ ص ١٣٨، والبلاذري: فتوح ٢٠٧/١ سُميساط. أما شمشاط فلم تفتع إلا في عهد عثمان، والبلاذري: فتوح ٢٠٧/١.
- (٤) حرّان: بتشديد الراء، مدينة بأرض الجزيرة، على طريق الموصل الشام. وهي اليوم في تركيا. ياقوت معجم البلدان ٢٣٥/٢. عبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٥٧/٢.
- (٥) تصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة، بين دحلة والفرات، على جادَّة القوافل من الموصل إلى الشام. وهي البوم على الحدود بين تركية وسورية. وهي داخل الحدود التركية. ياقوت: معجم البلدان ٢٨٨/، والحميري: الروض المعطار ص ٧٧٥، ومحمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٨٨.
- (٦) الموصل: المدينة المشهورة تقع غرب دجلة، وهي اليوم من أهم مدن العراق. القزويني:
   آثار البلاد ص٤٦١، وعبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٥٠١/٢.

وحُلُوان(١)، والمآهات(٢)، ونيسابور(١).

### (فتح جالولاء)<sup>(1)</sup>:

وفي سنة تسع عشرة افتتحت حالولاء من أرض العراق على يد سعد<sup>(ه)</sup> بن أبي وقاص<sup>(۱)</sup>.

وقيل: إنَّ الذي افتتح جالولاء، ابن أخيه هاشم بن عتبة (٧) بن أبي وقاص، عقد له (٨) عمُّه لواء، ولم يحضرها سعد (٩).

(١) عنوان حانبي من المحقق.

حلولاء: مدينة صغيرة عامرة بالعراق، تقع شرق بغداد في المنطقة الجبلية. الحميري: الروض المعطار ص١٦٧، وعبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٣٧/٢.

(٥) في أ، ب: سعيد.

(٨) (له) سقطت من: أ، ب.

(٩) البلاذري: فتوح ٤/٢ ٣٥، وخليفة: تاريخ ص١٣٧، وابن أعثم: الفتوح ٢١٠/١.

<sup>(</sup>١) حُلُوان العراق: مدينة في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٠/٢.

 <sup>(</sup>٢) التصويب من: ج. وخليفة: تاريخ ص١٣٩، وفي الأصل و أ، ب: المهات.
 الماهات: هي مدينة ماهان بإقليم كرمان، والعرب تسميها بالجمع فتقول: الماهات.
 ياقوت: معجم البلدان ٥/٨٤

<sup>(</sup>٣) في ب: نسبور: مدينة عظيمة بخوزستان، من أسمائها: حند يسابور. ياقوت: معجم البلدان ٣٣١/٥، والحميري: الروض المعطار ص١٧٣.

<sup>(</sup>٦) الطبري: تاريخ ١٠٢/٤ عن أبي معشر والواقدي. وابن قتيبة: المعارف ص١٠٢، وأبو زرعة: تأريخ ١٧٩/١، ابن عساكر: تاريخ دمشق ١٥٢/١٣ (مخطوط).

<sup>(</sup>٧) هاشم بن عتبة، المعروف بالمرّقال، أسلم يوم الفتح، وكان من الفضلاء الأخيار، قُتل بصفين مع على فلله. ابن عبد البر: الاُستيعاب ١٩٦/٤، الخطيب البغدادي: تأريخ بغداد ١٩٦/١.

وقيل: بل شهدها سعد. وكانت جالولاء تسمى فتح الفتوح، بلغت غنائمها: ثمانية عشر ألف ألف(١).

# (تسمية عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه)(٢):

وفيها ضم عمر الشام إلى يزيد بن أبي سفيان، فسار<sup>(۲)</sup> إلى قُيْسارية<sup>(٤)</sup>، وضيق عليها، ثم مضى إلى خلف الثيَّام، وخلَّف معاوية بن أبي سفيان محاصراً قيسارية بفلسطين<sup>(٥)</sup>، [وولَّ معاوية]<sup>(١)</sup> دمشق، وبعلبك<sup>(٧)</sup>، والبلقاء. وولَّ عمرو بن العاص فلسطين والأردن<sup>(٨)</sup>، وولَّ

<sup>(</sup>۱) خليفة: تاريخ ص١٣٧، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٤٦/٤، والبكري: معجم ما استعجم ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) (فسار) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: قيصرة، وفي ب: قيسرية. وقيسارية: بلد على ساحل البحر الأبيض من أعمال فلسطين. ياقوت: معجم البلدان ٤٢١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر الطبري: تاريخ ١٠٢/٤ عن أبي معشر، وخليفة: تاريخ ص١٤١ عن هشام ابن الكليي، والبلاذري: فتوح ١٤١٦/١، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٤١٦/٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق من تأريخ خليفة ص٥٥١.

<sup>(</sup>٧) بعلبك، مدينة بالشام شرق دمشق، تقع على سفح حبل، وهي اليوم في سهل البقاع بلبنان. الحميري: الروض المعطار ص١٠٩، وعبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٤٣/٢

<sup>(</sup>۸) خليفة: تاريخ ص٥٥٠.

سعيد (۱) بن عامر بن حِنْم (۲) حمص. ثم جمع (۱) الشّام كلّها (۱) لمعاوية بن أبي سفيان، ثم انصرف يزيد لدمشق (۱) وما والاها فمرض ومات، واستُخُلف (۱) معاوية، فأثبته عمر وولاه. فلم يُثبت عليها (۷) إلا يسيراً حتى فتحها الله تعالى، ولم يبق (۸) بعد فتها بأقصى (۹) الشّام، ولا في أدناه عدو من المشركين. وكف (۱) الله المشركين عنه، وصار الشّام كلّه في يد المسلمين.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن عامر بن حذيم القُرُشي، أسلم قبل خيبر وشهدها وما بعدها من المشاهد، كان خيراً فاضلاً زاهداً، مات سنة عشرين. ابن عبد البر: الاستبعاب ٦٢٤/٢-٦٢٥، وابن حجر: الإصابة ٩٩/٣-١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ج: خزيم، وفي ب: خزيمة، والتصويب من مصعب الزبيري: نسب قريش ص٢٩٩، وخليفة: تاريخ ص١٥٥، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٦٣٠

<sup>(</sup>٣) الذي جمع الشّام كلها لمعاوية هو الخليفة عمر بن الخطاب فظف، بعد وفاة أخيه يزيد ابن أبي سفيان. خليفة: تاريخ ص١٥٥، وابن عبد البر: الاستبعاب ١٤١٧/٤، وابن حجر: الإصابة ١١٢/٦، فكان أميراً عليها عشرين سنة قبل خلافته.

<sup>(</sup>٤) (كلُّها) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: دمشق.

<sup>(</sup>٦) أي استخلف يزيد أخاه معاوية على قيسارية. البلاذري: فتوح ١٦٧/١، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٤١٦/٤.

<sup>(</sup>٧) أي على قيسارية. الأزدي: فتوح الشام ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) في ب: يبقى.

<sup>(</sup>٩) فِ أَ، ب، ج: فِي أَنْصَى،

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: وكفي.

### (بناء عمر مسجد الرسول 数)(١):

وفيها بنى (۱) عمر فليه مسجد النبي (۱) كالله وزاد في مقدَّمه، وخعله إلى موضع المقصُورة (۱). وزاد في ناحية دار (۱) مروان (۱)، وأدخل (۷) دار العبّاس (۸) فيه، وبناه وسقُفه (۱) بالجريد، وجعل عُمُده

- (٥) دار مروان بن الحكم: كانت في قبلة المسجد من غربيّها، كان بعضها لنعيم بن عبد الله النحّام، وبعضها من دار العباس التي دخلت في المسجد، فابتاعها مروان، وبنى فيها داراً لابنه عبد العزيز. السّمهودي: وفاء الوفا ٢٠٠/١ عن ابن زبالة. وابن شبه: تأريخ المدينة ٢٥٦/١، والفيروزآبادي: المغانم المُطابة ص١٣٨٠.
- (٦) مروان بن الحكم: ولد على عهد رسول الله ﷺ، من كبار التابعين، ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين، ومات سنة خمس وستين. ابن سعد: الطبقات ٥/٥٥–٤٣، وابن حجر: تقريب ص٥٢٥.

(٧) في أ: ردخل.

(٨) دار العباس كانت في غرب المسجد. انظر السّمهودي: وفاء الوفا ٤٨١/١، وعن إدخال دار العباس في المسجد. ابن سعد: الطبقات ٢٨٣/٣-٢٨٤، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص١٩٥،١٩٣، وابن الجوزي: مناقب عمر ص٢٦-٦٣.

(٩) في ب: وسقّف.

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) بنى: أي وسعه وشيّده، و لم يغيّر شيئاً من هيئته. ابن حجر: الفتح ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) في ب: رسول الله.

<sup>(</sup>٤) المقصورة: موضع مقام الإمام مُحصّن الحيطان. الزبيدي: تاج العروس ٤٩٥/٣ بتصرف. وكان أوّل من عملها عثمان فؤلك، وكانت صغيرة. السمهودي: وفاء الوفا ٥١١،٥٣/١، عن ابن زبالة. وقيل: أوّل من اتخذها معاوية. ابن قتيبة: المعارف ص٥٥٣.

والخبر ورد عن ابن حجر: المطالب العالية ١٣٥/١، ابن النجار: أخبار المدينة ص٩٤، الجراعي: تحفة الراكع ص١٣٤، والسمهودي: وفاء الوفا ٤٨١/١ رووا ذلك عن الإمام أحمد.

الخشب(١).

### (البلدان التي فتحت سنة عشرين) (٢):

وفي سنة عشرين كان افتتاح مصر<sup>(۲)</sup> على يدّ<sup>(۱)</sup> عمرو بن العاص. وفيها مات هرقل عظيم الروم<sup>(۵)</sup>.

وفيها فتحت أنطابلس(١) وتُسْتر(٧)، وكان أوّل من دخل [باب](٨)

<sup>(</sup>۱) هذا الطرف من الأثر ثبت عند البخاري: الصحيح، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد (فتح الباري) ١٠٤١ رقم (٤٥٠)، وأبو داود: السنن، كتاب الصلاة، باب في بناء المسجد البري ٣١/١ رقم (٤٤٧) كلاهما عن ابن عمر. فكانت زيادة عمر في المسجد نحو خمسة أمتار من الناحية الجنوبية، وعشرة أمتار من الناحية الغربية، وحمسة عشر متراً من الناحية الشمالية. انظر: الأنصاري: آثار المدينة ص٧٠، وقدر مكتب توسعة المسجد النبوي السعودي زيادة عمر بألف ومائة متر مربع، الوكيل: المسجد النبوي ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) أبو زرعة: تأريخ ١٨٠/١، والطبري: تاريخ ١٠٤/٤ عن ابن إسحاق وأبي معشر والواقدي، وخليفة: تاريخ ص١٤٢٠. مصر هي الفسطاط، وهي خاصة بلاد مصر، وهي اليوم البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا. انظر الحميري: الروض المعطار ص٥٩٥، ووحدي: دائرة المعارف ١٥/٩.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يدي.

<sup>(</sup>٥) الذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٢٧٥ عن الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٠/١، خليفة: تاريخ ص١٤٤ أنطابلس: مدينة كبيرة قديمة بين الإسكندرية وإفريقية، بينها وبين البحر ستة أميال، وهي برقة الآن. الحميري: الروض المعطار ص٣٦، ٩١.

<sup>(</sup>٧) خليفة: تاريخ ص١٤٤ وتستر: بضم أوله وسكون ثانيه أعظم مدينة بخوزستان، من أعمال البصرة. ياقوت: معجم البلدان ٢٠، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٨) زيادة من: ب، ج.

تستر يومئذ عبد الله بن مُغَفَّل(١) الْمُزَنِّ.

وفيها أجلى عمر يهود خيبر، ومن كان بالمدينة والحجاز<sup>(٢)</sup>. وفيها —أيضاً — دوّن الدواوين<sup>(٢)</sup>.

(ذكر النيل)<sup>(٤)</sup>:

وفيها كتب عمرو بن العاص إلى عمر [أيضاً] (٥) بخبر نيل مصر، وذلك أن أهل مصر أتوا عمرو بن العاص حين دخل [عليه] (١) بؤونة (٧)

<sup>(</sup>۱) في الأصل، وأ، ب، وفي ج: عبيد الله بن معقل، وهو تحريف. والتصحيح من تأريخ خليفة ص١٤٦ وهو صحابي، بابع تحت الشجرة، نزل البصرة وابتنى بها داراً ، مات سنة سنين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٩٦/٣، وابن حجر: الإصابة ١٣٢/٤، وتقريب ص٣٠٥٠

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ ١١٢/٤

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ٤/، ١١٢ عن الواقدي. الدواوين: جمع ديوان، وهو الدفتر الذي يكتب فيه الجيش وأهل العطاء، وهو فارسى معرب. ابن الأثير: النهاية ١٥/٢.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي، وهو عند ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٤٩/١. والنيل نمر من أطول أنفار المعموة وأعذبها، طوله في مصر خمسمائة كيلاً، ويجري من الجنوب إلى الشمال، البغدادي: مراصد الاطلاع ١٤١٣/٣، ووجدي: دائرة المعارف ٤٣٩/١٠.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، أ، ب، ج: يرويه وهو تحريف ، والصواب من ابن عبد الحكم: فتوح مصر المراد المحكم، وبؤونة هو الشهر المرد المنظوط). وبؤونة هو الشهر المعاشر من الشهور القبطية التي وضعت في عهد الفرس، وهي مشتقة من أسماء الآلهة أو الأعياد التي كانت نقام في أثنائها. فياض: التقاويم ص٥٢، وابن طاهر العلوي: الخريت على منظومة اليواقيت ص١١١.

من أشهر العجم (١) — وهو يوتيه – (٢)، وقالوا له: أيها الأمير إن (٢) لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا له (٤): إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة (٤) تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها، فأرضينا أبويها (١)، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو (٧): إن هذا / لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام [٢٠/ب] يهدم ما قبله، فأقاموا (٨) بؤونة (١)، وأبيب (١٠٠) —

<sup>(</sup>١) العجم: هم القبط،

<sup>(</sup>٢) الشهر السادس من الشهور اليونانية، وهو باسم إلاههم. ويمتاز بجمال الطبيعة فيه. فياض: التقاويم ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) (إنَّ ليس ني: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (له) ليس في: ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ليلة الاثني عشر تخلوا، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وأ، ج: أباها، وما أثبته من: ب. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٧) في ج: عمر.

<sup>(</sup>٨) التصويب من أ، ج، وفي الأصل: فقام، وفي ب: فاقوا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل والنسخ الأخرى: يروية، والتصحيح: من فتوح مصر لابن عبد الحكم ١٠٠/١.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: ب، وفي الأصل وج: أثبت، وسقط من: أ.

أبيب: بفتح أوله وكسر الباء، الشهر الحادي عشر من الشهور القبطية، وينسب إلى الاههم، وتكون بدايته في ٨ يوليو ولهايته في ٦ أغسطس. ابن طاهر العلوي: الخريت على منظومة اليواقيت ص١١٠، ١١١، وموسى: التواقيت ص١٧٨، وفياض: النقاويم ص٢٠.

وهو يوليه (۱) ومسرى (۲)، وهو اوسه (۱)، لا يجري قليلاً ولا كثيراً، حتى همّوا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب شهبه بذلك (۱).

فكتب إليه عمر: قد أصبت، إن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت اليك ببطاقة، فألقها في داخل النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم الكتاب على عمرو، وفتح البطاقة، فإذا فيها: من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد: فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر، وإن كان الله الواحد القهار يُحْرِيك، فنسأل الله الواحد القهار (أن [أن](أ) يُحْريك، فألقى عمرو البطاقة في النيل، قبل يوم الصليب [وقد قمياً أهل مصر للجلاء والخروج منها، لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل، فأصبحوا يوم الصليب](٧) وقد أحراه الله تعالى سنة عشر ذراعاً في ليلة، وقطع تلك السُنة السُّوء عن

<sup>(</sup>١) يوليه: الشهر السابع في التقويم اليوناني، وسُمي بذلك تعظيماً ليوليوس قيصر، وتخليداً لذكراه. فياض: التقاويم ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) مسرى: الشهر الثاني عشر من الشهور القبطية، مشتق من الكلمة المصرية (مسي رع)، ومعناها (مولد رع). أو من الكلمة:(مسي حرو) ومعناها: (مولد الصقر هورس). فياض: التقاويم ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) أوسه: لعله شهر أغسطس.

<sup>(</sup>٤) (بذلك) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٥) (القهار) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٧) التكملة من أ، ويوم الصليب يوم عيد تند القبط. فياض: التقاويم ص٥٠٥.

أهل مصر<sup>(١)</sup>.

(وقعة نماوند والبلدان التي فتحت سنة إحدى وعشرين)(٢):

وفي سنة إحدى وعشرين، كانت وقعة لهاوند بالعراق، وأميرها النّعمان بن مُقرّن (٢)، قتل فيها، ولم يكن لفارسي بعدها وقعة (٤).

(فتح الإسكندرية)(°):

وفيها فتحت الإسكندرية، فتحها عمرو بن العاص.

(فتح تو ج)<sup>(۱)</sup>:

ناهوند: مدينة على نحو أربعين ميلاً جنوب همذان, لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص

- (٣) التُعمان بن مُقرَّن المُزنِّ: صحابي مشهور، له ذكر كثير في فتوح العراق، وهو الذي قَدِمُ بشيراً على عمر بفتح القادسية، وهو الذي فتح أصبهان. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٠٦،١٥٠٥، وابن حجر: الإصابة ٢٤٦/٦.
- (٤) انظر تفصيلات الوقعة عند الطبري: تاريخ ١١٤/٤ عن ابن إسحاق، وخليفة: تاريخ ١٤٧/٤.
- (٥) عنوان حانبي. وانظر البلاذري: فتوح ٢٥٩/١، والطبري: تاريخ ٢٠٥/٤. الإسكندرية: المدينة المشهورة بمصر على ساحل البحر الأبيض. ياقوت: معجم البلدان ١٨٣‹١٨٢/١ بتصرف.
  - (٦) عنوان جانبي من المحقق.

توَّج: بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه أيضا. وهي توّز بالزاي. مدينة بفارس قريبة من=

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر بتمامه أورده ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر ۱۵۰/۱، ۱۵۱، وابن النّقور البزُّاز: حديث نيل مصر (مخطوط) ورقة: ۷۷، ۷۸ كلاهما عن ابن لهيعة. وابن كثير: مسند الفاروق ۲۲۳/۱.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

[وفيها سار عثمان بن أبي العاص] (۱) الثقفي إلى تّوج، فافتتحها، ومصرّها (۱)، وقَتَل ملكها سُهرك (۱)، وكان عمر ولاّه على عُمان والبحرين، فكان يزدجر (۱) بن كسرى بعث سُهرك. ومعتقل (۱) في ثلاثين ألفاً من الأساورة (۱)، فلقيهم عثمان بن [أبي] (۱) العاص فيمن (۱) معه من عمان والبحرين، ومعهم ثلاثة آلاف، فركب باب الحميري (۱) جملاً،

<sup>-</sup>كازرون. ياقوت: معجم البلدان ٥٦/٢، وانظر لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص٢٩٥.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من: أ، ب، ج. عثمان بن أبي العاص الثقفي، صحابي شهير، استعمله الرسول الله على على عمان الرسول الله على على عمان الرسول الله على على عمان والبحرين، ثم سكن البصرة حتى مات كما في خلافة معاوية. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٥/٣، وابن حجر: الإصابة ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يسرها وما أثبته من: أ، ب، ج. وخليفة: تاريخ ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: صهرك، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن قتيبة: للعارف ص٢٦٩، وقيل: شَهرك: بفتح الشين المعجمة. البلاذري: فتوح ٤٧٧/٢، وخليفة: تاريخ ص١٤٢،١٤٢.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يزيد.

<sup>(</sup>٥) في: أ، ب، ج: معتقيل. لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٦) الأساورة: جمع أسوار، بكسر أوله، عجمي معرب، وهو الرامي. وقيل: الفارس.
 الجواليقي: المعرب ص١١٧.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فأتبا، وما أثبته من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٩) هو باب بن ذي الجرَّة الحميري بكسر الجيم، من الفرسان المشهورين، قدم على الصديق،
 فسماه عبد الرحمن، وباب اسمه الأول. ابن حجر: الإصابة ١٧٦/١، و٩٨/٥.

الحميري: هذه النسبة إلى حمير، وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى اليمن. -

وقال: أنا صاحب [فيل]<sup>(۱)</sup> العرب -وكان وصَلَ رُمحين- فطعن سُهرك، فصرعه فنفّله عثمان بن أبي العاص منطقته<sup>(۲)</sup>، وكانت ثلاث عشر شبراً مرصّعة بالجواهر<sup>(۲)</sup>، وبيُعَت بالبصرة بثلاثين ألفا<sup>(1)</sup>.

وذكر أن باب الحميري، قال لعثمان بن أبي العاص: ما نلت من صُحْبَتك خيراً! قال: فأين منطقة سُهرك إذن؟! (٥)

(البلدان التي فتحت سنة ثنتين وعشرين)(١):

وفي سنة ثنتين(٢) وعشرين كان فتح أذربيحان الأوّل(^).

<sup>-</sup>السمعانى: الأنساب ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) المنطقة: بكسر الميم كل ما شُدُّ به وسطه. ابن منظور: لسان العرب ٢٥٤/١٠ (نطق).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: بالجوهر: اسم عام لجميع الأحجار المعدنية، وهو فارسي معرب، انظر: التيفاشي: أزهار الأفكار ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) (ألفاً) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: اثنتين، وما أثبته من: أ، ب، وفي ج: ثنتي.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ ١٤٦/٤ عن أبي معشر، وخليفة: تاريخ: ص١٥١ كان فتحها الأول صلحاً، فنقض أهلها الصلح، فغزاهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط سنة خمس وعشرين، وصالحهم، البلاذري: فتوح ٢/١٠٤. أذربيجان: بفتح الألف، وهي كُوْرَة تلي الجبل من بلاد العراق، وتلي كور أرمينية من جهة الغرب، الحميري: الروض المعطار ص٢٠٠.

وفيها كانت غزوة سَاتِيْدَما<sup>(۱)</sup> من أرض الشام. وغزوة عَمَّورية (<sup>۲)</sup>. (فرض الحراج على أرض السواد) (<sup>۳)</sup>:

واستشار عمر الصحابة في رجل يُوجّه إلى العراق لمساحة الأراضي وجباًيتها، فاجتمعوا جميعاً على عثمان بن حنيف (أ) الأنصاري، وقالوا: إن تبعثه إلى أهمّ (د) من ذلك فإن له بصراً وعقلاً، ومعرفة وتجربة. فأسرع عمر إليه (۱)، فولاً، مساحة الأرض، فضرب عثمان على كل جَريْب (۷) من الأرض ناله الماء

<sup>(</sup>۱) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل، ب: سانبدها، وساتبدها: حبل بين تكريت والموصل. ياقوت: معجم البلدان ٣٢٠/١ و ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٢٧٥ عن الليث بن سعد. وذكر الطبري: تاريخ ٢٤١/٤ أنَّ غزوة عمورية كانت سنة ثلاث وعشرين.

عَمُّورِيَّة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه: مدينة حصينة في الأناضول، تقع جنوبي غرب مدينة أنقرة، وتسمَّى اليوم (سيفلي حصار). عبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن خُنيف، صحابي مشهور، سكن الكوفة، ومات في خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٢/٣، وابن حجر: الإصابة ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إن بعثته إليهم، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٢/٣

<sup>(</sup>٦) (إليه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: خرب، وفي أ، ب، ج: خربت، وهو تحريف، وما أثبته من عند أبي عبيد: الأموال ص٧٥، وابن أبي شيبة: المصنف ٢١٧/٣، وابن زنجوية: الأموال ٢١٤/١، والخطيب البغدادي: تأريخ ١٠٢/١، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٣/٣...

عامراً، وغامر (١)، درهماً وقفيزاً (٢) فبلغت حباية سواد (٢) الكوفة قبل أن يموت عمر بعام، مائة ألف ونيفاً (١).

(فتح الرّيّ)<sup>(٥)</sup>:

- والجريب: يساوي ١٣٦٦ متراً مربعاً، أي ما يعادل دونماً وثلث تقريباً.

زلُّوم: الأموال في دولة الخلافة ص٩٥.

(١) في الأصل و أ، ب، ج: عامراً وغير عامر، وما أثبته من الاستيعاب لابن عبد البر ١٠٣٣/٣.

والغامر: هو الذي يصلح للزراعة وبحتملها ولكنه لم يُزْرع، سمى غامراً لأن الماء يغمره. ابن الأثير: النهاية ٣٨٣/٣.

(٢) القفير: يساوي ٢٦،١١٢ كغم. زلُّوم: الأموال في دولة الخلافة ص٩٥.

(٣) السّواد: هي الأرض الواقعة بين الموصل شمالاً وعبّادان جنوباً، ومن القادسية غرباً إلى حُلُوان شرقاً، وسُمّى بذلك لسواده بالزرع والنخيل والأشجار. الخطيب البغدادي: تأريخ ١١/١، وياقوت: معجم البلدان ٣٧٢/٣ بتصرف.

وسواد الكوفة: كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية. الحميري: الروض المعطار ص٣٣٢.

(٤) هذا الأثر ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٣/٣ بدون إسناد. وقد ثبت أن عمر فظه بعث عثمان بن حنيف فمسح السّواد، فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوضع الخراج على كل جريب مقداراً مُعيَّناً يتفاوت حسب ما يُزرع به، فكان يضع على كل جريب يُزرع شعيراً وحنطة درهماً وقفيزاً. انظر أبو عبيد: الأموال ص٥٧، ابن أبي شيبة: المصنف ٢١٤/١، ابن زنجوية: الأموال ٢١٤/١، الخطيب البغدادي: تأريخ ١١١/١، وآل عبسى: دراسات نقدية للروايات المالية في عهد عمر ١١١/١، رسالة ماجستير) بالجامعة الإسلامية.

(٥) عنوان جانبي من المحقق.

الريّ: مدينة في الطّرف الشّمالي الشّرقي من إقليم الجبال. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص٢٤٩.

وفي سنة ثلاث وعشرين كان افتتاح الرّيّ على يد/ قرظة (١) [/٢١] ابن كعب بن تعلبة الأنصاري.

### (فتح اصطخر وهمدان وأصبهان)<sup>(۱)</sup>:

وفيها كان افتتاح إصطخر الأوّل<sup>(۱)</sup> من أرض العراق، وهمُذَان<sup>(1)</sup> وأصبهان (۱).

### (فتح طرابلس وسَبْرت)<sup>(۱)</sup>:

وفيها فُتح طرابلس(٧) [وسبرت] (٨) على يدي عمرو بن العاص،

إصطخر: بكسر أوله، مدينة بفارس على نحر بلوار. لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص١١١.

- (٤) أبو زرعة: تأريخ ١٨٠/١، وابن عساكر: تاريخ دمشق ١٥٢/١٣ (مخطوط). هَمَذَان: بالتحريك، أكبر مدينة بالجبال، ومن أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها. ياقوت: معجم البلدان ٥/،٤١٢،٤١.
- (٥) الطبري: تاريخ ١٨٣/٤-١٨٦، وأصبهان: بلدة من أحلَّ مدن إيران، في الشمال، شرقي شيراز. البلاذري: فتوح ٦٨٧/٣.
  - (٦) عنوان حانبي من المحقق. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٢،١٧١/١
- (٧) طرابلس: ويقال: أطرابلس، كورة في آخر أرض برقة، وأوّل أرض إفريقية، مدينتها نبارة، وهي اليوم مدينة مشهورة بليبيا. ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٢/١، وياقوت: معجم البلدان ٢٥/٤، ٢١٦/١ بتصرف.
- (A) زيادة من: أ، ج، بلفظ سيرت، تصحيف، سَبْرُت: بفتح أوله وسكون الباء، السوق المقديم بطرابلس. انظر ياقوت: معجم البلدان ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>۱) في أ، ب، ج: قراظة، تحريف. قرظة بن كعب الخزرجي، شهد أحداً وما بعدها، وجُهه عمر إلى الكوفة يُفقّه النّاس، مات في حدود الخمسين على الصحيح. ابن عبد البر: الاستعاب ١٣٠٦/٣، ابن حجر: تقريب ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) خليفة: تاريخ ص١٥٢، والطبري: تاريخ ١٧٤/٤ عن أبي معشر.

[وأراد أن يُوجّه (١) إلى إفريقيّة، فكتب إلى عمر بن الخطاب هَيْهُ: إن الله تعالى فتح علينا (١) أطرابلس] (١) وليس (١) بيننا وبين إفريقية إلا تسعة أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله تعالى على يديه، فعَلُ (٥).

فكتب إليه عمر: لا، إنّها ليست بإفريقية، ولكنّها المفرقّة، غادرة مغدور بما، لا يغزوها أحد ما بقيتُ<sup>(١)</sup>.

#### (حجَّاتُه)<sup>(۲)</sup>:

وفيها حجّ عمر ﷺ بالنّاس<sup>(^)</sup>، فاستأذنه أزواج النبي ﷺ في الحجّ معه، فأذِن لهنّ. فخرجن في الهوادج<sup>(١)</sup>، عليهن الطّيالسة<sup>(١١)</sup> –وكان ﷺ في الحجّ معه-<sup>(١١)</sup> وكان أمامهم عبد الرحمن بن عوف، وورائِهنّ عثمان

<sup>(</sup>١) في ب: يوجهه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ، ب: عليه، وما أثبته من: ج. وانظر ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (وليس) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: فعلى بركة الله.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٢/١، والبلاذري: فتوح ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) (بالنَّاس) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) الهوادج: جمع هودج، وهو مركب من مراكب النساء. الجوهري: الصحاح ٣٥٠/١ (هدج).

<sup>(</sup>١٠) الطيالسة: جمع طيلسان، ضرب من الأكسية، وهو فارسي معرب. الزبيدي: تاج العروس ١٧٩/٤ (طلس).

<sup>(</sup>١١) هذه الجملة ليست في: أ، ب، ج، أي أنَّ عمر فالله كان مع النبي ﷺ في حجة الوداع.

بن عفان ﷺ، وكانا لا يدعان أحداً يدنو منهن (٢).

وكان عمر إذا أراد الحجّ كتب إلى أمراء الأجناد أن يقدموا إليه، فكانوا يقدمون ويخرجون معه، متجردي الأجسام<sup>(٦)</sup>، فنظر إلى معاوية، وكأن جلده جلد عذراء، وكان من أبيض الناس وأجملهم، فوضع أصبعه في عضده، فاحمر الموضع، فقال: بَخ بَخ (أ) يا معاوية! نحن والله إذا خير (أ) الناس، إن أعطينا نعيم الدنيا والآخرة. فعرف معاوية ما يريد، فقال: يا أمير المؤمنين! إنّا بأرض الأرياف والحمّامات، فلذلك تَرقُ جلودُنا. فقال عمر: لا والله ولكن شدّة الحجّاب، وإغلاق الباب، وإلطافُك (أ) لنفسك بطيب الطعام، وتصبيحُك (١)

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وأ، ب، ج، وعند ابن سعد: الطبقات ١٣٤/٣: فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن من ورائهن. وذكره ابن حجر: الفتح ٧٣/٤ من طريق ابن سعد عن الواقدي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه ابن سعد: الطبقات ۱۳٤/۳ بصيغة: قالوا. وذكره ابن حجر: الفتح ٧٣/٤ من طريق ابن سعد عن الواقدي، والبيهقي: السنن الكبرى ٣٢٦/٤. والبخاري (تعليقاً) الصحيح، كتاب الحج، باب حج النساء، مختصراً (فتح الباري) ٧٢/٤ رقم (١٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: متحرد الجسام.

<sup>(</sup>٤) بَخ: كلمة تقال عند المدح والرّضا بالشّيء، وتكررت للمبالغة. الجوهري: الصحاح (٤) بَخ: كلمة تقال عند المدح والرّضا بالشّيء،

<sup>(</sup>٥) في ج: خيار.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وإلطاف، وما أثبته من: أ، ب، ج. وانظر الذهبي: سير ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٧) تصبيحك: أي تنام حتى تُصبح. تقول منه: تصبح الرجل. الجوهري: الصحاح ٣٨٠/١ (صبح).

المسلمين. ويحك يا معاوية! وضرب على مَنْكبه، وقال (١): إنّه من وُلّي من أمر المسلمين شيئاً ثم احتجب عنهم، احتجب الله عنه يوم القيامة (٢).

## (إرهاصات بموته)<sup>(۳)</sup>:

قالت عائشة: فلما ارتحل عمر من الخَطْمة (أن أقبل رجل مُتلَّم، فقال وأنا أسمع: أين كان مترل أمير المؤمنين؟ فقال قائل: [هذا] (أن كان مترله، فأناخ في مترل عمر، ثم رفع عقيرته (١) يتغنّى (٧):

يدُ [الله] ( ^) في ذَاك الأديْم الْمُزَّق لَيُدرك مَا قدّمت بالأَمْس يُسبَق

علیك سلامٌ من أمیر وباركَتْ فمن يَجْرُ<sup>(١)</sup> أو يركَبْ جناح نعامة

<sup>(</sup>١) (وقال) سقطت من: ب، ج.

<sup>(</sup>۲) روى مثله ابن المبارك: الزهد ص٢٠٣،٢٠٢ رقم (٥٧٦) والذهبي: سير ١٤٣/٣، وابن كثير: البداية والنهاية ١١٤،١١٣/٨، وابن حجر: الإصابة ١١٤،١١٣/٦، وابن حجر: الإصابة ٢٤٢١١، وابن كثير: كثير العمال ٢٤٧/٥ رقم (١٢٧٧٩) كلهم عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي. البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٣٣٦.

<sup>(1)</sup> في الأصل والنسخ الأخرى: الحصبة. والتصويب من الاستيعاب لابن عبد البر ١١٥٨/٣ والخَطْمة: بفتح أوله وسكون ثانيه، موضع في أعلى المدينة. ياقوت: معجم البلدان ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ج، رفي أ، ب: إن.

<sup>(</sup>٦) عقيرته: أي صوته. الجوهري: الصحاح ٧٥٤/٢ (عقر).

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٨) (لفظ الجلالة) سقط من الأصل، وهو من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يجرى.

قَضَيْتَ أموراً ثم غادَرْت بعدها بوائق (١) في أكمامها لم تُفتَّق (٢)

قالت عائشة رضي الله عنها<sup>(۱)</sup>: فقلت لبعض أهلي: أعلموني، من هذا الرّجل، فذهبوا فلم يجدوا في مناحه (٤) أحداً. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله [إنّي] (٥) أحسبه من الجنّ (١).

وروي/ أن<sup>(۷)</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: من هذا؟ [۲۱|ب] قيل<sup>(۸)</sup> لها: مُزِرَّدُ<sup>(۱)</sup> بن ضرار<sup>(۱۱)</sup>. فقالت لمُزَرِّدُ بعد ذلك. فحلف بالله ما

(۱) البوائق: الدّواهي والشرور والخصومات. ابن منظور: لسان العرب ۲۰/۱۰ (بوق)، وعند أبي نعيم: معرفة الصحابة ۲۲۰/۱، وابن سعد: الطبقات ۳۳۳/۳ في رواية أخرى: بوائج بدل بوائق، وكلاهما بمعنى واحد. الجوهري: الصحاح ۲۰۰/۱ (بوج).

(٢) في أ: يعتق.

(٢) (رضى الله عنها) سقطت من: أ، ب، ج.

(٤) مُنَاحه: مبرك إبله. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٣٣٥ (تنوّخ).

(٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

- (٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٥٨/٣ مختصراً. وابن سعد: الطبقات ٣٣٣/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٣٣٧ من طريق ابن سعد عن الواقدي، وانظر أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٢٥،٢٢٤/١، وابن أبي الحديد: شرح تحج البلاغة ٣٨١/٣، وابن الجوزي: مناقب عمر ص٢١٢، وقال: ابن حجر: الإصابة ٢١١/٣ رواه الفاكهي بإسناد صحيح.
  - (٧) في ب: عن.
  - (٨) في ب: قال.
- (٩) في الأصل والنسخ الأخرى: مدرك والصواب: من طبقات ابن سعد، ومُزَرَدْ بن ضرار الغطفاني كان هجّاء في الجاهلية ثم أدرك الإسلام فأسلم، وهو أسن من أخيه الشماخ. انظر ابن الأثير: أسد الغابة ٢٧٤/٤، ابن حجر: الإصابة ٢٥/٦ وقد نسبت هذه الأبيات للشماخ بن ضرار أو لأخيه مُزَرَدْ أو لأخيهما الثالث: حُزء. انظر ابن عبد البر: الاستيعاب ٢١٥٨/٢، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٨٤/٣، وابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٢٠١٠.
  - (١٠) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ضروان، وفي ج: عزاز.

شهدت تلك السنة الموسم(١).

وقال حارثة بن مُضرّب (٢):

حججت مع عمر، فكان الحادي يحدو:

إن الأمير بعده عثمان (٢).

وحججت مع عثمان، فكان الحادي يحدو:

إنَّ الأمير بعده على (1).

وكان يرمي الجمرة في حجته تلك، فأتاها حجر، فوقع على صلعته (٥) فأدماه، وثُمَّ رجل من بني لهب(١)، فقال (٧): أشعر (٨) أمير

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد: الطبقات ٣٣٤/٣ عن الواقدي. والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٣٣٧ من طريق ابن سعد عن الواقدي، وابن الجوزي: مناقب عمر ص٢١٣.

<sup>(</sup>۲) حارثة بن مُضرَّب: بتشدید الراء المکسورة، العبدي الکوفي، أدرك الرسول ﷺ، وثُقه ابن معین وابن حبان. ابن حبان: الثقات ۱۸۲/۱، والعجلي: تأریخ الثقات ص۳-۱، وابن الأثیر: أسد الغابة ۲۹/۱، والذهبی: میزان الاعتدال ۲/۱ £ £.

<sup>(</sup>٣) في ب: بعد عثمان على.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة سقطت من: ب، وهذا الأثر أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق المرارع المبارة سقطوط) والذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) صلَّعته: صلَّع الرأس، هو انحسار الشعر عنه. ابن الأثير: النهاية ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٦) بنو لهب بن أحجن، بكسر اللام: بطن من الأزد، من القحطانية، كانوا يُعرفون بالقيافة وجودة الزّجر. ابن ماكولا: الإكمال ١٩٣/٧، والسمعاني: الأنساب ١٤٩/٥ بتصرّف.

<sup>(</sup>٧) (فقال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>A) أشعر: أي أ عُلم للقتل، كما تُعلم البدنة إذا استيقت للنحر، تطير اللهبي بذلك، فحقت طيرته، لأن عمر لمّا صدر من الحج قُتل. ابن الأثير: النهاية ٤٧٩/٢، وانظر=

المؤمنين، لا يحجُّ بعد عامه هذا(١).

## (الإسلام يرفع من شأنه)(٢):

وقال في انصرافه من هذه الحجّة التي لم يحجّ بعدها: الحمد لله ولا الله، يعطي من يشاء ما يشاء، لقد كنت بحذا الوادي -يعني ضحّنَان-(٢) أرعى إبلاً للخطاب، وكان فظاً غليظاً، يتعبني إذا عملت، ويضربني إذا قصرت، وقد أصبحت وأمسيت، وليس بيني وبين الله أحد أخشاه، ثم تمثل شعراً(٤):

يقى الإله وَيَرْدَى (٥) الْمَالُ والوَلَدُ والوَلَدُ والْوَلَدُ والْحَلْدُ والْحَلْدُ عادٌ فما خَلْدُوا والإنسُ والجنُّ فيماً بينهَا (٨) يُرُد (١)

لاشيء ممّا تَرى تَبْقى بشاشَتُه لم تُغْن<sup>(٢)</sup> عن هُرمزَ يوماً خَرَابُه ولا سليمانَ إِذْ تَحْرِي الرّيَاحُ له<sup>(٢)</sup>

<sup>-</sup>الزعشري: الفائق ٢/ ١٠٢٥، وابن الجوزي: غريب الحديث ٥٤٣/١.

<sup>(</sup>١) انظر ابن سعد: الطبقات ٣٣٣/٣-٣٣٤، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٣٣٦، وابن كثير: مسند الفاروق ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي. البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٤٥١.

<sup>(</sup>٣) ضجنان: بفتح الأول والثاني، موضع شمال مكة، على مسافة أربعة وخمسين كيلاً. البلادي: معجم المعالم الجغرافية ص١٨٣.

<sup>(1) (</sup>شعراً) سقطت من: أ، ج، وفي ب: مُذه الأبيات، وقال.

<sup>(</sup>٥) في ج: ويفنى. وانظر البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأ، ب: يغن، وما أثبته من: ج. وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٥٧/٣

<sup>(</sup>٧) في ب: به.

<sup>(</sup>٨) في ج: بينهما.

<sup>(</sup>٩) بُرُد: جمع بَريد، وهو الرّسول الذي يحمل الرسائل. الجوهري: الصحاح ٤٤٧/٢ (برد) بتصرّف.

منْ كُل أوب إليها وافِدٌ يفدُ لاَبُدَ من ورْده يوماً كما وَرَكُول<sup>ا ٢x١</sup>

أين الملوك التي كانت لعزَّهَا حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كُذب

(استشهاده)<sup>(۲)</sup>:

فَقُتلَ عمر فَشِهُ بعد رجوعه من الحجّ، وذلك يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي (١٤) الحجّة (٥٠).

وكان الذي قتله غلام المغيرة بن شعبة، من أهل نماوند، ويُدعى أبو لؤلؤة -لعنه الله- وكان اسمه فيروز<sup>(1)</sup>، وهو مجوسي، طعنه حين كبّر لصلاة الصبح. فقال عمر حين طعنه: قتلني [أو أكلني]<sup>(۷)</sup> الكلب، فطار

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ورد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٥٧/٣، وابن سعد: الطبقات ٢٦٦٦، ٢٦٦، و٢) وابن شبة: تأريخ المدينة ٢٦٥٦، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٥٥١، ١٥٦، والطبري: تاريخ ٢٢٠،٢١٩/٤، وابن الجوزي: مناقب عمر ص١٨٥١ باختصار.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في ج: من عشر ذي الحجة.

<sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص١٥٢ عن معدان بن أبي طلحة، وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٥٢/٣، وابن الجوزي: مناقب عمر ص٢١٤، ورواه الطبري: تاريخ ١٩٤/٤ عن أبي معشر، وابن كثير: البداية والنهاية ١٩٤/٤، ورواه ابن سعد: الطبقات ٣٦٥/٣، عن الواقدي بلفظ (طعن). وانظر عمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٤٤،٩٤٣/٣.

<sup>(</sup>٦) فيروز الفارسي، كان نجاراً نقاشاً حداداً، كان بحوسيّاً. وقيل: نصرانياً. البستاني: دائرة المعارف ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

العِلْجُ<sup>(۱)</sup> بسكين ذات طرفين<sup>(۲)</sup>، لا يمرُ<sup>(۲)</sup> على أحد يميناً ولا شمالاً إلا طُعنه، حتّى طعن منهم ثلاثة عشر رجلاً، مات منهم سبعة.

فلمّا رأى (٢) ذلك رجل (٥) من المسلمين، طرح عله بُرمْساً (١) ثم برك عليه، فلمّا ظنّ (٧) العلج أنّه مأخوذ، نحر نفسه.

ودعا عمر شخبه عبد الرحمن بن عوف، فقدّمه (۱) وصلى بالناس صلاة خفيفة، فلمّا انصرفوا، قال: يا ابن عباس! انظر من قتلني. فحال (۱) ساعة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: فكان للعلج، وما أثبته من: أ، ب، ج. والعلج: الرَّجل القويّ الضخم. ابن الأثير: النهاية ٣/٢٨٦ (علج).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: طريقين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لا يوميء، وما أثبته من: أ، ب، ج. والبخاري: الصحيح (فتح الباري) ٢٠/٧ رقم (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) في ب: رآهم.

<sup>(</sup>٥) هو حطان التميمي اليربوعي، من المهاجرين. ابن حجر: الفتح ٦٣/٧

<sup>(</sup>٦) النصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: برنوسا. والبُرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دُرّاعة أو جُبّة أو مُعْطر أو غيره. ابن الأثير: النهاية ١٢٢/١ (برنس) وقال الجوهري: الصحاح ٩٠٨/٣ (برنس) هو قلنسوة طويلة كان النّساك يلبسونما في صدر الإسلام.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وب: رأى، وفي أ: أيقن، وما أثبته من: ج. والبخاري: (الصحيح مع
 الفتح) ٢٠/٧

<sup>(</sup>٨) في ب: وقدّمه.

<sup>(</sup>٩) حال: طاف. الجوهري: الصحاح ١٦٦٢/٤ (حول).

ثم جاء، فقال: غلام المغيرة بن شعبة، فقال: الصَّنَعُ؟ (١) قال: نعم قاتله (٢) الله! فقال: الحمد لله الذّي لم يجعل منيّتي على يد (٢) رجل يدّعيّ الإسلام.

فاحْتُمل إلى بيته. فقال: أدعوا<sup>(1)</sup> لي الطبيب، فدُعي الطبيب، فقال: أيّ الشراب أحبُّ إليك؟ قال: النَّبيذ<sup>(0)</sup>. فسُقيَ نبيذاً<sup>(1)</sup>، فخرج [٢٢] من طَعْنَته، فقال النّاس: هذا دم، وهذا صديد، فقال: أسقوني لبناً، فسُقيَ، فخرج من طَعْنَته (٧)(٨) فقال الطّبيب: لا أرى أن تُمْسِي، فما كنتَ فاعلاً فافعل (١)

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الصانع، وما أثبته من: أ، ب. والبخاري: والصَّنع، يقال رجل صَنَع وامرأة صناع، إذا كان لهما صنعة يعمالانها بأيديهما ويكسبان مها. ابن الأثير: النهاية ٥٦/٣ (صنع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قتله، وما أثبته من: أ، ب، ج. والبخاري: الصحيح.

<sup>(</sup>٣) ني أ، ب، ج: بيدي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: أودع.

<sup>(</sup>٥) النبيذ: وهو ما يُعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، وسواء كان مسكراً أو غير مُسكر فإنه يقال له نبيذ. والمراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء، أي نُقعتْ فيه، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. ابن الأثير: النهاية ٧/٥ (نبذ) وابن حجر: الفتح ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٦) في ج: سدا.

<sup>(</sup>٧) في أ، ج: الطعنة.

<sup>(</sup>٨) هذه العبارة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن سعد: الطبقات ٣٤١/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص ٣٤٦ كلاهما عن عمرو بن ميمون.

فحاء النّاس يثنون عليه، وجاء شابٌ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببُشرى الله لك، من صحبة (١) رسول الله كليّ، وقدم (١) في الإسلام ما قد علمت، ثم وُليت فعدلت، ثم شهادة (١). ثم قال: يا ابن أخي! (١) وددت أن ذلك كفاف، لا لي ولا عليّ. فلما أدبر الرجل إذا إزاره يمس الأرض، فقال ولا عليّ الرجل، فقال: يا ابن أخي! فارفع (١) ثوبك، فإنّه أنقى (٧) لثوبك، وأتقى لربك.

يا عبد الله بن عمر، انظر ما عليّ من الدَّين. فحسبوه فوحدوه ماثة ألف (١٠) وثمانين ألفاً، أو نحوه (١٠) فقال: إن وَفِي له مال (١٠) آل عمر فأدّه (١١) من أموالهم، وإلاّ فسَل في بني (١٢) عدي بن كعب، فإن لم تَف (١٣)

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: من الصحبة برسول الله.

<sup>(</sup>٢) قِدَم: بفتح القاف وكسرها، فالأول بمعنى الفضل، والآخر بمعنى السبق (فتح الباري ٧/٥٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ثم استشهدت، وما أثبته من: أ، ب، ج. والبخاري: الصحيح.

<sup>(</sup>٤) (يا ابن أخى) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ، ج: قال، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في صحيح البخاري: ارفع.

<sup>(</sup>٧) في صحيح البخاري: أبقي.

<sup>(</sup>٨) (مائة ألف) ليست في: أ، ب،ج. وعند البخاري: الصحيح سنة وثمانون ألفاً، أو نحوه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وأ، ب: ونحوه، وما أثبته من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وفاه مالي وآل عمر، وفي ب: وفا مال آل عمر، وما أثبته من: أ، ج. وانظر البخاري: الصحيح (فتح الباري) ٢٠/٧ رقم (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فأدوه، وما أثبته من: أ، ب، ج. والبخاري: الصحيح.

<sup>(</sup>۱۲) (بني) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: تفي.

أموالهم، فَسَلُ في قريش، ولا تعدُهم إلى غيرهم، فأدّ<sup>(١)</sup> عنّي هذا المال<sup>(١)</sup>. (عمر لا يستخلف أحداً) <sup>(١)</sup>:

فقال له ابنه عبد الله: استخلف يا أمير المؤمنين على أمّة سيدنا<sup>(1)</sup> محمد ﷺ، فإنّه لو كان لك راعي الله أو غنم<sup>(0)</sup> ثم جاءك وتركها، رأيت أنّه (۱) قد ضيَّع، فرعَاية (۷) النّاس أشدّ. قال: فوافقته قولاً (۸)

فوضع رأسه ساعة، ثم رفَعَه (١) إلي فقال (١٠): إن الله ﷺ يحفظ دينه،

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فأدي.

 <sup>(</sup>۲) هذا الخبر أخرجه البخاري مطوّلاً: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان وفيه مقتل عمر رضي الله عنهما (فتح الباري) ۹/۷۰- ٦٢ رقم (۳۷۰۰).

<sup>(</sup>٣) عنوان حاني. عند البلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) (سيدنا) ليست في: أ، ب، ج. قلت: كلمة سيدنا هنا إضافة من المؤلف أو الناسخ، وليست من عبد الله بن عمر فيه،

<sup>(</sup>٥) في ج: غنم أو إبل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأ، ب: أن، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: في رعاية.

 <sup>(</sup>٨) (فوافقته قولاً) سقطت من: ب. وعند مسلم: الصحيح بشرح النووي ٢٠٦/١٢ فوافقه قولي.

<sup>(</sup>٩) في أ: رفع.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ثم قال، وما أثبته من: أ، ب، ج، وانظر مسلم: الصحيح بشرح النووي ٢٠٦/١٢ رقم (١٨٢٣).

وإني الآن لا أستخلف (١)، فإن (٢) رسول الله ﷺ لم يستَخُلف، وإن أستَخُلفُ، وإن أستَخُلفُ فإن أبا بكر قد استخلف.

قال: فوالله ما هو إلاّ أن (٢) ذكر رسول الله ﷺ وأبا بكر ﷺ فعلمت أنه لم يكن (٤) ليعدل برسول الله ﷺ أحداً، وإنه غير مستخلف (٥) فقال القوم: أو ص يا أمير المؤمنين واستخلف (فقال (٢): ما أحد أحق بمذا الأمر من هؤلاء النّفر أو الرّهط (٧) الذين (٨) تُوفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض، فسمّى عليا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعداً، وعبد الرحمن بن عوف، وقال: يُشْهدُكم عبد الله بن عمر، وليس له من (١) الأمر شيء، -كهيئة التعزية (١٠) له- فإن

<sup>(</sup>١) في أ: لأستخلف.

<sup>(</sup>٢) في ب: وإن.

<sup>(</sup>٣) (إلا أن) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) (لم يكن) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) هذا الجزء من الخبر أخرجه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه ٢٠٦،٢٠٥/١ رقم (١٨٢٣)، وأبو داود: السنن، كتاب الحراج والإمارة والفيء، باب في الخليفة يستخلف ٢٥١،٣٥٠/٣ رقم (٢٩٣٩)، والترمذي، السنن، كتاب الفتن، باب في الخلافة ٢/٤٥٥ رقم (٢٢٢٥).

<sup>(</sup>١) (فقال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وأ، ب: والرهط، وما أثبته من: ج، والبخاري: الصحيح.

<sup>(</sup>٨) في ب: الذي.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: في.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في الأصل، وفي أ: المغربة، وفي ب: المعرفة، وفي ج: المغرفة، تحريف. قال=

وليها (١) سعد فذلك، وإلا فليستعن (٢) بالله (٦) الوالي، فإنّي لم أعزله عن عجز (١)، ولا خيّانه (٥).

وكان سعد أمير على الكوفة، فعزله عمر عنها لشكاية (١) شكوها (٧) أهلها، ورموه بالباطل (٨) فيها. فدعا (٩) سعد على الذي واجهه بالكذب،

ابن حجر: الفتح ٦٧/٧ لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد جبر
 خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك.

(١) في أ: ولاها.

(٢) في الأصل: فليستعز، وما أثبته من: أ، ب، ج، وعند البخاري: الصحيح (فتح الباري) ٦١/٧ رقم (٣٧٠٠) وإلاّ فليستعن به أيّكم ما أمر.

(٢) في ج: فالله.

(٤) في الأصل: ضعف، وفي أ: عمر، وما أثبته من: ب، ج، وانظر البخاري: الصحيح (٤) في الأصل: معن 71/٧ رقم (٣٧٠٠).

(٥) هذا الأثر أخرجه البخاري مطولاً مع اختلاف يسير، الصحيح: كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان وفيه قتل عمر (فتح الباري) ٩/٧٥-٦٢ رقم (٣٧٠٠)، وابن سعد: الطبقات ٣٤٢-٣٤٣ كلاهما عن عمرو بن ميمون.

(٦) في أ، ب، ج: لشكاة.

(٧) في ب: شكاها، وفي ج: شكاة.

(٨) في ج: بالباطل.

(٩) في هامش الأصل: دعاء سعد على الذي واجهه. ولفظه ((اللهم إن كان عبدك هذا قام رياءً، وسمعة فأطل عمره، وأعم بصره، وعرضه للفتن. قال: فكان، وقد سقط حاجبه على عينيه، وهو يتعرض للجوارى يغمزهن ويقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، وكان سعد بحاب الدعوة)) والقائل هو عبد الملك بن عمير اللخمي، راوي خير شكاية سعد لعمر، عن جابر بن سمرة.

دعوةً ظهرت إجابتها. والخبر بذلك مشهور (۱). وقال لصهيب (۱): صلِ بالنّاس ثلاثة أيام (۲) (وصيته للخليفة من بعده) (۱):

وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال عمر (°) الأهل الشورى: الله درّهم إن ولوها الأُصَيْلُع (١) - يعني علياً - والله وكرّم وجهه (٧)، كيف يحملهم على الحق، ولو كان/ السيف على عاتقه، فقلت: أتعلم ذلك

<sup>(</sup>۱) خبر شكاية أهل الكوفة سعد لعمر صحيح، أخرجه أحمد: المسند (هامشه مع منتخب كرّ العمال ۱۷۵/۱ و ۱۷۹ و ۱۷۹ و ۱۷۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و البخاري: الصحيح، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلّها (فتح الباري) ٢٣٦/٢ رقم (۷۰٥) وكذا رقم (۷۷۸و،۷۷) وانظر مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ۱۷۲٬۱۷۲/٤، رقم (٤٥٣) فقد زعموا أنه لا يحسن الصلاة، ولا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القَضية. فكشفها عمر فوجدها باطلة. ابن حجر: الفتح ٢٣٨،٢٣٦/٢٠.

<sup>(</sup>٢) صهيب بن سنان الرّومي، أصله من قبيلة النَّمر، صحّابي شهير، شهد بدراً، ومات بالمدينة، سنة لممان وثلاثين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٧٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات ٣٤٤،٣٤١/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الأصيلع، وما أثبته من: أ، ب، ج. والأصيلع: تصغير الأصلع الذي انحسر الشعر عن رأسه. ابن الأثير: النهاية ٢/٣٤ (صلع) وعند ابن سعد: الطبقات ٢٤١/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف (الشيخان) ص٣٤٧، الأجلح: وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه. ابن الأثير: النهاية ٢٨٤/١ (حلح).

<sup>(</sup>٧) (وكرّم وجهه) سقطت من: أ، ب، ج.

منه[۲۲/ب] ولا توليه؟! قال: إنه إن لم أستخلف، وأتركهم، فقد تركهم من هو خير ميني<sup>(۱)</sup>.

ثمّ قال: أوصي الخليفة (٢) من بعدي بالمهاجرين الأوّلين [إن لم] (٣) يَعرفَ حقّهم (٤)، ويحفظ لهم حُرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيراً، الذّين تبوؤا الدّار (٥) والإيمان من قبلهم، أن (١) يقبلَ من مُحسنهم، ويعفو عن مُسيئهم.

وأوصيه بأهل الأمْصَار (٧) خيراً فإنّهم ردُّءُ (٨) الإسلام، وجُبَاةُ المال، وغَيْظُ (١) العَدوّ، وأن لا يُؤخذ (١٠) منهم إلاّ فضلَهم (١١) عن رضاهم.

واوصيه (١٢) بالأعراب (١٢) خيراً، فإنّهم أصل العرب،

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم: المستدرك ٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: الحلافة.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: لهم منهم.

<sup>(</sup>٥) تبوؤا الدار: أي سكنوا المدينة قبل الهجرة، ابن حجر: الفتح ١٦٨/٧.

<sup>(</sup>٦) في ب: إلى أن.

<sup>(</sup>٧) في أ: الأنصار.

<sup>(</sup>٨) في ج: رداء. الرّده: العون والناصر. ابن الأثير: النهاية ٢١٣/٢ (ردأ).

<sup>(</sup>٩) غيظ العد: أي يغبظون العدو بكثرةم وقوتهم. ابن حجر: الفتح ٦٨/٧.

<sup>(</sup>۱۰) في ج: بأخذ.

<sup>(</sup>١١) إلا فضلهم: أي إلا ما فضُّل عنهم. ابن حجر: الفتح ٦٨/٧.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: وأصيه.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: العرب، وما أثبته من: أ، ب، ج. والبخاري: الصحيح.

ومادة ق<sup>(۱)</sup> الإسلام، أن يُؤخَذُ<sup>(۱)</sup> من حواشي<sup>(۱)</sup> أموالهم، ويُردَّ على فقرائهم.

واوصيه بذمة الله (<sup>4)</sup> [تعالى] (<sup>6)</sup> وذمّة رسوله ﷺ أن يوفي لهم (<sup>1)</sup> بعهدهم، وأن يُقاتل (<sup>۷)</sup> من ورائهم، ولا يُكَلِّفوا (<sup>۸)</sup> إلا طاقتهم (<sup>1)</sup> (وصيته لابنه عبد الله (<sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>۱) وفي الأصل: سادات، والتصويب من: أ، ب، ج. مادة الإسلام: أي الذين يعينونهم ويكثرون حيوشهم، ويتقوى بزكاة أموالهم. وكل ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو مادة لهم. ابن الأثير: النهاية ٣٠٨،٣٠٧/٤ (مدد).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: يأخذ.

 <sup>(</sup>٣) حواشي أموالهم: هي صغار الإبل، كابن المخاض، وابن اللبون، وأحدها حاشية.
 وحاشية كل شيء حانبه وطرفه. ابن الأثير: النهاية ٢٩٢/١ (حشا).

<sup>(</sup>٤) ذمة الله: أي أهل الذمة, ابن حجر: الفتح ١٩٨/٠.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (لهم) ليست في: ب، ج.

<sup>(</sup>٧) أن يقاتل من وراثهم: أي إذا قصدهم عدوهم. ابن حجر: الفتح ٦٨/٧

<sup>(</sup>٨) ولا يُكلفوا إلا طافتهم: أي من الجزية. ابن حجر: الفتح ٦٨/٧.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والتفاق على عثمان وفيه مقتل عمر (فتح البازي) ٩/٥٥-٦٣ رقم (٣٧٠٠) ورواه مختصراً في كتاب الجهاد، باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يُستَرقُون (فتح الباري) ١٦٩/٦ رقم (٣٠٥٢) وفي كتاب التفسير، باب والذين تبوؤا الدّار والإيمان (فتح الباري) ٩٣٥/٣ رقم (٤٨٨٨) عن عمرو بن ميمون، وكذا ابن سعد: الطبقات ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>١٠) عنوان جانبي من المحقق.

فلمّا أشرف على الوفاة، قال لابنه عبد الله على، ورأسُه في حجره: ضَعْ خَديّ بالأرض. قال: يا أبتاه! ما أقربه من الأرض، قال: ضَعْه فوضع. فقال: ويلّ لعمر إن لم يغفر الله له، ثلاث مرات (١٠).

فقال له رجل<sup>(۲)</sup> ممن حضر: والله<sup>(۳)</sup> يا أمير المؤمنين إنك لتَقْدم على ما يسرك، وتَقرُّ به عينُك. فقال: وما يدريك؟ ويحك ، فقال ابن عباس: وما لنا<sup>(1)</sup> لا ندري! وقد عشت حميداً، وذهبت فقيراً، وعملت بالحق. فقال عمر للقوم<sup>(۵)</sup>: أتعرفون ما قال ابن العباس؟ قالوا: نعم، فرفع رأسه<sup>(۱)</sup>، وقال: الله أكبر [الله أكبر]<sup>(۷)</sup>

ثم قال لابنه عبد الله: إيت عائشة فقل لها: إنَّ عبد الله عمر بن الخطاب يُقرئك السلام -ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لستُ اليوم (٨) للمؤمنين أميراً- ويقول لك، إنّا نهينا أن ندخل بيوتكنّ إلا بإذن (٩)،

<sup>(</sup>١) ورد بمعناه عند ابن سعد: الطبقات ٣٦٠/٣، وعمر بن شبّة: تأريخ المدينة ٩١٩/٣، وأبو نعيم: حلية الأولياء ٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على اسمه.

<sup>(</sup>٣) (لفظ الجلالة) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: ومالانا، وفي ج: وما أنا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ: يقوم، وسقطت من: ب، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: يديه.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب: اليوم لست.

وقع في هامش الأصل الفقرة التالية: يشير لقوله تعالى: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا

أفتأذنين [في] (١) أن أُدفَنَ (٢) في بيتك، مع صاحبيّ؟ قال عبد الله بن عمر: فبلّغتها قوله، فبكت حتى علا بكاؤها، ثم قالت: نعم. وقالت (٢): كنت أردته لنفسي، ولأوثرن به اليوم على نفسي.

فأتيته، فأخبرتُه، فحمد الله تعالى، وقال: ما كان<sup>(١)</sup> عندي شيء أهم من ذلك، ثم قال: إنّ المرأة أذنت لي، وهي ترى أنّي أعيشُ. فإذا [أنا]<sup>(٥)</sup> مُتُ، فاغسلني، وكفّنيّ، فإذا حملتني فتقدَّم السَّرير<sup>(١)</sup> وقلْ لها: هذا عبد الله عمر يستأذنُ على الباب، فإن أذنت لي فادفني مع صاحبيَّ فإن أبت، فأخرجني إلى البقيع<sup>(٧)</sup>

# (غُسلُه وكفنه)(^):

أَن يُؤذَنَ لَكُمْ ﴾ سورة الأحزاب: الآية رقم (٥٣).

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ، ب: ندفن، وما أثبته من: ج.

<sup>(</sup>٣) (وقالت) ليست في: أ، وفي ج: والله.

<sup>(</sup>١) (ما كان) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) والسرير هنا النعش. النووي: شرح صحيح مسلم ١٥٨/١٥.

<sup>(</sup>۷) ورد عند البخاري مطولاً: الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر (فتح الباري) ٣٥٦/٣ رقم (١٣٩٢) وكتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان، وفيه مقتل عمر (فتح الباري) ٥٩/٧-٦٢ رقم (٣٧٠٠) وبعضه عند ابن شيبة: المصنف ٥٧٦/١٤ رقم (١٨٩٠٥) وابن سعد: الطبقات ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

فلمًا تُوفِي ﴿ وَلِيَ (١٠) غُسله ابنه عبد الله ﴿ وَكُفُّنَه فِي خَمسة أَثُواب (٢٠).

# (ثناء على بن أبي طالب على عمر رضي الله عنهما) (٢):

فلمًا وضع على سريره (')، تكنَّفه (') النّاس يدعون قبل أن يُرفع. قال ابن عباس: فلم يَرُعْني (') إلاّ (۷) رجلَّ آخذً بمنكبيّ، فإذا علي / بن أبي [۲۳/أ] طالب فلله فترَحَّمَ على عمر، وقال: ما خلّفتَ أحداً أحبًا إلى أن ألقى] (۱) الله بمثل عمله [منْك] ('). وأيمُ الله إنْ كنتُ (') لأظَنُّ أن يَجْعَلكَ الله مع صاحبَيك، وحسبت إنّي (') كنت

<sup>(</sup>١) في الأصل: وولي، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) أخرج مثله الطبراني: المعجم الكبير ٢٤/١ رقم (٧٣)، وأبو نعيم: معرفة الصحابة (٢/١ رقم (١٩١)، والبغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: السرير، وما أثبته من: أ، ب، ج. والبخاري: الصحيح (فتح الباري) ٤١/٧ رقم (٣٦٨٥).

<sup>(</sup>٥) تكنّفه: أحاطوا به من جميع حوانبه، والكنف بالتحريك: الجانب والناحية. ابن الأثير: النهاية ٢٠٥/٤ (كنف).

<sup>(</sup>٦) يُرعْني: أي لم يقزعني. ابن حجر: الفتح ٤٨/٧.

<sup>(</sup>٧) في ب: غير.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: ج. وهذا الكلام يدل أنَّ علياً كان لا يعتقد أنَّ لأحد عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر. ابن حجر: الفتح ٤٨/٧.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: إنى، وما أثبته من: أ، ب، ج. والبخاري: الصحيح.

<sup>(</sup>۱۱) (إن) سقطت من: ب.

كثيراً أسمعُ النبي ﷺ يقول<sup>(۱)</sup>: ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر، ودخلتُ أنا وأبو بكر وعمر، ودخلتُ أنا وأبو بكر وعمر]<sup>(۱)</sup>.

(الصلاة عليه) (۲):

فلما أخرجت حنازته تصدّر<sup>(1)</sup> عثمان وعلي، أيّهما يُصلي عليه. فقال عبد الرحمن بن عوف: كلاكُما<sup>(0)</sup> يُحبُ الأمر لنفسه، لستما في شيء من هذا، وإنّما هو إلى صُهيب، فإنّ عمر استخلفه<sup>(۱)</sup> ليصلي بالناس ثلاثاً، حتى يجتمع الناس على إمام. فصلّى عليه صهيب<sup>(۷)</sup>.

(دُفْنه) (^):

<sup>(</sup>١) (يقول) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>۲) التكملة من: أ، ب، ج، والحديث أخرجه البخاري: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذاً خليلاً (فتح الباري) ۲۲/۷ رقم (۳۱۷۷) وباب مناقب عمر (فتح الباري) ٤٢-٤٤ رقم (۳۱۸۵)، ومسلم: الصحيح بشرح النووي، باب فضائل عمر ۱۰۸/۱۵ وابن ماحة: السنن، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ۱/۲۷ رقم (۹۸) وانظر عمر بن شبة: تأريخ المدينة ۱/۲۲ وابن الجوزي: مناقب عمر ص ٢٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في أ: تصدق، وفي ج: تصدى.

<sup>(</sup>٥) في ج: كلاهما.

<sup>(</sup>٦) في ب: قال عمر استخلفته.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن سعد: الطبقات ٣٦٧/٣ عن الواقدي مثله. وذكر عند عمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٢٦/٣ بدون إسناد مطولاً وفيه (تصدى) بدلاً من (تصدر).

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

وتقدّم عبد الله فسلّم على عائشة رضي الله عنها، وقال: يستأذنُ عمر ابن الخطاب، قالت: أدخلوه. فأدخل، فدُفن في بيت النبي ﷺ. وجُعل رأسه عند حَقْوَي (١) أبي (٢) بكر رضي الله عنهما (٣) ونزل في حفرته ابنه عبد الله، وعثمان بن عفان (١)

(عُمُرَه، ومُدَة خلافته، وتاريخ وفاته) (\*):

وتوفي رحمه الله ورضي عنه<sup>(۱)</sup> [وهو]<sup>(۷)</sup> ابن ثلاث وستين سنة<sup>(۸)</sup> وقيل: ستون سنة<sup>(۹)</sup>. وقيل: غير ذلك<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحَقُو: الحُصُر. الجوهري: الصحاح ٢٣١٧/٦ (حقا).

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل وب: أبو.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد عن الواقدي (٣٦٨/٣)، والسمهودي: وفاء الوفا ١/٢ ٥٥، وقال: ورواية نافع بن أبي نعيم التي جاء فيها: قُبِر عمر حذاء منكبي أبي بكر، هي التي عليها الأكثر، وهي المشهورة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد: الطبقات ٣٦٨/٣ برواية الواقدي وزاد: سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، وصهيب بن سنان. وانظر البلاذري: أنساب (الشيخان) ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) (رضي عنه) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات ٣٦٥/٣ خليفة: تاريخ ص١٥٢، والطبراني: المعجم الكبير ١٩٤/١ رقم (١٤٠) كلهم عن ١٩٤/١ رقم (١٤٠) كلهم عن معاوية بن ابي سفيان خين. وقال به الشعبي، والهيئم بن عدي. انظر خليفة: تاريخ ص١٥٣، والطبراني: المعجم الكبير ١٨/١ رقم (٦٥) وابن عساكر: تأريخ دمشق (عظوط) ١٩٧/١٣، والطبري: تاريخ ١٩٨/٤

<sup>(</sup>٩) الطبري: تاريخ ١٩٨/٤ عن الواقدي. وقال: هذا أثبت الأقاويل عندنا.

<sup>(</sup>١٠) روى الطبراني: المعجم الكبير ١٨/١ رقم (٦٤) بإسناده عن ابن عباس: قبض=

وكانت خلافته عشر سنين<sup>(۱)</sup>، وستة أشهر، وأربعة أيام<sup>(۲)</sup>. وقيل: توفي [في]<sup>(۳)</sup> غرة المحرم سنة أربع<sup>(۱)</sup> وعشرين<sup>(۵)</sup>. وطُعن قبل

-عمر وهو ابن ست وستين سنة. وقال الهيئمي: مجمع الزوائد ٧٨/٩ رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقال الذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٢٨٤ وهو أكثر ما قبل. وقبل: خمس وستون. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١٩٨/١٣. وقبل: أربع وستون. أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٩٤/١ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١٩٨/١٣.

وقيل: إحدى وستون. الطبراني: المعجم الكبير ١٩/١ رقم (٦٧) والطبري: تاريخ ١٩٨/٤.

وقيل: تسع رخمسون. أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٩٤/١.

وقيل:ثمان وخمسون. أبو نعيم: معرفة الصحابة ١٩٤/١.

وقيل: ست وخمسون. عبد الرزاق: المصنف ٢٠٠/٤ رقم (٦٧٩٠).

وقيل: خمس وخمسون. ابن سعد: الطبقات ٣٦٥/٣، والطبراني: المعجم الكبير ١٩٤/ رقم (٧١،٧٠)، وأبو نعيم: معرفة الصحابة (١٩٤/، والبغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤١٠، ورجّع ابن قتيبة هذا القول: المعارف ص١٨٤.

وقيل: أربع وحمسون: خليفة: تاريخ ص١٥٣، البغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤١١.

(١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عشرون سنة.

(٢) ابن قتيبة: المعارف ص١٨٣ وفيه: خمس ليال بدل أربعة أيام. وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٤٤/٣، ورجح ابن الأثير: أسد الغابة ١٨٠/٣ هذا الفول.

(٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

(٤) في ب: أربعة.

(٥) الطبري: تاريخ ١٩٣/٤.

ذلك بثلاثة أيام (١). ومكث ثلاثاً يُصلي في ثيابه التي جُرح (٢) فيها. وكانت الشورى بعده (٢) ثلاثة أيام (١).

#### (رثاء زوجته له) <sup>(د)</sup>:

وقالت زوجته (۱) عاتكة (۷) بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أخت سعيد (۸) بن زيد:

عَيَيْ جُودي بعَبْرةِ ونحب لا تَمَلَى على الأميرِ النَّحيبِ فَحَعَتْنِي المَنونُ بالفارس المُعْد للمِ يَوْمَ الهياج والتَّثويب<sup>(1)</sup> عصمة الله والمُعين على الدَّهد لله وغَيْث المحروم والمحروب<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) خليفة: تاريخ ص١٥٢، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في أ: خرج، تحريف: حُرِح. ابن سعد: الطبقات ٣٦٣،٣٦٢/٣ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٣) (بعده) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) الطبري: تاريخ ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) (زوجه) سقطت من: أ.

 <sup>(</sup>٧) عاتكة بنت زيد العدوية، من المهاحرات، تزوجها عمر سنة اثنتي عشرة. ابن سعد:
 الطبقات ٢٦٥/٨، ابن عبد البر ١٨٧٨/٤.

<sup>(</sup>٨) في ب: سعد.

<sup>(</sup>٩) التثويب: تكرار الدعاء، يقال ثوّب الداعي تثويباً، إذا عاد مرة بعد أخرى. انظر ابن منظور: لسان العرب ٣٠٣/١ (ثوب) ووقع عند الطبري: التَّلْبيب. تأريخ ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: الملهوب. المحروب: المسلوب ماله. انظر ابن منظور: لسان العرب ۲۰۳/۱ (حرب).

قد سَقَته (۲۳ المنونُ ك**ل**س (۱) شَعوب (۲۲۰)

قل لأهل السراء<sup>(١)</sup> والبؤس [موتوا] <sup>(٣)</sup>

بأبيض تالٍ للكتاب مُنيبِ أخى ثقة في النائبات نجيبٍ [وقالت أيضاً:](<sup>٧)</sup> وفجعتني فيروز لا درَّ دَرُّه<sup>(^)</sup> رؤوف على الأدنَى غلظً على العدا<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل وأ، ج: الضرّاء، والمثبت من: ب، والطبري: تاريخ ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ج، وفي ب: الإخا.

<sup>(</sup>٣) في ب: سقتنا.

<sup>(</sup>٤) في ب: كأساً.

<sup>(</sup>٥) شعوب: يقال: أشعب الرحال، إذا مات أو فاروق فُراقاً لا يرجع. الجوهري: الضحاح ١٥٦/١ (شعب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم: المستدرك ٩٤/٣، والطبري: تاريخ ٢١٩/٤، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٠٠/١٣، البغدادي: خزانة الأدب ٢٨١،٣٨٠/١، وذكر عمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٤٨/٣ البيتين الأولين.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) يقال في الذمّ: لا درّ درّه! أي لا كُثْر خيره. الجوهري: الصحاح ٢٥٦،٦٥٥/٢ (درر).

<sup>(</sup>٩) في ب: العدو. العدّاء: بكسر العين: الأعداء. الجوهري: الصحاح ٢٤٢٠/٦ (عدا).

مي [ما] (١) يُقُلُ لا " يكنبُ لقول فعله (٣) سريع إلى الخيرات غير قطوب (١)(٥)

## (عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل) (٦):

وعاتكة هذه: كانت عند عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الله عنه الله عنه عنها؛ قُتل بسهم في غزوة الطائف. فتزوجها عمر بعده، فقتل. ثم تزوجها الزبير بن العوّام بعده، فقتل (^) فكان علي فله يقول: من أراد الشهادة الحاضرة، فليتزوج عاتكة (¹)

قول عمر في أهل الشورى(١٠):

ورُوي عن ابن عباس/ رفي أنّه قال: بينما أنا (١١) [٢٣/ب] أمشى

(١) الزيادة من: أ.

(٢) في الأصل وأ: لم، وما أثبته من: ب، ج. والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٩٥/٣.

(٣) ني ب: قوله.

- (٤) غير قطوب: غير عُبُوس. يقال: قطّب بين عينيه أي جمع، فهو رجل قطوب، وقطّب وحمه تقطيباً: أي عبس. الجوهري: الصحاح ٢٠٤/١ (قطب).
- (٥) رواه الحاكم: المستدرك مع التلخيص٩٥/٣، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٤٨/٣، والطبري: تاريخ ١٩٩٤ مثله.
  - (٦) عنوان جانبي من المحقق.
  - (٧) في الأصل: عنه، وما أثبته من: أ، ب، ج.
  - (٨) ابن سعد: الطبقات ٢٦٥/٨-٢٦٧، وابن الأثير: أسد الغابة ١٨٣/٦-١٨٥.
- (٩) ابن قدامة: التبيين في أنساب القرشيين ص٣٨٤، لكنه لم ينسبه إلى على ﷺ. حقى: نساء صنعن التأريخ ص١٩٠.
  - (١٠) عنوان حانيي. وهو عند عبد الرزاق: المصنف ٤٤٧/٤.
    - (١١) (بينما أنا) ليست في: أ، ب،

مع عمر ولله يوماً، إذ تنفس نفساً (١) ظننت أنه قد [قضبت] (١) أضلاعه، فقلت بسحان الله! والله ما أخرج هذا منك يا أمير المؤمنين إلا (١) أمر (١) عظيم، قال: ويحك يابن عباس! ما أدري كيف أصنع بأمّة محمد لله قلت: ولم، وأنت بحمد الله قادر أن تضع ذلك مكان (٥) الثقة؟ قال: إنّي أرك تقول: إنّ صاحبك أولى النّاس بما -يعني عليا- قلت أجل، والله، إنّي لأقول ذلك في سابقته وعلمه (٧) وقرابته وصهره. قال: إنّه كما ذكرت، ولكنه كثير الدُعابة (٨)، فقلت: فعثمان؟ قال: والله لو فعلت أبي مُعَيْط (١٠) على رقاب النّاس، يعملون فيهم فعلت (١) لَجَعَلَ بني أبي مُعَيْط (١٠) لو فعل لفعلوا، فوثب النّاس بمعصية الله، والله لو فعلت لفعل، والله الو فعل لفعلوا، فوثب النّاس

<sup>(</sup>١) في ج: تنفساً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قدّت، وفي أ، ب: قضت، وفي ج: فضت. والتصحيح من الاستيعاب لابن عبد البر ١١١٩/٣. قُضِبت: قُطِعَت. الجوهري: الصحاح ٢٠٣/١ (قضب). (٣) (إلا) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب: الأمر، وما أثبته من: أ، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ١١١٩/٣.

<sup>(</sup>٥) في ب: في محل.

<sup>(</sup>٦) (إن) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: سابقة علمه.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج: الرعاية. والدّعابة: المزاح. ابن الأثير: منال الطالب ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) في أ: والله لو فعلت لفعل، ولو فعل لفعلوا، فوثب الناس إليه.

<sup>(</sup>١٠) بنو مُعَيط: بضم الميم وفتح العين، فخذ من بني أمية بن عبد شمس، من قريش، نُسبوا إلى أبي معيط بن أمية، ويقال في النسبة إليه: معيطي. انظر ابن ماكولا: الإُكمال ٢٧١،٢٧٠/٧، وابن الأثير: اللباب ٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>١١) (لفظ الجلالة) سقط في: أ، ب، ج.

إليه (۱) فقتلوه. فقلت (۱): فطلحة بن عبيد الله (۱)؟ قال: الأكيسع (۱)! هو أزهى (۱) من ذلك (۱)، ما كان الله ليراني أوليه (۱) أمْرَ أمة محمد ﷺ، وهو على ما هو عليه من الزَّهُو (۱). قلتُ: فالزبير بن العوَّام؟ قال: إذاً كان يظل يُلاطم النّاس في الصّاع (۱) والمدّ. قلتُ: فسعد بن أبي وقاص؟ قال: ليس

<sup>(</sup>١) في الأصل: إليه الناس، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعند ابن عبد البر: الاستيعاب ١١١٩/٣: الناس عليه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قلت.

<sup>(</sup>٣) في ب: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) الأكيسع: تصغير أكسع، والكسع: سرعة المرّ. الجوهري: الصحاح ١٢٧٦/٣ (كسع) وروى الطبراني: المعجم الكبير ١٩١/ رقم (١٩١) وابن سعد: الطبقات ٢١٩/٣ وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٢٤/١ كلهم عن الواقدي: كان طلحة فظه إذا مشى أسرع. ووردت هذه الصغة عند الخطابي: غريب الحديث ١١١/٢ بلفظ (الأكنم) أي الأشل البد، وكانت يده أصيبت مع رسول الله عليه وقاد كما يوم أحد. غريب الحديث ١١٢/٢ وابن الأثير: منال الطالب ص٣٢٠٠.

 <sup>(</sup>٥) أزهى: الزهو: الكبر والفخر والتيه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١١٦٨
 (الزهو).

ووردت هذه الصفة عند أبي عبيد: غريب الحديث ٣٣١/٣ بلفظ (لولا بأوٌ فيه) البأو: الكبر والعظمة والعجب والفخر. الزمخشري: الفائق ٢٧٦/٣، وابن الأثير: منال الطالب ص٢٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: أزها من الدنيا.

<sup>(</sup>٧) (أوَّليه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: الزهد.

<sup>(</sup>٩) الصاع يساوي ٢،١٧٦ كيلو غرام، والصاع أربعة أمداد. زلّوم: الأموال في دولة الخلافة ص١٦٥.

بصاحب ذلك، [ذاك صاحبُ]<sup>(۱)</sup> مِقْنَب<sup>(۱)</sup>، يِّقاتل فيه. قلت: عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعْمَ الرجل ذكرتَ، ولكنّه ضعيف عن ذلك. والله يابن عباس لا يصلح لهذا الأمر غير القويّ من غير عُنف، اللّينُ في غير ضَعف، الجواد في غير سَرف، الممسك في غير بُحل. قال ابن عباس: كان والله عمر كذلك<sup>(۱)</sup>.

### عمَّال عمر الله على الأمصار (1):

وتُوفي ﴿ وعامله على الكوفة: المغيرة بن شعبة (٥٠)، وعلى البصرة: أبو موسى الأشعري (١٦)، وعلى مصر: عمرو بن العاص. وعلى حمص:

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٢) عند أبي عبيد: غريب الحديث ٣٣١/٣ ذاك يكون في مقنب من مقانبكم.

مقنب: المقنب، بالكسر جماعة الخيل والفرسان، وقيل: هو دون المائة، مفرد مقانب، يريد أن سعداً صاحب حيوش ومحاربة، وليس بصاحب هذا الأمر. انظر ابن الأثير: النهاية ١١١/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بتمامه ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٠،١١٩/٣، وذكر مثله عن ابن عباس: أبو عبيد: غريب الحديث ٣٣٥-٣٣٥، والزعشري: الفائق ٣٧٥/٣ عباس: أبو عبيد: غريب الحديث ٢٢٩٨، وانظر الخطابي: غريب الحديث ٢٧٨، وابن الأثير: منال الطالب ص١٩،٣١٨، وانظر الخطابي: غريب الحديث ١١١/٢ المختصراً. قلت: هذه الرواية تدل على عدم رضا عمر بن الخطاب على توليه أهل الشورى السنة، وهذا غير صحيح لأنه لا يعقل أن يعلم هذه العيوب في هؤلاء ثم يرشحهم لولاية المسلمين.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي. وهو عند الطبري: تاريخ ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريخ ص١٥٤، والطبري: تاريخ ٢٤١/٤.

عمير بن سعد (١) [العتبري](٢). وعلى دمشق: معاوية بن أبي سفيان (٣). وعلى البحرين: عثمان بن أبي العاص الثقفي (١)

<sup>(</sup>۱) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: عمرو بن سعيد. عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الأوسي، صحابي، كان عمر يسميه: نسيجُ وُحُدُه-وهي كلمة تطلق على الفائق- شهد فتح الشام. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢١٥/٣، والذهبي: سير ١٨٥/٣- وابن حجر: تقريب ص٤٣١.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، وفي ج: العتري. قلت: لعله تحريف العبيدي: نسبة إلى جده عبيد بن عمرو. انظر ابن الكلبي: نسب معد واليمن الكبير ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) البعقوبي: تأريخ ١٦١/٢، والطبري: تاريخ ٢٤١/٤. قال ابن كثير: البداية والنهاية الممال المعقوبي: تأريخ ١٣٥/٨: والصواب أنَّ الذي جمع لمعاوية الشَّام كلها عثمان بن عفان، وأمَّا عمر فإنَّه إنَّما ولاد بعض أعمالها.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص٥٤، والطبري: تاريخ ٢٤١/٤.

# ذكر(١) أمير المؤمنين عثمان بن عفان عليه

(نسبه) <sup>(۲)</sup>:

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ القريشي<sup>(۲)</sup>، الأمويّ. ذو النورين<sup>(1)</sup>، يلتقي<sup>(٥)</sup> مع النبي ﷺ في الأب [الخامس]<sup>(١)</sup>، عند عبد مناف<sup>(٧)</sup>.

(کنیته)<sup>(۸)</sup>:

يكنى أبا عبد الله(٩)، وأبا عمرو(١١)، كنيتان مشهورتان له(١١)

<sup>(</sup>١) (ذكر) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ج: القرشي.

<sup>(</sup>٤) سمّى عثمان: ذا النورين؛ لأنه لا يعلم أحد أغلق بابه على ابنتي نبي الله ﷺ غيره. أبو تعيم: معرفة الصحابة ٢٤٥/١ رقم (٢٣٧)، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٨٦/١١.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: يلقى النبي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأ، ب: الرابع، والتصويب من: ج.

<sup>(</sup>۷) انظر نسبه عند مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٠١، والطبراني: المعجم الكبير ١٠١٥ رقم (٩٠١ر ٢١٩و ٢٢٠). ٢٩/١ رقم (٩٠١ر ٢١٩و ٢٢٠).

<sup>(</sup>٨) عنوان جانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله (الأكبر) بن عثمان، ولدته أمّه بأرض الحبشة، ومات وهو ابن ست سنين في السّنة الأولى من الهجرة. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٠٤، وابن حجر: الإصابة ٦٣/٥.

<sup>(</sup>١٠) عمرو بن عثمان، أمه: أم عمرو بنت حُندب الدّوسيّة، عاش بعد أبيه، وزوّجه معاوية -لما ولي الخلافة- ابنته رملة. ابن سعد: الطبقات ١٥٠/٥، البخاري: التأريخ الصغير ١٩٠/، ابن حجر: تمذيب ٧٩/٨.

<sup>(</sup>۱۱) (له) سقطت من: ب.

وأبو عمرو<sup>(۱)</sup> أشهرهما<sup>(۲)</sup>.

قيل: إنّه (٢) ولدت له رقيّة بنت رسول الله ﷺ إبناً، فسمّاه عبد الله واكتنى به، فمات. ثم وُلِدَ (١) له عمرو، فاكتنى به إلى أن مات رحمه الله ورضى عنه (٥).

وقيل: إنّه كان يكني أبا ليلي(١).

(نسب أمّه، وتاريخ مولده)(٧):

أمّه أروى (^) بنت كُريز بن ربيعة بن حبيب/ بن عبد شمس [1/7٤] ابن عبد مناف. وأمّها البيضاء (٩) –أم حَكيم – بنت عبد المطلب، عمة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل وج: عمر.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: إن.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ولدت.

<sup>(</sup>٥) الدولابي: الكني والأسماء ص٨، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة: المعارف ص١٩١، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٧/٣.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٨) أروى بنت كريز، أسلمت، وماتت في خلافة عثمان. أبو نعيم: معرفة الصحابة
 ٢٣٦/١، وابن الأثير: أسد الغابة ٨/٦.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أيضا. والبيضاء بنت عبد المطلب، تزوجها في الحاهلية كريز بن ربيعة بن حبيب، فولدت له عامر وأروى وطلحة وأم طلحة. ابن سعد: الطبقات ٨/٥٤.

وُلِد في السنة السّادسة بعد الفيل<sup>(١)</sup>. (صفاته)<sup>(٢)</sup>:

وكان أبيض<sup>(۱)</sup>. وقيل: أسمر<sup>(۱)</sup>، نحيف<sup>(۹)</sup> الجسم، ليس بالطّويل ولا بالقصير، حسن الوجه، مُشْرف<sup>(۱)</sup> الأنف، رقيق البشرة، كبير اللّحية<sup>(۱)</sup> عظيمها، عظيم<sup>(۱)</sup> الكراديس<sup>(۱)</sup>، بعيد ما بين المنكبين، كثير شعر السّاعدين والسّاقين، وكان يُصَفِّر لحيته.

وقيل [له]<sup>(۱۰)</sup> ذو النورين: لأنّه لم يُر<sup>(۱۱)</sup> أيُّ أحد أرسلَ ستراً على بنتى نبىّ غيره غل<sup>يم (۱۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أحمر، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن سعد: الطبقات ٨/٣٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نحيل، وما أثبته من: أ، ب، ج. البغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤١٣.

<sup>(</sup>٦) مُشرف: مرتفع. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٠٦٥ (شرف).

<sup>(</sup>٧) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: اللحظة.

<sup>(</sup>٨) (عظيم) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) الكراديس: جمع كردوس أي رؤوس العظام، وقيل: مُلتقى كل عظمين ضخمين، أي أنه ضخم الأعضاء. ابن الأثير: النهاية ١٦٢/٤ (كردس).

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: يعلم.

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه أبو نعيم: معرفة الصحابة ۲٤٥/۱ رقم (۲۳۷) بنحود. وابن عساكر: تاريخ دمشق ۸٦/۱۱ (مخطوط).

## (حاله مع زوجه رقية)<sup>(۱)</sup>:

روي عن أسامة بن زيد (٢)، [قال] (٣): بعثني رسول الله ﷺ بصَحْفة (١) فيها لحم إلى عثمان ﷺ، فدخلتُ عليه (٥)، فإذا هو جالس مع رقيّة -مًا رأيت زوجاً أحسن منهما - فحعلتُ مرة أنظر إلى عثمان [رضي الله عنه] (١) ومرة إلى رقيّة، فلمّا رجعتُ إلى رسول الله ﷺ قال: دخلتَ عليهما؟ (٢) قلتُ: نعم، قال: هل رأيت زوجاً أحسن منهما؟ قلت: لا يا رسول الله! فقد جعلتُ مرة أنظر إلى رقيّة (٨)، ومرة إلى عثمان (١) رضي رسول الله! عنهما ورحمهم (١٠).

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ج: أمامة بن أبي زيد.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وصورته في الأصل: بلحم إلى بصاحفه.

<sup>(</sup>٥) في ب: له.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: على عثمان وعليها، وما أثبته من: أ، ب، ج. والطبراني: المعجم الكبير ٣١/١ رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عثمان، وما أثبته من: أ، ب، ج. والطبراني: المعجم الكبير ٢١/١ رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: رقية، وما أثبته من: أ، ب، ج. والطبراني: المعجم الكبير ٣١/١ رقم (٩٧).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه الطبراني: المعجم الكبير ۳۱/۱ رقم (۹۷) وقال: وهذا كان قبل نزول آية الحجاب. البغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤١٣، وذكره الهيثمي: مجمع الزوائد ٨٠/٩ وقال: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسمّ وبقية رجاله رجال الصحيح.

(بیعته<sub>)</sub> (۱۰):

بُويع يوم السّبت في غرة محرم (١) في أوّل (٦) سنة أربع وعشرين [بعد الهجرة] (٤)، بعد دَفْن عمر بن الخطاب فيها بثلاثة أيام (٥)

وذلك أنَّ عمر بن الخطاب ضُيَّة لَمَا توفي جمع<sup>(١)</sup> المِقْداد<sup>(٧)</sup> أهل الشّورى في بيت المال. ويقال: في <sup>(١)</sup> حجرة عائشة رضى الله عنها بإذلها، ومعهم عبد الله بن عمر بن الخطاب<sup>(١٠)</sup>.

وكان طلحة بن عبيد الله(١١) -أحد(١٢) السَّة من أصحاب

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: المحرم،

<sup>(</sup>٣) (أوّل) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٤/٣ ونقله ابن الأثير: أسد الغابة ٤٨٩/٣ عن ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٦) في ج: جعل.

<sup>(</sup>٧) المقداد بن عمرو الكندي، نُسبَ إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لأنه تبناه وحالفه في الجاهلية، صحابي مشهور، من السّابقين، مات سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤٨٠/٤، وابن حجر: تقريب التهذيب ص٥٤٥.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: المصور. المسور بن مخرمة الزهري، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، له صحبة، مات سنة أربع وستين. البخاري: التأريخ الكبير /٤١٠/٧ وابن الأثير: أسد الغابة ٣٩٩/٤.

<sup>(</sup>٩) (في) سقط من: ب.

<sup>(</sup>١٠) (بن الخطاب) سقط من: أ، ج.

<sup>(</sup>١١) في ب: عبد الله.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وب: احدى، وما أثبته من: أ، ج.

الشّورى- يومئذ غائباً<sup>(۱)</sup>، فأمروا أبا طلحة<sup>(۱)</sup> [الخزرجي]<sup>(۱)</sup> أن يحجبهم، فجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، فجلسا بالباب، فصحبهما<sup>(1)</sup> [سعد وأقامهما]<sup>(۱)</sup> وقال: تريدان أن<sup>(۱)</sup> تقولا حضرنا، وكنّا في الشّورى! فتنافس القوم في الأمر، وكثر بينهم<sup>(۱)</sup> الكلام، فقال<sup>(۱)</sup>: [أبو طلحة]<sup>(۱)</sup>: أنا كُنتُ لأن تَدْفعوها أخوف منّى لأن تَنافسوها. والذي ذهب بنفس

<sup>(</sup>۱) كان غائباً في ماله بالسّراة عند وصبّة عمر، وقد حضر بعد أن مات وقبل أن يتمّ أمر الشورى، ويدّل على أنه حضر؛ قوله لعبد الرحمن: قد جعلتُ أمري إلى عثمان، وهذا أصح مما رواه المدائني أنه لم يحضر إلا بعد أن بُويع عثمان. ابن حجر: الفتح ١٩٠١٨/، والبلاذري: أنساب الأشراف ١٩٠١٨/٠.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بطلحة. أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري، الخزرجي، مشهور بكنيته، شهد العقبة ثم بدراً وما بعدها، ومات سنة أربع وثلاثين. انظر ابن سعد: الطبقات ٤/٣، وابن حجر: تقريب ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسخ الأخرى: الجمحي، والتصحيح من سير أعلام النبلاء ٢٧/٢ ومن مصادر الترجمة الأخرى.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فضحهما.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (أن) سقطت من: أ.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: بينهما، وما أثبته من: أ، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٢٧/٣، وفي ب:
 منهم، وفي ج: الكلام بينهم.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: قال، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، ج.

عمر لا أزيدكم على ثلاثة آيام (۱) التي أمر ثم، ثم أجلسُ في بيتي (۱)، فانظر ماتصنعون. فقال: عبد الرحمن [بن عوف] (۱): آيكم يُخرِج نفسه منها ونتقلدها (۱) على أن نوليها أفضلكم. فلم يجبه أحد، فقال (۱): أنا ألنحلِع (۱) منها. قال عثمان فله: أنا أول من رضي، فإني (۱) سمعت رسول الله تي يقول: «عبد الرحمن أمين في الأرض أمين في السماء القوم: قد رضينا. وعلي ساكت. فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال (۱): أعطني موثقاً لتؤثر ن (۱) الحق، ولا تتبع الهوى، ولا تَخص ذا (۱) رحم، ولا تألو لأمة عمد (۱) خيراً. فقال (۱۱): أعطوني موثقكم على أن تكونوا معى على من بدل عمد الرا

<sup>(</sup>١) في أ، ج: الأيام.

<sup>(</sup>۲) في ب: بيت.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: وتقلدها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وقال، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة.

<sup>(</sup>٦) في ج: أخلع.

<sup>(</sup>٧) في ب: إنا.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أمير.

<sup>(</sup>٩) في ب: فقال.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: لتثيرن، وفي ب: لا تؤثرن.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ذي.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، ج: الأمة خيراً.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: وقال، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة.

وغير (١)، وأن ترضوا من أختارُ لكم (٢)، وعليّ / ميثاق الله لا أُخُصُّ ذا رحم لرَّحِمة، [٢٤/ب] ولا آلو (٢) المسلمين خيراً. فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله.

[فخلا بعلي] (1) فقال له (°): أنت تقول: إنّك أحقّ من حضر بالأمر (۱)، لقرابتِك وسابقتِك، وحسن أثرِك (۷) في الدّين. ولم تُبعد؛ ولكن أرأيت إن صُرِف (۸) عنك هذا الأمر، مّن (۱) كنت ترى من هؤلاء الرّهط أولى بالأمر؟ قال: عثمان.

ثم خلا بعثمان. قال له: أنت شيخ من بني عبد مناف، وصهر رسول الله ﷺ، وابن عمته، ولك فضل وسابقة، فأنت تقول: [أنا](ُنُنُ أُحقَّ بَلْدًا الأمر، فلو صُرف هذا الأمر عنك مَنْ(١١) كنتَ ترى منْ هؤلاء

<sup>(</sup>١) في ج: أو غير.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: أختاركم.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وآل.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (له) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ج: من حضر بالأمر أحق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أثرتك، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: رأيت أن أصرف، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: لمن.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: أ، ج.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: إن.

الرّهط أحقُّ به (١)، قال: علي.

ثم خلا بالزّبير، فقال له: مثل ما قال لعلي وعثمان، فقال: عثمان.

ثم خلا بسعد، فقال له مثل ما قال لمن تقدُّم. فقال: عثمان.

ودبُّ<sup>(۱)</sup> عبد الرحمن بن عوف ليلا<sup>(۱)</sup> يلقى أصحاب رسول الله ﷺ، ومن واف<sup>(۱)</sup> بالمدينة من أمراء الأجناد، وأشراف النّاس، يشاورهم، فلا يلقى من يقول إلاّ عثمان.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: كما.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) (له) سقط من: ب، ج.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية رقم (١).

<sup>(</sup>٥) في ب: بحق.

<sup>(</sup>٦) كانت أم حمزة وهي هالة بنت وهيب بن عبد مناف، أخت والد سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهب. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٢٩.

<sup>(</sup>٧) في ب: يدني.

<sup>(</sup>٨) في ج: ودأب. ودبّ: مشى مشياً رويداً. الجوهري: الصحاح ١٢٤/١ (دبب).

<sup>(</sup>٩) في أ، ج: لياليه، وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في ج: أوف.

فلما كان الليلة التي يُستكمل (١) في صبيحتها (١) الأجلُ، أتى مترل المسور بن مخرمة بعد جزء (٣) من الليل، فأيقظه، فقال له: أراك نائماً، ولم أذُقُ في هذه الليالي كبير غَمْض، فانطَلق افادع لي علياً وعثمان. [قال المسور] (١): فقلت له: بأيهما أبدأ ؟ فقال: بأيهما (٥) شئت. قال: فخرجتُ فأتيتُ (١) علياً وكان هواي فيه فقلت له: أحب خالي. فقال: أبعثك (١) معي إلى غيري ؟ قلت: نعم، إلى عثمان. قال (٨): فبأينا أمرك أن تبدأ ؟ فقلت: سألته فقال: ابدأ بأيهما شئت [فبدأت بك. لأن هواي فيك. قال: فخرج معى حتى أتى (١) المقاعد (١٠)، فجلس عليها.

ثم دخلتُ على عثمان رفي فوجدته يُوتر(١١) مع الفجر، فقلت له:

<sup>(</sup>١) في ب: يستكملها.

<sup>(</sup>٢) (صبيحتها) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: هدء.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من آيهما، وما أثبته من: أ، ب، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٢٧/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وأتيت، وما أثبته من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ما بعثك، وما أثبته من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) بن ب: فقال.

<sup>(</sup>٩) (أتى) سقطت من: ب,

<sup>(</sup>١٠) المقاعد: مواضع فعود النَّاس في الأسواق وغيرها. الجوهري: الصحاح ٢٦/٢٥ (قعد).

<sup>(</sup>١١) في ج: فجعلته يوثر.

أجب خالي<sup>(۱)</sup> قال: أبعثك معي إلى غيري؟ فقلت<sup>(۱)</sup>: نعم إلى على. قال: فبأيّنا أمرك أن تبدأ؟ فقلت: قد<sup>(۱)</sup> سألته فقال: ابدأ بأيّهما شئت، وهذا علي على المقاعد]<sup>(۱)</sup> فخرجنا حتى دخلنا جميعاً على خالي، وهو في القبلة يُصلّي<sup>(۱)</sup>. فانفرد بعلي طويلاً، وهو لا يَشُكُ<sup>(۱)</sup> أنه صاحب الأمر. ثم نحض وانفرد بعثمان، فكان في<sup>(۱)</sup> مناجاته حتى فرَّق بينهم أذان الصبّح.

فلما صلّى الصّبح جمع الرّهط، وبعث إلى من حضره (^) من المهاجرين، وأهل السّابقة والفضل من الأنصار، وإلى أمراء الأجناد، فاجتمعوا حتى غص (١) بهم المحلس. فقال: أيها النّاس، إنّ النّاس قد أحبّوا أن يُلحِقوا (١٠) أهل الأمصار بأمصارهم، وأحبوا (١١) أن يَعْلموا مَنْ (١٢) أميرهم، فقال سعيد بن زيد: إنّا نراك لها أهلاً. فقال: أشيروا بغير/

<sup>(</sup>۱) لأن أمه، الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: قلت.

<sup>(</sup>٣) (قد) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري: تاريخ ٢٣٨،٢٣٧/٤، برواية المسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٦) في ب: يوشك.

<sup>(</sup>٧) (فكان في) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وب: حضر، وما أثبته من: أ، ج. وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٢٩/٣.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: غض. غصِّ: امتلاً. الجوهري: الصحاح ١٠٤٧/٣ (غصص).

<sup>(</sup>١٠) في أ: يلحق.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: وأحب.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: أمر، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٢٩/٣.

[هذا]<sup>(۱)</sup>, [٥٢/أ] فقال عمّار: إنْ أردت أن لا يختلف المسلمون فبايعٌ<sup>(۱)</sup> علياً. فقال المقداد بن الأسود: صدق عمّار، إنْ بايعت علياً قلْنا سمعاً وطاعة<sup>(۱)</sup>. وقال ابن أبي سرح<sup>(1)</sup>: إن أردت أن لا يختلف [قولان]<sup>(۱)</sup> فبايع عثمان. فقال عبد الله بن أبي ربيعة<sup>(۱)</sup>: صدق، إن بايعت عثمان سمعنا وأطعنا<sup>(۱)</sup> فشتّم عمّار<sup>(۱)</sup> ابن أبي سرح، وقال: متى كنت تنصح للمسلمين؟! فتكلم بنو<sup>(۱)</sup> هاشم، وبنو<sup>(۱)</sup> أميّة. فقال عمّار: أيها النّاس إنّ الله تعالى أكرمنا بنبيه ﷺ، وأعزنا بدينه؛ فأنّى تَصرفُون هذا الأمر عن بيت نبيكم عليه السّلام؟! فقال رجل من بني عزوم<sup>(۱۱)</sup>: لقد عدوت طورك<sup>(۱۱)</sup>

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فبايعوا، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة.

<sup>(</sup>٢) في ب: سمع وطاعا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: صوحان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ج.

 <sup>(</sup>٦) عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي، صحابي، ولاه عمر بن الحطاب اليمن،
 مات ليالي قُتل عثمان. ابن سعد: الطبقات ٥/٤٤٤، ابن حجر: تقريب ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عثمان، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٣٠/٣.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عمر.

 <sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بني. بنو هاشم بن عبد مناف: بطن من قريش، من العدنانية. القلقشندي: نحاية الأرب ص٤٣٥.

<sup>(</sup>١٠) بنو أميّة (الأكبر) بن عبد شمس: بطن من قريش، من العدنانية، وهم المراد ببني أمية عند الإطلاق. القلقشندي: نحاية الأرب ص٨٣،٨٢.

<sup>(</sup>١١) بنو مخزوم: بطن من لؤي بن غالب، من قريش. القلقشندي: تحاية الأرب ص ١٦٦.

<sup>(</sup>۱۲) عَدُوت طورك: حاوزت حدك.

يابن سمية! وما أنت [وتأمير](1) قريش لأنفُسِها؟ -وسُميّة: إبنة خيّاط، أمّة لأبي حُذيفة(٢) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر (٦) بن مخزوم، وكان [أبو](1) حذيفة أعتقه. ونَسَبُ(٥) عمار يأتي في ذكر علي إن شاء الله تعالى(٦) فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن اقْضِ ما أنت قاض(٧) قَبْلَ أن يَفْتَنَ النّاس. فقال عبد الرحمن: إنّي قد نظرتُ(٨) وشاورت، فلا تجعلن آيها(٨) الرّهط (١٠) لأنفسكُم سبيلا.

فدعا علياً فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وبسنة رسول الله على وأعمل (١١)

<sup>(</sup>١) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل: وهي، وفي أ: وما تأمير.

<sup>(</sup>٢) أبو حذيفة، واسمه مُهشم، حاهلي، حالفه ياسر والد عمَّار عندما قدم من اليمن، فزوجه سُميّة، ولم يزل ياسر، وابنه عمَّار مع أبي حذيفة إلى أن مات. مصعب الزبيري: نسب قريش ص ٣٠٠، وابن قتيبة: المعارف ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: عمرو. والصواب: عمر. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٩٩٦.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: رنسبة.

<sup>(</sup>٦) (تعالى) ليست في: أ، ج.

<sup>(</sup>٧) (قاض) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٨) في أ: ناطرت.

<sup>(</sup>٩) سقطت من: ب، وفي ج: فلا تجعلوا بمما.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: النَّاس، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٣٠/٣.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أول عمل.

بمبلغ علمي وطاقَي<sup>(١)</sup>.

ثم دخل عثمان، فقال<sup>(۲)</sup> له مثل ما قال لعلي. قال: نعم، فبايعه. وقد<sup>(۲)</sup> أذَّنَ بصلاة العصر، فخرج فصلّى<sup>(۱)</sup> بالنّاس.

وقال على: ليس هذا أوّل أمر (") تضاهرتُم [به] (ا) علينا ﴿ فَصَبُرُ جَيِلُ وَالله ما وليتَ عثمان إلا ليُردَ الأمرَ إليك غداً، والله ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ مَا إِن الله هُو فَ مَا وليتَ عثمان إلا ليُردَ الأمرَ إليك غداً، والله ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِ مَا إِن الله على الرحمن: يا على الا تجعل (ا) على نفسك سبيلا، فإني قد نظرتُ وشاوررتُ النَّاس، فإذا هم لا يعدلون بعثمان. فخرجَ على وهو يقول: سيبلغُ الكتاب أجله. فانصرف عبد الرحمن بعثمان إلى [بيت] (۱) فاطمة (۱۱) بنت قيس، فحلس فانصرف عبد الرحمن بعثمان إلى [بيت] (۱) فاطمة (۱۱) بنت قيس، فحلس

<sup>(</sup>١) في ب: وطاقة.

<sup>(</sup>٢) في ب: وقال.

<sup>(</sup>٢) في ج: وقال.

<sup>(</sup>٤) في ب: وصلَّى.

<sup>(</sup>٥) في أ: منا، رفي ب، ج: ما.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف، الآية (١٨).

<sup>(</sup>٨) سورة الرحمن، الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٩) في أ: أتجعل.

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>۱۱) فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية، صحابية من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل، وعاشت إلى خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٠١/٤، وابن حجر: تقريب ص٧٥١.

وجلس النّاس معه.

ثم قدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان (١)، فقيل له: بايعُوا (٢) عثمان. قال: أكُلُ (٢) قريش راضٍ به؟ قالوا: بعض. فأتى عثمان، فقال له: أنت على رأس أمرك، إن أبيت رددتُها، قال: أترُدّها؟ قال: نعم، قال: أكُلُّ النّاس بايعوك؟ قال: قد رضيت بِمَا رضوا، لا راغباً عمّا أجمعُوا عليه، فبايعه (١)

وروي أنَّ عبد الرِّحمن حين احتمع النّاس، خرج حتى جلس على المنبر؛ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيّها النّاس! بايعوني على سنّة الله تعالى على من رضيت تعالى على من رضيت وسنّة رسول الله على وسنّة صاحبيه، وعلى من رضيت [٢٥/ب] لكم، وإن وضعت إحدى يدي على الأخرى فذلك عليكم، قال! نعم، فترل وأخذ بيد ألى غلي فبايع لعثمان، فتلكا بعض القوم. فسلّ عبد الرّحمن سيفه ثم قال؛ والذي نفسى بيده لا يأبي أحد إلا ضربت

<sup>(</sup>١) في ب: عثمان.

<sup>(</sup>٢) في ب: بايع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كل، وما أثبته من: أ، ب، ج. وانظر عمر بن شبة: تأريخ ٩٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر أورده عمر بن شبة: تأريخ المدينة ٩٣٦-٩٣٦ بنحوه عن أبي مخنف، ونقله الطبري: تاريخ ٢٣٠/٤-٢٣٤ وأبو مخنف: أخباري تالف، لا يوثق به. الذهبي: سير ٤١٩/٣.

<sup>(</sup>٥) (تعالى) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) ني ب: يد.

الذي(١) فيه(٢) عيناه. فتبادروا(٢) فبايعوا(١).

ورُوي: أنّه لمّا فُرغ من دفن عمر فلله احتمع هؤلاء الرّهط، فقال عبد الرّحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلتُ أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلتُ أمري إلى عثمان. وقال سعد<sup>(۱)</sup>: قد جعلتُ أمري إلى عبد الرّحمن.

فقال عبد الرّحمن (٢): أَيُكما تبرأ من هذا [الأمر] (٨) فنجعلُه إليه. واللهُ [عليه] (٩) والإسلام لينظرنَ أفضلكم في نفسه. فأسْكت (١٠) الشيخان. فقال عبد الرّحمن: أفتجعلونه إليّ (١١) والله عليّ (١١) أنْ لا آلو

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: إلا ضربت عنقه الذي.

<sup>(</sup>٢) ئي ب: بين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فتبادروه، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٥) (أمري) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سعيد.

<sup>(</sup>٧) (عبد الرحمن) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) النكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) فأسكت: بضم الهمزة وكسر الكاف، كأن مسكتا أسكتهما، ويجوز فتح الهمزة والكاف وهو بمعنى سكت، والمراد بالشيخين عثمان وعلى. ابن حجر: الفتح ٦٩/٧.

<sup>(</sup>۱۱) فِي أَ: على.

<sup>(</sup>۱۲) في ج: على.

عن أفضلكُم (١) قالوا: نعم.

وأخذ بيد<sup>(۱)</sup> أحدهما -وهو عليّ- فقال<sup>(۱)</sup>: [لك]<sup>(١)</sup> من قرابة رسول الله ﷺ، والقِدَمِ في الإسلام ما قد علمت<sup>(٥)</sup>. فاللهُ<sup>(١)</sup> عليك لئن أمّرتُك لتعدلنَّ، ولئن أمّرتُ [عثمان]<sup>(٧)</sup> لتسمعنَّ وتُطيعنَّ.

ثم خلا بالآخر، فقال له مثل ذلك.

فلما أخذ الميثاق، قال: ارفع يدك يا عثمان! فبايعه، وبايع له<sup>(^)</sup> عليّ، وولج أهل الدّار فبايعوه<sup>(٩)</sup>

وما جاء مخالفاً لهذا فهو مردود على قائله. قال ابن كثير: البداية والنهاية ١٦١/٧:=

<sup>(</sup>١) هذه العبارة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: يد.

<sup>(</sup>٣) في ب: وقال.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: ما قدمت.

<sup>(</sup>٦) في ج: فوالله.

<sup>(</sup>٧) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وليت عليك.

<sup>(</sup>٨) (وبايم له) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وأ، ب، ج: فبايعه، والتصويب من البخاري: الصحيح (فتح الباري) ٦٢/٧ رقم (٣٧٠٠). أخرجه البخاري: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان (فتح الباري) ٦٢،٦١/٧، رقم (٣٧٠٠) وهذه الرواية الصحيحة تُثبت أنّ علياً فائه بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف مباشرة، ثم بايع الناس بعده من غير قهر ولا اضطهاد، ولم يخالف أو يعارض في هذا أحد بل الجميع سلّم له ذلك لكونه أفضل الخلق بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

فَالله أَعلمُ أَيُّ ذلك كان، لأنَّ هذه الرواية الأخيرة (١) ذكرها البخاري (٢) في جامعه.

(عدد حجّاته) (۲):

فأقام عثمان حتى حضر الحجّ، فأرسل عبد الرحمن بن عوف، فأقام الحج للناس، ثم حج عثمان من بعد ذلك بالناس عشر سنين (١) (الفتوحات في عهده)(٥)

وكانت في أيامه فتوحات وغزوات:

(فتح بعض سابور)<sup>(۱)</sup>:

والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأحبار وضعيفها ومستقيدتها وسقيمها وميّادها وقويمها.

(١) في أ: الآخرة.

(٢) محمد بن إسماعيل البخاري، حبل الحفظ، وإمام الدنيا في فقه الحديث، والمقتدّى به فيه، والمعوّل على كتابه (الجامع الصحيح) بين امل الإسلام. مات سنة ست وخمسين ومئتين. عاش نحو اثنتين وستين سنة تقريباً. المزي: تمذيب الكمال ٢٤/٠٣٤–٤٦٧، وابن حجر: تقريب ص٤٦٨.

(٣) عنوان جانبي من المحقق.

(٤) أخرجه ابن سعد: الطبقات ٦٣/٣ عن الواقدي. وانظر البلاذري: أنساب الأشراف ٢٣/٥.

(٥) عنوان من المحقق.

(٦) عنوان جانبي من المحقق.

وسابور: كورة مشهورة بأرض فارس، وهي أصغر الكور الخمس في إقليم فارس، ولا تتعدى حدودها حوض نمر شابور الأعلى وروافده، ومن أكبر مدنما: كازرون،

ففي سنة خمس وعشرين كان فتح بعض سابور (١) من أرض العراق، على يد (٢) عثمان بن أبي العاص الثقفي الله العراق، على يد (٢).

## (إعادة فتح الإسكندرية) (1):

وفيها كان فتح الإسكندرية المرة الأخيرة (٥) والحَصين (١)، من أرض مصر على يد عمرو بن العاص عليه، فقتَل المقاتلة، وسبّى الذّرية.

فأمر عثمان برد السبِّي الذين سُبوا من القُرى(٧) إلى مواضعهم(٨)،

<sup>-</sup>والنويندجان. ياقوت: معجم البلدان ١٧٦/٣، لسترنج ص٢٩٨.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: نيسبور.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: يدي.

<sup>(</sup>٣) ذكر الطبري: تاريخ ٢٥٠/٤ عن الواقدي قوله: وفيها -يعني سنة عمس وعشرين-كانت غزوة سابور الأولى. وانظر ابن الأثير: الكامل ٤٤/٣ ومن المدن التي فتحها عثمان بن أبي العاص في هذا الصقع: كازرون، والنوبندجان. البلاذري: فتوح البلدان ٤٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: الآخيرة، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٦) كانت الإسكندرية منيعة ومحصنة تحصيناً قوياً، فذكر ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢/١ أن الإسكندرية كانت ثلاث مدن ...بعضها إلى جنب بعض، وكان على كل واحد منهن سور، وسور من خلف ذلك على الثلاث مدن يحيط بهن جميعاً. وكان عليها سبعة حصون وسبعة خنادق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الغزو، وما أثبته من: أ، ب، ج، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٨٧/٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: موضعهم، وما أثبته من: أ، ب، ج، وابن عبد البر.

للعهد الذي [كان] (١) لهم، ولم يَصِعُ عنده نقضُهم (٢). (تسمية بعض عماله) (٢):

وفيها ولَى عثمان فَلِيَه عبد الله بن سعد بن أبي سَرح<sup>(1)</sup> مصر. وكان تركه عمر في والياً على الصَّعيد<sup>(1)</sup>

وعَزَلَ عمرو بن العاص، فغضب عمرو بن العاص<sup>(۱)</sup> من ذلك. وكان بدأ<sup>(۷)</sup> الشر بينه وبين عثمان، فاعتزل عمرو في ناحية (<sup>۸)</sup> فلسطين، وكان يأتي المدينة أحياناً، ويَطْعَن في خلال ذلك على عثمان عليها (<sup>۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: عند نقضه. والخبر أخرجه ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٨٧،٩١٩/٣، وخليفة: تاريخ ص١٥٨ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل عبد الله بن مسعود بن أبي الأسرح.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٤،١٧٣/١ والصعيد: بلاد واسعة كبيرة بمصر، فيها مدن عظام منها: أسوان، وهي أوّله من ناحية الجنوب. ياقوت: معجم البلدان ٤٠٨/٣.

<sup>(</sup>٦) (عمرو بن العاص) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ: بدى.

<sup>(</sup>٨) قال ابن سعد: الطبقات ٤٩٣/٧ نزل في أرض له بالسّبع من أرض فلسطين. والسّبع: ناحية في فلسطين بين بيت المقدس والكرك، فيه سبع آبار فسّمي الموضع بذلك، وكان مُلكاً لعمرو بن العاص، أقام به لما اعتزل الناس. ياقوت: معجم البلدان ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٨٧/٣ بدون إسناد، ونقله الصفدي: الوافي بالوفيات ١٩٢/١٧ عن ابن عبد البر دون تعليق، وكذا تقي الدين الفاسي: العقد الثمين ٢٠٨٨/١ من طريق أبي الثمين ٢٠٨٨/٦ من طريق أبي الثمين ٢٠٨٨/٦ من طريق أبي الثمين ٢٠٨٨/٣

وفيها عَزَل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة، وكان أقرَّ عليها المغيرة ابن شعبة / شيئاً يسيراً، ثم عزله وولى [١/٢٦] الوليد (١) بن عقبة بن أبي مُعَيط (٢).

(الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط) (١٠):

واسم معيط: أبان بن أبي عمرو، [واسم أبي عمرو] (أ): ذكوان بن أميّة (٥) بن عبد شمس، وكان أخا عثمان في لأمه وفيه نزلت:

قلت: من حق الخليفة عثمان هؤنه أن يفوض أمر الولاية إلى من يراه لائقاً وأصلح للأمة وبحسب ما يؤديه إليه نظره واحتهاده فؤنه. وكان عمرو بن العاص فؤنه مطيعاً للخليفة منقاداً لأمره أثناء ولايته وبعدها، ولم يصع أنه طعن في عثمان، أو أنه ألّب عليه، أو سعى في إفساد أمره. قال ابن قيم الجوزية: المنار المنبف ص١١٧. وكلُ حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب.

<sup>-</sup> مخنف. وذكر الطبري: تاريخ ٢٥٧،٣٥٦/٤، عن الواقدي مثله.

<sup>(</sup>۱) الوليد بن عقبة، له صحبة، أسلم يوم الفتح، واعتزل الفتنة في عهد عثمان وعلى، وعاش إلى خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٥٢/٤، الذهبي: الكاشف ٢١١/٣، ابن حجر: تقريب ص٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ ص٧٨، وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: أبي أمية.

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِإِ فَنَسَيِّنُواْ .... ﴾ (١) الآية.

(١) سورة الحجرات: الآية رقم (٦).

ذكر كثير من المفسرين أنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة حين بعثه رسول الله على صدقات بني المصطلق. انظر -مثلاً - الطبري: حامع البيان ٢٦/٢٦، ١٢٤،١٢٣، والجصاص: أحكام القرآن ٣٩٨/٣، والزعشري: الكشاف ٣٩/٥٥، والبغوي: معالم التزيل، كمامش تفسير الخازن ٢٢٢/٦، وابن الجوزي: زاد المسير ٢٠٠٤ وقال ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٥٣/٤ لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أنها نزلت فيه. وعمدتُهم في هذا أربعة أحاديث مرسلة، وثلاثة أحاديث مرفوعة ضعيفة. انظر إبراهيم قريي: مرويات غزوة بني المصطلق ص١٣٠-١٣٥ وحكم الحديث المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه من وجه آخر فإنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره. ابن الصلاح: المقدمة ص٢٠١٦. لكن هناك أدله قوية تنفي نزول الآية في الوليد بن عقبة ومنها:

أ- اضطراب متون تلك الروايات التي تُفيد نزول الآية في الوليد.

رواه أحمد المسند (مع منتخب كتر العمال ٢٧٩/٤) بإسناد ضعيف. وانظر رسالة الزميل محمد العواجي: خلافة عثمان (رسالة ماجستير) ص٢١٩،٢١٨ وذكر الفخر الرازي: التفسير الكبير رداً على ما ذكره المفسرون حول هذه الآية، وأنها نزلت في الوليد، بقوله: إن كان مرادهم أنَّ الآية نزلت إتمامه لبيان وجوب التثبت من خبر=

وفيه ('' وفي علي بن أبي طالب ﷺ نزلت: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

-الفاسق، وأنها نزلت في ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا حيد، وإن كان غرضهم أنها نزلت لهذه الحادثة بالذات فهو ضعيف، لأن الوليد خاف وفَرق حين رآى جماعة الحارث، فظنها خرجت لحربه، فرجع وأخبر رسول الله ﷺ كا أخبره ظناً منه أنهم خرجوا لقتاله... ثم قال: ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفسق على الوليد شيء بعيد، لأنه توهم وظن فأخطأ. والمخطيء لا يسمى فاسقاً.

(١) في ب: من أمه.

(٢) سورة السجدة: الآية رقم (١٨).

والخبر بطوله رواه الطبري: جامع البيان ١٠٧/٢١ عن عطاء بن يسار، وفي سنده حيالة. والواحدي: أسباب نزول القرآن ص٣٦٧ من طريق عبد الله بن موسى العبسي، قال عنه الذهبي: ميزان الإعتدال ١٦/٣: شبعى محترق.

وذكره البغوي: معالم التتريل بمامش تفسير الخازن ٢٢٦/٥ بدون إسناد.

قال ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤٦٢/٣: ذكر عطاء بن يسار والسديّ وغيرهما أنما نزلت في على وعقبة بن أبي معيط.

ونقل السيوطي: الدرّ المنثور ١٧٨/٥ عن ابن مردوية والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا} قال: أما المؤمن فعلي، وأما الفاسق فعقبة بن أبي معيط. وقال الخطيب الشربيني: السّراج المنير ٢١٢/٣: لم يقل تعالى لا يستويان لأنه لم يرد مؤمناً واحداً ولا فاسقاً واحداً بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين.. قال قتادة: لا يستوون لا في الدنيا ولا عند الموت، ولا في الأخرة.

فلمّا قُدِم الوليد<sup>(۱)</sup> على سعد، قال<sup>(۲)</sup> له سعد: والله ما أدري أكسْت<sup>(۲)</sup> بعْدي أن حَمُقْنا [بعْدَك] أ<sup>(°)</sup> فقال أ<sup>(۱)</sup>: لا تجزعن أبا إسحاق (<sup>۸)</sup>، فإنّما هو المُلْك (<sup>۹)</sup> يتغدّاه قوم ويتعشاه آخرون. فقال سعد: أراكم ستجعلونما (<sup>(۱)</sup> ملكا (<sup>(۱)</sup>).

ثم أتاه ابن مسعود، فقال له: ماجاء بك؟ قال: حئت أميراً. فقال (۱۲) ابن مسعود: ما أدري أصْلَحْتَ بعدنا، أم فَسَدَ النّاس (۱۳).

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة سقطت من: ب، وسقط من أ: على.

<sup>(</sup>٢) في ب: فقال.

<sup>(</sup>٣) في ج: ألست. أكست: أي صُرَّت كيساً، أو غلبتني في الكيس والعقل. ابن منظور: لسان العرب ٢٠٢/٦ (كيس).

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: بعدك.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: وقال.

<sup>(</sup>٧) في ب: تحني.

 <sup>(</sup>٨) إسحاق بن سعد، أكبر أولاده، ولد له في عهد النبي ﷺومات صغيراً. ابن سعد:
 الطبقات ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل؛ ملك، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ٤/٤ ١٥٥٤.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: تجعلوها، وفي ب: قد تجعلوها، وما أثبته من: أ، ج.

<sup>(</sup>۱۱) رواه ابن عبد البر: الاستبعاب ٤١٥٥٤/، وابن قتيبة: المعارف ص٢٤٢ باختصار. وقول سعد للوليد، عند أحمد: العلل ٤٦٤/٢.

<sup>(</sup>١٢) في ب: وقال.

<sup>(</sup>١٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٥٤/٤ عن ابن سيرين.

# وكان الوليد شرّيب (١) خمر. وصلّى (٢) بأهل الكوفة صلاة الصبّح

(١) في ب: شرب، قلت: هذا كذب وافتراء على الوليد نظيه من بعض الحاقدين والنَّاقمين عليه. ذكر هذه الفرية اليعقوبي: تأريخ ١٦٥/٢، والمسعودي: مروج الذهب ٣٦٩/٢، والأصبهاني: الأغاني ١٧٨/٤، وابن أعثم: فتوح ٣٨١-٣٧٩/١ ونقلها ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٥٤/٤ عن الأصمعي، وأبو عبيدة وابن الكليي بدون إسناد. وما رواه البخاري (الصحيح مع الفتح) في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان ٥٣/٧ رقم (٣٦٩٦) وكتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة ١٨٧/٧ رقم (٣٨٧٢)، ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الحدود، باب حد الخمر ٢١٦/١١، وعبد الرزاق: المصنف ٣٧٩،٣٧٨/٧، والبيهقي: السنن ٣١٨/٨ لا يَنُصُّ على أنَّ الوليد شرب الخمر، وإنَّما ينصُّ على أن عثمان بلغه أنَّ الوليد شرب الخمر، فاستقدمه من الكوفة وأقام عليه الحد، والوليد هي صحابي جليل وهو من القادة الجحاهدين، وكان من خيرة الولآة على الكوفة، وكان ضحية وشاية قام كما بعض الناقمين عليه، لأنه أقام حدود الله تعالى في بعض أبنائهم. مال الله: ذو النورين عثمان من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١١١. وقا. علَّق القاضى أبو بكر بن العربي على هذه الفرية في كتابه: العواصم من القواصم ص٩١،٩٠، وعلق ابن حجر: تمذيب ١٤٤/١١ على ترجمة الوليد في الاستيعاب بقوله: وقد طوّل الشيخ ترجمته ولا طائل فيها من كتاب ابن عبد البر وفيها خطأ و شناعة.

وقدّم محب الدين الخطيب رحمه الله تحليلاً قيّماً لشخصية الوليد بن عقبة وما رُمي به من اقتراف شرب الخمر. حاشية العواصم والقواصم ص٩٩-٩٩ كما قام محمد الصادق عرجون في كتابه: عثمان ابن عفان ص١٠٦-١١٢ بدحض هذه الفرية، فقد ذكر ملابساتها ونقد بعض الروايات الواهية والأقوال الكاذبة في قضية إتمام الوليد بشرب الخمر. وناقشها الزميل محمد العواجي في أطروحته: خلافة عثمان بن عفان ص٩٠٠- ٢١١ (رسالة ماجستير) مقدمة لقسم التاريخ بالجامعة الإسلامية.

(٢) في أ، ب، ج: صلّى.

أربع ركعات، ثم التفت إليهم، فقال: أزيدكم؟ فقال له عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (۱). مازلنا معك في زيادة (۲) منذ اليوم (۲).

وكان شاعراً كريماً، وله خُلُقٌ ومروءة فحمدَه (أ) أهل الكوفة وَقْتاً، ثم رفعوا عليه أموراً (أ) لعثمان عليه، فعزله عنهم (أ)، وولى سعيد (أ) بن العاص بن أمية (٨) وحج بالنّاس عبد الرحمن بن عوف عليه (١).

(فتح بقية أرض سابور) (١٠٠):

وفي سنة ست وعشرين، كان فتح بقيّة سابور من أرض العراق(١١)

<sup>(</sup>١) (رضى الله عنه) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الزيادة، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ٤/٤٥٥١.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٥٤/٤ وعزاه لعمر بن شبة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فحمدوه، وما أثبته من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (أموراً) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (عنهم) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد البر: الاستيعاب ٤/٤ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٩) المشهور من أقوال العلماء، أن عبد الرحمن بن عوف حجّ بالنّاس في السنة الأولى من خلافة عثمان سنة أربع وعشرين بأمر منه. الطبري: تاريخ ٢٤٩/٤ عن أبي معشر والواقدي. وخليفة: تاريخ ص١٥٧.

<sup>(</sup>١٠) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١١) عرّف البكري: معجم ما استعجم ٩٢٩/٣ العراق بقوله: هو ما بين هيت إلى السّند والصين إلى الريّ وخرسان إلى الديلم والجبال. قلت: ويدخل في هذا التعريف إقليم فارس الذي يضم سابور.

فتحها (۱) عثمان بن أبي العاص الثقفي، وغلب على [كل] (۲) قلعة فيها ورَبَض (۲). ويقال: افتحها صُلْحاً، صالحهم على ثلاثمائة ألف وثلاثة آلاف (٤).

وحجّ بالنّاس عثمان ﷺ.

واعتمر في رجب، فدخل مكة ليلاً، وطاف بالبيت وسعى بين الصّفا والمروة قبل أن يُصبح، ثم رجع إلى المدينة (١٠).

(توسعة المسجد الحرام) (٧):

وفيها زاد عثمان على المسجد الحرام، ووسعه، وابتاع من قوم ديارهم، وأبى آخرون، فهدم عليهم ديارهم، ووضع الأنمان في بيت المال، فَصَيَحوا<sup>(٨)</sup> بعثمان، فأمرهم إلى الحبس، وقال: ما حرّاكم على الله تعالى<sup>(٩)</sup> إلاّ حلمي، وقد فعل هذا بكم عمر، فلم تُصَيحوا به. فكلمه<sup>(١)</sup> فيهم عبد الله<sup>(١)</sup> بن خالد بن أسيد، فخلاً

<sup>(</sup>١) في أ: وافتنحها.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) رُبُضٍّ: ربض المدينة: ما حولها. الجوهري: الصحاح ١٠٧٦/٣ (ربض).

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: البداية والنهاية ١٦٥/٧.

<sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص٥٩، والطبري: تاريخ ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٦) ابن فهد: اتحاف الورى ١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وأ، ج: فصاحوا، وما أثبته من: أ. والفاكهي: أخبار مكة ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٩) (تعالى) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: فكلموه،

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي، كانت عنده أم سعد بنت عثمان بن عفان، =

سبيلهم [رضي الله عنه]<sup>(۱)</sup>. (فتح إفريقية)<sup>(۲)</sup>:

وفي سنة سبع وعشرين كانت غزوة إفريقية، غزاها عبد الله بن أبي سرح في آخر السنة، ومعه العبادلة (٢)، فلقيه جُرجير (٤) في مئتي (٥) ألف، وكان مستقر سلطانه مدينة يقال لها: قرطاجنّة (٢)، وكان هرقل قد استخلفه، فخلع [جريرُ] (٧) هرقل، وضرب الدنانير على وجهها اسمه (٨)

- وقد عاش إلى أن ولي فارس من قبُل زباد في خلافة معاوية، واستخلفه زياد على البصرة فأقرّه معاوية لما مات زياد. ابن سعد: الطبقات ١٢٧٥، مصعب الزبيري: نسب قريش ص١١٧٨، وابن الأثير: أسد الغابة ١١٧/٣.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من: ب. والأثر أخرجه بنحوه الفاكهي: أخبار مكة ١٥٩،١٥٨/٢، والطبري: تاريخ ٢٥١/٤ كالاهما من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) وهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. خليفة: تاريخ ص١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في ج: الجرجير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: مائة، وما أثبته من: أ، ج. وخليفة: تاريخ ص٩٥١.

<sup>(</sup>٦) قرطاحنّة: مدينة على ساحل البحر الأبيض بينها وبين تونس إثنا عشر ميلاً. ياقوت: معجم البلدان ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٨) هذه العبارة سقطت من: ب، وكلمة (اسمه) مثبتة من: الأصل فقط.

وكان سلطانة ما بين طربلس<sup>(۱)</sup> إلى طنْحة <sup>(۲)</sup>، فقُتل الله حرجير، وانهزم أصحابه، وكان الذي ولي قتله -فيما يزعمون- عبد الله بن الزبير في وأرضاه./ [۲٦/ب].

وأقام ابن أبي سرح بسبيطلة (٢)، وبت السرايا، وفرقها، فأصابوا (١) غنائم كثيرة، فلما رأى ذلك رؤساء أهل إفريقية؛ طلبوا إلى (٥) عبد الله بن سعد (١) أن يأخذ منهم مالاً على أن يخرُج من بلادهم. فقبل منهم ذلك. وصالحوه على مائة (٧) ألف [رطل (٨) من الذهب. وقيل: على ألفي] (١) ألف دينار وخمس مائة ألف دينار وعشرين (١٠) ألف دينار، ورجع إلى

<sup>(</sup>١) في أ، ج: أطرابلس.

<sup>(</sup>٢) طنحة: مدينة بالمغرب على ساحل المحبط الأطلسي. ياقوت: معجم البلدان ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في ج: بسليطة. سبيطلة: مدينة بتونس، حنوبي القيروان بمسافة سبعين ميلاً، كانت مركز ملك حرجير. انظر ياقوت: معجم البلدان ١٨٧/٣، وعبد السلام الترماتبني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: فأصاب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: ب. وفي الأصل: سعيد.

<sup>(</sup>٧) عند خليفة: تاريخ ص١٦٠ مائتي ألف.

 <sup>(</sup>٨) الرّطل يساوي اثني عشر أوقية، وكل أوقية أربعين درهماً. زلّوم: الأموال في دولة الخلافة ص٢٠١.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وأ، ب: عشرون، وما أثبته من: ج. وابن أعثم: الفتوح ٣٦٠/١، الطبري: تاريخ ٢٥٦/٤، واليعقوبي: تأريخ ١٦٥/٢.

مصر، ولم يول عليها أحداً، ولم يتّخذ بما قيروانا<sup>(۱)</sup>. وقسم الغنائم بعد إخراج الخمس، فبلغ سهم<sup>(۱)</sup> الفارس ثلاثة آلاف دينار؛ للفرس ألف دينار ولفارسه ألف وللراجل ألف دينار<sup>(۱)</sup> وكان جيش عبد الله بن سعد<sup>(1)</sup> عشرين ألفا<sup>(د)</sup>.

وفیها ضرَب عثمان علی مُجوس کما الجزیة دیناران<sup>(۱)</sup> علی کل رجل<sup>(۷)</sup>

## (غزوة إصطخر الثانية) (^):

وفيها كانت غزوة إصطخر الثّانية، وافتتًاحها<sup>(۱)</sup> على يد عثمان ابن أبي العاص<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: منهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وأ، ب: لفرسه ألف، وللرّاجل ألف دينار، وما أثبته من: ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سعيد.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: دينار، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق: المصنف ٦٩/٦، والبيهقي: السنن الكبرى ١٩٠/٩ كلاهما عن الزهري. دون تحديد لها.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: وافتتحها.

<sup>(</sup>١٠) هذه الفقرة سقطت من: ب. والخبر عند الطبري: تاريخ ٢٥٧/٤ عن الواقدي.

## (غزوة قبرس) <sup>(۱)</sup>:

وفيها غزا معاوية قبرس<sup>(۲)</sup> في البحر، ومعه أم حرام<sup>(۲)</sup> الأنصارية، كانت مع زوجها عبادة بن الصّامت<sup>(۱)</sup> على الله فتوفيت، فقبرها هناك<sup>(۵)</sup> يَسْتَشْفي بترابه<sup>(۱)</sup> أهل قبرس، ويسمّونه قبر المرأة الصالحة<sup>(۷)</sup>.

(١) عنوان حانبي من المحقق.

قبرس: حزيرة في البحر الأبيض مشهورة. ياقوت: معجم البلدان ٢٠٥/٤.

(٢) في الأصل: قبرص، وما أثبته من: أ، ب، ج. والطيري: تاريخ ٢٥٨/٤.

- (٣) أم حرام بنت ملحان، خالة أنس بن مالك، كان رسول الله ﷺ يكرمها ويزورها في بيتها، ويُقيِّلُ عندها. وأخبرها بأنما شهيدة. ابن الأثير: أسد الغابة ٣١٧/٦، ابن حجر: الإصابة ٢٢٢/٨
- (٤) عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها، مات بالرّملة سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ابن سعد: الطبقات ٣/٦٤٥، وابن حجر: الإصابة ٢٧،٢٦/٤.
  - (٥) في أ: هنالك.
- (٦) هكذا في الأصل، وفي أ، ب، ج. وذكر ابن كثير: البداية والنهاية ١٦٨/٧ وابن حجر: الفتح ٧٦/١١ من طريق الواقدي: يستسقون به.

وقال الذهبي: سير ٣١٧/٢: بلغني أن قبرها تزوره الفرنج. قلتُ: وزيارة القبور بقصد التبرك بها والاستشفاء بترابحا ودعاء أهلها والاستفائة بحم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم؛ شرك أكبر، وهو عبن ما يفعله عبّاد الأصنام مع أصنامهم. ابن سعدي: القول السديد بحامش كتاب التوحيد ص٧١.

(٧) وقع في هامش الأصل: ولذلك أخبر الصادق المصدوق أنّه رأى في المنام من أمته من يغزو في البحر مثل الملوك على الأسرة، فقالت له: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من السابقين الأولين، فسقطت عن دابتها، فمانت شهيدة. قلت: وقد ثبت عند

وحج بالنّاس عثمان بن عفان هَاهُ الله وصلّى هم العيد. (عبد الله بن الزّبير بشيراً إلى عثمان بفتح إفريقية) (٢):

وفي سنة ثمان وعشرين قدم عبد الله بن الزبير بفتح إفريقية، بعثه عبد الله بن أبي سرح، فسار على راحلته من إفريقية إلى المدينة عشرين ليلة. فدخل على عثمان، وجعل يُخبره (٢) بلقائهم العدو، وما كان في تلك الغزوة، فأعجب عثمان وهيئه، فقال: هل تستطيع أن تخبر الناس بمثل هذا؟ قال: نعم، فأخذ بيده حتى انتهى به إلى المنبر، ثم قال: اقصص عليهم ما أخبرتنى به، فتلكاً عبد الله بُديّاً (٤)، فأخذ الزّبير حصباء، وهمّ أن يحصبه ما أخبرتنى به، فتلكاً عبد الله بُديّاً (٤)، فأخذ الزّبير حصباء، وهمّ أن يحصبه

<sup>-</sup>البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد، باب غزو المرأة في البحر (فتح الباري) ٢٦/٦ رقم (٢٨٧٨،٢٨٧٧) وكتاب الإستئذان، باب من زار قوماً فقال عندهم (فتح الباري) ٢١،٧٠/١١، رقم (٦٢٨٣،٦٢٨٢) ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر ٢٠/١٥-٥٩، والبيهقي: دلائل النبوة كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر ٢٠/١٥-٥٩، والبيهقي: دلائل النبوة عرف، وهذا من أعظم دلائل النبوة.

<sup>(</sup>١) خليفة: تاريخ ص٩٥١.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: فجعل يخبرهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فتلقى عبد الله باديا. وما أثبته من: أ، ب، ج، وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٦/١، البديّ: بالتشديد: الأوّل، وبداوة الأمر: أول ما يبدوا منه. ومنه قولهم: أفعل ذاك بادي بدي، أي: أولاً. أصله الهمزة وإنما تحرك لكثرة الاستعمال. الجوهري: الصحاح ٢٢٧٩/٦ وابن منظور: لسان العرب ٢٥/١٤ (بدي).

بها<sup>(۱)</sup>، ثم تكلّم كلاماً أعجبهم. فكان الزبير يقول: إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها، فلم يلبث أن يرى ربيطة (<sup>(۲)</sup> منها ببابه -لما كان يرى من شبه ابنه عبد الله بأبي بكر الصديق اللها-(<sup>(۲)</sup>).

وفيها كانت غزوة سورية (١) من أرض الرّوم (٥) (زواجه بنائلة بنت الفوالحصة) (١):

وفيها تزوّج عثمان ﷺ نائلة بنت الفرافصة(٧) الكلبية(٨) وكانت من

<sup>(</sup>١) في ب: به.

<sup>(</sup>٢) الرّبيط: الرّاهب والزاهد والحكيم. الزبيدي: تاج العروس ١٤٣/٥ (ربط).

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر: رواد ابن الحكم: فتوح مصر ١٨٦،١٨٥/١ من طريق هشام بن عروة، وذكره بأطول مما هنا مصعب الزبيري: نسب قريش ص٢٣٩،٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورية: موضع بين خناصرة وسلميّة، وأضحى اليوم يطلق على قسم من بلاد الشام بعد الحرب العالمية الأولى وهو الذي تنألف منه الجمهورية العربية السورية. انظر ياقوت: معجم البلدان ٢٨٠/٣، وعبد السلام الترمانيني أحداث التأريخ الإسلامي ياقوت: معجم ما استعجم ٧٦٦/٣.

<sup>(</sup>٥) الخبر في الطبري: تاريخ ٢٦٣/٤ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص، من رباب الرّأي والعقل والفصاحة والجمال، كانت من أحظى نسائه عنده بما امتازت به من الطاعة والوفاء والإخلاص إليه. المعافري: الحدائق الغناء ص٣٧-٤٤. كحالة: أعلام النساء ١٤٧/٥ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٨) الكلبيّة: نسبة إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف ابن قضاعة. انظر الهمداني: عجالة المبتدى ص ١٠٠٧ وابن الأثير: اللباب ١٠٥/٣.

السّماوة (۱) على النصرانية قبل أن تدخل عليه (۱) ثم أسلمت قبل البِنَاء، فلمّا أدخلَت عليه قال لها عثمان: إنّي شيخ كبير، فلا تنكرين [منّي] (۱) ذلك، فقالت: والله إنّي لمن نسوة أحبّ الأزواج إليهنّ السّيد الكهل (۱) مثلُك، قال لها: أتقومين إليّ أم أقوم إليك؟ قالت: ما جئتك من أرض السّماوة وأريد أن تتعنّى إليّ عرضُ البيت ا (۱/۲۷) فقامت إليه، فقال: ضعي ردائك، [فوضعته. قال: اخلعي درعك] (۱) فخلعته. ثم قال ألها (۷): حُلّى مثرَرك، فقالت له: أنت أولى بذلك (۸).

وفيها (١) سُبيَت (١١) مدينة (١١) قبرس، قال جبير بن

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الساوة. السَّماوة: مفازة بين الكوفة والشّام، وهي من أرض كلب. البكري: معجم ما استعجم ٧٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ، ب: عليهم، وما أثبته من: ج.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الأكمل، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعند البلاذري: أنساب الأشراف ١٢/٥ الشيخ السيّد.

<sup>(</sup>٥) عُرْض البيت: نَاحيَتُه. الجوهري: الصحاح ١٠٨٩/٣ (عرض) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج: وذلك، وفي ب: وذاك. والخبر رواه البلاذري: أنساب الأشراف (٨) في أ، ج: وذلك، وفي مطوّلاً.

<sup>(</sup>٩) هذا يوحي إلى أنَّ قبرص فتحت مرة ثانية سنة ثمان وعشرين. لكن المشهور عند المؤرخين أن فتحها الأول كان سنة ثمان وعشرين. البلاذري: فتوح ١٨١/١، والطبري: تاريخ ٣٦٢/٤ كلاهما عن الواقدي، وخليفة: تاريخ ص١٦٠ عن ابن الكليي.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سمى.

<sup>(</sup>۱۱) (مدينة) سقطت من: ب.

نفير (1): فنظرت إلى أبي الدرداء (٢) وهو يبكي، فقلت له: وما يبكيك وهو يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله؟ فضرب على منكبي، وقال: ثُكلَتُك أمُّك يا جبيرا وما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره! بينما (٣) هي أمّة ظاهرة قاهرة، في عزّ وملك، إذ (١) تركوا أمر الله تعالى، فصاروا إلى ما ترى، سلّط الله عليهم السبّي، فأفقرهم بعد الغني (٥).

(البلدان التي فتحت سنة تسع وعشرين)(١):

وفي سنة تسع وعشرين كان افتتاح الجُرُف<sup>(٧)</sup> من أرض العراق.

<sup>(</sup>۱) حبير بن نفير الحضرمي: من كبار التابعين، كان جاهلياً أسلم في خلافة أبي بكر، ومات سنة ثمانين. ابن سعد: الطبقات ٤٤٠/٧، والذهبي: سير ٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) هو عوبمر بن زيد الأنصاري، مشهور بكنيته، صحابي حليل، أوّل مشاهده أحد، وكان عابداً، مات في أواخر خلافة عثمان. ابن سعد: الطبقات ٣٩١/٧، ابن حجر: تقريب ص٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) في ب: بينهما، وفي ج: بينا.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: إذا.

 <sup>(</sup>٥) هذا الحبر رواه الطبري: تاريخ ٢٦٢/٤، وابن أعثم: الفتوح ٣٤٩/١، وابن حبيش:
 الغزوات الضّامنة ص٤٨١.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) الجرف: بالضم ثم السكون، ما تجرّفته السيول فأكلته من الأرض، وهو اسم لمواضع منها: موضع بالحبرة كانت به منازل المنذر. انظر ياقوت: معجم البلدان ١٢٨/٢. و لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي تبسر الرجوع إليها.

وفيها [كانت]<sup>(۱)</sup> غزوة قبرس<sup>(۱)</sup> الآخرة على يد<sup>(۱)</sup> معاوية.<sup>(۱)</sup> وفيها ظهر الطَّعْن على عثمان ﷺ، ونُطق (۱) به، وتكاتَبَ النّاس بذلك (۱)

### (توسعة المسجد النَّبَوُي)(٧):

وفيها وسّع عثمان ﷺ مسجد رسول الله ﷺ على النّاس، فكلّموه في تُوسعُته (٩) فوسّعه (١٠).

فابتدأ عمله في شهر ربيع الأول. وكان يباشر عمله، ويقوم على رحليه، والعُمّال يعملون، وربّما نام (١١) في المسجد. فبناه بالحجارة المنقوشة، وجعل عُمّده من حجارة فيها الرّصاص، وسقّفه بالسّاج،

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قبرص. وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في أ: يدي.

<sup>(</sup>٤) البلاذري: فتوح البلدان ١٨١/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ، ب: ونقض، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٦) الطبري: تاريخ ٢٦٨،٢٦٧/٤ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) (صلى الله عليه وسلم) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: توسيعه.

<sup>(</sup>۱۰) (فوسّعه) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وأ، ب: قام، وما أثبته من: ج. وابن النّجار: أخبار مدينة الرسول ص٩٨.

وجعل<sup>(۱)</sup> طوله مائة وستون<sup>(۱)</sup> ذراعاً، وعرضه مائة وخمسون [ذراع]<sup>(۱)</sup>، وجعل أبوابه ستّة كما كانت [على]<sup>(1)</sup> عهد عمر في: باب عاتكة، ويليه باب مروان، ويليه باب يلي قبر النبي<sup>(۱)</sup> في مؤخرة المسجد<sup>(۱)</sup>.

وفيها رجم عثمان ﷺ امرأة من جُهينة (٩)

<sup>(</sup>١) في ج: وجعله.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: ستين ومائة. وفي ج: ستون وماية.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: في، وما أثبته من: أ، ب، ج. والطبري: تاريخ ٢٦٧/٤ والسمهودي: وفاء الوفا ٧/٢.٥.

<sup>(</sup>٥) في أ: رسول الله.

<sup>(</sup>٦) ف أ، ب: عليه السلام.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: باب، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن النّحار: أخبار مدينة الرسول ص٩٨.

<sup>(</sup>٨) روى البخاري: الصحيح، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد (فتح الباري) 101/1 وأبو داود: السنن، كتاب الصلاة، باب في بناء المسجد ١١٠/١ رقم (٤٥١) أن عثمان زاد في المسجد زيادة كثيرة وبني جداره بالحجارة المنقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. وانظر بقية الخير عند الطبري: تاريخ ١٢٩٧/٤، وابن النجار: أحبار مدينة الرسول ص٩٨،٩٧٥، والسمهودي: وفاء الوفاء ٥٠٧/٢.

<sup>(</sup>٩) ورد عند البيهقي: السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠ بإسناده عن مالك: أن عثمان أمر برجم امرأة محصّنة، فرُجمت و لم يحضرها. لكنه لم يسمّها.

وجهينة: نسبة إلى قبيلة جهينة من قضاعة. السمعاني: الأنساب ١٣٤/٢.

وأتمَّ الصَّلاة بمنى وعرفة، فكُلَّم في ذلك<sup>(١)</sup>، فقال: إنَي<sup>(١)</sup> اتُخذت بمكة أهلاً، فصرْتُ من أهلها<sup>(١)</sup>.

(١) في ب: بذلك.

(٣) ورد إنكار النّاس على عثمان إتمامه الصلاة بمنى، واعتذاره هذا، وحجته في ذلك، عند أحمد: المسند ٢٢/١٤ رقم (٤٤٣) (تحقيق أحمد شاكر) ومن طريق ابن عساكر: تاريخ دمشق (ترجمة عثمان) ص٢٤٩-٢٥٠ وفيه عكرمة بن إبراهيم الباهلي، وهو ضعيف. الذهبي: ميزان الإعتدال ٢٩٠١، وعند أبي داود: سنن، كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى ٢٤٠٤ وقم (١٩٦١) بإسناد صحيح إلى الزهري، لكنه منقطع لأن الزهري لم يدرك عثمان فؤله. وأبو داود: سنن: كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى ٢٩٢٢ وقم (١٩٦١) بإسناد ضعيف، فيه إرسال إلى إبراهيم المنحعي، الصلاة بمنى ١٩٦٢ وقم (١٩٦١) بإسناد ضعيف، فيه إرسال إلى إبراهيم المنحعي، وبمجموع هذه الروايات يرقى الخبر إلى درجة الحسن. وانظر الألباني: ضعيف سنن أبي داود ص٢٨٠١ وقم (٢٧٤٤٦) وعمد الغبّان: فتنة مقتل عثمان ص٨١. وقد صحّ أنّ عثمان فؤله اجتهد فأتم الصلاة بمنى -في موسم الحج سنة تسع وعشرين بعد أن رجع من أعمال الحج في حال إقامته بما للرّمي- البخاري: الصحيح، كتاب تقصير رجع من أعمال الحج في حال إقامته بما للرّمي- البخاري: الصحيح، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (فتح الباري) ٢٠٣/٥ وقم (١٠٨٤) ومسلم: الصحيح بشح النووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها د/٢٠٢ وذكر ابن حجر: الفتح ٢٠١٧٥ الن بيرى القصر عتماً بمن شعماً منائه مقال: والمنقول أنّ سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر عتماً بمن

ورد ابن حجر: الفتح ٧/٢، ٥ على من قال: أنَّ عثمان أتمَّ لكونه تأهل بمكة. بقوله: إنَّ الحديث الذي ورد فيه هذا لا يصح لأنه منقطع، وفي روايته من لا يحتج به. وأن النبي ﷺ كان يسافر بزوجاته، وقُصر. ويردَه -أيضاً- قول عروة: إنَّ عائشة تأولت ما تأول عثمان. البخاري: الصحيح، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه

<sup>(</sup>٢) (إنّى) سقطت من: ب,

وروي عن مالك ظليه أنه قال: [إن عثمان](١) بن عفان ظليه ولّى زيد<sup>(١)</sup> بن عفان ظليه ولّى زيد<sup>(١)</sup> بن ثابت بنيان جدار المسجد الذي يلي القبْلَة وأعطاه مالاً ينفقه<sup>(١)</sup>، ففضُل من ذلك المال مائة ألف درهم، فوهبها له عثمان<sup>(١)</sup> ظليه.

(ولاية عبد الله بن عامر على البصرة وفارس)(٥):

وفيها عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة، وعثمان بن أبي العاص عن<sup>(١)</sup> فارس، وجمع ذلك أجمع لعبد الله بن عامر<sup>(٧)</sup> بن كُرَيز<sup>(٨)</sup>.

- ٢٩٠/٣٥ رقم (١٠٩٠) ولا جائز أن تناهل عائشة أصلاً، فدل على وهن ذلك الخبر. وقال أبو بكر بن العربي: العواصم ص ٢٩،٧٨ مبيناً بطلان ما نقمته الشيعة الرافضة على عثمان في هذه المسألة: أما ترك القصر فاحتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها حوف الذريعة. وانظر في هذه المسألة المالقي: التمهيد والبيان ص ١٨٦،٣٤، وعرجون: عثمان بن عفان ص ١٩١-١٩٠.

(١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قال لعثمان.

(٢) في ج: يزيد.

(٣) في ج: ينفقه عليه.

(٤) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

(٥) عنوان جانبي من المحقق.

(٦) في ب: على.

(٧) عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي، ولد على عهد رسول الله ﷺ، شهد مع طلحة والزبير وقعة الحمل، ولم يحضر صفين، وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين، ومات سنة سبع أو ثمان وخمسين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٣١/٣، ابن حجر: الإصابة ٦٢/٥.

(٨) في أ، ب، ج: كرز. والحبر عند خليفة: تاريخ ص١٦١، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٣٢/٣.

ويقال: فيها<sup>(۱)</sup> افتتحت أصبهان، افتتحها أبو موسى الأشعري الأشعري المنتخبة (۲).

وقیل: إن عبد الله بن عامر<sup>(۲)</sup> افتتح أطراف فارس كلّها، وعامة خراسان، وأصبهان، وحُلُوان<sup>(۱)</sup>، وكَرمان<sup>(۱)</sup>

وهو الذي شق نمر البصرة (٢)، ولم يزل [والياً] (٢) لعثمان عليها إلى أن قُتل (٨) عثمان عليها الم

وكان ابن خال عثمان (١٠٠). وكان يوم ولاه ابن / أربع (١١١) [٢٧/ب]

<sup>(</sup>١) (فيها) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: عمر.

<sup>(</sup>٤) حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد ثما يلي الجبل. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) كرمان: بفتح الكاف، بلاد واسعة بين فارس ومكران وسحستان وخراسان. ياقوت: معجم البلدان ٤٥٤/٤، وانظر الخبر عند ابن عبد البر: الاستبعاب ٩٣٣/٣.

<sup>(</sup>٦) ويسمى نمر الأبلة، وقد نفذه عبد الله بن عامر حتى بلغ به البصرة.

انظر ابن قتيبة: المعارف ص٣٦١، والبلاذري: فتوح البلدان ٤٣٨/٢، وياقوت: معجم البلدان ٣١٦/٥.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: وريثاً، وفي ب: ولياً، وما أثبته من: ج. وابن عبد البر: الاستيعاب
 ٩٣٣/٣.

<sup>(</sup>٨) في ج: توفي.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٣٣/٣.

<sup>(</sup>۱۰) لأن أم عثمان: أروى بنت كريز. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٤٧.

<sup>(</sup>١١) في ب: أربعة.

وعشرين سنة(١)

وقيل: ابن ست<sup>(۲)</sup> عشرة<sup>(۲)</sup> سنة.

(سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة)(1):

وكان عَزْلُ أبا<sup>(۱)</sup> موسى الأشعري عن البصرة على يد<sup>(۱)</sup> شبل (۱) معبد، وذلك أنه دخل على عثمان حين لم يكن عنده غير أموي أموي فقال: ما لكم يا معشر قريش، أما فيكم صغير تريدون أن يَنْبُل، أو فقير تريدون غناه (۱) أو خامل تريدون التّنويه باسمه. علام أقطعتم هذا الأشعريّ العراق يأكلها خَضْماً! (۱) فقال عثمان فيهذ ومن لها؟ فاشاروا بعبد الله بن عامر، فولاه حينئذ (۱).

<sup>(</sup>١) خليفة: تاريخ ص١٦١ عن أبي اليقظان.

<sup>(</sup>٢) في ب: ستة.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: وعشرين. والخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أبو.

<sup>(</sup>٦) في ج: يدي.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: شمل.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: غيره، وفي أ: أموي غير، وفي ج: أموي. وما أثبته من: ب، وابن عبد البر: الاستيعاب ٦٩٣/٢.

<sup>(</sup>٩) (غناه) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١٠) خَضْماً: الخضم هو الأكل بحميع الفم. الجوهري: الصحاح ١٩١٣/٥ (خضم).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٩٣/٢ بدون إسناد. والرواية تحط من قيمة عثمان فتخه وتتهمه بمحاباة أقربائه.

(فتح جرجان) <sup>(۱)</sup>:

وفيها فُتحت<sup>(۲)</sup> جُرجان<sup>(۲)</sup> على يد<sup>(٤)</sup> سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس، وكان [أيداً]<sup>(٥)</sup>. يقال: ضرب بجرجان رجلاً على حَبْل عاتقه، فأخرج السّيف من مرْفقه<sup>(١)</sup>

وقيل: فيها كان فتح إصطخر<sup>(٧)</sup> الثّانية على يد<sup>(٨)</sup> عبد الله بن عامر.

(فتح طبرستان)<sup>(۹)</sup>:

وفي سنة ئلاثين كانت غزوة طبرستان (١٠) من أرض العراق غزاها (١١) سعيد

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ب: افتتحت.

<sup>(</sup>٣) جرجان: بضم أوله، مدينة مشهورة وإقليم بين طبرستان وخراسان، وهي اليوم في إيران. البلاذري: فتوح البلدان ٢٠٥/٣، ياقوت: معجم البلدان ١١٩/٢

<sup>(</sup>٤) في ج: يدي.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أيضاً. أيَّداً: شديداً قوياً. الجوهري: الصحاح ٤٤٣/٢ (أيد).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: مرفقيه، وفي ب: مفرقه، وما أثبته من: أ، ج. وخليفة: تاريخ ص١٦٣٠،
 وابن عبد البر: الاستيعاب ٦٢٢/٢.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: إصطخار.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ب، ج: يدي.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۱۰) طبرستان: بلاد واسعة تقع اليوم في شمال إيران وتُسمى مازندران. البلاذري: فتوح البلدان ٧٤٦/٣، ويافوت: معجم البلدان ١٣/٤.

<sup>(</sup>۱۱) في أ، ب: غزا.

بن العاص، وهو أمير الكوفة<sup>(١)</sup>.

ويقال: كان<sup>(۱)</sup> معه الحسن والحسين<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهما، افتنحت صلحاً على أن تُؤدّي ما يُؤدّي ما حولها.

(سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بئر أريس)(1):

<sup>(</sup>١) خليفة: تاريخ ص١٦٥، والطبري: ثاريخ ٢٦٩/٤ عن أبي معشر.

<sup>(</sup>٢) في ب: إنه كان.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: سيّدنا الحسن وسيدنا الحسين، وما أثبته من: أ، ب، ج. والطبري:
 تاريخ ٢٦٩/٤ من طريق عمر بن شبة.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٥) بئر أريس: تقع غرب مسجد قباء بنحو ٤٨ متراً، وعُمقها ١٢ متراً، وأريس اسم
 لصاحبها. الأنصاري: آثار المدينة ص١٦١.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: هذا.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل وج: يُجيُّلُ .

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وكان.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فما أدركنا لكثرة الماء قعره.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: أ، ب، ج.

يُزيحُ (١) منها الماء اللَّيل والنَّهار. فما يزيد الماء إلاَّ كثرة (٢).

وكان قبل أن يقع الخاتم في البئر مات رجل (٢) من الخزرج، فلمّا وضع من موضع الجنائز، وتقدّم الإمام ليُصلّي (٤) عليه تكلّم وهو في أكفانه كلاماً مفهوماً. فقال (٤): أبو بكر الصديق لين (١) في نفسه، قوي (٧) في أمر الله، صَدَق. وصَدَق عمر [بن الخطاب] (٨) القويّ في بدنه القويّ في أمر الله [صَدَق. وصَدَق] (١) عثمان بن عفان، بئر أريس، بئر أريس. فلم يَدْر النّاس ما بئر أريس حتّى سقط [فيه] (١) الخاتم (١١).

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: يميج.

<sup>(</sup>٢) روى بعضاً منه البخاري: الصحيح، كتاب اللباس، باب هل يُجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر (فتح الباري) ٣٢٨/١٠ رقم (٥٨٧٩) وابن سعد: الطبقات ٤٧٧،٤٧٦/٤ كلاهما عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري، شهد بدراً، وتوفي زمان عثمان. البخاري: التأريخ الكبير ٣٨٣/٣ وابن عبد البر: الاستيعاب ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: أن يصلى.

<sup>(</sup>٥) (فقال) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: اللين.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: القوي.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، وفي ج: صدق عثمان.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>۱۱) روى هذه القصة بأكثر مما هنا الطبراني: المعجم الكبير ٥/٥ ٢٢٠،٢١٩ رقم (١١) عن النعمان بن بشير، وقال الهيثمي: مجمع الزوائد ٢٣٠/٧ رواه الطبراني=

وكان خاتم رسول الله ﷺ صار من بعده (۱) إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان، فحبس (۲) عثمان ذلك الجنّان (۳) الذي سقط في (٤) بره الحاتم.

وإنما سُميّت هذه البعر بأريس: لأنما نسبت إلى رحل من اليهود يسمّى أريس، وكانت له هذه البعر<sup>(ه)</sup>.

فيقال: إن من يومئذ نقم النّاس على عثمان فللهذ(١).

-ورجاله رجال الصحيح، ورواها البيهقي: دلائل النبوة ٦،٥٥/٦ من وجود، وقال في بعضها: إسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في آنه تكلم، وذلك أنه غُشي عليه قبل موته، ثم راجعته نفسه، فتكلم بكلام حُفظ عنه في أبي بكر وعمر وعثمان، ثم مات في حينه. الاستيعاب ٥٤٧/٢.

<sup>(</sup>١) في ب: بعد.

<sup>(</sup>٢) في ب: فجلس.

<sup>(</sup>٣) حنان: بالكسر، جمع حُنّة، وهو البستان. ياقوت: معجم البلدان ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: كانت له هذه البئر يسمى أريس. والخبر عند ياقوت: معجم البلدان ٢٩٨/١ عن البلاذري.

<sup>(</sup>٦) قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. سنن: ٤٢٥/٤ ونقل ابن حجر عن بعض العلماء: لما فقد عثمان خاتم النبي ﷺ انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون. الفتح ، ٣٢٩/١. وليس في ضياع خاتم النبي ﷺ ما يوجب الخروج عليه فضلاً عن قتله، هذا إن صحّ أقم سوغوا خروجهم عليه بضياع الخاتم، وإلاً فإنه لم يرد رواية مسندة تبين أن الخارجين على عثمان عابوه=

وفيها افتتحت مرو<sup>(۱)</sup>.

ويقال<sup>(١)</sup>: فيها افتتحت طبرستان<sup>(١)</sup>.

وفي سنة إحدى وثلاثين كانت غزوة الأسين (١) في البحر، وهي قرية من المُصَيِّصة (٥)

وفيها/ كانت غزوة [زَنْدان]<sup>(١)</sup> من أرض الروم من ناحية [٢٨أ] المُصيْصة، وأمير الناس عبد الله بن أبي سرح<sup>(٧)</sup>.

جاذلك وسوّغوا خروجهم عليه به. محمد الغبان: فتنة مقتل عثمان ص٩٩.

(۱) مرو الشّاهجان أو الكبرى، عُرفت بذلك تمييزاً لها عن مرو الرّوذ وهي مرو الصغرى. لسترنج: بلدان الخلافة ص٤٤، وانظر الخبر عند خليفة: تاريخ ص١٦٥، واليعقوبي: تأريخ ١٦٧/٢.

- (٢) في الأصل وأ، ب: يقال. وما أثبته من: ج.
- (٣) الطبري: تاريخ ٢٦٩/٤ عن أبي معشر والواقدي، وخليفة: تاريخ ص١٦٥. طبرستان: بلاد واسعة على شاطىء بحر الخزر، قصبتُها آمُلْ. ياقوت: معجم البلدان ١٣/٤.
- (٤) هكذا في الأصل وفي أ، ج: الأواسين، وفي ب: الأوسين. ولم أقف على هذه الغزوة في المصادر التي تيسر لي الرجوع إليها.
- (٥) في ج: المصبطة. المصبطة: بالفتح ثم الكسر مع التشديد، مدينة من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس. ياقوت: معجم البلدان ٥/٥).
- (٦) في الأصل: ونداي، وفي أ، ب، ج: وندان، والتصويب من: تأريخ خليفة ص١٦٦. رندان: بفتح أرّله، وسكون ثانيه، ناحية المصيصة. ياقوت: معجم البلدان ١٥٣/٣.
  - (٧) خليفة: تاريخ ص١٦٦.

#### (غزوة الأساود)<sup>(۱)</sup>:

وفيها غزا عبد الله الأساود من أرض النّوبة (٢)، وهادهم الهدنة الباقية (٦).

وفي سنة ثنتين وثلاثين كانت غزوة المضيق من أرض الروم -مضيق القسطنطينية - وأميرها معاوية بن أبي سفيان (١)

(غزوة ملطية، وإفريقية، وحصن المرأة) (٥٠):

في سنة تلاث وثلاثين غزا معاوية ملطية (١٠)، وإفريقية وحصن (٧) المرأة من أرض الروم (٨).

<sup>(</sup>١) عنوان حانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) النُّوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوب مصر. ياقوت: معجم البلدان ٣٠٩/٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩١٩/٣.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص١٦٧ عن ابن الكلبي. والبعقوبي: تأريخ ١٦٩/٢. قلت: وهذا هو أول حيش غزا القسطنطينية وليس الجيش الذي قاده ابنه يزيد فيما بعد.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) في أ: مطلبة، وفي ب: مطيلية. مُلطية: بلدة من بلاد الروم، تُتاخم الشام، وهي اليوم من مدن تركيا. ياقوت: معجم البلدان ١٩٢/٥ وعبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في أ: عطن. حصن المرأة: يقع بأرض الروم من ناحية ملطية. الطبري: تاريخ ٣١٧/٤.

<sup>(</sup>٨) هذه الفقرة سقطت من: ج. والحبر عند خليفة: تاريخ ص١٦٧ عن ابن الكليي.

# (فتح المروين، وغزوة الحبشة)<sup>(١)</sup>:

وفيها قدم عبد الله بن العباس والأحنف بن قيس إلى بلاد خراسان فافتتحا<sup>(۱)</sup> المروين: مرو الشّاهجان<sup>(۱)</sup>، ومرو الرّوذ<sup>(۱)</sup> صلحاً<sup>(۱)</sup>

وفيها غزا ابن أبي سرح الحبشة<sup>(٢)</sup>.

(غزوة ذات الصواري) (<sup>٧)</sup>:

وفي سنة أربع وثلاثين كانت غزوة الصّواري [من أرض مصر، وكان أمير النّاس عبد الله ابن أبي سرح.

وذلك أنّه لما نزل ذا الصّواري] (١٠) في مائتي مركب ونيّف. أنزل نصف النّاس مع بسر (٩) بن أرطأة في البر سريّة (١٠)، وواعد المسلمون الروم

الصواري: جمع صار، وهو الخشبة المعترضة في وسط السفينة. الزبيدي: تاج العروس ١٠٩/١٠ (صري) وسميت بذلك لكثرة صواري المراكب واجتماعها. الكندي: ولاة مصر ص٣٦. كما سُميت "ذا الصواري" بحدف التاء على أنما اسم للمكان الذي حرت الوقعة فيه. ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٠/١.

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ج، وفي الأصل: فافتنح، وفي ب: وافتتح.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: السمجان.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: ويروى البرود. وفي ب: البرود.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ ٣١٧/٤ عن الواقدي، لكنه لا يذكر عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريح ص١٦٨.

<sup>(</sup>٧) عنوال حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: بشر.

<sup>(</sup>۱۰) في الأصل: فسرى بسرية، وفي ب: بسرية. وما أثبته من: ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ۱۹۰/۱.

<sup>(</sup>١) عند ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٠/١: في البر.

<sup>(</sup>٢) في أ: فقال.

<sup>(</sup>٣) في ب: ابن أبي السرح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أظهر، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) (قاد) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وأ، ب: فخرج، وما أثبته من: ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٠/١.

تصيبه (۱) الهزيمة، وجعلت القوارب تختلف إليه بالأخبار. فقال (۱): ما فعلوا؟ قالوا (۱): اقتتلوا بالنبل والنشاب. فقال: غُلبَت (۱) الروم! ثم أتوه، فقال: ما فعلوا؟ قالوا: قد نفد النبل والنشاب وهم يقتتلون بالحجارة، قال: [قد] (۵) غُلبَت الروم! ثم أتوه، فقال: ما (۱) فعلوا؟ قالوا (۱): [قد] (۵) نفدت الحجارة، وربطوا المراكب بعضها ببعض (۱)، وهو يقتتلون بالسيوف. قال: غُلبَت الروم، فاقتتلوا قتالاً شديداً (۱۱) [ما رؤي قط] (۱۱) فلم (۱۱) يكن إلا الضرب بالسيف، والطّعن بالخنجر، وصبَر الفريقان جميعاً، حتى ظَفر المسلمون (۱۱)، فقتلوا من الرّوم مالا يُحصى، حتى صارت أحسادهم / كأمثال الجبال، ورجع من بقي منهم في أيّام

<sup>(</sup>١) في ج: تأخذه.

<sup>(</sup>٢) في ج: فقالوا.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: قال.

<sup>(</sup>٤) في ج: غلب.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١) يي ب: نما.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قال.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وأ، ج: إلى بعض. وما أثبته من: ب. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٠/١.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ج: أشد قتال.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، ج: لم.

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب، ج: حتى كان الظفر للمسلمين.

[7] خالية (١) من الرّبح، فبعث الله عليهم ريحاً فأغرقتهم (٢٨) إلا قسطنطين؛ نجا في مركبه فألقته الريّح بسقليّة (١) فسألوه عن أمره؟ فأخبرهم، فقالوا (١): شَمَّت (١) النّصرانية، وأفنيت رحالها. لو دخلت العرب علينا لم نجد من يردهم. فقال (١): خرجنا مقتدرين فأصابنا هذا. فصنعوا له الحمّام، ودخلوا عليه، فقال: [4] (١): ويلكم، تذهب (١) رحالكم، وتقتلوا ملككم. قالوا: كأنّه غرق معهم، ثم قتلوه، وخلوا من كان معه في المركب (١١).

ثم قدم ابن أبي سرح على عثمان ﷺ واستخلف على مصر السَّائب

<sup>(</sup>١) عند ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٠/١: غالبة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الربح فأغرقهم، وما أثبته من: أ، ب، ج، وابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: صقلية. بكسر أوله، وبعضهم يقول بالسين، حزيرة بالبحر الأبيض حنوب إيطالبا. ياقوت: فتوح البلدان ٧٣٣/٣.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سمت، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٧) في ب: فقالوا.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: تذهبوا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وج: ودخلوا، وما أثبته من: أ، ب، ج. وانظر ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩١/١.

<sup>(</sup>۱۱) هذا الخبر رواه ابن عبد الحكم: فتوح مصر ۱۹۱،۱۹۰/۱.

بن هشام بن عمرو<sup>(۱)</sup> العامري<sup>(۱)</sup>، [فانبرى]<sup>(۱)</sup> محمد<sup>(۱)</sup> بن أبي حذيفة بن عبد الله إبن على مصر<sup>(۱)</sup>. ورجع عبد الله إبن أبي سرح]<sup>(۱)</sup> من وفَادته، فمنعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط<sup>(۱)</sup>، [وقيل]<sup>(۱)</sup>: بل أقام بالرّملة حتى مات [فارّاً]<sup>(۱)</sup> من الفتنة<sup>(۱۱)</sup> و لم فمضى

<sup>(</sup>١) التصويب من: ب، وفي الأصل وأ، ج: عمر.

<sup>(</sup>٢) السائب بن هشام القرشي العامري، ويقال إنّه رأى النبي يَلِيُّّن، شهد فتح مصر، وولي القضاء كما والشرطة لمسلمة بن مخلد. ابن الأثير: أسد الغابة ١٦٨/٢ وابن حجر: الإصابة ١٥٨/٣

العامري: منسوب إلى عامر بن لؤي، بطن من قريش. الهمداني: عجالة المبتدي ص٨٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فأتى، وما أثبته من: أ، ب، ج. انبرى: عرض له. ابن منظور: لسان العرب ٢٠/١٤ (بري) وعند الكندي: ولاة مصر ص٣٨ وابن عبد البر: الاستيعاب ٩١٩/٣ فانتزى.

<sup>(</sup>٤) عمد بن أبي حذيفة العبشمي، ولد بأرض الحبشة على عهد رسول الله ﷺ، ولما استشهد أبوه باليمامة أخذه عثمان فكفله إلى أن كبر، ثم كان ممن قام على عثمان واستولى على إمرة مصر، وقُتل سنة ست وثلاثين بفلسطين. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٦٩/٣، والذهبي: سبر ٤٨١-٤٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ ٢١/٤ عن الواقدي، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩١٩/٣.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الفسطاط: هي المدينة التي اختطها المسلمون عند فتح مصر، وهي اليوم مصر القارعة. البلاذري: فتوح البلدان ٧٥٧/٣.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٢٠/٣، والذهبي: سير ٢٥/٣ كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب.

إلى عسقلان(١)، فأقام بما حتى قُتل عثمان فظيه(١).

يبايع<sup>(۱)</sup> لعلى ولا لمعاوية، وكانت [وفاته]<sup>(۱)</sup> قبل اجتماع النّاس على<sup>(۱)</sup> معاوية سنة ست وثلاثين، وقبل [سنة]<sup>(۱)</sup> سبع وثلاثين<sup>(۱)</sup>.

وفيها اَعني (^) سنة أربع وثلاثين (^) خرج إلى إفريقية معاوية بن خُديج ('') التحيي (الله واتخذ قيروانا (الم) عند التحيي (الله فافتتح قصوراً عظيمة، وغنم غنائم هائلة، واتخذ قيروانا (الم) عند

<sup>(</sup>۱) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين. ياقوت: معجم البلدان ١٢٢/٤

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٢٠،٩١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يبايعوا.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: إلى.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٢٠/٣.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: يعني.

<sup>(</sup>٩) في ج: وفي سنة أربع وثلاثين.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: حديجة.

<sup>(</sup>١١) التُحييي: بضم التاء المعجمة، نسبة إلى تُحيب وهي قبيلة، وهو اسم امرأة وهي أم عدي وسعد ابني أشرس بن شبيب بن السُّكون. السمعاني: الأنساب ٤٤٨/١.

<sup>(</sup>١٢) القيروان: فارسى مُعرّب، ومعناه مُعظم الجيش. الجواليقي: المعرب ص٩٣٠.

كان معاوية بن خديج قد اختط القيروان بموضع يقال له القرن، فنهض إليه عقبة بن نافع لما ولاه عمرو بن العاص إفريقية، فلم تعجبه. فركب النّاس إلى موضع القيروان البوم. البكري: معجم ما استعجم ١١٠٥/٤.

القرن (۱) فلم يزل فيه (۲) حتى رجع إلى [مصر] (۲)، فلم يزل فيها (٤)، وكان (٤) معه جماعة من المهاجرين والأنصار (١).

## (ولاية الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص على الكوفة)(٧):

وفيها عَزل عثمان فلله سعيد بن العاص عن الكوفة، وولّى الوليد بن عقبة، فمكث مدة ثم شكاه أهل الكوفة، فعزله ورد سعيد (٨) بن العاص فقال بعض شعرائهم:

يا ويلناً قد ذهب الوليدُ وحَاءَنا من بعده سعيدُ يُنْقصُ في الصّاع ولا يَزيد<sup>(١)</sup>

وقال بعض شعرائهم في ذلك أيضاً (١٠٠٠:

فررت من الوليد إلى سعيد كأهل الحجر إذ جَزِعوا فثاروا(١١)

<sup>(</sup>١) القرن: الجبل الصغير، وهو حبل بإفريقية له ذكر في الفتوح. ياقوت: معجم البلدان ٣٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: فيها.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ج. وفي الأصل: البصرة، وفي ب: بصر.

<sup>(</sup>٤) (فيها) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: وكانت، وما أثبته من: أ، ج، وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: سعيداً.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر: الاستبعاب ٦٢٣،٦٢٢/٢، والجاحظ: البيان والتبيين ١٥/١ مثله.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: أيضاً في ذلك، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فتروا، وما أثبته من: أ، ب، ج. وعند ابن عبد البر: الاستبعاب-

یلینا (۱) من قریش کلً عام أمیر محدث أو مستشار لنا نار (۲) نخوقها فنخشی ولیس لهم فلا یخشون نار (۲)

فردّه (1) أهل الكوفة، وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك (2). ورغبوا إليه (1) أن يُولّي عليهم أبو موسى (٧) الأشعري، فولاّه فكان عليها (٨) إلى أن قُتل عثمان (١).

وكان في سعيد/ تجبر وغلظة وشدّة سلطان، وكان الوليد [٢٩] أسخى وأسنَّ منه، [وألين] (١٠) جانباً (١١)

<sup>-</sup> ٤/٥٥٥ فياروا.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يلي.

<sup>(</sup>٢) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: نور.

<sup>(</sup>٣) الأبيات عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فردوه، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بسعيدك ولا بوليدك، وفي ج: في وليدك ولا في سعيدك، وما أثبته من: أ، ب. وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>٦) (إليه) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: أبا.

<sup>(</sup>٨) في ب: عليهم.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٨٠/٣ وخليفة: تاريخ ص١٧٨،١٦٨.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الوليد.

<sup>(</sup>۱۱) إن المتبصر في سيرة سعيد بن العاص بن سعيد نظف يَرى فيه الرحل الشّريف، المشهور بالكرم والبر، حتى أنّه كان إذا سأله السّائل وليس عنده ما يُعطيه يقول له:

ولما قُتل عثمان لزم سعيد -هذا- بيته، واعتزل أيَّامَ الجمل وصِفَين، فلم يشهد شيئاً من تلك<sup>(١)</sup> الحروب<sup>(٢)</sup>.

وكذلك الوليد نزل البصرة بعد قتل عثمان، ثم خرج إلى الرّقة، فترلها، واعتزل علياً ومعاوية، ومات كها. فقبره الآن بالرقة، وعَقبَه في ضبعة (٢) له (١)

-اكتب علي بمسألتك سحلاً إلى يوم ميسري. المزي: تمذيب الكمال ٥٠٧/١٠ فلما مات كان عليه لمانون ألف دينار، فوفاه عنه ولده عمرو الأشدق، وقد قال عنه معاوية: لكل قوم كريم، وكريمنا سعيد بن العاص. وكان عليه حليماً وقوراً. وكان إذا أحب شيئاً أو أبغضه لم يذكر ذلك، ويقول: إنّ القلوب تتغير، فلا ينبغي للمرء أنْ يكون مادحاً اليوم عائباً غداً. ابن حجر: الإصابة ٩٩/٣.

قال فيه الذهبي: كان أميراً شريفاً، حواداً، مُمدحاً، حليماً، وقوراً، ذا حزم وعقل، يُصلُح للخلافة. السير ٤٤٥/٣.

و بحرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يُوجب إخراجه، فإن أهل الكوفة كانوا يقومون على كل وال، فقد قاموا قبله على سعد بن أبي وقاص فظه، وهو الذي فتح البلاد وكسر حنود كُسرى، وهو أحد أهل الشورى، ولم يتول عليهم نائب مثله، وقد شكوا غيره، مثل عمّار بن يسار، والمغيرة بن شعبة وغيرهما. ابن تيمية: منهاج السنة ١٨٨/٣.

- (١) ق ب: ذلك.
- (٢) الخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٢٣/٢ وابن الأثير: أسد الغابة ٢٤٠/٢.
- (٣) الضَّبْعَة: العَقار، والأرض المُعَلَّة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٩٦٠ (ضاع).
  - (٤) الخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٥٦/٤، وابن سعد: الطبقات ١٢٥/٦.

#### (الفتنة في عهد عثمان الله)(١):

وفي سنة خمس وثلاثين حُصر عثمان ﷺ [وذلك](٢) قبل هلال ذي القعدة بثلاث(٢). وكان الذين قدموا عليه من مصر وحصوره: ستمائة رجل(٤).

والذين قدموا عليه من الكوفة: عمرو بن [الحمق] (٥) الحزاعي، والأشتر النَّخعي (١) -وهو مالك بن الحارث - وعدي بن حاتم الطائي. أصحاب علي ﷺ، وشهدوا معه الحمل وصفين. ومن البصرة: حُكيم (٧) بن حبلة

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بثلاثين.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات ٧١/٣.

<sup>(°)</sup> في الأصل والنسخ الأخرى: عمر بن الحسن الخزاعي. والتصحيح من طبقات ابن سعد ٧٣،٧١،٦٥/٣، وتأريخ الطبري ٣٩٣،٣٧٢،٣٢٦/٤، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٧٤/٣، وعمرو بن الحَمق، صحابي فلف سكن الكوفة، وشهد مع على حروبه، مات سنة خمسين. ابن الأثير: أسد الغابة ٢/٤٢، وابن حجر: الإصابة ١٤٩/٤. والخزاعي: بضم الخاء، نسبة إلى خزاعة، قبيلة من الأزد. السيوطي: لب اللباب ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) هو مالك بن الحارث، مخضرم، نزل الكوفة بعد أن شهد اليرموك، وولاه على مصر، فمات قبل أن يدخلها سنة سبع وثلاثين. الذهبي: سير ٣٤/٤، ابن حجر: تقريب ص١٦٥. النَّخعي: بفتحتين، نسبة إلى النخع قبيلة من مذحج. السيوطي: لب اللباب ٢٩٤/٢.

 <sup>(</sup>٧) التصويب من ابن سعد: الطبقات ٣١/٣، وخليفة: تاريخ ص١٦٨، وفي الأصل
 والنسخ الأخرى: ابن أكتم.

العبدي(١) نحو من مائة رجل. هؤلاء كلُّهم قدموا لقتله.

وكان الأمير على الجيش عبد الرّحمن بن عُديس البَلوي<sup>(۱)</sup>. وكان ممن شهد الحديبية، وبايع النبي ﷺ أنه قال: «يخرُج ناسٌ يمُرُقون من الدين كما يَمرُق السّهمُ من الرّمية، يقتلون بجبل لبنَان<sup>(۱)</sup> والجليل<sup>(1)</sup>، أو بالجَليل<sup>(1)</sup>، أو بجبل عند لبنان» <sup>(۱)</sup>.

فلما كانت الفتنة كان عبد الرحمن بن عُديس ممن أخذه معاوية في الرَّهن، فَسَجَنَهم بفلسطين، فهربوا من السجن، فأدركوا بجبل الجليل أو لبنان،

<sup>(</sup>١) حُكيم بن حبلة: أدرك النبي ﷺ وكان رحلاً صالحاً، مُطاعاً في قومه، سكن البصرة، وقتل بما يوم الجمل. الذهبي: سير ٥٣١/٣، وابن حجر: الإصابة ٦٤/٢.

العبدي: هذه النسبة إلى عبد قيس، من ربيعة بن نزار. ابن الأثير: اللباب ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عُديس فَقَ شهد الحديبية، وتوفي بالشام سنة ست وثلاثين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٤٠/٢، ابن الأثير: أسد الغابة ٣٧٠/٣. البَلوي: بفتح الباء، هذه النسبة إلى بُلى، وهي قبيلة من قضاعة. السمعاني: الأنساب ٣٩٥/١.

<sup>(</sup>٣) لبنان؛ حبل مطل على حمص يجيء من العرج بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشام. فما كان بحلب وحماة فهو حبل لبنان. ياقوت: معجم البلدان ١١/٥ وهو اليوم جمهورية معروفة.

<sup>(</sup>٤) الجليل: يقع في ساحل الشام، ممند إلى قرب حمص كان معاوية يحبس في موضع منه مَنْ يظفر به ممن يُنْبَرُ بقتل عثمان. ياقوت: معجم البلدان ١٥٧/٢. وهو اليوم في شمال فلسطين بين لبنان شمالاً والبحر المتوسط غرباً، والأردن شرقاً والسامرة جنوباً. عمد شراب: حارطة بلاد فلسطين ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) في ج: أو الجليل.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث رواه الطبراني: ١٧٦/٤ رقم (٣٣١٣) وابن حجر: الإصابة ١٧١/٤.

فأدرك فَارسٌ عبد الرحمن بن عُديس. فقال له: ويحك! إتق الله في دمي، فإني من أصحاب الشجرة؛ فقال: الشجر بالجليل وبلبنان (١) كثير، فقتله (٢).

وعَطشٌ(٢) عثمان في حَصّره حتى شربُ ماء بثره.

وكان قد اشترى بئر رومة<sup>(۱)</sup> بالعقيق<sup>(۱)</sup> بأربع مائة دينار من المُزَنِ (۱)، فتصدق بما على المسلمين.

وكان يصوم الدهر<sup>(٧)</sup>.

## (عثمان يمنع الناس من الدفاع عنه يوم حُصر)(٨):

(١) في أ، ج: أو لبنان، وفي ب: لبنان.

(٢) هذا الخبر رواه البغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤٤٤، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٧٠/٣.

(٣) في الأصل: فعطش، وما أثبته من النسخ الأخرى.

- (٤) بئر رومة: نقع في عرصة وادي العقيق الكبرى، بقرب بحتمع الأسيال، شمال غرب المدينة، وهي مع مزرعتها اليوم من جملة أوقاف المسجد النبوي، وقد استأجرتها وزارة الزراعة من الأوقاف، وجعلتها حديقة عامة تشتمل على مشاتل زراعية ومداجن. عبد القدوس الأنصاري: آثار المدينة ص١٦٢،١٦٢، ومحمد شراب: أخبار الوادي المبارك ص١٣٦-١٣٩.
- (٥) العقيق: واد يقع غرب المدينة على ثلاثة أميال منها. الفيروزآبادي: المغانم المطابة ص٢٦٦.
- (٦) في الأصل وأ، ج: المزن، وفي ب: الحزز, والصواب ما أثبته، فقد روى عمر بن شبة ما يفيد أن بئر رومة كانت لرجل من مزينة، فابتاعها عثمان وتصدّق 18. تأريخ المدينة ١٩٦٧/١، وانظر السمهودي: وقاء الوفا ٩٦٧/٣.
- (٧) عدا الأيام الواجبة فطرها. وانظر الخبر عند ابن أبي شيبة: المصنف ٧٩/٣، وابن عبد
   البر: الاستيعاب ٢٤٧/٣، ١، قلعة جي: موسوعة فقه عثمان ص٢٤٧.
  - (٨) عنوان جانيي من المحقق.

وأراد النّاس أن يُقاتلوا (١) معه، فأبي، وقال: سنجتمع وإيّاهم (٢) عند الله تعالى (٣)، وسَيرَون بعدي أموراً يتمنّون (١) أنّي عشت لهم، وقد عرفت أنهم خُدعُوا وغُرّوا، والله لو لم أقتل لمُت، وما في الحياة (٥) مُستمتع. لقد كبُر سنّي، ورق عظمي، وسلس بولي، وجاوزت [سن] (١) أهل بيتي، وهؤلاء القوم لا يرون تركي. والله ما (١) أرغب في إمارةم، لولا قول وهؤلاء القوم لا يرون تركي. والله ما ما الله على خلعه فلا تخلعه لهم (١) الله على خلعه فلا تخلعه لهم ولا تركتهم على اللهم فأظلهم (١١)، وشتت إمارةم. والله لو تركتهم ما تركوني. اللهم فأظلهم (١١)، وشتت

<sup>(</sup>١) في الأصل: يقتلوا، وفي ب: يقتلوه، وما أثبته من: أ، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: رإياكم.

<sup>(</sup>٣) في ب: بين يدي الله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فيتمنون، وما أثبته من: النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٥) في أ: الحيرة.

<sup>(</sup>٦) التكملة من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٧) في ج: لا.

 <sup>(</sup>٨) سيقمصك: يقال قمصته قميصاً: إذا ألبسته إياه. وأراد بالقميص الخلافة وهو من أحسن الاستعارات. ابن الأثير: النهاية ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث رواه بنحوه الترمذي: سنن، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان ٦٢٨/٥ رقم (٣٧٠٥) وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن سعد، بلفظ: «إِنَّ الله كساك يوماً سربالاً، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم». الطبقات ٦٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وج: فحلست، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في ج: فاطلبهم.

أمورهم (۱)، وخالِف بين كلمتهم، وانتقم لي منهم (۱). [فكان كما قال] (۱)

### (أسماء بعض أنصار عثمان) (أ):

وكان معه في الدّار ممن يريد الدّفع عنه: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن سلام (٥) وعبد الله بن سلام (٥) وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، وأبو هريرة، ومحمد بن حاطب (١)، وزيد بن ثابت، ومروان بن الحكم. في طائفة من النّاس منهم: المغيرة بن الأخنس (٧)، قُتل يومئذ قبل قَتل عثمان رُمي بسهم فمات (٨)

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: أمرهم.

<sup>(</sup>٢) (منهم) ليست في ب،ج.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج، و لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي تبسر لي الرجوع إليها.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن سلام الأنصاري، حليف بني الخزرج، أسلم لمّا قدم النبي ﷺ المدينة، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. ابن الأثير: أسد الغاية ١٦٠/٣، وابن حجر: تقريب ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) محمد بن حاطب بن الحارث الجُمحي، ولدَ بأرض الحبشة، سكن الكوفة، مات سنة أربع وسبعين بمكة. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٦٨/٣، وابن حجر: الإصابة ٥٢/٦.

 <sup>(</sup>٧) المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي، حليف بني زهرة، قتل يوم الدار مع عثمان، وأبلى
 يومئذ بلاءً حسناً. ابن الأثير: أسد الغابة ٤٦٩/٤، وابن حجر: الإصابة ١٣١/٦.

<sup>(</sup>٨) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٧،١٠٤٦/٣ وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ١٢٠٧/٤ مختصراً

#### (كراهة عثمان القتال ولهيه أصحابه عنه) (١):

قال أبو هريرة: قلتُ يا أمير المؤمنين الآن طاب الضّراب، قتلوا منا رحلاً. قال: عَزمتُ عليك يا أبا هريرة إلاّ رَميتَ سيفك، إنّما تُرادُ<sup>(۲)</sup> نفسي، وسَأْفِي المؤمنين بنفسي<sup>(۱)</sup>. قال أبو هريرة: فرميتُ سيفي، فلا أدري أين<sup>(٤)</sup> هو حتّى السّاعة<sup>(٥)</sup>.

فَحُصر عَلَيْهُ تسعة وأربعين يوماً(١).

وقيل: شهرين وعشرين يوماً<sup>(٧)</sup>.

فأشرف عليهم ذات يوم في حُصْره، فقال: السلام عليكم. فما ردّ عليه (^) أحد. فقال: أنشدكم الله (¹)، هل تعلمون أنّي اشتريت بئر رومة من مالي، وجعلت فيه رشائي (¹) كرشاء رجل من المسلمين؟

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تزداد، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: نفسي.

<sup>(</sup>٤) في ب: حيث.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٦/٣، وابن حجر: قمذيب ١٤٢/٧، وخليفة: تاريخ ص١٧٣ مختصراً.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٤/٣ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٤/٣ عن الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: أحد عليه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: بالله، وما أثبته من النسخ الأخرى، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٣/٣

<sup>(</sup>١٠) الرَّشاء: حبل الدُّلُو. الجوهري: الصحاح ٢٣٥٧/٦ (رشا).

قالوا<sup>(۱)</sup>: نعم. قال: [فعلام]<sup>(۱)</sup> تمنعوني أشرب من مائها، وأَفْطر على الماء الملح؟! ثم قال<sup>(۱)</sup>: أنشدكم الله: هل تعلمون أنّي اشتريت كذا وكذا من أرض، فزدتُه في المسجد؟ فهل علمتم أن أحداً مُنع أن يُصلّي [فيه]<sup>(1)</sup> قبلي<sup>(٥)</sup>؟!

وكان أبو أبوب -خالد بن زيد الأنصاري- يصلّي بالنّاس في حصره، ثم صلّى بمم سهل بن حنيف<sup>(٢)</sup>.

وقام للنّاس الحجّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم (<sup>۷)</sup> أجمعين. وكان ولاّه الحجّ عثمان ظهه.

وكان أوّل من دخل عليه محمد بن أبي بكر الصديق في أربعة نفر

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: قيل.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) (ثم قال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) رواه خليفة: تاريخ ص١٧٢، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٣/٣، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة بنحوه ١١٩١/٤ و١١٩٢، والهيثمي: موارد الظمآن ١٢٨،١٢٧/٧ رقم (٢١٩٩) مطولاً.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبري: ٤٢٣/٤ عن الواقدي. وسهل بن حنيف، الأنصاري الأوسي، من السابقين، شهد بدراً وثبت يوم أحد، وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلها، مات سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه على وللهذاب الن سعد: الطبقات ٤٧١/٣، وابن حجر: الإصابة ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عنه، وما أثبته من النسخ الأخرى. والخبر عند خليفة: تاريخ ص١٧٦.

منهم: [عمرو بن [الحمق (۱) الخزاعي. فأخذ (۱) محمد بلحيته، فقال له: دعها يابن أخي ا فوالله لقد كان أبوك يكرمها فاستحيا (۱) وخرج. ثم دخل رومان بن سرحان (۱) ورجل أزرق قصير [عدود] (۱) [عداده في مراد] (۱) وهو من [ذي] (۱) أصبح (۱) معه خنجر، فاستقبله به، وقال: على أيّ دين أنت يا نَعْثَل (۱) والنَّعْثَل: الشّيخ الأحمق فقال عثمان: لست بنعثل، ولكني عثمان بن عفان، وأنا (۱) على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. قال: كذّبت، وضَرَبَه على صُدّغه (۱۱) الأيسر، فقتله، وخرّ

<sup>(</sup>۱) في الأصل والنسخ الأخرى: عمر بن الحسن، والتصويب من طبقات ابن سعد ٧٣/٣، والطبري: تاريخ ٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: وأخذ.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب،ج، وفي الأصل: فاستحى.

<sup>(</sup>٤) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب،ج، وفي الأصل: محرود غوره في وحهه.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>A) أصبح: قبيلة من القحطانية تنسب إلى أصبح، واسمه الحارث بن عوف بن مالك. السمعانى: الأنساب ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٩)كان أعداء عثمان فظه يسمونه نعثلاً، تشبيهاً برحل من مصر كان طويل اللحية، اسمه نعثل. وقيل: النعثل الشيخ الأحمق. ابن الأثير: النهاية ٥٠،٧٩/٥.

<sup>(</sup>۱۰) (وأنا) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١١) الصَّدع: ما بين العين والأذن. الجوهري: الصحاح ١٣٢٣/٤ (صدغ).

مغشياً (۱) وأدْ خَلتْه (۲) امرأته نائلة (۲) بينها وبين ثيابها، وكانت امرأة حسيمة. ودخل رجل من أهل مصر معه السيف مُصْلَتاً (۱)، فقال: والله لاقطعن أنفه، / فعالج (۱) امرأته فكشفت (۱) عن ذراعيها (۲)، وقبضت على (۸) [۳۰/۱] السيف، فَقَطع إبهامها. فقالت لغلام لعثمان يقال له رباح [الرومي] (۱) ومعه سيف عثمان: أعني على هذا، وأخرجه عني. فضربه الغلام بالسيف فقتله (۱۱)، وتمثل حين هجم عليه، [فقال] (۱۱):

<sup>(</sup>١) (وحرّ مغشياً) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: ودخلت.

<sup>(</sup>٢) (نائلة) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) مُصَّلتًا: بحرداً من غمده. الجوهري: الصحاح ٢٥٦/١ (صلت).

<sup>(</sup>٥) عالج امرأته: أي غلبها، يقال: عالجت الرحل فعلجته علْحاً: غلبته. الجوهري: الصحاح ٣٢٠/١ (علم).

<sup>(</sup>٦) في ب: فكشف.

<sup>(</sup>٧) في ج: ذراعها.

<sup>(</sup>٨) في الأصل تكرر كلام سابق هو (رحل، هؤلاء كلهم قدموا لقتله. وكان أميراً على الجيش عبد الرحمن بن عديس البلوي، وكان ممن شهد الحديبية وبايع النبي تش تحت الشجرة، فسلّ).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، ج، رباح الكوفي من الموالي، روى عن عثمان بن عفان حديث الولد للفراش. الدراقطني: المؤتلف والمختلف ١٠٣٠/٢، وابن ماكولا: الإكمال ٨/٤، وابن حجر: تمذيب ٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٥،١٠٤٤/٣

<sup>(</sup>۱۱) الزيادة من: ب.

ييتون (١) أهل الحصن، والحصنُ ويأتي الجبال في شواهقها الفلّ (٢)

واختلف فيمن باشر (٢) قتله بيده. فقيل (٤): محمد بن أبي بكر الصديق، ضربه بمشقص (٥).

وقيل: بل حبسه محمد بن أبي بكر، وأشعَره غيره (١).

وقیل: قتله سودان ب*ن حمر*ان<sup>(۷)</sup>.

وقيل: بل ولى قتله رومان (^) المذكور.

وقيل: بل رومان (١٠) آخر؛ رجل من بني أسد بن خزيمة (١٠).

(١) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: والحسن يبيتون أهل الحصن مغلق.

(٢) لم أقف على هذا البيت عند غير المؤلف.

(٣) في ب: بشر.

(٤) في الأصل: قبل، وما أثبته من: أ، ب، ج.

(٥) المنتقص: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، يُرمى به الوحش. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٨٠٢، وابن سعد: الطبقات ٧٣/٣، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ١٣٠١/٤.

(٦) انظر الخبر بتمامه عند خليفة: تاريخ ص١٧٤، وأبو العرب التميمي: المحن ص٦٣.

(۷) خلیفة: تاریخ ص۱۷۰، وابن عساکر: تاریخ دمشق (عثمان بن عفان) ص۱۱۸،
 لم أقف على ترجمة لسودان بن حمران.

(٨) في ب: رمان. وفي ج: سودان رمان، ولم أحد له ترجمة.

(٩) في ب: رمان.

(١٠) خليفة: تاريخ ص١٧٥، وابن عساكر: تاريخ دمشق (عثمان بن عفان) ص١١٨.

وقيل: إن محمد بن أبي بكر أخذ بلحيته، فهزها، وقال: ما أغنى عنك معاوية، وما أغنى عنك ابن عامر (١). عنك معاوية، وما أغنى عنك ابن عامر (١) فقال له: يابن أخي! ارسل لحيتي فوالله إنّك لتجذب لحية كانت تَعزُ على أبيك، وما كان أبوك يرضى مجلسك هذا منّي (١). فيقال (١): إنّه حينئذ تركه (١) وخرج عنه (٥). ويقال: إنّه حينئذ أشار إلى (١) من معه، فطعنه أحدهم وقتله (٧)، والله أعلم.

ويقال: إنَّ قطرة أو قطرات (^) من دمه سقطت على المصحف، وكان منشوراً بين يديه على قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكُفِيكُمُ اللَّهُ وَهُو السَّيعُ اللَّهُ وَهُو السَّيعُ اللَّهُ وَهُو السَّيعُ اللَّهُ وَهُو السَّيعُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّيعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّيعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُو

<sup>(</sup>١) في ب: بن أبي عامر.

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ ص٤٧١، وابن سعد: الطبقات ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) في ب: فيقول.

<sup>(</sup>٤) (تركه) سقطت من: ج.

 <sup>(</sup>٥) رواه خليفة: تاريخ ص١٧٤، والطبري: تاريخ ٣٨٤/٤، عن الحسن البصري.
 وهذه الرواية تُبرئُ محمد بن أبي بكر من دم عثمان ﴿

<sup>(</sup>١) (إلى) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ج: وقتلوه. وانظر خليفة: تاريخ ص٤٧١، ابن سعد: الطبقات ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: قطّرت، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٦/٣.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: الآية (١٣٧).والخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٦،١٠٤٦،١.

# (براءة محمد بن أبي بكر من قتل عثمان) (١):

ورُوي عن كنَانة (٢) - مولى صفية رضي الله عنها - قال: شهد مقتل عثمان فله، فأخرج من الدار أمامي أربعة من شباب قريش مُضرّ جين (٦) بالدم، محمولين (١)، كانوا يذودون عن عثمان فله: الحسن ابن علي، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن حاطب رضي الله عنهم، ومروان بن الحكم. قيل (١) له: هل [نَدي] (٧) محمد بن أبي بكر بشيء (٨) من دمه ؟ فقال: معاذ الله دخل عليه، فقال له

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) كنانة -مولى صفية بنت حُيي زوج النبي ﷺ- يقال اسم أبيه: نبيه، أدرك عثمان، وشهد قتله. البخاري: التأريخ الكبير ٢٣٧/٧، ابن حجر: تمذيب ٤٤٩/٨.

 <sup>(</sup>٣) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: مدرجين. مضرّجين: ملطّخين.
 الجوهري: الصحاح ٣٢٦/١ (ضرج).

<sup>(</sup>٤) في أ: محمولين.

<sup>(</sup>٥) في ب: يدرؤن عثمان. يذودون: الذّود: السّوق والطرد والدفع، ورجل ذائد: أي حامي الحقيقة دفّاع. ابن منظور: لسان ١٦٧/٣ (ذود).

 <sup>(</sup>٦) القائل: محمد بن طلحة. عمر بن شبة: تأريخ المدينة ١٢٩٩/٤، وابن عبد البر:
 الاستبعاب ١٠٤٦/٣.

<sup>(</sup>٧) الصواب ما أثبته من ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٦/٣، وفي الأصل: ندر، وفي أ، ب: نزو، وفي ج: ندّ. نَدي: أصاب منه، معناه: أنّه لم يشارك في قتله. الزبيدي: تاج العروس ٣٦٤/١ (ندي) بتصرف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: شيء.

عشمان: يابن أخي الست بصاحبي. وكلّمه (١) بكلام حسن (٢) فخرج ولم يَنْد (٢) بشيء من دمه. فقيل (٤) لكنانة: من قتله ؟ قال: قتله رجل من أهل مصر، يقال له جبلة بن الأيهم. ثم طاف (٥) المدينة ثلاثاً يقول: أنا قاتل نعثل (٢)

(براءة على من قتل عثمان) (<sup>۷)</sup>:

[عن] (١) [أبي جعفر الأنصاري] (١)، قال: دخلت مع المصريين على

<sup>(</sup>۱) في الأصل: فكلمه، وما أثبته من النسخ الأخرى، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٤٠٦/٣

<sup>(</sup>٢) (حسن) ليست في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وفي الأصل: يندوا، وفي أ، ب: يتر.

<sup>(</sup>٤) القائل: محمد بن طلحة.

<sup>(</sup>٥) في ب: طافوا.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٦/٣، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة كرواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٦/٣، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة يرىء عمد بن أبي بكر من أن يكون نوى قتل عثمان في . وأبو نعيم: معرفة الصحابة (١٠٥/١ نحوه، والبغوي: معجم الصحابة (مخطوط) ص٤١٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: ابن أبي جعفر. أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن، مقبول، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم. ابن حجر: تحذيب معادر م

عثمان، فلمّا ضربوه خرحتُ أشتّدُ حتى دخلت (١) المسجد، فإذا رجل (٢) جالس في نحو عشرة، عليه عمامةٌ سوداء. فقال: ويحك! ما وراءك؟ قلت: والله قد (٢) فرغَ من الرجل، فقال: تبّاً لكم آخر (١) الدّهر! فنظرتُ فإذا هو على بن أبي طالب في الله (٤)

وروي عن مروان بن الحكم أنّه قال: / أقبلتُ من إفريقية أنا [٣٠/ب] ورجل من العرب من لخم -أو قال: من جذام- حين أرسلني (١) عبد الله بن سعد، قال: فسرنا (٧) حتى إذا كنّا ببعض الطريق، قرُب اللّيلُ. فقال (٨) لي صاحبي: هل لك إلى صديق لي (١) ها هنا؟ قلت: ما شئت (١). قال: فعدل بي عن الطريق حتى أتى إلى دَير (١١)، وإذا (١٢)

<sup>(</sup>١) في ب: وصلت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: برجل، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) في أ: قد والله.

<sup>(</sup>٤) في ب: لآخر.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة: المصنف ٢٠٩/١٥ رقم (١٩٥٢٢)، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٧/٣ وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ١٢٢٩/٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أرسل، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: فصرنا.

<sup>(</sup>٨) في ب: قال.

<sup>(</sup>٩) (لي) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) (ما شئت) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١١) الدّير: بفتح الدال، معبد النصارى. الجوهري: الصحاح ٢٦١/٢ (دور).

<sup>(</sup>١٢) في ج: فإذا.

سلسلة (۱) معلقة. فأحذ بالسلسلة (۲) فحر كها - وكان أعلم مني - فأشرف علينا رجل، فلمّا رآنا فتح (۲) الباب، فدخلنا، فلم يتكلّم حتّى طرّح لي فراشاً، ولصاحبي مثله، ثم أقبل على صاحبي يكلّمه بلسانه [فراطنه] (٤) حتى سُؤْت ظلّاً (٥)، ثم أقبل عليّ، فقال: أيّ [شيء] (٢) قرابتك من خليفتكم؟ قلت: ابن عمه. قال: هل أحد أقرب إليه منك؟ قلت: لا، إلا أن يكون ولده. قال: صاحب الأرض المقدسة: أنت؟ قلت: لا. فإن استطعت أن تكون (۷) هو فافعل. ثم أريد أن أخبرك بشيء وأخاف أن تضعف عنه، قال: قلت: [ألى تقول هذا؟] (١) ثم أقبل على صاحبي فراطنه. ثم أقبل على صاحبي فراطنه. ثم أقبل على المحوابي (١٠). فقال: إنّ مُ أقبل على صاحبي فراطنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: بسلسلة، والمثبت من: أ، ج. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: السلسلة.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فتحت.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج. راطنه: أي تكلم معه بالأعجمية. الجوهري: الصحاح ٢١٢٤/٥ (رطن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الظنّ، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: يكون.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: إلا أن تقول هذا وأنا، وما أثبته من: أ، ب. وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: فسايلني.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وج: جوابه، والمثبت من: أ، ب، وابن عبد الحكم.

صاحبك مقتول، وإنّا نجد أنّه يلي<sup>(۱)</sup> هذا الأمر من بعده صاحب الأرض المقدسة، فإن استطعت أن تكون<sup>(۱)</sup> ذلك فافعل، فأصابني لذلك رحفة<sup>(۱)</sup>، فقال لي: قد قلت لك: إنّي أخاف ضعفك عنه، قُلت: ومالي لا يُصيبني أو كما قال وقد نعين لي سيد المسلمين وأمير المؤمنين. قال<sup>(۱)</sup>: ثم قدمت المدينة، فأقمتُ<sup>(۱)</sup> شهراً لا أذكر لعثمان فله شيئاً من ذلك، ثم دخلت عليه وهو في مترله على سرير، وفي يده مرورحة، فخدته بذلك فلما انتهيت إلى ذكر القتل [امسكت وبكيت]<sup>(۱)</sup> فقال لي عثمان: ألا تحدّثت؟ فحدثته، فأحد بطرف المروحة يعضها، واستلقى على ظهره، وأحذ بطرف عقبه يعركه<sup>(۷)</sup>، حتى ندمت على إخباري إيّاه. ثم قال: صدق، وسأخبرك عن ذلك.

وذلك أنه لَّما غزا رسول الله ﷺ تبوك، أعطى أصحابه سهماً سهماً،

<sup>(</sup>١) في ب: ينال.

<sup>(</sup>٢) في ب: تبدل.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: رحمة. وعند ابن عبد الحكم: وجُمّة، والوَحَم: الحَرِّل. الجوهري: الصحاح ٢٠٤٩/٥ (وجم).

<sup>(</sup>٤) (قال) سقطت من؛ أ.

<sup>(</sup>٥) في ب: واقمت.

<sup>(</sup>٦) التكملة من؛ أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: يُعركه.

وأعطاني سهمين، فظننت أن رسول الله 囊 أعطاني ذلك لما كان (١) من نفقتي في تبوك، فأتبت (١) رسول الله 囊، وقلت [له] (١): إنك (١) أعطيتني سهمين، وأعطيت أصحابي سهماً، فظننت أن ذلك كما كان من نفقتي، فقال رسول الله 囊: 《لا، ولكن أحببت أن يرى النّاس مكانك منّي، أو مزلتك (٥) منّي » فأدبرت، فلحقني عبد الرحمن بن عوف. فقال: ماذا/ قلت [٣١/أ] لرسول الله 囊 مازال (١) يتبعك ببصره؟ (١) فظننت أنّ قولي قد خالف (٨) رسول الله ﷺ، فأمهَلت (١) حتى إذا خرج للصّلاة، أتيته. فقلت: يا رسول الله إن عبد الرحمن بن عوف أخبرين بكذا وكذا، وأنا فقلت: يا رسول الله إن عبد الرحمن بن عوف أخبرين بكذا وكذا، وأنا أتوب إلى الله ﷺ، فقال: «لا ولكنّك قاتل أو مقتول (١٠). فكن (١١).

<sup>(</sup>١) (لما كان) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: وانيت.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٤) (إنك) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: مترلك.

<sup>(</sup>٦) (مازال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: بصر.

<sup>(</sup>٨) في ب: خلف.

<sup>(</sup>٩) ق أ، ب: فأميلته.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: مفتول أو قاتل.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فكان، وما أثبته من: أ، ب. وابن عبد الحكم.

المقتول» <sup>(۱)</sup>

(مدّة خلافته، وقتله، وعمره، والصلاة عليه، ودفنه) (<sup>۱)</sup>: وكانت خلافته فليه اثنتي (<sup>۱)</sup> عشرة سنة [إلا] (<sup>۱)</sup> اثنا عشر يوماً. وقيل: ثمانية عشر يوماً (<sup>(۱)</sup>).

وقتل يوم الجمعة لثمانية عشر يوماً خلت (١) من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين (٧).

وهو ابن تسعین سنة<sup>(۸)</sup>.

وقیل: ابن ثمان وثمانین<sup>(۴)</sup>

(١) هذا الخبر ذكره ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٨٧،١٨٦/١ بدون إسناد.

(٢) عنوان جانبي من المحقق.

(٣) في الأصل: اثنا، وما أثبته من: أ، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٤٦/١، وفي ب: اثني.

(٤) في الأصل: واثنى عشر يوماً، والصواب ما أثبته من النسخ الأخرى. وابن سعد: الطبقات ٧٧/٣، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٤٦/١، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٩/٣.

(٥) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٩/٣.

(٦) في أ، ب: خلون,

(٧) رواه خليفة: تاريخ ص٧٦، والطبري: تاريخ ١٦/٤ كلاهما عن أبي معشر.

(٨) الطبري: تاريخ ٤١٨/٤، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٤٦/١ كلاهما عن قتادة بن دعامة السدّوسي.

(٩) رواه الطبراني: المعجم الكبير ٣٣/١ رقم (١٠٨) مطولاً، وقال الحيثمي: رجاله إلى قتادة ثقات. مجمع الزوائد ٩٩/٩. وصلى عليه حبير بن مطعه المائه، وخلفه حكيم بن حزام (۲)، وأبو جهم بن حذيفة العدوي (۳)، ونيار بن مُكْرم الأسلمي (۱)، وامرأته: نائلة بنت الفرافصة، وأم البنين (۵) بنت عيينة بن [حصن] (۱) الفزاري. ودفن في ثيابه بدمائه، ولم يُغَسَّل (۷) ونزل في

<sup>(</sup>۱) حبير بن مطعم القرشي التوفلي، صحابي من أكابر قريش وعلماء النسب، أسلم بين الحديبية والفتح، وقيل يوم الفتح، ومات في خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٣٢/١، وابن حجر: الإصابة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) حكيم بن حزام القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً، وكان عالماً بنسب قريش، ومات في خلافة معاوية. ابن الأثير: أسد الغابة ٢٢/١، وابن حجر: الإصابة ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) (العدوي) سقط من: ب. أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح، ومات في آخر خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٢٣/٤، وابن حجر:= الإصابة ٧/٤٣. العدوي: نسبة إلى عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، جد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. السمعاني: الأنساب ١٦٧/٤

<sup>(</sup>٤) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: ميار. نيار بن مُكْرم، صحابي، كان ثقة قليل الحديث، عاش إلى أوّل خلافة معاوية. ابن سعد: الطبقات ٨/٥، وابن حجر: تقريب ص٦٧٥. الأسلمي: هذه النسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو، وهما إخوان خزاعة وأسلم، السمعانى: الأنساب ١٥١/١.

 <sup>(</sup>٥) أم البنين بنت عيينة، لها إدراك تزوجها عثمان، فولدت له عبد الملك وعتبة.
 الطبري: تاريخ ٢١/٤، وابن حجر: الإصابة ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٦) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: حمزة.

<sup>(</sup>٧) هذه الجملة مدرجة في الخبر وقد وردت في خبر آخر عند أحمد: المسند مع المتخب ٧٣/١.

حفرته نیاَر، وأبو جهم<sup>(۱)</sup>، وجبیر. وكان حكیم، وأم البنین، ونائلة يُدَلُونه عليهم (۲) حتى لحدوه (۲).

وذلك ليلة السبت، بين المغرب والعشاء، بموضع يقال له: حَشُّ كُوكُب (<sup>3)</sup>: وكوكب رجل من الأنصار. والحَشُّ: البُسْتان، كان (<sup>0)</sup> عثمان الله قد اشتراه وزاده في البقيع، وكان أوَّل من دُفن فيه (<sup>1)</sup>.

وقال مالك بن أنس ﷺ: وكان عثمان ﷺ بمرُّ بحشُّ كُوكَب، فيقول: إنّه سيُدفن (٧) ها هنا رجل صالح (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأبي جهم، وما أثبته من النسخ الأخرى. وابن سعد: الطبقات ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) التصويب من النسخ الأحرى، وفي الأصل: عليه.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر رواه ابن سعد مطولاً ٧٨/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف ٩٩/٥، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٦١،٢٦٠/١.

<sup>(1)</sup> رواه ابن سعد: الطبقات مطولاً ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٥) في ب: كل.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٨/٣، وياقوت: معجم البلدان ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٧) في ب: قبرها هذا.

<sup>(</sup>A) هذا الأثر رواه الطبراني: المعجم الكبير ٢٤/١ رقم (١٠٩) وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٩٥/٩، وكذا أنو نعيم: معرفة الصحابة ٢٦٠،٢٥٩/١، كلاهما عن مالك مطولاً. وابن عبد البر: الاستبعاب ١٠٤٨/٣ عن مالك.

وقیل: صلّی علیه ابنه عمرو<sup>(۱)</sup>. وقیل: [المسور]<sup>(۲)</sup> بن مخرمة. فلما دفنوه غیّبوا قبره رحمه الله<sup>(۲)</sup> ورضی عنه، وتفرقوا<sup>(۱)</sup>.

ولما فرغوا من دفنه سمعوا صوتاً من ناحية القبر لا يرون شخصه يقرأ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنْزِثْهُم بِمَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ (\*)

(رثاء عثمان الله)(<sup>(۱)</sup>:

وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

وجئتُم بأمر جائر غير مُهْتَدي (^) على قَتل عثمانَ الرَّشيد المُسَدّد (<sup>()</sup> قَتَلْتُمْ وليُ<sup>(٧)</sup> الله في جَوْف داره فلاً ظَفَرت أيْمانُ قوم تعاوَّنُوا

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: عمر، وما أثبته من ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٨/٣.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: المسيل، وفي أ، ب: المسير، وما أثبته من خليفة: تاريخ ص١٧٧، وابن
 عبد البر: الاستيعاب ١٠٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) (رحمه الله) ليست في ب.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر أخرجه ابن سعد: الطبقات ٧٨/٣، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية (١٥٩) ولم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في ب: رسول، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٨) في النسخ الأخرى: مهتد.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: المسددي، وما أثبته من النسخ الأخرى، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٥٠/٣.

[وقال كعب بن مالك] (١):

يا للرّحال لأمر هاج لي حزَناً دُ أَ مُ تَعِلَّ [فادًا [۵] مُمَّ عادياً

إنّي رأيتُ قتيل [الدَّار] (٢) مُضطهداً عثمان يُهدي إلى الأجداث في كفن (٢)

لقد عُجبتُ لمن يَبْكي على الدّمَن

[وقال كعب بن مالك أيضاً](1):

يا قاتلُ (°) الله قوماً كان أمرهم قتل الإمامُ الزَّكيّ الطيب الرُّدْن (°) ما قتلوه على ذنب ألمَّ به إلاّ الذي نطقوا زوراً ولم يَكُن (٣١/٣١).

[وقال كعب بن مالك أيضاً] (٠٠):

<sup>(</sup>۱) الزيادة من النسخ الأخرى. وكعب بن مالك الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وشهد أحداً وما بعدها، وتخلف عن تبوك وهو أحد الثلاثة الذين تيّب عليهم. مات في خلافة على نقيد. ابن الأثير: أسد الغابة ١٨٧/٤، وابن حجر: الإصابة ٣٠٨/٥، وتقريب ص٤٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ، ب: قتيل الله، وفي ج: قتيل ولي الله، والتصحيح من الاستيعاب ١٠٥٠/٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان كعب ص٢٨٢، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٥٠/٣، وابن عساكر: تاريخ دمشق (عثمان بن عفان) ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٥) في ب: يقاتل.

<sup>(</sup>٦) الرُّدن: بالضم، أصل الكُمَّ. يقال: قميص واسع الرَّدن. ابن منظور: لسان العرب ١٧٧/١٣ (ردن).

<sup>(</sup>٧) ديوان كعب ص٢٨٢ وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٠٥٠/٣.

<sup>(</sup>٨) التكملة من النسخ الأخرى.

عجبتُ لقوم أسلَموا بعد عزهم فلو أنهم سيمُوا من الضّيم خُطّة فما كان في دين (٣) الإله بخائن ولا كان نكاثاً لعهد محمّد فإن أبكه أعْذَر لفَقْدي (١) عَدله وهل لمريء يَبْكي لعُظْم مُصيبة فلم أر يوماً كان أعظَم ميتةً إغداة أصيب المسلمون (١) بخيرهم

إِمَامَهُم للمكْرهات (١) وللغدر المَّامَهُم للمكْرهات (١) عثمانُ باليد والنَّصر ولا كان في الأقسام (١) بالضيق والصدر ولا تاركاً (١) للحق في النهي والأمر ومالي عنه (١) من عزاء ولا صبر لفقد (١) ابن عفان الخليفة من عذر؟! وأهتك منه للمحارم والستر (١) ومولاهم في حالة العسر واليسر] (١)

<sup>(</sup>١) في أ: للمكروهات.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: لجادَهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لدين الله، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عساكر: تاريخ دمشق (عثمان بن عفان) ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) (الأقسام) سقطت من: ب. الأقسام والأقاسيم، مفردها قسم، الحظوظ المقسومة بين العباد. ابن منظور: لسان العرب ٤٧٨/١٢ (قسم)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولا كان تاركاً، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لفقدان، وما أثبته من: أ، ب، ج، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: عنهم.

<sup>(</sup>٨) في ب: لفقدي.

 <sup>(</sup>٩) في ب: البشر. والأبيات عند ابن عساكر: تاريخ دمشق (عثمان بن عفان) ص٤٧٥ والبيت الأول فقط في ديوان كعب ص٢١٠.

<sup>(</sup>١٠) في أ: المسلمين.

<sup>(</sup>١١) سقط هذا البيت من الأصل، وهو مثبت من: أ، ب، ج.

وقال أيمن بن [خُرَيم](١) بن فاتك الأسدي(٢)، وكانت له صحبة: ضَحّوا بعثمان في الشهر(٣) الحرام(١) ضُحى

بأيّ ذبح حرام ويحهم ذُبحوا وأيُّ سُنَّةَ كُفر<sup>(°)</sup> سنَّ أولهم

وبابُ شرّ على سلطانهم فَتَحوا

ماذا أرادوا أضلّ الله سَعْيَهم (١)

بسفك<sup>(۲)</sup> ذلك المم الزاكي<sup>(۸)</sup> الذي سفحوا<sup>(۹)</sup>

(١) في الأصل: الإمام بن حزن بن فاتك، وفي أ: أيمن بن حليم بن فاتك، وفي ب: أيمن بن خزيمة بن فاتك، وفي ج: أيمن بن حليم بن فاتك. وأثبت ما ذكره ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ١٩٠.

أيمن بن خُرَيم، أسلم يوم الفتح، شامي الأصل، نزل الكوفة، وكان شاعراً محسناً. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩/١، ابن حجر: الإصابة ٩٤/١.

(٢) الأسدي: منسوب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر. السمعاني: الأنساب ١٣٨/١

(٣) في الأصل وأ، ب: شهر، وما أثبته من: ج. وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٥١/٣.

(٤) في أ: المحرم.

(٥) في ب؛ كفروا.

(٦) في ب: بيعتهم.

(٧) في الأصل وب: سفك.

(٨) في الأصل: دم الزكي، وما أثبته من: أ، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٥١/٣،
 والمبرد: الكامل ٤٦/٢، وني ب: ذاك الزكي.

(٩) هذه الأبيات رواها المبرد: الكامل ٤٦/٢، وابن قتيبة: المعارف ص١٩٨، وابن=

## (تسمية عُمّال عثمان في السّنة التي قُتل فيها) (١):

وقُتل رحمة الله [تعالى] (٢) عليه ورضوانه، وعامله على مكة عبد الله ابن الحضرمي (١). وعلى الطّائف: القاسم بن ربيعة الثقفي (١). وعلى صنعاء: يعلى ابن منيه (٥). وعلى البصرة: عبد الله بن عامر بن كريز. وعلى الكوفة: أبو موسى الأشعري، وعلى الجُنَد (١): عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة (٢) المخزومي. وعلى مصر: عبد الله بن سعد بن أبي سرّح، وعلى الشّام: معاوية بن أبي سفيان (٨)

<sup>=</sup>عبد البر: الاستيعاب ١٠٥١/٣ مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عمر الحضرمي، حليف بني أمية، وهو ابن أخي العلاء ابن الحضرمي، ولا على عهد رسول الله ﷺ وله عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٥٦/٣، وابن حجر: الإصابة ١١١/٤.

<sup>(</sup>٤) القاسم بن عبد الله بن ربيعة، وربما نسب إلى حده، كان عالمًا بالنسب. ابن سعد: الطبقات ١٥٢/٧، وابن حجر: تقريب ص٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) يعلى بن أمية التميمي، ويقال: يعلى بن منيه، ينسب حيناً إلى أبيه وحيناً إلى أمه (منيه) أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، وقتل سنة نمان وثلاثين بصفين مع علي بعد أن شهد الجمل مع عائشة. ابن سعد: الطبقات ٥٦/٥، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٧/٤، والمزي: تحذيب الكمال ٣٧٨/٣٢.

<sup>(</sup>٦) الجُند: بالتحريك، وهو أحد مخاليف اليمن. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٧) في ب: مغيرة.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٤٢١/٤ عن الواقدي. واليعقوبي: تأريخ ٢٧٦/٢.

## أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه<sup>(۱)</sup>:

هو على بن أبي طالب ظهر"، واسم أبي الله: عبد مناف بن عبد المطلب الله عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الهاشمي. يلتقي (١) مع النبي الله في الأب الثاني عند عبد المطلب (١).

## (کنیته)<sup>(۸)</sup>:

یکنی: أبا الحسن، وأبا الحسین (۱)، وأبا نراب. ثلاث کنی مشهورات (۱۱) له. وأبو (۱۱) الحسن أشهرهن (۱۲).

<sup>(</sup>١) (وكرم الله وجهه) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) (رضى الله عنه) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: أبو.

<sup>(</sup>٥) تكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في أ'، ب، ج: يلقى النبي.

<sup>(</sup>٧) انظر مصعب الزبيري: نسب قريش ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٨) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) (الحسين) سقط من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في ج: مشهورة.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: وأباء

<sup>(</sup>١٢) في ج: أشهرها. الحاكم الكبير: الأسماء والكني ٢٧٠/٣.

<sup>(</sup>١) في ب: لأبي.

<sup>(</sup>٢) في ب: رسول الله.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: يا رسول الله هو.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) خلص: وصل. الجوهري: الصحاح ١٠٣٧/٣ (خلص).

<sup>(</sup>٨) في ب: على.

<sup>(</sup>٩) (التراب) سقطت من: أ، ج.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه البخاري مع اختلاف يسير: الصحيح مع الفتح، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب على ۷۰/۷ رقم (۳۷۰۳) ومسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب فضائل على ١٨٢/١٥ والدولابي: الأسماء والكنى ص٩٠٨٠.

(ترجمت أمّه، ولقبه)<sup>(۱)</sup>:

أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. ولدته في حوف الكعبة (٢)، وهي أول هاشمية وُلِدَت لهاشمي، أسلمت وهاجرت إلى النبي عليه والدها علياً: حيدرة، باسم أبيها (٢) وهو (٤) من أسماء الأسد.

وروي عن علي (٥) ﷺ أنَّه قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة (١) ورُوي (٧) أن بعض أهل النسب قال: هل تعرفون رجلاً في

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) أورده الحاكم: المستدرك ٤٨٣/٣ والمسعودي: ومروج الذهب ٣٥٨/٣، وابن أبي المحديد: شرح لهج البلاغة ١٤/١، والحسيني: عمدة الطالب ص٠٥، قال خليفة: ولد علي يمكة في شعب بني عبد المطلب. قلت: والذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن حكيم بن حزام فظه هو الذي ولد في الكعبة، فكانت منقبة له. الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش ص٤٥٣ وابن حبان: مشاهير علماء الأمصار ص١٢ والحاكم الكبير: الأسماء والكني ٤٢٣٤، وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٦٢/١ وابن الأثير: أسد الغابة ٢٨٢١ والذهبي: سير ٢٦٢٤، وتأريخ الإسلام (عهد معاوية) ص١٩٨ وابن حجر: الإصابة ٢٧٢٢،

<sup>(</sup>٣) الحاكم: المستدرك ١٠٨/٣ وابن عبد البر: الاستبعاب ١٨٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) ني أ: وهي.

<sup>(</sup>ه) في أ، ب، ج: عنه.

<sup>(</sup>٦) الحاكم: المستدرك ١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٧) ني أ، ب: ويروى.

الصحابة (۱)، يقال له: أسد بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد؟ فقالوا: لا، فقال: إنه هاشمي، فلم يعرف، حتى قال: هو (۲) على بن أبي طالب (۳).

ولقبه: حيدرة، والحيدرة: الأسد.

وعبد مناف: اسم أبي طالب. وشيبة: اسم عبد المطلب، وعمرو: اسم هاشم. والمغيرة: اسم عبد مناف. وزيد: اسم قصى (١٠).

ودفنت أم على بالبقيع<sup>(٥)</sup>

(تأريخ إسلامه) (٦):

أسلم ﷺ وهو ابن ثمان سنين(٧)

وقيل: ابن خمس عشرة سنة(٨).

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: في الصحابة رجلاً.

<sup>(</sup>٢) في ب: إنه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) الطبران: المعجم الكبير ١/٠٥ رقم (١٥٠) وابن سعد: الطبقات ١٩/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمتها عند ابن سعد: الطبقات ١١/٨ و وابن عبد البر: الاستيعاب ١٨٩١/٤، وابن حجر: الإصابة ١٦٠/٨.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٧) رواه الطبران: المعجم الكبير ٥٣/١ رقم (١٦٢) وأبو نعيم: معرفة الصحابة
 ٢٨٧/١ رقم: (٣٠٧) والبيهقي: السنن الكبرى ٢٠٦/٦.

<sup>(</sup>٨) الحاكم المستدرك ١١١/٣، والطبراني: المعجم الكبير ٥٣/١ رقم (١٦٣) وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٨٨/١ رقم (٣١٠) والبيهقي: السنن الكبرى ٢٠٦/٦.

وقیل: هو أول من صلی مع النبی ﷺ<sup>(۱)</sup>. (بیعته ﷺ)<sup>(۲)</sup>:

بويع في المدينة في اليوم الذي مات فيه عثمان، رضي الله عنهما. أتاه الأشتر -واسمه مالك- وهو في بيته، فقال: هل تنتظرون أحداً!! قم (٢) يا طلحة ويا زبير فبايعا، فإني رأيت الناس لا يَعْدلُون بعلي أحداً. فقاما فبايعا، ثم خرجا من عند علي يقولان: قد بايعناه بأيدينا، ولم نبايعه بقلوبنا (١).

وروي عن مالك بن أنس في أنه قال: [بلغني أنَّ علياً في انه كان

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شببة: المصنف ٥٠/١٣ رقم (١٥٧٢٤) والبلاذري: أنساب الأشراف (عقيق محمد باقر المحمودي) ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) في ب: فقم.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة: المصنف ١٠٥/١١ رقم (١٠٦٤٣) و٢٦٢/١٥ رقم (١٩٦٢٢ رقم (١٩٦٢٢ رقم (١٩٦٢٢ رقم (١٩٦٢٢ رقم (١٩٦٢٢ ) من طريق ابن أبي شيبة. وقد صح أن طلحة والزبير قد بايعا عليًا مكرهين، أكرههما قتلة عثمان وأحضروهما للبيعة. ابن أبي شيبة المصنف ١٠٧/١١ رقم (١٩٦٢١)، والطبري: تاريخ ٤٣٠/١٤، ٤٣٥، وكرههما ليس لعلي ظاه وأحقيته بالخلافة، وإنما للطريقة التي تحت بما البيعة، ولأن الثوار أنوا بمما بأسلوب حاف عنيف. أحمد: المسند ٢٣٢١ (تحقيق أحمد شاكر)، الذهبي: سير ٢٥٥١، وانظر رسالة الزميل: عبد الحميد فقيهي: خلافة علي ظاه (رسالة ماحستير) ص٩٧.

<sup>(</sup>٥) التكملة من النسخ الأخرى.

حين قُتل عثمان فره في حائط له يقال (١) له: بئر [سكن] (١)، فلمًا قتل عثمان فره حاء وجلس على المنبر، وقام معه المصريون، وبعث إلى طلحة والزبير، فلما أتيا شَرَع (١) لهما أهل مصر الرّماح. فقال على: دعوا أُخوري يبايعا. فقالا (٤٠): نبايعك على أنه إن قام قائم يطلب [دَم] (٥) عثمان قمنا معه، فقال: نعم، والله لا يَنْتَطِحُ فيها عَنْزَان (١) فبايعاه (٢) على ذلك، وبايع الناس علياً (٨)

وتخلف عن بيعته سبعة نفر: سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وصهيب (١٠)، وزيد بن ثابت، ومحمد بن مسلمة (١٠)، وسلمة بن سلامة

<sup>(</sup>١) (يقال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سكسن، وفي ب: سكين، وما أثبته من: أ، ج. وأبو هلال العسكري: الأوائل ٢٨٣/١ و لم أقف على تحديد موضعها.

<sup>(</sup>٣) في ج: شرعاً.

<sup>(</sup>٤) (فقالا) سقطت من: ب، وفي ج: فقال.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) لا ينتطح فيه عتران: مثل يضرب للأمر يبطل ويذهب، فلا يكون له طالب. أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال ٣١٣/٢، وقال ابن الأثير في معناد: أي يلتقي في الحلافة اثنان ضعيفان. النهاية ٥/٤٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) هذه الفقرة تكررت في: ج.

<sup>(</sup>A) لم أقف على هذا الأثر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٩) صهيب بن سنان الرومي، من السابقين إلى الإسلام، شهد بدراً وما بعدها، ومات سنة ثمان وثلاثين في خلافة علي، ودفن بالبقيع. ابن عبد البر: الاستيعاب ٧٢٦/٢ وابن حجر: الإصابة ٢٥٤/٣ وقد سبقت ترجمته ص٣٨٢.

<sup>(</sup>١٠) في ج: سلمة.

بن وقُش<sup>(۱)</sup>، وأسامة بن زيد<sup>(۲)</sup>

وقال محمد بن الحنفية: كنت مع على بن أبي طالب حين قُتِل عثمان رضي الله عنهما، فدخل مترله، فجاء إليه أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: إن هذا الرَّجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا أحد أحق منك [٣٦/ب] بهذا الأمر، ولا أقدم سابقة. فقال: لا تفعلوا؛ فإني وزير لكم خير (٣) من أمير. قالوا (١): [لا والله] (٥) لا بد أن نبايعك. قال لهم (١): فإن كان لا بد من هذا ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خُفينة، ولا تكون إلا عن رضا من المسلمين فأتى المسجد، فبايعه المهاجرون والأنصار، وسائر الناس (٧).

<sup>(</sup>۱) سلمة بن سلامة الأنصاري الأشهلي، شهد العقبتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها، مات سنة خمس وأربعين وهو ابن سبعين سنة. ابن سعد: الطبقات ١٩٣٩، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري ٤٣١/٤ من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: خير لكم.

<sup>(</sup>٤) في ب: فقالوا.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (لهم) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري: تاريخ ٤٢٧/٤، وأحمد: فضائل الصحابة ٧٣/٢ بنحوه، بإسناد صحيح.

فأرسل إلى الزبير وطلحة ليُبايعا، فتلكَّأُ<sup>(۱)</sup> طلحة، فسل الأشتر سيفه، وقال<sup>(۲)</sup>: والله لتبايعنَّ أو لأضربنَّ<sup>(۲)</sup> عنقك، فقال طلحة: [وأين المهرب] (<sup>1)</sup>! فبايعه هو والزبير<sup>(٥)</sup>

وقيل: إن<sup>(۱)</sup> أول من بايعه طلحة، وكان مشلول الكفّ. فقال رجل<sup>(۱)</sup> عند مبايعته: إنا<sup>ً(۱)</sup> لله أوَّل يد بايعت أمير المؤمنين مشلولة لا يتمُّ هذا الأمر! (۱)

(صفته که)(۱۰):

وكان على ولله آدم (١١) شديد الأدمة، مائلاً إلى القصر، عظيم

<sup>(</sup>١) تلكأ: تباطأ وتوقّف. الجوهري: الصحاح ٧١/١ (لكأ).

<sup>(</sup>٢) في ب: فقال.

<sup>(</sup>٣) في ب: أضرب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وابن المهلب، وفي أ، ب: وأين المذهب، وفي ج: وأين الذهب، والصواب ما أثبته من: تأريخ الطبري ٤٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري: تاريخ ٤٢٩/٤ من طريق الزهري.

<sup>(</sup>٦) (إنّ) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٧) هو حبيب بن ذؤيب. الطبري: تاريخ ٤٢٨/٤. وقال اليعقوبي: رجل من بني أسد. تاريخ:١٧٦/٢، وقال ابن أعثم: قبيصة بن حابر، الفتوح ٤٣٢/١.

<sup>(</sup>A) في أ: أنا أول، وفي ب، ج: إن الله.

<sup>(</sup>٩) رواه الطبري: تاريخ ٤٢٨/٤ من طريق المدائني.

<sup>(</sup>١٠) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١١) (آدم) سقطت من: ج.

العينين والبطن، أدعج العينين، أفطس الأنف، حسن الوجه (۱۱), إذا نظر أقلع (۲) عريض ما بين المنكبين، ششن الكفين، أغيد (۲), كأن عنقه إبريق فضّة، لمنكبه مشاش (۱) [كمشاش] (۱) السبع الضّاري (۱), رقيق الذراعيين، لا يتبيّن (۲) عضده من ساعده قد أدمجتا (۱۸) إدماجاً، إذا مشى تكفّأ (۱۹), شديد الساعد واليّد، إن أمسك بذراع رجل أمسك] (۱۰) بنفسه فلم يستطع أن يتنفّس، إذا مشى إلى الحروب

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: أدعج العينين، حسن الوجه، أفطس الأنف.

<sup>(</sup>٢) أقلع: القَلَع: الرجل القوي المشي، يرفع قدمه من الأرض رفعاً بائناً. الزبيدي: تاج العروس ٤٨١/٥ (قلع).

 <sup>(</sup>٣) الأغيد: المائل العنق، والغيد النعومة، وامرأة غيداء وغادة: ناعمة. الجوهري:
 الصحاح ١٨/٢ (غيد).

<sup>(</sup>٤) مشاش: المشاش رؤوس العظام الليّنة. الجوهري: الصحاح ١٠١٩/٣ (مشش).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٦) الضَّاري: الذي اعتاد واجترأ الصيد. الرافعي: المصباح المنبر ص٢٦١ (ضُرِي).

<sup>(</sup>٧) ني ج: بين.

<sup>(</sup>٨) أدبحت: يقال: أدمج الشيء في الشيء إذا أدخل فيه. الجوهري: الصحاح ٣١٥/١ (دمج) يراد -والله أعلم- أن عظمي عضده وساعده للينهذا قد اندبحا، وهكذا صفة الأسد.

<sup>(</sup>٩) تكفأ: تمايل في مشيته. الجوهري: الصحاح ٧٨/١ (كفأ).

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ج.

هرول. ثُبْتُ الجُنَانُ<sup>(۱)</sup>، قويّ، شُجاع<sup>(۱)</sup>، منصور على من لاقاه<sup>(۱)</sup> وهو إلى السُّمَن مَاهُو<sup>(۱)</sup>، أبيض اللحية والرأس<sup>(۱)</sup>، ذا صلع<sup>(۱)</sup>، ليس في رأسه شعر إلاً من خلفه<sup>(۱)</sup>.

اختضب بالحناء، ثم تركه (^).

لم يصارع أحداً إلا صرعه (١).

وكان أصغر ولد أبي طالب، كان(١٠٠ أصغر من جعفر بعشر سنين،

<sup>(</sup>۱) (ثبت الجنان) سقطت من: ب. والجُنَان بالفتح القلب. الجوهري: الصحاح ۲۰۹٤/٥ (حنن).

<sup>(</sup>٢) في ب: شجاع قوي،

<sup>(</sup>٣) في الأصل وأ، ب: لقاد، وما أثبته من: ج، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٣/٣، والمحب الطبري: ذخائر العقبي ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والنسخ الأحرى: ما هي، والتصويب من ابن عبد البر: الاستيعاب 11٢٣/٣ مَا هُوَ: ماثل إلى السّمنَ.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: الرأس واللحية.

<sup>(</sup>٦) في ج: أصلع.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٣/٣، المحب الطبري: ذخائر العقبى ص٥٧، ورواه ابن سعد: الطبقات ٢٧/٣، والطبراني: المعجم الكبير ٢/١٥ رقم (١٥٨) كلاهما من طريق الواقدي مختصراً.

<sup>(</sup>A) ابن سعد: الطبقات ٢٧،٢٦/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص١١٨ كلاهما عن محمد بن الحنفية.

<sup>(</sup>٩) ابن قتيبة: المعارف ص٢١٠.

<sup>(</sup>۱۰) ني ب: وكان.

وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين، وكان عقيل أصغر من طالب بعشر سنين (١)

قاضیه(۲):

أبو أمية شريح بن الحارث الكندي، وكان شريح أدرك الجاهلية، ويعد في كبار التّابعين، وكان قاضياً لعمر بن الخطاب في الكوفة، ولم يزل قاضياً بما إلى زمن الحجاج (٦)، وكان عفان في على الكوفة، ولم يزل قاضياً بما إلى زمن الحجاج (٦)، وكان أعلم النّاس بالقضاء، وكان ذا فطنّة، وذكاء، ومعرفة، وعقل، ورَزَانة، وكان شاعراً (١) محسناً، وله أشعار محدثة في معان حسان، وكان كو سَجاً، من شاعراً (له] (٥) في وجهه وتوفي سنة سبع ونمانين (١)، وهو ابن مائة سنة، ولي القضاء ستين سنة من زمن (١) عمر في إلى زمن (٨) عبد

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة سقطت من: أ، ب. والخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٩٠/٣، وابن سعد: الطبقات ٤٢/٤ مثله.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: وقاضيه.

<sup>(</sup>٣) الحجاج بن يوسف الثقفي، الأمير الشهير، ولي تبالة ثم الحجاز، ثم العراق عشرين سنة، ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك بواسط في شهر رمضان سنة خمس وتسعين، وقد بلغ من السّن ثلاثا وخمسين سنة. ابن قتيبة: الممارف ص٣٩٧،٣٥٩، وابن حجر: تقريب ص١٥٣.

<sup>(</sup>٤) في ج: وكان عاقلاً شاعراً.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: وثلاثين.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: زمان.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: زمان.

الملك بن مروان<sup>(۱)</sup>.

حاجبه<sup>(۲)</sup>:

[أبو يزيد] (٢): قَنْبَر<sup>(1)</sup>.

و کاتبه<sup>(۵)</sup>:

[1/27]

سعيد/ [الهمداني]<sup>(۱)</sup>

وقيل: [عبيد الله بن أبي رافع] <sup>(٧)</sup>.

نقش خاتمه:

الله(^) الملك الحق المبين.

<sup>(</sup>١) نصَّ هذه الترجمة عند ابن عبد البر: الاستيعاب ٧٠١/٢-٧٠٢.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: وحاجبه.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج. خليفة: تاريخ ص٢٠١، وفي الأصل: أبو زيد.

<sup>(</sup>٤) في ب: قنبره. قُنْبر مولى على في في وأحد قوّاده يوم صفين. ابن سعد: الطبقات ٢٣٧/٦، والطبري: تاريخ ٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: حاجبه.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج. سعيد بن نمران الهمداني النّاعطي، أدرك من حياة النبي ﷺ أعواماً، وشهد البرموك، وكان من أعيان الشيعة في الكوفة، ولمّا ولي مصعب بن الزبير الكوفة استقضاه عليها ثم عزله. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٢٦/٢، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل والنسخ الأخرى: عبد الله بن رافع، والتصويب من ابن سعد: الطبقات ٥/٢٨، وحليفة: تاريخ ص ٢٠٠، وابن قتيبة: المعارف ص ١٤٥، وعبيد الله بن أبي رافع المدن، مولى النبي ﷺ، ثقة. ابن حجر: تقريب ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٨) (لفظ الجلالة) سقط من: ج..

وقيل: كان له أربعة (١) خواتم يتختَّم بما أحدها: ياقوت (١) لقلْبِ. نقشه: نقشه (١): لا إله إلا الله الملكُ الحق المبين، والآخر: فيروزَجْ، لبصره، نقشه: لا إله إلا الله الملك (١) والآخر: حديد صيني، لقوَّته. نقش خاتمه: إن العزة لله جميعاً، والآخر: عقيق: لحِرْزِه. نقشه ثلاثة أسطر، ما شاء الله، سطر، لا قوة إلا بالله، سطر، استغفر الله، سطر، سطر،

## (بنوه):

سيدنا<sup>(۱)</sup> الحسن، والحسين، ومحسن<sup>(۷)</sup>، وأم كلثوم الكبرى، [وزينب الكبرى] (<sup>۸)</sup> أمهم: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، ورضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل والنسخ الأخرى: أربع، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: ياقوته.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ: نفسه.

<sup>(</sup>٤) في ب: الملك الحق المبين.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره تقى الدين الهندي: كتر العمال ٦٨٦/٦ رقم (١٧٤٠٧) وقال: أخرجه الحاكم في: تأريخه. والصابون في: المائتين. وأبو عبد الله السلمي في: أماليه. وفيه: أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، ضعفه الدارقطني. وقال الذهبي: محمد بن أحمد الرازي لا أعرفه، لكن أتى بخبر باطل، هو آفته. ثم ساق الخبر. ميزان الإعتدال ٤٥٨،٤٥٧/٣.

<sup>(</sup>١) (سيدنا) ليست ني: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) ابن قتيبة: المعارف ص ٢١، والمسعودي: مروج الذهب ٧٣/٣ وقد مات المُحسن صغيراً جداً إثر ولادته. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣٨.

<sup>(</sup>A) التكملة من: أ، ب، ج. زينب بنت على تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فولدت له. ابن سعد: الطبقات ٤٦٥/٨.

ومحمد (۱)، أمّه: خولة (۲) بنت إياس بن جعفر (۳) -وهو ابن الحنفيَّة - ويقال: هي خولة بنت جعفر بن قيس (٤)

[وعبيد الله] (°)، وأبو بكر (۱°)، أمهما: ليلي بنت مسعود بن خالـــد النهشليّ(۷)

(۱) محمد (الأكبر) بن علي، أبو القاسم بن الحنفية، مات سنة إحدى وثمانين. ابن سعد: الطبقات ٥١١٩-١١، والذهبي: سير ١١٠/٤.

(٢) بي أ، ب: خلوة..

- (٣) في الأصل والنسخ الأخرى: وجعفر، والتصحيح من ابن قتيبة: المعارف ص٢١٠،
   وابن حجر: الإصابة ٦٨/٨.
- (٤) مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤١، وابن سعد: الطبقات ٩١/٥، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣٧.

قلت: ربما نسبها أصحاب هذا القول إلى حدها جعفر، فلا تعارض بين القولين.

- (٥) في الأصل وأ، ب: عبد الله، وما أثبته من: ج، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٣، وابن سعد: الطبقات ١٩/٣، وكان عبيد الله بن علي قدم من الحجاز على المختار بالكوفة، وقُتل في حيش مصعب بن الزبير بالمذار. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٣، وابن سعد: الطبقات ١١٨،١١٧/٥، وليس له ولا لأحيه أبي بكر بقيّة. الطبري: تاريخ ٥٤/٥.
  - (٦) أبو بكر بن علي، قُتل مع الحسين، ابن سعد: الطبقات ١٩/٣.
- (٧) ليلى بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعي بن سُلمي بن جندل بن هَشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن خيم. ابن سعد: الطبقات ٢٠،١٩/٣. النّهشلي: نسبة إلى هَشل، بطن من عميم. السيوطي: لبّ اللباب ٣٠٨/٢.

وعمر (١)، ورقيَّة (٢)، أمهما: تغلبيّة (٣)، كان خالد بن الوليد ســباها في الرَّدَة، فاشتراها على ﷺ (٤)

ويحي (٥)، أمّه (١): أسماء بنت عميس. وهي أم محمد بن أبي بكر الصدّيق في .

وجعفر (٧)، والعباس (٨)، وعبد الله (٩)، أمّهم: أم البينين بنت

<sup>(</sup>١) عمر (الأكبر) بن على بن أبي طالب الهاشمي، ثقة، مات في زمن الوليد. وقيل: قبل ذلك. ابن حجر: تقريب ص٤١٦.

<sup>(</sup>٢) رقية (الكبرى) بنت على، كانت عند مسلم بن عقيل فولدت له، وانقرض ولد مسلم. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة: المعارف ص ٢١، والمسعودي: مروج الذهب ٧٣/٣، نسبة إلى تغلب ابن وائل، قبيلة معروفة. السمعاني: الأنساب ٤٦٩/١. واسها: الصهباء، وهي أم حبيب بنت ربيعة التغلبيّة، وكانت من السبي الذين أصاقحم خالد بن الوليد حين أغار على بني تغلب بناحية عين التمر. انظر مصعب الزبيري: نسب قريش ص ٤٦، وابن سعد: الطبقات ١١٧/٥، والطبري: تاريخ ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>٤) ابن قتية: المعارف ص٢١٠.

<sup>(</sup>٥) يحي بن علي، نوفي صغيراً قبل أبيه، ولا عقب له. أبو نعيم: معرفة الصحابة ٣١١/١.

<sup>(</sup>٦) (أمة) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) جعفر (الأكبر) ابن علي قُتل مع أُخيه الحسين، ولابقيَّة له. ابن سعد: الطبقات ٢٠/٣، الطبري: تاريخ ١٥٣/٤.

 <sup>(</sup>A) العباس (الأكبر) ابن على قُتل مع أخيه الحسين، ولابقية له. ابن سعد: الطبقات ٢٠/٣، الطبري: تاريخ ١٥٣/٤

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن علي قُتل مع أحيه الحسين، ولابقيَّة له. ابن سعد: الطبقات ٢٠/٣، الطبري: تاريخ ١٥٣/٤.

حِزام<sup>(۱)</sup>

ورملة (۱)، وأمّ الحسن (۱)، أمهما: أم سبعيد (۱) بنت عسروة  $(^{(8)})$  الشُّقفي، والقاسم (۱)، وعثمان (۱)، وأم كلثوم الصغرى (۱۱)، وإبراهيم (۱۱)، وجمانة (۱۲)،

- (۱) هي أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٣، وابن حزام: جمهرة أنساب العرب ص٣٧.
- (٢) رملة (الكبرى) بنت على كانت عند أبي الهيّاج عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث، ثم خلف عليها بعد وفاة عبد الله معاوية بن مروان بن الحكم. مصعب الزبري: نسب قريش ص٤٥،وابن حزام: جمهرة أنساب العرب ص٨٧.
- (٣) أم الحسن بنت علي كانت عند جعدة بن هبيرة المخزومي، فولدت له. ابن حزام:
   جمهرة أنساب العرب ص ١٤١.
- (٤) أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، تزوجها يزيد بن عتبة بن أبي سفيان فولدت له. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٤.
  - (د) في ب: بنت.
  - (٦) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: سعيد.
  - (٧) لم أقف عليه في الكتب التي تبسر لي الرجوع إليها.
- (٨) عثمان بن على، أمه: أم البنين بنت حزام، قتل مع أخيه الحسين ولا بقية له. ابن
   سعد: الطبقات ٢٠/٣، الطبري: تاريخ ١٥٣/٤.
- (٩) أم كلئوم (الصغرى) واسمها نفيسة، كانت عند عبد الله (الأكبر) بن عقيل، ثم خلف عليها كُثير بن العباس، ثم خلف عليها تمّام بن العباس. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٥٥.
- (۱۰) زينب (الصغرى) كانت عند محمد بن عقيل بن أبي طالب فولدت له، ثم خلف عليها كُثير بن العباس فولدت له، ثم تزوجها جعفر بن تمّام بن العباس. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٥.
  - (۱۱) لم أقف على ترجمته.
- (١٢) ذكرها ابن سعد: الطبقات ٢٠/٣ وابن قتيبة: المعارف ص٢١١، وأبو نعيم:-

وميمونة (١) ، وخديجة (٢) ، وفاطمة (٢) ، وأم الكرام (١) ، ونفيسة (٥) ، وأم سلمة (١) ، ونفيسة (٥) ، وأمامة (٧) .

خطبة منسوبة لعلى الله خالية من حرف الألف(٩):

وكان رفي من الفصحاء البلغاء، والعلماء الأجلَّة (١٠)، حلس جماعة

=معرفة الصحابة ٢١٠/١، والطبري: تاريخ ٢٥٥/٤، وقال مصعب الزبيري: هي أم جعفر. نسب قريش ص ٤٤.

- (١) ميمونة بنت على: كانت عند عبد الله (الأكبر) بن عقيل، فولدت له عقيلاً. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٥.
- (٢) حديجة بنت على كانت عند عبد الرحمن بن عقيل فولدت له، ثم خلف عليها أبو السّنابل عبد الرحمن بن عبد الله. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٦.
- (٣) فاطمة بنت على كانت عند محمد بن أبي سعيد بن عقيل، فولدت له، ثم خلف عليها سعيد بن الأسود فولدت له، ثم خلف عليها المنذر بن عبيدة بن الزبير فولدت له، مصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٦.
- (٤) ذكرها ابن سعد: الطبقات ٢٠/٣، وابن قتيبة: المعارف ص٢١١، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢١٠/١، والطبري: تاريخ ١٥٥/٤ و لم أقف على شيء من أحبارها.
  - (٥) عند مصعب الزبيري: هي نفسها أم كلثوم الصغرى. نسب قريش ص٤٥.
- (٦) ذكرها ابن سعد: الطبقات ٢٠/٣، وابن قتيبة: المعارف ص٢١١، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢١،/١، والطبري: تاريخ ١٥٥/٤ و لم أقف على شيء من أخبارها.
- (٧) أمامة بنت على كانت عند الصلت بن عبد الله بن نوفل، فولدت له، وتوفيت عنده. مصعب الزبيري: نسب فريش ص٤٦.
- (٨) ومن أبناء على أيضاً محمد (الأصغر) قُتل مع الحسين، وأمه أم ولد. وعون أخو يحي
   لأمه. ومحمد (الأوسط) أمه: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. وأم هانيء. ابن سعد:
   الطبقات ٣/٠٢.
  - (٩) العنوان مثبت من كتاب شرح لهج البلاغة ١٤٠/١٩ .
    - (١٠) في أ، ب، ج: الحَلَّة.

من أصحاب رسول الله ﷺ يتذاكرون الحروف، فأجمعوا أن الألف أكثـــر دخولاً في الكلام من سائر الحروف، فقام ﷺ (١) فخطب على البديهــــة فقال:

حمدتُ وعَظَمتُ من عَظَمت منّتُه، وسبُغت نعمتُه، وسبقتْ رحمتُه غضبَه، وتَمَت كلمته، ونفذت مشيئه، وبلغت قضيّته. حمدتُه حمدُ<sup>(۲)</sup> مُقرِ بربوبيّته، ومُختضع لعبوديّته، متنصل من خطيئتِه، معترف بتوحيده وصمَديّته، مؤملٌ من ربّه مغفرة تنجيه، يوم يُشغلُ كلَّ عن<sup>(۳)</sup> فصيلتِه وبنيه، ونستعينه ونسترشده ونستهديه، ونؤمن به، ونتوكلُ عليه، شهدتُ<sup>(۱)</sup> تَشَهَدُ مُخلِص مُوقِن، وعظّمته تعظيم مُؤمن مُتيقن، ووحدَّتُه توحيد عبد مُذعِن، ليس له شريك في ملكه<sup>(۵)</sup>، ولم يكن<sup>(۱)</sup> له ولي<sup>(۷)</sup> في صنعه، حلَّ عن مُشيرٍ ووزيرٍ، [وعون]<sup>(۸)</sup> معين، [ونظير]<sup>(۱)</sup> عَلِمَ

<sup>(</sup>١) في ب: عنها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حمدته مقراً بربوبيته، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن أبي الحديد: شرح نحج البلاغة ١٤٠/١٩.

<sup>(</sup>٣) في ب: من.

<sup>(</sup>٤) في ج: شهادة.

<sup>(</sup>د) في أ، ب: ملك.

<sup>(</sup>٦) في ب: وليس له.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: صنع بل ولي.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وعبد، وما أثبته من النسخ الأخرى، والمحلسي: بحار الأنوار ٣٤٢/٧٧.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وظهير، وما أثبته من : أ، ب، ج. والمحلسي.

فستر(۱)، ونظر فخبر(۱)، وملك فقهر، [وعُصِيّ](۱) فغفر، وحكم فعدّل، وسُئِل فبذُل، وبِعَدُله جميع حلقه شَمَل، لم يَزَل ولا(۱) يَزُول، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ مَنْ فَنَى وَهُ وَقِل كُلَّ شيء (۱)، وبعد كُلَّ شيء، ربُّ متفرّد [۳۳/ب] بعزّته، متمكّن بقوّته (۱)، متقدّس بعلُوّه، متكبّر بسمُوّه، ليس يدركه بصر، ولا يحيط به نظر (۱)، قويّ سميع عليم بديع بصير (۱)، منبع حليم كريم رؤوف رحيم. [عَجِزً] (۱۱) عن وصفه من يصفه [وضلً عن نَعْته من يعرفُه] (۱۱) قَرُب فبعُد، وبعُد فقرُب، يجيب (۱۱) دعوة من

<sup>(</sup>١) في أ: فسيّر.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ونذر فحير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وغطَّى.

<sup>(</sup>٤)ئي ج: و لم.

 <sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآية (١١).

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة سقطت من: ب.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وأ، ب: بقدرته، وما أثبته من: ج. وابن أبي الحديد: شرح لهج البلاغة
 ١٤٠/١٩. والمحلسي: بحار الأنوار ٣٤٢/٧٧.

<sup>(</sup>٨) في ج: نظير.

<sup>(</sup>٩) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ضلَّ، وما أثبته من: أ، ب، ج، والمحلسي.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: يجب.

يدعوه، ويرزقه ويجبوه (۱). ذو لطف حفي، وبطش قوي، ورحمة (۱) موسعة، وعقوبته محجيم ممدودة، موسعة، وعقوبته محجيم ممدودة، موبقة. وشهدت ببعث محمد عبده ورسوله وصفيه ونبيّه (۱)، وحبيبه وخليله، عليه صلاة (۱) تُحظيه وتَزْلفه (۱)، وتُعليه و تُقرِّبه وتدنيه. (۱) بعثه في عصر وحين فترة وكفر، رحمة لعبيد، ومنّة [لمزيده] (۱) ختم به نبوّته، ووضّح به حُحّته. فوعظ (۸) ونصح، وبلّغ وكدّح. رؤوف بكل (۱) مؤمن. رحيم رضي وولي زكي كريم، عليه رحمة وتسليم، وبركة وتكريم، من ربّ غفور رحيم.

وصيّتكم (١٠) جميع من حضرين بوصية ربكم، وذكّرتكم سنة نبيّكم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ويحبه، وما أثبته من: أ، ب، ج، وابن أبي الحديد، والمحلسي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وب، ج: رحمته، وما أثبته من: أ، والمحلسي.

<sup>(</sup>٣) (هذه الفقرة) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: صلى الله عليه وسلم صلاة، وفي ج: صلى الله عليه صلاة.

<sup>(</sup>٥) تَزْلفه: تقربه إلى الله. ابن منظور: لسان العرب ١٣٨/٩ (زلف).

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: على خلقه.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل وج: فوضع.

<sup>(</sup>٩) في ب: بل.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: أوصيتكم، وما أثبته من أ،ب،ج. والمحلسي.

فعليكم برهبة تسكن قلوبكم، وخشية تذري<sup>(۱)</sup> دموعكم، وتُقينة<sup>(۱)</sup> تنجيكم قبل بوم يذهلكم ويبلوكم، يوم يفوز فيه من تُقُل وزنُ<sup>(۱)</sup> حسناته، وخف وزن سيئاته ولتكن مسألتكم [وهلْعَتكم]<sup>(1)</sup> مسألة ذل وخضوع، وشكر وخشوع، وتوبة ونزوع، وندم ورجوع. وليغتنم كل مُغتنم منكم صحّته قبل سقمه، وشبيبته قبل هرمه، وفراغه<sup>(۵)</sup> قبل شُغله،

ولا يجوز للمسلم أن يستعملها في غير ذلك، فلا يستعملها مع المسلمين لأنها حينئذ تكون نفاقاً، والمسلم يجب عليه أن يكون صادقاً في الحق غير مراء ولا كاذب ولا غادر.

أمّ عند الشيعة الإمامية، فإنّ (التقية) دين مفروض لا يقوم المذهب إلا بما، فمن تركها كان بمثرلة من ترك الصّلاة. وهم لا يدرون منها إلا الكذب والحيانة والحداع والتظاهر بغير ما يبطنون، وهي تبيح لمعتنقها أن يتظاهر لأهل السنّة بخلاف ما يبطن، ويرون في أذّية السنّي قربة إلى الله تعالى، فكلّ رافضي تمكن من الفتك بسني أو أذيته بأي نوع من أنواع الأذى ولم يفعل فهو آثم عندهم.المقدسي: رسالة في الرد على الرافضة ص ١٠٤-١٠٥، وعلى فقيهي: مقدمة لكتاب الإمامة لأبي نعيم ص٥٣٥٥، وإحسان إلهي ظهير: الشيعة والسنة ص ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) في ج: تدوي.

<sup>(</sup>٢) التقية عند أهل السنة هي أن يُظهر الإنسان بلسانه غير ما يسرّه في قلبه اتقاء الشّر، ولا تجوز إلا مع الكُفّار أعداء الدين، وفي حالات معيّنة، منها حالة الحرب، لأن الحرب خدعة – وفي هذا يُستعمل ما يعرف بالتورية – ومنها إذا أكرِه المؤمن على كلمة الكفر كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهِ وَقَلْبُهُ، مُطْمَعِنُ لَا يُلِيمَانِ ﴾ سورة النحل: الآية قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهِ وَقَلْبُهُ، مُطْمَعِنُ لَا يَالَمِيمَانِ ﴾ سورة النحل: الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) (وزن) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعملكم، وما أثبته من: ب، ج، وفي أ: وهلعكم.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وفروغه.

وغناه (۱) قبل فقره، وحضرته قبل سفره، مِنْ قَبْلِ كِبَر يقيده (۱)، وهرم (۱) يُفْنِدُه (۱)، ووجع يُؤلمه، ومرض يُستقمه (۱)، فيملّه طبيبه، ويعرض عنه حبيبه، ينقطع فعله، ويتغيّر [عليه] (۱) عقله، قبل قولهم: هو موعوك، وحسمه منهوك، [ثم] (۱) جدّ في نزع شديد، وحضور كل قريب وبعيد، قبل شخوص بصره، وطموح نظره، ورشح (۱) جبينه، وخطف عرنينه (۱)، وحكون حِسه (۱۱)، وحُذبت (۱۱) نفسه، وحفر رِمْسه (۱۱)، وبكت عُرسه، ويُتّم ولده، وتفرق عنه صديقه وعدوّه، وقُسّم جمعه، وذهب بصره، ولُقن، ومُرد ووجه، وحُرِد وغسّل، وعُرّي، ونُشَف، وسُجي، وبُسط وبُسط

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وغنته.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ: يغده.

<sup>(</sup>٣) (وهرم) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) يفنده: يضعف رأيه. ابن منظور: لسان العرب ٣/ ٣٣٩ (فند).

<sup>(</sup>٥) في ج: يقسمه.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل و ج: لونه.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٨) في أ: وشح، وفي ب: وشج.

<sup>(</sup>٩) في ب: وخصف عرلينه، وفي ج: عنيله، عرنينه: عرنين الأنف: تحت بحتمع الحاجبين، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشم. الجوهري: الصحاح ٢١٦٣/٦ (عرن).

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب، ج: حنينه.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: وحديث.

<sup>(</sup>۱۲) رمسه: قبره. ابن منظور: لسان العرب ۱۰۱/۲ (رمس).

[له](۱)، وهُيّ، ولمُشر(۱) له كفنه، وشد منه ذقنه (۱)، وقُمّص وعُمّم (۱) وودّع عليه، وحُمل فوق [سريره](۱) وصُلّي عليه بنكبير. اونُقِلَ من دُور مُزخرفة، وقصور مُشيّدة، وحُجَر مُنجّدة. [فجعل](۱) [۳٤/أ] في ضريح ملحود ضيّق مرصود، بلبن [منضود، مُسقّف](۱) بجلمود (۱)، وهيل (۱) عليه عَفَره (۱)، وحُثي عليه مَدرة، وتحقّق حذره، ونُسي خبره، ورَجع عنه وليّه وشقيقه وصفيه (۱) ونديمه ونسيبه وقريبه وحبيبه.

فهو حشو قبره $^{(11)}$ ، رهين فقُره $^{(11)}$ ، يسعى في حسمه دود في $^{(11)}$ 

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (وهيء، ونشر) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) ذِقنه: الذَّقن: بحتمع اللَّحيين من أسفلهما. الفيروز آبادي: القاموس الحيط ص ١٥٤٦ (ذقن).

<sup>(</sup>٤) في ب: وعجم.

<sup>(</sup>٥) التكملة من:أ،ب،ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وحصل، وما أثبته من: أ، ب، ج. والمحلسي.

<sup>(</sup>٧) التكملة من:أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) الجلمود: الصخر. ابن منظور: لسان العرب ١٢٩/٣ (جلمد).

<sup>(</sup>٩) في ب: ونضل.

<sup>(</sup>١٠) في أ: عفوه. عفره: تراب قبره. ابن منظور: لسان العرب٤/ ٨٣ (عفر).

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: وصفيّه وشقيقه.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب: قبر.

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب:فقر، وفي ح: قفره.

<sup>(</sup>١٤) (في) سقط من: ب.

قبره، ويسيل صديده على صدره ونحره. (۱) يَسْحَق تُرابه (۲) لحمه، ويُنشَفُ دمه، ويَرُمَّ عظمه، حتى يوم عشره ونشره، فيُنشر من قبره، ويُنفخ في صدره، ويُدعى لحشره ونشره، فَنمَّ بُعثِرتْ قبور، وحُصّلت سريرة صُدور (۲) وجيء بكل نبي وصدّيق وشهيد [ونطيق] (۱) وقَعَدَ للفصل قدير، بعباده (۵) خبير بصير. فكم من زُمرة تُغنيه، وحَسْرة (۱) تقصيه، في مَوقف مهيل، ومشهد جليل، بين يدي ملك عظيم، بكلّ صغيرة وكبيرة عليم. حينئذ يلجمه عرقه، ويجوز له قلقه. عبرته غير مرحومة، وصرخته غير مسموعة، وححته غير مقبولة. تُنشر صحيفته، وتبيّن (۲) جريرته، حين نظر في سوء عمله، له في نصبه ورسله (۸)، وشهدت عينه (٢)، بنظره، ويده ببطشه، ورحله بخطوه، وفرحه بلمسه، وحلده بحسة.

<sup>(</sup>١) في ج: ونحله.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، وفي الأصل وب، ج: تربه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فحصلت سريره صدره، وما أثبته من: أ،ب،ج، والمحلسي.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>ه) في: أ، ب، ج: بعبيده.

<sup>(</sup>٦) ني أ: وحشرة.

<sup>(</sup>٧) في ب: ولين.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عيناد، وما أثبته من: أ، ب، ج، والمحلسي.

ویهدده (۱) مُنکر ونکیر، وکُشف (۱) له من حیث یصیر، فسُلسِل جیده (۱)، وضیّق وریده (۱)، [وغل اً (۵) مَلکه یده، وسیْق،یُسحب (۱) وحده، فورد جهنم بکرب وشدة،وظل [یعذب] (۷) فی ححیم، ویُسقی شرّبهٔ من حمیم، تَشْوی وجهه، وتسلخ جلده، وتضربه زبانیته بمقمع من حدید، یعود جلده بعد نضحه کجلد جدید. یستغیث فیُعرض عنه خزانه جهّنم، ویستصرخ فلم یُکلّم. ندم حین لم یَنْفعه ندمه، وتحسّر حین زلّت قدمه.

نعوذ برب قدير، من شر كل مصير، ونسأله عفو من رضي عنه ومغفرة من قبل منه، فهو (١) ولي مسألتي، ومنجح طلبتي، فمن زُحزِح عن تعذيب ربه جُعل في جنة بقربه (١)، وخُلد في قصور مشيدة، ومُلك حور عين وحفدة، وطيف عليه بكؤوس (١٠)، وسكن حظيرة (١١) قُدُس في

<sup>(</sup>١) في ب؛ وتمدد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فكُشِف، وما أثبته من: أ، ب، ج، والمحلسي.

<sup>(</sup>٣) جيده: عنقه. ابن منظور: لسان العرب ١٣٩/٣ (جيد).

<sup>(</sup>٤) في ب: في وروده.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: وعلى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وسيحتسب، وفي ب، بمنصب، وما أثبته من أ، ج، والمحلسي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: يغدو، وما أثبته من: أ، ب، ج، والمحلسي.

<sup>(</sup>٨) (فهو) سقط من: أ، ب

<sup>(</sup>٩) في الأصل: من قربه، وما أثبته من: أ، ب، ج. المحلسي: بحار الأنوار ٣٤٤/٧٧.

<sup>(</sup>١٠) (بكؤوس) سقطت من: ب، وفي الأصل: بكأس، وما أثبته من: أ،ج، والمحلسي.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: حضرة، وما أثبته من: أ، ب، ج، والمحلسي.

فِردوس<sup>(۱)</sup>، ولبس خير ملبوس، وتقلّب في نعيم، وسُقِي من تَسنيم<sup>(۱)</sup>، وشَرِب من عين سلسبيل، قد مزج بزنجبيل، وخُتِم بمسك. مستديم المُلك، مُستشعر السّرور، يشرب من خمور، في روضٍ مُغْدق، ليس يُترف<sup>(۱)</sup> وليس يغول<sup>(۱)</sup>

هذه منزلة من خشي ربّه، وحَذَّر قلبه اوتلك (\*) عقوبة من الله من خشي ربّه، وحَذَّر قلبه اوتلك (\*) عقوبة من الله على مُنْشِئه، وسوّلت له نفسه (۱) مُعصيته لَهُوَ (۱) قولٌ فَصْلٌ، وحُكمٌ عدلٌ، قصص قص قص (۱)، و وعظ نص ﴿ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ جَمِيدٍ (۱) ﴾ (۱) عبير (۱)، نزل به روح القدس (۱)، مُنير من عند ربّ كريم، على

<sup>(</sup>١) ( فردوس) ليست في: أ.

 <sup>(</sup>٢) تسنيم: ماء بالجنة يجري فوق الغُرف, الفيروزآبادي: القاموس الحيط ص ١٤٥٢
 (سنم).

<sup>(</sup>٣) ليس يُترف: لا يذهب عقله أو يسكر. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١١٠٥ (نزف).

<sup>(</sup>٤) ليس يغول: لا يصاب بصداع أو سكر. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١٣٤٤ (غاله).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ، ب: وترك، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٦) ( نفسه) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٧) الضمير عائد إلى القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٨) (قص) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت: الآية (٤٢).

<sup>(</sup>١٠) (خبير) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۱) في أ: قدس.

نبي مهدي، ورسول سيّد رؤوف<sup>(۱)</sup> كريم زكي، صلّت عليه رسل<sup>(۱)</sup> سفرة، ومكرّمون بررة. وعُذت برب عليم حكيم<sup>(۱)</sup>، قدير رحيم<sup>(۱)</sup>، قدوس عظيم، من شرّ عدوّ لعين رجيم<sup>(۱)</sup>. فتضرّع متضرّعكم<sup>(۱)</sup>، ويبتهل مبتهلكم، ونستغفر ربّ كل مربوب لي ولكم<sup>(۱)</sup>.

وهذه الخطبة تعرف بالمُونَقة.(^)

(عدله رضى الله عنه)<sup>(٩)</sup>:

وجلس رجلان<sup>(۱۱)</sup> يتغدّيان، ووضع<sup>(۱۱)</sup> أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، وشرعا في الأكل.<sup>(۱۲)</sup> ومرّ بمما رجل فقعد، فتغدّا<sup>(۱۲)</sup>

<sup>(</sup>١) (رؤوف) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: رسول.

<sup>(</sup>٣) ل ب: حكيم عليم.

<sup>(</sup>٤) في ب: رجيم.

<sup>(</sup>٥) (رحيم) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٦) في أ،ب،ج: متضرعتكم.

<sup>(</sup>٧) هذه الخطبة منسوبة إلى على ظلف، ذكرها ابن أبي الحديد: شرح نحج البلاغة ١٤٠/١٩ - ١٤٠، و المحلسي: بحار الأنوار ٣٤٧/٧٧ - ٣٤٥ وقال: نقلها الكفعشي في كتاب المصباح. و لم أجدها في غير ذلك.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل و النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: رجل.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: مع.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، ج: فوضعا بينهما الغداء.

<sup>(</sup>١٢) في ب: يتغدا.

معهما. فلمّا فرغ من الأكل<sup>(۱)</sup>، دفع لهما نمانية دراهم. فقال: [خُذَا]<sup>(۱)</sup> عوض ما أكلت لكما. فقال صاحب الخمسة أرغفة لصاحب الثّلاثة: خُذ ثلاثة دراهم وأنا آخذ خمسة. فقال: لا أرضى إلا بالنّصف، فتحاكما إلى علي، فحكم لصاحب الخمسة بسبعة دراهم، ولصاحب الثّلاثة بدرهم واحد. والعلة في ذلك بينة لمن تأملها<sup>(۱)</sup>

# (ذكر شيء من حكَمه رضي الله عنه)<sup>(1)</sup>:

ولعلي وللله تِسْعُ كلمات. ثلاث () في المناحاة، وثلاث في الحكمة، وثلاث في الحكمة، وثلاث ()

فأما المناجاة، فقال: كفاني فخراً أن تكون لي ربّاً، وكفاني عِزّاً أن أكون لك عبداً (٢)، وأنت كما أحبّ فاحعلني كما تُحب.

<sup>(</sup>١) (من الأكل) ليست في أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وج: لقبضا، وما أثبته من: أ، ب. وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ٣/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) قال على عَنْ لصاحب الثلاثة أرغفة ميناً حُكمه: لأن النمانية أربعة وعشرون ثلثاً، لصاحب الخمسة خمسة عشر ولك تسعة، وقد استويتم في الأكل، فأكلت ثمانية وبقي لك واحد، وأكل صاحبك ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الثالث ثمانية! سبعة لصاحبك وواحد لك. ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٦/٣، والصّفوي: مختصر المحامد المحتمعة ص ١٧٩، وابن حجر المحتمي: الصواعق المحرقة ص ١٩٩، والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص ١٧٩، بدون إسناد.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ: ثلاثة، والمثبت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأ: ثلاثة، والمثبت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: عزا.

وأما الحكمة، فقال: قيمة كل امريء ما يحسنه، وما هلك امرؤ<sup>(١)</sup> عرف قدر نفسه، والمرءُ [مخبوء]<sup>(٢)</sup> تحت لسانه.

وأما الأدب، فقال: استغن عمّن (٢) شئت فأنت نظيرُه، وتفضَّل على من شئت، فأنت أسيْره. (٥)

(رأي المغيرة بن شعبة وابن عباس في إقراره عمّال عثمان )(١):

ولمّا بُوبِع على فلله، وتُمّت له الخلافة. تحدّث بِعُزْلةِ معاوية، وسائر عمّال عثمان رضي الله عنه (۲) المغيرة بن شعبة [فقال] (۸): إنّ (۱) لك حقُ الطّاعة، والنّصيحة واجبة، أقرر (۱۰) معاوية على (۱۱) عَمَلهِ، وابن عامر وسائر العمّال، فإذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت، وتركت.

<sup>(</sup>١) في ب: عبد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ج. مخبوء: مستور. الجوهري: الصحاح ١/ ٤٦ (خبأ).

<sup>(</sup>٣) في أ: من.

<sup>(</sup>٤) في ب: واقرع.

<sup>(</sup>٥) الصفوي: مختصر المحاسن المحتمعة ص ١٦٩ - ١٧٠، والعاملي: الكشكول٢٤/٢

<sup>(</sup>٦) عنوان حانهي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) (رضي الله عنه) سقطت :أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) زيادة بقتضيها السياق من المحقق.

<sup>(</sup>٩) في ب: إنك.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: اقرار.

<sup>(</sup>١١) في ج: مع.

فقال<sup>(۱)</sup> له: سأنظرُ<sup>(۲)</sup> في ذلك. فلمّا كان من الغد أتاه، وقال له: إني أشرتُ عليك بالأمس بابقاء معاوية والعمّال، وقد رأيتُ من بعد ذلك أنّ الرأي<sup>(۱)</sup> ما رأيتَه من معاجلتك لهم حتى تعرف الطّائِعَ من غيره، واستقبل أمرك.

ثم خرج من عنده فتلقاه ابن عباس خارجاً، فدخل إلى علي، فقال له: رأيتُ المغيرة خارجاً من عندك، ففيم جاءك؟ فقال: جاءين بالأمس بذيت وذيتَ، فقال له: أمّا أمس فقد بذيت وذيتَ، فقال له: أمّا أمس فقد [٥٣/أ] نصحك، وأمّا اليوم فقد غشّك. قال: فما الرّأي؟ قال: كان الرّأي أن تخرج حين قُتِل الرّجل، فتأتي مكّة وتدخل دارك، وتغلق بابك. فإن كانت العربُ مائلة إلَيك، لا تجدُ غيرك، فتأتي (٥) إليك. وأمّا اليوم فإن كانت العربُ مائلة إلَيك، لا تجدُ غيرك، فتأتي (٥) إليك. وأمّا اليوم فإن "القوم [سيُلزمونك] (٧) شعبةً من قتل عثمان في الناس (٨)

<sup>(</sup>١) في ج: وقال.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فانظر.

<sup>(</sup>٢) في ب: الذي.

<sup>(</sup>٤) ذيت وذيت: معناه كيت وكيت. الجوهري: الصحاح ٢٤٩/١ (ذيت).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: فتأتيك.

<sup>(</sup>١) في ج: فلأن.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سائلين.

<sup>(</sup>٨) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري: تاريخ ٤٣٩/٤، ٤٣٩ بنحوه، من طريق سيف ابن عمر. والمسعودي: مروج الذهب٣٦٣/، ٣٦٤ وهو يصوّر المغيرة ظلمت بالمداهنة وعدم المبالاة .عصلحة المسلمين، وهذا لايوافق سيرته وأخلاقه قبل الفتنة وبعدها، كما يصور=

وأنا أشير عليك أن تُبقي معاوية، فإن بايعك فَعليّ أن تَقْتَلعه من مرّله، فقال: والله لا أعطيه إلاّ السّيف، ثم تَمثّل:

فما ميتة إن مُتها غير عاجز بعار إذا ما<sup>(1)</sup> غالَت النّفس غولُها<sup>(1)</sup> فما سيعت رسول الله فقلت: يا أمير المؤمنين ما أنت رجل شجاع! أما سيعت رسول الله على يقول<sup>(1)</sup>: «الحرب خُدعة»<sup>(1)</sup>! فقال: بلى. قال ابن<sup>(۱)</sup> عباس: قلت أما والله لأصدرن بمم بعد ورد<sup>(1)</sup>، ولأتركنهم ينظرون في أوائل الأمور، ولا يدرون ما كان وجهها<sup>(۱)</sup> في غير نقص عليك، ولا إثم.فقال: يا ابن عباس! لست السيار من [هنيئات]<sup>(۱)</sup> معاوية في شيء،

<sup>-</sup>علماً رقي الجاهل في هذه الأمور الهامة. وأن المغيرة وابن العباس أعرف منه بما. عبد الحميد: خلافة على (رسالة ماحستير) ص١٠٥.

<sup>(</sup>١) (ما) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) لم أجد قائله.

<sup>(</sup>٣) في ب: قول رسول الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب الحرب خدعة (فتح الباري) ١٥٨/٦ رقم (٤) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب جواز الحداع في الحرب (صحيح مسلم بشرح النووي) ٤٥/١٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ، ب: يابن، وما اثبته من: ج. والطبري: تاريخ ١/٤٤١.

<sup>(</sup>٦) التصويب من : أ، ب، ج، وفي الأصل : و ورد.

<sup>(</sup>٧) في أ: وحها.

<sup>(</sup>٨) في أ: ليست.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: هنا يأتيك. لستُ من هنيئآتك: أي لستُ من أنصارك. يقال: هناً فلاناً: تَصرو. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٧٢ (هناً).

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: هنا يأت.

تُشير عليّ، فإذا<sup>(۱)</sup> عصيتُك فأطعني. (<sup>۱)</sup> فقلت: فأنا أفعل، فإنّ أيسر مَالَكَ (<sup>۲)</sup> عندي الطّاعة (<sup>۱)</sup>.

## (محاولة جرير بن عبد الله أخذ البيعة لعلى من معاوية) (ه):

ووجّه على ﷺ: حرير بن عبد الله البحلي (١) إلى معاوية يأخذه بالبيعة له، فقال له: (٧) إنّ حولي من تراى (٨) من أصحاب رسول الله ﷺ [من المهاجرين والأنصار، ولكنّي اخترتك لقول رسول الله ﷺ [٩): «خيرُ ذي يَمَنِ» (١٠) إئت معاوية فخذه بالبيعة، فقال حرير: والله يا أمير المؤمنين! ما أدّخِرُك من نصرتي شيئاً، وما أطمع لك في معاوية، فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل و أ، ب: وإذا، وما أثبته من: ج، والطبري.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فطعني.

<sup>(</sup>٣) في أ، ج: ملك.

<sup>(</sup>٤) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري: تاريخ: ٤١/٤ من طريق الواقدي. والمسعودي: مروج الذهب ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) عنوان حانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٦) جرير بن عبد الله، صحابي مشهور، سكن الكوفة، ومات سنة إحدى و همسين.
 ابن سعد: الطبقات ٢٢/٦، وابن الأثير: أسد الغابة ١/ ٣٣٣.

البحلي: نسبة إلى قبيلة بَحيلة. ابن الأثير: اللباب ١٢١/١.

<sup>(</sup>٧) ليس في: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: تراد، وما أثبته من: أ، ب، ج، والميرد: الكامل ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) هذا جزء من حدیث الرسول ﷺ «پدخل علیکم من هذا الباب -أو من هذا الفجّ- رجل من خیر ذي يمن» رواه أحمد: المسند (مع منتخب كتر العمال ۳۲۰،۳۵۹) عن جریر بن عبد الله.

على والله الما قصدي الحُجّة أقيمها عليه.

فلما أتاه جرير دَافَعَه (١) معاوية. فقال له جرير: إنَّ المنافق لا يصلي حتى لا يَحد من الصَّلاة بُدَّارً (٢)، ولا أحسبك تبايع حتى لا تجد من المبايعة بُدَّاً.

فقال معاوية: إنها ليست بخدعة الصبي عن اللّبن، إنّه أمرٌ له مابعده، فأبلعني [ريقي]. (٢)

فحبسه أشهراً يتحيّر ويتردد في أمره، فقيل لمعاوية: إنّ جريراً قد ردّ بصائر أهل الشام، في أن (أ) علياً قتل عثمان، ولا بُدّ لك من رجل يناقضه في ذلك. فمن له صحبة ومترلة، ولا نعلمه إلا شرحبيل بن السمط الكندي (٥)، فإنّه عدو (١) لجرير.

وكان شرحبيل أميراً على حمص لمعاوية، فاستقدمه معاوية، فقدم عليه، فهيّاً له رجالاً يشهدون عنده أنّ علياً قَتل عثمان، منهم

<sup>(</sup>١) دافعه: ماطله. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص ٩٢٤ (دفعه).

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بدءاً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رغبتي، وما أثبته من النسخ الأخرى، والمبرد: الكامل ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فإن، وما أثبته من:أ،ب،ج وابن عبد البر: الاستيعاب ٧٠٠/٢.

<sup>(</sup>٥) شرحبيل بن السمط بن الأسود الكندي، قاتل في الردّة، وشهد القادسية، وافتتح حمص، وشهد صفين مع معاوية في انظر ابن حجر: الإصابة ٢٠٠/٢.

والكندي: نسبة إلى قبيلة كندة المشهورة.

<sup>(</sup>٦) في ج: عدل.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بشر بن أبي أرطاة، وفي ج: بشر بن أرطات.

بسر بن أرطاة القرشي العامري، شهد فتح مصر، وولي قيادة الجيوش في البحر لمعاوية. ابن حجر: الإصابة ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن أسد بن كُرُز القسري، وفد على رسول 奏، نزل الشام وكان مع معاوية بصفين. ابن سعد: الطبقات ٤/ ٢٥٧٠، وابن عبد البر: الاستيعاب ٤/ ٢٥٧٠، وابن حجر: الإصابة ٣٣٦/٦.

<sup>(</sup>٣) في أ: القرشي. خالد بن عبد الله القسري، ولي مكة للوليد بن عبد الملك، وولي العراقيين لهشام، واشترى بالكوفة خططاً وابتنى بهان، وله عقب بها كثير، قتل سنة ست وعشرين ومئة. ابن قتيبة: المعارف ص٣٩٨، والذهبي: سير ٢٥/٥- ٤٣٢ القسري: نسبة إلى قسر بن عبقر بن أنمار، قبيل من بَحيلة. ابن ماكولا: الإكمال ١١٩/٧.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: الأصور، وفي ب: الأعوان. واسمه عمرو بن سفيان بن قائف السلمي، أسلم بعد حنين، وكان مع معاوية بصفين. ابن عبد البر: الاستبعاب ١٦٠٠/٤، وابن حجر: الإصابة ٢٠٢/٤.

السُلَمي: بضم السين وفتح اللام، نسبة إلى سُليم بن منصورة، قبيلة من العرب مشهورة، تفرّقت في البلاد. وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص السّمعاني: الأنساب ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) (مع) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) حيث كان على مقدمة حيش معاوية. المنقري: وقعة صفين ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: حسان. حابس بن سعد، أدرك النبي 送:=

الزَبيدي(١)، وحمزة بن مالك الهمدان (٢)

وكان معاوية قد أطاعهم على ذلك [فشهدوا عند شرحبيل أنّ علياً قتل عثمان، فلقي جريراً فناظره، فأبى أن يرجع شرحبيل. و قال له: قد صحّ عندي أنّ علياً قتل عثمان، ثم خرج في مدائن الشام يُخبر بذلك] (٢) [وندب] (١) إلى الطّلب بدم عثمان (٥).

(كتاب الأشعث إلى شرحبيل بن السمط)(١):

<sup>-</sup> ويعرف في أهل الشّام باليماني، شهد صفين مع معاوية، وكان معه راية طيء، وتُتِل بما. ابن عبد البر: الإستيعاب ١/ ٢٧٩، وابن الأثير: أسد الغابة ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>۱) مخارق بن الحارث الزُبيدي، كان على راية قبيلة مذحج الأردن يوم صفين في حيش معاوية. المنقري: وقعة صفين ص ۲۰۷، وخليفة: تاريخ ص ۱۹۹

الزُبيدي: بضم الزاي، هذه النسبة إلى زُبيد قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من اليمن. السمعان: الأنساب ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) حمزة بن مالك الهمداني، كان على راية قبيلة همدان الأردن يوم صفين في حبش معاوية. المنقري: وقعة صفين ص ٢٠٧، وخليفة: تاريخ ص١٩٦.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ونادى الطلب. والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) الخبر ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٩٩/٢، ٧٠٠ بدون إسناد. المنقري: وقعة صفين ص ٢٨، ٤٤ بتفصيل أوسع. ونصر بن مزاحم المنقري رافضي جلد، تركوه. قال العُقيلي: شيعي في حديثه اضطراب وخطأ كثير.

وقال أبو خثيمة: كان كذَّاباً. وقال أبو حاتم واهي الحديث، متروك. وقال الدار قطنى: ضعيف. الذهبي: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

فاستأذن الأشعث بن قيس علياً في الكتب (١) إلى شرحبيل بن السّمط، فأذن له علي [بن أبي طالب] (٢) في في، فأملى عليه: أمّا بعد، فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت إلى الكوفة، ثم انتقلت إلى الشّام، فكنت كما كما أحب الله لك حتى إذ قُتل عثمان، وبايع النّاس علياً، هياً لك معاوية رجالاً ليس في أيديهم إلا الظنّ والهوى، فشهدوا أنّ علياً قتل عثمان. فقبلت (٦) الظنّ، وحكمت على الغائب، ولم ترض حتى دعوت أهل الشام إلى غيب أمر [قد أعيا] (١) من شهده، فكنت رأس الخطيئة، ومفتاح الجاهليّة (١)، فلم (١) ترض عن هو خير منك، ولم ترع حق من (٨) أنت خير معاوية (١)، فلم (١) ولا في يدك يقين الخبر (١٠).

<sup>(</sup>١) الكتُب: الخط. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: فقلت.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في ج: الجهالة.

<sup>(</sup>٦) في ب: معاوية.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لم، وما اثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: ترغب عمن.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الأعيان.

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن أعثم: الفتوح ٥٣٨/١ مختصراً، لكن بدل الأشعث بن قبس، سعيد بن قيس الحمداني أستأذن على أن يكتب إلى شرحبيل فقال على: اكتب ما أحببت.

## (رد شرحبيل على الأشعث)(١):

فأجابه (۱) شرحبيل بكتاب أملاه عليه معاوية: أما بعد فقد حاء في كتابك، وأنت تذكر فيه ما ذكرت. ولعمري ما العراق علي بعار، ولا الشام (۱) لي بجار. فأمّا قول (١) إنّ علياً قتل عثمان، فإنّي (ق) أخذت ذلك من أهل الرّضا، ولا يُقال للشّاهد: من أين علمت؟ وأما المهاجرين (۱) والأنصار، فلهم ما (۱) في أيديهم من بيعة علي، ولنا ما في أيدينا من بيعة معاوية، وليس (۱) سواءاً، لولا حدث علي في عثمان. وأما خذل أهل العراق معاوية فقد خذل أعوادهم (۱) من أهل الشام، وقد فعلت (۱۱) فلم ألمم خيراً (۱۱).

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فأحاب.

<sup>(</sup>٣) في ب: ولا للشام في بحار.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: قبولي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إنى، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن أعثم: الفتوح ١/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب وفي الأصل وج: المهاجرين.

<sup>(</sup>٧) (ما) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: وليسا.

<sup>(</sup>٩) ني ب، ج: أعدادهم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فقد فعلتم. وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) ابن أعثم: الفتوح ۱/۹۳۱ مختصراً. وفيه أمر معاوية شرحبيل بإحابة سعيد بن قيس.

(كتاب علي إلى جرير يأمر بأخذ البيعة من معاوية)(١):

(مشورة عتبة بن أبي سفيان لمعاوية)(1):

فدعا معاوية أهل ثقافته، واستشارهم. فقال عتبة بن أبي سفيان في استعن في المعالى على هذا الأمر بعمرو بن العاص، وارضه، فإنّه مَن في قد علمت، وقد اعتزل أن عثمان وهو لأمرك أشد [arthetarrow arthetarrow arthetarrow

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ب: فاقبل. فانبذ إليه: كاشفه. الجوهري: الصحاح ٢/ ٥٧١ (نبذ).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٣٢/٤، وابن أعثم: الفتوح ١/ ٢٧٥ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) عتبة بن أبي سفيان، ولد على عهد رسول الله ﷺ، ولاَه عمر الطائف، ثم ولاَه معاوية مصر حين مات عمرو بن العاص، كان فصيحاً خطيباً، مات بمصر، ابن عبد البر الاستيعاب ٢/ ١٠٢٩ وابن الأثير: أسد الغابة ٣/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عليكم.

<sup>(</sup>٧) في ج: ممن.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: أعزل

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: مترلاً.

<sup>(</sup>١٠) المنقري: وقعة صفين ص ٣٣.

(كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص يستحثُّه في القدوم عليه)(١):

فكتب معاوية إلى عمرو وهو بفلسطين، أما بعد: فقد كان من أمر علي وطلحة والزّبير ما قد بلغك، وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علي، وقد حبستُ (٢) نفسي عليك. فأقدم على بركة (٦) الله تعالى (٤)

(مسيرة عمرو بن العاص إلى معاوية و مبايعته)<sup>(٥)</sup>:

فقدم عمرو على معاوية، وعرف حاجته إليه، فباعده، وكايد/ [٣٦/أ] كُلِّ واحد منهما صاحبه. فقال عمرو لمعاوية: أعطني مصر. فتلكأ عليه معاوية، وقال: إنَّ مصر كالشّام (١٦)، قال: بلى ولكنّها إنّما الكون لي إذا كانت لك، وإنّما تكون لك إذا غلبت علياً على العراق، وقد بعث أهلها بطاعتهم إلى على. فدخل عتبة بن أبي سفيان، فقال: يا معاوية! أما ترضى أن تشتري عمراً بمصر إنْ هي خلصت لك [فليتك](١) لا تُغلّب

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ب: حست.

<sup>(</sup>٣) في ج: بركات.

<sup>(</sup>٤) المنقري: وقعة صفين ص ٣٤، وابن أعثم: الفتوح ١/ ٥٢٠ مثله.

انظم عمرو بن العاص إلى معاوية لأنه غير راض عن مقتل عثمان، ولعله كان يودّ أن يخرج المطالبين بدمه فصادفت هذه الرسالة موقعها، بخلاف ما ذُكِر عنه أنه دخل مع معاوية طمعاً في ولاية مصر. عبد الحميد فقيهي: خلافة على (رسالة ماحستير) ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) عند المنقري: وقعة صفين ص ٣٩: مثل العراق.

<sup>(</sup>٧) (إنّما) ليست في أ، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فيوشك، وفي أ، ب: فيشك، وفي ج: فيسد. والتصحيح من وقعة صفين ص٣٩.

تُغْلَب على الشام<sup>(١)</sup>

ثم إنَّ معاوية ناظر عمراً، فطالت المناظرة بينهما<sup>(٢)</sup>، وألحَّ عليه جرير، فقال له معاوية: ألقاك بالفَصْلِ في أوّل بحلس -إن شاء الله- ثم كتب بمصر لعمرو [طُعْمة]<sup>(٣)</sup> وكتب عليه: لا ينقض<sup>(٤)</sup> شرط طاعة، فقال: عمرو: يا غلام<sup>(٥)</sup>! اكتب: ولا تنقض<sup>(١)</sup> طاعة، شرطاً<sup>(٧)</sup>.

فلما اجتمع له أمره (<sup>۸)</sup> رفع عقيرته يُنشد ليُسمع (<sup>۱)</sup> جرير أنكالاً (۱<sup>۱)</sup>: تَطاوَلَ (۱۱) ليلي واعْتَرتني وساوسي لآت أتى بالتُرَّهَات البسَابِسِ (۱۲)

ص۳۹.

(١) هذا الخبر رواه بتفصيل أوسع؛ المنقري: وقعة صفين ص٣٧- ٣٩.

(٢) في ج: بينهم.

(٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل وطلحة. الطَّعْمَة: المأكله. يقال: جعلت هذه الضيعة طُعمة لفلان. الجوهري: الصحاح ١٩٧٥/٥ (طعم).

(٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل :ولا ينقد.

(٥) إسمه: وردان. كان ذا رأي وفكر، وله بمصر ولد، وسوق تعرف بسوق وردان. ابن قتيبة: المعارف ص ٢٨٧، وابن سعد: الطبقات ٢٥٤/٤.

(٦) التصويب من: أ،ب،ج، وفي الأصل :ولا تنقد.

(٧) (طاعة؛ شرطاً) هذه الجملة سقطت من:ب.

(٨) في الأصل وب: الأمر، وما أثبته من أ،ج. والمبرد: الكامل ٢٦٧/١.

(٩) (ليسمع) سقطت من:ب.

(۱۰) (أنكالاً) سقطت من:أ،ب. أنكالاً: تحذيراً. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٣٧٦ (نكل).

(١١) في ب،ج: تطاولت.

(١٢) التُرهّات البُسابس: الأباطيل. الجوهري: الصحاح ٦/ ٢٢٢٩ (تره).

أتاني جَريرُ و الحوادثُ جَمَةٌ أَكَابِدُهُ (٢) والسّيفُ بيني وبينه إن الشام أَعْطَت طاعةُ يَمَنيّةُ (٤) فإن يَفعَلوا أصدِمُ (٤) علياً بجَبْهة (٢) وإنّي لأرجوا خير ما نال نائِلٌ

بتلك الّتي فيها اجتداعُ المعاطس<sup>(۱)</sup> ولستُ لأثواب الدّني<sup>(۱)</sup> بلابس تواصَفها أشياخُها في الجالس تفُتُ<sup>(۷)</sup> عليه كلّ رطب ويابس وما أنا من [مُلْكِ]<sup>(۱)</sup> العراق بيائس<sup>(۱)</sup>

(كتاب معاوية إلى عليّ)(١٠):

وكتب إلى على ﴿ الله الرحمن الرحمن الرحيم، من معاوية بن صخر إلى على طالب -رضي الله عنه- أمّا بعد: [فلعمري](١١) لو

<sup>(</sup>١) في ب: المعامس. المعاطس: جمع مُعْطِس: الأنف. الجوهري: الصحاح٩٥٠/٣ (عطس)،

<sup>(</sup>٢) في ب: أكابدك.

<sup>(</sup>٣) في ب،ج: الدنس.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: تمنيه.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: اصدع،

<sup>(</sup>٦) بجبهة: الجبهة جماعة الخيل. الجوهري: الصحاح ٦/ ٢٣٠ (حبه).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: تفتت، وما أثبته من: أ، ب، ج. والمبرد: الكامل١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: تلك، و في ب: بنلك.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر بتمامه ذكره المبرد في الكامل ١/ ٢٦٧، ٢٦٨، وذكره المنقري: وقعة صفين ص ٣٩ دون الشعر.

<sup>(</sup>۱۰) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل :فلا علم.

بايعك (١) القوم الذين بايعوك، وأنت بريء من دم عثمان، كنت كأبي بكر وعمر [وعثمان] (٢) رحمة الله عليهم (١). ولكنك أغريت (٤) بعثمان المهاجرين، وخذّلت عنه الأنصار، فأطاعك (٥) الجاهل، وقوي بك الضّعيف. وقد أبي أهل الشّام إلا قتالك حتى تدفع إليهم (١) قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. ولعمري ما حجتك علي كحجتك على طلحة و الزّبير، لأنهما بايعاك ولم أبايعك. وما حجتك على أهل الشام [كحجتك على أهل البصرة، لأن أهل البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام] (١). وأما شرفك في الإسلام، وقرابتك من النبي عليه السّلام وموضعك من قريش فلست أدفعه (٨).

ثم كتب إليه في آخر الكتاب شعر كعب بن جُعَيل (١)، وهو هذا:

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل:بايعوك.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من : أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل رضي الله عنهما، وما أثبته من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: اغتريت.

<sup>(</sup>٥) في ب: فأعطاك.

<sup>(</sup>١) في ج: عليهم.

<sup>(</sup>٧) التكملة من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>۸) (أدفعه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) كعب بن جُعيل التغلبي، شاعر أهل الشام، شهد صفين مع معاوية، وعاش حتى وفد على الوليد بن عبد الملك. ابن قتيبة: الشعر و الشعراء ص١٣٨، وابن حجر: الإصابة ٥/٢١٠.

أرى الشأمَ تكرَه (۱) أهل العراق وأهلَ العراق [لهم] (۲) كارهونا/ [۲٦/ب] [وكلاً لصاحبه مُبغضاً يرى كُلّ ما كان من ذاك دينا إذا ما رمونا (۲۱ ما يقرضونا فقالوا علي إمامٌ لنا فقُلنا رضينا ابن هند رضينا وقالوا نرى أن تُدينوا لنا فقُلنا ألا نرى أن ندينا] (٤) ومن دُون ذاك خَرْطُ القَتَاد (۵) وضَرب وطعن يُقِرُ العُيونا (۱) (د على على معاوية رضى الله عنهما) (۷):

وكتب إليه على بن أبي طالب رفيه جوابه: بسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: تركه، وفي ب: تكر.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: كلام، وفي ب: كهم.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، وفي النسخ الأخرى: رمينا، والتصحيح من الكامل للمبرد
 ٢٦٨/١.

 <sup>(</sup>٤) هذه الأبيات الأربعة سقطت من: الأصل، وهي مثبتة في النسخ الأخرى. المبرد:
 الكامل ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الخَرْط: قَشْر الورق عن الشجر، والقتاد: بالفتح شجر له شوك. الجوهري: الصحاح ٢١/٢ (قتد) ١١٢/٣ (خرط).

والمقصود من قول الشاعر، إنَّ بيعتنا لعلي دولها هول عظيم ولا داعي لأن يظنَّ أهل العراق أنَّ الوصول إليها سهل.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أورده المبرد: الكامل ١/ ٢٦٨، وأبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال ص ١٦٠ باختصار.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من كتاب جمهرة رسائل العرب ٣٥٣/١ لأحمد زكى صفوت.

من علي بن أبي طالب إلى معاوية [بن صحر](١)، أما بعد:

فإنه (۱) أتاني منك كتاب إمريء ليس له نَظَر (۱) يهديه، ولا قائد يُرشِده، دعاه الهوى فأجابه، [وقاده] (٤) فاتبعه، زعمت أنّ ما (٥) أفسد عليك بيعتي إلا خطيئتي في عثمان، ولعمري ما كنت (١) [إلا] (٧) رجلاً من المهاجرين. أوردت كما أوردوا، وأصدرت كما أصدروا (٨)، وما كان الله ليجمعهم على ضلال، ولا ليضرهم [بالعمي] (١). وبعد، فما أنت وعثمان؟ إنّما أنت رجل من بني أمية، وبنو (١٠) عثمان أولى (١١) بمطالبة دمه، فإن زعمت أنك أقوى على ذلك، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، ثم حاكم [القوم] (١١) إلّي، وأما تمييز ك (١١) بينك وبين طلحة والزبير، وأهل الشام وأهل البصرة؛ فلعمري ما الأمر

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: فإني.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نظير، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وناداه، وماأثبته من: أ، ب، ج. والمبرد: الكامل ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٥)في الأصل: أنما، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: ما كنا.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>A) في الأصل: وصدرت كما صدروا، وما أثبته من: أ،ب،ج. والمبرد: الكامل ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: وبنوا.

<sup>(</sup>١١) في ج: أحق.

<sup>(</sup>١٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٣) في ب: تميزك.

فيما هنالك إلا [سواء](١)، لأنها بيعة شاملة لا يُستثنى فيها الخيار، ولا يُستأنفُ فيها النظر. و أما ما ذكرت مِنْ شَرفي في الإسلام، وقرابتي من النبي ﷺ، ومَوضعى من قريش، فلعمري لو استطعت أن تَدْفعه لدفَعته(٢).

ثم دعا<sup>(۱)</sup> النّجاشي<sup>(١)</sup>-أحد بني الحارث بن كعب-<sup>(٥)</sup> فقال له: [إنّ]<sup>(١)</sup> ابن جُعيل، شاعر أهل الشّام، وأنت شاعر أهل العراق [فأجب الرّجل]<sup>(١)</sup>، فقال: يا أمير المؤمنين! أسمعني قوله، [فقال: إذاً]<sup>(٨)</sup> أسْمعَكَ شعر شاعرهم. فقال النجاشي يُجيبه:

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: مراء.

<sup>(</sup>٢) نص هذا الكتاب ذكره المبرد: الكامل ١/٧٥١، وابن عبد ربه: العقد الغريد ٣٣٣/٤ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) من هنا بداية سقط وقع في النسخة : ب.

<sup>(</sup>٤) هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي، سُمّي بالنجاشي لأنَّ لونه كان يشبه لون الحَبُش، وقد على عهد عمر، ولازم علي، وكان بمدحه، فَجُلده في الخمر، ففر إلى معاوية، وكان من المعمّرين. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٢٠٩، وابن حجر: الإصابة ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>د) بنو الحارث بن كعب بطن من قبيلة مذحج، من القحطانية. ابن الكلبي: نسب معد ١/ ٢٦٨، كحالة: معجم قبائل العرب ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ج.

دعنُ يا مُعاويِّ (۱) ما لمُ (۱) يكونا فقد حقُق الله ما تحذَرونا (۱) أتاكم عليّ بأهل العراق وأهل الحجاز فما تصنعونا وترك ما بعدَ هذا من القول. كما ترك (۱) ما في آخر شعر كعب بن [جُعيل] (۱) المُتقدّم (۱)

وكعب بن جُعيل هذا[كوفي] (٢) جلده علي ﷺ في الخمر، وهو القائل:

جَلدوني (<sup>٨)</sup> ثُمَّ قالوا: قَدَرُ (١) قدَّر الله لهم شرَّ [القَدَرُ] (١٠)

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: دعنا يا معاوية.

<sup>(</sup>٢) في أ: ما إن.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: ما تحضرونا.

<sup>(</sup>٤) المقصود أن معاوية أمسك في كتابه عن ذكر شعر كعب بن جعيل الذي فيه ذمّ لعلي، كما أن علياً أمسك عن ذكر شعر النّجاشي الّذي فيه ذم لمعاوية. المبرد: الكامل ١/ ٢٧٢، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: حعفر.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أورده المبرد الكامل ٢٧١،٦٧٢/١ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ج وفي الأصل: حلدان.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ: قدرا.

<sup>(</sup>۱۰) التصویب من: أ، وفي الأصل:العذره، وفي ج: القدره. قلت: والصواب أن الذي جلده علي في الحنمر في شهر رمضان هو النجاشي الحارثي، وهو صاحب هذا البيت، وقد فر إلى معاوية. وليس كما ورد عند المؤلف هنا. عبد الرزاق: المصنف ٢٨٢/٧. رقم (١٣٥٦) و ١٨٤/٦ رقم (١٣٥٦) والمحلّى ١٨٤/٦ والبيهقي: السنن الكبرى وتم (٣٢١/٨) وتقى الدين الهندي: كتر العمال ٥/ ٤٨٤ (١٣٦٨٨) قلعه جي: موسوعة

## (إعتزال سعد بن أبي وقاص الفتنة)<sup>(١)</sup>:

<sup>≖</sup>فقه علی ص ۹۰.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: سعيد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: من شيء، وما أثبته من: أ، ج، والاستيعاب.

<sup>(</sup>٤) (واحد) ليست في: أ، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بطلب، وما أثبته من: أ، ج، والاستيعاب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فقال، وما أثبته: من: أ، ج، والاستيعاب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وخذله، وما أثبته: من: أ، ج، والاستيعاب.

<sup>(</sup>A) في أ، ج: نثر ونظم.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: لابد له.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: سعيد.

مُعاوي داؤك الدّاء العياءُ أيدعوني أبو حسن عليّ وقلت له اعطني سيفاً بصيراً<sup>(1)</sup> فإنّ الشَّرَّ أصغرُه كبير أتطمع في الّذي أعيا علياً ليومٌ منه خير منك حياً فأماً أمرُ عثمان فدَعُه (وقعة الجمل)<sup>(۸)</sup>:

وليس لما تَحيءُ (٢) به دَواءُ فَلَم أَردُدُ عليه [بما] (٢) يشاء تُميز به العداوة و الولاء وإن الظُهر (٥) تُثقله الدّماء على ما قد طمعت به العَفاء وميتاً أنت للمرء الفداء (١) فإن الرّأي أذهبَه البّلاء (٢)

ثم إنَّ الزبير وطلحة رضي الله عنهما استأذنا علباً رضي الله عنه في [العمرة](١٠) فقال لهما: [لعلكما](١٠) تُريدان البصرة أو الشام؟ فأقسما

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: سعيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تجد، وما أثبته من: أ، ج والاستبعاب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: به، وما ألبته من: أ، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: وقلب له أعد لي سيفاً يسري.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: الدهر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فداء، وما أثبته من: أ، ج. وابن عبد البر : الاستيعاب ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>۷) هذا الخبر رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٠٩،٦١٠/٢ وابن الأثير: أسد الغابة ٢١٦/٢، وذكره المزي: تمذيب الكمال ٣١٣/١٠ دون الشعر.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: المغيرة.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ج.

أنهما لا يريدان غير [مكة] (١)

وكانت عائشة رضي الله عنها قد خرجت من مكة تريد المدينة بعد مقتل عثمان، فلقيها رجل من أخوالها في الطريق، فقالت له: ما وراءك؟ فقال لها: قُتل عثمان واجتمع الناس على على، قالت: ما أظن ذلك.

ثم قالت: ردّوني. فانصرفت إلى مكة راجعة(٢)

ووقع اتفاقهما مع الزبير، وطلحة، وسعيد بن العاص، والوليد ابن عقبة، ويعلى بن أمية، وسائر بني أميَّة. أنْ يخرجوا إلى الشّام، فصدهم ابن عامر، وقال: إنَّ به معاوية، ولا ينقاد إليكم، ولكن البصرة (٢)

فأزْمَعوا<sup>(١)</sup> على البصرة، فخرجوا إليها مع من تَبِعهم، وأخذوا [على] أ<sup>(٥)</sup> ذات عرق<sup>(١)</sup>. فقدموا البصرة وكان واليها من قبَل على؛ عثمان

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: طلحة. والخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الطيري: تاريخ ٤٤٩/٤ من طريق سيف بن عمر.

 <sup>(</sup>٣) ابن قتيبة: المعارف ص ٢٠٨، والمسعودي: مروج الذهب ٣٦٦/٢، والبلاذري:
 أنساب الأشراف (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص ٢٢١ بتفصيل أوسع.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: فاعزموا. أزمعوا: أجمعوا عزمهم عليه. الجوهري: الصحاح ٣/ ١٢٢٦ (زمع).

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: إلى.

<sup>(</sup>٦) ذات عرق: مُهَلِّ أهل العراق، وهو الحدَّ بين نجد وتحامة. ياقوت: معجم البلدان ١٠٧/٤.

ابن حنيف الأنصاري، فأخرجه طلحة والزبير(١).

وخرج على من المدينة إلى الكوفة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست و ثلاثين.<sup>(٢)</sup>

فأخذ على [فَيْد](٢). وخرج (١) مع علي من المدينة ستمائة، وخرج معه من طيء ستمائة. (٥)

واتبعه أناس<sup>(۱)</sup>، حتى انتهى إلى ذي قار<sup>(۷)</sup>، فخرج<sup>(۸)</sup> إليه أهل الكوفة. ثم سار<sup>(۱)</sup> منها إلى البصرة، فالتقوهم طلحة والزبير وعائشة رضي

<sup>(</sup>١) انظر تفصيلات الخبر عند الطبري: تاريخ ٤٦٠،٤٥٠/ ١٠٠ ٤٧٠-

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ج. وانظر الطبري: تاريخ ٤٨٠/٤ فَيْد: بلد في نصف طريق مكة من الكوفة، يقع حنوب مدينة حائل. ياقوت: معجم البلدان ٢٨٢/٤، محمد شراب: المعالم الأثيرة ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأ: فخرج، وما أثبته من: ج.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذهب ٢/ ٣٦٧ إلا أنه يذكر: سبعمائة راكب من المهاجرين والأنصار منهم سبعون بدرياً. وانظر البلاذري: أنساب الأشراف (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص٢٣٣، والطبري: تاريخ ٥٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في أ: ناس، وفي ج: الناس.

<sup>(</sup>٧) ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٣/٤ ويقع اليوم في محافظة ذي قار (الناصرة سابقاً). عمّاش: من ذي قار إلى القادسية ص ٤٩.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: فأخرج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: صار.

الله عنهم(١)، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وذلك في جمادي الآخر.(٢)

حتى ظهر علي، وقُتِل[طلحة، وأخوه عبد الرحمن<sup>(٣)</sup>، والزبير، وقتل محمد بن]<sup>(١)</sup> طلحة، / وذلك يوم الجمل[٣٧/ب]

وفي محمد هذا، قال على ذلك اليوم: لا تقتلوا صاحب البُرْنُس<sup>(٥)</sup> الأسود،فإنّه أُخْرج وهو كاره<sup>(١)</sup>.

ومر به على وهو مقتول، فقال: قَتَل هذا بره بأبيه(٧)-يعني

<sup>(</sup>١) في الأصل: عنها، وما أثبته من: أ، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج الأخيرة. وانظر التفاصيل عند خليفة: تاريخ ص١٨٤، ١٨٥، والطبري: تاريخ ٤/ ٤٩٩، ١٠٠، والمسعودي: مروج الذهب ٢/ ٣٦٨، ٣٧٧

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عبيد الله، القرشي التيمي، أخو طلحة، له صحبة وقتل يوم الجمل مع أخيه. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢/ ٨٣٩، وابن حجر: الإصابة ٤/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ج. و محمد بن طلحة، ولد عهد رسول الله ﷺ، أتى به أبوه طلحة إلى النبي ﷺ، فمسح رأسه وسمّاه محمداً، كان كثير العبادة، وكان يُقال له: السحّاد. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٧١/٣، وابن حجر: الاصابة ٧/٦

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ،ب: البرنوس. والبرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وقيل: إنه غير عربي. ابن منظور: لسان العرب ٢٦/٦ (برنس).

<sup>(</sup>٦) روى مثله الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣٧٥/٣ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٧٢/٣ مثله.

قال ابن حجر: روى عمر بن شبه في كتاب الجُمَل له من طريق داود بن أبي هند قال: كان على محمد بن طلحة يوم الجمل عمامة سوداء، فقال علي: لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء، فإنّما أخرجه بره بأبيه. فتح الباري ٥٥٤/٨.

<sup>(</sup>٧) في ج: بوالده. والخبر عند مصعب الزبيري: نسب قرش ص ٢٨١، وابن سعد:=

عمد بن طلحة [بن عبيد الله]-(١). كان يقال له: السّجاد(٢)

قال مالك ﷺ: [بلغني]<sup>(۲)</sup> أن طلحة بن عبيد الله وابنه محمد رضي الله عنهما [قُتِلا يوم الجمل]<sup>(۱)</sup> فاختصموا في ميراثهما<sup>(۱)</sup>، فلم يُورَّثُ واحدٌ منهما من صاحبه شيئاً<sup>(۱)</sup>.

<sup>&</sup>quot;الطبقات ٥/٥٥ مثله, وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٥٧/٢، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٢٢/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٢٢/٤ ونقل ابن حجر عن البغوي مثله. الاصابة ٥٧/٦.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: عبد الله.

<sup>(</sup>٢) وذلك لكثرة صلاته وشدّة احتهاده في العبادة. ابن الأثير: أسد الغابة ٤/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: يلتقى

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: موارثهما، وما أثبته من: أ، ج.

<sup>(</sup>٦) لأنه لم يُعلم أيهما قُتِل قبل صاحبه، ولأنّ شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورّث، وهو غير معلوم، ولا يثبتُ التوريث مع الشك في شرطه. لذلك لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً. وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما. يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة، واحتجوا عما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه لم يتوارث من قُتِل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الجرة. فلم يُورّث أحد منهم من صاحبه شيئاً إلا من عُلِمَ آله قُتِل قبل صاحبه. رواه مالك في: الموطأ ٢٠٠/٥، ٥٢١ برواية يحي بن يحي الليثي، والبيهقي: السنن الكبرى ٢٢٢٦، وابن قدامة: المغنى ١٧١، ١٧٢،

(استشهاد الزبير الله)(١):

وقُتِل الزَّبير ﷺ قتله [عمرو](٢)بن جُرْمُوز، وكان قد [تنحّى](أُ) عن القتال.(١)

وجاء عمرو يستأذن على على ﴿ نقال: لَيَدْخَلُ النَّارِ ( ° )
سمعت ( ٔ ٔ ) رسول الله ﷺ يقول: ﴿ لَكُلَّ نِي حَوَارِي، وَإِنَّ حَوَارِي ( ° )
الزَّبِير ﴾ ( ^ )

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: عمر. عمرو بن جرموز التميمي، وقيل: عمير، علش حتى ولي مصعب بن الزبير البصرة، فاختفى ابن جرموز، فقال مصعب: ليخرج فهو آمن، أيظن أبي أليَّكُه بأبي عبد الله - يعنى أباه الزّير - ليسا سواء. ابن الأثير: أسد الغابة ٢/٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: انتحر.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيلات الخبر عند ابن أبي شيبة: المصنف ٢٧٣/١٥ رقم (١٩٦٤٤) وابن والفسوي: المعرفة والتأريخ ٣١١/٣، ٣١٢، والطبري: تاريخ ٥٣٤/٤، ٥٣٥، وابن حجر: المطالب العالية: ٣٠٠/٤.

<sup>(</sup>٥) عند أحمد: المسند مع منتخب كتر العمال ١٠٣،١٠٣، ١٠٣ وابن سعد: الطبقات ١٠٥/٣: ليدخل قاتل ابن صفيّة النار.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا انتهى السقط من النسخة: ب.

<sup>(</sup>٧) حواريّ: أي خاصّتي من أصحابي وناصري. ابن الأثير: النهاية ٧/١ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح) ٧٩/٧ رقم (٣٧١٩) عن جابر بن عبد الله، وأحمد: المسند مع منتخب كتر العمال ١٠٨، ١٠٢، ١٠٣، والطبراني: المعجم الكبير ٨٣/١ رقم (٢٤٤١) والترمذي: سنن ٦٤٦/٥ رقم (٣٧٤٤) وقال: حديث حسن صحيح. وابن سعد: الطبقات ١٠٥/٣، وصححه الحاكم: المستدرك مع-

وكتب مصعب بن الزبير إلى أخيه عبد الله: قد حبستُ<sup>(۱)</sup> ابن جرموز قاتل الزّبير. فكتب إليه: بئس<sup>(۱)</sup> ما صنعت، ما كنتُ لأقبل بالزبير أعرابياً<sup>(۱)</sup> من بني تميم<sup>(1)</sup>، خلَّ سبيله فخلى سبيله<sup>(۱)</sup>. فخرج إلى [السّواد]<sup>(۱)</sup>، فرفع على نفسه<sup>(۱)</sup> رحاً، فقتل نفسه<sup>(۱)</sup>

وكانت وقعة الجمل يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة (<sup>(1)</sup> سنة ست وثلاثين (۱۱)

<sup>-</sup>التلخيص ٣٦٧/٣ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) في ج: حبسنا.

<sup>(</sup>٢) في ب: قيس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أعرابي، وما أثبته من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) بنو تميم: قبيلة من طابخة، وطابخة من عدنان، وهم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة. القلقشندي: نحاية الأرب ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) (فحلي سبيله) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) الصواب ما أثبته من الذهبي: سير ٦٤/١، وتأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص ٥٠٨، وفي الأصل: أسد، وفي أ، ب: السرى، وفي ج: الأسرى،

<sup>(</sup>٧) في ب: لنفسه.

<sup>(</sup>٨) انظر الذهبي: سير ٢٤/١، ٦٥ وتأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص ٥٠٨. وقال ابن الأثير: كثير من النّاس يقولون: سَنّ ابن حرموز قتل نفسه، لما قال له علي: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وليس كذلك. أسد الغابة ٢/١٠٠٢.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الآخر، ما أثبته من: أ، ب، وفي ج: الأخيرة.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: تاريخ ٥٣٤/٤ من طريق الواقدي. وخليفة: تاريخ ص ١٨١.

وكان الجمل يُسمَّى عسكراً (١) كان ليعلى (٢) بن أُميَّة اشتراه بثمانين ديناراً. (٣) وقيل مائتين. (١) وحُمِل عليه عائشة رضي الله عنها.

(یعلی بن أمیة)<sup>(ه)</sup>:

وكان يعلى بن أمية هذا على الجُنَد، فبلغه قتل عثمان، فأقبل لينصره (<sup>(1)</sup>، فسقط عن بعيره في الطريق، فانكسرت (<sup>(۷)</sup> فخذه. فقدم مكة بعد انقضاء الحجّ، فخرج إلى المسجد وهو كسير (<sup>(۸)</sup> على سرير، واستشرف إليه (<sup>(۹)</sup> النّاس، واجتمعوا، فقال: من خرج يطلب دم عثمان فعلى (<sup>(۱)</sup> جهازه (<sup>(1)</sup>)

<sup>(</sup>١) البلاذري: أنساب الأشراف (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص٢٢٢، والطبري: تاريخ ٤٥٢/٤، والمسعودي: مروج الذهب ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) في ج: يعلى.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ٤٥٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الطبري: تاريخ ٤/٥٠٧ من طريق سيف. والمسعودي: مروج الذهب ٣٦٦/٢، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٧/٤.

<sup>(</sup>د) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ينصره، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فانكسر، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل و ج: كبير.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: عليه.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: عليه، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٦/٤، ١٥٨٧، وابن الأثير: أسد الغابة ٧٤٧/٤.

فذُكِر أنه أعان الزبير بأربعمائة (١) ألف، وحَمَل سبعين رحلاً من قريش، وحَمَل عائشة رضي الله عنهما على الجمل المذكور، وشهد معها الجمل. ثم شهد (٦) بعد ذلك صفيّن مع على، وقُتل بصفين (٣)

وكان شيخاً معروفا بالسّخاء<sup>(1)</sup>. وكان أبو بكر في استعمله على بلاد<sup>(3)</sup> حُلوان في الرّدة، ثم عمل لعمر في على بعض اليمن، فحمى لنفسه<sup>(1)</sup> [حمى]<sup>(۷)</sup> فبلغ ذلك عمر، فأمره أن يمشي على رجليه<sup>(۸)</sup> إلى المدينة. فمشى خمسة أيام، أو ستة إلى [صعدة]<sup>(۹)</sup>، وبلغه موت عمر،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: باربع مائة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وب: وشهد، وما أثبته من: أ، ج.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستبعاب ١٥٨٧/٤، قلت: واستبعد ابن حجر أن يكون يعلى من قتلى صفين، وقال: ويدل على تأخّر موته أنّ النسائي أخرج من طريق عطاء عن يعلى بن أمية قال: دخلت على عُنْبسة بن أبي سفيان وهو في الموت...، وقد ذكر خليفة وغيره أن عُنْبسة مات سنة سبع وأربعين. الاصابة ٣٥٣/٦، وقال الذهبي: بقى إلى قريب الستين، فما أدري أتوني قبل معاوية أو بعده. سير٣/١٠١، وانظر المزي: تحذيب الكمال ٣٨١/٣.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: في السَّخاء.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بلد، وما أثبته من: أ، ب، ج. وابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأ: بنفسه، وما أثبتهه من: ب، ج. وابن عبد البر.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: رجله.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: البعده، وفي أ،ب،ج: الصعدة، والصواب من الاستيعاب ١٥٨٦/٤ وصَعْدة: بالفتح ثم السكون، مخلاف بالهمين بينه وبين صنعاء ستون فرسخاً. ياقوت: معجم البلدان ٤٠٦/٣.

فركب وقدم(١) المدينة على عثمان رضي الله عنهما.(١)

فاستعمله على صنعاء.(٣)

ثم قَدِم وافداً (١) على عثمان، فمرّ على هذه بباب عثمان فرأى بغلة جَوفاء (٥) عظيمة، فقال: لمن هذه البغلة؟ فقالوا: ليعلى. قال: [٣٨] ليعلى والله! (١)

وكان عظيم الشأن عند عثمان فظه، وله يقول الشاعر:

إذا ما دعى يَعْلَى وزيد بن ثابت لأمر ينوبُ النّاس أو لخُطوب(٢)

(عدد قتلي يوم الجمل) (<sup>۸)</sup>:

وتُتِل يوم الجمل بشر كثير من قريش و غيرهم، و لم [يُحصوا] (١)

<sup>(</sup>١) في ب: وبلغ.

<sup>(</sup>٢) في ب: عنهم، وفي ج: عنه.

<sup>(</sup>٣) وبقي يعلى فظه عاملاً لعثمان على صنعاء حتى استشهد عثمان فظه. الطبري: تاريخ ٤٢١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في ج: وفداً.

<sup>(</sup>٥) حَوفاء: الجوفاء من الدّواب: الذي يصعد البَلَق حتى يبلغ البطن. الجوهري: الصحاح ١٣٤٠/٤ (حوف) والبلق: السّواد والبياض، وارتفاع التّحجيل إلى الفَحذين. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١١٢٢ (بَلَق)

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فقالوا ليعلى والله . قال: ليعلى.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٦/٤.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يحجبوا.

[وذكر المسعودي]<sup>(۱)</sup>: أنّه قتل يوم الجمل من أهل الجمل وأهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألف رجل، ومن أصحاب علي خمسة آلاف<sup>(۲)</sup>

(نداء علي بعد الحرب)(٣):

ونادى منادي [علي]<sup>(۱)</sup> ذلك اليوم:<sup>(۱)</sup> لا يُقتَل أسير، ولا يُجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السّلاح فهو آمن<sup>(۱)</sup>.
ورجعت عائشة رضى الله عنها إلى المدينة<sup>(۷)</sup>.

وقام على بالبصرة خمسة عشر يوماً (^).

(١) الزيادة من: أ، ب، ج.

المسعودي: هو على بن الحسين بن علي، عداده في البغاددة، ونزل مصر مُدة، كان أخبارياً شيعياً معتزلياً، كُتبه طافحة بذلك، مات سنة ست وأربعين وثلث مئة.

الذهبي: سير ١٩/١٥ وابن حجر: لسان الميزان٤/٢١، ٢٢٥.

(٢) المسعودي: مروج الذهب ٣٦٠/٢، ٣٨٠، والتنبيه والإشراف ص ٢٩٥.

(٣) عنوان جانبي من المحقق.

(٤) التكملة من : أ، ب، ج.

(٥) (ذلك اليوم) سقطت من: ب.

(٦) رواه عبد الرزاق: المصنف ٢٨٦/١٠ ، ١٢٤ رقم (١٨٥٩٠) وابن أبي شيبة: المصنف ٢٨٦/١٥ رقم (١٩٦٧٩) والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٢٦٠٠، والبلاذري: أنساب الأشراف، (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص ٢٦٢.

(٧) التفصيلات عند الطبري: تاريخ ٤/٤٥.

(٨) عند ابن أعثم: الفتوح ١/٩٥/١: أيام قلائل. وعند للسعودي: مروج الذهب ٢/٠٣٠: شهر.

#### (مسيره إلى الكوفة بعد الحرب)(١):

وسار<sup>(۱)</sup> إلى الكوفة وخلّف على البصرة عبد الله بن عباس هله. (۱)
وكان خلّف على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري، وكتب إليه أن
يقدم عليه، ويُولِي على المدينة أبا حسن (۱) [المازي] (۱). فقدم عليه، ثم
شهد معه صفين (۱).

واسمه تميم بن عَبْد عمرو المازي. أبو نعيم معرفة الصحابة ٢٠٨/٢ وابن الأثير: أسد الغابة ٢٦٠/١، انظر اليعقوبي: تاريخ ١٨١/٢ لكنه لا يذكر استخلاف علي لسهل بن حنيف أولاً.

وأبو الحسين المازي مدي، شهد العقبة وبدراً، بقي إلى زمن على بن أبي طالب. انظر ابن عبد البر: الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ١/٤٥، والذهبي: تجريد أسماء الصحابة ١/٩٥، ٢/٩٥ وابن حجر: الإصابة ٤٣/٧.

(٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: المزاني. المازني: هذه النسبة إلى مازن الأنصار، وهو مازن بن النحار، واسمه تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ابن حارثة بن ثعلبة، بطن كبير من الأنصار، ثم من الخزرج ثم من بني النحار. ابن الأثير: اللياب ١٤٥/٣.

(٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٦٣/٢.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: صار.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: عنهم . ابن قتية: المعارف ص ٢٠٩، والمسعودي: مروج الذهب ٣٨١/٢.

<sup>(1)</sup> في الأصل والنسخ الأخرى: أبا حسين. والصواب ما أثبته من مصادر ترجمته.

فقدم (١) عليّ الكوفة، وأقام بما، وولّى ولاته (٢).

وكتب إلى البلدان يخبرهم بما فتح الله عليه، ويُرغبّهم في الجماعة والطاعة (٢٠).

واتصلت بيعة على بالكوفة وغيرها من الأمصار، وكانت الكوفة أسرعها إجابة إلى بيعته.

وقدم ببيعته إليها يزيد بن عاصم (١)، وأخذ له البيعة على أهلها أبو موسى الأشعري (١)، حين [تكاثر] (١) الناس عليه. وكان عاملاً عليها لعثمان.

#### (**وقعة** صفين) <sup>(۷)</sup>:

تُم خرج على ري الله علي الله علي الكوفة أبا مسعود البدري (^).

<sup>(</sup>١) في ج: ثم قدم.

<sup>(</sup>٢) ولَى ولاته على البلاد التي كانت في يده من العراق والجبال وخراسان و الجزيرة.

ابن أعثم: الفتوح ١٩٩١ أما الولايات الأخرى فقد فرق علي عماله عليها في أول سنة ست وثلاثين قبل وقعة الجمل. انظر الطبرى: تاريخ ٤٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابه إلى عامله بالكوفة عند الطبري: تاريخ ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ ٤٤٦/٤، ٤٤٣ من طريق سيف، لكنه يذكر معبد السلمي بدلاً من يزيد بن عاصم، وذلك قبل وقعة الجمل.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: اتكال.

<sup>(</sup>٧) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) الخبر عند خليفة: تاريخ ص١٨٢ واسم أبي مسعود: عُقبة بن عمرو بن ثعلبة=

وخرج معاوية مع أهل الشام.

(عدد جيش معاوية که)(١):

قال ابن قتيبة (٢): سار معاوية في ثلاثة وثمانين (٢) ألفاً حتى نزل صفين، فسبق إلى سهولة الأرض، وسعة المناخ، [وقرب الفرات] (١) وبني قصراً لبيت ماله (٥)، وكتب إلى على يُخبره بمسيره (٢)

-الأنصاري، الخزرجي، مشهور بكنيته، ويُعرف بأبي مسعود البدري لأنه علله كان يسكن بدراً، شهد العقبة وهو صغير، وشهد أحداً وما بعدها من مشاهد، ومات في خلافة معاوية. ابن سعد: الطبقات ١٦/٦ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٧٤/٣ وابن حبر: الإصابة ٢٥٢/٤.

البدري: نسبة إلى بدر، وهي إسم بئر بين مكة و المدينة كانت بما الوقعة المشهودة، وهذه البئر تنسب إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة. السمعاني: الأنساب ٢٩٥/١ وهي الآن بلدة كبيرة عامرة على بعد حوالي ١٥٠ كيل من المدينة النبوية. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص ٤٤.

(١) عنوان جانبي من المحقق

(۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد الدينوري، كان ثقة دَّيناً فاضلاً، ولي قضاء الدينور، وهو من المنتصرين لمذهب أهل السنة، ولد وتوفي ببغداد، وأقام بالدينور مدة فنُسب إليها، كانت وفاته سنة ست وسبعين ومائتين. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۰/۱۰، وابن تيمية: مجموع الفتاوى ۳۹۲/۱۳، ۳۹۲ والذهبي: سير ۲۹۲/۱۳

(٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وثلاثين.

(٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

(٥) هذه العبارة ليست في: ب، ولا في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ٩٣/١.

(٦) هذا الخبر نقله المؤلف من كتاب الإمامة والسياسة، المنسوب لابن قتيبة ٩٣/١=

(عدد جيش علي كاله)(١):

وخرج(٢) على رفي من الكوفة في مائة ألف وتسعين ألفاً (٣)، حتى

-دون الإشارة إليه. وكتاب الإمامة والسياسة من الكتب المنسوبة لغير أصحابها، فهو منسوب إلى ابن قتيبة -رحمه الله- ومدسوس عليه لأنه مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير، ولأن منهج وأسلوب كاتبه يخالف منهج وأسلوب ابن قتيبة، ولأن الكتاب يُشعر بأن مؤلفه أقام بدمشق والمغرب في حين أن ابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور، ولأن مؤلفه يروي عن أبي ليلى، وأبو ليلى: كان فاضيا بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة قبل مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة، ولأن الكتاب ذكرت فيه أمور بعد موت ابن قتيبة، واشتمل على أخطاء تأريخية واضحة، مثل فتح موسى بن نصير لمراكش مع أن هذه المدينة شيدها يوسف بن تاشفين سنة مشس وخمسين وأربع مائة. ثم إن الذين ترجموا لإبن قتيبة لم يذكروا له كتاباً بحذا الإسم. لكن الإشارة إلى الكتاب كانت قبل منتصف القرن الذي عاش فيه ابن الكردبوس، فقد أشار إليه القاضي ابن العربي(ت ٤٣٠) في العواصم ص ٤٨٠ ويدو أن ابن العربي -رحمه الله- شك في نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة بدليل أنه عقب على كلامه فيه بقوله: (إن صح عنه جميع ما فيه) العواصم ص ٢٤٨ ولو ثبت لديه أن الكتاب ليس لابن قتيبة لما تحامل عليه.

انظر التفاصيل عند محب الدين الخطيب: تعليقه على كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة ص٣٦-٢٤ وتعليقه على كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ص٤٦، ٢٤٨، وعبد الله عسيلان: كتاب الإمامة و السياسة في ميزان التحقيق ص ١٠، ١٤ وما بعدها.

- (١) عنوان حانبي من المحقق.
  - (٢) في أ، ب، ج: فسار.
- (٣) هذا العدد فيه مبالغة، والراجع خمسين ألفاً. خليفة : تاريخ ص ١٩٣.

نزل صفین<sup>(۱)</sup>

(القتال على الماء)(٢):

فبعث معاوية إلى [أبي] (٢) الأعور السُّلمي عن معه ليحولوا (١) بين علي وبين الفرات. وأن أهل العراق لما نزلوا بعثوا غلما هم ليستقوا لهم من الفرات، فحالت بينهم وبين الماء خيل معاوية، فانصرفوا، فسار (٥) النّاس إلى علي فيه فأخبروه، فقال علي للأشعث: اذهب إلى معاوية، فقل (١) له: إنّ الذي جئنا (٧) إليه غير الماء، ولو سَبَقْنَا إليه لم نَحِلُ بينك وبينه، فإنْ (٨) شئت خَليت عن الماء، وإن شئت تأخر نا عنه، ونترك ما [٣٨/ب] جئنا إليه.

فانطلق الأشعث حتّى أتى (٩) معاوية، فأعلمه. فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال رجل: نرى أن نقتلهم عطشاً، كما قتلوا عثمان

<sup>(</sup>١) كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) التكملة من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: ليحول.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فصار.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وقل، وما أثبته من: أ، ب، ج والإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: حثتُ، وما أثبته من: أ، ب، ج والإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٨) في ب: وإن.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: إذا أتا.

ظُلماً. فقال عمرو بن العاص: [لا تظنّ](١) يا معاوية [انّ](١) علياً يظمأ(١) وفي يده أُعنَّةُ(١) الخيل، وهو ينظر إلى الفرات حتى يشرب أو يموت. فَخَلّ عن القوم يشربوا.(٥) فقال معاوية: هذا والله أوّل الظّفر، لاسقاني الله من حوض رسول الله ﷺ(١) إنْ(٧) شربوا منه حتى يغلبوني عليه. فقال عمرو: هذا أوّل الجور؛ أما تعلم(٨) أنّ فيهم العبد والضّعيف ومن لا ذنب له ؟ لقد شجّعتَ الجبانَ، وحملتَ من لا يريد قتالكَ [على](١) قتالكَ(١).

ولًا غلب معاوية على الماء اغتم علي لما فيه النّاس من العطش، فخرج ليلاً والنّاس يبكون بعضهم لبعض، مخافة أن يَعْلَبَ (١١) أهل الشّام

<sup>(</sup>١) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من كتاب الإمامة و السياسة ٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يظمؤا، و المثبت من النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>٤) أُعنَّة: جمع عنان. يقال عَنَنْتُ الفرس: حبسته بعنانه. الجوهري: الصحاح ٢١٦٦/٦ (عنن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يشربون، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: الرسول عليه السلام، وفي ب: الرسول عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٧) (إنَّ) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: علمت، وما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: عن.

<sup>(</sup>۱۰) الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة ٩٤/١، وقارن بما ورد عند المنقري: وقعة صفين ص ١٦٣، ١٦٤، والمسعودي: مروج الذهب ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: يغلبوا، والمثبت من: أ، ب، ج، والإمامة والسياسة: ٩٤/١.

على الماء.

قال الأشعث: يا أمير المؤمنين! أيمُنعنا (١) القوم الماء وأنت فينا، ومعنا السيوف [خلّ بيننا وبين القوم] (٢)، فوالله لا أرجع إليك حتى أردَه، أو أموت دونه. وَأَمُر الأشترَ أن يعلو الفرات في الخيل، حتى آمره بأمري. فقال على ﷺ: ذلك إليك.

فانصرف [الأشعث]<sup>(۱)</sup>، فنادى في الناس: من كان يريد الماء فميعاده الصّبح، فإنّى ناهض إلى الماء. فأجابه بَشَر. فتقدم الأشعث في الرجّالة والأشتر في الخيل، حتى وقفوا<sup>(1)</sup> على الفُرات، فلم يَزَلُ الأشعث يمضي حتى خالط القوم، ثم [حسر]<sup>(2)</sup> رأسه، [ونادى]<sup>(1)</sup>: أنا الأشعث، خلّوا عن الماء، فقال أبو الأعور: أما والله حتّى تأخذنا وإياكم السيوف. فقال: أظنها واقعة قد دّنت منّا ومنكم. وبعث الأشعث إلى الأشتر: أن أقحم<sup>(۷)</sup> الخيل، فأقحمها الأشتر حتى وضعت سَنَابكها<sup>(۸)</sup> في [الفرات]<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أيمنعون، والمثبت من: أ، ب، ج، والإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وفي أ، ب، ج: الأشتر. والتصويب من كتاب الإمامة والسياسة (٣) مقط من الأعلى: وقعة صفين، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اوقفوا، والمثبت من: أ، ب، ج. وفي الإمامة والسياسة ٩٤/١ وقفا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: جمر، وفي ح: حصر، وما أثبته من: أ، ب. والإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وقال. و المثبت من: أ، ب، ج. والإمامة والسياسة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: اقتحم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) السَّنَابِك: جمع سُنَبك، وهو طرف مقدّم الحافر. الجوهري: الصحاح ١٥٨٩/٤ (سبك).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الماء، والمثبت من: أ، ب، ج. والإمامة والسياسة.

وحمل الأشعث في الرحّالة، فأخذت القومَ السيوف، فانكشف أبو الأعور وأصحابه(١)

وبعث الأشتر إلى على فيها، هلم أمير المؤمنين فقد غلب الله [لك] (٢) على الفرات. فلما غلب (٦) أهل العراق، شَمَت عمرو بن العاص بمعاوية، وقال: ما ظنّك إن منعك على من الماء كما منعته أمس؟ أتراك صارفهم (١) كما صرفك؟ قال معاوية: دغ عنك ما مضى، [فما ظنّك فيما بقي] (٥) ؟ قال: ظنّي أنّ علياً لا يستحلّ منك ما استحللت منه، فإنّ الذي جاء له غير الماء (١).

فمكث النّاس أيام صفين [يغدون] (٧) للقتال/ ويروحون. فأمّا [٣٩] القتال الذي كان فيه الفناء فثلاثة أيام. وأعظمها اليوم الذي قُتِل فيه عمّار ابن ياسر (٨)، وهو اليوم الذي كان فيه البلاء العظيم (١).

<sup>(</sup>١) الخبرفي الإمامة والسّياسة ٩٤/١، والمنقري: وقعة صفين ص ١٦٦- ١٦٧ بتفصيل أكثر.

<sup>(</sup>٢) التكملة من كتاب الإمامة والسياسة ٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: غلبوا.

<sup>(</sup>٤) في ب: صارفيهم، وفي كتاب الإمامة والسياسة ١/٩٥: أتراك ضارهم كما ضربوك؟

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٦) الإمامة والسياسة ٩٤،٩٥/١، وانظر المنقري: وقعة صفين ص ١٨٦، واليعقوبي: تاريخ ١٨٨/٢ عنصراً.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: يقدمون للقتال، والمثبت من النسخ الأخرى. الإمامة والسياسة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٨) (ابن ياسر) سقط من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) الإمامة والسياسة ١/٥٥.

#### (استشهاد عمّار بن ياسر الله)(١):

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن حبيب بن ربيعة، مقريء الكوفة، ولد في حياة النبي ﷺ، ثقة ثبت، مات بعد السبعين. الخطيب البغدادي: تأريخ بغداد ٢٦٧/٤، والذهبي: سير ٢٦٧/٤، وابن حجر: تقريب ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: طويلاً.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: والحرب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ترتعد. والمثبت من: أ، ب، ج. وأحمد: المسند (مع منتخب كتر العمال). ٣١٩/٣، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٧) من هنا بداية سقط كبير من نسخة: ج.

<sup>(</sup>٨) (ثم) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٩) في ب: يتبعون له.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من أ، ب، وفي الأصل: عمرو.

يقول يومئذ لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص -وكان هاشم على الرّجالة (١)، وهو ابن أخي سعيد بن أبي وقاص-: تقدّم، الجنّة تحت الأبارقة (٢)، اليوم ألقى (٢) الأحبّة (١) عمداً [وحزبه] (٥)،

[والله](١) لو هزمونا حتى يبلغوا<sup>(٧)</sup> بنا شِعاب<sup>(٨)</sup> هَجَر<sup>(١)</sup> لعَلِمُنا أَنَا على الحقّ وهم على الباطل، ثم قال:

نحن ضربنا كم الله على تُنْزِيله فاليوم (١١) نضربكم على تأويله

<sup>(</sup>١) التصويب من أ، ب، وفي الأصل: الراحلة.

<sup>(</sup>٢) الأبارقة، والبارقة: جمع بارق، وهي السيوف. الجوهري: الصحاح١٤٤٩/٤ (برق) وابن دريد: الاشتقاق ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: لنا.

<sup>(</sup>٤) (الأحبّة) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: يبلغ.

<sup>(</sup>٨) عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٣٩/٣ سعفات. شعاب: بكسر أوّله، جمع شعب وهو الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن أرض، أو ما انفرج بين الجبلين. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١٣٠ (شعب).

<sup>(</sup>٩) هَجَر: بفتح أوله وثانيه، مدينة، وهي قاعدة البحرين. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٩٣، و إنّما خصّ هَجَر للمباعدة في المسافة. ابن الأثير: النهاية ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) في أ: ضربنا.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اليوم، والمثبت من أ،ب. وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٣٩/٣.

# ضرباً يزيلُ الهَامَ عن مَقِيلِه (۱) ويُذْهبُ (۲) الخليل عن خليله ويرجع الحق إلى سبيله

قال: فلم (۱) أر أصحاب محمد ﷺ قُتلوا في مواطن ما قُتلوا يومئذ (۱) ثم حَمَل عمّار فَحَمَل عليه ابن [جزء] (۱) السّكسكي (۱)، وأبو الغادية: [يسار بن سَبُع الجهني]. (۲) ويقال: المزني (۸) وكانت له

<sup>(</sup>١) الهامُ: جمع هامة، وهي أعلى الرأس. ومقيِله: موضعه، مستعار من موضع القائلة. ابن الأثير: النهاية ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٢) عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٩/٣: و يُذُهل.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: فلما.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر أورده ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٣٨/٣، ١١٣٩، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٢١/٣ عن أبي عبد الرحمن السّلمي، مختصراً . وأورده المنقري: وقعة صفين ص ٣٤١- ٢٤٢ والطبري: تاريخ ٤٠٠،٣٩/٤، مع اختلاف في الرواية . ورواه أحمد: المسند (مع متنخب كبر العمال) ٢٩/٤، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣٨٤/٣ كل منهما بإسناده إلى عبد الله بن سلمة، مختصراً. وأورده الحيثمي: مجمع الزوائد ٢٤٢/٧ ٢٤٢، ٤٣٣ وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير عبد الله بن سلمة، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٥) التصويب من أ، ب، وفي الأصل :حزب. وعند ابن سعد: الطبقات ٢٦١/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص ٣١١، ٣١٨: حويٌ السّكسكي.

<sup>(</sup>٦) السَّكسكي: نسبة إلى السكاسك بطن من كندة. السيوطي: لبَّ اللباب٢١/٢.

<sup>(</sup>٧) التصويب من أ، ب، وفي الأصل : يسر بن سبع الجهني. أبو الغادية: يسار بن سبع، مشهور بكنبته، سكن الشّام ونزل واسط، يُعدُ في الشّاميين، أدرك النبي ﷺ وهو غلام ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٨٤، ١٧٢٥، وابن حجر: الإصابة: علام ابن عبد البر: الاستيعاب ١٩٨٤، من قضاعة. السيوطي: لبّ اللباب ١٤٧/٧. الجهني: نسبة إلى جهينة، قبيلة من قضاعة. السيوطي: لبّ اللباب ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٨) قال ذلك ابن سعد: الطبقات ٢٥٩/٣، ٢٦١.

صحبة، وكان يُفرِط في حُبّ عثمان رضي الله عنه، فطعنه أبو الغادية، واحتز رأسه ابن جزء.

فدفنه على في ثيابه، و لم يُغسّله<sup>(١)</sup>

وروى أهل الكوفة أنّه صلىّ عليه (٢)، وهو مذهبهم في الشهداء أنّهم لا يُغسَّلون، ولكن يُصلّى عليهم (٢)

(عمار بن ياسر الله)(1):

وكان سن [عمّار] (٥) ١٥٥ يومئذ ثلاثاً (١) وتسعين سنة (٧).

- (١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٢٧٢/٤، وابن عبد المبر: الاستيعاب ١١٤١، ١١٣٩/٣.
- (٢) في أ، ب: ﷺ، وانظر خبر صلاة على على عمار وهاشم بن عتبه، عند البيهقي: السنن الكبرى ١٧/٣، وأورده تقى الدين الهندي: كتر العمال ٧١٣/١٥.
- (٣) ابن عبد البر: الاستبعاب ١١٤١/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٦٣٢/٣ قلت: من قُتِل من أهل العدل -كعمار بن ياسر في معركة غير معركة المشركين، فحكمه في الغُسل حكم من قُتِل في معركة المشركين، لأن علياً فلله لم يُغسّل من قُتِل معه. البيهةي: السنن الكبرى ١٧/٤، وابن قدامة: المغني ٤٧٤/٣ أما الصّلاة عليهم فقد اختلف أهل العلم في ذلك: فالحنفية يرون الصّلاة عليهم لأن علياً صلّى عليهم، والمالكية والشافعية يرون أن لا يُصلى عليهم تشبيها بشهداء معركة المشركين في الغسل، فكذلك في الصلاة. ابن رشد: بداية المجتهد ٢٩٦/١، وابن قدامة: المغني الغسل، فكذلك في الصلاة. ابن رشد: بداية المجتهد ٢٩٦/١، وابن قدامة: المغني
  - (٤) عنوان حانبي من المحقق.
  - (٥) التصويب من أ، ب، وفي الأصل: عمر.
  - (٦) التصويب من أ، ب، وفي الأصل :ثلاثة.
- (٧) ابن سعد: الطبقات ٢٦٤/٣ والبلاذري: أنساب الأشراف (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص٢١٤ كلاهما عن الواقدي. وقال: هو الثبت.

وقيل: غير ذلك<sup>(١)</sup>

وهو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن[قيس](١) بن الحصين.

ويقال: ابن [الوَذيم]-(۲) بن تعلبة بن [عوف]+(٤) بن حارثة بن عامر بن [يام]+(٤) بن [عنس]+(٤) بن عامر بن [يام]+(٤) بن [عنس]+(٤) المذحمى (٨)

أمّه سمية بنت خياط (٩) -وقد تقدّم ذكرُها-(١٠)

هاجر [عمّار](١١) إلى أرض الحبشة، وصلّى القبلتين، وهو من

 <sup>(</sup>۱) فقيل: إحدى وتسعين. وقيل اثنتين وتسعين سنة. ابن عبد البر: الاستيعاب
 (۱) دقيل أربع وتسعين سنة. ابن الأثير: أسد الغابة ٩٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) التصويب من أ، ب، وفي الأصل: قبيل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ودين، وما أثبته من: أ،ب. ابن سعد: الطبقات ٢٤٦/٣، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٨/٤، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) التصويب من أ، ب، وفي الأصل: عفو.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فدى، وفي أ، ب: قام، والتصويب من ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٨٨/٤.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: عمر.

 <sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: العبيري. العنسي: هذه النسبة إلى عنبس ابن
 مالك بن أدد، وهو حي من مذحج. ابن الأثير: اللباب ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: المدعجي.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الخيّاط، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) انظر ص:

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل:عمر.

المهاجرين الأولين. وعُذب في الله رَجَّانَ، فأعطاهم (١) ما أرادوا [منه] (١) بلسانه، واطمأن بالإيمان [قلبه، فترلت فيه: ﴿ إِلَّا مَنْ أُصَحِرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ بِأَلْإِيمَانِ لِهُ (١) وشهد بدراً (١) والمشاهد كلّها، وأبلى (١) بدر بلاءً حسناً، ثم شَهد اليمامة، فأبلى فيها أيضاً، وفيها قُطعت أَذُنه (١).

وذُكِر عنه أَنَه قال: كنت تَرْباً (٧) لرسول الله ﷺ في سِنّه.[٣٩]ب] لم يكن أحد أقرب به سناً [مني] (٨)

وقال عبد الرحمن بن أَبْزَى(١) -مولى خزاعة، وكانت له صحبة -:

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وأعطاه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية (١٠٦) وانظر سبب نزول الآية عند الطبري: جامع البيان ١٨٠/١٤ عن أبي مالك وقتادة مرسلاً، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٨٠/١٠، والواحدي: أسباب المترول (تحقيق عصام الحميدان) ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أبلا.

<sup>(</sup>٦) نص هذه الترجمة عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٣٦/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٦٣٠/٣، ٦٣١.

 <sup>(</sup>٧) تَرْباً: النّرب: اللّدة والسّنُّ. يقال هذه ترب هذه أي لِدَهما. وقيل: تِرْب الرّحل،
 الذّي ولد معه. ابن منظور: لسان العرب ٢٣١/١(ترب).

 <sup>(</sup>A) زيادة يقتضيها السياق. ابن عبد البر: الاستبعاب ١١٣٧/٣، وهذا الأثر رواه
 الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي مولاهم، أدرك النبي ﷺ وصلَّى خلفه، سكن الكوفة، واستعمله عليَّ على خراسان، عاش إلى سنة نيَّف وسبعين. ابن سعد: الطبقات=

شهدتُ مع على فَيْجُهُ صفّين في المانمائة ممّن بايع بيعة الرّضوان، قُتِل منّا ثلاثة (۱) وستون، منهم عمّار بن ياسر (۲)

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿لَقَتُلُ عَمَاراً الفِيئةُ الباغيةِ﴾<sup>(١)</sup> (بلاء هاشم بن عتبة في القتال) (<sup>4)</sup>:

وكان بصفّين على الرّجالة: (٥) هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص [بن أخى سعيد بن أبي العاص] (١) وبيده (١) راية على هَيْمُهُ، أسلم يوم الفتح،

الكوفة، واستعمله عليّ على خراسان، عاش إلى سنة نيّف وسبعين. ابن سعد: الطبقات = ٤٦٢/٥ والذهبي: سير ٢٠٣/٠، وابن حجر: الاصابة ٤٩/٤.

- (٢) خليفة: تاريخ ١٩٦، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٣٨/٣. قلت: الصحابة رضى الله عنهم الذين اعتزلوا الفتنة في عهد على فله هم أكثر عدداً من الذين خاضوا فيها، وقاتلوا فيها، فقد صح عن محمد بن سبرين رحمه الله أنه قال: ((هاجت الفتنة وأصحاب الرسول على عشرة آلاف، فما حضر فيها مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين))، الحلال: السنة ٢٩٦٢.
- (٣) حديث صحيح، أخرجه مسلم، كتاب الفتح (الصحيح بشرح النووي) \$\\\ \tag{8.1/18} والطبران: المعجم الكبير٣٦٤/٢٣ رقم (٨٥٦) وابن سعد: الطبقات ٣/٢٥٢ كلهم عن أم سلمة، وأحمد: المسند مع المنتخب ٢١٤/٥، الطبقات ٣/٢٠٤ كلهم عن أم سلمة، وأحمد: المسند مع المنتخب ٢١٤/٥.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ثلاث.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: الرّاحلة.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب.

وكان يُعرف بالمِرْقَال<sup>(١)</sup>، فأبلى بلاءً مذكوراً.

[وهو القائل:

أَعورُ<sup>(٢)</sup> يَبْغِي أَهْلَه مَحَلاً قد عالج الحياةَ حتى مَلاً لا بد أن يَفُل<sup>ّ(٣)</sup> أو يُفلدً]<sup>(٤)</sup>

وقُطعت رجله يومئذ، فجعل يُقاتل مَنْ دنا، وهو بارك، وهو يقول: الفَخُّلُ يَحْمي شَولَهُ مَعْقُولاً (°)

- (١) قال ابن حجر: الإصابة ٣/٥٧٦ قال الدولابي: لُقّب بالمرقال لأنه كان يَرْقل في الحرب: أي يُسرع، من الأرقال وهو ضرب من العدو. وقال الزّبيدي عن سبب تلقيبه بالمرقال: لأن علياً في -أعطاه الراية بصفين- فكان يرقل مما أي يسرع تاج العروس ٣٥٠/٧ (رقل).
- (۲) كان هاشم أعور، فقئت عينه يوم البرموك. الحاكم: المستدرك مع التلخيص
   ۲۹٦/۲ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٤٦/٤.
  - (٣) في ب: يفلا.
- (٤) الزيادة من: أ، ب، والخبر رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٥٤٧/٤، وروى الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣٩٤/٣ مثله، عن أبي عبد الرحمن السّلمي والهيثمي: مجمع الزوائد ٢٤١، ٢٤١ وقال: رواه الطبراني وأحمد باختصار، وأبو يعلى بنحو رواية الطبراني. ورحال أحمد وأبي يعلى ثقات وانظر الأبيات في نسب قريش، لمصعب الزبيري ص ٢٦٣، والإشتقاق لابن دريد ص ١٥٤.
- (٥) هذا مثل يُضرب للرجال الغيران المدافع عن حريمه، ومعناه أن الحرّ يحمي حريمه على علاّت تمنعه. والمعقول: المشدود بالعقال، والشّوّل: الإبل التي قد شالت ألبائها، أي ارتفعتُ، يقال: شال الشيء، إذا ارتفع، وأشلّته: أي رفعته.

الميداني: بحمع الأمثال ١٨/٢، وأبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال ٢٠٨٢، وقيل:-

وقاتلَ حتى قُتِل –رحمه الله– وشهد مع علي رضي الله عنه (١) الجملَ أيضاً، وفيه يقول أبو (٢) الطّفيل عامر بن واثلة:

ياهاشمُ الخيرِ جُزِيتَ الجَنّة قتلتَ في الله عدوَّ السَّنَة الله عدوَّ السَّنَة أَفْلحُ بما فُزتَ به من منَّة (٣)

(خطبة عبد الله بن بُدَيل ﷺ في أصحابه، واستشهاده)(4):

وكان بصفّين على رجّالة (٥) عليّ أيضاً: عبد الله بن بُدَيل (١) بن ورقاء ابن عبد العُزّى بن ربيعة الخزاعي. فقام يوماً [بصفّين](٧) في أصحابه، فخطب، فحمد الله و أثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ، ثم قال:

<sup>-</sup>الشوّل: جمع شائل وهي الناقة التي ترفع ذنبها، فتنافس الفحول على لقاحها. ابن منظور: لسان العرب ٢٧٤/١١.

<sup>(</sup>١) (رضى الله عنه) لبست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: أبي.

<sup>(</sup>٣) في ب: منهم. والخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٤٧/٤، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٠١/٤ دون الشطر الأخير من الشعر.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: راحلة.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن بديل الخزاعي، أسلم مع أبيه يوم الفتح، شهد حنيناً والطائف، وكان سيد خزاعة، وكان من أفاضل أصحاب علي وأعيافهم. ابن الأثير: أسد الغابة ٨٠/٣ وابن حجر: تقريب ٢٩٦.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

ألا إن (١) معاوية ادّعى ما ليس له، ونازع الأمر أهله، ومن ليس مثله، وحادل (٢) بالباطل ليدحض (٣) به الحق، وصال (١) عليكم بالأعراب والأحزاب، وزيّن لهم الضلالة، وزرع (٥) في قلوبهم حُبَّ الفتنة، ولبَّس عليهم الأمر (١)، وأنتم والله على الحق، على نور من ربكم وبُرهان مبين، فقاتلوا الطُغات البُغاة (١) ﴿ وَنَتِلُوهُمْ يُعَذِبْهُمُ اللهُ عِلَى الْحَق، عَلَى نور من المَع ويُغْزِهِمْ وَيُغْزِهِمْ وَيُعْرَفِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ عَدو كم، الله و عدوكم، هذه بأزكى ولا أتقى ولا أبرً قوموا (١٠) إلى عَدو (١١) الله و عدوكم،

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: الآن.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: وحادلوا.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: ليدحضوا.

 <sup>(</sup>٤) في ب: وصار. صال: وثب وقاتل. الفيروزآبادي: القاموس المحبط ص ١٣٢٣
 (صال).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: ونزع.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الأمور، والمثبت من: أ، ب والمنقري: وقعه صفين ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) عند المنقري: وقعة صفين ص ٢٣٤: الجفاة.

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: قاتلوهم، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ٨٧٤/٣.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: قوما بنا.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: أعداء. والمثبت من: أ، ب والمنقري: وقعة صفين ص ٢٣٤.

رحمكم الله<sup>(۱)</sup>.

وكان عليه درُعان و سيفان، وكان يضربُ أهل الشّام و يقول: لم يَبْق إلا الصّبرُ و التوكّـل ثم التمثيّي في الرَّعيل الأوّل مشى الجمّال<sup>(۲)</sup> في حياض والله يقضى ما يشاءُ ويفْعلُ

فلم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى إلى معاوية، فأزاله عن موضعه، [وأزال](١) أصحابه الذين كانوا معه. وكان مع معاوية يومئذ، عبد الله ابن عامر بن [كريز](١) واقفاً، فأقبل/ أصحاب معاوية على [ابن [٤٠١] بُدَيْل يرمونه](٥) بالحجارة حتى أنْخَنُوه، وقُتل رحمه الله. فأقبل عليه معاوية وعبد الله بن عامر معه، فألقى عليه عبد الله بن عامر عمامته وغطى بما وجهه، وترحم عليه. فقل معاوية: أكشفوا عن وجهه، فقد وهبناه الئورا)

<sup>(</sup>١) هذه الخطبة رواها المنقري: وقعة صفين ص ٢٣٤ ونقلها من طريقه ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٧٣/٣، ٨٧٣، وابن حجر: الإصابة ٤٠/٤ مختصراً. ورواها الطبري: تاريخ ١٦/٥ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: الجمل.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: بل.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: كرية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والنسخ الأخرى: أبي بديل بن مؤته، والتصويب من الاستيعاب ٨٧٣/٣.

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة سقطت من: ب. وعند ابن عبد البر: اكشفوا عن وجهه، فقال له ابن عامر: والله لا يُمثُلُ به وفي روح، وقال معاوية: اكشفوا عن وجهه فقد وهبناه لك. الاستبعاب ٨٧٣/٣.

ففعلوا. قال معاوية: هذا والله كبش القوم، اللهم الظّفر بالأشتر، والأشعث بن قيس.

والله ما مَثلُ هذا إلاّ كما قال الشاعر:

[أخو](١) الحرب(٢) إن عَضَّتُ به الحربُ عضَّها

وإنْ شَمَّرت يوماً به الحربُ شَمَّرا

کلیٹ هزّبُر کان یحمی ذمّارَه

رمته  $[المنایا]^{(7)}$  قُصْدَها فتقطّرا $^{(4)(4)}$ 

ثم قال معاوية: إنَّ نساءً خزاعة لو قُدرت أن تقاتلني فضلاً عن رجالها لفعلت (1).

(عبد الله بن بديل الخزاعي رضي الله عنه) (٧):

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ.

<sup>(</sup>٢) في ب: أخى أيها.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) تَفَطَّر:سقط مقتولاً . الجوهري: الصحاح ٨٩٦/٢ (قطر).

<sup>(</sup>ه) البيتان لحاتم الطائي من قصيدة له. انظر ابن الأثير: أسد الغابة ٨١/٣، والبيت الأوّل في ديوانه ص ١٢١ والطبري: تاريخ ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أورده ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٧٢/٣، ٨٧٣ وابن الأثير: أسد الغابة ٨١ ، ٨٠ /٣ كلاهما عن الشعبي. والمنقري: وقعة صفين ص٣٥٥- ٢٤٧ عن الشعبي مطولاً. والذهبي: تأريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص٣٧٥ وابن حجر: الاصابة ٤٠/٤ مختصراً

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

وعبد الله بن بدیل -هذا- أسلم مع أبیه قبل الفتح، و كان سیّد خراعة، وهو الذي صالح [أهل](۱) أصبهان مع عبد الله بن عامر بن كريز، وكان على مقدمته، وذلك في زمان عثمان ﷺ(۲)

(قتال بَجيلة واستشهاد قيس بن مكشوح البجلي) (٣):

وكان [قيس بن مكشوح]<sup>(1)</sup> -أبو شدّاد- يومئذ صاحب راية بَحيلة (٥)، وكانت فيه نجدة و بَحَالة (١).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السّياق. من ابن الأثير: أسد الغابة ٨٠/٣.

 <sup>(</sup>۲) وردت هذه الترجمة عند ابن عبد البر: الاستيعاب ۸۷۲/۳ وابن الأثير: أسد الغابة ۸۰/۳.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) التصويب من المنقري: وقعة صفين ص ٢٥٨، والطبري: تاريخ ٥/٥٦ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٠،/٣ وابن حجر: الإصابة ٥/١٨٠ وفي الأصل والنسخ الأخرى: الكوسج قيس بن مكشوح البجلي، أبو شداد. وقد فرّق ابن دريد بينه وبين قيس ابن المكشوح المرادي الذي قتل الأسود العنسي، ابن حجر: الإصابة ٥/١٨١ ووصل ابن الكليي نسبه إلى أنمار بن إرش من بين بجيلة. نسب معد و اليمن الكبير ٢٨١/٥ و ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) بجيلة: قبيلة من أنمار بن أرش، من كهلان، من القحطانية. وبجيلة أهمهم، غلب عليهم اسمها. القلقشندي: لحاية الأرب ص ١٧١.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل وب: البّحال: الرحل الشيخ السيد، ورحل بُحَال: حليم ركين. الجوهري: الصحاح ١٦٣١/٤ (بمل) وابن دريد: الاشتقاق ص ٥١٥- ٥١٦ وفي أ: بسالة. وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٠٠/٣.

وذلك أن بَحيلة قالت له: يا أبا شدّاد! خذ اليوم رايتنا، فقال: غيري خير لكم! قالوا: ما نريد غيرك! قال: (١) فوالله لئن أعطيتمونيها لأنتهين (١) بكم دون صاحب التّرس المُذهّب -قال (١): وعلى رأس معاوية رجل قائم معه تُرس مُذهّب يستر به معاوية من الشّمس - فقالوا: اصنع ما شئت، فأخذ الرّاية ثم زحف، فجعل (١) يُطاعنهم حتى انتهى إلى صاحب التّرس المُذهّب -وكان في خيل عظيمة - فاقتتل الناسُ هنالك قتالاً شديداً. وكان على خيل معاوية: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، [فشد] (١) أبو شدّاد بسيفه نحو صاحب التّرس، فعارضه (١) دونه رومي (١) لمعاوية، فضرب قدم أبي شدّاد، فقطعها، وضربه قيس (٨) فقتله. وأشرعَتْ إليه فضرب قدم أبي شدّاد، فقطعها، وضربه قيس (٨) فقتله. وأشرعَتْ إليه الرّماح، فقتل رحمه الله (١).

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ،ب وفي الأصل: قالوا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لانتهبنا. و المثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) القائل هو عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي. روى الخبر المنقري: وقعة صفين ص ٢٥٨، والطبري: تاريخ ٢٥/٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وجعل، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: فسلّ، والمثبت من: أ والطبري: تاريخ ٢٦/٥، وابن عبد البر: الاستبعاب ١٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وعرض، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٧) عند الطبري: تاريخ ٥/٢٦ رومي مولى لمعاوية.

<sup>(</sup>٨) (قيس) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر رواه المنقري: وقعة صفين ص ٢٥٨ - ٢٥٩ مطولاً والطبري: تاريخ ٥/٥) ١٣٠١ عن أبي مخنف وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٦٠٠/٢ عن أبي مخنف وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٦٠٠/٢ عن أبي مخنف

# (استشهاد عبيد الله بن عمر رضي الله عنه) (١):

وكان على خيل معاوية يومئذ بصفين عبيد الله بن عمر بن الخطاب (٢) فقيل (٦) لعلي: هذا عبيد الله بن عمر عليه جُبَّة خَزْ، وفي يده سواك وهو (٤) يقول: سبعلم عليّ غداً إذا الْتقينا. فقال علي: دعوه فإنما دَمُه دَمُ عصفور (٥) فخرج عبيد الله بن عمر في اليوم الذي قُتل فيه، وجعل امرأتين (١) له بحيث ينظران إلى فعله؛ وهما أسماء بنت عطارد بن حاجب التّميمي (٧)، وبَحْرِيّة بنت هانيء بن قبيصة / الشيّباني (٨)، فلما برز، طبحت عليه (٤٠)، وبَحْرِيّة بنت هانيء بن قبيصة / الشيّباني (٨)، فلما برز، شدّت عليه (٤٠) ربيعة، فتنشّبينهم، فقتلوه. وكان على ربيعة يومئذ

<sup>-</sup>إسناد. ونقله ابن الأثير: أسد الغابة ١٤٨/٤ وابن حجر: الإصابة ٢٨١/٥ عن ابن عبد البر باختصار.

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ ص ١٩٥ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١١/٣ وابن الأثير: أسد الغابة ٤٢٤/٣

<sup>(</sup>٣) في أ: فقال، وفي ب: وقيل.

<sup>(</sup>٤) (وهو) ليس في: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: عصفرة. وقد أخرج هذا الأثر ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١١/٣ من طريق أحمد بن محمد بن الحجّاج، قال عنه الذهبي: كذّبوه، وأنكرت عليه أشياء. ميزان الاعتدال ١٣٣١/١.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: امرأتان.

<sup>(</sup>٧) أسماء بنت عطارد بن حاجب كانت تحت عبيد الله بن عمر، ثم خلف عليها الحسن ابن على، الطبري: تاريخ ٣٧/٥.

 <sup>(</sup>٨) بَحْرِيّة بنت هانى، تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له عروة الأكبر، ثم خَلَف عليها عبيد الله بن عمر. ابن سعد: الطبقات ١٢٧/٣، ١٨/٥.

[زياد](۱) بن خَصَفة (۲) التيمي (۲)، فسقط عبيد الله بن عمر ميّتا قُرْبَ فسطاط [زياد](٤) بن خَصَفة.

ولُقِي طُنُب<sup>(٥)</sup> من أطناب فسطاط<sup>(١)</sup>، ولاو تد له فَحَرُوا عبيد الله بن عمر، وشدّوا<sup>(٧)</sup> الطُنُب برِحله<sup>(٨)</sup> رَبْطاً، وأقبلت امرأتاه<sup>(١)</sup> حتى وقفتا عليه، فبكتا وصاحتا عليه، فخرج زياد بن خصّفة، فقيل له: هذه بَحْرِيَّة (١٠) بنت هانيء بن قبيصة، قال: ما حاجتكِ ياابنة (١١) أخي؟ فقالت

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: خطفة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسخ الأخرى: التميمي. والصواب من نسب معد ٤٦/١، والمنقري: وقعة صفين ص ٢٨٨ والطبري: تاريخ ٦،٣٣/٥ ثم شارك زياد بعد ذلك علياً فلله في حربه مع الخوارج. انظر الطبري: تاريخ ٧٩،٨٠/٥)، ١١٦.

التيمي: نسبة إلى تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن حديلة بن أسد بن ربيعة بطن من بكر بن وائل، من ربيعة. يقال لهم: اللهازم، وهم حلفاء بني عجل.

القلقشندي: لمحاية الأرب ص ١٩١،١٧٨،١٥٧، وابن قتيبة: المعارف ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن زياد، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) طُنَب: الطُنُب: بضمتين، حبل طويل يُشدّ به سرادق البيت، أو يشدّ به الوَتد، وجمعه: أطناب وطنّبة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١٤٠ (طنب).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: من طنب الفسطاط.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: وشدّ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: في رحله، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١٢/٣.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: امرأنه.

<sup>(</sup>١٠) في أ: بحدية

<sup>(</sup>١١) في الأصل وب: بنت، والمثبت من: أ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١٢/٣.

زوجي تدفعه إلى فقال: نعم، فجذبه، وجيء ببغل<sup>(١)</sup> فحَملته عليه. فذكروا أنَّ يَدَيُه ورجليه خَطَّتَا الأرض من فوق البغل<sup>(٢)</sup>

وقيل: إنَّ الذي قتله محرز بن فلان<sup>(٢)</sup> أحد بني [تيم]<sup>(١)</sup> [الله]<sup>(٠)</sup> ابن تعلبة بن ربيعة. وسَلبَ سيفُه: ذا الوشاح، [سيف]<sup>(١)</sup> عمر<sup>(٧)</sup>.

(عبيد الله بن عمر رضي الله عنه) (٨):

وكان عبيد الله بن عمر ولد على عهد رسول الله ره من ألحاد<sup>(۱)</sup> قريش وفرسالهم، وهو القائل:

أنا عبيد الله [سمّاني](١٠) عمر حير قريش مَنْ مضى ومَنْ غَبَر

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فحاء ببغله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: البغلة، والمثبت من: أ، ب. هذا الأثر أورده ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١٢، ١٠١١ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٣) هو محرز بن الصّحصح من بني عائش بن مالك بن تيم اللات بن ثعلبة.

الطبري: تاريخ ٣٧،٣٦/٥ عن أبي مخنف، وهشام بن الكلبي. المنقري: وقعة صفين ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: تميم.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق من تاريخ الطبري ٣٧/٥.

<sup>(</sup>٧) هذا الأثر أورده ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١٦، ١٠١٦ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٨) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) أنحاد: جمع نُجد، وهو الرجل الشجاع. الجوهري: الصحاح ٢/٢٥ (نجد).

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: يمني.

[حاشا]<sup>(۱)</sup> نبي<sup>(۱)</sup> الله والشيخ الأغر<sup>(۱)</sup> (تأريخها، وعدد القتلى من الطرفين)<sup>(1)</sup>:

وكانت صفّين في شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين(").

وقال المسعودي: كان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيّام<sup>(۱)</sup> قال: وقُتِل بصفين: سبعون ألفاً، خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشّام، وخمسة وعشرون ألفاً من أهل العراق. وقُتِلَ من الصّحابة مِمّن كان مع علي [جماعة] (۲) رضى الله عن جميعهم (۸).

وروي عن ضمرة بن ربيعة (١) عن ابن شُوْذُب (١٠) قال: قُتل يوم

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: خير.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) نص الترجمة عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١٢، ١٠١٢.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٤٠/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذهب ٣٦١/٢، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، وعند المسعودي: مروج الذهب ٣٦١/٢، ٤٠٥ خمسة وعشرون رحلاً.

 <sup>(</sup>A) في أ: رضي الله عن الجميع بمنة، وفي ب: رضي الله عنهم أجمعين. والحبر عند
 المسعودي: مروج الذهب ٢٦١/٢، ٤٠٥ وفيه مبالغة في عدد القتلى.

<sup>(</sup>٩) ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الرّملي، روى عن عبد الله بن شوذب، وثقه أحمد والنسائي ويحي بن معين، وقال: أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة اثنتين ومأتين. الذهبي: ميزان الإعتدال ٣٣٠/٢ وابن حجر: تمذيب ٤٦١، ٤٦٠ و ٥٥٥٥.

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الله بن شوذب الخراساني، سكن البصرة ثم بيت المقدس، مات سنة-

الجمل عشرون ألفاً، وقُطع يوم صفّين أربعون ألف قَصَبة (١)، فوُضِعت على كلّ قَتِيل قَصَبة، ولم تُحْصُر القتلى أهل صفين حين قام قائم الظّهيرة، وافترقوا حين تجوَّف الليل. وكفّوا بعد ذلك ثلاث سنين حتى قُتِل على رضي الله عنه. ثم احتمعوا على معاوية سنة أربعين ببيت المقدس (١)

(رؤيا أبو هيسرة) (٣):

-ست وخمسين ومئة، وثقهُ أحمد، وسفيان، وابن معين، ويعقوب بن سفيان.

وقال الذهبي: صدوق إمام. ميزان الإعتدال ٤٤٠/٢ وقال ابن حجر: صدوق عابد. تقريب ص ٣٠٨ وانظر الفسوي: المعرفة والتأريخ ١٨٠/٢ وابن حجر: تمذيب ٥/٥٥/٠.

(١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وقصبت.

(٢) لم أقف على هذا الأثر عند غير المؤلف، لكن له ما يقاربه عند ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا حمّاد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: بلغ القتلى يوم صفين سبعين ألفاً، فما قدروا على عُدّهم إلا بالقصب، وضعوا على كل إنسان قصبة، ثم عدوا القصب. المصنف ٢٩٥/١ رقم (٢٩٧٠١) ورواه خليفة عن الأعلى عن هشام عن ابن سيرين مختصراً، تأريخ ص ١٩٤، وأورده الذهبي: تأريخ (عهد الخلفاء الراشدين) ص ٥٤٥ عن ابن سيرين مرسلاً.

قلت: وهذه البيعة لمعاوية، وهي بيعة أهل الشّام دون غيرهم، أما احتماع الأمة عليه فلم يتم له ذلك إلا بعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له عن الخلافة سنة إحدى و أربعين للهجرة، وسُمّى ذلك العام بعام الجماعة.

انظر الطبري: تاريخ ١٦٢/٥ وابن حجر: الإصابة ١١٣/٥.

(٣) عنوان جانبي من المحقق.

وروي عن [أبي] (١) مَيْسرة، عمرو بن شرحبيل (٢) -وكان من أفضل أصحاب عبد الله (٣) - قال: رأيت في النوم كأني دخلتُ الجنة، فرأيتُ فِبَاباً مضروبة، فقلت لمن هذه القباب؟ فقيل لذي الكُلاع الحميري (١) -واسمه يشفع (٥). ويكنى: [أبا] (١) شرحبيل ولحوشب (٧)، وكانا ممن قُتلا مع معاوية بصفين، قلتُ (٨): فأين [عمار] (١) وأصحابه؟ فقيل لى أمامك. قال:

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>۲) عمرو بن شرحبیل الهمدانی، أبو میسرة الكوفی، من العُبّاد الأولیاء، ثقة، مات سنة ثلاث وستین فی ولایة عبید الله بن زیاد. ابن سعد: الطبقات ۱۰٦/۲-۱۰۹-۱،۹ والذهبی: سیر ۱۳۵/۶، ۱۳۲ وابن حجر: تقریب ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مسعود. ابن الأثير: أسد الغابة ٧٣٨/٣ وابن حجر: الإصابة ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٤) في ب: الحمري.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: يسفع، وقبل: سُميفع بن ناكور الحميري، أسلم في حياة النبي ﷺ، وقدم في عهد عمر، واعنق اثنا عشر ألف بيت من المسلمين، شهد اليرموك، وقُتِل بصفين مع معاوية. ابن دريد: الاشتقاق ص ٥٢٥ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٤٣٤ وابن حجر: الإصابة ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق من ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) هو حوشب ذو ظليم الحميري، بعثه الرسول ﷺ إلى ذي الكلاع وذي ظليم، وشهد البرموك، ونزل الشام وشهد صفين مع معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠/١، ٤١١، وابن حجر:الإصابة ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٨) في ب: قتل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عمر، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيماب ٧٧٤/٢.

قلت: وكيف وقد قتل بعضهم بعضاً؟ قيل: إنحم لقوا الله تَجَلَّق فوجدوه واسع المغفرة (١).

## (قيام الحج سنة ثمان و ثلاثين) <sup>(۲)</sup>:

وفي سنة ثمان/ وثلاثين بعث عليّ: عبيد الله (٣) بن عباس ابن [٤١] عبد المطلب ليقيم الحجّ للناس، وبعث معاوية: يزيد بن شجرة (٤) الرّهاوي (٥) ليقيم الحجّ، فاجتمعا، فسأل كلّ واحد منهما صاحبه أنّ يسلّم له، فأبي. واصطلحا على أن يصلّي بالناس شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحَجّي (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد: الطبقات ٢٦٣/٣، ٢٦٤، وابن أبي شيبة: المصنف ٢٩٠/١٥، ٢٩١ وابن عبد البر: ٢٩١ رقم (١٩٦٩٠) وأبو العرب التميمي: المحن ص ١١٧ وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٧٤/٢ قال ابن حجر: روى يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن ديزيل في كتاب صفين. والبيهقي في الدلائل، ويعقوب بن شبّة بإسناد صحيح عن أبي وائل قال رأى عمرو بن شرحبيل. ثم ساق الخبر. انظر الإصابة ٢٧/٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) في ب: عبد الله.

<sup>(</sup>٤) في ب: سمرة.

<sup>(</sup>٥) يزيد بن شجرة الرّهاوي، كان ممن استعمله معاوية على الجيوش في الغزوات، وقُتل في غزوة غزاها في البحر سنة ثمان وخمسين شهيداً. ابن سعد: الطبقات ٤٤٦/٧ وابن الأثير: أسد الغابة ٧١٩/٤. الرّهاوي: بفتح الراء، هذه النسبة إلى رها، وهو بطن من مذحج. ابن الأثير: اللباب ٤٥/٢.

<sup>(</sup>٦) شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القُرشي، العبدري، أسلم يوم الفتح، وثبت يوم حنين، أعطاه النبي ﷺ مفتاح الكعبة فكان سادلها، ثم استمرّت الحجابة في ولده دون سائر-

# (قِصَة التّحكيم) (١):

وفيها(٢) التقى الحكمان؛ عمرو بن العاص وأبوموسى الأشعري - عبد الله بن قيس بأرض البلقاء. وقيل: بدومة الجندل(٢) -وهو على عشرة أميال من دمشق (٤) مع كل واحد منهما أربعمائة رجل من أصحابه. بعث عمراً معاوية، وبعث أبا موسى الأشعري على -رضى الله عن الجميع - ومع أصحاب أبي موسى عبد الله بن عباس في فنه فحعل عمرو يُقدِّمُ أبا موسى ويقول له: إنّك صاحب (٥) رسول الله وأنت أسن منى فتكلم، ثم أتكلم بعدك. ثم قال له: أخيري (١) ما رأيك؟ قال أبو

<sup>-</sup>الناس، عاش إلى خلافة يزيد بن معارية. ابن سعد: الطبقات ٤٤٨/٥ وابن عبد البر: الاستيعاب ٧١٢/٢، وابن حجر: الإصابة ٢١٨/٣.

الحُمَّبي: بفتح الحاء و الجيم. هذه النسبة إلى حجابة بيت الله الحرام، وهم جماعة من عبد الدار وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها، والنسبة إليها حجيي. ابن الأثير: اللباب ٢٤٢/١. وهذا الخير أورده الطبري: تاريخ ١٣٦/٥ عن الواقدي، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٠٩/٣ بدون إسناد.

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ د/٧١ عن الواقدي، وابن سعد: الطبقات ٣٣/٣، واليعقوبي: تاريخ ١٩٠/٢، والمسعودي: مروج الذهب ٣٦١/٢، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) دُومة الجندل: بضم الدال: قرية من الجُوْف شمال السعودية، تقع شمال تيماء على مسافة ٤٥٠ كيلاً . محمد شراب: المعالم الأثيرة ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) في ب: من أصحاب.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: خبرني.

موسى: [أرى(١) أن نَخْلَع هذين الرّجلين: علياً ومعاوية، ونجعلُ الأمر شورى بين](١) المسلمين، فاختاروا لأنفسكم. فقال عمرو: إنّ الرّأي ما رأيت، فقم فتكَلَّم، فلما ذهب ليتكلّم، قال له عبد الله بن عباس: ويحك يا أبا موسى! والله إنّي لأظنّ (١) أنّه قد خدعك. إنْ كنتُما اتفقتما على أمر فقدمه يتكلّم قبلك، فإنّ عمراً رجل غَدْر. فقال له أبو موسى: إنّا قد نظرنا في أمر هذه الأمّة، فلم نَرَ أصلح لها من أن نخلعَ علياً ومعاوية، وتستقبل الأمة أمرها فيولوا(١) من أحبّوا، وإنّي قد خلعتُ علياً ومعاوية، فاستقبلوا أمركم، وولّوا من رأيتموه، ثمّ تنحى.

فقام عمرو مقامه، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إنَّ هذا قد قال ما قال [وماسمعتُم] (°)، وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه (°) كما خلعه وأُنْبتُ صاحبي معاوية، فإنّه ولي عهد عثمان، والطّالب بدمه، وأحق النّاس مقامه. فقال [له] (۷) أبو موسى: ويلك لا وفقك الله غُدرت وفحرت، إنّما مِثْلُك كِمِثْلِ الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له

<sup>(</sup>١) في ب: إمّا .

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: بياض، وفي ب: لأظنك.

<sup>(</sup>٤) في ب: فقبلوا.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب.

عمرو: إنما مثْلُكَ كمثلِ الحمار يحمل أسفارا<sup>(١)</sup> فأبى علياً أنَّ يرجع إلى ما حكم به الحكمان. (فتنة الخوارج) <sup>(٢)</sup>:

فاعتزلتٌ حينئذ طائفة من الناس وخرجوا عليه، وفيهم [البُرَك](٣)

(۱) هذه القصة أخرجها ابن سعد: الطبقات٢٥٦/٤٥٢-٢٥٧ من طريق الواقدي بتفصيل أكثر. والبلاذري: أنساب الأشراف (تحقيق محمد باقر المحمودي) ص ٣٥٠،٣٥١ والطبري: تاريخ ٧١،٧٠/٥ كلاهما من طريق أبي مخنف مطولاً.

والمنقري: وقعة صفين ص ١٩٤٥ عن طريق أبي جناب الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه. ابن حجر: تقريب ص ١٩٥٩ هذه الرواية الضعيفة قعدت جملة من الزّيادات المنكرة والجريئة على صحابة رسول الله ﷺ وكما عبارات سبّ وشتم للحكمين. ووصفت عمرو بالفسق والغدر والخيانة. وأبو موسى بالغفلة والضّعف والتّحلف، وأنه مخدوع في الفول. وكما كثير من التشويه والتحريف للحقائق، وفيها كثير من المبالغة والإثارة، ويظهر عليها تحامل قوي لجانب دون آخر، وواضح عليها تأثير الميول والأهواء قال أبو بكر بن العربي حرحمه الله- بعد أن ذكر ما شاع بين الناس في مسألة تحكيم عمرو وأبي موسى، وما زعموه من أنّ أبا موسى كان أبله، وأنّ عمراً كان محتالاً: هذا كله كذب صراح، ما حرى منه حرف قط، وإنّما هو شيء عمراً كان محتالاً: هذا كله كذب صراح، ما حرى منه حرف قط، وإنّما هو شيء أخير عنه المبتدعة، ووضعته المصنفات التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة عماصي الله والبدع. العواصم ص ١٧٧. لكن هذه الأخبار الضعيفة لا تنفي أصل معده المقضية، فأصلها حق لا شك فيه. يحي البحي: مرويات أبي مخنف ص ٢٧٨، فقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله ما رواه الأثمة الثقات الأثبات في قضية فقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله ما رواه الأثمة الثقات الأثبات في قضية التحكيم. راجع العواصم ص ١٧٨- ١٨١ الدهلوي: مختصر التحفة الأثني عشرية التحكيم. راجع العواصم ص ١٧٨ الما الدهلوي: مختصر التحفة الأثني عشرية التحكيم. راجع العواصم ص ٢٧٨ الما الدهلوي: مختصر التحفة الأثني عشرية

(٢) عنوان حانبي من المحقق.

(٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: المركب.

[وهو]<sup>(۱)</sup>حجاج بن يزيد<sup>(۱)</sup> أحد بني صُريم<sup>(۱)</sup>، وهو أول من قال: لا حُكم إلا لله. فحاربهم<sup>(۱)</sup>، حتى حارب أهل النّهروان<sup>(۱)</sup>

(مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج) (٢):

وَذُكِر أَنَّ علياً فَيْ وجَّه عبد الله بن عباس فَيْ ليناظرهم، فقال لهم: ما الَّذي نَقَمْتُمْ على أمير المؤمنين؟ فقالوا: قد كان للمؤمنين أمير، فلما حكَّم في دين الله خرج من الإمارة (٧)، فليثبت بعد إقراره بالكفر تَعُدُ له. فقال ابن عباس رضى الله/ عنه: ما [ينبغي] (٨) [٤١/ب] لمؤمن لم يَشُبُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: نزهة الألباب ١٩/١ وعند المبرد: الكامل ١٥٩/٢ الحجاج بن عبد الله الصريمي، وكذا عند ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢١٨، وهو أحد الثلاثة الذين عُهد إليهم بقتل علي و معاوية وعمرو بن العاص، وضمن قتل معاوية. فضربه، فجرحه، وقبض عليه معاوية وقتله سنة أربعين للهجرة. المبرد: الكامل ١٥٩/٢، فجرحه، وابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٩٨/٣ والزركلي: الأعلام ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) بنو صُريم بن مقاعس: بطن من تميم، من العدنانية. القلقشندي: نحاية الأرب ص٥١٦.

<sup>(</sup>٤) في أ: بياض.

<sup>(</sup>٥) النهروان: بكسر النون و فتحها وهي ثلاثة نمروانات: الأعلى والأوسط والأسفل، وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط. ياقوت: معجم البلدان ٣٢٤/٥، وانظر تفاصيل وقعة النهروان عند خليفة: تاريخ ص ١٩٧ والطبري: تاريخ ٥٧٧- ٩١.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: الإمرة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ما يوجب، والمثبت من: أ، ب، والمبرد: الكامل ١٤٢/٢.

إعانه بشك أو يُقرَّ على نفسه بالكفر أن يكفُر، قالوا(١): إنه قد حكم، قال: إن الله وَلَيْلُ قد أمر بالتّحكيم في قتل صيّد [صيدً](٢) في الحرم، فقال وَلَيْنَ ﴿ يَمْكُمُ بِهِ مِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ (٢) فكيف في إمامة (٤) قد أشكلت على المسلمين؟ فقالوا: [إنّه](٥) قد حُكِم عليه فلم يَرْض، قال:(١) إن الحكومة كالإمامة، ومتى فسق الإمام وجب معصيته، وكذلك الحكمان لما خالفا نبذت أقاويلهما. فقال بعضهم لبعض: لا تجعلوا احتجاج قريش عليكم حُجّة، فإنّ هذا من القوم الذين قال الله عز وجل(١) فيهم: ﴿ بُلَ هُرَ قَوْمُ اللهُ عَنْ وَجِلَ (١٠٤).

<sup>(</sup>١) في ب: قال.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية (٩٥)

<sup>(</sup>٤) في ب: بإمامة.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: قالوا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وأ: قال فيهم عزّ وحلّ، والمثبت من: ب والكامل في اللغة ٢/٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الزخرف: الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٩) هذا الأثر ذكره المبرد: الكامل ١٤٢/٢، ١٤٣ بدون إسناد. لكنه ورد بمعناه وبتفصيل أكثر عند عبد الرزاق: المصنف ١١٥٠٠- ١٦٠ وأحمد: المسند (مع منتخب كر العمال) ٢٢٤/١ وأبو داود: سنن ٢١٧٤- ٢١٨ رقم (٤٠٣٠) والنسائي: خصائص علي ص ١٩٥- ٢٠٠ رقم (١٩٠) (تحقيق أحمد البلوشي). والطبراني: المعجم الكبير ١٩٠٠-٢١٣ والحاكم: المستدرك مع التلخيص والطبراني: المعجم الكبير ٢١٢/١-٣١٤ والجاكم: المستدرك مع التلخيص ٢١٠٥، وأبو نعيم: حلية الأولياء ٢١٨/١ والبيهني: السنن الكبرى ١٧٩/٨.

(عقد هدنة بين على و معاوية)<sup>(۱)</sup>:

وفي سنة أربعين من الهجرة جرت مهادنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، على أن يكون العراق لعلي والشّام لمعاوية، ولا يدخل أحد منهما (٢) على صاحبه في شيء من عمله (٢)

(النزاع على ولاية اليمن) (4):

وفيها بعث (°) معاوية [بُسْر] (۱) بن أبي أرطاة العامري إلى اليمن، وعليها [عبيد الله] (۷) بن العباس لعلي ظله، فتنحّى عبيد الله وأقام بسر عليها، فبعث علي [جارية] (۸) بن قُدامة السّعدي (۱)، وهرب بسر، ورجع

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: منهم.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ٥/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: بعث على الحارثة بن قدامة السّعدي، وهرب بشر، ورجع عبد الله ابن
 عباس و لم يزل حتى بعث معاوية بشر, والصواب ما أثبته من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: بشر.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل والنسخ الأخرى: عبد الله. والصواب ما أثبته من تاريخ خليفة ص ١٩٨
 والطبري: تاريخ ١٣٩/٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الحارثة، وفي ب: حارثة، والمثبت من: أ، وخليفة: تاريخ ص ١٩٨، والطبري: تاريخ ص ١٩٨، والطبري: تاريخ ٥/١٤٠. حارية بن قدامة التميمي السّعدي، ذكره ابن سعد فيمن نزل البصرة من الصحابة، وكان من أصحاب علي في حروبه، مات في ولاية يزيد ابن سعد: الطبقات ١٣٠/٥ وابن عبد البر: الاستبعاب ٢٢٦/١ وابن حجر: تقريب ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٩) السّعدي: نسبة إلى سعد بن زيد مناة، بطن من تميم. ابن الأثير: اللباب ١١٧/٢ ،-

عبيد الله بن عباس. فلم (١) يزل حتى قُتِل على ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنه ) (٢):

[وفيها] (١) قتل على ﷺ في شهر رمضان ليلة الجمعة، سبع عشرة (٥) وقيل: ليلة إحدى وعشرين (١).

ضربه عبد الرحمن بن مُلجم المُرادي(٢) -لعنه الله ن وألجمه بلحام من النّار-(٨) بسيف كان سمّه بالسُمّ.

<sup>-</sup>وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٢١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولم، والمثبت من: أ، ب، وخليفة: تاريخ ص ١٩٨.

 <sup>(</sup>۲) هذا الأثر أخرجه خليفة: تاريخ ص ۱۹۸، وابن عبد البر: الاستبعاب ۱۰۰۹/۳
 عن خليفة, والذهبي: تاريخ (عهد الخلفاء الراشدين) ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ ١٤٣/٥عن أبي معشر والواقدي، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٩٢/١ رقم ( ٣٢٤) من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٦) الحاكم: المستدرك مع التلخيص ١١٣/٣، أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٩١/١ رقم (٣٢٢) كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٧) ليست في: أ، ب. عبد الرحمن بن ملحم المرادي، أدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر وقرأ على معاذ بن جبل، شهد فتح مصر واختط كما، كان من شبعة علي، ثم صار من كبار الخوارج، وقُتِل بالكوفة سنة أربعين للهجرة. ابن حجر: الإصابة ٥/٠٠١ ولسان الميزان ٢٩٦/٣ وانظر الذهبي: تجريد أسماء الصحابة ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٨) (هذه الجملة) لبست في: أ، ب.

(مدّة خلافته وعمره، والصلاة عليه، ومكانُ قبره) (١): كانت خلافته خمسُ سنين إلا ثلاثةَ أشهر<sup>(٢)</sup> وتوفي وهو ابن ثلاث<sup>(٣)</sup> وستين سنة<sup>(٤)</sup> وقيل غير ذلك<sup>(۵)</sup>

وصلى عليه ابنه الحسن(٦) رضي الله عنهما، وكبّر عليه أربعاً، ودُفن

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الحاكم: المستدرك مع التلخيص ١١٢/١، ١١٣ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. والطبري: تاريخ ١٥٢/٥ عن أبي معشر، والواقدي. والخطيب البغدادي: تأريخ بغداد ١٣٦/١ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٧/١٢ كلاهما عن أبي معشر.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ثلاثة.

<sup>(</sup>٤) قاله أبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٨٩/١ رقم (٣١٤) وابن سعد: الطبقات ٣٨/٣ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٥) اختلفت الروايات في مبلغ سنّه عند وفاته عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، فرُويَ عنه أنَّ علياً قُتِل وهو ابن ثلاث وستين. وروي عنه: ابن خمس وستين، وروي عنه: ابن ثمان و خمسين. وروي عنه: ابن أربع وستين. انظر الطبري: تاريخ ١٥١٥، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٢/٣، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٨٩/١ رقم وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٩٠٣، وأبو نعيم: معرفة الصحابة ٢٨٩/١ رقم (٣١٢) وص ٢٩٠ رقم (٣١٧)، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) در ٢١٤ عليه اثنتان وسبعون سنة. وقيل: اثنتان وسبعون سنة. وقيل: اثنتان وستون المسعودي: مروج الذهب ٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) في ب: الحسين.

بالكوفة ليلاً، وأغبي (١) على قبره (٢).

وقيل: قبره غربيِّ المسجد، عند السّارية الحَمراء. وقيل غير ذلك<sup>(٣)</sup>، والله أعلم.

وذكر أن علياً عليه خرج إلى صلاة الفجر، فأقبل الإوزُّ يَصِحْن َ فِي وَجَهِه، فطردوهُنَّ عنه، فقال (<sup>1)</sup>: ذروهُنَّ فإنَّهن نوائحُ. فضربه عبد الرحمن بن ملجم -لعنه الله-(<sup>0)</sup> فقيل يا أمير المؤمنين خَلَّ بيننا وبين مُراد فلا تقومُ

<sup>(</sup>١) (أغيي) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٢١/١٢ عن جعفر بن محمد عن أبيه.والذهبي: تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص ٦٥١، ٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) فقيل: دُفِن بقصر الإمارة بالكوفة عند المسجد الجامع. وقيل: برحبة الكوفة مما يلي أبواب كندة. وقيل: بالكُناسة -محلة بالكوفة - وقيل: دفن بالكوفة وعُمي قبره فلا يعلم أحد أين موضعه لئلا تنبشه الخوارج وقيل: دُفِن بظاهر الكوفة.

وقيل: بالنّويّة -موضع قريب من الكوفة-. وقيل: دفن بنحف الحيرة موضع بطريق الحيرة -. وقيل :ببلاد طيء. وقيل نقله الحسن إلى المدينة. وقيل: دُفِن بالبقيع مع فاطمة رضى الله عنها. انظر هذا الخلاف. عند المسعودي: مروج الذهب ١٩٨٨ والخطيب البغدادي: تأريخ بغداد ١٩٨١ وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٢/٢ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٢٠/٤١١، والذهبي: تاريخ الإسلام (عهد الحلفاء الراشدين) ص ١٥٦، قال ابن كثير: والصحيح من أقوال النّاس أنه دُفِن بدار الحلافة بالكوفة. البداية والنهاية ١٥/٨، ١٧.

<sup>(</sup>٤) (فقال) تكررت في: ب.

<sup>(</sup>٥) (لعنه الله) ليست في: أ، ب.

لهم ثاغيةً ولا رَاغِيةٌ (١) أبداً؛ قال: [لا] (٢)، ولكن احبسوا الرّجل، فإنْ أنا مُتُ (٢) فاقتلوه، وإن أعش فالجروحُ قصاص (١).

# (بيان فضله، وتَرِكُته)<sup>(۴)</sup>:

وخطب النّاس فقال: قد فارقكُم رجل لم يسبقُه أحد من الأوّلين ولا يدركه (۱) أحد من الآخرين؛ من كان رسول الله ﷺ يعطيه الرّاية، ثم يُخرج، فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه. جبريلُ عن يمينه [٤٣]] وميكائيل عن شماله يُقاتلان معه، ولم يترك ديناراً ولا درهماً إلا حُليّ سيفه، وسبعمائة درهم حبّسها، فَضُلت من عطائه ليبتاع (۲) بما خادماً (۸)

<sup>(</sup>١) لا تقوم لهم ثاغية ولا راغية: الثَّاغية: الشَّاة، والراغية: البعير. أي لا يبقى لهم شيء من الماشية. الجوهري: الصحاح ٢٢٩٣/٦ (ثغا) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: أمت

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١١٢ وقال: أخرجه أحمد في كثير عن أبيه، وكذا الحب الطبري: ذخائر العقبي ص ١١٢ وقال: أخرجه أحمد في المناقب. وذكره ابن الأثير: أسد الغابة ٣١٥/٣، والكامل ١٩٥/٣ مختصراً، والمسعودي: مروج الذهب ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فلم يسبقه أحد من الأولين والآخرين، بل ولا يدركه.

<sup>(</sup>٧) في أ: بيتاع. ليبتاع: ليشتري. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٩١١ (باع) .

<sup>(</sup>٨) هذه الخطبة للحسن بن على رضي الله عنهما بعد استشهاد أبيه، وليست لعلى فالله دم الخطبة للحسن بن على والله عنها ذكر المؤلف. أخرجها ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٩/١٢ من

### (أصل قاتله)<sup>(۱)</sup>:

وكان ابن ملحم حليفاً لمراد، وعداده فيهم، وأصله من حِمْير<sup>(۲)</sup>، تُحوبِيّ.

قال الزبير بن بكار<sup>(۱)</sup>: تَحوبُ: رجل من حِمْير<sup>(۱)</sup>، كان أصاب دماً في قومه، فلحاً إلى مراد، فقال: حثتُ إليكم أُجُوبُ<sup>(۱)</sup> البلاد. فقيل له:

-طريق ابن حبابة عن هبيرة بن يربم. وأخرج مثلها أحمد: المسند (مع منتخب كتر العمال) ١٩٩/١، والطبراني: المعجم الكبير ٢٩/٣ رقم (٢٧١٧) ٨٠/٣ رقم (٢٧٢٢)، وابن أبي شيبة: المصنف ٢٣/١٠-٧٤، وابن سعد: الطبقات ٣٩/٣، ٣٩ كلهم من طريق هبيرة بنت يربم. وأخرجها أيضاً أحمد: المسند (مع المنتخب) ١٩٩/١، كلهم من طريق حبشي، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ١٧٢/٣ من طريق خالد بن جابر عن أبيه، بأطول مما هنا. وأبو يعلى: المسند ١٢٥/١٢ من طريق خالد بن جابر عن أبيه أيضاً.

- (١) عنوان حانبي من المحقق.
- (٢) حِمر: بطن عظيم من القحطانية، ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يشحب بن يعرب ابن قحطان. كحالة: معجم قبائل العرب ٣٠٥/١.
- (٣) الزبير بن بكار الأسدي المدني، قاضي المدينة، ثقة من أوعية العلم، مات سنة ست وخمسين و مثتين . الذهبي: سير ١٢ /٣١١ ٣١٥ وابن حجر: تقريب ص ٢١٤.
  - (٤) في ب: بني حمير.
- (٥) في الأصل: أنت من حمير، والتصويب من: أ،ب. كان أصاب دما في قومه فلجاء إلى حمير، فقال: حثت إليكم. أحوب: من جُبْت الأرض: أي مُضَيَّتُ بما. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٨٩ (حوب).

أنت تَجُوب<sup>(۱)</sup> فسُمَّي به، وهم اليوم من مراد<sup>(۱)</sup> وهم رهط ابن ملحم<sup>(۱)</sup>

(سبب قتل ابن ملجم علياً رضي الله عنه) (1):

وكان سبب قتل ابن ملجم علياً -رضي الله عنه- [آنه] (٢) لما [تعاقد] (١) الخوارج على قتل علي فيلة، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وخرج منهم ثلاثة نفر لذلك، وكان عبد الرحمن (٢) بن ملجم هو الذي اشترط قتل علي فيله، وكان رجلاً فاتكاً، فدخل الكوفة عازماً على ذلك، واشترى لذلك سيفاً بألف، وسقاه بالسم (٨) -فيما زعموا حتى لفَظَه (١)، فأورتي علي، فقيل له: إنَّ أبن ملجم يسم (١٠) سيفه، ويقول:

<sup>(</sup>۱) تُجوب: قبيلة من حمير، من القحطانية، كانوا حلفاء لمراد. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص ٧٨ (حوب)، وكحالة: معجم قبائل العرب ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) في ب: مرائهم.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٢/٣ عن الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: تعاندوا.

<sup>(</sup>٧) ف ب: عبد الله.

<sup>(</sup>٨) في أ: السمّ، وفي ب: سمّ.

<sup>(</sup>٩) حتى لفَظُه: أي حتى لم يبق من ذلك السمّ شيئاً. الفيروزآبادي: القاموس المحبط ص ٩٠٢ (لفظه) بتصرف.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: سم.

إنه سيقتلك به، فَتكَة تتحدث بما العرب. فبعث له (۱)، فقال له: لِم تسمُّ سيفك؟ (۲) فقال: لعدوي وعدوَّك. فخلَّى عنه، وقال: ما قتلني بعد.

وكان في خلال ذلك بأتي علياً ويسأله ويستحمله، فيحمله علي، ثم يقول هذا البيت. وهو لعمرو بن معدي كرب من قصيدة (٣):

أُرِيدُ حياتَه ويُريد قتلي عَذيرَكَ من خليلِكَ منْ مُراد أريدُ حياتَه ويُريد قتلي بعد<sup>(1)</sup>.

فلم يزل عبد الرحمن على ذلك إلى أن وقعت عينه على امرأة من بني عجل (٥) بن لُجَيم (١)، يقال لها: قَطام (٧)، كانت ترا رأي الخوارج،

<sup>(</sup>١) في أ: فيه

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) القصيدة عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٠٤/، ١٢٠٥ وابن حجر: الإصابة ٢١/٥.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٣/٣، ١١٢٧ عن عمر بن شبة، ومن طريق
 عبد الرزاق عن ابن سيرين. وانظر المبرد: الكامل ١٦٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) بنو عجل بن لُحيم: بطن من بكر بن وائل من العدنانية، كانت منازلهم من اليمامة
 إلى البصرة. القلقشندي: نحاية الأرب ص ٣٥٠- ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ الأخرى: تيم، والصواب ما أثبته من الاستيعاب ١١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٧) قطام بنت شحّنة بن عدي من تيم الرباب من مضر، كانت خارجية، قُتل أباها وأخاها الأخضر بن شحنة يوم النهروان مع الخوارج. ابن سعد: الطبقات ٣٦/٣، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٠٠.

وكانت امرأة رائعة (١) جميلة، فأعجبته ووقعَتْ في نفسه، فخطبها، فقالت: [قد آليتُ] (١) ألا أتزوّج إلا على مَهْرِ لا أريدُ سواه. قال: وما هو؟ قالت: ثلاثة آلاف، وقتل على بن أبي طالب وكان على ظلمه قد قتل أباها وإخوتها بالنهروان فقال: والله لقد قصدتُ لقتل على والفتك (١) به، وما أقدمني إلى هذه المصر غير ذلك، ولكنّي لمّا رأيتُكِ آثرتُ تزويجكِ. فقالت: ليس إلاّ الذي قُلتُ لك. فقال: وما يغنيك، أو يغنيني (١) منك قتل على وأنا أعلم أني إن قتلته لم أفلت؟ فقالت: إن قتلته ونجوت فهو الذي أردت تبلغ [شفاء] (١) نفسي، ويهنئك العيش [معي] (١)، وإن قُتلت فما عند الله خير من الدّنيا وما فيه. فقال لها: لك ما اشترطت. فقالت: سألتمسُ مَنْ يَشدُ طُهرَك (١). فبعثت إلى ابن عم لها يُدعى وَرْدَان بن عالماد من يَشدُ عَلَم أَنها، ولقى ابن ملحم شبيب بن بَحَرة عبالد (١)،

<sup>(</sup>١) في ب: وليعة.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: والا أفتك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وما يغنيني منك أو يغنيك، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٥) (إنّ) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) يشد ظهرك: أي يقويك. الجوهري: الصحاح ٤٩٣/٢ (شدد) بتصرف.

<sup>(</sup>٩) في ب: خالد. وردان بن مُحالد بن علفة التيمي، من تيم الرّباب، قتله عبد الله-

الأشجعي(١). فقال: يا شبيب! هل لك شرف الدّنيا و الآخرة؟ قال: وما هو؟ قال: تُساعدَني على قتل على بن أبي طالب، قال: ثكلتك أمُّك! لقد جئت شيئاً إدّاا(١) كيف تقدر على ذلك؟ قال: إنه رجل لا حرس له(١)، ويخرجُ إلى المسجد مُنفرداً دون من يحرسه، فتكمن(١) له في المسجد، فإذا خرج إلى المسجد ليصلي(٥) قتلناه فإن نجونا، نجونا، وإن قتلنا سعدنا بالذكر في الدّنيا، وبالجنّة في الآخرة. قال: ويلك! إنّ [علياً ذو](١) سابقة في الإسلام مع النبي ﷺ، والله ما تنشرح(١) نفسي لقتله. قال: ويلك، إنّه حكم الرّجال في دين الله، وقتَلَ إخواننا الصّالحين فنقتله ببعض من قتل، فلا تُشكن في دين الله، وقتَلَ إخواننا الصّالحين فنقتله ببعض من قتل، فلا تُشكن في دينك. فأحابه، فأقبلا حتى دخلا على قطام، وهي معتكفة

<sup>-</sup> ابن نجبة التيمي، وهو من رهطه. الدار قطني: المؤتلف والمختلف ١٤٦٨/٣ وابن ماكولا: الإكمال ٢١٦/٥.

<sup>(</sup>١) شبيب بن بجرة الأشجعي الخارجي، خرج على معاوية زمن ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة، فَقُتل. ابن الأثير: الكامل ٢٠٦/٣.

الأشجعي: هذه النسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، قبيلة مشهورة .ابن الأثير: اللباب ٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) إدًا: الإذَّ: الدَّاهية، والأمر الفَّظيع. الجوهري: الصحاح ٢/٤٤٠ (أدد).

<sup>(</sup>٣) (له) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: فتمكمن، وفي ب: فتمكن.

<sup>(</sup>ه) ي أ، ب: يصلي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لعلى سابقة، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٢٤/٣.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: تشرح.

في المسجد الأعظم، في قُبّة ضربتها لنفسها، فدعت بمم وأخذوا أسيافهم، وحلسوا<sup>(۱)</sup> قُبالة السُدّة<sup>(۱)</sup> التي يخرج منها هَرُ ورحمه إلى صلاة الصّبح، فبدره<sup>(۱)</sup> شبيب فضربه فأخطاه، وضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه، وقال: الحُكْمُ لله يا علي! لا لَكَ ولا لأصحابك، فقال علي: فزت ورب الكعبة، [لا يفوتنكم]<sup>(1)</sup> الكلب، فشد النّاس عليه من كل جانب، فأخذوه<sup>(د)</sup>

وفي ذلك يقول عمران بن حطَّان السَّدوسي<sup>(۱)</sup> الخارجي، لعنه الله تعالى:

<sup>(</sup>١) في الأصل: بمما، وأخذ أسيافهما، وحلسا. والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) السُدّة: بضم السين، باب الدّار. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٣٦٧ (سدد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل :فبادر، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ٣/١٢٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأ: لا يفتتنكم، وفي ب: لا يفتكنكم، والصواب من ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٥) هذا الحبر أورده ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٣/٣ - ١١٢٥ بدون إسناد. والمحب الطبري: ذخائر العقبي ص ١١٣- ١١٤ عن ابن عبد البر. وانظر الحبر مفصلا عند ابن سعد: الطبقات ٣٦/٣، ٣٧ والطبري: تاريخ ١٤٤/٥، ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: قحطان. عمران بن حطان السدوسي شاعر مشهور، وكان من رؤوس الخوارج، كان شاعراً مُفْلِقاً مكثراً، قيل إنه رجع عن مذهب الخوارج، وتوفي سنة أربع وثمانين. ابن حجر: الإصابة: ١٨١/٥، ١٨٢ وانظر ابن سعد: الطبقات ١٨٥/٧ السدوسي: بفتح السين، نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل. ابن الأثير: اللباب ١٠٩/٢.

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا [ليبلغ] (١) من ذي العَرْشِ رِضُوانا إنّي لأذكره حيّاً (١) فأحسبُ أَوْفَى البريّة عند الله منزانا لله در المُراديّ الذي سفكت كفّاه (١) مُهجّة (١) [شرّ] (٥) الخَلْقِ إِنْسانا أمسى عَشيّة غشّاه بضربتِ مما جَناهُ من الآثام عريانا (١) فقال بكر (٧) بن حمّاد الشّهير بالتّاهريّ (٨) رحمه الله تعالى معارضاً (١)

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: البليغ.

<sup>(</sup>٢) عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٨/٣ حيناً.

<sup>(</sup>٣) في ب: كاد.

<sup>(</sup>٤) المهجة: الدّم، أو دم القلب، والرّوح. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢٣٦ (المهجة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: خير، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٦) الأصفهاني: الأغاني ١١٢/١٨، ١١٢ والبغدادي: خزانة الأدب ٣٥١/٥ وفيه قدّم البيتين الثالث والرابع على الأول والثاني. والبيتان الأول والثاني في الكامل للمبرد ١٤٦/٢ وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل والنسخ الأخرى: أبو بكر: والتصحيح من مصادر ترجمته وهو: بكر ابن حمّاد، أبو حمّاد، وُلِد ونشأ بتَاهرت، كان عالماً بالحديث وتمييز الرحال، شاعراً. رحل إلى المشرق فسمع من الفقهاء وجلّة العلماء، ثم عاد إلى تاهرت، وتوفي بها سنة ست وتسعين ومئتين. ابن عذارى المراكشي: البيان المغرّب ١٥٣/١، ١٥٤.

<sup>(</sup>A) التَاهري: بفتح التاء، نسبة إلى تاهرت، وهو موضع بأفريقية، وهي اليوم بالجزائر، قريبة من تلمسان. ابن الأثير: اللباب ٢٠٥/١، وانظر عبد السلام الترمانيني: أحداث التأريخ الإسلامي ١٤٤٩/٢.

<sup>(</sup>٩) في ب: معارضتة.

له في ذلك:

قل لابن ملحم و الأقدار غالبة قتلت أفضل من يمشي على قدم وأعلم الناس بالقرآن ثم بما صهر النبي ومولانا وناصره وكان منه على رغم الحسود له وكان في الحرب سيفاً صارماً ذكراً ونارت قاتله والدّمنع منحدر إني لأحسبه ما كان من بَشر أشقى مراداً إذا [عُدّت] (\*) قبائلها قد كان يخبرهم أن سوف [يخضبها] (۱) فلا عفا الله عنه ما تحمّله فلا عفا الله عنه ما تحمّله

هدمت ويلك للإسلام أركانا وأول الناس إسلاماً و إيماناً سنّ الرسولُ لنا مناقبه شرعاً وتبيانا أضحت مناقبه نوراً وبُرْهانا ما كان الهرون من موسى بن عمرانا وبُرْهانا ليثاً إذا لقي الأقران أقرانا فقلت سبحان رب (٢) الناس سبحانا يخشى المعاد ولكن كان شيطانا (٤) وأخسر الناس عند الله خسرانا ولا سقى قبر عمران بن حطانا (٢)

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: مكان.

<sup>(</sup>٢) في أ: ذاكراً.

<sup>(</sup>٣) يې ب: ربي،

<sup>(</sup>١) في ب: كالشياطينا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كرّت، والمثبت من: ب، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٢٩/٣، وفي أ: عادت.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: يخبرها.

<sup>(</sup>٧) ني أ، ب: فحطانا.

لقوله من شَقِيَّ ضَلَّ مُجترماً وقال ما قاله ظلماً وعُدوانا: يا ضربة من تقيّ ما أراد بها إلاّ ليبلغ (١) من ذي العرش رضوانا بل ضربة من شقيّ أوردته لَظَى مُخلّداً قد أتى الرّحمن غضبانا كأنّه لم يرد قصداً بضربته إلا ليصلّي عذاب الخُلْد نيرانا(٢) [وممّا قبل](٢) في ابن ملحم وقطام، لعنهما الله تعالى:

فلم أرَ مُهراً ساقه ذو سَماجة كمهرِ قطام من فصيح و أعجم (1) ثلاثة آلاف و عبد وقينة وضرب عليّ بالحُسام المُصمّم (۵) فلا مهرَ أغْلى (۱) مِنْ عليّ وإن غُلا ولا فتُكِ دون فتْكَ بن ملجم (۷)

<sup>(</sup>١) في ب: البليغ.

<sup>(</sup>٢) هذه القصيدة أوردها ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٩٢/٣، ١١٩٨، والسّبكي: طبقات الشافعية: ٢٧٨/١- ٢٩٠، والبغدادي: حزانة الأدب ٣٥٢/٥، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: لعجم.

 <sup>(</sup>٥) الحُسام المصمم: السيف الذي لا ينتني. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١٤٥٩
 (صمم).

<sup>(</sup>٦) (أغْلى) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) الحاكم المستدرك مع التلخيص ١٤٢، ١٤٤، وفيه نسبة الأبيات للفرزدق. والطبري: تاريخ ١٥٠/٥ وفيه: الأبيات لابن أبي ميّاس المُرادي. وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٣١/٣، والدينوري: الأخبار الطّوال ص٢١٤.

## خلافة الحسن بن على رضي الله عنهما(١):

[وبُويع الحسن بن علي رضي الله عنهما](٢) بالكوفة، وبُويع لمعاوية بالشّام، وخرج الحسن ﴿ لللهُ عَلَيْهُ يريده، فالتقيا بمسكن (٣) من أرض الكوفة.

(خبر الصّلح بين الحسن و معاوية رضي الله عنهما) (<sup>1)</sup>:

فاستقبله الحسن بكتائب<sup>(۱)</sup> أمثال الجبال<sup>(۱)</sup>، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا<sup>(۱)</sup> تُولي<sup>(۱)</sup> حتى تقتل أقراها. فقال<sup>(۱)</sup> له معاوية:أي عمرو، إِنْ قَتَل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، مِنْ لي بأمور المسلمين، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد

<sup>(</sup>١) العنوان من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) مسكن: موضع على لهر دُجيل عند دير الجاثليق ياقوت: معجم البلدان ١٢٧/٥.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٥) كتائب: جمع كتيبة، وهي طائفة من الجيش تجتمع. ابن حجر: فتح الباري
 ٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٦) أمثال الجبال: أي لا يُرى لها طرف لكثرتما، كما لايرى من قَابلَ الجبل طَرفه. ابن حجر: الفتح ٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٧) في ب: الا

<sup>(</sup>٨) لا تُولي: أي لا تُدْبر. ابن حجر: الفتح ٢٤/١٣.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: قال.

شمس: [عبد الرحمن](۱) بن [سمُرة](۲)، وعبد الله بن عامر بن كريز وكلاهما له صحبة.

(عبد الرحمن بن سمرة) (<sup>۳)</sup>:

أما عبد الرحمن فأسلم يوم فتح مكة، وروى عن النبي ﷺ أحاديث (١).

- (٢) التصويب من: أ، ب وفي الأصل :صرمة.
  - (٣) عنوان جانبي من المحقن.
- (٤) نصُ ترجمته عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٥/٢ وابن الأثير: أسد الغابة ١٠٥٣. ومن الأحاديث التي رواها عن رسول الله ﷺ: قال: قال لي رسوالله الله ﷺ: « يا عبد الرحمن بن سَمْرة، لا تسأل الإمارة، فان أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفّر عن يمينك». أخرجه أحمد: المسند (مع منتخب كتر العمال) ٥/٦٢ والبخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿ لا يُوَا نِذُكُمُ الله إللّهُ إِللّهُ اللهُ اللهُ الإمارة و كل اليها (فتح الباري) (٦٦٢٢) وكتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها (فتح الباري) (١٢٤/١ رقم (٧١٤٧) قال ابن حجر: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. (فتح الباري) (فتح الباري) الأيمان، واخرجه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الأيمان،

<sup>(</sup>۱) ليس في: أ، وفي الأصل عبد الله، وكذا وقع عند الطبري من رواية إسماعيل ابن راشد. ابن حجر: فتح الباري ٦٥/١٣ والصواب ما أثبته من: ب. وعُقّب ابن حجر على رواية الطّبري بقوله: والذي في الصحيح أصح، ولعل عبد الله كان مع أحيه عبد الرحمن. فتح الباري ٦٥/١٣.

(عبد الله بن عامر) (١):

أما عبد الله: فوُلِد على عهد النبي ﷺ، وأُوْتِيَ به إليه وهو صغير، فقال: «هذا شَبَهُنا» (٢ – وكانت جدّته / أم أبيه: البيضاء أم حكيم [٤٣]بنت عبد المطلب، عمّة رسول الله ﷺ (٣) – [فحعل ﷺ] (٤) يَتْفُل عليه ويعوذه.

فحعل عبد الله يتسوّغ رِيقُ<sup>(٥)</sup> رسول الله ﷺ. فقال النبي ﷺ: ﴿إِنّه لُسُقى﴾ فكان<sup>(١)</sup> لا يُعالِجُ أرضًا إِلاَّ ظَهر له الماء<sup>(٧)</sup>.

<sup>-</sup>باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ١١٦/١١، قال الذهبي: وله في مسند بقي أربعة عشر حديثاً. سير ٧٢/٢٥ وانظر مقدمة مسند بقي بن مُخْلِد، (تحقيق أكرم العمري) ص ٩٤.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: أشبهنا.

 <sup>(</sup>٣) مصعب الزبيري: نسب قريش ص ١٤٧ وابن قتيبة: المعارف ص ٣٢٠ وابن الأثير:
 أسد الغابة ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ربقه أي ربق النبي ﷺ، والمئبت من: أ، ب . وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٣١/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وكان، والمثبت من: أ، ب وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٣٢/٣.

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث أخرجه الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٦٣٩/٣، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص ١٤٨، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٣١/٣، ٩٣٢، وابن الأثير: أسد الغابة ١٨٤/٣ وابن حجر: الإصابة ١١/٥.

یکنی: أبا محمد (۱)

فقال لهما معاوية: إذهبا إلى هذا الرّجل، فاعرضا عليه، وقولا له، واطلبا [إليه] (٢) فأتياه، فدخلا عليه، وتكلّما، فقالا له، وطلبا إليه (٣).

فكرِه الحسن ﷺ سفْكَ الدماء، فتخلَّى عن حقَّه لمعاوية، وانخلع (٥)، وبايع لمعاوية (١)، ودخل معه الكوفة (٧).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذه الكنية عند غير المؤلف، لكنه اشتهر بأبي عبد الرحمن. انظر ابن سعد: الطبقات ٤٤/٥ والذهبي: سير ١٨/٣.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) هذا الجزء من خير الصلح أخرجه البخاري: الصحيح، كتاب الصلح، باب قول النبي النبي الله للحسن: «ابني هذا سيّد» (مع الفتح) ٣٠٦/٥ رقم (٢٧٠٤) وفي كتاب الفتن، باب قول النبي الله للحسن: «إنّ ابني هذا لسيد» (فتح الباري) ١١/١٣ وتمامه «فقال لهما الحسن بن علي: إنّا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإنّ هذه الأمة قد عائت في دمائها. قالا: فإنه يَعْرِضُ عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي هَذا؟ قال: نمن به. فما سألهما شيئاً إلا قالا: نمن لك به، فصالحه». قال الحسن البصري: ولقد سممت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله الحرى على المنبر والحسن بن على إلى جنبه وهو يُقبِل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إنّ ابني هذا سيّد، ولعل الله أن يُصلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

<sup>(</sup>٤) (رضى الله عنه) ليست ني: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: والخلع.

<sup>(</sup>٦) في ب: معاوية.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ٣٨٦/٣.

(وفاته، والصلاة عليه) (١):

وعاش متخلیاً عنِ الدّنیا إلى<sup>(۲)</sup> أن مات، رحمه الله ورضي عنه، سنة نمان و أربعین<sup>(۲)</sup>

وصلّى عليه سعيد بن العاص بأمر الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وكان (٤) أمير المدينة.

وذلك أنه لمّا مات الحسن أخذت بنو هاشم السّلاح، وأخذت (٥) بنو أمية السّلاح، فقالت بنو هاشم: لا يصلّي عليه إلا صاحبنا. وقالت بنو أمية لا يُصلّي عليه (٦) إلا صاحبنا. فلما وُضِعَت الجنازة قال الحسين والله لسعيد: تقدّم، فلو لا أنها سُنّة ما قدمتُك (٧)

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ب: إلا.

<sup>(</sup>٣) المزي: قمذيب الكمال ٢٥٦/٦ عن أبي عبيد القاسم بن سلام، ورجَحه ابن عساكر: قمذيب تأريخ دمشق٢٣١/٤، ورواد الهيثمي: مجمع الزوائد ١٧٩/٩ عن أبي بكر بن حفص.

<sup>(</sup>٤) في ب: فكان.

<sup>(</sup>٥) في أ: وأخذوا

<sup>(</sup>٦) (عليه) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الأثر في المصادر التي تيسر لي الرجوع إليها. لكن ابن عبد البر أشار إليه في الاستيعاب ٣٨٩،٣٩٢/١، وروى عبد الرزاق عن أبي حازم الأشجعي، قال: شهدت حسيناً حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص، ويقول: تقدّم، لولا السنّة ما قدّمتك. المصنف، كتاب الجنائز، باب أحق بالصلاة على الميت تقدّم، لولا السنّة ما قدّمتك. المصنف، كتاب الجنائز، ما أحق بالصلاة على الميت

## (موقف قيس بن سعد من الصّلح)(١):

وكان على مقدمته يومئذ قيس بن سعد<sup>(٢)</sup> بن عبادة الأنصاري، ومعه خمسة آلاف بعد ممات<sup>(٣)</sup> على خلف، وتبايعوا على الموت. فلمّا دخل الحسن في بيعة [معاوية]<sup>(٤)</sup> أبي قيس أن يدخل -وخرج عن عسكره، وغضب على الحسن، وبدر منه قول [خَشِنْ]<sup>(٥)</sup> أخرجه الغَضَب<sup>(٢)</sup> فاجتمع إليه قومه، وقال لأصحابه: ما شئتم؟ إن شئتم حالدت بكم أماناً،

<sup>-</sup>والبيهقي: السنن الكيرى ٢٩/٤ وابن قدامة: المغنى ٧/٣.٤.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ب: سعيد. قيس بن سعد الحزرجي الساعدي، كان من فضلاء الصحابة و أحد دهاة العرب وكرمائهم، مات سنة ستين، وقيل بعد ذلك. ابن الأثير: أسد الغابة ١٢٤/٤ وابن حجر: تقريب ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب: بعدما مات، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أبي معاوية.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، وفي أ، ب: حسن، والصواب ما أثبته من ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩٠/٣.

 <sup>(</sup>٦) هذه الفقرة مدرجة في الخبر وهي من رواية عمرو بن دينار. انظر ابن عبد البر:
 الاستيعاب ٣/١٢٩.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) تكملة يقتضيها السياق من ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩١/٣.

[فقالوا: خُذْ لنا أماناً](١)؛ فأخذلهم أنّ لهم كذا وكذا، والآ<sup>(١)</sup> يعاقَبوا بشيء<sup>(١)</sup>، [وأنه]<sup>(١)</sup>رجل منهم، ولم يأخذ لنفسه خاصّة شيئاً<sup>(٥)</sup>

وقيل: إنَّ الحسن ﷺ أخذ لهم الأمان (١) على حكمهم. والتزم لهم معاوية الوفاء بما لشترطوا(٧)

فبايعوه جميعاً إلا حثيمة (١٠) الضبيّ، فقال معاوية: قد بايع (١) الناس إلا حثيمة، دعوا جثيمة جائماً! (١٠)

(ولاية قيس بن سعد على مصر في خلافة على الهروان: وكان قيس مع [على](١١): في الجمل وصفين والنهروان هو وقومه،

(١) التكملة من: أ، ب.

(٢) في الأصل والنسخ الأخرى: وأن لا، والمثبت من: الاستيعاب.

(٣) في ب: شيئاً.

(1) في الأصل والنسخ الأخرى: وأتاه، والمثبت من: الاستيعاب.

(٥) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩١/٣ والذهبي: تأريخ الإسلام (عهد معاوية) ص
 ٢٩١ وسير ١١٠/٣ كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه.

(٦) في الأصل: أمان، والمثبت من: أ،ب وابن عبد البر: الاستيعاب ٣/١٢٩.

(٧) في الأصل: شرطوه، والمثبت من: أ، ب. وهذا الحبر رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩٠/٣

(٨) لم أتوصل إلى معرفته.

(٩) في الأصل: بايعوا، والمثبت من: أ، ب.

(١٠) لم أقف على هذا الأثر عند غير المؤلف.

(۱۱) عنوان حانيي من المحقق.

(١٢) في الأصل والنسخ الأخرى: معاوية. وهو خطأ، والصواب ما أثبته من-

ولم يفارقه حتى تُتِل على على الله وكان[علي] (١) ولاه مصر، فضاق به معاوية، وأعجزته فيه الحيلة، فكايد فيه علياً، فكان معاوية يقول (١): لا تسبّوا قيساً فإنّه معنا. ففطن على لكيدته، فلم يزل به الأشعث وأهل الكوفة حتى عَزَل قيساً، وذلك الذّي (١) أراد معاوية (١).

(ولاية الأشتر ومحمد بن أبي بكر على مصر في عهد علي هذه) (٥):
وبعث (١) الأشتر أميراً على مصر، فسار حتى بلغ قُلْزُم (٧)،
[18٤] فشرب شربة عسل، فكان فيها حتفه، فقال عمرو بن العاص: إنّ لله جنوداً من عَسَل (٨). [فبعث] (٩) محمد بن أبي بكر،

<sup>-</sup>الاستيعاب ٣/١٢٩.

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: يقولا.

<sup>(</sup>٣) (الذي) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩٠/٣ بدون إسناد، ورواه الطبري: تاريخ ٥٥٢/٤-٥/٤، والكندي: تأريخ ولاة مصر ص ٢٣، ٢٤ كلاهما عن الزهري، بتفصيل أكثر.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) يمني على بن أبي طالب ظه.

<sup>(</sup>٧) قُلزُم: مدينة على ساحل بحر اليمن من جهة مصر يُنسب إليها البحر المسمى اليوم بالبحر الأحمر، ياقوت: معجم البلدان ٣٨٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>۸) هذا الأثر أخرجه الطبري: تاريخ ۵۵۳/٤ عن الزهري. و البخاري: التأريخ الصّغير ۱۸/۸ عن الزهري أيضاً، لكنه يذكر: حتوفاً، بدل جنوداً. وأخرجه الكندي: تاريخ ولاة مصر ص ۲۵ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ۱۸۰/۱۳، وذكره الذهبي: سير ۲۵/۲ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فتقدّم .

[وتقدّم إليه] (۱) على أن لا يعارض (۲) لمعاوية بن خُدَيج (۲) وأصحابه، وكانوا (۱) [قد] (۱) نزلوا [بالنخيلة] (۱)، وتنحّوا عن علي الله ومعاوية بعد صفين، فَعَبَث (۱) كمم محمد بن أبي بكر. ورحل قيس بن [سعد] (۱) حتى أبى المدينة فولّعت (۱) به بنو أميّة، فخرج حتى أتى علياً، فكان معه.

فكتب معاوية إلى مروان (١٠٠): ماذا صنعتُم؟! (١١٠) لأن تكونوا أمددتم علياً بثلاثين ألفا أحب إلى مما صنعتم من إحراحكم قيس إليه.

وكتب ابن خديج وأصحابه إلى معاوية: ابعث إلينا رجلاً. فبعث إليهم عمرو بن العاص، فدخل مصر، فلجأ محمد بن أبي بكر إلى عجوز كانت صديقة لعائشة رضي الله عنها، ثم خرج من عندها، فطلبوه. فلم

<sup>(</sup>١) الزيادة من :أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يعارض، وفي أ: يعرضن. وما أثبته من: ب، والذهبي: سير ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: خديج

<sup>(</sup>٤) عند الذهبي: سير ١٠٩/٣: وكانوا أربعة آلاف قد نزلوا بنخيلة.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من :أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ الأخرى: الجبلة، وهو تحريف، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل والنسخ الأخرى: فبعث، والمثبت هو الصواب. انظر الذهبي: سير ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: سعيد.

<sup>(</sup>٩) ولعت به: أي استخفَّت به. الغيروزآبادي: القاموس المحيط ص٩٩ (ولع) بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: لمروان، والمثبت من: أ، ب، والذهبي: سير ١١٠/٣ وهو مروان ابن الحكم.

<sup>(</sup>١١) عند الذهبي: سير ١١٠/٣ ماذا صنعتم.

تقر لهم العجوزة به، فأخذوا إبناً لها، فأقرّ، فطلبوه فأدركوه فقتلوه، وأدخلوه في جيفة حمار، وحرقوه بالنار<sup>(۱)</sup>.

فقالت أخته عائشة رضي الله عنها: لا أكلتُ شِواءً أبداً (٢). (بيعة عمرو بن العاص لمعاوية) (٣):

وقدم عمرو بن العاص على معاوية بعد فتحه مصر. فعمل معاوية طعاماً، فبدأ (1) [بعمرو] (9) وأهل مصر [فغدًاهم] (1)، ثم أخرج أهل مصر وحبس (٢) عمراً عنده. ثم أدخل أهل الشام، فتغدّوا، فلما فرغوا من الغداء، قالوا: يا أبا عبد الله بايع. قال: نعم [على] (٨) أنّ لي عُشرها -يعني مصر - فبايعه على أنّ له ولاية مصر ما كان حياً (١).

ثم لزم قيس المدينة، وأقبل على العبادة حتى مات بما سنة ستين(١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل والنسخ الأخرى: ضيّعتم، والتصويب من سير أعلام النبلاء ١١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) روى مثله الكندي: تاريخ ولاة مصر ص ٣١، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وبدأ، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: بمعاوية.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فقد ابلغتهم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: حلس، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب.

 <sup>(</sup>٩) ورد معنى هذه الرواية عند ابن سعد: الطبقات ٢٥٨/٤، و الطبري: تاريخ ٢٠/٤٥
 کلاهما عن الواقدي.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٩٠/٣.

وقيل: سنة تسع و خمسين في آخر خلافة معاوية (١) (إخبار الرسول 難 بسيادة الحسن وإصلاحه بين المسلمين) (٢):

وكان رسول الله ﷺ يوماً على المنبر والحسن بن علي ﷺ إلى حنّبه، وهو يُقْبِل على المسلمين مرّة و عليه أخرى ويقول: «إنّ ابني هذا سيّد، ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (٢) فكان كذلك. وكانت مُدة خلافته ستة أشهر (١).

(إخباره 紫 عن مدّة الخلافة بعده ثم تكون ملكاً، فكان كما أخبر) (٥): ورَوى سفينة (١) مولى رسول الله 紫 قال: سمعت النبي 紫 يقول:

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عبد البر: الاستيعاب ۱۲۹۰/۳، و النووي: تحذيب الأسماء واللغات

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: (الصحيح مع الفتح) كتاب الصلح بين الناس، باب قول النبي عبد الناس، باب قول النبي هذا سيد ..» ٥/٦٠٦ رقم (٣٧٠٤) وكتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين ٩٤/٧ رقم (٣٧٤٦). والترمذي: سنن، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين ٥/٨٥٦ رقم (٣٧٧٣) وأبو داود: سنن، كتاب السنة، باب ما يدّل على ترك الكلام في الفتنة ٥/٨٥ رقم (٤٦٦٢) كلهم من طريق الحسن البصري عن أبي بكرة.

<sup>(</sup>٤) النووي: تمذيب الأسماء و اللغاث ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) سفينة: مولى رسول الله ﷺ، يكنى أبا عبد الرحمن، يقال: كان اسمه مهران، أو غير ذلك، فلَّقب سفينة، لكونه حمل شيئاً كثيراً في السفر، توفي في زمن الحجاج. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٧٥/٢ وابن حجر: تقريب ص ٢٤٥.

«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكاً»(١)

(۱) أخرجه الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٧١/٧ والمزي: تحفة الأشراف ٢١/٥ رقم (٤٤٨٠) وابن كثير: البداية والنهاية ١٨/٨ وأخرجه بمعناه أحمد: المسند (مع المنتخب) ٢٢٠/٥ والترمذي: سنن، كتاب الفتن، باب في الحلافة ٢٢٠٥ رقم (٢٢٢٦) وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد. و أبو دواد: سنن، كتاب السنّة، باب في الخلفاء ٢٦/٥ رقم (٢٤٤١) والبيهقي: دلائل النبوة سنن، كتاب السنّة، باب في الخلفاء ٢٦/٥ رقم (٢٤٤١) والبيهقي: دلائل النبوة ٢٤١/٦ كلهم من طريق سعيد بن جهمان عن سفينة. وابن أبي عاصم: السنة ٢٤١/٥ وابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٧٣ (تحقيق الألباني) وقال: حديث صحيح.

قال ابن كثير: هذا الحديث فيه دليل على أن الحسن بن علي كله أحد الحلفاء الراشدين، لأن فترة الحلافة الراشدة وهي ثلاثون سنة إنما كُملت بخلافة الحسن، فإنه نزل عن الحلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين، وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله 蒙 فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وهذا من دلائل نبوته 蒙. البداية والنهاية ١٨/٨ بتصرف. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن خلافة الحسن بن علي كانت خلافة حقّة، وألها جزء مُكمل لخلافة النبوة التي أخير النبي تله أن مدها ستكون ثلاثين سنة وكذلك كانت كما أخير عليه الصلاة والسلام. انظر أبو بكر بن العربي: أحكام القرآن ٤/٠٢٠ والنووي: شرح صحيح مسلم ٢٠١/١ وابن أبي العزّ: شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٨٤، ٢٨٢

## خبر معاوية رحمه الله[تعالي] (١):

(نسبه و کنیته و لقبه)<sup>(۲)</sup>:

هو معاوية بن أبي سفيان-صخر- بن [حرب] (٢) بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القريشي (١) الأموي. وفي عبد مناف/ يجتمع نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه [٤٤/ب] وسلم.

يكنى: أبا عبد الرحمن (٥).

ولقبه: النّاصر للحقّ<sup>(١)</sup>.

وهو الثاني من أمراء بني أمية ؛ لأن عثمان بن عفان رهيه أوّلهم، لكنّا أثبتناه (٧) مع الخلفاء الراشدين المهديين رضى الله تعالى عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) الزيادة من : أ، ب.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أبي حرب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: القرشي.

<sup>(°)</sup> مسلم: الكنى ١١/١٥ وابن سعد: الطبقات: ٢٠٦/٧ وخليفة: الطبقات ص١٠٥، ٢٩٧ والبخاري: التاريخ الصغير ١١٢/١ والفسوي: المعرفة والتاريخ ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أثبته.

## (نسب أمه، وخبرها مع الفاكه بن المغيرة)(١):

أمّه: هند بنت عتبة (٢) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وكانت قبل أبي سفيان تحت الفاكه (٢) بن مغيرة (١)، من جُلّة قريش، ومن كرمائها.

وكان الفاكه اتخذ مترلاً للضيافة (٥) في داره. فخرج يوماً من مترل الضيافة، وترك هنداً نائمة فيه. فانصرف راجعاً إلى [مترله] (١)، فلقي بعض أضيافه خارجاً من مترل الضيافة، لمّا لم يجد [الفاكه] (٧)، فردّه وأنزله، ودخل على هند، فوجدها نائمة كما تركها، فركضها برجله، فاستيقظت فازعة (٨)، فقال لها: من [الذي] (١) خرج من عندك آنفاً ؟ فقالت له: والله

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

 <sup>(</sup>٢) هند بنت عنبة، أسلمت يوم الفتح، وماتت في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان.
 ابن سعد: الطبقات ٢٣٦/٨ وابن حجر: الإصابة ٨/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) في ب: الفاكهة.

<sup>(</sup>٤) هو الفاكه بن المغيرة المعزومي كان من أشراف قريش. قُتِل في الجاهلية بالغُميصاء -موضع قرب مكة - وهو عائد بتجارة من اليمن. ابن حبيب: المحبر ص٢٩٧، ٤٣٧ وابن قتيبة: المعارف ص١٩١ والطبري: تاريخ ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: للضيفان، والمثبت من أ، ب وابن عبد ربه: العقد الفريد ٨٦/٦.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: موضعه.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: الفاكهة.

<sup>(</sup>٨) في ب: فزعة.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب.

ما رأيت غيرك منذ خرحت حتى أنبهتني، فقال لها: حَبْلكِ على غاربكِ فالْحقي بأبيك. فأتت أباها(١) باكية، فأخبرته بالخبر، فقال لها: يا بنيّتي إن يكن الشيطان غرّك والصّبوة(٢)، فعرّفيني، لأدسن إليه من يقتله، وينكتم الخبر، لئلا تكون سبّة في العرب، وإنْ كنت بريئة حكمناه إلى الكاهن(١). [فقالت له: حاكمه](١)، فوحقك ما أتبت عاراً، ولا آتيه. فسار هو وناس معه، ومعهم الفاكه إلى سطيح(٥)، كاهن العرب، فلما كان في بعض الطريق، رأى عتبة ابنته تبكي، فقال: مالكِ أخشيت الفضيحة؟ فقالت: والله يا أبت، ولكنّي قلتُ: هذا كاهن العرب بشرَّ مِثْلُنا، والبشر غير معصومين من الخطأ، فربّما أخطأ عليَّ، ونُسبت الفاحشة إلى، فقال: إنّي معصومين من الخطأ، فربّما أخطأ عليَّ، ونُسبت الفاحشة إلى، فقال: إنّي مأخبي له خبيّة(١)، واختبره [ها](٧)، فإن هو صدق(٨) فيها كان في غيرها

<sup>(</sup>١) في ب: فأنت بعد أباها.

<sup>(</sup>٢) الصَّبُوة: حَهَّلة الفتوَّة واللهو من الغزل. ابن منظور: لسان العرب ٤٤٩/١٤ (صبا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كاهن، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من:أ، ب.

<sup>(</sup>٥) هو سَطيح الذلبي الكاهن، اسمه: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب الغساني، من بني مازن، من الأزد، مات بعد مولد النبي على بقليل، وكان من المعمرين. أبو حاتم السحستاني: المعمرون ص٥، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٥، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٥، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٥، وابن حزم:

<sup>(</sup>٦) (خبيّة) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فيها.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: صادق، والمثبت من: أ، ب.

أصدق. فلما قربوا من مترله صَفر (١) لفرسه، فأدلى (٢)، فأدخل حبة بر في إحليله. ثم ردّ إحليله، فلمّا دخلوا على سطيح أنزلهم، وذبح لهم، فقال عتبة: يا سطيح! قد خبّأنا لك شيئاً فما هو؟ قال: ثَمرة في كمرة، فقال له: عسى أبين من هذا. قال: حبة بُرّ في إحليل مُهر، قال: صدقت. ثم حاؤوا بهند في جُملة من النّساء متلفّعات (٣). فقالوا له: أنظر في شأن هذه المرأة. فتصفّح وجوههن (١)، ثم ضرب بيده على هند، وقال لها: قومي غير دُنّية ولا زانية، وستلدين ملكاً يُسمى معاوية. فقاموا عنه منصرفين، فمد الفاكه إليها يده ليردفها وراءه. فجذبت يدها منه وقالت له: إليك عني، فوالله / لا كان منك أباً، فانحازت منه [٥٤/أ] فتزوجها أبو سفيان صخر] - (٥) بن حرب، فولدت له معاوية (٢).

<sup>(</sup>۱) صغر: من الصغير، وهو الصوت بالغم والشفتين. ابن منظور: لسان العرب ٤٦٠/٤ (صفر) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) أدلى الفرس وغيره: أخرج جُرْ دَانه ليبول، أو يضرب. ابن منظور: لسان العرب 12 / ٢٦٦ (دلا).

<sup>(</sup>٣) متلفّعات: متغطيات بثياكن. ابن منظور : لسان العرب ١٨ ٣٢٠ (لفع) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: وجههن.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، وفي الأصل وب:أبو سفيان بن صخر.

<sup>(</sup>٦) هذه القصة ذكرها ابن عبد ربه: العقد الفريد ٨٦،٨٧/٦ وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص٤٣٦-٤٤ وذكرها ابن كثير: البداية والنهاية ١٢٦/٨، ١٢٧/١ باختلاف يسير.

فمشى يوماً وهو غلام مع أمه هند [فعثر] (١) فقالت: قُمُ لا رفعكَ الله. وأعرابي ينظر إليه (٢)، فقال: لِمَ تقولين (٢) [له] (١) هذا؟ فوالله (١) إنّي لأظنّه سيسودُ قومَه، فقالت: لا رفعه الله إن لم يَسُدُ إلاّ قومه (١)

(مترلة أبو سفيان في الجاهلية والإسلام)<sup>(٧)</sup>:

وكان أبو سفيان رئيس قريش قبل مَبْعث النبي ﷺ<sup>(^)</sup>. وله يقول رسول الله ﷺ: «كُلَّ الصَّيد في جَوف الفَرَأ» والفَرَأ: مقصور، وهو

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: له.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تقولي، و المثبت من: أ، ب. وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٧٦/١٦.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: والله، وفي ب: فالله، و المثبت من: أ، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٧٦/١٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق(مخطوط) ٦٧٦/١٦ والذهبي: سير ٦٢١/٣ وابن حجر: الإصابة ١١٢/٦ عن أبان بن عثمان.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) المبرد: الكامل ٢٦٢/١ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٧٧/٤.

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث ذكره المبرد في: الكامل ٢٩٢١و السهيلي: الروض الأنف ٩٩/٤ بدون إسناد وأخرجه أبو هلال العسكري: جهرة الأمثال ١٣٥/٢، ١٣٦ باسناده عن نصر ابن عاصم الليثي، مطولاً وقال: هو مثل قديم، وأصله أنّ قوماً خرجوا للصيّد، فصاد أحدهم ظبياً، وآخر أرنباً، وآخر فَراً، وهو الحمار الوحشي، فقال لأصحابه: كلّ الصيد في حوف الفراء، أي جميع ما صدتموه يسبر في حنب ما صدته. وذكره السّخاوي في: المقاصد الحسنة ص٣٢٨ وقال: رواه الرامهرمزي في الأمثال، وسنده حيد لكنه مرسل، ونحوه عند العسكري، ونقله العجلوبي كشف الخفاء ١٢١/١.

حمار الوحش.

وكان حرب بن أميّة رئيس قريش يوم الفحار. وكان آل حرب إذا ركبوا في قومهم من بني أميّة قُدِّموا في المواكب، وأخليت لهم صدور المحالس. وكان أبو سفيان صاحب العير يوم بدر، وصاحب الجيش يوم أحُد، وفي الخندق، وإليه كانت تنظر قريش يوم فتح مكة. (١)

وجعل له رسول الله ﷺ: ﴿أَنَّهُ مَنْ دَخُلُ دَارَهُ فَهُو آمَنُۗ﴾(٢)

وكان عمر بن الخطاب في يُفْرش له فِراشاً في بيته في وقت خلافته، فلا يجلس عليه إلا العبّاس وأبو سفيان، ويقول: هذا عمّ رسول الله عليه، وهذا شَيخُ قريش<sup>(٣)</sup>.

(تاريخ إسلامه، وبيعته، وصفاته الخُلقية)(؛):

أسلم معاوية وهو ابن ثمان عشرة سنة، عام القضيّة <sup>(٥)</sup>.

<sup>-</sup>قال ابن الأثر: الفرأ مهموز مقصود: حمار الوحش، وجمعه: فراء. قال له ذلك يتألفه على الإسلام، يعنى: أنت في الصيد كحمار الوحش، كل الصيد دونه. وقبل: أراد إذا حجبتُك قَنِع كل محجوب ورضى، وذلك أنه كان حجبَه و أذن لغيره قبله. النهاية ٢٢/٣.

<sup>(</sup>١) المبرد: الكامل ٢٦٢/١، ٢٦٣

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم: الصحيح بشرح النووي، كتاب الجهاد و السير، باب فتح مكة ١٢٧/١٢ بمعناه.

<sup>(</sup>٣) المبرد: الكامل ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم: معرفة الصحابة (مخطوط) ١٩٤/٢ ب والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٧/١ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٧٤/١٦ عن الخطيب البغدادي.-

بُويعَ في شوال سنة أربعين ببيت المقدس(١).

وكان أبيض، طويلاً،ضخماً، عظيم البطن، يخضب بالحناء والكَتم (٢)، إذا ضحك تقلّصت شفته العليا (٣).

كاتبه:

[عبيد](1) بن أوس الغساني(°).

وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ٤١٦/٣ وابن الأثير: أسد الغابة ٤٣٣/٤ والمزي: هذيب الكمال ١٩٣/٤، وحكاه ابن حجر عن الواقدي. ثم قال: وهذا يعارضه ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج: فعلناها وهذا يومئذ كافر. ويحتمل إنْ ثبت الأول أن يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله و لم يَطُلعُ على أنه كان أسلم، لإخفائه لإسلامه الإصابة ١١٢/٦.

- (۱) هذه البيعة كانت بيعة أهل الشام عند استشهاد على رضي الله عنه، أما إجماع الأمة عليه فلم يكن له ذلك إلا بعد اتفاقه مع الحسن سنة إحدى و أربعين للهجرة. الخطبب البغدادي: تاريخ بغداد ٢١٠/١.
- (٢) الكتم بالتحريك: نبت يُخلط بالوَسْمِة يُختضب به. الجوهري: الصحاح ٢٠١٩/٥ كتم).
- (٣) ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٧٥/١٦ ورواه الذهبي: سير ٦٢٠/٣ وابن كثير: البداية والنهاية ٨/ ١٢٧ كلاهما عن ابن أبي الدنيا.
- (٤) في الأصل والنسخ الأخرى: عتبة بن أبي أوس. و الصواب ما أثبته من تاريخ خليفة ص ٢٢٨ وابن عساكر: تاريخ الطبري ٢٨٠/٦ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢/١١، و عند الجهشاري: عبيد الله بن أوس الغساني. الوزراء والكتاب ص١٥٠.
- (٥) عبيد بن أوس الغساني مولي معاوية، وسيّد أهل الشام، كتب لمعاوية، ولابنه يزيد. ابن حبيب: المحبر ص٣٧٧، ٤٤٤ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢/١١.

حاجبه:

صفوان (۱)، وزيد<sup>(۱)</sup>، وأبو أيوب<sup>(۱)</sup>.

صاحب شرطته:

يزيد بن الحر<sup>(1)</sup> المخزومي<sup>(۵)</sup>. ثم قيس بن حمزة الهمداني<sup>(۱)</sup>. وقاضيه:

فَضالة بن عبيد الأنصاري(٧)، استقضاه في خروجه إلى صفين.

<sup>(</sup>۱) هو صفوان مولی یزید بن معاویة، کان حاجباً له ولابنه معاویة بن یزید. ویقال: إنه مولی معاویة بن أبی سفیان، وأنه کان حاجباً له، ابن عساکر: تاریخ دمشق (مخطوط) ۳۲۰/۸ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) خليفة: تاريخ ص٢٢٨، وابن حبيب: المحبر ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص٢٢٨، وابن حبيب: المحبر ص٣٧٣ يزيد بن الحرّ من وجوه أهل الشام، شهد صفين مع معاوية وكان أحد شهوده في صحيفة صلحه مع على على تحكيم الحكمين، وأمرّه أميراً على الصائفة. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٦٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) عند الطبري: تاريخ ٥٤/٥ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٦٣/١٧ العبسيّ. وعند ابن حبيب: المحبر ص٣٧٣: العنسيّ.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريخ ص٢٢٨ والطبري: تاريخ ٥-٣٣٠ قيس بن حمزة بن مالك الهمداني، كان من وجوه أهل الشام استعمله معاوية على الأردن. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٤٠،٤٣٩/١٤.

<sup>(</sup>٧) فضالة بن عُبيد بن نافذ الأنصاري، أسلم قديماً، وأوّل مشاهده أحد، ثم شهد المشاهد كلها، وشهد فتح الشام ومصر، ثم سكن الشّام، وولي الغزو، وولاه معاوية قضاء دمشق، ومات كما. ابن عبد البر: الاستيعاب ٣/ ١٢٦٢، ابن حجر: الإصابة ٢١٠/٥.

وذلك أن أبا الدرداء في لما حضرته الوفاة، قال له معاوية: من ترى لهذا الأمر؟ يعني القضاء، فقال: فضالة بن عُبيد. فلمّا مات (١) أرسل (٢) إلى فَضَالة، وولاه القضاء، وقال له: أما إنّي (٦) لم أحبُك (١) بما (٤)، ولكني استترت بك من النّار (١) وابتني بما (١) دار.

وكان شهد مع رسول الله ﷺ أحُداً، وهي أوّل مشاهده، ثم شهد

وهّاه ابن معين: وقال أحمد: ليس بشيء. وقال: النسائي: غير ثقة. وقال الدار قطني وابن حجر: ضعيف. الذهبي: ميزان الاعتدال ٦٤٥/١ ثم إنّ الأكثر والأشهر والأصبح عند أهل الحديث أن أبا الدرداء مات في خلافة عثمان فالله.

ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٢٩/٣ وابن حجر: الإصابة ٥٦/٥.

(٧) أي: بمدينة دمشق التي كان فيها قاضياً لمعاوية، ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٦٢/٣.

<sup>(</sup>١) في ب: جاءت.

<sup>(</sup>٢) في ب: أرسلت.

<sup>(</sup>٣) التصويب من أ، ب، وفي الأصل: أنا.

<sup>(</sup>٤) لم أحبُك بما: الحِباءُ: ما يحبو به الرحل صاحبه و يكرمه به. أي: لم يكرمه بما. ابن منظور: لسان العرب: ١٤/ ١٦٢ (حبا) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: به، والمثبت من: أ، ب، وابن عبد البر: الاستيعاب ٣/ ١٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٦٢/٣، ١٢٦٣ بدون إسناد. أخرجه وكيع: أخبار القضاة ١٩٩/٣ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٢٦/١٤ والذهبي: سير ١١٥/٣ كلهم من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه.

المشاهد كلها وتوفي في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين. فحَمَل معاوية سريره، وقال لابنه عبد الله: (١) أُعِنِي يا بُنيَّ، فإنك لا تَحْمِل بعده مثله (٢) نقش خاتمه:

لا قوّة إلا بالله(٦).

بنوه:

[عبد الرحمن]<sup>(1)</sup>، لأم ولد<sup>(٥)</sup>، لا عقب له. وعبد الله، ويزيد، وهند<sup>(۱)</sup>، ورملة<sup>(۷)</sup>، وصفية<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن معاوية بن أبي سغيان، كان ضعيفاً، كان يُكنى أبا الخير، ولقبه: مُنقب. ولا عقب له من الذكور، له إبنة تزوجها عبد الله بن يزيد بن معاوية. ابن قتيبة: المعارف ص٣٥٠٠ والطبري: تاريخ ٣٢٩/٥ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٦٣/٣ وأخرجه وكيع: أخبار القضاة ٢٠٠،٢٠١/٣ عن سعيد بن عبد العزيز، لكنه يذكر: يزيد. بدل: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١٦/ ٧١٨.

 <sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب. عبد الرحمن بن معاوية، مات صغيراً ولاعقب له، ابن قتيبة:
 المعارف ص٣٥٠ والطبري: تاريخ ٣٢٩/٥.

 <sup>(</sup>٥) ابن قتيبة: المعارف ص٠٥٥، وعند الطبري: أمه فاختة بنت قرظة. تاريخ ٣٢٩/٥
 وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>٦) هند بنت معاوية تزوحها عبد الله بن عامر بن كريز. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٨

<sup>(</sup>٧) رملة بنت معاوية، تزوجها عمرو بن عثمان بن عفان، فولدت له، وأمها: كنود بنت قرظة، أخت فاختة بنت قرظة. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٨.

<sup>(</sup>٨) ابن قتيبة: المعارف ص٣٥٠.

فيزيد، هو الذي تولى(١) الخلافة بعد أبيه معاوية.

وأما عبد الله فكان ضعيفاً، وكان أكبر من يزيد،  $[63/\nu]$  ولا عقب له من الذكور (۲)، أمه: فاختة بنت قرظة بن حبيب بن نوفل بن عبد مناف (۲) وكانت له ابنة اسمها عاتكة (٤)، تزوجها يزيد بن عبد الملك (٥) وفيها قال الشاعر (١):

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ب: ولي.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة: المعارف ص ، ٣٥ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٤/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسخ الأخرى: فاختة بنت قرظة بن حبيب بن عبد شمس. والتصحيح من مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٨ والبلاذري: أنساب الأشراف ١٤١/٥ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٦٦ وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراحم النساء) ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) هي عاتكة بنت عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان، تزوجها عبد الله بن يزيد بن معاوية فولدت له: حمادة بنت عبد الله بن يزيد. وأم عانكة: أمّة الحميد بنت عبد الله بن عامر بن كريز. مصعب الزبيري: نسب قريش ١٣١، ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) كذا عند ابن قتيبة: المعارف ص ٣٥٠٠ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٥٩/٢ والبكري: سمط اللآلي ٢٥٩/١ قلت: وهذا خطأ، لأن عاتكة بنت عبد الله بن معاوية تزرجها عبد الله بن يزيد. ولعل التي تزوجها يزيد بن عبد الملك؛ عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية، كما هو عند الأصبهاني: الأغاني ٨٢٨٦/٢٤ وصححه عبد العزيز الميمني في تعليقه على البكري عند الكلام على عاتكة. سمط اللآلي عبد العزيز الميمني في تعليقه على البكري عند الكلام على عاتكة. سمط اللآلي المورد عبد الملك و أم يزيد بن معاوية. البغدادي: خزانة الأدب ٢٥٩، وهذا خطأ أيضاً فهذه زوجة عبد الملك و أم يزيد بن عبد الملك.

مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٩،١٦٣ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٩٠.

<sup>(</sup>٦) الشاعر، هو الأحوص: عبد الله بن محمد الأنصاري، كان شاعراً مُحسناً في المدح والفخر والغزل، نفاه عمر بن عبد العزيز إلى حزيرة دَهْلَكَ باليمن لكَثرة هَجُوه، وقيل:

يا بنت (۱) عانكة التي أتعزّل (۲) إنّي لأمنحُك الصُّدود وإنّي ولقد نزلت من الفؤاد بمترل أعرضت عنك وما صددت لبغضه (فضائله (۹)):

حذر العدا وبه الفواد مُوكُلُ قسَماً إليك مع الصُدود الأميلُ ما كان قبلك والأمانة يتزل أخشى مقالة كاشح<sup>(۱)</sup> لا يغفُل<sup>(1)</sup>

وكانت لمعاوية -رحمه الله- أخلاق كريمة، وعلوم حسيمة، وسياسة غريبة، وأحكام شاذّة عجيبة.

قال قبيصة بن جابر(١) الأسدي: صحبت عمر بن الخطاب-

<sup>-</sup>نفاه سليمان بن عبد الملك. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٤٢٤ والجمحي: طبقات فحول الشعراء ٢٥٥/٢ والبغدادي: خزانة الأدب ١٦/٢.

<sup>(</sup>١) (يا بنت) ليست في أ.

<sup>(</sup>٢) أتعزَّل: أي أتجنبه وأكون بمعزل عنه. الأصبهاني: الأغاني ٨٢٧٨/٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكاشع: الذي يضمر لك العداوة. الجوهري: الصحاح ٣٩٩/١ (كشع).

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات عند الأصبهاني: الأغاني ٨٢٨١/٢٤ والبغدادي: خزانة الأدب ٤٩/٢ وشعر الأحوص ص٢٠٧- ٢٠٩ والبيت الأول عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٥٠ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ الأخرى: عامر، هو تحريف. والصواب ما أثبته. البخاري: التاريخ الكبير ١٧٥/٧ وأحمد: العلل ٣٤٩/٢ والذهبي: سير ١٥٣/٣، قبيصة بن حابر بن وهب الأسدي، أبو العلاء ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، ثقة، مخضرم، مات سنة تسع وستين. ابن سعد: الطبقات ١٤٥/٦ وابن حجر: تقريب ص٤٥٣.

رضي الله عنه - فما رأيت (١) أحداً أفقه في كتاب الله، ولا أحسن مُدارسة منه، وصحبت طلحة بن عبيد الله، فما رأيت أحداً أعطى [جزيل] (١) مال من غير [مسألة] (١) منه، وصحبت (١) عمرو بن العاص فما رأيت أحداً أنصع [ظرفًا] (٥) ولا أتم ظرفاً منه، وصحبت معاوية فما رأيت أحداً أكثر حلماً ولا أبعد أناة (١)، ولا أكثر سؤدداً، ولا ألين مخرجاً (٧) في أمر منه (٨)

وله يقول عبيد الله [بن عبد الله](١) بن معمر بن عثمان [التيمي](١٠)،

(١) في ب: زلت.

(٢) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: لزيد.

(٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: زيد.

(٤) (وصحبت) سقطت من: ب.

(د) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: طريفاً. والظَرُف: الكِياسة. الجوهري: الصحاح ١٣٩٨/٤ (ظرف).

(٦) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: أثاثاً.

(٧) (مخرجاً) سقطت من: ب.

(۸) أخرجه البخاري: التاريخ الكبير ۱۷۰/۷ والمزي: تمذيب الكمال ۲۲۱/۳ وابن كثير: البداية والنهاية ۱٤٧/۸ وأخرجه ابن سعد: الطبقات ۲۲۱/۳ وأحمد: العلل ۴٤٩/۳ و أبو نعيم: الحلية ۸۸/۱ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ۷۳۲/۱۳ مختصراً.

(٩) التكملة من الإصابة لابن حجر ٢٠١/٤ عن الزّبير بن بكّار.

(١٠) في الأصل والنسخ الأخرى: التميمي، والتصحيح من نسب قريش لمصعب الزبيري ص٨٨٠ وابن حجر: الإصابة ٢٠١/٤ عن الزّبير بن بكّار.

وأبو النّضر(١). وكان(٢) ممن صحب النبي ﷺ:

إذا أنت لم تُرخ (٢) الإزارَ تكرُّماً على الكلمة العوراء من كل جانب فمنْ ذا الذي نَرجوا لحملِ النّوائبِ (٤)

ولما دخل الفيل دمشق حُشِر الناس لرؤيته، وصعد معاوية إلى علّية كانت في قصره فاطلع على جارية (٥) من جواريه، وهي مع رجل في حجرة من حُجر القصر، فأسرع إليها، وقال للرّجل: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: حِلْمُك يا أمير المؤمنين! فقال: له معاوية: أتستُرها إن عفوت عنك؟! قال: نعم، فخلّى سبيله (١). وهذا من الحلم العظيم؛ أن

<sup>(</sup>١) لم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٢) يعني عبيد الله بن معمر، عمّ عبيد الله بن عبد الله بن معمر.

<sup>(</sup>٣) في ب: تخرج.

<sup>(</sup>٤) هذان البيتان نسبهما المؤلف وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠١٤/٣، و ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)، ٧٤٥، ٧٤٥، والمرزباني عند ابن حجر: الإصابة ٢٠١/٤ نسبوهما: إلى عبيد الله بن معمر التيمي. وهو خطأ لأن عبيد الله بن معمر ظائة قد مات في عهد عثمان باصطخر، فهو لم يدرك خلافة معاوية.

وقد نقل ابن حجر عن الزبير بن يكار قوله إن عبيد الله بن عبد الله بن معمر -ابن أخي عبيد الله بن معمر - وفد على معاوية وأنشده ذلك. الإصابة ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٥) (جارية) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر بتمامه ذكره الأبشهى: المستطرف ١٩٠/١.

يطلب التستُّر من الجاني.قال الشّاعر<sup>(۱)</sup> في [مثل ذلك]<sup>(۱)</sup>: إذا مَرِضْنَا أَتينَاكُمْ نعودَكُم وتُذنِبون فنأتِيكُم ونعتذر<sup>(۱)</sup> ودعا النبي ﷺ لمعاوية فقال: «اللّهم عَلِمه الكتابَ والحِسابَ وقِه العذاب»<sup>(1)</sup>.

وناوله النبي 業 سهما، فقال: «يا معاوية! خُذ هذا السّهم حتى تلقاني به في الجنة» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الشاعر هو المؤمل بن أميل المحاربي، كوفي، قدم بغداد، وكان من أعيان شعراء المهدي الخليفة العباسي. مات سنة تسعين ومئة للهجرة. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۷۷/۱۳ والمرزباني: معجم الشعراء ص ۲۹۸ والبغدادي: عزانة الأدب ۳۳۳/۸.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، وفي: ب: في ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر البيت عند ابن قتيبة: عيون الأخبار ٥٢/٣ وابن عبد البر: همجة المحالس ٢٦٣/١ والثعالي: التمثيل والمحاضرة ص ٩٠ وهو من قصيدة أشتهر كما الشاعر. المرزباني: معجم الشعراء ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: فضائل الصحابة ٩١٤/٢ رقم ( ١٧٤٩) عن شريح بن عبيد مرسلاً، لكن يقويه حديث العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب». أخرجه أحمد: المسند (مع منتخب كتر العمال) ١٢٧/٤ وفضائل الصحابة ٩١٣/٢ رقم ( ١٧٤٨) وابن عساكر: تاريخ دمشق (عظوط) ١٢٧/٦ وذكره الهيثمي: مجمع الزوائد ٢٥٦/٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٩٢/١٦ باسناده عن أبي هريرة. وذكره الذهبي: سير ١٣٠/٣ عن أبي هريرة أيضا. وقال الذهبي: هذا من الأباطيل المختلقة، ظاهره الموضع. وأورده السيوطى في: اللآليء المصنوعة ٢٦/١٦ والشوكاني: الفوائد المجموعة الوضع. وأورده السيوطى

وكان رِدْفه (۱) ذات يوم على دابة فقال: ما يليني منك يا معاوية؟ فقال: بطني يا رسول الله فقل (۱) رسول الله فلي: «اللهم املأه (۱) علماً وحلماً». (۱) [٤٦] وروي عن عوف بن [مالك] (۱) الأشجعي (۱) وكانت له صحبة - قال: كنت قائلاً في كنيسة (۱) في دار [يوحنا] (۱) -وهي يومئذ مسجد يصلّى فيه - فنبهت من نومي، وإذا في البيت أسدٌ يمشي إليّ، فقمت فزعاً، فقال لي الأسد: إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغها، فقلت: من أهل أرسلك؟ قال: أرسلني ربُّك لإن (۱) تُعلم معاوية الرَّحَّال أنه (۱) من أهل

<sup>-</sup>ص ۳۵۰ وقال: رواه الخطيب عن أبي هريرة، وابن حبان عن حابر مرفوعاً. وهو موضوع.

<sup>(</sup>١) في ب: أردفه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قال، و المثبت من: أ، و سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: أملأها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٨٨/١٦ والذهبي: سير ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) عوف بن مالك بن أبي عوف، أوّل مشاهده خيبر، وكان معه راية أشجع يوم الفتح، وسكن الشام، وغزا مع يزيد بن معاوية القسطنطينية، مات في خلافة عبد الملك سنة ثلاث وسبمين: البخاري: التاريخ الصغير ٢٥/١وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٧) عند ابن عساكر: في كنيسة مار يوحنا. تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٩٨/١٦ وكانت من أشهر معابد النصارى بدمشق، مكان الجامع الأموي. محمد كرد على: خطط الشام ٧/٦.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: لن.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: لأنه.

الجنة، قلتُ: ومن معاوية الرّحّال؟ قال: ابن أبي سفيان(١)

ولما ولاه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عُتبَ عليه<sup>(۱)</sup>، لحديث<sup>(۱)</sup> سنّه الله عنه الله عنه الله عليه الله عنه الله عنه الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله المعنه الله المعنه الله المعنه الله المعنه المعنه المعنه الله المعنه المعنه المعنه المعنه الله المعنه المعن

(۱) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٩٨/١٦ من طريق أبي بكر بن أبي مريم.ضعيف، وكان قد سُرق بيته فاختلط. ابن حجر: تقريب ص٦٢٣، و أخرجه ابن كثير: البداية والنهاية ٨٤٤/٨ عن ابن عساكر بإسناده. ثم قال:هذا غريب جداً، ولعل جميع ما رواه كان مناماً، ويكون قوله -إذا انتبهت من نومي- مدرجاً لم يضبطه ابن أبي مريم، و الله أعلم.

وذكره أيضا الهيثمي: بمحمع الزوائد ٣٥٧/٩ وقال: ورواه الطبراني، وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط.

(٢) (عليه) ليست في: أ.

(٣) في أ: لحدث.

(٤) في ب: لسانه.

(٥) في ب: تلوموا.

(٦) في ب: لحقت رسول.

(٧) (والهدبه) سقطت من: أ.

(٨) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١٨٧/١٦ والذهبي: سير ١٢٦/٣ كلاهما من طريق الوليد بن سليمان عن عمر بن الخطاب، وهو منقطع لأن الوليد بن سليمان لم يدرك عمر، لكن له شاهد عند أحمد: المسند (مع منتخب كر العمال) ١٢١٦، والترمذي: سنن، كتاب المناقب، باب مناقب معاوية د/١٨٧ رقم (٢٨٤٢) عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن رسول الله ﷺ أنه قال لمعاوية: «اللهم احمله هادياً مهدياً واهد به» وقال: هذا حديث حسن غريب. والبخاري: التاريخ الكبير ٢٢٧/٧ وذكره تقى الدين الهندي: كر العمال ٢٤٩/١١ رقم (٣٣٦٥٨).

وروي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنّه قال: ما رأيت أحداً بعد رسول الله ﷺ كان (١) أَسُوَد من معاوية، قالوا: ولا أبو بكر! قال: ولا أبو بكر قال: ولا أبو بكر (٢)، والله كان خيراً منه، وهو (٣) كان أَسُود منه، فقيل له: ولا عمر! فقال: عمر والله كان خيرا منه، وهو كان أَسُود، فقيل: ولا عثمان! [قال] (١): رحمة الله على (٥) عثمان، إن كان لسيداً. وكان أسود منه (١).

وكان عمر بن الخطاب في إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب (٧).

ووفد على معاوية المسور بن مَخْزمة (٨) بن نُفيل (٩) القريشي (١٠٠-وكانت

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: ماكان.

<sup>(</sup>٢) (ولا أبو بكر) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: ولا هو.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عليه، والمثبت من:أ،ب.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد المبر: الاستبعاب ١٤١٨/٣ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٦٧٤/١٦ وابن الأثير: أسد المغابة ٤٣٤/٤ والذهبي: سير ١٥٢/٣ وابن كثير: البداية والنهاية ١٤٧/٨ بالمحتصار. وللراد بأسُّوَد منه: أي أسْخَى وأعْطَى للمال. وقيل: أحْكَم منه. ابن الأثير: النهاية ٤١٨/٢.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤١٧/٣ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٠١/٦ من طريق أبن أبي الدنيا. وابن الأثير: أسد الغابة ٢٣٤/٤ والذهبي: سير ١٣٤/٣ ونسبه للمدالني. وابن كثير: البداية والنهاية ١٣٦/٨ ونسبه لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: المخمرة.

<sup>(</sup>٩) في ب: نويفل.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: القرشي.

له صحبة - (1) قال: فلما دخلتُ عليه سلّمت، قال: فما فعل طَعْنُك على الأمراء يا مسور؟! قال: قلت: يا أمير المؤمنين! أرفضنا (۲) من هذا وأحسن فيما قَدمنا. قال: فلم أدع شيئاً عيَّبتُ فيما قَدمنا. قال: فلم أدع شيئاً عيَّبتُ به إلا خبرته به، فقال: لا تبرأ من الذّنوب يا مسور، فهل لك ذنوب تخاف أن أن تم لك إن لم يغفر الله لك؟ قال: نعم! قال: ما حملك أن ترجو مغفرة مني فو الله لما إلي (۱) من إصلاح بين (۱) الناس، وإقامة الحدود، والجهاد في سبيل الله، و الأمور العظام التي يحصيها (۱)، والتي لا يحصيها [أكثر مما يلي] (۱). والله إن لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات، ويعفو عن السيئات، ومع ذلك والله ما كنت (۱) لأخير بين الله وبين غيره إلاً السيئات، ومع ذلك والله ما كنت (۱) لأخير بين الله وبين غيره إلاً

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، وفي الأصل: صاحبه، وفي ب: صحابة.

<sup>(</sup>٢) أرفضنا: الرّفض: التّرك، وأرفضنا: أي أثركنا. الجوهري: الصحاح ١٠٧٨/٣ (رفض) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في ب: لا تكلمني.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (أن) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إلا من، وفي ب: لالى. والمثبت من: أ، وابن عساكر: تاريخ دمشق (عظوط) ٧٢٤/١٦ وابن كثير: البداية والنهاية ١٤٥/٨.

<sup>(</sup>٧) في ب: بقول.

<sup>(</sup>٨) (بحصيها) ليست ف: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل والنسخ الأحرى: مسائلي، والتصويب من الاستيعاب ١٤٢٢/٣ وتاريخ دمشق (مخطوط) ٧٢٤/١٦.

<sup>(</sup>۱۰) (ما كنت) سقطت من:ب.

اخترت الله على ما سواه. قال المسور:ففكّرت حين قال لي ما قال، فوجدتُه قد خصّمنِي. فكان المسور إذا ذكره (١) بعد ذلك دعا له بخير (٢).

(مكانة الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير عند معاوية رضي الله عنهم)(٣):

وكان إذا لقى الحسن بن على يقول: مرحباً وأهلاً بابن رسول الله 蒙، ويأمر له بثلاثمائة ألف. وكان يلقى ابن الزبير، فيقول<sup>(1)</sup> [له]<sup>(0)</sup>: مرحباً بابن عمة رسول الله 談。 وابن حواريّه، ويأمر له بمائة ألف<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في ب: أدركه.

<sup>(</sup>۲) هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤٢١، ١٤٢١ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٢٤/١٦ وابن كثير البداية والنهاية ١٤٥/٨ كلهم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: أخبرني المسور، وقال ابن عبد البر: وهذا الخبر من أصح ما يُروى من حديث ابن شهاب، رواه عنه معمر وجماعة من أصحابه. وأخرجه عبد الرزاق: المصنف ٢٤٤/١١ - ٣٤٥ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد وأخرجه عبد الرزاق: سير ٣٠٠٥، ١٥١ من طريق معمر عن الزهري مثله.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ويقول، والمثبت من: أ، ب، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٣٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٣٩/١٦ وابن كثير: البداية والنهاية ١٤٩/٨.

#### (موقفه من قتلة عثمان)(١):

ولما دخل المدينة دخل دار عثمان (٢) فيظه، ومعه الحسن والحسين ارضي الله عنهما، فسلّم على أهلها، فصاحت عائشة بنت (٦) [٤٦]ب عثمان (٤): وآأبتاه (٥)، وآثأراه (٢)! فقال لها معاوية: إنّ الناس قد أعطونا سلطاناً، وأعطيناهم، وأظهرنا لهم (٧) حلماً تحت غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، فبعناهم هذا وباعوا لنا ذلك، فإن أعطيناهم غير ما اشتروا اشجوا (٨) بما قبلهم، ومع (٩) كلّ إنسان سيف وهو يرى مكان حقّه، وإن نكثنا (١٠) بهم نكثوا بنا، ولا ندري؛ الدائرة لنا أم علينا، ولأن تكوني (١٠)

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) دار عثمان: تُسمَّى الزوراء، غربي مسجد الرسول 義. ياقوت: معجم البلدان ١٥٦/٣ وابن حجر: فتح الباري ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في ب: ابنه.

<sup>(</sup>٤) عائشة بنت عثمان: تزوجها عثمان بن الحارث، فولدت له، ثم خلف عليها عبد الله ابن الزبر، ثم فارقها. مصعب الزبري: نسب قريش ص١١٢.

<sup>(</sup>٥) في ب: وابنته.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، وفي الأصل: واثراه، و في ب: واقاربه.

<sup>(</sup>٧) التصويب من : أ،ب، وفي الأصل: واعطينا لهم ما أظهرنا.

 <sup>(</sup>٨) اشجوا: انشقوا يقال: شج البحر: أي شقه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢٤٩
 (شكج).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وتحت، والمثبت من: أ، ب، وابن قتيبة: عيون الأخيار ٢٧/١.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نكتناه.

<sup>(</sup>١١) في ب: ولا تكوني.

ابنة عثمان (١) أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوين أمةٌ من إِماءِ المسلمين (٢). (بيعة عدي بن حاتم لمعاوية) (٢):

ودخل عليه يوماً عدي<sup>(۱)</sup> بن حاتم الطائي –وكانت له صحبة – <sup>(۱)</sup> فقال له معاوية: ما فعلت الطرفات <sup>(۱)</sup> – يعني أولاده – قال: قُتلوا مع<sup>(۱)</sup> على ظهنا قال: ما أنصفك عليّ. قتل أولادك، وبقي أولاده. قال: عدي: أنا أنصفت علياً إذ قُتل وبقيت بعده! <sup>(۱)</sup> فقال معاوية: أما إنّه قد بقيت <sup>(۱)</sup> قطرة من

<sup>(</sup>١) في ب: عمر.

<sup>(</sup>۲) هذا الأثر ذكره ابن قتيبة: عيون الأخبار ۲۷/۱ و الجاحظ: البيان والتبيين ۳۰۰/۳ وابن عبد ربه: العقد الفريد ۴٦٤/٤ وأخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ۲۲۱/۱۲ وابن كثير: البداية والنهاية ۱٤٤/۸. قلتُ: هذا القول من معاوية يعكس حقيقة موقفه من قتلة عثمان. ذلك أنه لم يستطع أن يقتص له منهم لأنه يعلم أنه سيواجه قتالاً آخر كالذي حدث في صفين، فالفتن إنما يُعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، وقد ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء. ابن تيمية: منهاج السنة (تحقيق: محمد رشاد سالم) ٤٠٩،٤، ١٩٠٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في ب: علي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وكانت له صحبة مع على، و المبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) الطَّرْفات: الطِرْفُ: الكريم من الفتيان. الجوهري: الصحاح ١٣٩٣/٤ (طرف) ولعدي ابن اسمه: طُريف، وبه كان يكني. الدولابي: الكني ٧٦/١.

<sup>(</sup>٧) في ب: معي.

<sup>(</sup>٨) في ب: بعدهم.

<sup>(</sup>٩) في ب: بغيتم.

دم (۱) عثمان لا يمخُوها إلا دم شريف من أشرف اليمن (۲). فقال له عدي: والله إن قلوبنا التي أبغضناك بما لفي صدورنا، وإن أسيافنا التي قاتلناك (۲) بما لعلى عواتقنا، ولئن أبديت لنا من الغدر فتراً (۱) لنمدن إليك (۵) من الشر شبراً، فإن حَزَّ الحلقوم، وحُشرجَة الحيزوم (۱) لأهون علينا [من] (۷) أن نسمع المساءة [في] (۸) على ظهنه، فشم السيف يا معاوية يُشمّ (۱) عنك، فقال معاوية:هذا كلمات حكم فاثبتوها، وقيدوها، ثم أقبل على عدي يُحادِثه وكأنه ما خاطبه (۱۰) بسوء (۱) بسوء (۱).

(بيعة سعد بن أبي وقاص لمعاوية)<sup>(١٢)</sup>:

وقدم عليه سعد بن أبي وقاص ﴿ فَيْنَهُ ، فقال له معاوية ﴿ فَيْنَا ، أَينَ كُنْتَ

<sup>(</sup>١) في ب: دمي.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ب، وفي الأصل: الإيمان، وفي أ: قريش.

<sup>(</sup>٣) في ب: قتلناك.

<sup>(</sup>٤) الفتر: بالكسر، مايين طرف السّبابة والإبمام إذا فتحتهما. الجوهري: الصحاح ٧٧٧/٢ (فتر).

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: لنصدن عليك.

<sup>(</sup>٦) الحيزوم: وسط الصدر. الجوهري: الصحاح ١٨٩٩/٥ (حزم).

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: على.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: يشام.

<sup>(</sup>۱۰) في أ،ب: خطبه.

<sup>(</sup>۱۱) ذكر نحوه المسعودي: مروج الذهب ۱۳/۳ وأخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٨٣/١١ مثله.

<sup>(</sup>۱۲) عنوان جانبي من المحقق.

في هذا الأمر؟ فقال: إنما مثلنا ومثلكم كمثل ركب يسيرون فأصابتهم ظُلْمة، فقالوا: أخ أخٍ، فقال له معاوية: ما في كتاب الله تعالى أخ أخٍ، ولكن في كتاب الله تعالى أخ أخٍ، ولكن في كتاب الله: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـنَلُواْ فَأَصَّلِكُوا بَيْنَهُمَّا فَإِن بَعْتَ إِخْدَنهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَنْلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) فبايعه، وما سأله شيئاً إلا أعطاه إيّاه (١).

## (لقاء جماعة من أهل العراق لمعاوية)(٣):

وقدم عليه الأحنف بن قيس -واسمه الضحّاك، وقيل صخر، يكنى: أبا بحر<sup>(1)</sup>-[والحتات بن يزيد المحاشعي]<sup>(0)</sup>- واسمه عامر وله صحبة، وفد على النبي ﷺ سنة تسع فأسلم، وكان مع عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى البصرة-<sup>(1)</sup> في نفر من أهل العراق، فقال معاوية للأحنف: أنت الشّاهر علينا سيفك يوم صفين، والمُخذّل عن عائشة أم المؤمنين،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية (٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٩٨/٦ وابن كثير: البداية والنهاية ٨٣/٨
 بأطول مما هنا.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: سعيد المشاشعي. الحتات بن يزيد المحاشعي التميمي، آخى النبي ﷺ بينه وبين معاوية، وشارك في فتوح المشرق، ومات عند معاوية في خلافته. ابن عبد البر: الاستيعاب ٤١٢/١ وابن حجر: الإصابة ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه الجملة من: ب.

فقال الأحنف: لا توفينا<sup>(۱)</sup> بما مضى، ولا ترد<sup>(۲)</sup> الأمور على/ أدبارها، فإنّ القلوب [/٤/أ] التي أبغضناك بما بين جوانحنا، والسيوف التي قتلناك بما على عواتقنا، وأنت والله لا تأتي<sup>(۲)</sup> لنا شبراً من غدر إلا مددنا إليك ذراعاً من شر<sup>(1)</sup>، ولئن شئت بعد ذلك لتستصفين [كدر] (٥) قلوبنا بفضل حلمك فقال: أَفْعَلُ. فأعطاهم، وحباهم، وأرضاهم (١).

(وصف ضرار الصُدَائي لعلي، وقد طلب منه ذلك معاوية)(٧):

وقال يوماً لضرار (^): صف لي علياً. فقال: أعفي يا أمير المؤمنين، قال: لِتصفه. فكان والله بعيد المدى، قال: لمقال: أما إذ لابد (١) من وصفه؛ فكان والله بعيد المدى، شديد القُوى، يقول فصلا، ويحكم عدلا. يتفحر العلم من حوانبه، وينطق

<sup>(</sup>١) في الأصل: توفي لنا، والمثبت من: أ، ب. وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٣٤/٨.

<sup>(</sup>٢) في ب: تردنً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تأتينا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(1)</sup> التصويب من: أ، ب وفي الأصل:شيء

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٣٤/٨ والذهبي: تأريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٦١- ٨٠هـ) ص٣٥١ مثله.

<sup>(</sup>٧) عنوان حانبي من أمالي القالي ١٤٧/٢.

 <sup>(</sup>A) لم أتوصل إلى معرفته, أما بنو صداً فهم: بنوا صداء بن يزيد بن حرب، بطن من
 كهلان، من القحطانية. القلقشندي: نحاية الأرب ص٢١١، ٣١٢.

<sup>(</sup>٩) في ب: أما لذلك بد.

ألِيْ تعرَّضْتِ (٢) أم إِلَى تشوَّفْتِ؟ ا هيهات قد باينتكِ (٨) ثلاثاً لا(١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: الدمعة، والمثبت من: أ، ب، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى السقط من نسخة: ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: وينبونا.

<sup>(1)</sup> التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يأنس.

<sup>(</sup>٥) (في) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٦) ني ب: تحري.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عرضت أما، والمثبت من: أ، ب، ج وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: وقد تبينتك.

<sup>(</sup>٩) (لا) سقط من: ب.

رجعة (۱) فيها، فعُمركِ قصير وخطُركِ حقير. آه [من] (۲) قِلَة الزّاد، وبُعد السّفر، ووحشة الطّريق. فبكى معاوية، وقال: يرحمك (۱) الله أبا الحسن. كان والله كذلك، فكيف حُزنك عليه يا ضرار؟ (۱) قال: حزن من ذُبِح ولدها في حجرها، ولم يكن لها سواه كيف يكون حالها (۱).

# (ثناءه على علي رضي الله عنه)(١):

وكان معاوية يكتب فيما يترل به ليسألُ [له] (٢) على بن أبي طالب هي عن ذلك. فلما بلغه قُتْله قال: ذهب الفقه و العلم [بموت] (١) ابن أبي طالب-رضي الله عنه-(١)، فقال له عتبة، أخوه (١٠): لا يسمع هذا منك

<sup>(</sup>۱) في الأصل: رجعتك، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٨/٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل: على، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عبد البر:الاستيعاب ١١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٣) في ج: يرحم.

<sup>(1)</sup> التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: أبازرار.

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة ليست في: أ، ب، ج. والخبر أخرجه ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٨، ١١٠٨.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: به، وفي ج: عن، والمثبت من: أ،ب، وابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) (رضى الله عنه) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: أخيه.

أهل الشّام، قال: دعني منك(١).

(قبوله النصيحة، وعدوله عن الاستئثار بالفيء)(٢):

وصعد المنبر يوم الجمعة فقال: أيّها النّاس إنّما المال مالنا، والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه، ومن شئنا منعناه [فلم يُحبه أحد. فلما كانت الجمعة الثانية، قال مثل ذلك، فلم يُحبه أحد. فلما كانت الجمعة الثالثة، قال مثل مقالته. فقال له رجل ممن حضر المجلس: كلاّ يا أمير المؤمنين! بل المال مالنا والفيء فيئنا. ومن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله تعالى (٥) بأسيافنا. فترل معاوية، افأرسل إلى الرّحل، فأدّخل عليه، فقال الرحل. ثم فتح معاوية الأبواب، فدخل النّاس عليه، فوجدوا الرّحل معه (١) على السّرير، فقال معاوية: إنّ هذا أحياني أحياه الله، سمعت النبي الله يقول: «ستكون أمّي من بعدي يقولون ولا أحياه الله، سمعت النبي الله النار تقاحم القرّدة» إنّي تكلّمت أوّل جمعة، فلم يردّ على أحد، فخشيت أن أكون منهم. ثم تكلمت الجمعة الثانية (٧)، فلم

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٠٨/٣ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: كان في الجمعة.

<sup>(</sup>٥) (تعالى) لبست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (معه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: الثالثة.

يردّ على أحد<sup>(۱)</sup>، فقلت في نفسي: إنّي<sup>(۱)</sup> من القوم، ثم تكلّمت في هذه الجمعة، فقام هذا الرجل، فأحياني أحياه الله، فرجوت أن يُخرِجني الله منهم. فأعطاه وأجازه<sup>(۱)</sup>

(انتساب صعصعة بن صوحان لما سأله معاوية عن نسبه)(1):

ودخل عليه صعصعة بن صوحان<sup>(٥)</sup> العبدي، وعنده وجوه النّاس – وكان<sup>(١)</sup> يبلغه عنه فصاحته<sup>(٧)</sup> فقال له معاوية: ممّن الرّجل؟ فقال:

<sup>(</sup>١) هذه العبارة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) نِي ج: أنا.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: وأجزاه. و الحديث أخرجه أبو يعلى: المسند ٣٧٤/١٣ رقم (٣٦٧) وابن عدي: الكامل والطبراني: المعجم الكبير ٣٩٤/١٩، ٣٩٤، وهم (٩٢٥) وابن عدي: الكامل ١٤٢٥، ١٤٢٤، ١٤٢٥، والذهبي: ميزان الاعتدال ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٣٠ وابن حجر: المطالب العالمية ٢٦٩/٤ رقم (٤٤١٣) كلهم من طريق ضمام بن إسماعيل المعافري قال: سمعت أبا قبيل حيى بن هانيء يخبر عن معاوية. وذكره الهيثمي: مجمع الزوائد محمد العالميان في الكبير والأوسط، ولأبي يعلى، وقال: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل: صرحان، وفي أ، ب: سرحان. صعصعة بن صُوحان العبدي، نزل الكوفة، تابعي كبير، كان سيّداً من سادت قومه، فصبحاً خطيباً عاملاً، يُعدّ في أصحاب على ﷺ، مات في خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ٢١٧/٢ وابن حجر: تقريب ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) (ركان) ليست في: ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: عنده فصاحه.

[من] (۱) نزار. قال: وما نزار؟ قال: كان إذا غزا احتوش (۲)، وإذا انصرف انكمش (۳)، وإذا لَقِي افْتِرش (۱) قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من ربيعة. قال: وما (۱) ربيعة؟ قال: كان يغزو بالخيل، ويُغِير بالليل، ويجود بالنيل. (۱) قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من أسد. قال: وما أسد؟ قال: كان إذا طلب أفضى (۲)، وإذا أذرك أرضى (۸)، [وإذا آب أنضَى] (۱) قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من حَديْلة. [قال: وما جديلة؟] (۱) قال: كان يطيل ولده أنت؟ قال: من حَديْلة. [قال: وما جديلة؟] (۱) قال: كان يطيل

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ،ب،ج.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ب، وفي الأصل و أ، ج: احترش. احتوش: من احتوش القوم العبيد: إذا أنفره بعضهم على بعض. والمراد: أنه كان إذا غزا أحاط بالأقران من حوانبهم، واستولى عليهم. ابن الأثير: منال الطالب ص٩٩٥، ٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: كمش. انكمش: أسرع. ابن الأثير: منال الطالب ص ٦٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: القى. إذا لتى افترش: إن كان يريد لقاء الأقران: فهو يلقاهم بنفس منبسطة للحرب، ويد مبسوطة للطّعن والضّرب، وإن كان يريد لقاء الإخوان والضيّفان، فهو يلقاهم بوجه طليق، ولسان ذليق. ابن الأثير: منال الطالب ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) في ب: ومن.

<sup>(</sup>٦) يجود بالنيل: أي يُكثر العطاء. ابن الأثير: منال الطالب ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) إذا طلب أفضى: أي إذا طلب شيعاً وصل إليه. ابن الأثير: منال الطالب ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) إذا أدرك أرضى: أي إذا وصل إلى طُلبته أرْضى. ابن الأثير: منال الطالب ص٦٠١.

<sup>(</sup>٩) الزيادة: من أ، ب، ج. و إذا آب أنضى:أي إذا رجع أتعب خيله و إبله في المشي. ابن الأثير: منال الطالب ص١٠٦.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب، ج.

النّجاد<sup>(۱)</sup>، ويُعدّ<sup>(۲)</sup> الجياد<sup>(۲)</sup>، [ويُجيد الجلاد]<sup>(۱)</sup>قال: فمن أي ولده أنت قال: من دُعْمِيّ<sup>(د)</sup>. قال: وما دُعْمِيّ<sup>9</sup> قال: كان ناراً<sup>(۱)</sup> ساطعاً، وشراً قاطعاً، وخيراً نافعاً. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من أفْصَى<sup>(۷)</sup>. قال: وما أفْصَى<sup>3</sup> قال: كان يَنْزِل القارات، ويُكثر الغارات، ويحمي الجارات. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من عبد القيس، قال: وما عبد القيس؟ قال: أبطال ذادة، ححاجحة<sup>(۸)</sup> سادة، صناديد قادة<sup>(۱)</sup>. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: وما أفصى؟ قال: كانت رماحة مُشرعة، ولده أنت؟ قال: وما أفصى؟ قال: كانت رماحة مُشرعة،

<sup>(</sup>١) النَّجاد: حمائل السيوف، وطوله دليل على طول القامة. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل و ج: يعيد.

<sup>(</sup>٣) يُعد الجياد: أي يَدَّحر الحيل النَفيسة السَريعة للحرب والغارة. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٠١.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج. الجلادُ: الضّراب. ابن الأثير: منال الطالب ٦٠١

<sup>(</sup>٥) دُعْمي، بضم الدال، وتشديد الياء، من الدّعم: القوة والسّمَنْ. ابن الأثير: منال الطالب ص ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: ذا رأي،

<sup>(</sup>٧) (من أفْصى) سقطت من: ب. أفصى: بالفاء والصاد المهملة، من أفصى المطر: أي أقلَعَ، وتفصيت من الديون: إذا تخلصت منها. ابن الأثير: منال الطالب ص ٢٠١.

<sup>(</sup>A) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: حجاجة، وفي ج: حجامة. حجاجحة: جمع حجاجح: وهو السيّد الكريم. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٠١.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قتادة. قادة: جمع قائد، وهو المقدّم، الرئيس، الذي يقود الجيش.

وقدوره مُترعة (۱) وجفانه (۲) مُفرغة. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من لُكُيْر. قال: وما لكيز؟ قال: كان يُباشر القتال، ويُعانق الأبطال، ويُبدّد الأموال. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من عجل (۲). قال: وما عجل؟ قال: اللّيوت الضراغمة (۱)، الملوك القماقمة (۵)، والقُروم (۱) القشاعمة (۷). قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من كعب. قال: وما كعب؟ قال: كان يُسْعِر الحرب، ويُحيد الضّرب، ويَكْشِف الكرب. قال: فمن أي ولده

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: مُتْرَوعه. مُترعة: ممثلة. الجوهري: الصحاح ١١ التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: مُتْرَوعه. مُترعة: ممثلة. الجوهري: الصحاح

<sup>(</sup>٢) جفانه: الجفان، جمع جَفْنة: وهي القصعة أو الصحفة التي يُوضع فيها الطعام. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٥٣١ (جَفَن).

<sup>(</sup>٣) هو عجل بن عمرو بن وديعة بن لُكيز بن أفصى بن القيس بن أفصى بن دعمى ابن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. ابن الكبي: جمهرة النسب ص٥٨٦ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) الضراغمة: جمع ضرّغام، وهو من صفات الأسد الضّاري القويّ المقدام. ابن الأثير: منال الطّالب ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: القماقمة: جمع قماقم، وهو السيّد. ابن الأثير: منال الطالب ص٣٠٣.

 <sup>(</sup>٦) القُروم: جمع القَرْم، وهو السيد، المقدّم في الرأي. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) القشاعمة: جمع قشعم، وهو المُسنَّ من الرحال، يريد:ألهم ذوو أسنان، قد حنَّكتهم التجارب. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٠٢.

فمن أي ولده أنت؟ قال: من ملك (١). قال: وما ملك؟ قال: هو الهُمام (١) القمقام. قال: معاوية: والله ما تركت لهذا الحي من قريش شيئاً! قال: بلى، تركت، وأكثرت (١)؛ قال: تركت الهم الوبر (١) [٤٨] والمدر والمدر والأبيض والأصفر، والصفا والمشعر (١)، والقُبة (٧) والمنحر والسرير والمنبر، والملك إلى المحشر (٨). قال: أما والله لقد (١) كان يسوءُني أن أراك خطيباً! قال: أنا (١) والله لقد كان يسوءُني أن أراك أميراً (١١)؛

<sup>(</sup>١) لم أتف على نسبه الذي يصله إلى عجل بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) الهمام: الملك العظيم الهمّة. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) ني أ، ب، ج: وأكثره.

<sup>(</sup>٤) الوبَر: يريد به سكان البيوت، المتخذة من أوبار الإبل. ابن الأثير: منال الطالب ص٦٠٣.

<sup>(</sup>٥) المدَرُ: يريد به المدن و القرى. ابن الأثير: منال الطالب ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) المشعر: الموضع المعروف عزدلفة، يعني أن الحج و أموره يختص بقريش، وأن النّاس ينتابونهم من أقصى الأرض وأدناها. ابن الأثير: منال الطالب ص٦٠٣.

<sup>(</sup>٧) القبة: كانت قريش تضربها، ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، ويولّون أمرها واحداً من مقدميهم، وكانت آخراً إلى خالد بن الوليد. ابن الأثير: منال الطالب ص٦٠٣.

<sup>(</sup>٨) المحشر: يوم القيامة. ابن الأثير: منال الطالب ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٩) في ج: لو.

<sup>(</sup>١٠) في ج: أما.

<sup>(</sup>۱۱) هذا الجزء من الخبر ذكره القالي: الأمالي ۲۲۲/۲، ۲۲۷ وذكره المسعودي: مروج الذهب ٤٨،٤٩/٣ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣١٠/٨ وابن الأثير: منال الطالب ص٥٩٦- ٩٩٠ باختلاف في الروايات.

تتصرف في العمّال(١)، [ولا](٢) تقضى في الأموال.

فقال معاوية: إنَّ الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما أخذتُ من مال الله فهو لي<sup>(٢)</sup> و ما تركت منه كان جائز لي، فقال صعصعة:

تُمنيّك (1) نفسك مالا يكو نُ جَهْلاً (2) مَعَاوي لا تَأْثُم

فقال معاوية: يا صعصعة! تعلمت الكلام، قال: العلم بالتعلم، من لا يتعلّم يجهل. قال معاوية: ما أحوجك إلى أن نذيقك وبال أمرك. قال: ليس ذلك [لك، ذلك] (١) بيد الله. لا يؤخّر الله نفساً إذا جاء أجلها (١). قال: ومن يحول بيني وبينك؟ قال: الذي يحول بين المرء وقلبه. قال: اتسع بطنك للكلام، كما اتسع بطن البعير للشّعير. قال: اتسع بطن من لايشبع. ثم خرج، فبعث إليه (٨)، وردّه، ووصله، وأكرمه (١).

<sup>(</sup>١) في أ،ب،ج: الأحوال.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ.

<sup>(</sup>٣) ني ب: يهودي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تمني لك، و المثبت من: أ، ب، ج والمسعودي: مروج الذهب ٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) (جهلاً) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الآية الكريمة ﴿ وَلَن يُوَخِّرُ أَلَقَهُ نَفْسًا إِذَا جَآهُ أَجَلُهَا وَأَلَقَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ الله المنافقون: الآية (١١).

<sup>(</sup>٨) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) هذا الجزء من الخبر أخرجه المسعودي: مروج الذهب ٥٢/٣ بنحوه.

تفسير قوله: [يترل]<sup>(۱)</sup> القارات: هو جمع قارة<sup>(۱)</sup>، وهو الجبل الصغير<sup>(۱)</sup>.

ودخل عليه يوماً أيضاً، فقال معاوية: إنّا لله، وله الحمد، قد أكرم (ئ) خلفاءه بأفضل الكرامة، وأنقذهم من النّار، وأوجب لهم الجنة، وجعل أهل الشام أنصارهم (٥٠). فهم المنصورون على عدوهم، الذّابون عن حرم الله تعالى، الآخذون بحقّه. ثم سكت. فقام (١١) صعصعة [فقال] (٧٠): تكلّمت يا أمير المؤمنين، وأبلغت، ولم تُقصّر فيما قلت، [وأوردت] (٨) وليس الأمر كما وصفّت، أنّى يكون الخليفة خليفة! (١١) من ضرّ الناس قهراً، واحتذهم (١١) مكراً، وملكهم جبراً، ثم دناهم بغير العدل، واستأثر دوهم بالفضل، واستولى عليهم بأسباب [الجهل] (١١)؟ ا فأما (١١) إطراؤك

<sup>(</sup>١) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، و في الأصل:قراءة، وفي ج: قارات.

<sup>(</sup>٣) القالى: الأمالي ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: أحرم.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: نصرهم.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>A) الزيادة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) (خليفة) ليست في: أ.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: واحذبهم.

<sup>(</sup>١١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) في ج: فما.

لأهل الشام، فإني لا أعلم قوماً (١) أطوع لمخلوق في معصية الله منهم. ملكت رقابهم وأبدالهم وقلوبهم بالمال، فإن تُدرَّه عليهم يتبعوك (٢)، وإن تمنعهم منه يخذلوك (٢)، فقال معاوية: أما والله لو لا أنّي لم (١) أبحرَ عقط جرعة غيظ أفضل من الحلم؛ ما عدت لمثل هذه المقالة أبداً (٥).

#### (خبر جارية بن قدامة مع معاوية)<sup>(۱)</sup>:

ودخل عليه جارية بن قدامة السعدي -وهو عم الأحنف بن قيس، والحتات وله صحبة - (٧) ومع معاوية على السّرير الأحنف بن قيس، والحتات المُحاشعي، فقال له معاوية: من أنت؟ قال: جارية بن قدامة حقال (٨): وكان قليلاً - فقال له: وما عسيت أن تكون، هل أنت إلا نحلة (١)؟ فقال:

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل:قولا.

<sup>(</sup>٢) في ج: يتبعونك.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يخذلونك.

<sup>(</sup>٤) ني ب: لا.

 <sup>(</sup>٥) هذه الخطبة روى مثلها البلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص١١٧ وورد
 بعضها عند المسعودي: مروج الذهب ٥٠/٣.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) انظر ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٢٧/١، وابن الأثير: أسد الغابة ٣١٤/١.

 <sup>(</sup>A) القائل هو: عبد الملك بن عمير القرشي كما ورد في الخبر الذي ذكره المزّي عن ابن
 أبي الدنيا. تهذيب الكمال ٤٨١/٤.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: لحنة.

لا تفعل (۱) يا أمير المؤمنين، شبّهتني بها، حادة اللسعة، حلوة البساق، والله ما معاوية إلا كلبة تعاوي الكلاب، وما أميّة / إلا تصغير (۲) أمة [ (1.4) فقال معاوية: لا تفعل، إنك فعلت [وفعلت] (۲). قال: إذن فاحلس (۱) معي على السّرير. قال: لا و لم؟ قال: رأيت هذين [قد أماطاني عن بحلسك، فلم أكن لأسركهما. قال: إذن لأسارُك. فدنا، فقال: إني قد اشتريت من هذين (1.4) دينهما. قال: ومنّي فاشتر (۱) يا أمير المؤمنين. قال: لا تجهر ما المؤمنين. قال: لا تجهر ما المؤمنين.

وتكلم الحسن بن على ظهر عند معاوية، فزجره معاوية، واهتز<sup>(۱)</sup> الحسن، وقال: إيايَّ تَزْجُر وأنا ابن مخضها ولبائها<sup>(۱)</sup>، [ونصلها]<sup>(۱)</sup> ونصابحا، غير حوّار<sup>(۱۱)</sup> العنان، ولا كليل اللسان، ولا مشوب

<sup>(</sup>١) في أ: تنفعل.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: تسقين. وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: احلس، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: فاشتريت.

<sup>(</sup>٧) ذكره المزي: مَّذيب الكمال ٤٨١/٤، ٤٨٢، عن ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: فاحتد.

<sup>(</sup>٩) لم أتوصل إلى معناها.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) محوّار: ضعيف. الجوهري: الصحاح ٢٥١/٢ (خور).

بالحسب (۱)، ولا لئيم النّسب. فقال [له] (۲) معاوية: إنّ نفس الرجل أقرب إليه، وخلقه (۲) أغلب عليه من جدّه وأبويه، وإنك كنت أمس بالعراق؛ يُوطأ عقبك، ويُوتم أمرك. حولك مائة ألف سيف يغمدها رضاك ويسلها (٤)، فتركت ذلك إمّا ضعفاً عنه فأنت اليوم أضعف، وإمّا زهداً فيه فأنت اليوم أضعف، وإمّا زهداً فيه فأنت اليوم أحق أن تزهد، فلا يوردك لسانك مورداً يَقلُّ فيه إخوانك [وأخدانك] (٥)، فقال الحسن: يا معاوية! فينا (١) نزلت النّبوة، فأين تذهب خلافة النّبوة عنّا؟ أما يرضيك وقد تركناها لك حتى تريد أن لا تذكرها أيضاً؟ فقال معاوية: يا حسن إن الله تعالى (٢) جعل النّبوة باختيار منه، والخلافة باختيار من عبيده، وقد تنقلب في أحياء قريش، فلم يجد الناس والخلافة باختيار من عبيده، وقد تنقلب في أحياء قريش، فلم يجد الناس عاجة إليكم، ثم وليتموها [فلم] (١) يجتمعوا عليكم، فإيّاك والتعلّق

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: الحساب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وخلقوه، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ويشملها، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من أ، ب، ج: أخدانك: جمع خِدْن وحدين، وهو الصّديق. الجوهري: الصحاح ٢١٠٧/٥ (حدن).

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: أين.

<sup>(</sup>٧) (تعالى) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) (هم) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

بذنب أمر قد عصاك رأسه (۱).

#### (خطبة معاوية بعد وفاة الحسن)(٢):

ولما بلغه (٢) وفاة الحسن فلله خطب ووجهه يتهلّل (٤)، فقال: إنّ هذا الموت حتم (٥) على الخلق (١) جميعاً، لا يؤخره حذر، ولا يقدمه غرر، وقد يموت الصّحيح، ويعيش الجُريح، وأنتم تظنون ظنوناً (١)، وتقولون فنوناً، [وايم] (٨) الله ما هو إلاّ أمر الله يُميت إذا شاء. ألا وإنّ (١) الحسن بن أبي تراب شرب لقمة حمراء فظلت صفراء، والرّيح سموم، والماء حميم، على غير طعام، ولا إدام، فخرج حوفه فاختلط (١٠) دماً حتى مات، وكفيناه أمره، وعلى ذلك فلا يقول (١١) أحد فيه سواء، ولا يغبن (١٦) منه شيئاً، فإن هذه القبور تُميتُ فلا يقول (١١) أحد فيه سواء، ولا يغبن (١٦) منه شيئاً، فإن هذه القبور تُميتُ

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بلغته.

<sup>(</sup>٤) قَلَّل: تلألأ. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٥ ١٣٨ (هلل).

<sup>(</sup>٥) في ب: حتما.

<sup>(</sup>٦) في ب: الناس.

<sup>(</sup>٧) (ظنوناً) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: إن، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) (فاختلط) سقطت من: ب، و المثبت من: ج، وفي الأصل و أ: فاخلق.

<sup>(</sup>١١) (فلا يقول) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١٢) في ج: يغتبن.

الأضغان (١)، وتنسى الأحقاد، وتقول للشّامت: مهلاً مهلاً، أنا له اليوم ولك غداً، ثم نزل (٢).

## (خبر هاييء بن عروة المرادي مع معاوية)<sup>(۳)</sup>:

وولی معاویة (۱) کثیر بن شهاب (۱) خراسان فاحتاز مالاً کثیراً. ثم هرب، فاستتر عند هانیء بن عروة المرادي (۱)، فبلغ معاویة [ذلك] (۷)، فنذر دم هانیء، [فخرج هانیء] (۸)، فكان في جوار معاویة. ثم حضر عجلسه وهو لا یعرفه، فلمّا هُض الناس ثبت مَكانه، فسأله معاویة عن أمره، فقال له: أنا هانیء / بن عروة، فقال: إنّ هذا الیوم، یوم یقول (۱) فیه

<sup>(</sup>١) في أ: الأصغار.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه الخطبة عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) (معاوية) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) كثير بن شهاب المذحجي، كان سيّد مذحج بالكوفة، ومن أنصار بني أميّة فيها، ولي لمعاوية الرّي وغيرها. انظر الطيري: تاريخ ٥/٩٢٦، ٣٧٠، وابن حجر: الإصابة ٥/٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) هانيء بن عروة المرادي أحد قرّاء الكوفة، و كان من خواصعلي الله عنه أتل مع مسلم بن عقيل رسول الحسين إلى الكوفة، قتلهما عبيد الله بن زياد. المرصفي: رغبة الآمل ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: يقال.

أبوك<sup>(١)</sup>: [٩٤/أ]

أُرجَّلُ<sup>(۲)</sup> جُمَّتِي<sup>(۱)</sup> وأجُرُّ ذيلي<sup>(۱)</sup> وتَحْمِل شكِّيَ<sup>(۱)</sup> أَفُقُ<sup>(۱)</sup> كُميْتُ<sup>(۱)</sup> [لأمشي في]<sup>(۱)</sup> سراة بني غُطَيْفِ<sup>(۱)</sup> إذا ما سامني<sup>(۱)</sup> ضيمٌ أبَيْتُ

فقال له هانيء: أنا اليوم أعزُّ منّي ذلك اليوم. قال له: لم ذلك؟ [قال](١١): بالإسلام يا أمير المؤمنين! قال له: أين كَثير بن شهاب؟

<sup>(</sup>۱) يروى هذا الشعر لعمرو بن قنعاس المرادي أحد بني غطيف. انظر الزبيدي: تاج العروس ۲۷۹/٦ (أفق) والمرصفى: رغبة الآمل ۸٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: أأرحل.

 <sup>(</sup>٣) أرجّل جمّي: من ترجيل الشعر وهو تسريحه، والجمّة من الشعر ما سقط على
 المنكبين. المرصفي: رغبة الآمل ٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) وأجرّ ذيلي: كناية عن الكبر والخيلاء. المبرد: الكامل ١٠٥/١ حاشية رقم\*\*\* (٥).

<sup>(</sup>٥) الشكة: السلاح. ابن منظور: لسان العرب ٥٢/١٠ (شكك).

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل:فوق. الأفق: الفرس الرائع. ابن منظور: لسان العرب ٦/١٠ (أفق).

<sup>(</sup>٧) الكُميت: من الكمته، وهي لون بين السواد والحمرة. انظر الجوهري: الصحاح ٢٦٣/١ (كمت).

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) بنو غُطَيف: نسبة إلى غُطيف بن عبد الله بن ناجية بن مُراد، بطن من مُراد. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٠٦، والقلقشندي: لهاية الأرب ص٤٠٦.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ظمني.

<sup>(</sup>١١) التكملة من: أ، ب، ج.

قال: عندي في عَسْكُرك. فقال له معاوية: انظر إلى ما احتباه (١)، فخذ منه بعضاً وسوِّغُه بعضاً (١).

# (وائل بن حجر رضي الله عنه)<sup>(۳)</sup>:

وقدم عليه وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي، فأجازه، ولم يؤاخذه بشيء كأن تقدّم له (أن عنه؛ وذلك أن وائلاً قَدِم على رسول الله ﷺ، وكان قَيْلاً (°) من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم (۱).

ويُقال: إنه بَشَّر به رسول الله ﷺ أصحابه قبل قُدومه، فقال: «يأتيكم وائل بن حجر بن ربيعة (٧) من أرض بعيدة من حضرموت، طائعاً راغباً في الله عز وجل (٨) ورسوله؛ وهو بقية أبناء الملوك (٩). فلما دخل

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: احتباه: أي أصطفاه. الجوهري: الصحاح ٣٢٩٨/٦ (حبا). والذي في أكثر الأصول: اختانه.

<sup>(</sup>۲) هذا الخبر ذكره المبرد: الكامل ۱۰۵/۱، ۱۰۶، وابن عبد ربه: العقد الفريد ۱۳٦/۱.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق،

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عليه، والمثبت من: أ، ب، ج، وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) الغَيْل: ما كان دون الملك. ابن دريد: الإشتقاق ص ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٦٢/٤.

<sup>(</sup>٧) (بن ربيعة) سقطت من:أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: تعالى.

<sup>(</sup>٩) في ج: الملوك أبناء.

على رسول الله ﷺ رحب به، وأدناه من نفسهن وقرّب مجلسه، وبسط [له] (١) رداءه، فأجلسه عليه [مع نفسه على مقعده] (٢) وقال: «اللهم بارك في وائل وولده». واستعمله النبي ﷺ على الأقيال من حضرموت، وكتب معه (٢) ثلاثة [كتب] (١)؛ كتاب إلى المهاجر بن أبي أميّة، وكتاب إلى الأقيال والعباهلة (٥)، وأقطعه أرضاً، فأرسل معه (١) معاوية بن أبي سفيان. فسار معاوية راجلاً ووائل راكباً على ناقته، فشكى إليه معاوية بن أبي سفيان "حرّ الرّمضاء (٨)، فقال: التّقل إلى ظلّ الناقة، فقال له معاوية: وما يغنى ذلك عنى لو (١) جعلتنى ردْفاً؟

فقال له وائل: اسكت، فلست (١٠) من أرداف الملوك (١١).

<sup>(</sup>١) الزيادة من أ، ج.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من:أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من:ب، ج، وفي الأصل و أ:معاوية.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) العباهلة: الملوك الذين أقرّوا على ملكهم لا يُزَالون عنه. انظر الجوهري: الصحاح ١٥٥٥٥، وابن الأثير: النهاية ١٧٤/٣ (عبهل).

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: إلى.

<sup>(</sup>٧) (بن أبي سفيان) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: حر إلى أن مضى.

<sup>(</sup>٩) في ب: ثم.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: فليس.

<sup>(</sup>١١) هذا الخبر أخرجه البخاري: التاريخ الكبير١٧٥/٨-١٧٦ من طريق محمد بن حجر=

ثم عاش وائل بن حجر حتى ولي معاوية الخلافة. فدخل عليه وائل، فعرفه، وأذكره بذلك، ورحّب به، وأجازه لوفوده عليه. فأبي من قبول جائزته، وحباله وأرادأن يرزقه، فأبي<sup>(۱)</sup> من ذلك، وقال: يأخذه من هو أولى به منّى، فإنّى في غنى عنه<sup>(۱)</sup>.

وكان وائل بن حجر زاجراً (<sup>(7)</sup> حسنَ الزَّجر؛ خرج يوماً من عند زياد بالكوفة، وأميرها المغيرة، فرأى غُراباً يَنْعِق، فرجع إلى دار زياد، فقال: يا أبا المُغيرة! هذا غراب يرحَّلُك من هاهنا إلى خير. فقدِم (1) رسول معاوية إلى زياد من يومه؛ أن يسير إلى البصرة والياً (9).

سمع اختلاف يسير. والهيئمي: بجمع الزوائد ٢٧٤- ٣٧٦ مطولاً، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه محمد بن حمحر وهو ضعيف. ولم أقف عليه عند الطبراني لا في الكبير ولا في الأوسط. وذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٦٢/٤- ١٥٦٣.

<sup>(</sup>١) في الأصل: و أبي، و المثبت من: أ، ب، ج، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الزحر للطّير: وهو التيمن والتشاؤم بما والتفاؤل بطيرانحا، كالسانح والبارح، وهو نوع من الكهانة والعيافة. ابن الأثير: النهاية ٢٩٧/٢ وقال الألوسي: هو الاستدلال بأصوات الحيوان وحركتها وسائر أحوالها على الحوادث، واستعلام ما غاب عنهم. بلوغ الأرب ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>١) (نقدم) تكررت في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر رواه الطبري: تأريخ ٢١٦/٥ بإسناد فيه بحهول. وذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ١٥٦٣/٤ بدون إسناد، ونقله المؤلف عن ابن عبد البر. فالخبر ضعيف، ولا يمكن أن يُحمل عليه صحابي أو يُسنَد إليه حكم، وهو مخالف لعقيدة أهل السنة-

# (معاوية عند عبد الله بن جعفر)(١):

وقال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: إمض بنا إلى هذا الذي قد تشاغل باللّهو<sup>(۲)</sup> وسعى في هدم مروءته، لنعيب عليه فعله -يريد عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب- فدخل، وعنده سائب/ خائر<sup>(۱)</sup> [٤٩/ب] - وهو سائب<sup>(1)</sup> بن يسار، وخائر لقب له، يُكنى: أبا جعفر، وهو مولى بني ليث<sup>(۵)</sup>، اشترى ولاءه<sup>(۱)</sup> عبد الله بن جعفر هذا- وهو يُلْقِي على جُوارٍ لعبد الله بتنحية الجواري لدخول معاوية، وثبت سائب لعبد الله بتنحية الجواري لدخول معاوية، وثبت سائب

والجماعة في وحوب محبة أصحاب رسول الله 蒙 وتعظيمهم، وتوقيرهم وتكريمهم والاقتداء عمر، وحرمة بغض أحد منهم أو سبهم أو لمزهم بسوء، لما شرفهم الله من صحبة رسول الله 蒙 والجهاد معه والصبر على أذى المشركين والهجرة عن أوطاهم وأموالهم وتقديم حب الله ورسوله 蒙 على ذلك كله.

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: باللعب.

<sup>(</sup>٣) السائب بن يسار، أبو جعفر المدي، يعرف بسائب خاثر، وإنّما لقّب: خاثر، لأنه غنّا صوتاً ثقبلاً فقالوا: هذا غنا خائر غير ممذوق، وكان منقطعاً إلى عبد الله ابن جعفر، قُتِل يوم الحرّة. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٠/٧، والنويري: لهاية الأرب ٢٠١/٤، والأصبهاني: الأغاني ٣٠٦٧/٨.

<sup>(</sup>٤) (وهو سائب) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) بنو ليث بن بكر: بطن من كنانة بن خريمة، من العدنانية. القلقشندي: نحاية الأرب ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: ولات، وفي ب: والدة

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عبيد الله.

حاثر، وتنحى عبد الله عن سريره لمعاوية، فرفع معاوية عمراً فأحلسه إلى حائبه، ثم قال لعبد الله: أعد ما كنت فيه، فأمر بالكراسي فألقيت، وأخرج الجواري، فتغنّى (١) سألب خاثر بقول قيس بن الخطيم (١):

ديارُ التي كادتُ ونحن على مِنى تُحلَّ بنا لو لا نجاءُ الركائبِ<sup>(٣)</sup> ومثلكِ قد أصبيتُ ليست بجارة ولاً كُنَّة (٤) ولا حليلة صاحب

ورد الجواري عليه. فحرّك معاوية يديه، وتحرّك في بحلسه، ثم مدّ رحليه، فحعل يضرب بمما وجه السرير، فقال عمرو: اتبدد أن فإنّ الذي تلحاه (١) أحسن منك حالاً وأقلُ حركة. فقال معاوية: اسكت لا أبالك

<sup>(</sup>١) في الأصل: و تغنّى، والمثبت من: أ، ب، ج، وانظر المبرد: الكامل ٥٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) قيس بن الخطيم الأوسى شاعر مشهور، قدم مكة فدعاه النبي ﷺ إلى الإسلام وتلا عليه القرآن، فقال: إن لأسمع كلاماً عجباً، فدعني أنظر في أمري هذه السنة ثم أعود إليك، فمات قبل الحول. ابن حجر: الإصابة ٢٨٨/٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من قصيدة قالها بسوق عكاظ أمام النابغة الذبياني. ديوان قيس ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) الكُنّة بالفتح: امرأة الابن أو الأخ. الجوهري: الصحاح ٢١٨٩/٦ (كنن) وابن دريد: الاشتقاق ص٢٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والنسخ الأخرى: اتبه، والتصويب من الكامل للمبرد ٥٣٠/١. اتبد: تثبت. الجوهري الصحاح ٤٦/٢ (وأد).

<sup>(</sup>٦) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل: لا تلحاه. وفي أ: اتحاه. تلحاه: تنازعه. الجوهري: الصحاح ٢٤٨١/٦ (لحي).

فإن كل كريم طروب<sup>(۱)</sup>. وغضب معاوية في بعض الأمر على ابنه يزيد، فشاور جلساءه في [آمره]<sup>(۱)</sup> فأشاروا عليه بإقصائه تأديباً له. والأحنف ساكت، فقال له معاوية: ما تقول با أبا بحر؟ فقال: يا أمير المؤمنين. [ثمار]<sup>(۱)</sup> قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماءً ظليلة، وأرض ذليلة. إن سألوا فأعطهم<sup>(۱)</sup>، وإن غضبوا فأرضهم، ولا تكن عليهم ثقلاً فيستثقلوا حياتك، ويتمنوا وفاتك.

فقال معاوية: لله درك يا أبا بحر! كان على قلبي على يزيد ما عليه (°)، وقد رضيت عنه. وبعث إليه بمائة ألف درهم، فبعث به يزيد إلى الأحنف (۱).

<sup>(</sup>۱) هذا الخير ذكره الميرد: الكامل ٢٠/١ وبعضه عند البلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص٢٧. ينظر براءة عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، الألباني: آلات الطرب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٤) بي ب: فأعطيهم.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: كان في قلبي على يزيد ما فيه.

<sup>(</sup>٦) ذكر مثله ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٣٧/٢، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٤٦/٨ وابن ورواه مختصراً ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٩٤/١٨، وابن قتيبة: عيون الأخيار ٣/٥/٣.

#### (ولاة معاوية على المداين)<sup>(1)</sup>:

و[لما]<sup>(۱)</sup> اجتمع الناس إلى معاوية، وكمُّل له الأمر، ولَّى سعيد بن العاص بن سعيد<sup>(۱)</sup> بن العاص المداين، ثم عزله وولاَّها مروان بن الحكم ابن أبي العاص<sup>(1)</sup> بن أميَّة، وكان يعاقب بينهما [في]<sup>(0)</sup> أعمال المدينة<sup>(1)</sup>.

(سعيد بن العاص)<sup>(۷)</sup>:

وكان سعيد أحد سادات قريش، وفيه يقول الحُطيعة (^):

كريم فلاة في الرَّباط نجيب بَرِّد عنه اللحم فهو صليب<sup>(١)</sup>

سعيد وما يفعل سعيد فإنه سعيد فلا يغررك قلّة لحمه

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: سعد.

<sup>(</sup>٤) في ب: وقاص.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تأريخ ص٢٢٦، والطبري: تأريخ ٥/٢٣٢، ٢٤١، ٢٨٦، ٢٩٣، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص١٧٦.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>A) هو حرول بن أوس العبسي، لقب بالحطيئة لقصره، يكنى: أبا مليكة، أسلم في عهد الصديق، ومات سنة تسع و خمسين للهجرة. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٣٠٣، وابن كثير: البداية والنهاية ٨/٠٠٨.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وهو صديد. والبيتين في ديوان الحطيئة ص٢٤٧.

وفيه يقول الفرزدق أيضاً<sup>(١)</sup>:

ترى الغُرُّ الجَحاجِحُ<sup>(٢)</sup> من قريش إذا ما الأمر في الحَدَثان عَالا<sup>(٣)</sup>

قِياماً ينظرون إلى سعيد كأنَّهم يرون به هلالا<sup>(1)</sup>/[٥٠]

وكان يقال<sup>(ه)</sup> لسعيد: عكّة من عسل<sup>(۱)</sup>، وكان كريماً إذا سأله سائل و لم يكن عنده ما يعطيه كتب له بما يريد أن يعطيه إلى أيّام يسيرة<sup>(٧)</sup>.

وذكر الزبير (<sup>A)</sup> قال: لما عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة انصرف عن المسجد وحده، فرأى رجلاً صعلوكاً من صعاليك قريش قد تبعه حتى بلغ مترله، فلما بلغ قال له (<sup>A)</sup>: يا بني! ألك حاجة؟ قال: لا، ولكني رأيتُك وحدك

<sup>(</sup>١) (أيضاً) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٢) الجحاجع: السيد الكريم. ابن منظور: لسان العرب ٢٠/٢ (محجع).

<sup>(</sup>٣) عال: فدح وعظُم. لسان العرب٥ ١٥/١ (علا) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) البيتان من قصيدة للفرزدق يمدح فيها سعيد بن العاص، ديوانه ص٤٢٤ (شرح وضبط: علي فاعور) وانظر: مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٧٦، وابن عبد البر: الاستيماب٢٠/٢، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ١٣٦/٦.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: يقول.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٢٣/٢ عن محمد بن سلام عن عبد الله بن مصعب. وابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ٤٦/٦، وابن حجر: نزهة الألباب ٣١/٢.

 <sup>(</sup>٧) ذكره ابن قتيبة: عيون الأعبار ٤٥٩/١، وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٦٣/٢،
 كلاهما عن سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٨) الزبير بن بكَّار، وقد مرَّت ترجمته ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) (له) ليست في: ب.

فوصلتُ جناحَك. قال له: وصلك [الله](١) يا ابن أخي.

فالتمس مالاً يهبه له فلم يحضره، فقال له: اطلب لي دواة (٢) وجلداً، وادع لي مولاي فلانا. فاتى له بذلك، فكتب له بعشرين ألفاً درهم ديناً عليه، وأشهد على ذلك (٢) مولاه، وقال له (٤): إذا جاءت غلتنا دفعنا ذلك إليك. فمات في تلك السنة؛ وهي سنة تسع وخمسين. فأتى (٥) بالكتاب إلى إبنه عمرو وفيه شهادة مولاه، فقال له: يا هذا! إنّي أعرف الخطّ، وأنكر أن يكون لمثلك مثل هذا المال عليه، فدعا مولاه فقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم، فدفع إليه عشرين ألف درهم (١)

وكان لسعيد بن العاص سبعة بنين: عمرو هذا -وهو المعروف بالأشدق، قتله عبد الملك بن مروان، ويأتى خبره عند ذكر عبد الملك إن

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: دواية. الدّواة بالفتح: ما يكتب منه.

الجوهري: الصحاح ٢٣٤٣/٦ (دوى).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بذلك، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: فقال.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب. وفي الأصل وج: فأوتي

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر ذكره ابن عبد البر: الاستيماب ٦٢٣/٢، ٦٢٤ باختصار، وذكره بمعناه مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٧٧، ١٧٨.

شاء الله - ومحمد (۱)، وعبد الله (۱)، ویحی (۱)، وعنمان (۱)، وعنبسه (۱)، وأبان (۱).

وروي عن محمد بن الحسن (٧) أنه قال: باع أبو حذيفة (٨) داره، فلما أرادوا أن يُشْهدوا عليه، قال: بكم تشترون منّي [جوار] (٩) سعيد بن

- (۱) محمد بن سعيد، أمّه أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص أخت مروان بن الحكم لأبيه و أمّه. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٧٨.
- (٢) له عبد الله (الأكبر) أمه: أم البنين بنت الحكم بن العاص. ابن سعد: الطبقات ٥٠/٥ وله عبد الله (الأصغر) أمه: أم حبيب بنت جبير بن مطعم. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٧٩ وابن سعد: الطبقات ٥٠/٥.
- (٣) يحي بن سعيد، لحق بمصعب بن الزبير بعد قتل أخيه عمرو، ثم أمّنه عبد الملك بعد قتل ابن الزبير، ومات يحي في حدود سنة ثمانين للهجرة. انظر الطبري: تاريخ ١٦٢/٦، وابن حجر: تقريب التهذيب ص٩١٥.
- (٤) له عثمان (الأكبر) أمه: أم البنين بنت الحكم بن العاص. وعثمان (الأصغر) وأمه: أم عمرو بنت عثمان بن عفان. ابن سعد: الطبقات ٣٠/٥.
  - (٥) عنبسة بن سعيد، انقطع إلى الحجاج بالكوفة، ومات على رأس المئة تقريباً.
  - انظر مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٨١، وابن حجر: تقريب التهذيب ص٤٣٢.
- (٣) أبان بن سعيد، أمّه من بني كنانة، له عقب بالكوفة. مصعب الزبيري: نسب قريش ص ١٨٠، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ١٨، وانظر الخبر عند ابن عبد البر: الاستبعاب ٢٠٤/٢. قلت: ذكر له علماء النسب من الأبناء غير هؤلاء: داود، وسليمان، ومعاوية، وسعيد، وإبراهيم، وعتبة، وجرير، والحكم، وأيوب، وحالد، والزبير. ابن سعد: الطبقات ٥٠/٥، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٨١.
  - (٧) لم أقف على ترجمنه.
  - (٨) عند ابن خلكان: أبو الجهم العدوي. وفيات الأعيان ٢/٥٣٥.
    - (٩) التكملة من: أ، ب، ج.

العاص-وكان حاره- فقالوا: سبحان الله، هل رأيت (١) [أحداً] (٢) يشتري حواراً أو يبيعه؟! قال: أولا يُشترى حوار من إذا أسأتُ إليه أحسن إلي (٢)، وإن سألت أعطاني! لاحاحة لي ببيعكم، ردّوا إليّ داري. فبلغ ذلك سعيد ابن العاص، فبعث إليه بمائة ألف درهم (١٠).

وكان مولد سعيد بن العاص عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى(٥).

وقُتِل أبوه العاص بن سعيد يوم بدر كافراً، قتله علي بن أبي طالب في مبارزة أ(١).

وقال عمر بن الخطاب لسعيد بن العاص<sup>(۷)</sup>: لم أقتل أباك، إنما قتلت<sup>(۸)</sup> خالي العاص بن هشام، وما بي أن أكون أعْتَذِر مِنْ قتْل مشرك!

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: رأيتم.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: إليك.

<sup>(</sup>٤) أورد ابن خلكان مثله في وفيات الأعيان ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٢١/٢، ٦٢٢.أي السنة الأولى من الهجرة. وهذا يدل على أن المولف أحذ بالرأي القائل:أن السنة الأولى من الهجرة هي السنة التي تلي السنة التي هاجر فيها الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: السيرة ٧٠٨/١، وابن عبد البر: الاستيعاب ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٧) يي ب: بن أبي العاص.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ج، وفي الأصل و النسخ الأحرى: قتله.

فقال له سعید: ولو قتلته (۱) کنت علی الحق، وکان علی الباطل. فتعجب عمر من قوله، وقال: قریش [أفضل] (۲) النّاس أحلاما (۳)

## (الفتوحات في عهده)(1):

وكان [معاوية أحد] (٥) أصحاب الفتوح بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر [ثم وأصحاب الفتوح من الخلفاء بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر، ثم عمر [ثم عثمان رضي الله عنهم] (١) ثم معاوية، ثم الوليد بن (٢) عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم أبو جعفر المنصور، ثم عبد الله المأمون.

## (دور عقبة بن نافع في فتح إفريقية)(^):

فتح معاوية رضي الله عنه (١) جميع بلاد النوبة إلى بلاد السودان، وحاصر القسطنطينية. وكان/ ولي على إفريقية عقبة بن نافع بن [٥٠/ب] عبد قيس الفهري، ولاه عمرو بن العاص إيّاها وهو على مصر، وكان ابن

<sup>(</sup>١) في ب: قتله.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ٦٢٢/٢ وابن سعد: الطبقات ٣١/٥.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) ني أ: ثم.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: رحمه الله.

خالته (۱)، وذلك في سنة إحدى وأربعين (۲). وانتهى عقبة إلى لَوَاتَة (۲) ومُزاتة (٤). فطاعوا ثم كفروا، فغزاهم في سنته، فقتل وسبى.

وافتتح في سنة ثنتين وأربعين غدامس<sup>(۱)</sup>، فقتل وسبى<sup>(۱)</sup>. (فتح سجستان وكابل)<sup>(۲)</sup>:

وفيها كان فتح سجستان وكابل على يد عبد الرحمن بن سَمُرة (٨)

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الحالة له، والمثبت من: أ، ب، ج، والاستبعاب ١٠٧٥/٣، لكن مصعب الزبيري يذكر أن عقبة أخو عمرو بن العاص لأمه. نسب قريش ص٩٠٤ و يوافقه ابن عبد البر في ترجمة عمرو بن العاص. الاستبعاب ١١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٧٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) لُوَاتة: شعب عظيم من البربر، سكن أرض برقة. انظر ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٧٠/١
 وياقوت: معجم البلدان ٢٤/٥ وعبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) مزاتة: من أكبر قبائل لواته، ما زالت فرقة منها بالمغرب الأوسط معروفة باسمها الأصلي، ومن أكبر مدنما (زلهى). انظر البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص١٢. وعبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب ص١٢. ٢٠٤/.

<sup>(</sup>٥) غُدامس: مدينة في جنوب المغرب وهي اليوم تقع في الصحراء الليبية على حدود تونس. ياقوت: معجم البلدان ١٨٧/٤، وعبد السلام الترمايني: أحداث التاريخ الاسلامي ١٤٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريخ ص٥٠٥ و ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٧٦/٣.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل:ضمرة. عبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب أسلم يوم الفتح، وتوفي بالبصرة سنة إحدى وخمسين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٣٥/٢ وقد سبقت ترجمته ص٥٨٥.

ابن حبيب بن عبد شمس، وكان معه [في]<sup>(۱)</sup> تلك الغزات الحسن<sup>(۲)</sup> بن أبي الحسن<sup>(۲)</sup> البصري، والمهلب بن أبي صفرة <sup>(۱)</sup>وقطري بن الفُحاءة <sup>(۱)</sup>. (فتح ودّان)<sup>(۱)</sup>:

وفي سنة ثلاث وأربعين افتتح عقبة بن نافع وَدّان وهي من حيزّ برقة، وكُوراً من كُور السّودان(٢).

وفيها مات عمرو بمصر يوم الفطر، وهو ابن تسعين سنة، ودُفن

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) يعني الحسن البصري نفسه.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج. وفي الأصل و أ:الحسن، وفي ب: الحسين. واسم أبي الحسن: يسار مولى الأنصار، من سبى بيسان. ابن قتيبة: المعارف ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) المهلب بن أبي صفرة، واسمه ظالم بن سارق الأزدي البصري، ولد عام الفتح، من ثقات الأمراء، مات سنة اثنتين و ممانين. الذهبي: سير ٣٨٣/٤- ٣٨٥، وابن حجر: تقريب ص٤٩٥.

<sup>(</sup>٥) قطري بن الفجاءة التميمي المزني، أحد قواد الخوارج، خرج زمن مصعب بن الزبير لما ولي العراق عن أخيه عبد الله بن الزبير، وبقي يقاتل الأمويين حتى قتل سنة تسع وسبعين للهجرة. ابن قتيبة: المعارف ص ٤١ والذهبي: سير ١٥١/٤، ١٥٢ وانظر خبر فتح سجستان وكابل عند ابن عبد البر: الاستيعاب ٨٣٥/٢ والذهبي: تاريخ (عهد معاوية) ص ٩.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق. ودّان: مدينة في جنوب إفريقية، بينها وبين زويلة عشرة أيام من جهة إفريقية. ياقوت: معجم البلدان ٣٦٦/٥ عن البكري.

<sup>(</sup>۷) خليفة: تاريخ ص٢٠٦ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٧٦/٣ و الذهبي: تاريخ (عهد معاوية) ص١١.

بالمُقَطَّم(١).

(ولاية عتبة بن أبي سفيان على مصر)(٢):

وفيها وليَّ معاوية أخاه عتبة بن أبي سفيان، وكان فصيحاً خطيباً.

يقال (۱): إنه لم يكن في بني أمية أخطب منه. خطب يوماً أهل مصر وهو وال عليها، فقال: يا أهل مصر اخف المنتكم مدح الحق ولا تأتونه (۱)، وذم الباطل وأنتم تفعلونه، كالحمار يحمل أسفاراً ثقيلة (۱) حملها، ولا ينفعه (۷) علمها، وإنّي لا أداوي داءكم إلا بالسبف، ولا أبلغ السيف ما كفاني السوط، ولا أبلغ السوط ما صلحتم على الدرّة، وأبطيء عن الأولى إن لم تُسرعوا إلى الأخرى (۱)، فالزموا ما لزمكم الله لنا

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٨٨/٣، المقطّم: هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة. ياقوت: معجم البلدان ١٧٦/٥ وهو الآن أحد أحياء القاهرة، يقع شرق القاهرة القديمة.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) في ب: وقال.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: خفوا.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: توتونه.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ثقيلاً.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: ينفعها.

<sup>(</sup>A) في ب: الصوت.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل:وابطل من الاولاء ما لم تصرعوا إلى الأخرة.

تستوجبوا ما فرض الله لكم (١) علينا، وهذا يوم ليس فيه عقاب و لا بعده عتاب (٢).

فأقام واليا عليها سنة، وتوفي بما<sup>(١)</sup>.

وحج معاوية وطاف يوماً [بالبيت] (1)، ومعه جنده، فزحموا ( $^{(0)}$  السائب  $^{(1)}$  بن عنوم عائد بن عبد الله  $^{(V)}$  [بن عمر]  $^{(A)}$  بن مخزوم فسقط، فوقف عليه معاوية فقال: ارفعوا  $^{(A)}$  الشيخ، فلما قام قال: ما هذا يا معاوية وصرعوننا  $^{(A)}$  حول البيت! أما والله لقد أردت أن أتزوج أمّك. فقال

<sup>(</sup>١) في ب: البكم.

 <sup>(</sup>۲) هذه الخطبة ذكرها ابن قنية: عيون الأخبار ۲۲۱/۲، ۲۲۲. وابن عبد ربه: العقد الفريد
 ۱٤٠/٤ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٢٦/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٤٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٢٥/٢، ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ،ب،ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فزحم، و المثبت من: أ، ب، ج، و ابن عبد البر: الاستيعاب ٢/٢٥٥

<sup>(</sup>٦) هو السائب بن صيفي، كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم أسلم وصحب، وكان مع عكرمة بن أبي جهل في قتال أهل الردّة، وعاش إلى خلافة معاوية. ابن الأثير: أسد الغابة ١٦٣/٢ وابن حجر: الإصابة ٦٠/٣.

<sup>(</sup>٧) (عبد الله) تكرر في: الأصل.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ارفع، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن الأثير: أسد الغابة ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) في ب: تصرعوا لنا.

معاوية: ليتك فعلْتَ، فحاءت بمثل السّائب(١).

وكان أوصى بأبان (٢) بن عثمان بن عفان حين خرج إلى الحج، فلما قدم سأل أبان عن مروان، فقال: أساء إذّي، وباعد (٢) بحلسي، فقال: تقول ذلك في وجهه. قال: نعم، فلما أخذ معاوية بحلسه وعنده مروان، قال: لأبان: كيف رأيت [آبا] (١) عبد الملك؟ قال: قرّب بحلسي وأحسن إذّي، فلما قام مروان قال: ألم تقُلُ في مروان غير هذا؟ قال: بلى، ولكن ميزّت بين خلما قام مروان قال: ألم تقُلُ في مروان غير هذا؟ قال: بلى، ولكن ميزّت بين حلمك وجهله، فرأيت أن أحمل على حلمك أحبُّ إليَّ من أنْ (٥) أتعرّض لجهله. [فَسُرٌ بذلك معاوية] (١)، وجزاه خيراً و لم يزلُ يشكر قوله (٢).

(لقاء معاوية بعامر بن واثلة)<sup>(٨)</sup>:

وذُكر: أنَّه لم [يكن] (١) أحد أحبَّ إلى معاوية أن يلقاه (١٠) من أبي

<sup>(</sup>۱) يعني عبد الله بن السائب. ابن عبد البر: الاستيعاب ٥٨٣/٢، وانظر الخبر بكامله عند ابن الأثير: أسد الغابة ١٦٤/٢ والذهبي: تاريخ (عهد معاوية) ص٦٢ وابن حجر: الإصابة ٢٠/٣ كلهم من طريق الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ،ب، ج، وفي الأصل: بابن.

<sup>(</sup>٣) في ج: و باع.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: غيره فلقاه.

الطفيل/ عامر (۱) بن واثلة الكناني. وكان فارس أهل صفين (۱)، [۱۰/۱] وشاعرهم. وكان من أخص الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه (۱). فقدم أبو الطفيل الشّام يزور ابن أخ له كان من رجال معاوية، فأخبر معاوية بقدومة، فأرسل إليه، فأتاه، وهو شيخ كبير. فلّما دخل عليه، قال له معاوية: أنت أبو الطفيل عامر بن واثلة؟ قال: نعم، قال معاوية: أكنت فيمن قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ قال: لا، ولكن ممن شهده فلم ينصره، قال [له] (۱) معاوية: ولم؟ قال أبو الطفيل: لم تنصره المهاجرون والأنصار. فقال معاوية: أما (۱) والله إن نصرته كانت عليك وعليهم حقاً واجباً، وفرضاً لازماً، فإذا ضيعتموه وتركتموه فقد فعل (۱) الله بكم ما أنتم أهله، وأصاركم إلى ما رأيتم. قال أبو الطفيل: فما (۷) منعك أنت يا أمير المؤمنين إذ (۸) تربّصت به ريب المنون، ومعك أهل الشام؟ قال معاوية: أما ترى طلبي له نصرة؟ فضحك أبو الطفيل،

<sup>(</sup>١) عامر بن واثلة الكناني، ولد عام أحد، وكان يسكن الكوفة، ثم انتقل إلى مكة.مات سنة عشر ومائة على الصحيح.ابن الأثير: أسد الغابة ٤١/٣ وابن حجر: تقريب ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المنقري: وقعة صفين ص٤٥٥ والأصبهاني: الأغاني ٥١/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: عنهم.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أيما، والمثبت من: أ، ب، ج، و أخبار الموفقيات ص١٥٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: جعل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وما، والمثبت من: أ، ب، ج، و أخبار الموفقيات ص١٥٤.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل و ب: إذا.

أبو الطفيل، وقال (۱): بلى ولكني وإيّاك كما قال عبيد بن الأبرص (۲): لأعرفنك بعد الموت تندّبنى وفي حياتي (۲) ما زوّدْتنى زادي ودخل مروان بن الحكم، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحكم (۱) فلما جلسوا، نظر إليهم معاوية [ثم] (۱) قال لهم: أتعرفون هذا الشيخ؟ فقالوا: لا، فقال معاوية: هذا خليل علي بن أبي طالب، وفارس أهل صفين، وشاعر أهل العراق، هذا أبو الطفيل عامر بن واثلة. فقال سعيد بن العاص: قد عرفناه يا أمير المؤمنين، فما يمنعك منه؟ وشتمه القوم فزجرهم معاوية، وقال: مهلاً، فرُب يوم ارتفع عن الأسباب، قد ضقتم به فرعاً. ثم قال: أتعرف هؤلاء يا أبا الطفيل؟ فقال: ما أنكرهم من سوء، ولا أعرفهم (۱) بخير ولقد نبشوا دفينا (۱). فإن تكن العداوة أكتّت ولا أعرفهم (۱)

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: قال، وفي ب: فقال.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد بن الأبرص الأسدي، شاعر حاهلي، وهو أحد شعراء المعلقات، عاصر أمريء القيس بن حجر، وكان من المعمرين. انظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص١٦٦، وديوان عبيد ص٥.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وفي الأصل: ولا في الحياة، وفي: أ، ب: في الحياة. وانظر البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، أبو حرب، الأموي، أخو مروان، كان شاعراً محسناً، شهد يوم الدار مع عثمان فطف، وقد عاش إلى يوم مرج واهط. الذهبي: تاريخ (حوادث ٦١- ٨٠هـــ) ص١٧٣.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، وفي ج: فقال.

<sup>(</sup>٦) في ج: عرفتهم.

<sup>(</sup>٧) (دفينا) سقطت من: ب.

فيهم (۱)، فشر عداوة (۲) المرء السباب. فقال معاوية: يا أبا الطفيل! ما أبقى لك (۲) الدّهر من حُبّ علي؟ قال: حبّ أم موسى لموسى، وأشكوا إلى الله الله التقصير. فضحك وقال: لكن هؤلاء حولك لوسُئلُوا(٤) عنّي ما قالوا هذا. قالوا: أجل لا تقول الباطل (٥). فجهّزه معاوية، وألحقه بالكوفة. وسكنها. وكان من أهل مكة، ثم رجع إلى مكة فمات بما. وهو آخر من مات ممن رأى النبي ﷺ

# (مقتل حجُر بن عدي)<sup>(۷)</sup>:

(۱) أكنّت فيهم: أي استترت العداوة بمم. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٥٨٤ (كنن) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و أ، ب: العداوة، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أبقاك.

<sup>(</sup>١) التصويب من: ج، و في الأصل و أ، ب: لو سألوا.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ورد في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ١٦٥/١، ١٦٦ ورواه باختصار الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص١٥٥، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٠/٤، والمسعودي: مروج الذهب ٢٥/٣، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٩٧/٤ وذكر مثله المنقري: وقعة صفين ص٤٥٥، والأصبهاني: الأغاني ٥١/٠٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر خليفة: الطبقات ص٣٠، وابن عبد البر: الاستيعاب ٧٩٩/٢ و ١٦٩٦/٤، ١٦٩٧.

<sup>(</sup>٢) عنوان حانبي من المحقق.

وفي سنة خمسين (۱) كتب زياد (۲) من البصرة: أنَّ حجر (۲) بن عدي ابن الأدبر الكندي يجتمع إليه نفر بالكوفة يظهرون الطَّعْن عليك. فراجعه معاوية؛ أن صفَّدهم (۱) في الحديد، وأبعث عمم إلينا (۵)، فبعث عمم إليه في ثلاثة (۱) عشر رجلاً (۷).

وكان/ وفد [إلى] (^) رسول (١) الله على، وشهد الجمل (١٠)، [٥١]

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفي تلك السنة: أي سنة ثلاث وأربعين، والتصويب من أ، ب، ج. وانظر: المسعودي: مروج الذهب ١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) هو زياد بن أبيه، الأمير، له إدراك، كان من نبلاء الرجال رأياً، وعقلاً، وحزماً ودهاءً. استعمله على على على فارس، وجمع له معاوية العراقين، ومات سنة ثلاث وخمسين. ابن عبد البر: الاستيعاب ٥٣٠-٥٢٣/، والذهبي: سير ٤٩٤/٣ - ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) حجر بن عدي الكندي، وفد على النبي ﷺ، وشهد بعد ذلك الجمل وصفين، وصحب علياً، وقتل بمرج عذراء سنة إحدى وخمسين، وقيل: ثلاث وخمسين. ابن سعد: الطبقات ٢٢٠، ٢١٧/، وابن حجر: الإصابة ٣٢٩/١، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) صفّدهم: أي شدّهم وأوثقهم. الجوهري: الصحاح ٤٩٨/٢ (صفد).

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ ٥/٢٥٦ بإسناده إلى محمد بن سيرين. وانظر ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٣٧٥٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ي أ: ثلاث.

<sup>(</sup>٧) انظر المسعودي: مروج الذهب ١٢/٣.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: النبي.

<sup>(</sup>١٠) كانت وقعة الجمل في شهر جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة. الطبري: تاريخ ٢/٤،٥، عن سيف بن عمر.

وصفين (١) مع علي ظهر (٢)، فلما ساروا على أميال من الكوفة، أنشأت بنت (٣) حجر تقول:

لعلك أن ترى حجراً يسير ليقتله، كذا زعم الأمير وتأكل من محاسنه النسور وطاب لها الخورنق<sup>(٥)</sup> والسدير<sup>(١)</sup> تلقتك السلامة والسرور

ترفّع أيها القمر المنير يسير إلى معاوية بن حرب ويصلبه على بَابَي (1) دمشق بحبرت الجبابر بعد حجر ألا يا حجر حجر بني عدي (٧)

<sup>(</sup>۱) كانت وقعة صفين في شهر صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة. خليفة تاريخ ص١٩١٠.

<sup>(</sup>٣) الحاكم: المستدرك مع التلخيص مع التلخيص ٢١٨/٣. انظر ابن قتيبة: المعارف ص٣٣٤، وابن سعد: الطبقات ٢١٨/٢، ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمتها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و أ: باب، والمثبت من: ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ١٢/٣.

 <sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الخوارق. الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة.
 ياقوت: معجم البلدان ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل:الصدور. السَّدير: قصر قريب من الخورنق كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض ملوك العجم، ياقوت: معجم البلدان ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بانو عد.

أخاف عليك ما أردى عدياً وشيخاً في دمشق له زئير<sup>(۱)</sup> ألا يا ليت حجراً مات موتاً ولم يُنحر كما نحر البعير فإن مملك فكل عميد قوم إلى هلك<sup>(۱)</sup> من الدّنيا يسير<sup>(۱)</sup>

فلما وصل إلى مرج عذراء (٤)؛ على اثنى عشر ميلاً من دمشق، تقدم البريد بأخبارهم إلى معاوية، فوجّه رجلاً (٥) أعَوْر (١)، فلما أشرف على حجر وأصحابه، قال رجل منهم: إن صدق الزّجرُ (٧) فإنه سيُقتل مِنّا (٨)

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وشيخ في دمشق زائر.

<sup>(</sup>٢) في ج: هليك.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات عند المسعودي: مروج الذهب ١٢/٣، و نسبها البعض لهند بنت زيد ابن مخرمة الأنصارية. انظر الطبري: تأريخ ١٢/٠، وابن سعد: الطبقات ١٢/٠٦، والبلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص٢٦٨، وابن عساكر: قذيب تاريخ دمشق ١٩/٤، والذهبي: سير ٢٦٦/٣، وابن كثير: البداية والنهاية ٩/٨،

<sup>(</sup>٤) مرج عذراء: قرية بغوطة دمشق، تقع في الشمال الشرقي منها، وتبعد عنها خمسة عشر ميلاً تقريباً. ياقوت: معجم البلدان ٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: رحل.

<sup>(</sup>٦) هدية بن فيّاض، (الأعور)، القضاعي. الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٤٦٩/٣، والطبري: تاريخ ٢٧٤/٥، والبلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص٥٩٥، وابن سعد: الطبقات ٢٠٠/٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وأ، ب: الرَّجل، والمثبت من: ج، والمسعودي: مروج الذهب ١٢/٣.

<sup>(</sup>٨) في ب: منها.

النّصف، ويسلم النّصف. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: ألا ترى الرّجل المقبل مصيباً بإحدى عينيه، فلما وصل إليهم قال لحجر: إن أمير المؤمنين أمرني بقتلك، يا رأس الضلال، ومعدن الكفر والطغيان، والمتولّي لأبي تراب، وقتل أصحابك، إلا أن ترجعوا عن كفركم، وتلعنوا صاحبكم، وتتبرؤن منه.

فقال حجر وبعض من كان معه: إنّ الصّبر على حد السيوف الأيسر (١) علينا مما تدعونا (٢) إليه، ثم القدوم (٢) على الله تعالى وعلى نبيه عليه السلام أحبّ إلينا من دخول النار (١).

وأجاب نصف من كان معه إلى البراءة من على (٥).

فلما قُدِّم حجر<sup>(۱)</sup> للقتل قال: دعوني أُصلّي ركعتين، فتوضّا، وصلّى. ثم قال:<sup>(۷)</sup> والله ما صليتُ [قطّ]<sup>(۸)</sup> صلاةً أقصر من هذه ولو لا أن

- (١) في الأصل: أيسر، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ١٣/٣.
  - (٢) في أ: تدعوننا.
- (٣) في الأصل: القدم، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ١٣/٣.
  - (٤) (من دخول النار) سقطت من: ب.
- (٥) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ١٢،١٣/٣ وورد بعضه عند الذهبي: سير ٤٦٥/٣.
  - (٦) (حجر) ليس في: ب.
    - (٧) في أ، ب: وقال.
    - (٨) التكملة من: أ، ب.

تظنّوا بي [آني] (١) أجزع من الموت لأحببت أن أصلّى غيرها. فلما سلّ عليه السيف ارتعدت فرائصه (٢)، فقالوا له: أتفزع (٢) من الموت؟ فقال: وكيف لا أفزع (١) وأنا (٥) أرى سيفاً مشهوراً، وكفناً منشوراً، وقبراً مغفوراً (١).

ولست أدري إلى الجنّة يُودِّيني ذلك أم إلى النار، فقتل. وأَلْحِق به من وافقه من أصحابه.

فقالت عائشة رضي الله عنها/ لمعاوية: أين كان حلْمك [١/٥٢] يامعاوية عن حجر بن عدي مع زهده وعبادته، فقال: يا أمَّ<sup>(٢)</sup> المؤمنين! لم يحضُرني رشد<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) فرائصه: جمع فريصة وهي اللحمة بين الجنب والكتف. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٨٠٧ (فرصه).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: اجزعاً.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: أجزع.

<sup>(</sup>٥) (و أنا) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) روى مثل هذا الخبر الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٤٦٩/٣، وابن سعد: الطبقات ٢١٩/٦ والطبري: تاريخ ٢٧٥،٢٧٦/٥، والذهبي: سير ٢١٥/٣، وابن كثير: البداية والنهاية ٥٧/٨.

<sup>(</sup>٧) في ج: يا أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>A) أورد ابن كثير: البداية والنهاية ٧/٨٥ مثله.





# (ح) الجامعة الإسلامية، ١٤٢٩هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغامدي، صالح بن عبدالله

الاكتفاء في أخبار الخلفاء، أ صالح بن عبدالله

الغامدي.- المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

..ص ۽ ..سم

ردهك: ۱۰-۱۹۷۰ ما۲۰ ۹۷۸ و ۹۷۸

١-التاريخ الإسلامي ٢-الملوك والحكام - تاريخ

إسلامي أ. العنوان

1849/474

ديوي ٣٥٣

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٣٨٢٨

ردمك: ۱-۱۹۷۰-۲-۹۷۸ و ۹۷۸

بَعَيْعِ مِفُوْدِهِ لَالطَّبَعِ بَجِفُولَ الْجَامِعَة لَافِي لَاكِرِيَة بِالْكِرِينَ لَلْنَوْدَةِ الْجَامِعَة لَافِي لَاكِرِيَة بِالْكِرِينَ لَلْنَوْدَة



المملكة العربية السعووية وزارة الثعليم العالى الجامعة الإسلامية بالملامة المنورة عمادة المعدد العلمي رقم الإصدار ( ١٠٧)

# المنافقة الم

تحقیق ورصگاری کجنرگالدگاغار شری

المجسنر الثاني

الطَّبُّ الْأُولِثِ ١٤٢٩ هـ/٨-٢٠ الله المحالية

# (عمرو بن الحَمِقُ ﷺ)(١):

وكان [عمرو بن الحمق] (٢) الخزاعي [ممن] (٣) يجتمع إلى حجر ابن عدي، ويُعينه، فهرب حينئذ (٤) إلى الموصل (٥)، ودخل غاراً، وهُشته حيّة فقتلته. فبعث (٦) إلى الغار في طلبه (٢) فوُجد ميتاً، فأخذ عامل (٨) الموصل رأسه، وحمله إلى زياد. فبعث به زياد إلى معاوية. وكان أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد (١).

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والنسخ الأخرى: عمر بن الحسن، والتصويب من نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي ٤٥١/٢، وهو عمرو بن الحمق بن الكاهن، هاجر بعد الحديبة وصحب النبي يَجْنُ سكن الشام ثم انتقل إلى الكوفة وشهد مع على مشاهده كلها، ومات سنة خمسين. ابن الأثير: أسد انغابة ٢٩٤/٣، وابن حجر: الإصابة ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٤) أي في زمن ولاية زياد. ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٧٤/٣

<sup>(</sup>٥) الموصل: مدينة عظيمة تقع على طرف نمر دحلة، وهي اليوم في العراق. ياقوت: معجم البلدان ٢٨٤/٣.

<sup>(</sup>٦) الذي بعث إلى الغار في طلبه هو: عبد الله بن أبي تلعة، عامل الرّستاق الذي به الغار. انظر البلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص٢٧٢، والطبري: تأريخ ٨٦٥/٥.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فطلبه.

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمن بن أم الحكم، ابن أخت معاوية. البلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص٢٧٢، وابن الأثير: أسد الغابة ٧١٥/٣.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٧٤/٣، وابن قتيبة: المعارف ص٢٩١، ٢٩٢، وانظر ابن سعد: الطبقات ٢٥/٦، وأبو هلال العسكري: الأوائل ٢٣/٢.

وقيل: بل قتله عبد الرحمن [بن عثمان] (١) الثقفي (٢)، عمّ عبد الرحمن ابن أم الحكم (٦)

وعمرو هذا صاحب النبي ﷺ، وروى عنه أحاديث (أ). وروي: أنّه سقى النبي ﷺ، فقال: «اللهم متّعه بشبابه» (°)

ومنها حديث: «من أمن رجلاً على دمه، ففتنه، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة» أخرجه أحمد: المسند (مع منتخب كتر العمال) ٢٢٣/، ٤٣٦، ٤٣٧، وابن ماجه: السنن، كتاب الديات، باب من أمن رجلاً على دمه فقتله ٨٩٦/٢ رقم (٢٦٨٨) بإسناد صحيح. الألباني: صحيح سنن ابن ماجه ١٠٧/٢ رقم (٢١٧٧).

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن عثمان بن الحكم، قتله أصحاب المختار سنة ست وستين للهجرة.
 الطبري: تاريخ ٦٦/٦

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكره خليفة: تأريخ ص٢١٦، وعبد الرحمن ابن أم الحكم تابعي، أمه بنت أبي سفيان، أحت معاوية. استعمله معاوية، على الكوفة سنة سبع وخمسين، وعلى الجزيرة، وغزا الروم، ومات في أيام عبد الملك. ابن الأثير: أسد اللغابة ٣٣٣/٣

<sup>(</sup>٤) منها حدیث: «إذا أراد الله بعبد خبراً استعمله، قیل: و ما استعمله ؟ قال: یُفتح له عمل صالح بین یدی موته حتی یرضی عنه من حوله» أخرجه أحمد فی المسند (مع منتخب كتر العمال) ٢٢٤/٥، وعبد بن حمید: المنتخب ۱/٣٤١ رقم (٤٨٠) بلفظ عسله بدلاً من استعمله، وإسناده صحیح. وأخرجه ابن حبان فی موارد الظمآن رقم (١٨٢٢) والطحاوی فی مشكل الآثار ٢٦١/٣، والحاكم: المستدرك مع ائتلخیص ۲٤٠/۱ وقال: إسناده صحیح، وقال الذهبی: صحیح وله متابعة.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل رب: شبابه.

فمرّت به نمانون سنة لم تُر شعرة بيضاء في لحيته (١) وكان موته سنة خمسين (٢)

(بناء القيروان)<sup>(٣)</sup>:

وقيل: في هذه السنة وحّه معاوية، عقبة بن نافّع إلى إفريقية، فاختطّ القيروان، وأقام بما ثلاث سنين (أ) ويروى (أ)؛ أنّه لما افتتح إفريقية انصرف إلى القيروان، فلم يُعْجَب بالقيروان الذي كان معاوية بن حديج بناه قبله، وذلك عند حبل يقال له: القرن، فركب والنّاس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم، ووقف عليه (أ) وكان وادياً كثير الأشجار، كثير القيطف (٧)، تأوي إليه الوحوش والسباع والهوام. ثم نادى بأعلى صوته: يا

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث بلفظه ابن الاثبر: أسد الغابة ٧١٤/٣ وأخرجه بنحوه ابن أبي شببة: المصنف ٤٩٤/١١ رقم (١١٨٠٨) وابن السّني: عمل اليوم والليلة ص٢٢٤ رقم (٤٧٥) كلاهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك. ابن حجر: تقريب ص١٠٢ وقال: هذا لا يصح و إسحاق بن أبي فروة واهي الحديث، ولم يعش هذا الرجل بعد النبي على سوى نيف وأربعين سنة، إلا أن يحمل أنه استكمل ثمانين سنة. فالله أعلم. قذيب ٢٤/٨

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٧٤/٣

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تأريخ ص٢١٠، وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٠٧٦/٣

<sup>(</sup>٥) في ب: وروي.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: معه.

<sup>(</sup>٧) القطُّفُ: اسم للثمار المقطوفة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٠٩٢ (قطف).

أهل الوادي! ارتحلوا، فإنّا نازلون، ونادي بذلك ثلاثة أيّام، فلمّا كان في اليوم الثالث [وقف] (1) على رأس (7) الوادي حين أصبح، فحعلت الحيّات [تنساب] (7) والعقارب والسّباع والوحوش وغيرها (4)، مما لا يُعرف من الدّواب، ذاهبة. وهم قيام ينظرون إليها من حين أصبحوا إلى مغرب (٥) الشمس، وحتى لم يبق (٢) منها في الوادي شيئاً (٧) عند ذلك ركز رمحه، وقال: هذا قيروانكم (٨)

فيروى: أنَّ أهل القيروان أقاموا<sup>(١)</sup> بعد ذلك أربعين سنة. ولو التَّمَستَ حيَّة أو عقرب تشتريه (١٠) بألف دينار ما وحدت (١١).

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (رأس) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(1)</sup> التصويب من النسخ الأخرى، وفي الأصل: وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) في ج: مغيب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: يرو.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: شيئاً في الوادي.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٩) هذه العبارة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) (تشتریه) لیست فی: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فلم تحدها، و المثبت من: أ، ب، ج. والخبر رواه ابن عبد الحكم عن اللبث بن سعد ١٩٦/١.

# (خبر ماء فرس)<sup>(۱)</sup>:

ويروى (١): أنه أقام في وُجهته (١) هذه بمكان اسمه اليوم فارس، و لم يكن به ماء. فأصابهم عطش أشفى (٤) منه عقبة وأصحابه على الموت. فصلى عقبة ركعتين، ودعا الله وَيَجْلَلْ، فجعل فرس عقبة يبحث بيديه (٥) في الأرض حتى كشف عن صفاة، فانفجر منها الماء، فجعل الفرس يمص (١) من ذلك الماء، فأبصره عقبة. فنادى (٧) في النّاس: احتفروا (١) فاحتفروا (١) من ذلك الماء، فأبصره عقبة. فنادى (٧) في النّاس: احتفروا (١) فاحتفروا (١) من ذلك الماء فرس (١) وسقوا، فسمّى ذلك الماء (١٠) ماء فرس (١١)

## (استشهاد عقبة الله)(١٢):

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحنّق.

<sup>(</sup>۲) في أ، ب، ج: فيروى.

<sup>(</sup>٣) في ب: وجهه.

<sup>(</sup>٤) أشفى: أي أشرف على الهلاك. ابن منظور: لسان العرب ٤٣٦/١٤ (شفي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بيده، و المثبت من أ، ب، ج، وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٥/١

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ونادى، والمثبت: أ، ب، ج، وابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٥/١

<sup>(</sup>٨) (احتفروا) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٩) النصويب من ج، وفي الأصل وأ، ب: فاحفروا.

<sup>(</sup>١٠) (الماء) سقطت من: أ، ب، ج. هذا الخبر ذكره ابن عبد الحكم: فتوح مصر ١٩٥/١ والجمبري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص١٤، والحمبري: الروض المعطار ص٢٩٥.

<sup>(</sup>١١) هذا الخبر ذكره ابن عبد الحكم: فنوح مصر ١٩٥/١، والبكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص١٤، والحميري: الروض المعطار ص٢٩٥.

<sup>(</sup>١٢) عنوان جانهي من المحقق.

وقُتِل عقبة رحمه الله تعالى سنة ثلاث وستين، بعد أن غزا/ [مراب] سوس الأقصى (۱) [قتله كسيمة بن لمزم الأودي (۲)، وكان كسيلة نصرانياً. ثم قُتل كسيلة في ذلك العام] (۱) أو في العام الذي يليه. قتله زهير بن قيس البلوي (۱) ولد (۱) عقبة في عهد رسول الله تيجير (۱) (غزو الهند) (۷):

وفيها -أعني سنة خمسين- كتب معاوية إلى زياد: انظر رجلاً يصلح لثغر (<sup>(A)</sup> الهند، فوجّهه وذلك بعد قتل عبد الله بن سوار - (<sup>(P)</sup> فوجّه

- (۱) السوس الأقصى: منطقة في جنوب المغرب، يقع فيها وادي السوس الذي ينتهي عدينة أغادير على الحيط الأطلسي. عبد السلام الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي ١٤٧١/٢
  - (٢) لم أقف على ترجمته.
    - (٣) التكملة من: ج.
- (٤) زهير بن قيس البلوي، يكنى أبا شدّاد، شهد فتح مصر وسكنها واستشهد ببرقة سنة ست وسبعين. ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشن ٣٩٦/٥، والإصابة ١٧/٢ البُلُوي: نسبة إلى بلي بن عمرو، من قضاعة. ابن الأثير: اللباب ١٧٧/١ وانظر: الخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٧٧/١، ١٠٧٧،
  - (٥) في أ، ب، ج: وولد.
  - (٦) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٧٥/٣
    - (٧) عنوان جانبي من المحقق.
      - (٨) في ب: شهر.
  - (٩) عبد الله بن سوار العبدي، من عمّال النبي فيلا على البحرين. ابن حجر: الإصابة ٩٣/٥.

زياد[سنان] (١) بن [سلمة بن المحبّق] (١) الهذلي (١). وكان من الشجعان وأبطال الفرسان (١)، فغزا الهند.

# (سنان بن سلمة رضي الله عنه)(٥):

وكان وُلِد على عهد رسول الله ﷺ وذهب به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (٢) فحنّكه، وتفلَ في فيه، ودعا له، وسمّاه سناناً؛ لأنه وُلِد يوم حرب (٧) النبي ﷺ (٨)

<sup>(</sup>١) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والنسخ الأخرى: مسلمة بن الحنق. والتصويب من فتوح البلدان للبلاذري ٥٣١/٣، وابن عبد البر: الاستيعاب ٢٥٧/٢، وانظر الأنساب للسمعاني ٥٣١/٥

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستبعاب ٢٠٨/٢، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٠٨/٢ كلاهما عن أبي البقظان. وانظر البلاذري: فتوح البلدان ٥٣١/٣، وخليفة: تاريخ ص٢٠٩ إلا أنه يذكر ذلك في أحداث سنة ثمان و أربعين. وذكر ابن حجر عن خليفة ذلك سنة خمسين. الاصابة ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: العربان.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٧) عند ابن حبان: ولد يوم حنين. الثقات ١٧٨/٣ وكذا عند ابن حجر: الإصابة ١٦٠/٣ وعند ابن الأثير: يوم الفتح. أسد الغابة ٣٠٨/٢ ولعل المقصود بكلمة حرب: الغزوة.

 <sup>(</sup>٨) ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٥٧/٢، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٠٧/٣، وابن حجر:
 الإصابة ٢٠٠/٣ عن وكيع عن أبيه عن سنان بن سلمة.

وقال خليفة بن خيّاط<sup>(۱)</sup>: ولّى زياد سنان بن سلمة غزو<sup>(۲)</sup> الهند بعد قتل راشد بن عمرو الجُديدي<sup>(۲)</sup>

# (غزو القسطنطينية واستشهاد أبي أيوب)(1):

وفي سنة ثنتين وخمسين<sup>(٩)</sup> بعث معاوية ابنه يزيد إلى القسطنطينية. فغزاها يزيد، وكان معه أبو أيوب؛ خالد بن زيد الأنصاري فرشي، فتوفي بما، وقُبر في أصل [سور]<sup>(١)</sup> المدينة<sup>(٧)</sup>

قال مجاهد (٨): حضرت موته، فدخل عليه يزيد بن معاوية فقال:

<sup>(</sup>۱) في الأصل والنسخ الأخرى: حذيفة بن حناط، وهو تصحيف. والصحيح ما أثبته من الاستيعاب ٦٥٨/٢، وانظر تاريخ خليفة ص٢١٢، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ خليفة ص٢١٢: ثغر.

<sup>(</sup>٣) راشد بن عمرو، قتل بالهند سنة خمسين. خليفة: تاريخ ص٢١١.

الجديدي: نسبة إلى جُديد بن حاضر بن أسد بن عائذ بن مالك بن عمرو بن مالك بن غمرو بن مالك بن غنم بن غنم بن غنم بن دوس. ابن الأثير: اللباب ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ٤٨٥/٣ عن الواقدي، وقال ابن عبد البر: وهو الأكثر في غزوة يزيد القسطنطينية. الاستيعاب ٤٢٥/٢.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٤٥٧/٣، وابن سعد: الطبقات ٤٨٥/٣ كلاهما عن الواقدي. وانظر الخطيب البغدادي: تاريخ ١٥٣/١.

<sup>(</sup>A) مجاهد بن جَبْر، شيخ القراء و المفسّرين، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، مات سنة إحدى -أو اثنتين أو ثلاث أو أربع- ومائة، وله ثلاث وثمانون سنة. الذهبي: سير ٤٩/٤ - ٤٥٧) وابن حجر: تقريب ص٥٢٠.

غُموّا قبري. ففعل يزيد. فقبرناه ليلاً في أصل حصن القسطنطينية (١) ثم أمر يزيد بالخيل تغبّر عليه حتى أغمي (٢) قبره. فأشرف (٦) أهل القسطنطينية حتى أصبحوا. فقالوا: لقد كان لكم الليلة شأن، لقد مات فيكم عظيم. فقال يزيد: أجيبوهم. فقلنا (١): هذا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، وأقدمهم إسلاماً، وقد دفنّاه (٥). وأنتم والله لئن نُبش (١) لا يضرب ناقوس بأرض العرب ما كانت لنا عملكة (٧) وقال مجاهد: فكانوا إذا أمحلوا (١) كشفوا عن قبره فترل المطر [بإذن الله] (١)

<sup>(</sup>١) أصل حصن القسطنطينية: أي أسفله. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٢٤٢ (أصل) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عمى، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فصرف.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: فقالوا.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وقد قبرناه.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: مسّ.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ليضربن الناقوس بأرض العرب ما دامت المملكة. وانظر الخبر عند ابن قتيبة: المعارف ص٢٧٤، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٠٦/٤ وبعضه عند ابن الأثير: أسد الغابة ٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ج، وفي الأصل:رحلوا، وفي ب: محلوا. أمْحلوا: المحل: الجدب، وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء. الجوهري: الصحاح ١٨١٧/٥ (محل).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من:أ، ب. وانظر الخبر عند ابن قتيبة: المعارف ص٢٧٥ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٠٦/٤ وابن الأثير: أسد الغاية ٢٦/٥.

وبين الروم على قبره بناءً وعلّقوا عليه أربعة قناديل<sup>(١)</sup> ويقال: إنّ عقبة<sup>(١)</sup> كان مستجاب<sup>(٣)</sup> الدعوة<sup>(٤)</sup>.

(خبر معاوية مع الشيخ الحضرمي)<sup>(٥)</sup>:

وقال سلمة بن سعيد<sup>(۱)</sup>: كنا عند معاوية، فقال: وددتُ أنَّ عندنا من يُحدَّثنا على ما مضى من [الزمان]<sup>(۷)</sup> هل يشبه زماننا هذا أم لا؟! قيل له: بحضرموت رجل قد أتت عليه ثلاثمائة سنة، فأرسل إليه معاوية، وأوتي<sup>(۸)</sup> به، فلما دخل عليه<sup>(۹)</sup>، أجلّه، ثم قال له: ما أسمك؟ قال: أمد [بن أبد]<sup>(۱)</sup> قال:

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عساكر: قذيب ثاريخ دمشق د/٢٤لكنه يذكر: قنديلاً من: أربعة قناديل. والقنديل: بالكسر هو مصباح من زجاج. الزبيدي: تاج العروس ٨٨/٨ (قندل).

<sup>(</sup>٢) عقبة بن نافع الفهري.

<sup>(</sup>٣) في ب: مستحب.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٧٧/٣، والذهبي: سير ٥٣٣/٣.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) ين أ، ب، ج: رأتي به.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: على معاوية.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: ج، وفي أ، ب: ابن أمد.

 $y^{(1)}$  أمد! كم أي عليك من السنين؟ قال: ثلاث مائة سنة، فقال له معاوية: كذبت، ثم أقبل على حلسائه يحدّثهم ساعة. ثم أقبل عليه، فقال: له حدثني أيها الشيخ. فقال له: وما تصنع بحديث الكذّاب؟! فقال: إنّي والله ما حدثتك  $y^{(1)}$  وأنا أعرفك الكذاب، ولكني [أردت]  $y^{(2)}$  أن  $y^{(2)}$  المحتبر عقلك. فأراك عاقلاً. حدثنا  $y^{(2)}$  مضى من الزمان  $y^{(1)}$  هل يشبه ما نحن فيه اليوم؟ فقال: نعم. كأنه ما ترى؛ ليل يجيء من هاهنا، ويذهب من هاهنا. قال: فأخبرني بأعجب  $y^{(2)}$  ما رأيت؟ قال: رأيتُ الطّعينة  $y^{(2)}$  من بلاد  $y^{(3)}$  الشام حتى تأتي مكة لا تحتاج إلى طعام ولا شراب، تأكل من الثمرات وتشرب من العيون، ثم هي الآن فقر كما ترى. قال: وما

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: فقال له.

<sup>(</sup>٢) التصويب من ب، ج، وفي الأصل: ما جددتك، وفي أ: إني والله حدثتك.

<sup>(</sup>٣) النكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: حدثني.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: عن ما.

<sup>(</sup>٦) في ج: الزمن.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: عن أعجب.

 <sup>(</sup>٨) الظَّعينة: المرأة ما دامت في الهودج، فإن لم تكن فيه فليست بظعينة. وتُطلق على الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن. الجوهري: الصحاح٦/٩٥٦ (ظُعن).

<sup>(</sup>٩) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: باب.

آية (۱) ذلك؟ قال: دُول الله في البقاع. قال: فأحبري، هل رأيت عبد المطلب؟ قال: نعم، قال: صفه لي. قال: رأيت شيخاً طُوالاً (۱) حسن الوحه، يقدمه ابن له بركة، وإن فيه لبركة. قال: (۱) فهل رأيت أمية بن عبد شمس؟ قال: نعم. قال: صفه لي. قال: رأيت شيخاً قصيراً يقوده غلام له يقال له: ذكوان (۱)، يقال: إنه أنكد، وإن فيه لنكرة (۱) قال: فهل رأيت محمداً؟ قال: ومن محمد؟ قال: رسول الله ﷺ. قال: سبحان الله!، إلا أعظمته (۱) كما عظمه الله، إلا قلت رسول الله. قال: نعم رأيته بأبي هو وأمي مارأيت قبله ولا بعده خيراً (۷) منه ولا مثله. قال: أخبرين (۸) عن خير المال. قال: عين خرّارة في تربة غوّاره (۱)، قال: شم قال: أخبرين (۸) عن خير المال. قال: عين خرّارة في تربة غوّاره (۱)، قال: شم قال: أخبرين (۱)

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: رأيت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: طويلاً، والمثبت من: أ، ب، ج. طُوال: بالضم: الطَّويل. يقال: طويل وطُوال، فإذا أفرط في الطَّول قيل: طُوَال بالتشديد. الجوهري: الصحاح ١٧٥٤/٥ أطول.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: عظمته.

<sup>(</sup>٧) (خيراً) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: فأخبرني

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: خوّاره

ماذا؟ قال: فرس في بطنها فرس تتبعها فرس.

قال: فأين أنت من الدّنانير و الدراهم؟ قال: حجران إن أخذت منهما نقصا وإن تركتهما لم يزيدا. قال: فأين أنت من الأبل والغنم؟ قال: ليس مال مثلك، وإنما هما مال من شهدها بنفسه، قال: فأين أنت عن الرّقيق؟ (۱) قال: [عز] (۲) مستفاد، وغيظ في الأكباد [قال: ألك حاجة] (۳) قال: نعم تردّ عليّ شبابي، قال: لا أقدر، قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال: لا أقدر.

قال: فلا أرى عندك دنيا ولا آخرة ردّني إلى بلادي فأمر به فرُدّ إلى بلده (°)

(أخذ البيعة ليزيد بن معاوية) (٦):

وفي سنة تسع وخمسين وفد على معاوية وفد الأمصار، فكان ممن وفد من أهل العراق الأحنف بن قيس مع جملة من أهل العراق. فقال:

<sup>(</sup>١) في ج: الطريق.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: بلدي.

<sup>(°)</sup> في أ، ب، ج: فرده. لم أقف على هذا الخبر عند غبر المؤلف، ويظهر في بعض تصوصة غرابة.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وعند المسعودي: مروج الذهب ٣٦/٣ وفي أ، ب، ج: وقود.

معاویة للضحاك بن قیس الفهری-و كانت له صحبة (۱۰-: إني جالس من الغد للناس فأتكلم (۲) بما شاء الله، فإذا فرغت، فقل في بزید ما يحق عليك، وادع إلى بیعته. وقد أمرت عبد الرحمن (۱) بن عثمان الثقفی، وعبد الرحمن بن عاصم (۱) الأشعري، وثور بن مَعْن (۱) أن يوافقوك (۱) فلما أصبح وجلس معاوية للناس تكلم الضحاك بن قیس وأطری یزید، وذكر فضائله، وحض معاویه علی البیعة، فوثب (۱) الذین أوصاهم معاویة فصد قوا (۸) قوله.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٧٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: فنكلم ما شاء الله.

<sup>(</sup>٣) في ب: عبد الله وقد سبقت نرجمته ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل وأ، ب، وفي ج: عبد الرحمن بن عصام. وفي مروج الذهب ٣٦/٣ عبد الله بن عضاة. وفي نسب معد ٣٤١/١ عبد الله بن عبد الرحمن بن عامر ابن عصناة، كان من أشراف أهل الشام مع معاوبة.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ب، وفي الأصل: معزم. وفي أ، ج: معزو. ثور بن معن بن يزيد السلمي من أصحاب الضحاك بن قيس، وثمن دعا إلى ببعة ابن الزبير، قتل مع الضحاك بمرج راهط سنة أربع و ستين. ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٣٨٦/٣ وانظر الطبري: تأريخ ٥٣٨/٥.

<sup>(</sup>١) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل و أ: يوافقك.

<sup>(</sup>٧) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: فوثبوا.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وصدَّقوا. والمثبت من أ، ب، ج والمسعودي: مروج الذهب ص٣٧.

فقال: معاوية للأحنف بن قيس: قل(١). [فقام الأحنف](١)، فقال: إنّ الناس أمْسَوْا في منكر زمان سلف، ومعروف زمان يتلف (١)، ويزيد قريب حبيب الإن توله(١) عهدك فعن غير [كبر](١) مُفْنِ أو مرضٍ مُضْنِ، وقد [٥٣/ب] حَلَبْت الدهور، وجَرَّبت الأمور، فأعرف (١) من تُسْند إليه عهدك، وتوليه الأمر بعدك، وأعص رأي من يأمرك، ولا يقدر عليك، ولا ينظر لك وأنت ناظر للحماعة، واعلم باستقامة الطّاعة، مع أنّ أهل العراق وأهل الحجاز لاتَهْدا أبداً، ولا يُبايعون ليزيد ما كان الحسين حياً. فقام الضحّاك مُغْضَباً فقال: يأهل العراق العراق العالمة والشقاق، اردد رأيهم يا أمير المؤمنين في نحورهم. وقام عبد الرحمن بن عمر الثقفي فتكلم مثل (١) كلام الضحاك.

ثم قام رجل (أنت أمير المؤرد، وأشار إلى معاوية، وقال: (أنت أمير المؤمنين، فإذا مُتَّ فأمير المؤمنين يزيد، فمن أبى فهذا) وأخذ بقائم سيفه، فقال له معاوية: اقعد فأنت من أخطب الناس. فبايع معاوية لإبنه يزيد.

<sup>(</sup>۱) فِي أَ: قم.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج،

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: يؤتنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و أ، ب: توليه، والمثبت من: ج، والمسعودي: مروج الذهب ص٣٧.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: فانظر.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: نحو، رفي ج: بنحو.

<sup>(</sup>٨) (رجل) سقط من: أ.

وأنشئت (١) الكُتب ببيعته إلى الأمصار (٢) وهو أول من بايع لإبنه بولاية العهد.

وكتب معاوية إلى مروان بن الحكم-وكان عامله على المدينة و كتب معاوية إلى مروان بن الحكم-وكان عامله على المدينة بعلمه بمبايعته باليوند البيعة له على من قبله، فلما قرأه مروان خرج مُغْضَباً في أهل بيته، وأخواله من كنانة (١٠) حتى أتى دمشق فتر لها (١٠) و دخل على معاوية ماشياً بين السماطين (١٠) حتى إذا كان منه بقدر ما يُسمعه صوته سلم، وتكلم بكلام كثير يوبّخ به معاوية، [منه] (٧): أقم الأمور يابن أبي سفيان، وأعدل عن تأميرك الصبيان، واعلم أن لك من قومك نُظراء، ولك على مناوأ قم (١٠) وزراء. فقال له معاوية:

<sup>(</sup>١) أنشئت: كُتبَت.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: إلى بيعة الأنصار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بذلك، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٤) لأن أم مروان من بني كنانة، وهي آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أميّة بن محرث بن خمل بن شقّ بن رقبة بن مخرج بن الحارث بن تعلبة بن مالك بن كنانة. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٩٥٨.

<sup>(</sup>٥) في ب: فترل لحا.

<sup>(</sup>٦) السماطين: السماطان من الناس: الجانبان: يقال: مشى بين السماطين. الجوهري: الصحاح ١١٣٤/٣ (سمط).

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: مناولتهم.

أنت نظير أمير المؤمنين وعُدّته (١) في كل شدّة، ويده وعضده، والثاني بعد وليّ عهده. ثم ردّه إلى المدينة. فعزله عنها وولاّها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، و لم يف لمروان بما جعله له من ولاية العهد بعد يزيد (٢)

(آخر خطبة لمعاوية) <sup>(٣)</sup>:

وكان آخر خطبة [خطبها معاوية] (1) أن صعد المنبر فحمد الله (0)، وأثنى عليه، ثم قبض على لحبته، وقال: [أيها الناس: إنه] (١) من زرع قد استحصد (٧)، وقد طالت عليكم إمري (٨) حتى مُلِلتكم ومللتموني، وتمنيّت فراقكم وتمنيتم فراقي، والله لا يأتيكم بعدي إلا من هو شر مني، كما أنه لم يأتيكم قبلي إلا من هو خير مني، وإنّه من أحب لقاء الله أحب الله

<sup>(</sup>١) في ب: وعدُّه.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٣٦/٣- ٣٨، وطرف منه في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: الله العلى.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: احتصد، والمثبت من: أ، ب، ج، والقالي: الأمالي٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: إمارتي، والمثبت من: أ، ب، ج، والقالي: الأمالي ٢/٥/٣.

لقاءه. اللهم إنّي قد أحببت لقاءك فأحبب<sup>(۱)</sup> لقائي. ثم نزل، فما صعد المنبر حتى مات<sup>(۲)</sup>

#### (مرض معاویة، ووفاته)<sup>(۳)</sup>:

ومرض معاوية، فاستأذن عليه عبد الله بن عباس في اليعيده، فدخل [الآذن] (١٠) فأعلمه (٥)، فقال معاوية: أجلسوني [أجلسوني] (١٠)، فلم يقدر على الجلوس، وبدره ابن عباس بالدخول، فقال معاوية [٥٤]:

وتجلّدي للشّامتين أريهمُ أَنّي لريب الدّهر لا أتضعضع (٧) فأجابه ابن العباس ﷺ:

ألفيتَ كلَّ عَيمة لا تنفع<sup>(^)</sup>

وإذا المنية أنشبت أظفارها

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: فأحب.

<sup>(</sup>٢) هذه الخطبة ذكرها المبرد: الكامل ٣٩٤/٢ باختصار، ووردت كاملة عند البلاذري: أنساب الأشراف ٤٤/٤، والقالي: الأمالي ٣١١/٢، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٠٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأجابه بن عباس فلهذ، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ديوان الحذليّين ٣/١، والضبي: المفضليات ص٨٥٧.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي أيضاً. ديران الهذليّين ٣/١.

فقال معاوية: إلى هنا [فقال له: إلى هنا، قال]<sup>(۱)</sup>: فتعال نستغفر الله، ونتوب<sup>(۲)</sup> إليه، فتصافحا وتعانقا. وخرج من عنده. فلم يجيء اليوم الثالث حتى مات<sup>(۲)</sup>

ولمّا اشتد ألم معاوية، وطال سقمه، ويئس<sup>(١)</sup> من الحياة، وأيقن بانتقاله إلى محلّة الأموات تمثّل:

هو الموت لا منجي<sup>(٥)</sup> من الموت والذي يحاذر بعد الموت أدهى وأفظع<sup>(١)</sup>

اللهم أقِلِ العثرة، وأعف عن الزلة، وجُد<sup>(۲)</sup> بحلمك على (<sup>۸)</sup> جهل من لم يرجُ غيرك، [و لم] (<sup>۱)</sup> يثق إلا بك فإنك واسع المغفرة، وليس لذي ذنب منك مهرب (۱۰)

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: نتب.

<sup>(</sup>۳) ورد هذا الخبر بصیغة أخرى عند ابن عساكر: تاریخ دمشق (مخطوط) ۷۰۳/۱٦ والذهبی: سیر ۱۲۰/۳، ۱۲۱ دون ذكر عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٤) فِ أَ: أيس.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ملحا.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على قائله.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: وعد

<sup>(</sup>٨) في ب: عن.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٥٨/٣، وأبو حيّان: البصائر ص٢٣٢، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٥/١٦، و الذهبي: تاريخ (عهد معاوية) ص ٣١٧، وابن كثير: البداية والنهاية ١٥٤/٨ مختصراً.

وأحدق به بناته يقلّبنه، فقال: تُقلّبن حُولاً قلّباً. جمع<sup>(۱)</sup> المال من شُبَّ إلى دُبّ<sup>(۲)</sup>، وهو الرّجل كل الرّجل إن نجا غداً من النار. ثم قال متمثلاً:

لا يَبعدَن لَّ ربيعة بن مُكدَّم (٢) وسقَى الغوادي قَبره بذَنُوب (٤) [وقال أيضا يتمثل] (٥):

لقد سعيتُ لكم من سعي ذي نصب وقاء كفيتكُم<sup>(٢)</sup> التطواف<sup>(٧)</sup> والرِّحالا<sup>٨)</sup>

- (١) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: جميع.
- (٢) من شُبّ إلى دُبِّ: أي جمعت المال من لدن شببت إلى أن دببت هرما. وأصل المثل: أعيبتني من شُبّ إلى دُبِّ. العسكري: جمهرة الأمثال ٤٨/١، وابن منظور: لسان العرب ٤٨٠/١ (شبب).
- (٣) وربيعة بن مُكدّم، من بني كنانة، أحد فرسان مضر المعدودين في الجاهلية. انظر أخباره عند الأصبهاني: الأغاني ١١٦/١٦ ٥٨٤٧ ، وابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٦/١
- (٤) اختلف في قائل هذا البيت: فقيل لضرار بن الخطاب بن مرداس. وقيل: لحسّان بن ثابت، وقيل: لمحرّز بن حفص بن الأحنف، وقيل: لرجل من بني حارث بن فهر، مرّ بقبر ربيعة. انظر الأصبهان: الأغاني ٥٨٢٤/١٦ ٥٨٢٤/٥، والمبرد: الكامل ٣٧٧/٢.
  - (٥) التكملة من: أ، ب، ج.
  - (٦) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل و ب: شفيتكم.
  - (٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: النصارف.
- (٨) روى الحبر البلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص١٥١ عن أبي عوانة،
   والمدائني. والطبري: تاريخ ٣٢٦/٥ دون البيت الأول.

وقال: [لابنة](١) قُرَظَة: أبكيني، فقالت:

ألا أبكيه [ألا أبكيه]<sup>(۲)</sup> ألا كلُّ الفتى<sup>(۳)</sup> فيه<sup>(1)</sup>

قوله: حُوَّلاً: معناه ذو الحيلة. (٥)وقُلباً: الذي يقلب الأمور ظهر (١)

### (و صيّته)<sup>(۷)</sup>:

ثم جمع أهل بيته وولده. [ثم] (^) قال لأم ولده: أريني الوديعة التي استودعتكيها، فجاءت بسفط (<sup>(1)</sup> مختوم، فظنّوا أن فيه جوهراً. فقال: إنّما

<sup>(</sup>١) في الأصل والنسخ الأخرى: لامرأته، وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبته من الكامل للمبرد ٣٩٥/٢.

وهي فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل القرشية، إحدى زوجات معاوية، وقد ولدت له عبد الله وهند، مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٦٨، ٢٠٤، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٣) النصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: لكل فتي.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ذكره المبرد: الكامل ٣٩٥/٢، والتعازي و المراثي ص١٣٠.

<sup>(°)</sup> في الأصل وأ، ب: لحية، وفي ج: الحلية. وهو تحريف. والتصويب من الكامل للمبرد ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦) المبرد: الكامل ٢/٩٥/، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٥٤/١٦.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) السُّفط: ما يُخبأ فيه الطيب ونحوه. الفيومي: المصباح المنبر ص٢٧٩.

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، وعمره، ومكان دفنه)(۲):

وكانت خلافته تسع عشرة سنة، وثلاثة أشهر، رحمه الله<sup>(٨)</sup> وتوفي

<sup>(</sup>١) في ب، ج: مكث.

<sup>(</sup>٢) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: اذهب.

<sup>(</sup>٢) (أنا) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: في.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر رواه ابن عساكر: ناريخ دمشق (مخطوط) ٧٥٦/١٦.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ ٣٢٤/٥ عن أبي معشر.

في نصف رجب سنة ستين<sup>(٢)</sup>.

وقيل: سنة إحدى وستين، وله ثمانون سنة، ودفن بدمشق بباب الصّغير (٢) وقَدم خبره المدينة في أول شعبان (١)

وكان معاوية والياً على الشّام وخليفة أربعين سنة (<sup>(\*)</sup>) أربع سنين في خلافة عمر، واثنتي عشرة في خلافة عثمان رضي الله عنهما. وقاتل علياً الله عمر سنين إلا ثلاثة [أشهر] (<sup>(۱)</sup> وأقام خليفة تسع عشرة [سنة] (<sup>(۱)</sup> وثلاثة أشهر (<sup>(۸)</sup>).

<sup>(</sup>١) الطبري: ناريخ ٣٢٤/٥ عن أبي معشر.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات ٤٠٧/٧، و الطبري: تأريخ ٣٢٤/٥ عن الواقدي، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٤١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذهب ١١/٣، الباب الصغير: كان أحد أبواب دمشق من وجهتها الجنوبية، وقد نزل عنده يزيد بن أبي سفيان يوم فتحها. البلاذري: فتوح البلدان ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) البيهقي: المحاسن والمساوي ٩٠/١.

<sup>(</sup>د) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: وأربع.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤١٨/٣.

# خبر يزيد بن معاوية[ رحمه الله](١)

(كنيته وذكر أمه)<sup>(۲)</sup>:

يكنى: أبا خالد<sup>(۲)</sup>، أمه: ميسون<sup>(۱)</sup> بنت بحدل الكلبي<sup>(۱)</sup>، كان تزوجها معاوية، فسئمته<sup>(۱)</sup>، واشتاقت إلى وطنها<sup>(۷)</sup>، فسمعها [وهي]<sup>(۸)</sup> تقول:

أحب إلى من قصر منيف أحب إلى من قط ألوف لبيت تخفق (٩) الأرياح فيه (١٠) وكلب ينبح الطَّراق عندي

<sup>(</sup>١) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) الذهبي:المقتني في سرد الكني١/٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) التصویب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: میسرة. میسون بنت بحدل بن أنبف، كانت شاعرة، وامرأة لبیبة. انظر ابن عساكر :تاریخ دمشق (تراجم النساء) ص٠٠٠، والمعافري: الحدائق الغناء ص٣٥-٤٠، والبغدادي: خزانة الأدب ٥٠٥/٨.

<sup>(</sup>٥) الكلبي: نسبة إلى فبيلة كلب، من قضاعة،من القحطانية. ابن الأثير:اللباب ١٠٥/٣

<sup>(</sup>٦) في ج: فاسمعته.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أوطانها، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٩) في ب: تحفني.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ: فيها.

وبكر<sup>(۱)</sup> يتبع الأظعان <sup>(۱)</sup>صعب أحب إلى من بغل زيوف ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلى من لبس الشفوف وحر<sup>(1)</sup> من بني عمي نجيب أحب إلى من علج<sup>(1)</sup> عنيف

فقال لها معاوية: جعلتني علجا، فطلقها وألحقها بأهلها<sup>(\*)</sup> ولدته بدمشق، وقيل: بالماطِرون<sup>(۱)</sup> (صفاته)<sup>(۷)</sup>:

بويع في رجب عند وفاة أبيه معاوية (١) وكان جميلا، عظيم الهامة، آدم شديد الأدمة، بوجهه حدري، بحدر (١) الأصابع غليظها (١٠).

<sup>(</sup>١) البكر: الفتيُّ من الإبل. الجوهري: الصحاح ٩٥/٢ (بكر).

<sup>(</sup>٢) الأظعان: جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج. البغدادي: حزانة الأدب ٥٠٤/٨.

<sup>(</sup>٣) الحَرُق: السّخي الكريم. الجوهري: الصحاح ١٤٦٧/٤ (خرق).

<sup>(</sup>٤) في ب: عجل. والعلج: الصُّلب الشَّديد.البغدادي: حزانة الأدب ٥٠٥/٨.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر رواه ابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص٤٠٠، والمعافري: الحدائق الغنّاء ص٣٥.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: المطرون، وفي ب: الملطرون. الماطرون، بكسر الطاء، موضع بالشام قرب دمشق. ياقوت: معجم البلدان ٤٣/٥.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تأريخ ٥/٣٣٨، واليعقوبي: ناريخ ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٩) عنا. ابن عساكر: مُحدد. تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٩١/١٨، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٤٥/٨.

<sup>(</sup>١٠) ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٩١/١٨، وانظر البلاذري: أنساب الأشراف ٣/٤، وابن عبد ربّه: العقد الفريد٤/٥٧٤.

كاتبه:

عتبة بن أبي أويس الغساني (١)

حاجبه:

صفوان(۲)

صاحب شرطته:

حميد بن حريث بن بحدل (٢)، ثم عبد الله (١) بن عامر الهمداني.

نقش خاتمه:

ربّنا الله<sup>(٥)</sup>

بنوه<sup>(۲)</sup>:

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى. وعند الحهشياري: عبيد الله بن أوس الغساني الوزراء والكتّاب ص٣١، وعند المسعودي: عبيد بن أوس الغساني. التنبيه والإشراف ص٣٠٦.

<sup>(</sup>۲) ابن حبیب: المحبّر ص ۲۵۹وهو صفوان مولی بزید، ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲) ابن حبیب: المحبّر ص ۲۹۰/۸ (مخطوط)

<sup>(</sup>٣) ابن حبيب: المحبّر ص٣٧٣ وهو حميد بن حريث بن بحدل الكلبي من وجوه أهل دمشق وفرسان قحطان. ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٤٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل وأ، ج، وفي ب: عبد بن عامر. وعند البلاذري: عامر بن عبد الله الهمداني. أنساب الأشراف ٢٠٢٦/٤

<sup>(</sup>٥) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: ولده.

معاوية (۱)، وخالد (۲)، وعبد الله الأكبر (۱)، وأبو سفيان (۱)، وعبد الله الأصغر (۵)، وعثمان، وعتبة الأعور، ويزيد، ومحمد، وأبو بكر (۱)، وأم يزيد (۷)، [وأم] (۸)عبد الرحمن (۹)، ورملة (۱۱)

(۱) معاوية بن يزيد، يكنى: أبا ليلى، وهو ولي عهد أبيه. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٨.

(۲) خالد بن يزيد، يوصف بالعلم ويقول الشّعر، وكان بكنّى أبا هاشم. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٩، وابن كثير: البداية والنهاية ١٥٥٨.

(٣) عبد الله الأكبر بن يزيد: ذكره ابن قتيبة: المعارف ص٥١، والبلاذري: أنساب الأشراف٢٠/٤

(٤) أبو سفيان بن يزيد: ذكره ابن قتيبة: المعارف ص٥١٥، والبلاذري: أنساب الأشراف ٦١/٤

(٥) عبد الله (الأصغر) بن يزيد: الذي يقال له الأسوار. البلاذري: أنساب الأشراف ٢٢/٤، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص ١٢٩.

(٦) عثمان، وعتبة ويزيد ومحمد، وأبوبكر: ذكرهم ابن قتيبة: المعارف ص٥٥١، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٠، والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٢/٤

(٧) أم يزيد بنت يزيد: تزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان، فولدت له دحية.
 مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٠، والبلاذري: أنساب الأشراف ٦٢/٤

(٨) التكملة من:أ، ب، ج.

(٩) أم عبد الرحمن بنت يزيد، تزوجها عباد بن زياد بن أبي سفيان، فولدت له. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٠

(۱۰) رملة بنت يزيد: تزوجها عتبة بن عتبة بن أبي سفيان. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٠.

### (وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق)<sup>(۱)</sup>:

قال حميد بن عبد الرحمن<sup>(۱)</sup>: دخلنا على يُسير<sup>(۱)</sup> -رجل من أصحاب رسول الله ﷺ حين استخلف يزيد بن معاوية، فقال:<sup>(۱)</sup> [إلهم يقولون]<sup>(۱)</sup>: إن يزيد ليس بخير أمة محمد، وأنا أقول ذلك<sup>(۱)</sup>، ولكن لأن<sup>(۱)</sup> يجمع الله أمر أمة محمد[عليه السلام]<sup>(۱)</sup> أحب إليّ من أن يُفتَرق. قال النبى: «لا يأتيك<sup>(۱)</sup> في الجماعة إلا خير»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۲) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، ثقة، عالم، كان من أفقه أهل البصرة، مات سنة إحدى وثمانين. الذهبي: سبر ۲۹۳/٤، وناريخ (حوادث ۸۱-۱۰۰) ص٥٣٠، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) يُسَير بن عمرو الأنصاري، وقيل: أسير. ابن الأثير: أسد الغابة ٧٤٤/١، وابن قدامة: الاستيصار ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: قال.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: بذلك.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: لا يجمع

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: يأتبكم

<sup>(</sup>١٠) هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر:الاستيعاب ١٥٨٤/٤، وابن الأثير: أسد الغابة ٧٤٤/٤ وقال أخرجه ابن عبد البر، وابن مندة، وأبو نعيم. ولم يتيسر لي الرجوع إلى كتاب ابن منده، ولم أقف على الخبر في كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم.

خروج يزيد لوفود العرب(١):

ولما تحت البيعة ليزيد دخل مترله، فلم يظهر للناس ثلاثا، فاحتمع بالباب أشراف الناس، ووفود البلدان (٢)، وأمراء الأجناد، ليعزوه [٥٥/أ] بأبيه، ويهنئوه بالخلافة، فلما كان اليوم الرابع خرج شعثاً أغبر، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن معاوية [كان] (٢) حبال من حبال الله ، مدّه ما شاء الله أن يمده، ثم قطعه متى شاء أن يقطعه، وكان دون مَنْ قبله، وخير (١) من بعده. فإن يغفر الله له فهو أهله، وإن يعذبه فبذنبه. وقد وليت الأمر بعده (٥)، ولست أعتذر من جهل، فعلى رسلكم، فإن الله إذا أراد شيئا كان. اذكروا (١) الله واستغفروه (٧) ثم نزل، و دخل مترله، وأذن الذاس، فدخلوا عليه، وما منهم مَنْ يستطيع (٨) أن يجمع بين قمنئة وتعزية.

<sup>(</sup>١) العنوان من مروج الذهب٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: البلاد.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: وخيرا.

 <sup>(</sup>٥) (فإن يغفر الله له فهو أهله، وإن يعذبه فبذنبه، وقد ولّيت الأمر بعده) سقطت من:
 ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: اذكر.

<sup>(</sup>٧) هذه الخطبة ذكرها المسعودي: مروج الذهب ٥٥/٣، وانظرها عند ابن قبتبة: عبون الأخبار ٢٦٠/٢، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٨) في ج: من استطاع.

فقام عبد الله بن همّام السّلولي<sup>(۱)</sup>، فقال: يا أمير المؤمنين! آجرك الله [على]<sup>(۲)</sup> الرَّزِيْنَة<sup>(۲)</sup>، وبارك لك في العطية، وأعانك على رعاية الرعية، فقد رُزِئت عظيما، وأعطيت حسيما، فاشكر الله على ما أعطيت، واصبر له على ما رزئت، فقد أفقدت<sup>(۵)</sup> خليفة الله، وأعطيت<sup>(۱)</sup> خلافة الله، ففارقت جليلا، ووهبت<sup>(۲)</sup> جزيلا<sup>(۸)</sup> إذ قضى معاوية، ووليت الرئاسة، وأعطيت السياسة، فأوردك الله موارد السرور<sup>(۹)</sup>، ووفّقك لصالح الأمور، وأنشد:

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن همام السلولي، من شعراء الدّولة الأموية، سكن الكوفة، وكان يسمى العطّار لحسن شعره. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٤٣٩، وابن عساكر: تاريخ دمشق ٣٠٤/٣٩ (تحقيق: سكينة الشهابي). السلولي: نسبة إلى سلول بنت ذهل بن شيبان، وبنو سلول: بطن من هوزان. القلقشندي: نحاية الأرب ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الرَّزيَّة: المُصيبة. الفيروزآبادي: القاموس المحبط ص٥٥ (رزأ).

<sup>(</sup>٤) في ج: له.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: فقدت

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: منحت

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٨) في ج: حليلاً.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الصَّدور، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب٧٦/٣٠.

فاصبر يزيد فقد فارقت (١) ذا مقة (٢) أصبحت لارزء في الأقوام تعلمه أعطيت طاعة خلق الله كلهم ففي معاوية الباقي لنا خلف

واشكر جباء الذي بالملك أصفاكا<sup>(۳)</sup> كما رُزِئت ولا عُقبى كعقباكا فأنت ترعاهم والله يرعاكا إذا نعيت ولم نسمع بمنعاكا<sup>(1)</sup>

فقال له يزيد: أدن منّى يابن همّام! فدنا فحلس قريبا منه (٥).

ثم قام [عطاء<sup>(۱)</sup> بن أبي صيفي، فقال]<sup>(۱)</sup>: سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أصبحت [يا أمير المؤمنين قد]<sup>(۸)</sup> رزئت

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فرقت.

<sup>(</sup>٢) في البيان والتبين: ذا ثقة ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل وأ اصطفاك.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: بمنعاك.

<sup>(</sup>٥) ذكر مثله المسعودي: مروج الذهب ٧٦/٣، وذكره باختصار ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٤٣٩ والجاحظ: البيان والنبين ١٣٢/٢ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٠٨/٣ و ٨٨/٤، ٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ الأخرى: عطا والتصحيح من ابن قتيبة: عيون الأحبار ٧٨/٧، والبلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص١٥٦ وابن عبد ربه: العقد الفريد٣٠٩/٣٦ والعسكري: الأوائل ٢٢١/١ وابن كثير: البداية والنهاية ٢٣٨/٢. ولم أعثر على ترجمة عطاء.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

خليفة الله، وأعطيت خلافة، ومنحت هبة (١) الله. قضى معاوية نحبه، فغفر الله [له] (٢) ذنبه، وأعطيت بعد الرئاسة، فاحتسب عند الله أجر المصيبة في عظم الرزيئة، وأحمده على أفضل العطية. فقال يزيد: أدن منّى يا بن صيفى!فدنا حتى جلس بقربه (٢)

ثم قام عبد الله بن مازن<sup>(1)</sup>، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! رزئت خير الآباء، وتسميت خير الأسماء، ومنحت أفضل الأشياء، فهنّاك الله العطيّة، وأعانك على الرعية. فقد<sup>(1)</sup> أصبحت قريش<sup>(1)</sup> مفجوعة بعد<sup>(1)</sup> سائسها<sup>(۱)</sup>، مسرورة بما<sup>(1)</sup> أحسن الله إليها من الخلافة بك، ثم قال:

الله أعطاك التي لا فوقها وقد أراد الملحدون (١٠) عوقها/ [٥٥/ب]

<sup>(</sup>١) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: هيبة.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج،

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذهب ٧٥/٣ وانظر البلاذري: أنساب الأشراف (بنو عبد شمس) ص٢٩١،١٥٦، ابن قتيبة: عيون الأخار ٧٨/٣ والمبرد: النعازي والمراثي ص١٤١،١٤٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) (فقد) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٦) (قريش) نكررت في: ب.

<sup>(</sup>٧) المثبت من: أ، وفي الأصل وب، ج: بعدم.

<sup>(</sup>٨) في ب: سايلها.

<sup>(</sup>٩) في ب: كما.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: الملحادون.

عنك فيأبى الله إلا سوقها إليك حتى قلدوك طوقها فقال له يزيد: أدن منى يا بن مازن! فدنا حتى جلس بالقرب منه. ثم قام الناس يعزونه، ويهنئونه. فلما ارتفع<sup>(۱)</sup> عن مجلسه أمر لكل منهم ممال على مقداره<sup>(۲)</sup> في نفسه، ومحله في قومه وزادهم في أعطياتهم، ورفع مراتبهم<sup>(۲)</sup>

وقعد يزيد<sup>(۱)</sup> على منبر دمشق عند مقامه إياه بعد وفاة أبيه معاوية، فمكث ساعة كئيبا حزينا، قد خنقته العَبْرة، فما يتسرّح<sup>(۱)</sup> للخطبة<sup>(۱)</sup>، فقام الضحاك بن قيس الفهري، فقال: قد<sup>(۱)</sup> أصبحت بين رزيئة كبيرة، وعطيّة خطيرة. [مضمض]<sup>(۱)</sup> بلا وجع، وعَرْض قد<sup>(۱)</sup> أبشع، فعلى الله

<sup>(</sup>١) في ج: اجتمع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قدره، والمثبت من أ، ب، ج والمسعودي: مروج الذهب ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكره بتمامه المسعودي: مروج الذهب ٧٦/٧٦، ٧٦.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: اليزيد.

<sup>(</sup>٥) يتسرّح: التسهيل. وشيءسريح: سهل. ابن منظور: لسان العرب ٢٩/٢ (٥) . (سرح).

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يستريع الخطبة.

<sup>(</sup>٧) (قد) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ومضد.

<sup>(</sup>٩) في ب: قال.

ثواب [مصيبتك] (۱) ومن الله تمام نعمتك، هؤلاء أهل طاعتك، جمعهم السرور بأوبتك (۲)، والرضى ببيعتك، فأوّلهم أحمد شُكْرَك (۲)، ومنهم أجزل تفضلك. قال (۱): فكأنما نشط يزيد من عقال فنهض، قائماً. فقال (۱): الحمد لله على السرّاء شكر العطاية، وعلى الضراء صبر البلاية، وأشهد أن لا إله إلا الله لا ريب فيه، وصدقا لا كذب [يعتريه] (۱)، وأن محمدا في بشير رحمته، ونذير سطوته. إن هذا الموت مورد لا ينعدل عنه، وطالب لاموئل منه، فسبحان الله ما أعظم فجعتنا بموت الخليفة، [ومثوبتنا بنيل الخلافة] (۱)، فنستوزع (۱) الله شكر ما ندب (۱)، ونستودع الله (۱۰) أحر ما سلب، ونسأله بأن يلهمنا لكم العدل والإحسان، ويلهمكم الطاعة والإذعان، فإلها

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: خطيئتك.

<sup>(</sup>٢) التصويب من:أ، ب، ج، وفي الأصل: بابوتك.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: أحد بشرك، وفي ج: أجمل بطرك.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على اسم القائل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و أ، ب: قال. والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يعترف. والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التكملة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) فنستوزع: أي فنستلهم. الجوهري: الصحاح ٢٩٧/٣ (وزع).

<sup>(</sup>٩) في أ: ما قد وحب.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: ونستودعه.

حبال<sup>(۱)</sup> متواصلة بيننا وبينكم، كما يجمع الله شملكم، ويعز دينكم، ادنوا إلى بيعة أمامكم. ثم قعد وبسط يده فدنا مسلم بن عقبة أماء فقال: بايعناك وأنت غلام، وشهدنا أنّك إمام، لم ننتظر بيعتك موت خليفة، ولا اجتماع جماعة، ولا اتباع مشورة، ولكن أعطيناكها اليوم عدته أوعدناها لك مؤكدة، فما الأخرى بأوكد من الأولى، هات يدك.

ودنا الحارث بن عبد (١) فقال: جعلك الله أسعد خلف من أحمد سلّف، وبارك لنا فيها ولك (٧)، ومتّعنا بما آتاك. أنت من قد عرفنا (٨) حكَمَه ويُمنه، ونحن من قد (٩) عرفت طاعته وُجدَّه، هات يدك. [ودنا

<sup>(</sup>١) في أ، ب: حبل.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: البيعة.

<sup>(</sup>٣) مسلم بن عقبة المُرّي،أدرك النبي ﷺ وشهد صفين مع علي وكان على الرجالة وقائد أهل الشام إلى موقعة الحرة بالمدينة سنة ٣٣هـ، ومات في نفس السنة. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٧٥/١٦، وابن حجر: الاصابة ١٧٤/٦

<sup>(</sup>٤) في الأصل و أ، ب: ولئن، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت في الأصل والنسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فيما أولاك، وفي ج: فيما ولآك.

<sup>(</sup>٨) (عرفنا) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٩) (من قد) سقطت من: أ، ب.

النعمان بن بشير(١)، فقال: كفاك الله وصفاك(٢) ورعاك ما استرعاك، نحن شيعة أبيك في الفرقة، وخاصته في الجماعة، وقد رجونا أن تكون خير عوض منه، وأكرم خلف، هات يدك [(٢) ثم تتابع النّاس، وانتصف النّهار، ودخل يزيد القصر. وأقعد الضحّاك ليبايع النّاس، فلما بلغ باب المقصورة، تمثل بأبيات [له](١)من قصيدة أوها:

أمست فو الله الخيام خيامها هيفاء يختبل الحليم كلامها لحظت المعالي لحظة فتعلقت منه عزائم ما يطيش سهامها<sup>(١)</sup> وأطلت ساس القياد زمامها عسلا ويحلب العدو سهامها<sup>(۱)</sup>

ألقت أزمّتها إلى متورّع (٥) حذر الدنيّة إن يلم لمامها/[٥٦]] حتی تبدی رأسها ومقامها<sup>(۱)</sup> واليوم يحتلب الولي<sup>"(٨)</sup> حلوبه

<sup>(</sup>١) النعمان بن البشير الأنصاري الخزرجي، له صحبة. سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمصمنة خمس وستين وله أربع وستون سنة.ابن حجر: تقريب ص٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) في ب: وصفاك.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: متروع.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وب: لمامها، والمثبت من: أ. وفي ج: وسهامها.

<sup>(</sup>٧) في ج: واطلعت رأس القياد.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الوليد، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذه القصيدة عند غير المؤلف.

(عطاء يزيد لعبد الملك بن مروان)<sup>(۲)</sup>:

ودخل عليه عبد الملك بن مروان، فقال له: أريضة إلى جانب أرضي (١)، ولي فيها منفعة، فأقطعنيها (١) فقال: يا عبد الملك إنه لا يتعاظَمني كبير، ولا أجْزع من صغير، فأخبري (٥) عنها، وإلا سألت غيرك، فقال ما بالحجاز أعظم منها قدرا، قال: قد أعطيتكها. فشكره، ودعا له. ثم خرج، فلما ولّى قال يزيد (١): إن النّاس يزعمون أنّ هذا يصير خليفة، فإن صدقوا فقد صانعناه، وإن كذبوا فقد وصلناه (٧)

(موقف الحسين وعبد الله بن الزبير من بيعة يزيد)(^):

و لم يتخلّف<sup>(١)</sup> عن مبايعة يزيد [أحد]<sup>(١٠)</sup> إلا الحسين بن علي بن

<sup>(</sup>١) لم أثف على هذه القصيدة عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أرضاً، وفي ج: أرض.

<sup>(</sup>٤) في ب: فاقطعها لي.

<sup>(</sup>٥) في ب: خبرني.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: اليزيد.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: واصلناه. والخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٧٦/٣، ٧٧.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) المثبت من: ج، وفي الأصل و أ،ب: يختلف.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب، ج.

أبي طالب [رضي الله عنه] (١)، وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهمافكتب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة (٢) بن أبي سفيان عامله على
المدينة؛ [يعلمه بموت معاوية، مع زُريق (٦) الخصي مولى آل معاوية بن أبي
سفيان] (٤)، ويأمره أن يأخذ له البيعة على الحسين بن علي [بن أبي طالب،
وعلى] (٥) عبد الله بن الزبير. فوجّه إليهما، فوجدا في المسجد. فقال لهما
الرّسول (٢): الأمير يستدعيكما، فقالا له: نحن على أثرك (٧) فانصرف. ثم قال
الحسين لعبد الله: ما أظنّ إرسال الوليد (٨) إلينا إلاّ لأن طاغيتهم قد هلك،

<sup>(</sup>١) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>۲) في أوب: عقبة. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، رجُل بني عتبة، ولاَّه معاوية المدينة، وكان حليماً كريما، مات بعد موت معاوية بن يزيد. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٣، والذهبي: سير٥٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) هو زريق مولى يزيد. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤١١/٦ وانظر تفاصيل خبر بعثه إلى الوليد عند البلاذري: أنساب الأشراف ٢٢/٤ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤١١/٦، ٤١٢، وتاريخ خليفة ص٢٣٢ وفيه: رزيق.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٦) الرّسول هو عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو إذ ذاك غلام حدث. الطبري: تاريخ ٣٣٩/٥ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أثركما.

<sup>(</sup>٨) هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، أمير المدينة.

فبعث إلينا (١) لنبايع ليزيد قبل أن يشيع الخبر في النّاس، فقال عبد الله: هذا الذي أظنّه، فما أنت صانع؟ فقال الحسين [رضي الله عنه] (٢): أجمع فنيان، وأمشي إليه وأحلسهم عند بابه، وأنا قادر بحول الله [تعالى] (٢) على الامتناع منه. وقام (٤) ففعل ذلك، وقال لفتيانه ومن حوله (٥): إنْ أنتم سمعتم صوتي قد علا فافتحوا الباب وادخلوا علي (١)، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم (٧). فدخل الحسين وهم على الوليد بن عتبة فسلم عليه بالإمرة وعنده مروان بن الحكم، فقال الحسين؛ وكأنه لا يظن عبوت (٨) معاوية: الصلة خير من القطيعة، فأصلح الله ذات بينكما (١)! فنعى إليه الوليد بموت معاوية، ودعاه إلى ببعة يزيد، فقال الحسين؛ فقال الحسين؛ لبيع سرّاً، وما أضنك تقبلها إلا على رؤوس الناس، فقال الحسين، فقال الحسين،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: إليهما.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من:أ،ب.

<sup>(</sup>٤) في ب:رأقام إلى.

<sup>(</sup>٥) العبارة في الأصل: وقام وجمع فتيانه وأخواله وقال. والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (عليّ) سقتلت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ: لكم.

<sup>(</sup>٨) في أ:موت.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بينهما.

له الوليد: انصرف على اسم الله، فقال له مروان (۱): والله لئن فارقك [السّاعة] (۲) لا يبايعك [بعدها] (۲) حتى يكثر القتل بينك وبينه، فلا يخرج حتى أن يبايع أو تضرب عنقه، فوثب عند ذلك الحسين وقال (۱۰): يابن الزّرقاء (۱۰)، أنت تقتلني أو هو؟ كذبت والله، ثم نهض وخرج (۱۷) مع أصحابه وهو يقول:

ح مُغيراً ولا دعوت (٩) يزيدا والمايا يرصدنني أن أحيدا (٢٥/ب] لا ذَعَرْت (٨) السَّوام في فلق الصبر يوم أُعطَي مخافة الموت ضيما

<sup>(</sup>۱) هو مروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) فِي أ، ب، ج: أو.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فقال له الحسين فلله، والمثبت من: أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ٣٤٠/٥ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٦) هي الزّرقاء بنت علقمة بن صفوان الكنانية أم مروان بن الحكم، واسمها: أرنب، وهي من بني مالك بن كنانة، وهي الزّرقاء التي كان يُعيّر بها عبد الملك وغيره من بني مروان. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٨٧.

<sup>(</sup>٧) قِي أ، ب، ج: ثم خرج ولهض.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: لدعوت، والتصويب من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٩) هكذا وردت في الأصل والنسخ الأخرى، وفي تاريخ الطبري ٣٤٢/٥ دُعيت،
 وانظر المسعودي: مروج الذهب ٦٤/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف ١٦/٤

<sup>(</sup>١٠) البيتان ليزيد بن ربيعة بن مفرِّغ الحميري، الشاعر، حليف قريش. ابن قتيبة:

فقال الوليد لمروان: والله ما أحبّ أن لي ما طلعت عليه الشّمس، وأني قتلت الحسين بن علي.

وأمّا ابن الزّبير فقد (١) كمن في داره، ورّسُلُ الوليد يُلحّون (٢) عليه، فيقول: لا تعجلوا عليّ، فإنّي آتيكم. ثم بعث أخاه جعفر (٢) إلى الوليد، فقال له: يرحمك الله! كُفّ (٤) عن عبد الله، فإنّك قد روّعته بكثرة رُسلك وهو يأتيك غداً، فكف عنه. فلما جنّ الليل خرج إلى مكة، ومعه أخوه (٥)

فلما أصبح بعث الوليد إليه، فَأَعْلِم بانفصاله، فقال له مروان: ليس يخطيء مكة، فَسرِّح<sup>(١)</sup> في طلبه (٧)

الشعر والشعراء ص٢٣١، ٢٣٣، وانظر الطبري: تاريخ ٣٤٢/٥ عن أبي مخنف. وديوان يزيد بن مفرغ ص١٠٤، ١٠٤

<sup>(</sup>١) (فقد) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يلحقونه، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تاريخ ٥/٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) جعفر بن الزبير بن العوام، كان من فتيان قريش، مات في آخر خلافة سليمان ابن عبد الملك، وله عقب بالمدينة. ابن سعد: الطبقات ١٨٤/٥ وابن قتيبة: المعارف ص٢٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كفوا، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تاريخ ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) أخوه جعفر الطبري: تاريخ ٣٤١/٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فخرج، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تاريخ ١/٥٣.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٣٣٨/٥- ٣٤١ عن أبي مخنف، بتفصيل أوسع مما ورد هنا.

# (خروج الحسين إلى مكة)<sup>(١)</sup>:

وخرج الحسين فظه بجميع ولده وأهل بيته إلى مكة، فكتب يزيد ابن معاوية إلى عبد الله بن عبّاس عند خروج الحسين إلى مكة كتابا يسأله فيه كفّ الحسين عمّا عزم عليه، وكتب في آخره شعرا(٢):

يا أيها الرّاكب(٢) الغادي لطيّته على عذا فرة(١) في سيرها قحم بيني وبينكم الرحمن والرحم عهد(٧) الإله وما توفي به الذمم أمّ لعمرى حصان عفة كرم بنت الرّسول وخير الناس قد علم<sup>(٩)</sup>

أبلغ قريشا على نَأْي<sup>(ه)</sup> المزار بما وموقف بغناء البيت ننشده<sup>(۱)</sup> غنيتم<sup>(^)</sup> قومكم فخرا بأمّكم هي الَّتي لا يداني فضلها أحد

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (شعراً) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: الرّاغب.

<sup>(</sup>٤) هكذا رسميا في الأصل والنسخ الأخرى، وتمذيب تاريخ دمشق ٣٣٣/٤، ولم أتوصل إلى معرفة معناها.

<sup>(</sup>٥) نَأْى: بُعْد. الفيروز أبادى: القاموس المحيط ص٧٣٢ (نأى).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و أ، ب: أشهده، والمثبت من: ج وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) 77/0

<sup>(</sup>٧) (عيد) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في أ: غنمتم.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت لم يرد في: ب.

من قومكم لهم في فضلها قسم والظّن يصدق أحيانًا فينتظم قتلى [تماداكم] (٢) الغربان والرّخم (٣) تمسكوا بحبال السلم واعتصم (٥) من القرون وقد بادت (١) بها الأمم فرُب ذي بذخ زلّت به القدم (٢)

وفضلها لكم فضل وغيركم إن لأعلم أو ظناً كعالمه<sup>(۱)</sup> إن سوف نترككم ما تدعون كما يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ<sup>(٤)</sup> سكنت قد غرّت الحرب من قد كان قبلكم فأنصفوا قومكم لا تملكوا بذخا

(مراسلة الكوفيين الحسين، وقتل مسلم بن عقيل) (٨):

ولمًا وصل الحسين را الله ألى مكة، كتب إليه أهل الكوفة: أن أقدم علينا، فإنّا قد حبسنا أنفسنا عليك. فبعث إليهم ابن عمه مسلم ابن عقيل (١) بن أبي

<sup>(</sup>١) في أ؛ ب، ج: لعامله.

<sup>(</sup>٢) النصويب من: أ، ب وفي الأصل: لها حوم.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لم يرد في: ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: إذا.

 <sup>(°)</sup> في ب: من القرون وقد بادت كما الأمم. وهو عجز البيت الذي يليه.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ: بدت.و لم يرد هذا البيت من نسخة: ب.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر ذكره ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٥٦٦٥

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) مسلم بن عقيل بن أبي طالب، تابعي، كنيته أبو داود، قُتل بالكوفة، ابن قتيبة: المعارف ص٢٠٤، وابن حبان: الثقات ٣٩١/٥.

طالب. فبايع منهم سراً نحو اثنا<sup>(۱)</sup> عشر ألفاً. فكتب بذلك مسلم إلى الحسين، وأكّد عليه في المسير إلى الكوفة، وواليها يومئذ النّعمان بن بشير الأنصاري. فعزله يزيد، وولّى مكانه عبيد الله بن زياد<sup>(۱)</sup> –لعنه الله–<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ، ب: اثني.

<sup>(</sup>۲) عبيد الله بن زياد: أبو حفص، أمير العراق، ولي خراسان لمعاوية فقطع نمر جيحون إلى بخارى فافتتح رامين وبيكند ونسنف من عمل بخارى، قُتل يوم عاشوراء سنة سبع وستين. خليفة: تاريخ ص٢١٩،٢٢٢والذهبي: سير ٥٤٥/٣ وابن كثير: البداية والنهاية ٣٠٥/٨.

<sup>(</sup>٣) لا يجوز لعن أحد من المسلمين بعينه، فقد نحى النبي 蒙 عن لعن المؤمن المعيّن، فقال:

«.. لُعْن المؤمن كَفَتله» متفق عليه. وصح عنه 蒙 النهي عن لعن المسلم الفاسق بعينه، فقد كان على عهده 蒙 رحل اسمه عبد الله ويلقب (حمار) وكان يُضحك النبي 蒙 قد حلده في الشراب، فأتى به يوماً فأمر به فجلد، فقال رحل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر مايؤتي به! فقال النبي 蒙: لا تلعنوه، فوالله ما علمت، إنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري: (الصحيح مع الفتح) ٢٧،٧٥/١٢ رقم (٦٧٨) وليس ذلك من أعمال المؤمنين الصالحين لقوله 蒙: «لا يُنبغي لصديق أن يكون لعاناً» أخرجه مسلم:الصحيح بشرح النووي، كناب البروالصلة، بأب النهي عن لعن الدواب وغيرها ١٤٨/١٨ وكقوله: «ليس المؤمن بالطّمان، ولا اللّعان، ولا الفاحش، ولا البذي ، رواه النرمذي، وقال حديث حسن صحيح اللّعان، ولا الفاحش، ولا البذي مع التلخيص مع التلخيص الماكم:السندرك مع التلخيص مع التلخيص الماكم:السندرك مع التلخيص مع التلخيص المن سيرين والحسن البصري وغيرهما ألهم كانوا يقولون: ﴿ أَلَا لَعَنهُ أَللَهِ عَلَى النّه سيرين والحسن البصري وغيرهما ألهم كانوا يقولون: ﴿ أَلَا لَعَنهُ أَللَهِ عَلَى الطّعابِ وضربه. المُعابِين اللهم عنه المعاجم، ولا المنه ود: الآية (١٨) إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. المُعابِين اللهم المُعابِين اللهم عنه ألهم مثل الحجاج وضربه. المُعابِين الله المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين المُعابِين اللهم على المُعابِين المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين المُعابِين اللهم على المُعابِين اللهم على المُعابِين المُعابِين المُعابِين المُعابِين المُعابِين المُعابِين اللهم على المُعابِين المُعابِين

[فأقبل إليها] (۱) في وجوه (۲) أهل البصرة، ودخل الكوفة متلثما، فلم يمّر بمجلس [من مجالس] (۲) القائمين بدعوة الحسين ﴿ ويسلّم، [۷٥/أ] إلا قالوا [له] (٤): وعليك السلام يا بن بنت رسول الله ﷺ! يظنّون أنّه الحسين، حتى نزل القصر (۵)

-الخلال: السنة ١/٢٥ قال ابن تيمية: ونحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج ابن يوسف وأمثاله نقول: ألّا لَمَّنَهُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ( ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه. بحموع الفتاوى ٤/٧/٤. وعبيد الله بن زياد له سيئات، وله حسنات منها فتح بيكنا. وغيرها... وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه أو ندعوا عليه بدحول النار، بل نيراً مما اقترفه ونبغضه ونيراً منه وأمره إلى الله فيثيبه على حسناته ويعاقبه على سيئاته إن شاء أو يغفر له. ثم إنه لو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية، وإذا مات القاتل فريما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته، فكيف من تاب عن قتل؟ وبما يعرف أن قاتل الحسين على مات قبل التوبة؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عن قتل؟ وبما يعرف أن قاتل الحسين على مات من المسلمين. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية عباده. فإذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية عباده. فإذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية عباده. فإذن لا يجوز لعن أحد الغزالى، بتصرّف.

- (١) التكملة من: أ، ب، ج.
- (٢) التصويب من: أ، ب، ج،وفي الأصل: وجه.
  - (٣) النكملة من: أ، ب، ج.
  - (٤) الزيادة من: أ، ب، ج.
- (٥) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري: تاريخ ٣٤٨، ٣٤٧، من رواية عمَّار الدُّهني.

فدعا بمولى له يُسمَّى معقلاً<sup>(۱)</sup>، فأعطاه مالاً، فقال [له]<sup>(۲)</sup>: اذهب وسَلُ<sup>(۲)</sup> عن هذا الرّجل الذي يبايعه<sup>(٤)</sup> أهل الكوفة، فقل<sup>(٥)</sup> له: إني رجل من حمص، حئت إليك بمال لتتقوى<sup>(٢)</sup> به. فتلطف معقل حتى وصل إلى مسلم في دار هانيء بن عروة<sup>(٧)</sup>، فدفع إليه المال، وبايعه.

وانصرف (^) إلى عبيد الله، وعنده شريح (١) القاضي، فقال له: أتتك [بحَائنٌ رجُلاه] (١٠)، وأنشد:

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ ٣٦٢/٥ من رواية أبي مخنف. ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: واسأل.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: يبايعوه.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ. وفي الأصل و، ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٦) في ب: لتقوى.

<sup>(</sup>٧) هو هانيء بن عروة بن نِمْران الماردي، كان من أشراف أهل الكوفة، قتله عبيد الله ابن زياد في أمر مسلم بن عقيل. ابن الكلبي: نسب معد ٣٣٩/١ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٠٦.

 <sup>(</sup>A) أي هانيء بن عروة دخل على عبيد الله وعنده شريح القاضي، فقال عبيد الله لهانيء:
 أتتك بحائن رجلاد. الطبري: تاريخ ٥/٥٣ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٩) شريح بن الحارث بن قيس النحعي الكوفي، القاضي. مات قبل الثمانين أو بعدها، وله مئة وثمان سنين أو أكثر. ابن حجر: نقريب ص٢٦٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: يخابل ورجال. والمثبت من: أ، ب، ج. وهو مثل للحارث بن جبلة الغساني، ويضرب للرجل يسعى إلى المكروه حتى يقع فيه. الميداني: مجمع الأمثال ٣٣/١ والعسكري: جمهرة الأمثال ١٩٩/١.

أريد حياته (۱) ويريد قتلي عَذْيرَك من خليلك من مراد (۱) وكان عبيد الله بن زياد-لعنه الله له المايء مُكرِماً، فوجّه إليه (۱)، وقال له: يا هانيء! أين مسلم بن عقيل؟ فقال: لا أدري. فأمر عبيد الله بإحضار معقل (۱) مولاه، [فلما رآه] (۱) هانيء، بُهِت. فقال: ما دعوته إلى قصري، ولكنّه ألقى بنفسه عليّ. فقال عبيد الله: حميني به، فقال: لا والله، ولو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه، فقال عبيد الله: قرّبوه مني، فأخذ مختناً (۱) كان يتوكأ عليه هانيء، فضربه به على حاجبه، فشجّه، وضرب وجهه حتى هشم أنفه، فمدّ يده [هانيء] (۱) إلى قائم سيف كان في يد شرطيّ، فمُنعَ من أخذه، فقال عبيد الله: أخرُوريّ (۱) أنت؟ فأمر به، فحبس. وانتقل الخبر بمذحج [قَبِيلُ (۱) هانيء. فتجمعوا إلى باب

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري: حبّاءه.

<sup>(</sup>۲) البيت لعمرو بن معدي كرب في قيس بن مكشوح المرادي. المبرد: الكامل ۱۹٦/۲

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: عنه.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج: وفي الأصل: فأمر عبد الله بن معقل مولاه.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) المحْجن: العصا المعطوف رأسها. ابن دريد: الاشتقاق ص٢٠٧، ٤٩١.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) حَروُري: نسبة إلى حروراء، وهو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به فنسبوا إليه. ابن الأثير: اللباب ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قتل.

القصر. وبلغ الخبر أيضا إلى مسلم بن عقيل، فنادى بشعاره (١) فاحتمع إليه عشرة الآف. وقيل: ثمانية عشر ألفا (٢)، فقصد بحم القصر، فجعل أصحابه يتسلّلون عنه حتى لم يبق معه إلا نحو مائة رجل، فسار نحو أحد الأبواب، وما معه سوى ثلاثة رجال، فلما خرج من الباب لم يتبعه منهم أحد، فولّى حائرا (٢)، فاستخفى عند امرأة (١)، وكان (٥) لها ابن (١) مولى لمحمد بن الأشعث (٧)، فأخبر مولاه بأمر مسلم، فرفع محمد الأمر إلى عبيد الله، فقال له: ائتني به. ووجّه معه سبعين رجلا، فاقتحموا عليه الدار، فأشار (٨) إليهم بسيفه، فأخرجهم من الدّار، ثم حملوا عليه ثانية (١) فشد عليهم وأخرجهم، فلما رأوا صرامته وشجاعته علوا البيوت، فرموه بالحجارة وأوقدوا النيران

<sup>(</sup>١) كان شعاره: يا منصور أمت. الطبري: تاريح ٣٦٧/٥ عن أبي محنف.

<sup>(</sup>٢) الطيري: تاريخ ٥/٥٧٦ والمسعودي: مروج الذهب ٦٧/٣

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذهب ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٤) يقال لها: طُوْعة، أم ولد كانت للأشعث بن قبس، فاعنقها، فتزوجها أسيد الحضرمي، فولدت له بلالا. الطبري: تاريخ ٣٧١/٥ عن أبي محنف.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وكانت.

<sup>(</sup>٦) هو بلال بن أسد الحضرمي. الطبري: تاريخ ٥/٣٧٣ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٧) محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، يكنى أبا القاسم، مولده في حدود سنة ثلاث عشرة، كان شريفا مطاعاً في قومه، قتل مع مصعب بن الزبير سنة سبع وستين. ابن سعد: الطبقات ٥/٥ والذهبي: تاريخ (حوادث سنة٦١-٨٠) ص٢٢١، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: فشار.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وأ، ب: ثانياً، والمثبت من: ج، والمسعودي: مروج الذهب ٦٨/٣.

في السَّقوف وألقوها عليه، فلمَّا رأى ذلك، قال: [كلُّ ما أرى لقتل مسلم؟](١)يا نفسى احرجى إلى الموت الذي ليس عنه محيص، فحرج عليهم، فقاتلهم، فاختلف هو وبكير(٢) ابن حُمران ضربتين، فضربه بكير، فقطع شفته العليا، وأشرع (٦)في السُّفلي، وضربه مسلم في رأسه(٤)، وأخرى على عاتقه كادت (٥) تبلغ جوفه، وهو يقول:

أقسّمتُ لا أُقتَل إلاّ حرّا وإن رأيتُ الموت شيئا مرّا أخاف أن أكذب أو أغرا(١) كلّ امريء يوما ملاق شرّا

فتقدم إليه محمد بن الأشعـــث/ فقال(٧) له: إنك لا تكـــذب و لا

<sup>(</sup>١) التكملة: من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل وج: أبو بكر. ولم أقف على ترجمة بكير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأشرم. والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٦٨/٣

<sup>(</sup>٤) في أ: رأس.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: وكادت.

<sup>(</sup>٦) هكذا ورد عجز البيت في الأصل والنسخ الأخرى وكذا عند المسعودي: مروج الذهب ٨٦/٣. وعند الطبري: تاريخ ٣٧٤/٥ من رواية أبي محنف:

كل امريء يوماً ملاق شراً ويخلط البار سخناً مراً

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: وقال.

[۷٥/ب] تُغرِّ. وأعطاه الأمان، فأمكنهم (١) من نفسه، فحملوه على بَغْلَه، وأَتُوا به نحو ابن زياد، وقد سلبه ابن الأشعث سلاحه، فلما بلغ باب القصر نظر إلى قُلَة (١) مبردة، فاستسقاهم ماءاً، فمنعه مسلم بن عمرو (١) الباهلي (١) –أبو قتيبة بن مسلم من أن [يُسْقَى] (٥) فتوجه عمرو ابن حريث (١)، فأتاه بقدح فيه ماء، فلما رفعه إلى فيه امتلاً دماً، فصبه، وملأه الأخرى، فلمّا رفعه إلى فيه سقطت ثناياه فيه، وامتلاً دما، فقال: الحمد للشربة، فأدخل (٧) على ابن زياد، فأمر أن

<sup>(</sup>١) المثبت من: أ، ب، ج والمسعودي: مروج الذهب ٦٨/٣ وفي الأصل: وكُّنه.

<sup>(</sup>٢) قُلُّة: القُلَّة، بضم القاف، إناء للعرب، كالجرَّة الكبيرة، الجوهري: الصحاح ١٨٠٤/٥

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عامر.

<sup>(</sup>٤) مسلم بن عمرو الباهلي، كان عظيم القدر عند يزبد بن معاوية، ويكنّى: أبا صالح، قُتل مع مصعب بن الزبير. ابن قتيبة: المعارف ص١٠٦، والذهبي: تاريخ (أحداث م٠٨١) ص٥٥٥.

الباهلي: هذه النسبة إلى باهلة، وهو باهلة بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ابن مضر. ابن الأثير: اللباب ١١٦/١

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) هو عمرو بن حريث المدني المخزومي، له صُحبة، نزل الكوفة، وكان له فيها قدر وشرف، وُلِيَ إمرتما نيابة لزياد ولابنه عبيد الله، ومات بما سنة خمس ونمانين. ابن عبد البر: الاستيعاب ١١٧٢/٣، وابن حجر: الإصابة ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فدخل، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٦٩/٣.

يُصعد به إلى أعلى القصر، وأمر بكير بن حمران أن (١) يضرب عنقه، كي يأخذ بثأره من الضرّبة التي ضربه. فأصعد (٢) به إلى أعلى القصر، فضرب (٣) بكير عنقه، ثم دعا ابن زياد بكير بن حمران فقال: ما كان يقول حين (١) صعدتم به لتقتلوه ؟ قال: كان يُكبّر (٩)، ويُهلل، ويسبح، ويستغفر الله. فلما قدّمناه للقتل (١) قال: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرُّونا، وظلمونا، وكذبونا، وبدّلونا، وقتلونا. وقال أحد الشعراء (١) يهجوا محمد بن الأشعث في أبيات:

وترَكْتَ عَمَّك أَن تُقَاتلَ دُونه فَشَلاً ولو لا ذاك كان منيعاً وقتَلْت وَافدَ<sup>(٨)</sup> أهل بيت محمد وسَلَبْت أسيافاً له ودروعاً<sup>(٩)</sup> وكان ظهور مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمانية أيام مضت من ذي

<sup>(</sup>١) (أن) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فأصعدوه.

<sup>(</sup>٣) في ب: فاضرب،

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: إذا.

<sup>(</sup>٥) (يكبّر) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: لضرب عنقه.

<sup>(</sup>٧) هو عبيدة بن عمرو البدّي الكندي. الطبري: تاريخ ٥/٥/٠.

<sup>(</sup>٨) في ب: وفد.

<sup>(</sup>٩) المسعودي: مروج الذهب ٦٨/٣، والطبري: تاريخ ٢٨٥/٥ ويذكر أنَّ عبيدة قال هذا الشعر لمحمد بن الأشعث يعيّره بخذلانه حجر بن عدي الكندي.

الحجة سنة ستين. وفي ذلك اليوم خرج الحسين بن علي رضي الله عنه من مكة يريد الكوفة. فأمر ابن زياد بصلب جثة مسلم-رحمه الله تعالى-، وحمل رأسه إلى دمشق، وهو أول قتيل صُلبت جثته من بني هاشم، وأول رأس حمل من رؤوسهم إلى دمشق<sup>(۱)</sup>

وروي عن أبي هريرة في أنه قال: ما رأيت من بني عبد المطلب أشبه بالنّبي ﷺ من مسلم بن عقيل بن أبي طالب<sup>(٢)</sup>

(مسير الحسين إلى الكوفة، ونصيحة ابن عباس له بعدم الخروج إلى الكوفة) (۴):

ولما عزم (١) الحسين ﴿ على المسير إلى الكوفة، قال له ابن عباس رضي الله عنه: إنّ الناس قد أرجفوا [بمسيرك] (١) إلى العراق وإني أعيذك بالله من ذلك، فقال له: إنّي قد استخرت الله تعالى، فقال له: إذ ولابد] (١) فاترك العِيَال وسِرْ بنفسك، فقال قد كتب إليّ من بما من

<sup>(</sup>۱) في هذا الجزء من الخبر جَمْع المؤلف بين روابة عمّار الدهني ورواية أبي مخنف التي تميزت بالشمول والتفصيل. انظر الطبري: تاريخ ٧٥٤٥- ٣٤٧، والمسعودي: مروج الذهب ٦٧/٣-٧٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري: التاريخ الكبير ٢٦/٧، وابن حبّان: النَّقات ٣٩١/٥ مثله.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: أزمع.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: الناس.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

الشيعة، فقال له: إن القوم (١) غُدْر، وما يدعونك إلا للحرب، فلا تعجل، وإن أبيت إلا محاربة هذا الجبّار، وكرهت المقام بمكة، فاشخص إلى اليمن، فإنّها في عزلة، ولك فيها أنصار وإخوان، فأقم بما وبُث دعاتك إلى أهل الكوفة، وأنصارك بالعراق فيحرجون [أميرهم] (١)، فإن فعلوا أتيتهم (١) وما أنا من غدرهم بآمن، وإن لم يفعلوا أقمت بمكانك (١) حتى يأتي الله بأمره (٥). فقال له الحسين: يا ابن عمي الي لأعلم أنك لي ناصح وعلي مشفق، ولكن مسلم بن عقيل كتب/ إلي باجتماع أهل الكوفة على بيعتي ونصري، [٨٥/أ] وقد عزمت على المسير إليه، فقال له:هم مَنْ قد خبرت وجربّب، وهم أصحاب أبيك وأخيك، وقتلتُك (١) غدا مع أميرهم، وإنّك لو قد خرجت فبلغ خروجك [ابن زياد] (١) لاستنفرهم إليك، فكان الذين كتبوا إليك، أشد عليك من عدوك، وإن عصيتني وأبيت إلا (١) الخروج

<sup>(</sup>١) في أ، ب: إنّهم قوم.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: أتيهم.

<sup>(</sup>٤) (٤٨كانك) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بأمر من عنده، والمثبت من: أ، ب، والمسعودي: مروج الذهب ٩٥/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قتلك، وفي ب: قتلت، والمثبت من: أ، والمسعودي: مروج الذهب ٦٥/٢.

<sup>(</sup>٧) التكملة للتوضيح من: مروج الذهب ١٥/٣.

<sup>(</sup>٨) في ب: إلى.

فلا تخرج نساءك وولدك معك، فوالله (۱) إنّي لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ﷺ، ونساؤه وولده ينظرون إليه. فقال (۲)؛ والله لئن أقتل بمكان (۲) كذا أحبُّ إليّ من أحِلُ (۱) بمكة. فيئس منه ابن عباس، وخرج من فوره، ومرّ (۱) ابن عباس بعبد الله بن الزبير، فقال: قرت (۱) عيناك يابن الزبير! هذا حسين يخرج إلى العراق ويخلّيك والحجاز، وأنشد:

يالك من قُبَّرَةً<sup>(٧)</sup> بمعَمرْ خلا لك الجو فبيضى واصفري<sup>(٨)</sup> ونقري ما شئت أن نُنقّري<sup>(١)</sup>

(نصيحة عبد الله بن الزبير للحسين بعدم الخروج إلى الكوفة)(١٠):

<sup>(</sup>١) في ب: فهو.

<sup>(</sup>٢) (فقال) نكررت في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ب: بما كان.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: أهل.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب وفي الأصل: وامر.

<sup>(</sup>٦) في ب: قرات.

<sup>(</sup>٧) القُبْرة: ضرب من الطّير. الجوهري: الصحاح ٧٨٤/٢ (قبر).

<sup>(</sup>A) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: واصفار.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر ذكر المسعودي: مروج الذهب ٦٥/٣، ورواه الطبري: تاريخ ٣٨٣/٥، ٣٨٤ عن أبي مخنف. والرّجز ينسب إلى طرفة بن العبد. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص١١٠، والهاشمي: طرفة بن العبد ص١٩٢.

<sup>(</sup>١٠) عنوان جانبي من المحقق.

وكان ابن الزبير مغتما بكون الحسين بمكة، إذ كان للنّاس مَيْل إلى الحسين (۱)، مما إليه، لأهم لم يكونوا يعدلونه به. فلمّا [أعلمه بما] (۱) أزمع عليه الحسين سُرَّ سرورا عظيماً، فجاءه، فقال (۱) له: يا أبا عبد الله! إنّي قد خفت الله تعالى في ترك جهاد هذه الجبابرة، وهم على ماهم عليه من الظلم، والفسوق، واستذلال الصالحين من عباد الله. فقال له الحسين: قد عزمت على المسير إلى الكوفة ، فقال وفقك الله [تعالى] (۱)، أما لو أن لي أنصاراً مثل أنصارك ما عدلت بها. ثم خشى أن يُتهم (۱)، فقال: ولو أقمت بمكانك فدعوتنا وأهل الحجاز إلى بيعتك أجبناك، فأنت بهذا الأمر أولى من يزيد والله (۱).

(نصيحة أبو بكر بن الحارث للحسين)(٧):

ثم دخل عليه أبو بكر ابن الحارث (٨)، فقال يا بن عما [إنّ الرّحم

<sup>(</sup>١) في أ، ب: الناس أميّل للحسين.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أعد له بهما.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: وقال.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: يتاهمه.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ ٣٨٣/، ٢٨٤، عن أبي مخنف. والمسعودي: مروج الذهب ٢٥/٣. وأبو مخنف: أخباري تالف، لا يوثق به. ميزان الاعتدال ١٩/٣ والمسعودي: أخباري معتزلي. سير أعلام النبلاء ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام للخزومي، ثابعي ثقة عابد، أحد فقهاء للدينة، وكان ذا مترلة من عبد الملك بن مروان، مات سنة أربع وتسعين. =

تُظائري عليك] (١) ولست أدري كيف يقع نصحي منك، فقال: لست ممن يُستُغِش، ولا يتهم، [فقل] (٢) فقال: إن عليا أباك كان أقدم سابقة (٢)، وأحسن في الإسلام أثرا، وأشد بأسا، والنّاس له أرجى، ومنه أسمع وعليه أجمع، فسار إلى معاوية والناس بحتمعون (١) عليه إلا أهل الشام، وهو أعز منهم. فخذلوه، وتثاقلوا حرصا على الدنيا وبحبة في حطامها، وخالفوه حتى قبضه إليه. ثم صنعوا بأخيك بعد أبيك ماصنعوا، وقد شاهدت ذلك، ولم يَغب عنك. وأنت تريد أن تسير إليهم، وتقاتل بمم أهل الشام وأهل العراق، وهم أقوى منك على الدنيا، والنّاس أخوف لهم وأرجى. ومتى وصلهم مسيرك [إليهم] (٥) بذلوا لهم أموالهم، وقاتلك من تثق بمم (٢٠)، وخذلك من تعقدهم أنصارك. فابق على نفسك، وأقم بمكانك. فقال له

<sup>=</sup>مصعب الزبيري: نسب قريش ص٣٠٣، وابن حجر تقريب ص٦٢٣ والذي ورد في الطبري من رواية أبي مخنف: عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تأريخ ٣٨٢/٥، وانظر ابن أعثم: الفتوح ٧١/٣٢.

<sup>(</sup>١) في الأصل والنسخ الأخرى، إن الرَّجل يُعلرِيث. والتصويب من: مروج الذهب ٢٦/٣ وهَذيب الكمال ٤١٨/٦، تُظاَئرِي عليك: أي تعطفُني عليك. الفبروز آبادي: القاموس المحيط ص٥٥٥ (ظأر) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ج: سالفة.

<sup>(</sup>٤) في أ: يجتمعون.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج،

<sup>(</sup>٦) التصويب من: ج، وفي الأصل والنسخ الأحرى: وقاتلوك ممن تثق منهم.

الحسين ﴿ الله خيرا يا بن عمي افلقد بالغت في النصيحة، او أحهدت في الإعذار، وقد فرغ الله تعالى مما عسى أن يُصيبني، [٥٨] وأحهدت في الإعذار، وقد فرغ الله تعالى مما عسى أن يُصيبني، أبا عبد وأما قدره فلا محيد عنه. فقال أبو بكر: إنا لله، عند الله نحتسب أبا عبد الله (١)

وخرج من عنده، وقد يئس منه. فخرج الحسين وللله وطاف بالبيت، وقصر من شعره، وحلّ من عمرته، وخرج مع أصحابه، وتمثل عند خروجه بقول زمل بن قيس الفزاري<sup>(۲)</sup>، ويُعرف: بابن أم دينار: فما عن [قلى]<sup>(۲)</sup> فارقت دار معاشرهم المانعون ساحتي وذماري

<sup>(</sup>۱) هذا الجزء من الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٦٦/٣ والمرّي: تمذيب الكمال ١٥/٦ الكنه يذكر (عمر بن عبد الرحمن) بدلاً من (أبي بكر بن عبد الرحمن).

<sup>(</sup>٢) في أ، ح: زميل بن أنس الفزاري، وفي ب: زميل بن أنس العذري. قلت: اختلف في اسمه، فقيل: زميل ابن أم دينار، شاعر من بني فزارة. الدارقطني: المؤتلف والمختلف ٢/٢١، وفي الإكمال لابن ماكولا: زميل بن زبير ٩٣/٤ وكذا عند ابن ناصر الدين: توضيح المشتبه ٤/٤،٣، قال ابن حجر: زميل ابن أبير، ويقال دبير بن عبد مناف بن عقيل بن حلال بن سمي بن مازن بن فزارة الفزاري، يقال له ابن أم دينار. ذكره المرزباني في معجم الشعراء وقال إنه هو الذي قتل ابن دارة في خلافة عثمان. الإصابة ٢/٢٤ الفزاري: نسبة إلى فزارة بن ذبيان بن بغض بن ريث بن غطفان، وهذه قبيلة كبيرة من قيس عيلان. ابن الأثير: اللباب٢٩/٢٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قبل: والمثبت من: أ، ب، ج.

ولكنه[ماتم]<sup>(۱)</sup> لا بد واقع وليس يُنجى إن [حذرت]<sup>(۲)</sup>حذاري<sup>(۳)</sup> ولكنه إلى الكوفة، واتصل قدومه بعبيد الله بن زياد -لعنه الله-

(خطبة قيس بن مُسُهِر الصيداوي في بيان فضل الحسين)(٥):

وأقبل قيس بن [مُسْهِر](١) بكتاب الحسين ﴿ إِلَى أَهُلَ الْكُوفَة، فَسُبِّ الْحُسِينَ ابن فَسُبِّ الْحُسينِ ابن

القادسية: تقع بين النّجف والحبرة، إلى الشمال الغربي من الكوفة، وإلى الجنوب من كربلاء، وهمذا الموضع كانت وقعة القادسية بين المسلمين والفرس في عهد عمر فيها. ياقوت: معجم البلدان ٢٢١، ومحمد شراب المعالم الأثيرة ص٢٢١ بتصرف.

قيس بن مُسْهَر بن خُليد ابن حندب الصيداوي كان أحد الذين حملوا كتب أهل الكوفة إلى الحسين وهو بمكة، ثم خرج معه فقُتل. الطبري: تاريخ ٣٥٠/٥، ٣٥٥، والدارقطنى: المؤتلف والمختلف ٢٦٢/١، وابن ماكولا: الإكمال ٣٤٩/١.

(٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عبد الله بن الزّبير.

<sup>(</sup>١) في الأصل: مؤتم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حضرت، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الشعر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) في الطبري من رواية أبي مخنف: أن الحسين أقبل حتى نزل الحاجر من بطن وادي الرُّمة بعث قيس بن مسهر إلى أهل الكوفة...فأقبل قيس حتى إذا انتهى إلى الفادسية، أخذه الحصين بن تميم فبعث به إلى عبيد الله. ناريخ ٣٩٤/٥، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل: مصعر، وفي أ: سعد.

على على على الناس! إلى الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! إلى (١) رسول الحسين بن على عليه إليكم، ابن خير خلق الله، وابن بنت رسول الله يَجْبُه، فأحيبوه. وقد (١) أمري عبيد الله بن زياد أن أسبّه، فلعن الله عبيد الله بن زياد وأباه، واستغفر الله لعلي بن أبي طالب وبنيه رضي الله عنهم (٦) فَرُمي به من أعلى القصر ومات (٤) رحمه الله [تعالى] وبرد ضريحه (٢)، ولا رحم عبيد الله، وجعل النار (٧) مثواه، آمين (٨)

(استشهاد الحسين رضى الله عنه)(<sup>٩)</sup>:

ولما قرب الحسين في أشرفت (١٠٠) عليه طلائع خيل عبيد الله أوّل الظّهر، فأمر المُؤرّد (١١١) أنْ يُؤذّن، فأذّن، وخرج هو من

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: أنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و أ، ب:فقد، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٣) (رضي الله عنهم) سقطت من:أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر عند الطبري:تأريخ ٣٩٥،٣٩٤/٥ من رواية أبي مخنف. والبلاذري: أنساب الأشراف ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ثراه.

<sup>(</sup>٧) في ج: الجُنَّة.

<sup>(</sup>٨) (آمين) لبست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: استوفت، وفي ج: استوفيت.

<sup>(</sup>١١) هو الحجَّاج بن مسروق الجعفي. الطبري: تأريخ ٤٠١/٥ من رواية هشام بن الكليي.

حجره (۱) في إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها النّاس [إني] (۱) لم آتيكم حتى أتتني (۱) كتبكم، وقدمت عليّ رسلُكُم، فإن وفيّتم وإلا انصرفت عنكم. فسكتوا عنه، فقال (۱) للمؤذن: أقم الصّلاة فصلى بالناس، وهمّ بالانصراف، فقال له الحرّ (۱) [بن يزيد] (۱) التميمي: أين تريد يابن بنت رسول الله ﷺ قال أريد هذا المصرر. فعرّفه بقتل مسلم بن عقيل، [وقال له] (۱): ارجع فإنّي لم أدع خلفي خيراً أرجوه لك، فهم بالرجوع، فقال له إخوة (۸) مسلم: والله لا خيراً أرجوه لك، فهم بالرجوع، فقال له إخوة (۸) مسلم: والله لا

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: مضربه،

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أتاني، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تاريخ ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) في ج: ثم قال.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والنسخ الأخرى: الحسين. وهو تحريف. والصّواب: الحُرِّ. انظر الطبري: تاريخ ٣٨٩/٥ من رواية عمّار الدهني، والمسعودي: مروج الذهب ٣٠/٧. وهو الحرّ بن يزيد التميمي الرّياحي، كان من رحال عبيد الله بن زياد، فانحرف إلى الحسين وثبت معه يوم كربلاء حتى قُتل. الدار قطني: المؤتلف والمختلف ١٥٠٥، والمطبري: تاريخ ٢٤٢٥، ٤٢١، ٤٤١، وأبو أحمد العسكري: تصحيفات المحدّثين والطبري. تاريخ ٢٤٢٥، ٤٢١، وأبو أحمد العسكري: تصحيفات المحدّثين

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ب، وفي أ،ج: زيد.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) ورد في أ: أخ. قلت: كان مع الحسين من أبناء عقيل: جعفر، وعبد الرحمن، وعبد الله، كلهم قُتلوا. الطبري: تاريخ ٤٦٩/٥، وفال ابن قتيبة بعد أن عدّ تسعة عشر من أبناء عقيلً: وخرج ولد عقيل مع الحسين بن علي، فقُتل منهم تسعة نفر.=

نرجع (۱) حتى (۲) نأخذ بثأرنا أو نُقْتل كلّنا، فقال الحسين: لا خير في الحياة بعدكم! فسار حتى لقيه جيش ابن زياد، فقال له زعيمهم (۱): إنّا أمر نا إذا نحن لقيناك [أن نقدمك] (۱) إلى الكوفة على ابن زياد، فقال له الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. وأمر بالركوب، فلما ذهبوا لينصرفوا حيثل بينهم وبين ذلك، فقال له الحسين فيهذ: ثكلتك أمن ما تريد؟ قال: انطلق بك إلى ابن زياد، فقال: ما إلى ذلك من سبيل (۱) [۱۹٥/أ] فنهض الحسين [رضي الله عنه] (۱) إلى قصر بني مقاتل (۱) [بكربلاء] (۱) وبات فيه،

<sup>=</sup>المعارف ص٢٠٤، وانظر مصعب الزبيري: نسب قريش ص٨٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل: نرجعوا، والمثبت من: أ، ب، ج، وتاريخ الطبري ٥/٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: أو.

 <sup>(</sup>٣) هو الحُرُ بن يزيد التميمي أحد قواد عبيد الله بن زياد، وذلك قبل أن ينضم إلى الحسين.
 الطبري: تاريخ ٤٠٢/٥ من رواية ابن الكليي. والبلاذري: أنساب الأشراف ٢/٠/٣.

<sup>(</sup>٤)النكملة من:أ،ب،ج.

<sup>(</sup>٥) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري: تاريخ ٣٨٩،٤٠١،٤٠٢/٥ من روايتي عمار الدهني، وهشام ابن الكلبي.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) قصر مقاتل؛ قال ياقوت: قصر مقاتل: كان بين عين النمر والشام، وقال السّكوني: هو قرب النّطُقُطانة وسُلام ثم القُريّات، وهو منسوب إلى مقاتل بن حسّام بن ثعلبة بن أوس. معجم البلدان ٣٦٤/٤.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج. بكربلاء: موضع في طرف البرية عند الكوفة. ياقوت: معجم البلدان ٤٤٥/٤.

<sup>(</sup>۱) على (الأكبر) بن الحسين بن على، قتل مع أبيه، طعنه مُرَّة بن منقذ العبدي، فضمة أبوه الحسين إليه حتى مات، وهو أوّل قتيل من بني أبي طالب يومئذ. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٥٧، والطبراني: تاريخ ٥/٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) (إنّي) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ج، وفي الأصل و، ب: فرسا، وسقطت من: أ.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: إليه.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: هم.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: فهجع. فجعجع بالحسين: أي أزعجه وأخرجه، وقال الأصمعي: يعني أحبسه، وقال ابن الأعرابي: يعني ضيق عليه. الجوهري: الصحاح ١١٩٦/٣ (جعجع).

<sup>(</sup>١١) هذا الجزء رواه الطبري: تاريخ ٤٠٧/٥ من رواية أبي مخنف. والبلاذري: أنساب الأشراف ١٧٤/٣-١٧٦.

ونحض عمر بن [سعد] (۱) بن أبي وقاص إلى الحسين وهو أمام بيته وقد خفق برأسه. فسمعت أخته زينب (۱) الضجّة، فدنت منه، وقالت: يا أخي ألا تسمع الأصوات قد قرُبت منا! فرفع رأسه وقال: إنّي رأيت رسول الله في خفقتي هذه، فقال لي: إنك تروح علينا، فلطمت أخته وجهها، وقالت: يا ويلتاه إفقال لها: ليس لك الويل يا أحتي، أسكتي، ثم قال لأخيه العبّاس (۱): إركب إليهم يا أخي فقل لهم: ما بَدَا لكم؟ ففعل (١) فقالوا له: أمر عبيد الله أن تتزلوا على حكمه (٥)، فقال لهم: لا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله أن تتزلوا على حكمه (٥)، فقال لهم انصرف إليهم، وقال: إنه أبي عبد الله. فرجع إلى الحسين وأخبره، ثم انصرف إليهم، وقال: إنه يسألكم الانصراف حتى ينظر في الأمر –وإنّما أراد التأخر حتى يوصي عما

<sup>(</sup>١) التصويب من: ب، وفي الأصل و، أ: سعيد.

عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، سكن الكوفة، واستعمله عبيد الله بن زياد على الرّي وهمذان، وقطع معه بعثاً، وقتل لما غلب المختار على الكوفة.ابن سعد: الطبقات ١٦٨/٥ والمرّي: قمذيب الكمال ٣٥٦/٢-٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) هي زينب (الكبرى) بنت علي بن أبي طالب، وُلِدت في حياة النبي ﷺ كانت ذا عقل وقوّة جنان، حُملت إلى دمشق لما قتل أخوها وحضرت عند يزيد. ابن الأثير: أسد الغابة:١٣٢/٦ وابن حجر: الإصابة ١٠٠/٨.

<sup>(</sup>٣) العباس بن علي بن أبي طالب، يكنّى:أبا فِرْبة، الطبري: تأريخ ٤٦٨/٥ ومصعب الزبيري: نسب قريش ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: فافعلوا.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة سقطت من: ج.

لَهُ [أن يُوصي] (١) - فقال له عمر [بن سعد] (٢): قد أجّلناكم إلى الغد. فلما كان عند المساء جمع الحسين في أصحابه، وقال لهم: [إنّي] (٣) لا أعلم أصحاباً أوف ولا أبر منكم، فجزاكم الله خيرا، فقد أذنت لكم فانطلقوا حيث شنتم، وهذا [الليل] (١) قد غشيكم (٥)، فاتخذوه (١) ستراً، فإنّ القوم إنما يطلبون لي، فقال (١) له إخوته وأبناؤه وقرابته: إنما نفعل ذلك لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبداً، فيقول الناس: تركوا شيخهم (١) وسيّدهم لم يرموا دونه بسهم، ولا ضربوا أمّامَه بسيف، فقبّح الله العيش بعدك ما أسوأه عندنا! (١)

وروي عن على بن الحسين (١٠) -وهو الأصغر- المعروف بزين

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ج، وفي ب؛ عمرو بن سعد، وفي سعيد.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الخيل.

<sup>(</sup>٥) في ب: غشيتم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وب: فاتخذوا، والمثبت من: أ، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فقالوا.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: شيوخهم، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تاريخ ١٩/٥ من رواية أبي محنف.

<sup>(</sup>٩) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري: تاريخ ١٩/٤١٧،٤١٧،٤١٨،٤١٩ من رواية أبي مخنف.

<sup>(</sup>١٠) هو على (الأصغر) بن الحسين، ولِدُ سنة نمان وثلاثين تقريبا، كان عابداً فقيها،

العابدين، وهو أبو الحسنين أنه قال: إني<sup>(١)</sup> حالس العشية التي قُتِل في صبيحتها أبي، وأنا مريض، وعمّتي زينب تُمرضني، إذْ اعتزل أبي بأصحابه وهو ينشد مرتجزاً:

يا دهر أ ف لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل والدَّهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل<sup>(۲)</sup> وكل حي<sup>(۲)</sup> سالك السبيل

وأعادها مرات<sup>(1)</sup>، حتى فهمتها عنه، وعرفت ما أراد، فخنقتني العبرة، فرددت دمعتي، ولزمت/ السكوت، وعلمت أن البلاء قد نزل. وأما [٩٥/ب] عمتي زينب فسمعت ما سمعت. وفي النساء الرقة والجزع فلم تملك نفسها أن وثبت تجر توبها، وهي حاسرة حتى انتهت إليه، فقالت: [وآثكُلاه]! (د) وآيتُمْ عيالاه! (۱) ليت أعدمني الحياة يوم ماتّت أمي

<sup>-</sup> فاضلاً مشهوراً، شهد يوم كربلاء مع أبيه وله ثلاث وعشرون سنة، ومات سنة للاث وتسعين، وقبل غير ذلك. الذهبي: سير ٣٨٦/٤ وابن حجر: تقريب ص٠٤٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل و أ، ب: إنَّه، والمثبت من: ج، والطبري: تاريخ ٥/٠٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: للجليل.

<sup>(</sup>٣) في ب:حب.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: مرة.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ،ب،ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: عياله.

فاطمة وأبي على! إني خليفة الماضي وثمال (١) الباقي. فنظر إليها الحسين في الله الحسين فقال لها: يا أُخّية لا يذهبن حلمك الشيطان، وإنّي أُقسِم (١) عليك ألا تخمشي عليَّ وجهاً إذا أنا هلكتُ (٢)

ثم قام هو وأصحابه اللّيل كُلّه يصلون، وحبسهم عند الصباح وهم اثنان (۱) وثلاثون فارساً وأربعون راحلاً (۱)، ودفع رايته إلى أخيه العبّاس، وجعل البيوت في ظهورهم، وأقبل عمر بن سعد، فلما دنا من الحسين، رُكِبَ الحسين راحلته، ثم نادى بأعلى صوته:أيها النّاس اسمعوا قولي، ولا تعجلوا عليّ حتى أعظكم واعتذر إليكم من مقدمي، فإن قبلتم عذري لم يكن لكم على سبيل، وإلا فاجمعوا (۱) أمركم ثم اقضوا إليَّ ولا (۲) تنظرون يكن لكم على سبيل، وإلا فاجمعوا (۱) أمركم ثم اقضوا إليَّ ولا (۱) تنظرون أَلَى نَذَلَ الْمَكَنَبُّ وَهُو يَتَولَى الصَّلِحِينَ (۱) فلما سمع (۱)

<sup>(</sup>١) ثمال الباقي: يعني غياث ما بقي من أبناء علي، تقوم بأمرهم. الجوهري: الصحاح ١٦٤٩/٤ (ثمل) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أقسمتُ، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تأريخ ٥/٢١/٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري: تأريخ ٤٢١،٤٢٠/٥ من طريق أبي مخنف عن علي بن الحسين.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل وب: اثنين.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: رحلاً.

<sup>(</sup>٦) في ب: فادفعوا.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فلا.

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف: الآية (١٩٦).

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سمعوا.

إخوته كلامه صَحْنَ وبكين وارتفعت أصواقمن، فأمرهم بالسكوت، فسكتوا. ثم قال<sup>(۱)</sup>: أما بعد أيها الناس<sup>(۱)</sup> !فانظروا من أنا، وعاتبوا أنفسكم في قتلي، هل يصلح لكم انتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه، ووصيّه، وأول المؤمنين بالله؟! أوليس حمزة عم أبي سيّد [الشهداء]<sup>(۱)</sup> ؟ا ألم تعلموا<sup>(۱)</sup> أنَّ رسول الله قال لي ولأخي: «هذان سيّدا شباب أهل<sup>(۱)</sup> الجنّة» فإن صدّقتموني فيما قلت فهو الحق، وإن<sup>(۱)</sup> كذبتموني فإن فيكم من يعلم<sup>(۷)</sup> ذلك، اسألوا<sup>(۸)</sup> جابر<sup>(۱)</sup> بن عبد الله الأنصاري وغيره<sup>(۱)</sup>، هل تطلبوني بقتيل قتلته فيكم<sup>(۱۱)</sup> أو بمال استهلكته؟

- (١) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قالوا.
  - (٢) في ج: أيها الناس أما بعد فانظروا.
    - (٣) التكملة من: أ، ب، ج.
      - (٤) في أ، ب: تعلمون.
      - (٥) (أهل) سقطت من: أ.
        - (٦) ني ب: فإن.
    - (٧) (يعلم) سقطت من: ج.
      - (٨) في أ، ب: سلوا.
- (٩) حابر بن عبد الله الأنصاري صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين. ابن حجر: تقريب ص١٣٦ وقد سبقت ترجمته.
- (۱۰) كأبي سعيد الخدري، أو سهل بن سعد الساعدي، أو زيد بن أرقم،أو أنس بن مالك. الطبري: تأريخ ٤٢٥/٥ من طريق أبي مخنف.
  - (١١) في أ، ب: فيكم قتلته.

فلم يراجعه أحد<sup>(۱)</sup>، فنادى: يا قيس بن الأشعث<sup>(۱)</sup>، ويا جابر [بن الحسين] ويا فلانا، [ويا فلانا] في الم تكتبوا إليّ: أنْ في قد [أيّنعت] في الثمار، واخضرّت الجنات، [فاقبل إلينا؟ قالوا: ما فعلنا. قال الحسين، سبحان الله! ثم قال: فإذا كرهتموني] (۱) فدعوني انصرف عنكم، فقال له ابن الأشعث: انزل على حكم بني عمك، فلست ترى إلا ما تحب، فقال له الحسين: أتريد أن يطالبك (۱) بنو (۱) هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذّليل، ونزل عن راحلته فأقبلوا

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أحداً

<sup>(</sup>٢) تكرر الاسم في الأصل. وقيس بن الأشعث بن قيس الكندي، كان من أشراف الكوفة، وأعيان كندة، فكان على ربع ربيعة وكندة في حيش عمر بن سعد الذي واجه الحسين. الطبري: تاريخ ٤٢٢/٥ وابن الأثير: الكامل ٢٨٦/٣.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ج، وفي أ، ب:الحسن. ولم أقف على ترجمة جابر بن الحسين هذا.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج. جاء في رواية أبي مخنف، أنه نادي: يا شبث بن ربعي، ويا حجّار بن أبجر، وياقيس بن الأشعث، ويازيد بن الحارث...الطبري: تاريخ ٢٥/٥.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أجنيت، و المثبت من: أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يطالب، والمثبت من: أ، ب، ج، وفي تأريخ الطبري٥/٥٤: يطلبك.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: بني.

يزحفون (١) إليه (٢) وحملوا على أصحابه، فحثوا لهم على الركب صبراً، والخيل تشدُّ عليهم وتصرعهم، إلى أن عقروا دوابهم، وصاروا كلهم رجّالة، وقاتلوهم (٣) حتى انتصب النّهار فلا يقدروا (١) أن يأتوهم (٩) إلاّ من وجه واحد.

<sup>(</sup>١) في أ: يرجفون.

<sup>(</sup>۲) هذا الخبر ورد مطولاً عند الطبري: تاريخ ٤٢١،٤٢٤،٤٢٥،٤٢٦،٤ عن أبي يخنف، وهو أخباري تالف لا بوثق به. الذهبي: ميزان الاعتدال ٤١٩/٢ لكن حديث «هذان سيّدا شباب أهل الجنة» له شواهد كثيرة منها حديث حذيفة بن اليمان، وفيه: «..الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» أخرجه الترمذي:السنن ٥/١٦٠ رقم (٢٧٨١) وأحمد: المسند (مع المنتخب) ٣٩١/٥ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٧٢/٦ وإسناده صحيح، وصححه الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٢١٥١، ووافقه الذهبي. ومنها حديث أبي سعيد الحدري مرفوعاً: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» رواه الترمذي: السنن ٥/٦٥٦ رقم (٢٧٦٨) وأحمد: المسند (مع المنتخب) ٣٢٦، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٠٧٦، وأحمد: المسند والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٢٥٦، ١٦٠، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤٠٠٠، ١٠/١، ومنها عديث أبي نعيم، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٢٥٦/١ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن أبي سعيد، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وقتلوهم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: يقدرون.

<sup>(</sup>٥) في ج: يقاتلونمم.

وحمل شمّر بن ذي الجُوشَنُ<sup>(۱)</sup> حتى طعن في فسطاط الحسين<sup>(۱)</sup> رها المرمحه، وقال: علي بالنار<sup>(۱)</sup> الأحرق من في هذا البيت، فصاح النساء<sup>(۱)</sup>، المحرجن، وصاح به الحسين: يابن ذي الجوشن! أنت [۱/٦٠] تحرِّق بيتي على من فيه، أحرقك الله [بالنار]<sup>(۱)</sup>

فلمًا [حان]<sup>(۱)</sup> وقت الصلاة<sup>(۷)</sup>، صلى الحسين بمن بقي من أصحابه الظهر صلاة الخوف، واشتدّ القتال، ورموه بالنبل، وزهير بن [القَيْن]<sup>(۸)</sup> يقاتل بين يديه، ويقول:

زهير بن القين بن الحارث البَجَلي، كان على ميمنة حيش الحسين، وقُتل معه. الطبري: تاريخ ٤٢٢/٥ وابن الكلبي: نسب معد ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>۱) شمر بن ذي الجوشن العامري، كان مصاباً بالبرص، قُتِل على يد رجال المختار بن أي عبيد. ابن قتيبة: المعارف ص٤٠١، ٥٨٢، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٢٤٠/٦.

<sup>(</sup>٢) حتى طعن في فسطاط الحسين برمحه: أي ضربه ووخزه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٥٦٥ (طعن) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) (بالنار) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) (النساء) سقطت: من أ.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من أ، ب، ج، وانظر تفاصيل الخبر عنا. الطبري: تاريخ ٤٣٨/٥ من طريق أبي مخنف، والبلاذري: أنساب الأشراف ١٩٤/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حنَّ، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) صلاة الظّهر. الطبري: ناريخ ١٤٤١/٥ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ج، وفي الأصل: عيينه، وفي أ، ب: البقين.

أنا زهير (۱) وأنا ابن القين أذودهم بالسيف عن (۲) حسين غم ضرب على منكب الحسين، وقال (۲):

أقدم هَديت هاديا مهديا فاليوم تلقى حدّك النّبيا وحسناً والمرتضى عليّاً وذو الجناحين الفتى الكميّا<sup>(1)</sup> فشدّ عليه فارسان فقتلاه<sup>(0)</sup>

وكان نافع بن هلال<sup>(۱)</sup> من أصحاب الحسين قد كتب على أفواق<sup>(۷)</sup> سهمه [اسمه]<sup>(۸)</sup> فجعل يرمي بما مسموما، وهو يقول<sup>(۱)</sup>:

- (١) في ب: فيس.
- (٢) في ج: على.
- (٣) (وقال) ليست في: ج.
- (٤) الكميُّ: الشجاع المتكمّي في سلاحه، لأنه كميّ نفسه، أي سترها بالدرع والبيضة، والجمع الكمّاة. الجوهري: الصحاح ٣٤٧٧/٦ (كمي).
- (°) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فرسان فقاتل. والفارسان هما: كثير بن عبد الله الله الشعبي، ومهاجر بن أوس، ورد ذلك من رواية أبي مخنف عند الطبري: تاريخ من 1/2.
- (٦) نافع بن هلال المُرَادي، يقال له: الكَامِلْ، قاتل مع الحسين ودافع عنه حتى قُتل. الطبري: تاريخ ٤٣٤/٥، وابن الأثير: الكَامل ٣٨١/٣.
- (٧) أفراق: جمع فوق، وهو موضع الوتر من السّهم. الجوهري: الصحاح ٤/ ١٥٤٦ ( (فوق).
  - (٨) التكملة من: أ،ب، ج.
  - (٩) (وهو يقول) لبست ني: ج.

أرمي (١) بما معلمات أفواقها والنفس لا ينفعها إشفاقها

فقتل اثنی عشر رجلا من أصحاب عمر بن سعد، سوی من جرح منهم. ثم<sup>(۱)</sup> أخذ أسيرا، وجيء به إلى عمر بن سعد فقال له: ويحك يا نافع! ما حملك على ما صنعت؟ فقال ربي يعلم ما أردت. والدّماء تسيل على لحيته فأمر بقتله، فقتل رحمه الله<sup>(۱)</sup>

وكان على بن الحسين رضي الله عنهما -وهو الأكبر- [يشدُّ](١) على الناس ويقول:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ارم، والمثبت من: أ، ب، ج، والبلاذري: أنساب الأشراف ١٩٧/٣، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٠٠/٨.

<sup>(</sup>٢) (ثم) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر عند الطبري: تاريخ ٤٤٢،٤١/٥ عن أبي مخنف، دون ذكر البيت. وذكر الخبر بتمامه ابن كثير: البداية والنهاية ١٩٩٨، ٢٠٠ من رواية أبي مخنف. وقد اعتذر ابن كثير عن نقله من هذا الطريق بقوله: «وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة، وفيما ذكرنا كفاية، وفي بعض ما أوردناه نظر، ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته، وأكثره من رواية أبي مخنف الحوط بن يجي وقد كان شيعياً، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة...». البداية والنهاية ٢١٨/٨ ونور ولي: أثر التشيع على الروايات التاريخية ص٠٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل و ج: ينشد.

أنا عليّ بن الحسين بن عليّ نحن ورب البيت<sup>(۱)</sup> أولى بالنّبي تالله لا يحكم فينا ابن الدّعي

فحرج ، فَطُعن، فمات رحمه الله(٢)

فوقف عليه أبوه الحسين ﴿ فَهُا لَهُ يَا بَنَّ اللَّهُ قُومًا قَتَلُوكُ، مَا أَحْرَأُهُمْ عَلَى الله تَعَالَى، فَعَلَى الدنيا بَعْدُكُ الْعَفَاءُ.

وخرجت إمرأة مسرعة كأنما الشمس الطّالعة تنادي: يا أخيّاه (۱)! فقيل: هذه زينب بنت فاطمة بنت نبي (٤) الله ﷺ، فجاءت حتى أكبّت على وجهه (٥)، وأقبل إليها الحسين ﷺ فردها إلى الفسطاط (١)
ثم [قُبّل] (٧) يزيد بن الحسين (٨)، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الكعبة، والمثبت من:أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ٤٤٦/٥ برواية أبي مخنف.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ ٥/٦/٤ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يا إخواننا، وفي ب: يا أخاه، والمثبت من: أ، ج ومن رواية أبي مخنف عند الطبري: تاريخ ٤٤٦/٥.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: رسول.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: عليه.

<sup>(</sup>٦) الطبري: تاريخ ٥/٩٤، ٤٤٧ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٧) التصويب من:أ، ب، ج، وفي الأصل: قال.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ ٥/٥ ٤٤، ٤٤٧ عن أبي مخنف

ورُمي [ابن]<sup>(۱)</sup>لمسلم بن عقيل بسهم، فقُتل<sup>(۲)</sup>، رحمه الله، وحَمَل فارس<sup>(۲)</sup> على عون بن عبد الله بن جعفر<sup>(۱)</sup>، فقتله، رحمه الله.

ورمي عبد الله بن عروة (٥) جعفر بن عقيل بن أبي طالب بسهم (١) فَقُتِل (٧) رحمه الله. وشد عثمان بن خالد (٨) على عبد الرحمن بن عقيل بن

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.وهوعبد الله بن مسلم. الطبري: تاريخ ٤٤٧/٥ من رواية أبي مخنف، والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>٢) في ب: فقال.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن قطبة الطائي ثم النّبهائيّ. الطبري: تاريخ ٤٢٧، ٤٦٩، ٤٦٩، من رواية أبي مخنف. والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>٤) هو عون (الأصغر) بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أمّه جمانة بنت المسيّب الفزاريّة. ابن قتيبة: المعارف ص٢٠٧، والطبري: تاريخ ٩٩/٥، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ورد عند الطبري في موضع: عبد الله بن عزرة، وفي موضع آخر: عبد الله بن عروة الختمعي، قتل على يد رجال المختار الثقفي سنة ست وستين.انظر تاريخه ٤٤٧/٥، ٢٥/٦.

<sup>(</sup>١) (بسهم) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: فقتله.

<sup>(</sup>٨) هو عثمان بن خالد بن أسَيْر الجهني الدّهماني، قتله عبد الله بن كامل الشّاكري بأمر من المختار سنة ست وستين للهجرة. الطبري. تاريخ ٩/٦، وابن الأثير: الكامل ٣٧٠/٣.

أبي طالب، فقتله رحمه الله<sup>(۱)</sup>

قال حميد بن مسلم (۱): خرج غلام (۳) كأن وجهه شقة قمر، وفي يده سبف، وعليه قميص وإزار ونعلان، فشد عليه عمرو بن [سعد] (۱) بن نُفَيِل، فضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه، وقال: يا أحياه (۱) فحمل الحسين في حملة الصّقر، وشد شدة الليث، فضرب [عمرا] (۱) ضربة، فاتقاه (۷) بساعده، فأطنّه (۸) من المرفق. وحملت خيل الكوفة أحذ وهات فمات، فأخذ

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرة سقطت من: أ، ب، ج.وانظر الخبر بتمامه عند الطبري: تاريخ ٤٤٦/٥، ٤٤٧ عن أبي مخنف، وابن الأثير: الكامل ٢٩٣/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٠٠/٣ مختصرا.

<sup>(</sup>۲) هو حُميد بن مسلم الأزدي، أحد أصحاب شَمِر بن ذي الجوشن، وشاهد عبان لاستشهاد الحسبن، روى عنه أبو عنف في مقتل الحسين، الطبري: تاريخ ٥/٦٤، الاستشهاد الحسبن، روى عنه أبو عنف في مقتل الحسين، الطبري: تاريخ ٥/١٤، ٤٠٥ - ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: غلاماً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأ، ب:سعيد، والمثبت من: ج، والطبري: تاريخ ٤٤٧/٥، و لم أقف على ترجمة عمرو.

<sup>(</sup>٥) عند الطبري من رواية أبي مخنف: ياعمَّاه. الطبري: تاريخ ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عمر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فالنقاه، والمثبت من: أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٨) فأطنّه: يعني قطعه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٦٦ (طنن).

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فاستقبلوه.

الحسين رضي الله عنه (۱) الغلام وهو يفحص برجليه (۲)، والحسين يقول: عزّ والله على أخيك (۱) أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك! صوت كثر واتروه (۱)، وقلّ ناصروه، فاحتمله. وكأني أنظر إلى رِجّلِ الغلام، وهو يفحص بها (۱)، فوضع الحسين فره صدره على صدره حتّى ألقاه مع ابنه (۱)، ومن قُتِل معه (۷) من أهل بيته. قال حُميد (۱): فسألت عن الغلام؟ فقيل: هو القاسم (۱) بن علي بن أبي طالب، أخو الحسين رضي الله عنهم أجمعين (۱۰)

## ومكث الحسين [رضي الله عنه](١١) طويلا كلّما انتهى [إليه](١٢)

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: الحسين الغلام رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: برجله.

<sup>(</sup>٣) عند الطبري من رواية أبي مخنف: عمَّك، تاريخ ٥/٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) واتروه: الموتور: الذي قُتل له قتيل فلم يُدرك بدمه، الجوهري: الصحاح ٨٤٣/٢ (وتر).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: به.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: ابنيه. والمقصود بابنه: على(الأكبر) بن الحسين. الطبري: تاريخ ٥/٨) برواية أبي مخنف.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: معهما.

<sup>(</sup>٨) (حُميد) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على نرجمته.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: تاريخ ٥/٨٤ من رواية أبي مخنف

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: أتاه، والمئبت من أ، ب، ج، وتاريخ الطبري ٥٤٤٨.

<sup>(</sup>١) كندة: قبيلة من كهلان، تنسب إلى كندة، واسمه ثور، وبلادهم باليمن، وكان لهم ملك بالحجاز واليمن. القلقشندي: تماية الأرب ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) هو مالك بن النسير الكندي، من بني بدّاء، قتله المختار سنة ست وستين للهجرة. الطبري: تاريخ ٧٦/٦، ٥٨، وابن الأثير: الكامل ٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: برنوس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بالقلنسوة، والمثبت من: أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ٥/٨٤.

<sup>(</sup>٥) قيل: هو عبد الله بن الحسين. الطبري: تاريخ ٥/٨٤.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر رواه مطولاً الطبري: تاريخ ٤٤٨/٥ عن أبي مخنف قال: حدثني سليمان ابن راشد، عن حُميد بن مسلم. والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو بكر بن الحسين، رماه عبد الله بن عقبة الغنوي. الطبري: تاريخ ٥/٨٤ من طريق أبي مخنف.

قال [عبد الله بن عمّار بن] (المعنف عنوث: رأيت الحسين على واقفاء عليه قميص من حزّ وهو معتم، ثم (٥) يُخضّب بالوسمة (١)، فما رأيت

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: فوقع في فمه.

<sup>(</sup>٢) (بددا) سقطت من ب. بددا: متفرّقين. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٣٤٠ (بدد).

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٥/٩٤ برواية هشام ابن الكلبي، والبلاذري: انساب الأشراف ٢٠١/٣ مختصرا. قال الإمام أحمد في هشام: إنما كان صاحب سر وشرب، ما ظننت أن أحداً يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. انظر الذهبي: ميزان الاعتدال ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة للإبضاع، من تاريخ الطبري: تاريخ ٥١/٥ و لم أعثر لعبد الله بن عمّار على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) (ثم) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الوسمة: بفتح الواو نبت، وقيل: شجر باليمن يخضّب بورقه الشعر، أسود. ابن الأثير: النهاية ١٨/٥ (وسم) روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ينهد قال في وصف الحسين: كان أشبههم برسول الله يَنهد، وكان بخضوباً بالوسمة، الجامع الصحيح فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين (فتح الباري) ٩٤/٧ رقم (٣٧٤٨).

رجلا أربط منه حاشاً. والله إن كانت الرّجال لتنكشف عن يمينه، وعن (۱) شماله انكشاف الغُنّم إذا شدّ (۲) فيها الذّئب. فإنّه لكذلك إذْ خرجت أخته زينب بنت فاطمة بنت رسول الله ولله الله الله الظر إليها، وقر طاها (۱) يجولان في أذنيها وعنقها، وهي تقول: ليت السماء انطبقت على الأرض. وكان عمر بن سعيد بن أبي وقاص قد دني من الحسين، فقالت: يا عمر! أيفتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟! فكأنّي لأنظر إلى دموع عمر تسبل على خديه (۱) ولحيته، وقد صرف وجهه عنها (۱)

ثم حمل على الحسين في من كلَّ جانب (١). فَضَرَبَ كفَّه: زُرْعةُ بن فلان (٧) –لعنه الله – ثم ضربه على عاتقه، فجعل الحسين في ينوء (٨)

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) في ج: اشتد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وقرطيها، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حدَّه، والمثبت من: أ، ب، ج، وناريخ الطبري ٥٢/٥.

<sup>(°)</sup> هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٥١،٤٥٢/٥ من طريق أبي مخنف عن عبد الله بن عمّار بن عبد يغوث البارقي.

<sup>(</sup>١) فِي أَ: جهة، وفي ب: وجهة.

<sup>(</sup>٧) هو زُرْعة بن شريك التميمي. الطبري: تاريخ ٥٣/٥؛ من رواية أبي مخنف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل والنسخ الأخرى: ينبو أ ويكبو أ. والمثبت من تاريخ الطبريه (٨٥٠). ينوء: تباعد. ويكبوا: سقط على وجهه انظر الجوهري: الصحاح ٢٤٧١/٦، بنا).

ويكبو على وجهه، وحمل عليه سنان ابن [عمرو]<sup>(۱)</sup> النّخعي -لعنه الله تعالى- فطعنه فوقع، فقال لرجل<sup>(۲)</sup> إلى جانبه:/ [۲۱/أ] احتزّ رأسه. فأراد أن يفعل، ثم ضَعف وأرعد فقال سنان -لعنه الله تعالى- فت الله عضدك، وقطع يدك، ونزل إليه فذبحه، وجاء برأسه إلى [عبيد الله]<sup>(۲)</sup> بن زياد - لعنه الله-<sup>(1)</sup>

ووجد في الحسين في ثلاثة وثلاثون ضربة برُمح، وأربعة وثلاثون أضربة] (٥) بسيف، وسُلبَ ما كان عليه، ومال الناس على (١) ماكان في فسطاط من الحلل والثياب، وعلى الإبل والدّواب، فانتهبوا جميع ذلك، حتى إنّه ليترع عن المرأة ثوبها، ويُغلّب عليه، فقال عمر بن سعد: لا يدخل أحد بيت هؤلاء النّسوة، ولا يعرض أحد لهذا الغُلام المريض، وهو على

<sup>(</sup>۱) التصويب من: ب، ج، وفي الأصل و أ: عمر. نسبه المؤلف إلى حده عمرو. وهو سنان بن أنس بن عمرو النّخعي. الطبري: تاريخ ٤٦٨،٤٥٣، ٤٤٨، والدار قطني: المؤتلف والمختلف ١٢٠٤/٢، وابن ماكولا: الإكمال ٤٤٠/٤، ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) هو خَوَلَيَّ بن يزيد الأصبحي، قتله المختار سنة ست وستين للهجرة. الطبري: تاريخ 80٣/٥ و 9/٦، وابن الأثير: الكامل ٣٧٠/٣.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٤٥٢/٥، ٤٥٣ من طريق أبي مخنف.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) المثبت من: ج، وفي الأصل: وما، وفي أ، ب: لما كان.

ابن الحسين الأصغر في المحسين الأصغر في الجوشن المسين الأصغر في الجوشن المسين ا

## (عمر الحسين عند استشهاده)(<sup>(۸)</sup>:

قُتِل الحسين ﷺ ورحمه، وهو ابن خمس وخمسين سنة (١). وقيل: ابن ست وخمسين (١١). يوم عاشوراء سنة إحدى

<sup>(</sup>١) (وعنهم) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: اثنين.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر رواه مطوّلا الطبري: تاريخ٥٤/٥٤، ٥٥٥ من طريق أبي مخنف. وانظر البلاذري: أنساب الأشراف ٢٠٤/٢، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) في ب: من إخوته يومئذ.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر رواه أبو العرب التميمي: المحن ص١٤٨ عن أبي معشر.

<sup>(</sup>٧) الطبري: تاريخ ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) الطبري: تاريخ ٣٩٤/٥ عن الواقدي. والمسعودي: مروج الذهب٧١/٣.

<sup>(</sup>١٠) أبو العرب التميمي: المحن ص١٥٠ عن أبي معشر.

<sup>(</sup>١١) ابن عبد البر: الاستيعاب ٢٩٧/١، عن سفيان بن عيينة، والهيثمي: مجمع الزوائد ١٩٨/٩ وقال رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح. واختاره ابن كثير: البداية والنهاية ٢١٥/٨.

وستين<sup>(١)</sup>، وكان يخضّب بالسوداء.

## (كلام زينب بنت على في أهل الكوفة بعد استشهاد أخيها)(٢):

ثم ارتحل عمر إلى الكوفة، وحمل عبال الحسين ومن كان معهن من الأطفال، حتى قدم بهم على عبيد الله بن زياد. وإذا نساء الكوفة (٢) متهتكات (١) للمصيبة، [فأومأت] (٥) زينب بنت علي بن أبي طالب في الله الناس بالسّكوت! فسكنت الأنفاس، وهدأت الأحراس (١)، ثم قالت: يا أهل الكوفة يا أهل الخبر (٧) والحَذل! لا رقَت (٨) العَبْرة، [ولا هدأت الربّة] (١) إنما مثلكم كمثل التي (١٠) نقضت غزلها من بعد قوّة أنكائاً،

- (١) خليفة: تاريخ ص٢٣٤، ٢٣٥، والطبري: تاريخ ٤٠٠/٥ عن أبي معشر والواقدي وابن الكلبي. وانظر ابن عبد البر: الاستيعاب ٣٩٣/١.
  - (٢) عنوان جانبي من المحقق.
    - (٣) في ب: النساء الكف.
- (٤) في ب: متصهكات. متهتّكات: الهُتُك: خرق السّتر عما وراءه.الجوهري: الصحاح (٤) في ب. ١٦١٦/٤ (هنك).
  - (٥) التصويب من أ، ب، ج، وفي الأصل: فاملأت.
- (٦) الأجراس: جمع جرس وهو الصوت. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٦٨٩ (جرس).
  - (٧) اخَبُل: بتسكين الباء: الفساد. الجوهري: الصحاح ١٦٨٢/٤ (حبل).
    - (٨) في أ، ب، ج: لا رقات.
    - (٩) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: ولهدت العزلة.
      - (١٠) في ب: فانما مثلكم كالتي.

تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، هل فيكم إلا مُلْق الإماء، وغمر الأعداء، وكم عين على دمنة، أو قصة على بجلوده، ألا ساء ما قدّمت أنفسكم (١) أن سخط الله عليكم، وفي العذاب أنتم خالدون. ابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فقد بُوَّتم بعارها وشنارها.قتيل سليل الرسالة، وسيّد شباب أهل الجنة، وأمارة الحجّة، تعساً (١) لكم ونكسا، فقد خاب السّعي، وتبّت الأيدي. وبُوِّتم بغضب من الله وضُرِبت عليكم الذَّلة والمسكنة، أتدرون؟ ويحكما أيّ كبد رسول الله وَ فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي كريمة له أصبتم ﴿ لَقَدَ حِنْتُمُ شَيْئًا إِذَا اللهُ وَ فَي نَصَادُ السَّمَونَ يَنْفَطَرَنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ أصبتم ﴿ لَقَدَ حِنْتُمُ شَيْئًا إِذَا اللهُ ال

(حمل رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد)(1):

قال [ابن] (٥) لمسلم بن عقيل (١): دخلت على عبيد الله بن زياد، فوحدته قد جلس للنّاس، ورأس الحسين ﴿ الله بين يديه وهو ينكث تُنيّته

<sup>(</sup>١) في ب: ألا ما قلّ مثلكم.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: تسعاً.

 <sup>(</sup>٣) سورة مريم: الآية (٩٨، ٩٠)، والحبر أورده ابن أعثم: الفتوح ١٣٩/٣ – ١٤١
 بنحوه. والشّبْلُنجْي: نور الأبصار ص٢٢٣، وزينب العاملي: الدّر المنثور ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى، وعند الطبري من رواية أبي مخنف: حُميد بن مسلم الأزدي٥٦/٥٥ ولعل هذا هو الأصوب.

بقضيب بيده، و يقول:

نُفَلَّقُ هاماً من رجالِ (١) أحبَّةُ إلينا، وهم كانوا أعقّ (٢) وأظلما (٦)

فلما رآه زيد بن أرقم (١)، وكان من حلسائه، فقال (١٥ له/ [٦١]: ارفع القضيب عن هاتين الثنيتين، فو الّذي نفسي بيده لقد رأيت شفتي النبي (١) ﷺ تقبلها، ثم بكي (٧) وانتحب. فقال له عبيد الله: والله لو لا أنك شيخ قد كبُرت وحرفت، وذهب عقلك، أضربت عنقك.

ودخل نساء الحسين على عبيد الله بن زياد، وقد لَبستْ زينب بنت

يفلّقن هاماً من رجال أعزّة علينا وَهُمْ كانوا أعقُ وأظلما والبيت للحصين بن الحمام المرّي. الضّبي: المفضليات ص١٠٥ وابن عبد ربه: العقد الغريد ٣٨٢/٤.

(٤) هو زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي، غزا مع النبي ﷺ سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين، وقبل سنة تمان وستين. ابن عبد البر:الاستيعاب ٥٣٥/٢ وابن حجر: الاصابة ٢١/٣ وخبر زياد ظلمه مع عبيد الله بن زياد أخرجه ابن كثير وعزاه للطبراني. أنظر البداية والنهاية ٢٦/٨.

<sup>(</sup>١) في ب: رحل.

<sup>(</sup>٢) في أ،ب: أحق، وفي ج: أعزً.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت أورده الطبري: تاريخ ٥/٠٦٠ من قول يزيد بن معاوية متمثلا به، وهو على نحو:

<sup>(</sup>٥) في أ: قال.

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: رسول الله.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: تبكيّ.

فاطمة رضى الله عنها الله عنها لباس (۱) حزمًا، وتنكّرت، وحفّ بما إماؤها (۱)، فقال عبيد الله: من هذه وللم تكلّمه. فقال له بعض إمائه: هذه زينب بنت فاطمة، فقال الحمد لله الّذي فضحكم وقتلكم (۱) فقالت: الحمد لله الّذي أكرمنا بمحمد في وطهرّنا تطهيراً، [لا كما] (۱) تقول أنت. إنّما يَفْتضح الفاسق، فقال (۱) لها: فكيف (۱) رأيت صنع الله بأهل بيتك والله: كتب الله عليهم القتل (۷)، فبرزوا إلى مضاجعهم، وغدا يجمع الله بينك وبينهم، فتختصمون عنده. فَعَضب عبيد الله بن زياد (۸)، فقال له عمرو بن حُريث (۱): أصلح الله الأمير! إنّما هي امرأة، ولا تواخذ المرأة بشيء من منطقها إفقال عبيد الله نفسي من طاغيتك، المرأة بشيء من منطقها إفقال عبيد الله نفسي من طاغيتك،

<sup>(</sup>١) في ب: ثباب.

<sup>(</sup>٢) (وحفٌّ كِمَا إماؤها) سقطت من نسخة: أ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: وافتلكم.

<sup>(</sup>٤) التكملة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: قال،

<sup>(</sup>٦) في الأصل:كيف، والمثبت من: أ، ب، ج، وتاريخ الطبري٥/٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) (كتب الله عليهم النتل) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٨) (بن زياد) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عمر بن الحارث.

عمرو بن حُريث القرشي المخزومي، صحابي صغير، مات سنة خمس و فمانين. ابن حجر تقريب ص ٤٢٠.

فكيف رأيت؟ قالت: [لعمري لقد قتلتَ كهْلي وأَبَرْتَ أهلي، وقطَعت فَرْعي، واحتثثت أصلي، فإن يَشْفك هذا]<sup>(١)</sup> [فقد]<sup>(١)</sup> اشتفيت<sup>(٣)</sup>

ولما نظر عبيد الله إلى على بن الحسين، وكان مريضاً، قال لشرطي (٤) كان على رأسه: انظر هذا، إن كان أدرك ما يدركه الرّجال؟ فكشف [عنه] (٥) إزاره، فقال: نعم، فقال عبيد الله: اقتلوه، فقال على: [ومن يوكل] (١) بمؤلاء النّسوة.

إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجلا يحفظهن. فتعلّقت به زينب عمّته، وقالت: يا ابن زياد حسبك منا ما بلغته، أما رويت من دمائنا! أسألك بالله إن كنت مؤمناً إلا فتلتني معه! فنظر عبيد الله إليهما ساعة، وقال: عجبا للرحم! إني والله لأظّنها ودّت أني(٢) قتلتها معه أو

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: فكيف، وفي ب: فقال.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٥٦/٥٤، ٧٥٤ من رواية أبي مخنف عن حُميد بن مسلم دون ذكر البيت. وابن أعثم: الفتوح م١٤٢/٣، وانظر البلاذري: أنساب الأشراف ٢٠٧/٣ مختصراً.

<sup>(</sup>٤) هو مُريَّ بن معاذ الأحمري. الطبري: تاريخ ٥٨/٥ من رواية أبي مخنف عن حُميد بن مسلم.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) (ودُتُ أَنَّى) سقطت من: أ.

قتلته. دَعُوا الغلام، فخلُوا عنه<sup>(١)</sup>

(عدم رضى يزيد عن استشهاد الحسين)(٢):

وبعث عبيد الله برأس الحسين (٣) ولله يزيد بن معاوية، فأحضر بين يديه، فدمعت عيناه، وقال لعن الله ابن مُرجانة أما والله لو أني صاحب الحسين لعفوت عنه، وحليت سبيله، رحمه الله(٤).

## (موقف يزيد من أبناء وذرّية الحسين)(6):

<sup>(</sup>١) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٥٥/١٥، ٤٥٨ من رواية أبي مخنف عن المحالد بن سعيد، وحُميد بن مسلم؟.

<sup>(</sup>٢) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) لم يثبت بإسناد صحيح أن رأس الحسين حُمِل إلى الشام، وإنما الذي صحّ هو حمله من كربلاء إلى عبيد الله بن زياد بالكوفة. صحيح البخاري (مع الفتح): كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين ٩٤/٧ رقم (٣٧٤٨) وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/٧.٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري: تاريخ ٤٦٢/٥ من رواية أبي مخنف.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) (لعنه الله) ليست من: أ، ب، ج.

ورأى النساء والعيال في هيئة رئّة فبيحة، فبكى يزيد حتّى كادت روحه (٢) تخرج، وبكى أهل الدّار حتى علت أصواهم، فقال: لعن الله [1/٦٢] الله ابن مرجانة! لو كانت بينكم وبينه قرابة ما فعل هذا بكم (٢) فقالت له فاطمة (٨) بنت الحسين -كانت أكبر من زينب-:

<sup>(</sup>١) سورة التغابن: الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هذه، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) هذا الجزء من الخبر رواد أبو العرب التميمي: المحَن ص١٤٩، ١٤٩ عن أبي معشر. وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٨٢/٤ والطبري: ناريخ ٤٦١/٥ عن أبي مخنف مثله.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: نفسه،

<sup>(</sup>٧) إلى هنا من الخبر رواه بمثله الطبري: تاريخ ٥/٠٤، ٤٦١ من رواية أبي مخنف.

<sup>(</sup>A) فاطمة بنت الحسين بن على المدنية، تزوجها ابن عمها الحسن بن الحسن بن علي، وأقامت عنده إلى أن توفي، ثم تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان، وتوفيت سنة عشر ومئة، وقد أسنّت. ابن سعد: الطبقات ٤٧٣/٨ والعمري: مهذب الروضة=

أبنات (١) رسول الله ﷺ سبايا يازيد؟! فقال لها: يا بنت أخي! والله لقد كنت لهذا كارهاً. ثم أمر بمن فأدخلهن إلى حرمه، فأقمن مَنَاحَةً على الحسين فلهذ، وأمر يزيد بصرف جميع ما أخذ لهن (٢) ثم جهزهن إلى المدينة، وأعطى على بن الحسين مالاً كثيراً، وشيَّعهم أميالاً (٣)

(رؤيا أم سلمة للرسول الله ﷺ يوم استشهاد الحسين)(٤):

وروي عن ابن العباس في قال: سمعت صراخاً من بيت أم سلمة (٥) رضي الله عنها، فخرجت أريد مترلها، وأقبل أهل المدينة، وبنات عبد المطلب، فلمّا انتهيت إليها، قلت لها: يا أمّ المؤمنين! مالك تصرخين؟ فسمعتها وهي تقول: يا بنات عبد المطلب! أسعدنني، فقد والله قُتِل

<sup>=</sup>الفيحاء ص١٩٨، ١٩٩، وابن حجر: نقريب ص٥٥١.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أبنت.

<sup>(</sup>٢) في ب: لهم.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ٤٦٤/٤ من طريق عوانة بن الحكم مثله.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المحزومية، أم سلمة، أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، ماتت سنة اثنتين وستين، وقيل: سنة إحدى، وقيل: قبل ذلك، والأول أصح. فقد روى مسلم في صحيحه: أن عبد الله بن صفوان دخل على أم سلمة في خلافة يزيد. صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الفتن دخل على أم سلمة عند ابن حجر: الإصابة ٢٤١/٨، وتقريب ص٥٤٥، والذهبي:سير ٢٠١/٢، انظر ترجمة أم سلمة عند ابن حجر: الإصابة ٢٤١/٨، وتقريب ص٥٤٥،

الحسين بن علي، فقيل لها: يا أم المؤمنين! ومن أين عَلمت؟ قالت (١)؛ رأيت رسول الله ﷺ الساعة أتاني وهو شَعَث (١) أغبر، فقال: قُتِلَ الحسين وأهل بيته، فدفنتهم، والسّاعة فرغت [من] (١) دفنهم. فدخلت البيت، فإذا أنا بتربة الحسين (١) التي أتى بها جبريل من كربلاء، فقال: يا محمد! إذا صارت هذه التربة دماً، فقد قتل ابنك! فأعطانيها (٥) رسول الله ﷺ وفقال: يا أم سلمة! اجعلي هذه التربة في قارورة، فإذا صارت دما فقد قتل الحسين شها (١) فدخلت الساعة، فرأبت القارورة قد صارت دماً. وانكسرت. فأخذت أم سلمة رضي الله عنها من ذلك الدم، ولطّخت به وجهها، فقلت لها: يا أم المؤمنين ما هذا الدّم (٧)؟ فقالت: دم ابني الحسين. فأقاموا عليه المأتم ذلك اليوم. وجاء قتله لذلك (٨) اليوم (١)

<sup>(</sup>١) في ج: فقالت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و أ: أشعث، والمثبت من:ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: منهم.

<sup>(</sup>٤) (الحسين) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: فاعطنبها.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٧) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: ذلك.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذا الخبر إلا عند الجملسي: بحار الأنوار ٢٣٠/٤٥ وهو من أعلام الشيعة الإمامية. أنظر الزركلي: الأعلام ٤٨/٦ أما رؤيا أم سلمة لرسول الله-

# (نوح الجّن على الحسين رضي الله عنه)(١):

وري عن عبد الله بن عمرو<sup>(۲)</sup> الخزاعي عن هند بنت [الجون]<sup>(۲)</sup>، قالت: نزل رسول الله ﷺ بخيمة<sup>(٤)</sup> أم معبد<sup>(٥)</sup>، ومعه أصحاب له، فكان

" العجم الكبير ١١٤/٣ رقم الطبراني في المعجم الكبير ١١٤/٣ رقم (٢٨١٧) من طريق عمرو بن ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أم سلمة. وقال الهيثمي: فيه عمرو بن ثابت النكري، وهو متروك. بجمع الزوائد ١٨٩/٩، والخاكم: المستدرك مع التلخيص ١٩/٤ كلاهما من طريق سلمى البكرية عن أم سلمة. وهو ضعيف لجهالة سلمى، المبار كفوري: تحفة الأحوذي ٢٧٦/١٠.

- (۱) أخرج الطبراني من طريق عمّار بن أبي عمار، قال سمعت أم سلمة تقول: سمعت المجن يبكبن وتنوح عليه. المعجم الكبير ١٣٠/٣ (٢٨٦٢) ورحاله رحال الصحبح كما قال الهينمي: بجمع الزوائد ١٩٩/٩
- (٢) في أ، ب: عمر. قال ابن حجر: عبد الله بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخُزاعي، بحهول، من الثالثة، تقريب ص٣١٥.
  - (٣) في الأصل: الجوزي. وفي ب: الجزر، والمثبت من: أ، ج.
- (٤) مكان يعرف اليوم بأرض أم معبد بأسفل وادي قديد، جنوب قرية صعبر على ١ كيلاً، وشمال مكة على ٢٧كيلاً يُمين الأسفلت. الأنصاري: طريق الهجرة ص٤٩ والبلاذري: معجم المعالم الجغرافية ص١١٩.
- (°) هي عاتكة بنت خالد بن مُنقذ الخزاعيّة، صحابية، مشهورة بكنيتها، كانت امرأة برزة حلدة تُسقى وتطعم بفناء الكعبة، وذكر الواقدي ألما عاشت إلى عام الرمادة زمان عمر بن الخطاب. ابن سعد: الطبقات ٢٨١/، ٢٨٩ وابن حجر: الإصابة ٨ /٢٨١.

من أمره في الشّاة ما قد عرفه النّاس. فَقَال في الخيمة هو وأصحابه حتى أبرد<sup>(۱)</sup>، وكان يوم قائظ، شديد الحرّ. فلمّا قام من رقدته، دعا بماء فغسل يديه، فأنقاهُما<sup>(۱)</sup>، ثم مضمض فاه، وبحّه إلى عوسحة<sup>(۱)</sup> كانت إلى جانب الخيمة ثلاث مرّات. واستنشق ثلاثا، ثم غسّل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا<sup>(1)</sup>، ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه ظاهرهما وباطنهما والله ما عانيت<sup>(۵)</sup> أحداً فعل ذلك قبله، فقال: «إنّ لحذه العوسجة شأناً» ثم فعل من كان معه من أصحابه مثل ذلك، ثم قام يصلي ركعتين. فَعَجبت فَتَيَات الحي من ذلك، وما كان عهدنا بالصّلاة ولا رأينا مصلّيا قبل.

فلما كان من الغد أصبحنا وقد علَّت العوسجة حتَّى صارت كأعظم دوحة عادية، / وخَضَد (١) الله شوكها،

<sup>(</sup>١) في ب: أمرك، أبرد: نام وقت القيلولة حتى دخل وقت البراد. الغيرروز آبادي: القاموس المحيط ص٣٤١ (برد) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: وأنقاهما.

<sup>(</sup>٣) العوسج: شجر من شجر الشوك، وله تمر أحمر .ور كأنه خرز العقيق. ابن منظور: لسان العرب ٣٢٤/٢ (عسج).

<sup>(</sup>٤) (ثلاثا) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عايدة، والمثبت من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٦) في أ: وخضل. حَضَد: قُطع، بقال: خضدت الشجر: قطعت شوكه، الجوهري:
 الصحاح ٢٩٨٤، ٤٦٩.

وساخت (۱) عروقها، [۲۲/ب] وكثر أفنالها، واخضر ساقها وورقها، ثم أثمرت بعد ذلك، وأينعت بشمر (۲) كأعظم ما يكون من كمأة في لون الورش المسحوق (۱)، ورائحة العنبر، وطعم (۱) الشَّهْدُ (۱)، والله ما أكل منها حائع إلا شبع! ولا ظمآن إلى روي! ولا سقيم إلا برأ! ولا ذو حاجة وفاقة إلا استغنى، ولا أكل من ورقها بعير ولا ناقة ولا شأة إلا سمنت ودر لبنها، ورأينا النّماء والبركة في أموالنا منذ [يوم] (۱) نزل بنا، وأخضبت بلادنا. فكنا نسمي تلك الشجرة: المباركة (۱)، وكان من (۸) حولنا من أهل البوادي يستظلون بها، ويتزودون من وَرقها في الأسفار حَولنا من أهل البوادي يستظلون بها، ويتزودون من وَرقها في الأسفار

<sup>(</sup>١) ساخت: أي دخلت عروقها في الأرض وغابت. الجوهري: الصحاح ٢٤/١ (سوخ) بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) في ب: بنمبر.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: المحروف، والورس: نبت أصفر كالسمسم يكون بالبمن. الجوهري: الصحاح ٩٨٨/٣ (ورس) والغيروز آبادي: القاموس المحيط ص٧٤٧ (ورس).

<sup>(</sup>٤) في ب: وعظم.

<sup>(</sup>٥) السُّهُدُ: العسل. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٧٧٢ (هد)

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فكنا نسميها شحرة البركة، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) (من) ليس في: أ.

ويحملون (١) معهم في القفار (٢)، فيقوم لهم مقام الطّعام والشّراب. فلم تُزَلُ كذلك حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمارها، واصفَّر ورقها، فأحزننا ذلك، وفزعنا [له] (٦)، فما كان الأمر (١) إلا قليلا حتى جاء نعي رسول الله ولك، فإذا هو قد قُبض بذلك اليوم، فكانت بعد ذلك تُثمر ثمراً دون ذلك في الطّعم والعظم والرائحة، وأقامت على ذلك ثلاثين سنة.

فلما كان ذات يوم (٥) أصبحنا، وإذا بما (١) قد أشوكَتْ من أوّلها إلى آخِرها، وذهب [نضارة] (٧) عيدالها، وتساقط جميع نمارها (٨)، فما كان إلا يسيراً حتى [وافى] (١) مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب فيها فما أنمر بعد ذلك قليلاً ولا كثيراً (١٠) وانقطع نمرها، ولم نزل (١١) ومن حولنا

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ربحملونه.

 <sup>(</sup>٢) القفار، بكسر القاف، جمع قَفْر: وهي المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات. الجوهري:
 الصحاح ٢٩٧/٢ (قفر).

<sup>(</sup>٣) الزيادة: من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه اللفظة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بعد ذلك، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: هي، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: نزارة.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: نحرها.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ،ب: كثيراً ولا قليلاً.

<sup>(</sup>١١) التصويب من: أ،ب، ج، وفي الأصل: نزالو.

نأخذ (۱) من ورقها، ونداوي به مرضانا، ونستشفي (۲) به من أسقامنا (۳)، فأقامت على ذلك بُرهةً طويلةً.

ثم أصبحنا يوماً فإذا بما قد أنبعت من ساقها دم عظيم جار، وورقها ذابلة، تقطر ماء [كماء] (ئ) اللّحم فعلمنا، أن (٥) قد حَدَثَت حَديثة (١) عظيمة، فبتنا ليلتنا فزعين (٢) مهمومين، نتوقع الدّاهية. فلمّا أظلم اللّيل علينا سمعنا بكاء وعويلاً من تحتها، وجلبة شديدة، ورجّة، وسمعنا صوت باكية تقول (٨):

أيا ابن الذي ويا بن الرّضى ويا بقيّة (١) السّادة الأكرمينا

ثم كثرت الأصوات، ولم نفهم كثيرا مما يقولون، فأتان بعد ذلك قتلُ الحسين ﷺ ويبست الشّحرة وحفّت، [فكسرتما](١٠) الرياح

<sup>(</sup>١) التصويب: أ، ب،ج، وفي الأصل: فأخذر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ونستشفي، وفي ب: ونشفي، والمثبت من: أ، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: أمراضنا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كدم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أنّه.

<sup>(</sup>٦) (حديثه) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ج: فازعين.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: باكبي يقول: والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: باقية.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بكثرة.

والأمطار (١) بعد ذلك، فذهبت (٢) واندرس أثرها.

قال دعْبِل<sup>(۱)</sup> بن علي الخُزاعي، حدثني أبي عن حدي عن بنت سعيد<sup>(1)</sup> بن مالك الحزاعية أنها أدركت تلك الشجرة، وأكلت من نمرها على عهد علي بن أبي طالب عَنْهُ وقالت أيضا<sup>(۱)</sup>: سمعت تلك الليلة نوح<sup>(۱)</sup> الجن، فَحفظتُ من حنَّية (۲) منْهُنَ شعراً وهو/ [هذا](۱): [۱۲۳]

خير العمومة جعفر الطيّار في الوجه منكَ وقد علاك<sup>(٩)</sup> غبار<sup>(١٠)</sup> يا بن الشهيد ويا شهيد عمه عجباً لمصقول أصابك حده

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة حدّه يوم الحساب

قلت: هذا البيت الذي ورد في هامش النسخة أ، ورد في خبر رواه الطبراني: المعجم=

<sup>(</sup>١) في ب: الأنمار.

<sup>(</sup>٢) في ج: فانذهبت.

<sup>(</sup>٣) دعبِلَ بن على الحزاعي الشاعر المُفْلق، رافضي بغيض سبَّاب، كذاب، عاش نحوا من تسعين سنة، وله عن مالك بن أنس وغبره أحاديث كلها باطلة، ومات سنة ست وأربعين ومائتين. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٣٨٢/٨–٣٨٥ والذهبي: ميزان الاعتدال ٢٧/٢ وابن حجر: لسان الميزان ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في بحار الأنوار ٢٣٤/٤٥: عن أمّه سعيدة بنت مالك الخزاعيّة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: ألها سمعت.

<sup>(</sup>٦) في ب: نحو.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: حانية.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ب،

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وقد على.

<sup>(</sup>١٠) وقع في هامش النسخة أ: وفي مثّل هذا يقول القائد:

[قال دعبل: فقلتُ قصيدتي:

زر خير قبر بالعراق يُزَار واعصِ الحمَارَ فمن لهاك حمَارً] (1) لم لا أزورُك يا حسين لك الفدا قومي، ومن عَطَفَت عليه نزار ولك (1) للودّة في قلوب ذوي (1) النّهي (1) خير العُمومة جعفرُ الطيّار (1) (التّهم التي ألصقت بيزيد) (1):

كان (۲) يزيد -لعنه الله (<sup>۸)</sup>مولعا بالصيد، واقتناء الجوارح (<sup>۱)</sup> والكلاب، والقرود والفهود، [ومعاقرة الشراب] (۱۰)

<sup>=</sup>الكبير ٣/٣٣/٣ (٢٧٨٤) وقال الهيثمي: رواة الطبران، وفيه من لم أعرفه بجمع الزوائد ١٩٩/٩، وورد أيضاً عند الشجري: الأمالي ١٨٥/١ والمحبّ الطبري: ذخائر العقبي ص١٤٥

<sup>(</sup>١) التكملة من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: لاكن.

<sup>(</sup>٣) في ب: ذي.

<sup>(</sup>٤) النُّهي: جمع نُهْية، وهو العقل. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٧٢٨ (نمي).

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ورد بتمامه عند المجلسي في بحار الأنوار ٢٣٣/٤٥-٢٣٥. وهو من غلوّ وأكاذيب الشيعة في الحسين. والأبيات بتمامها في شعر دعْبل ص٣٣٧، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٨) (لعنه الله) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) الجوارح من السباع والطّير: ذوات الصيد. الجوهري: الصحاح ٥٨/١ (حرح)

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من أ، ب، ج. ولم يثبت في رواية صحيحة شرب يزيد للخمر، وإنما=

وفي أيّامه ظهر الغنّاء بمكة والمدينة (١)، واستُعملت الملاهي، واشتُهر النّاس بشرُب الشّراب والغناء، واقتدى بفعله وفسوقه وظلمه وجَوْره جميع عمّاله (٢)

ي وردت هذه التهمة من طرق ضعيفة منها: روايتين عن أبي مخنف عند الطبري: تاريخ ٥/٥٥ وعند ابن سعد: الطبقات ٥/٦٦ والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٦/٤ عن الواقدي. وهناك رواية مسندة عند البيهقي: دلائل النبوة ٢٠٤/٤ من طريق الفسوي عن شرب يزيد لملخمر. وهي رواية ضعيفة فيها انقطاع.

وانظر رسالة الزميل عبد العزيز نورولي: أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري (رسالة دكتوراه) بالجامعة الإسلامية، ص٤٣٣.

ثم إن محمد بن الحنفية قد نفى هذه التهمة عن يزيد، وشهد بعدالته، وذلك في مناقشته لعبد الله بن مطبع عند قيام أهل المدينة على يزيد. قال ابن مطبع: إنّ يزيد بشرب الخمر، ويترك الصلاة، ويتعدّى حكم الله. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحرّياً للخبر، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. انظر الخبر عند الذهبي: تاريخ (٢١-٨٠هـ) مسال عن الفقه، ملازما للسنة. انظر الخبر عند الذهبي: تاريخ (٢١-٨٠هـ) القرائن المؤكدة، البي تدل أنّ اتمام يزيد بشرب الخمر غبر صحيح. مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية ص١١٥-٢٢٢.

(١) في أ، ب، ج: وبالمدينة، وسقطت من: ج.

(٢) المسعودي: مروج الذهب ٧٧/٣، واتحام يريد بالغناء ورد عند الطبري: تاريخ ٥/٥ المسعودي: مروج الذهب ١/٤ عن أبي ٥/٥ من طريق أبي مخنف والبلاذري: أنساب الأشراف ١/٤ عن أبي مخنف، وعن الواقدي في موضع آخر ٢١/٤، وأبو مخنف والواقدي لا يعتد بجما.

## (وقعة الحرّة)<sup>(١)</sup>:

ولما شمل الناس حور يزيد، وعمّاله، وعمّهم حوره وظلمه، وتحقق عندهم فسقه وشربه، وقتله الحسين بن علي رضي الله عنه (۲)، وصار فرعون زمانه.

أخرج أهل المدينة عامله الوليد بن عتبة (٢) بن أبي سفيان، ومروان ابن الحكم، وسائر بني أُمِّية، وأمَّروا عليهم عبد الله بن مطيع (٤) بن الأسود القريشي (٥) العدوي، وذلك [برأي] (١) عبد الله بن الزبير. إذْ (٢) كان ابن الزبير قد أظهر النّسك والزّهاد والخشوع والعبادة (٨)

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۲) في ب: عنهما.

<sup>(</sup>٣) عند المسعودي: أخرج أهل المدينة عامله عليهم. وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وانظر الطبري: تاريخ ٤٨٢/٥. البلاذري: أنساب الأشراف ٣٢/٤ وأبو العرب التميمى: المحن ص١٥٩، ١٦٢ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي: المدني، له رؤية، وكان على رأس قريش يوم الحرة، وأمَّره ابن الزبير على الكوفة، ثم قُتل سنة ثلاث وسبعين. ابن عبد الير: الاستيعاب: ٩٩٤/٣ وابن حجر: تقريب ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) في أ: الفرشي.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بن.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل و، ب: إذا.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٧٨/٣.

فلما بلغ [الخبر](١) إلى يزيد جهز إليهم الجيوش، وأمرّ عليهم مسلم ابن عقبة المُري(٢)، وأنشأ يزيد يقول:

أبلغ أبا بكر إذا الأمر انبرى وأشرف القوم على وادي القرى (٢) أَحَمعُ سكران من القوم تَرك (٤) عنى بأبي بكر (١) عنى بأبي بكر (١)

(١) التصويب من:أ، ب، ج، وفي الأصل: سير.

أجمّع سكران من القوم ترى أم جمع يقظان نفى عنه الكرى

تحذيب تاريخ دمشق ٢٨٣/٧ ويزيد بمذا البيت ينفي قممة شرب المسكر عنه، فكأنه يقول: إن الذي يشرب الحمر ويسكر لا يجهز جيشاً ويبعثه. انظر مواقف المعارضة في خلافة يزيد لمحمد الشيباني (رسالة ماجستير) بالجامعة الإسلامية ص٤٣٠.

(٥) في ج: عبيد الله.

(٦) الدولابي: الكني ص٦٤، ٦٥ أبو بكر بن عبد الله بن الزبير؛ أمه ريَّطة بنت عبد الله بن الحرمن بن الحارث بن هشام، كان مستوراً، ومات شاباً. ابن سعد: الطبقات (الجزء المتمم) ص١٠٩ وابن حجر: تقريب ص٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والنسخ الأخرى: الصّولي. وهو تحريف والتصويب من تاريخ خليفة ص٢٥١، وتاريخ الطبري ٤٧٣/٥ وابن قتيبة: المعارف ص٣٥١.

<sup>(</sup>٣) وادي القُرى: سمى بذلك لكثرة قراه، وهو بين المدينة وتبوك، وأعظم مدنه اليوم: مدينة العلا، شمال المدينة على مسافة ٣٢٦ كيلاً. ياقوت: معجم البلدان ٥/٥٣٥ وعمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ٧٩/٣ وخليفة: تاريخ ص٢٣٨ والمنجد: شعر يزيد ص٣٩، ولشطر البيت الثّاني عجز، وذكره ابن عساكر على نحو:

وكان يزيد يسمى: السّكران الخُمّيرَ<sup>(۱)</sup> وكتب إلى ابن الزّبير:

أدعو إلهك (٢) في السماء فإنني أدعوا عليك رجال عك (٣) وأشْعَرِ (٤) كيف النجاة أبا خُبَيْب (٥) [منهم] (١) فاحْتَل لنفسك قبل أثي العسكر فلما انتهى مسلم بن عقبة -وكان يُلقّب: بمُسرِف (٧)، وبمُجرم- إلى

<sup>(</sup>۱) في مروج الذهب ٧٩/٣ وكان ابن الزبير يُسمِي يزيد: السّكران الحمير. البلاذري: أنساب الأشراف ٢٠/٤ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: الا هلك.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عنك. عك: بطن من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو عك بن عدنان بن الأزد. القلقشندي: نحاية الأرب ص٣٦٦، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) أشعر: بطن من كهلان، من القحطانية، وهم، بنو الأشعر بن أد. القلقشندي: نهاية الأرب ص١٦٨

<sup>(</sup>٥) كنية أخرى لعبد الله بن الزبير. الدولابي: الكنى ص٦٣ خُبيب بن عبد الله كان علماً عابداً ثقة، ولد سنة ست وعشرين وهو أكبر ولد عبد الله، ومات سنة ثلاث وتسعين. مصعب الزبيري: نسب قريش ص٢٣٩ وابن حجر: تقريب ص١٩٢

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) مُسرف، وقيل: مُسرف، بتشديد الراء، لقب لمسلم بن عقبة المرّي. ابن سعد: الطبقات (الجزء المتمم) ص١٠٥، ومصعب الزبيري: نسب قريش ٣٧٣. والسرّف: بفتح الراء هو الإغفال والخطأ والضراوة. الجوهري: الصحاح ١٣٧٣/٤ (سرف).

الحرّة (١)، خرج إلى حربه أهلها وعليهم (٢) عبد الله بن مطيع العدوي، وعبد الله بن عقبة.

#### (تسمية بعض من قتل يوم الحرة)(°):

وقُتِل من قريش سبعين (١) رجالاً، منهم من آل [أبي] (٧)طالب: ابنان لعبد الله ابن أبي طالب (٨)، وجعفر بن محمد بن على بن أبي طالب (٩)

(١) الحرّة: هي حرّة واقم الشرقية في المدينة، على يمينك وأنت ذاهب إلى المطار بعد أن تقطع شارع أبي ذر. محمد شرّاب: المعالم الأثيرة ص٢٩٥.

(٢) (وعليهم) سقطت من أ.

(٣) عبد الله بن حنظلة الانصاري الأوسى، ولد على عهد رسول الله على أبوه غسيل الملائكة، قتل يوم أحد، كان عبد الله فاضلاً صالحاً، عظيم الشأن كبير المحلّ، شريف النسب والبيت، قُتِل يوم الحرّة. ابن الأثير: أسد الغابة ١١٤،١١٥، والذهبى: سير ٣٢١/٣.

(٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الغسيلي.

(٥) عنوان جانبي من المحقق.

(٦) عند المسعودي: بضع وتسعون. مروج الذهب ٧٩/٣.

(٧) التكملة من: أ، ب، ج.

(٨) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى، وقد نسبه المؤلف إلى حده أبي طالب. وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، من أبنائه أبو بكر بن عبد الله، قتل يوم الحرة. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٦٦، والذهبي: تاريخ (٢١-٨٠) ص٢٩، وعند خليفة: أبو بكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: تاريخ ص٢٤٠.

(٩) المسعودي: مروج الذُّهب ٧٩/٣، والإمامة والسياسة المنسوب لابن تنيبة ٢/٨،٣

ومن بني هاشم: [الفضل] (١) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والعبّاس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب (٢) ومن الأنصار مثلهم، ومن سائر الناس نحو أربعة آلاف (٣) ودخل/ [المدينة وانتهبها] (٤) ثلاثة أيام (٥) [٣٣/ب]

ولم أعثر على ترجمته.

- (٢) خليفة: تاريخ ص٢٤٠، و المسعودي: مروج الذهب ٧٩/٣، وأبو العرب التميمي: المحن ص١٧٦ العباس بن عتبة بن أبي لهب، كان من الذين دافعوا عن عثمان ﷺ يوم الدار. الطبري: تاريخ ٥٣٤٦، وتاريخ خليفة ص٢٤٠.
- (٣) المسعودي: مروج الذهب ٧٩/٣؛ ولعل المؤلف أخذ هذا من المسعودي الذي بالغ في العدد (والله أعلم)
  - (٤) التكملة من: أ، ب، ج.
- (°) مسألة إباحة المدينة ثلاثة أيام، وما ترتب على ذلك من قتل ونحب، لم يثبت بإسناد صحيح. وإنما ورد في روايات ضعيفة. عند الطبري: تاريخ ٩٩١/٥ عن أبي محنف. وابن سعد: الطبقات (الجزء المتمم) ص١٠٥، وأبو العرب التميمي: المحن ص١٧١، والبلاذري: أنساب الأشراف ٣٨/٤ كلهم من طريق الواقدي، والبيهقي: دلائل النبوة ٢٥/٦ من طريق عبد الله بن جعفر بن درستويه، وهو ضعيف.

انظر نور ولي: أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري ص٤٣٤.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل. الفاضل. الفضل بن العباس بن ربيعة، كان يستحث عبد الله بن حنظلة على الثتال يوم الحرة، وقاتل قتالاً حسناً في ذلك اليوم حتى قُتِل وما بينه وبين فسطاط مسلم بن عقبة إلا نحو من عشرة أذرع. الطبري: تاريخ ٤٨٨/٥، والبلاذري: أنساب الأشراف ٤٣٦/٤، ٤٢.

وبايع (١) أهلها [على] (٢) أنّهم عبيد ليريد، فمن أبي ذلك قتله (٢) (خبر على -الأصغر - بن الحسين مع مسلم بن عقبة (٤):

ولم يتحاشى من القوم سوى على بن الحسين [بن علي] (°) رضي الله عنهم وهو زين العابدين المعروف بالستحاد-(١) لأنه كان أولى من مروان بن الحكم براً، وجميلاً. فأكب على بن الحسين على قبر النبي للله يدعوا فعلم (٧) بذلك مُسلم، فأمر أن يؤتى به، وهو مغتاظ عليه متبريء منه ومن آبائه، فلما رآه حين أشرف عليه، ارتعد وقام (١) له، وأقعده (١) إلى حانبه، وقال له: سلني حوائحك؟ فلم [يسأله] (١٠) في أحد قُدِّم إلى السيف إلا شفّعه فيه، ثم انصرف عنه. فقيل له: رأيناك (١١) تحرّك شفتيك

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وبايعوا.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۲) المسعودي: مروج الذهب ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) الزيادة: من: ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بالسحود.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فأعلم.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج; فقام.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وقعد، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٨٠/٣.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: يشفعه، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٨٠/٣.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: رأيتك.

فما الذي قلت؟ (١) قال:قلت اللهم ربّ السموات السبع وما أظللن، وربّ الأرضين السبع وما أظللن، وبّ العرش العظيم، وب محمد وآله الطّاهرين، أعوذ بك من شرّه، وأدرأ بك في نحره، وأسألك أن تؤتيني خيره، وتكفيني شرّه (٢)

وقيل لمسلم: رأيناك تسبُّ هذا الغلام، فلما أن أي به إليك رفعت منزلته؟

فقال: ما كان ذلك لرأي مِنّي، لقد مُليء [قلبي](٢) منه رعباً<sup>(١)</sup> (خبر على بن عقبة)<sup>(٥)</sup>:

وأما علي (٢) بن عبد الله بن العباس، فذكر أنه أجراه في البيعة بحرى علي بن الحسين، وذلك أن أخواله من كندة (٢) وأناس من

<sup>(</sup>١) في الأصل: وماقلت، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب٨٠/٣.

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ٨٠/٣.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) على بن عبد الله بن عباس، ولد عام قتل على رضي الله عنه، لُقب بالسحاد لكثرة صلاته وفضله، كان عالماً عاملاً، مات سنة ثمان عشرة ومئة. ابن سعد: الطبقات ٣١٣/٥، والذهبي: سير ٢٥٢/٥، ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٧) لأن أمه من بني وليعة من كندة، وهي زرعة بنت مشرح بن معدي كرب بن وليعة.
 مصعب الزبيري: نسب قريش ص٢٨، وابن سعد: الطبقات ٣١٢/٥

ربيعة كانوا<sup>(۱)</sup> معه، وفي حيشه، كلّموه فيه، ومَنْعه منه<sup>(۱)</sup> وقال له حصين بن نمير السّكوني<sup>(۱)</sup> من كندة: والله ما يبايع ابن اختنا علي بن عبد الله إلا على ما يبايع عليه علي بن الحسين، على أنه ابن عم أمير المؤمنين، وإلا فالحرب بيننا. فأعفى [علي]<sup>(۱)</sup> بن عبد الله، وقَبِل منه ما أراد، فقال على بن عبد الله:

[أبي العباس قَرِم] (°) بني لؤي (١) وأخوالي الملوك بني وليعه (٧)

السّكوني: بفتح السين المهملة، نسبة إلى السّكون وهو بطن من كندة، وهو السكون بن أشرس بن ثور. ابن الأثير: اللباب ٢/١٢٥

- (١) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: عليه.
  - (٥) الزيادة من أ، ب، ج.

والقَرْم أو القَرِم: هو السيد. انظر الجوهري: الصحاح ٢٠٠٩٠/٥ (قرم) وابن دريد: الاشتقاق ص٩٦٩

- (٦) بنو لؤيّ: بطن من قريش، وهو لؤي بن غالب بن فهر، كان التقدم في قريش لبنيه وبنى بنيه. القلقشندي: نحاية الأرب ص٤١٢.
  - (٧) بنو وليعة: بطن من كندة. ابن الكلبي: نسب معد ٩/١.

<sup>(</sup>١) في ب: كألها.

<sup>(</sup>٢) في ب: ومنعه منهم.

<sup>(</sup>٣) الحصين بن نمير السكوني، أحد أمراء الشّام، كان بدمشق حين عزم معاوية على الخروج إلى صفين فخرج معه، و ولي الصائفة ليزيد، قُتِل يوم الخازر مع عبيد الله بن زياد سنة ست وستبن. ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٢٤/٤ - ٣٧٦ والذهبي: تاريخ (٦١-٨٠هــــ) ص١٠٩

هُمُ منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مُسْرِفِ وبني اللَّكيعة (١) أرادَنِي التي لا عز فيها فحالت دونه أيد منيعة (١) ويروى: أيْدي ربيعة.

قوله: بنو وليعة؛ هم أخواله من كندة(٢).

(خبر يزيد بن عبد الله بن زمعة مع مسلم بن عقبة)(1):

وأُوني (\*) يومئذ بيزيد بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن [المطلب] (۱) ابن أسد بن عبد العزى (۷) بن قُصي، أسيراً -حدّته أم سلمة زوج النبي ﷺ فقال له مُسْرِفْ: بايع على أنّك خَوَل (۸) لأمير المؤمنين يزيد يحكم في مالك ودمك (۱)، فقال: أبايعك على الكتاب

<sup>(</sup>١) اللكيعة: الأمة اللئيمة، وبنو اللكيعة قوم. الجوهري: الصحاح ٣/١٢٨ (لكع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أيدي المنبعة، والمثبت من: ب، ج، والأبيات ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) الخبر بتمامه عند المبرد: الكامل ٢١٤/١، ٢١٥، وذكره مختصرا المسعودي: مروج الذهب ٨٠/٣، والبلاذري: أنساب الأشراف ٤٠، ٣٩/٤ عن الهيثم بن عدي، مثله.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في أ،ب، ج: وأتى.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: عبد المطلب.

<sup>(</sup>٧) في ب: عبد العزيز.

<sup>(</sup>٨) خَوَل: اسم يقع على العبد والأمة. ابن منظور: لسان العرب ٢٢٤/١١ (خَوَل).

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: في دمك ومالك.

والسنة، وأني (١) ابن عم أمير المؤمنين يحكم في دمي وأهلي - وكان صديقا ليزيد وصفيًا له - فلما قال ذلك، قال مسرف: اضربوا عنقه، فوثب مروان، فضمّه إليه لما كان يُعرف بينه وبين يزيد [من الصداقة] (٢)، وقال له: نعما يبايع على ما أحببت (٢) فقال مُسْرِف: والله لا أقيله أبداً، [وقال] (٤): إنْ تنحى عنه مروان، وإلا فاقتلوهما معاً، فتركه مروان وضربت عنقه (٥) صبرا(١).

(خبر أبي سعيد الخدري مع مسلم بن عقبة)(٧):

وأخذ رجل (٨) من أهل الشّام أبا سعيد/ الخدري ﴿ اللَّهُ اللّ

(١) في ب، ج: وأنا ابن أمير المؤمنين.

- (٢) التكملة من: ج.
- (٣) في ب: أحبيته.
- (٤) التكملة من: ج.
- (٥) في ج: عنق يزيد.
- (٦) هذا الخبر رواه خليفة: تاريخ ٢٣٩ لكنه يذكر: عبد الله بن زمعة. وفي رواية أخرى: يزيد بن عبد الله بن زمعة، والزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش ص٤٧٤. ورواه باختصار ابن سعد: الطبقات (القسم المتمم) ص١٠٤، والطبري: تاريخ ٥٩١،٤٩٢/، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص٢٢٢، وعند الذهبي: تاريخ (٣٨-٨هـ) ص٢٩ منله.
  - (٧) عنوان جانبي من المحقق.
- (A) قال البلاذري في أنساب الأشراف ٤٥/٤: إنه يزيد بن شجرة الرهاوي. قلت: وهذا خطأ لأن يزيد بن شجرة رضى الله عنه استشهد سنة ثمان و خمسين في غزوة=

به على أُحُد ليقتله، فقال أبو سعيد:لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ يوم أحد في أحد الجبل، قال: ومن أنت رحمك (٢) الله ؟ قال أبو سعيد الجدري، قال: اذْهَبُ رحمك الله، فما أغنان عن قتلك (٦)

وذكر ابن قتيبة: أنّه قتل<sup>(١)</sup> ثمانون رجلاً، ولم يبق بعد ذلك اليوم بَدْرِي<sup>(٥)</sup>

### (مسير جيش الشّام إلى ابن الزبير بمكة)(١):

- (١) في ج: على.
- (٢) في ج: يرحمك.
- (۳) روی مثله خلیفة: تاریخ ص۲۳۹، والذهبی: سبر ۱۷۰/۳، وتاریخ (۲۱–۸۸۰) ص۵۵۳، وابن عساکر: تمذیب تاریخ دمشق ۱۱۶/۱.
  - (٤) (قتل) سقطت من: ب.
  - (٥) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتبية ١٨٥/١.
    - (٦) عنوان جانبي من المحقق.
    - (٧) الزيادة من: أ، ب، ج.
  - (٨) في الأصل: الفتنة، والمثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٧٨/٣.
    - (٩) (سمّاها) سقطت من: أ.
- (١٠) هذا الحديث أخرجه أحمد: المسند مع (منتخب كتر العمال) ٦/٤ عن السائب ابن خلاد. وعنه أيضا أن رسول الله ﷺ قال: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله»

<sup>=</sup>غزاها. انظر ابن سعد: الطبقات ٤٤٦/٧ وخليفة: الطبقات ص٥٠٠.

مكة ليُوقع بابن الزبير وأهل مكّة، بأمر يزيد، وذلك في محرم سنة أربع وستين(١)

فلما انتهى إلى قديد، مات -لعنهُ الله - ودُفِن في ثنية المُشلّل فلما تفرق القوم عنه أتته أمّ ولد (٢) ليزيد بن عبد الله بن زمعة، وكانت من وراء العسكر تترقب موته، فنبشت عنه، فلما انتهت إلى لحده وجدت أسود من الأساودة منطوياً على (٤) رقبته، فاتحا فاه فتهيبته، ولم تزل حتى تنحى لها عنه، فصلبته على المُشلّل، قال الضحّاك (٤): فحدثني من رآه مصلوبا، يُرمى كما يُرمى قبر أبي رِغال (٢) وكان استخلف على جيشه

-أخرجه أحمد: المسند ٤/٥٥ والبخاري: التاريخ الكبير ٤٠٤/٥٣،٤/١ والدولابي: الكنى ١٣٢/١ وابن بلبان: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٥/٦ رقم (٣٧٣٠) وأبو نعيم: حلية الأولياء ٣٧٢/١ وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة ٣٨٤/٥.

- (١) الطبري: تاريخ ٤٩٦/٥ عن أبي مخنف. والبلاذري: أنساب الأشراف ٤١/٤ عن الواقدي.
- (٢) ثنية المُشلَّل: تقع في شمال قُدير، وتبعد عن مكة خمسة وثمانين ميلاً. محمد شرَّاب: المعالم الأثيرة ص٢٧٥.
- (٣) اسمها: ليلى. صرّح بذلك البكري: معجم ما استعجم ٧٢٣/٣، وزاد ابن حزم على ذلك فقال: أمّه أمُّ ولد صُغْديّة. جمهرة أنساب العرب ص١١٩.
  - (٤) فِي أَ، ب، ج: فِي.
  - (٥) لم أتوصل إلى معرفته.
- (٦) هذا الخبر بتمامه في الإمامة والسياسة، المنسوب إلى ابن قتيبة ١٨٧/١ ورواه ابن-

الحصين بن نمير، فسار الحصين حتى مكة لأربع<sup>(۱)</sup> بقين من المحرّم، فحاصر مكة من جميع نواحيها. وقد<sup>(۱)</sup> كان ابن الزبير حجّ بالنّاس، [وعاذ]<sup>(۱)</sup> بالبيت وسمّى نفسه: العائذ بالبيت<sup>(۱)</sup>

#### (حصار ابن الزبير وحرق الكعبة)(٥):

فنصب الحصين الجانيق والعَرَّادات (٢) على مكة وابن الزبير في المسجد، ومعه المختار بن أبي عبيد؛ لأنه كان بايعه على أنّه لا يُخالف رأيه، ولا يُعصى (٢) أمره. فلحقت أحجار الجانيق والعُرَادت

=سعد: الطبقات (الجزء المتمم) ص١٠٥ عن الواقدي مختصراً، والزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش ص٤٧٤ بألفاظ متقاربة. والبلاذري: أنساب الأشراف ٤١/٤، ٥٤مثله. والذهبي: تاريخ (٦١-٨٠هـ) ص٢٣٥.

أبو رِغال: جاهلي، كان بالطائف، وكان دليل أبرهة الأشرم حين نوجه إلى مكة، خرج أبرهة معه حتى أنزله المُغمَّس شرق مكة على مسافة عشرين كيلا، فمات أبو رغال هناك. ابن هشام: السيرة ٤٧/١، ٤٨ ومحمد شرابّ: المعالم الأثيرة ص٧٧٧

- (١) في أ: لأربع ليال.
- (٢) (رقد) ليس في: ب.
- (٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وطاف.
  - (٤) المسعودي: مروج الذهب ٨٠/٣.
    - (٥) عنوان جانبي من المحقق.
- (٦) العرَّادات: بالتشديد: شيء أصغر من المنجنيق. الجوهري: الصحاح ٥٠٨/٢ هـ (عرد).
  - (٧) (ولا يعصى) سقطت من: ١.

البيت (١)، وكان الزبير قد جعل عليه الخشب، والطنافس (٢)، واللُسبُود (٣)، والنّفط فأحرق جميع ذلك وتمدم من الكعبة جداراً من السقف، فأرسل الله [تعالى] (٤) على منجنيفه صاعقة (٥) أحرقته، وأحرقت من كان فيه؛ أحد عشر رجلاً. وقيل: أكثر من ذلك، [وذلك] (٢) لست خلون من شهر ربيع الأوّل (٧) فاشتد الحصار. والبلاء على أهل مكة، وقبل المنذر بن الزبير (٨)

<sup>(</sup>۱) لا ربب أن أحداً منهم لم يقصد إهانة الكعبة: لا نائب يزيد الحصين بن نمير السكوني، ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف ولا غيرهما. بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة، ويزيد لم يهدم الكعبة، ولم يقصد إحراقها: لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين. ابن تيمية: منهاج السنة (تحقيق محما، رشاد سالم) ٥٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الطنافس: جمع طُنْفُسة، وطنْفسة: النَّمرقة فوق الرحل، وقيل: هي البساط الذي له خمل رقيق. ابن منظور: لسان العرب ١٢٧/٦ (طنفس).

<sup>(</sup>٣) اللَّبُود: جمع لَبُد، وهو البساط. الزبيري: ناج العروس ٤٩٠/٢ (لبد).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: صعفة.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) هذا الجزء من الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٨١/٣ مع احتلاف يسير. وانظر أبو العرب التميمي: المحن ص١٨٥ ١٨٦ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٢/٤ كلاهما عن أبي معشر.

<sup>(</sup>A) البلاذري: أنساب الأشراف 1/00 عن المدائني، و1/00 عن الواقدي. أبو-

(اجتماع الحصين بابن الزبير)(١):

فبلغ الحُصين موت يزيد بن معاوية -لعنه الله-(٢) فوجه ليلا إلى ابن الزبير وسأله الاجتماع<sup>(١)</sup> معه<sup>(١)</sup> وقد كان أحد رجال<sup>(٥)</sup> الحصين كتب على سهمه: توفي يزيد بن معاوية في يوم كذا، ورمى به إلى الكعبة، فأخذه ابن الزبير، وقرأه.

فلما وجّه إليه الحُصين ليجتمع به، خرج، فلقيه، فقال له الحصين: إنّ يزيد بن معاوية تُوفّي، فأمّني ومن معي، وأبا يعك، وعلى أن أطوِّع لك أهل الشّام و يبايعونك، فأنت أولى بهذا/ الأمر من غيرك، فقال له: [أبَعْد](١) أن رميت البيت بالحجارة وهدّمته، وأحرقته

<sup>«</sup>العرب التميمي: المحن ص١٨٥ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٢/٤ كلاهما عن أبي معشر. المنذر بن الزبير، ولد زمن عمر بن الخطاب، وكان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد، وكان سيّداً حليماً، عاش أربعين سنة، الذهبي: سير ٣٨١/٣ وابن قتيبة: المعارف ص٢٢٣.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (لعنه الله) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: الاجتهاد.

<sup>(</sup>١٤) في أ: به، وفي ب: منه.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على تعيينه.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

أؤأمنك؟! والله لا أفعل<sup>(۱)</sup> فقال له الحصين إنَّ من زعم أنَك من دُهات العرب لمُخطيء وأحمق غير مصيب. أكلّمك سرَّا وتكلمني علانية، أدعوك إلى الحلافة ورفع الحرب، وتزعم أنك قاتلنا، ستعلم أيّنا المقتول! فانصرف عنه، وانصرف إلى الشام<sup>(۱)</sup>.

## (مدة خلافته، وتاريخ وفاته، وعمره)<sup>(۳)</sup>:

وكانت خلافة يزيد ثلاث سنين، ونمانية أشهر (1) [وقيل: سنتين ونمانية أشهر (1) وتوفي في منتصف شهر ربيع الأول سنة أربع وستين (1) [وله نيف وثلاثين] (٧) وكان بايع لإبنه معاوية بولاية العهد.

- (١) هذه الفقرة سقطت من: أ.
- (٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٢/٤، ٣٩٣ والإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة ١٢/٢ قريباً منه. وانظر نص الحوار بين الحصين وابن الزبير عند الطبري: تاريخ ٥٥ عن ابن الكلبي، والبلاذري: أنساب الأشراف ٥٠٢/٤، ٥٥ عن الواقدي.
  - (٣) عنوان جانبي من المحقق.
- (٤) البلاذري: أنساب الأشراف٢٠/٤ عن ابن الكلبي، والمسعودي: مروج الذهب
  - (٥) التكملة من: أ، ب، ج، والخبر عند الطبري: تاريخ ٩٩٩٥ عن ابن الكلبي.
- (٦) التصویب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وللاثین. والخبر عند خلیفة: تاریخ ص٢٥٣، وابن عبد ربه: العقد الفرید ٢٧٥/٤، ٣٩١ وابن عساكر: تاریخ دمشق (مخطوط) ٧٩١/١٦ والذهبی: سبر ٤٠/٤.
- (٧) التكملة من: أ، ب، ج واختلف في سنّه يوم وفاته، والقول المشهور في ذلك أنه مات وهو ابن ثمان وثلاثين سنة: تاريخ ٤٩٩/٥ والبلاذري: أنساب الأشراف

#### خبر معاویة بن یزید:

(كنيته، ونسب أمه، وانعقاد البيعة له)(١):

یکنی: أبا لیلی<sup>(۲)</sup>

أمه أمّ خالد بنت أبي هاشم<sup>(۱)</sup> بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.

بويع بعد وفاة والده، وهو ابن سبع عشرة سنة (١)، وهو مريض.

(صفاته)<sup>(ه)</sup>:

كان أبيض شديد البياض، مشربا بالحمرة (١٦)، كبير العنين أدعج،

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۲) معاوية بن يزيد لا عقب له. ابن قتيبة: المعارف ص٣٥٢، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١١٣ ولكنه كنّي بذلك لضعفه في أمر دنياه، حيث كانت العرب تكنى كل ضعيف: أبا ليلى. البلاذري: أنساب الأشراف ١٢/٤ ـ ٦٤ والمسعودي: مروج الذهب ٣/ ٨٢ والتنبيه والإشراف ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) في ب: بنت أبي هشام، أم خالد بنت أبي هاشم، وتكنى بأم هاشم أيضاً، وكان اسمها فاختة، وتلقب حَبَّة تزوجها مروان بن الحكم بعد وفاة يزيد. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٠، ١٣١ والبلاذري: أنساب الأشراف: ١١٤٥، ٦١/٤

<sup>(</sup>٤) ابن قتية. المعارف ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: بحمرة.

أجُعد، أفَّني، ربعة، مدوّر الرأس، جميل الوجه، حسن الجسم(١)

كاتبه:

[الريان](۲)بن مسلم.

حاجبه:

مسلم بن عتاب(۲)

نقش خاتمه:

الدّنيا غرور(١)

وكان ورعا(٥) فاضلاً، لم يكن يشبه أباه، ولا أحد من أهله. قام

- (۱) في الأصل: مدور الوجه، حسنة، حسون الجسم. والمثبت من أ، ب، ج وابن عساكر: تاريخ (۲۱–۸۰هـــ) ص۲۰۱ والله عساكر: تاريخ (۲۱–۸۰هـــ) ص۲۰۱ وابن كثير: البداية والنهاية ۲۰۶/۸.
- (۲) في الأصل: الزبير، وفي ب: الرين. والمثبت من أ، ج والطبري: تاريخ ١٨٠/٦ والجهشياري: الوزراء والكتاب ص٣٦، والريان بن مسلم، الكاتب، الشامي، كان سبّداً في قومه، روى عن عمر بن عبد العزيز. بن ماكولا: الاكمال ١١٠/٤ وابن عساكر: ناريخ دمشق (مخطوط)٣١٥/٦ وابن ناصر الدين: نوضيح المشتبه ٢٤٣/٤.
  - (٣) عند ابن دقماق: مسلم بن غياث. الجوهر الثمين ص٦٢
- (٤) أحال الزركلي في الأعلام ٢٦٣/٧ إلى المسعودي في مروج الذهب. ولم أقف عليه في مروج الذهب، لكنه ذكرفي التنبيه والإشراف ص٣٠٧: نقش خاتمة: بالله ثقة معاوية. انظر الأعلام للزركلي ٢٦٣/٧ وكذا عند ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٩٠/١٦.
  - (٥) في أ، ب: وربعاً.

خليفة اثنين وخمسين يوماً. وقيل: ثلاثة أشهر ونصف<sup>(١)</sup>

ولما حضرته الوفاة رحمه الله تعالى احتمع إليه بنو أميّة، وقالوا له:اعُهَدُ إلى من رأيته أهلاً لذلك (٢) من أهل بيتك. فقال: لم أكن لأتحملها حيّاً ولا ميّناً! ما ذقت حلاوتها فكيف أتقلّد وزرها؟ وتتعجلون أنتم حلاوتها أن مرارتها. فلما سمعت أمّه قوله هذا رغبّت إليه أن يعهد (١) إلى [خالد] (٥) أخيه. فأبي فسألته بثدييها (١)، وكشفتها له، فقال: يعهد (١) لا تكلّفيني عما يضرّني عند ربي، ولا ينفعني. ثم قال: اللهم إنّي بريء منها [مُتخلً (٨) عنها، اللهم إن لا أحد نفرا كأهل الشورى (١)،

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٢) (لذلك) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) (حلاوتما) لبست في: أ.

<sup>(</sup>٤) في ب: يعجل.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج. خالد بن يزيد، ويكنى: أبا هاشم، يُوصَف بالعلم، ويقول الشُّعر، مات سنة تسعين. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٩ وابن حجر: تقريب ص١٩١.

<sup>(</sup>١) في، ب: بنديها.

<sup>(</sup>٧) في ب: يا أم.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ما تحمل.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الشرّ.

فاجعلها إليهم ينصبون لها من يرونه [لها أهلاً] (١) فقالت له أمّه: ليت أنّي خرقه حيض، ولم أسمع منك هذا الكلام. فقال لها: ويا ليتني (١) يا أمّة (١) خرقة حيض، ولم أتقلّد هذا الأمر، يفوز بنو (١) أميّة بحلاوتما، وأبوءُ بوزرها! [إنّي بريء منها] (٥) فمنعها أهله كلّهم (١)

وفيه يقول الشاعر:

إني أرى فتنة تغلي مَرَاجلها والملك بعد أبي ليلى لمنْ غلبا<sup>(۷)</sup> (وفاته والصلاة عليه)<sup>(۸)</sup>:

<sup>(</sup>١) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: وليتني.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ: بني.

<sup>(</sup>c) التكملة من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٦) هذا الخبر ذكره باختصار المسعودي: مروج الدهب ۸۲/۳ وابن عساكر: تاريخ
 دمشق (مخطوط) ٧٩٠/١٦.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت منسوب لعبد الله بن همام السلولي. بن منظور: لسان العرب ١٣١/١٤ وبن عساكر: تاريخ ونسبه البعض إلى أزنم الغزاري. ابن سعد: الطبقات ٩٩/٥ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٩٠/١٦ و ورد ذكره دون نسبة عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٥٢ ومصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٨.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

وتوفي رحمه الله يوم الثلّثاء<sup>(۱)</sup> لسبع خلون من جمادى الأوّل<sup>(۲)</sup> وقيل: في رحب سنة أربع وستين<sup>(۲)</sup> وبوفاته خرجت الخلافة من بني [أبيه]<sup>(۱)</sup>

وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان اليكون الأمر إليه [1/70] من بعده، فلما كبَّر طُعن (٥) فسقط ميتاً قبل تمام الصلاة (١)

(عبيد الله بن زياد والخلافة)(٧):

وكان واليه على البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد، فلما بلغه موت معاوية بن يزيد، خطب الناس وأعلمهم بوفاته، وأنه ترك الأمر شورى، ولم يبايع لأحد. وقال لهم: لا أرض أوسع من أرضكم ولا عدد أكثر من عددكم، ولا مال أكثر من مالكم. في بيت مالكم مائة ألف ألف درهم،

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: الثلاثاء.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: الأولى.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي نيسر لي الرجوع إليها.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: أمية.

<sup>(</sup>٥) طُعن: أصابه مرض الطاعون.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذهب ٨٢/٣، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٩٠/١٦ والذهبي: سير ٣٤/٣ وقال: قال بعض العلماء: لم يصح أنه قُدِم للصلاة على معاوية فأصابه الطاعون في صلاته، فلم يرفع إلا وهو ميت. تاريخ (٦١-٨٠هـ) ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

فانظروا رجلاً ترضونه يقوم بأمركم، ويجاهد عدر كم، وينصف مظلومكم، ويوزّع عليكم أموالكم. فقال [له](۱) الأحنف بن قيس، وقيس بن الهيئم السّلمي(۱)، ومسمع بن مالك(۱)، وجماعة من أشرافها: ما نعلم ذلك الرّجل غيرك أيها الأمير، فأنت أحق من قام(١) بأمرنا، حتى يجتمع النّاس [على خليفة](١)، فقال: أما لو استعملتم غيري، لسمعت وأطَعْتُ (١)

وكان على الكوفة عمرو بن [خريث](٧) الخزاعي عاملا لابن زياد،

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قيس بن الهيشم بن قيس السّلمي، كان عاملاً لعثمان رضي الله عنه على نيسابور، ولمعاوية على خرسان، ثم كان قائماً بدعوة ابن الزبير في البصرة. الطبري: تاريخ ١٠٠٤، ٣٦٦/٤، ١٧٢/٥، ٢٦/٦، ٩٥، ١٠٠، ١٥٣ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) مسمع بن مالك العبدي. المسعودي: مروج الذهب ٩٣/٣ وعند الطبري: مالك ابن مسمع البكري الجحدري. تاريخ ٥٠٥/٥.

<sup>(؛)</sup> في الأصل: يقوم، والمثبت من: أ، ب، ج، و المسعودي: مروج الذهب ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وني الأصل: مالكم استعملت غير. لا سمعت ولا أطعت. والخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٩٣/٣ وروى الطبري: تاريخ ٥٠٥،٥٠٤ مثله.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: الحارث.

فكتب إليه ابن زياد يعلمه بما دخل فيه (١) أهل البصرة. فصعد ابن حريث المنبر، وذكر ما دخل فيه (٢) أهل البصرة. فقام [يزيد بن رُوَيم الشيباني] (٢)، فقال: الحمد لله الذي أطلق أيماننا، لا حاجة لنا في بني أمية، وأمارة ابن (١) زياد.

وأرادوا أن يُنصبوا أميرا إلى أن يُنظَر في أمرهم، فقال جماعة: يكون [عمر بن سعد بن أبي وقاص] (ف) فلما هموا بتأميره (أفلل نساء همدان وكهلان وربيعة والنَّخع وغيرهم، ودَخلُن المسجد صارحات مُعُولات يَنْدُبُنَ الحسين بن علي فظه ويقلن: أما رضي عمر بن سعد بقتل الحسين حتى يكون أميراً على الكوفة ؟ فبكى النّاس (٢)، وأعرضوا [عن عمر] (أ).

وكان نساء همدان أشدهن في البكاء والصياح والإنكار، لأن على

<sup>(</sup>١) ني ب: ني.

<sup>(</sup>٢) في أ: عليه.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: رويل السياني. وورد عند الطبري والبلاذري: يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني. تاريخ الطبري ٥٢٤/٥ وأنساب الأشراف ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بني، والمثبت من: أ، ب، ج والمسعودي: مروج الذهب ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عمرو بن سعيد بن العاص.

<sup>(</sup>٦) في ج: بتأمره.

<sup>(</sup>٧) (فبكي الناس) تكررت في: الأصل.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

ابن أبي طالب في كان مائلاً إلى همدان، وعباً فيهم، وهو القائل: فلو كنتُ بوّاباً على باب حَنّة (١) لقلت لهمدان ادخلوا بسلام (٢) خبر بيعة عبد الله بن الزّبير رضى الله تعالى عنه:

ولما اتصل [موت]<sup>(۱)</sup> معاوية بن يزيد لعبد الله بن الزبير، دعا النّاس إلى مبايعته، فبايعه أهل مكة والمدينة في سنة خمس وستين، وتسمّى أمير<sup>(1)</sup> المؤمنين، وسُلّم عليه بالخلافة، وجلس على [سرير الملك]<sup>(۱)</sup>، وخطب لنفسه وبنى الكعبة، وبايعه أهل الكوفة والبصرة. فاستكتب الكُتّاب، وحميل بيت المال، [وصلّى بالنّاس]<sup>(۷)</sup>، واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان.

(خروج المختار بن أبي عبيد الثقفي على ابن الزبير)(^):

<sup>(</sup>١) في الأصل وب، ج: الجنة، والمثبت من: أ، وبن تيمية: منهاج السنة (تحقيق محمد رشاد سالم) ١٣٧/٦ مع المحتلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر بتمامه ذكره المسعودي: مروج الدهب ٩٣/٣، ٩٤، ورواه الطبري: تاريخ ٥٢٤/٥ عن الهيثم بن عدي، مختصراً.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ب، ج، وفي أ: خبر.

<sup>(</sup>٤) في ج: بأمير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: على بيت المال. و المثبت من: أ، ب، ح.

<sup>(</sup>٦) في ب: وجيء بالخراج.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

ووجه إلى الكوفة عبد الله بن مطيع والياً/ عليهم، [فتولَى [٦٥/ب] أمرهم] (١) حتى وحّه المختار (٢) بن أبي عبيد الثقفي في أثره.

وذلك أن المحتار بن أبي عبيد<sup>(۱)</sup> قال [لابن الزبير]<sup>(1)</sup>: إنّي لأعرف<sup>(۱)</sup> قوماً، لو أنّ رحلاً له علم ورْفق<sup>(۱)</sup> بما يأتي لاستخراج<sup>(۱)</sup> لك منهم جنداً تغلب بمم أهل الشام. فقال: مَنْ هم؟<sup>(۱)</sup> قال [شيعة بني هاشم]<sup>(1)</sup> بالكوفة، قال: كُنْ أنت<sup>(۱)</sup> ذلك الرّجل. فنهض نحوها، ونزل

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٢) المختار بن أبي عبيد الثقفي، الكذّاب، ولد عام الهجرة، وليس له صحبة ولا رواية، حضر إلى ابن الزبير بعد وفاة يزيد فعاضده و ناصحه ثم استأذنه في التوجه إلى الكوفة ليعضد ابن مطيع، ثم خرج يطلب بثأر الحسين، فتعقب قتلة الحسين، ولذلك طاوعه كثير من الناس، ولما تبين لهم خطأه رجعوا عنه وخذلوه. ابن عبد البر: الاستيعاب 1570/٤، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) (ابن أبي عبيد) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: لا أعرف.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج رفي الأصل: علماً ورفقاً.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: لاستخرجوا.

<sup>(</sup>٨) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: منهم.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: الأشعث بن هاشم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: كنْتَ ذلك. و المثبت من: أ، ب، ج، والمسعودي: مروج الذهب ٨٣/٣.

ناحيةً منها، وجعل يبكي على الطّالبييّن وشيعتهم ويُظْهِر الحنين، والجزع، ويُذْكر مقتل الحسين وأصحابه، ويحتُّ على الأخذ بثأرهم، والمطالبة بدمائهم. فمالت الشّيعة إليه و صاروا طوع (١) يديه (٢)

فجرت بينه وبين [ابن] (٢) مطيع حروب مشهورة (٤)، ظهر عليه فيها، ودعا النّاس إليه، ودخل قصر الكوفة، فبات فيه، وأصبح أشراف النّاس في المسجد، وعلى باب القصر. فخرج المختار، وصعد (٤) المنبر: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي وعد وليّه النصر [وعدوه الحُسر] (١)، وجعله فيه إلى آخر الدّهر، وعُداً مفعولاً، وقضاءً مقضياً، وقد خاب من افترى.

أيها الناس، إنّه رُفعت لنا راية، ومُدَّت لنا غاية. فقيل لنا في الرّاية: ارفعوها، ولا تتعدّوها، فسمعنا دعوة الدّاعي، ومقالة الواعي، فكم من ناع وناعية لقتلى (٢) في الواعية!

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: و ساروا وطوعت.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذهب ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل تلك الحروب عند الطبري: تاريخ ٢٢/٦- ٢٢.

<sup>(</sup>٥) في ب: فصعد.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ووعده النّصر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قتلا، والمثبت من: أ، ب، ج، و الطبري: تاريخ ٣٢/٦.

وبعدا لمن طغى وأدبر، وعصى واستكبر (۱). ألا فادخلوا أيّها النّاس فبايعوا بيعة هُدى، فلا والذي جعل السماء سقفاً مكفوفاً، والأرض فحاجاً سُبُلاً، ما بايعتم بعد بيعة على بن أبي طالب في أهدى منها، ثم نزل. ودخل أشراف الناس، فبسط يده، وابتدره النّاس فبايعوه، وهو يقول: تبايعون على كتاب الله، وسُنة نبيه في والطّلب بدماء أهل البيت الحُلّين (۱) والدّفع عن الضّعفاء، وقتال من قاتلنا (۱)، وسلم من سالمنا، والوفاء ببيعتهما (۱)، لا نقيلكم (۵) ولا نستلقيكم؛ فإذا قال الرّجل نعم بايع (۱)

وجعل يُمَنِّي الناس، ويستجرِّ (٢) مودهم، ومودَّة الأشراف، ويحسن السَّيرة جُهْدَه (^)

<sup>(</sup>١) في ج: فاستكبر.

<sup>(</sup>٢) في ج: المحلّبن دمائهم.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: قتلنا.

<sup>(</sup>٤) في ب: بيعته.

<sup>(</sup>٥) في أ: نقليكم.

<sup>(</sup>٦) هذه الخطبة رواها الطبري: تاريخ ٣٢/٦ من طريق أبي مخنف. وعند ابن أعثم: الفتوح ٢٥/٣ مثلها.

<sup>(</sup>٧) في ج: ويستجير. يستجرُّ: يستحذب. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٤٦٣ (حرر) بتصرف.

<sup>(</sup>٨) الطبري: ناريخ ٣٢/٦ من طريق أبي محنف.

ووجد في بيت مال الكوفة تسعة آلاف ألف، فأعطى أصحابه الذين قاتل بحم ابن مطيع، وهم ثلاثة آلاف وثمان مائة رجل بخمس مائة درهم لكل واحد منهم، وأعطى لستة آلاف<sup>(۱)</sup> ممن انتظم<sup>(۱)</sup> إليه بعدما أحاط بالقصر إلى أن دخله، مائتين مائتين.

واستعمل على شرطته: عبد الله بن كامل. وعلى حرسه: كيسان<sup>(۱)</sup> أبا عَمْرَةً، مولى [عُرَينة]<sup>(١)</sup>.

ثم عقد أوّل راية لعبد الله بن الخارث<sup>(۱)</sup> -أبحو الأشتر على أرمينية، وولَّى محمد بن عمير بن عطارد<sup>(۱)</sup> على أذربيحان، وولَّى

- (١) هذه الفقرة سقطت من: ب.
  - (٢) في ج: انتظر.
- (٣) كيسان، أبا عمرة و مولى لبني عُريْنة، كان عمى الموالي في جيش أحمر بن شميط الذي أخرجه المختار من الكوفة لقنال مصعب بن الزبير، فالمخرم أصحاب المختار، وقُتِل كيسان في تلك الوقعة بالمذار. الطّبري: ناريخ ٥٩/٥، ٥٩، والذهبي: تاريخ ٥٩/٠، محمد) ص٥٧.
- (٤) في ج: قمونية. عُريَّنة: بطن من أنمار بن أرش، من كهلان، من القحطانية. وهم بنو عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار. القلقشندي: نحاية الأرب ص٣٦١ وانظر الخبر بتمامه عند الطبري: تاريخ ٣٣/٦.
- (٥) عبد الله بن الحارث (أخو الأشتر) النخعي، كان من أعيان الكوفة، لجأ إليه حجر ابن عدي قبل مقتله. الطبري: تاريخ ٢٦٢/٥، ٢٦٣، وابن الأثير: الكامل ٢٣٥/٣، ٣٦٤.
- (٦) محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب التميمي، شهد مع علي صفين، وكان من الم

[77] سعد<sup>(۱)</sup> بن حذيفة بن اليمان على حُلوان، ومعه ألف فارس، ورَزَقه ألف درهم في كل شهر، وأمره بقتل الأكراد، وبإقامة الطّريق، وفرّق العُمال في النّواحي، وكتب إلى عماله على الجبال أن يحملوا أموال دورهم إليه (۲)

واستقضى المختار شُريحاً، ثم تمارض شريح، فولّى مكانه [عبد الله(٢) بن عتبة بن مسعود، ثم تمارض(٤) عبد الله، فولّى مكانه](٥) عبد الله بن

<sup>-</sup>أشراف الكوفة، وأجُواد مُضَرُّ، وقد على عبد الملك، ثم سار إلى عبد العزيز بن مروان بمصر، ثم رجع إلى دمشق و أقام بالشام إلى أن مات. ابن عساكر: تاريخ دمشق (بخطوط) ٨٢٨/١٥، وابن حجر: الاصابة ١٩٦/٦.

<sup>(</sup>۱) سعد بن حذيفة بن اليمان، ولي قضاء المدائن، وكان على الشيعة من أهل المدائن في حيش سليمان بن صرد الخزاعي بعد استشهاد الحسين، ثم استعمله المختار على حلوان. الطبري: تاريخ ٥٥٥٥، ٥٥٧،٦،٠، ٥٥٧،٦ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٢٣/٩.

<sup>(</sup>٢) يعني إلى سعد بن حذيفة بن اليمان. و الخبر بشمامه عند الطبري: تاريخ ٣٢/٦، ٣٤ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أدرك النبي رضي ورآه، كان ثقة، رفيع القدر، كثير الحديث والفتيا فقيهاً، كان يؤمّ الناس بالكوفة، مات سنة أربع وسبعين. ابن سعد: الطبقات ٦٠٠/١، والمزّي: تمذيب الكمال ٢٦٩/١٥ - ٢٧٢، وابن حجر: الاصابة ١٠٠/٤

<sup>(</sup>٤) عند الطبري: مُرض. تاريخ ٦/٣٥.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب، ج.

مالك.

وجاء ابن كامل<sup>(۱)</sup> للمختار، فقال له أعلمت أنّ ابن مطيع في دار أي موسى<sup>(۱)</sup> فلم يُجبُه بشيء؛ فأعاد ذلك [عليه]<sup>(۱)</sup> ثلاث مرات، فلم يجبه. فظن [ابن كامل]<sup>(۱)</sup> أن ذلك لا يوافقه. وكان ابن مطيع قَبْلَ ذلك صديقاً للمختار، فلما أمسى<sup>(۱)</sup> بعث إلى ابن مطيع مائة ألف درهم، وقال له رسوله: يقول لك: تجهّز بهذه، واخرج، فإنّي قد شعرت بمكانك، وقد ظنت أنه لا يمنعك من الخروج إلا أنّه (۱) ليس في يدك [ما يقويك] (۱) على الخروج.

ولما استولى المختار على الكوفة، كتب إلى ابن الزبير يُعلمه أنّه إنّما أخرج (٨) ابن مطيع لعّجزِه عن القيام بالأمر وقلّة سياسته. وسأله أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن مالك، والصواب ما أثبته من: أ، ب، ج، وهو عبد الله بن كامل الشاكري.

<sup>(</sup>٢) هو أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس غيث.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>د) في الأصل: مشى، والمثبت من: أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ٢٣/٦،

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، و في الأصل: أنك.

 <sup>(</sup>٧) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: يقوم بك. والخبر عند الطبري: تاريخ
 ٣٣/٦ من طريق أبي مخنف.

<sup>(</sup>٨) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يخرج.

يحتسب له بما أنفق من بيت المال، فأبي ابن الزبير أن يحتسب له، فخلعه المختار (۱)، وأنكر مبايعته إيّاه، وكتب إلى علي بن الحسين السحّاد-يقول له: أنت أحق بالخلافة (۱) من جميع الناس، وأنا أبايعك وأنفّذ دعوتك، وأقول بأمرك (۱) وبأمانتك. وأنفذ له (۱) مع كتابه مالاً كثيراً، فأبي أن يقبل (۱) ذلك منه، وأن يجيبه (۱) عن كتابه، وسبّه على رؤوس النّاس في مسحد النبي اللي وذكر كذبه وفحوره. فلمّا يئس (۷) المختار منه كتب إلى عمّه محمد بن الحنفية في يدعوه إلى مثل ذلك. فأشار إليه على بن الحسين وضي الله عنه الا يجيبه لشيء (۱) من ذلك، فإنّه ما يحمله على هذا إلا ليجتذب به قلوب النّاس، ويتقرب (۱) إليهم بذلك كلّه، وباطنه مخالف ليحتذب به قلوب النّاس، ويتقرب (۱) إليهم بذلك كلّه، وباطنه مخالف

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فخلع له.

<sup>(</sup>٢) في ب: بخلافة.

<sup>(</sup>٣) (بأمرك) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: إليه

<sup>(</sup>٥) في ج: يفعل.

<sup>(</sup>٦) في ج: يجيب.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فلم يبنس.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: بشيء.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ج: ولينقرب.

لظاهره، فأشهر [أمره](۱) وأظهر كذبه في مسجد رسول الله كلى فأتى ابن عباس إلى ابن الحنفية، فأخبره بما كتب به إلى المختار، [فقال له: لا تفعل، فلست تدري ما أنت عليه من ابن الزبير. فأطاعه و لم يراجع المختار](۱) فاشتد أمره بالكوفة، وكثر حيشه، ومال الناس إليه، وجعل يدعوهم على طبقاتهم ومقاديرهم في أنفسهم وعقولهم، فمنهم من يخاطب بإمامة ابن الحنفية. ومنهم من يقول له: إنّ المَلكُ يأتيه في النوم(۱) ويخبره بالغيب (٤)

### (سجع المختار)<sup>(ه)</sup>:

وكان على مذهب الخوارج<sup>(١)</sup> [ثم صار زبيريا]<sup>(٧)</sup> ثم صار رافضياً في ظاهره، وكان يدّعي أنه يُلْهَم ضرباً من الشجاعة الأمور تكون، ثم

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: يأتيه بالوحي.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٨٤/٣ قلت: أقوى ما ورد في ذم المحتار ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال: «يكون في ثقيف كذاب ومُبير» فشهدت أسماء أنَّ الكذاب هو المختار. صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٠١- ١٠٠ بأب كذاب ثقيف ومبيرها.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) نِ أ، ب، ج: وكان لا على مذهب، كان حارجياً.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

يحتال فيوقعها(١) فيقول للناس: هذا من عند الله(١)

فمن ذلك قوله ذات يوم: لتترلن من السماء، نار دُهمَّاء، فلتحرقن دار أسماء (٢)؛ فذُكر ذلك لأسماء بن [خارجة] (١)، فقال: إنّه قد سجع في (٥) أبو إسحاق إهو والله محرَّق (١) داري، فتركه والدّار،/ [٦٦/ب] وهرب من الكوفة (٧)

وقال في بعض سحْعه: أما والّذي شُرّع الأديان، وجَنَّب (^) الأوثان، وكَرَّه العصيان، لأقتلن أَزْدُ (<sup>(1)</sup> عُمان، وجُلٌ قيس عَيْلان، وتميماً أولياء

<sup>(</sup>١) في الأصل: فيوقعه، والمثبت من: أ، ب، ج، و الثعالبي: ثمار القلوب ص٩١

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر عند المبرد: الكامل ٢١٢/٢، و الثعالبي: ثمار القاوب ص٠٩، ٩١، والشهرستان: الملل والنحل ١٤٧/١ مختصراً.

<sup>(</sup>٣) يقصد أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، من أشراف الكوفة، كان جواداً كريماً ليبياً، مات سنة ست وستين. ابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ٤٩/٣ - ٤٩ وابن حجر: الإصابة ١٠٧/١

<sup>(</sup>٤) التصويب من:أ، ب، ج، وفي الأصل: خالد.

<sup>(</sup>٥) ق ب: فيه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و أ،ب: محروق، و المثبت من ج: والتعاليي: ثمار القلوب ص٩١.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر ذكره المبرد: الكامل ٢١٢/٢ والنعالبي: ثمار القلوب ص٩١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وخيّب، والمثبت من: أ، ب، ج، والكامل للمبرد ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٩) في ج: ابن.

أزد عُمان: فرقة من قبيلة الأزد من كهلان، نزلت عمان، فعرفوا 18. القلقشندي: نماية الأرب ص٩٦.

الشيطان حاشا النّجيب ظُبيان<sup>(١)</sup>

#### خبر مروان بن الحكم:

ولما رأى مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أبي أميّة بن عبد شمس ابن عبد مناف اتفاق<sup>(۱)</sup> النّاس على مبايعة عبد الله بن الزبير، أراد أن يلحق به ويبايعه، فمنعه عبيد الله<sup>(۱)</sup> بن زياد، وقال له: أنت شيخ بني عبد مناف ولا بُدّ أن يظهر النّاس إليك (١)

(أمر الحكم بن أبي العاص)(<sup>٥)</sup>:

والحكم هذا هو الذِّي طرده رسول الله ﷺ من مكة يوم فتحها،

<sup>(</sup>۱) هو ظُبَيان بن عُمارة التَميمي، كان من شيعة على ظلله بالكوفة، ثم ممن خرج للطلب بثأر الحسين، ثم كان من رجال المختار. انظر الطبري: تاريخ ١١٢/٥، ٨٥٥، ٢٠٢/٦ وابن الأثير: الكامل ٣٧٤/٣، والخبر ذكره المبرد: الكامل ٢٧٤/٦، والخبر ذكره المبرد: الكامل ٢١٢/٢، والتعالمي: ثمار القلوب ص٩١، والبغددي: الفرق بين الفرق ص٤٦، ٤٧ مثله.

<sup>(</sup>٢) في ب: اصفاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عبد الله، والتصويب من النسخ الأحرى.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ٩٤/٣، والطبري: تاريخ ٥٣٠، ٥٣٤ عن الواقدي و٥/٠٤٠، ٥٤١ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

لأنه كان يُفْشِي سِرَّه (۱)، فلعنه (۲) وصيَّره إلى بطن [وَجَ] (۱)، فَلُم يَزَلُ طريداً طول حياة طول حياة (١) أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ولما وُلِّيَ عثمان ﷺ صرفه، وأعطاه مائة ألف درهم (°)
وذلك من جُمُّلة ما (¹) انْتُقِم على (∀) عثمان رضي الله تعالى عنه (^\)
ومر النبي ﷺ بالحكم أبي مروان بن الحكم، قال (¹): فحعل يَغْمزه،

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: الاستيعاب ٣٥٩/١ بدون (سناد.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي: رُوِيت أحاديث منكرة في لعنه لايجوز الاحتجاج بما. تاريخ (عهد الخلفاء الراشدين) ص٣٦٦، وقال في السّير ١٠٨/٢ يُروى في سبّه أحاديث لم تصعّ.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ج، وفي الأصل: كذوح، وفي أ، ب: وكزح. وَجُّ: بالفتح ثم التشديد هو وادي الطائف، يمرَّ في طرف الطائف من الجنوب الغربي، ثم الجنوب، ثم الشرق، ياقوت: معجم البلدان ٣٦١/٥، محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: خلافة.

<sup>(</sup>٥) في ب: درهما. والخبر عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٥٣، ١٩٤ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٦) في أ: من.

<sup>(</sup>٧) (على) سقط من: أ.

<sup>(</sup>A) قال ابن نيمية رحمه الله: طعن كثير من أهل العلم في نفي النبي الله الحكم، وقالوا هو ذهب باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها.انظر منهاج السنة (وكامشه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) 197/٣.

<sup>(</sup>٩) القائل كما ورد في إسناد الخبر هو هند بن أبي هالة.

فالتفت إليه النبي ﷺ، فقال: «اللهم اجعل به وَزَعْاً»<sup>(۱)</sup> فرحف مكانه. والوَزغ: الإرتعاش<sup>(۲)</sup>

(بيعة أهل الأردن لمروان بن الحكم)(١):

[فسار] (١) مروان ونزل الجابية من دمشق، فاحتمع (٥) إليه عدد كثير، فبايعوا مروان.فوصل ذلك الضّحاك بن قيس، فدعا الناس إلى مبايعة

وقال ابن حجر: مالك بن دينار لم يدرك هند بن أبي هالة، وإنما أدرك ابنه فكأنه نسب لجده.الاصابة ٢٩٤/٦ وقال في موضع آخر: لم يثبت أن النبي الله دعا على الحكم بن أبي العاص. الإصابة ٢٨/٢ بتصرف.

(٢) الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٠٢٠ (وزُغ) بفتح الزاي والعين المعجمة، وعند ابن الأثير: النهاية ١٨١/٥، بتسكين الزّاي.

<sup>(</sup>۱) في الأصل والنسخ الأخرى: وزعاً والتصحيح من الخطابي: غريب الحديث (۱) في الأصل والنسخ الأخرى: وزعاً والتصحيح من الخطابي: غريب الحديث من (٥٤٢/١ كلهم من طريق مالك بن دينار حدثني هند بن خديجة زوج النبي ﷺ. وقد ذكر ابن أبي حاتم الرازي: أن رواية هند بن هند بن أبي هالة عن النبي ﷺ مرسله. الحرح والتعديل ١١٧/٩

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فترل،والمثبت من: أ، ب، وفي ج: فأتي.

<sup>(</sup>٥) في أ: فاحتمل.

ابن الزبير، فاحتمعت (١) القيسيّة (٢) [إليه] (٢) وجماعة من القبائل، وخرج (١) هم إلى حرب مروان، وأراد دخول دمشق، فسبقه إليها عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي (٥)، المعروف بالأشدق (١) –أخو عنبسة بن سعيد -(1) ويُكنّى: أبا أميّة (٨)، فدخلها،

<sup>(</sup>١) في الأصل و أ، ب: فاحتمعوا، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>۲) القيسيّة: شعب عظيم ينسب إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وتشعبت قيس إلى أربعة بطون: من كعب، وعمرو، وخصفة، وسعد بنو قيس عيلان. وقد غلب اسم قيس على سائر العدنانية. انظر ابن دريد: الاشتقاق ص٢٦٥، وابن حزم: جهرة أنساب العرب ص٢٤٢، ٢٤٤٤، ٢٥٩، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: فخرج.

<sup>(</sup>a) في أ: الأموي.

<sup>(</sup>٦) عُرِف بالأشدق: للُقُوة - داء في الوجه - عرضت له فمالت شدُقه. البلاذري: أنساب الأشراف ١٣٦/٤ بتصرف. وقبل سمي بذلك لأنه كان أفْقُم مائلاً إلى الذَّقن، ولهذا سمى لطبم الشيطان. ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيّات ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٧) عنبسة بن سعيد، كان أثيراً عند الحجاج بالكوفة، ثقة، مات على رأس المئة تقريبا، وولده بالمدينة والكوفة. البلاذري: أنساب الأشراف ١٤٧/٤، وابن حجر: تقريب ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٨٢، والبلاذري: أنساب الأشراف ١٣٦/٤، وأميّة بن عمرو، كان أبيل أبناء أبيه وأعقلهم، وكان صدوقاً. الطبري: تاريخ ١٤٨/٦، وابن حجر: تقريب ص١١٥.

[فصار](١) الضحّاك إلى حوران(٢) مُظهراً لدعوة(٢) ابن الزّبير.

ثم التقى الأشدق ومروان، فقال له الأشدق: هل لك فيما أقوله وهو خير لي ولك؟! فقال له مروان:وماذلك؟ فقال ادع النّاس إليك، وآخذُ البيعة لك بعد ذلك على أن يكون الأمر لي بعدك. قال مروان: لا، ولكن بعد خالد بن يزيد بن معاوية. فرضي الأشدق بذلك، ودعا الناس إلى بيعة مروان، فأجابوه، وبايعوه (٥)

(لقب مروان بن الحكم)(١٠):

وكان مروان يُلَقَّبُ: خيطُ الباطل، لطُوْلِه. (٢) فقال عبد الرحمن بن الحكم، أخوه:

لحا<sup>(^)</sup>الله قوما أمّروا<sup>(١)</sup> خيط باطل على الناس يعطي ما يشاء ويمنع<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: مروان.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: الدعوة.

<sup>(</sup>٤) في ج: ما هو، وسقطت من: أ.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) الثعالبي: ثمار القلوب ص٧٦ ولطائف المعارف ص٣٥، ٣٦ وانظر ابن حجر: نزهة الألباب ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وأ، ج: لحي، والتصويب من: ب.

## (0) روقعة مرج راهط

وسار نحو الضحّاك بن قيس، وقد انحازت قريش ومضر<sup>(3)</sup> ونزار<sup>(9)</sup> إلى الضحّاك. فأرسل <sup>(۱)</sup> عمرو<sup>(۷)</sup> العدوي/ مع ناس من قضاعة [۱/۹۷] ومعه راية، كان<sup>(۸)</sup> قد عقدها<sup>(1)</sup> رسول الله ﷺ لأبيه<sup>(۱)</sup> فالتقى مروان والضحّاك بمرج راهط على أميال من دمشق، فكانت الحرب بينهم سحالاً، وأكثر اليمانية وبواديها مع مروان<sup>(۱۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ، ب: امر.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذهب ٩٥/٣ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٨٨/٣.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) مُضر: قبيلة من العدنائية: وهم بنو مضر بن عدنان. القلقشندية: قاية الأرب ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) نزار: بطن من عدنان، وهم بنوا نزار بن معد بن عدنان. القلقشندي: نحاية الأرب ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ورسل، وفي ج: وارسل.

<sup>(</sup>Y) عند المسعودي: وائل بن عمرو العدوي.مروج الذهب ٩٥/٣ ولم أتوصل إلى معرفة وائل، ولا معرفة أبيه.

<sup>(</sup>٨) في ب:وكان.

<sup>(</sup>٩) في ب: عقد كا.

<sup>(</sup>١٠) هذه الفقرة ليست في أوب.

<sup>(</sup>١١) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذُّهب ٩٥/٣.

وكان على ميمنته عمرو بن [سعيد] (١) الأشدق، وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد، لعنه الله(٢).

وكان الضحاك في ستين الفاُّ(٢)

فقال-اللّعين- عبيد الله بن زياد لمروان: إنّ الضحّاك في عدد كثير، والحرب محدعة فادعه (أ) إلى الموادعة (أ) حتى يقع النّظر في الصّلح، ففعل ذلك. فما هو إلاّ أن أمسك الضحّاك عن القتال؛ شدّت عليه الكتائب شدّت رحل واحد، ففزعوا إلى راياهم، فالهزموا؛ وقُتِل الضحّاك أمير ابن الزبير (۱)، قتله رحل (۷) من تيم اللات، وقُتِل معه نزار، وعدد كثير من [قيس] (۱)

<sup>(</sup>١) زيادة يفتضيها السياق من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (لعنه الله) ليست في: أ، ب، ج. وانظر الخبر عند الطبري: تاريخ ٥٣٧/٥.

<sup>(</sup>٣) خليفة: تاريخ ص٥٩٦ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: فادعوه.

<sup>(</sup>٥) في ج: الموعده.

<sup>(</sup>٦) هذه المكيدة ذكرها خليفة: تاريخ ص٢٦٠ وابن عبد البر: الاستيعاب ٧٤٥/٢ عن المدائني من كتابه المكايد. وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٧) لم أتوصل إلى معرفته.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: قريش، والمثبت من: أ، ب، ج، وانظر الخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٩٦/٣، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٧/٤ مثله.

### (مقتل النعمان بن بشير)(١):

وكان النعمان بن بشير الأنصاري والياً لابن الزبير على حمص، فلما بلغه قتل الضحّاك خرج هارباً عنها، فسار ليلته (٢) متحيرا (٦) لا يدري أين يسير. فاتبعه خالد بن جبل الكلاعي (١) بمن خفّ معه من أهل حمص، فلحقه وقتله (٥)، وبعث برأسه إلى مروان (١)

وقيل إن [النعمان] (٢) بن البشير لما خرج من حمص نزل بقرية يقال لها: حَرْبَنَفسَا (٨)، فقال: أيّ قرية هذه؟ قالوا: حرب نفسا، قال: حربنا

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (ليلته) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: مسيراً.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فقتله.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ٩٧/٣ وفيه: قتله خالد بن عدي. ونقله ابن عبد البر: الاستبعاب ١٤٩٩،١٥٠٠/٤، والطبري: تاريخ ٥٣٩/٥ وفيه: قتله خالد ابن الخلّي. وعند ابن عساكر: قتله خليّ بن داود جد خالد بن خليّ. تاريخ دمشق (مخطوط) ٥٨٧/١٧.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٨) حَرْبُنَفْسُا: بالفتح ثم السكون، قرية من قرى حمص. ذِكْرُها في مقتل النعمان بن
 بشير. ياقوت: معجم البلدان ٢٣٦/٢.

أنفسنا. ثم أتى بِيْرِين<sup>(۱)</sup> فقال: أيّ قرية؟ قالوا: بَيْرِين. قال: فيها بُرْنا<sup>(۱)</sup>. فقتله حالد بن حبل غِيْلة<sup>(۱)</sup>.

وذلك سنة أربع وستين<sup>(١)</sup>، وقيل: في أول خمس [وستين]<sup>(°)</sup> ورثته ابنته حميدة <sup>(۲)</sup>، فقالت شعْراً<sup>(۲)</sup>:

كانوا لقتلك واقيه لم بنق منهم باقيه المحاوية يا للكلاب العاوية دارت عليه النساعية ولأبكيسن علانية

يا ليــــت مزنــة وابنها وبنــو أميّــة كلهــم حــاء البــريد بقـــتله يــــاء البــريد بقـــتله يـــــــة فلأبكيـــن ســـــة فلأبكيـــن ســـــة

<sup>(</sup>١) بيرين: من قرى حمص، ياقوت: معجم البلدان ٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) بُرْنَا: أي هَلُكُنا. الجوهري: الصحاح ٩٧/٢ (بَوَر) بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر رواه ابن عساكر: ناريخ دمشق (مخطوط) ٥٨٧/١٧ وياقوت: معجم البلدان ٥٨٧/١١ وذكره باختصار ابن عبد البر:الاستيعاب ١٥٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) خليفة: الطبقات ص٩٤، وابن عبد البر: الاستبعاب ١٥٠٠/٤

<sup>(</sup>٥) خليفة: الطبقات ص٩٤ وابن حجر: الإصابة ٢٤٠/٦.

 <sup>(</sup>٦) حميدة بنت النّعمان بن بشبر، كانت شاعرة بحيدة مُكثرة، نزوجها روح بن زنباع،
 ثم الفيض بن أبي عقيل الثقفي، توفيت بالشام في أواخر ولاية عبد الملك بن مروان.
 ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٦٤ وزينب العاملي: الدّر المنثور ص١٧١.

<sup>(</sup>٧) (فقالت شعراً) ليست في: أ، ب، ج.

ولأبكيــــنَ ما حييـت (۱) مــــع السّبـــاع العاوية (۲) (النعمان بن بشير رضي الله عنه (۳):

وهو النعمان بن بشير بن [سعد]<sup>(١)</sup> بن تعلبة بن [جلاس بن زيد بن مالك<sup>(٥)</sup> بن تعلبة بن]<sup>(١)</sup> كعب ابن الخزرج، الأنصاري<sup>(٧)</sup>.

يكنى: أبا عبد الله(^)

وُلد قبل وفاة النبي ﷺ بثمان سنين<sup>(۱)</sup> وهو أول مولود ولد للأنصار لما هاجر النبي ﷺ للمدينة (۱۰)

(بيعة مروان لابن الزبير)<sup>(١١)</sup>:

وروي أنَّ مروان بايع عبد الله بن الزبير، وبعثه عبد الله رسولاً إلى

<sup>(</sup>١) في ب: ما حبيته.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ذكره ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١٧/١٧ه.

<sup>(</sup>٣) عنوان جائبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سعيد

<sup>(</sup>٥) في ج: ملك.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) ابن الكلبي: نسب معد ٤٠٦/١ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٨) مسلم: الكني و الأسماء ٢/٧١.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٤٩٦/٤ وقال: هو الأصح.

<sup>(</sup>١٠) ابن سعد: الطبقات ٦/٦٥ عن الواقدي. والبخاري: التاريخ الكبير ٧٥/٨.

<sup>(</sup>۱۱) عنوان جانبي من المحقق.

شرِ ذمة من الأعراب (١) بالأردن، ليأخذ له (٢) بيعتهم. / إذ (٣) كان الآردن، ليأخذ له (٢) بيعتهم. / إذ (٣) كان عبد الله المتمع عليه المسلمون كلهم من إفريقية إلى خراسان، حاشا (١٠٠٠ تلك الشر دمة، فمضى إليهم مروان، فلما [ورد عليهم] (١) خلع [الطاعة] (١) وبايعه أهل الأردن. وخرج إلى ابن الزبير، وقتل النعمان بن بشير الأنصاري صاحب رسول الله على أهل الشام ومصر أول من شق عصا المسلمين بلا شُبهة ولا تأويل، وتغلّب على أهل الشام ومصر (٧)

(مروان يسعى لبسط نفوذه على الحجاز والعراق)(^):

ولمّا استقام الشام لمروان، وجّه جيشاً إلى الحجاز عليه حُبيش<sup>(١)</sup> ابن دلجة (١١)، وجيشا إلى العراق عليه عبيد الله بن زياد، وأمره إنْ ظهر (١١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأحزاب، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: ليأخذهم.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: إذا.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: خشى.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بعث إليهم.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب،ج؛ حنش

<sup>(</sup>١٠) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: دجلة. حُبيش بن دلجة القيني، من وجوه أهل الشام، من الأردن، شهد صفين مع معاوية، وقتل بالربذة أيام ابن الزبير سنة خمس وستين. الطبري: تاريخ ١١/٥، ٦١٢ وابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٤٣/٤.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: يظهر.

بالكوفة أن ينتهبها. وجعل له ولاية كلّ من غلب عليه. فمرّ حتى وصل إلى الموصل، وعامله من قبَل المختار:عبد الرحمن أن بن سعيد بن قيس، فكتب (٢) عبد الرحمن إلى المختار، أما بعد فإنّي أُخْبِرك أيّها الأمير أنعبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل، وتوجّه نحوي بخيله ورَجله، وإنّي انْحزت إلى [تكريت] (٢) حتّى يأتيني رأيك وأمرك، والسلام.

فراجعه: أمّا بعد،فقد بلغني كتابُك، وفهمت كل ما ذكرت،فقد أصبت بانحيازك إلى تكريت، فلا تبرح من مكانك حتى يأتي إليك<sup>(1)</sup> أمري، والسلام<sup>(٥)</sup>

وكانت (٢) بين عساكر المختار وعبيد الله وقائع مشهورة وحروب

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني، كان من شيعة المختار، ولما تبين له كذبه خرج عليه في حمدان مع أشراف الكوفة، وقتل يوم حبانة السبيع. الطبري: تاريخ ٢٦٠/٦، ٣٤، ٤٤، ٥٥، ١٥، وابن الأثير: الكامل ٣٦٠/٣، ٣٦٥، ٢٦٥، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) في ب: وكتب.

<sup>(</sup>٣) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: تزكيه. تكريت بلدة في غرب دحله بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب. ياقوت: معجم البلدان ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) (إليك) سفطت من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر رواه الطبري: ناريخ ٣٨/٦، ٤٩ عن عوانة بن الحكم.

<sup>(</sup>٦) في ب: وكان.

مذكورة، أضربنا عنها صفحاً (١) خوف التّطويل (١)

(شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد)<sup>(٣)</sup>:

وفي سنة ست وستين<sup>(١)</sup> أمر المختار بن أبي [عبيد]<sup>(١)</sup> إبراهيم بن الأشتر بالخروج إلى قتال أهل الشّام، فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة، وأخرج معه وجوه رجاله ممن شهد الحرب<sup>(١)</sup>وجرّكِما<sup>(٧)</sup>

وخرج المختار مشيّعاً له، ماشياً، فقال له إبراهيم: اركب يا أبا إسحاق! فقال: إنّي أريد أن تغبر قدماي في نصرة آل محمد ﷺ فشيّعه فرسخين (٨)، ودفع إلى قوم من خاصّته حماماً بيضاً ضَخَاماً، وقال: إن رأيتم الأمر لنا فدعوها، وإن رأيتم الأمر علينا فارسلوها. وقال لسائر الناس: إن استقمتم (١) [فينصركم الله، وإن] (١٠) حصّتم حَيْصة (١١)، فإنّي

<sup>(</sup>١) (صفحاً) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل تلك الوقائع. الطبري: تاريخ ٩/٦ ٣-٤٣.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من تاريخ الطبري ٨١/٦.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، وفي الأصل: خمس وستين، وفي ب، ج: ست وخمسين.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: ج، وفي الأصل: وأ، ب: عبيد الله بن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) في أ، ج: الحروب.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٨١/٦ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>A) الفرسخ: يساوي ١٢٠٠٠ ذراع، أو ما يساوي ثمانية أكيال. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص١١.

<sup>(</sup>٩) في أ: استقيتم.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) حصْتم حَيْصة: حلتم حولة تطلبون الفرار والهرب. الجوهري: الصحاح ۱۰۳۳/۳ (حصُص) بتصرف.

أحد في محكم (١) الكتاب، [وفي] (٢) اليقين والصّواب، أنَّ الله يؤيّدكم بملائكة غضّاب، [تأتي] (٢) في (١) صُورِ الحمام (٥)

فلما بلغ<sup>(۱)</sup> [دير]<sup>(۷)</sup> عبد الرحمن بن أم الحكم، إذا برحال المختار قد استقبلوهم<sup>(۸)</sup>، ومعهم الكُرْسي على بغل أشهب، فوقفوا به على القنطرة<sup>(۴)</sup>، وصاحب الكرسي: حوشب<sup>(۱۱)</sup>، وهو يقول يارب عُمِّرنا في طاعتك، وانصرنا على الأعداء، واذكرنا ولا تنسانا <sup>(۱۱)</sup>، واسترنا. وأصحابه يؤَّمنون. فقال المختار:

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب،ج، وفي الأصل: صحفكم.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (في) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره المبرد: الكامل ٢١٤/٢ والتعالى: ثمار القلوب ص٩٢.

<sup>(</sup>٦) أي: إبراهيم بن الأشتر. الطبري: تاريخ ٨١/٦.

<sup>(</sup>٧) التكملة من ج، و لم أقف على تعيين دير عبد الرحمن بن أم الحكم.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: استقبلوه.

<sup>(</sup>٩) القنطرة: قنطرة دير عبد الرحمن بن أم الحكم. الطبري: تاريخ ١٨٢/٦.

<sup>(</sup>١٠) حَوْشب البُرْسُميّ: سادن كرسي المختار إلى أن هلك المختار. الطبري: تاريخ ٢/٦٦، ٨٥ وابن الأثير: الكامل ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: تُنسنا.

# 

فلما وصلوا إلى القنطرة، ازد حموا ازد حاماً شديداً، فمضى المختار مع إبراهيم بن الأشتر إلى قناطر<sup>(7)</sup> رأس الجالوت، فإذا أصحاب الكرسي<sup>(1)</sup> قد وقفوا عليها، فلمّا صار<sup>(°)</sup> المختار بين قنطرة دَيرُ [عبد الرحمن]<sup>(1)</sup> وقناطر رأس الجالوت وقف، وأراد الانصراف. فقال المختار لابن الأشتر: إن عامّة جندك، هؤلاء [الحمراء]<sup>(۷)</sup> -يعني: العجم- وإنّ الحرب إن ضرّستهم هربوا، فاحْمِل العرب على متون<sup>(۸)</sup> الخيل، وأرجِل

<sup>(</sup>١) في الأصل: فلا تقتلنّ، والمثبت من أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ١/٦٨.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: قناطير. القنطرة: الجسر. الجوهري: الصحاح ٧٩٦/٢ (قطر).

وقناطر رأس الجالوت: تقع إلى حنب دِيرْ عبد الرحمن بن أم الحكم. الطبري: تاريخ ٨٢/٦.

<sup>(؛)</sup> هذه الجملة تكررت في: ب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سار.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: عبد الله.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الأنصار.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: مواتن، والمثبت من: أ، ب، ج.

الحمراء أمامهم (') وقال له أيضاً: خُذْ عني ثلاثاً؛ حَف (<sup>۲)</sup> الله وَلَجُلَق في سرّ أمرك وعلانيتك، وعجّل السّير، وإذا لَقيت عدوّك (<sup>۳)</sup>، فا نجزهم ساعة تلقاهم، فإن لقيتَهم (<sup>1)</sup> ليلاً واستطعت أن لا تُصبح حتى تناجزهم فافعل، وإن (<sup>٥)</sup> لقيتهم نماراً فلا تنتظر بمم اللّيل حتى تحاكمهم إلى الله تعالى. ثم قال: حفظت وصيّتي؟ قال: نعم، قال: صحبك الله، [وانصرف] (<sup>۲)</sup>

ولم يلبث أن قيل: هذا عبيد الله [بن زياد] (۱) قد نزل [باحصيدا] (۱)، فخرج بالكرسي مُغشّى على بغل (۱)، تمسكه عن يمينه سبعة، وعن شماله سبعة (۱۰)

<sup>(</sup>١) التصويب من: ج، وفي الأصل و أ، ب: مامهم.

<sup>(</sup>٢) في ب: اخف رُجُلُق.

<sup>(</sup>٣) (عدوك) سقطت من: ب.

<sup>(1)</sup> في الأصل: لقيتموهم، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تاريخ ٦/٦٨.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فإن.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٧) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري: ناريخ٦/٨٢ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يا حامد، والمثبت من: أ، ب، ج، قال ياقوت: الحَصيد: بالفتح ثم الكسر، موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة. معجم البلدان ٢٦٦/٢، ووقع عند الطبري: باجُمَيْرا. تاريخ ٨٣/٦.

<sup>(</sup>٩) في ج: بغلة.

<sup>(</sup>۱۰) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري: تاريخ ۸۳/۹ عن أبي مخنف، لكنه ذكر: باجُميْرا، بدلا من: باحصيدا.

### (ذكر حال الكرسي الذي كان المختار يستنصر به)(١):

وكان من قصة الكرسي فيما ذكر طُفيل (٢) بن جعدة (٢) بن هبيرة، قال: عدمتُ الوَرِقَ يوماً (٤)، فخرجت فإذا زيّات -جارٌ لي- له كرسيّ، قد ركبه وسَخٌ (٥) كثير، فخطر ببالي أنْ أتسبب به إلى المختار! فرجعتُ وأرسلت إلى الزيّات فيه فأرسل به إليّ، فأتيت المختار، فقلت له: إنّي [كنت] (١) كتّمتُ شيئاً، ثم لم استحلّ ذلك، فرأيت أنْ أذكره، قال: وماهو؟ قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة (٧) يجلس عليه، كان يرى أنّ فيه أثارة من علم (٨). فقال [لي] (٩): سبحان الله ا فأخّرت هذا إلى اليوم ا

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمه.

<sup>(</sup>٣) في ب: جعفر.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: عدمت مرّة الورقة. الورق: الدراهم المضروبة. الجوهري: الصحاح ١٥٦٤/٤ (ورق).

<sup>(</sup>٥) (وسخ) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي القرشي،له صحبة،ولاًه على بن أبي طالب خِيْنَ على خرسان، قدم الري وكان له دار، ومات في زمن معاوية. البخاري: الناريخ الكبير ٢٣٩/٢ ومصعب الزبيري: نسب قريش ص٣٤٤. وابن عبد البر: الاستيعاب

<sup>(</sup>٨) عند الطبري: كأن فيه أثرة من علم. تاريخ ٨٣/٦.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ج وفي ب: له.

ابعث(١) إليه.

وقد كنت أمرت بغسله، فخرج عُود نُضارِ<sup>(۲)</sup> قد شرب الزّيت، ورجع أجلّ شيء، فجيء به وقد كنت غشّيته، فأمر لي باڻني عشر ألفاً، ثم دعا<sup>(۱)</sup>: الصلاة جامعة<sup>(۱)</sup>

فأقبل الناس من كل مكان، وقام المختار وقال: إنّه لم يكن في الأمم الحالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمّة، وإنّه قد كان في بيني إسرائيل التابوت، فيه سكينة من ربكم (ع)، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وإنّ هذا فينا مثل التّابوت. اكشفوا عنه، فكشفوا عنه، وقامت الحاصّة والعامّة، فرفعوا أيديهم، وكبّروا ثلاثا (١).

<sup>(</sup>١) في أ: الذي بعث.

<sup>(</sup>٢) التصويب من:أ، ب وفي الأصل: نزار، وفي ج: فضار. النَّضار: بالضم، الخالص من الخسب والأثل، أو الطويل منه المستقيم الغصون. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢٢ (نضر) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عاد.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٨٢/٦ بإسناده إلى طفيل بن جعدة، وانظر الذهبي: تاريخ (٦١-٨٠هــــ) ص٥١-٢٥

<sup>(</sup>٥) هذه الحملة ليست في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) هذا الجزء من الخبر رواه الطبري ٧٣/٦ من طريق إسحاق بن يحي بن طلحة عن معبد بن خالد الجدلي. وإسحاق بن يحي:ضعيف. ابن حجر:تقريب ص١٠٣٠.

وأوصاهم أن يضعوه [في](١) بَركاءُ الحرب: وهو موضع اصطدام القوم(٢)، ويقاتلوا عليه(٢)

(وقعة الخازر، ومقتل عبيد الله بن زباد)(١):

فالتقى إبراهيم بن الأشتر وعبيد الله بن زياد -لعنه الله-(°) بخازر(۲)، فكانت/ [على أصحاب إبراهيم في](۲) أوّل النّهار. وأرسل أصحاب الملائكة المختار تلك [الحمام](۸) البيض، فتصايح النّاس: الملائكة الملائكة! فتراجع النّاس، واقتتلوا حتى اختلط الظّلام، فالهزم أهل الشام، فقُتلوا قَتْلاً (۵) عظيماً، وقُتل عبيد الله بن زياد وأصحابه، وذلك في سنة

<sup>(</sup>١) التكملة من: سج.

<sup>(</sup>٢) المبرد: الكامل ٢١٦/٢

<sup>(</sup>٣) هذا الجزء من الخبر ذكره المبرد: الكامل ٢١٦/٢

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) (لعنه الله) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) خازر: نمر بين أربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل، وهو موضع كانت عنده وقعة بين عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن مالك بن الأشتر سنة ٦٦ هجرية. ياقوت: معجم البلدان ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فقاتلوا قتالا عظيما.

سبع وستين<sup>(١)</sup> من الهجرة<sup>(٢)</sup>.

قال إبراهيم بن الأشتر: ضربت رجلاً عليه رائحة المسك، ورأيت منه إقداماً وجرءة فصرعته، فشرّقت يداه (٢)، وغرّبت رجلاه، تحت راية منفردة على شاطيء نمر خازر، فالتمسوه فإذا هو عبيد الله بن زياد -لعنه الله -(١) ضربه فقده بنصفين (٥)

وتكلم الناس في أمر الكرسي، وزادهم ذلك طُغْياناً وعلواً حتى آل بمم إلى الكفر.

قال طفیل: حتی ندمت علی ما فعلت، وغُیّب، فلم یُرَ بعد ذلك<sup>(۱)</sup>.
وقال المختار یوماً لأصحابه: قد هَزَم أصحابنا ابن مرجانة –وذلك
قبل أن يجيء الخبر بالهزامهم بأيام فلمّا<sup>(۷)</sup> جاءته البُشرى جعل يقول: ألم

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ست وسبعين.

<sup>(</sup>٢) (من الهجرة) ليست في: أ، ب، ج، وانظر الحبر عند المبرد: الكامل ٢١٥/٢ والثعالبي: ثمار القلوب ص٩٢ وانظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ ٢٦/٦-٩٢.

<sup>(</sup>٣) في ج: عيناه.

<sup>(</sup>٤) (لعنه الله) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(°)</sup> روى قريبا منه الطبري: تاريخ ٩٠/٦ والمبرد: الكامل ٢١٥/٢ والثعالبي: ثمار القلوب ص٩٠٨.

<sup>(</sup>٦) (فلم برى بعد ذلك) سقطت من: أ، ب، ج. الحبر عند الطبري: تاريخ ٨٣/٦ من طريق إسحاق بن يحى بن طلحة عن معبد بن خالد الجُدَل.

<sup>(</sup>٧) فِي أ، ب، ج: ثم لما.

أُعْلَمكم بهذا قبل أن يكون؟ قالوا: بلى والله لقد قُلْتَه (١) (عزل القُبَاع عن البصرة، وولاية مصعب)(٢):

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ ٩١/٦، ٩٢ عن أبي مخنف بنحوه.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) أي سنة سبع وستين للهجرة.

<sup>(</sup>٤) الثعالبي: لطائف المعارف ص٣٨.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) (تحنه) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٨) سورة القصص، الآية (٤٠١) والآية الأخيرة وردت ناقصة في الأصل وتمامها من-

الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۖ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينِ ۚ الْأَرْضِ ﴾ ' وأشار بيده نحو الحجاز، ﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَا مَانُ وَكُنُودَ هُمَا يَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴿ آَلَ ﴾ وأشار بيده نحو الشام، ونزل"

(الحارث بن عبد الله)(٣):

والحارث وعمر<sup>(1)</sup> ابنا عبد الله بن أبي ربيعة، هما أخوان لأب<sup>(د)</sup> فعمر أمه[أم]<sup>(۱)</sup> ولد يمانية [اسمها: مَجْدُ<sup>(۲)</sup>

والحارث، أمه: زينب (١) بنت أبرهة الحبشيّة، نصرانية.

النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية (٥، ٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٩٣/٦ من طريق عمر بن شبة عن المدانين.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة، ولد ليلة مقتل عمر بن الخطاب بين المان شاعرا، مات في حدود سنة ثلاث وتسعين. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٢٧١ والذهبي: سير ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: اخواه لأبيه.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) مصعب الزبيري: نسب قريش ص ٢١٩ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٨) عند خليفة: أمَّه: الفراسبّة، الطبقات ص٢٣٤، وعند ابن حزم: أمَّه: سَجَا الحبشية. جمهرة أنساب العرب ص١٤٧.

ولم يكن الحارث علم أنّ أمّه نصرانية] (١) حتى ماتت، وحضر لها النّاس، فخرجت إليه مولاة، فسارّته، وقانت له: اعلم أنّا وجدنا الصّليب في رقبة أمّك [حين] (١) جرّدناها لنغسلها، فقال للنّاس: انصرفوا [أدّى] (١) الله الحق عنكم، فإن لها أهل ملة هم أولى بما منكم. [فانصرف النّاس] (١)، وكُبُر الحارث بن عبد الله بما فعل من ذلك عند النّاس (١)

(سبب تسمية الحارث بالقُباع)(١):

وسُمّي الحارث: القُباع، وذلك أنه لما وُلّي البصرة، وغَيّر على [1/79] الناس بما مكّايلهم (٢)، فنظر إلى مكّيال صغير في (٨) مرأى العين (٩)

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حتى، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عساكر قمذيب تاريخ دمشق ٤٥١/٣.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: إذا.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر أخرجه ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٢٩/٥، وذكره مصعب الزبيري: نسب قريش ص٣١٨ وابن سعد: الطبفات ٢٩/٥ مثله.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في ج: مكيائلهم.

<sup>(</sup>٨) (في) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) (العين) سقطت من: ج.

أحاط بدقيق، استكثره. فقال: إن مكيالكم هذا قباع<sup>(۱)</sup>، فسُمّي التباع<sup>(۲)</sup>

والقباع: الذي يُخفِي ما فيه، يقال: انقبع الرّجل، إذا استتر، ويقال للقنفد: القبع، وذلك أنّه يخلس<sup>(٣)</sup> رأسه<sup>(١)</sup>

(خبر قتل مصعب المختار بن أبي عبيد) (٥):

وفي هذه السنة <sup>(۱)</sup>سار<sup>(۷)</sup> مصعب لحرب المحتار. وذلك أنَّ شَبَثُ بن رِبْعي<sup>(۸)</sup> قدم عليه على بغلة [له]<sup>(۱)</sup> قد قطع ذنبها وطرف أذنها، وشق

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: القباع. والقُباع: مِكْبَال ضخم. الجوهري: الصحاح ١٢٦٠/٣ (قبع).

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ذكره المبرد: الكامل ٢٦٣/٢، والنعالبي: لطائف المعارف ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يخلص.

<sup>(</sup>٤) المبرد: الكامل٢/٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من تاريخ الطبري٦/٩٣.

<sup>(</sup>٦) أي سنة سبع وستين للهجرة.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: صار.

<sup>(</sup>A) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل وب: شبيب بن ربيعة. شَبّتُ بن ربعي التميمي البربوعي، أسلم، وله إدراك، كان ممن صحب عليا ثم صار من الخوارج عليه، ثم تاب وأناب، فحضر قتل الحسين، ثم كان ممن طلب يوم الحسين، ثم ولي شرطة الكوفة، ثم حضر قتل المختار، ومات بالكوفة في حدود الثمانين. الذهبي: سير ١٥٠/٤ وابن حجر: الإصابة ٢٢٠/٣ ونقريب ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، ج.

[قَباءه](۱)، وهو ينادي: [واغوثاه](۱) يا غوثاه، فقيل لمصعب: إنَّ بالباب رجلاً ينادي: يا غوثاه، وهو على صفة كذا. فقال لهم: هذا شَبَتْ بن ربعي، لم يكن يفعل هذا غيره، فادخلوه، فأدخِل(۱).

(شَبث بن ربعي)<sup>(1)</sup>

وشبث، من بني تميم، وهو أول من أعان على قتل عثمان ﷺ <sup>(°)</sup> وهو أول من حرّر<sup>(۱)</sup> الحرورية<sup>(۷)</sup>

(٧) الحرورية: من أسماء الخوارج، سمّو بذلك لأغم لما رجعوا مع على من صفيّن إلى الكوفة انحازوا إلى قرية حروراء بظاهر الكوفة عنى ميلين منها. البغدادي: الفرق بن الفرق ص٥٥ وياقوت: معجم البلدان ٢٤٥/٢ بتصرف.وانظر قول المؤلف عن شبت: هو أول من حرّر الحرورية. البخاري: الناريخ الكبير ٢٦٦/٤، ٢٦٧، وقال الذهبي: لكنّه فارق الخوارج وتاب وأناب. ميزان الاعتدال ٢٦١/٢ وسير ١٠٥١ والكاشف ٢/٢ ونقل الذهبي عن الأزدي قوله: هو أول من حرّر الحرورية فيه نظر. انظر ميزان الاعتدال:٢٦١/٢، وقال ابن حجر:قال ابن الكلبي كان من أصحاب على ثم صار مع الخوارج ثم تاب. الإصابة ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>١) التصويب من:أ، ب، ج، وفي الأصل: قفله.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: ب، ج.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٩٤/٦ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) العجلي: معرفة الثقات ١/٤٤٨ وزاد ابن حجر: بئس الرجل هو. تمذيب ٣٠٣/٤ والإصابة ٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>٦) في ب: راي.

وأعان على قتل الحسين بن على ﷺ<sup>(۱)</sup>

وجاءه أشراف أهل الكوفة، وشكو إليه، وسألوه (٢) النّصر لهم، والمسير إلى المختار معهم، وأخبروه (٢) بما اجتمعوا له، وبما أصيبوا به من وقوف عبيدهم ومواليهم عليهم (٤).

(قدوم محمد بن الأشعث على مصعب يستحثه للخروج إلى المختار)(٥):

وقدم عليه محمد بن الأشعث -ولم يكن شهد وقعة (٢) الكوفة-فاستحث مصعب للخروج إلى المختار، فقرّبه مصعب وأكرمه لشرفه (٧) فلمّا أكثروا على مصعب الرّغبة في الخروج، قال: إنّي لا أحرج

<sup>(</sup>۱) العجلي: معرفة الثقات ٤٤٨/١ وابن حجر: الإصابة ٢٢٠/٣ وتمذيب التهذيب التهذيب ٣٠٣/٤ عن ابن الكليي.

<sup>(</sup>٢) في ب: وسلود.

<sup>(</sup>٢) في ب: واخبرهم.

<sup>(</sup>٤) الطبري: تاريخ ٣/٦، ٤٤ عن أبي مخنف بتفصيل أوسع.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) هذه الوقعة كانت بجبّانة السبيع بالكوفة بين أهل الكوفة ورجال المختار بعد أن سار إبراهيم بن الأشتر لقتال عبيد الله بن زياد. وكانت هذه الوقعة في شهر ذي الحجة سنة ست وستين، ولم يشهدها محمد بن الأشعث، كان في قصر له مما يلي القادسية بطيزناباذ. انظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ ٢/٦٤-١٤٥٧.

<sup>(</sup>٧) الطبري: تاريخ ٩٤/٦ عن أبي مخنف.

حتى يأتي المهلّب (١) بن أبي صفرة -واسم أبي (١) صفرة: سارق بن ظالم (٣) يقال: [إن] (٩) له صحبة (٥) - فكتب إليه ليصل، وكان عامله على فارس، فأبطأ عنه المهلّب، واعتلّ ببقية من الخوارج، لكراهيته في الخروج، فقلق بن الأشعث وأصحابه، فقال له مصعب: إن أمكنك أن تسير إليه بكتابي، فافعل - فاستهل ذلك، وخرج نحوه بكتابه. فلما قرأه المهلّب قال: مثلك يأتي بريداً! أما وحد بريداً غيرك؟! قال له: ما أنا بريد أحد، غير أنّ نساءنا وأبناءنا وحرمنا غلب عليهم عبدائنا وموالينا، فحتنا مستنصرين بمصعب، فأبي أن يخرج إلا معك، فلما توقف رأيت أن آتيك، واستعجلك. فخرج معه المهلب بجموع كثيرة، وأموال خطيرة، فلماً

<sup>(</sup>۱) المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أدرك عمر، من نقات الأمراء، كان عارفاً بالحرب، ولي خراسان، ومات بمرو، سنة اثنتين ونمانين على الصحيح. ابن سعد: الطبقات ١٣٠ رابن حجر: تقريب ص٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) في أ: أبو.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى وكذا عند الطبراني: المعجم الكبير ٤٠٧/٨، والمشهور: ظالم بن سَرَّاق، ويقال: ابن سارق، من أزدعُمان، كان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ، ولم يره و لم يَفْدُ عليه، وكان ممن نزل البصرة. انظر ابن الكلبي: نسب معد ٢٦٦/٢ وابن سعد: الطبقات ١٠٢/، ١٠١ وابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٩٢/٤

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر: الإصابة ١٠٥/٧.

وصل إلى البصرة، أتى باب مصعب ليدخل عليه، وقد أذن للنّاس، فحجبه الحاجب، وهو لايعرفه، فرفع المهلّب يده فضربه فكسر أنفه، فدخل الحاجب إلى مصعب، وأنفه يسيل دماً، فقال له: ضربني رجل لا أعرفه، فدخل المهلب<sup>(۱)</sup>، فقال الحاجب: هذا هو، فقال له مصعب: عُد إلى مكانك.

وأمر النّاس بالمعسكر [عند الجسر]<sup>(۱)</sup> الأكبر. فخرج مصعب، فكانت<sup>(۱)</sup> بينه/ وبين المختار<sup>(۱)</sup> حروب مشهورة<sup>(۱)</sup>.

وقاتل (١) المختار في بعض تلك الوقائع (٧) على فَم سِكَّةَ شَبَث (^)

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إلى الحصن، والمثبت من: أ، ب، ج،والطبري:تاريخ ٦/٥٩.

<sup>(</sup>٣) في ج: وكانت.

<sup>(</sup>٤) (المختار) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) من تلك الوقائع المشهورة: وقعة المذار بين حيش مصعب وحيش المحتار بقيادة أحمر بن شميط الذي قُتِل في هذه الوقعة وهُزِمَ حيشه.انظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ عيشه.انظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ عيشه.انظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ عيشه.انظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ عيشه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ الأخرى: وقال، وما أثبته هو الصواب. انظر: الطبري: تاريخ ١٠١/٦

 <sup>(</sup>٧) هي الوقعة الثانية بين مصعب والمختار، وكانت بقرية حروراء بظاهر الكوفة. انظر
 الطبري: تاريخ ٩٩/٦ - ١٠١.

<sup>(</sup>٨) سِكَة شبث بن ربعي التمبمي بالكوفة، والسّكّة: الطريقة المستوية المصطفة من النخل، وبذلك سمية الأزقة سككاً لاصطفاف الدور فيها كطريق النخل. انظر-

نماره أجمع، ونزل فقاتل عامّة ليله حتّى انصرف عنه أصحابه (١).

فقال له من بقي منهم: أيها الأمير، قد<sup>(۲)</sup> فرّ النّاس عنك، فارجع إلى قصرك، فقال: أما والله مانزلت وأنا أريد أن أرجع إليه<sup>(۱)</sup>، فإذا انصرفوا، فقوموا بنا على بركة الله، فسار حتى دخل القصر<sup>(1)</sup>

فلمّا أصبح سار مصعب بمن معه من أهل البصرة، وبمن خرج إليه من أهل الكوفة، فأخذ بحم نحو السَّبخة (١) ومعه المهلّب، فترل [بما] (١) فقطع عن المختار الماء والمادّة، حتى بيع عنده قدح ماء بدينارين، فجعل المختار وأصحابه يخرجون، فيقاتلون ساعة قتالاً ضعيفاً، وكانوا يَرْمون من السّطوح بالحجارة، فإذا اشتد عليهم العطش، شربوا من ماء بئر عنده (٧)

<sup>-</sup>يافوت: معجم البلدان ٢٣١/٣ والطبري: تاريخ ١٠١،٢٩/٦

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: أصحابه عنه. وانظر الخبر عند الطبري: تاريخ ١٠١/٦ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٢) في ب: فقد.

<sup>(</sup>٣) (إليه) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٤) الخبر عند الطبري: تاريخ ١٠١/٦ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٥) السّبخة: مفرد سباخ، وهي الأرض الملحة النّازة، وهي موضع بالكوفة. انظر الطبري: تاريخ ١٠٤/٦، وابن الأثير: الكامل ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: عندهم.

وهو زُعَاق<sup>(۱)</sup> فأمر المختار أن يُصبّ فيه العسل ليغيّر طعمه، فأمر مصعب أصحابه أن يقربوا من القصر<sup>(۱)</sup> ليضيّقوا عليهم بالحصار مدة من أربعة أشهر<sup>(۱)</sup> فقال لهم المختار: إن الحصار لايزيدكم<sup>(١)</sup> إلاَضعفاً، انزلوا بنا نقاتل<sup>(۱)</sup> حتى نموت كراماً إن نحن قتلنا، والله ما أنا بآيس إنْ أنتم [صدقتم]<sup>(۱)</sup> أن ينصركم الله تعالى، فعجزوا، فقال لهم: أمّا أنا فو الله لا أعطي بيدي أبداً، ولا أحكمهم في نفسي، ولما رأى ما بأصحابه من الضعف والفئيل أرسل إلى امرأته: لبابة (۱) –أم ثابت بنت (۱) سمرة بن حندب الفزاري، فأرسلت إليه طِيْباً كثيراً، فاغتسل، وتحنّط، ووضع ذلك

<sup>(</sup>١) زُعاق: الزُّعَاق: الماء المر الغليظ، لايُطاق شُربه الغيروز آبادي: القاموس المحيط ص

<sup>(</sup>٢) في الأصل: للقصر، والمثبت من: أ، ب، ج.وانظر الخبر عند الطبري: تاريخ ١٠٥/٦.

<sup>(</sup>٢) الطيري: تاريخ ١١٥/١ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لا يزيد لنا، والمثبت من: أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ٢/٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تقاتلوا، والمثبت من: أ، ب، ج والطبري: تاريخ ٦٠٦/٦

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سبقتم.

<sup>(</sup>٧) لبابة بنت سمرة بن حندب، زوج المحتار، بعث إليها مصعب بن الزبير بعد قتل زوجها فقال لها: ما تقولين في المحتار؟ قالت ما عسينا أن نقول! مانقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم، فقال لها: اذهبي. الطبري: تاريخ ٢/٦١، وانظر ابن الأثير: الكامل ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: ابنت.

الطّيب على رأسه، ولحيته، ثم خرج في تسعة عشر رجلاً، فقال لهم: أتؤمّنوني وأخرج إليكم؟ فقالوا: لا، إلا على الحكم، فقال لهم: لا احكمكم في نفسي أبداً، فضارب(١) بسيفه حتى قُتِل(٢)

ثم إنَّ من كان من أصحابه في القصر، نزلوا على حكمه، فقتلوا. وكانوا ستة آلاف<sup>(٢)</sup>. وقيل:سبعة آلاف<sup>(١)</sup>

ثم أمر مصعب بقطع يد المختار، فقُطعت<sup>(٥)</sup>، وسُمَّرت إلى [جانب]<sup>(١)</sup> المسجد. فقامت هنالك حتَّى وصل الحجّاج<sup>(٧)</sup>، فأمر برّعها<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: فضرب، والمثبت من: أ، ب، ج، والطبري: تاريخ ١٠٧/٦.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر رواد الطبري: تاريخ ١٠٤/٦-١١٠، والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٦٤/٥ كلاهما من طريق أبي مخنف بتفاصيل أكثر مما هنا.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ١١٦/٦ من طريق عمر بن شيبة عن المدائني.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) (فقطعت) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وج: باب، والمثبت من أ،ب، والطبري: تاريخ ٦/١١.

<sup>(</sup>٧) الحجاج بن يوسف الثقفي، كان ظالمًا مُهْلِكًا، وقع ذكره وكلام النبي ﷺ فيه في صحيح مسلم وغيره. كان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، وفصاحة وبلاغة وتعظيم القرآن. ولي العراق والمشرق كلّه عشرين سنة ومات سنة خمس وتسعين. الذهبي: سير ٣٤٣/٤ وابن حجر: تقريب ص١٥٣٠.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ ١١٠/٦، والبلاذري: أنساب الأشراف ٥٢٦٤٠.

فأمر مصعب بقطع رأس المختار، وحمله (۱) هو ورؤوس أصحابه إلى مكة، لأخيه عبد الله بن الزبير، [وحمل معه وجوه أهل العراق، فحج بمم عبد الله بن الزبير] (۲) وأشار إليه أخوه مصعب (۱) أنْ يُحْسِن إليهم بشيء.

فقال: ما كنت لأخرج مال الله إلا في حقه (١) فانصرفوا ونفوسهم مُتغيّرةً عليه (٥) وكان عبد الله بن الزبير بخيلاً (١)

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: وحمل مصعب رأس المختار. وانظر ابن سعد: الطبقات ١٨٣/٥ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من:ب، ج، وفي الأصل: عبد الله، وسقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) في ج: بحقّه

<sup>(</sup>٥) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٠٦/٤ مثله و ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) هذا اخبر أورده ابن عبد البر: الاستبعاب ٩٠٦/٣ عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ابن حجر: تقريب ص ٤٠١ وذكره ابن قتيبة: المعارف ٢٢٥ بدون إسناد. وله شاهد من حديث عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس بَخُل عبد الله بن الزبير، وقال أن النبي على قال: «ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع». أخرجه البخاري: التاريخ الكبير ٥/٩٥، وفي الأدب المفرد ص ٣٩ رقم (١١٢) ووقع فيه: يجبر، بدلاً من بحّل. وأخرجه الطحاوي: شرح معاني الآثار ٢٨/١ من طريق عبد الله بن المساور -أيضاً - قال: سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير في البخل... ثم ذكر الحديث. والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ، ١٩٢/١ وأخرجه أيضاً ابن عساكر: الحديث. والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ، ١٩٢/١ وأخرجه أيضاً ابن عساكر: قذيب تاريخ دمشق ١١٧/٧ من الطريق نفسه. وكذا المنذري: الترغيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب تاريخ دمشق ٢٧/٧١) عنصراً و الهيشمى: بجمع الزوائد ١٩٨٨ وقال رواه عساكر؟

ولقي مصعب عبد الله بن عمر (١) صلى السلم عليه (٢) وقال له أنا ابن أخيك مصعب: فقال له: أنت القاتل سبعة آلاف (٦) من أهل القبلة (٤) في غداة واحدة! عش ما استطعت! فقال مصعب: كانوا كفرة سَحَرة،

<sup>-</sup>الطبراني، وأبو يعلى: المسند ٥٢/٥ رقم (٢٦٩٩) قال الهيثمي: ورجاله ثقات. وصححه الألباني: صحيح الأدب المفرد ص٦٧.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) روي عن الواقدي أنّ ذلك كان بعد قتل مصعب المختار، حيث طلب أصحاب المختار الذين كانوا محاصرين بقصر الإمارة بالكوفة طلبوا من مصعب الأمان، فأمنهم...ورَق لهم وأراد أن يخلي سبيلهم لو لا معارضة أعيان حنده... فأمر مصعب بقتلهم جميعاً، وكانوا سبعة آلاف،ابن كثير: البداية والنهاية ٢٩٤٨، واليعقوبي: تاريخ ٢٦٤/٢ وقال: فكانت إحدى الغدرات المذكورة المشهورة في الإسلام. والمسعودي: مروج الذهب ١٠٧/٣، وفي رواية المدائني: سنة آلاف. الطبري 1١٦/٦ قلت: وهذا العدد مبالغ فيه. والراجح خمس مئة أسير. ابن كثير البداية والنهاية ٢١١/٨ قتلهم مصعب عشورة من بعض قوّاده كعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشباههم عمن وترهم المختار، حيث قالوا لمصعب: قد قتلوا أولادنا وعشائرنا وجرحوا منا خلقاً؛ فاخترنا أواخترهم، فأمر حينذ بقتلهم. الطبري: تاريخ ١١٦/١،وابن كثير: البداية والنهاية والنهاية بيصرف.

<sup>(</sup>٤) أهل القبلة: الذين يُصلّون نحو البيت. وقال المسعودي: الذين طالبوا بدم الحسين، وقاتلوا أعداءه، قتلهم مصعب، وسماهم الخشبية. مروج الذهب ١٠٧/٣ بتصرف.

فقال له ابن عمر: لو قتلت عدّقم غنماً من تُراث (۱) أبيك لكان [أ/٧٠]

وتولى مصعب الكوفة، وحمزة (٢) بن عبد الله [بن الزبير] (٤) البصرة (٥).

ثم عزله أبوه وولاًها (٦) مصعب، وكان ذلك في سنة ثمان وستين(٧) من الهجرة(٨)

<sup>(</sup>١) في ب، ج: نراب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من أ، وفي الأصل و ب: شرف، وفي ج: سرفا. و الخبر رواه الطبري: تاريخ ١١٣/٦ عن أبي مخنف.

<sup>(</sup>٣) حمزة بن عبد الله بن الزبير، أمّه بنت منظور بن زبّان الفزاري، وله عقب بالمدينة، أثنى عليه الزبير بن بكار و وصفه بالشهامة و الجود. ابن سعد: الطبقات (القسم المتمّم) ص١٠٧ وابن قتيبة: المعارف ص٢٢٦، وابن بكار: جمهرة نسب قريش ص٣٩-٤٨

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) كان ذلك في سنة سبع وستين للهجرة. انظر الطبري: تاريخ ٦/٦ ١١٧،١١٦/، ١١٨

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وولأهم.

<sup>(</sup>٧) الطبري: تاريخ ٦/١١٠ - ١١٨

<sup>(</sup>٨) (من الهجرة) ليست في: أ، ب، ج.

### خبر عبد الملك بن مروان:

(نسبه، وكنيته، ولقبه)<sup>(۱)</sup>:

هو عبد الملك بن مروان<sup>(۱)</sup> بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف.

يكنى: أبا الوليد (٢)، باسم ابنه الأكبر.

ويُلقُّب: [رَشْع]<sup>(۱)</sup> الحجر، لبُخُله. وكان يكنى آخِراً: أبا الأملاك<sup>(۱)</sup>، لأنه بايع<sup>(۱)</sup> لأربعة من بنيه<sup>(۷)</sup>

(نسب أمه)<sup>(۸)</sup>:

أمّه: عائشة (١) بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة.

- (١) عنوان جانبي من المحقق.
- (٢) (مروان) ليس في: أ، ب، ج.
  - (٣) مسلم: الكني ٢/٢٥٨.
- (٤) التصويب: أ، ج وفي الأصل: شرف، وفي ب:الشمع. ورشح الحجر: مثل يضرب للبخيل يجود بالشيء القليل على عُسرة ونكا.. والرشح: أدن ما يكون من السيال. الثعالبي: نمار القلوب ص٥٥٨، ولطائف المعارف ص٣٦.
  - (٥) في ب: إلا مالك.
  - (٦) في الأصل: بويع، والمثبت من: أ، ب، ج.
- (٧) وهم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام. ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٩/٤، وابن دقماق: الجوهر التمين ص ٢٤
  - (٨) عنوان جانبي من المحقق.
- (٩) عائشة بنت معاوية بن المغيرة، ليس لأبيها عقب سواها. البلاذري: أنساب الأشراف ١٦٩/٤، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٨٣.

وأم (١) عائشة: بُسْرة (٢) بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزي (٢) بن قصي، بايعت النبي ﷺ، وروت عنه حديث (١) الوُضوء مِن مس الذُكر.

وهي أخت عقبة بن أبي معيط لأمّه (١) (تاريخ ميلاده، وبيعته) (١):

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد في الأصل والنسخ الأخرى، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٠/٦ والصواب ما قاله أهل العلم بالنسب: أن بسرة بنت صفوان هي أم معاوية بن المغيرة، وحدة عائشة بنت معاوية أم عبد الملك. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٧٣، وابن سعد: الطبقات ٢٠/٨، وابن حزم: جمهرة ص١٢، وقد ردّ ابن حجر على ابن الأثير زعمه أن بسرة ولدت عائشة أم عبد الملك، الإصابة ٢٠/٨.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بصرة. بُسْرَة بنت صفوان القرشية الأسدية، صحابية، وبايعت ولها سابقة وهجرة، عاشت إلى خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٧٩٦/٤، وابن حجر: تقريب ص٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ب: عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أحمد: المسند مع (منتخب كتر العمال) ٢/٦، ٤، وأبو داود السنن، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١٢٦/١ رقم (١٨١) والترمذي: السنن، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١٢٦/١ رقم (٨٢) وقال حديث حسن صحيح، ولفظه «مُن مُس ذَكَرَهُ قُلْيتوضاً» وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود ٣٧/١ رقم (٢٦١) وصحيح سنن الترمذي ٢٥/١ رقم(٧١).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ٥/٨ ٢٤، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٧٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

ولد عبد الملك في المدينة سنة ثلاث وعشرين (١) وحملت به أمّه سبعة أشهر (٦)

بويع في اليوم الذي مات فيه أبوه، في [شهر] <sup>(۱)</sup>ربيع الآخر<sup>(۱)</sup>
وقيل: في شهر رمضان سنة خمس وستين<sup>(۱)</sup>، وهو ابن اثنتين وأربعين سنة.

> وأقام أبوه والياً عشرة أشهر<sup>(۱)</sup> (صفاته)<sup>(۷)</sup>:

وكان عبد الملك طويلاً، ممتلاً الجسم، أفوه، آدم اللون [وقيل] (^^): أبيض. مقرون الحاجبين، كبير العينين، مُشْرف الأنف، أبيض الرأس واللحية، واسع الوجه (^)، وكانت لتّنه تدمي، وربما نزل عليها الذُّباب

<sup>(</sup>١) حليفة: تاريخ ص٢٩٢، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ١/٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الخبر عند غير مؤلف.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ٤٣/٥ والطبري: تاريخ ٢١٠/٦ والمسعودي: مروج الذهب ٩٩/٣ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٩٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة: المعارف ص٤٥٤ وانظر ابن عبد البر:الاستيعاب ١٣٨٩/٣

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ج.

<sup>(</sup>٩) الخطيب البغدادي ٣٩١/١٠ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٥٠٦/١٠ و وانظر المزي: تمذيب الكمال ٤١٠/١٨ وابن دفماق: الجوهر الثمين ص٦٤.

حتى كان<sup>(۱)</sup> [يسمى]<sup>(۲)</sup> أبو ذبًان لبَخره<sup>(۲)</sup>، وكان يجلس على سرير الملك وهو مُذْهَب (٤). وكان أبوه ولاًه هجر (٥) ثم جعله الخليفة (١) من بعده.

أستوزر:

روح بن زِنْباع الجذامي<sup>(٧)</sup>، وهو أوّل خليفة اتخذ وزيراً. واستقضي:

(١) في الأصل: صار، والمثبت من: أ، ب، ج.

(٢) التكملة من:أ، ب، ج.

- (٣) هذا الخبر ذكره ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٩/٤ وانظر ابن الجوزي: كشف النقاب ٢٤/٢ والبَخَر: الرائحة المتغيرة من الفم. ابن منظور: لسان العرب ٤٧/٤ (بخر)
- (٤) مُذْهَب: بتسكين الدال المعجمة وتخفيف الهاء، مُمَوَّه بالذهب. الجوهري: الصحاح ١٩/١ (ذهب) بتصرف.
- (٥) هجر: مدينة وهي قاعدة البحرين قديماً، وتعرف اليوم بالأحساء. ياقوت: معجم البلدان ٣٩٣/٥ ومحمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٩٣.
  - (٦) وفي الأصل: خليفة، والمثبت من: أ، ب، ج وابن قتيبة: المعارف ص٥٥٥.
- (٧) روح بن زِنْباع الجذامي، الأمرر الشريف، ولي فلسطين ليزيد بن معاوية، وسكن دمشق وله دار بها، مات سنة أربع و لمانين. الذهبي: سير ٢٥٢،٢٥١/٤، وابن حجر: الإصابة ٢١٣، ٢١٧، الجُذامي: بضم الجيم وقتع الذال المعجمة، نسبة إلى جذام، قبيلة من اليمن، ابن الأثير: اللّباب ٢١٥/١.

أبا إدريس: عائذ الله(١) [بن عبد الله](١) الخولاني.

#### واستكتب:

أبا زرعة، سالماً<sup>(٣)</sup> مولاه للرسائل.

واستكتب للخراج والجند والدّواوين: سرجون بن منصور الرومي<sup>(1)</sup> ثم كتب له عبد الحميد –الأكبر– بن يحي<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) عائذ الله بن عبد الله الخولاني الشامي، ولد عام حنين، كان من عُباد أهل الشام وقرائهم، مات سنة ثمانين. ابن سعد: الطبقات ٤٤٨/٧ والمزي: تمذيب الكمال ٥٢-٨٨/١٤

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: سلاما. وانظر الخبر عند ابن عبد ربه: العقد الغريد ١٦٤/٤، ٣٩٩ وقال ابن عساكر: سالم أبو الزُّعَيْزِعَة، مولى مروان بن الحكم كان على الرسائل لعبد الملك، وولاه الحرس. تحذيب تاريخ دمشق ٩/٦ وانظر المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣١٦، والطبري: تاريخ ١٨٠/٦، وخليفة: تاريخ ٢٩,٩٥

<sup>(</sup>٤) التصویب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: المروي. انظر الخبر عند ابن عبد ربه: العقد الفرید ١٦٩،٣٩٩/٤ والمسعودي: التنبیه والاشراف ص ٣١٦ وسرجون بن منصور الرومي، كان نصرانیا، كتب لمعاویة ویزید ومعاویة بن یزید، وعبد الملك، ثم عزله لما رأى منه بعض التفریط. ابن عساكر: تحذیب تاریخ دمشق٣/٣٧ وابن عبد ربه: العقد الفرید ١٧٠/٤ و الجهشباري: الوزراء والكتاب ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر عند ابن عبد ربه: العقد الفريد ١٦٤/٤ ولم أتوصل إلى معرفة عبد الحميد الأكبر.

### وولي على الشرطة:

رباح بن عباد [الغساني]<sup>(۱)</sup> ثم عزله وولي يزيد بن بشر [السكسكي]<sup>(۱)</sup>؛ وهو ابن أبي كبشة<sup>(۱)</sup> وعلى حرسه: [ريّان]<sup>(۱)</sup> بن خالد الحكمي<sup>(۱)</sup>، وهو مولى بني أميّة.

(۱) التصويب من: أ، ب، ج، وفي: الأصل العصاني، ووقع عند خليفة: أبو ناتل رياح بن عبدة الغساني. تاريخ ص٢٩٩، وعند ابن عبد ربه: رياح بن عبيدة الغساني. العقد الفريد٣٩٩٤.

(٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: السكساكي. وانظر الخبر عند خليفة: تاريخ ص ٢٩) وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٩/٤ وابن دقماق: الجوهر الثمين ص ٢٠، وفرّق ابن حبيب بين يزيد بن بشر وببن يزيد بن أبي كبشه. المحبرص٣٧٣.

(٣) هكذا وقع في الأصل والنسخ الأخرى، قلت: وهو بخلاف ما وقع عند علماء النسب: أن اسم أبي كبشة جبريل بن يسار, ابن الكلبي: نسب معد ١٩٦/١ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٣٢.

يزيد بن أبي كبشة: من كبار الأمراء، كان مقدّم السكاسك، ولاّه عبد الملك على الغزاة. ولما استخلف سليمان، ولاه خراج السّند، ومات هناك قبل سنة مئة. البخاري: التاريخ الكبير ٢٥٤/٨ والذهبي: سير ٤٤٣/٤.

(٤) في الأصل: زياد، وفي: أ، ب: زيان، والمثبت من: ج، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢٩٩٥ وعند خليفة: الربّبان بن خالد بن الرّبّان، مولى بني محارب. تاريخ ص٩٩٦ وقال ابن عساكر: ريان مولى بني الحارث والد خالد بن الريان، ولي الحرس لعبد الملك بن مروان.

(٥) الحكمي: هذه النسبة إلى قبيلتين: فالأولى إلى الحكم بن سعد العشيرة من مذحج. =

والخازن على بيوت الأموال:

رجاء بن [حَيُّوة](١)

حاجبه:

أبو يوسف، مولاه<sup>(۲)</sup>

نقش خاتمه:

الله الملك (٢).

نقش طابعه:

أمنت بالله مُخْلصاً (١)

<sup>-</sup>والثانية إلى الحكم بن بمراء. ابن الأثير: اللباب ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: رجاء بن حيات، والمثبت من: أ، ب، ج، وابن عبد ربه: العقد الغريد ٣٩٩/٤، رجاء بن حَيْرة الكندي الفقيه، من حلّه التابعين، كان ثقة، عالماً، فاضلاً، كثير العلم، مات سنة اثنتي عشرة ومئة. ابن سعد: الطبقات ٤٥٤/٧ والذهبي: سير ٥٤٤/٤.

<sup>(</sup>۲) خليفة: تاريخ ص٢٩٩ وابن حبيب: المحبر ص٢٥٩ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٠٩٥ أبو زرعة: تاريخ ٢٣٧/١ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٦١/١٩.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) وقع عند المسعودي وغيره: كان نقش خاتمه: آمنت بالله مخلصاً. التنبيه والإشراف ص٦١٦ وابن دقماق: الجوهر الثمين ص٦٤.

#### وعلى خاتمه:

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي<sup>(١)</sup>

(قبيصة بن ذؤيب الله)(٢):

وقبيصة هذا يكني أبا إسحاق. وقيل: أبا سعيد (٣).

روى عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت، وجماعة من الصحابة (١)

ويَروي عنه الزهري<sup>(٥)</sup>، ورجاء بن حيوة، ومكحول<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) خليفة: تاريخ ص٢٩٩ وابن سعد: الطبقات ١٧٦/٥ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٧٣/٣، والذهبي: المقتني في سرد الكني ص٣٣، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة على ما ذكره المؤلف: روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبلال ابن رباح، وعبد الرحمن بن عوف، وتميم الدّاري، وعبادة بن الصامت. الذهبي سير ٢٨٢/٤ وابن حجر: الإصابة ٢٧١/٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن شهاب، أبو بكر، ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، فقيها جامعا، مات سنة خمس وعشرين و مئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. ابن سعد: الطبقات (القسم المتمم) ص١٥٧-١٨٦ وابن حجر: تقريب ص٥٠٦.

والزهري: نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. ابن الأثير: اللباب ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) مكحول الدمشقي، عالم أهل الشام، فقيه ثقة، عداده في أوساط التابعين، مات سنة بضع عشرة ومئة. الذهبي: سير ١٥٥/٥ - ١٦٠ وابن حجر: تقريب ص٥٤٥.

[وكان] (١) ابن شهاب الزهري إذا ذكر قبيصة بن ذُويب الخُزاعي، يقول: / [٧٠/ب] كان منْ عُلَماء هذه الأمة (٢)

وُلِدَ عام الهجرة، وأوتي به للنبي (٢) ﷺ فدعا له. وتوفي سنة ثمانين (١)، وهو ابن ست وثمانين سنة (٥).

# (عودة إلى خلافة عبد الملك)<sup>(١)</sup>:

وذكر جماعة ممن عَنِي بجمع التاريخ (٢): أنّ حبراً من الأحبار جاء إلى معاوية بن أبي سفيان -رحمه الله تعالى- فسأله معاوية عن مقدار ملكه، فأخبره، وقال (٨) له: ومن يلي من بعدي؟ قال: ابن لك اسمه يزيد يملك كذا وكذا سنة، قال ثم من؟ قال: ابن له اسمه (١) معاوية أياماً يسيرة. قال: ثم من؟ قال يخرج الملك عن أهل بيتك، وينتقل إلى رجل صفته كذا

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٧٣/٣ والذهبي: سير ٢٨٣/٤

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: و أثى به النبي.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: ب،ج، وفي الأصل، وأ: ست.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر: الاستيعاب ١٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) في ج: التواريخ.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: ثم قال.

<sup>(</sup>٩) في ج: يسمّى.

وكذا<sup>(۱)</sup>، واسمه مروان، يملك الأمر أشهراً يسيرة<sup>(۱)</sup> وينتقل الملك إلى ابن له، يكون له ظهور كثيرة، وفتكات في أعدائه، وصولة، وملك شامخ، ويُورِّك الملك أربعة من بنيه يكون لهم ملك قاهر شامخ<sup>(۱)</sup>.

قال له معاوية: لو رأيت (ئ) هذا الغلام الذي ذكرت كنت تميزه؟ قال: نعم، كما أميزك الآن. فأمر أحد خواصه، أن يخرج معه، ويمشي على الأزقة والأسواق والمجتمعات لكي يراه، فخرجا فبينما هما يمشيان في بعض الرّحاب إذْ وحدا صبياناً يلعبون، وإذا بعبد الملك بن مروان صبّي صغير بيده سيف (٥) يلعب به، فقال الحبر: الله أكبر [هذا هو] (١) فدنا منه، فقال له: ما تكون صلتك لي إنْ أنا بشرتُك بأمر يَسُرك؟ قال: وما مقدار البشارة (٧) حتى أعرف مقدار الصلة عليها؟ [قال: أن تملك الأرض] (٨)، قال: أرأيت إن عجلت لك الصلة أتقدر أن تعجلها؟ (١) قال لا. قال: فإن

<sup>(</sup>١) (كذا) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (يسيرة) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: شامخ قاهر.

<sup>(</sup>٤) (رأيت) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: ساق،

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: البُشري.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: تجعلها.

حرَّمتُك أَن تُؤخِرِها عَنيَ؟ قال: لا، قال: فَحسَبُك. فانصرف إلى معاوية، فأخبره بما كان<sup>(١)</sup> وكان<sup>(٢)</sup> معاوية ينظر إليه بتلك العَيْن، ويبالغ في برِّه<sup>(٣)</sup> وإكرامه (٤)

# (مترلته قبل الخلافة وبعدها)<sup>(۵)</sup>:

وجعله على ديوان المدينة مكان (١) زيد بن ثابت وهو ابن ست عشرة سنة (٢)

وكان عبد الملك قَبُل حلافته من العُبّاد. أقام ثلاثين سنة معتكفاً مُلازماً للمسجد، حتى سُميَ: حمامة المسجد (^)

فلما وُلِّي الخلافة ترك ذلك كلُّه، فلامه سعيد بن المسيب، وقال له:

<sup>(</sup>١) ( . كما كان) سنطت من: أ.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٣) في ب: قادره.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف. فلت: ولا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحاً، إذ لا يعقل أن تنطلي على معاوية فله الصحابي، كاتب الوحي لرسول الله على مثل هذه الأكاذيب.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) النصويب من: ج، وفي الأصل: ما كان، وفي أ، ب: فكان.

<sup>(</sup>٧) ابن قتببة: المعارف ص٣٥٥، وانظر الثعالي: لطائف المعارف ٢٩، ٦٠ وفيه: كان خارجه بن زيد بن ثابت على ديوان المدينة قبل عبد الملك.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد ربه: العقد الفريد ١٩٠٠/٦.

يا أبا الوليد كنت على (١) ما كُنت عليه من العبادة والزّهاد، وبلغني الآن عنك أنّك تشرب الطّلاء (٢).

(١) (كنت على) سقطت من: ب.

(٢) الطَّلاء: بالكسر والمد: الشَّراب المطبوخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه و لم يكن مسكراً، وهو الرُّب. وأصله القطران الخائر الذي تطلى به الإبل. ابن الأثير: النهاية ١٣٧/٣ بتصرف. وقد أحلّ عمر بن الخطاب شربه طالما أنه غير مسكر، وذلك عندما شكا إليه أحل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فأحله بعد أن تبين له أنه غير مسكر. مالك: الموطأ (برواية يحيي بن يحي الليثي) ٨٤٧/٢ كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وكتب عمر بإحلال ذلك الطلاء غير المسكر إلى عمار بن ياسر -وكان على قضاء الكوفة- عبد الرزاق: المصنف: باب الرجل يجعل الرُّبِّ نبيذًا ٢٥٥/٩ رقم (١٧١٢٠). أبو يوسف: الآثار ص٢٢٦ رقم (١٠٠٤) وكتب بنحو ذلك إلى أبي موسى الأشعري-وكان عامله على البصرة- النسائي: السنن، كتاب الأشربة، باب ما يجوز شربه من الطلاء ٢٥٩/٨ وكان عمر نفسه يرزق الناس الطلاء. البيهقي: السنن الكبري ٣٠١/٨ وكتب إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. عبد الرزاق: المصنف ٢٥٥/٩ رقم (١٧١٢١) والنسائي: السنن ٢٩٠٥/٨ وكان أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وأبو طلحة يشربون الطَّلاء إذا ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. عبد الرزاق: المصنف ٢٥٥/٩ رقم (١٢١٢٢) ووافقهم من الصحابة: على وأبو موسى وأبو الدرداء وأبو أمامة وحالد بن الوليد وغيرهم، ومن التابعين: ابن المسيّب والحسن البصري وعكرمة، ومن الفقهاء: الثوري والليث ومالك وأحمد، وشرط تناوله عندهم ما لم يُسكر. ابن حجر: فتح الباري، ٦٢/١٠، ٦٤ لذلك كان رأي عبد المك رحمه الله في حكم شرب الطلاء مطابقا لرأي سلفه من صالح الأمّة.

قال: نعم، والدماء(١)

وكان المصحف بين يديه (٢) يوم وَ لِيَ، فغلقه وقال: هذا فِرَاق بيني وبينك (٢).

(حُبّ عبد الملك للشعر)():

وكان يُحبُّ الشَّعر والفخْر والمدح.

وفد عليه رجل من بني ضنَّة<sup>(٥)</sup> فقال:

(۱) هذا الخبر ذكره ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣٥١/٦ بدون إسناد. وروى ابن عساكر من طريق إبراهيم بن هشام بن يحي عن أبيه عن جده يحي بن يحي الغسّاني قال: كان عبد الملك بن مروان كثيراً ما يجلس إلى أمّ الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق وهو خليفة، فجلس إليها مرّة من المرار فقالت له: يا أمير المؤمنين! بلغني أنك شربت الطلاء بعد العبادة والنسك. قال: أي والله يا أم الدرداء، والدماء قد شربنها. تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٤٩/٥ والذهبي: سير ٢٤٩/٤ وابن كثير: البداية والنهاية الربخ دمشق (مخطوط) ٢٤٠/٥ والذهبي: سير ٢٤٩/٤ وابن كثير: البداية والنهاية

(٢) في أ، ب، ج: بيده،

(٣) رواد بنحوه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٩٠/١ عن الحسين بن محمد الخالع. ونقله ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٥١١/١ والحسين بن محمد الشاعر الملقب بالخالع، كذّاب. الذهبي: ميزان الاعتدال ٤٧/١.

(٤) عنوان جانبي من انحقق.

(٥) في الأصل والنسخ الأخرى: أميّة، وهو تحريف، والصواب ما أثبته عن القالى: الأمالي ٢٨٣/٢ والبكري: فصل المقال ص٢٥٦ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٠٥/١ وفيه أنّ هذا الشعر قاله رجل من قضاعة من بني ضنّة ليزيد بن المهلب.=

والله ما ندري إذا ما فاتسنا طلب إليك(١) من الذي نَتَطَلُّبُ بل قد ضربنا في البلاد فلم نَجد أحداً سواك إلى (٢) المكارم يُسَبُ [ ١٧١] فاصبر لعادتك التّى عودّتــنا أولا فأرشدنا إلى من لَذُهب

فقال: إلى العام المقبل، فقال دينار، ثم أتاه في العام المقبل، فقال شعر اً<sup>(1)</sup>:

يُرُبُّ<sup>(٥)</sup> الذَّي يأْتي من الخير إنَّه إذا فُعل المعروف زاد وتمّما تنبّعه بالنّقص حتى تحـــدّما وليس كبان حين تمّ بــــناؤُه

فأعطاه ألفي دينار، ثم أتاه في العام التَّالث، فقال شعراً (١).

إذا استمطروا(٧) كانوا مغازير في النّدى ﴿ يجيبون في المعروف عوداً على بدء(^)

<sup>-</sup> وبنو ضنَّة: بالكسر، هذه النسبة إلى خمس قبائل من العرب: إلى ضنَّة بن سعد بن هذيم، من قضاعة -وهي القبيلة التي يُنسب إليها القبائل- وإلى ضنّة بن عبد بن كبير، من عذرة. وإلى ضنَّة بن عبد الله، من بني نمير. ابن الأثير: اللباب ٢٦٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>١) في الأصل وج: منك، والمثبت من: أ،ب وأمالي القالي ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ف ب: إلا.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فأمره.

<sup>(</sup>٤) (فقال شعراً) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: يارب.

<sup>(</sup>٢) (فقال شعراً) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: ب، وفي الأصل و أ، ج: استمتروا.

<sup>(</sup>٨) (عواداً على بدء) ساقطة من: أ.

فأعطاه ثلاثة ألاف دينار(١).

(معنيه الخلافة)(٢):

وروى الشّعبي -واسمه عامر بن [شُراحِيل]<sup>(۱)</sup> - أنّه قال: لقد رأيت عجباً كُنّا بفناء الكعبة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقوم كل واحد منكم فلياخذ بالرّكن اليماني، وبسأل<sup>(۱)</sup> الله حاجته، فإنه يُعط من ساعته. قم يا عبد الله بن الزبير، فإنّك أوّل مولود<sup>(۱)</sup> وُلِد في الهجرة]<sup>(۱)</sup>

فقام، وأخذ<sup>(٧)</sup> بالرّكن اليماني، فسأل الله(<sup>٨)</sup> أن لا يموت حتى يَتُولّى الحجاز، ويُسَلِّمُ عليه بالخلافة.

<sup>(</sup>١) هذا الخبر بتمامه ذكره القالي: الأمالي ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) النصويب من: أ، وفي الأصل وب، ج: شرحبيل.

<sup>(</sup>٤) في ب: وليسأل.

<sup>(</sup>٥) ن ب: أولى بولد.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الإسلام.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: فأخذ.

 <sup>(</sup>٨) وقع في هامش الأصل: وقال: اللهم إنّك عظيم تُرجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وبحرمة عرشك وحرمة نبيك ﷺ.

ثم قام أخوه مُصعب<sup>(۱)</sup>، فسأل الله أنَّ يتولى العراق، ويتزوج سُكَينَة (٢) بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما (٢)، وعائشة (١) بنت طلحة بن عبيد الله (٩).

ثم قام عبد الملك بن مروان (١٠)، فسأل أن لا يموت حتى يتولّى شرق الأرض وغربها، ومتى نازعني أحدّ أتيتُ برأسه.

<sup>(</sup>١) وقع في هامش الأصل: فقام حتى أخذ بالركن اليماني وقال: اللهم إنك ربّ كل شيء، وإليك مصبر كلّ شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء أن لا تميتني حتى أنولى العراق.

<sup>(</sup>٢) سُكينة بنت الحسين ﷺ، تزوجها مصعب بن الزبير، ثم تزوجت بعده بغير واحد. قدمت دمشق مع أهل بيتها بعد قتل أبيها، ثم عادت إلى المدينة وماتت عاسنة سبع عشرة ومئة. ابن سعد: الطبقات٤٧٥/٨ والمعافري: الحدائق الغنّاء ص١٤٢-١٥٥٠

<sup>(</sup>٣) (رضى الله عنهما) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيميّة، كانت أجمل نساء زمالها وأرأسهن، أصدقها مصعب مئة ألف دينار. وقدت على عبد الملك وابنه هشام. بقيت إلى قريب من سنة عشر ومئة بالمدينة. الذهبي: سبر ٢٠٠/٤ والمعافري الحدائق الغناء ص١٥٥-٥٤.

<sup>(°)</sup> النصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: عبد الله.

<sup>(</sup>٦) وقع في هامش الأصل: حتى أخذ بالركن اليماني، وقال: اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض ذات النبات بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك وأسألك بحرمة وجهك وأسألك بحقك على جميع خلقك وبحق الطائفين حول بيتك أن لا يموت...إلخ.

ثم قام عبد الله بن عمر ﷺ فسأل الله تعالى أن لا يموت (٢) حتى يوجب له الجنّة.

قال الشعبي: فما ذهبت عيني (۱) من الدنيا حتى رأيت كلّ رجل منهم أعْطِيَ ما سأل، وبُشّر عبد الله بن عمر بالجنّة، [و رؤيت له] (٤) قال (٥): وكان لعبد الملك إقدام على سفك الدماء، فسلك عماله مسلكه، مثل: (١) الحجاج بالعراق، والمهلب بخرسان، وهشام بن إسماعيل (٧) بالمدينة، وكان

<sup>(</sup>١) وقع في هامش الأصل: فقام حتى أخذ بالركن اليماني، وقال اللهم إنك رحمان رحيم، أسألك برحمتك التي سبقت غضبك، وأسألك بقدرتك على جميع خلقك أن لا يموت...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في ب: يمبت.

<sup>(</sup>٣) في ج؛ ذهب عني.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، وفي ب: وزينت له. وقد روى هذا الخبر بتمامه ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٩/٣، ٣٠ من طريق طارق بن عبد العزيز عن الشعبي. و لم أتوصل إلى معرفة طارق بن عبد العزيز، وذكره بايجاز ابن قتيبة: عيون الأخبار ٣٦٧/١ وأبو نعيم: حلية الأولياء ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) المقصود بالقائل المسعودي في: مروج الذهب ٩٩/٣ الذي يعد من مصادر المؤلف.

<sup>(</sup>٦) في ب: ثم.

<sup>(</sup>٧) هو هشام بن إسماعيل المخزومي، كان من وجوه قريش، ولاَّه عبد الملك على المدينة فكان مسدداً في ولا يته، قيل: هو أول من أحدث دراسة القرآن في جامع دمشق، استمر والياً على المدينة حتى عزله الوليد وولَّى عمر بن عبد العزيز، مصعب

بالمدينة، وكان الحجاج أظلمهم وأسفكهم للدماء(١).

وكان عبد الملك من أعلم الناس بأخبار العرب، وأذكرهم بغرائب الأدب. وكان حازماً (٢)

وهو أول خليفة نقل الدواوين من الفارسية إلى العربية<sup>(٢)</sup>

وكانت له بلاغات وأخبار معجبات. ذكر يوماً لجلسائه قول نُصَيِّب (١):

أُهيمُ بِدَعْد [ما حييتُ فإن أَمُتُ أُوكُلْ بدَعْد] (ع) من يَهِيمُ بِمَا بَعْدي فَكُلُّ عابه (٦). فقال عبد الملك: فلو كان إليكم فما كنتم قائلين؟ فقال رجل (٧) منهم كنت أقول:

أهيم بدعد ما حييت وإن أمت فواحزناً من ذايهيم بما بعدي /[٧١]ب]

 <sup>■</sup>الزبيري: نسب قريش ص٣٢٨ والذهبي: ناريخ (٨١- ١٠٠هــ) ص٢١٤.

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٠١/٤ وابن كثير: البداية و النهاية ٦٩/٩.

<sup>(</sup>٣) أبو الهلال العسكري: الأوائل ١/٤٥١ وانظر ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤/٩ ٣٩

<sup>(</sup>٤) نصيب بن رباح، كان عبداً لرجل من أهل وادي القرى، فكاتب على نفسه، ومدح عبد العزيز بن مروان، فاشترى ولاءه، وكنيته أبو الحجناء، وقيل: أبو مِحْجَن. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٢٦٥ وابن خلكان: وفيات الأعيان ٨٩/٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين: سقط من: الأصل، وهو من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) فكلُّ عابه: أي عابوا نُصيباً على قوله هذا.

<sup>(</sup>٧) لم أتوصل إلى تعبينه.

<sup>(</sup>٨) في أ: حازناً.

فقال عبد الملك: قلت والله أسوأ مما قال. قيل له: فلو كنت (١) أنت قائلا يا أمير المؤمنين؟ قال: (٢) كنت أقول:

أهيم بدعد ما حييت ُ فإن<sup>(٣)</sup> أمت ُ فلا صلحت دعد لذي خُلّة بعدي قالوا: أنت والله أشعر الثلاثة يا أمير المؤمين<sup>(١)</sup>

(إنصافه من نفسه)<sup>(ه)</sup>:

وكان عبد الملك منصفاً من نفسه؛ قال يوما لأمية (١) بن عبد الله بن خالد بن [أسيد] (٧): ما فعلت بحُرْثان بن عمرو (٨) حين قال فيك:

<sup>(</sup>١) (فلو كنت) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (قال) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وإن.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ذكره ابن قنيبة: عيون الأخبار ١٤٣/٤ والمبرد: الكامل ١٥٢/١، ١٥٣

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي، أحد الأشراف، كان على الجيش الذي واحه أبي فديك الخارجي بمرداء هجر، فهُزم أمية عندما خذله الناس، ثم ولاه عبد الملك خراسان، ومات سنة سبع وثمانين. الطري: تاريخ ٢٠٠،١٧٤/، ٢٠٠ والذهبي: سير ٢٧٢/٤ وياقوت: معجم البلدان ١٠٤/٥

<sup>(</sup>٧) في الأصل والنسخ الأخرى: أمية بن مالك. والصواب ما أثبته من نسب قريش ص١٩٠.

<sup>(</sup>٨) في ج: مالك، ولم أقف على ترجمة حرثان بن عمرو.

إذا هَتف العصفور طار فؤاده ولَيثٌ حديد النّاب عند التّرائد(١)

قال: يا أمير المؤمنين وجب عليه حد فأقمته (٢) عليه، فقال: هلا درأت عنه بالشبهات (٢) فقال كان الحد أبين، وكان زعمه علي أهون. فقال عبد الملك: يا بني أمية، أحسابكم أنسابكم لا تُعرّضوها للهجاء، فإنه باق ما بَقِي الدّهر، والله ما يَسرُّني أني هُجِيتُ بهذا البيت وأن لي ما طَلَعَتْ عُليه الشّمس:

تبيتون في المَشْتَى ملاَءً بطونكم وجاراتكم غَرْثَى (أ) يَبِتْن خمائصاْ (<sup>(٥)</sup> (خطبة عبد الملك في أهل الكوفة) ((<sup>١)</sup>:

ولما قدم عبد الملك الكوفة، حطب أهلها، فقال: إني إذا قلتُ قولاً

<sup>(</sup>۱) التصويب من: ج، وفي الأصل وأ، ب: الشدائد. وقد نسب ابن قتيبة هذا البيت لعبد الملك بن مروان: عيون الأخبار ٢٥٧/١ ونسبه ابن عبد ربه لبعض العراقيين. العقد الفريد ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وج: فأقمت، والمثبت من: أ، ب وأمالي القالي ١٥٨/٢

<sup>(</sup>٣) في الأصل و أ، ب: الشبهات، و المثبت من: ج، وأمالي القالي ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) غرثى: الغَرَثُ: أيسر الجوع، وقيل شدّته، وقيل: هو الجوع عامة. ابن منظور: لسان العرب٢/٢٧(غرث).

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر بتمامه ذكره القالي: الأمالي ١٥٨/١، ١٥٨ والبيت منسوب إلى الأعشى. المسعودي: مروج الذهب ١٧٥/٣ و لم أقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقق.

وعْداً كان أوصولاً، فهو كالسّهم جهزه وتره [فمضى] (۱)، وكاللّهب طار شرره فأضاء، وقد عقدت مقالي (۱) بفعالي، ووصلت وعدي بمطابي، وجعلت على [نفسي] (۱) رقيباً من الوفاء يتعاطاها (۱) كلما غمضت بخلف، صال عليها بعنف، وأنا كالأم الحنون لأهل الطّاعة، وكالأبخرة الباردة على أهل المعصية، أسبق بالعقاب إلى أهل الظنّة، وأتناول بالكرامة من قعد عن (۱) الفتنة، وإياكم وعيداً غير ملوي (۱)، وزاجراً غير منسي، فطالما أوضعتم في الضلالة واستدرتنا أكفّكم (۱) العقوبة، فأمسكنا بحسن رأينا في استبقائكم، كلّما مريتم أخلاف النعمة صورناها بمظاهر النقمة، تدفعنا حقناً ويأبي الله إلا تقليدكم إيّاه، فحتى متى نسعى في صلاً حكم، وتُوضّعُون في غيّكم، ونكد و (۱) في إقبالكم فيُدَبّركم سفه رأيكم. لست أخذكم بسالف جرائمكم، لكني استأنف بكم (۱) ما استقبلتم به أنفُسكم،

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: مالي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عليّ، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: يتفاظاها.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: على.

<sup>(</sup>٦) في أ: مالولي، وفي ب: ملولي.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أكفيهم.

<sup>(</sup>٨) في ب: بمطايرة، وفي ج: بمظاهرة.

<sup>(</sup>٩) هذه العبارة سقطت من: ب.

فكلّ ما مضى فقد جعلته تحت قدميَّ، ودُبر أذنيَّ، رغبةً لكم فيما لم تَرْغبوا فيه من الصّلاح، وحرصاً لكم على ما أضعتموه من الخطّ، فاجعلوا<sup>(۱)</sup> للحقّ نصيباً منكم. واستغفر الله لي ولكم<sup>(۲)</sup>

(خطبة أخرى لعبد الملك)<sup>(٣)</sup>:

وخطب عبد الملك، فلما انتهى إلى موضع العظّة، وعظ، فأحسن. فقام إليه رجل من آل صوحان<sup>(؛)</sup>

فقال: إنكم تأمرون ولا تأتمرُون، وتنهون ولا تُنتَهون، أفنقتدي بسيرتكم في أنفسكم؟ أم نطيع أمركم بألسنتكم؟ فإن قُلتم: اقتدوا بسيرتنا في أنْفُسنا. فأنّى؟ / وكيف؟ وما الحجة؟ [٢٧/أ] وما النصير (٥) من الله في الاقتداء بالجورة الخونة الظلمة، الذين أكلوا أموال الله دولاً، وجعلوا عباد الله خَولاً فإن قلتم أطيعوا أمرنا، واقبلوا نصيحتنا (١)، فكيف يَنْصح من يغشَّ نفسه، أم كيف تجب الطاعة لمن تثبت عدالته ولا تجوز في الإسلام

<sup>(</sup>١) في الأصل و ب: فاجعلوه، والمثبت من: أ، ج.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه الخطبة عند غير مؤلف.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ج، وفي الأصل: سرحان، وفي ب: مرجان. بنو صوحان بن حجر، بطن من جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، من العدنانية. ابن دريد: الاشتقاق ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: النصر، وفي ب: النهي، والمثبت من: أ، ج.

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: نصحتنا، والمثبت من: أ، ج.

شهادته؟ فإن قلتم خذُوا الحكمة من حيث وجدتموها واقبلوا العظة ممن سمعتموها. فعلام (۱) قدَّمْناكم أَزِمَّة أمورنا، وحكَّمناكُم في أموالنا ودمائنا؟ أما تعلمون أنّ فينا من هو أفْصح منكم [بالعظات] (۱) وأعرف باللغات؟ فإن كانت الإمامة تُستحق بذلك فتخلوا (۱) عنها، واطلقوا عقالها، وخلوا سبيلها، يبتدر (۱) إليها أهلها، الذين فرض الله في كتابه طاعتهم، فشردتموهم في البلاد، وقتلتموهم في كل (۱) واد. أما إلها إن تثبت (۱) في أيديكم لاستيفاء المدة، وبلوغ الغاية، وعظيم المحنة، فإن لكل قائم أمنكم الأين ظلموا أنّ مُنقلب ينقلِمُون (۱) (۱)

ررسالة عبد العزيز بن مروان إلى أخيه عبد الملك يطلب منه أن يبعث رجلاً له فقه في الدين) (٩٠):

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: فعلى من.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: بالألفاظات.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: فتخلخلوا.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: يبتدي.

<sup>(</sup>٥) نِ ب بكلِّ.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: تلبتوا.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ج، وفي ب: حكم.

<sup>(</sup>٨) سورة الشعراء: الآية (٢٢٧) و لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

وكتب<sup>(۱)</sup> إليه أخوه عبد العزيز<sup>(۱)</sup>: إني ببلاد، لا علم لهم بالعرب، ولا بأنسابهم، ولا برواية الشعر. فابعث لي يا أمير المؤمنين رَجُلاً له فقه في الدين، وصلاح، وعلم بالسنة، وفصاحة، ورواية للشعر، ومعرفة بالعرب وأنسابها.

فكتب إلى عامله على الحجاز [أن] (٢) يرتاد له (٤) مَنْ هذه صفته، فلم يَجدُه.

تم كتب إلى الحجاج أن يرتاده، فدعى الحجاج يزيد بن مسلم (٥) كاتبه.

فسأله: هل يعلم أحداً هذه صفته؟(١) قال له: الشعبي على هذه

<sup>(</sup>١) في ب: فكتب.

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أمير مصر لأبيه مروان، ثم أقره أخوه عبد الملك عليها، كان من خيار الأمراء كريماً جواد ممدحاً، وهو والد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. مات سنة خمس وثمانين بمصر، ابن سعد: الطبقات ٢٣٦/٥ وابن كثير: البداية والنهاية ٩٣/٩

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: لهم.

<sup>(°)</sup> هو يزيد بن أبي مسلم أبو العلاء النقفي مولاهم، استكتبه الحجاج، واستعمله الوليد ابن عبد الملك على العراق أربعة أشهر بعد وفاة الحجاج، ثم استعمله يزيد بن عبد الملك على إفريقية، وقتل كما سنة اثنتين ومئة. الجهشياري؛ الوزراء والكتاب ص٤٠ الملك على إفريقية، وقتل كما سنة اثنتين ومئة. الجهشياري؛ الوزراء والكتاب ص٤٠ الملك على إفريقية، وقتل كما سنة اثنتين ومئة. الجهشياري؛ الوزراء والكتاب ص٤٠٠ الملك على إفريقية، وقتل كما سنة اثنتين ومئة. الجهشياري؛ الوزراء والكتاب ص٤٠٠ الملك على إفريقية، وقتل كما سنة اثنتين ومئة. الجمال ١٨٥/١٨ الملك على ال

<sup>(</sup>٦) في الأصل: صفته هذه، والمثبت من: أ، ب، ج.

الصفة(١)

فأرسل إليه (٢) الحجاج.

فلما وصل إليه. أمر له بألفي درهم، وخمسة أثواب، وأرسله إلى عبد الملك على مركبين من البريد<sup>(٢)</sup>

# (مجالسة الشعبي لعبد الملك)(1):

قال الشعبي: فلما دخلت على عبد الملك، قال لي: يا شعبي! لا تساعدي على قبيح، ولا ترد على الخطأ في بحلسي، ولا تكلفني جواب التشميت والتهنئة، ولا جواب السؤال والتعزية، ودع في عنك كيف أصبح الأمير وكيف أمسى؟ وكلمني بقدر ما [أستطعمك](١) واجعل بدل التفريط لي صواب(١) الاستماع مني، واعلم أن صواب الاستماع يعدل

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: هذه صفة الشعبي.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: فيه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على نص هذا الكتاب عند غير المؤلف، لكن وردت الإشارة إليه عند ابن عساكر: قدنيب تاريخ دمشق ١٤٧/٧ وابن درهم: نزهة الأبصار ٧٣٤/٢.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في ب: ودعك.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: استطاعتك، والمثبت من: أ، ب والمسعودي: مروج الذهب ١٠٠/٣
 وقى ج: استطع.

<sup>(</sup>٧) في ج: حواب.

صواب القول، وإذا سمعتني أتحدّث فلا يفنّك من (١) حديثي شيء، وأرنِي فهمك في طرفك (٢) وسمعك، ولا تُجهد (٣) نفسك في تَطْرِية جوابي (٤)، ولا تستدع بذلك الزيادة من كلامي، فإنّ أسوأ الناس حالاً من اسْتَكَدّ (٤) الملوك بالباطل، وإنّ أسوأ حالاً منهم من استخفّ بحقهم (١)، واعلم يا شعبي أنّ أقلّ من هذا يُذْهبُ سالف الإحسان، ويُسقط حقّ الحُرمة، وأنّ الصمت في موضعه [رُبُما كان أبلغ من المنطق في موضعه] (٧) وإن (٨) أصابته فرصة (٩).

قال الشعبي: فحبَّسني/ سَنةً عنْده، فوالله لرُبِّما حدَّثته [٧٧/ب]

<sup>(</sup>١) في أ، ب: منه.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: طريقك.

<sup>(</sup>٢) في ب: ولا تجهل في نفسك.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: صوابي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: استكاد. وفي ج: استكدر. والمثبت من أ، ب والمسعودي: مروج الذهب ١٠٠/٣ استكد الملوك بالباطل: أي طلب إنباعهم بالباطل. الجوهري: الصحاح ٢٠٠/٢ (كدر) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بحقه، والمثبت من: أ، ب، ج والمسعودي: مروج الذهب٣/٠٠٠

<sup>(</sup>٧) التكملة من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: وعند.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر ذكره بتمامه المسعودي: مروج الذهب٣/١٠٠ وبإيجاز عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ١٤/٣.

بحديث (۱)، وأنَّ اللقمة بيده (۲)، فما يرفعها إلى فيه، ولا يضعها [من يده] (۳)، فأقول له: يا أمير المؤمنين، لو (١) أسغت لُقمتك.

فيقول: حديثك أعجبُ إليِّ (٥)

فأكل ذات يوم حيتانا. فأصبح وهو يشتكي، فدخل عليه خُوَيْصة (١) أصحابه، وأهله، والوليد (٢) وسليمان (٨)، إبناه، وروح بن زنباع، وعبد الرحمن بن أمّ الحكم، وأبان (١) بن مروان، وأنا (١٠) معهم، فكُلّهم يقولون:

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: بالحديث

<sup>(</sup>٢) . في أ، ب، ج: في يده.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: لما

<sup>(°)</sup> ذكر مثله القالي: ذيل الأمالي ٨٠/٣ وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ١٤٨/٧ وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ١٤٨/٧ والزمخشري: ربيع الأبرار٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٦) خُويصة: تصغير الخاصة، وياؤها ساكنة، لأن ياء التصغير لا تتحرك. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٧٩٦ (خصّة).

<sup>(</sup>٧) الوليد بن عبد الملك، الخليفة، بويع بعهد من أبيه، وهو الذي أنشأ جامع بني أمية، مات سنة ست وتسعين. ابن قتيبة: المعارف ص٣٤٧/٤ والذهبي: سير ٣٤٧/٤.

 <sup>(</sup>٨) سليمان بن عبد الملك، الخليفة بعد الوليد، كان ديناً فصيحاً مفوهاً عادلاً محباً
 للغزو، مات سنة ثمان وتسعين. ابن قنيبة: المعارف ص٣٦١ والذهبي: سير ١١/٥.

<sup>(</sup>٩) أبان بن مروان بن الحكم، ولي فلسطين لأخيه عبد الملك، وكان الحجاج على شرطه. البلاذري: أنساب الأشراف ١٦٦/٥ وابن فتيبة: المعارف ص٣٥٤.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: وإني.

كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فيقول: أصبحت والله عليلاً (١) ضعيفاً كما قال عمرو بن قَميعة (٢):

كأنّي وقد خلّفت تسعين حجة خلعت بما عني عذار لجامي رَمتني بناتُ الدَّهر من حيث لا أرى فما حال من يُرمي وليس برام (۱) فلو أنّها نبل إذاً لاتقيتها ولاكنها أرمى بغير سهام (۱) قال: فنظرْت في وجوه القوم، هل يَرُدّ عليه أحد شيئاً؟ فلم يُرَدُّ.

فقلت: أصبحت يا أمير المؤمنين والله يُبقيك كما قال لبيد<sup>(٥)</sup> بن ربيعة، فإنّه لما بلغ<sup>(١)</sup> سبعاً وسبعين سنة، قال:

<sup>(</sup>١) (عليلاً) ليست في:ب.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن قميئة، شاعر حاهلي، خرج مع إمرىء القيس إلى بلاد الروم، وعُمَّر طويلاً. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٣٣٦-٣٣٨، السجستاني: المعمرون ص ١١٢-١١٢.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: برامي.

<sup>(</sup>٤) سقط هذا البيت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ج: عبيد.

لبيد بن ربيعة العامري، قدم على النبي تيليُّ فأسلم وحسن إسلامه، معدود في فحول الشعراء المجوّدين، نزل الكوفة ومات بما. ابن سعد الطبقات ٣٣/٦ وابن عبد البر: الاستبعاب ١٣٣٥/٣ - ١٣٣٨.

<sup>(</sup>١) في ب: لم يبالغ.

ظلت تشتكي (١) إلى النفس [مُجهشة] (١) وقد حَمدتُك سبعاً بعد سبعيناً فإن تُزادي ثلاثاً تسسبلُغي أمَلاً وفي الثّلاث وفاء للثسمانيسنا قال (٢): فبلغ تسعين حجّة، فقال:

كَأْنَى وقد خَلَفتُ تسعين حجّةً خلعت بما عن مَنْكبيّ ردائيا فبلغ مائة وعشراً، فقال:

أليس في مائة قد عاشها رحل وفي تكامل عُشْرِ بعدها عمرُ فبلغ مائة وعشرين، فقال:

ولقد سئمْتُ (١) من الحياة وطولِها وسؤال هذا الناس: كيف لبيدُ!

فقال عبد الملك: أسندوني، أسندوني، فليس بي من بأس. قال الشعبي: فرأيت الرَّونق يجري على وجهه، فضل يحدثنا بقيّة يومنا. ثم ذكر ما خطبه به أخوه عبد العزيز، فقُلت يا أمير المؤمنين: قُرْبكَ أحبُّ إلي، فقال: إنه يملاً (٥) يدك، وإذا كُنتَ معه فأنت عندي.

فأتيت عبد العزيز، فأكرمَ وألطفَ وقرَّبَ، وصنع معي ما صنع

<sup>(</sup>١) في أ، ب: تشتكي.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: مهجَني.

<sup>(</sup>٣) (قال) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ،ج: وفي الأصل وب: سمين.

<sup>(</sup>٥) فِي أ، ب، ج: ملء.

أحوه وأزيدَ من ذلك<sup>(١)</sup>

قال الشعبي: وكنت عند عبد الملك يوماً فذُكِر عبد الله بن الزبير (٢)، فقال عبد الملك: ما يعرف ابن الزبير: من أين تمبّ الرّيح؟ فقلتُ: يا أمير المؤمنين! مثل ابن الزبير، لا يدري من أين تمبّ الريح فقال لي: ولا أنت يا شعبي.

فجعلت أفكر (ئ) في نفسي، من أين قمب [الربح] (ث) فإذا أنا والله لا أدري، فقلت: يا أمير المؤمنين! فقد (ث) فكرت فيه (1) فما رأيت (۱)، فأخبر ين (1) فقال: / ياشعبي! قمب القبول (1) من مطلع

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الخبر باختلاف يسير الأصبهاني: الأغاني ١٦/٥٣٦٥، ٥٧٣٥. والصابيء: الهفوات النادره ص ٨٠-٨١، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ١٤٨/٧ وابن درهم: نزهة الأبصار ٢٠٤/٢، وذكره بإيجاز بن عبد البر: الاستبعاب ١٤٨/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٢١٧، ٢١٦/

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: يهب.

<sup>(</sup>٤) في ب: انظر.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٦) ني ج: ند.

<sup>(</sup>٧) في ج: فيها.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: دريت.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: فخيرٌني.

<sup>(</sup>١٠) في ج: الجنوب.

سهيل(١) إلى [١/٧٣] مطلع الشّمس، وهي القبليّة.

وهَبّ الصّبا من مطلع الشمس<sup>(۲)</sup> إلى بنات نعش<sup>(۲)</sup>، وهي الشرقية، وهَبّ الشمال من بنات نعش إلى مغرب الشّمس وهي الجوفية، وهَبّ الدّبور<sup>(1)</sup> من مغرب الشمس إلى مطلع سُهيل وهي الغربيّة.

خذها بشُكر ياشعبي (٥)!

(سماعه الشكوى، ونصيحته لبني اميّة)<sup>(١)</sup>:

ودخل عليه أعرابي يتظلّم من عامل له، فقال: يا أمير المؤمنين! إن فلاناً ممن رُفعت خسيسته (٢) وأثبت وطأته، وأعلبت وكأته، وأمرته بنشر محاسنك فطواها، وإظهار مكارمك فأخفاها، وإفاضَتُ عدلك في رعيتك (٨) فتعداها. واستخفافاً بالحُرم، وقلّة شكر للنعم. أخرب البلاد،

<sup>(</sup>١) سُهيل: كوكب أحمر منفرد عن الكواكب، وهو من الكواكب اليمائية.

القلقشندي: صبح الأعشى ١٧٣/٢

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٣) بنات نعش: هي سبعة أنحم على القرب من القطب الشمالي، منها أربعة في صورة نعش، وثلاثة أمامه مستطيلة وهي المعبّر عنها بالبنات، وتعرف هذه ببنات نعش الكبرى. القلقشندي: صبح الأعشى ١٧٢/٢

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الظهور.

<sup>(</sup>٥) ذكر مثل هذا الخبر المسعودي: مروج الذهب ١٠٠/٣

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) خسيسته: الخسيس: الدين، والرذيل. ابن منظور: لسان العرب ٢/٦ (حسس).

<sup>(</sup>٨) النصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: رعايتك.

وأضاع الأجناد، وأظهر الفساد، وأخرج الرعيّة من سعّة العدّل إلى<sup>(۱)</sup> ضيق الجور، حتّى باعوا الطّارف<sup>(۲)</sup> والتّلاد<sup>(۳)</sup>، وشفوا <sup>(٤)</sup>على بيع النساء والأولاد<sup>(۵)</sup>

قال عبد الملك: فإنّا<sup>(۱)</sup> نُمكنك منه يا أعرابي! قال: إذا أُوجِع ظهره، وأُخذ ماله.

فحمع عبد الملك ولده وأهله، وقال: يا بني أميّة، ابذلوا نداكم (٧)، وكفوا أذاكم، واجملوا إذا طلبتم، واعفوا إذا قدرتم، ولا تلحفوا أذا سُئلتم، فإن العفو بعد القُدرة، والنّناء بعد الخبْرة،

<sup>(</sup>١) (إلى) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: الطرف. الطّارف: ما استحدثُته من المال واستُطْرِفته، وهو خلاف التّالد و التليد. ابن مظور: لسان العرب ٢١٤/٩ (طرف).

 <sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: والتالد. التلاد: الحال القديم الأصلي الذي ولد عندك، وهو نقيض الطارف. ابن منظور: لسان العرب ٩٩/٣ (تلد).

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج رئي الأصل: وشف.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: أولاد.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: فإنما.

<sup>(</sup>۷) نداکم: الندی: هو المعروف والسخاء والکرم والجود. ابن منظور: لسان العرب ۳۱٤/۱۰ (ندی) بتصرف.

 <sup>(</sup>٨) في ب: تحلفوا. تلحفوا: الإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. ابن مظور: لسان العرب ٢١٤/٩

وخير المال ما أفاد حمداً، ونفى ذماً.

## (وصيته لبنيه)<sup>(۱)</sup>:

وقال لبنيه: يا بَنِيّ! شرف الدنيا في ثلاثة؛ الشّجاعة والمال والعلم، فلا يخلون أحدكم من أحدها، ومن استطاع كمالها فقد انقادت له الدّنيا بزمامها، وأعطته قيادَها، ومن خلا منهن فهو في عداد البهائم التي لا تُذْكر بخصلة، ولا تُنسب إلى مزيّة (٢).

## (كراهيته الكذب والمدح)(٢):

وسأل رجل عبد الملك بن مروان الخلوة، [فقال لأصحابه] (١): إذا شئتم.

فلمًا تميأ<sup>(\*)</sup> الرجل للكلام. قال له: إيّاك أن تمدحني، فإني أعلم بنفسي منْك، أو تكُذبني فإني لا أرى الكذب، أو تسعى إليّ بأحد. وإن شئت أقَلتك، قال: أقلني. فأقاله (۱).

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الخبر عند غبر المؤلف.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: ذهب.

<sup>(</sup>٦) ذكر نحوه المسعودي: مروج الذهب ١٢٤/٣.

(کرمه)<sup>(1)</sup>:

وقال الأصمعي: تغدّى مع عبد الملك أعرابي، فجعل يضرب في القصعة بمنة ويسرة (٢)، فقال الخادم: يا أعرابي! كُلُ مما يليك، فقال الأعرابي: لعل طعامكم هذا حمّى، فخجل عبد الملك، [وقال: ليس فيه حمّى] (٢)، فكل حيث شئت (٤).

(تواضعه)<sup>(٥)</sup>:

ودخل عليه رجل من غسّان (١)، فكلمه في حواثج له، فقضاها، فقال: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في تقبيل يدك، فقال: [مه] (١)، أما علمت أنّها من العرب مذلّة، ومن العجم حدعة (٨).

(دخول كُثير عزة على عبد الملك) (٩):

قال العُتبي: كان عبد الملك يُحبُّ أن يَنْظُر إلى أبي صخر (١٠) -

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: ويساره.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الخير عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) لعله يقصد قبيلة غسان. ولم أتوصل إلى معرفة الرجل.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذا الخير عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١٠) هو كُثير بن عبد الرحمن الخزاعي، أبو صخر، شاعر أهل الحجاز، امتدح عبد=

كُثيرِبن عبد الرحمن- فدخل عليه آذنه يوماً، فقال: يا أمير المؤمنين! / هذا [٧٧/ب] كُثير عزّة بالباب، فقال له: أَدْخلُه. فلما نظر إليه احتقره، وكان قصيراً دميماً، فقال له عبد الملك: تسمع بالمُعيْدي خيرٌ من أن تراه (١)، فقال (٢): مهلاً يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه؛ قلبه ولسانه (١)، إن تكلم ببيان، وإن قاتل بجنان، على أنى أنا الّذي أقول:

وما تخفي الرجال عَلَيّ إني بهم لأخو مَثاقبَه (١) خبير وجرّبت الأمور (١) الأمور (١) ترى الرجل النحيف فتزدريه وتحت ثيابه أسد هَصُور (٧)

<sup>=</sup> الملك بن مروان، مات سنة سبع ومئة. الجمحي: طبقات فحول الشعراء ٥٢/٠٤٠/٢ والذهبي: سير ١٥٢/٥.

<sup>(</sup>١) هذا مثل يُضرب فيمن خبره خير من مرآد. انظر حديثه وأول من قاله، عند الميداني: بحمم الأمثال ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال له عبد الملك. وهو خطأ، وإنما القائل هو كثير عزة.

<sup>(</sup>٣) إنما المرء بأصغريه؛ قلبه ولسانه: مثل، معناه أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بجنانه ولسانه. ابن منظور: لسان العرب ٤٥٨/٤ (صغر) و لم أفف عليه في كتب الأمثال.

<sup>(</sup>٤) المثاقبة: الفهم الثاقب المصيب.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ابىدت على نكث. العريكة: الطبيعة والنفس. الجوهري: الصحاح ١٥٩٩/٤ (عرك).

<sup>(</sup>٦) جاء هذا البيت في: أ مكان البيت الأول.

<sup>(</sup>٧) هصور: أسد كسور. الجوهري: الصحاح ٢/٥٥/ (هصر) بتصرف.

قال البكري: واختلف العلماء في هذا الشعر، فأنشده أبو تمام عباس بن مرداس-

وذكر<sup>(١)</sup> القصة إلى آخرها.

فاستدناه عبد الملك، وكان منه بعيداً، ثم قال: يا كثير! أنشدني في أهل دهرك، فانشأ يقول:

خيرُ إخوانك المشاركُ في المُسرِّ وأين الشّريك في المرَّ[أينا] (٢)؟ الذي إن أشهدت زانك في الحس سي (٢) وإن غبت كان أذناً وعينا أنت في معشرِ إذا غبت عنهسم بدلوا كلما يزينك (١) شينا فقال عبد الملك: يغفر الله لك يا كُثير! وأين (٥) الإحوان ؟ على

صديقك حين تستغني كَثير ومالك عند فَقُرك (١) من صديق

أني أنا الّذي أقول:

السّلمي، ونسبه ابن الأعرابي والرياشي إلى: معود الحكماء.

وقال عمرو بن أبي عمرو النوقاني: وقد نسب إلى ربيعة الرّقي، والصحيح من هذا والله أعلم أنه لمعود الحكماء وهو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب. اللآلي ١٩٠/١.

<sup>(</sup>١) أي العنبي راوي الخبر.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: الحين.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: كما يزين.

<sup>(</sup>٥) في ب: وأن.

<sup>(</sup>٦) ن ب؛ مقبرك.

فلا تبكي على أحد إذا ما طوى (١) عنك الزيادة عند ضيق وكنتُ إذا الصّديق أراد غُيْظي وأشرقني على [حَنَقي] (٢) بريق غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أقيم بلا صديق (٢) (مقتل عمرو بن سعيد بن العاص) (٤):

وفي<sup>(°)</sup> سنة تسع وستين قُتَل عبد الملك، [عمرو بن سعيد بن العاص]<sup>(۱)</sup> الأشدق.

وسبب قتله إيَّاه: أنه خرج من دمشق يريد العراق لقتال مصعب بن الزبير، فقال له عمرو بن سعيد: كان أبوك وعدني أن يكون لي هذا الأمر من بعده، وعلى ذلك جاهدت معه، فاجعل [لي] (٢) الأمر بعدك.

فلم يجبه إلى شيء من ذلك، فانصرف عنه عمرو إلى دمشق،

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: هوى، والمثبت من: أ، ج، وابن طرَّارا: الجليس الصالح ٥٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، ج وفي الأصل: احْمق. حقي: الحنق: شدة الغضب. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٦٢٢ (حنق).

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكره مفصلاً ابن طرّارا: الجليس الصالح ٥٨٤/١ - ٥٨٨، وذكره بإيجاز القالي: الأمالي ٤٦/١، ٤٧ مع اختلاف يسير. والحصري: زهرة الآداب ٢٥٥/١ و لم يتيسر لي الرجوع إلى ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) من هنا حدث سقط كبير من نسخة؛ ج.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: عمر بن سعيد بن أبي العاص.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

وتحصّن فيها، ودعا الناس إلى بيعته<sup>(١)</sup>

فلمًا بلغ الخبر إلى عبد الملك رجع-وقد كان رحل مرحلتين (۱) فوجد أسوار المدينة مُحلَّلة (۱) بالمُسوح (۱) واللَّبود والخشب والجلود، فحاصره ثلاثة أيام، فصالحه عمرو على أن يكون له الأمر [من بعده] (۱) وأن يكون له في كل بلد عامل مع عماله، وأن لا يفتح بيت المال إلاّ/ وأن يكون له في كل بلد عامل مع عماله، وأن لا يفتح بيت المال إلاّ/ [٤٧/أ] بحضرته، وأن يكون بيده مفتاح وبيد عبد الملك مفتاح (۱) آخر، فأنعم عبد الملك بذلك (۷) كله. ففتح له الأبواب، ودخل البلد (۸) فكتب (۹) بينهما كتاباً [بذلك] (۱) وأمّنه عبد الملك.

<sup>(</sup>۱) هذا الجزء من الخبر رواه البلاذري: أنساب الأشراف ١٣٨/٤ عن أبي مخنف. والطبري: تاريخ ١٤٠/٦ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم. الفيومي: المصباح المنير ص٢٢٣ واليوم: النهار والليل، وقدر الحاسبون ما يسيره المسافر في اليوم على الأقدام أو بصحبة البعير المحمل بالأثقال: حوالي تمانين كيلاً. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص١١.

<sup>(</sup>٣) (مُحللَة) سقطت من: ب. مُحللَة: مُلْسة. الجوهري: الصحاح ١٦٦١/٤ (حلل بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المسوح: جمع مشح، وهو البّلاس: شيء يشبه التين يكثر باليمن. الجوهري: الصحاح ٤٠٥/١ (مسح) ٩٠٩/٣ (بلس).

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) (مفتاح) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) (بذلك) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: البلاد، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ: فكتبنا. وفي ب: وكتب.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب.

فخرج عليه عمرو في الخيل مُتقلداً [قوساً] (۱) سوداء، فأقبل حتى أوطأ فرسه أطناب سرادق عبد الملك، فانقطعت شرائطه، وسقط السُّرادق. فترل، وحلس عبد الملك مُغْضَب، فقال له: يا أبا أمية! كأنك (۱) تتشبه بتقلدك (۱) هذه القوس يحي بن قيس (۱)! فقال: لا، ولكن أتشبه عن هو خير منه (۱) العاص بن أمية (۱) وقام مغضباً والخيل معه، فلخل دمشق و دخل عبد الملك بعده، ونزل (۷) في قصر، ونزل عمرو في قصر آخر فجعل عمرو يمشي برجال من بين عمّه وعبيده وسلاحهم مشهور. ومتى اجتمعا (۸)، وقف رجال هذا على رأسه و رجال هذا على رأسه. فقال له عبد الملك: ادفع إلى الأجناد أرزاقهم.

فحرج وشرع في العطاء، فلما علم عبد الملك(١) أنه قد توسط في

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: كأنت.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وتقلدها.

<sup>(</sup>٤) عند الطبري: كذا الحيّ من تيس. تاريخ .١٤٢/٦

<sup>(</sup>٥) عند الطبري: يمنهم. تاريخ ١٤٢/٦.

 <sup>(</sup>٦) هو العاص بن أمية بن عبد شمس، جد عمرو بن سعبد، وهو أحد الإخوة الذين يستمون بالأعباص، وسموا بذلك أخذا من أسمائهم. ابن دريد: الاشتقاق ص١٦٦ والقلقشندي: نحاية الأرب ص١٦٨

<sup>(</sup>٧) في ب: ودخل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: اجتمعوا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) هذه الفقرة سقطت من: ب.

العطاء وجّه إليه رسولاً بعد رسول.

إلتني أبا أميّة! فقد دهّمنا أمر عظيم-خدعة (۱) منه ومكيدة - فبادر اليه عمرو خائفاً وَجلاً يظن أن ابن الزبير على باب دمشق، ووجد الرسولَ عنده عبد الله (۱) بن يزيد بن معاوية، صهره على ابنته أم موسى (۱)، فقال لعمرو: يا أبا أميّة (۱)! والله إنك لأحب (۱) إليّ من سمعي وبصري، وأراك (۱) أن لا تجيب هذا الرجل.

<sup>(</sup>۱) هذا يشير إلى أن عبد الملك غدر بعمرو بن سعيد بعد أن أمّنه، ولكن البلاذري نقل عن المدائني، وأحمد بن إبراهيم الدورقي-وهو ثقة حافظ- باسناديهما، أنه جرى بين عمرو بن سعيد وعبد الملك مغالطة في الحديث، ففسخ عمرو الصلح الذي بينهما ظنّاً منه بأن أصحابه خلفه سيحمونه منه، فبادر عبد الملك بقتله. أنساب الأشراف لل 150، 150، وعبد العزيز نور ولي: أثر التشيع على الروايات الناريخية ص 150،

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن يزيد بن معاوية، كان من أفضل أهل زمانه وأعبدهم، وهو الذي يقال له: الأسوار، ويقال: كان من أرمى العرب في زمانه! ابن قتيبة: المعارف ص٣٥٦، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص١٢٩ والطبري: تاريخ ٥٠٠/٥.

<sup>(</sup>٣) أم موسى بنت عمرو بن سعيد، تزوجها عبد الله بن يزيد، فولدت له: عبدة بنت عبد الله. مصعب الزبيري: نسب قريش ص١٣٢، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١١٣٠.

<sup>(</sup>٤) في ب: يا بني.

<sup>(</sup>٥) في ب: إنى لا أحب.

<sup>(</sup>٦) ني أ، ب: وأرى لك.

فقال [عمرو](۱) ولِمَ؟ قال: لأن كعب الأحبار(۱) قال: إنّ عظيماً من عظماء ولد إسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق، ثم يخرج، فيُقتل. فقال له عمرو: والله لو كنت نائماً ما أيقظني أبو الذِّبّان، ولا كان يَجتريء على ومعى عشرة آلاف عبد.

فلمًا هم بالمشي إليه لبس درعاً حصينة، وعليها قميص، وتقلّد سيفه، وعنده امرأته الكلبية (٢)، وحُميد بن حريث (١). فلمّا اندفع للسير عَثْر بالبساط، فقال له حميداً: أما والله لئن أطعتني لم تأته.

وكان عبد الملك قد أغلق بابه، وأمر بضرب الطبول، كأن فتحاً أتاه، فحاء (°) في مائة رجل من مواليه، وقد كان وجّه عبد الملك لبني (۱)

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) عند الطبري: لأن تُبيع ابن امرأة كعب الأحبار. تاريخ ٢/٦١.

<sup>(</sup>٣) واسمها: نائلة بنت فَريص بن ربيع بن مسعود بن مصاد بن حصين بن كعب بن عُليم، من كلب. ولَدَت لعمرو: أم موسى. ابن سعد: الطبقات ٢٣٧/٥ وانظر المسعودي: مروج الذّهب ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٤) هو حميد بن حُريث بن بَحْدل الكلبي، كان على شُرط يزيد بن معاوية، ثم من خاصة عمرو بن سعيد الأشدق، ابن الكلبي: نسب معد ٩٦/٢ والطبري: تاريخ ١٤٤ - ١٤٤٠/٦

<sup>(</sup>٥) يعني عمرو بن سعيد.

<sup>(</sup>٦) في أ: عند، وفي ب: عن.

مروان، فاجتمعوا عنده. فلمّا أعلم عبد الملك بمجيئه (۱)، أتا الباب أمر؛ أن يحبس كل من جاء معه ويَدْخل وحده، ودخل (۲) وما معه إلا وصيف له، فنظر (۲) إلى بني مروان مع عبد الملك، فأيقن بالشر، فقال لوصيفه: انطلق –ويحك– إلى يحي (٤) بن سعيد، فقل له يأتيني (۵)

فلم يفهم الوصيف ما قال له. فقال له: لبيك يا مولاي افقال له: اغرُب (١) عنّي في حرق الله [تعالى] (٧) وناره. فقال عبد الملك لحسان بن مالك ولقبيصة بن ذؤيب: / إذا مشيتما قفا [٧٤/ب] والتقياه (٨)، وعمرو في باب الجحلس، فقال لهما عبد الملك كالمازح: ليطمئن عمرو: أيكما

<sup>(</sup>١) (عجيئه) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فدخل.

<sup>(</sup>٣) ب ب: قبض.

<sup>(</sup>٤) يحي بن سعيد بن العاص، كان على شُرط أخيه عمرو يوم كان الأخير عاملاً ليزيد بن معاوية على مكة. وبعد مقتل عمرو لحق يحي بابن الزبير، ولا زمه حتى قتل ابن الزبير، ثم قدم على عبد الملك بالكوفة فأمنّه. انظر الطبري: تاريخ ٣٨٥/٥، ٣٨٨ و ١٦٢/٦ ومصعب الزبيري: نسب قريش ص١٨٠٠

<sup>(</sup>٥) في ب: بأتيني.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: غيب، والمثبت من: أ، ب والطبري: تاريخ ١٤٣/٦، اغْرُب عني؛ أي تباعد. الجوهري: الصحاح ١٩٣/١(غرب).

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٨) عند الطبري: إذا شئتما فقوما فالتقيا. تاريخ ٢/٦٤.

أطول؟ فقال حسان: قبيصة أطول مني بالأمارة -وكان قبيصة على الخاتم-ثم نظر عمرو إلى وصيفه، فقال له انطلق إلى يحي فمره أن (١) يأتيني. فقال: لبيك، ولم يفهم عنه، فقال: اغرب عني. فلما خرج حسان وقبيصة، أمر بالأبواب، فغُلقت. ودخل عمرو فرحب به عبد الملك، فقال له: ها هنا يا أبا أمية! فأجلسه معه على السرير، وحدته ساعة، [ثم](١) قال: ياغلام، خذ السيف عنه، فقال عمرو: إنّا لله يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: أتطمع أن تجلس معي متقلداً سيفاً! فأخذ السيف، ثم تحدّثا ساعة، ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية إنك لما خلعتني، آلينت إن أنا أمليت عين منك وأنا ملك لك أن أجمعك (١) في حامعة (١)

فقال له بنو أمية: بِرَّ قسم أمير المؤمنين، [فقال له عمرو: فَبُرَّ قسمُك يا أمير المؤمنين] (٥) فأخرج من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه، ثم قال (١٠): يا غلام اجمعه فيها، فقام غلام فجمعه [فيها، فقال له عمرو: وأذكّرك الله

<sup>(</sup>١) في ب: أن لا.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: اجمعا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: جماعة، والمثبت من: أ، ب، والطبري تاريخ ١٤٣/٦ والجامعة: الغُلُّ، لأنما تجمع البدين إلى العنق. الجوهري: الصحاح ١١٩٩/٣ (جمع).

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فقال، والمثبت من: أ، ب.

يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤوس الناس!](١) فقال عبد الملك: أمكراً عند الموت! ثم جذبه جذبة أصاب منها فمه السرير، فكسر ثنيته.

فقال له عبد الملك: والله لو أعلم أنك توفي<sup>(۱)</sup> لي، وتصلح قريشاً لأطلقتك، ولكن ما احتمع رجلان قط في بلدة على مثل [ما نحن]<sup>(۱)</sup> عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه.

فلما رأى عمرو سنه قد اندقت، وعلم أنه يريد قتله (١٠)، قال: [أغدراً] (٥٠) يا بن الزرقاء! فأمر به فضربت عنقه.

فقام إلى صلاة العصر<sup>(۱)</sup>، فرآه الناس، ولم يروا عمرا معه، فذكر ذلك ليحي بن سعيد، فأقبل في جملة من الناس إلى باب عبد الملك، ومعه ألف عبد لعمرو، فجعلوا يصيحون: أسمعنا صوتك أبا أمية! وجاء مع يحي بن سعيد [حُميد بن حريث]<sup>(۷)</sup> وزهير بن الأبرد<sup>(۸)</sup>، فكسروا باب

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: تفي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ما نعلم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: وعرف أن قتله يريد.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: اعذرني.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: وقام.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: حمدية، وفي أ: حميدة بن حرية، وفي ب: حميدة بن حارث. والصواب ما أثبته من تاريخ الطبري ١٤٤/٧.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته.

المقصورة، وضربوا الناس بالسيوف، وضرب عبدُ (۱) لعمرو الوليد بن عبد الملك على رأسه، فاحتمله (۲) إبراهيم بن عربي (۲)؛ صاحب الديوان، فأدخله بيت القراطيس.

فانتهى يحي وأصحابه إلى دار عبد الملك، فقاتلوا بني أمية، وجرحوهم.

وضُرب يمي بن سعيد بصخرة في رأسه.

وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي، فألقى رأس عمرو إلى الناس، وأخذ عبد العزيز بن مروان المال من بيت المال، فألقاه إلى الناس فانتهبوه (١)، وتفرقوا.

ثم أن عبد الملك استقصى بَعْدُ على من أخذ تلك الأموال، فأعلم عم فأخذهم.

فصرفها [حتى]<sup>(٥)</sup>لم يبق منها شيء.

<sup>(</sup>١) يقال له: مصفلة

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فاحتملوه.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: العربي. إبراهيم بن عربي الكناني، كان عامل عبد الملك على اليمامة، فخرج عليه نوح بن هبيرة، وكان معه جند من أهل الشام فقتلهم. البلاذري: أنساب الأشراف ٣٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في ب: فالهبوه.

<sup>(</sup>٥) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ثم.

ثم أمر عبد الملك/ بإحضار يحي بن سعيد ، فلما حضر أمر [٥٧/أ] بقتله، فقال له عبد العزيز: جعلني الله فداك، أثرُ اك(١) قاتلاً بني أمية في يوم واحد! فأمر بسجنه (٢)، [وأمر] (٣) بسجن عنبسة بن سعيد، فمكث يحي في السجن شهراً.

ثم إنَّ عبد الملك صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه.

ثم استشار الناس في (٤) قتله (٥)، فأشار عليه بعض الحاضرين بقتله، وقال: إنه عدو منافق.

وقام<sup>(۱)</sup> عبد الله بن مسعدة الفزاري<sup>(۷)</sup>، فقال: يا أمير المؤمنين! إنّ يحي بن عمك، وقرابته ما تعلم، وقد صنعوا ما صنعوا، وصنعت بحم ما صنعت أنتم له بآمن، ولا أرى قتلهم ولكن سيرهم إلى عدوك فإن قتلوا

<sup>(</sup>١) (أثراك) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٢) أي: بسجن يحي.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: على، والمثبت من: أ،ب، وتاريخ الطيري ١٤٦/٦.

<sup>(</sup>٥) يى ب: قتلى.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: وقال.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن مسعدة الفزاري، له رؤية من رسول الله ﷺ، سكن الشام، وكان يعرف بصاحب الجيوش لأنه كان أميراً عليه في غزو الروم لمعاوية، وكان معه في صفين. ابن عبد البر: الاستيعاب٩٨٧/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٨٠/٣.

كُفيت أمرهم، وإن سَلموا ورجعوا رأيت فيهم رأيك، فأخذ برأيه (۱) و في قتل عمرو، قال بعض الشعراء:

غدرتم بعمرو يا بَني خَيْط باطلِ ومثلكُمُ يَبْني البيوت على الغَدر<sup>(۱)</sup> كأنّ بني مروان إذ يقتلونـــه بَغاثٌ من الطير اجتمعن على صقر<sup>(۱)</sup> (حزمه، وسياسته لأمور الدنيا)<sup>(1)</sup>:

ولما تم لعبد الملك الأمر، جمع الناس، وقام فيهم خطيباً، فقال: أيها

أُعيْنيَّ جواداً بالدموع على عمرو عشبة شدّدنا الخلافة بالغدر البلاذري: أنساب الأشراف ١٤٤/٤ عن ابن الكلبي، ومصعب الزبيري: نسب قريش ص١٧٩، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٥٧/١٣.

(١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ۱۶۱/۱ - ۱۶۱ من رواية عوانه بن الحكم مطولاً. وابن عبد ربه: العقد الفريد ۱۰۸/۱ ، ۱۰۹ منله، وابن الأثير: الكامل ۱۹۹۳ وابن عبد ربه: العقد الفريد ۲۹۸، ۱۹۹۹ خليفة: تاريخ ص٢٦٦ بدون إسناد وابن سعد الطبقات ۲۲۷،۲۳۸/۱ عن الواقدي. والمسعودي: مروج الذهب ۱۱۱/۳ واليعقوبي: تاريخ ۲۷۱،۲۲۸/۲ مثله ويذكر حليفة والمسعودي واليعقوبي: أن ذلك كان سنة سبعين. ولكن الواقدي جمع بين القولين بقوله: إنما تحصن بدمشق في سنة تسع وستين، وأما قتله إباه فكان في سنة سبعين. ابن الجوزي: المنتظم ۹۲/۲.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت منسوب إلى يحي بن سعيد أخو الأشدق، البلاذري: أنساب الأشراف ١٤٤/٤ عن ابن الكلبي.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت منسوب إلى يحي بن الحكم بن أبي العاص من قصيدة له يرثي عمرو بن
 سعيد مطلعها:

الناس! ما لكم ترفعون رؤوسكم؟ ما أنا والله بالإمام (١) المستضعف - يعني عثمان ﷺ ولا بالخليفة (٢) المداهن - يعني معاوية رحمه الله تعالى - فمن قال برأسه كذا، قلنا له [كذا] (٢) وأشار إلى السيف (١)

ثم جهز جيشاً (٥) إلى البصرة يحارب (١) الحارث بن أبي ربيعة عامل بن الزبير عليها.

فنازله الجيش<sup>(۷)</sup>، وحصره، فكان أهل البصرة يقرؤون القرآن الليل كله، وأهل الشام يعتكفون الليل كله على شرب الخمر، ونقر العيدان،

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: بالإيمان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وولي الخلافة، وفي أ، ب: ولي. والصواب ما أثبته من مصادر الخطبة.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) هذه الخطبة ذكرها الجاحظ: البيان والتبيين ٢٤٥/٢ وابن عبد ربه: العقد الفريد٤/٩٠ وابن كثير: البداية والنهاية والنهاية والنهاية عدد ما بأطول مما هنا. وقالوا: كانت بمكة لما حج سنة خمس وسبعين.

<sup>(°)</sup> يبدو لي أن المؤلف هنا يشبر إلى وقعة الرّبذة التي كانت بين حيش الشام بقيادة حبيش بن دُلَّجة القيني وبين حيش البصرة الذي وحَهه الحارث بن أبي ربيعة بقيادة الحنتف بن السحف، وكانت هذه الوقعة عقب وفاة مروان بن الحكم سنة خمس وستين. انظر التفاصيل عند البلاذري: أنساب الأشراف ١٥٠/٥ - ١٥٧، والطبري: تاريخ ١٥٠/٥، ٦١٢، ٦١٢.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: لحرب.

<sup>(</sup>٧) في ب: فترله.

وسماع غناء القيان، وغير (١) ذلك إلى أن هزمهم الله، وقُتِل أكثرهم. وتحصّن (٢) منهم نحو سبعين، [فيهم يوسف (٣) الثقفي، أبو الحبَحاج، وغيره في خيل، وسأله الأمان، فأعطاهم الحارث الأمان، فلما نزلوا (١) قتلهم، فَعَزّ ذلك على ابن الزبير لنكثه العهد فعزله] (٥)

وفي سنة سبعين ثارت الروم على من بالشام، فصالح عبد الملك تلك الروم على أن يؤدي<sup>(١)</sup> إليهم في كل جمعة ألف دينار<sup>(٧)</sup>

(مقتل مصعب بن الزبير)(^):

وفي سنة إحدى وسبعين سار عبد الملك إلى العراق لحرب مصعب

<sup>(</sup>١) في أ، ب: إلى غير.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فتحصن.

<sup>(</sup>٣) يوسف بن الحكم الثقفي، ولي لعبد الملك بعض الولايات، وكان معه بعض الألوية في جيش حبيش بن دُجَّلة يوم الرَّبذة، ومات وابنه على المدينة. ابن قتيبة: المعارف ص ٢٩٥، ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) (فلما نزلوا) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب. وقارن هذا الخبر بما ورد عند ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٠٢/٤، ٣٠٤ والإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ١٥/٢.

<sup>(</sup>٦) في ب: يدي.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ٢٠٠/٦ وذكر البلاذري: أنساب الأشراف ٥٠/٥، ٥٠٥ واليعقوبي: تاريخ ٢٦٩/٢ باختلاف بسير.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

بن الزبير بعد أن خرج مراراً، وانصرف لشدة الشتاء والبرد<sup>(١)</sup>.

فسار إلى مصعب، وجعل على مقدمته محمد بن مروان<sup>(۲)</sup> وعلى ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية، وعلى ميسرته خالد بن يزيد.

وسار مصعب إليه وقد خذله (٢) أهل الكوفة. فقام عبد الملك، وخطب (٤) الناس، وأمرهم بالتهيؤ لقتال مصعب، فاختلف عليه رؤساء أهل الشام من غير خلاف لما يريد، وإنما أراد أن يقيم (٥) ويرسل الجيوش. فإن ظفروا فهو المراد، وإن لم يظفروا، أمدهم بالجيش، تخوفاً منهم أن يُصب في اللقاء / فقال [٥٧/ب] لهم: إنه لا يقوم (١) بكذا الأمر إلا قريشي له رأي، ولعلّي أوجّة من له شجاعة ولا رأي عنده (٧)، وإنّي أحد [في] (٨) نفسي أنّي بصير بالحروب، شجاع بالسيّف إنْ أَلْجئتُ إليه. ومصعب في

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ ١٥١/٦.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مروان بن الحكم، أمير الجزيرة لأخيه عبد الملك، وأقرّه عليها مع أرمينية وأذرببجان الوليد، كان محمد مفرط القوى، شديد البأس، موصوفاً بالشجاعة خليفة: تاريخ ص٢٩٨، ٢١١ والذهبي: سير ١٤٨/٥.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: خاذله.

<sup>(</sup>٤) في أ: يخطب، وفي ب: فخطب.

<sup>(</sup>٥) في ب: يقيموا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لا يقيم، والمثبت من: أ، ب، والطبري: تاريخ ٦/١٥٧.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، بِ: له.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب.

بیت شجاعة، وأبوه أشجع قریش، وهو شجاع ولا علم له بالحروب<sup>(۱)</sup>، ومعه من يخالفه، ومعي من يَنْصح لي.

ومرَّ عبد الملك حتى نزل مَسْكِن<sup>(۲)</sup>، ولهض<sup>(۲)</sup> مصعب حتى نزل باجُميري<sup>(۱)</sup>

فكتب عبد الملك إلى جماعة من أهل العراق ليخذلوا مُصعباً، وكتب إلى ابن الأشتر بكتابه مختوماً، فدفعه إلى ابن الأشتر بكتابه مختوماً، فدفعه إلى مصعب، فإذا فيه: أن سَيّر<sup>(1)</sup> إلىّ، وأخذل مصعباً، ولك ولاية العراق، فقال له ابن الأشتر: لا شك أنه قد كتب إلى جميع أصحابك بمثل ما كتب إلى، فأطعنى فيهم، أضرب أعناقهم.

قال: إذاً لا تنصحني عشائرهم.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بالحرب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ: بسكين، وفي ب: باسكين. والصواب ما أثبته من: تاريخ الطبري (٢) في الأصل وأ: بسكين، وفي ب: باسكين به المحلف، موضع يقع على نحر دحيل عند دير الجاثليق، به كانت الوقعة بين عبد الملك ومصعب. ياقوت: معجم البلدان ١٢٧/٥

<sup>(</sup>٣) في ب: وانتظر.

<sup>(</sup>٤) النصويب من: أ، ب، وفي الأصل: بحميراء. باجُميرى: بضم الجيم، موضع دون تكريت. ياقوت: معجم البلدان ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وجاء، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: أسر.

قال: فأوقرهم حديداً ووجّه [بحم] (۱) إلى أبيض كسرى (۲)، فأحبسهم هنالك، ووكّل (۲) بهم من إن غُلبْت [مننت] (۱) بهم على عشائرهم، قال: يا أبا النّعمان (۱) إنّا لفي شغل عن ذلك، يرحمك الله أبا بحر-يعني الأحنف بن قيس- لقد كان يُحذّرني غَدْر أهل العراق، كأنّه ينظر إلى ما نحن فيه! (۱)

قال عبد القاهر بن السَّري (٧): هَمَّ أهل العراق بغَدْر مُصعب. فقال لهم قيس بن الهيثم (٨): ويحكم! لا تدخلوا أهل الشام عليكم، فوالله لقد

<sup>(</sup>١) في الأصل: إليهم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) أبيض كسرى: قصر الأكاسرة بالمدائن. ياقوت: معجم البلدان ٨٥/١ والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٤٧/٥، ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأوكل، والمثبت من: أ، ب، والطبري: تاريخ ١٥٧/٦

<sup>(1)</sup> التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ضربت.

<sup>(</sup>٥) النعمان بن إبراهيم بن الأشتر، كان على ربع مذحج وأسد في جيش يزيد بن المهلب عندما واجه مسلمة بن عبد الملك، وقتل النعمان بعد ذلك بفارس سنة النتين ومئة. الطبري ٩١،٦٠١/٦ وابن الأثير: الكامل ١٧١/٤، ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أخرجه الطبري: تاريخ ١٥٦/٦، ١٥٧ مطولٌ. وروى مثله البلاذري: أنساب الأشراف ٣٢٥/٥، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١.

<sup>(</sup>٧) عبد القاهر بن السّري السُّلمي، أبو رفاعة أو أبو بشر، البصري، الضّرير، من ولد قيس بن الهيثم، مقبول. البخاري: التاريخ الكبير ١٢٩/٦، والمزي: تمذيب الكمال ٢٣٣/١٨ وابن حجر: تقريب ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) قيس بن الهيثم السّلمي، البصري، وهو حد عبد القاهر بن السّري، له صحبة. ابن عبد البر: الاستيعاب ١٣٠٢/٣ وابن حجر: الاصابة ٢٦٨/٥.

رأيتُ سيّد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة، ولقد رأينا في الصّوائف. وأنّ الرّجل من وجوههم ليَغزوا على فرسه، وإنّ زاده من ورائه.

ولما نزل محمد بن مروان بدير الجائليق، تقدّم إبراهيم بن الأشتر، فحمل على محمد بن مروان، فأزاله من موضعه. فوجّه عبد الملك؛ عبد الله بن يزيد بن معاوية، فشدّ محمد بن مروان، وحمل بعضهم على بعض، فقتل محمد بن معمد أبراهيم (١) بن الأشتر، ومسلم بن عمرو الباهلي (١)، ويحي بن [مبشر] (١)، وهرب عتّاب بن ورقاء (٥) -وكان على الخيل فقال مصعب

<sup>(</sup>١) (محمد) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وإبراهيم.

 <sup>(</sup>٣) مسلم بن عمرو الباهلي، والد قتيبة، كان عظيم القدر عند يزيد بن معاوية. ابن
 قتيبة: المعارف ص٤٠٦ وابن خلكان: وفيات الأعيان ٨٧/٤.

الباهلي: نسبة إلى باهلة: أم سعد مناة، عُرفوا بما. وهي باهلة بنت صعب بن سعد العشير، من مذحج. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٤٥ والقلقشندي: نحاية الأرب ص١٧٠.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: المبسر، وفي أ، ب: ميسر، والصواب ما أثبته من تاريخ الطبري (٤) وفي الأصل: المبسر، أحد بني ثعلبة بن يربوع من بني تميم. البلاذري: أنساب الأشراف ٥/٥٤، ٣٤٩ والطبري: ١٥٨/٦

<sup>(</sup>٥) عتّاب بن ورقاء الريّاحي، من سادات الكوفة، بعثه الحجاج على حيش لقتال الخوارج، فقُتل سنة سبع وسبعين. الطبري: تاريخ ٢٥٩/٦ - ٢٦٥ والعسكري: تصحيفات المحدثين ٨٧١/٢.

لقطن (۱) بن عبد الله الحارثي: يا أبا عثمان قُدِّم خيلك، قال: ما أرى ذلك، قال: ولمَ؟ قال: أكره أن تُقتل مذْحج في غير شيء. [فقال لحجار بن أبجَر (۲): أبا أسيد (۳)، قدم رايتك. فأخْجَمَ] (۱)

فقال لمحمد بن عبد الرحمن (٥) مثل ذلك، قال: لا أرى (١) أحداً فعل ذلك فافعله (٧)

<sup>(</sup>۱) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: لقط، قطن بن عبد الله بن حصين الحارثي، كان عثمانياً، وكان على مذحج و أسد في حيش مصعب يوم مسكن، ثم جعله عبد الملك على شرطه. البلاذري: أنساب الأشراف ٧٣/٥، ٣٤١، ٣٥١ والطبري: تاريخ ١٥٨/٦

<sup>(</sup>٢) حجّار بن أبْجر العجلي، الكوفي، كان شريفاً، روى عن علي ﷺ. ابن سعد: الطبقات ٢٨٨/٢ والعسكري: تصحيفات المحدثين ٤٨٨/٢

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمة أسيد.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(°)</sup> محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني، كان على ربع تميم وهمدان في قتال الأزارقة سنة أربع وسبعين، ثم كان على ميمنة عتاب بن ورقاء في قتال شبيب الخارجي سنة سبع وسبعين. الطبري: ناريخ ٢٩٧/٦، ٢٦٣ وابن الأثير: الكامل ٣٨٥/٣ و ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ما أرى.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر أخرجه الطبري: تاريخ ١٥٧/٦، ١٥٨ قال حدثني عمر بن شبة، قال: حدثنا محمد بن سلام، عن عبد القاهر بن السري.

قال محمد بن سلام (۱): أخبر (۲) عبد الله بن خازم (۲): أمع فارس. قال: مصعب، عمر بن عبيد الله (۱)؛ قيل (۱): لا، فإنّه استعمله على فارس. قال: أمعه المهلب؟ قيل: لا، استعمله على الموصل. قال: أمعه عباد بن

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سلام الجُمحي، كان عالماً أخبارياً، أديباً بارعاً، صنّف كتاب طبقات الشعراء، توفي سنة إحدى وثلاثين ومئنين، وله نيّف وتسعين سنة. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٢٧/٥ - ٢٢٠ والذهبي: سير ٢٥٣/١، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والنسخ الأخرى: قال لي. وهو خطأ، والصواب ما أثبته من تاريخ الطبري ١٥٨/٦ وأنساب الأشراف ٣٤٥/٥ لأن محمد بن سلام لم يدرك عبد الله بن خازم، فهذا الأخير قُتل بحراسان عقب مقتل مصعب بن الزبير في العقد السابع من القرن الأول الهجري. ابن حجر: تحذيب ١٩٥/٥ بينما كانت وفاة محمد بن سلام الجمحي سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وبه نيّف وتسعين سنة. الذهبي: سير ١٩٥/٠٠

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن خازم السلمي، كان من أشجع الناس في زمانه، ولي خراسان عشر سنين فافتتح الطبسين، ثم ثاربه أهل خراسان، فغُتِل. العسكري: تصحيفات المحدثين ١٩٥/٥ وابن حجر: تمذيب ١٩٥/٥

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مع، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ الأخرى: قلت. والصواب ما أثبته من تاريخ الطبري ١٥٨/٦ وأنساب الأشراف ٣٤٥/٥.

الحصين (۱)؟ قيل لا، استخلفه على البصرة (۲). رأنا [۲۷/أ] بخراسان! فقال:

حذيني فجُريني<sup>(۱)</sup> ضباً وأبشري بلحم امريء لم يشهد اليوم ناصره<sup>(۱)</sup> ويروى نحو هذا القول عن عبد الله بن الزبير حين بلغه قتل مصعب. قال: أشَهِده المهلّب بن أبي صفرة؟ قالوا: لا، كان المهلّب على وجوه الخوارج. قال: أشهده عبّاد بن الحصين الحبَطي؟ قالوا: لا. قال أشهده عبد الله بن خازم السُّلمي؟ قالوا: لا، فقال عبد الله بن الزبير: فقلت لها عيثي<sup>(۱)</sup> جَعَارِ و أبشري بلحم امرىء لم يشهد اليوم ناصره<sup>(۱)</sup> وجَعارِ: اسم من أسماء الضَّبعُ<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو عبّاد بن الحصين بن يزيد الحبطي التميمي، كان فارس بني تميم، وولي شرطة البصرة أيام ابن الزبير، وشهد فتنة ابن الأشعث، وقتِل قُرْب كابلَ. ابن قتيبة: المعارف ص ٤١٤ وابن دريد: الاشتقاق ص٢٠٢

الحَبِطي: نسبة إلى الحَبط، واسمه الحارث بن عمرو بن تميم، بطن من تميم من العدنانية, القلقشندي: نماية الأرب ص٠٥، ١٢٦

<sup>(</sup>٢) في ب: استعمله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسخ الأخرى: فحرقني. والتصحيح من الطبري: تاريخ ١٥٨/٦

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري: تاريخ ٦٥٨/ والبلاذري: أنساب الأشراف ٢٤٥/٥.

<sup>(</sup>٥) عيثي: أفسدي. الفيروز آبادي ص١٦٨٨ (عثا) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت منسوب إلى النابغة الجعدي. شعر النّابغة ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) الخبر بتمامه ذكره المبرد: الكامل ٢٩/٢.

فقال مصعب لابنه عيسى (١) حين رأى تخاذُل أصحابه: يا بُنيّ، اركب أنت ومن معك إلى عمك بمكة، فأخبره بما صنع أهل العراق، ودعني فإنّي مقتول، فقال ابنه: والله لا أخبر قريشاً بذلك (٢) أبداً، ولكن إن أردت ذلك فالحق بالبصرة، وألحق أنا بأمير المؤمنين.

فقال مصعب: والله لا تتحدث قريش أنّي فررت لمّا خذلتني ربيعة حتى أدخل الحرم منهزماً، ولكن أقاتل فإنْ قُتلْت فلعمري مالسّيف بعار وما الفرار [لي] (٢) بعادة ولا خلق، ولكن إن أردت أن ترجع فارجع، فقال: لا أفعل. وجعل يقاتل حتّى قتل (٤).

وقيل: إنّ عبد الملك وجّه أخاه محمد إلى مصعب. وقال: إن ابن عمّك يعطيك الأمان فقال مصعب: إنّ مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلوباً(°)

فلمًا أبي مصعب قبول الأمان، قال لابنه عيسى: أمنَّك ابن عمَّك!

<sup>(</sup>۱) هو عيسى بن مصعب، أمّه فاطمة بنت عبد الله بن السائب، قُتِل مع أبيه بِمَسْكِن، ولا عقب له. الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش ص١٣٠٣١ وابن قتيبة: المعارف ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: بك.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ١٥٨/٦ عن محمد بن سلام. والبلاذري: أنساب الأشراف ٥/٥٤، ٣٣٣ بروايتين.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ١٥٨/٦، ١٥٩ عن المدائني.

فامض إليه. قال: والله لا تتحدّث نساء قريش أني أسلمتُك للقتل ونجوت، فقال: أما والله لئن فعلت ذلك لا(1) زِلْتُ أَتُعرَّف الكرم في أساريرك(٢)، وأنت تتلقب في مَهْدك، فتقدّم بين يدي حتى أحتسبنك. فقاتل بين يديه حتى قُتِل. ثم حمل زائدة بن قدامة(٢) على مصعب فطعنه فصرعه، وقال: يالثارات المختار! ونزل إليه عبيد الله(١) بن زياد بن ظبيان أحد بني تيم الله(٥) بن ثعلبة، وهو أحد فُتَاك [العرب](١)، فاحتز رأسه، وقال: إنه قَتَل أخى يعني [النّابيء](١) بن زياد.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: لما.

<sup>(</sup>٢) أسارير: جمع أسرار: وهي الخطوط في الجبهة، الجوهري: الصحاح ٩٨٣/٢ (سرر) وانظر المبرد: الكامل ٤٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) هو زائدة بن فدامة بن مسعود الثقفي ابن عم المختار بن أبي عبيد، وفد على يزيد بن معاوية، وقتله الخوارج سنة ست وسبعين. ابن عساكر: قديب تاريخ دمشق ٣٥١- ٣٤٩/٠ والطبري: تاريخ ٢٤٦/٦.

<sup>(</sup>٤) (عبيد الله) نكرر في: أ.

<sup>(°)</sup> في الأصل والنسخ الأخرى: تميم اللات. والصواب ما أثبته من أنساب الأشراف للبلاذري ٢٨٤/٥ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٣١٥، وبنو تيم اللات بن ثعلبة: بطن من بكر بن وائل، يقال لهم: اللهازم. القلقشندي: نحاية الأرب ص١٩١.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب.وانظر المبرد الكامل ١٩١/١.

 <sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، وفي الأصل: النائر، وفي ب: النار. وقال ابن ناصر الدين: نابيء ابن ظبيان، عم عبيد الله بن زياد، وزياد أخو نابيء، وهكذا ذكره ابن ماكولا.
 توضيح المشتبه ٢٩٨/١ وانظر الدار قطنى: المؤتلف والمختلف ٢٣٤/١.

فأتى به عبد الملك، فأعطاه ألف دينار، فأبى أن يأخذها وقال: إني لم أقتله على طاعتك، إنّما قتلته على وَتُر<sup>(١)</sup> صَنَعه بي، فلا آخذ في حَمْل رأسه مالاً<sup>(١)</sup>

وفي ذلك<sup>(٣)</sup> يقول:

وإن عبيد الله مازال سالماً لَسَارِ على رغم العدو وغَاد الزبير ورأسه حزّزْنا برأس النّابيء بن زياد وعَاد الرّاب]

وفيه يقول أيضاً:

[یری مصعب أنّی تناسیت نابئاً وبئس لعمر الله ما ظنّ مصعب] (°) و کان قتله رحمه الله علی نمر دُجّیْل (۲) عند دیر الجائلیق یوم

<sup>(</sup>۱) وَتُر: الوتر: الظّلم والحقد والعداوة. الجنوهري: الصحاح ٨٤٢/٢ (وتر) والفيروزآبادي: القاموس المحبط ص٦٣١(وثر) وذلك أن مصعب بن الزبير أمر بقتل نابيء بن زياد لأنّه قطع الطّريق، فاعتبر عبيد الله الخو نابيء أن مصعب أقدم على ظُلم. انظر تفاصيل الخبر عند البلاذري: أنساب الأشراف ٢٧٤/٥ والطبري: تاريخ٢١٥٩، ١٦٠،

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ١٥٩/٦ عن الهيثم بن عدي.وانظر البلاذري: أنساب الأشراف ٣٤٠، ٣٢٠، ٣٤٠ مختصراً

<sup>(</sup>٣) في أ: تلك.

<sup>(</sup>٤) المبرد: الكامل ٢٤٦/٢، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) سقط هذا البيت من الأصل وهو من: أ،ب، ولم أقف عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٦) لهر دُجَيُّل: مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت مقابل القادسية دون سامراء. =

الثلثاء<sup>(۱)</sup> لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة اثنين و سبعين (۲)

فأمر عبد الملك بدفنه [ودفن ابنه]<sup>(۱)</sup> وقال: [قد]<sup>(1)</sup> كانت الحُرْمة بيننا وبينه قديمة، ولكنّ هذا المُلك عقيم<sup>(۱)</sup> يا مصعب متى تُنجب قريش مثلك<sup>(۱)</sup>

( مصعب بن الزبير) (٧):

وكان رحمه الله من أجمل النّاس (٨)، وفيه يقول الشاعر (١):

إنما مصعب شهاب (١٠) من الله عن وجهه الظُّلماء

<sup>=</sup>ياقوت: معجم البلدان ٢ /٤٤٣.

<sup>(</sup>١) فِي أَ، بِ: الثلاثاء.

<sup>(</sup>٢) المسعودي مروج الذهب ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٦/١٦٠، ١٦١ عن الواقدي.

<sup>(</sup>٦) رواه نحو الطبري: تاريخ ١٦١/٦، والمسعودي: مروج الذهب ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات ٥/٨٣/، والثعالبي: نمار القلوب ص٨٠٥.

<sup>(</sup>٩) هو عبيد الله بن قيس الرُّقيّات، الفرشي العامري، أحد الشعراء الجودين، مدح مصعب بن الزبير و عبد الله بن جعفر، وكان مولده في أيام عمر. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٣٦٦، ٣٦٧ والذهبي: تاريخ (٣١٠ - ٨٠هـ) ص٤٧٩.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: كشهاب.

مُلكه ملك عزَّة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء يتَّقي الله في الأمور وقد أفلح من كان هَمَّه الإتقاء (١)
وكان من أفرس الناس وأكرم الناس (٢)

قيل لعبد الملك: إنّ مصعباً لا يشرب الطلاء، فقال: لو عَلِم أن فيه خيراًما تركه، ولو عَلم أن الماء يفسد مروءته (٢) ما يشربه (٤)

وكانت تحته عقيلتا<sup>(٥)</sup> قريش: سُكَيْنة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله.

واسم سكينة: آمنة، وسكينة لقب (١) لقبها [به](٧) أمها: الرباب

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات عند ابن عبد ربه: العقد ۱۷۳/۲ وابن عساكر: تاريخ دمشق (عظوط) ٥٢٦/١٦ والذهبي: سير ١٤١/٤ وانظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٣٦٦ والمبرد: الكامل ٥٣٨/١ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة سقطت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: مروءة.

<sup>(</sup>٤) روى هذا الخبر الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٠٦/١٣ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٩٣/٢ وأخرج مثله الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص٥٦٠.

<sup>(</sup>ه) في الأصل وب: عقيلة، والمثبت من: أ وابن عبد ربه: العقد الفريد ١٢/٤، عقيلنا: مفردها عقيلة؛ وهي كريمة الحيّ، الجوهري الصحاح ١٧٧٠/(عقل).

<sup>(</sup>٦) الاصبهاني: الأغاني ١٣٩/١٦ (مطبعة دار الكتب) المعافري: الحدائق الغنّاء ص١٤٢، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

بنت امرؤ القيس بن عدي (١) بن أوس (٢) بن جابر بن كعب بن عُليم (٣).

وكان مصعب أصدق كل واحدة منهما ألف درهم (أ) وكانتا تتغايران كما يتغاير النساء (٥).

وكان الشرف مع سكينة، والجمال مع عائشة.

فطلع البدر ليلة تمّه، فلما استوى بعثت عائشة إلى سُكينة بوصيفة لها، فقالت: قولي لها: من أشبه هذا البدر وجهي أو وجهك؟ فلم تجبها سُكينة بشيء حتى طلع الفجر، وأذّن المؤذن، فلما قال: أشهد أنّ محمداً رسول الله، بعثت لها سُكينة بوصيفة لها، فقالت: قولي لها، هذا جدّي أو جدُّك؟ فلم تَعُدُ عائشة تفاخرها بعد ذلك(١)

وحج مصعب بن الزبير من البصرة فحج بسُكينة وعائشة، وكانت عائشة تحج في كل سنة على ستين بغلاً (٧)، فحجّت معها سُكينة تلك

<sup>(</sup>١) في ب: على.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: أويس.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر عند ابن خلكان، وفيات الأعيان ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) وقيل: ألف ألف درهم. الاصبهاني: الأغاني ٣٦١/٣، (طبعة دار الكتب). وابن قتيبة: المعارف ص٢٣٧ والتعالمي: لطائف المعارف ص٧٩ وقال ابن قتيبة في موضع آخر:أصدَق كل واحدة خمسمائة ألف درهم. عبون الأخبار ٣٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) انظر مثالاً لذلك عند الاصبهائي: الأغاني ١٥١/١٦ (مطبعة دار الكتب)

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٧) الجاحظ: القول في البغال ص٢٩ والأصبهاني: الأغاني ١٨٨/١١ طبعة دار الكتب. وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراحم النساء) ص٢٠٨ والعاملي: الدرّ المنثور ص٢٨٦

السنة (١) على مائة بغل.

وكان مصعب يعادِلُ هذه يوماً وليلةً، وهذه يوماً وليلةً.

فكانت ليلة عند سُكينة فحدى حادي عائشة يقول:

عائش یا ذات البِغال السّتین فی کل عام هکذا تحجین<sup>(۲)</sup> یا بنة شیخ<sup>(۲)</sup> الهدی، هُدی الدّین

فلمًا كان (١) في الليلة الثانية [كان] (١) عند عائشة، سمع (١) حادي سُكينة يقول (٧): [٧٧/ب]

عائش (^)جاءت ربت تعلوك فسدد [الملك](١) للملوك لولا أبوها ما اهتدى أبوك

فقال مصعب: بالله يا عائشة ضعى حدّي وحدُّك لرسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في أ، ب: تلك السنة معها سكينة.

<sup>(</sup>٢) البيت في الأغاني ١١/١٨٨ (طبعة دار الكتب) وتاريخ دمشق (تراجم النساء) ص٥٠٨ وهو منسوب إلى عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: أشياخ.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وكانت.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فحدى.

<sup>(</sup>٧) (يقول) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عائشة، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب.

ففعلت<sup>(۱)</sup>.

ولما قتل مصعب خرجت سُكينة تريد المدينة فخرج أهل العراق يشيعّونها، فقالت لهم: ارجعوا لا أثابكم الله [ولا كلأكم](٢)، خُنتم أبي وجدي وعميّ وبَعْلي، فأيتمتموني صغيرة، وأرملتموني كبيرة(٣)

وكانت من أفضل نساء قريش عبادةً ونسكاً. [باعتمارها]<sup>(۱)</sup> من مالها بأكثر من ممانين ألف دينار، فتصدقت واعتقت ووصلت وتوفيت رحمها الله و رضي عنها<sup>(۱)</sup> يوم الخميس في شهر ربيع الأوّل لخمس خلون منه سنة سبع عشرة ومائة في خلافة هشام<sup>(۱)</sup> بن عبد الملك ودُفنَت

<sup>(</sup>۱) لم أقف على نص هذا الخبر عند غير المؤلف، لكن الأصبهاني: ذكر مثله باختصار: الأغاني ۱۸۸/۱۱ (طبعة دار الكتب). وانظر ابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص۲۰۸ والمعافري: الحدائق النناء ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من أ، ب، كلأكم: حرسكم. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٦٤ (كلأ).

<sup>(</sup>٣) ذكر مثله ابن عبد ربه: العقد ٤١٢/٤ و ٢٥٠/٦.

<sup>(</sup>٤) ف أ، ب: باعت.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٦) (ورضى الله عنها) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٧) هشام بن عبد الملك، الخليفة، ولد بعد السبعين، كان جميلاً أبيض، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وله أربع وخمسون سنة. الذهبي: سير ٥/٥ ٣١ وابن العماد: شذرات الذهب ١٦٣/١.

بالبقيع، رحمة الله ورضوانه عليها<sup>(١)</sup>

(خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب)(٢):

ولما وصل لعبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب، قام في الناس فقال: الحمد لله الذي لا إله إلا هو<sup>(۱)</sup> يُوتي الملك من يشاء، ويترع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذلّ من يشاء.

ألا وإنه لم يذلّ الله من كان الحقّ معه وإن كان فردا، ولم يعزّ من كان وليّه الشيطان وحزبه ولو كان معه الأنام.

ألا وإنه قد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا، أتانا قتل مصعب - رحمه الله- وهو الذي أحزننا. وأما الذي أفرحنا فعلمنا أنه مات شهيداً.

وفُراق الحبيب لوعة (١) يجِدها حبيبه عند المصيبة، ثم يَرْعَوِي (٥) بعدها إلى جميل الصبّر وكريم العزاء، ولئن أُصبْتُ بمصعب لقد أصبت (١) بالزبير قبله (٧)، وما مصعب إلاّ عبد من عَبيد الله، وعون من أعواني.

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص١٧٠، ولعاملي: الدرّ المنثور ص١٥٥ وابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) في أ: الله.

<sup>(</sup>٤) في ب: لموعدة.

<sup>(</sup>٥) يَرْعوي: أي يكفُّ ويرجع. ابن منظور: لسان العرب ٣٢٨/١٤ (رعي) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) (عصعب لقد أصبت) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) فقد اغتاله عمير بن حرموز بوادي السُّباع بعد منصرفه من وقعة الجمل عائداً إلى-

ألا إن أهل العراق أهل الغدر والشقاق أسلموه (١) وباعوه بأقلًّ النَّمن، فإن [يقتل] (٢) فإنا (٦) والله ما نموت حَبَجاً (٤) على مضاجعنا كما يموت بنو [أبي] (٥) العاص، والله ما قُتِل رجل منهم في زحف في الجاهلية ولا في الإسلام.

وما نموت إلاّ قتلى بالرِّماح قِطعاً (١) تحت ظلال السّيوف.

ألا وإنَّ الدَّنيا عارية من الملك، إلاَّ على الذي لا يزول سُلطانه ولا يبيد، فإن أُقْبَلَتْ (٢) لا أبكي عليها يبيد، فإن أُقْبَلَتْ (٢) لا أبكي عليها بكاء الحزين (١) الذَّعِرْ، [وإن] (١٠) يهلك مُصعب ففي آل الزبير منه خلف.

<sup>=</sup>الحجاز. الطبري: تاريخ ٤/٩٩/٤، ١١٥.

<sup>(</sup>١) في ب: وأسلموه،

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: فإ اتّى.

<sup>(</sup>٤) ما نموت حبحًا: ما نموت بالتَخْمة، يقال: حَبِحَتِ الإبل بالكسرة، تَحْبَجُ حَبَجاً، إذا انتفخت بطولها عن أكل العَرْفَج لأنه يتعقد فيها ويبس حتّى تتمرّغ من وجعه. الجوهري: الصحاح ٣٠٣/١ (حبج).

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: قصعاً.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: تُقبل.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: تدبر.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: الخائف.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم<sup>(۱)</sup> قوله: حَبُجاً: مُنتفخين.

قال عبد الملك بن عمير<sup>(۲)</sup>: رأيت في قصر الكوفة، رأس الحسين بن علي ﷺ بين يدي عبيد الله بن زياد، ثم رأيت فيه رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار، ثم رأيت فيه رأس المختار/ بين يدي المختار، ثم رأيت فيه رأس المختار/ بين يدي (۷۷/ب) مصعب بن الزبير، ثم رأيت فيه رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان<sup>(۲)</sup>

وأمر عبد الملك أهل العراق فبايعوه، وخطب النّاس فقال: إنّ عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم، لخرج وأتى بنفسه، ولم يغْرِزْ ذنّبه في الحَرم. وقد استعملْتُ عليكم بشر بن مروان(١)، وأمرته بالإحسان

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الخطبة عند الطبري: تاريخ ۱۹۹/، وابن قتيبة: عيون الأخبار ۲۹۲/۲ – ۲۹۳، وذكرها المسعودي: مروج الذهب ۱۹۹/۳ باختصار، وابن عبد ربه العقد الفريد ٤١٣،٤١٢ مع اختلاف عمّ هنا.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي الثقة العالم، ولي قضاء الكوفة بعد الشعبي، طال عمره، وساء حفظه وربّما دلّس، مات سنة ست وثلاثين ومئة. الذهبي: ميزان الاعتدال ٢٠/٢، وابن حجر: تفريب ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبر عند الذهبي: تاريخ (٦١- ٨٠٠) ص٥٢٧، وسير١٤٣/٤، وابن كثير: البداية والنهاية ٣٤٦/٨، والمسعودي: مروج الذهب ١١٧/٣ عن أبي مسلم النخعي.

<sup>(</sup>٤) بشر بن مروان، كان سمحاً جواداً ممدّحاً، جمع له أخوه إمرة العراقين، ومات سنة خمس وسبعين عن نيّف وأربعين سنة، ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق=

لأهل الطَّاعة، والشَّدة على أهل المعصية فاسمعوا له وأطيعوا.

واستعمل محمد بن عمير (١) على هَمَدان، ويزيد بن رُويم على الرَّيّ، وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البصرة، وفرّق العُمّال على الأمصار (٢)

(توجيه عبد الملك الحجاج لقتال ابن الزّبير) (٣): ووجّه الحجاج إلى مكة لقتْل عبد الله بن الزبير.

وسبب إرسال الحجاج إليه دون غيره ممن هو أولى (ئ) منه وأشهد؛ أن عبد الملك أراد الرّجوع إلى الشام، فقال له الحجاج: إنّي رأيت في منامي أنّي أخذتُ عبد الله بن الزبير فسلخته، فأرسلني إليه، و ولّني قتاله. فأرسله في جيش كثيف (٥) من أهل الشّام، فصار حتى قُدِم مكة في جمّادى الآخرة سنة ثنتين وسبعين (٢)

<sup>=</sup>۱/۲۵۲- ۲۵۱، والذهبي: تاريخ (۲۱- ۸۰هـــ) ص۲۷۰- ۳۷۲.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمير بن عطارد التميمي، كان سيد أهل الكوفة، وأجود مضر، وصاحب ربع تميم، وقد شهد مع علي صفين. الذهبي: تاريخ (۸۱- ۱۹۰هـ) ص۱۹۶ وابن حجر: الاصابة ۱۹۲/۲.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الخبرعند الطبري: تاريخ ٦/٤/٦، وابن الأثير: الكامل ١٣/٤، ١٤.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من تاريخ الطبري ١٧٤/٦

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: أعلى.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كثير، والمثبت من: أ، ب، وتاريخ الطبري ١٧٤/٦.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ١٧٤/٦، والأزرقي: أخبار مكة ٢٦٧/٢، -

وقبل: في شعبان<sup>(١)</sup>

وقيل: في ذي الحجة(٢)

وكتب عبد الملك بالأمان [إلى أهل مكة](٢) إنَّ دخلوا في طاعته.

فترل الحجاج بالطائف<sup>(۱)</sup>، وجعل يبعث الخيل إلى عرفة<sup>(۱)</sup>، ويبعث ابن الزبير، وتنصرف خيل ابن الزبير، وتنصرف خيل الحجّاج ظافرة.

وحج بالناس الحجّاج في ذلك العام، فوقف<sup>(١)</sup> بعرفة وعليه درع ومغْفر<sup>(٧)</sup> ولم يطوفوا بالبيت في تلك الحجة.

وكتب الحجّاج إلى عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير،

<sup>=</sup>وابن الأثير: الكامل ٢٠/٤، وابن كثير: البدابة والنهاية ٣٤٩/٨ عن الطبري.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند غير المؤلف. لكن الأزرقي ذكر أن الحجاج قدم الطائف في شعبان سنة ثنتين وسبعين. أخبار مكة ٤٦٨/٢.

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند غير المؤلف. لكن ابن الأثير ذكر أن قدوم الحجاج إلى مكة كان
 في شهر ذي القعدة. الكامل ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: في الطائف.

<sup>(</sup>٥) عرفة: هي المشعر الأقصى من مشاعر الحج عنى الطريق بين مكة والطائف، على ثلاثة وعشرين كيلا شرق مكة. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص١٨٩.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ووقف.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب: وفي الأصل: ومغفرة.

ودخول الحرم، ويخبره أن شوكة (١) ابن الزبير قد كلّت وتفرق عنه أكثر أصحابه، ويسأله أن يمدّه برجال. فكتب عبد الملك إلى [طارق بن عمرو] (٢) يأمره أن يلحق بمن معه من الجُند (٢) إلى الحجاج.

فسار إليه في خمسة آلاف في أوّل ذي الحجة. فرحل الحجاج من الطائف، ونزل بئر ميمون (١)، فحصر ابن الزبير (٥).

ونصب الحجاج على مكة المجانيق، ورماها به، فرعدت السماء بصوت عظيم هائل، فبرقت. فأعظم ذلك أهل الشام، فأمسكوا عن الرمي، فرفع الحجاج قباءه (١) في منطقته، وأخذ حجر المنجنيق، فوضعه في

<sup>(</sup>١) في أ، ب: شكوت.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: طريق بن عمر.

طارق بن عمرو المكي الأموي مولى عثمان، القاضي، ولي المدينة لعبد الملك حين قتُل مصعب. المزّي: تمذيب الكمال ٣٤٨/١٣، وابن حجر: تقريب ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) (إلى) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) بشر ميمون: بمكة، بين البيت والحجون بأبطح مكة، منسوبة إلى ميمون الحضرمي. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ٢٥٤،١٧٥/، والبلاذري: أنساب الأشراف د/٣٥٧، والأزرقي: أخبار مكة ٣٦٨/٢ كلهم من طريق محمد بن سعد عن الواقدي، مع تقديم وتأخير في الرواية. وانظر ابن الأثير: الكامل ٢٢/٤، وابن كثير: البداية والنهاية ٣٤٩/٨.

<sup>(</sup>٦) في ب: نباء.

كفّته، وقال لهم: ارموا معي. فلما أصبحوا نزلت صاعقة، وتبعتها أخرى، فقتلت من أصحابه الني عشر رجلاً. فانكسر أهل الثيّام، فقال الحجاج؛ يا أهل الشام لا تنكروا هذا فإني ابن تهامه (۱)، هذه صواعقها، وهذا الفتح قد حضر فابشروا، فإن القوم يصبهم [مثل] (۲) ما/ أصابكم. وصعقت من الغد [۸۷/أ] فأصيب (۱) من أصحاب الزبير عدَّة، فقال الحجاج؛ ألا ترون أنهم يصابون كما أصبتم! فلم تزل الحروب (۱) بينهما حتى تفرّق عامة أصحاب ابن الزبير، وساروا إلى الحجّاج بأمان (۱)

وكانت<sup>(١)</sup> الحرب دارت بينهم ستّة أشهر وسبع عشرة ليلة<sup>(٧)</sup> وقيل: ثمانية أشهر<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) في ب: أمرتما به. تمامة تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشّرق، من العقبة في الأردن إلى المحافي اليمن، محمد شرّاب: المعالم الأثيرة: ص٧٧، والبلادي: معجم المعالم الجغرافية ص٩٥- ٦٦

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: فأصيبت،

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: الحرب.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ١٨٨،١٨٧/، عن الواقدي بتفصيل أوسع. وابن الأثير: الكامل ٢٣/٤، والذهبي: تاريخ (٦١- ٨٠هـــ) ص٣١٣، وابن كثير: البداية والنهاية ٣٥٤/٨.

<sup>(</sup>٦) النصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وكان.

<sup>(</sup>٧) الطبري: تاريخ ١٨٧/٦ عن الواقدي. وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٠٧/٣.

 <sup>(</sup>A) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

قال المنذر بن جهم (١): خذل ابن الزبير أصحابه يوم قتله خذلاناً شيداً، وخرج منهم إلى الحجّاج نحو عشرة آلاف (١)

ومن جملة من فارقه: ابناه حمزة، وخُبَيب؛ أخذا من الحجّاج أماناً لأنفسهما<sup>(۱)</sup>

فلما رأى ذلك الزّبير دخل على أمّه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (1)، وقد بلغت مائة سنة وكفّ بصرها، فقال: يا أمّه، خذلني النّاس حتى ولدي وأهلي، ولم يبق معي إلاّ اليسير من القوم (٥)، والقوم يُعطونني ما أردتُ من الدّنيا، فما رآيك ؟ فقالت (١): أنت (٧) والله يا بنّي أعلم بنفسك، إن كُنتَ تعلمُ أنّك على حقّ، وإليه تدعو (٨) فامض،

<sup>(</sup>۱) المنذر بن جهم الأسدي، وقيل: الأسلمي، بحهول. البخاري: التاريخ الكبير ۲۲٪ والطبري: تاريخ دمشق ۲۴٪، والطبري: تاريخ دمشق ۲۱۸/۰ وابن عساكر: تمذيب ناريخ دمشق ۲۱۸/۷.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الخبر عند الطبري ۱۸۸/۱ من طریق الواقدي. وابن عساکر: تمذیب تاریخ (۲۱–۸۰۰) ص۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) الحير عند الطبري: تاريخ ٦/٨٨، والذهبي: تاريخ (٦١- ٨٠هـ) ص٢١٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عنه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (من القوم) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل:قالت، والمثبت من: أ، ب، والطبري: تاريخ ١٨٨/٦.

<sup>(</sup>٧) في أ: وأنت.

<sup>(</sup>٨) في ب: يدعوا.

فقد قُتِل أصحابُك عليه (١)، ولا تُمكّن رقبتَك يلعب بما غلمان بني أمية، وإن كُنتَ إِنّما أردت الدّنيا، فبئس العبد أنت! أهلكت (٢) نفسك، وأهلكت من قتل معك، وإن قلت: كنت على حق، فلمّا وَهَن أصحابي ضعفتُ، فهذا ليس من قلت فعْل الأحرار وأهل الدّين، وكم خلودُك في الدنيا! القتل أحسن.

فقبّل رأسها، وقال: هذا والله رأيي، والذي قمت به (٢) داعياً إلى يومي هذا. ما ركنتُ إلى الدنيا، ولا أحببتُ الحياة [فيها] (٤) ولا دعاني إلى الخروج إلاّ الغضب لله أن تُستَحلّ حُرَمه، ولكنّي أحببتُ أن أعلم رأيك [فزدتيني] (٥) بصيرة. وانظري يا أمَّه فإني مقنول (١) في اليوم هذا، فلا يشتد حُرْنك، وسلّمي الأمر لله، فإنّ ابنك لم (٧) يتعمّد إتبان مُنكر، ولا عَمل (٨) الفَاحِشة، ولم [بَحُرُ] (١) في حكم الله، ولم يغدُر في أمان، ولم يتعمّد ظلمُ

<sup>(</sup>١) في أ، ب: عليه أصحابك.

<sup>(</sup>٢) في ب: أهلك

<sup>(</sup>٢) (١٩) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: في يومي.

<sup>(</sup>٧) (لم) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: عملاً.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، وفي الأصل وب: يجزن.

مسلم ولا معاهَد، ولم<sup>(۱)</sup> يبلغني ظلم عُمّالي<sup>(۲)</sup> فرضيته بل أنكرته، ولا شيء أحسن عندي<sup>(۱)</sup> من رضى ربي. اللهم لا أقول هذا تزكية منّي لنفسي، وأنت أعلمُ بي، ولكني أقول تعزية لأمي لتسلو*ُ عني*.

فقالت أمه: إنّي لأرجو من الله تعالى أن يكون عَزائي فيك حسناً إن قدّمتني، وإن قدّمتُك فبنفسى أخرج<sup>(٤)</sup> حتى أنظر ما يصير إليه أمرك.

فقال: (٥) جزاك الله يا أمّه خيراً، فلا تدعي الدعاء لي قبلُ وبعدُ (١) فقالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل، وذلك النّحيب والظّمأ في الهواجر (١) هواجر المدينة ومكة، وبرّه بأبيه وبي. اللهم إني قد سلّمته (٨) لأمرك فيه، ورضيتُ بما قضيته، فأنبّني في عبد الله ثواب الصّابرين [٨/ب] الشاكرين (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولا، والمثبت من: أ، ب، والطبري: تاريخ ٦٨٩/٦

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: عاملي

<sup>(</sup>٣) في ب: أشدّ عنّي.

<sup>(</sup>٤) (أخرج) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: قال.

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: قبلي وبعدي.

<sup>(</sup>٧) الهواجر: جمع هاجرة: وهي نصف النهار عند اشتداد الحرّ. الجوهري: الصحاح ٨١/٢ (هجر).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: سلمت، و المثبت من: أ، ب، والطبري: تاريخ ١٨٩/٦.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر بتمامه عند الطبري: تاريخ ١٨٨/١، ١٨٩، وابن عساكر: قمذيب=

فخرج عنها ولبس درعاً و مغفراً، ودخل عليها ليُودِعها، وقال لها: جئتك (١) مودّعاً لأنّي أرى أنّ هذا اليوم (١) آخر يوم (١) من الدنيا، فاعلمي يا أمّه أنّي إنْ قُتلتُ فإنّما أنا لحم وضم (١)، فلا يضري ما يصنع بي، قالت: صدقت يا بُني صمم (١) على بصيرتك ولا تُمكّن ابن أبي عقيل (١) منك، فادن مني أودّعك. فدنا منها فقبلها (١) وعانقها، [فَمسّت] (٨) الدّرع، فقالت: ما هذا صنيعُ من يريد ما تريد! فترعه، ثم أخرج كميّه (١)، وشدّ أسفل قميصه، وجُبّة حرّ تحت القميص، فأدخل أسفلها في منطقته، وخرج وهو يقول:

<sup>=</sup> تاريخ دمشق ٢١٨/٧، ٤١٩، وابن الأثير: الكامل ٢٤/٤، وابن كثير: البداية والنهاية ٣٦٤/٥، وانظر بعضه عند البلاذري: أنساب الأشراف ٣٦٤/٥، اليعقوبي: تاريخ ٢١٤/٥، والذهبي: تاريخ ٣١٠٥، ص٣١٤.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: حئت.

<sup>(</sup>٢) (اليوم) ليس في: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: يومي.

<sup>(</sup>٤) وَضَم: الوَضَم: كل شيئ يُجعل عليه اللحم من خشب يُوقى به من الأرض. الجوهري: الصحاح ٢٠٥٣/٥ (وَضَم)

<sup>(</sup>٥) عند الطبري: أعمم. تاريخ ١٨٩/٦.

<sup>(</sup>٦) تعني الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وقبُّلها، والمثبت من: أ، ب، وتاريخ الطبري ١٨٩/٦

<sup>(</sup>٨) في الأصل وب: فحسنت، والمثبت من: أ، وتاريخ الطبري ١٨٩/٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: كمَّه، والمثبت من: أ، ب، والطبري: تاريخ ١٨٩/٦.

إِنَّى إِذَا أَعْرِفَ يَومَى أَصْبِرُ [إِذْ بَعَضَهُم] (١) يَعَرِفُ ثَمْ يُنكُرُ فَسَمَعَتُهُ (٢) أُمَّه فقالت: تصبّر إِنْ شَاء الله تعالى، أبوك: الزبير، وأمّه صفية بنت عبد المطلب (٢).

فشحن الحجاج الأبواب بالرجال عليهم القُراد<sup>(3)</sup> ووقف هو وطارق [في ناحية الأبطح<sup>(6)</sup> إلى المروة فمرّةً يَحْمل ابن الزبير في هذه]<sup>(1)</sup> الناحية، ومرة يَحْمل في تلك، كأنّه أسد في أجَمة<sup>(۷)</sup> ما تقدم عليه الرّجال، بل يفرون أمامه، ويُخرجهم ويقول:

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وإذ قد.

<sup>(</sup>٢) في ب: فسمعت.

<sup>(</sup>٣) روى هذا الخبر الطبري: تاريخ ١٨٩/٦ عن الواقدي، وابن الأثير: الكامل ٢٤/٤ مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى، ولعلها: الدّرق: ضرب من الترِسة، والواحدة درقة: تتخذ من الجلود. ابن منظور: لسان العرب ٩٥/١٠ (درق).

<sup>(</sup>٥) الأبطح: يضاف إلى مكة، وإلى منى، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب، والأبطح اليوم من مكة. قال ياقوت: وهو المحصب وهو خيف بني كنانة. معجم البلدان ٧٤/١، ومحمد شراب: المعالم الأثيرة ص١٦.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أحَمة: في غضبه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٣٨٨ (أجم).

لو كان قِرْني وَاحداً كَفَيْتُه (١) قال قراني وَاحداً كَفَيْتُه (١) قال ابن صفوان (٢): إي والله وألف (٣)

وكان عبد الله (١) بن مطيع العدوي ممّن ثبت معه، وكان هرب بالحرّة (٥)، ولحق بمكة. وكان من جلة قريش شجاعة ونجدة، فكان يقاتل مع ابن الزبير، ويقول:

أنا[الذي] (١) فررتُ يوم الحرّة والحُرُّ لا يفر إلا مرّة [يا حبَّذا الكرّ بعد الفرّة لأجزينّ فرّة بكرّة

(١) هذا صدر بيت منسوب لدُويد بن زيد، والببت بتمامه هكذا:

لو كان قرني واحداً كفيْنه أوردنُه الموتَ وذكَّيْتُه

الجمحي: طبقات فحول الشعراء ٣٢/١، وورد البيت عند الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣٢/٣، والأزرقي: أخبار مكة التلخيص ٣٠٨/٣.

- (٢) هو عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي، من أشراف قريش، وكان سيّد أهل مكة في زمانه لحلّمه وسخائه وعقله، قتل مع ابن الزبير في يوم واحد. ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٢٨/٣، والذهبي: سير ١٥٠/٤، ١٥١.
- (٣) روى هذا الخبر الطبري: تاريخ ٢١٩٠، ١٩١ من طريق محمد بن سعد، عن الواقدي. وابن الأثير: الكامل ٢٤/٤ مثله.
  - (٤) في أ، ب: عبيد الله.
  - (٥) بالحرّة: أي يوم وقعة الحرّة سنة أربع وستين.
    - (٦) التكملة من: أ، ب.

حتى قتل رحمه الله تعالى(١)

قال نافع (٢) مولى الله أسد: لما كانت صبيحة يوم سبعة عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بات ابن الزبير يُصلي عامّة الليل، ثم احتى فأغفى، ثم انتبه (٤) في الفجر، فقال: أذّن يا سعيد (٥)، فأذن عند المقام وتوضّأ [هو] (١) وركع ركعتي الفجر، ثم تقدم فصلى بأصحابه، فقرأ ﴿ نَّ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (٧) حرفاً حرفاً. ثم سلّم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم.

وعليهم المغافر والعمائم، فكشفوا وجوههم، فقال: أمّا بعد يا آل الزّبير فلا يُبرمكم (^) وقع السيوف، فإنّي لم أحضر موطناً قطّ إلاّ حرجت

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الخبر عند ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٩٥/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٨٤٣، والخبر في نسب قريش ص٣٨٤ برواية أخرى.

 <sup>(</sup>۲) نافع مولى بني أسد، كان عالماً بفتنة ابن الزبير. الطبري: تاريخ ٢/١٨٧، وابن كثير:
 البداية والنهاية ٣٥٣/٨.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: انتهى.

<sup>(</sup>٥) عند الطبري: (سعد) تاريخ ١٩١/٦ و لم أقف على تعيينه.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) سورة القلم: الآية (١، ٢).

<sup>(</sup>٨) عند الطبري: يَرعُكم. تاريخ ١٩١/٦.

جريحاً، وما أجدُ من ألَم جراحها أشد [مما أجد] (١) مِنْ ألم وقعها (٢). صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم، لا أعلم أحد كسر سيفه، واستبقى نفسه، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة أعزل، غضوا أبصاركم عن البارقة، وليَشْتَغِل كلّ امريء بقرْنه، ولا يُلهينكم السؤال عني، ولا تقولوا: أين (٢) عبد الله بن الزبير؟ ألا من كان سائلا عني فإني في الرعيل (١) الأول، ثم قال:

أبى (°) لابن سَلْمى أنّه غير خالد يلاقي المنايا أيّ صَرْف تيمّما/[٧٩] فلستُ [عُبتاع] (١) الحياة بسُبّةً ولا مُرْتَقِ من خشية الموت سُلّما (٧) فلستُ شدّ على (٨) أصحاب الحجّاج، فقال: أين (٩) أهل مصر؟ فقالوا:

<sup>(</sup>١) النكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وقوعها، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: يابن.

<sup>(</sup>٤) النصويب من: أ، ب، وفي الأصل: الرّحيل.

<sup>(</sup>٥) في ب: ان.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: بمتع.

<sup>(</sup>٧) ورد هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ١٩١/٦، والبيتان عند الأزرقي: أخبار مكة ٢٥٨/٦ ولكنه قدم الثاني. والبيت الأول عند الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٢٥٨/٣.

<sup>(</sup>٨) عند ابن عبد البر: (عليه) الاستيعاب ٩٠٨/٣.

<sup>(</sup>٩) في ب: پاابن.

هم هؤلاء -من هذا الباب لأحد أبواب المسجد- فحمل عليهم هو وأصحابه.

وكان يضرب بسيفين، فلحق رجلاً فضربه، وقطع يده، والهزموا حتى خرجوا من باب المسجد، فجعل رجل أسود يسبُّه، فقال له: أصبر يا ابن حام، ثم حمل عليه فصرعه.

ثم دخل أهل حمص فشد عليهم، فضر بهم حتى أخرجهم من المسجد. ثم انصرف، وهو يقول:

لو كان قرني واحداً<sup>(١)</sup> كَفَيتهُ أو أوردته<sup>(١)</sup> الموت وقد ذكيته<sup>(١)</sup>

ثم دخل عليه أهل الأردن، فجعل يضرهم بسيفه حتى أخرجهم من المسجد. ثم انصرف، وهو يقول:

لا عهد لي بغارة مثل السيل (ئ) لا ينجلي قتامها حتى الليل (ث) ثم قال: احملوا على بركة الله، فحمل حتى بلغ الحجون (١)، فرمي

<sup>(</sup>١) في ب: حدا.

<sup>(</sup>٢) في ب: رددته.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت عند الحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣/٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: الاسيل.

<sup>(</sup>٥) روى هذا الخبر ابن عبد البر، الاستيعاب ٩٠٨/٣ باسناده إلى عروة بن الزبير. والبيت عند الأزرقي: أخبار مكة ٣٥٨/٢، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٥٩٢/٣، وابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٦) حبل بأعلى مكة عند مدفن أهلها. ياقوت: معجم البلدان ٢٢٥/٢.

بآجُرَة (٢) فأصابته في وجهه، فأرعِش لها، ودَمِي وجهه، فلمّا وجد سخونة الدّم يسيل على وجهه ولحيته، قال متمثلاً:

ولسنا على الأعقاب تدمي كُلُومُنا ولكن على أقدامنا يقُطُر الدّما<sup>(١)</sup> فصابحوا عليه، فشدّ عليهم وهو يقول:

يارب إنَّ جنود الشام قد كثروا وهَنّكوا من حجاب البيت أستارا يا رب إنّي ضعيف الرّكن فابعث إلىَّ جنوداً منك أنصارا فتكاثرت جنود الشّام عليه في ألوف من كل باب، فحمل عليهم فَشُدِخَ بالحجارة فصرُع، فأكبّ عليه موليان له، أحدهما يقول:

الفحل يحمي شُوْله ويحتمي<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) حبل بأعلى مكة عند مدفن أهلها. ياقوت: معجم البلدان ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>٢) الآجُرَة: اللبنة التي يُبنى بما، وجمعها: آجُرً، فارسي معرب. الجوهري: الصحاح (٢) ١٧٦/٢ (أجر) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ١٩١/٦، باسناده إلى نافع مولى بني أسد، والبيت للحصين بن الحمام المرّي، في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ١٩٢/١ وقال البلاذري حين ذكر البيت إنه لخالد بن الأعلم حليف بني مخزوم، وقال بعضهم: هو لأبي عزّة الجمحي. أنساب الأشراف ٥/٥٣ والبيت بتمامه أيضاً ذكره الدينوري: الأحبار الطوال ص٥١٥، والمسعودي: مروج الذهب ١٢١/٣، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) الفحل يحمي شولة معقولا: مثل يضرب للرجل الغيران الذي يحتمل الأمر الجليل الله على عريمه وإن كانت به علّة. أبو عبيد: الأمثال ص١٠٨، وأبو هلال

فقُتلا جميعاً معه (۱)، وذلك يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين (۲).

وقيل: للنّصف من جمادى الآخرة (٣).

وكان قد حج بالناس ثماني حجج<sup>(1)</sup>

وجاء الخبر إلى الحجاج، فسجد، ثم ركب حتى وقف عليه مع طارق، وقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا، إنّا محاصروه منذ سبعة أشهر وهو في خندق ولا حصن ولا مُنّعَة، وينتصف منّا، بل يفضل علينا<sup>(٥)</sup>

فبعث الحجّاج برأسه وبرأس عبد الله بن صفوان بن أميّة الجمحي

<sup>=</sup> العسكرى: جمهرة الأمثال ٢٠/٨.

<sup>(</sup>١) روى هذا الخبر المسعودي: مروج الذهب ١٢٢، ١٢٢، مع اختلاف يسبر.

<sup>(</sup>٢) الخبر عند الطبري: تاريخ ١٨٧/٦، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٥٥٥/٣، وابن عبد البر: الاستبعاب ٩٠٧/٣، وابن حجر: الاصابة ٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٠٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: الاستيعاب: ٩٠٧/٣.

<sup>(°)</sup> رواه الطبري: تاريخ ١٩٢/٦ باسناده إلى نافع مولى بني أسد، مع تقديم وتأخير في الخبر. والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٥٥٥/٣ عن الواقدي باختصار.

وبرأس عمارة (١) بن عمرو بن حزم إلى المدينة، [فنصبوها بما] (٢)، وجعلوا يُقَرَّبُون رأس ابن صفوان إلى رأس ابن الزبير كأنه يُسارّه، يلعبون بذلك. ثم بعث برؤوسهم إلى عبد الملك. وأمر الحجاج بصلب حثّة عبد الله بن الزبير بمكة (٢)

## (خبر أسماء مع الحجّاج بعد مقتل عبد الله)(1):

وأرسل/ إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها [٧٩] ب] أم عبد الله بن الزبير بمكة لما قُتل ولدها؛ [أن تأتيه] (٥) فامتنعت.

فأرسل إليها: لتأتين، أو لأبعثن إليك من يُسْحبُك بقرونك(١) حتى

<sup>(</sup>۱) هو عمارة بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري النجاري، وفد على معاوية. واختلف في تاريخ وفاته، فذكره خليفة مع الذبن قنلوا يوم الحرّة: تاريخ ص ٢٤٨، وقيل: مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٥٨٨ ٥٨٥/١٢

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: بنصروها لما.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو العرب التميمي: المحن ص٢٩٣، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩٢٨/٣، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٤١٦/٤ عن أبي معشر مختصراً، والذهبي: سير ١٥١/٤ باختصار.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) يسحبك بقرونك: أي يجرّك بضفائر شعرك. النووي: شرح صحيح مسلم ٩٩/١٦.

يأتيني بك!

فأرسلت إليه، وقالت: إنّي لا آنيك حتى تبعث إليّ من يسحبني بقروني! فلما رأى أنها لا(١) تأتيه، أناها، فدخل عليها، فقال لها: كيف رأيت ما صنعت بعدو(١) الله؟! قالت: رأيتُك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليك آخرتك، وقد بلغني أنّك كنت تعيّره بابن ذات النّطاقين، فقد كنت والله ذات النّطاقين؛ أما أحدهما فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، وأما الآخر فَكُنْتُ أحمِل فيه طعام رسول الله على وطعام أبي بكر(١) رضي الله [تعالى](١) عنه إلى الغار، فأيّ نطاق؟! ويل أمّك عيرته، أما إن رسول الله على حدثنا أنه «يَخرج في ثقيف كذّاب ومُبير» فأمّا الكذاب رسول الله عبيرته، فأمّا الكذاب رسول الله عبيرته، وأمّا الكذاب

وقالت له: إنَّ النبي ﷺ احتجم فدفع دمه إلى ابني فشربه، فأتاه (٧)

<sup>(</sup>١) ق أ، ب: أن ليس.

<sup>(</sup>٢) في أ: بعبد الله.

<sup>(</sup>٣) في ب: وأفسدت.

<sup>(</sup>٤) (أبي بكر) سقطت من: أ، ب،

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: ب

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: الصحيح بشرح النووي ١٠٠-٩٨/١٦، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٠٠-٩٨/٤ باختصار. وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص٢٤، ٢٥ من عدّة طرق مطوّلاً. وابن كثير: البداية والنهاية ٣٦٦/٨.

<sup>(</sup>٧) الضمير عائد إلى الرسول 紫.

جبريل عليه السلام، فأخبره.

فقال له: ما صنعت؟ قال: كرهت أن أصب دمك (۱)، فقال النبي الله النار. ومسح على رأسه، وقال: ويل للنّاس منْك، وويل لك من النّاس. فانصرف عنها ولم يراجعها (۱)

(خطبة الحجاج بمكة بعد مقتل ابن الزَبير)<sup>(٣)</sup>:

ولما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، ارتجت مكة بالبكاء، فأمر الحجّاج بالنّاس فجُمعُوا إلى المسجد، ثم صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل مكة بلغني إنكاركم واستضعافكم قتل ابن الزبير، ألا وإنّ ابن الزبير كان من أخيار هذه الأمة حتّى رَغِب في الحلافة، ونازع فيها أهلها(1)، فخلع طاعة الله تعالى، واستكن حَرَمَ الله(0)، ولوكان شيء مانعاً(1) للعُصاة، لمُنِعت آدم حُرمة الجنة، لأن الله خلقه بيده، ونفخ فيه من

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر رواه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٤٢/٩ عن أبي محمد مولى الزّبير. وأبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر (تحقيق وداد القاضي). وورد بأسانيد متعددة، وليس فيها نزول جبريل: عند أبي نعيم: حلية الأولياء ٢٠٣٠/١، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٤/٣٥٠، وابن كثير: البداية والنهاية ٣٥٨/٨.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في ب: ابنها.

<sup>(</sup>٥) في أ: لحرم الله، وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، وفي الأصل، وب: مانع.

روحه، وأسْجَد له ملائكته، وأباح له جنّته. فلمّا أخطأ أخرجه من الجنة بخطِّيئته، وآدمُ أكرم على الله من ابن الزبير، والجنة أعظم حرمةً من الكعبة. أذكرو الله يذكركم (١)

(عبد الله بن الزبير) (٢):

وكان عبد الله بن الزبير يُكنّى: أبا خُبيب<sup>(٣)</sup> وقيل: أبا بكر<sup>(١)</sup> ولد بالمدينة بعد الهجرة بعشرين شهراً (٥)

(ذكر فضائله) (1):

وهو أول من ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة، ففرحوا به فرحاً شديداً؛ وذلك ألهم قيل لهم: إن اليهود سحرتكم فلا يولد لكم مولود (٢) فأحذه النبي ﷺ [في حجره] (٨) وحنكه بتمرة، وكان أوّل شيء

<sup>(</sup>١) هذه الخطبة وردت عند ابن عساكر: قمذيب ناريخ دمشق ٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) الدولابي: الكني ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) الدولابي: الكني ص٦٤

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٠٥/٣.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۷) (مولود) سقطت من: أ،ب. و الخبر عند ابن عبد البر: الاستیعاب ۹۰۹،۹۰۵، ۹۰۹، وابن عساکر: تاریخ دمشق (مخطوط) ۲۳۸/۹.

<sup>(</sup>٨) الزيادة م ن: أ،ب.

دخل بطنه ريق النبي ﷺ (۱) وسمّاه/ عبد الله(۲) باسم حدّه لأمه أبي بكر [۸/ أ] الصديق ﷺ، وكناه بكنيته (۲).

وذُكر ابن الزبير عند ابن العباس، فقال: قاريء القرآن، عفيف في الإسلام، أبوه الزبير، وأمه أسماء، وجده أبو<sup>(٤)</sup>بكر، وعمته حديجة، وحالته عائشة، وجدته صفيّة. والله لأحاسبن<sup>(٤)</sup> نفسي [محاسبةً]<sup>(١)</sup> لم أحاسبها لأبي بكر ولا عمر<sup>(٧)</sup>.

## (مدة خلافته، وعمره) (^):

<sup>(</sup>١) في أ، ب: رسول الله.

<sup>(</sup>٢) في ب: عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) في ب: بكنيته. هذا الخبر رواه ابن الأثير: أسد الغابة ١٣٨/٣ عن ابن عبد البر. وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٣٧/٦، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) ئِي ب: أبي.

<sup>(°)</sup> في أ، ب: لأحسبنه. لأحاسبنَ نفسي: أي لأناقشنّها في معونته و نصحه. ابن حجر: الفتح ٣٢٩/٨.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر أخرجه البخاري: الجامع الصحيح، كناب التفسير، باب ثاني اثنين إذ هما في الغار (فتح الباري) ٣٢٦/٨ رقم (٤٦٦٤) وطرفه في رقم (٤٦٦٩، ٤٦٦٦) وأبو نعيم: حلية الأولياء ٣٣٤/١، والحاكم: المستدرك مع التلخيص ٣٩/٣، وابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق٢/٧، والذهبي: ناريخ (٦١- ٨٠هـــ) ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

وكانت ولاية عبد الله ثمانية أعوام و خمسة أشهر (۱)
وتوفي وهو ابن ئلاث وسبعين سنة (۱) وكان يشبه أبا بكر ﷺ (۱)
(أسماء تُحنّط ابنها وتكفّنه)(٤):

وكانت أمّه تقول: اللهم لا تُمتني حتى أُوتي به، فأحنّطه وأكفنه. فأوتيَ<sup>(٥)</sup> به بعد ذلك قبل موتما، فجعلت تُحنّطه بيدها وتكفنه<sup>(١)</sup>.

قال ابن أبي مُليكة (٢): [كنت] (٨) الآذن لمن بشَر أسماء بترول ابنها عبد الله من الخشبة، فَدَعت بمر كن (١)، وشَبُ (١٠) يماني، فأمرتني بِغَسْله،

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في ب: فأوتيت.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص٢٧، والذهبي: سير ٢٥٩/٢ كلاهما عن أبي مُليكة.

<sup>(</sup>٧) هو عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة التيمي، أدرك ثلاثين من الصحابة، وولي القضاء على الطائف لابن الزبير، ومات بمكة سنة سبع عشرة ومئة، وكان ثقة كثير الحديث. ابن سعد: الطبقات ٤٧٢/٥، ٤٧٣، وابن حجر: تقريب ص٣١٢.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) المِرْكن: الإناء الذي تُغسل فيه النياب. الجوهري: الصحاح ٢١٢٦/٥ (ركن) بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) الشُّبُّ: حجر معروف يُشبه الزَّجاج، وقا. يُدبغ به الجلود. ابن الأثير: النهاية=

فكُنّا لا نتناول عضواً إلا جاء معنا، وكنّا<sup>(۱)</sup> نُغسّل العضو ونضعه في أكفانه، ونتناول العضو الّذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه حتى فرغنا منه، ثم قامت فصلت عليه، فما أتت عليها جمعة بعد ذلك حتى ماتت رضي الله عنها .

وكان عروة بن الزبير رحل إلى عبد الملك بن مروان فرغب إليه إنزاله من الخشبة، فأسعفه (٢) بذلك.

وروي أنّ الححّاج صلب عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة (أ) ليُري ذلك قريشاً. فلما نفروا جعلوا يَمرون عليه، ولا يقفون حتى مرّ عبد الله ابن عمر فيّلينه فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خُبيب -قالها ثلاثاً (٥)

<sup>-</sup> ۲/۲۹ (شبب).

<sup>(</sup>١) ق ب: فكنًا.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٠٩/٣، ورواه البخاري: التاريخ الصغير ١٥٦/١ عن أبي مُليكة مختصراً، ونقله عن البخاري ابن عساكر: ناريخ دمشق (تراجم النساء) ص٢٧، و الذهبي: سير ٢٩٥/٢، وابن الأثير: النهاية ٢٩/٢ باختصار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وج: فشفعه، والمثبت من: أ، ب، وابن عبد البر: الاستيعاب ٩١٠/٣.

<sup>(</sup>٤) عقبة المدينة: عقبة بمكة، وتسمى ثنية المدنين، ولنية كَداء: بفتح الكاف والمدّ، وهي الحيّ دخل منها المسلمون يوم الفتح، وتعرف اليوم: ربع الحجون. الفاكهي: أخبار مكة ١٣٦٤ و ٢٣١ ومحمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٣٠، ٢٣١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في ب: ثلاثة.

لقد نَهيتُك [عن ذا] (١)، لقد كنت صوّاماً قوّماً تصل الرّحم. فبلغ ذلك الحجّاج، فأنزله، فرمى به في قبور اليهود (٢).

(ولاية الحجاج على المدينة)(<sup>٣)</sup>:

ولمّا فرغ الححّاج من ابن الزبير وصلبه، ولاّه عبد الملك على مدينة النبي الله وكان عليها طارق (٥) بن عمرو، فعزله، وذلك سنة أربع وسبعين (١)

فنهض نحوها بعد أن نقض (۱) [بنيان] (۱) الكعبة الذي كان بني (۱) ابن الزبير (۱۰)

- (١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: عمرا.
- (۲) رواه مسلم بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة ۱۸/۱۳ ۱۰۰، وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص۲۶، ۲۰.
  - (٣) عنوان جانبي من المحقق.
    - (٤) في ب: عليه.
  - (٥) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: طريق.
    - (٦) الطبري: تاريخ ٦/٥٩١.
  - (٧) التصويب من: أ، ب، وبي الأصل: انقضاء.
    - (٨) الزيادة من: أ، ب.
    - (٩) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ابن.
- (۱۰) روى مثله الفاكهي: أخبار مكة من طريق أبي أويس عن هشام بن عروة ٢٠٥٥ روى مثله الفاكهي: تاريخ ١٩٥/٦ بدون إسناد. وتعقبه ابن كثير بقوله: الحجاج لم ينقض بنيان الكعبة جميعه، بل إنما هدم الحائط الشامي، حتى

وكان ابن الزبير أدُّخل الحجَّر في الكعبة، ولَصَّقَها، وجعل لها بابين بالأرض. فأعادها الحجاج إلى بنائها<sup>(١)</sup> الأول على ما هي عليه الآن<sup>(٢)</sup>.

انصرف إلى المدينة فلقي شيخاً خارجاً من الأخبية، فقال له: يا شيخ أمن أهل المدينة؟ قال نعم، قال: من أيهم أنت؟ قال: من بني فزارة، قال: كيف حال البلد ؟ قال: بشر حال. قال: لأي شيء؟ قال: لما لحقهم من البلاء بقتل ابن حواري رسول الله ﷺ. فقال الحجّاج: ومن قتله؟ قال: الفاحر اللّعين] (٢) حجاج بن يوسف حليه لعنة الله قال له الحجاج وقد استشاط (١) غضباً -: وإنّك يا شيخ ممن أحزنه / ذلك. قال:

<sup>=</sup>أخرج الحجر من البيت، ثم سده وأدخل في حوف الكعبة مافضل من الأحجار... البداية والنهاية ٣/٩، وانظر الأزرقي: أخبار مكة ٢١٠/١، ٢١١.

<sup>(</sup>١) في أ: بنياها.

<sup>(</sup>۲) في أ، ب: اليوم. وقد روى مسلم: الصحيح بشرح النووي: كتاب الحج، باب نقض الكعبة و بنائها ٩٢/٩-٩٤ تفاصيل نقض ابن الزبير للكعبة وبنائها، ثم إعادة الحجاج إلى بنائها الأول: قلت: والمقصود بقوله: الآن، أي العصر الذي عاش فيه المؤلف -القرن السادس الهجري- لأنه قد أعيد بناء الكعبة في عام ١٠٣٩ هجري في عهد السلطان العثماني مراد بن أحمد. انظر السباعي: أخبار مكة ص٩٧٩- ٤٨٢ وملخص تَعقيفه لكتاب أخبار مكة للأزرقي ١٥٥٦- ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) استشاط: أي احتَدَم كأنه التهب في غضبه. ابن منظور: لسان العرب ٣٣٩/٧ (شيط).

[٠٨/ب] أي والله، فاسخط الله على الحجاج وأخزاه. فقال له الحجاج: أو تَعْرِف الحجاج إن رأيته؟ [إي](١) والله إنّي لعارف به، فلا عرّفه الله خيراً، ولا وقاه ضراً. فكشف الحجّاج لثامه، وقال: ستعلم أيّها الشيخ إذا سال دمك الساعة. فلما أيقن الشّيخ بالهلاك(٢)، تحامق وقال: هذا والله العجب، أما والله يا حجّاج لو كنت تعرفيني ما قلت هذه المقالة! أنا والله يا حجّاج العباس بن أبي ثور(٣) أصرع في كل يوم خمس مرّات. فقال له الحجّاج: انطلق فلا شفاك الله من جنونك ولا عافاك(١)

وكتب محمد بن الحنفية إلى عبد الملك: أنْ يرفع يد الجّاج عنه، فأحابه إلى ذلك<sup>(٥)</sup>، ولم يجعل للحجّاج عليه سلطاناً. فلقي الحجّاج يوما محمد ابن الحنفية في الطواف، فعض الحجّاج على شفتيه وقال: إن لم يأذن لي فيك أمير المؤمنين، فقال له محمد: ويحك، أما علمت أنّ الله تعالى في كل يوم وليلة ينظر للإنسان<sup>(٢)</sup> ثلاث مائة وستين نظرة، لعله أن ينظر

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بملاك، والمثبت من: أ، ب، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) لم أنوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٣١،٢٣٠/٤ عن الأصمعي.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: لذلك.

<sup>(</sup>٦) (للإنسان) ليست في: أ، ب.

إلى (١) منها نظرة واحدة فيرحمني (٢)، فلا يجعل لك عليّ سلطاناً. فكتب بقوله الحجّاج إلى عبد الملك. فكتب به عبد الملك إلى ملك الروم، وكان قد توعده، فكتب إليه ملك الروم: ليست هذه الكلمة من سجيّتك ولا سجيّة آبائك، وما قال ذلك إلاّ نبيّ أو رجل من أهل بيت نبيّ (٢)

ولما استقرّ الحجّاج بالمدينة عَبَثُ بأهلها، واستخفّ بأمر أصحاب رسول الله ﷺ، فختم في أعناقهم، وختم على يد جابر بن عبد الله، وختم في عنق أنس بن مالك إذلالاً له.

وأرسل إلى سهل بن سعد<sup>(1)</sup> فجيء به فقال: ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان ﷺ قال: قد فعلت. قال: كذبت، فختم في عنقه برصاص<sup>(0)</sup>

ولما دانت لعبد الملك العراق، جعل يولّي عليها الأمير بعد الأمير، فما يترل من المنبر حتى يحصبوه بالحجارة، فإمّا يقتلونه، وإمّا يجرحونه،

<sup>(</sup>١) في ب: إليها.

<sup>(</sup>٢) في ب: فرحمني.

<sup>(</sup>٣) رواه بتفصیل أكثر ابن سعد: الطبقات ١١١، ١١١، وابن عساكر: تاریخ دمشق (مخطوط) ٧٢٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) سهل بن سعد بن مالك السّاعدي الأنصاري، من مشاهير الصحابة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، مات سنة إحدى وتسعين. خليفة: الطبقات ص٩٨، وابن حجر: الإصابة ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ ١٩٥/٦، وابن عبد البر: الاستيعاب ٦٦٤/٢ عن الواقدي.

حتى ضاق بمم ذرعاً<sup>(١)</sup>، ولم يطق لذلك دَفعاً. فأمر مَنْ نادى: الصلاة جامعة.

فخطبهم وقال: يا أيها<sup>(٦)</sup> الناس إنّ نيران العراق قد علا لهبها، وسطع وَميضها، وعظُم الخطب بها، فجمرها ذكيّ، وشهاها وريّ. فهل من رجل يُنتدب لهم، ذي سلاح عتيد، وقلب شديد، فيخمد نيرانحا [ويبيد] شيبها وشباها؟ فسكت النّاس جميعاً، فقام الحجّاج [بن يوسف] فقال: أنا لها يا أمير المؤمنين، قال: ومن أنت؟ قال: الحجّاج ابن يوسف بن الحكم بن عامر ابن عروة بن مسعود الثقفي، صاحب رسول الله يَشِيُّ وعظيم القريتين. قال: احلس، فلست هناك. / ثم قال: من للعراق؟ فقال له: وما أعددت للعراق يا حجّاج؟ فقال: أنا لها يا أمير المؤمنين! فقال له: وما أعددت للعراق يا حجّاج؟ فقال: ألبسُ (١) لهم جلد التمر، ثم أخوض بهم المغمرات، وأقتحم بهم المهلكات، فمن نازعني طلبتُه، وتبسُم النّ لحقته قتلته، وقمت فيهم بشدّة ولين، وعجلة وريْث، وتبسُم

<sup>(</sup>١) في ب: ضرعا.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: أيها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: و يبدو، وفي ب: ويبد، و المثبت من: أ، و الأخبار الموفقيات ص٩١

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من لي بالعراق، والمثبت من: أ، ب، والأخبار الموفقيات ص١٩٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: ليس.

وازْوِرار، وطلاقة واكفهرار<sup>(۱)</sup>، وغلظة ورفق، وجفاء وصلة، وإعطاء وحرمان. فإن استقاموا كنت لهم ولياً<sup>(۲)</sup> وحمياً، وإن اعوجّوا لم أبق منهم [طويّاً]<sup>(۲)</sup>، فهذا ما أعددت<sup>(۱)</sup> لهم. فإن كنتُ للطَّلى<sup>(۵)</sup> قطّاعاً، وللأرواح نزّاعاً، وللأموال جماعاً، وإلا فاستبدل غيري، فإن الرجال كثير.

فقال عبد الملك: أنت لها يا ظالم! (١) ثم أمر الكاتب أن يكتُب بعهده، وأن يُعطيه من الخيل والأموال ما سأل(٧)

فسار إلى العراق وذلك سنة خمس وسبعين (^) (خطبة الحجاج في أهل العراق) (<sup>1)</sup>:

<sup>(</sup>١) في الأصل: واكفهار، وفي ب: وافكهار، والمثبت من: أ، والأخبار الموفقيات ص٩٢.

واكفهرار: أي عبوس الوجه. الجوهري الصحاح ٨٠٩/٢ (كفهر).

<sup>(</sup>٢) في ب: وليداً.

<sup>(</sup>٣) التصويب من الأخبار الموفقيات ص٩٢، وفي الأصل والنسخ الأحرى: طوريا.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، و في الأصل و ب: ماعدت.

<sup>(</sup>٥) الطُّلي: الأعناق، وأحدها طلية أو طلاة. ابن منظور: لسان العرب١٥ /١٣ (طلي).

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة سقطت من: ب، وهي ليست في الأحبار الموفقيات.

<sup>(</sup>٧) هذه الخطبة وردت عند الزبير بن بكر،الأخبار الموفقيات ص٩١، ومثلها عند أبي حبان التوحيد; البصائر ٢١٢/٢ (تحقيق: وداد القاضي).

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

قال عبد الملك بن عمير اللّيثي: بينا نحن بالمسجد الأعظم بالكوفة إذ أتنا آت، فقال: هذا الحجّاج قد قدم أميراً، فاشرأب النّاس نحوه، وتطاولوا له، ثم أفرجوا له فرجة عن صحن المسجد الأعظم، فإذا نحن وهو يتبَهْنَس(۱) في مَشْيه. مُتَلَنّماً بعمامة خرّ حمراء. قد غطّى بما أكثر وجهه، متقلّداً سيفاً متنكّباً قوساً عربية، يؤمّ المنبر-وهو أحيمر(۱) أزيْرِق، دميم الخلقة(۱)، فمازلت أرْمُقه(۱) حتى علاه(۱) وما حدر(۱) اللّنام. فقال: عليّ بالنّاس، فأقبل أهل(۱) الكوفة ولهم يومئذ منعة، وعزة (۱) أنفس، وحالة حسنة. يخرج الرجل منهم في العشرين والعشرة من مواليه. وفي المسجد رجل يقال له: عمير بن ضابئ [البرجمي] (۱) قال لمحمد [ابن عمير] (۱) بن

<sup>(</sup>١) يتبهنس: يتبختر. الجوهري: الصحاح ٩٠١/٣ (بنس).

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أحمير.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: الخليقة، وهذه الفقرة ليست في الأخبار والموفقيات.

<sup>(</sup>٤) أَرْمَقُه: أَنظر إليه. الجوهري: الصحاح ١٤٨٤/٤ (رمق).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: علا، والمنبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) ماحدر: اللَّنام: أي ما أمله عن حنكه. ابن منظور: لسان العرب ١٧٢/٤ (حدر).

<sup>(</sup>٧) (أهل) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: وعشرة.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب؛ الفرخي. وهو خطأ واضح. عمير بن ضابيء البرجمي، شاعر من سكان الكوفة، مات سنة خمس وسبعين. الطبري: تاريخ ٢٠٧/٦، وابن الأثير: الكامل٢٥/٤، البُرجمي: بضم الباء، هذه النسبة إلى البراجم، قبيلة من تميم. ابن الأثير: اللباب ١٣٣/١.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة لضرورة السياق من تاريخ الطبري ١٦٤/٦ والزبير بن بكار: الأخبار-

عطارد: (۱) هل لك أن تحصبه؟ (۲) قال: لا، قال: حتى تسمع كلامه. فقال: لعن الله بني أميّة [حين] (۲) يستعملون علينا مثل هذا، والله لو كان كلاماً كله ما كان (۱) شيئاً. والحجّاج ساكت ينظُر يمنة ويسرة (۱) حتى غصًا المسجد بأهله، فقال: يا أهل العراق إنّي لأعرف (۱) قدر اجتماعكم. فقال رجل: قد اجتمعوا أصلحك الله. فسكت (۲) هنيهة (۸) لا يتكلم، فقالوا: ما يمنعه (۹) من الكلام إلا العيّ والحصر. فحدر اللّثام، وقال شعراً (۱۰):

=المونقيات ص٩٣، ومحمد بن عمير بن عطارد التميمي من أشراف الكوفة، وأحد أمراء الجند في صفين مع علي، واستعمله ابن الزبير على همذان. الطبري: تاريخ ١٦٤/٦، والأصبهاني:الأغاني ٤٦/١٣ (طبعة دار الكتاب).

- (١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: عطاريد.
- (٢) تحصُبه: أي ترميه بالحصباء. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٩٥ (حصب).
  - (٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فيم.
  - (٤) في الأصل: الكلام كله لكان، والتصويب من: أ، ب، والأعبار الموفقيات.
    - (٥) في الأصل: وشماله، والمثبت من: أ، ب، والأحبار الموفقيات.
      - (٦) في أ، ب: لا أعرف.
        - (٧) في ب: وسكت.
- (٨) في الأصل والنسخ الأخرى: هنيئة، والتصويب من الأخبار الموفقيات ص؟ ٩.
  - (٩) في الأصل: ما منعه، والمثبت من: أ، ب، والأخبار الموفقيات.
    - (١٠) هذه الكلمة ليست في: أ، ب.
- (١١) ابن حلا: الواضح الأمر. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٦٤٠ (حلا).

صليب العود من سهمي بجار<sup>(۱)</sup> كنصل السيف وضّاح الجبين أخو الخبين أخو الخبين أخدي (<sup>۲)</sup> معاورة الشُّؤون (۱)(۱)

ثم قال: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، والله إنّي لأرى أبصاراً طامحة، وأعناقاً/ متطاولة، ورؤساً قد أينعت وحان [٨٨] قطافها، وإني لصاحبها، أما والله لأحمل الشر بحمله، وأحذره بنعله، وأجزيه بمثله، وكأني أنظر إلى الدماء ترقرق من (١) تحت العمائم واللّحى، ثم قال:

هذا أوان الشَّد فاشتدي زِيَمْ (Y) قد لَفَّها الليل بسوَّاق حُطَم (^)

<sup>(</sup>١) في الأخبار الموفقيات ص٤٩: صليب العود من سلفي تران.

<sup>(</sup>٢) في ب: الخميس،

<sup>(</sup>٣) نَحَذَّني: رجلٌ منجَّذ: بحرُّب أحكمته الأمور. الجوهري: الصحاح ٧١/٢ (نجذ).

<sup>(</sup>٤) في الأخبار الموفقيات ص٩٤: مداورة السنين. وفي العقد الفريد ١٢٠/٤: مداورة الشنون.

<sup>(</sup>٥) هذه الأبيات للشاعر سحيم بن وثيل الرياحي. الأصمعي: الأصمعيات ص٣ (تحقيق أحمد شاكر) وقد ذكر الزبير بن بكار وابن عبد ربه استشهاد الحجاج كهذه الأبيات حميعاً. وبقية مصادر خطبته تذكر البيت الأول.

<sup>(</sup>٦) في ب: ومن.

<sup>(</sup>٧) زِيَمُ: اسم فرس. الجوهري: الصحاح ١٩٤٧/٥ (زيم).

<sup>(</sup>٨) التصويب من: ب، وفي الأصل: بسوء الحطم، وفي أ: يسام خطم. والحُطّم:راعي

ليس براع إبل ولا<sup>(۱)</sup> غَنَــــم ولا بجزّارِ على ظــهر وَضَمْ<sup>(۱)</sup> ممدلج السافين خفاق القدم

لم قال:

أُوْرَع خرّاج من الدُّويّ<sup>(1)</sup> معاود للطعن للخطــــي<sup>(٥)</sup>

قد لفّها الليل بعصليّ<sup>(٣)</sup> مُهاجر ليس بأعرابي

ثم قال:

وجدَّت الحرب بكم فجدّوا

قد شُمّرت عن ساقها فشدّوا

الماشية قليل الرحمة يهشم بعضها ببعض. الجوهري: الصحاح ١٩٠١/٥ (حطم). والشعر في حواشي الكامل للمبرد ٣١١/١ منسوب لرويشد بن رميض العنبري، وفي الأغاني (طبعة دار الكتب) ٤٥/١٤ منسوب لرشيد بن رميض العنبري، يقوله في الحطم، وهو شريح بن ضبيعة.

<sup>(</sup>١) في ب: على.

<sup>(</sup>٢) وضّم: الخشبة التي يوضع عليها لنقيه من الأرص. الجوهري: الصحاح ٢٠٥٣/٥ (وبضم).

<sup>(</sup>٣) العصليّ: القوي الشديد من الرجال، والضمير في (لفَّها) للإبل: أي جمعها. الجوهري: الصحاح ١٨٣/١ (عصب) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في ب: الأوي. الدّوي: جمع دوية، وهي المفازة. الجوهري: الصحاح ٢٣٤٣/٦ (دوي).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: بالخطى.

إِنِي وَالله يَا أَهُلَ العَرَاقَ مَا يُغْمَرُ جَانِبِي كَغُمَّارُ<sup>(٣)</sup> التَيْنِ، وَلَا يُقَعُقَع لِي بالشنان<sup>(١)</sup>، ولقد فُرِرتُ عن ذكاء<sup>(٥)</sup> وفُتَشت عن تجربة وأُجْرِيْتُ<sup>(٦)</sup> إلى الغاية.

وإنَّ أمير المؤمنين نثر كنانته، فعجم (٧) عيدالها فوجدني أمرَّها طعماً، وأحدَّها سناناً، وأقواها قدحاً. فوجّهني إليكم، فإنكم طالما أوْضَعْتُم (٨) في الفتن (١)، وسننتم سنُن الغَيَّ، فإن تستقيموا تستقم لكم الأمور، وإن

- (١) في الأصل: عطاره، وفي أ: عطروه، والنصويب من: ب. العرد: الشديد. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٣٨٠ (عرد).
  - (٢) في الأصل والنسخ الأخرى: أشدوا. والتصويب من الأخبار الموفقيات ص٩٦.
    - (٣) في الأصل: وأ: كمغمار، والمثبت من: ب.
- (٤) الشّنان: جمع شنّة، وهي القربة الخُلق، فإذا قُعقع به نفرت الإبل منه، فضرب ذلك مثلاً لنفسه. الجوهري: الصحاح ٢١٤٦/٥ (شنن) والمبرد: الكامل ٣١٦/١.
  - (٥) فُررت عن ذكاء: فسّرها المبرد بقوله: يعني تمام السنّ، الكامل ٣١٦/١.
    - (٦) في أ: واحتريت.
- (٧) في الأصل والنسخ الأخرى: فجمع، والتصحيح من الأخبار الموفقيات ص٩٦، عجم: العجّم: العضُّ. وقد عجمت العود إذا عضضته لتعلم صلابته من خوره. الجوهري: الصحاح ١٩٨١/٥ (عجم).
- (٨) أوضعت أسرعتم، يقال: أوضعت الناقة: أي أسرعت في سيرها. الفيروز آبادي:
   القاموس المحيط ص٩٩٧ (وضع) بنصرف.
  - (٩) في ب: العين.

تأخُذوا بُنَيَّات الطريق<sup>(۱)</sup>، فو الله لا أقيل لكم عثرة، ولا أقبل منكم معذرة، ولأنْحَتَّكم نَحْتَ<sup>(۲)</sup> العود، ولأقرَّعَنَّكم قَرْعَ المرْوة<sup>(۲)</sup> بالزناد، ولأعْصبنَكم عَصْب السّلمة<sup>(۱)</sup>، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، إني والله لا أعد ولا أوعد إلا وقيت، ولا أهم إلا أمْضيت، ولا أخلق<sup>(۱)</sup> إلا فريْت<sup>(۱)</sup>، فإيّاي وهذه الجماعة، [وقال]<sup>(۱)</sup> وقيل، و ما أنتم و ذلك يا بني اللكيعة؟ والله لتستقيموا على سبيل الحق أو لأدعنَّ لكلّ واحد منكم شغلاً بنفسه. لينظر الرجل في أمر نفسه، وليحذر أنْ يكون من فرائسي.

يا أهل العراق إنما أنتم كما قال الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَيَةً وَلَيْهُ مَثَلًا قَرْبَيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا ﴾ (^) الآية. فاستقيموا

<sup>(</sup>١) في أ، ب: الطرق.

<sup>(</sup>٢) في ب: نحر،

<sup>(</sup>٣) المروة: حجارة بيضاء ثورّي النار. ابن دريد: الاشتقاق ص٧٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في ب: السملة. والسلّمة: شجرة كثيرة الشوك. الجوهري: الصحاح ١٩٥٠/٥ (سلم).

<sup>(</sup>٥) أخلق: أُقدَر، يقال: خلقت الأديم، إذا قدرته قبل القطع. الجوهري: الصحاح ١٤٧٠/٤ (خلق)

<sup>(</sup>٦) فريت: قطعت. الفيروزآبادي: القاموس المحبط ص١٧٠٣ (فرى) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) سورة النحل: الآية (١١٢).

واعتدلوا، ولا تميلوا، وشايعوا وتابعوا واسمعوا وأطيعوا، واعلموا أنّه ليس من شيمي الإكثار والإهذار، و إنّما [هو] (١) إنتصابي هذا السيف ولا أغمده الشتاء والصيف، حتى أدع النساء أيامي، والولدان يتامى، وحتى يظفر الله بكم، ويُذل لأمير المؤمنين صَعبكم، ويستقيم به أوْدكم. (٢)

وقد بلغني رفضكم المهلب بن أبي صفرة، وإقبالكم إلى مصرِكُم عُصاة مخالفين، وقد أمري أمير المؤمنين بإعطائكم وإشخاصكم [الجحاهدة] (٢) عدوكم مع المهلب، وقد أمرت لكم بها، وأحلتكم ثلاثاً، وأعطيت الله عهداً يأخذني به ويستوفي مني، لئن تخلف أحد منكم بعد قبضه عطائه (١) يوماً واحداً الأضربن عنقه، والأنمبن ماله. / [١/٨٢]

ثم قال: يا غلام اقرأ كتاب أمير المؤمنين عبد الملك (٥) فقرأ الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من [عبد الله](١) عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين، سلام عليكم فلم يرد أحد السلام، فقال الحجاج:

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ويستقيموا به ودّكم. أُوادُكُم: أعوجاحكم. الجرهري: الصحاح ٤٤٢/٢ (أود) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: عطاوة.

<sup>(</sup>٥) (عبد الملك) ليس في: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب.

اسكت يا غلام، فسكت (۱). ثم قال الحجّاج [مغضباً] (۲): يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومساويء الأخلاق، يا أهل الفُرقة والضّلال، يُسلّم عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا السّلام عليه! هذا أدّبُ ابن نِهْية (۱)، والله لئن بقيتُ لكم لأؤدّبنّكم (۱) سوى هذا التأديب، ولأجعلن لكل أمريء منكم شغلاً في نفسه. يا غلام اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فلمّا قال: سلام عليكم، لم يبق في المسجد أحد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام. ثم نزل ودخل دار الإمارة، و أمر الناس بأعطياتهم والمهلب يومنذ بمهران (۵)

<sup>(</sup>١) (فسكت) لبست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسخ الأخرى: ابن همة، والمثبت من تاريخ الطبري ٢٠٨/٦ والكامل للمبرد١/٣١٦ وفي هامش الكامل: زعم أبو العباس أن ابن قمية رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج. وعند الزبير: ابن أذينة. الموفقيات ص٩٨ وعند المسعودي: ابن سميّة. مروج الذهب ١٣٦/٣

<sup>(</sup>٤) النصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ولادبنكم.

<sup>(</sup>٥) مهران: بالكسر ثم السكون، موضع لنهر السند. ويطلق أيضاً على سبع نواحي حول النهر ياقوت: معجم البلدان ٥/٢٣٢، وكي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص١٩٦٠.

يقاتل الأزارقة (١) قال [عمير بن ضابيء] (٢): فو الله ما زال يتكلم و الحصباء تساقط من يدي ولا أشعر كما (٢)

## (قتل عمير بن ضابيء)<sup>(1)</sup>:

ثم دعا العُرفاء فقال لهم: ألْحقُوا كلّ من أخذ عطاءه بالمهلّب، وأتوني (٥) بالبراءت [بموافات] (١) من وافاه منهم، ولا تغلقوا (٧) أبواب الجسر ليلاً ولا نهاراً حتى تنقضى الثّلاثة الأيام (٨)

<sup>(</sup>۱) الأزارقة: فرقة من الخوارج، تنسب إلى نافع بن الأزرق. البغدادي: الفرق بين الأزارقة: فرقة من الخوارج، تنسب إلى نافع بن الأزرق. البغدادي: الفرق ص٨٤، وقد وردت هذه الخطبة عند المبرد: الكامل ٢١١٦-٢١٦، ونقلها عنه ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢/٥٦، ووردت عند الزبير بن بكار: الأعبار الموفقيات ص٩١٠-١٠٠، والجاحظ: البيان والتبيين ٢/٧٠٦-٣١، وابن قتيبة: عيون الأخبار ٢١٠٢-٢١، والطبري: تاريخ ٢/٢٠٢-٢٠٨، وابن عباد ربه: العقد الفريد ١٤٠٤-١٢٦، مع اختلاف في الروايات، وزيادة ونقص.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ. وفي الأصل: عمرو بن ضبي، وفي ب: عمري بن ضابي.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ٢٠٤/٦.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولتوني، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، وفي ب: فهوافات.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: تغلق.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ ٦/٥٠٦.

فلمّا كان في اليوم الرابع جلس يعرض من يمر به من الأجناد. فمرّ به [عمير] (۱) بن ضابيء -وكان من أشراف أهل الكوفة ومن بَعْثِ (۱) المهلّب فقال: أصلح الله الأمير إنّي شيخ كبير زَمِنْ (۱)، عليل الجسم، ولي عدّة أولاد، فليتخيّر الأمير منهم مَنْ شاء. فقال الحجاج: لا بأس بشباب مكان شيخ. فلمّا ولّي قال له عنبسة بن سعيد (۱)، ومالك ابن (۱) أصلح الله الأمير أتعرف هذا الشيخ ؟! قال: لا. قالا: هو عمير بن ضابيء الذي وثب على أمير المؤمنين عثمان في وهو مقتول فوطيء بطنه فكسر ضلعين (۱) له، [فقال عمير: إنه كان حبس أبي شيخاً كبيراً بطنه فكسر ضلعين (۱) له، [فقال عمير: إنه كان حبس أبي شيخاً كبيراً

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) بُعُث: حيش. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢١١.

<sup>(</sup>٣) زمن: مُبْتلى بيّن العاهة. الجوهري: الصحاح ٢١٣١/٥ (زمن) والفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٥٥٣ (زمن) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) عنبسة بن سعيد الأموي، كان جليساً للحجاج. الذهبي: تاريخ (٨١-١٠٠هـ) ص٤٤٤ وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) (ابن) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري، من فحول الشعراء، له وقادة على عبد الملك ابن مروان، وكان عاملاً على الحيرة للحجاج. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٥٣١،٥٣٠، والذهبي: سير ٣٥٧/٤.

<sup>(</sup>٧) (له) سقطت من: ب، وعند المسعودي: ضلعاً من أضلاعه. مروج الذهب ١٣٦/٣.

ضعيفاً، فلم يُطْلقه حتى مات في السجْن [(۱) فقال له الحجاج: أمّا أمير [المؤمنين](۲) عثمان فتغزوه بنفسك وأمّا الأزارقة فتبعث إليهم بديلاً! أو ليس أبوك(۲) الذي يقول:

هَمَمْتُ ولم أَفْعل وكدُّت (1) وليتني تركتُ على عثمان تَبكي حَلائلُه (٥) أما والله إن في قتلتك أيّها الشّيخُ صلاح (١) للمسلمين. ثم جعل يُصعدُ بصره فيه ويَعُضُ على لحيته مرّة، ويُسرِّحها أحرى. ثم أقبل عليه وقال له: يا عمير سمعت مقالتي على النّبر؟ قال: إنّه لقبيحٌ لمثلي أن يكون كذّاباً (٧).

يا حرسي! اضرب عنقه، فضرب عنقه. ثم أمر منادياً يُنادي: ألا

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) هو ضابيء بن الحارث البرجمي، شاعر، أدرك النبي ﷺ، وعاش بالمدينة إلى أن مات أيام عثمان ﷺ. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٢٢٦ والبغدادي: خزانة الأدب (بتحقيق عبد السلام هارون) ٣٢٤/٩-٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) (كدت) سقطت من: ب.

 <sup>(</sup>٥) خُلائلة: جمع حليلة وهي الزوجة. الجوهري: الصحاح ١٦٧٣/٤ (حلل) والبيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص٢٢٥ والمبرد: الكامل ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: صلاحاً. وعند المسعودي: لصلاح المصرين. مروج الذهب ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٧) في أ: كتاباً.

إنّ (١) عمير بن ضابيء تأخّر بعد ثلاث وقد كان سمع ضرب الأجل، فأمرت بقتله. ألا وإنّ ذُمَّة الله بريئة ممن بات (٢) الليلة من الجند الذين للمهلب. فلما تسامع الجند بقتله ركبوا كُلَّ صعب (٦) وذلول إلى المهلب (٨٢ ب)، فأزْد حموا على الجسر حنّى سقط، وسقط بعض النّاس في الفرات، فأتاه صاحب الجسر وأعلَمه بسقوطه. [قال: ولم ذاك، قال: لازدحام هذا البَعْثُ عليه] (٤)، قال: انطلق واعقد لهم حسرين (٥).

وخرج من عنده إبراهيم (١) بن العباس الأموي مَذْعوراً، فلقيه رجل من قومه فقال له ما الخبر؟ قال له: الشر الشر، قام علينا رجل من شرّ أحياء العرب، من غمود، أشعر السّاقين، ممسوح الجاعرتين (٧)،

<sup>(</sup>١) (إن) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يأتي، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) صعب: الصَّعبُ من النَّواب: نقيض الذَّلول، والأنثى: صعبة، والجمع صعاب. وأصعب الجمل: لم يُركب قط. ابن منظور: لسان العرب ٢٤/١ (صعب).

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذهب ١٣٧،١٣٦/٣ وبعضه عند الطبري: تاريخ ٢٠٨،٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٦) عند الطبري: إبراهيم بن عامر، أحد بني غاضرة من بني أسد. تاريخ ٢٠٩/٦، وعند المسعودي: مروج الذهب ١٣٧/٣

<sup>(</sup>٧) ممسوح الجاعرتين: الجاعرتان: موضع الرقمنين من إست الحمار. وهو مضرب الفرس بذنبه على فخذيه. والمُجْعَر: اللهر، الجوهري: الصحاح ١٥/٢ (جعر).

أَخُفش (١) العينين، فقدم سيّد الحيّ عمير بن ضابيء فضرب عنقه (١) ثم قال (٣):

<sup>(</sup>۱) أخفش العينين: صغير العينين. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٦٥ (خفش). وررد بعض هذه الصفات عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٩٦ والمقدسي: البدء والتاريخ ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا الجزء من الخبر عند المسعودي باختلاف عما هنا، وهو كالآتي:

خرج عبد الله بن الزّبير الأسدي مذعوراً، حتى كان عند اللّجامين، لقيه رجل من قومه يقال له إبراهيم، فقال له: ما الخبر؟ فقال ابن الزبير: الشّر، قتل عمير بن بعث المهلب. مروج الذهب ١٣٧/٣ ومثله عند الطبري: تاريخ ٢٠٩/٦

<sup>(</sup>٣) القائل هو عبد الله بن الزبير بن سليم: بفتح الزاي، الأسديد اسد خزيمة - كوفي، شاعر مشهور، مات في زمن الحجاج في عهد عبد الملك. ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٢٦/٧ - ٢٨ والذهبي: تاريخ (٨٠-١٠٠هـ) ص١٠٨.

<sup>(؛)</sup> في الأصل: متعصبا، والمثبت من: أ، وفي ب: متصعا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عمر بن ضبي، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) جاء هذا الببت في الأصل في غير موضعه حيث وقع بعد نماية الخبر، ولعله خطأ من الناسخ، وسقط من: أ، وقد أثبته من نسخة: ب، والطبري: تاريخ ٢٠٩/٦، وفيه: المهالك.

هما خطّنا خُسْف نجاؤُك منهما ركبوك حوليّاً من الثّلج أشهبا<sup>(۱)</sup> فحالَ فلو كانت خُراسًان دونه رآها مكان السّوق أوْهِي أقْربا و إلا فما الحجاج مُغمد سيفه مَدى<sup>(۱)</sup> الدهر حتى يترك الطّفل أشيبا<sup>(۱)</sup>

وخرج<sup>(1)</sup> الناس هاربين إلى السّواد، وأرسلوا [إلى أهاليهم]<sup>(°)</sup> أن يُزوّدوهم، فوافوا المهلب أفواجاً أفواجا، فقال المهلب: مَنْ هذا الّذي استُعمَّل على العراق؟! هذا والله ذكر من الرجال! قُتِل والله العدّو إن شاء الله<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) حولياً: المهر الذي مر عليه الحول. وقوله: من الثلج أشهبا: يريد أن لونه اشد شهبة من الثّلج. تاريخ الطبري: ٩٠٩/٦ حاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ: مد. والمثبت من: ب، ومروج الذهب للمسعودي ١٣٧/٣

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من: ب. والأبيات بتمامها عند الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص ١٠٠، والطبري: تاريخ ٢٠٩/٦، والمسعودي: مروج الذهب ١٣٧/٣، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٤٢٧/٧، وشعر عبد الله بن الزبير ص ٥٤ مع اختلاف يسبر بين الروايات.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: واخرج، والمثبت من: أ، ب، والمسعودي: مروج الذهب ١٣٨/٣

<sup>(</sup>٥) في الأصل والنسخ الأخرى: إليهم، والتصويب من: مروج الذهب.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذهب ١٣٧/٣، وقد جاء في الأصل بعد هذا الخبر خطأ البيت النالث من شعر عبد الله بن الزبير الأسدي وهو:

تجهز وأسرع والحق الجيش لا أرى سوى الجيش إلا في المهاليك مَذْهبا

## (خطبة الحجاج في أهل البصرة)(١):

وخطب الحجاج أهل البصرة حين قدمها، فقال: من أعياه داؤه (٢) فإنّ عندي دواؤه، من استعجل إلى أجّله فعليّ أَنْ أَأجّله.... فإنّ الحزم والجدّ استلبَ منّي سَوْطي، وعوَّضَيٰ منه سيفي [فنجاده في] (٢) عنقي، وقائمه بيدي، وذُبَابهُ (٤) قلادَةُ (٥) من اغْتَرّ بي. رحم الله امرءاً جعل لنفسه زماماً تقوده إلى طاعة الله، وعناناً يُثنيه عن معصيته (١).

وخطب الحجاج يوم الجمعة، فلمّا توسّط كلامه، سمع تكبيراً عالياً من ناحية (٢) السّوق، وقد (٨) عَظُم. فقطع خطبته التي كان فيها، فقال: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنّفاق إنّى سمعتُ تكبيراً ليس بالتّكبير

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في ب: دواؤه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسخ الأخرى: فنجادي والتصويب من البصائر ١٤/٥) فنجاده: نجاد السّيف: حمائله. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص ١١٤ (نجد).

<sup>(</sup>٤) ذبابه: حدُّه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٠٨ (ذبُّ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قلادتي، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الخطبة بأكثر مما هنا عند أبي حيان التوحيدي: البصائر والذخائر ٥ وردت هذه الخطبة بأكثر مما هنا عند أبي حيان التوحيدي: ١٤-١٣/٥ والقلقشندي: صبح الأعشى ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٧) في ب: من حي ناحية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: قد، والمنبت من: أ، ب.

الذي (١) يُراد الله [به] (١) في الترغيب، ولكنه التكبير الذي يُراد به الترهيب، وقد عرفتُ أنها عَجاجه يُراد (١) بما القَصْفُ (١) يا بني (١) اللّكيعة (١)، وعبيد العصا (١)، وأبناء الإماء، ألا يَرْفَأ (١) أحدكم على ظُلْعه، ويُحسن حقن دمه، ويُصَيَر موضع قدمه (١) أقسم بالله -و لا شكّ - أن أوقع بكم إيقاعاً يكون نكالاً لما قبله، وأدباً لما بعده. إنّ مثلي ومثلكم قول الهمداني (١٠):

<sup>(</sup>١) في أ: التي.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: يريد.

<sup>(</sup>٤) التَّصْف: اللَّهُو واللعب. الجوهري: الصحاح ١٤١٦/٤ (صف)

<sup>(</sup>٥) في ب: أيا،

<sup>(</sup>٦) اللكيعة: الأمة اللَّتيمة. الجوهري: الصحاح ١٢٨٠/٣ (لكه).

<sup>(</sup>٧) عبيد العصا: مثلٌ يُضرَب للقوم إذا استذلّوا، وهو اسم لكلّ ذليل وتابع. الثعالبي: ثمار القلوب ص٦٢٨.

<sup>(</sup>٨) في الأصل والنسخ الأخرى: يرفع، والتصحيح من الإشراف في منازل الأشراف ص١٣٨ وتاريخ الإسلام (٨١-١٠٠هـ) ص٣١٨ يقال: ارقاً على ظلعُك: أي ارفقُ بنفسك، ولا تحملها أكثر مما تطبق. الجوهري: الصحاح ٥٣/١ (رقاً).

<sup>(</sup>٩) (قدمه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في الكامل للمبرد ٢٢٢/١ ابن براقة الهمداني. ولم أتوصل إلى معرفة.

وكُنتُ إذا<sup>(۱)</sup> قومٌ رَموْنِ رميتُهم فَهَلْ أَنَا فِي ذا<sup>(۱)</sup> يالَ<sup>(۱)</sup> هَمْدان ظَالمُ/ متى تَجْمَع<sup>(۱)</sup> القلبَ الذّكيِّ وصارماً وماء حبيب<sup>(۱)</sup> بَحتنبــكَ المظالم<sup>(۱)</sup> [۱/۸۳]

(سيرة الحجاج)(٧):

وقال عبد الملك يوماً للحجاج: ليس يخدمني أحد إلا [وقد] (^) عرفتُ له عيباً غيرك، فأخبرني بم فيك من عيب؟ فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. فأبي.

فقال: أنا لجوج حقودٌ سريع الغضب، بعيد الرّضى، قليل الصبر، قليل الرحمة، قاسى القلب، سفّاك الدّماء.ما في إبليس أكثر من هذا (٩)

<sup>(</sup>١) في ب: إذ.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، وفي الأصل: ذي، وفي ب: ذاي.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: ب، وفي الأصل: عال، وفي أ: يا عال.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يجمع، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الكامل للمبرد ٢٢٣/١ وأنفأ حميّاً.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الخطبة باختصار عند ابن أبي الدنيا: الإشراف في منازل الأشراف ص١٣٨ والمبرد: الكامل ٢٣٣،٢٢٢/١ وابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ٢٣،٦٢/٤ والذهبي: تاريخ الإسلام (٨١-١٠٠) ص٣١٨.

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) روى مثله ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/٥؛ والقالي: الأمالي ١١/٢، وذيل الأمالي

وكتب إليه الوليد<sup>(١)</sup>

فَرَاجَعَه: سيرتي وأخلاقي (٢): أيْقظتُ رأْبِي وعقلي، وأَنَمْتُ هواي وشهوتي، فأَدْنيتُ السّيد اللّطاع في قومه، وأقصيْتُ الحامل (٣) الذليل، فخاف المسيء العقاب، وشكر المحسن الثّواب، والسّلام (١)

وكان الحجاج زيَّه زِيُّ شَاطر<sup>(\*)</sup>، وكلامه كلام ساحر، وصَولتُه<sup>(١)</sup> صولة حبّار، وفعْله فعل الكُفّار<sup>(٧)</sup>

وكان مع ذلك خَصِيبُ المائدة، يأكل فيها، [كل يوم] (^) جميع الموفود الواردين عليه، وسِواهم من أمرائه (^) وقوّاده (^)، وأوليائه. قيل:

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد ٢٢/١ تكمله: يأمره أن يكتب إليه بسيرته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: واخلقي، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأقسيت الخميل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) مثله عند ابن قتيبة: عيون الأخبار ٦٣/١ وابن عبد ربه: العقد الفرياء ٢٢/١ و و ٣٦/٥ من طريق العتبي. وأبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر ٢١٦/٥ (تحقيق وداد القاضي).

<sup>(</sup>٥) الشَّاطر: هو الذي أعيا أهله خُبْناً. الجوهري: الصحاح ١٩٧/٢ (شطر)

<sup>(</sup>٦) في ب: وصوله.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/٨٤ من طريق العتبي عن أبيه، وليس فيه: وفعله فعل الكُفار.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: امرائهم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: وقياده.

فيها خمسمائة لون<sup>(۱)</sup>

وقيل: إنه كان يُطعم في كلّ يوم ألف مائدة [على كل مائدة]<sup>(۲)</sup> ثريد، وجَنْبٌ من شواء<sup>(۲)</sup>، وسمكه طريَّة، وكان [يطوف]<sup>(٤)</sup> على الموائد، ويقول: يا أهل الثيّام اكسروا الخبز لئلا يُعادُ عليكم. وكان له ساقيان، أحدهما يسقى الماء والعسلَ، والآخر يسقى اللّبن<sup>(د)</sup>.

ويُروى أنَّ الحجَّاج خطب النّاس فقال: أيها<sup>(١)</sup> النّاس الصّبر عن محارِم الله (<sup>(١)</sup> أيْسر من الصّبر على عذاب الله. فقام [إليه] (<sup>(١)</sup> رجل فقال له (<sup>(١)</sup>): يا حجاج ما أصْفَقَ وَجهَكَ وأقَلَّ حياءك (<sup>(١)</sup>)، تفعلُ ما تفعلُ (<sup>(١)</sup>)، ثم تقول مثل هذا. فأمر به، فأخذ. فلما نزل عن المنبر دعابه، فقال: لقد

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مشوي، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يشرف، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) الميرد: الكامل ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٦) في ب: يا أيها.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: الناس.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) (له) سقط من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب: حفاءك.

<sup>(</sup>١١) (ما تفعل) لبست في أ.

اجترأت (۱) علي فقال له: يا حجّاج بحتريء على الله تعالى فلا [تنكره على] (۱) نفسك، وأجْتَريءُ عليك فتنكره علي فلا فخلى سبيله (۱) وبنى مدينة واسط (۱) واستوطنها، فسيق إليه رجل من الخوارج وهو في خضرائها (۱) فلمّا مَثُل بين يديه ونظر إلى بنائه وقال: ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعِ اللهُ تَعَبَّدُونَ (۱) ﴾ الآية (۱)(٨)

<sup>(</sup>۱) في الأصل والنسخ الأخرى: اجترين، والمثبت من تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣/٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شكره انفسك، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: واجتربت.

<sup>(</sup>٤) ورد في الأصل: فقام رجل منهم فقال له: يا حجاج أنت تجتري على الله تعالى فلا شكره أنفسك، واحتريتُ عليك فلا تنكره علي! ما اصفق وجهك وأقل حياءك ...الخ وما أثبته من: أ، ب، والخبر بتمامه في تمذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣٠/٤، وتاريخ الإسلام للذهبي (٨١-١٠٠) ص٩٦، وابن كثير البداية والنهاية المادية والنهاية

<sup>(</sup>٥) مدينة واسط تقع متوسة بين البصرة والكوفة، شرع الحجاج في عمارتما سنة ٨٤هـ، وفرغ منها سنة ٨٦هـ، وهي اليوم تلول وأخربة، تقع على ٣٦ مبلاً شمال شرق الشطرة. ياقوت معجم البلدان ٣٤٧،٣٤٨/٥ وكوركيس عواد: تحقيق تاريخ واسط لبحشكل ٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) في خضرائها: في سواد قومها. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٤٩٤ (خضر) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء: الآية (١٢٨، ١٢٩).

<sup>(</sup>٨) ربما قصد المؤلف الآبة التي بعدها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَطُشْتُم بَطُشْتُمْ

وسيْق إليه قوم من الخوارج، فأمر بضرب أعناقهم حتى انتهى القَتْل إلى شبابُ<sup>(۱)</sup> منهم، فقال: والله يا حجّاج لئن كُنّا أسأنا في الذنب<sup>(۱)</sup> فما أحسنت<sup>(۱)</sup> في العقوبة<sup>(۱)</sup>، فصادف كلامه منه<sup>(۱)</sup> أريحيّة، فقال: أف لهذه<sup>(۱)</sup> الجيّف أما كان فيهم مَن يُحسن<sup>(۱)</sup> يقول مثل هذا؟ وأمر بِتخلية ألى السبيله وسبيل مَن بقى]<sup>(۱)</sup>.

جَبَّارِينَ ﴿ ﴿ ﴾ الشعراء: الآية (١٣٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية (١١١) وسورة الشعراء: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٨٠،٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) عند ابن عبد البر: رجل من تميم. بمجة المجالس ٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) ف أ، ب: الدنيا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فأحسن أنت، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: الضَّيعة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فصادف منه كلامه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: لهؤلاء.

<sup>(</sup>٩) (يحسن) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) التُكملة من: أ، ب، وورد مثل هذا الخبر عند ابن عبد البرّ: بحجة المحالس=

وقال الشّعبِي: كُنت على يَمين الحجاج ذات يوم؛ إذْ دخلت أعرابيَّةٌ كأنَّهَا قَمر، فسلّمت، ثم جلست، فقال لَها الحجاج: ما جاء بك؟ (۱) قالت: اختلاف الحُلوم وكثرة العُزوم. قال: ما حال النّاس؟ قالت: البلاد مُقْشَعرة (۱) والفجاج (۱) مُعَبَّرة ، والنّاس مُسْنتون (۱) ورحمة الله يَرجُون. [وأنْشَدَتْه] (۱) فرق الحجّاج لكلامها، ثم قال: يا شعبي! أتعرف هذه ؟ قلت ؛ لا. إلا أنّي لَم أر قَط أشْعَر (۱) منها. قال: هذه ليلى الأخيلية (۱) ثم أمر الحجّاج حرسياً فقال: اقطع عنّي لسانَها، فحرج بما الأخيلية (۱)

<sup>=</sup> ٩٩/١، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٩٩/٢، عن المداثني.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ما جيء، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) مقشعرة: أي: مُمحلةٌ وبحدبةٌ. الفيروآبادي: القاموس المحيط ص؟٥٩، (قشعر)، بنصرف.

<sup>(</sup>٣) الفجاج: جمع فُحِّ، وهو الطَّريق الواسع بين جبلين. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٢٥٧، (فحج)

<sup>(</sup>٤) مُسْنتون: مُجْدِبون، الجوهري: الصّحاح ٢٥٤/١، (سنت) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التّصويب من: أ، ب، وفي الأصل: إلاّ أنّي قط لم أر أفطح.

<sup>(</sup>٧) ليلى بنت عبد الله الأخيليّة، امرأةٌ شاعرةٌ، مقدّمةٌ في النّساء الشّواعر، وفدت على عبد الملك بن مروان. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص٢٩٦، ٢٩٧، المعافرِي: الحدائق الغنّاء ص٨٥١، ١٥٩.

الأخيليّةُ: نسبة إلى الأخيل، واسمه: كعب بن معاوية بن عبادة بن عقيل. ابن الأثير: اللّباب ٣٦/١.

الحرسيّ ليقطع لسانما؛ فقالت له: ويلك إنّما أُمْرَكَ أَن تقطع لساني بعطيّة ليس بمُدْيَة (١)، فرحَعت إليه مع الحرسيّ، فقالت: أراد والله يقطع مقوّلي (٢) قال: يا غلام! اعطها عشرة آلاف درهم (٣)

وسيق إليه يوماً مُهراً رائعاً، فأعجبه، وأمر صاحب خيله أن ينظُرَ فيه (١)، فَلَمّا كان بعد أشْهُر، قال له: إنّ ذلك المُهْر قد امتلاً شحماً، فأمره بإسراجه وتقريبه إليه، فجاءه فركبه فجمح (٥) به، ولم يملك نفسه، وكان المهر عطشاناً فَلَمّا رأى الماء وقف عليه، واغتنّم (١) ذلك الحجّاج، فَنزَل عنه، ونادى أعرابياً [كان قريباً منه على قَعُودٍ (٧) له يلتقط ثمرات من

<sup>(</sup>١) الْمُدَّيَّة: بالضَّمَّ: الشُّفرة، الجوهري: الصَّحاح ٢/٩٠/٦ (مدى)

<sup>(</sup>٢) المَقُول: اللَّسان، الجوهري: الصَّحاح ١٨٠٦/٥ (قول)

<sup>(</sup>٣) الخبر بصيغة أخرى عند ابن طرارا: الجليس الصّالح ٣٣١/٦-٣٣٧، وأبو علي الفالي: الأمالي ٨٦/١ وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النساء) ص٣٢٩، من طريق أبي الحسن المدانبي، وفي الأغاني: (طبعة دار الكتب) ٢٤٣/١١ عن الأصمعي قال: أمر الحجاج لَها بعشرة آلاف درهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأ: منه، والمثبت من: ب، وينظر فيه: أي: يهتم به.

<sup>(</sup>٥) جمع الفرس: إذا اعْتَزُّ فارسه وغلبه. الجوهري: الصّحاح ٣٦٠/١، (جمع)

<sup>(</sup>٦) في: أ، ب: فاغتنم.

 <sup>(</sup>٧) القعود من الإبل، هو البَكْر حين يُركب، أي: يُمكن ظهرُهُ من الرّكوب، وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان إلى أن يُثنى، ولا تكون البكرة قُعوداً وإنّما تكون قُلوصاً.
 الجوهري: الصّحاح ٢-٥٢٥، (قعد) .

النّحلِ، فجاءه؛ فسأله عن اسمه ونسبه](١)؛ فقال له الأعرابِي: إنّي أكره أن أكلّم أحمقَ أو أُجيبَهُ(٢).

فقال: وما رأيت من حُمقِي وأنت لا تعرفنِي؟ قال: ركوبك (٢) هذا الشّيطان الذي كاد أن يقتُلك. قال: يا أعرابِي المَنْ خير النّاس؟ قال: وهذا من عَظِيمٍ حُمقك، أما علمت أنّ قريشاً خير النّاس؛ فإنّ النّبِي ﷺ منهم، وهو خير النّاس؟! قال: ثم مَن؟ قال: الأنصار الذين آووا ونصروا. قال: ثم مَن؟ قال: ثم مُن عليّ رضي الله عنهم أجمعين.

قال: فأين أنت من هذا الحَيّ من ثقيف؛ فإنّ النّاس لا يُفرّقون (أنّ بينهم وبين قريش؟ قال له: ثُبّت والله حُمقُك، تسألُنِي عن قوم لئام الجُدود، قصار الحدود (أنّ بُقيّت عاد وثَمود، عبيد وأبناء عبيد، منهم هذا الأمير المبير؛ الحجاج بن يوسف حليه لعنة الله- فما استتمّ الكلام إلاّ والنّاس أقبلوا عليه من كلّ مكانٍ يُسلّمون بالإمارة. فلمّا تَحقّقَ الأعرابي

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأحيبه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب. وفي الأصل: ركبك.

<sup>(</sup>٤) في ب: يفارقون.

<sup>(</sup>٥) الحدود: جمع حدًّ، وهو الفَهْمِ. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص٣٥٢، (حدد). أي أنه من قوم فهمهم قاصر.

أنّه الحجاج، وضع يده على رأسه ونادى: يا ويلاه، ويا يُثُمّ عيالاه! (١) وأراد الفراق؛ فأمر / [١٨٤] الحجّاج بصرفه (٢) فلَمّا دنا منه، قال له: أيّها الأمير ذلك السّرُ الذي بيننا أكْتُمه، فضحك الحجاج حتّى استلقى، فأمر بحبسه (٦) إلى أن يَنْصرف، فلَمّا انصرف (١) أمر بإحضاره، وقال له وقد جمع وجُوه دولته - حَدَّث القوم بما حرّى بيني وبينك، ولا تُخالف في كلمة واحدة. قال: أو يَعْفِني (٥) الأمير؟ قال: لا بُدَّ لك أن تقول. فقص الأعرابي قولَه كلَّه؛ فقال له الحجاج: ما كنت تصنع هناك (١)؟ قال: كنتُ التقطُ ثُميرات أرجع بها إلى صبيان لي (٧) يتضاغون (١) من الجوع؛ فَأَشْفَقَ الحجاج؛ لحاله، وأمر لَه بوقر خمسين جملاً من النّمر؛ فخرج الأعرابي وهو الحجاج؛ لحاله، وأمر لَه بوقر خمسين جملاً من النّمر؛ فخرج الأعرابي وهو

يتضاغون، يتصابحون. يقال: ضغا النّعلب، يضغو ضَغُواً وضُغاء، أي: صاح. الجوهريّ: الصّحاح ٢٤٠٩/٦، (ضغا).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عياله، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: بقدمه. بصرفه: بردّه إليه. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ١٠٦٩، (صرف).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: وأمر.

<sup>(</sup>٤) (ينصرف، فلمّا) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٥) النَّصويب من: أ، ب، وفي الأصل: ويعفني.

<sup>(</sup>٦) في أ: هنالك.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: صِبْية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وب: يتضارعون، والمثبت من: أ.

يقول: ما سمعتُ أنَّ امرءً انتفع بِشتمِ الحجَّاجِ غيرِي(١)

وسيق إليه يوماً خارِجِيِّ فَسَبَّهُ سَبًا قبيحاً فقال له الخارجِيُّ: يا أسواً<sup>(۱)</sup>! ما أدَّبتك أمّك يا حجّاج بعد الموت مَنْزلة أصانعك عليها، ما آمنك<sup>(۱)</sup>، أن أردد عليك بما يبقى<sup>(1)</sup> في عقبك، فقال له<sup>(۱)</sup>: قد أخطأنا وخلينا سبيلك، فانطلقُ<sup>(۱)</sup>.

وكتب عبد الملك إلى الحجّاج أن يقتُلُ رجلاً (٧) سَمّاه له من شيعة على هَيْهُ؛ فبحث الحجّاج عنه فَلَمّا مثُلَ بين يديه قال له: ويُحَك! ما الذي جنيت؟ قال: وما ذاك، أصلح الله الأمير؟ قال: كتب إليّ أميرُ المؤمنين بقتلك. قال: ولم والله (٨) ما جنيتُ جناية، ولا خلعت يداً من طاعة، ولا فرقت بين جماعة، [وإنّي] (١) مع ذلك لأعول ثلاثاً (١٠)

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر فيما تيسّر لي الرَّجوع إليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) في ب: يا سَوْأَ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: يؤمنك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابقى، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (له) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المصادر الَّتِي تسرُّ لِي الرَّحوعُ إليها.

<sup>(</sup>٧) أسلم بن عبيد البكري، كما ورد في الخبر عند ابن عساكر: قَدْيب تاريخ دمشق ٢٤/٤، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٣٩/٩

<sup>(</sup>A) في: أ، ب: فوالله.

<sup>(</sup>٩) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب. وفي الأصل: ثلاثة.

وعشرين امرأة، ما مِنْهُنَّ واحدةً إلاَّ وتَمسَّني بقرابة قريبة، قال: ومَن يعلم (١) ذلك؟ قال له (٢): أنا آتيك بِهِنَّ أو بالبيَّنة (٢) على ما قلْتُهُ. فَلَمَّا كان الغد، غدا [عليه] (١) بهنَّ فقالت: إحداهُنَّ:

أحجّاج إمّا أن تُمُنَّ بنعمة علينا وإمّا أن تقتلننا معًا أحجّاج لا تفجع به إن قتلته ثَمانا وتسعاً واثنتين وأربعا أحجّاج إن قتلته تفجع لُسيَّة (٥) ضعافاً وتتركهن في النّاس جُوَّعا(١) أحجّاج لو تشهد مقام بناته وعماته يندُبّنه اللّيل أجمعا فمن رجل دان (٧) يقوم مقامه أحجّاج مهلاً لا تزدن تضعضعا فرق الحجّاج لِسماع شعْرِها، ورحم الرّجل، وكتب إلى عبد الملك بما نَصَّ من قضيَّته / [٨٤/ب].

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب. وفي الأصل: يعمل.

<sup>(</sup>٢) (له) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في: أ، ب: وبالبيّنة.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) نُسيَّة: تصغير نسوة، ويقال: نُسيِّات، وهو تصغير الجمع. الجوهَرِيَّ: الصَّحاح (١٠٠٨/٦ (نسا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أجوعا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: دنا، والمثبت من: أ، ب.

ودان، أي: دين ومتديّن، يقال: دان بكذا، ديانة وتديّن. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٥/٩/٥ (دين) بتصرّف.

فراجعه: أَنِ أَكُنبُهُ فِي أَصِحَابِك، وأَجِرُ عليه فِي خَاصَتَكُ<sup>(۱)</sup>، وأَفْرِضُ لنسائه (۲) فِي الذَّرِيّة، ومع ذلك فأعْطه عَشْرة آلاف معونة له؛ ففعل الحجّاج ذلك (۲) كُلُّهُ، فَما [عُرفتُ] (۱) له مَكْرُمة سوى هذه (۵).

ورُويَ أَنَّ أَمَّ الحجَّاجِ كَانَت تُسمَّى الفارِعة (١)

وكانت تحت الحارث بن كلدة (٢)؛ فدخل عليها في السّحر (٨)، فوجدها تُتخلّل (١)، فطلّقها فقالت: لمّ طلّقتني؟ قال: دخلت عليك

<sup>(</sup>١) التَصويب من: أ، ب. وفي الأصل: وجرَّ عليه أن اكتبه في أصحابك وخاصتك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إلى نسائه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ذلك الحجاج، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: سواها، والحبر مختصراً عند ابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ٦٤/٤، ٦٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٣٩/٩

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فارعة، والمثبت من: أ، ب، و لم أقف على ترجمتها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وأ، ب: كنده، والتّصويب من مروج الذَّهب ١٣٢/٣

والحارث بن كلدة التُقفي، هو: طبيب العرب المشهور، مات في أوّل الإسلام، والمختُلف في صحبته، ابن الأثبر: أسد الغابة ٤١٣/١، وابن خلكان: وفيّات الأعيان ٣٦٢/٦.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: السّحور، والمثبت من: أ، ب، ومروج اللّحب.

<sup>(</sup>٩) تتخلَّل: تُزيل ما بقي بين الأسنان من طعامٍ بالخلال. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ١٦٨٧/٤، (خلل)، بتصرّف.

سحراً، فوجدتك تتخلّلين، فإنْ كنت باكرْت الغداء فأنت شرهة (۱)، وإن كنت بت والطّعام بين أسنانك فَأنْت قَدْرَة ، فقالت: إِنَّما تَخلّلت من شظايا السّواك. فَتَزَوَّجَها بعده يوسف بن أبي عقيل والد الحجّاج، فوطّيَها (۱)؛ فَلَمَّا قام عنها كانت في سراويله عقرب فضربته على إحليله فعاود الوطء ليُحرب السمّ فعلقت بالحجّاج (۱)، فولدته ولا دبر له، فنُقّب عن دُبُره، فأبى أن يقبل ندي أمّه أو غيرها، فتصوّر لَهم إبليس في صورة الحارث بن كلدة طبيب العرب؛ فقال: ما خَبَر كُم؟ قالوا: وُلدَ ليوسف بن أبي عقيل ولد (۱) أبى أن يقبل النّدي؛ فقال: اذبحوا له جَدْياً (۱) أسود وأولِغُوه (۱) دمه؛ فإذا كان اليوم النّاني فاذبحوا (۱) له (۱) تيساً وأولِغُوه دمه وأولِغُوه (۱) دمه؛ فإذا كان اليوم النّاني فاذبحوا (۱) له (۱) تيساً وأولِغُوه دمه

<sup>(</sup>۱) في ب: شرهته، والشَّرَه: غلبة الحِرصعلى الطَّعام. الجوهَرِيّ: الصِّحاح ٢٢٣٧/٦، (شره)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) في ب: فورطئت.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة ليست في مروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٤) (رُلد) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: جدي، والمثبت من: أ، ب.

والجدي: ولد المعزّ. الغيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٦٣٨، (حدي).

<sup>(</sup>٦) أُولِغُوه: أي: أسقوه حتّى يشرب ما فيه بأطراف لسانه. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٣٢٩/٤ (ولغ)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: اذبحوا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) (له) سقطت من: أ، ب.

وأطُلُوا به وجُههُ، وفي [اليوم] (١) الثّالث كذلك؛ فإنّه يقبل الثّدي في اليوم الرّابع. ففعلوا ذلك؛ فأقبل على النّدي، فلذلك [كان] (١) لا يصبر عن سفك الدّماء، وكان هو يُخبِر عن نفسه أنّه يجد لَذَّةً عظيمةً لسفك الدّماء.

وأُحْصِي جملة من قَتَل قهراً وصبراً فوُجِدَ ماثة الف<sup>(١)</sup> رجل وعشرون<sup>(٥)</sup> الف امرأة، منهم سبعون<sup>(١)</sup> بدريّاً<sup>(٧)</sup>

ووُجد في سجنه بعد موته تُمانون ألف محبوس ليس فيهم من يلزمه قَتْل، منهم ثلاثون ألف امرأة (٨)

<sup>(</sup>١) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الخبر بتمامه عند المسعودي: مروج الذّهب ١٣٢/٣، ونقله عن المسعودي ابن حلكان: وفيات الأعيان ٢٩/٢، ٣٠، وذكر ابن عبدربه: أنّ الفارعة المذكورة كانت زوجة المغيرة بن شعبة، وأنّه هو الذي طلّقها لأجل الحكاية المذكورة في التّخلّل. العقد الفريد ١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مائة ألف ألف، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عشرين، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سبعين، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلِّف، ويظهر فيه الكذب الواضح.

<sup>(</sup>٨) الخبر بصيغة أخرى عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٧٥/٣، والتّنبيه والإشراف ص٢١٨، وهنّا فيه مبالغة وتمويل.

فوُجدَ في قصَّة أعرابِي أنّه بال في رَحَبَة المسجد<sup>(۱)</sup>، فقيل في ذلك: إذا نحن جاورنا مدينة واسط خرَينا وصلّينا بغير حساب<sup>(۱)</sup> فكان من خواصّ الحجّاج أنّه من تُطْفة سُمّ وأوّل غذَاته دَمَّ، وطبيبه إبليسٌ<sup>(۱)</sup>

وروي أنّ حطيطاً (١) كان صواماً قوّاماً، يَختم في كلّ ليلة ويوم ختمه، ويخرج من البصرة ماشياً إلى مكّة في كلّ سنة، فوجه الحجّاج في طلبه، فَأَخذ وأتي به الحجّاج، فقال له: إيّه. قال: قُلْ فَإنِّي عاهدت الله عزّ وجلّ لئن سئلت / الأصدِّقنَ، ولئن ابتُلِبتُ الأصبرنُ، ولئن عُوفيتُ (٥) الأشكرنُ [٥٨/أ] والأحمدنُ الله على ذلك. قال: ما تقول فِيَّ؟ قال: أنت

<sup>(</sup>١) رحبة المسجد -بالتّحريك-: ساحته، الجوهريّ: الصّحاح ١٣٥/١، (رحب).

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ۸۳/٤ ومثله عند ابن عبد ربه: العمّد الفريد ۴۸۲٬٤۸۱/۳ و ٤٦/٥ وابن كثير: البداية والنهاية ١٥٢/٩

<sup>(</sup>٣) لا يجوز أن يقال هذا عن الحجّاج، وإن كان عُرِفَ بالظّلم، فهو مسلم له أعمالٌ صالحةٌ في الظّاهر، وربّما كان مصدر هذه الحكايات والخرافات الشّنيعة الأخباريّين الشّيعة الذين قالوا: إنّ الحجاج قتل الأشراف من بني هاشم وأراد قطع دابرهم، فأجازوا لأنفسهم ذكر مثل هذه الأكاذيب ترويجاً لعقائدهم الفاسدة ومذاهبهم الكاسدة.

<sup>(</sup>٤) حطيط الزَايات، أدرك جماعةً من التَّابِعين، ومات في زمن الحجاج، ابن حبان: النَّقات ٢٤١/٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عفيت، والمثبت من: أ، ب، وتمذيب تاريخ دمشق ٨٢/٤.

عدو الله تقتل على الظنّة، قال: فما قولك في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: أنت شرارة من شرَرِهِ (١)، وهو أعظم جرماً منك، قال: فخذوه فقطعوا عليه العذاب، ففعلوا، فلم (٢) يَقُلْ حسّا ولا بساً فأقبروه (٣) فأمرَ بالقصب فشُقَّ ثم شُدًّ (١) عليه، وصُبَّ عليه الخلّ والملح وجعلَ يُستَلُّ (٥) قصبة قصبة، فلم يقل حسّاً ولا بسّاً. فأتوه فأخبروه، فقال: أخرجوه إلى الفُنْدق (١) فاضربوا عنقه.

قال جعفر (٢) بن [أبِي] (^) المغيرة: أنا رأيته حين أُخْرِجَ؛ فأتاه صاحب له، فقال: ألك حاجة؟ فقال (١): شربة ماء، فأتاه بما فشرِب، ثم ضربت عنقه، وكان ابن ثَمان عشرة سنة (١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: شروره، والمثبت من: أ، ب، وتحذيب تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٢) في ب: و لم.

<sup>(</sup>٣) فأقبروه: أي: صيروا له قبراً يدفن فيه. الجوهَريّ: الصُّحاح ٧٨٤/٢ (قبر) بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: شك، والمثبت من: أ، ب. وتمذيب تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يمتد، وفي: أ، ب: ينتد، والتّصويب من: تمذيب تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٦) الفُنْدُقُ: خان السبيل. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص: ١١٨٧، (فندق).

<sup>(</sup>٧) جعفر بن أبي المغيرة الحزاعي القمّي، صاحب سعيد بن جبير، رأى ابن عمر، وكان صدوقاً. المزيّ: تمذيب الكمال ١٢٢/٥، والذّهبي: ميزان الاعتدال ٤١٧/١.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: قال، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو العرب التَّميميّ: المحن ص٣٧٩،٣٧٨ مطوّلاً، وابن عساكر: تحذيب-

ودس الحجّاج<sup>(۱)</sup> إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلاً سَمَّ له عصا، فمشى به على رجليه في ازدحام النّاس، بعرفات، فلَمّا حَسَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup> بالسُّمِّ يسري فيه، قال: قتلنِي قتله (۱) الله (۱)

وقيل: إِنَّه سُمَّ زُجَّ<sup>(°)</sup> رمح، وزحمه في الطّريق، ووضح الزُّجَّ في ظهر قدمه، وذلك أنّ الحجَّاج خطب يوماً، فقال له عبد الله بن عمر: إنّ الشّمس لا تنتنظرك؛ فقال له الحجّاج: لقد همتُ أنْ أضرِبَ عنقك. أو قال: الذي فيه عيناك، فقال له: إنْ تفعل؛ فإنَّكَ سفيه (٢) مُسَلَّط (٧)

وقيل: إنّه أخفَى قوله ذلك<sup>(^)</sup>.

وكان عبد الله بن عمر (أ) يتقدّم في المواقف بعرفة وغيرها إلى

<sup>=</sup>تاريخ دمشق ٨٢/٤، عن جعفر بن أبي المغيرة، مع اختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحجّاج سُمًّا، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (ابن عمر رضى الله عنه) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قاتله، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) مثله عند ابن عبد اليرّ: الاستيعاب ٩٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) الزُّجُّ: الحديدة في أسفل الرّمح. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٢٤٤، (زجّ).

<sup>(</sup>٦) في ب: سيفه.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد البر: الاستيعاب ٩٥٢/٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٠.٠٣.

<sup>(</sup>٨) في الاستيعاب ٩٥٢/٣، تكمله: عن الحجّاج، ولم يُسمعُه.

<sup>(</sup>٩) في ب: عبد الملك بن عمير.

المواضع التي (١) كان النّبي في وقف فيها (١)، فكان ذلك يَعزُ على الحجّاج، فأمر رجلاً يفعل به ذلك. فمرض عبد الله (١) من ذلك أيّاماً، فدخل عليه الحجّاج يعوده؛ فقال له: مَن [فعل] (١) بك يا أبا عبد الرّحمن؟ فقال: وما تصنع به؟ فقال: قتلني الله إن لم أقتله، قال: ما أراك فاعلاً؟ أنْتَ الذي أمرتَ مَنْ نَحَسَنِي بِزُجٌ الرّمح، فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرّحمن، وخرج عنه، فلبث أيّاماً ثم مات حرحمه الله اله وصلّى عليه الحجّاج، وذلك سنة ثلاث وسبعين (١)

وقيل: سنة أربع وسبعين<sup>(١)</sup>.

وتعرّض الحجّاج إلى أنس بن مالك فلله، فأذلُهُ وأهانه، وعلّق رصاصة في عنقه، ونادى عليه. فبلغ ذلك عبد الملك، فكتب إلى الحجّاج، ولهاه عن التّعرّض له، ونصّ كتابه:

أمَّا بعد؛ فإنَّك عبد عَلَتُ بك الأمورُ فطغيتَ فيها، وعلَوتَ حتَّى(٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: الموضع الذي، والمثبت من: أ، ب، وعبد البرّ: الاستيعاب ٩٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: عبد الملك.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها سياق الخبر، من الاستيعاب ٩٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البرّ: الاستيعاب ٩٥٢/٣، ٩٥٣، وابن الأثير: أسد الغابة ٢٤٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطَّبقات ١٨٧/٤، ١٨٩، عن الواقدي، وخليفة: الطَّبقات ص٢٢.

<sup>(</sup>٧) في أ: ثم.

جُزْتَ قَدْرِك، وعَدَوْتَ/ [طَوْرَك](١)، والله يا ابن المُسْتَفْرِمِة (١) [٥٨/ب]
بِعَجْمِ (١) الزّبيب الطّائفي (١)، لأَغْمِزَنَك كبعض غَمَزَات اللّيوث للتّعالب، ولأرْكُضَنَك ركضة تدخُل منها(١) في وجْعَاء (١) أمّك. اذكر مكاسب آبائك بالطّائف؛ إذ كانوا ينقلون الحجارة على أعْناقِهِم، ويحفرون الآبار والمناهِلُ (١) [بأيديهم] (١)، فقد نسيت ما كنت فيه وآباؤك من الدّناءة واللّؤم، وقد بلغ أمير المؤمنين استطالتك على أنس بن مالك خادم رسول

<sup>(</sup>١) التَكملة من: أ، ب.

وعدوت طَوْرُكَ: أي: جاوزت حدُّك، الجوهَرِيّ: الصَّحاح ٧٢٧/٢، (طور)، بتصرّف.

 <sup>(</sup>٢) في أ: المستفرهة. المستفرمة: الفرمة بالتسكين والفرم: ما تُعالج به المرأة قُبُلَهَا ليضيق.
 يقال منه: استَفرمَت المرأةُ. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢٠٠١/٥ (فرم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بعظم، والتّصحيح من العقد الفريد ٥٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الطَّاتف، والتَّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كها، والمثبت من: أ، ب والعقد الفريد.

<sup>(</sup>٦) الوجعاء: السّافلة، وهي الدُّبُر. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ١٢٩٥/٣، (وجع). والعبارة في: البيان والتّبيين ٣٨٦/١، بصيغة: والله لقد هممتُ أن أركلك ركلة تموي بما في نار جهنّم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وب: بالمناهل، وسقطت من: أ، والتَّصويب من العقد الفريد.

والمناهل: جمع منهل: المُورِدُ، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي. الجوهَرِيّ: الصِّحاح ١٨٣٧/٥ (قبل).

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: أ، ب.

الله ﷺ جُرْأَةً [مِنْك](۱) على أمير المؤمنين، وقِلَّة مَعْرِفة بِنقْماته(۱) وسَطُواته على مَن خالف سبيله، وعمد إلى غير مَحبّته، ونزل(۱) عند سَخَطه.

وأظنّك [أردت] (1) أن تروزه (0) لتعلّم ما عنده من اليقين والنّكير فيها، فإن سُوِّغْتَهَا مضيتَ قُدُماً، وإن نقضتَها ولَيْتَ دُبُراً، فعليك لعنة الله، عبد أخفشِ العينين، أصكِ الرِّجْلين، مَمسُوح الجَاعِرَتَين (1)، وأيمُ (٧) الله لو علمتُ أنّك أجترمتَ منه جُرماً وانتهكت (٨) له عِرْضاً لبعثنا إليك من (١) يسحبك (١٠) ظَهْراً لبطن حتى ينتهي بك إليه (١١) [ليحكم فينك بما أحَبَ،

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ٥/٨٦: وعِزَّة بمعرفة غيره، ونقماته.

<sup>(</sup>٣) في ب: ويترل.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والنُّسخ الأخرى: تزوره، والمثبت من العقد الفريد.

تَرُوزه: تُجَرِّبه، وتختبره. الجوهَرِيِّ: الصِّحاح ٨٨٠/٣ (روز) ، بتصرُّف.

<sup>(</sup>٦) الجاعرتان: حرفا الوركين المشرفين على الفخذين، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٤٦٧، (جعر).

<sup>(</sup>٧) في ب: وثم.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: والهكت، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أن، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: يسبحك.

<sup>(</sup>١١) في ب: إلي.

و لم يَخْفَ على أمير المؤمنين] (١) نَبُوكَ، و﴿ لِكُلِّ نَبُو أَمُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ (٢) تَعْلَمُونَ (١١) ﴾ (٢)

فإذا قرأت كتاب أمير المؤمنين فسر راحلاً إلى باب أنس بن مالك، واعتذر إليه، واسأله مغفِرتَهُ؛ فإن فعلتَ فرُدَّ كتابك إلَيَّ (١)، بذلك، إن شاء الله.

## (حركة ابن الأشعث)<sup>(٥)</sup>:

وكان الحجّاج ولَّى عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أميراً على خراسان، وكان رجلاً صالحاً دُيِّناً، فرأى ما فيه من ظلم الحجّاج وجوره، وإغْضاء عبد الملك عنه. فجمع ناساً من بقيّة الصّحابة رضي الله عنهم والتّابعين، وشكا إليهم (١) ما هم فيه المسلمون من البلاء والجور والقتل مع الحجّاج، فاجتمع الكلّ منهم على

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وب: فسوف، وصححتها من: القرآن الكريم، وأ.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية (٦٧).

وقد ورد نُص هذا الكتاب عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٣٨/٥، ٣٩، والقلقشندي: صبح الأعشى ٣٨/٦، ٣٩، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٥٠/٩، وذكره باختصار الجاحظ: البيان والنّبيين ٣٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: فإن فعل فَخُذُ كتابه.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقّق.

<sup>(</sup>٦) في ب: إليه.

توليته والقيام [به] (١) راجين أن يُريح الله به (٢) المسلمين مِمّا هم فيه، فأظْهر عَدْلَهُ ودِيْنَهُ، وخلع عبد الملك والحجّاج، وهاجر (٢) كلّ الفُضلاء إليه، مثل: سعيد بن جبير وغيره (٤)؛ فجمع الحجّاج جيوشه، وأمره

(١) الزّيادة من: أ، ب.

(٢) في الأصل: بمم، والمثبت من: أ، ب.

(٣) في أ: فهاجر.

(٤) ذكر خليفة في تاريخه ص٢٨٧٠٢٨٦ أن عدد القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث في هذه الفتنة بلغ خمسمائة كلهم يرون القتال، في حين ذلك الجصاص في أحكام القرآن ١/١/ أن عددهم بلغ أربعة آلاف عالم. وبالرغم من أن هذا الرقم لا يخلو من مبالغة إلا أنه يؤكد كثرة عددهم في هذه المتنة، ولعل من أسباب كثرة تلك الأعداد المذكورة إدخال غير العلماء فيها من أهل العبادة والصلاح وإن لم يشتهر عنهم العلم، حيث تردد اسم القراء على هؤلاء المشاركين، ولعله يشمل العلماء وأهل الصلاح والزهادة والمشهورين بكثرة التعبد. وقد شاركوا في هذه الفتنة نتيجة اجتهاد منهم عندما غلب على ظنهم زوال المفاسد المترتبة على ذلك، وغلب عندهم تحقق المصالح المرجوة، وكان ذلك قبل أن يتقرر مذهب جمهور أهل السنة على عدم الخروج والقتال في الفتنة، كما قال ابن تيمية: «ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على حور الأئمة وثرك قتالهم» منهاج السنة (تحقيق محمد رشاد سالم) ٤٢٩/١ وقال ابن حجر في الإنكار بالسيف على أثمة الجور: «وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث عبرة لمن تدبّر» تمذيب التهذيب ٢٨٨/٢ وانظر الخرعان: أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية-

عبدالملك بذلك (۱)، وسار نحوه، فأوقع بابن الأشعث، وهزم أصحابه (۲)، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وأسر جملة، وذلك بموضع يقال له: دير الجماجم (۲)، وذلك سنة ثلاث وثمانين (۱)

فكان يُساقُ إليه مَنْ أُسر منهم فيقول له: تُقِرُّ أَنَّك كافر<sup>(°)</sup> بما صنَعتَ مِن خروجك على أمير المؤمنين، وأنَّ دمَكَ ومالك وحرمَك له<sup>(١)</sup> حلال؛ فإن اعترف بذلك<sup>(۷)</sup> تركه، وإن أبّى قتله.

وقام رجلٌ منهم/ فقال: [أصلح الله الأمير](^) إنَّ لِي عليك [١/٨٦]

عص۲۱۵۵۱،٤٣٠،٤٢٩٥٥.

<sup>(</sup>١) (بذلك) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٢) انتصويب من: أ، ب. وفي الأصل: وسار نحوه بموضع يقال له: دير الجماحم، فأوقع به بدير الجماحم، فانحزم ابن الأشعث وانحزم أصحابه.

<sup>(</sup>٣) دير الجماحم: موضع في البادية بظاهر الكوفة من ناحية الجنوب، ياقوت: معجم البلدان ٥٧٢/٢، عبد السّلام: الترمانيني، أحداث التّاريخ الإسلامي ١٤٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الطّبري: تاريخ ٣٤٦/٦، وقال الواقدي: كانت سنة اثنتين ونمانين. الطّبري: تاريخ ٣٤٦/٦، وخليفة: تاريخ ص ٢٨٥، وقد جمع الذّهبي بين الرّوايتين؛ فقال: ولا شكّ أنّ نوبة دير الجماحم كانت أيّاماً، بل أشهراً، اقتتلوا هناك مائة يوم، فلعلّها كانت في آخر سنة اثنتين، وأوائل سنة ثلاث، تاريخ (٨١-١٠٠هــ) ص ١٠.

<sup>(</sup>٥) في ب: كافراً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وحريمك عليه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ: اعترف له بذلك.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: أ، ب.

حقاً، قال: رما هو؟ قال: سبّك عبد الرّحمن يوماً، فرددت عليه، فقال: أنشُدُ<sup>(۱)</sup> الله رجلاً سمع ذلك إلاّ شَهِدَ، فقام رجلٌ من الأسرى<sup>(۲)</sup>؛ فقال: قد كان ذلك أيّها الأمير. قال: خلّوا عنه، ثم قال للشّاهد<sup>(۱)</sup>: فما منعك أن تُنكر كما أنكر؟ فقال: لقاميم بُغْضِي إيّاك، قال: ولْيُخَلُّ<sup>(٤)</sup> عن هذا لصدقه (٥).

## (معاملة الحجّاج لأسرى الجماجم)(١):

وسيْقُ إليه بعد ذلك الشُّعبي، ومُطَرُّف (٢)، وسعيد بن حبير، وكانوا

(١) في الأصل: أنشدكم، وفي أ: أنشدك، والمثبت من: ب، والكامل للمبرد ٢٨٠/١.

(٢) في الأصل: الأسارى، والمثبت من: أ، ب، والكامل للمبرد.

(٣) في ب: للسّائل.

(٤) التّصويب من: أ، ب، وفي الأصل: البخيل.

(٥) هذا الخبر بتمامه عند المبرد في الكامل ٤٨٠/١، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٨/٢، ومثله عند ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٢٥/٤

(٦) عنوان جانبي من المحقّق.

(٧) هو: مُطَرِف بن عبد الله بن النتَّخير -بكسر الشين المعجمة - العامِريّ البصريّ، الإمام، القدّوة، كان بمن يكره الفتن والسعي في الفرقة، حريصاً على لزوم الطاعة وعدم مفارقة الجماعة، عاصر فتنة ابن الأشعث فوفقه الله للنجاة منها. قال العجلي: «لم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا رجلان: مطرف بن عبد الله ومحمد بن سيرين، و لم ينج منها بالكوفة إلا رجلان: خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي وإبراهيم التخعي، مات سنة ست وتمانين للهجرة. ابن سعد: الطبقات ١٤٦/١؛ ١٤٦-١٤٦ والذهبي: سير ١٨٧/٤ من سير علماء السلف عند الفتن (مطرف بن

من أصحاب ابن الأشعث، وكان الشّعبِي قَبْلُ مُختصّاً بعبد الملك، وكان الشّعبِي وَبُلُ مُختصّاً بعبد الملك، وكان الشّعبي ومُطَرِف يريان (١) برأي (٢) الباطن (٣)، وكان ابن جبير لا يرى إلاّ الظّاهر، فَقَدمٌ إليه الشّعبي، فقال: ما (١) دعاك إلى الخروج؟

فقال: أصلح الله الأمير نَبا<sup>(۱)</sup> بِنا المَنْزِل، وأَجْدَب الجَناب<sup>(۱)</sup>، واكتنفنا السّهر<sup>(۷)</sup>، واستَعْجَفنا الخوف<sup>(۸)</sup>، واستقرّ الطّمع<sup>(۹)</sup>، وغشيتنا فتنةٌ

<sup>=</sup>عبد الله بن الشخير نموذجاً) ص٤٣،٢٧.

<sup>(</sup>١) في ب: يتران.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ب: رأي.

<sup>(</sup>٣) برأي الباطن: يعني: بالتّعَيَّة، وهي أن يُظهر الإنسانُ بلسانه غير ما يسّره في قلبه انتُقاء الشُرّ، ولا تَحُوز إلا في حالات معيَّنة منها: إذا أكره المؤمن على كلمة الكفر. أبو نعيم: الإمامة والرّدّ على الرّافضة ص٣٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: من، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: انبا، والمثبت من: أ، ب، والعقد الفريد ١٧٧/٢، نبا بنا المَنْزل: لم يوافقهم. ابن منظور: لسان العرب ٣٠٢/٥، (نبا).

<sup>(</sup>٦) أجدب الجَنَاب: أي أَمْحُل ما حولهم، يقال: فلان خضيب الجناب وحديب الجناب. ابن منظور: لسان العرب ٢٥٦/١، (حدب)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٧) اكتنفنا السّهر: أي: أحاط كهم. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٤٢٤/٤، (كنف)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٨) في العقد الفريد ٢/٧٧: استحلسنا الخوف.

استعجفنا الخوف: العَجَف، بالتّحريك: الهزال والمعنَى: أصابنا الهزال من جَرّاء الحوف. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٣٩٩/٤، (عجف)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٩) في ب: الطّرح.

لم نَكنْ فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، فخلِّي سبيله.

ثم قدِم (١) إليه مُطرِف، فقال له: أكافر أنت أم مُؤمِن ؟ فقال (٢) له: من شق العصاعن الإمام، ونكث (٦) البيعة، وفارق الجماعة، وأخاف المسلمين فكافر (٤)، فحلّى سبيله.

ثم قَدِم إليه (<sup>()</sup> سعيد بن جبير ﷺ؛ فقال <sup>(١)</sup> له: أكافر أنت أم مُؤمن؟ فقال: والله ما كفرت به منذ عرفته، ولا أشركت به منذ (<sup>()</sup> وحدّته (<sup>(^)</sup>.

(سعید بن جبیر)<sup>(۹)</sup>:

وكان سعيد بن حبير عبداً لرجلٍ من بني أسد بن حزيمة، فاشتراه سعيد بن العاص في مائة عبد، فأعتقهم جميعاً (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقدم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وقال، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ونقض، والمثبت من: أ، ب، والعقد الفريد.

<sup>(</sup>٤) في أ: لكافر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ثم قدم إليه مطرف وقدم إليه سعيد، التصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وقال، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: مذ.

<sup>(</sup>٨) ذكر مثله ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢/٣١١٧٧،١٧٦، و٥٥٥٤، و٥٥٥٥٤.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقَّق.

<sup>(</sup>١٠) المبرد: الكامل ٤٠٣/١.

وكان يُكنَّى: أبا عبد الله(١)، وكان مُختفياً بمكّة، فكان إذا كان اللّيل خرج إلى(٢) موضع من المسجد فجلس هو وأُصحابه. وكان الوليد [قدم](٢) إليها حاجاً، فكان يخرج باللّيل ويَتَنكَّر، فخرج ذات ليلة فانتهى إلى حلَقَة فيها سعيد، فقال: من هذا؟ قالوا: سعيد بن جبير، فسكّت، لم يأخذه ولم يأمر بأخُذه.

فكتب الوليد إلى الحجّاج: أنَّ عبد بني أميّة بمكّة وأنت حالسٌ، فبعث إلى مكّة فأخذه، فقال [له] (أ) الحجّاج: يا شقى بن كسير! أما قدمت (٥) الكوفة وليس يَؤُمّ بها إلاَّ عربيٌ فجعلتُك إماماً؟! (١) قال: بَلَى. قال: أما وليّتُك القضاء فضّج أهل الكوفة، وقالوا: لا يصلح القضاء إلاَّ عَربيٌّ (١) فاستقضيتُ أبا بردة (٨) [عامر بن أبي] (١) موسى الأشعري،

<sup>(</sup>١) الدُّولابي: الكُنِّي ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: ما قدمت، والمثبت من: أ، وابن قتيبة: المعارف ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: تومّ بما، والتصويب من: أ، ب، والمعارف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أعرابي، والمثبت من: أ، ب، والمعارف.

<sup>(</sup>٨) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، تابعي فقيه من أهل الكوفة، استعمله الحجّاج على قضائها، وضمّ إلبه سعيد بن جبير كاتباً، مات سنة أربع ومئة، وقيل: ثلاث ومئة، وقد جاز الثمانين. ابن عساكر تمذيب تاريخ دشق ١٧٦/٧، ١٧٨، وابن حجر: تقريب ص٢٢١،

<sup>(</sup>٩) في الأصل والنَّسخ الأخرى: علي بن موسى، والتَّصويب من طبقات ابن سعد-

وأمرتُهُ ألا (١) يقطع أمراً دونَك إقال: بَلَى. [قال] (١): أوما جعلتُك في سُمَّاري، وكلّهم من رؤوس العرب؟! قال: بَلَى. [قال] (١): أوما (١) عطيتُك مائة ألف درهم تُفَرّقها في أهل الحاجة، ثم لم أسألك عن شيء منها ؟! قال: بلَى. قال: فما أخرجك [٨٦/ب] علي ؟! قال: بيعة كانت لابن الأشعث في عنقي، فغضِبَ الحجّاج، ثم قال: أفما كانت بيعة لأمير المؤمنين عبد الملك في عنقك قبل؟! والله لأقتُلنَّك (٥) فأمر بقتله صبراً، فقال سعيد -رحمه الله-: لا سلّطك الله على أحد بعدي (١)

فقتله في شعبان سنة خمس وتسعين (۱۷)، وهو ابن سبع وأربعين سنة (۸)

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: أن لا، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من: أ، وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ يقتضيها السّياق، من المعارف ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) في أ: وما.

<sup>(</sup>٥) الخبر عند المبرد: الكامل ٤٠٤، ٤٠٤، وابن قتيبة: المعارف ص٤٤٦، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٧٣/٢، ورواه باختصار أبو نعيم: الحلية ٢٩٠/٤، والذّهبي: سير ٣٢٨/٤.

<sup>(</sup>٦) ذكر مثله المسعودي؛ مروج الذُّهبِ ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطَّبقات ٢٦٦/٦.

وكان له ابنان: عبد الله(١)، وعبد الملك(٢)

ومات وليس على الأرض أحدٌ إلاّ يَحتاجُ لعلْمه وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومات الحجّاج -لعنة الله عليه إلى يوم اللهّين (١) - بَعْدُ في شهر رمضان، ولم يُسلَّط على أحد بعده (٥).

وذلك أنّه لَمَّا قُتِلَ سعيد بن جبير أصابه زَمْهَرير<sup>(١)</sup>؛ فكان مع النّار والدّخان سبعة أيّام بليالها؛ فكان يُجد البرد من خارجه، والحرّ من داخله، فكان يُروَّحُ عليه من خَلفه بالمراوح<sup>(٧)</sup>، والنّيران تُوقد بين يديه<sup>(٨)</sup>

وكان متَى غَفَا<sup>(٩)</sup> يرى كأنّ سعيد بن جبير بيده سيف يحمل عليه فيثور، ويقول: ما لِي ولسعيد، فلم يزلُ على ذلك طول السّبعة الأيام

<sup>(</sup>١) عبد الله بن سعيد بن جبير الكوفي، ثقة، فاضل، من السّادسة. ابن حجر: تقريب ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، لا بأس به، من السادسة. ابن حجر: تقريب ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطّبقات ٢٦٦/٦.

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (بعده) ، ليست في: أ، ب، والخبر عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٦) الزّمهرير: شدّة البرد، الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٢٧٢/٢، (زمهر)

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: المراويح.

<sup>(</sup>٨) ذكره باختصار ابن خلكان: وفيات الأعيان ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: أغفى. غفا، أي: نام، الجوهرِيِّ: الصَّحاح ٢٤٤٨/٦، (غفا) .

## حتّی هلك<sup>(۱)</sup>

وقيل: إنّه مَرَّ فِي<sup>(۱)</sup> يوم جمعة <sup>(۱)</sup> فسمع استغاثةً؛ فقال: ما هذا؟ فقيل: [أهل]<sup>(١)</sup> السَّجُون يقولون قَتَلَنا الحرّ، قال: قولوا لَهُم: ﴿ قَالَ ٱخۡسَتُواۡ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ اللَّهُ ﴾ (٥)، فما عاشَ بعد ذلك إلاّ أقلَ من جمعة (١)

وقال<sup>(۷)</sup>: قبل هذه الحال لطبيبه [تياذوق]<sup>(۱)</sup>: صِفْ لِي شَيْئًا أعمل به<sup>(۱)</sup>؛ فإنِّي أظنُ أن أفارقك سريعاً؛ فقال<sup>(۱)</sup>: احفظ عنِّي حلالاً، لا تشربَنَّ دواءً من غير وجع، ولا تأكلنَّ على شبع، ولا تأكل شهوة، ولا

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلّف.

<sup>(</sup>٢) (في) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: (الجمعة).

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية: (١٠٨)

<sup>(</sup>٦) الخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٧٦/٣، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٨٤/٤، ١٨، ٨٥، والذَّهبي: تاريخ (٨١-١٠٠)، ص٣٢٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٥٤/٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وقيل، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل والتسخ الأخرى: تبدلون، والتصحيح من عيون الأحبار ٢٩٢/٣.

تياذوق: طبيبٌ مشهورٌ في صدر الدّولة الإسلاميّة، اختص بالحجّاج، عيون الأخبار ٢٩٢/٣ عاشية رقم: (٣).

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: عليه.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فقالت، التصويب من: أ، ب.

تأكل فاكهة مُوليَّة ، ولا تأكل من اللَّحم إلاَّ طريّاً، ولا تلبس إلاَّ نقيّاً، ولا تنكح إلاَّ فتيًا، ولا تنكح إلاَّ فتيًا، واشرب من ألبان الإبل؛ فإنَّهَا تصلِح<sup>(۱)</sup> القلب، وأدم النظر إلى الخُضْرَة؛ فإنَّ ذلك يَجلو البصر، وماء العسل شفاء يَختم<sup>(۱)</sup> على فم المعدة فيقذف الدّاء<sup>(۱)</sup>

ولَمَّا أشرف على المنيّة فرح المسلمون وسرّوا وابتهجوا، فوصَلَهُ ذلك، فأمر منادياً يُنادي: ألا وإنّ الحجّاج يَموت، فليفرح مَن لا يَموت (١)

وَلَمَا اشتدَّ مرضُهُ قال لمنَحَّمه: ما ترى في مرضِي؟ قال: لا بأس عليك، فلستَ بمَيِّت، ولكن يَموتُ ملكٌ عظيمٌ اسمه كُليبٌ، واسمك أنت الحجّاج، فصاح الحجَّاج؛ فقال<sup>(°)</sup>: أنا والله كُليب، سَمَّتْنِي به أُمِّي وأنا طفَّلٌ فَما لَبثُ أن مات<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ، ب: نقصد.

<sup>(</sup>٢) في أ: يجشم.

 <sup>(</sup>٣) (وماء العسل شفاء يختم على فم المعدّة، فيقذف الدّاء) ، سقطت من: ب.
 والخبر بصيغة أخرى عند ابن قتيبة: عيون الأخبار ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على الخبر عند غير المؤلَّف.

<sup>(</sup>٥) (فقال) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة: المعارف ص: ٣٩٧، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢/.٥٠، ٥١.

لا نصدَق بِمثل ذلك، وهذه من خرافات المنجِّمين، وإلاَّ فإنَّ الموت علمه عند اللهُ تعالى. وراجع: ص٤٢١.

وتوَّفيّ وهو ابن خمس وخمسين سنة، وكان وُلدُ سنة أربعين(١) ومات بمكَّة، وأوصَى أن لا يُدفن بما، فدفنه ابنه بما(٢)

وفي تسميَّته كُلِّيب يقول/ القائلُ<sup>(٣)</sup> [١٨٧]:

الكوثر

أَيَنْسَى كُليبٌ زمانَ الْهُزَالِ وتعليمَهُ سورةً

وكان مُعلِّماً بالطَّائف.

وقال(1) آخر من أهل الطَّائف:

وقد كان فيْنا صغير الخُطرْ(١) كليب تَمَكُّنَ في حَيِّكُم (٥)

ولَمَّا أَخِذَ الحِجَّاجُ رأس (٧) عبد الرَّحمن بن محمَّد بن الأشعث -وذلك سنة خمس وثمانين- وجُّه (^) به إلى عبد الملك بن مروان مع عرار ابن شأس الأسدي (٩)، -وكان أسود دَميماً، من أَمَة سواداء (١١) - فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنّهاية ٩/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) لم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٤) في أ: وقبل.

<sup>(</sup>٥) عند المبرد: الكامل ٤١١/١، في أرضكم.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على قائله. والخبر عند المبرد: الكامل ٤١١، ٤١١.

<sup>(</sup>٧) في ب: وابن.

<sup>(</sup>٨) في أ: وجيء.

<sup>(</sup>٩) (الأسدي)، سقطت من: ب.

عرار بن عمرو بن شأس الأسدي، كان سيّداً، أسود اللّون، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ١٩٣

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد البرّ: الاستيعاب ١١٨١/٣.

ورد به، جعل عبد الملك لا يسأل عن شيء من أمر الوقيعة إلا أنبأه به [عرار] (۱)، في أصحّ (۲) لفظ، وأشبع قول، وأجزل اختصار، فشفاه من الخبر، وملأ أذُنه صواباً -وعبد الملك لا يعرفه وقد اقْتَحَمَتُهُ (۲) عينه (۱) حين رآه- فقال عبد الملك مُتَمثّلاً بقول عمرو (۱) بن شأس في ابنه عرار:

أرادت (١) عِراراً بالهَوَان ومن يُرِد عرارِ لعمري بالهوان فقد ظلم وإن عراراً إن يكُن غير واضح فإنِّي أحبُّ الجَوْنَ (٧) ذا المُنكب العَمَم (١)

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: به بأصح، والمثبت من: أ، ب، والكامل للمبرد ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) اقْتَحمتْه عينه: ازدرته، الجوهَريّ: الصّحاح ٢٠٠٦٥، (قحم)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عيناد، والمثبت من: أ، ب، والكامل للمبرد.

<sup>(°)</sup> عمرو بن شأس بن عبيد الأسدي، له صحبة، شهد الحديبية، واشتهر بالبأس والنّجدة، وشهد القادسية وله فيها أشعار. ابن عبد البرّ: الاستيعاب ١١٨٠/٣، وابن حجر: الإصابة ٣٠٤/٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أردت، والمثبت من: أ، ب، والكامل للمبرد. والضّمير في أرادت إلى زوحته أم حسّان السّعدية. ابن عبد البرّ: الاستيعاب ١١٨٠/٢، ١١٨١، بتصرّف.

<sup>(</sup>٧) الجوان: بفتح الجيم، من الأضداد، يقع على الأسود والأبيض. الجوهري: الصحاح (٧) (جون).

<sup>(</sup>٨) العمم: تام الفوام، والخُلْقِ، الجوهَرِيّ: الصِّحاح ١٩٩٢، ١٩٩٣، (عمم). والبيتان عند ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص٢٧٨، والاستيعاب ١١٨٠/، وأسد الغابة ٢٣٦/٣، وابن حجر: الأصابة ٢٠٤/٤، وديوان الحماسة لأبي تَمام، بشرح التّبريزي ٢٧٢/١.

فقال عِرار: تعرفنِي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا. قال: أنا والله عِرار، فزاده في سُروره، وأضعف له الجائزة (١)

ويُروى عَرَار: بفتح العين، وكسرها، فهو بالفتح: شحر، وبالكسر: صِيَاحُ الظُّليمِ (٢)

وكتب صاحب اليمن إلى عبد الملك بن مروان في وقت محاربته عبدالرّ حمن بن محمد (٢) بن الأشعث: إنّي وجهت إلى أمير المؤمنين بحارية اشتريتُها بمال عظيم، لَم يُرَ مثلها، فَلَمَّا دخلت عليه رأى وجها جميلاً، وخُلْقاً نبيلاً، فألقى إليها قضيباً كان في يده، فانكبّت لتأخذه، فرأى منها حسماً بَهَرَهُ، فَلَمَّا هَمَّ بِها أعْلَمَه (٤) [الآذن] (٤) أنّ رسول الحجّاج بالباب، فأذن له (١)، ونحّى الجارية، فأعطاه كتاباً من عبدالرّ حمن ابن الأشعث فيه سطورٌ أربعةٌ:

<sup>(</sup>١) الخبر بتمامه عند المبرد: الكامل ٢٢٥/١.

 <sup>(</sup>٢) ابن عبد البرّ: الاستيعاب ١١٨١/٣، وانظر: الجوهريّ: الصّحاح ٧٤٣/٢،
 (عرر).

<sup>(</sup>٣) (محمّد) سقط من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) (أعلمه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: به، والمنبت من: أ، ب، والكامل للمبرد ٢٢٦/١.

حرباً تُزيِّل بين الجيرةَ الخُلَط حَرباً تُزيِّل بين الجَمِّرُ<sup>(0)</sup> والفُرُط<sup>(1)</sup> فِي الجَمِّرُ<sup>(0)</sup> والفُرُط<sup>(1)</sup> فِي ساحة الدَّار<sup>(٨)</sup> يَسْتُوْقِدُنَ بالغُيُط<sup>(١)</sup>

سائِلْ مجاور جَرْمِ<sup>(۱)</sup>: هل جنبتُ لَهم<sup>(۱)</sup> وهلْ سموتُ بِحرَّارِ<sup>(۱)</sup> له لَحَبُ<sup>(۱)</sup> وهل تركتُ نساءَ الحيُّ ضاحيةُ<sup>(۱)</sup> [وتحته مكتوب]<sup>(۱)</sup>:

(١) حَرْم: بفتح الجيم بطن من طيء، وجرم بن زبان بطن من قضاعة. القلقشندي: نماية الأرب ص٢٠٩، ٢٠٠.

(٢) في الأصل: له، والمئبت من: أ، ب، وفي الكامل: لَها.

(٣) التّصويب من: أ، ب، وفي الأصل: يحارة.

بجرار: أي: بجيش حرار.

(٤) اللَّمَب: الصُّوت والجلبة، وحيش لُجب عرمرم، أي: ذو حلبة وكثرة. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٢١٨/١، (لجب).

(٥) في الأصل والنسخ الخرى: اللَّحم، والتَّصويب من الكامل للمبرد.

(٦) الفُرْط: الجبل الصّغير، وجمعه: أفراط، وفُرُطُ، موضع طرف العارض، عارض اليمامة؛ حيث انقطع في رمل الجُزْء. ياقوت: معجم البلدان ٢٥٢/٤.

(٧) ضاحية: بارزة للشّمس، الجوهَرِيّ: الصَّحاح ٢/٦، (ضحا)، بتصرّف.

(٨) في الأصل والنَّسخ الأخرى: النَّار، التَّصويب من: الكامل للمبرد ٢٢٦/١.

(٩) نسب أبو الفرج الأصبهاني هذه الأبيات إلى وِعْلِة الجرمِي. الأغانِي ٣٣٨/٦، وانظر: (طبعة دار الشّعب). ونسبها الطّبري إلى الحارث بن وعْلة، تاريخه ٣٣٨/٦، وانظر: الأبيات ثي: اللآليء ٢/٠٥٠.

(١٠) التّكملة من: أ، ب.

قتل الملوك وسار تحت لوائه شجر العُرَى<sup>(١)</sup> وعراعر<sup>(١)</sup> الأقوام<sup>(١)</sup> [قوله: بالغُبُطِ]<sup>(١)</sup>: مراكب النّساء، وأحدها غبيط، قال الأصمّعِي، ومعناه: أنّهُنَّ يَئِسْنَ من الرّحيلِ فجعلْنَ مراكبهنَّ حطباً<sup>(٥)</sup>

وقال غيره: بل لقد مَنَعهنَّ الخوف من الاحتطاب<sup>(١)</sup>./ [١٨٧ب].

والعُرى: بضمّ العين: نباتٌ بعينه (٧) مقصور (٨)

وعُرَاعِر الأقوام (١٠)، معناه: رؤوس الأقوام، الواحد: عرعرة.

فكتب إليه عبد الملك كتاباً، وجعل في طيَّهِ جواباً لعبد الرَّحمن ابن الأشعث:

والعُرى: جمع عُروة، الشَّجر الذي لا بزال باقياً في الأرض لا يذهب. الجوهَرِيّ: الصِّحاح ٢٤٢٣/٦، (عرا).

<sup>(</sup>١) في الأصل: العرار، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) عراعر الأقوام: سادة القوم، الجوهريّ: الصَّحاح ٧٤٤/٢ (عرر).

<sup>(</sup>٣) البيت لمهلهل بن ربيعة. البكري: اللآليء ١/١ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) المبرد: الكامل ٢٢٨/١، عن الأصمعي.

<sup>(</sup>٦) المبرد: الكامل ٢ /٢٢٨، والبكري: اللآليء ٢ - ٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وعينه، وفي أ، ب: فعينه. والمثبت من: الكامل للمبرد ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>۸) مقصور: أي ألف (عرى) مقصورة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عرابر الأقوال، والتّصويب من: أ، ب.

فما بالُ<sup>(۱)</sup> من أسعى لأجْبر عَظْمَهُ حفاظاً وينوي من سَفاهَته كَسري أَظُنُّ خُطوبَ الدّهر بيني وبينَهُمْ سَتحملُهُم منِّي على مَرْكَبِ وغْرِي وإنِّي وإيَّاهم كمن نَبَّه القَطا<sup>(۱)</sup> ولو لم يُنَبَّه باتت الطّيرُ لا تَسرِي أَعودُ على ذي الذّب والجهل منهم بحلم ولو عاقبت<sup>(۱)</sup> غرَّقهم بَحْرِي<sup>(1)</sup> أَناةً وحلماً وانتظاراً بهم غداً فما أنا بالوَانِي<sup>(٥)</sup> ولا الضَّرَع الغُمرِي<sup>(١)</sup> ويُنشدُ: فما أنا بالفاني، والضَّرَع: الضّعيف (٧) وهذا الشَّعرُ لابن الذّبة (٨) الثّقفي.

<sup>(</sup>١) في الكامل للمبرد ٢٢٦/١: ما بال.

<sup>(</sup>٢) في ب: القطى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنَّسخ الأخرى: عقبت، والتَّصويب من مجالس تُعلب ١٤٤/١

<sup>(</sup>٤) حاء هذا البيت في الأصل بعد الذي يليه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) الوَنَى: الضّعف والفتور، والكلال، والإعياء، الجوهريّ: الصّحاح ٢٥٣١/٦، (ون).

<sup>(</sup>٦) الغَمر: الذي لم يجرب الأمور، الجوهريّ: الصَّحاح ٧٧٢/٢ (غمر).

<sup>(</sup>٧) الجوهُرِيّ: الصَّحاح ١٢٤٩/٣ (ضرع)

 <sup>(</sup>٨) ثعلب: بحالس ثعلب ١٤٤/١، والبكري: التنبيه ص٢١، والسيوطي: المزهر ١٥٢/١.
 ١٥٢/١. ونسبه أبو الفرج الأصبهاني إلى الحارث بن وعلة الجرمي. الأغاني المادث بن وعلة الجرمي. الأغاني ١٩٤٠/٢٦

ونسبها أبو عليّ القالي إلى ابن أذينة النّقفي: الأمالِي ١٧٢/٢، ولعلّه محرّف عن ابن الذّئبة.=

ثم بات يُقلب كَفَّ الجارية، ويقول: مَا أَفدتُ فَائدةً أَحبَ إِلَيَّ منكِ. فتقول: مَا بَالك يَا أُمير المؤمنين ومَا يُمنعك؟ فقال: مَا قاله الأَخْطَلُ<sup>(١)</sup>، وإنْ خرجتُ<sup>(١)</sup> كنتُ [ألأم] (٣) العرب، وأنشد:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزِرَهُم دون النّساء ولو باتت بأطُهار (٤) فما إليكِ سبيل، أو يحكم الله بيني وبين ابن الشعث، فلم يقرها حتى قُتلَ ابن الأشعثب (٥).

(بيعة عبد الملك الأبنائه)(١):

وَلَمَّا حضرت الوفاةُ عبدَ الملك بن مروان بايع أربعة من بنيه وهم:

<sup>(</sup>۱) الأخطَلُ: هو غياثُ بن غوث التّغلبِي، شاعرُ بنِي أُميّة، كان عبد الملك ابن مروان يُجزل عطاءه ويفضّله في الشّعر على غير. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص٣٢٥، والذّهبي: تاريخ الإسلام (٨١-١٠٠هـــــ)، ص٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حجزت، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب: أمام، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٤) شعر الأخطل ١٧٢/١، وفيه عن النساء.

<sup>(</sup>٥) الخبر بتمامه عند المبرد: الكامل ٢٢٦/١، ٢٢٧.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقّق.

الوليد، ثم سليمان (١)، ثم يزيد (1)، ثم هشام (1)، واحداً بعد واحد واحد الوليد،

وكتب إلى عماله في جميع بلاده بأخذ البيعة لَهم. فامتنع سعيد ابن المسيّب، فضربه عامل الحجاز<sup>(٥)</sup>، وهو هشام بن إسماعيل المخزومي. ونادى عليه، وسحنه وألبسه مسحا<sup>(٢)</sup> من شعرٍ؛ فبلغ ذلك عبد الملك فقال: أخطأ في ضربه بالسّوط؛ إذ لم يضرب عنقه حين امتناعه<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) سليمان بن عبد الملك، أبو أيّوب القرشي الأموي، كان دُيِّناً فصيحاً مفوّهاً عادلاً مُحبًا للغزو، توفي سنة نسع وتسعين، وقيل: نُمان وتسعين. ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٠، ٣٦١، والذّهبي: سير ١١١٥، ١١٣.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن عبد الملك: أبو خالد القرشي الأموي، ولد سنة إحدى وسبعين وبويع بعد عمر بن عبد العزيز، ومات سنة خمس ومئة. ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٤، والذّهبي: سير ٥/٥٠-١٥٢

<sup>(</sup>٣) هشام بن عبد الملك، أبو الوليد القرشي الأموي، ولد بعد السبّعين، ومات سنة خمس وعشرين ومئة، وقد بلغ من العمر سنّاً وخمسين سنة. ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٥، والذّهبي: سير ٣٥١/٥-٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٣٩٩/٤، وخليفة: تاريخ ص٢٨٩، والطّبري: تاريخ ٤١٦/٦، باختصار.

<sup>(</sup>٥) في أ: الحجاج.

<sup>(</sup>٦) المسْع: بكسر الميم، كساء من شعر. الجوهريّ: الصّحاح ٤٠٥/١، (مسع) بتصرّف.

<sup>(</sup>٧) مثله عند ابن عبد ربه: العقد الفريد ١/٤ ٢٠/٤.

ورواه مختصراً الطَّبري: تاريخ ٦/٦، ٤١٧، عن الواقِدِي. وذكره بصيغة أخرى=

(وفاة عبد الملك بن مروان)(١):

ولَمّا تَقُلَ عليه الحال<sup>(٢)</sup> في مرضه دخل عليه الوليد -وهو يَحودُ<sup>(٢)</sup> بنفسه- فجعل<sup>(٤)</sup> يبكي، ويقول: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ فقال: عبدالملك:

ومُستغلُّ عنّا يُريد بنا الرَّدى

وأشار إليه، ثم ابتدأ بالمصراع الثَّاني، وأشار إلى نسائه؛ فقال:

ومُستَّعْبرات<sup>(٥)</sup> بالدَّموع السَّواجم<sup>(١)</sup>

ثم دخل عليه يوماً آخر، وأنشأ يقول:

كم عائد رجلاً وليس يعوده إلاّ ليظر (٢) هل يراه يَموت (١/٧٧]

خليفة: تاريخ ص٢٨٩، ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقِّق.

<sup>(</sup>٢) (عليه الحال) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) يُجود بنفسه: قارب أن يَنضي. الفيروز آبادي: الفاموس المحيط ص: ٣٥١، (جود).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وجعل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وب: ومستفزات، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) بالدّموع السّواجم: سَجَم الدّمع، سجوماً وسجاماً، وسجمت العين دمعها، وعين سجوم. الجوهريّ: الصّحاح ١٩٤٧/٥، (سجم). والخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ١٦٩/٣، عن المدائي.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: ليظهر.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٩/٣، عن العُنْبي.

(وصيته عند وفاته)<sup>(۱)</sup>:

فبكى الوليد، فقال له عبد الملك: هذا تَحْنِين الحمامة (٢)، إذا أَنَا متْ فشمّر واتّزر (٣)، والْبس جلد النّمر، وضع سيفك على عاتقك، فمّن أبدى ذات نفسه فاضرب عنقه، ومّن سكت مات بدائه.

ثم جعل يذمّ الدّنيا، ويقول: إنّ طويلَكِ لَقصيرٌ (٤)، وإنّ كثيرَكِ لَقليلٌ (٥)، وإن كنتُ منكِ لَفِي غرورٍ.

ثم أقبل على جميع ولده، فقال: أوصيكم بتقوى الله؛ فإنها غنيمة باقية، وحنّة واقية، فالتّقوى (٢) خير زاد، وأفضل ما قُدِّم في المعاد، ولْيعطف الكبير منكم على الصّغير، ولْيعرف الصّغير حقّ الكبير مع سلامة الصّدور، والأخذ بحميع الأمور، وإيّاكم والبغي (٧)، والتّحاسد، ففيهما (٨) هلك الملوك الماضون، وذوو (١) العزّ المكنون، يا بُنِيً!

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الجماعة، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وتيزد، وفي: أ، ب: وابتزر، والتّصحيح من مروج الدَّهب ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: القصير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قليل، وفي ب: القليل، والمثبت من: أ، ومروج الدُّهب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: التّقوى، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: البغض، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٨) في ب: نفيها.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ودار، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذَّهب.

أخوكم (١) مسلمة (٢) [نابكم] (٣) الذي تفتر ون عنه، ومُحبّكم الذي تستحبّون (١) به، أصدورا عن رأيه، وأكرموا الحجّاج؛ فإنّه وطّأ (٥) لكم هذا الأمر، كونوا أولاداً أبراراً، وفي الحروب أحراراً، وللمعروف مناراً، والسّلام (١).

وَلَمَّا فرغ من وصيَّته سأله بعض بنِي أُميّة: كيف تُحدك يا أُمير المؤمنين؟ فقال كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ ﴾ (٧)

فكان هذا آخر كلامٍ سُمِعَ منه<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أخبكم، والتُصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>۲) مسلمة بن عبد الملك، الأمير، قائد الجيوش، غزا القسطنطينية، وكان ميمون النّقيبة، ولي العراق لأخيه يزيد، ثم أرمينيه، مات سنة عشرين ومئة. خليفة: تاريخ ص٢٠١، والدّهبي: سير ٢٤١/٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابنكم، وفي: أ، ب: انكم، والتّصويب من: مروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٤) في ب: تسحبون.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وطد.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذَّهب ١٧٠/٣، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٨٤٢/١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية (٩٤).

<sup>(</sup>٨) الخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٧٠/٣، وابن عساكر: تاريخ دمشق (٤) الخبر عند المسعودي. (مخطوط) ٥٢٥/١٠، مختصراً.

(مدّة خلافته)<sup>(۱)</sup>:

وكانت ولايته منذ بُويعَ إلى أن توفي إحدى وعشرين سنة وشهراً ونصف<sup>(۲)</sup>.

وقيل: ستّة أشهر ونصف<sup>(٣)</sup>.

وبقي بعد عبد الله بن الزّبير، واجتماع مَن اجتمع عليه من النّاس ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلاّ سبع ليال (١)، فذلك ما يُعَدُّ له من استقامة مَن استقام له من النّاس.

وتوفِي بِدمشق يوم السّبت<sup>(٥)</sup>.

وقيل: يوم الخميس في النّصف من شوال سنة ستّ وتُمانين، وهو ابن اثنتين وستّين سنة<sup>(١)</sup>.

وقيل: أكثر من ذلك<sup>(٧)</sup>

والخبر ذكره المسعودي في التّنبيه والإشراف ص٣١٦، وابن قتيبة: المعارف ص٣٥٧. (٧) قال خليفة: ابن ثلاث وستّين، تاريخه ص٢٩٢. والطّيري: تاريخ ٤١٩/٦، برواية-

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقّق.

<sup>(</sup>٢) الطّبري: تاريخ ١٨/٦، برواية أبي معشر، والمسعودي: مروج الذّهب ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الطُّبري: تاريخ ١٨/٦، برواية أخرى لأبي معشر.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذَّهب ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذَّهب ٩٩/٣.

 <sup>(</sup>٦) (وقيل: يوم الخميس في النّصف من شوال سنة ستّ وثَمانين، وهو ابن اثنتين وستّين سنة)، سقطت من: ب.

وقيل: ولِي اثنتَي عشرة سنة<sup>(١)</sup> وكانت فتنة ابن الزّبير ﴿ مَثْبَهِ ثَمَانِي سنين<sup>(٢)</sup>

=المدائني، وعند ابن عساكر من رواية أبي معشر، مات عبد الملك يوم الجمعة للنّصف من شوّال، وهو ابن أربع وستّين سنة. تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٩/١٠.

<sup>(</sup>١) في تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٨/١٠، تكملة: ونصفاً.

<sup>(</sup>٢) في مروج الدَّهب ٢٨٨/٤، تكملة: وخمسة أشهر. وفي التّنبيه والإشراف ص٣١٦، تكملة: وتسعة أشهر.

خبر الوليد بن عبد الملك [بن مروان](١):

(كنيته، ونسب أمّه، وولادته)(٢):

يُكُنِّى: أبا<sup>(٣)</sup> العبّاس.

أُمَّه: [ولاَّدة]<sup>(۱)</sup> بنت [العبّاس]<sup>(۱)</sup> بن جَزْءِ بن الحارث بن زهير ابن جَذيمة العُبْسيّ<sup>(۱)</sup>

ولَدَتْه بالمدينة سنة اثنتين و خمسين (Y)

(بيعته)<sup>(۸)</sup>:

بويع(٩) بدمشق في اليوم الذي مات فيه أبوه عبد الملك(١٠)،

- (١) التكملة، من: أ، ب.
- (٢) عنوان جانبي من المحقّق.
- (٣) في الأصل: أبو، والتصويب من: أ، ب.
  - (١) التَّكملة مة: أ، ب.

ولآدة بنت العبّاس، زوج عبد الملك، تُكَنَّى: أمّ الوليد، مصعب الرّبيري: نسب قريش ص٢٦٢، وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النّساء)ص٢١٣، ٤١٤.

- (٥) التّكملة من: أ، ب.
- (٦) في الأصل والنسخ الأخرى: العبّاسي، والتّصويب من جمهرة أنساب العرب ص ٩١ العبسى: نسبة إلى عبس غطفان. ابن الأثير: اللّباب ٣١٥/٢.
  - (٧) خليفة: ناريخ ص٣٠٠، وابن عساكر: ناريخ دمشق (مخطوط)٨٤٤/١٧.
    - (٨) عنوان جانبي من المحقَّق.
    - (٩) جاء في الأصل: انتهى الجزء الأوّل ويتلوه النّاني إن شاء الله تعالى.
    - (١٠) اليعقوبي: تاريخ ٢٨٣/٢، والمسعودي: مروج الذُّهب ١٦٥/٣.

[٨٨/ب] وهو ابن أربع وثلاثين سنة.

(صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان أسمر طويلاً، واسع الوجه، جميله، فيه أثر الجدري، رَجْلَ الشَّعر، واللَّحيُ<sup>(۱)</sup>، أزب<sup>(۱)</sup>، أفطس، عريص الأكتاف، أدعج<sup>(۱)</sup>، جهير الصوت، كبير العينين أكحلهما، عريض الزّند، فَظًا غليظ القلب<sup>(۱)</sup>، فَطناً، مزْواجاً مطلاقاً، تَزَوَّج ثلاثاً وثلاثين<sup>(۱)</sup> امرأة.

وكان له أولاد كثيرة<sup>"(٧)</sup>

كاتبه:

جناح مولاه<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>۱) عنوان جانبي من المحقّق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: واللَّحية، والتَّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) أَرْبُ؛ الزُّبُّ: اللَّحية بلغة اليمن. والزُّبُب: طول الشَّعر وكثرته، أي: أنَّ لِحيته طويلة الشَّعر وكثيرة. الجوهَريّ: الصَّحاح ١٤١/١، (زبب).

<sup>(</sup>٤) في ب: أبحح.

<sup>(</sup>٥) رود بعض هذه الصّفات عند المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣١٧، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٢١/١٤، وابن دقماق: الجوهر التّمين ص٦٦

<sup>(</sup>٦) عند ابن كثير: البداية والنّهاية ١٨٥/٩، ثلاث وستّين امرأة غير الإماء، وقال: يُراد بهذا الوليد بن يزيد الفاسق، لا الوليد بن عبد الملك باني الجامع. والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) منهم؛ عبد العزيز، ومحمّد، وعبد الرّحمن، والعبّاس، وُهُو أكبر ولده. به كان يُكنَّى، وعمر، وبشر، وروح، وخالد، وتمام، وجزء، ويزيد، ويُحيَى، وإبراهيم، وأبا عبيدة، ومسرور، وصدقه. مصعب الزّبيري: نسب قريش ص١٦٥

<sup>(</sup>٨) خليفة: تاريخ ص٢١٢، والطّبري: تاريخ ١٨١/٦-

وقبل: القعقاع بن خليد العبسى<sup>(١)</sup>

حاجبه:

بشير<sup>(۲)</sup> مولاه.

وصاحب الشرطة:

کعب بن حمّاد<sup>(۱)</sup>.

وصاحب مظالمه:

رباح بن عمرة (1) الغساني.

سجناح أبو مروان، مولَى الوليد، وكاتبه، وصاحب خاتَمه، ولاَّه الوليد على عمارة مسجد دمشق. ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٤٠٩/٣.

(١) الطَّبري: ثاريخ ٢/١٨٠

القعقاع بن حليد بن حَزء العبسي، الذي نسبت إليه حِيَار بني القعقاع من بريّة قنسرين، كان الوليد بن عبد الملك أقطعه إيّاها. ابن حزم: جُمهرة أنساب العرب ص٢٥١، وياقوت: معجم البلدان ٣٢٧/٢.

- (٢) في أ: مسر. وفي ب: يسر. وفي المعرفة والنّاريخ ٣٣٧/٣: بشير بن عقبة. وفي تاريخ خليفة ص٣١٢، وتاريخ اليعقوبِي ١٩١/٢: سعيد. وفي النّنبيه والإشراف ص٣١٧: يزيد.
- (٣) في ب: جماح، والخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٢٢/٤، وفي تاريخ دمشق (عنطوط)٤٤/١٤: كعب بن حامد بن سلمة الدّاراني، أقرّه سليمان على الشرط ثلاث عشر سنة، ثم ولاّه أرمينية.
- (٤) في ب: رباح بن حمزة، وفي تاريخ خليفة ص٣١٢، وتاريخ اليعقوبي ٢٩١/٢: رياح بن عبدة الغساني، وفي العقد الفريد ٤٢٢/٤، أبو ناتل بن رياح بن عبدة-

#### نقش خاتمه:

حسبِي الله وكفي(١)

وقيل: يا وليد إنك ميّت(٢).

وكان أحسن النَّاس أخلاقاً، ولم يُشهد عنه (٢) شراب ولا عصيان.

(بناء مسجد رسول الله ﷺ)(4):

بنَى مسجد رسول الله ﷺ في(٥) سنة سبع(١)

وقيل: في سنة نمان ونمانين (٢) [ورصّعه] (٨) وحدّد منبره (٩).

## (بناء مسجد دمشق)(۱۰):

-الغساني.

- (١) لم أقف عليه في المصادر التي تيسّر لي الرَّجوع إليها.
- (۲) المسعودي: مروج الذَّهب ۱۹۹/، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ۸٤٥/۱۷.
  - (٣) في الأصل: عنده، والمثبت من: أ، ب.
    - (٤) عنوان جانبي من المحمَّّن.
      - (٥) (ق) ليس ق: أ، ب.
  - (٦) أي: سبع وثمانين. خليفة: تاريخ ص٥٠١، المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٦/٣.
    - (٧) الطَّبري: تاريخ ٦/٥٣٤، عن الواقدي.
      - (٨) الزّيادة من: أ، ب.
- (٩) انظر زيادة الوليد للمسجد النبوي عند: ابن النّجار: أخبار مدينة الرّسول ص٩٨-١٠٣، والسّمهودي: وفاء الوفاء ١٣/١ه-٥٢٥.
  - (١٠) عنوان جانبِي من المحقّق.

وبَنّى مسجد دمشق، وزاد فيه كنيسة كانت للرّوم<sup>(١)</sup>.

وجعل أخاه سليمان [القيّم] (٢) على بنائه (٢)، فوحدوا فيه لوحاً من رخام منقوشاً، في حائط المسجد القبّلي؛ فأحضر لقراءته الرّوم، فلم يعرفوه (١)، ثم أحضر عليه وَهْب بن مُنَبَّه. فلَمّا قرأه حرّك رأسه، فإذا فيه: بسم الله، يا بن آدم، لو رأيت ما بقي من عمرك، لزهدْت في طول أملك، وإنّما يلقاك ندمك لو قد زلّت بك قدمك، وأسلمك وأهلك وحشمك، وانصرف عنك الحبيب، وودّعك القريب، ثم تُدعَى فلا تُحيب، فلا أنت إلى أهلك عائد، ولا في عملك زائد، فاعمل لنفسك قبل يوم القيامة، وقبل يوم الحشر والنّدامة، وقبل أن يحلّ (٢) بك أجلك وتُنزع روحك من بدنك (١)، فلا ينفعك مالاً جمعته، ولا ولداً ولَدْتُهُ، ولا أخاً اتّخذَتُهُ. ثم (٢) تصير إلى برزخ المثوى (٨)، ومجاورة الموتى (٤)، فاغتنم من الحياة قبل الموت،

<sup>(</sup>١) الطَّبري: تاريخ ٦/٩٩٦، والمسعودي: مروج الذَّهب ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: بابه.

<sup>(</sup>٤) في أ: يعرفوا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يحول، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: يدك.

<sup>(</sup>٧) في ب: كم.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الموتى، والمثبت من: أ ب، وفي تحذيب تاريخ دمشق ١٩٨/١: النَّرى.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: المثوى، والتصويب من: أ، ب.

والصّحة قبل السّقم، والقوّة قبل الضّعف، وقبل أن تُؤخذ بالكَظُم<sup>(١)</sup>، ويُحال بينك وبين العمل<sup>(٢)</sup>

وأمر الوليد أن يُكْتَبُ بالذَّهب على الأزورد (٢) في حائطه بلُغَتِه (٤):

ربّنا الله لا نعبد (٥) إلا الله. وأمر ببناء هذا المسجد، وهدم الكنيسة التِي

كانت فيه الوليدُ بن عبد الملك، أمير المؤمنين في ذي الحجّة سنة سبع
وثمانين (٢)

وكتب إليه ملك (٧) الرَّوم لُمَّا هدم الكنيسة: [إنَّك هدمتَ الكنسية التي] (١) رأى أبوك تركها؛ فإن كان حقًا فقد أخطأ أبوك، وإن كان

- (١) بالكظم: بالسكوت، الجوهريّ: الصّحاح ٢٠٢٢، (كظم).
- (٢) هذا الخبر رواه الرّبعي: فضائل الثمّام ص٣٤، ٣٥، وابن عساكر: قديب تاريخ دمشق (مستد دمشق (ضمن مجموع: الجامع الأموي بدمشق) ص٤٦، ٤٧، والتعيمي: تنبيه الطّالب (ضمن مجموع: الجامع الأموي بدمشق) ص٩٤، ٧٤، وذكره المسعودي: مروج الذّهب ١٦٦/٣، ١٦٧، منتصراً.
- (٣) في الأصل: الأزور، وفي أ، ب: الأزود، والتّصويب من تمذيب تاريخ دمشق (٣)، ولم أتوصّل إلى معناها.
  - (٤) (بلُغُته) ليست في: أ، ب.
    - (٥) في أ، ب: يعبد.
- (٦) الخبر عند: المسعودي: مروج الذّهب ١٦٧/٣، ومثله عند: الفسوي: المعرفة والتّاريخ ٣٣٤/٣.
  - (٧) عند المسعودي: مروج الذُّهب ١٧٥/٣: الأخرَم ملك الرُّوم.
    - (٨) التُكملة من: أ، ب.

باطلاً فقد خالفته ؛ فكتب إليه: ﴿ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَمَ الْحَمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ ﴾ الآية (١)

# (إصلاحاته)(٢):

وأجرى النَّفقة على المحذومين<sup>(۱)</sup> حتى أغناهم عن السَّوال [٨٩]. وكان المتولِّي على ذلك عمر بن عبد العزيز. وجعل للمقعدين خدَماً يَخدمونهم، وللعُمْي قادة يقودونهم<sup>(1)</sup>. وأجرى النَّفقة على الجميع من بيت المال، وأجرى الجراية<sup>(١)</sup> على أبناء<sup>(١)</sup> النَّعْم<sup>(١)</sup> الذين ضَرَّ بهم الدّهر.

### (١) سورة الأنبياء: الآية (٧٨).

والخبر عند: ابن عبد ربّه: العقد الفريد ۲۰۲/۲.

والعمري: مسجد دمشق (ضمن مجموع: الجامع الأموي بدمشق) ص٥٣، والنعيمي: تنبه الطَّالب (ضمن مجموع: الجامع الأموي بدمشق) ص٩٩، ورواه ابن عساكر: قذيب تاريخ دمشق ٢٠٤، ٢٠٤، مطوَّلاً.

- (٢) عنوان حانبي من المحقِّق.
- (٣) في ب: الجحذمين، والمجذوم هو: المقطوع اليد، أو من فيه داء. الجوهَرِيّ: الصّحاح (٣) في ب: المحذم).
- (٤) اليعقوبي: تاريخ ٢٩٠/٢، والطّبري: تاريخ ٢٩٦/٦، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٢٤/٤.
  - (٥) الجراية: الجاري من الوظائف، الجوهَريّ: الصَّحاح ٢٣٠١/٦ (حرى).
    - (٦) (أبناء) سقطت من: ب.
- (٧) النَّعْمُ -بالضَّمَّ- خلاف البؤس. أي: كان يعطي المحتاجين الذين كانوا في رغد من العيش ثم ضَرَّ بهم الدَّهر.

وهو أوّل خليفة أسَّس المارستان (۱) لمرضى المسلمين والمهوسين (۲) وأمر الحكماء أن يعاينُوهم (۲) وأجرى عليهم من بيت المال. وأمر أن تُقاس الطّرقات، ويُتَّخذ فيها الأميال، والفراسخ. وأمر أن لا يكذب أحدٌ بحضرته. ولا يُكنَّى، وأمر بحفر آبار مكّة -شرّفها الله-(۱)، أوالمدينة (٥)، وكان متّى حظر بصبيان المكاتب، يأمر المعلَّمين بتسريحهم ذلك اليوم لترسّخ مُحبّته في أنفسهم (۱)

ووقع في دمشق وباء (٧) كثير، فعزم الوليد على الرّحيل منها؛ فأتاه بعض رجاله، وقال: كيف تفرّ من قضاء (٨) الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِرْبَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْـلِ وَإِذَا لَا تُمَنّعُونَ إِلّا قَلِيلًا اللهُ لَا يُنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِرْبَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْـلِ وَإِذَا لَا تُمَنّعُونَ إِلّا قَلِيلًا اللهُ لَا يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِرْبَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتَـلِ وَإِذَا لَا تُمَنّعُونَ إِلّا قَلِيلًا اللهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: المرصتان، والمثبت من: أ، ب.

المارستَان: أصله بيمارستان، حذفت الباء ظنّاً أنها باء الجر. هو دار المرضى، وهو فارسي معرّب، مركب من: (بيمار) ومعناه: المريض، و(استان) تفيد معنى الموضع. الجواليقي: المعرّب ص٧٧، ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ب: المسوسين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يعالموهم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) (شرفها الله) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التَّكملة من: أ، ب. والطُّبري: ناريخ ٣٧/٦.

<sup>(</sup>٦) في أ: نفوسهم.

<sup>(</sup>٧) في العقد الفريد ١٩٣/٣: الطَّاعون.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: قدر.

﴾ (١)، قال له: ذلك القليلُ ينبغي، وإليه نفر (٢).

ولَمَّا مات عبد الملك صَعَدَ الوليدُ المنبرَ، فحمد الله تعالى، وأثنَى عليه، وقال: لَم أَرَ مثلها مُصيبةً، ولا مثلها نعمةً؛ فَقُدُ الخليفة، وتَقليدُ الخلافة؛ فإنّا الله واجعون على المصيبة، والحمد لله ربّ العالمين على النعمة، ثم دعا النّاس إلى البيعة، فبايعوه، ولم يُخالف (1) عليه أحدٌ (٥).

ولَمّا بلغ الحجّاج موت عبد الملك وولاية الوليد، وفد عليه مهنّا ومُعزّياً، فأَلْفَاه ماشياً في بعض مُنتَزَهاتِه، فَتَرجَّل، وقبَّلَ يده، ومشى معه راجلاً وعليه درعٌ وكنانةٌ وقوسٌ عربيّةٌ، فقال له الوليد: اركب يا أبا محمّدا فقال: يا أمير المؤمنين دَعْنِي أستكثرُ من الجهاد؛ فإنّ ابن الزّبير وابن الأشعث شغلانِي عنه، فعزم عليه ليركب. ودخل الوليد داره، فتفضّل (٢) في غِلالة (٢)، ثم أذن له فدخل عليه على هيئته تلك، فأطال الجلوس عنده،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٢) مثله في العقد الفريد ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إنا، وفي ب: فإننا، والمثبت من: أ، ومروج الذَّهب ١٧٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: يتخلّف.

<sup>(</sup>٥) هذه الخطبة وردت عند الجاحظ في: البيان والتّبيين ٤٠٩/١، والمسعودي: مروج الذّهب ١٧٠/٣، والطّبري: تاريخ ٤٢٣/٦، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٦) في وفيَّات الأعيان ٤٤/٢، فتعلُّل.

<sup>(</sup>٧) الغِلالة: شعار يُلبس تحت الثَّوب؛ لأنَّه يُتغلَّل فيها أيّ يُدُّخل. ابن منظور: لسان العرب ٢/١١، ٥، (غلل).

فجاءت جارية، فسارَّت الوليد، ومضتْ، ثم عادتْ فسارَته ثم المسرفت (۱) [فقال الوليد للحجّاج: أتدري ما سارَتْني به الجارية يا أبا محمّد؟ قال: لا والله، قال: بعثت إلَيّ ابنه عمّي أمّ البنين (۱) ابنة عبد العزيز (۱) بن مروان تقول: ما مجالستك هذا الأعرابي المُستَلتم (۱) في السيّلاح وأنت في غلالة؟ فقلت لَها: قولي لَها إنّه الحجّاج، فراعها ذلك، فقالت لجاريتها: عودي إليه وقولي (۱): ذلك والله أشد لجزعي، والله ما أحبُّ أنْ تَخلو به وقد قَتلَ العالم (۱) حتى تعدّى جُرمه إلى قتل العلماء والصّحابة، فقال الحجّاج: يا أمير المؤمنين لا تلتفت إلى مُفاكهة النّساء برخرف القول؛ فإنّ المرأة ريحانة، وليست قَهرمانة (۷)؛ فلا تطلعهنَّ على برخرف القول؛ فإنّ المرأة ريحانة، وليست قَهرمانة (۷)؛ فلا تطلعهنَّ على

<sup>(</sup>١) هنا بداية سقط من: الأصل، ما يقارب لوحة كاملة.

<sup>(</sup>٢) أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان، تزوّجها الوليد بن عبد الملك، فولدت له عبد العزيز، ومحمّد، وعاشة. مصعب الزّبيري: نسب فريش ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) (أمّ البنين ابنة عبد العزيز) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: المستلم، المستلم، اللابس اللأمّة، وهي الدّرع، الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢٠٢٦/٥ (للأم).

<sup>(</sup>٥) في أ: (وقولي لها).

<sup>(</sup>٦) في مروج الذُّهب ١٦٧/٣: الحُلَق.

<sup>(</sup>٧) قهرمانة: القهرمان: فارسي معرّب، ومعناه المسيطر الحفيظ على مَن تحت يديه، وهو مركّب من العربي (قهر)، ومن الفارسي (مان) أي: صاحب.

ابن منظور: لسان العرب ٤٩٦/١٢، (قهرم)، وأدِّي شير: معجم الألفاظ الفارسية-

سرّك، ولا على مكائدك بعدوّك، ولا تطمعهن في غير أنفسهن، ولا تشغهلن بأكثر من زينتهن وإيّاك ومشاورةمن فإن رأيه لل أفن (١) وعزّمه لل إلى وهن واكفف عليهن من أبصارهن يُحيينك (٢)، ولا تملك الواحدة من الأمور ما يجاوز نفسها؛ فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، ولا تُعلل المعمد بكرامتها نفسها، ولا تطمعها أن تشفع عندك لغيرها، ولا تُطل الجلوس معهن والخلوة بهن فإن ذلك أوفر لعقلك، وأبين لفضلك.

ثم خرج الحجّاج من عنده، ودخل (١) الوليد على أمّ البنين، فأخبرها بمقالة الحجّاج، فقالت: يا أمير المؤمنين أحبُ (٤) أن تأمره غداً بالتّسليم عليّ، قال لها: نعم، فلمّا غدا الحجّاج على الوليد، قال له: يا أبا محمّد سر إلى أمّ البنين، فسلّم عليها، قال: اعفني يا أمير المؤمنين، قال: لا بُدّ من ذلك. فمضى الحجّاج إليها، فحبسته بالباب طويلاً، ثم أذنت له، فبقي (٤) قائماً لم تأذَن له في الجلوس، ثم قال له: إيه يا حجاج، أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزّبير وابن الأشعث؟ أمّا والله لولا أنّ الله عَلِمَ أنك

<sup>=</sup>ص١٣٠، والجواليقي: المعرّب ص٩٧.

<sup>(</sup>١) الْأَفْنُ: بسكون الفاء، هو النّقص، الجوهَرِيّ: الصَّحاح ٢٠٧١/٥، (أفن).

<sup>(</sup>٢) في مروج الذَّهب ١٩٨/٣، بحجبك.

<sup>(</sup>٢) في أ: ثم دخل.

<sup>(</sup>٤) (أحبُّ) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: فأقرّ.

أهون خلقه عليه لَما ابتلاك برمي الكعبة، وقتل ابن ذات النّطاقين وأوّل مولودِ<sup>(١)</sup> ولد في الإسلام.

وأمّا ابن الأشعث فقد والله وآلى عليك الهزائم حمّى لُذْت بأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فأغاثك بأهل الشّام، وأنت في أضْيق من القرن، تُناديه: واغوثاه واغوثاه! فأظلَّتُكَ رماحهم، وأنحاكَ كفاحُهم، ولولا ذلك لكنت أذل من النَّقَد (٢).

وأمّا ما أشَرْتَ به على أمير المؤمنين من ترك لذّاته من بلوغ أوطاره من نسائه؛ فإنْ كنّ تَفَرَّجْنَ عن مثل ما تفرَّجْتَ به عنك أمّك فما أحدره بالأحذ عنك، والقبول منك، وإنْ كُنَّ تفرّجنَ عن مثل أمير المؤمنين؛ فإنّه غير قابلٍ منك، ولا مُصغ إلى نُصحك، ثم قالت: ألم يَقُل الشّاعر (٢)، وقد نظر إليك وسنانُ رمح غزالة (١) الحرورية بين كتفيك:

<sup>(</sup>١) في ب: مولد.

<sup>(</sup>٢) النَّقُد بالتَحريك: جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين، الواحدة: نَقَدَة، ويقال: أذلُ من النَّقَد، الجوهَرِيَّ: الصُّحاح ٥٤٤/٢، (نقد)، وأبو ملال العسكري: جمهرة الأمثال ٣٨١/١.

<sup>(</sup>٣) الشّاعر هو: عمران بن حطّان الشّيباني. المبرد: الكامل ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) غزالة الحروريّة، وهي امرأة شبيب بن يزيد الخارجي، ابن قتيبة: المعارف ص ١١، وقد ذكر الأصفهاني في الأغاني ١٥٥/١٦، (طبعة بولاق) أنَّ غزالة الحرورية لَمَّا دخلت على الحجّاج هي وشبيب الكوفة، تُحصّن منها وأغلق عليه قصره، فكتب إلى عمران بن حطّان، وقد كان الحجّاج لَجُّ في طلبه، بيتاً ثالثاً إضافة إلى البيتين=

أسدٌ علي وفي الحروب نعامة ربداء تَنْفُرُ من صَفير الصّافر الصّافر هلاّ برزت إلى غزالة في الوغي (١) أم كان قلبك في جناحي طائر (٢)

ثم قالت لحواريها: أخرِجْنَه عنّي، أخرج الله عينه. فخرج ودخل على الوليد، وجبينه يتفصّد عرقاً، فقال له: يا أبا محمّد ما كنت فيه؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما سكتت حتّى كان بطن الأرض أحبّ إلَيّ من ظهرها، فضحك الوليد حتّى فحص<sup>(۲)</sup> برجليه، ثم قال: يا أبا محمّد إنها ابنة عبد العزيز<sup>(١)</sup>.

وأقام الوليد سنتين فحج بالنّاس، وكان عامَّياً قليل المعرفة بالأدب لكونه رُبِّيَ في (°) القصور، وكان يُضرب به المثل، فيقال: أَلْحَن من الوليد

المذكورين. كذلك أورد ابن عبد البر في العقد الفريد ٤٤/٥، هذه الأبيات، ولكن باختلاف يسير عمًا هنا.

<sup>(</sup>۱) في ب: الوغا، الوغى: الصّوت والجلبة، ومنه قيل للحرب: وَغَى. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢٥٢٦/٦، (وغي)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) في ب: ظافر، والبيتان في ديوان شعر الخوارج ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) فُحَصُ: بَحَث، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٨٠٧، (فحص).

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر بتمامه عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٧/٣-١٦٩، ورواه مختصراً الزَّبر بن بكار: الأخبار الموفقيات ص٤٧٦-٤٧٩، وابن قتيبة: عيون الأخبار ١٤٤/١-٢٦٣، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٣/٥، ٤٤.

<sup>(</sup>٥) (في) سقط من: ب.

في خطبته <sup>(۱)</sup>، وكان يصوم الإثنين والخميس.

وكانت في أيّامه فتوحاتٌ كثيرةٌ، افتتح ما وراء النّهر بِخراسان والسّند، وغزا ملك الصّين وفتتح جزيرة الأندلس<sup>(١)</sup>

قال اللّيث بن سعد: أخبرني خادم كان للوليد، قال: إنّي لقريب منه، وبين يديه طست هو يتوضأ؛ إذ أتاه رسولٌ من عند والي خراسان بفتح مدينة من مدنها، فأعلمته، فقال: خذ الكتاب منه، فقرأه، فما أتى على آخره حتى قدم رسول آخر بفتح السّوس الأقصى (٢) من قبل مروان (١) بن موسى بن نصير فقرأها، فلما أتى على آخره حتى قدم رسول (سول (٥) آخر من عند موسى بن نصير بفتح الأندلس، فحمد الله وأثنى

<sup>(</sup>١) لم أقف علبه في كتب الأمثال.

<sup>(</sup>۲) انظر تفاصیل هذه الفتوحات: البلاذري: فتوح ۲۷۳/۱، و۱۹۲۳–۱۹۱۰، و۲۲۸–۱۹۸۰، والطّبري: تاریخ ۴۳۶/۱ ۱۳۲۵: ۴۲۲، ۴۲۲، ۴۲۸، ۰۰۰–۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) السّوس الأقصى: اسم لمدينة، ولإقليم واسع في جنوب المغرب، يضمّ مدن كثيرة وبلاد واسعة، فيه وادي السّوس الذي ينتهي بمدينة أغادير على المحيط الأطلسي. الحميري: الرّوض المعطار ص٣٣٠، وعبد السّلام الترمانيني: أحداث التّاريخ الإسلامي ١٢٤٠/، وليون الإفريقي: وصف أفريقيا ص١٢٤.

<sup>(</sup>٤) مروان بن موسى بن نصير غزا السّوس الأقصى سنة تسع ونمانين بأمر من أبيه، فبلغ السبي أربعين ألفاً، ووفد على الخليقة سليمان بن عبد الملك. خليفة: تاريخ ص٣٠٦، ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٣٩٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) هذه الفقرة سقطت من: ب،

عليه. ثم التفت إلَيّ، فقال: امسك الباب علَيّ ولا تدع أحداً يدخل؛ ففعلتُ. قال: وكان عنده ابن له صغير يحبو بين يديه، قال: فخرّ الوليد لله ساجداً شكراً له، وحبا الصّبِي إلى الطّست فوقع فيه، فاضطرب وصاح، فما التفت إليه، وأنا لا أستطيع أن أُغيَتْه لما أمرنِي من إمساك الباب، فأطال الجلوس<sup>(۱)</sup> حتى حفّتُ موت الصّبِي<sup>(۱)</sup> ثم رفع رأسه وصاح<sup>(۱)</sup> بي، فدخلتُ وأخذتُ الصّبي، وإنّه لما به (ا)

## قضية فتح الأندلس:

وذلك أن الأندلس ومغرب العُدُّوة كانا بأيدي الرَّوم والبربر (°)، [فساحل البحر] (۱) كلَّه للرَّوم، والبرية للبربر، منهم مَنْ بلغته الدَّعوة فأسلم، ومنهم مَنْ لم تبلغه الدَّعوة فبقي جاهلياً، وكان على طنجة (۷)

<sup>(</sup>١) في الإمامة والسّياسة ٩/٢، السّجود.

<sup>(</sup>٢) في الإمامة والسّياسة: حتّى خفي صوت الصّبي.

<sup>(</sup>٢) في ب: فصاح،

<sup>(1)</sup> في الإمامة والسّياسة: وإنّه لِما به روح.

<sup>(</sup>٥) في ب: وبالبربر.

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) طنحة: مدينة قديمة بالمغرب الأقصى، تقع عند الطّرف الغربي من مضيق جبل طارق. الحميري: أحداث التّاريخ الإسلامي ١٤٧٨/٢.

ويفهم من هذه الرّواية أنَّ طنحة لم تكن بيد المسلمين في ذلك الوقت وأن يليان كان-

رومِي يُسمَّى يُلْيَان (١) مُقَدَّم من قبَلِ لذريق (٢) ملك الأندلس، وكانت دار مُلكه طليلطة (٣)، وكان فيها بيت عليه أقفال، فكلّ ما يلي منهم الملك

=حاكماً عليها. لكن المصادر الأخرى تبيّن أنّها كانت في ذلك الوقت بيد المسلمين؟ حيث افتتحها موسى بن نصير مصحوباً بطارق بن زياد. ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ٢٠٥/٢، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٥/٠٢، وابن عذاري: البيان المغرب ٤٢/١، وابن خلدون: العبر ٤٠٢/٤، والمقريّ: نفح الطّيب ٢٥٠/٢، ٢٥٠

وأنَّ يليان هذا والياً على مدينة سبته وما حولها، وأنَّ موسى هاجمه بما لكنّه لم يتمكّن من فتحها. ابن خلدون: العبر ٤٣٧/٦-٤٣٨.

ولعلَّ المقصود من رواية المؤلَّف أنَّ يليان كان الحاكم البيزنطي العام لولاية موريطانيا الطَّنجية. طه: الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفرينيا والأندلس ص٤٢

(۱) بليان: اختلفت الرّوايات حول شخصيّته، فقيل: رومي، أي: بيزنطي، ابن الأثير: الكامل ١٢١/٤-٢٣.

وقيل: إنَّه بربري من برابر غمارة. ابن خلدون: العبر ٤٣٧/٦–٤٣٨.

وقيل: قوطي، ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٠٥/٢، وابن عذاري: البيان المغرب ١٠٥/١، في رواية أخرى، والحميري: صفة حزيرة الأندلس ص٧، والمقري: نفع الطّيب ٢٥١/١.

- (٢) لذريق: آخر ملوك القوط بأسبانيا قبل الفتح الإسلامي كان قائداً، فارساً شجاعاً، لكنه لا ينتمي إلى سلاله الملوك الذين حكموا الأندلس قبله. ابن الأثير: الكامل 171/2، وابن عذاري: البيان المغرب ٣/٢، والمغري: نفح الطبب ٢٥٠، ٢٤٨/١، والعبادي: في تاريخ المغرب والأندلس ص٥٥.
- (٣) طليلطة: أعظم بلاد أسبانيا قديماً وحديثاً، تقع على ٧٥، كيلاً جنوب غربي مدريد على العلم، البكري: جغرافية على نحر تاجه، وكانت في القديم قاعدة القوط ودار مملكتهم. البكري: جغرافية

يزيد قفلاً على ذلك/ البيت ولم يفتحه قط ملك ولا علم ما فيه حتى انتهت [٩٠/أ] الأقفال إلى عشرين قفلاً. فلمّا ولَيّ لذريق هذا قال: لا بُدّ أَنْ أفتح هذا البيت حتى أعرف ما فيه، فقال له أقامطَتُهُ (١) وأقستُه (١): لا تفعل، ولا تُحدثُ ما لم يُحدثُ من تقدّم من الملوك، فقال: لا بُدّ لِي من فتحه والوقوف على ما فيه. ففتحه فلم يجد فيه شيئاً غير رَق (١) كبير فيه صورة رحال عليهم العمائم وتحتهم صور حيول مُسومة وفي أيديهم السيوف والريّات على (١) القني (٥) بين أيديهم وفيه مكتوب: هذه صورة العرب، فإذا فُتحت أقفال هذا البيت ودُخلَ البيتُ، فتحت العرب هذه

<sup>«</sup>الأندلس ص٨٧، ومؤنس: رحلة الأندلس ص٣٢٣، وأرسلان: الحلل ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>١) أقامطة: جمع قمط أي كونت أو أمير. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص٤٣، حاشبة (١).

<sup>(</sup>٢) أُقِسَّتُه: جمع قس وقسيس، وهو رئيس من رؤساء النّصارى في الدّين والعلم. الجوهريّ: الصّحاح ٩٦٣/٣، (قسس).

 <sup>(</sup>٣) الرُّقَ: بالفتح، ما يُكتبُ فيه، وهو جلد رقيق، الجوهَرِيَّ: الصَّحاح ١٤٨٣/٤،
 (رقق).

<sup>(</sup>١) (على) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: القنا، والتصويب من: أ، ب.

القُنِي: جمع قناة وهي الرّمح، وتُجمع أيضاً على قنا وقَنَوات. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢٤٦٨/٦، (قنا).

الجزيرة وتَملكوا أكثرها، فندم على فتحه وأغلقه(١)

وكانت سيرة الرّوم إذ ذاك: إذا كان فيهم من له قَدْرُ يُدخل بناته قصر الملك الأعظم، فيكنَّ مع بناته، ويتأدّبن بآدابهنّ، ويتعلّمن ما يتعلّم بناته من العلوم والصّنايع، ثم يتخيّر لَهنَّ الملك مِن أشراف رحالهِ من يُزوّجهن منهم، فيُحَهِّزُهنَّ إليهم ليُحبّب بذلك نفسه إلى الرّجال والنّساء والصّبيان.

وكان يليان صاحب سبته (٢) وطنحة من خواصّ الملك لُذريق ووجوه رجاله، فأنفذ (١) ابنته إليه إلى طليطلة، فكانت في قصره، وكان يزوره يليان مرّة في العام في أغُشّت (٥) بمدايا وألطاف وطيور للصّيد،

<sup>(</sup>١) نقله عن المؤلِّف ابن الشباط: صلة السَّمط وسمة المرط.

أخرجه العبادي في تاريخ الأندلس ص١٣١، ١٣٢، وذكره ابن عبد الحكم: فنوح مصر ٢٠٦٢، ٢٣٧، ٣٣٨، ٣٣٨، ٢٣٨، ٥٦٨، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٧، والمقري: نفح الطّيب ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيزوجهن، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) سبته: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب. على بر البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف المضيق الذي هو أقرب ما بين البرّ والجزيرة. ياقوت: معجم البلدان ١٨٢/٣

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فانفذه، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) أغشت: أي: شهر أغسطس، الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٩، والمقري: نفح الطّب ٢٥٤/١.

وكانت بنته من أجمل النِّساء (١)، فوقعت عين لذريق عليها وهو سكران، فواقعها وافتضها.

فَلَمَّا صحا وأحبر بذلك ندم، وأمر بكتم ذلك، وأن تمنع الصّبية ابنة يليان بأن تخلو بأحد فتُحدته أو تكتب معه كتاباً إلى أبيها. فلَمَّا لم تَتمكّن الصّبية من شيء (٢) أنفذت إلى أبيها هدية عظيمة، وفي جملتها بيضة مفسودة. فلمَّا رأها يليان أنكرها، وعلم أنّ ابنته (٦) أفسدت، فجاء (٤) إليه في خلاف [الوقت] (١) المعهود، وذلك في شهر يناير (١) فقال له لذريق: ما جاء بك في هذا (١) النيّناء [الحادّ؟] (٨). قال (١) له: جعت لابنتي؛ فإن أمّها مريضة وخافت (١) المنيّة، فقالت لي: لا بُدَّ أن أرى ابنتي وأتشفى (١) منها عن قريب إن شاء الله، فقال له: وهل نظرت لنا في وأتشفى (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: من أجمل النّاس والنّساء، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شيئاً، التصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابنته أن، والتصويب، من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: فجاز.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: بنير.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: هذه، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فقال، المثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: وتخاف.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: واشفى، والمثبت من: أ، ب.

طيور؟ قال: نظرت لك في صيد طيور لم يُر مثلها قطّ، أنا آتيك بما عن قريب إن شاء الله(١) -يَعنِي بذلك العرب- فأخذ ابنته وانصرف، ومضى من فوره إلى إفريقية، إلى الأمير موسى بن نصير، فلقيه بالقيروان (١) (موسى بن نصير) تصير):

وموسى هذا، هو: ابن نصير بن عبد الرَّحمن بنت زيد<sup>(1)</sup> البكري<sup>(٥)</sup>،

هذه القصّة التي جعلها المؤرّخون سبباً رئيساً غنح الأندلس، هي قصة يبدو فيها الخيال واضحاً؛ لذلك رفضها بعض المؤرّخين المُحدثين، ورأى أنَّها محض أسطورة ليس لها أساس من الواقع، ثم إنَّه من غير المعقول أن يتّصل يليان بموسى ابن نصير أولاً في القيروان بينما كان طارق قريباً منه في طنجة.

العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس ص٥٥، وطه: الفتح والاستقرار العربي ص١٦، وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ٢٥/١-٣٧.

(٣) عنوان جانبي من المحقَّق.

(٤) ابن بشكوال، الصُّلة ٤٩٩/٢، ونقله عنه ابن عذاري: البيان المغرب ٢٢/٢.

(٥) البكري: نسبه إلى بكر بن وائل، ابن الأثير: اللَّباب ١٧٠/١

وقد وقع احتلاف في نسبته؛ فقيل: بكري، وقيل: لَخمِي بالولاء، وقيل: إنَّ نصير من سَبْي عين التّمر، وادّعي أنّهم من بكر بن وائل.

البلاذري: فتوح ٣٠٣/٢، براية المدائني والطّبري: تاريخ ٣٧٧/٣، والبكري:=

<sup>(</sup>١) (عن قريب إن شاء الله)ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه القصّة باختصار عند ابن الحكم: فتوح مصر ٢٠٥/٢، وابن الأثير: الكامل ٥٦٠/٤، والمقري: نفع الكامل ٥٦٠/٤، والحُميري: صفة جزيرة الأندلس ص٧، والمقري: نفع الطّيب ٢٥١/١.

وُلدٌ سنة تسع عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۱)
وكان معاوية بن أبي سفيان قد وَلَى نصيراً والد موسى [هذا] (۲)
على حرسه، فلم يُقاتل معه علياً فله وكان (۲) أميراً على [۹۰ب]
إفريقية سنة تسع وسبعين (۱). وقيل: سنة نمان وسبعين و فقال له معاوية: ما منعك من الخروج معي على على على ويد لي عليك [لم] (۱)
تكافئني كما؟ فقال: لَم يُمكني أن أشكرك بكفر مَن هو أولى بشكري منك، قال: ومَن هو؟ قال: الله تَكِلنا! قال: وكيف؟ لا أمّ لك! قال له

<sup>=</sup> جغرافية الأندلس ص١٣٣، وابن الفرضي؛ تاريخ علماء الأندلس ١٤٦/٢، وابن عذاري؛ البيان المغرب ٢٩/١، وابن الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٤، والمقري: نفح الطّيب ٢٠٠١، وتنص رواية الواقدي وابن الكلبِي على أنَّ موسى من أراشة من قبيلة بلى.

البلاذري: فتوح ٢٧٢/١، عن الواقدي و٣٠٣/٢، عن ابن الكلبي، وأراشة تعود إلى قبيلة بليّ من قضاعة وليس إلى بكر بن وائل. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٤٢.

<sup>(</sup>١) ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٧١٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) يعني: موسى بن نصير،

<sup>(</sup>٤) الحميدي: جذرة المقتبس ص٣٣٨، والضّبي: بغية الملتمس: ص٤٥٧، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٤٠٩/١٧.

<sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص٢٧٧، وابن الأبار: الحلل السيراء ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السّياق من البيان المغرب ٢٢/٢.

نصير: وكيف لا أعْلَمك [فأغض وامض] (١٠)، فأطرق معاوية مَلِيّاً، ثم قال: أستغفر الله وظيم: (٢).

وكان موسى بن نصير عامل أفريقية وما افتُرِح من المغرب<sup>(٣)</sup> في حياة عبد الملك، ثم مات عبد الملك فأبقاه الوليد عليها.

ولَمّا اجتمع يليان صاحب طنجة مع موسى بن نصير بالقيروان، أخبره بقصة ابنته، وقُرَّبَ عليه مرام (٤) غلبة الأندلس، وسرعة فتحها، وكثرة أموالها وجمال سبيها، وأنها بلاد مياه كثيرة، وجنات (٥) وأنهار وغلاّت. وكان موسى ذا رأي وتدبير، وحنكة، وتجربة في جميع الأمور، فقال للتصراني: إنّا لا نشك في قولك، ولا نرتاب، غير أنّا نخاف على المسلمين من بلاد لا يعرفونها، وبيننا وبيها البحر، وبينك وبين ملكك حمية الجاهلية واتفاق الدين، ولكن ارجع إلى مكانك (١)، واجمع حندك (٧)، ومن يقول بقولك، وجُرْ إليه بنفسك، وشن الغارة على بلاده، واقطع ما

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) البكري: جغرافية الأندلس ص١٣٤، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣١٩/٥، وابن عذاري: البيان المغرب ٢٢/٢، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٤، مختصراً.

<sup>(</sup>٣) في ب: الغرب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وب: من أمر، والمتبت من: أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أجنة، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ملكك، والمنبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: جنودك، والمثبت من: أ، ب.

بينك وبينه، وإذْ ذاك تطيبُ النّفس عليك<sup>(١)</sup>، ونحن من ورائك إن شاء الله(٢).

فكتب إذ ذاك موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك مُعْلماً بِما جاء به يليان، فراجعه: أن خذها بالسّرايا<sup>(١)</sup> حتّى تَختبر ولا تُغرر<sup>(١)</sup>.

وإنَّ يليان انصرف، فجمع، وحشد، وجاز في مركبين، فَحَلُّ بالجزيرة الخضراء<sup>(٥)</sup>، فشنَّ الغارة على تلك البلاد، وحرق وَسَبِي، وقتل، وغَنم، ورجع وقد امتلأت<sup>(١)</sup> أيديهم خيراً، فشاع<sup>(٧)</sup> الخبر في كلَّ قطرٍ (٨)

- (١) في الأصل: عليه بيننا وبينه، والمثبت من: أ، ب.
- (٢) ورد هذا الحوار بصيغة أخرى، واختصار عمًا هنا عند الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٨، والمقري: نفح الطّيب ٢٥٢، ٢٥٣، وأشار إلى هذا الحوار ابن عذاري: البيان المغرب ٥/٢.
  - (٣) في الأصل: بالسّريّة، والمثبت من: أ، ب.
- (٤) وردت الإشارة إلى كتاب موسى للوليد ورده عليه عند: ابن الأثير: الكامل ١٢٢/٤ وابن عذاري: البيان المغرب ٥/٢، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٨، والمقري: نفح الطّيب ٢٥٣/١.
- (٥) الجزيرة الحضراء، ويقال لَها: حزيرة أم حكيم، وهي أوّل مدينة أفتتحت بالأندلس، وهي اليوم ميناء في أقصى حنوب أسبانيا بِحوار حبل طارق. الحُميري: صفة حزيرة الأندلس ص٧٣، وأرسلان: الحلل ص٨١.
  - (٦) في ب: اقتلت.
  - (٧) في ب: وشاع.
- (٨) هذه الفقرة تُتمة للخبر المنقدّم. نفح الطّبب ٢٥٣/١، وباختصارٍ في صفة جزيرة=

ثم احتمع ناسٌ من البربر نحو ثلاثة آلاف راحلٍ، وقدّموا عليهم أبا زرعة، طريف بن مالك المعافرِي<sup>(۱)</sup>، وحاز بمم وحَلَّ في حزيرة <sup>(۱)</sup>، فَسُمَّيَتُ طريفاً، فثبت لها هذا الاسم إلى البوم<sup>(۱)</sup>، فشَنَّ الغارة، وَسَبِيَ، وقَتَل، ورجع سالماً<sup>(۱)</sup>

فكت يليان إلى موسى(٥) بالفتح، وكتب به موسى إلى الوليد،

=الأندلس ص٨.

(١) أبو زرعة طريف بن مالك المعافري، الاسم طبق الكنية، المقري: نفح الطّيب (١) أبو زرعة طريف بن مالك المعافري.

وفي البيان المغرب ٧/٤: رجل من البربر يُسمَّى طريفاً، ويكنِّي: أبا زرعة.

وفي صفة جزيرة الأندلس ص٨، رجل من موالِي موسى من البربر، اسمه: طريف بن ملّوك المعافري، يُكنِّي: أبا زرعة.

المعافرِي: نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك، من الفحطانية، ينسب إليه بشر كثير، وعامَّتهم بمصر. الهمداني: عجالة المبتدى ص١١٥، وابن الأثير: اللَّباب ٢٢٩/٣

(٢) جزيرة طريف، مدينة صغيرة، تقع في جنوب غرب أسبانيا، وما زالت تعرف إلى اليوم بمذا الاسم.

الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص١٢٧، وعنان: الآثار الأندلسية الباقية ص٢٧٨ (٣) في ب: يوم.

(٤) كانت غزوة طريف هذه في رمضان سنة إحدى وتسعين. وقد اختلفت المصادر في تحديد عدد جنده. ابن عذاري: البيان المغرب ٥/٢، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٨، والمقري: نفح الطّيب ٢٥٣/١.

(٥) (إلى موسى) تكررت في: ب.

فاتّفق أن وردت عليه في ذلك اليوم إحدى عشرة بشارة كلّها بفتوحات، فخرّ ساجداً لله تعالَى(١)

## (وقعة شذونة)<sup>(٢)</sup>:

ثم رجع يليان ثانية إلى موسى، وأعلمه بما كان من فعله وبلائه وحرصه على غزو الأندلس، فدعا عند ذلك موسى مولاه طارق بن زياد<sup>(۱)</sup>، وعقد له على اثني عشر ألف بين عرب وبربر<sup>(1)</sup>، وأمر يليان بالجواز معه بحملته، وانحاش إليه خلق كثير متطوّعين، فمضى لسبتة، وحاز في مراكبه<sup>(۱)</sup> إلى حبل، فأرسى فيه، فَسُمِّي [حبل]<sup>(۱)</sup> طارق باسمه

- (١) لم أقف على هذا الخبر فيما تيسر لي الرَّجوع إليه من مصادر.
  - (٢) عنوان جانبي من المحقَّق.

وشذونة: مدينة بالأندلس تتَصل نواحيها بنواحي موزور من أعمال الأندلس. معجم البلدان ١/٣

- (٣) طارق بن زياد البربري، مولّى ابن نصير، ويقال: ابن عمرو الصّدفي، ويقال: مولّى الوليد بن عبد الملك. ابن عساكر: تمذيب ١١/٤، والذّمبِي: تاريخ الإسلام (٨١- الوليد بن عبد الملك. والمقرّي: نفح الطّيب ٢٢٩/١.
- (٤) تَتَفَقَ معظم المصادر على هذا العدد. الطّبري: تاريخ ص٤٦٨، وابن الأثير: الكامل ١٢٢/٤، وابن عذاري: البيان المغرب ٦/٢، والحميري: صفة حزيرة الأندلس ص٤٥٨، والمقريّ: نفح الطّيب ٢٣١/١، عن ابن بشكوال.
  - (٥) في الأصل: في مراكبه وجاز، والمثبت من: أ، ب.
    - (٦) زيادة يقتضيها السياق.

حبل طارق: كان يُعرفُ في القديم بد: (حبل كالبي)، ثم عرف في العصور=

إلى الآن/ [٩١] وذلك سنة ثلاث (١) وتسعين من الهجرة.

ووجد بعض الرّوم وقوفاً في موضع وطئ، كان عزم على النُّزُول فيه إلى البرّ، فمنعوه منه، فعدل عنه لبلاً إلى موضع وَعْر فوطئه بالجحاذف<sup>(۱)</sup> وبراذع<sup>(۱)</sup> الدّواب، ونزل منه في البرّ، وهم لا يعلمون، فشَنَّ غارةً عليهم، وأوقع بمم وغنمهم<sup>(1)</sup>، ورحَل نحو قرطبة، بعد أن أحرق المراكب، وقال لأصحابه: قاتلوا أو موتوا<sup>(6)</sup>

<sup>-</sup>الإسلامية باسم الصّخرة، وحبل طارق، وحبل الفتح. يقع في أقصى حنوب أسبانيا على البحر. الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص١٢١، وعنان: الآثار الأندلسية ص١٢٨، وعبد السّلام الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي ٢٨٢،

<sup>(</sup>۱) السّائد في المصادر الأخرى أنّ نزول طارق على الجبل الذي عرف باسمه كان سنة: اثنتين وتسعين للهجرة. البلاذري: فتوح ۲۷۳/۱، خليفة: تاريخ ص٣٠٤، وابن الأثير: الكامل ١٢٢/٤، وابن عذاري: البيان المغرب ٩/٢، والحميري: صفة جزيرة الأثير: الكامل ١٢٢/٤، وابن عذاري: البيان المغرب ١٣٠٤، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٩، والمقري: نفح الطّبب ٢٣١/١، عن ابن حيّان.

<sup>(</sup>٢) في ب: بالمحاجف.

المجاذف: جمع: مُجْذَاف، ما تنجذف به السّفية، وبالدّال أيضاً. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٣٣٦/٤ (حذف).

<sup>(</sup>٣) البراذع، جمع: بَرْذُعة، وهو: الحلس الذي يُلْقى تحت الرّحل. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١١٨٤/٣، (برذع).

<sup>(</sup>٤) في ب: واغنمهم.

<sup>(</sup>٥) قارن ابن عذاري: البيان المغرب ٩/٢؛ حيث أورد روايةً مشابحةً عن عبور طارق ونُزُوله على الجبل.

فلقي عجوزاً فقالت له: كان لِي زوج علم بالحد نَّان (١)، وكان يخبر أن سيجوز رجلٌ في صفتك، عظيم الهامة، في كتفه شامة، وفيه علامة تكون له الزّعامة. فكشف لهم عن الشّامة والعلامة، فتباشر النّاس بذلك، وتشجّعوا به (٢)

فلَمَّا انتهى خبره إلى لذريق (٢)، خرج إلى لقائه في مائة ألف فارس (١)، ومعه العَجَلُ (٥) تحمل الأموال والكسا، وهو على سرير تحمله ثلاث (١) بغلات مقرونات، وعليه قُبَّة مُكلَّلةٌ بالدّر (٧) والياقوت، وعلى حسده حلّة لؤلؤ، قد نظمت بخيوط الإبريسم (٨) ومعه أعداد دواب، لا

- (١) حَدَّثَانُ الأمر، بالكسر: أوّله وابتداؤه، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٢١٤، (حدث).
- (٢) ابن الأثير: الكامل ١٢٢/٤، والقلقشندي: صبح الأعشى ٢٤٢/٥، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص٩، والمقري: نفح الطّبب ٢٥٤/١، ٢٥٥.
  - (٣) في الأصل: الأذريق، والمتبت من: أ، ب.
- (٤) المقري: نفح الطّيب ١/٢٣١، عن ابن حيان، وص٢٥٧. ابن الأثير: الكامل ١٢٢/٤
- (٥) العَجَلُ بالتّحريك: جمع: عجلة، خشب تُؤلَّف يحمل عليها الأثقال. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٣١، (عجل).
  - (٦) فِي أ، ب: ثلاثة.
  - (٧) في ب: بالدرر.
- (٨) الإبريسم، معرّب، الحرير، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٩٥، (برسم)، الجواليقي: المعرب ص ٩٧، ١٣٠.

تحمل غير الجبّال لكتاف الأسرى؛ إذْ لم يشك في أخذهم(١)

وكان موسى بن نصير حين أنفذ طارقاً، مُكبّاً على الدّعاء والبكاء والتّضرّع لله تعالى والابتهال إليه، في أن ينصر جيش المسلمين، وما [عُلِمَ] (٢) أنّه هُزِمَ له جيش قطّ (٢)

ورحل لذريق قاصداً قرطبة يُريد طارقاً، فَلَمَّا تدانيا، تَخيَّر لذريق رحلاً شجاعاً عارفاً بالحروب ومكائدها، وأمره أن يدخل في عسكر طارق، فيرى صفاهم وهيئاهم، فمضى حتى دخل في محلّة المسلمين؛ فأحسَّ به طارق، فأمر ببعض القتلى أنْ تُقطع لُحومُهم وتُطبخ، فأخذ النّاس القتلى، فقطّعوا<sup>(٥)</sup> لُحومَهم وطبخوها، ولم يشكّ رسول لذريق أنهم يأكلونها، فلمّا حنّ اللّيل، أمر بهرق تلك اللّحوم ودفنها، وذبح بقراً وغنماً، وجعل لُحومها في تلك القدور، وأصبح النّاس، وتُودِي فيهم بالاجتماع إلى الطّعام، فأكلوا عنده، ورسول لذريق أكل معهم، فلمّا فرغوا، انصرف الرّسول إلى لذريق، وقال له: أتتك أمّة تأكل لُحوم مِن

<sup>(</sup>١) الإمامة والسّياسة المنسوب لابن قتيبة ٢١/٢

<sup>(</sup>٢) الزُيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخبر فيما تيسر لي الرَّجوع إليه من مصادر.

<sup>(</sup>٤) المحلَّة: مَنْزل القوم، الجوهَرِيِّ: الصَّحاح ١٦٧٣/٤ (حلل).

<sup>(</sup>٥) في أ: فقطع.

الموتى بنِي آدم، وصفاقهم الصّفات النِي وجدنا<sup>(۱)</sup> في البيت المُقْفل<sup>(۲)</sup> قد أحرقوا مراكبهم، وَوُطِّنوا على الموت والفتح، فداخل<sup>(۲)</sup> لذريق وجيشه من الجزع ما لم يَظُنُوا<sup>(1)</sup>.

ثم لم يكن له بُدّ من المقابلة، فالتقيا يوم الأحد<sup>(\*)</sup> وصدق المسلمون الفتال، وحملوا حملة رجل واحد على المشركين، فخذلهم الله، وزلزل أقدامهم، وتَبِعَهُم المسلمون بالقتل والأسر، ولم يُعرف<sup>(١)</sup> لملكهم خبر، ولا بان له أثر<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: وحدت، وفي ب: وحد، والتّصويب من: أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المُقفول، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فدخل، والتَصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) أورد المقري روايةً مشابمةً عن بعث لذريق علجاً من أصحابه قد عَرَفَ نَجدته ووثق بأسه ليشرف على عسكر طارق. نفح الطّيب ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري: البيان المغرب ٨/٢، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص١٦٩، والحميري: صفة جزيرة الأندلس ص١٦٩، والمقبري: نفح الطّبب ٢٠٩١، كلاهما عن الرّازي، وفيه تكملة: لليلتين بقيتا من شهر رمضان.

<sup>(</sup>٦) (ولم يعرف) ليست في: ب.

 <sup>(</sup>٧) و لم يحدد المؤلّف رحمه الله موقعاً لِهذه المعركة، للاختلاف في تحديد موقع دقيق لَها.
 وتسميتها بعدة أسماء مختلفة، مثل: معركة البحيرة، ووادي بكّة، ووادي لكة، ووادي البرباط، وشريش، والسّواني، والسّواقي.

ولكن من المؤكَّد أنَّها حدثت في كورة شذونة في جنوب غرب أسبانيا، الَّتِي تحوي=

فقيل: إنّه تَرجَّل، وأراد أن يستتر في شاطئ الوادي، فصادف عديراً، فغرق فيه، فمات. ولهذا وُجدَ<sup>(۱)</sup> فيه فَرْدُ خُفه<sup>(۱)</sup>، وهو مرصّع<sup>(۱)</sup> بالدّر والياقوت، عليه/ الخَمْل<sup>(۱)</sup>، فانسلُ من رِجُله ُ<sup>(۵)</sup>. وقُوَّمَ في المغنم [۹۱/ب] بمائة ألف دينار، وانتُهبت محلّتُه، وانتشر عسكر المسلمين في الجزيرة يَميناً وشَمالاً.

وكل ما غُنِمَ أَخَذَ منه طارق الخمس لبيت المال، وقَسَّمَ أربعة (۱) الأخماس، على كل من حضر الوقيعة من المسلمين. فتحصل منه مال عظيم، وامتلأت أيدي النّاس. فتسامع النّاس به من كلّ مكان، فحاؤوا إليه من شرق وغرب (۷)، واتصل الخبر بِموسى، فكتب طارق إليه. فكتب

<sup>=</sup>كل هذه المناطق المذكورة. العبادي: تاريخ الأندلس ص٣٨-٤٠، وطه: الفتح والاستقرار العربي ص١٦٨.

<sup>(</sup>١) (وحد) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: خُفّيه، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: مرسع.

<sup>(</sup>٤) الخَمْل: هُذَّب القطيفة ونحوها. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٢٨٦، (حمل).

<sup>(</sup>٥) مثله عند ابن الأبار: الحُلَّة السّيراء ص٣٣٤، وابن الشّباط: صلة السّمط، ص١٣٥، عقيق العبادي، وابن الأثير: الكامل ١٢٢/٤، وابن عذاري: البيان المغرب ٧/٢-٩، والحميري: الرّوض المعطار ص١٦٩-١٠، والمقريّ: نفح الطّيب ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أثمان أربعة، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) روى مثله المقري: نفح الطّيب ٢٥٩/١، عن الرّازي.

به موسى إلى الوليد.

رفتح طليطلة)<sup>(1)</sup>:

ومضى طارق على وجهه إلى طليطلة، ففتحها وما وراءها، ووجد في كنيستهم العُظمى مائدة سليمان (٢) بن داود عليه السّلام، ومر آة إذا نظر النّاظر فيها رأى الدّنيا كلّها بين عينيه، كانت مُدّبَّرة من أحلاط أحجار وعقاقير منقوشة بخطّ يوناني جليل، وإحدى وعشرين مصحفاً، من التوراة والإنجيل، والزّبور، والفُرقان، ومصحف (٣) إبراهيم، وموسى عليهما السّلام، وخمسة وعشرين تاجاً مكلّلة كلّها؛ لأنّه كلّما مات ملك

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) هذا زعم أهل الكتاب والرّواة النّصارى. ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٠٩/٢.

فقد أنكر ابن حيّان عودة هذه المائدة إلى سليمان عليه السّلام، وذكر أنّها صُنعَتْ من الذّهب والفضّة، ومن معادن نفيسة أخرى، بتبرّعات ومساهمات أغنياء القوط الغربيّين لكنيسة طليطلة، واستخدمت من قبل الفساوسة لحمل الأناجيل أيّام الأعياد، وزينة توضع فوق مذابح الكنيسة، المقرّي: نفح الطّيب ٢٧٢/١، برواية ابن حيّان.

والاحتمال الغالب أنها كانت مُذَهَجاً لكنيسة طليلطة أكثر من كونما مائدة حقيقيّة، حُملت إلى هذا المكان من قبل القساوسة. طه: الفتح والاستقرار العربي ص١٧٣

<sup>(</sup>٣) المصحف هو ما جُعلت فيه الصّحف. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٠٦٨، (٣) المصحف)، والذي ورد في القرآن الكريم: ﴿ صُحُفِ ۚ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهِ ﴾ ، سورة الأعلى: الآية (١٩).

منهم ترك تاجه، وكتب فيه اسمه، وصفَته، وكم عاش، وكم ولي، ومنافع الحيوان، والأشجار والأحجار، وطَلْسمَات عجيبة مُحكَّمة، وكتاباً فيه الصّنعة الكبير<sup>(۱)</sup> وعقاقيرها، وإكسيرها<sup>(۱)</sup>، وصنع الأحجار واليواقيت<sup>(۱)</sup>، الجميع في أوان من ذهب مُرصَّعة بالدَّرَّ والياقوت.

ورجع طارق إلى قرطبة، واستوطنها بعد أن وغل في بلاد الرّوم، وانتهى في غزوة إلى أن لَقِي أمّة كالبهائم والوحوش، حتّى مَلُ النّاس السّفر، وخُلُقت (أ) أبدانهم من طول المشي المستمرّ؛ فقالوا له: أَلَم تقنع بِما فَتَحَ الله عليك؟ فضحك، وقال: والله لو سعدتُموني لسرت بكم حتّى أقف على باب رومة وقسطنطينية العظمى وأفتتحها بإذن الله؛ فإذا قد مللتم وسئمتم، فارجعوا.

فَلُمَّا بِلغَ ذَلِكَ كَلَّهُ إِلَى مُوسَى بِن نَصِيرِ حَسِدَه وَخَهَافَ إِنْ بِلغُ<sup>(٥)</sup> الوليد فعلُهُ وَفَتَحُهُ أَن يَسْمُوَ عنده [ويَرْأُس]<sup>(١)</sup> عليه<sup>(٧)</sup>؛ فسار بنفسه إلى

<sup>(</sup>١) الصَّنعة الكبرى: الكيمياء، ابن عذاري: البيان المغرب ١/٥٤، نقلاً عن المسعودي.

<sup>(</sup>٢) لم أتوصّل إلى معنّى هذه اللَّفظة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الياقوت، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) خُلُقت: بَلَيْتُ، الجوهَريّ: الصُّحاح ١٤٧٢/٤ (خلق).

<sup>(</sup>د) في الأصل: يبلغ، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ويقع، والتصويب، من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢٠٧/٢، والمراكشي: المعجب ص٣٤، وابن عذاري: البيان المغرب ١٣/٢، والمقري: نفح الطّيب ٢٦٩٩/١، عن ابن حبّان.=

الأندلس في عشرة آلاف<sup>(۱)</sup> فارس، وكان معه من التّابعين رضي الله عنه عنهم: حنش بن عبد الله الصّنعانِي<sup>(۲)</sup>، [وأبو عبدالرّحمن عبد الله بن يزيد الحُبُلِي] (۲)، وعبد الرّحمن بن شماسة (۱) المصري (۵)، وأبو النّضر (۱)

- (۱) الطَّبري: تاريخ ٤٨١/٦، عن الواقدي، ابن عذاري: البيان المغرب ١٣/٢، والمقري: نفح الطَّيب ٢٧٧/١، كلاهما عن الرَّازي، وفيه تكملة: وكان ذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين.
- (٢) حنش بن عبد الله الصّنعانِي، كان من الأبناء ثم تَحوّل ونزل مصر، وتوفي غازياً فإفريقية سنة مئة. ابن سعد: الطّبقات ٥٣٦/٥، والذّهبي: سير ٤٩٣/٤.

الصَّنعاني: نسبة إلى صنعاء، وهي مدينة باليمن مشهورة. ابن الأثير: اللباب ٢٤٨/٢.

(٣) في الأصل والنّسخ الأخرى: عبد الرّحمن بن عبد الله بن يزيد البجلي، والتّصحيح من جغرافية الأندلس للبكري ص١٣٣، والمقري: نفح الطّيب ٢٧٨/١.

واسمه: عبد الله بن يزيد المعافري، نزيل إفريقية، وأحد أئمة التَابِعين، مات كما سنة مئة، وكان رجلاً صالحاً فاضلاً.

الذَّهبِي: تاريخ (٨١-١٠٠هـ)، ص: ٥٣٤، وابن حجر: تقريب ص٣٢٩. الحُبُلِي: بضم الحاء المهملة والباء، منسوبٌ إلى بطنٍ من المعافر، وهم من اليمن. ابن الأثير: اللباب ٣٣٧/١.

- (٤) هو: عبد الرّحمن بن شماسة المهري المصري، ثقة، مات سنة إحدى ومئة أو بعدها. ابن حجر: تقريب ص٣٤٢.
  - (٥) في الأصل: البصري، والتصويب من: أ، ب.
    - (٦) في الأصل: أو النّظير، والمنبت من: أ، ب.

والمقري: نفع الطّيب ٩/٣، عن ابن بشكوال. وفي تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١٢٢/١: أبو النّصر.

حِبّان (۱) ابن أبي جَبّلة مولَى [بني] (۲) عبد الدّار (۲) ويقال: مولَى ابن جبل بن حسنة (٤) ، في عشرين رجلاً منهم (٤) وجاز إلى الجزيرة الخضراء، وقصد قرطبة فتلقّاه طارق (١) ، وأكبره وعظّمه. فعلاه موسى بالقضيب على رأس وقرعه (٧) ، ومضى على وجهه حتّى دخل قرطبة، فقال لطارق:

<sup>(</sup>١) في الأصل والنسخ الأخرى: حيّان، والتصويب من: الإكمال لابن ماكولا ٣٠٨/٢، وتصحيفات المحدّثين لأبي أحمد العكري ٤٥٣/١.

وحبّان بن أبي حبلة، تابعيّ بعثه عمر بن عبد العريز مع جماعة من الفقهاء من أهل مصر إلى إفريقية ليفقّهوا أهلَها، مات سنة خمس وعشرين ومئة.

المزِّي: تَمَذَيب الكمال ٣٣٢/٥، والذَّمبِي: تاريخ (١٢١-١٤٠هـــ)، ص٧١، وابن حجر: تقريب ص١٤٩، والمقرِّي: نفح الطَّيب ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السّياق من: الإكمال ٣٠٨/٢، وتاريخ علماء الأندلس ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) بنو عبد الدّار، بطنّ من قصيّ بن كلاب، من العدناينة، القلقشندي: نحاية الأرب ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) في الإكمال ٣٠٨/٢، وتاريخ علماء الأندلس ١٢٢/١، وتمذيب الكمال ٥٣٣٢: مولَى بني حسنة.

<sup>(</sup>٥) المقرِّي: نفح الطّيب ٢٨٨/١، عن ابن حبيب.

<sup>(</sup>٦) الطّبري: تاريخ ٦/١٨، وابن عذاري: البيان المغرب ١٦/٢، عن الطّبري.

<sup>(</sup>٧) انظر ابن عدّاري: البيان المغرب ١٦/٢.

الواقع أنَّ مثل هذه المعاملة القاسبة لم يُسجّلها الإَ نفرٌ قليلُ من المؤرَّ عين منهم: ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٠/٢.

وأمًا الغالبية فقد نظروا إلى هذه المسألة على أنها خلاف شخصيٌّ بسيط لم يتعدُّ-

أحضرني جميع ما غنمت وما وحدت من الذّخائر، فأتاه بحميع ذلك، وبالمائدة على زوج أرْجُل، وأزال الثالث<sup>(۱)</sup>، وخَبَّأَه لأمرٍ دبّره، لما أصابه وما شكره...

وكانت قطعة واحدة من زمردة خضراء، خرط منها أرجلها وحواشيها، فقال له موسى: ما هذا؟ قال: هكذا/ وجدتُها، فصدقه، وصنع لها [۹۲] رِجلاً من ذهب، وتتبّع الأخماس والأموال، وجمع منها ما لا يُحصى عدده. ومضى حتّى أتّى طليطلة وجاوزها، وفتح نمان عشرة مدينة، وغنم وسبّى وأنصرف. وأقام ثلاث سنين يغزو ويجاهد.

وقد كان أقام طارق قبله ثلاثة أعوام، ثم جاز البحر وأجاز معه طارقاً، واستخلف على (٢) الأندلس [ابنه] (٣) عبد العزيز (١) ابن نصير،

<sup>&</sup>quot;التَّأْنيب والتَّوبيخ، ثم الرَّضي والصَّلح والتَّعاون المُشترك بينها؛ لإنجاز هذه القضية الإسلامية الكبرى وهي فتح الأنلدس.

انظر: نفح الطَّيب ١٧٢/١، برواية ابن حبَّان، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٥٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ الرَّجل الثَّائثة، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (على) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنّسخ الأخرى: أخاه، وهو خطأ واضح، والتّصويب من فتوح مصر ٢٠٠/٢، والحلّة السّيراء ص٣٣٤، وكان ذلك سنة خمس وتسعين، البيان المغرب ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ: العزيز ابن نصير.

وقصد دمشق إلى (١) أمير المؤمنين الوليد، وحمل جميع ما جلبه من الأندلس، وذلك ثلاثون عَجَلة مُوقرة (٢) ذهبا وفضة، ومن الأعلاق النفيسة من الدّر، والياقوت، والزّبر حد، والزّمرّد (٢) والذّخائر الرّفيعة من الملابس، ومائة ألف من سَبّي (١) بين النّساء والرّجال (٥)، والصّبيان، منهم أربعة مائة رجل من ملوك (١) الأعاجم متوّجين.

فلمّا قرُب من دمشق بلغه أنّ الوليد مريض، فكتب إليه سليمان ابن عبد الملك، أخوه وولِيُ عهده من بعده: أن يتأخّر حتّى يموت الوليد، ويقدم بتلك الأموال عليه فتكون فيئاً (٧) له في أوّل ولايته. فلم يفعل

<sup>-</sup>عبد العزيز بن موسى بن نصير، استخلفه والده على الأندلس عند خروجه منها سنة خمس وتسعين، وقتل بما سنة سبع وتسعين. وقبل: سنة تسع وتسعين.

الحميدي: حذوة المقتبس ص ٢٩٠، والضبّي: بغية الملتمس ص٢٨٦.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: حيث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: موقورة، والمثبت من: أ، ب.

الوقر, بكسر القاف: الحمل النّقيل. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٦٣٥، (وقر).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: من الياقوت والدّر والزّمرد والزبرجد.

<sup>(</sup>١) في ب: السّبي.

<sup>(</sup>o) (الرّجال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) (ملوك) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فألا.

موسى، بل حدّ في السّير حتّى وصل، والوليد لما به. فلم يعبأ به، ولا عرف مقداراً لما جاء به.

وكان دخوله الأندلس في جمادى الأولى سنة [ثلاث] (١) وتسعين، وهو ابن ستّين، وأقام بإفريقية ستّ (٢) عشرة سنة والياً، وقفل منها سنة خمس وتسعين (٢)، فمات الوليد عن قريب (١).

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، وعمره، وسبب وفاته)<sup>(٥)</sup>:

وكانت خلافته تسع سنين وسبعة أشهر(١)

وتوفي بدمشق يوم السّبت للنّصف من جمادى الآخرة سنة ستٌّ

<sup>(</sup>۱) في الأصل النّسخ الأخرى: سبع، والنّصويب من: فنوح مصر لابن عبد الحكم ٢/٧٠، لكنّه ذكر شهر رجب بدلاً من شهر جمادى الأولى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وب: سنة، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري: البيان المغرب ١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) أي عن قريب مغادرة موسى إفريقية إلى الشّام، فقد كانت مغادرة موسى إفريقية في آخر سنة: (٩٩هـ)، كانت وفاة الوليد. خليفة: تاريخ ص٣٠٧، وابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٠/٢، وابن الأثير: الكامل ١٢٣/٤

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقُّق.

<sup>(</sup>٦) الطَّبري: تاريخ ٦/٩/١، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)١٨٤٩/١ كلاهما عن أبي معشر.

وتسعين<sup>(۱)</sup>

وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وسبعة أشهر<sup>(۲)</sup>.

وقيل: ستّ وأربعين (٦)

وكان سبب موته أنّه ركب يوماً من قصره نَجيباً ('')، وجعل حادياً يحدو به، تشبّهاً بالأعراب، فكان الحادي يقول في حدوه [رجزاً منه] (''): يا أيّها البَكْر الذي أراك ويحك هل تعلم من علاكا خليفة الله الذي امتطاكا لم [يُعْطَ] (') بكراً ('') قطّ ما اعطاكا (^)

فاستحسن الحدو، ووصل الحادي، وجعل يتمايل حتّى سقط، فمرض فمات، وصلّى عليه أخوه سليمان (٩)

<sup>(</sup>١) الطّبري: تاريخ ٩٥/٦، والمسعودي: ١٦٥/٣، قال الطّبري: وهذا قول جميع أهل السّير.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)١٧ (٨٤٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وأربعون.

والحبر في تاريخ دمشق (مخطوط)١/١٧.

<sup>(</sup>٤) النَّجيب من الإبل، هو القوي منها، الخفيف السَّريع.

ابن منظور: لسان العرب ٧٤٨/١ (نجب).

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يُر، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) البكر: الفتي من الإبل. الجوهري: الصحاح ٢/٥٩٥ (بكر).

<sup>(</sup>٨) البيتان في العقد الفريد ٤٢٤/٤، ونسبه الأصفهاني لمكين العذري: الأغاني (٨) البيتان في العقد الكتب).

<sup>(</sup>٩) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢٢/٤.

خبر سليمان بن عبد الملك بن مروان<sup>(١)</sup>

(كنيته، ونسب أمّه، ومولده)(٢):

يُكَنِّى: أبا الوليد(٢).

وقيل: أبو أيّوب<sup>(؛)</sup>

أمّه ابنة (٥) العبّاس بن [جزء](١) من العرب الحجازيين.

ولد بالمدينة (٧) سنة إحدى وخمسين.

بويع بدمشق في اليوم الذي مات فيه [أخوه] (١) الوليد، وهو ابن خمس وأربعين سنة (٩)

<sup>(</sup>١) (ابن مروان) ليست في: أ.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقّق.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على كنينه هذه.

<sup>(</sup>٤) أيوب بن سليمان، كان أدبياً عفيفاً، وكان أبوه بايع له، وجعله ولِي عهده، فهلك في حباة أبيه بالشّام، ولا عقب له. ابن قتيبة: المعارف ص٣٦١.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: بنت.

وهي: ولادة بنت العبّاس بن حزء العبسيّة، وقد سبقت ترجمتها ص: ٩٨٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل والنسخ الأخرى: حرير، والتوصيب من تاريخ خليفة ص٣٠٩، وجمهرة أنساب العرب ص٩١.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) ابن قتيبة: المعارف ص٣٦١.

(صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان أجمل النّاس صورةً، أبيض مُشرّباً بِحمرة، أسود الشّعر رجلَه، نحيف البدن، معتدل القامة، وسيماً (<sup>۱۱)</sup>، أديباً شاعراً، أنتشأ بالبادية عند أخواله بني عَبْس؛ لأنّ الخلفاء كانوا يُخرجون أولادهم إلى أحياء العرب ليتعلّموا (<sup>۳)</sup> الفصاحة منهم.

حاجبه:

أبو عبيدة<sup>(١)</sup>

وكاتبه على الإنشاء والرّسائل:

عبد الحميد الأكبر(٥)، كاتب أبيه.

وكاتبه على الدّواوين والخراج:

سليمان(١)

وهو: سليمان بن سعد الخُشنِي مولاهم، كاتب عبد الملك والوليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، كان من أهل الأردن، وهو أوّل من نقل الدِّيوان من الرّومية إلى العربية. ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وسيطاً، والمثبت من: أ، ب. والعقد الفريد ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يتعلمون، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(1)</sup> المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣١٩، وفي تاريخ خليفة ص٣١٩: أبو عبيد مولاه.

<sup>(</sup>٥) في العقد الفريد ١٦٥/٤: عبد الحميد الأصغر.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: سليمان بن نعيم.

ونعيم بن سلامة<sup>(١)</sup>.

و آذنه:

الحارث بن حكيم(٢)

وصاحب/ [٩٢] شرطه:

كعب بن خوليد [العبسي]<sup>(۱)</sup>

ونقش خاتمه:

آمنت بالله وحده(؛)

(خطبته أوّل ما ولِيَ الحالافة)(٥):

ولَمّا أفضى الأمر إليه، صعد المنبر؛ فحمد الله وأثنَى عليه، وصلًى على رسول الله ﷺ، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء صنع، وما شاء أعطى، وما شاء منع، وما شاء رفع، وما شاء وضع، أيها النّاس: إنّ الدّنيا دار غرور، وباطل وزينة (١)، وتقلّب بأهلها. تُضْحكُ باكيها، وتُبْكِي

<sup>(</sup>١) في تاريخ خليفة ص٣١٩: نعيم بن أبي سلامة، مولى لأهل اليمن على الخاتم. وفي تاريخ الطّبري ٥٤٧/٦: ابن أبي نُعيم صاحب الخاتم.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: أ، ب. وفي تاريخ خليفة ص٣١٩: كعب بن حامد العبسي.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣١٩، وفي البداية والتهاية ٢٠٠/٩: آمنت بالله مُخلصاً.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) ني ب: ورتبه.

ضاحكها، وتُخيف آمنها، وتُؤمّن خائفها، وتثري<sup>(۱)</sup> فقيرها، وتُفقر مُثريها<sup>(۲)</sup>

عباد الله! اتخذوا كتاب الله إماماً، وارضوا به حكماً، واجعلوه لَكُم هادياً دليلاً؛ فإنّه ناسخ ما قبله ولا ينسخه ما بعده، واعلموا عباد الله أنه ينفي عنكم كيد الشيطان، ومطامعه، كما يجلو ضوء الشمس<sup>(۱)</sup> إذا أسفر إدبار الليل إذا عسعس<sup>(۱)</sup>

ثم نَزَل، وإذا النّاس ازدحموا عليه (<sup>٥)</sup>، فبايعوه، ولم يختلف عليه اثنان. (إصلاحاته)<sup>(٦)</sup>:

وكانت خلافته يُمْناً وبركةً، افتتحها بِخيرِ واختتمها بِمثله، ابتدأها بَهدْمِ دولة الحجّاج وخُدَّامه وسِيرَه، وحتمها باستخلاف عمر ابن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وتوثر، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: موثرها، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: الصّبع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعسعس، والتصويب من: أ، ب.

إذا عسعس: إذا أقبل ظلامه. الجوهَريّ: الصّحاح ٩٤٩/٣، (عسس).

والخطبة بتمامها عند: المسعودي: مروج الذّهب ١٨٤/٣، وعند ابن قتيبة: عبون الأخبار ١٨٤/٣، باختلاف يسير عمّا هنا. وعند الجاحظ: البيان والتّبيين ٣٠٤/١، مختصرة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وأذن للنَّاس عليه.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانبي من المحقّق.

عبدالعزيز (١) فلطنه، وأقرّ عمّال أخيه على أعمالهم(٢)

وأقرّ خالد بن عبد الله [القسري]<sup>(۱)</sup> على مكّة. على أنّه قد كان غيّر فيها وبدّل، وأمر أن تُدار الصّفوف حول الكعبة في الصّلاة، ولم تكن قبل ذلك.

وقال أحد الشّعراء وهو يطوف بالبيت، وقد التقى بامرأة عند الحجر الأسود، وكان يهواها:

يا حبّذا الموسم من وقفة وحبّذا الكعبة من مشهد وحبّذا اللائي يُزاحمننا عند استلام الحجر الأسود فقال فقال أنهن لا يزاحمنك بعد هذا الموسم، وأمر بالتفريق

القسري: نسبة إلى قُسْر بن عبقر بن أغار، بطن من بَجلية. ابن الأثير: اللّباب ٣٦/٣.

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز بن مروان، أمير المؤمنين، ولِي المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولِي الحلافة بعده، ومات سنة إحدى ومئة. الذَّهبِي: سير ١١٤/٥- ١٤٨، وابن حجر: تقريب ص٤١٤.

<sup>(</sup>۲) مثله عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٠، والطّبري: تاريخ ٢/٦٤، وابن عبد ربّه: القعد الفريد ٢/٠٤، والذّهبِي: تاريخ ٢٠٠٢، والذّهبِي: تاريخ ٢٠٠٠٠هــــ)، ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الغسانِي. وهو خطأ ظاهر. والتصحيح من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حبَّ ذا، والتَّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وقال، والمثبت من: أ، ب. ومروج الذَّهب ١٨٤/٣.

بين الرّحال والنّساء في الطّواف<sup>(١)</sup>

ولَمَّا ولِيَ سليمان الخلافة استحضر موسى بن نصير، وسأله عن المائدة، وأين رِجْلُها(٢)؟ فقال: هكذا وجدتُها حين أخذتما. فخرج له طارق الرَّجل من عنده، وقال له: بل أنا أخذتُها هي وجميع ما أي (٢) به غير اليسير، فلم يجد موسى جواباً [وبقي باهتاً] (٤). فسخط (٥) عليه، وطالبَه بِمائتَي (١) ألف دينار، فدفع إليه مائة [ألف] (٧) وعجز عن الباقي، فسجنه حتى ضمنه عنه الأمير يزيد (٨) بن المهلب بن أبي صفرة.

ووزّعها على قومه، وذلك لمخالفته إيّاه فيما كان أمره به من

<sup>(</sup>۱) الخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ۱۸٤/۳، والأزرقي: أخبار مكّة ۲۱/۲، والشّعر عند الفاكهي: أخبار مكّة ۱/۵/۱، ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رجليها، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: أوتي.

<sup>(</sup>١) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فسطى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بمائة، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) يزيد بن المهلب الأزدي، ولِي المشرق بعد أبيه، ثم خراسان لسليمان بن عبد الملك، وقتل سنة اثنتين ومئة. وكان شريفاً حواداً بطلاً شجاعاً. ابن قتيبة: المعارف ص ٤٠٠، والذّهبي تاريخ (١٠١-١٢٠هـــ)، ص٢٨٣.

التَنْبُط بتلك الأموال(١) إلى أن يموت الوليد(٢).

وسأل<sup>(۱)</sup> سليمان بن عبد الملك عن هذه المائدة؛ فقيل له: إنّ الجنّ كانت تُتْحفُ<sup>(۱)</sup> سليمان النّبيّ عليه السّلام، بهذه الفوائد. تغوص عليها إلى قعر البحر<sup>(۱)</sup> فتخرجها؛ فكانت هذه المائدة في بيت المال معظّمة إلى أن ولِيّ القرطر<sup>(۱)</sup> جزيرة [الأندلس]<sup>(۷)</sup> حين تغلّب بُختُ نصّر على بيت المقدس، فحملها هي وغيرها من الذّخائر النّفيسة<sup>(۸)</sup> الغريبة.

ثم عفا سليمان عن موسى، وحج مع سليمان سنة ثمان وتسعين، فمات موسى في تلك الحجة في مدينة النّبِي ﷺ ﴿ (١٩٣]، ودُفن كما [١/٩٣]، وصلّى عليه سليمان.

فَيُروى عن بعض أهل المدينة أنَّ موسى قال يوماً لبعض مَن يتق (١٠)

<sup>(</sup>١) في ب: الأمور.

<sup>(</sup>٢) مثله عند ابن عذاري: البيان المغرب ١/٥٥-٤٦.

<sup>(</sup>٣) في ب: وقال.

<sup>(</sup>٤) (تتحف) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: البحار.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: القرطن، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) (النَّفيسة) لبست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) الذَّهبِي: سبر ١٩٠٠/٤، وابن كثير: البداية والنَّهاية ١٩٤/٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: يوثق، والمثبت من: أ، ب.

به: ليموتُنَّ إلى يومين رجلٌ قد بلغ ذكْرُهُ المغرب والمشرق، وقال: فلم أظنّ إلاّ أنَّه يعنِي الخليفة، فلمّا كان صباح اليوم النَّانِي، لم أشعر وأنا في مسجد النَّبِيّ ﷺ حتّى سمعت النّاس يقولون: توفِي موسى بن نصير(١)

وعزل سليمان بن عبد الملك<sup>(۲)</sup> [ابن]<sup>(۲)</sup> موسى عن الأندلس بعد عام من ولايته، وولي مكانه [السمح]<sup>(۱)</sup> بن مالك.

## (غزوة القسطنطينية)(٥):

وجهز سليمان جيشاً [جرّاراً] (٢) إلى بلاد الشرك، وأمّر عليه أخاه مسملة؛ فانتهى إلى القسطنطينية، ودوّخ بلادها، وهزم أجنادها، وصدر

وهو: السّمع بن مالك الخولاني، أمير الأندلس، استشهد في قتال الرّوم بالأندلس، في ذي الحجّة سنة ثلاث ومئة. الحميدي: حذوة المقتبس ص٢٣٧، والضّبّي: بغية الملتمس ص٣١٧.

والسّائد في كثيرٍ من المصادر أنَّ الذي استخلفه على الأندلس هو: الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة مُنة. ابن عذاري: البيان المغرب ٢٦/٢، ابن الأثير: الكامل ٢٦٠/٤، ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري: البيان المغرب ٤٦/١، و٢٢/٢، باحتصار.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل والنَّسخ الأخرى: أخا، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والنسخ الأخرى: السّجسج. وهو تحريف، والصّواب: السّمح.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أحرارا، التصويب من: أ، ب.

سالماً ظافراً غانماً(١).

## (خبر يزيد بن أبي مسلم مع سليمان) (٢٠):

ودعا في آخر آيامه يزيد بن أبي مسلم<sup>(۱)</sup> -كان أمر بسحنه وتقييده؛ لأنه كان [كاتب الحجّاج]<sup>(1)</sup> وصاحب أمره- وكان دَميماً، فأدخل<sup>(٥)</sup> عليه وهو يَرْسف<sup>(١)</sup> في قيوده، فازدراه لمّا رآه، ونَبّت عنه عيناه<sup>(٧)</sup>، فقال له: ما رأيت كاليوم قطّ، لعن الله [رَجُلاً]<sup>(٨)</sup> أَجَرَّكَ رَسْنَه<sup>(٩)</sup>، وحمّلك أمره، وأشركك في أمانته! فقال له يزيد: لا تقل له ذلك

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل الغزوة عند الطّبري: تاريخ ٢/٥٣١، ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبي مسلم، أبو العلا، النَّقفي، مولَى الحجّاج وكاتبه، استخلفه الحجّاج عند موته على الخراج، وأقرّه الوليد بن عبد الملك، واستعمله يزيد بن عبد الملك على إفريقية، فقتل سنة النتين ومئة. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٣٨٦/١٨- ٣٨٩، والدَّهبي: سير ٩٤/٤، ٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فدخل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) يرسف: يَمشي مقبِّداً، الجوهريِّ: الصُّحاح ١٣٦٤/٤ (رسف).

<sup>(</sup>٧) نَبَتْ عنه عيناه: أي: رفع عنه بصره. الزّبيدي: تاج العروس ١٢٢/١، (نبأ)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٨) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) أَجَرَّكَ رَسَّنه: الرَّسن في الأصل الحبل يقاد به البعير، أي: تركك وشأنك تفعل ما تشاء. ابن منظور: لسان العرب ١٨٠/١٣ (رسن)، بتصرَف.

يا أمير المؤمنين، إنك ازدريني لما رأينني والأمر عني مُدبر، وعليك مقبل، ولو رأينني والأمر علي مقبل لاستعظمت مني ما استصغرت، ولاستخللت مني ما استحقرت، فقال له سلبمان: عزمت عليك (١) يا ابن أبي مسلم لتخبرني عن الحجّاج، أتراه يهوي في جهنم أم (١) قد استقر فيها؟ فقال له: يا أمير المؤمنين! لا تقل ذلك عن الحجّاج، وقد بذل لكم نصحه، وأخفر دونكم دمه، وولي وليّكم، وأخاف عدو كم، ووطاً لكم المنابر، وأذل لكم الجبابرة، وإنه يَجيء يوم القيامة عن يَمين عبد الملك، ويسار الوليد، واجعله حيث شئت. فصاح سليمان: أخرجوه عني العنه أمّه ما أحسن (١) لمم: ثكلته أمّه ما أحسن (١) بديهته، وتربينه (١) لنفسه ولصاحبه، ولقد أحسن المكافأة بحسن الصّنيعة، وأراد أن يُطلقه ويولّيه عملاً، فقال له عمر بن عبدالعزيز: يا أمير المؤمنين! لا تَحم دولة الظّم؛ فأقام (١) مسجوناً طول أيّام سليمان

<sup>(</sup>١) في ب: عليكم.

<sup>(</sup>٢) بي ب: أو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وقال، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: أخبر.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وتزيَّنه.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: فقام.

وأيّام عمر بن عبد العزيز (١).

(مقتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية)(٢):

فَلُمَّا وَلَيَ يَزِيدُ بَنَ عَبِدُ الْمُلْكُ، أُخرِجِهُ وَوَلاَّهُ عَلَى إِفْرِيقِيةً.

قال محمّد بن يزيد الأنصاري<sup>(۱)</sup> -وكنت عاملاً عليها لعمر<sup>(1)</sup>-: فلمّا اجتمع بِي<sup>(۱)</sup>: قال: الحمد لله الذي أمْكَنَنِي منك، والله لو حال بيننِي وبينك لسبقته إليك، وأمر<sup>(۱)</sup> بثقافي<sup>(۷)</sup>.

فبينما (٨) نحن في الكلام؛ إذ أقيمت الصّلاة للمغرب، فلمّا سجد

(۱) هذا الخبر ذكره المبرد: الكامل ۳٤٨/۱، بتمامه، وعند الجاحظ: البيان والتبيين اره ۱۸۹۸ وأمالي المرتضى ۹۵/۱ والمسعودي: مروج الذَّهب ۱۸۶۲، ۱۸۷۷، وأمالي المرتضى ۹۵/۱ وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ۳۸۷/۱۸، والقيرواني: زهرة الأداب ۱۰۱۸/۲، وابن خلكان: وفيات الأعيان ۲/۵/۱، و۲/۶۲، باختصار.

(٢) عنوان جانبي من المحقّق.

(٣) محمّد بن يزيد الأنصاري مولاهم، كتب لعبد الملك، ثم استعمله عمر بن عبد العزيز على إفريقية، وبعد مقتل بزيد بن أبي مسلم، أقرّه يزيد بن عبد الملك عليها. الطّبري: تاريخ ٢٥٥٦، والذّهبي: تاريخ ٢٠٨١، ص٥٥٥.

(٤) يعني: عمر بن عبد العزيز.

(٥) كان هذا الاجتماع بينهما في عهد يزيد بن عبد الملك، وبزيد بن أبي مسلم عاملاً له على إفريقية. الطّبري: ٧١٧/٦، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢٧/٤.

(٦) (وأمر) سقطت من: ب.

(٧) بثقافِي: الثقاف: ما تُسوَى به الرّماح. الجوهَريّ: الصُّحاح ١٣٣٤/٤، (ثقف).

(٨) في ب: فبينا.

وثب عليه رجلٌ كان أضرَّ به في أيّام الحجّاج فقتله، وأشار إلَيّ أنْ سِرْ، فمضيتُ مُتعجّباً(١).

وقدم على سليمان وفد (٢) العراق، فقال قائلهم: والله يا أمير المؤمنين ما أتيناك لرغبة، ولا رهبة، قال: فلم حئت / لا جاء الله بك؟ قال [٩٣/ب]: نحن وفد التهنئة، لا وفد المَرْزَقَة (٢)، أمّا الرّغبة فقد وصلت إلينا بك، وفاضت في رحالنا، وتناولها الأقصى والأدنَى منّا، وأمّا الرّهبة فقد أمنّاها منك بعدلك فحبَّبْت إلينا بذلك الحياة، وهوّنت علينا الموت، لا نرجو فيمَن نتخلّفه من إعفائنا؛ فاستحيّى سليمان منه، وأعظم جائزته (١)

ودخل عليه أعرابي فقال له: يا أمير المؤمنين! إنّي أُكلّمك بكلام فاحتمله إن كرهته، فإنّ مِن ورائه ما تُحبُّهُ إن قبتله. قال: هات يا أعرابيً! قال: فإنّي سأطلق لساني بما خرِسَتْ عنه الألسن من (°) عظمتك لحق الله عنه الألسن من أمانتك لحق الله قبيًا، وحق أمانتك (۱)؛ إنّه قد اكتنفك قومٌ قد أساؤوا الإحسان لأنفسهم،

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر ذكره ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٢٧/٤، بصيغة أخرى. وانظر عن سبب قتل يزيد بن أبي مسلم: الطّبري: تاريخ ٦١٧/٦

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أهل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الْمُرْزِئُةُ: المصيبة. الجوهَرِيِّ: الصُّحاح ٥٣/١، (رزأ).

<sup>(</sup>٤) ذكر مثله ابن قتيبة: عيون الأخبار ١٨٢/١

<sup>(</sup>٥) (من) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في عيون الأخبار ٣٦٤/٢: إمامتك.

فابتاعهوا دينك بدينهم، ورضاك بسخط ربّهم، خافوك في الله عزّ وحلّ، ولم يخافوه فيك، فهم حَرب الآخرة، سلم الدّنيا، فلا تأمنهم على ما يأتَمنُك الله تَجْلَلُ (١)؛ فإنّهم لن ينالوا بالأمانة خيراً (١) إلاّ تضعيفاً (١)، وللأمّة (١) إلاّ عسفاً والقرى إلاّ خسفاً، وأنت مسؤول عمّا اجترحوا، وليسوا مسؤولين (٥) عمّا اجترحت، فلا تُصلح دنياهم بفساد آخرتك، فأعظم النّاس عيباً (١) يوم القيامة من باع آخرتَهُ بِدُنيا غيره. فقال له سليمان: أمّا أنت يا أعرابي فقد أنصَحْت، وأرجو أنّ الله وَ الله عين على ما تقلّدُنا (٧)

وقال لرجلِ دخل عليه: تُكلِّم في حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين!

<sup>(</sup>١) (ولم يخافوه فيك، فهم حرب الآخرة سلم الدّنيا، فلا تأمنهم على ما يأتمنك الله رَجُكُنُ، سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) (خيرا)، ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: تضييعاً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الأمانة، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مسؤولون، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ: غنّى، وفي ب: غبناً.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر ذكره ابن قتيبة: عيون الأخبار ٣٦٤/٢، والمسعودي: مروج الذّهب ١٦٦/٣ والقيرواني: زهر الأداب ١٨٨/٣ وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٦٦/٣، والقيرواني: زهر الأداب ٢٥٩/١، وابن خلكان: وفيات الأعبان ٤٢٤/٢، باختلاف يسير عمّا هنا.

هَيبة الخلافة، وعِظَم الملك يَمنعانِي من ذلك. قال: فعلى رِسلك؛ فإنّا (١) لا نُحبُ مدح المُشَاهَدة، ولا تزكية اللّقاء، قال: يا أمير المؤمنين! لست أمدحك، ولكنّي أحمد الله على النّعمة بك، قال: حسبُك، قد بلغت من النّاء مناط الإحسان، وقضى حوائجه (٢)

(أجود العرب في الإسلام)<sup>(٣)</sup>:

ويقال: إنَّ أجود العرب في الإسلام عشرة:

فأجود أهل الحجاز: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، و[عبيد الله] (١) بن العبّاس بن عبد المطلب، وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص.

وأجود أهل الكوفة: عتّاب بن ورقاء<sup>(۱)</sup>، أحد بني رياح بن يربوع<sup>(۱)</sup>، وأسماء بن خارجة ابن حصين<sup>(۱)</sup> الفزاري، وعِكْرِمَة بن رِبْعِي

ابن قنيبة: المعارف ص١٤١، وابن كثير: البداية والنَّهاية ١٩/٩

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإنَّى، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند غير المؤلُّف.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقّق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والنسخ الأخرى: عبد الله، والتصحيح من: الاستيعاب ٨٨١/٣. وهو: عبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلب، من صغار الصّحابة، مات بالمدينة سنة سبع ونمانين. ابن حجر: تقريب ص٣٧١.

<sup>(</sup>د) عتَّاب بن ورقاء الرّياحي، ولمي أصبهان لعبد الله ابن الزّبير، وقائل الحوارج في الرّيّ، فقتحها، ثم انتدبه الحجَّاج لقتَّال الأزارقة، فقتل سنة سبع وسبعين.

 <sup>(</sup>٦) بنو رياح بن رياح، بطن من حنظلة، من تُمبم، من العدنانية، وهم بنو رياح ابن
 يربوع بن حنظلة. القلقشندي: نحاية الأرب ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) (حصين) سقط من: ب.

الفيَّاض (١)، أحد بني تَيم الله بن تعلبة.

وأجودُ أهل البصرة: عمر بن [عبيد الله](٢) بن معمر، وطلحة (٣) ابن عبد الله بن خلف الحزاعِي -وهو طلحة الطّلحات-(١)، وعبيد الله(٥) بن أبي بكرة.

(۱) عكرمة بن ربعي بن عمير البصري، المعروف بالفيّاض، قدم على عبد الملك، وولِيّ شرط أخيه بشرحين ولي العراق. ابن عساكر: تاريخ دمشق ٧٤٨/١١، ٧٤٩.

(٢) في الأصل والنَّسخ الأخرى: عبد الله، والتَّصويب من: الاستبعاب ٨٨٢/٣.

عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التَّيمي، أحد وجوه قريش وكرمائها، ولِي البصرة لابن الزَّبير، وولِي فتوحات كثيرةً، وقدم دمشق على عبد الملك، ومات بما سنة اثنتين وتمانيز. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)١٣/٥٥٣، والذَّهبِي: سير ١٧٢/٤،

- (٣) طلحة بن عبد الله الخزاعي، كان مع عائشة يوم الجمل، وقدم دمشق على يزيد بن معاوية، ولي سحستان سنة ثلاث وستِّين. ابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ٦٨/٧، والمزي: تمذيب الكمال ٤٠٠/١٣.
- (؛) سُمَّى بذلك؛ لأنَّه كان أجود الطُّلحات المعروفين، وهم: طلحة بن عبيد الله التَّيمِي، وطلحة بن الحسن بن وطلحة بن عبد الله بن عوف الزَّهري، وطلحة بن الحسن بن على. ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٦٩/٧.
  - (٥) في الأصل: عبد الله، والتصويب من: أ، ب.

أمير سجستان، ولد سنة أربع عشرة، وولِي قضاء البصرة، وتوفّي سنة تسع وسبعين. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٧٤٦/١٠، والذّهبي: سير ١٣٨/٤. وأجود أهل الشّام: خالد<sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وليس في<sup>(۲)</sup> هؤلاء كلّهم من أجود من عبد الله بن جعفر<sup>(۲)</sup>

ودخل على سليمان أعرابِي فقال له: يا أعرابِي أصابك سماء<sup>(؛)</sup> في<sup>(٠)</sup> وجهك هذا؟

قال: نعم يا أمير المؤمنين، غير أنّها سماء طفحاء [وطفاء](١) كأنّ في وادها الدّلاء، [مرجحنة](٧) النّواحِي، مَوصُولة بالآكام(٨)، تكاد أن تمس من الرّجال الهام، كبير زَجَلها(١) قاصف رعدُها،/ باطيء سيرها [١٩٤]

<sup>(</sup>۱) خالد بن عبد الله القرشي الأموي، كان مع مصعب بن الزّبير بالعراق ثم لَحِقَ بعبد اللك، وشهد معه قتل مصعب، وولاه البصرة ثم عزله. ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٥/٦٥، ٦٧.

<sup>(</sup>٢) في ب: من.

<sup>(</sup>٣) الخبر بتمامه عند ابن عبد البرّ: الاستيعاب ٨٨١/٣، ٨٨١، وبزيادة عند ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٢٩٢/، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) السّماء، أي: المطر. الجوهَرِيّ: الصِّحاح ٢٣٨٢/٦ (سما).

<sup>(</sup>٥) (نِ) ليس نِ: أ.

<sup>(</sup>٦) الزُيادة من: ب.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) الأكام: جمع أكمه، التَّلُّ، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٩١، (أكم).

<sup>(</sup>٩) زُجَلها، الزَّجل -بالتَّحريك-: الصَّوت. يقال: سحاب زَجِل، أي: ذو رعْد. الحوهريّ: الصَّحاح ١٧١٥/٤، (زحل).

[حثيث] (۱) قطرها، مُغدق وَدُقُها (۱)، خضل سيلها (۱) مُظلم يومها، قد لَجأت الوحوشُ إلى أوطاها تبحث عن أصولِه بأظلافها، مجتمع بعد شتاها، متآلفة بعد افتراقها، فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاة الشّجر، وتعلّقنا بِقنان الجبال لكنّا [حَفَاء] (۱) ببعض الأودية، ولَقْم الطّريق. وأطال الله في بقائك، وأنسأ (۱) لنا في أَجَلك؛ فهذه بركتُك، وعادةُ الله على رعيّتك بك، وصلًى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم.

فقال له سليمان: لعمر أبيك لئن (٢) كانت بديهة، لقد حسّنتها! (٧)، ولئن كانت مُحَبَّرةً (لقد أحدت، قال: بل مُحَبَّرةً (٨) يا أمير المؤمنين. قال: يا غلام أعطه ألف درهم. فَلُصِدْقُهُ أعجبُ إلينا من وصفيه (٩) (تفسير بعض الغريب) (١٠٠):

<sup>(</sup>١) التُكملة من: أ.

<sup>(</sup>٢) وَدْقها، أي: قطرها. الجوهريّ: الصِّحاح ١٥٦٣/٥، (ودق).

<sup>(</sup>٢) في ب: ليلها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأ: غناء، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وأنسى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لو، والمثبت من: أ، ب، والعقد الفريد ٣/٥/٣.

<sup>(</sup>٢) في أ: أحسنت.

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها سياق الخبر من: العقد الفريد ٣/٥/٣.

<sup>(</sup>٩) الخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٦٤/٣، و٤٦.

<sup>(</sup>١٠) عنوان جانبي من المحقَّق.

الطُّفْحَاء: المظلمة.

والوَطْفُاء: الْمُنْهلة.

والمُرْجَحنّة: الْمُنْبِتة.

والرَّجُل: رفع الصُّوت.

وقاصفُ رعدُهَا: أي: كاسِر<sup>(١)</sup>

والحثيثُ (٢): السّريع.

[مُغْدق](٢) ودَقُها: أي: لودقها صوتٌ من شدَّة الوَقْع والوَدْق.

خَضْلٌ سيلها، أي: بال.

واحضَلَتْنَا السّماء: أي: بَلْتُنا.

والعضّاة: شُجر من شجر الشّوك كالطّلح والعوسج، الواحدة عضّة، والهاء أصليّة، وقد يُجمع على عضوات (١)

وقِنُانُ (\*) الجِبال: جمع قُنَّة، وهو الجَبَلُ الْمُفرد.

[والجَفاء](٢): ما رَمّي به الوادي إلى جنباته من الغُتّاء.

<sup>(</sup>١) التّصويب من: أ، ب. وفي الأصل: ساكن.

<sup>(</sup>٢) في أ: والحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنّسخ الأخرى: منفق، وهو خطأ بلا شكّ من النسّاخ، بدليل أنّها رُسمَت في نصالخبر بشكل صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجوهَرِيّ: الصَّحاحَ ٢/٠٤١، ٢٢٤١، (عضه).

<sup>(</sup>٥) في ب: وقان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الغثاء. والتّصويب من: أ، ب.

وَلَقُم الطَّريق: مَنْهجه.

وأنسأ، أي: أُخَّرَ.

وقال سليمان يوماً لحُلسائه: لقد أكلنا الطَيِّب، ولبسنا اللَّين، وركبنا [الفَارِهَ](١)، ووطئنا(١) العذراء، فلم يبق من لذَّتِي إلاَّ صديق أطرح بيني وبينه مَؤونة النِّحفَظ(٣).

وكان يقول: زيادة المنطق على العقل خُدعة، وزيادة العقل على المنطق هُحُنَةٌ (٤)، وأحسن ذلك ما زيّن بعضه بعضاً (٥)

(موعظة أبي حازم لسليمان بن عبد الملك)(٩):

وقدِم سليمان المدينة يريد مكَّة، فأقام بما، وسأل: هل بالمدينة مِن

<sup>(</sup>۱) في الأصل والنسخ الأخرى: الفرات، وهو خطأ ظاهر، والتصحيح من: مروج الذَّهب ١٨٦/٣.

الفاره: الحاذق بالشّيء، ويقال للبرذون والبغل والحمار: فارهٌ بيّن الفرهة.

وفرِه بالكسر: أَشِرَ وبطِر. الجوهَرِيِّ: الصُّحاح ٢٢٤٢/٦، ٢٢٤٣، (فره).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: واستطأنا.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٦/٣، والجاحظ: البيان والتّبيين ٨٩/٢، بأطول ممّا هنا.

<sup>(</sup>٤) هُمُنة: قُبْح، الجُوهُرِيِّ: الصَّحاح ٢٢١٧/١ (هجن).

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره ابن قتيبة: عيون الأخبار ٢/١٥٤، وابن عبد ربّه: العقد الفريد /٢٤١، مثله.

<sup>(</sup>٦) عنوان حانِبِي من المحقَّق.

التّابعين ومِمَّن أدرَكَهم أحدٌ؟ فقيل له: أبو حازم الأعرج<sup>(۱)</sup>، -صاحب أبي هريرة فَرُهُبّه، واسمه: عبد الرّحمن بن هرمز<sup>(۱)</sup>- فأرسل إليه؛ فَلَمَّا دخل عليه قال له: ما هذا الجفاء؟ قال: وأيّ جَفاء رأيتَ منِّي يا أمير المؤمنين؟! قال: أتانِي وجوه أهل المدينة و لم تأتيني<sup>(۱)</sup> أنت، قال: أعيذك بالله، أن تقول ما لم يكن، فوالله ما رأيتني ولا عرفتك، وما للأعرج من حاجة يتكلّم بحا<sup>(۱)</sup>، ولولا خوفكم ما أتيناكم -وعند<sup>(٥)</sup> سليمان؛ محمّد<sup>(١)</sup> ابن

<sup>(</sup>۱) اسمه: سلمة بن دينار الأعرج المديني الزّاهد العدبد، الأفزر، التّمّار، مولَى الأسود بن سفيان، توفِيَّ في خلافة المنصور بعد سنة أربعين ومئة. ابن سعد: الطّبقات (القسم المتمّم) ص٣٣٦، ٣٣٣، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٣٨/٦-٢٣٠، وابن حجر: تقريب ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) وقع التباس هنا بين أبي حازم الأعرج المدني، الأفزر التّمار، القاصّ؛ سلمة بن دينار، المتوفّى في خلافة المنصور، وبين عبد الرّحمن بن هرمز الأعرج المدني، أبو داود، صاحب أبي هريرة، ومولّى ربيعة بن الحارث، المتوفّى بمصر سنة سبع عشرة ومئة. ابن سعد: الطّبقات ٢٨٤، ٢٨٤، والدّهبي: معرفة القراء الكبار ٧٧/١، ٨٥. وصاحب الحديث مع سليمان بن عبد الملك هو: أبو حازم، سلمة بن دينار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ب: تأتيني، والتّصويب من: أ.

<sup>(</sup>٤) ق أ، ب: فيها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من عند، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) محمّد بن مسلم بن شهاب الزّهري، الفقيه الحافظ، مات سنة خمس وعشرين ومئة. وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. ابن حجر: تفريب ص٥٠٦.

شهاب الزّهري- فالتفت سليمان إلى ابن شهاب، وقال<sup>(١)</sup>: أصاب الشّيخُ وأخطأت<sup>(٢)</sup>.

ثم قال: يا ابا حازم! مالنا نكره الموت وتُحبُّ الحياة؟ قال: لأَنكُم أخربتم الآخرة، وعمّرتم الدّنيا، فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، وعمدتم إلى أمولكم فجمعتموها نُصْبَ أَعْيُنكم، فأنتم تكرهون فراقها، ولو قدَّمتموها أمامكم لسرّكم أن تلحقوا بها، فإنْ كنت تريد من الدّنيا ما يكفيك فأدنى ما فيها يُجزيك، وإن كان أدنى ما فيها يُجزيك الدّنيا ما يكفيك فأدنى ما فيها يُجزيك.

قال: يا أبا حازم! ما تقول فيما نحن فيه؟

قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين! قال: إنَّها نصيحةٌ تلقيها إلَىَّ.

قال: إنَّ آباءك قهروا النّاس بالسّيف، وأخذوا هذا الأمر عُنوةً على غير رضى من المسلمين، ولا مشاورتهم، فقد رحلوا من<sup>(۱)</sup> الدّنيا، فلو علمت ما قالوا، وما قيل لَهم.

قال له رجلٌ من جلسائه: بئس ما قلتَ يا أبا حازم، قال: كيف وأنّ الله أخذ ميثاقاً للعلماء لَيُبيّننَّهُ للنّاس<sup>(٤)</sup>، ولا يَكتمونه.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فقال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأخطأتُ أنت، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رجوا أمر، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) (للنَّاس) سفطت من: ب.

وقال سليمان: يا أبا حازم! كيف بالقدوم على الله تعالى؟ قال (1): أما المحسن فكالرّجل يَقْدِمُ على أهله، وأمّا المسيء فكالرّبِق يَقْدِم على مولاه (1) فبكى سليمان، ثم قال: ليت شعرِي ما لنا عند الله، قال له: أعرض عملك على كتاب الله، قال: وأيّ مكان أجده؟ قال: ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَغِي نَعِيمِ (1) ﴾ ﴿ أَنَّ قال: فأين رحمت الله؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ ٱللهُ عَلَى كَانِ اللهُ عَلَى كَانِ اللهُ عَلَى اللهُ ؟ قال: ﴿ وَقَرِيبٌ مِنَ اللهُ عَلَى كَانِ اللهُ عَلَى كَانِ اللهُ عَلَى كَانِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قال له: يا أبا حازم! أوصنِي. قال: أوصيك أنْ لا يَراكَ الله حيثُ نماك، ولا يَفْقدَكَ حيث أمرك.

قال: ادع الله لِي. قال: اللهم إن كان سليمان لك وليّاً فبشّره بخير الدّنيا والآخرة، وإنْ كان لك عدوّاً؛ فخذ بناصيته إلى ما تُحبُّهُ وترضاه.

قال: يا أبا حازم! هل لك مالٌ؟. قال: كثيرٌ طيّبٌ. قال: ما هو؟ قال<sup>(٥)</sup>: الرّضى والقنوع.

قال له: ارفع حوائجَك. قال: قد رفعتها. قال: إِلَى مَن؟ قال: إلى

<sup>(</sup>١) (قال) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مواليه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) سروة الانفطار: الآيتان: (١٣–١٤).

<sup>(</sup>٤) الآية بنمامها: ﴿وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَنْجِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ ، سورة الأعراف: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٥) (قال) سقطت من: ب.

مَن لا تُقْضى (١) الحوائج دونه. ولا يُنتظر قضاؤها إلاّ منه. قال: ارفع إِلَيَّ حوائحك. قال: ليس ذلك حوائحك. قال: ليس ذلك إليَّ. فقال: فما للأعراج حاجةً غيرها.

فالتفت ابن شهب، وقال: والله يا أمير المؤمنين! إنّه لجاري منذ عشرين سنة ما ظننت أنّ هذا عنده! قال: أجل والله يا زهري (٢)؛ لأنّي من المساكين، ولو كنت غنيّاً لعرفتني. أدركنا العلماء وهم لا يأتون الأمراء؛ فكان في ذلك صلاح الفريقين الوالي والمولّى عليهم، فلَمّا رأيت العلماء يأتون الأمراء ويسألوهم ما في أيديهم، قالوا: لولا أنّ الذي بأيدينا خير من الذي بأيديهم ما أتونا؛ فكان في ذلك هلاك الفريقين الوالي والمولّى عليهم، قال سليمان: أجل والله يا زهري، لو لم تأتنا الوالي والمولّى عليهم، قال سليمان: أجل والله يا زهري، لو لم تأتنا

ثم خرج أبو حازم من عنده، فوجّه له بِمائة ألف دينار، وكتب إليه أن أقبلها ولك عندي (١) مثلها. فردّها. وكتب إليه: أعيذُك يا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في أ، ب: تغش.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يا زهيري، وفي ب: يا زهوري، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٣) (فكان في ذلك صلاح الفريقين الوالي والمولّى عليهم، فلَمَّا رأيت العلماء يأتون الأمراء)، سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: عندنا.

أن يكون سؤالك إيّاي وردِّي عليك لبذل، والله! (١) ما أرضاها لك ولا (٢) لنفسي؛ فإنْ كنتَ إنّما بعثتَهَا عوضاً ممّا حدَّثتك؛ فأكُلُ المبتة [والدّم] (٢) ولَحم الحنْزير أحب إِلَيَّ منها في حال الاضطرار (١)، وإن كنتَ إنّما بعثتَها لحق لي في بيت مال المسلمين، فلي فيها نظرٌ؛ فإن ساوَيتَ فيما بيننا (٥)، وإلا / فلا حاجة لي بها (١)

فقال له رجلٌ من جلسائه [٥٩/أ]: أَيسُرُّكُ (٢) يا أمير المؤمنين أن يكون النّاسُ مثل هذا؟ قال: لا والله(٨).

وأبو حازم (١) هذا يقال: إنّه مولّى محمّد بن ربيعة بن الحارث ابن

<sup>(</sup>١) (والله) لا توحد في النَّسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فكيف أرضاها.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: في حال الاضطرار أحب إليّ منها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيها بين لنا، والمثنب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: فيها.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: أيسر أمير.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر ذكره صاحب الإمامة والسّياسة بتفصيلٍ أكثر ممّا هنا ٩١-٨٨/٣، وابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ٢٢١/٦، ورواه بصيغة أخرى ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٦٣/٣، ١٦٤.

<sup>(</sup>٩) هذا القول غير صحيح؛ لأنّ مولَى محمّد بن ربيعة بن الحارث هو: عبد الله ابن هرمز الأعرج المدني. راجع طبقات ابن سعد ٢٨٣/٥، والذّهبي: سير ١٩٩٥، وابن المجزري: غاية النّهاية ٢٨١/١.=

عبد المطلب، توفَّى بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة.

وقال سليمان عند موت ابنه أيوب لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة (۱): إنّي لأحد في كبدي جمرةً لا تُطفيها (۱) إلاّ عَبْرة. فقال (۱): أذكر الله يا أمير المؤمنين، وعليك بالصّبر، فنظر إلى رجاء بن حيوة (۱)؛ كالمستريح إلى مشورته، فقال رجاء: أفضها يا أمير المؤمنين، فما بذلك من بأس؛ فقد دمعت عينا رسول الله في على ابنه إبراهيم، وقال: «العينُ تدمع، والقلبُ يوجَع (۱)، ولا نقول ما يُسْخطُ الرَّبَ، وإنّا بك يا إبراهيم لمَحزونون» (۱)؛ فأرسل سليمان عينيه، فبكى حتى

<sup>=</sup>أمّا أبو حازم سلمة بن دينار -صاحب الكلام السّابق مع سليمان- فهو مولَى الأسود بن سفيان. ويقال: مولَى لبني شجع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة.

راجع: طبقات ابن سعد (الجزء المتمّم) ص٣٣٢، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ١٤٣/٦، وابن حجر: تمذيب ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>١) في ب: حياة.

<sup>(</sup>٢) في ب: لا تطفها.

<sup>(</sup>٣) القائل هو: عمر بن عبد العزيز، المبرد: الكامل ٣٥٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في ب: حياة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يخشع، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١) في أ: محزومون.

وللحديث شاهد أخرجه مسلم: الصّحيح بشرح النّووي، كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ، وتواضعه ٥/١٥، عن أنس ﷺ، ولفظه: «تدمع العين، ويحزن القلب،

قضى (١) إِرْباً (٢)، ثم أقبل عليهما (٣)؛ فقال: لو لَم أنزف هذه العبرة لانصدَعت كبدي. ثم لم يبك بعدها، ولكنّه تُمثّل عند قبره لَمّا دفنه، وحثا عليه التراب، وقال: يا غلام! دابّتي، ثم التفت إلى قبره، فقال: وقفت على قبر مقيم (٤) بقفرة [متاع] (٥) قليل من حبيب مفارق (٣٢١) وغضب سليان على خالد بن عبد الله القسري، فلَمّا دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين! إنّ القدرة تُذهب الحفيظة، وإنّك تُحِلُ (١) عن (١) العقوبة؛ فإنْ تَعْفُ فأهلٌ (١١) لذلك (١١) أنت، وإن تعاقب فأهل العقوبة؛ فإنْ تَعْفُ فأهلٌ (١١) لذلك (١١) أنت، وإن تعاقب فأهل

<sup>=</sup>ولا نقول إلاً ما يرضي ربّنا، والله يا إبراهيم إنّا بك لَمحزونون». وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز، باب قول النّبِيّ ﷺ: ﴿إِنَّا بَكَ لَمحزونون». فتح الباري ١٧٣/٣، رقم (١٣٠٣).

<sup>(</sup>١) في ب: فضا.

<sup>(</sup>٢) قضى إرباً، أي: قضى حاجة له. الجوهرِيّ: الصحاح ٨٧/١ (أرب)بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: علينها.

<sup>(</sup>٤) (مقيم) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) البيت في: البيان والتّبيين ٤/٩٥.

<sup>(</sup>٧) الخبر في: الكامل للمبرد ٣٠٢/٢، وعند ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٠٢/٢، بأطول ممًا هنا.

<sup>(</sup>A) في الأصل: وألها تحمل، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: على.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فأهلا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۱) في أ، ب: ذلك.

فأهل لذلك<sup>(١)</sup> أنا<sup>(١)</sup>

وخرج نُصَيْب الشَّاعر يوماً بابنتيه (٢) يتنَزَّه؛ فبينما (١) هو يَمشي؛ إذ بصر بأمير المؤمنين سليمان، فقال لابنتيه: دونكما أمير المؤمنين، فلَمّا وصلتا إليه؛ فقالت الكبرى:

أمير المؤمنين أمّا ترانا فقيرات ووالدنا فقير أضرَّ بِنا شقاء الجدّ منه فليس يُميرُنا فيمَن يُمير وقالت الصّغرى:

أمير المؤمنين أمًا ترانا كأنّا<sup>(°)</sup> من سواد اللّيل قيْرُ<sup>(¹)</sup> أمير المؤمنين أمّا ترانا خنافس بيننا عجْل<sup>(۲)</sup> كبير فضحك سليمان، وأمر لَهما بجائزة سنيّة (۸).

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ذلك.

<sup>(</sup>٢) الخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٠/٣، وتكملته: فعفا عنه.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: مع ابنتيه.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: فبينا.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: كأن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: خير، التصويب، من: أ، ب.

والغَيْرُ: الفارُ، الجوهَرِيِّ: الصُّحاح ١/٢ ٨٠٠ (قير).

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل والنسخ الأخرى، ولعلّ صوابما: جُعُل، وهو دويبة صغيرة نشبه الخنفساء. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٦٥٦/٤، (جعل)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلّف.

وكان سليمان نهماً<sup>(۱)</sup>، له معدّة كالنّار فمتّى حصلت له الأطعمة فيها عادت حَمّاً من شدّة حرارتما، فكان [يأكل]<sup>(۱)</sup> أبداً ولا يشبع<sup>(۱)</sup>، وكان متّى رأى الطّعام يُساق إليه، لم يَتمالك حتّى يقوم<sup>(۱)</sup> ويلقاه، ويأخذ منه، ويجيء معه بالأكل، ثم يجلس معه، فقتحت له خوْخة من خلفه يدخل منها الطّعام، فلا يراه حتّى يُوضَع بين يديه، فيهجم عليه هجمة الأسد؛ فإن وَجَدَ الشّواء في السّفُود<sup>(۵)</sup> سخناً أخذه بأكمام حُلّته التي من الوَشْي<sup>(۱)</sup> و<sup>(۱)</sup> الدّيباج، مثقّل<sup>(۸)</sup> بالذّهب.

وأخبر (١) الأصمعي بذلك هاورن الرُّشيد، بعد سبعين سنة، فلم

(١) نَهماً: النّهم: إفراط الشّهوة في الطّعام. النّهيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٥٠٤، (نحم).

(٢) التّكملة من: أ، ب.

(٣) هذا من الكذب الذي قصد به الطّعن في سليمان -رحمه الله-، وتشويه صورته. وما أورده المؤلّف عقب هذا من أخبار ثافهة وحكايات غريبة عن نَهَم سليمان في الطّعام، لا تستند إلى دليل، ولا يقبلها عقلٌ، ولا يُقرّ كما منطق.

(٤) في أ: يقدم.

(٥) في الأصل: سفود، والمثبت من: أ، ب.

والسَّفُود: الحديدة التي يُشوى بما اللَّحم. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٤٨٩/٢، (سفد).

(٦) الوَّشْي: الثَّوب المنقوش. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٧٣٠، (وشي).

(٧) في أ، ب: أو.

(٨) في أ، ب: والمثقّل.

(٩) في أ، ب: فأخبر.

يُصدِّقه، فقال له: مُرُّ الخازن أن يأتيك/ [٩٥/ب] بصناديقه من الخزانة، فحاء بها، فوجد فيها ثمانين حُلّة مذهبة، مملوءة الأكمام والصدر بالدّسم، فأعطى الأصمعي منها حُلّة، فباعها بخمس مئة دينار<sup>(۱)</sup> وأتى يوماً بالكَامَخة <sup>(۲)</sup> وكان مَتْخُوماً <sup>(۳)</sup>، فقال: اجمعوا المساكين على هذا الطّعام، فلمّا اجتمعوا عند بابه، نظر إلى الطّعام فرأى فيه ألواناً حساناً مُحكمة كان يشتهيها، فأخذ في أكلها، وقال للعبيد: أدخلوا المساكين المساجد <sup>(٤)</sup> حتى يصلّوا الصلوات التي فاتنهم؛ لأنّهم يشتغلون عن الصلوات بالتّكفّف <sup>(٥)</sup>

وخرج يوماً إلى الحَمام(١) جائعاً، فأمر بإحضار الطّعام، فقال له

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٥/٣، والأبشهي: المستطرف ١٨٠/١، مثله.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: بالكاملة، والكامخة والكامخ؛ معرّب، الذي يُؤتام به، الجوهَرِيّ: الصّحاح ١/٤٣٠، (كمخ).

<sup>(</sup>٣) مُتخوماً، أي: نُقُل من الطّعام، الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ١٥٠٥، (وخم)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) (المس اجد)سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بالتكفيف، والتصويب من: أ، ب.

والتَّكفُّف: أن يَمدّ السَّائل كُفُّهُ يسأل النّاس. يقال: فلان يتكفُّف النّاس. الجوهرِيّ: الصِّحاح ١٤٢٣/٤، (كفف)، ولم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلَّف.

<sup>(</sup>٦) الحَمَام: جمع حَمَامة، بالتّحريك، وهي ساحة القصر النَّقِيَّة. الفيروزآبادِي: القاموس الحُيط ص: ١٤١٨، (حمم).

الطَّبَاخ: إنَّه لم ينضج، فقال له: أحضرنِي ما نضج منها مَشْوِيّاً؛ فقدّم إليه عشرين خروفاً، فأكل أجوافها كُلَّها مع أربعين رُقَاقة (١)، ثم قَدَّم الطَّعام بإثره(٢)، فأكل مع جلسائه(٦) أكلُه المعتاد (٤)

وحضر مائدته (٥) يوماً أعرابي، وفيها جَدْي حنيذ؛ فرأى الأعرابي: وما يَجْهِدُ فيه، فقال له: ما لك معه كأن أباه نطحك؟ فقال له الأعرابي: وما لك يا أمير المؤمنين تُشفِقُ عليه كأن أمَّهُ أرْضَعتْك؟! فاحتشم [وولَّى] (١)، ورأى أنّه قد غَلِط، فاعتقد ذلك له. وكان كثيراً ما يَحضرُ مائدته ويجهد حتى يكاد يقاربه في الأكل، فقال له يوماً: بلغني أنّ المارستان ليس له إمام، فكن فيه إماماً تُصلِّي بمن فيه، ويُرتَّب لك (٢) من بيت المال راتب، فقال له: الأيْمانُ لِي لازمة إن حَضَرتُ لك طعاماً أبداً، فاعفني منه ومن المَرْستان، فضحك سليمان حتى استلقى (٨)

وكان له كلّ يوم ثُمانون لوناً للغداء ومثلها للعشاء، يَحضر عليها

<sup>(</sup>١) الرُّقافة، والرَّقات، الحبز الرَّقيق. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ١٤٨٣/٤، (رقق).

<sup>(</sup>٢) في أ،ب: بإثر ذلك.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: كدمائه.

<sup>(</sup>٤) مثله عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٥) في ب: مائدة.

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: أ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ويترتّب لحم، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه عند غير المؤلّف.

بنو أميّة، وأشراف النّاس، فكانت النّفقة تنثنِي عليها في (١) كلّ يوم عشرة آلاف درهم سوى سائر النّفقات.

وكان متى نام عُلِّقت له من السّرير سلسل الخُشْكَنَان (٢)، فمتَى استيقظ أكل، فما يُصبح فيها شيءٌ (٣)

وقُدِّرَ أكله في كلَّ يوم بِمائة (١) رطل (٥) بالعراقي، حاشى ما كان يأكل متى استيقظ من اللّيل (٢)، وكان مع هذا ضئيل الجسم (٧)، لكنّه لم يُر قطَّ أقوى منه، ولا أكثر طاقة.

والحُشْكَنان: نوع من الخبز يُعدُّ بالزَّبد والسَكر واللَّوز والفستق، ويكون في شكل الهلال، وهو فارسى معرَّب. الجواليقي: المعرب ص٢٧٣.

<sup>(</sup>١) (في)لبس في: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: الخشكلان.

<sup>(</sup>٣) مثله في مروج الذَّهب ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) (بمائة) سقطت من: ب.

<sup>(°)</sup> الرّطل العراقي يساوي: (۲۰ غرامات)، زلّوم: الأموال في دولة الخلافة ص٢٠؛ فيكون وزن المئة رطل: (٤٠ غرام)، فيظهر قدر ما يأكله في اليوم (٤٠ كيلو و د ٨٠٠غرام) من الطّعام، وهذا تقدير مبالغ فيه ولا نصدق به.

والحبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٥/٣، وفي وفيات الأعيان ٤٢٢/٢، يأكل في كلّ يوم نحو مائة رطل.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: بالليل.

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الصَّفة له في البداية والنَّهاية ٢٠٥/٩.

ذُكرَ أنّه كان بين يديه أسد في قفص فجعل يرميه بقوس البُنْدُق (۱), فلَمّا آلَمَه ذلك تَحامل على القفص حتّى كسّره، وأقبل مغضباً إليه، فهرب جميع مَن كان معه، فلَمّا دنا منه أخذ مخدَّةً كان يتّكيء عليها؛ فلقيه بما في صدره، ودفعه (۱) حتّى أقعده على كَفله (۱)، فبقي الأسد لا حرَاك به، فنظر إليه وقد دخل عظام رقبته في جوفه (١)

وخرج غازياً نحو الطّائف، فبات في منهلَة (٢) كان فيها جنان لبعض بني أُميّة، فأمر الأموِيُّ وكيله أن يتقدّم، ويَحْتَفِلُ<sup>(٢)</sup> في طعام يُحْضِرُه، ويُحْتَفِلُ منه، فعند دخوله للجنان، قال للوكيل: يا شمنْدل (٧)، هل عندك ما تطعمني؟ قال: نعم. / جَدِّيُ حَنيذ كَانَّهُ عُكَّة سمن، قال: هَلُمَّ به، فأتاه به

<sup>(</sup>۱) البُنْدُق: الذي يُرمى به، الواحدة: بُندُفة. والجمع: بنادق. الجوهَرِيّ: الصّحاح اللهُ ١٤٥٢/٤ (بندق).

<sup>(</sup>٢) (ردفعه) تكرّرت في: ب.

<sup>(</sup>٣) كُفَلِه: عَجزُه، الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ١٣٦١، (كفل).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا عند غير المؤلِّف.

<sup>(</sup>٥) المَنْهلة، والمَنْهل: المَنْزل يكن بالمفازة، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٧٧، (نمل).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ويحنال، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في عيون الأخبار ٢٥٠/٣: الشَّمَرُدل، وكيل آل عمرو بن العاص، وفي لسان العرب: باشَمَرُدل, والشَّمَردل كلاهما اسم رجل، ومعناهما: الفتّى القوِيِّ الجَلْد العرب: ٣٧٢، (شمردل).

اله ۱ العزيز حالس بين يديه، فقال: هلم أبا حفص -و لم يكن رآه قبل من عبد العزيز حالس بين يديه، فقال: هلم أبا حفص -و لم يكن رآه قبل من شدَّة شرِهِهِ للأكل- فقال: إنِّي صائم. فأتى على آخره، ثم حلس ساعة، فقال: يا شمندل! هل عندك ما تُطعمني؟ قال: بلى والله، هريسة بعجل، كانت (۱) تغدو عليه بقرة وتروح أخرى، قال: عَجَّلُ بها. فقدّمها إليه، فأكلها كُلها، ثم أقام ساعة، فقال: يا شمندل! هل عندك ما تطعمني؟ قال: نعم والله، سبع دحاحات مشويّات (۱)؛ كأنّهن رِثَالُ (۱) النّعام. فقال: جيء بعظام بين، فحعل يأخذ بأرجلهن، ويسلخ لُحوم بهن، ويرمي بعظام بين، فحعل يأخذ بأرجلهن، ويسلخ لُحوم بهن، ويرمي للشجرة (۱) النّين وسائر أشجار الفاكهة، فيتوكأ على الفرع بصدره، ويتناول ما فيه، حتّى يأتي على آخره وجميع ما في الشّجرة، ثم ينتقل إلى ويتناول ما فيه، حتّى يأتي على أخره وجميع ما في الشّجرة، ثم ينتقل إلى الأخرى (۱)، كذلك حتّى أتّى على أكثر البستان، ثم حلس ساعة وقال:

<sup>(</sup>١) ف أ، ب: كان.

<sup>(</sup>٢) في ب: مشويات محشوات.

<sup>(</sup>٣) رِنَالُ ورِثْلان: جمع: رَأَل، وهو ولدُ النّعام، والأنثَى رألة، الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٧٠٣/٤، (رأل).

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: يأتي شجرة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: أخرى.

ويلك يا شمندل! هل عندك ما تطعمني؟ قال: نعم [والله](١) عدل ربيب طائفي، ومائة رُمّانة كأنها قلال(٢)، فقال: عَلَيَّ بذلك، فأتاه به، فأكل الجميع. ثم قال: يا شمندل! هل عندك م تطعمني؟ قال: نعم(١)، والله ترجّات مُ مُصْبغات، كأنّهنَّ هامات رجال عقلاء، وتُفاحات مَرشَات (٥) كأنّهنَّ بيضات نعام. قال: اثنني (١) بهن فما بَرحَ حتى أباد الجميع. ثم قال المن ماء؟ قال: قلّة جديدة قد شِيْب (١) فيها سكر، قال: هاتما،

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) قلال جمع: قُلَّة، إنَّاء للعرب، كالجرَّة الكبيرة، وقد تُجمع على قُلَلٍ، الجوهَرِيَّ: الصِّحاح ١٨٠٤/٥، (قلل).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: بلي.

<sup>(</sup>٤) تُرُجَّات، جمع: أُثَرُّحة، فاكهة حامضة المذاق، الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٢٣٢، (ترج).

<sup>(</sup>ه) (مرشات) ليست في أ. الأمْتِراش: الانتزاع، ومرشات: منْتَزعات من الشَّجر. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٧٨١، بتصرُّف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إيتوني، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) (قال) سقطت من: أ.

 <sup>(</sup>٨) شيب: خُلِط السّكر بالماء. الفبروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٢، (شوب)،
 بتصرّف.

فأتاه بقَعْب (١) يَسَعُ زِقَاً (١)، ففرّغه فيه (١)، فكأنّما يَصُبُّ في جُبِّ (١)، ثم غفا (٥) ساعة ، واستيقظ.

فقال: يا شمندل! هل عندك ما تطعمني؟ قال: سلّة من بيض الإورَز كأنّها ألال (() قال: هاتها. فأتاه بمائة (() بيضة مسلوقة. ومائة (() حبّة من التّين الأخضر، فما زال حبّى أتى عليها، ثُمّ قال: علينا بالطّعام، فأتنه الكوامل (() ودعا بالنّاس. فأكل معهم فلم يُنكر من أكله المعتاد شيئاً (()) وكان في جُملة الطّعام صَحْفة مُخ ملتوت ((() بسكّر، فأكله كلّه ثم رحل

- (١) الْفَعْبُ: قدح من الخشب مُفعّر، الجوهّريّ: الصّحاح ٢٠٤/١، (قعب).
- (٢) الزَّقَ بالكسر، السَّقاء، أو جلد يُجزَّ ولا يُنتف للشَّراب وغيره، الفيروز آبادِي: القاموس المحيط ص: ١١٥٠، (زقّ).
  - (٣) في أ، ب: فرفعه إلى فيه.
  - (٤) الْجُبِّ: البئر التِي تُطُوِّ. الجوهَرِيِّ: الصِّحاح ٩٦/١، (جبب).
    - (٥) في أ، ب: أغفى.
- (٦) ألال، صافية اللّون، يقال: ألّ اللّون، بَرَق وصفا، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٢٤٢، (ألل).
  - (٧) في أ، ب: بمائتي.
  - (٨) فِ أَ، ب: بمائتي.
  - (٩) الكوامل: أي: الموائد الكاملة التي لا نقصفيها.
    - (۱۰) في أ، ب: شيء.
    - (١١) في الأصل: ملثوث، والتصويب من: أ، ب.

ملتوت: مدقوق، ومشدود به. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٢٠٤، (لتّ).

من الطّائف، ونزل الزّهراء<sup>(١)</sup> فأصابته تُخْمُة [وهَيْضَة]<sup>(٢)</sup> من ثقل البيض والمخ<sup>(٣)</sup>

فَلَمَّا أَيقنَ بالموت، نظر نظرة موقِنْ، وفكّر في افتئاته (١) على مال الله، وإسرافه [فيه] (٥)؛ فقال: والله لا كُفّرتُ ذلك إلاّ بتقديمي هذا العبد الصّالح عمر بن عبد العزيز فخلع أخاه (١) يزيد (٧)، وَوَلَى عَمر ابن عبد

<sup>(</sup>١) الزّهراء: لم أتوصّل إلى التّعرف بما.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكره باختصار ابن قتيبة: عيون الأخبار ٢٥٠/٣، و٢٥١، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٣١/٤، ٤٣٢، و٢/١٦، والإيشهى: المستطرف ١٨٠/١

وهو من نسج بعض الرّواة من ذوي الميول الأهواء، ومن العوام الذين لا يعرفون من التّاريخ إلا ما تناقلته الألسن وشاع ببن النّاس. فقاموا بالتّرويج لتلك الشّائعات دون دراسة أو تحليل، حتّى غدت مقبولة عند النّاس. وما مِن شكّ أنَّ هذه الشّائعات التي تدين خلفاء بني أميّة وتصورهم بحالة من السّوء كبيرةً، تُمسّ الحكم الإسلامي في ذلك العصر.

<sup>(</sup>٤) افتئاته: صرفه لمال الله بالباطل، يقال: افتأت فلان على فلان، إذا قال عليه بالباطل. الجوهَريّ: الصُعُاح ٢٥٩/١ (فأت).

<sup>(</sup>٥) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أب: أحوه.

<sup>(</sup>٧) يزيد بن عبد الملك، أبو خالد، القرشي، الخليفة، ولد سنة إحدى وسبعين، ومات في شعبان سنة خمس ومئة. الذّهبِي: سير ٥/١٥٠-١٥٢، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٦١-٢٥٩،

العزيز، وجعل يزيد بعده، ثم هشاماً (١)، ثم كتب ببيعته (٢)

ثم [دعا] (۲) ببُردة رسول الله ﷺ فقبّلها ومسح بما وجهه وبكى، وقال: ما أرى أن يحرق الله بالنّار وجهاً باشر بُردة رسول الله ﷺ (١).

وتأهب آخر جمعة من جُمَعه للخروج، والخطبة بالنّاس، فلُبّس ثياباً خضراء، وَعُمَّمَ عمامة خضراء، وتَطيَّب. وكانت بين يديه حارية تقابله بالمرآة، فأعجبته نفسه، ومشى بين يديها/ متبختراً، وهو يقول: أنا [٩٦/ب] الملك الشّاب، أنا السّيّد الحجاب، الكريم الوهّاب، فقال: كيف ترينني؟ فأنشدَتْه بديهاً ممّا قيل إليه:

أنتَ نعم المتاعُ لو كنتَ تبقى غير أنْ لا بقاء للإنسان ليس فيما بدا لنا منكَ عيبٌ عابه النّاس غير أنَّك فان

فنغَصَت البيتان نفسه، وغضِب غضباً شديداً، وهَمَّ أن يوقع بما، ثم خرج باكياً، وخطب، وصلَّى بالنّاس، وانصرف وقد أصابه بردٌ شديدٌ من تلك التّخمة والهيضة، فتلقّته تلك الجارية، فقال لها: اذهبِي لا حيّاك الله! فلقد نغَّصتِ على يومِي، فقالت له: بأيّ شيءٍ جُعلْتُ فداك؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) هشام بن عبد الملك، أبو الوليد، القرشي، الخليفة، ولد بعد السّبعين، ومات سنة خمس وعشرين ومثة. الذّهبي: سير ١/٥٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ٩٥/٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: مروج الذَّهب ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند غير المؤلِّف.

بالبيتين الذين أنشدتنيهما، فقالت [له](١): وقرابتك من رسول الله ﷺ ما أحفظ بيت شعر ولا أنشدتُك شعراً قطّ، ولا دخلت عليك يومي هذا إلا السّاعة. فعلم أنَّ نفسه نُعيَت إليه(٢)، فتزايد(٣) ما به، فلم تدركه(١) الجمعة الثّانية إلاّ وهو تَحت الأرض(٥).

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، وعمره، ومكان وفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكانت خلافته ثلاث سنين، وستّة أشهر ونصف(٧)، وتوفّى آخر(٨)

ونسبه لموسى شهوات، وكذلك في الشّعر والشّعراء لابن قتيبة ص٣٨٨، لكنّه قدّم البيت النّاني على الأوّل.

<sup>(</sup>١) زيادة من: أ، ب.

 <sup>(</sup>٢) نُعِينَ إليه، أي: استشعر الموت، والنّاعِي هو الذي يأتِي بخبر الموت. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢٥١٢/٦، (نعا).

<sup>(</sup>٣) في ب: فتزيّد.

<sup>(</sup>٤) في ب: ترز.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره باختصار الطّبري: تاريخ ٢٠٢٦، وذكره المسعودي: مروج الذّهب ٢٠٢٦، والشّعر عند الجاحظ: الذّهب ١٨٦/٣، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٠٢٩، ٢٠٢٠، والشّعر عند الجاحظ: البيان والنّبيين ١٩٣١، ١٧٦، والأصفهاني: الأغانِي ١٩٢/١، ١٩٣١، (طبعة دار الكتب).

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانبِيٌ من المحقّق.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه عند غير المؤلَّف.

<sup>(</sup>٨) (آخر)ليست في: أ.

سنة تسع وتسعین، وهو ابن ثلاث وأربعین سنة (۱)، وصلَّی علیه عمر ابن عبد العزیز (۲)، وترکه مع حشمه فی مضاربه (۳) حتّی انتهی إلی دمشق. وکان حجّ بالنّاس فی خلافته حجّة واحدة (۱)

(۱) ذهب إلى هذا القول خليفة: تاريخه ص٣١٦، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢٥/٤، وابن دقماق: الجوهر التّمين ص٧١. وذكره ابن كثير: البداية والنّهاية ١٩٨/٩.

قلت: هذا الرَّأَي الذي أخذ به المؤلَّف لا يستقيم مع ما ذكره في أنّه ولد سنة: (١٥هـــ)؛ لأنَّ عمره (١٥هـــ)؛ لأنَّ عمره بنة)، ووفاته سنة: (٩٩هـــ)؛ لأنَّ عمره بنذا يكون (٥٦ سنة).

ورجّع المسعودي القول بأنَّ عمره عند وفاته كان (٣٩ سنة)، وقال: وجدت أكثر شيوخ بني مروان من ولده وولد غيره بدمشق وغيرها يذهبون إلى أنّه كان ابن تسع وثلاثين. مروج الذَّهب ١٨٣/٣.

ولعلَّ هذا أقرب للواقع؛ فيكون مولده سنة: (٨٠هـــ)، وهو العام الذي ولد فيه أخوه يزيد، وبعده بقليل كان مولد هشام. راجع: الذَّهبي: سير ١٥٠/٥، ٢٥١.

(۲) خليفة: تاريخ ص٣١٦، والطّبري: تاريخ ٤٦/٦، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٦/٦، وكانت وفاته بمرج دابق بالقرب من حلب، ودفن فيها.

انظر: تاريخ خليفة ص٣١٧، والطّبري: تاريخ ٢/٦٤، عن أبي مخنف، والمسعودي: مروج الذّهب ١٨٣/٣، وباقوت: معجم البلدان ٢٢٤/٤،

(٣) في الأصل: إمضاء سنته، والتصويب من: أ، ب.

مضاربه: جمع مضرب، وهو المكان الذي أقام به إلى أن توفّي ودفن به، يقال: ضرب بنفسه الأرض، أقام. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٨، (ضرب).

(١) وكانت تلك الحجَّة سنة سبع وتسعين.=

خبر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وأرضاه (١):

ابن مروان بن الحكم:

أمّه أم عاصم (٢)، قريبة (٣) بنت عاصم بن عمر بن الخطاب عَيْدُ.

ولدته [بحلوان](١) من بلاد مصر.

يُكَنَّى:

أبا حفص(٥).

(١) (رضي الله عنه وأرضاه) ليست في: أ، ب.

(۲) أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، القرشية، العدوية، وقيل: اسمها: ليلى، سكنت دمشق مدّة، وانتقلت إلى مصر مع زرجها عبد العزيز بن مروان، وماتت عنده. ابن قتية: المعارف ص١٨٨، وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النّساء) ص٥٣٣-٥٣٥.

(٣) محيي الدّين بن العربي: محاضرة الأبرار ص: ٣٨.

(٤) في الأصل والنسخ الأخرى: بالأردن، وهو خطأ واضح، وقع فيه المؤلّف ممّا اضطرّنِي إلى تصحيحه في المتن من وفيات الأعيان د/٢٩٨، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص٢٢٨.

وحلوان: قرية من أعمال مصر، مشرفة على النيل، هي اليوم تَحمل مدينة هذا الاسم تقع قرب القاهرة. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٣/٢، وعبد السلام الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي ١٤٥٨/٢.

(٥) الدُّولابي: الكنِّي ص١٥١.

(بیعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع بوم الجمعة، وذلك أنّ سليمان بن عبد الملك لَمّا أشرف على المنيّة، دعا رجاء بن حيوة (٢)، وعمّد بن شهاب الزّهري، ومكحولاً، وغيرهم من العلماء؛ فكتب وصيّته، وأشهدهم عليها، وقال لَهم: إذا أنا متُ فَأَذَّنُوا بالصّلاة جامعةً، فإذا اجتمع النّاس وحضر بنو مروان، فأقرؤوا هذا الكتاب على النّاس. فلَمّا فُرغ من دفنه، نُودي بالصّلاة جامعة، فلمّا اجتمع النّاس، وحضر بنو مروان؛ أشرآبوا للخلافة، وتشوّفوا (٢) نحوها؛ اعتمع النّاس، وحضر بنو مروان؛ أشرآبوا للخلافة، وتشوّفوا (٢) نحوها؛ فقام الزّهري، فقال: أيها النّاس أرضيْتُم من سماه أمير المؤمنين في كتابه؟ فقالوا: [نعم] (١)، فقرأ (١) الكتاب فإذا فيه: قد وليت أمير المسلمين عمر ابن عبد العزيز، ومن بعده يزيد بن عبد الملك. فقام مكحول فقال: أين عمر بن عبد العزيز؟ -وكان عمر في آخر النّاس - فتوقف و لم يُحب، فدعا به ثانية وثالثة، وَهُو لا يُجيب، فقام إليه قومٌ، فأخذوا (٢) بعضده فدعا به ثانية وثالثة، وَهُو لا يُجيب، فقام إليه قومٌ، فأخذوا (٢)

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) في ب: حياة.

<sup>(</sup>٣) في <sup>أ</sup>، ب: وتشرّفوا.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: اقرؤوا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فأحذ، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذَّهب ١٩٣/٢.

ويده (۱) ، فأقاموه وذهبوا (۲) به إلى المنبر. فصعد فيه، وجلس على المرقاة الثّانية، فكان أوّل مَن بايعه يزيد بن/ عبد الملك، ثم بايع النّاس أجمع بعده، وامتنع [۹۷] سعيد وهشام ابناء عبد الملك من مبايعته، ولم يبايعا إلاّ بعد يومين (۱).

## (خطبته بعد البيعة)<sup>(3)</sup>:

ولَمّا صعد المنبر، قال: أيّها النّاس إنّما نحن من فروع قد مَضَتُ أصولُهَا، فما بقاء (٥) فرع بعد أصله ؟! وإنّما النّاس في هذه الدّنيا أغراض تنتقل (١) فيهم المنايا، وهم فيها نَهب المصائب مع [كلّ] (٧) جَرعة شَرَق (٨)، وفي كُلّ أكلة غصّص، ولا ينالون نَعمة إلاّ بفراق أحرى، وما يعمر فيها أحدٌ يوماً من عمره إلاّ بالههدام (٩) آخر من أجله (١٠)

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بعضديه ويديه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وذهب، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذَّهب ١٩٣/٣

<sup>(</sup>٣) الخبر بتمامه عند المسعودي: مروج اللَّهب ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بقي، والمثبت من: أ، ب، ومروج الدَّهب ١٩٤/٣

<sup>(</sup>٦) في أ: تنتقر، وفي مروج الذَّهب ١٩٤/٣، تُنْتَضِلُ.

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ: شرقا.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: باهزام.

<sup>(</sup>١٠) هذه الخطبة ذكرها المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٤/٣، والقالي: الأمالِي-

## (صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان –رحمه الله- آدم اللّون، طويلاً، نُحيفاً، أكحل، أسود اللّحية خفيفها، غائر العينين، دقيق الوجه<sup>(٢)</sup>

وهو أشجّ بنِي أُميّة<sup>(٢)</sup>، الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنَّ مِنْ ولَدِي رجلاً بوجهه شَيْنٌ<sup>(٤)</sup> يُملأُ الأرض عدلاً<sup>(٥)</sup>

وذلك أنَّ دابةً ضربته في وجهه فشحَّته (١).

وقيل: إنّه ركبها وهو صَبِيّ، فسقط عنها، فأصابته تلك الشّجة (٧)، فلمّا رآه أحوه الأصبغ (٨) - وكان عالماً بالحدّنَان -، قال: الله أكبر! هذا

=٢٠٠/٢، بأطول.ممّا هنا.

(١) عنوانُ جانبيٌّ من المحقَّق.

(٢) ورد بعض هذه الصّفات عند المسعودي: التنبيه الإشراف ص: ٣١٩، وابن دقماق: الجوهر النّمين ص٧٢.

(٣) أشجّ بني أمية: لقب لعمر بن عبد العزيز، ابن حجر: نزهة الألباب ٨٤/١.

(٤) الشَّينُ: خلاف الزِّين، الجوهَرِيِّ: الصَّحاح ٢١٤٧/٥ (شين).

(٥) هذا الأثر أخرجه البيهقي: دلائل النّبوة ٤٩٢/٦، عن نافع مولّى ابن عمر، ونقله ابن كثير: مسند الفاروق ٢٩٣/٢، وقال إسناده صحيح إلى نافع، وهو منقطع بينه وبين عمر، والظّاهر أنّه سمعه من ابن عمر عن عمر.

(٦) ابن سعد: الطّبقات ٥/٣٣١، والنّعالبِي: ثمار القلوب ص١١٣، وابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص١١.

(٧) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز ص٢٤.

(٨) في الأصل: الأسبغ، والمثبت من: أ، ب. =

أشجّ بني مروان الذي يَملك ويملأ الأرض عدلاً<sup>(١)</sup>

قال الأصمعِي: اسمه في كتاب دانيال(١)، الدُّرْدوق(٦) الأشجُّ (١)

كاتبه على الإنشاء والرّسائل:

أبو الزّناد(٥)، [وليت بن أبي رُقيّة مولَى أمّ حكيم](١)، ورجاء

والأصبغ بن عبد العزيز، أبو ريّان الأموي، سكن مصر مع أبيه حتّى مات قبل أبيه، سنة ست وثمانين، ابن قتيبة: المعارف ص: ٣٦٢، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٨٦/٣.

- (۱) (بملأ الأرض عدلاً)، ليست في: أ، ب، والخر عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٢، والتّعالَبي: ثمار القلوب ص١١٣.
- (٢) دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل، كان في الأساري الذين في يد بختنصر بعد غزو بيت المقدس، وأقام بأرض بابل، ثم انتقل عنها ومات ودفن بالسوس من أعمال خوزستان.

انظر أخباره عند: ابن قتيبة: المعارف ص٤٩، والطّبري: تاريخ ٥٤٣/١، ٥٤٤، ٥٤٣. ٣٨٦/٥، ٥٤٠. و٢٨٦/٣.

- (٣) في أ، ب: الدّردوق، وهو الأشجّ، والدّردوق: الطّغل الصّغير، والدّردق: الأطفال، والصّغار من كلّ شيءٍ. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٤٧٤/٤، (درق). بتصرّف.
  - (٤) الخبر عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٢.
- (٥) أبو الزّناد، هو: عبد الله بن ذكوان، الإمام، الفقيه، الحافظ، القرشي، المدني، ولاه عمر بن عبد العزيز خراج العراق، وكان يكتب لعبد الحميد بن عبد الرّحمن، عامل عمر على الكوفة، وكتب لعمر بن عبد العزيز، مات سنة: (١٣٠هـ)، وقيل: بعدها. ابن سعد: الطّبقات (القسم المتمّم) ص. ٢١٨، وابن قتيبة: عيون الأخبار 1٠٣/١، والذّهبي: سير ٥/٥٤٤-٤٤٧.
- (٦) في الأصل والنَّسخ الأخرى: حكيم بن أبي رفية، وهو خطأ واضح، والصَّواب ما=

بن حياة (١) الكندي.

وكثيراً ما كان يكتب بيده جلالة منه وتواضعاً.

وكاتبه على الدِّيوان والخراج والجند:

صالح بن [جُبير](١).

وقيل: مزاحم(٢)

وعلى شرطه:

يزيد بن بشير (١) الكناني.

-أثبته من تاريخ خليفة ص٣٢٤، والوزراء والكتاب للجهشياري ص٥٣، والمؤتلف والمختلف للدّارقطني ١٠٥٩/٤، والمسعودي: التّنبيه ص٣٢، وابن ماكولا: الإكمال ٨٩/٤، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٣٢/٤، وابن حجر: تمذيب ٨٩/٤.

(۱) في أ: حيوة، والخبر عند ابن دقماق: الجوهر التَّمين ص٧٣، لكنَّه يقدّم رجاء ابن حيرة على ابن أبي رقيّة.

وانظر: الوزراء والكتاب ص٥٣، والعقد الغريد ١٦٥/٤.

- (٢) في الأصل والنسخ الأخرى: حميد، وهو تحريف ظاهر، والتصحيح من التّاريخ الكبير للبخاري ٢٧٤/٤، وتاريخ خليفة ص٣٢٤، وابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ٣٢٨/٦، والزّي: قمذيب الكمال ٣٣/١٣.
- (٣) مزاحم بن أبي مزاحم مولًى عمر بن عبد العزيز، سكن مكّة، وروي عن عمر ابن عبد العزيز، ابن عساكر: تاريخ عبد العزيز، والزّهري، ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٤٠٥،٤٠١.
  - (٤) في أ، ب، والجوهر التَّمين ص٧٣: بشر، والخبر في العقد الفريد ٤٣٢/٤.

وعلى حرسه:

المهاجر بن أبي عياش(١) الألهاني(١)

وعلى مظالمه:

أبو العبّاس الهلالِي<sup>(٣)</sup>

وحاجبه:

أبو عبيدة [الهلالي](١) مولاه، وكان حبشياً.

و آذنه:

حبيش (٥) مولاه، وقيل: إنّه كان حاجبه (١)

[وعلى خاتمه:

نعيم بن سلامة]<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في تاريخ خليفة ص٣٢٥: ابن أبي عياش، ثم عزله وولَّى عمر بن المهاجر مولَى الأنصار، ونقله ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٢٧١/١.

<sup>(</sup>٢) الأَلْهَانِي: نسبة إلى ألهان بن مالك أخي همدان بن مالك. ابن الأثير: اللّباب ٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) في أ، ب: مزاحم، وفي العقد الفريد ٤٣٢/٤: الأسود، و لم أقف على ترجمة أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على نرجمته.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريخ ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٧) الزّيادة من: أ، ب، والخبر في ثقات ابن حبّان ٤٧٨/٥، وفي العقد الفريد ٤٣٢/٤:
 نعيم بن أبى سلامة.

وكان نقش [خاتمه]<sup>(۱)</sup>:

كفي بالموت واعظاً يا عمر<sup>(٢)</sup>

وقيل: عمر يؤمن بالله<sup>(٢)</sup>.

(تسمية عمّاله على الولايات)(1);

ولَمَّا وُلِّيَ عَزَلَ يزيد بن المهلّب، وصالح بن عبد الرّحمن (٥) عن (٦) العراق. والسّمح بن مالك عن الأندلس، وكلّ عاملٍ كان لغيره قبله (٧) واستعمل على الكوفة: عبد الحميد (٨)، بن عبد الرّحمن بن زيد ابن

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: النَّنبيه ص٣٢٠، وفيه تكملة: مخلصاً، وابن عساكر: تاريخ دمشق (عظوط)٨١/١٣.

<sup>(؛)</sup> عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(°)</sup> صالِح بن عبد الرّحمن، أبو الوليد، الكاتب، من أهل البصرة، ولاّه سليمان خراج العراق، ثم ولاّه يزيد بن عبد الملك، فتعقّبه أمير العراق عمر بن هبيرة فقتله. ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٣٧٣/٦، والذّهبِي: تاريخ (١٠١-١٢٠هـ)، ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) في ب: على.

<sup>(</sup>٧) المسعودي: مروج الذُّهب ١٩٣/٣.

 <sup>(</sup>٨) عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، النّقة الأمير العادل، مات بحرّان في خلافة هشام بن عبد الملك. الذّهبي: سير ١٤٩/٥، وابن حجر: تقريب ص٠٤٣٤.

الخطاب.

وعلى البصرة: [عدي]<sup>(۱)</sup> بن أرطاة الفزاري. وعلى مصر: أبو أيوب<sup>(۱)</sup> بن شرحبيل الأصبحي<sup>(۱)</sup>. وعلى الرّملة: عبد الله بن عوف الكناني<sup>(1)</sup> وعلى إفريقية: محمّد بن يزيد<sup>(٥)</sup> الأنصاري. وعلى الأندلس: حدّيفة بن الأحوص<sup>(١)</sup>

(١) الزّيادة من: أ، ب.

عدي بن أرطاة الفزاري الدّمشقي، قتل بالبصرة سنة اثنتين ومئة. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٠٦/١، والذّهبي: سير ٥٣/٥.

- (٢) في تاريخ خليفة ص٣٢٣، وتاريخ الإسلامي للذُّهبِي (١٠١-١٢٠هـــ): أيوب بن شرحبيل، ولي مصر لعمر بن عبد العزيز، ومات في رمضان سنة إحدى ومئة.
- (٣) الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح من يعرب بن فحطان، وأصبح صارت قبيلةً. ابن
   الأثير: اللَّباب ٢٩/١
- (٤) عبد الله بن عوف الكنانِي الشّامِي، أبو القاسم القارِي، ولِي خراج فلسطين لعمر بن عبد العزيز.

الغسوي: المعرفة والتّاريخ ٢٠٧/، والذَّهبِي: تاريخ (١٠١-١٢٠هــــ)، ص١٣٨.

- (٥) في الأصل والنسخ الأخرى: زيد، والتصويب من: تاريخ خليفة ص٣٢٣، وقد سبقت ترجمة محمّد بن يزيد.
- (٦) هذا خلاف السّائد في المصادر الأخرى؛ حيث تذكر أنّ السّمح بن مالك الخولاني كان على الأندلس في عهد عمر بن عبد العزيز، وبقي والياً حتّى استشهد سنة (١٠٢هـ)، وقيل: (١٠٣هـ). ابن عذاري: البيان المغرب ٢٦/٢، وابن الأثير:

وروي عن عبد الله (۱) بن كريز، قال: كتب عامل إفريقية إلى عمر ابن عبد العزيز -رحمه الله- يشكو إليه الهوام والعقارب، فأجابه: وما على أحدكم أن يقول: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَا نَنُوكَكُلَ عَلَى ٱللّهِ وَقَدْ هَدَئنا شُبُلَناً وَلَنَصْهِ رَبّ عَلَى مَا مَاذَيْتُمُوناً وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتَوَكّلُ ٱللّهُ تَوْكِلُونَ (۱) ﴾ (۱)

واستعمل على البلاد أصلح مُن رآه من النّاس.

وكان من الخالافة والفضل في غاية لم [يَنَلْهَا]<sup>(۱)</sup> بَعْدَ الحَلفاء الأربعة رضي الله عنهم إلاَّ هو<sup>(1)</sup>؛ غَيَّرَ البِدَعَ، وَرَدُّ المَظَالِمَ، ورفَض / [٩٧]ب]

الكامل ١٦٠/٤، ٢٦٠، والمقرِّي: نفح الطَّيب ١٥،١٤/١، ١٥.

أمّا حديفة بن الأحوص؛ فكانت ولايته عليها متأخّرة في عهد هشام بن عبد الملك سنة: (١٨/٣هـ). ابن عذاري: البيان المغرب ٢٧/٢، والمقرّي: نفح الطّيب ١٨/٣، عن ابن بشكوال.

(١) في أ: عبيد الله، و لم أقف على ترجمة لعبد الله.

(٢) سورة إبراهيم: الآية: (١٢).

وليست تامّة في النّسخة أ. والخبر عند ابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص١١٥، وابن أبي دينار: المؤنس ص٣٨.

(٢) زيادة من: أ، ب.

(٤) فقد اكتملت فيه بعد الخلفاء الراشدين صفات منها: القدرة، والعلم، والدِّين، والعدل، والسيّاسة، والسيّاطان؛ فلمّا تولّى الحلافة أظهر من السّنة والعدل ما قد خفي، وأعطى النّاس حقوقهم، وعَدَل فيهم حتّى روي عن الشّافعي رحمه الله قوله: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وعمر بن عبد العزيز.

وفي رواية: الخلفاء الرّاشدون.

وورد عن أبي بكر بن عيّاش نحوه، وعن النّوري وأحمد مثله. ابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص٧٣، والذّهبي: سير ١٣٠/٥، ١٣١، وابن تبعية: منهاج السّنة (تحقيق: محمّد رشاد سالم)١٠٧/٤، و٢٢٠، و٢٢٧.

الدَّنيا، وحَذَا في بيت المال حَذُو َ جدِّه عمر بن الخطاب ﷺ.

قال أبو الزُّناد (۱): لَمَّا وَلِيَ عمر (۲) بن عبد العزيز، نظر فيما كان في يد (۲) سليمان بن عبد الملك، فَكُلَّما رأى أنه لا يجوز ردَّهُ لبيت المال، وردَّ كُلَّ مالٍ مغصوب إلى أربابه (۱)، ونظر فيما كان بيد (۱) بني أميّة من القطائع، فردّها إلى المسلمين (۱)

قال مالك: وردَّ ما كان بيده من القطائع والأموال، فقيل له: كيف يعيش ولدك من بعدك؟ قال: أكلُهُم إلى الله تعالى (٧)

وقال يَحيَى (٨) بن سعيد: كَلَّمَهُ رجالٌ من بني أميّة فيما بأيديهم،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن ذكوان القرشي، المعروف بأبي الزَّاد، ثقة فقيه، ولد خو سنة: (١٥هـ)، ومات سنة: (١٣٠هـ). الذَّهبِي: سير ١٥٥هـ)، وابن حجر: تقريب ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) في ب: لعمر.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: بيد.

<sup>(</sup>٤) في ب: أرباكها.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: في أيدي.

<sup>(</sup>٦) قارن بِما ورد في العقد الفريد ٤٣٧/٤، ٤٣٨، وابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص٦٧ ُ

 <sup>(</sup>٧) روى نص هذا الحبر تامًا الفسوي: المعرفة والتّاريخ ٥٨٦/١، و٥١٦-٢١٦، وابن
 الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص١٢٨.

<sup>(</sup>٨) لم أتوصل إلى معرفته.

فقال له بعضهم: دع ما مضى عليه أوّلُوكَ، واعمل بِما يوفّقك الله له، فقال: كيف ألقى الله وفي يديك وأيدي أصحابك مظالِم أقْدِر على رَدِّهَا؟! (١)

وكان يرد المظالم على أربابها بغير بيّنة قاطعة، ويكتفي بيسير السُّبهة (٢)

وقال فيه (٢) عتبة بن شَمَّاس (١):

إِنَّ أَوْلَى بِالْحِقِّ فِي كُلِّ حقَّ ثُمَّ أَحْرَى بِأَنْ يكون حقيقاً مَنْ أَبُوه عبد العزيز بن مروان ومَن كان جَدُّهُ الفاروقا رَدَّ أموالَنا علينا وكانت في ذُرا شاهقِ يَفُوتُ الأَنوقا<sup>(٥)</sup> ومن نَفَقت وأمر أَنْ يُنْفَق على ابناء السبيل؛ مَنْ مرض منهم (١)، ومن نَفَقَت

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المصادر التي تيسّر لِي الرَّجوع إليها.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: سيرة عمر ص١٢٥، بأطول ممّا هنا، وابن سعد: الطّبقات ٣٤٢/٥.

<sup>(</sup>٢) (فيه) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(°)</sup> الأُنوق: أنْنُى طائر الرَّخمة. وفي المثل: أعزّ من بيض الأنوق؛ لأنّها تُحرزه، فلا يكاد يُظفَر به؛ لأنّ أوكارها في رؤوس الجبال، والأماكن الصعبة البعيدة. ابن منظور: لسان العرب ١٠/١، (أنق)، والأبيات عند المبرد: الكامل ٥٤١/١.

<sup>(</sup>٦) (منهم) ليست في: أ.

دابته، أُخْلفَت<sup>(۱)</sup> له، ومَن ضَعُفَ قُوِّيَ، ومن عليه دَينٌ من غير سوء ولا فساد قُضي عنه<sup>(۲)</sup>

وكان يكثر العطاء، حتى كان الرّجل يطلب<sup>(٢)</sup> لمَن يعطي صدقته، فلا يَجدُ إلاّ مَن [قد]<sup>(٤)</sup> أعطاه عمر من مال الله<sup>(٥)</sup>

وكان لا ياخذ من بيت مال<sup>(۱)</sup> المسلمين أُجْرَةً، فقيل له: إنَّ جدَّكَ عمر بن الخطاب عَلَيْه كان له في<sup>(۱)</sup> كلّ يوم من بيت مال<sup>(۱)</sup> المسلمين درهمان. فقال: كان عمر بن الخطاب لا مال له، وأنا عندي ما يقوم بي

<sup>(</sup>١) في أ: اختلفت، وفي ب: واخلف.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشُّواهد على قضائه ديون المعسرين عند: ابن سعد: الطُّبقات ٩/٥ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) في ب: حتى طلب الرَّجل، وفي أ: فربَّما طلب الرُّجل.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ب.

<sup>(</sup>٥) انظر نص الخبر عند: ابن عبد الحكم: سيرة عمر ص١٢٤، ١٢٥، والفسوي: المعرفة والتّاريخ ٩٩/١، ومثله عند الذّهبي: سير ١٣١/٥.

<sup>(</sup>٦) في أ: من مال بيت.

<sup>(</sup>٧) (في) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: المال.

 <sup>(</sup>٩) مثله عند: ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٧١/٤، ٤٣٤، وباختصار عند ابن عساكر:
 تاريخ دمشق (مخطوط)٢٩٩/١٣، والدَّهبي: سير ١٣٤/٥.

وكان قبل الخلافة (١) تُساق إليه حُلّة (٢) بألف مثقال ليشتريها، فيقول: هذه حيّدة لولا خَشَانة فيها، وكان يؤتّى بعد خلافته بجُبَّة صوف بأربعة دراهم (٦)، فيقول: هذه (٤) جيّدة لولا حَلاَوة فيها (٥)، فقيل له في ذلك، فقال: كانت (١) لي نفس تَوَّاقَت (٢) لمّا كنتُ أميراً، فكانت نفسي تُتُوقُ إلى الخلافة؛ فكنتُ أعمل بعملها (٨)، فَلَمّا صارت إلَيّ الخلافة (١) تَاقَت نفسي إلى ما هو أعلى وأفضل، وهي الجنّة، فأنا أعمل لها (١٠).

وكان قبل الخلافة (١١) يدفع ثيابه إلى الغسّال، فيقصد (١٢)

<sup>(</sup>١) في أ، ب: خلافته.

<sup>(</sup>٢) في أ: حلف.

<sup>(</sup>٣) هنا ينتهي السَّقط من نسخة: ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: هي.

<sup>(</sup>٥) قارن ما ورد عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٦/٣، وابن عبد ربَّه: العقد الفريد ٤٣٤/٤.

<sup>(</sup>٦) (كانت) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) تَوَّاقَتُ: مُسْتَاقَةً إِلَى الشِّيءَ. الجوهَرِيِّ: الصِّحَاحِ ١١٥٣/٤، (نوق).

<sup>(</sup>٨) في أ: بعملنا.

<sup>(</sup>٩) (الخلافة) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) في ج: بما، والحبر رواه ابن عساكر: تاريخ دمشق ۲۹۷/۱۳، ومثله عند: ابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص٨١.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: خلافته.

<sup>(</sup>۱۲) (فیقصد) سفطت من: ب.

جُلِّ<sup>(۱)</sup> النَّاس الغسَّال<sup>(۲)</sup> بالرَّشوة ليغسل ثيابهم في الماء الذي يغسل به ثياب عمر، لتأخذ من رائحة ثيابه (۲)

[ودخل عليه مسلمة بن عبد الملك وعليه ريطة (١) من رياط مصر، فقال له عمر: بِكَمْ أَخَذْتَ هذه أبا سعيد؟ قال: بكذا وكذا، قال: فلو نقصت من ثَمنها شيئاً أزادك في شرفك؟ قال: لا. قال: فاعلم يا مسلمة أنّ أفضل الاقتصاد ما كان بعد الجدّة، وأفضل العفو ما كان بعد القدرة، وأفضل الدّين ما كان بعد الولاية] (٥)

ومن عدله وفضله: أنَّ الذَّئبَ والشَّاةُ (١) كانا يشربان من (١) ماء واحد طول (٨) خلافته (٩).

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: حلة.

<sup>(</sup>٢) في ج: فيقصد الغسّال حلَّة النّاس.

<sup>(</sup>٣) في ج: لتأخذ من روائح طيب ثبابه، ولم أقف على الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٤) الرَّيطة: كلَّ ملاءة غير ذات لِفُقين، كلَّها نسج واحد، وقطعةٌ واحدةٌ، أو كلَّ ثوبُ ليِّن رقيق. الفبروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٨٦٣ (ربط).

<sup>(</sup>٥) هَذَا الْحَبْرِ زيادةٌ من: ج، وهو عند: ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٣٤/٤، ٤٣٥، والقالي: الأمالي ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) في ح: الشَّاة والذَّب.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ: فِي.

<sup>(</sup>٨) نِي ج: نِي.

<sup>(</sup>٩) انظر نص الخبر عند: أبي نعيم: الحلية ٥/٥٥٠، وابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص٨٧.

ولقد وَجَّة رسله إلى صاحب القسطنطينية في الصّلح، فأجابه إليه، وسُرَّ وأثنَى وشكر<sup>(۱)</sup>. ولقد وجَّه رسله ثانيةً؛ فدخلوا عليه ووجدوه<sup>(۱)</sup> جالساً على الأرض، وقد نزل من سريره وأزال تاجَهُ، وقد تغيّرت صفاته التِي رأوه عليها<sup>(۱)</sup> بالأمس، كأنَّهُ قد حَدَثَ في مُلكه حَادثً عظيمٌ [۹۸]، ثَمَّ قال:

إنَّمَا وجَّهت عنكم (١) لأعزينَّكم (٥) في ذلك الرَّجل الصَّالِح (١) الذي وجَّهكم إلَيَّ؛ إذْ قد ماتَ، قلنا له: من أين عرفت موته (٧) قال: مُذْ (٨) وَلِيَ الحَلافة كانت الثنَّاة تشرب مع الذَّئب من ماء واحد في جميع بلادنا، وكانت أغنامنا (٩) ترعى بلا راع، فعلمنا أنَّ ذلك من عدله، فلَمَّا كان

<sup>(</sup>١) في أ،ب: وأثنَى.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: قال الإرسال، فوجه لنا يوماً، فدخلنا عليه فوجدناه، وفي ج: قال الرّسول فوجّه عنا يوما فدخلنا عليه فوجدناه.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: رأينا، وفي ج: رأوها.

<sup>(</sup>٤) في ج: إليكم.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: لأعزيكم.

<sup>(</sup>٦) في ج: الصَّالِح العادل.

<sup>(</sup>Y) فِي ج: بموته.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: من.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: غنمنا، والمثبت من: أ، ب، ج.

اليوم الذي عدت الذّئاب على الماشية في كلّ موضع (١)، فعلمنا [بذلك] (٢) أنّه قد مات. قالوا: فورّخنا ذلك اليوم، فإذا هو اليوم الذي مات فيه عمر رحمه الله تعالى(٢).

[وقدم عليه رجلٌ من حراسان، فقال له: رأيت في حلافة عبد الملك ابن مروان قائلاً يقول: إذا وَلِي الأشجّ من بني أميّة ملأها عدلاً وفضلاً كما ملئت ظلماً وجوراً؛ فلمّا وَلِي الوليد سألت عنه، فقيل لي: ليس بأشج، ثم ولي سليمان، فسألت عنه؛ فقيل لي كذلك، فَلَمّا وُلِيت أنت، سألت عنك، فقيل لي: إنّك أشجّ، فأتيتك أحبرك بذلك. فقال له: والله بأنّ الذي رأيت حقّاً، قال له: أي وعزة الله وجلاله، فأمر به إلى دار الضيّافة، فأقام فيها مدّة، ثم بعث إليه، وقال: امسكتك حتّى بعثت إلى بلدك حتى أستقصي عليك، فأخبر ثن أنك من خيار قومك، واستوى بلدك حتى أستقصي عليك، فأخبر ثن أنك من خيار قومك، واستوى فيك قول صديقك وعدوك، فانصرف راشداً] (1)

<sup>(</sup>١) (في كلُّ موضع)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٣) (تعالى) ليست في: أ، ب. والفقرة كاملة سقطت من: ج. وذكر مثله المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٥/٣

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر بكامله استدراك من نسخة: ج، وذكر مثله ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٣٣/٤.

[ولَمَّا وَلِيَ عمر رحمه الله تعالى] (١) دخل عليه سالِم [السَدِّي] (١) وكان من خواصَة (١)، فقال له عمر: أَسَرَّكَ ما ولَّيتُ أَم ساءك؟ فقال: بل سَرَّنِي للنّاس، وساءنِي لك، فقال: إنِّي أخاف أن أكونَ قد أُوبَقْتُ نفسي، قال: وما أحسن ذلك إنْ كنتَ (١) تخاف، إنّما يُخاف عليك ألا تَخاف، قال: عِظْنِي، قال: أبونا آدم أُخْرِجَ من الجنّة بِخطيئته (١)

ودخل عليه محمّد بن كعب القرظي(١)، يوم وُلّي فقال له(٧): يا أمير

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) الزّيادة من: أ، ب، ج.

سالم بن عبد الله المدني مولَى محمّد بن كعب القرظي، كان عابداً خيراً، قدم على عمر بن عبد العزيز. ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمُشق ٧/١، والصّفدي؛ الوافي بالوفيّات ٨٦/١٥،

والسُّدّي: نسبة إلى: السَّدّة، وهي الباب، ابن الأثير: اللّباب ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) في ج: خاصته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ب: إنَّك، والتَوصيب من: ج.

<sup>(</sup>٥) هذا الحبر ذكره المسعودي: مروج الذّهب ١٩٤/٣، ومثله عند الزّمخشري: ربيع الأبرار ٧١٧/١، وأبو حيّان التّوحيدي: البصائر (تحقيق وداد القاضي) ١٧٢/٤، وأشار إليه ابن عبد البرّ: بمحة المحالس ٢٠٠/١، وابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٥٧/٦.

<sup>(</sup>٦) محمّد بن كعب القرظي المدني، سكن الكوفة مُدّة ثم المدينة، ولمد سنة أربعين، ومات سنة عشرين ومئة. وقبّل: قبل ذلك. الذّهبِي: سير ٦٥/٥-٦٨، وابن حجر: تقريب ص٤٠٥.

القُرظي: نسبة إلى قُريظة، وهو اسم رجلٍ نزل أولاده حصناً بقرب المدينة. ابن الأثير: اللَّيابَ ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٧) (له) لبست نن: ج.

المؤمنين! إنّما الدّنيا سُوقُ مِن الأسواق، عنها خرج النّاس بما ربحوا منها النحرقم، وخرج منها آخرون بِما يضرّهم، فكم من قومٍ غرَّهم مثل الذي أصبحنا(۱) فيه حتى أتاهم الموتُ فاستوعَبهم، وخرجوا من الدّنيا مُرمَّلينَ(۱)، لم يأخذوا من أمر الدّنيا والآخرة، فاقتسم مالهم مَن لم يُحْمَدُهم، وصاروا إلى مَن لا(۱) يعذرهم؛ فانظر الذي تُحبُّ أن يكون (۱) معك، إذا قَدمت؛ فَقَدَّمُهُ بين يدبك حتى تخرج إليه، وانظر الذي تكره أن يكون معك إذا قَدمت، فابتغ به البدل حيث (۱) يجوز البدل، ولا تذهبَنَ يكون معك إذا قدمت، فابتغ به البدل حيث (۱) يجوز البدل، ولا تذهبَنَ الى سلّعة قد بارت على غيرك ترجو جوازها [عنك](۱)، يا أمير المؤمنين! افتح الأبواب، وسهّل الحجاب، وانصر المظلوم (۱)

وقال عمر لمزاحم مولاه: إنَّ الولاة جعلوا العيون على العوام، وأنا

<sup>(</sup>١) (منها) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أصبحت، والتصويب من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٣) مُرَمَّلين: مهرولين، والرَّمل بالتَّحريك: الهرولة. الجوهَرِيِّ: الصَّحاح ١٧١٣/٤،
 (رمل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ج: لم، والمثبت من: ب، وعيون الأخبار ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٥) في ب: تكون.

<sup>(</sup>٦) في ج: حني.

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر ذكره ابن قتيبة: عبون الأخبار ٣٧٠/٢.

أجعلك عيناً على نفسي<sup>(١)</sup>؛ فإنْ سمعتَ منِّي كلمةً تكرهها<sup>(١)</sup> أو فعلاً لا تُحبُّهُ فعظْنِي عند ذلك وانْهَنِي عنه<sup>(٢)</sup>

[وقال يوماً لعنبسة بن سعيد: أخبرني ببعض ما رأيت من عجائب الحجّاج، فقال له: يا أمير المؤمنين! كنّا جلوساً عنده ذات ليلة فأتي برجل، فقال: ما أخرجك هذه السّاعة، وقد قلت لا أجد فيها أحداً إلا فعلت به وفعلت. قال: أمّا والله لا أكذب الأمير، أغمي على أمّي منذ ثلاث. قالت أغزم عليك إلا رجعت إلى أهلك؛ فإنهم مغمومون بتخلّفك، فكن عندهم اللّيلة، وتعود إلّي غداً، فخرجت فأخذ بي الطّائف، فقال الحجّاج: ننهاكم وتعصوننا، أضربوا عنقه.

ثم أُتِي برجلٍ آخر، فقال: ما أخرجك من هذه السّاعة؟ فقال: والله لا أكذبك، لَزِمَنِي غريم لِي على بابه، فلمّا كانت السّاعة أغلق بابه، وجاء طائفك فأخذنِي، فقال: ما أخرجك هذه السّاعة؟ قال: كنت مع شُرُب أشرب، فلمّا سكرت خرجت فأخذنِي الطّائف، فذهب عَنّي السّكر فرَعاً. فقال: يا عنبسة ما أراه إلاّ صادقاً، خلّيا سبيله، فقال عمر بن عبد

<sup>(</sup>١) (نفسي)، سقطت من: ج،

<sup>(</sup>٢) (تكرهها) سقطت من: ج.

 <sup>(</sup>٣) في ج: ونبهني عليه، والخبر عند ابن قتيبة: عيون الأخبار ٢٣/٢، وابن عساكر:
 تاريخ دمشق (مخطوط)٢١/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) في ج: قال، والتّصويب من قمذيب تاريخ دمشق ٨٠/٤.

العزيز لعنبسه: فما قلت له شيئاً؟! فقال: لا. فقال عمر لآذنه: لا تأذن لعنبسة علينا إلا أن تكون له حاجة](١)

[وبعث عمر إلى أبي سلام -واسم، ممطور الأعرج الحبشي() الدّمشقي - فَحُمِل على البريد، فلمّا قدم عليه قال: لقد شقّ علَيّ محملي على البريد، فقال: ما أردنا المشقّة عليك، ولكن بلغني عنك حديثاً تُحدِّنه عن توبان()، عن رسول الله على الحوض، فأحببت أن تشافهني به فقال سمعت ثوبان يقول سمعت النبي على يقول: «إنّ حوضي ما بين عدن إلى عمان، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته عدد نُحوم السّماء، مَنْ شَرِبَ منه شربةً لَم يظمأ بعدها أبداً، وأوّل النّاس وروداً عليه فقراء المهاجرين؛ فقال عمر بن الخطاب فيه، صفهم يا رسول الله. قال:

 <sup>(</sup>۱) هذا الخبر زیادة من نسخة: ج، وذكره بتمامه ابن عساكر: تمذیب تاریخ دمشق ۸۰/٤.

<sup>(</sup>٢) ممطور الحبشي الدُمشقي، من جلَّة العلماء بالشَّام، عُمَّرَ دهراً، توفِّي سنة نيَّف ومئة. الذَّهبي: سير ٢/٣٥٥-٣٥٧، وابن حجر: تقريب ص٥٤٥.

الحبشي، أختلف في هذه النسبة؛ فقيل: نسبة إلى الحبشة. وقيل: إلى حيِّ من ختم. وقيل: إلى حيٍّ من ختم. وقيل: إلى حيٍّ من حمير. ابن الأثير: اللّباب ٢٣٦/١، ورحّع الذّهبي إلى أنّ هذه النّسبة إلى حيٍّ من حمير لا إلى الحبشة. تاريخ (١٠١-١٢٠هـــ) ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ثوبان مولَى رسول الله 選 اشتراه 激 ثم أعتقه، فحدمه إلى أن مات، ثم تُحوّل إلى الرّملة، ثم حمص، ومات كما سنة أربع وخمسين. ابن عبد البرّ: الاستيعاب ٢١٨/١، وابن حجر: الإصابة ٢١٢/١.

هم الشّعث رؤوساً، الدّنُس ثياباً، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا تُفتح لَهم أبواب السُّدد(١)».

فقال عمر بن عبد العزيز؛ والله لقد نُكحت المتنعمات -فاطمة بنت عبد الملك بن مروان-، وفُتِحَت إلَى أبواب السّدد، إلا أن يرحمني، لا حرم لا أَدْهِنُ رأسي حتى يتشعّن، ولا أغسلُ ثوبِي الذي يلي حسدي حتى يتسخ] (٢)

وكان على قُبَّةٍ زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان(٢)

والحديث أخرجه أحمد في المسند (مع المنتخب) ٢٧٥/٥، والترمذي: سنن، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض ٢٢٩/٤، رقم (٢٤٤٤)، وابن ماجه: سنن، كتاب الزّهد، باب ذكر الحوض ١٤٣٨/٢، رقم (٤٣٠٣)، كُلُّهُم من طريق محمّد بن المهاجر عن العبّاس بن سلاّم عن ابن سلاّم.

وأخرجه مسلم: الصّحيح بشرح النّووي، كتاب الفضائل، باب حوض نبيّنا ﷺ (٦٢/١٥ ، ١٣) من طريق سالِم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان، مثله.

(٣) (زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان) سقطت من: ج.

فاطمة بنت عبد الملك، زوج عمر، ولدت له إسحاق ويعقوب، وخلف عليها بعد عمر. سليمان بن داود بن مروان، ولها دار بدمشق. مصعب الزّبيري: نسب قريش ص١٦٥، وابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النّساء) ص١٩٦-٢٩.

<sup>(</sup>١) السَّدد: أبواب الدُّور، جمع: سُدَّة. الجوهَريّ: الصَّحاح ٤٨٦/٢ (سدد).

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر زياد من نسخ: ج.

## [مکتوب]<sup>(۱)</sup>:

بنت الخليفة والخليفة جدّها أخت الخليفة والخليفة بعلها<sup>(١)</sup>

[وكتب عبد الحميد بن عبد الرّحمن إليه، أمّا بعد! يا أمير المؤمنين!؛ فإنّ النّاس قد أصابوا من الخير قبلنا خيراً كثيراً، حتّى لقد [تُجوَفت]<sup>(٢)</sup>

فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أمّا بعد؛ فإنّ الله تبارك وتعالى لَمَّا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأسكنهم داره، وأحلهم جوارّهُ، رضي عنهم أن قالوا: الحمد لله ربّ العالمين، فأمُرْ من قبلَك أن يحمدوا الله رجّ على ما زرقهم الله](١)

وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يُعاقب رجلاً حبسه ثلاثة أيّام، ثم عاقبه، كراهة أن يَجعل في أوّل (٥) غضبه (١).

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ذكره ابن عساكر: تاريخ دمشق (تراجم النّساء) ص٢٩٢، والبيت في: الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار ص٢٠٩، وفي أعلام النّساء لكحالة ٧٦/٤، منسوب لوضاح.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها في ج، و لم أقف على معناها.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر استدراك من نسخة: ج، وروى ابن سعد: الطّبقات ٣٨٣/٥ مثله، لكنّه يذكر عدي بن أرطاة عامل البصرة، بدلاً من عبد الحميد بن عبد الرّحمن عامل الكوفة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الأوّل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) ابن قتيبة: عيون الأخبار ١/٥٠١، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)=

وأسمعه رجلٌ كلاماً، فقال: أردت أن يستفرَّنِي الشّيطان، فأنالُ منك اليوم ما تنال<sup>(١)</sup> منّي [أنت]<sup>(١)</sup> غداً<sup>(١)</sup> يوم القيامة، انصرِف عنّي رحمك الله<sup>(١)</sup>.

[وقال لبعض<sup>(٥)</sup> ولد الحسن بن عليّ بن أبي طالب: لا تقف على بابي ساعة واحدةً، إلاّ ساعة تعلم أنّي جالس، فيؤذن لك عليّ وَقْت تأتِي، فإنّي استحيي من الله تعالى أن تقف على بابي ولا يُؤذن لك عليًّ]

ملّيً]

(١)

[وروي عن الحسن (٧) بن عبد الله قال: لقيت غيلان العدوي (٨)،

=۲۹٦/۱۳ والذُّهبي: سير ١٣٣/٥.

(١) في ج: تناله.

(٢) التّكملة من: أ، ب، ج.

(٣) (غدا) ليست في: أ.

(٤) في أ، ب: عفاك الله ورحمك. وفي ج: عفاك الله.

والخبر عند: ابن قتيبة: عيون الأخبار ٤٠٥/١، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢٧٩/٢، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٩٦/١٣.

(٥) في سير ومناقب عمر لابن الجوزري ص٧٨: عبد الله بن الحسن.

(٦) هذا الخبر استدارك من نسخة: ج، وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر (مخطوط) ٣٠٤/١٣، وابن الجوزري: سيرة ومناقب عمر ص٧٨.

(٧) لم أتوصّل إلى معرفته.

(٨) غيلان بن عقبة، ذو الرّمة، الشّاعر أبو الحارث العدوي، من مُضر، مات بأصبهان
 كهلاً سنة سبع عشرة ومئة. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص٣٥٦، والذّهبي: سير=

فقلت: مَن كان أشد عليك كلاماً؟ فقال: كان أشد النّاس علَيَّ كلاماً عمر بن عبد العزيز، كأنَّهُ يُلقى من السّماء، ولقد كنت أطلب له مسائل أعنته فيها، فبينما أنا ذات يوم في السّوق؛ إذ دراهم بيض يُقلّبها اليهودي والنّصراني، والحائض والجنب. قلت: إنْ يكن يوم أظفرُ به فاليوم! قال: فدخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين! هذه الدّراهم البيض فيها كلام الله، يُقلبها اليهودي والنّصراني، والحائض واجنب! فإن أردت أن تأمر بمحوها. فقال لي: أردت أن تَحتج علينا الأمم أنّا غيرنا توحيد ربّنا عزّ وحلً واسم نبينا على، قال: فبُهت ، فلم أدر ما أراد عليه](١).

وذكر العبّاس بن أبي راشد<sup>(۲)</sup>، قال: نزل بنا عمر بن عبد العزيز، فلمّا رحل، قال لِي مولاًي: اركب معه فشيّعه<sup>(۲)</sup>، قال: فركبت فمررنا بواد، فإذا نَحن بِحيّة مطروحة على الطّريق، فَنَزَل عمر فَنَحّاها وواراها، ثم ركب، فبينما نحن نسير إذا بِهاتف (1) يهتف: وهو يقول: يا حرقاء! يا

العَدَوِيّ: نسبة إلى: عدي بن عبد مناة بن أد بن طابحة بن إلياس بن مُضر. ابن الأثير: اللّناب ٢ ٩ ٢٠٠.

<sup>. 474/0-</sup>

<sup>(</sup>١) هذا الخبر استدراك من نسخة: ج، و لم أعثر عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في ج: العبّاس بن أبي راشد عن أبيه قال.

ولم أقف على ترجمة العبّاس بن أبي راشد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: معنا نشيّعه، والمثبت من: أ، ب، ج. ودلائل النبوّة للبيهقي ٩٤/٦.

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: هاتف.

وقيل له: لماذ لا<sup>(٧)</sup> تنام؟ قال: إنْ نُمتُ ليلِي ضيَّعت نفسي، وإنْ نُمتُ نماري ضيَّعت الرَّعية.

<sup>(</sup>١) في ج: فالتفتنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وج: نر، والمثبت من أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) (تُمونين) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: أ، ب، وفي ج: الله إنِّي سمعته منه.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أخرجه البيهقي: دلائل النّبوّة ٢٩٤/٦، ١٩٥، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٦٦/١٣، وابن الجوزي: سيرة عمر ص٣٦، وأشار إليه ابن كثير: البداية والنّهاية ٢٧٢/٦، وقال: رحّحه البيهقي وحسّنه.

<sup>(</sup>٧) فِي أ، ب، ج: لم لا.

فقيل له: إنّ بالمدينة مخنثاً قد أفسد نساء المدينة، فكتب إلى عامله على المدينة: أنْ يحمله إليه، فَلَمَّا أدخل عليه، رآى شيخاً مخضوب اللّحية والأطراف، [مُعتجراً بسيفه] (۱) ومعه دُفّ في خريطة، فقال له: مَهُ (۱)؛ لهذه الشّيبة وهذه القامة! أتحفظ القرآن؟! قال: لا والله، يا أبانا. قال (۱)؛ فَبَحَكُ الله، وقبّح أباك. فأشار إليه من حضر أن يسكت (۱)، فسكت؛ فقال له عمر: أتقرأ من المفصل شيئا؟ قال: وما المفصل؟ قال: ويلك! القرآن، قال: نعم. أقرأ الحمد لله، وأخطيء (۱) فيها في موضعين أو ثلاثة، وأقر أعوذ برب النّاس وأخطيء (۱) فيها، وأقرأ قل هو الله أحد، مثل الماء الحاري، قال: ضعّوه في السّجن (۱)، ووكلوا به (۱) مُعلّماً يُعلّمه القرآن وما يُجبُ عليه من حدود الله [والطّهارة والصّلاة] (۱)، وأجروا عليه وعلى (۱۰)

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: شَهُ، وفي ج: ما.

<sup>(</sup>٣) (قال) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: اسكت.

<sup>(</sup>٥) ني أ: وأخطأ.

<sup>(</sup>٢) ني أ: وأخطأ.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: الحبس.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عليه، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) التُكملة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: وأجروا عليه ثلاث دراهم وعلى معلمه مثلها، ولا يخرج منها حتى يحفظ القرآن.

مُعلَّمه (۱) النّفقة من مال المسلمين، حتى يحفظ القرآن. فكان إذا تعلّم (۱) سُورة نَسى التي قَبْلَها، فبعث [المعلّم] (۱) رسولاً إلى عمر، وقال: يقول لك أنْ توجّه إليه مَن يحمل [لك] (۱) ما تعلمه أوّلاً (۱)؛ فإنّي لا أقدر على حمله جُملة. فينس عمر من فلاحه، [وقال: ما أرى هذه الدّراهم إلاّ ضائعة، ولو أطعمناها، أو أعطيناها مُحتاجاً لكان أصلح. ثم دعا به، فلمّا وقف بين يديه قال: اقرأ: ﴿قُلْ يَتَأَيّماً ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللّه العافية، أدخلت يدي في الجراب، فأخرجت سرّ ما فيه وأصْعَبُه، فأمر الله العافية، أدخلت يدي في الجراب، فأخرجت سرّ ما فيه وأصْعَبُه، فأمر به فحذبت عنقه، ونفاه، فاندفع يغنّى وقد توجّهوا به:

عوجي بسلمى أن يكرّ صبره فبما الوفود وأنتم سفر ما المتقي إلاّ ثلاثة حتّى يفري بينك النّفر فَلَمّا مع الموكّلون به حُسْنَ ترنّمه به، خلوه](٧)

وكان عمر فيه يقول: الأمور ثلاثة: فما فيه رُشد أتيناه، وما فيه

<sup>(</sup>١) في أ، ب: المعلم.

<sup>(</sup>٢) في ب: كلما علم.

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ من: ج، وفي أ: إليك.

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (أوّلاً) تكرّرت في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) سورة الكافرون: الآية (١).

<sup>(</sup>٧) التَّكُملة من: ج، دون سائر النَّسخ، ولم أعثر عليه في المصادر الأخرى.

إِثْمٌ تركناه، وما فيه شُبهةً وشكَّ رجعنا فيه إلى كتاب الله وسنّة نبيّه محمّد<sup>(۱)</sup> ﷺ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعُنُمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ
﴾(١)

وقال لميمون<sup>(٣)</sup> بن مهران: يا ميمون! لا تصحب عاقًا؛ فإنَّهُ لن يصلك وقد عقَّ أبويه، ولا تَخلو بامرأة، وإنْ قرأت عليك سورة من القرآن، [ولا تأتي الشيطان وإن أمرته بمعروف ونهيته عن منكر]<sup>(١)</sup>.

ولَمَّا وَلِيَ الخلافة وَفَدَ عليه وفَدُ الحجاز. فاختار الوفدُ غُلاماً (٥) منهم فقدّموه للكلام، فَلَمَّا ابتدأ الغُلامُ بالكلام (١)، قال عمر: مَهْلاً يا غلام! ليتكّلم مَنْ هو أَسَنُّ منْكَ فهو أُولَى بالكلام! فقال: مهلاً يا أمير المؤمنين؛ فإنَّمَا المرء بأَصْغَريه: قلبهُ ولسائه؛ فإذا منح الله العبدَ لساناً لافظاً

<sup>(</sup>١) (محمّد) سقط من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) سورة النّساء: الآية (٥٩).

ولم أقف على الخبر في المصادر التي عدتُ إليها.

<sup>(</sup>٣) ميمون بن مهران الرّقي، أبو أيوب، الفقيه انحادَّث، ولِي خراج الجزيرة وقضائها لعمر، وكان على مقدَّمة الجند الشّامِي في غزوة قبرصسنة: (١٠٨هـــ)، مع معاوية ابن هشام بن عبد الملك، وتوفَّى سنة: (١١٧هـــ).

<sup>(</sup>٤) استدراك من نسخة: ج، وعند الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٥٣، مثله، وذكره ابن الجوزري: سيرة ومناقب عمر ص١٩، مختصراً.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على اسمه.

<sup>(</sup>٦) في ج: الكلام.

وقلباً حافظاً فقد استجاد له المنتحة (١) يا أمير المؤمنين! لو أنّ الأمور بالسّن لكان في هذه الأمّة مَن هو أُسنُّ منك. قال: تَكَلَّم يا غلام؛ فهذا السّحر الحلال قال: نعم. يا أمير المؤمنين، نحن وفد (١) الشّكر والتّهنئة لا وفد (١) التّعزية (١)، قَدمنا إليك من بلادنا (٥)، نحمد (١) الله الذي مَنَّ بِكَ علينا، لم تخرجنا إليك رغبة ولا رهبة. أمّا الرّغبة فقد أتننا منك إلى بلادنا، وأمّا الرّهبة فقد أمنّا منك لعدلك (١) من حورك. قال: عظنا يا غلام وأوجز. قال: نعم. يا أمير المؤمنين؛ إنّ [٩٩/أ] أناساً غَرَّهُم حلمُ الله عنهم، قال نعم، يا أمير المؤمنين؛ إنّ [٩٩/أ] أناساً غَرَّهُم حلمُ الله عنهم، وطول أملهم، وحسن ثناء النّاس عليهم، فلا يغرّنك حلمُ الله عنهم، وطول أملهم، وحسن ثناء النّاس عليهم، فلا يغرّنك حلمُ الله عنهم، وطول أملهم، وحسن ثناء النّاس عليه، فقرَلُ قدمُ (١) بعد ثبوتما اين وطول أملهم، وحسن ثناء النّاس عليه، فقيل: إنّ له (١) بضع عشرة وتَنزِلُ قدمك -؛ فسأل عمر عن سِنَّ الغُلام. فقيل: إنّ له (١٠) بضع عشرة

<sup>(</sup>١) في ج: الحلة.

<sup>(</sup>٢) في أ،ب، ج: وفود.

<sup>(</sup>٢) في أ،ب، ج: وفود.

<sup>(</sup>٤) في أ، ج: المرزئة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: بلدنا.

<sup>(</sup>٦) في أ: الحمد لله.

<sup>(</sup>٧) في ج: إليه بعدلك.

<sup>(</sup>٨) (عنهم) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: قدماك.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: فقال: ابن، وفي ج: فقيل: هو ابن.

سنة، فأنشأ عمر يقول:

وليس أخو علم كُمَنْ هو جاهل صغيراً إذا التفّت عليه(٢) المحافل تَعَلَّم فليس المرء يولد عالماً وإن<sup>(١)</sup> كبير القوم لا علم عنده

<sup>(</sup>١) في ب: فإن

 <sup>(</sup>٢) في أ: إليه، والخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ١٩٧/٣، والقيرواني: زهرة الأداب ٧/١، باختصار.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: للمدينة، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: وهو عبد الرَّحمن بن يزيد بن حارثة العمري، استقضاه عمر أيَّام ولايته المدينة.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: يا با عبد الله.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: أَبْعَدُتُ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فتوجز، والمثبت من: أ، ب، ج.

إلى خالد حتّى أَنْحَنا بِخالد فَنعْم الفتّى يُرجى ونِعم المؤمَّلُ فَعْر الفتّى يُرجى ونِعم المؤمَّلُ فَفرح القاضي بِحاريته (١) وسُرَّ [بغنائها] (٢)، وغشيه من الطّرب أمرً عظيم (٦) حتّى أقعدها على فَخذه، فقال: هات بأبِي أنتِ شيئاً، فغنَّت:

أروح إلى القُصَّاص كُلَّ عشية أرجِّي ثوابَ الله في عدد الخطا فزاد عليه الطّرب، ولم يدر ما يصنع، وأخذ نعله فعلقها من أذنه، وجثا على رُكبَتيه، وجعل يأخذ طرف أذنه ويقول: أهدوني (أ)، فإنِّي بَدَنه (أ)، حتى أذْنُهُ، فَلَمّا سكتت (أ) أقبَلَ على الفَتَى، وقال: يا حبيبي، انصرف، قد كُنّا فيها راغبين قبل أنْ نعلمَ أنَّها تقول. فنحن الآن فيها أرغب إذْ سمعنا غناءَها. فانصرف، وبلغ الحديث عمر بن عبدالعزيز؛ فقال: قاتله الله، لقد استرقه الطّرب، وأمر بصرفه عن قضائه، فلمنًا صرفه. قال: نساؤه طوالق، لو سمعها عمر لقال اركبوني فإنِّي مطيّة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالجارية، والمثبت من: أ، ب، ج. والمسعودي: مروج الذَّهب ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (أمر عظيم) لبست في: ج.

<sup>(</sup>٤) التّصويب من: أ، ج، وفي الأصل، وب: هذا ابي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بدلُهُ، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سكت، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) (فيها) لبست في: ج.

فبلغ ذلك عمر، فأمر بحضوره مع حاريته، فلمَّا دخلا عليه قال له: أعدْ ما قلت. فأعاد عليه، فقال للجارية: غَنِّ؛ فَغَنَّتُ:

كأن لم يَكُن بين الحجون إلى الصّفا أنيس، ولم يَسْمُرُ بِمكّة سامُر بلى، نحن كُنَّا أهلها، فأبادنا صروف اللّيالِي والجُدود العوائرُ فما فرغت من الشّعر حتّى اضطرب عمر اضراباً شديداً، وجعل يستعيدها ثلاثاً، وقد بَلَّت دموعُهُ لحيتَهُ، ثم قال القاضي: لقد قاربْت (۱) في يَمينك، فارجع إلى عملك راشداً (۱)

(رأي عمر بن عبد العزيز في بعض الشعراء)(٢):

وجاءت طائفةٌ من الشّعراء، فأقاموا بباب عمر أيّاماً لا يأذن لهم في الدّخول، منهم: جرير<sup>(١)</sup> بن الخطفي، حتّى قدم عدي بن أرطاة<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) في الأصل: بررت، وفي أ، ب: قربت. والمثبت من: ج، ومروج الذَّهب ١٩٩/٣

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٨/٣، ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) هو: حرير بن عطية بن الخطفي، التميميّ البصري، من فحول شعراء الإسلام، كان عفيفاً، منيباً، مات سنة عشر ومئة. ابن قتيبة. الشّعر والشّعراء ص٣٠٩-٣١٤، والذّهبي: سير ٣٠٩-، ٥٩١.

<sup>(</sup>٥) عدى بن أرطاة الفزاري، عامل عمر بن عبد العزيز على البصرة، ثم خرج على مسلمة بن عبد الملك؛ فحاربه وقتله، سنة (١٠١هــ). الذّهبِي: سبرة ٥٣/٥، وابن حجر: تقريب ص٣٨٨. وقد سبقت له نرجمة ١٠٩٧.

على عمر -وكانت له عنده مكانة، وقيل: عون بن عبد الله الهُذَلِي<sup>(۱)</sup>، وكان من عُبَّاد النّاس وأخيارهم-<sup>(۱)</sup>/ وعليه عمامة<sup>(۱)</sup> صوف [قد شدَّها خلفه]<sup>(۱)</sup> [۹۹/ب]، فدخل يَتخطّا<sup>(۱)</sup> رِقَاب النّاس من بني أميّة<sup>(۱)</sup>، وغيرهم لا يُمنَّع ولا يُحْجَب، وقريش لا يَصلون، ولا يَدْخُلُون، فلمَّا خرج عون بن عبد الله، تعرّض له جرير<sup>(۷)</sup>، فقال:

يا أيّها الرّحل المَرْحِي عمامته هذا زمانك إنّي قد مضى زمنِي أبلغ خليفتك إنْ كنت لاقيه إنّي لدى(^) الباب كالمصفود في قَرن

<sup>(</sup>۱) هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذَلِي، الكوفي، الإمام، القدوة، العابد، كان من آدب أهل المدنية، وأفقههم، مات سنة بضع عشر ومئة. الذّهبي: سير ٥٠١٥-١٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: وخيارهم.

<sup>(</sup>٢) في ج: عمّة.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فتخطا.

<sup>(</sup>٦) في ج: من قريش بني أمية.

<sup>(</sup>٧) في ج: حرير بن عبد الله.

<sup>(</sup>٨) في أ،: لذا.

فَاحْلُل صَفَادِي فَقَد طَالَ النَّوَاء به وَنَاءَتِ الدَّارِ عَن أَهْلِي وَعَن وَطَنِي (١) [فقال: نعم، أبا حَزْرَة](٢)

فَلَمَّا دخل على عمر، قال: يا أمير المؤمنين! إِنَّ الشَّعراء ببابك، وأقوالُهم باقيةٌ، وسهامهم مَسْنونةٌ، قال: با عدي (") او ياعون ما لِي وللشَّعراء؟! قال: يا أمير المؤمنين! إِنَّ النَّبِيَّ يَجِيُّ قد مُدِحَ فأعطى، وفيه أسوةٌ لكُلِّ مسلم، قال: ومَن مَدَحَهُ؟ قال: عبّاس (أ) بن مرداس السّلمِي، فكساه حُلَّة قطع بها لسانه، قال وتروي قوله، قال: نعم:

رأيْتُكَ يا خير البريّة كلّها نشرت كتاباً جاء بالحقّ مُعْلماً سننت لنا فيه الهدى بعد حورنا<sup>(°)</sup> عن الحقّ، لمّا أصبح الحقُّ مُظْلماً فمن مُبلغ عنِّي النَّبِيِّ محمّداً وكلُّ امرِء يُحْزَى بِما قد تَكلَّما

<sup>(</sup>۱) الأبيات في الإمامة والسّياسة المنسوب لابن قتيبة ۹۷/۲، والبيتان الأوّل والنّانِي في الأغانِي ١٧٣٨، (طبعة دار الكتب)، وديوان جرير ۷۳۸، ۵۷۰، باختلاف يسير، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)۷۱۷/۱۳.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: عدي.

<sup>(</sup>٤) هو العبّاس بن مرداس بن أبي عامر السّلمي، كان من المؤلّفة قلوهم، ومِمَّن حسن إسلامه منهم، شهد مع رسول الله ﷺ فتح مكّة، وحنين. ابن عبد البرّ: الاستيعاب ٨١٧/٢، وابن حجر: الإصابة ٣١/٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وأ، ج: موزنا، والمثبت من: ب، وسيرة عمر لابن الجوزي ص١٩٨٠.

تعالى (۱) عُلواً فوق عرش إلهُنا وكان مكان الله أعْلَى وأعْظَما قال: صدقت، فَمَن بالباب منهم؟ قلتُ: ابن عمّك؛ عمر ابن [أبي] (۲) ربيعة. قال: لا قرّب الله قرابته ولا حيّا وُجهته، أليس هو القائل:

ألا ليت أنّي يوم تدنو منيّتي شممت الذي ما بين عَيْنَيْكَ والفّم وليت طهوري كان ريقُك كلّه وليت حنوطي من مشاشك والدّم وليت سُليمي في القبور ضحيعتي هنالك أو في جنّة أو جهنّم (٢) فليت عدو الله تَمنّى لقاءها في الدّنيا، ثم يعمل عملاً صالحاً، والله لا دخل عليّ أبداً.

فمن بالباب غيره؟ قلت: جميلُ<sup>(1)</sup> ابن معمر، قال هو الذي يقول: ألا ليتها تحيى حياةً وإنْ تَمَّتُ يُوفِّي لدى<sup>(٥)</sup> الموتى ضريْحها

<sup>(</sup>١) ئي أ، ب، ج: تعلى.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: أ، ب، ج. عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، ولد في اللّبلة التي قتل فيها عمر بن الخطّاب، ومات في حدود سنة ثلاث وتسعين. ابن حلكان: وفيات الأعيان ٣٣٦/٣ - ٤٣٦، والذّهبي: سير ٣٧٩/٤، وقد سبقت له ترجمة. ص ٨١٤ (٣) الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) جميل بن عبد الله بن معمر، أبو عمرو العذري، بقي إلى حدود سنة مئة. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص٣٨٦، والذّهبي: سير ٣٨٥/٤.

<sup>(</sup>٥) في ب: له.

فما أنا في طول الحياة بِرَاغبِ إذا قبل قد سُوِّي عليها صفيحُها (١) أَظُلُّ نَهارِي لا أراها ويَلْتقِي مع اللّيل روحِي في المنام ورُوحُها (٢) أَظُلُّ نَهارِي لا أراها ويَلْتقِي مع اللّيل روحِي في المنام ورُوحُها (٢) اعْزُب (٣) به، فو الله (١) لا دَخلَ عَلَيَّ أبداً، فَمَن غيره ممَّن ذكرت؟ قلتُ: كُثير عزَّة، قال [أليس] (٥) الذي يقول / [١٠٠/أ]:

رُهبانُ مكّة والذين عهدهم يبكون من ألَم الفُراقِ قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خرّو لعَزَّة (١) رُكُعاً (٧) وسُجوداً (٨) اعزُب به. فمن غيره ممَّن ذكرت؟ قال: الأحوص الأنصاري، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: صحيفها، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذه الأبيات في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) اعزُب به، أي: أبعد به وغيِّبُه، يقال: عَزَبَ عنِّي فلان، يعزُب ويعزِب، أي: بَعُدَ وغاب. الحوهَريِّ: الصِّحاح ١٨١/١، (عزب).

<sup>(</sup>٤) (فوالله) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ج.

 <sup>(</sup>٦) عُزَّة صاحبة كُثير، مختلف في اسمها، وفدت على عبد الملك بن مروان، وماتت بمصر سنة خمس ونمانين.

البكري: اللآليء ٢٩٨/٢، والمعافرِي: الحدائق الغنَّاء ص١٢٠

<sup>(</sup>٧) في ج: راكعين.

<sup>(</sup>٨) البيتان في شعر كُثير ص٩٥، ٩٦، مع اختلاف يسير في البيت الأوّل: (نعوذ بالله ممّا قال).

أَبْعَدُه الله وأَمْحَقَه (١), أليس هو القائل، وقد أنسد على رجلٍ مدنِي جاريته حتى هربت منه:

كَأَنَّ سُليمِي صيد غادية أو دُمية<sup>(۱)</sup> زينت لها البيع الله بينِي وبين سيّدها يَفِرُّ منّي بها وأتّبع<sup>(۱)</sup>

[الأحوص، اسمه: عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح -قيس- بن عصمة بن النّعمان بن مالك بن أمية بن ضيعة ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن الأوس الأنصاري.

وعاصم بن ثابت هو حامي الدّبر، وهو خال عاصم بن أبي الأقلح. وقيل: أمّه جميلة بنت عاصم، والأوّل أكثر.

فالخؤولة التي بين عمر بن عبد العزيز وبين الأحوص من هذا النسب؛ لأن أم عمر قريبة بنت عاصم، حدّمًا جميلة (١) بنت ثابت بن الأُقلح] (٥) اعزُب به. فمن غيره ممّن ذكرت؟ قال: همّام بن غالب

<sup>(</sup>١) في ج: وأسحقه.

<sup>(</sup>٢) في أ: ودميه.

<sup>(</sup>٣) في ج: ويتبع، والبيت في النَّمعر والشَّعراء لابن قنيبة ص٢٥١.

<sup>(</sup>٤) جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية رضي الله عنها، امرأة عمر بن الخطاب، تُكُنَّى أمّ عاصم، أسلمت وبايعت الرّسول ﷺ. ابن سعد: الطّبقات ٣٤٦/٨، وابن عبد البرّ: الاستيعاب ١٨٠٢/٤

<sup>(°)</sup> زيادة من نسخة: ج. دون سائر النسخ. وانظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزمص بهم

الفرزدق، قال: أليس هو القائل: [يفخر بالزّني:

هُمَا دَلَّتَانِي (١) مِنْ ثَمَانِين قَامَة] (٢) كما انقضَّ بازِ فَتَّح (٣) الرَّيشِ كَاسُرهُ فَلَمَّا استَوتُ رِجُلايَ فِي الأرضِ قالتا أُحَيِّ تُرَجِّي أُمْ قَتيل نُحَاذرُه فَلَمَّا استَوتُ رِجُلايَ فِي الأرضِ قالتا أُحَيِّ تُرَجِّي أَمْ قَتيل نُحَاذرُه فَلَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ أَبَادرُه (٥) فَقَلت: ارفعوا الأمر [لا يشعروا بنا] (١) وأَقْبَلْتُ فِي أَعقابِ لِيْلِ أَبَادرُه (٥)

اعزُب به، فوالله(١٦) لا دخل علَيَّ أبداً. فمن غيره ممَّن ذكرت؟ قال: الأخطل(٧)، فقال: أليس هو القائل:

فلستُ بصائم رمضان عمري ولستُ بآكل لَحم الأضاحِي<sup>(٨)</sup> ولست بقائم كالعَيْر<sup>(١)</sup> يدعو قُبيل الصّبح حيَّي على الفلاح<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ: دلتان.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الدّيوان ١/٥٢٥، أقتم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أسر، وفي: أ، ب، ج: سيّراً. والمثبت من الديوان ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٥) سقط البيت من: ج، والأبيات من قصيدة له في ديوانه ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٦) في ب: فالله.

<sup>(</sup>٧) غياث بن غوث التّغلبي النّصراني، مات سنة تسعين. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص٣٢٥، والزّركلي: الأعلام ١٢٢/٥، وقد سبقت ترجمنه ص ٩٧٥

<sup>(</sup>٨) في أ: الأوضاح.

<sup>(</sup>٩) في ب: كالعيس.

<sup>(</sup>١٠) هذا البيت سقط من: ج.

ولستُ بزاجرِ عِيساً (١) بكوراً إلى بطحاء مكّة للنّجاح ولكنّي سأشربُها شمولاً (٢) وأسحُدُ عند مُنسلخ الصّباح (٢) اعزُب به، فوالله لا وطء لِي بساطاً أبداً، وهو كافرٌ. فمن بالباب (٤) غيره؟ قال: حرير، قال: أليس هو القائل:

لولا مراقبة العيون أريننا مُقَلُ<sup>(°)</sup> الهوى وسوالف الآرام هل [ينهينَّك] (۱) إنْ قتلن مُرقِّشاً (۷) وما فعل بعروة بن حزام (۸)

<sup>(</sup>١) عيساً: العيس بالكسر: الإبل البيض يُخالطُ بياضها شيءٌ من الشَّقرة. واحدها: أُغْيَسُ، والأنْثَى: عَبْسًاء بيَّنةُ العَيْس. الجوهْرِيَّ: الصَّحاح ٩٥٤/٣، (عيس).

<sup>(</sup>٢) شأشر بها شمولاً، أي: يشرب الخمرة المبردة بريح الشمال، ويسجد لها عند انبلاج الفحر.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت سقط من: أ، والأبيات في ديوانه ص٤٨٦، ما عدى البيت النَّالث (تستعيذ بالله ممَّا قال).

<sup>(</sup>٤) في ب: الباب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مقال، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وأ، ب: يينْك، وفي ج: ينبئنك. والمثبت من: العقد الفريد ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: مرشفا، والمثبت من: أ، ب، ج. والعقد النريد ٢/٩٥.

وهو المرقش (الأكبر)اختلف في اسمه؛ فقيل: ربيعة بن سعد، وقيل: عوف بن سعد ابن مالك، من بكر بن وائل، شاعر حاهلي، أحد عشّاق العرب المشهورين بذلك، يقال: إنّه أخو المرقش (الأصغر)، وقيل: عمّه. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص١٢٤، يقال: إنّه أخو المرقش (الأصغر)، وقيل: عمّه. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص١٢٤، والبغدادي: خزانة الأدب ١٥٥٥، بتصرّف.

<sup>(</sup>٨) في الديوان ٢/ ٩٩:

طرقَتْك صائدةُ (۱) القلوب (۲) وليس ذا حين الزّيارة فارجعي بِسَلام (۱) فإن كان لا بُدَّ فهذا، فإن في شغرِهِ عفَّة. فأذن لِي، فَخرِجتُ إليه؛ فقلت: يا أبا حَزرة (۱) ادخل، فدخل وهو يقول:

إِنَّ الذي بعث النَّبِيُّ محمّداً حَعَل الخلافَةَ للإمام العادلِ وَسِعَ الخلافَةَ للإمام العادلِ وَسِعَ الخلائقَ عدلُهُ ووفاءَهُ حتَى ارعوى وأقام مَيل المائل إِنّا لنرجو منك خيراً(٥) عاجلاً والنَّفس مولعةٌ بِحُبِّ العاجلِ(١)

/ [١٠٠/ب]. فَلَمَّا مَثُلَ بين يديه قال له: اتّق الله أبا حَزْرة، ولا تَقُلُ<sup>(٧)</sup> إلاّ حَقَّاً، فأنْشَأ يقول:

ومن يتيم ضعيف الصّوت والنّظرِ كالفَرْخ في العُشِّ لَم يَدْرُج ولَم يطرِ

كُمْ باليمامة من شعثاءً أرملة ممَّن يَعُدُّك تَكْفِي فَقْدَ والده

<sup>(</sup>١) في أ، ب: صيدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: الفؤاد، والمثبت من: ج، والنَّقائض ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من قصيدة طويلة لجرير، يُحيب الفرزدن.

النَّقَائض ٢٦٩/١-٢٧٤، وديوان حرير ٩٩٠/٢-٩٩٦، مع اختلاف في البيت النَّانِي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حيدة، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>ه) ني ج: مُللًا.

<sup>(</sup>٦) البيت الأوّل والنّالث في: ديوان حرير ص٣٣١، (طبعة دار صادر).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: نقول، والمثبت من: أ، ج.

إِنَّا لَنرجو إذا ما الغيثُ أَخْلَفُنَا من الخليفة ما فَرجو من المطر أَتَى الخلافةُ (١) إذ كانت له قَدَراً كما أتى ربَّهُ موسى على قدر (٢) هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذُّكر (٢)

فقال: يا جرير والله لقد وُلِّيتُ هذا الأمر، ولا أملكُ إلاَّ ثلاث مائة درهم، فمائة أخذها ولدي (٤) عبد الله (٥)، ومائة أخذها أمّ عبد الله. يا غلام أعطه المائة الباقية، فقال: يا أمير المؤمنين! إنها(٢) لأحبّ مال كسبته، ثم خرج، فقال الشَّعراء: ما وراءك؟ قال: خرجت من عند أمير يُعطى الفقراء ويمنع الشُّعراء، وإنِّي عنه لراضٍ ثم قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخليفة، والنّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط من: ج.

<sup>(</sup>٣) البيتان الأوّل والثّاني في ديوانه ٤١٤/١، ٤١٦، والأبيات كاملةٌ في العقد الفريد .97/4

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: ابني، وفي ج: أبي.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز، كان أمير العراق ليزيد النَّاقص، وهو الذي حفر نمر البصرة المعروف بنهر ابن عمر، وحبسه مروان بن محمَّد آخر ملوك بني أمية بحرَّان. وقتل سنة: نيف وثلاثين ومئة. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤٦١/٣، والذُّهبي: تاریخ (۱۲۱-۱۶۰هـ)، ص۱۵۱-۱۵۲.

<sup>(</sup>٦) في ج: والله إنها.

رأيتُ رُقَى الشّيطان لا تستفزّه وقد كان شيطانِي من الجِنِّ راقياً (١) [وقال جرير يَمدحه:

ما عد قوم كأجداد يعدهم عثمان ألله والتورين والفاروق والحكم الأمم أشبهت من عمر الفاروق سيرتّه قاد البريّة وائتّمت به الأمم تدعو قريش وأنصار الرّسول له أن يُمنّعوا بأبي حفص وما ظلموا] (٢) وقال يَمدحه:

يعودُ الحلم منك على قريش وتَفْرُج عنهم الكرب الشّدادا وقد آنست وحشُك أن يُصادا

(١) البيت في الأغاني (طبعة دار الكتب) ٤٨/٨.

والخبر بتمامه عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٩٦/٩-٩٦، عن ابن الكلبِي. وابن خلكان: وفيات الأعيان ٤٣٤-٤٣٤، عن عوانة بن الحكم.

قلت: يبدو أنَّ وفود هؤلاء الشَّعراء على عمر بن عبد العزيز كان بالمدينة يوم كان واليا عليها -من سنة سبع وثمانين حتى سنة ثلاث وتسعين، للوليد بن عبد الملك-؟ لأنَّ بعض هؤلاء الشَّعراء مات قبل أن يُصبح عمر خليفة ؛ فعمر ابن أبي ربيعة مات سنة ثلاث وتسعين، والأخطل مات نحو سنة تسعين.

(٢) في الكامل للمبرد ١/١٤٥، وديوان جرير ٢٧٥/١: مروان ذو النّور.

والأبيات في الكامل للمبرد ١/١٥٥١، ٥٤١، وفي ديوان جرير ٢٧٥/١، باختلاف ف بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة: ج.

وتبني المحدّ يا عُمرَ بن ليلى وتكفي المُمْحلُ<sup>(۱)</sup> السّنة الجمادا وتدعو الله مُحتهداً ليرضى وتذكر في رعبتك المعادا]<sup>(۲)</sup> وقال له حاجبه يوماً: بنو أميّة بالباب يرغبون عوائدهم عند الخلفاء والولاة من الكساء والصَّلاة؛ فقال: ما ني مال أعطيهم منه، ومال الله لا أدفعه إلا في حقّه، فقال ابنه<sup>(۲)</sup> -وهو ابن أربع عشر سنة-: دَعْنِي أعنَّفهم، فقال له: ما نريد أن نحمل على النّاس الحقَّ دفعة واحدة، فيحتمعون على الباطل، ويدفعون الحقّ دفعة واحدة، فتكون الفتنة [وإنّ فيحتمعون على الباطل، ويدفعون الحقّ دفعة واحدةً، فتكون الفتنة [وإنّ ومرّة حرّمها]<sup>(۱)</sup>

[وكتب إلى عامله (٥): العجب كلّ العجب من استئذانك إيّاي في عذاب البشر، كأنّي جُنَّة لك من عذاب الله، وكأنّ رضاي عنك يُنجيك

<sup>(</sup>١) الممحل: المجدب. الجوهَريّ: الصّحاح ١٨١٧/٥ (محل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسخة: ج.

والأبيات في الكامل للمبرد ٢/١٥، و لم أعثر عليها في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عمر، الشَّاب، العابد، النَّاسك، عاش تسع عشر سنة، ومات سنة مئة أو نحوها. الذَّهبِي: تاريخ (٨١-١٠٠هـ)، ص٤٢٠-٤٢.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من نسخة: ج.

والخبر بصيغة أخرى عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٣٨/٤، عن العُتبي.

<sup>(</sup>٥) عدي بن أرطاة عامله على البصرة، وقد سبقت ترجمته ص١٠٦٧.

من سُخط الله، إذا أتاك هذا فانظر من قبَلك، فمن أعطاك ما عليه عفواً فخذه، وإلاّ فاستحلفه بالله، فلإن يلقوا الله بخياناتهم أحبّ إلَيّ من أن ألقاه بعذاكهم](١)

[وقال على المنبر: إنّ غائباً تحدوه اللّحظة، وإنّ أمراً ليس بينه وبين آدم أب حيّ لُمُعْرِق في الموت، ألا إنّكم لَم تُخلقوا عبثاً، ولم تُتركوا سُدى، وإنّ لكم معاداً يُحكم الله فيه بينكم، فخاب وخسر مَن خرج من رحمة الله التي وسعت كلّ شيء، وحُرِمَ الجنّة التي عرضها كعرض السّماء والأرض، واعلموا أنّ الأمان غداً لمَن خاف الله، وباع قليلاً بكثير، وفانياً بباق، ألا ترون أنكم في أخلاف الهالكين، ويستخلفها مِن بعدكم الباقون، حتى تردّ إلى خير الوارثين، ثم إنّكم في كلّ يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله وَعَيْن، قد قضى نحبّه، وبلغ حلّه، ثم تغيّبونه في صدع من الأرض، وتَدَعُونه لا مُوسَّداً ولا مُمَهَّداً، قد خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وواحه الحساب. غنيًا عمًا خلّف، فقيراً إلى ما قدَّم.

ألا وإنّكم قد أنصبتم الظّهر وأرحلتم، وليس السّابق مَنْ سَبَقَ فرسُهُ ولا بغيره، ولكنَّ السّابقَ مَنْ غُفرَ له](٢)

<sup>(</sup>۱) الاستدراك من نسخة: ج، ونصالكتاب عند ابن الجوزري: سيرة ومناقب عمر ص١٠٤، ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) هذه الخطبة مسندركة من نسخة: ج. وقد وردت عند الجاحظ: البيان والتّبيين (٢) هذه الخطبة مسندركة من نسخة: عيون الأخبار ٢٦٨/٢، والطّبري: تاريخ ٢٠٧٠/٦=

## [وقال على المنبر:

إنّ الله لم يجعل المحسن ولا المسيء في الدّنيا خلوداً، ولم يَرْض بما أعجب أهلها ثواباً لأهل طاعته، ولا ببلائها عقوبةً لأهل معصيته، وكلّ ما فيها من مَحبوب متروك، وكلّ ما فيها من مكروه مُضْمَحِلٌ، كذلك خُلقَت.

ثم كتب على أهلها الفناء، وجعل الله وَ الله وَ الله ميراث الأرض، ومَن عليها، فاتقوا واعملوا ليوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو حاز عن والده شيئاً (١)

[وقال حين مات ولده عبد الملك:

الحمد لله الذي جعل الموت حتماً واجباً على عباده، فسوَّى فيه بين ضعيفهم وقوِيِّهم، ورفيعهم ودنيئهم، فقال تبارك وتعالى: ﴿كُلُّ نَفْسِ ضعيفهم وقويِّهم، فليعلم ذوو النَّهَى منهم أنهم صائرون إلى قبورهم، مُفْرَدون بأعمالهم، فاعلموا أنَّ لله مسألةً فاحصةً، قال الله تعالى: ﴿ فَوَرَيْكِ لَنَسْءَلَنَا لَهُمْ عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ تعالى: ﴿ فَوَرَيْكِ لَنَسْءَلَنَا لَهُمْ عَيْنَ ﴿ عَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَمْلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالْمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ عَالْمُ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَالِمُ اللّهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ عَالُ

<sup>-</sup> ١٧١، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤/٥/، بزيادة ونقص وتغيير بعض الكلمات.

<sup>(</sup>١) هذه الخطبة مستدركة من نسخة: ج. وهي في سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: الآيتان (٩٣-٩٣).=

## [وقال على المنبر:

يا أهل الشّام! إنّه بلغنِي عنكم أحاديث، وما أنا بالذي راجي لخيركم، ولا بالذي آمن لشرّكم، ولقد مللتمونِي، وعلى ذلك لقد مللتكم، فأراحني الله منكم وأراحكم منّي (١)، فمَا عَلاهُ حتّى ماتَ](٢).

وخرج غازياً أو حاجاً فاعتل بحمص، فلمّا حضرته الوفاة، قال: ادعوا<sup>(۱)</sup> لِي بنِي<sup>(۱)</sup> فَدُعوا له وكانوا اثني عشر و<sup>(۱)</sup>، فلمّا نظر إليهم دمعت عيناه، وقال: يا بُنيّ! أترَكْتُكُم (۱) فقراء؟ فقال مسلمة بن عبد الملك: وما الذي منعك (۱) أن تُغنيهم، فوالله لا يَرِدُ ذلك بعدك أحدٌ، فقال له: يا مسلمة! ما كنتُ تُحرّيت عنه في الدّنيا فَأضَرّ (۱) به في الآخرة.

<sup>-</sup>والخبر مستدرك من نسخة: ج، وهو في الكامل للمبرد ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه الخطبة في المصادر التي عدت إليها.

<sup>(</sup>٢) الاستدراك من: ج، دون سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ب: ادع.

<sup>(</sup>٤) التّصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: بنيّتكم.

<sup>(</sup>٥) ولد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أربعة عشر ذكراً: عبد الملك -مات قبل أبيه-، وعبد الله، وعبد العزيز، وعاصم، ويعقوب، وإسحاق، وإبراهيم، وموسى، وإسماعيل، ورفيع، وزبَّان، والأصبغ، ومروان، والوليد. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٠٦،١٠٥.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: من أتركهم.

<sup>(</sup>٧) في ج: يمنعك.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: فأصلي.

بنني رجلان: إمّا طائعٌ فالله يرزقه من حيث لا يحتسب، وإمّا عاص؛ فلستُ أعينه على عصيانه، ثم قال لَهم: يا بَنَيَّ أترضون أن تكونوا أغنياء في الدّنيا ويَدْخُل أبوكم النّار على ذلك في الآخرة؟! قالوا: لا. قال: لَهم: أرجو أنكم لا تلقون أحداً إلاّ وهو مُحبٌ فيكم؛ لأنّه ما ناله أبوكم بشرٌ، اذهبوا عَصَمَكُم الله ورزقكم الله، لا أفقركم الله، فلم يُرَ أحدٌ من ذريّته فقياً قط(١)

(وفاته، ومدّة خلافته، وموضع دفنه، ومبلغ سنّه)(٢):

ومرض تسعة أيّامٍ<sup>(٢)</sup>، ومضت [عليه]<sup>(١)</sup> ليالٍ لَم يَنَمُ فيها من شدَّة <sup>(٥)</sup> الأَلَم.

فقال مسلمة بن عبد الملك: فقلت له أنا وأختِي / زوجه (۱۰ مسلمة بن عبد الملك: فقلت له أنا وأخينا عليك السِّتْر يا أمير المؤمنين! وتركناك تنام

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص٣٢٠، ٣٢١، وابن عبد الحكم: سيرة عمر، بن عبد العزيز ص١١٥، ١٦٦، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٣٩/٤، بصيغة أخرى، والذّهبي: سير ٥/٠٤، وفيه: الذي كلّمه في أبنائه: ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: فاشتدّ عليه.

<sup>(</sup>٦) يي أ، ب، ج: زرجته.

لتستريح؟ (١) فقال: افعلا. فما كان إلاّ أنْ تولّينا (٢) عنه سمعناه يقول: حيّ الوجوه، حيّ الوجوه، فابتدرناه فألفيناه قد مات رحمه الله(٣).

وكانت حلافته سنتين ونصف(١)

ومات بدير سمعان (٥) من أرض حمص سنة إحدى ومائة، وهو ابن أربعين سنة (٦) وصلَّى عليه يزيد بن عبد الملك (٧)

وقد كان اشترى من الرّاهب موضع قبره بأربعين درهماً (^)، وقال:

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: فتستريح.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: نزلنا.

ر (٣) الأصفهانِي؛ الأغانِي ٢٦٨/٨، (طبعة دار الكنب)، ابن الجوزري: سيرة ومناقب عمر ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) (ونصف) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٥) دير سَمعان، بكسر السَّين وفتحها، بنواحِي دمشق، حواليه قصورٌ ومُنْتَزَهاتٌ وبساتينُ لبنِي أُميَّة، وعنده قبر عمر بن عبد العزيز. ياقوت: معجم البلدان ٢/٧١٥، والحميري: الرَّوض المعطار ص٢٥١.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريخ ص٣٢١، ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٣٣/٤، وابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر ص٣٢٧، ورجّح ابن كثير القول السّائد في المصادر، وهو ابن تسع وثلاثين: البداية والنّهاية ٢٣٧/٩

<sup>(</sup>٧) خليفة: تاريخ ص٣٣٦، وابن عبد ربّه: العند الفريد ٤٣٢/٤، وانظر: البداية والنّهاية لابن كثير ٢٣٧/٩.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٤٠/٤.

احفروا وأغمقوا؛ فإنَّ خير الأرض أسفلها، وشرَّها أعلاها(١).

وتَمثّل حين حضرته الوفاة:

يواعدنِي كعب ثلاثاً يعدّها وأحسب أنَّ القولَ ما قال لِي<sup>(۲)</sup> كعبٌ وما بِي لقاء الموت إنِّي لَميَّت ولكن مابالذَّنب<sup>(۲)</sup> قد شَفَه الذَّنب<sup>(1)</sup> فلم تَنْفُسِحُ له -رحمه الله- الأعوام، ولا غَفَلَتْ عنه اللّيالي والأيام، فأصيب فيه الإسلام ورُزِئَتْ (٥) فيه أمّة النَّبِيّ عليه الصّلاة (١) والسّلام.

وقيل: إنَّ يزيد<sup>(٧)</sup> سَمَّه.

قال مسلمة: عندما دفناه أخذتُنِي على قبره (٨) سِنةٌ؛ فرأيته في حديقة خضراء (٩) أُمُخضرةٍ، وفيها قصورٌ مُشَيَّدُةٌ بالياقوت، والجوهر، والزّبرجد،

<sup>(</sup>۱) في طبقات ابن سعد ١٠٨/٥، وسيرة ومناقب عمر لابن الجوزري ص٣٢٣، احفروا لي ولا تُعْمقوا؛ فإنَّ حير الأرض أعلاها وشرَّها أسفلها.

<sup>(</sup>٢) في ب: ما قاله.

<sup>(</sup>٣) في ب: ولكنها في الذُّنب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على الشُّعر في المصادر التي نيسَّر لِي الرَّحوع إليها.

<sup>(</sup>٥) رُزئُتُ: أصابتها مصيبة بموته.

<sup>(</sup>٦) (المتلاة) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) يزيد بن عبد الملك. والخبر موسّعاً في العقد الفريد ٤٣٩/٤.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: أخذتني عيني على قبره.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: نظِرة، وهي ليست في: ج.

وعليه حُللٌ خُضْرٌ وحَمامةٌ خَضْرَاء](١)، فقال لِي: يا مسلمة(٢)! لمثل هذا فليعمل العاملون(٣)

ورثاه جرير فقال:

يا خير مَن حيجً بيت الله واعتمرا وسرت فيهم بحكم الله يا عمرا تبكي عليك نُجومُ [الليل] (°) والقمرا(١)

نعَى النُّعاةُ أميرَ المؤمنين لنا حُمَّلْتَ أمراً عظيماً فاصطبرت له فالشَّمسُ طالعة ليست بكاسفة وقال الفرزدق يُرْتيه:

لقد نَعيْتم قوام الحق والدِّين بدير سمعان قسطاس الموازين أقول لَمَّا نعى النَّاعون لِي عمرا قد غيَّبَ الرَّامسون (^^) اليوم إذْ

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: مسلمة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخير عند غير المؤلَّف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على الشَّعر في المصادر الَّتِي تيسَّر لِي الرَّجوع إليها.

<sup>(</sup>٥) التّصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: الشّمس.

<sup>(</sup>٦) الشّعر في: الكامل للمبرد ٢/١٥، وسيرة ومناقب عمر ص٣٣٥، وديوان حرير ٢/٣٦/٢، وفيه: فالشّمس كاسفةٌ ليست بطالعة.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على الشُّعر في المصادر التِي نيسر لِي الرَّحوع إليها.

 <sup>(</sup>٨) الرّامسون: الذين دفنوه في قبره، يقال: رمستُ المبتَ وأرمسته: دفنته، الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٩٣٦/٣، (رمس)، بتصرّف.

• ١ ١ ١ الاكتفاء في نخبل الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

لم يلهه عمره عيناً (١) يُفَجِّرها ولا النَّخيل ولا ركض البراذين (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: غيثاً، والمثبت من: أ، ب، ج. أي: أنَّه لم يكن مشغولاً بالدَّنيا حريصاً عليها، إنَّما كان همَّه الدِّين والاخرة.

<sup>(</sup>٢) البراذين، جمع: برذون، وهي الدّابة. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢٠٧٨/٥، (برذن). وعند ونص الأبيات في مروج الذّهب للمسعودي ٢٠٥/٣، منسوبة إلى الفرزدق، وعند ابن الجوزري: سيرة ومناقب عمر ص: ٣٣٦، باختلاف يسير، منسوبة إلى ابن عائشة.

وفي الكامل للمبرد ٥٤٦/١، مثلها، دون نسبة. و لم أعثر عليها في ديوان الفرزدق.

### خبر يزيد بن عبد الملك:

(كنيته، ونسب أمّه، ومكان ولادته)(1):

يُكُنِّى: أبا خالد<sup>(۲)</sup>

أمّه: عاتكة (٣) بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

ولدته بدمشق(1)

وقيل: بالمدينة<sup>(٥)</sup>

وعاتكة هذه رآها إنسانٌ في النّوم<sup>(١)</sup> قبل ظهور بنِي العبّاس [على بني أميّة]<sup>(٧)</sup> كأنَّهَا ناشرةٌ شعرها وهي تقول:

إِنَّ الزِّمان وعيشنا اللَّذَ<sup>(٨)</sup> الذي كُنَّا به زمناً نُسَرَّ ونَحدل زالت بشاشته وأصبح ذكره حزناً يُعل<sup>ّ(١)</sup> به الفُؤاد وينهل

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌ من المحقّق.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٤، والذُّهبي: المقتنى في سرد الكنَّى ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٣) عاتكة بنت يزيد بن معاوية، إليها تنسب أرض عاتكة، خارج باب الجابية بدمشق، وقد بقيت حتّى أدركت قتل ابن ابنها الوليد بن يزيد. ابن عساكر: تاريخ دمشق، تراجم النّساء (مخطوط)، ٤٦١/١٩-٤٦١.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص٣٣١.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٦) في ج: فيما يرى النّالم.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: اللذيذ، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وب: يُعدّ، وفي ج: يعلو، والمثبت من: أ.

ففسّر النّاس ذلك<sup>(۱)</sup> بزوال ملك بنِي أُميّة<sup>(۲)</sup>. (بيعته)<sup>(۳)</sup>:

بويع في اليوم الذي توفّي فيه عمر بن عبد العزيز [رحمه الله](١) (صفاته)(٥):

وكان جميلاً، أبيضَ اللّون، نَحيف البدن، طويلاً، خفيف العارضين، لطيف الوحه مدوّره، مُلُوّز (١) العينين، أسود الرّأس واللّحية (١) [١٠١/ب].

# كاتبه على الإنشاء والرسائل:

عبد الحميد بن يحيى الكاتب الأكبر (١)، كاتب أبيه [عبد الملك] (١)،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: تلك.

 <sup>(</sup>٢) في ج: فقال النّاس: ذلك زوال ملك بني أمية، و لم أقف على الخبر في المصارد التبي
 رجعت إليها.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانِبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: ج، والخبر في التنبيه والإشراف للمسعودي ص.٣٢.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقِّق.

<sup>(</sup>٦) في ج: مملوز.

<sup>(</sup>٧) ورد بعض هذه الصّفات في: التّنبيه والإشراف للمسعودي ص ٣٢، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٤٢/١٨، ٣٤٣، وابن دقماق: الجوهر التَّمين ص٧٥.

<sup>(</sup>٨) في ج: الأكبر الكاتب.

<sup>(</sup>٩) زيادةً من: ج.

وأخيه [سليمان]<sup>(۱)</sup>، ولم يزل يكتب لخلفاء بني أميّة واحداً بعد واحد حتّى انقضت دولَتُهُم. وهو الذي فتح أبواب البلاغة وصاغ المعانِي أحسن صياغة<sup>(۲)</sup>

# فصل من کلامه<sup>(۳)</sup>:

أمّا بعد؛ فإنّ الله تعالى قدّر الأمور، ووضعها مواضعها، فجعل البلاء والرّخاء مداولين؛ العُسر<sup>(1)</sup> يَخلف اليسر، والشّدة معها الرّخاء، والعافية يخلفها<sup>(0)</sup> البلاء. وحقّ الله وطاعته في أيّهما كان ثابت على مَنْزلته، دائب على حاله، فلله حقّ الصّبر في البلاء، وحقّ الشّكر في الرّخاء<sup>(1)</sup>، والعافية<sup>(۷)</sup>. فَمِنَ<sup>(۸)</sup> الله ثواب بالأجر على الصّبر، وثواب الزّيادة على الشّكر. ولم يزل الله يبتلي الأسلاف من أهل الحقّ ويُمَحَّصهم ليعلم الذين آمنوا ويعلم الكاذبين<sup>(۹)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٢) الخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في ج: فمن فصول كلامه.

<sup>(</sup>٤) في ج: فالعسر.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: يخالفها.

<sup>(</sup>١) في ج: الخلاء.

<sup>(</sup>٧) (العافية) ليست في أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فلله، والتّصويب من: ج، وفي أ، ب: فغي الله.

<sup>(</sup>٩) لم أنف عليه في المصادر الأخرى.

[وفصل من كلامه:

أمّا بعد؛ فإنّ الله جعل الدّنيا مَحفوفة بالكره، والسّرور، وقسّم فيها أقساماً مختلفة بين أهلها، فَمَن درَّت له حلاوتها، وساعده الخطب فيها، سكن إليها، ورضي بها، وأقام عليها، ومن قرصته بأظفارها، وعضّته بأنيابها، قلاها(۱) نافراً وذّمها ساخطاً...، وشكاها مستزيداً...، وقد كانت الدّنيا أذاقتنا حلاوتها، وأرضعتنا درّقها. ثم شمصت نافرة، وأعرضت عنا متنكرة، فملح علينا عذبها، وأمرّ عندنا حُلوها، فقد أخذت كما أعطت، وتباعدت مثل ما تقربّت، أعقبت بالرّاحة نصباً، وبالقرب بُعداً، وبالأمن خوفاً، وبالعزّة ذلاً، وبالجدّة(۱) حاجة، لا ترحم من استرحمها، ولا تعتب من استعبها. نسأل الله الذي يُذل من يشاء، ويُعزّ من يشاء أن يهب لنا ولكم أَلْفَة جامعة في دار آمنة، معها سلامة الأديان والأبدان؛ فإنّه خير الوارثين الله الله الذي يُذل من يشاء الأديان والأبدان؛

<sup>(</sup>١) قلاها: أبغضها، يقال: قليت الرّجل أقليه إذا أبغضته. الجوهَرِيّ: الصّحاح (١) ٢٤٦٧/٦، (قلا).

<sup>(</sup>٢) الجدّة: الميسرة.

<sup>(</sup>٣) هذه الرّسالة مستدركة من: ج.

وهي عند الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٧٢، ٧٣، وابن نباته: سرح العيون ص٠٤٢، ٢٤١، باختلاف يسير. وكرد علي: أمراء البيان ص٠٤، ٤١. وهي رسالة أنفذها إلى أهله وهو منهزم مع مروان بن محمّد من فلسطين.

## [وفصل من كلامه:

أمّا بعد؛ فإنّك كتبت كتاب جائر عن الهُدى، متورّط في العمى، متعرّض للخير والرّدى (١)، متتابع في الضّلالة، منهمك في الجهالة، مارق من الدّين، مفارق للمسلمين، خارج من الإيمان، بَطرَ للعدل والإحسان، قد استجمعت عليه أوهان الشّيطان، فمنّاه ما مَنّا أشباعه من الطّغيان، فقبل من الثّيطان أمنيته، وأمكنه أزِمّته، وصدَّق مواعيده، وألقى إليه مقاليده؛ فركّب عليه الوثاق، وشدّ منه الحناق (٢)، فطاوعه في العناق، وهو يُسوقه أحب السياق، فأقحمه غوراً غير ذي قعر، وحبسه لاستباحة دنياه وأخراه بعُلاه. قَفْرٌ، وطريق وعرّ، وبنين صفْر، ليس فيها متقدّم ولا متأخر، ثم نكص عنه، فأسلمه وحيداً، وتبرأ منه وتركه طريداً. فأتركه متأخر، ثم نكص عنه، فأسلمه وحيداً، وتبرأ منه وتركه طريداً. فأتركه الحسران والنّدامة، والحسرة الدّائمة إلى يوم القيامة، ويضرّه ما أوقعه فيه من الطّغيان، فهو يتلحلج في مهواه، ويتردّد في هواه، ليس له فيه ملحاً ولا منه منحا، وكذلك يفعل الله بالقوم الظّالمين، ويستدرجهم من حيث لا يعملون.

فانظر -ولا نَظَرَ لك- أين وَقَعَتْ هذه الصّفةُ منْك، وأين وُضِعَتْ منك بنفسك، وانزع ولا تزوغ بك، وتُبْ ولا توبة لك؛ فإنّه لا يُدان لك

<sup>(</sup>١) الرّدى: الهلاك. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٦٦١، (ردي).

<sup>(</sup>٢) الجناق بالكسر: الحبل يُخنق به. الجوهَرِيِّ: الصَّحاح ١٤٧٢/٤، (خنق).

بالأخلان؛ حين تُحمل عليك الفُرسان، وتنحط عليك العُقبان، ويَتعاودك القنا<sup>(۱)</sup>، والطّعان، وتَحيّفُك الأعنَّة، وتَنفُذك الأسنّة، وتُحيط بك الكتائب، وتكتنفك المنائب، ويَحدو بك الموت من كلّ حانب، فمالك عند ذلك التناوش، وهيهات حينئذ المناص.

فأمّا قولك في كتابك: سَتَرِدُ عليكَ الجُردُ (٢)، عليها المُرد (٣)؛ فإن ذلك صفة الخيل الإناث عليها الجيل الأحداث، ونحن نقول -أهل اليقين والحقّ-: سترد عليك ملائكة الله المقرّبين، وجنده الغالبين، ومعه أولياؤه المنصورون، الكُهولُ على الفُحول، كأنّها الوُعُول، تَخوضُ الوُحُول، طوال السبّال (١)، رحال هم الرّجال، من فارس ورائح ونابل ومُصلب وحاسر، ودارع، ليس معهم إلاّ أسد محارب، قد حَنّكُهُ التّحارب، وقام في الحرب على ساق، وشرب من كأسها المرّ المذاق، أو مُنازل مُحنّك مُفرّك، قد سَدَس في الحرب، ونزل وشبّ فيها واكتهل، أو عود مرتح

<sup>(</sup>١) القُنَا: الرَّماح، جمع: قناة. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٢٤٦٨/٦، (قنا).

<sup>(</sup>٢) الجُردُ: الخيول قصيرة الشّعر، رقيقة، ومفردها: حرد. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٣٤٧، (حرد).

<sup>(</sup>٣) المُرْد: طرّ الشّوارب، وليس لَهم لُحَى، ومفردها: أمرد. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٤٠٧، (مرد)بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) السّبال، جمع: سَبّلة، بالتّحريك، وهي: الشّارب. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٧٢٤/٥، (سبل).

مُدُوّب قد أكِل على ناجذه في الحروب وشرب، فهو بطيء عن الهرب، وعلى لقائكم حَدَب، ذو شقشقة (١) وكَلْكَل (٢)، كأنّما أشرب وجهه نقيع الحنظل. قد ربّنهم الحرب ورضعوها، وغذّهم وغذّوها، وألفتهم وألفوها، فهي أمّهم وهم بنوها. لا يولّون الأدبار، ولا يتحدّثون بالفرار، وقد ضروا ضرو المام (٦)، واعتادوا الكرّ والإقدام، فليسوا بذي هينة ولا إحْجام، يُخالسون النّفوس، ويُحتزّون الرّوؤس، ويغمسون السّيوف، ويُخالطون الزّحوف. يزأرون زئير الأسد، حين يشتد الوغا، وتنحطم القنا. فاجمع لذلك جمعك، واخطُب له خطُبك، واجلب بخيلك ورّجلك.

وأمّا قولك في كتابك: إنّك تُكنّفُ الجموع، وتحشد الجنود وتُضَمّرُ الحيول؛ فإنّا لا نكفف جمعاً، ولا نحشد جنداً ولا نُضمّر حيلاً، وثقتنا بالله تبارك وتعالى، سيمدّنا بملائكته، ويزيدنا من نصره، بما قد مضت به سُننه، ولا يتقدّم بقوّةٍ إلا كان الله على نعمه، وأنتم تَحرّون من الله على نقمةٍ. وقد رأيتم ذلك في المواطن والمنازل ليي يَجمع الله فيها بين الحقّ

<sup>(</sup>١) الشَّقْشَقَة بالكسر: شيءٌ كالرَّئة يُخرِجه البعير من فيه إذا هاج. الفيروزآبادِي: القاموس الحيط ص: ١١٦٠، (شقق).

 <sup>(</sup>۲) الكَلْكَل: الصدر أو ما بين الترقوتين. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ۱۳۹۲،
 (كلل).

<sup>(</sup>٣) الهام أو الهامّة: واحدة الهوّام، وهو المُخوف من الأحناش. الجوهَرِيّ: الصّحاح (٣)، (هوم).

والباطل، مع أنَّني أراني -ولا قوَّة إلاَّ بالله- بالذي أنا عليه من الطَّاعة، والذي أنت عليه من المعصية؛ كجلمود الصّخر للزّجاجة؛ إنّ وقع عليها قصّها، وإن وقعت عليه رضّها<sup>(١)</sup>؛ فإن شئت فُسرْ، وإن شئت فأقم، ولا أرى لك إلاّ الإقامة حتّى نأتيك، ونحلُّ عليك جامعين معدّين. وإن شئت فاعمد السّير، وعمّ المنازل، ولا تلبشّ في المناهل؛ فإنّك قد أطلت التّضجيع، وأدمتَ التّوديع، ولزمت الفرس، وأوطأت وتوطّأت الأرياف، ونازعت إلى الرّساتيق<sup>(٢)</sup>، وكرهت خلالها، ورجوت أن يكون الأمر رباطاً، وقد أظلُّك من عدوَّك رُهُجه (٢)، ونالك مَرْهُجه، فاعتدّ للقتال، وتأهّب لمنازلة الأبطال، ومطالبة الأشبال، واثبت في المقام؛ فليس حين مرام، ولا تستبطئنا؛ فإنَّا غير نيام. قد عَلق الذَّهان، ولزمت حلقتا البطان، ورغبنا إلى اللَّقاء، واستسقتنا أسيافنا الدَّماء، وهي إلى ذلك ظماء. فكُنْ على وَجَل، فقد أظلُّك ما ساءك صبحك وأمساك، واعلم أنَّى صاحب الحرب، المشمَّر عن ساقه، المسفر عن وجهه، المحدُّ في أمره. إنَّك إن تُقْبلُ تُنْحر، وإن تُدبر تُعقر، وإن تقُمْ تُدهم، إن قمرب تُطلب. ويكون الله

<sup>(</sup>١) لعلَّ صواب هذه العبارة: إن وقع عليها رضَّها، وإن وقعت عليه قصَّته.

<sup>(</sup>٢) الرَّساتيق، جمع: رستاق، فارسي معرَّب، وهو كلَّ موضع فيه مزارعٌ وقرى، ولا يقال ذلك للمدن؛ كالبصرة وبغداد، فهو عندهم بِمَنْزلة السَّواد عند أهل بغداد. وهو أخصمن الكورة والأستان. ياقوت: معجم البلدان ٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) الرُّهج: الغبار. وأرهج الغبار، أي: ثار. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ٢١٨/١، (رهج).

بالمرصاد، يأخذ عليك بالأسداد، فإن استعطت أن تتّخذ في البحر سرباً، وفي الأرض نفقاً، وإلى السّماء سُلّماً فافعل؛ فإنّه أعذر مَنْ أنذر، فلا مَقَرَّ، ولا وَزَر<sup>(۱)</sup>، ولا يَرِعَنَّك كتابي إليك، فإنّ الكتاب وإن اشتدّ لطيف عندي، ما بيني وبينك إلاّ أن تتوب وترجع، فإنْ تفعل فإنّ الله توّاب رحيم، وإن تتولى وتصدّ؛ فإنّ الله عزيزٌ ذو انْنقام، والسّلام] (۱)

## وكاتبه على الخراج والأجناد:

صالح بن [جبير] (٢) الغداني، وقيل: يزيد (١) بن عبد الله.

#### وحاجبه:

خالد<sup>(٥)</sup>، مولاه.

<sup>(</sup>١) الوَزَر: الملجأ. الجوهَريّ: الصَّحاح ١٨٤٥/٢ (وزر).

<sup>(</sup>٢) هذا النص مستدرك من: ج.

وقد كتبه إلى بعض مَن خرج عن الطّاعة، كردٌ علي: أمراء البيان ص٤٢، وورد قريباً من هذا النّص في كتاب من مروان بن محمّد إلى بعض الخوارج.

صفوت: جمهرة رسائل العرب ٤٠٤/٢-٤٠٤، نقلاً عن اختيار المنظوم والمنثور، ونثر الدّرّ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يحبَى، والتصويب من: أ، ب، وتاريخ خليفة ص٣٣٥، وفي ج: خراج. وفي العقد الفريد ٤٤١/٤: صالح بن حبير الهمدابي.

<sup>(</sup>٤) في التّنبيه والإشراف ص٣٢٠: زيا. بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) خليفة: تاريخ ص٣٦٥، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١/٤، وله ترجمة عند ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٥/٨٨٥.

و آذنه:

سعيد<sup>(۱)</sup>، مولاه.

وعلى شرطته:

كعب بن حامد العبَسي (٢)

وعلى حرسه:

غيلان<sup>(٦)</sup>، مولاه.

وعلى خاتمه:

مطر<sup>(1)</sup>، مولاه.

وكان نقشه:

قَبِي<sup>(٥)</sup> السَّيِّئات يا عزيز<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) لعلّه سعید مولّی الولید بن عبد الملك، حاجبه. انظر: ابن عساكر: تاریخ دمشق (مخطوط) ۳۷۱/۷.

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ ص٣٣٥، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١/٤.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ خليفة ص٣٣٠: غيلان ختن، أبي معن. وفي العقد الفريد ٤٤١/٤: غيلان أبو سعيد. وفي تاريخ دمشق (مخطوط)١٩٣/١٤: غيلان أبي معشر.

ويقال ختن أبي معشر، مولَى الوليد بن عبد الملك، صاحب حرس يزيد بن عبد الملك، وكان على حرس الوليد بن يزيد، وقتل مع الوليد.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٤١/٤، وفي تاريخ دمشق (مخطوط)٢٩٨/١٦، مطير مولّى يزيد بن عبد الملك، وكان على خاتمه، وانظر: تاريخ خليفة ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) في ج: أقلني.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٢، والنّويري: نماية الأرب ٢/٢١. ٤.

وعلى خاتمه الصّغير:

بکیر<sup>(۱)</sup>.

وعلى بيوت الأموال:

هاشم بن مضارب<sup>(۲)</sup>

وعلى المظَّالم:

أسامة بن زيد<sup>(۲)</sup>

بنوه:

ثُمانية ذكور؛ منهم: عبد الله(١)

والوليد<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١/٤ ٤١، و لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ١/٤٤; هشام بن مصاد.

<sup>(</sup>٣) ذكره خليفة في عمال يزيد على الخراج والجند والرّسائل بعد صالح بن جبير. تاريخ ص٥٣٦، وانظر: الدّهبي: تاريخ (١٠١-١٢٠هــــ)، ص٣٨١.

أسامة بن زيد بن عدي، أبو عيسي، التنوخي، الكاتب، ولِيّ الكتابة للوليد بن عبد الملك، ثم قدم دمشق على يزيد بن عبد الملك، ثم ولِي الخراج لِهشام بن عبد الملك. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٩٩/٢

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن يزيد، أمّه: سعدة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٩١٠.

<sup>(</sup>٥) هو: الوليد بن يزيد، الخليفة، بويع له بعد عمّه هشام بعهد من أبيه. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٩٢١/١٧.

وكان يُكَنى: أبا العبّاس، وكان ماجناً سفيهاً (١). (سيرته) (٢):

وكان يزيد صاحب لهو، وطرب، وبحون، ولعب، وعنده كرم وأدب، وكان ينرب الطّلاء، ويسمع الغناء، وكان عنده جملة قيان، وكلّهنَّ [ذوات] حسن وإحسان، منهنَّ: حبّابة (١)، وسلامة (٥)، وكلّهنَّ أذوات] طريف، نذكره بَعْدُ إِنُ (١) شاء الله.

وكان مع مُحونِهُ وخلاعته، مفتقراً (٧) لأمور بلاده وأهل طاعته، عارفاً بالحروب. ولِّي أخاه مسلمة على العراق (٨)، وعزل حذيفة ابن

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ حانبيٌ من المحقّق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نظرة، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) حَبَابة: جارية يزيد بن عبد الملك، واسمها: العالية، ولدت بالمدينة، اشتراها يزيد بأربعة آلاف دينار. الأصفهاني: الأغاني ٢٥٦/١، (طبعة دار الكتب)، الطّبري: تاريخ ٢٢/٧.

<sup>(°)</sup> سلامة: أمّ سلام، المعروفة بسلامة القسّ، من مولّدات المدينة، وبما نشأت، وعاشت إلى بعد مقتل الوليد بن يزيد، ورثته بأبيات. الأصفهاني: الأغاني ٢٣٤/١، (طبعة دار الكتب)، ابن عساكر: تاريخ دمشق، تراجم النّساء (مخطوط) ٥٨-٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) في ج: يذكر فيما بعد.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: مفتقدا.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٢/٤ ع.

الأحوص عن الأندلس، وولَّى مكانه عقبة بن الحجّاج الفهري<sup>(۱)</sup>، وهو الذي فتح جلَّيقية (<sup>۲)</sup> وولِّى على إفريقية بعد قتل يزيد بن أبِي مسلم بشر<sup>(۲)</sup> ابن صفوان الكلبِي، وذلك سنة اثنتين<sup>(1)</sup> ومائة (<sup>0)</sup>

وكان يزيد يحسد<sup>(١)</sup> أخاه هشاماً في الخلافة من بعده، ويرى أنّ

(۱) لعلّه يقصد عقبة بن الحجّاج السّلولي، الذي عيّنه عبيد الله بن الحبحاب واليّ شمال إفريقية على الأندلس سنة ستة عشرة ومئة في عهد هشام بن عبد الملك، ومات سنة ثلاث وعشرين ومئة. الحميدي: حذوة المقتبس ص٣٠١، وابن الأثير: الكامل ١٣٠٤، ٢٩/١، ٢٠٠، ٢٠٠، وابن عذاري: البيان المغرب ٢٩/٢، والمقري: نفح الطّب ٢٩/٢، ٢٩٧٠.

### (٢) في ج: حليقة.

جلَّيقية: ناحيةٌ قرب ساحل البحر المحيط، من ناحبة شمالي الأندلس في أقصاه من جهة الغرب. وهي اليوم تعرف باسم: (غاليسيا)، وتقع في شمال غرب أسبانيا. ياقوت: معجم البلدان ٢/١٥٧، وعبد السّلام التّرمانيني: أحداث التّاريخ الإسلامي ١٤٥٥/٢.

### (٣) في أ، ب، ج: بشير.

بشر بن صفوان بن تويل الكلبي، ولي مصر ثم إفريقية، وغزا صقلية، ومات بالقيروان سنة تسع ومئة. ابن عساكر: تحذيب تاريخ دمشق ٢٤٥/٣، ٢٤٦، وابن عذاري: البيان المغرب ٤٩/١.

- (٤) في أ، ب، ج: ثنتين.
- (٥) الخبر عند خليفة: تاريخ ص٣٣٤، وابن عذاري: البيان المغرب ٩/١.
  - (٦) في ج: يشنا أخاه هشام ويحسده.

أولاده أحقّ بما من بعده. فلم يَقدر على خلعه، فعهد لولده الوليد من بعد هشام، وكان متّى رأه قال: الله حسيبُ مَن جعل هشام بينك وبينها(١) واشتكي (٢) يزيد شكاة (٦) شديدة (١)، وبلغه أنّ هشاماً يُسرُّ (٥) بذلك، فكتب إليه يُعاتبه؛ أمّا بعد فقد بلغني استثقالك حياتي(١) واستبطاؤك موتي، ولعمري [إنّك بعدي لواهي الجناح أَجْذُم الكفّ](٧)، وما استُوْجَبْتُ (٨) منك ما بلغني عنك.

وكتب في أخره:

فتلك سبيل لست فيها بأوحد(١) وقد علموا لو ينفع العلم (١٠) عندهم متّى متّ ماالباغي عليّ بمخلد/[١٠٢]]

تُمنِّي رجال أنُّ أموت وإنَّ أمت

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند غير المؤلّف.

<sup>(</sup>٢) في ج: واشكي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، رج: شكاية، والمثبت من: أ، ب، وابن قتيبة: عيون الأخبار ١٣١/٣

<sup>(</sup>٤) (شديادة) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: يسرُّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: لحياتي.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج. ومروج الذَّهب للمسعودي ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وما استوجب، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: بأوحد.

<sup>(</sup>١٠) في ب: المرء.

منيَّتُهُ بَحري لوقت، وحتفُه يصادفهُ يوماً على غير موعد<sup>(۱)</sup> فقُل للذي يبغي خلاف الذي مضى قميّاً لأخرى مثلها فكأنْ قَد<sup>(۲)</sup>

فراجعه هشام؛ أمّا بعد، فإنّ أمير المؤمنين متّى فَرَّغَ سمعه [لقول] (٢) أهل (٤) الشّنآن (٥) وأعداء النّعمة، يُوسُك أن يقدح ذلك في فساد ذات البين، وقَطْع الرّحم، وأمير المؤمنين بفضله وما جعله الله له أهلاً أولَى أن يتغمّد ذنوب أهلِ الذّنوب، وأمّا أنا فمعاذ الله أن أستثقل حياتك وأستبطىء وفاتك.

فكتب إليه يزيد: نحن مغتفرون ما كان منك، ومُكذّبون ما قيل [لنا] (١) عنك، فطب نفساً بذلك، واحفظ وصيَّة أبينا في ترك التباغي (١) والتّحاسد والتّحاذل، وما حُضَّ عليه من صلاح ذات البين واجتماع الأهواء، [فهو خيرٌ لك وأملَكُ بك] (١)، وإنِّي أعلم أنّك كما قال

<sup>(</sup>١) سقطت هذا البيت من: ج.

<sup>(</sup>٢) فكأن قد: كأن للتَشبيه، وقد تفيد التّحقيق، أي: الأحرى كأنّها تَحققت.

قُمحية: تعليقُهُ على عيون الأخبار ١٣١/٣.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ب: بأهل، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٥) السَّنآن: البُغْضُ. الجوهَريّ: الصِّحاح ٢١٤٦/٥) (شنن).

<sup>(</sup>٦) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: التباغض، والمثبت من: أ، ب، ج، ومروج الدُّهب ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: أ، ب، (وأملك بك) سقطت من: ج.

الأوّل(١):

وإنِّي على أشياء منك تُريبني قديماً لَذُو صَفْحِ على ذاك مُحْمل ستقطع في الدُّنيا إذا ما قطعتني يَمينَك، فانظر أيَّ كيف تَبدَّلُ<sup>(۲)</sup> فلم فلم يزل في جواره [مخافة أهل البغي والسّعاية]<sup>(۲)</sup> حتى مات يزيد<sup>(1)</sup>

وجلس يوماً للمظالِم فرُفِعَ إليه رَفْع [من بين الأرفاع] (\*) وفيه: إنْ رآى أمير المؤمنين أنْ يتفضّل ويُسْمعنِي جاريته (\*) فلانة (\*) سوهي سلامة – فعلَ إن شاء الله. فلمّا وقف عليه غضب غضباً شديداً، ودحل قصره من

<sup>(</sup>۱) معن بن أوس بن نصر المزَنِي، من أشهر شعراء مزينة، شاعر مخضرم، أسلم مع قومه، وعاش إلى آيام عبد الملك بن مروان، وقد كفّ بصره. البكري: اللآلي ٧٣٣/٢، والمرصفي: رغبة الآمل ١٩٠/٥، و٩٧/٦.

<sup>(</sup>٢) البيتان في شعر معن بن أوس ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذّهب ٢١٣/٣، دون ذكر الأبيات الأولى، واختلاف في بعض الألفاظ، وذكره باختصار ابن قتيبة: عيون الأخبار ١٣١/٣، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٤٣/٤، والقالّي: الأمالِي ٢١٨/٣، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٤١/١٨.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ويسمع الجارية، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) (فلانة) سقطت من: أ.

ساعته، وقال: علَيَّ برافع هذا الرَّفع، فلَمَّا دخل عليه (١)، رأى شاباً من أبناء التّجار من أهل البصرة، فقال: ما حملك على ما كتبت به؟ قال: النّقة بكرمك وحلمك، وبفضلك وعُلوّك (١) فسكت غضبه، وقال: نعم. وأمر بضرب السّتائر، وخروج القيان، وإقامة بحلس الأنس، فلَمّا حضر ذلك وخرجت الجارية، قال الفتّى: منْ تَمام مروءتك يا أمير المؤمنين [أن تبيح لِي] (١) أنْ أقترح عليها [صوتاً] (١)، قال: [له] (١): اقترح، قال: غنّ: تألّق البرق نجدياً فقلت له [يا أيها البرق] (١) إنّي [عنك] (١) مشغول فَغَنّتُهُ فَطَرِبَ يزيد، وشرب عليه رطلاً، وشرب الفتّى مثله، والجارية. ثم قال: بقي صوت آخر، فائمم (١) به معروفك. قال: اقترح (١). قال: غنّ:

<sup>(</sup>١) في ج: فأدخل عليه.

<sup>(</sup>٢) (وعلوّك) ليست في: ب. وفي ج: وسموّك وحسن أخلاقك وشيمك.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: ج.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في أ: فأيتم.

<sup>(</sup>٩) (به معروفك، قال اقترح)، سقطت من: ج.

رحلوا<sup>(۱)</sup> وخطّت دو نهم سجْف <sup>(۲)</sup> لو كنت أملكهم يوماً لما رحلوا أنّي على العهد لم أنْس مودّهم فليت شعرِي وطال العهد ما فعلوا فلمّا أكملت، وثب الفّتى وهو يقول: كذا فعلوا، ورمّى بنفسه من عليّة كانت بين أيديهم، فاندقّت عنقه من ساعته. فلَمّا رأى يزيد ذلك، عظم عليه [أمرُهُ] <sup>(۲)</sup>، وقال: أظنّ ذلك المغرور/ أنّا كشفنا عليه حرمتنا عظم عليه [أمرُهُ] وترجع إلينا؟! خذوا بيدها وادفعوها إلى ورثته أنّ، وإن لم تكن له ورثة فتباع ويُتصدَّق بثمنها عنه. فأخذ بيدها أحد <sup>(د)</sup> الحدم وقامت، فلَمّا توسطت القصر حذبت يدها من يده، وحرت وهي تُنشد: يا قوم مَن مات عشْقاً فَلَيمت هكذا لا خير في عشق بلا موت ورمت بنفسها من موضعه، فاندقّت رقبتها أنه مات.

فَفْرِع (٢) لذلك يزيد، وجزع، وتطيّر بمما، وتنقّص حاله (٨) ثم قال:

<sup>(</sup>١) في ج: بانوا بصبري.

<sup>(</sup>٢) سجَّف: ستْر، الجوهريّ: الصُّحاح ١٣٧١/٤، (سجف).

<sup>(</sup>٣) زيادة، من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لورثته، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (أحد) سقطت من: أ، ج.

<sup>(</sup>٦) (فاندقت رقبتها) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: ففرق.

<sup>(</sup>٨) (مما، وتنقصحاله)، ليست في: ج.

مَن بالباب من النُّدَماء؟ قيل له: الأصمعي، فأذن له. فلَمَّا مثل بين يديه، أخبره بالقصّة، وقال له: [وحقُ أجدادي الكرام] (١) وقرابتي من رسول الله على النه لم تُحدَّني حديثاً يُشبهُ هذا أتسلَّى به، لألْحقتُك بهما، قال: الأصمعي: فبقيتُ مُتَحَيِّراً حتى ذكرت حديثاً كنت سمعته، فقلت: [له] (١): نعم. بلغنا (١) أنَّ بعض أمراء طَرَسوس (٥) جلس يوماً

وقوله ﷺ: «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». أخرجه الترمذي: السنن، كتاب الأيمان والنَذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ٩٣/٤، رقم (١٥٣٥).

ورواه أحمد: المسند (مع المنتخب) ١٢٥/٢، كلاهما عن عبد الله بن عمر، وحسّنه الترمذي. وصحّحه الألباني، وقال: على شرط مسلم: السّلسلة الصّحيحة د/٦٩، ١٠٠، رقم: (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>١) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: من الرّسول عليه السّلام.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: بلغني.

<sup>(</sup>٥) في ج: طَرَطوس، طرسوس: بفتح الرّاء: مدينة بثغور الشّام، بين أنطاكية وحلب وبلاد الرّوم، ياقوت: معجم البلدان ٢٨/٤.

للمنادمة، وضرب السّتائر للقيان على حافّة نَهرٍ عظيمٍ، فغنّته حارية منهنّ:
يا قمر التّم<sup>(۱)</sup> متى تطلع أشقى وغيري بك تستمتع
إن كان ربّي قد قضى ما أرى منك على رأسي ممّا أصنع<sup>(۱)</sup>
وعلى رأس الأمير وصيف، كأنّه فلقة قمر<sup>(۱)</sup>، وبيده قدح بلّور مملوءً شراباً، فرمَى به من يده وقال: تُمتّعين<sup>(۱)</sup> هذا، ورمى بنفسه في النّهر<sup>(۱)</sup> فغرق<sup>(۱)</sup>، فبينما هم في حَيْرة؛ إذ هتكت الجارية السّتارة، وحرت حتى رمت بنفسها عليه، [فلم تُرَ]<sup>(۱)</sup>، فبقي الأمير مُتَحيِّراً؛ فأمر الغوّاص<sup>(۱)</sup> بالغوص عليهما، فو حدوهما تحت الماء متعانقين<sup>(۱)</sup> ميّين، فأخر جوهما، وصلّى<sup>(۱)</sup> عليهما ودُفِنا في قبرٍ واحد، ولم يحضر بعد من أمراء طرسوس

<sup>(</sup>١) في ب، ك: القصر.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذا البيت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: البدر.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: تصنعين، وفي ج: تصنعين هكذا.

<sup>(</sup>٥) لعلّه نحر البَردان الذي يشقّ مدينة طرسوس، ويصبّ في البحر على سنة أميال من طرسوس. ياقوت: معجم البلدان ٢٨/١، و٢٨/٤.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: فغاب.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: الغواصة.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: متعنَّقين، وفي ج: معتنقين.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، وأ، ب: فصليا، والمثبت من: ج.

غلام مع جارية (١) فسكَّن هذا الخبر جزع (٢) يزيد، ووصل (٣) الأصمعي، وأمر بدفنهما في قبر واحد، واستقصى علبهما، فعلم (٤) أنَّ الفَتَى كان سَيِّدُها، وأنَّ الدّهر (٥) ألْجَاهُ إلى بيعها، ثم لَم يقدر أنْ يصبر عنها حتى آلت حاله إلى ما آلت إليه (١).

وقال يوماً: يقال إنّ الدّنيا لم تَصْفُ لأحد ولو يوماً واحداً (٢)، فإذا خلوتُ يومي هذا فاطووا (٨) عَنِّي الأخبار، ودَعُونِي ولَذَّتِي، وما خلوتُ له، ثم دعا بحبابة، فقال: اسقني وغنّينِي (٢)؛ فخلَوا في أطيب عَيش، فتناولت حبابة [حبّة] (١٠) رُمّان، فوضعتها في فيها (١١)، فغصّت (١٢) كما

<sup>(</sup>١) في ج: جواريه.

<sup>(</sup>٢) (حزع) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: ووصله.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: فأعلم.

<sup>(</sup>٥) (الدهر) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) (إليه) ليست في: أ، ب، ولم أقف على هذا اخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٧) (ولو يوماً واحداً) ليست في: أ، ب، وفي ج: يوماً قط.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فاطغوا، والمثبت من: أ، ب، ج، والكامل للمبرد ٢٦/١٥٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وغن، والمثبت من: أ، ب، ج، والكامل للمبرد ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>١٠) الزّيادة من: أ، ج.

<sup>(</sup>١١) (فوضعتها في فيها) ليست في: ج.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: فشرقت.

فماتت، فجزع يزيد جزعاً شديداً أذهله، [ومَنَعَ من دفنها] (١) حتّى (٢) قال مشايخُ بنِي أُميّة: إنّ هذا عيبٌ لا يُسْتَقَالُ، / وإنّما هذه [١/١٠٣] جيفةٌ.

فَأَذُنَ فِي دَفْنِها، وتَبِعَ جنازَتُها ماشياً، فَلَمَّا وآرآها؛ قال: أَمْسِيتُ والله [فيك] (٢) كمَا قال كُثيَّر:

فإنْ تَسْلُ عَنْك النَّفْسُ أو تَدَع الْهَوَى فباليَاس تَسْلُو عنكَ لا بالتّحَلَّد وكُلُّ خليل راءَنِي (1) فهو قائلٌ من اجْلك: هذا هامّة اليومِ أو غد (٥) فَعُدَّ بينهما خمسة عشر يوماً (١).

(مدّة خلافته، ومكان وفاته، ومبلغ سنّه)(٢): وكانت خلافة يزيد أربع سنين وشهراً ويومين(^)

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: ثم.

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٤) راءَني: يريد رآني، ولكنّه قلب، فأخّر الهمزة. المبرد: الكامل ٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) هذا هامّة اليوم أو غد. يقول: ميّت في بومه أو في غده. المبرّد: الكامل ٢٧/١ه.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر بتمامه في الكامل للمبرّد ٥٢٦/١، ٥٢٧، وأشار إليه الزّبير بن بكار: الأخبار الموفقيّات ص٥١٩.

والبيتان في العقد الفريد ٤٤٤/٤، والأوَّل في مروج الذَّهب ٢٠٩/٣، و لم أقف على البيتين في شعر كُثيِّر.

<sup>(</sup>٧) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٨) المسعودِي: مروج الذُّهب ٢٠٦/٣.

وتوفّي بحوران<sup>(١)</sup> حَثْفُ أَنفه.

وقيل: بالبلقاء من أعمال دمشق يوم اجمعة لخمس ليال بقين<sup>(۲)</sup> من شهر شعبان سنة خمس ومائة، وهو ابن ثلاث<sup>(۲)</sup> وثلاثين سنة<sup>(1)</sup>

وقيل: ابن أربعين(٥)

وقيل: ابن ستّ وثلاثين(١)

وصلّی علیه ابنه الولید، وهو ابن خمس عشرة سنة، وهشام بن عبدالملك بحمص (۷)

Q.A

<sup>(</sup>١) في الأصل: بحروراء، والتصويب من: أ، ب، ج، والمعارف لابن فنيبة ص٢٦٤، والنّويري: نماية الأرب ٣٩٩/٢١.

<sup>(</sup>٢) في ب: باقين.

<sup>(</sup>٣) في ج: ثمان وثلاثين.

<sup>(</sup>٤) خليفة: تاريخ ص٣٣١، ومروج الذّهب للمسعودي ٢٠٦/٣، وفيه: وهو ابن سبع وثلاثين.

<sup>(</sup>٥) الطّبري: تاريخ ٢٢/٧، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٣٤٢/١٨، ٣٤٣، من طريق ابن أبِي شبية. والتّويري: نماية الأرب ٣٩٩/٢١.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطَّبري: تاريخ ٢٢/٧، وابن كثير: البداية والنَّهاية ٢٦١/٩.

<sup>(</sup>وقيل: ابن أربعين، وقيل: ابن سّت وثلاثين)، ليست في: ج.

<sup>(</sup>٧) الطّبري: تاريخ ٢٢/٧، برواية عليّ بن محمّد المدائني، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٦١/٩.

خبر هشام بن عبد الملك:

(كنيته، وذكر أمّه)<sup>(۱)</sup>:

يُكُنِّي: أبا الوليد(٢)

أمّه عائشة (7) بنت هشام بن الوليد [بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم] (7) المخزومي [أخو خالد بن الوليد] (7) وكانت حمقاء. أمرها أبوها: ألا (7) تكلّمي عبد الملك حتّى تلدي، فكانت تثنّي الوسائد فتركبها، وتشتري الكندر (7) فتمضغه وتعمل منه ثَماثيل وتضعها على الوسائد (7) وقد سَمَّتُ كلّ تَمثال باسم جارية. وتنادي: يا فلانة! [يا

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيُ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) الذَّهبي: سير ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) هي عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي. العقد الغريد ٤٤٦/٤، وفي جمهرة أنساب العرب ص٩٢: أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد...

وفي تاريخ الإسلام للذَّهبِي (١٢١-١٤٠هــ)ص٢٨٢: فاطمة بنت هشام ابن إسماعيل... وانظر: معجم بني أمية من تاريخ دمشق ص١٨٤.

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>١) في ب: أن لا.

<sup>(</sup>٧) الكُنْدِر بالضّم: ضربٌ من العلك، نافع لقطع البلغم حدّاً. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٦٠٦، (كندر).

<sup>(</sup>٨) (فتركبها، وتشتري الكندر فتمضغه وتعمل منه نُماثيل وتضعها على الوسائد)،=

فلانة!](١) فطلّقها عبد الملك وسار(٢) إلى مصعب بن الزبير(٢) فلما قتله(١)، بلغه مولد هشام بالمدينة فسمّاه منصوراً تفاؤلاً بذلك، وسمّته أمّه هشاماً على اسم أبيها، فلم ينكر ذلك عبد الملك(٤)

وكان عبد الملك<sup>(۱)</sup> قد رأى في منامه<sup>(۷)</sup> أنَّ زوجه عائشة هذه<sup>(۸)</sup> أم هشام ضربته ضربة في رأسه، ففلقته عشرين<sup>(۱)</sup> فلقة، فحزن لذلك، ودعا سعيد بن المسيّب، وقص عليه الرّؤيا، فقال له: تَلدُ<sup>(۱)</sup> غلاماً يَملك الأرض عشرين سنة [فولدت هشاماً]<sup>(۱)</sup>

<sup>=</sup>سقطت من: أ.

<sup>(</sup>١) زيادةً، من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: وصار، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٣) (ابن الزّبير) ليس في: ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: فقتله.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: البداية والنّهاية ٢٦١/٩.

<sup>(</sup>١) (وكان عبد الملك) تكرّرت في: ج.

<sup>(</sup>٧) (في منامه) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) في أ: هذه عائشة.

<sup>(</sup>٩) في ج: على عشرين.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج؛ ستلد.

<sup>(</sup>١١) زيادة من أ، ب، ج.

والخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٤٥/٤ ، ٤٤٦.

(بيعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع في اليوم الذي مات فيه أخوه يزيد، وهو ابن أربع وثلاثين سنة ونصف (٢)

وكان مولده سنة اثنتين وسبعين<sup>(1)</sup>

(صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان أحول، أبيض، سميناً، جميلاً، أكحل، ربعة، مستدير الوجه، معتدل القامة، عريض الأكتاف، مدوّر اللّحية، يُخطّب بالسّواد<sup>(٢)</sup>

كاتبه على الإنشاء والرّسائل:

عبد الحميد الأكبر.

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) (ابن) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٣) (ونصف) سقطت من: ج،

والسّائد في المصادر: ابن أربع وثلاثين. الذَّهبِي: تاريخ (١٢١-١٤٠هـــ)، ص: ٢٨٢، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٦١/٩.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: البداية والنّهاية ٢٦١/٩، وفي تاريخ الإسلام للذّهبي (١٢١-١٤٠هـ)، ص: ٢٨٢: ولد سنة نيف وسبعين. وانظر: معجم بنّي أُميّة من تاريخ دمشق ص١٨٤.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) ورد بعض هذه الصّفات عند الأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٦، والدّيار بكري: تاريخ الخميس ٣١٨/٢.

وعلى الخواج:

[أسامة بن زيد]<sup>(۱)</sup>

وقيل: سعيد (٢) بن [الوليد] (٢) الأبرش (٤)

ثم محمّد بن عبد الله بن حارثة (٥)

حاجبه:

غالب، مولاه<sup>(۱)</sup>

وقاضيه:

[محمد](٧) بن صفوان الجمحي.

(١) في الأصل: يزيد، والتّصويب من: أ، ب، ج، والعقد الفريد ٤٤٥/٤.

(٤) (الأبرش) سقط من: ج.

والخبر في: الوزراء والكتاب للجهشياري ص٩٥، وابن دقماق: الجوهر النَّمين ص٧٧.

(٥) (حارثة) سقط من: ج.

والخبر في: التَّنبيه والإشراف للمسعودي ص: ٣٢٣، و لم أقف على ترجمته.

- (٦) المسعودي: التّنبيه والإِشراف ص٣٢٣، وابن حبيب: المحبر ص: ٢٥٩، وفي تاريخ خليفة ص٣٦٢، والعقد الفريد ٤٤٥/٤: غالب بن مسعود.
- (٧) في الأصل والنسخ الأخرى: عمر، وهو خطأ. والتصويب من: تاريخ خليفة ص٢٢٣، والمسعودي: التنبيه والإشراف ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن الوليد بن عمرو بن حبلة، يُكنَّى: أبا بحاشع، كان غالباً على هشام، وكان يكتب له. الجهشياري: الوزراء والكتّاب ص٥٩.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: أ، ب، ج.

وصاحب شرطته:

كعب بن حامد العبَسِي<sup>(۱)</sup>

وعلى حرسه:

الحبحاب(٢)، [والد عبيد الله بن الحبحاب](١).

وقیل: یزید بن یعلی<sup>(؛)</sup>.

وعلى خاتمه:

الرّبيع بن [شابور](٥)

ونقشه:

= محمّد بن صفوان القرشي الجمحي، قاضي المدينة، من قبل خالد بن عبد الملك ابن الحارث بن الحكم والي هشام بن عبد الملك. المزّيّ: تمذيب الكمال ٣٩٥/٢٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>١) (العبسي) سقطت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۲) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الزّياة من: أ، ب، ج.

عبيد الله بن الحبحاب مولَى بني سلول، كان رئيساً نبيلاً، وأميراً حليلاً، نقله هشام إلى إفريقية، ومات بما بعد سنة (١٢٣هـ). ابن عذاري: البيان المغرب ١/١٥، وابن الأثير: الكامل ١٩٠/٥

<sup>(</sup>٤) في تاريخ خليفة ص٣٦١: يزيد بن يعلى بن ضخم العبسى، كان على شُرَطه.

<sup>(°)</sup> في الأصل، وأ، ب: باسور، والمثبت من: ج، وتاريخ خليفة ص٣٦٢، وفي العقد الفريد ٤/٥٤: الرّبيع، مولّى لبني الحريش.

الحُكُمُ لله(١)

وعلى طابعه:

أبو الزبير، مولاه<sup>(۲)</sup>

بنوه:

عشرة ذكور وإناث<sup>(۱)</sup>، منهم: معاية (<sup>1)</sup> بن هشام، [وهو] (<sup>()</sup> والد عبد الرّحمن (<sup>()</sup>)، الدّاخل/ للأندلس، والملك بما، ومنهم: سليمان (<sup>()</sup>

(١) في التنبيه والإشراف ص٣٢٣: الحكم للحكيم.

- (٢) اسمه: اسطفانوس، مولى مروان بن الحكم، كان على الخزائن الخاصة لهشام. ابن عساكر: تاريخ دمشق ، مخطوط) ٣-/٥٨.
- (٣) ذكر له مصعب الزّبيري أربعة عشرة ابنا. نسب قريش ص١٦٧، ١٦٨، وذكر له ابن حزم تسعة عشر ابنا: جمهرة أنساب العرب ص٩٢، ٩٣.
- (٤) معاوية بن هشام، مات في حيانه سنة: (١١٩هـ)، وقاد الصّوائف عشراً من السّنين متصله، وافتتح عدّة حصون، وكان حواداً ممدَّحاً. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٩٢، والذّهبي: تاريخ (١٠١-١٢٠هـ)، ص: ٤٧٣.
  - (٥) زيادةً من: ج.
- (٦) عبد الرّحمن بن معاوية، ولد بالشّام سنة ثلاث عشرة ومئة، ودخل الأندلس سنة ثمان وثلاثين ومئة، كان من أهل العلم، وعلى سيرة جميلة من العدل، وتوفّي سنة اثنتين وسبعين ومئة. الحميدي: حذوة المقتبس صُّه، وُالذّهبِي: سير ٢٤٤/٨، ٢٥٣.

[۱۰۳/ب]، قتله السّفّاح<sup>(۱)</sup>، [وسيأتِي ذكر ذلك]<sup>(۲)</sup> (سيرته)<sup>(۳)</sup>:

وكان هشام فصيحاً، خطيباً، ذكياً، عاقلاً، عفيفاً، خيِّراً، لم يُحفظ له شُرب خمر<sup>(٤)</sup> ولا غيره، وكان فَظاً، غليظاً، جمّاعاً للأموال، عامراً للأرض<sup>(٥)</sup>

وكانت له سياسة حسنة، وتيقّظ في أموره، ويباشرها بنفسه (٢). وكانت له ستور، وكسوة، وطراز لم يكن لِمَن كان قبله، وكثيراً (٧) ما كان يستعمل الطّيْب، وأنواع اللّباس (٨).

وحُكِي [عنه](١) أنَّه حجَّ بالنَّاس في خلافته فَحَمَلت ثياب ظهره

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس، أوّل الخلفاء العبّاسيّين، بويع بالكوفة وانتقل إلى الأنبار فسكنها حتّى مات سنة ستّ وثلاثين ومائة. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ، ٤٦/١، والذّهبي: سير ٧٧/٦.

<sup>(</sup>٢) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ حانبِيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) في ج: نبيذ.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذَّهب ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٦) قارن بما ورد عند المسعودي: مروج الذَّهب ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>٧) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٨) انظر النَّعالَبي: لطائف المعارف ص١١٧.

<sup>(</sup>٩) زيادةٌ من: أ، ج.

ستمائة جمل، ووُجدُ له بعد موته ستة آلاف سروال(١).

ومات في حجّته تلك سنة ستّ ومنة سالم (٢) بن عبد الله بن عمر ابن الحطاب رضي الله عنه (٦)، فصلًى عليه في الموسم، ثم قال: والله ما أدري أيّ [رِبْح أشكر] (١): أحَجَّتِي، أم صلاتِي على سالم (٥) وصلًى فيها –أيضاً بمكّة – على طاووس (٢) بن كيسان اليماني (٧)

(ولاة إفريقية والأندلس)(^):

وفي هذه السَّنة (٩) عزل هشام (١٠) عمر بن هبيرة عن العراق، وما

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الأثر في المصادر الأخرى. ويظهر فيه المبالغة بقصد تشويه سيرة هشام.

<sup>(</sup>٢) سالم بن عبد الله بن عمر العدوي، المدني، أحد الفقهاء السّبعة، ثقة، ورع، كثير الحديث، عالياً من الرّجال، مات سنة ستّ ومئة في آخر ذي الحجّة بالمدينة، وصلَّى عليه هشام. أبن سعد: الطَّبقات ٢٢٦٠/٥-٢٢١، وابن حجر: تقريب ص٢٦٦

<sup>(</sup>٣) في ج: عنهم.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٤٧/٤) مثله.

 <sup>(</sup>٦) طاووس بن كيسان، أبو عبد الرّحمن، الحميدي، مولاهم، فقيه فاضل، ثقة، مات
 سنة ستّ ومئة. ابن سعد: الطبقات ٥٣٧/٥-٥٤٢، وابن حجر: تقريب ص٢٨١.

<sup>(</sup>٧) ابن فتيبة: المعارف ص٥٥.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقّق.

 <sup>(</sup>٩) أي: سنة ست ومئة، وهي السنة التي أقام هشام فيها الحجّ. تاريخ خليفة ص٣٣٦،
 وتاريخ الطّبري ٣٥/٧، ٣٧.

<sup>(</sup>١٠) في ج: وعزل هشام في هذه السّنة.

كان إليه من عمل المشرق، وولِي ذلك خالد بن عبد الله القسري. وعزل عقبة ابن الحجّاج عن الأندلس، وولِي مكانه الحسّام (١) بن ضرار الكلبي، فأقام واليا بالأندلس تسعة أعوام. وهو الذي جَوَّز (١) إليها من أهل الشّام عشرة آلاف رجل، وهزم (١) بهم ابن يفرق (١) الزّناتِي؛ إذْ كان قام عليه، وظفر به، وطلبه، وصلب عن يَمينه كلبات وعن يساره خنزيراً، وخلفه قردا وأمامه دُبًا (٥) وسكن أهل دمشق البيرة (١)، وأهل الأردن ريَّة (٧)، وأهل فلسطين شذونة، وأهل حمص إشبيلية، وبهم سمّيت إشبيلية حمص،

<sup>(</sup>۱) الحسام بن ضرار أبو الخطّار الكابي، أمير الأندلس، كان شجاعاً ذارأي وكرم، أظهر تعصّبه لليمانية، فكان ذلك سبباً لتألّب المضرية عليه وحربه وخلعه. ثم قُتل سنة ثلاثين ومئة. ابن عذاري: البيان المغرب ٣٣/٢، ٣٧، وابن الأثير: الكامل ٤/٠٣٠، ٣٦،

<sup>(</sup>٢) جَوَّزُ، أي: سُيَّرُ إليها. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٦٥١، (حوز)، بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وهمّ، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في المؤنس ص٤١: أهل يفرن الزّناتي.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي دينار: المؤنس ص١٤، ٤٢ نقلاً عن المؤلّف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وأ، ب: أسيرة، والتصويب من: ج.

ألبيرة: كورة كبيرة من الأندلس، تقع إلى الشّرق من قرطبة، على بعد تسعين ميلا منها. أرسلان: الحلل السّندسية ١٩٠/١٩٠١.

<sup>(</sup>٧) رَبَّة: إقليم في الجنوب الشرقي من قرطبة. وقاعدته مدينة مالقة. أرسلان: الحلل السندسية ١٢٩، ١٢٩، وعبد السلام الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي المستدسية ١٤٦/٢.

وأهل قنسرين جَيَّان<sup>(١)</sup>، وأهل مصر باجة<sup>(٢)</sup>

ومات أميراً عليها(٢)؛ فولَّى هشام: الهَيْئَم بن سحيم(١) الكلبي.

وأبقى على إفريقية بشر بن صفوان الكلبي، عامل أحيه يزيد عليها؛ وذلك أنّ بشراً وفد إلى يزيد [من إفريقية] (٥) بمدايا كان أعدها له حتّى إذا كان ببعض الطّريق لقيته وفاة يزيد، فقدم بتلك الهدايا على هشام، فرّده على إفريقية (١)؛ فأقام عليها إلى أن توفّي من مرضٍ يقال له:

<sup>(</sup>١) حَيَّان: مدينة بالأندلس، بينها وبين بباسة ستّون ميلاً، تقع في شرق قرطبة على نحر الموادي الكبير. وتدعّى اليوم (خاين). الحميدي: صفة حزيرة الأندلس ص ٧٠، وعبد السّلام التّرمانيني: أحداث التّاريخ الإسلامي ١٤٥٦/٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ناجة. والتَصويب من: أ، ب، ج.

باجة؛ من أقدم مدن الأندلس، تقع في أقصى الجنوب الغربي من الأندلس، على (١٤٠ كيلاً) من مدينة لشبونة. الحميدي: صفة جزيرة الأندلس ص٣٦، وعبد السكام الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي ١٤٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) السَّائِد في مُصادر أخرى: أنَّ حسام بن ضرار تولَّى إمارة الأندلس سنة خمس وعشرين ومئة في آخر عهد هشام، وخُلِعُ سنة سبع وعشرين ومئة. وتولَّى بعده تُوابة بن سلامة الجذامي، ابن عذاري: البيان المغرب ٣٧/٢، ابن الأبار: الحلَّة السيراء ١٠/١، ٥٦٠ وابن الأثير: الكامل ٢٩٠٠، ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ب: سحم، والمثبت من: ج. و لم أنوصَل إلى ترجة الهيثم.

<sup>(</sup>٥) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٥/٢، وابن أبي دينار: المؤنس ص٣٩، وأشار خليفة إلى هذه الوفادة دون تفصيل، تاريخ ص٣٥٩.

الدُّبيلة (۱)، سنة تسع ومائة، واستخلف بشر على إفريقية نعَّاس (۲) بن قُرط الكلبِي، فعزله هشام، وولَّى عليها عبيدة بن عبد الرَّحمن القيسي (۲)، وذلك في صفر سنة عشر (۱)

فلَمّا قدم عبيدة إفريقية وجّه المستنير (أن بن الحارث غازياً إلى صقليّة، فأصابتهم ربح فأغرقتُهم (أ)، ووقع المركب الذي كان فيه المستنير إلى

<sup>(</sup>١) الدُّبيلة، تصغير دُبلة، وهي خُراج ودُمَّل كبير نظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. ابن منظور: لسان العرب ٢٢٥/١١، (دبل).

 <sup>(</sup>۲) حليفة: تاريخ ص٣٥٩، وابن أبي دينار: المؤنس ص٣٩، وفيه تكملة: فعات كما،
 ولَمَا بلغ خبره هشام عزله وولَّى مكانه عبيدة بن عبد الرَّحمن القيسي. وعند ابن عبد الحكم: نعاش بن قرط. فتوح مصر ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) عبيدة بن عبد الرّحمن القيسي السّلمي، من أهل دمشق، ولِي أذربيجان في خلافة عمر بن عبد العزيز، ثم إفريقية لهشام سنة عشر ومئة. واستمرّ عليها أربع سنين وستّة أشهر. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١/١، وابن عذاري: البيان المغرب ١/٠٥، ٥١.

القيسي: نسبة إلى قيس عيلان بن مضر. ابن الأثير: اللّباب ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) يعنِي: سنة عشر ومئة. والخبر عند ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) المستنير بن الحارث الحرشي، والي تونس، من قادة الجيوش الإسلامية في شمال إفريقية، له دور في قتال الصّفرية من الخوارج، خليفة: تاريخ ص٣٤١، ٣٥٥، وابن الأثير: الكامل ٢١٥/٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وأ، ب: فغرقتهم. والمثبت من: ج.

ساحل طرابلس (۱) ، فكتب عبيدة بن عبد الرّحمن إلى عامله على طرابلس يزيد (۲) بن مسلم الكندي يأمره أن يشدّه وثاقاً، ويبعث معه ثقة، فَبُعِث في وثاق، فلَمَّا قدم على عبيدة حلده حلداً [وجيعاً] (۱) وطاف به القيروان على أتان، ثم جعل يضربه في كلّ جمعه حتى أبلغ عليه (٤) ، وذلك أنّ المستنير أقام بأرض الرّوم / حتّى دخل عليه الشّتاء، واشتدّت أمواج البحر (٥) [١٠٤] ، وعواصِفه، فلم يزل محبوساً عنده (١) ، حتّى قدم عبيدة على هشام من إفريقية، ومعه هدايا كبيرة (٧) وذلك سنة خمس عشرة ومائة، وكان فيما قدم به (٨): العبيد والإماء، ومن الجواري المتخيرة (١)

<sup>(</sup>١) هي طرابلس الغرب، مدينة على ساحل ليبيا. عبد السّلام الترمانيني: أحداث التاريخ الإسلامي ١٤٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

ريادةً من: ج. (٣) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: إليه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وأ، ب: البرد، والمثبت من: ج. والمؤنس ص. ٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه بتمامه ابن عبد الحكم: فنوح مصر ٢١٦/٢، وذكره باختصار ابن الأثير: الكامل ٢١٤/٤، وابن أبي دينار: المؤنس ص٣٩

<sup>(</sup>٧) في أ، ج: كثيرة.

<sup>(</sup>٨) في ج: إليه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: المخيرة، والمثبت من: أ، ب، ج، وفتوح مصر ٣١٧/٢، والمؤنس ص٤٠.

سبع مائة حارية، وغير ذلك من الخصيان والخيل، والدّواب، والفضّة، والآنية. فقدم على هشام بمداياه، واستعفاه، فأعفاه، وكان حلّف على إفريقية عقبة بن قدامة (١) التّحيبي.

فكتب هشام إلى عبيد الله (٢) بن الحبحاب وهو عامله على مصر أمره بالمسير إلى إفريقية، وولاه إيّاها، وذلك في شهر ربيع الآخر من عام ست عشرة ومائة، فاستخلف عبيد الله [ابنه] (٦) القاسم (١) على مصر، وقدم إلى إفريقية؛ فأخرج المستنير من السّجن [وولاه تونس] (٥)

[وَغَزَى عبيد الله حبيب (١) بن أبي عبيدة السّوس، وأرض السّودان] (٧)، فغزاهم، وظفر بمم ظفراً لم يُر مثله، وأصاب ما شاء الله من

<sup>(</sup>١) في أ، ب: قدمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وج: عبد الله، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) التّكملة من: ج، والخبر عند ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٧/٢، وابن أبي دينار: المؤنس ص٤٠.

<sup>(</sup>٦) هو: حبيب بن أبي عبيدة الفهري، سكن الأندلس، وولِي بما ولايات، ووفد على سليمان بن عبد الملك، وتوفّي سنة أربع وعشرين ومئة. أبن عساكر: تُقذيب تاريخ دمشق ٢١/٤، والذّهبي: تاريخ (١٢١-١٤٠هــــ)، ص٧٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وأ، ب: وجهزه بِجيش إلى البربر، والمثبت من: ج، وفتوح مصر ٢ /٢١٧، والمونس ص٠٤.

ذهب، وكان في جملة (١) [ما أصاب] (٢) حارية أو جاريتان [من حنسً] (٢) تُسمية البربر، أجّان، ليس لكلّ واحدة منهنّ إلاّ تُديّ واحدٌ (١)

ووجه خالد بن حبيب الفهري إلى البربر بطنحة، ومعه وجوه أهل إفريقية من قريش والأنصار وغيرهم، فَقُتِلَ خالد وأصحابه، لم ينجُ منهم أحدٌ، فَسُمُّيت تلك الغزة غزوة الأشراف (٥)

وقفل عبيد الله بن الحبحاب إلى هشام في جمادى الأولى من سنة ثلاث وعشرين ومائة (١)

ثم وجه هشام إلى إفريقية كلثوم<sup>(۷)</sup> بن عياض القيسي في جمادى

<sup>(</sup>١) في ج: فيما.

<sup>(</sup>٢) التكلمة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٧/٢، وابن أبي دينار: المؤنس ص٤٠، نقلاً عن المولَّف.

<sup>(</sup>٥) وانظر تفاصيل هذه الوقعة عند: ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٨/٢، وخليفة: تاريخ ص٣٥٣، وابن الأثير: الكامل ٢٢٣/٤، وابن عذاري: البيان المغرب ٥٣/١-٥٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ٢١٨/١، وابن أبي دينار: المؤنس ص٤٠، عن المؤلَّف.

<sup>(</sup>٧) كلثوم بن عياض القيسي القشيري، أمير إفريقية، قتل في معركة مع البربر، في وادي (سبو) من أعمال طنحة سنة ثلاث وعشرين ومئة. ابن عذاري: البيان المغرب (سبو) من أعمال طنحة النّحوم الزّاهرة ٢٨٩/١، و٢٩٢.

الآخرة من السّنة المذكورة (١)، فقدم إفريقية، فغزا طنجة، فقتله البربر هنالك (٢)

ثم ولَّى هشام حنظلة<sup>(٣)</sup> بن صفوان إفريقية، وذلك في صفر سنة أربع وعشرين ومائة، فقام<sup>(١)</sup> بما إلى أن ولَي مروان بن محمّد<sup>(٥)</sup>

[قال عمر(١) بن يزيد الأسيدي(٧): دخلتُ على هشام وعنده خالد

(۱) في المؤنس ص٤١: «قال صاحب الاكتفاء: وفي جمادى الثّانية من سنة ثلاث وعشرين ومائة، وحّه هشام كلثوم بن عياض القيسى إلى إفريقية».

(٢) في أ، ب، ج: هناك.

والخبر عند ابن أبي دينار: المؤنس ص٤١، عن المؤلّف، وانظر: النّفاصيل في: فتوح مصر ٢١٨/٢، و٢١٨،

(٣) حنظلة بن صفوان الكلبي، من أهل دمشق، ولِّي إمرة مصر مرّتين، والمغرب ليزيد بن عبد الملك، وهشام، وولي إفريقية، كان حسن السّيرة في سلطانه.

ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق د/١٥، والذَّهبِي: تاريخ (١٢١-١٤٠هـ..)، ص ٧٩، ٨٠.

(٤) في أ، ب، ج: فأقام.

(٥) ابن أبي دينار: المؤنس ص١٤، عن المؤلّف.

(٦) عمر بن يزيد بن عمير الأسيّدي التّميمي البصري، أحد الفصحاء، ولِي شرطة البصرة للحجّاج، ووقد على هشام بن عبد الملك، وقتل سنة تسع ومئة. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٨١/١٣ - ٣٨٤، وانظر خير مقتله عند الطّبري: تاريخ ٤٦/٧.

(٧) في ج: الأسدي، والتصويب من: تاريخ دمشق (مخطوط) ٣٨٢/١٣.=

القسري، وهو يذكر طاعة أهل اليمن، فصفقت بيدي تصفيقة امتلاء البَهْو<sup>(۱)</sup> منها، ثم قلت: بالله ما رأيت هكذا خطأ، ولا مثله خطلاً، والله ما فتحت فتنة في الإسلام إلا بأهل اليمن؛ هم قتلوا عثمان فلله، وهم خلعوا عبد الملك، وإن سيّوفنا لتقطر دماً من دماء المهلب، فلمّا قمت تبعني رجل (۱) من آل مروان كان حاضراً، فقال: يا أخا بني تميم! ودَيْتُ بِكَ رَبّادي، وقد سمعت مقالتك، وأمير المؤمنين مولّي خالد العراق، وليست لك بدار] (۱)

وحج هشام في زمن عبد الملك -أو الوليد- فطاف بالبيت، فجهد أن يصل الحجر ليستلمه (٤)، فلم يقدر عليه. فنصب له منبر، فجلس عليه ينظر إليه النّاس (٤)، ومعه أهل النّام. فأقبل (١) علي بن الحسين بن عليّ بن

<sup>=</sup>الأُسَيَّدي -بضم الألف وفتح السّين المهملة وكسر الياء المشدّدة - نسبة إلى أسيد، وهو بطن من تّميم يقال له: أسيد بن عمرو بن تُميم. ابن الأثير: اللّباب ٦١/١

<sup>(</sup>١) البَهْو: البيت المقدَّم أمام البيوت، وهو أيضاً الواسع من الأرض الذي ليس فيه حبال. ابن منظور: لسان العرب ١٤/١٤، ٩٨، (بمو).

<sup>(</sup>٢) لم أتوصّل إلى معرفته.

 <sup>(</sup>٣) هذا الخبر زيادة من: ج، ورواه ابن عساكر: ناريخ دمشق (مخطوط) ٣٨٢/١٣،
 ٣٨٣، باختلاف يسير في بعض الألفاظ. وأشار إليه المرصفي: رغبة الآمل ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: فيستلمه.

<sup>(</sup>٥) في ج: وحلس إليه ينظر النَّاس.

<sup>(</sup>٦) في ج: إذا أقبل.

أبي طالب رضي الله عنهم، وكان من أحسن النَّاس وجهاً، وأطيبهم رائحةً (١)، فطاف بالبيت؛ فكلّما بلغ الحجر تنحَّى له (٢) النّاس حتّى يستلمه هيبة له وإجلالًا، فغاض ذلك هشاماً، فقال له رجل من أهل الشَّام: مَن هذا الذي قد هابه النَّاس هذه الهيبة؟! فقال هشام: لا أعرفه -مَحافة أن يرغب فيه أهل الشّام-، وكان الفرزدق حاضراً، فقال: أنا أعرَف النّاس به (٢) قال الشَّامِي: مَن هو يا أبا فارس؟ (١)، فقال: [الفرزدق] (٥):

هذا سليل حسين وابن فاطمة بنت الرسول الذي انجلت (١) به الظّلم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلُّ والحرم(٢) [١٠٤/ب] هذا التَّقي النَّقيّ الطَّاهر<sup>(٨)</sup> العلم والبيت بيت إله النّاس والحرم إلى مكارم هذا ينتهى الكرم

هذا ابن خيرعباد الله كلُّهم قوم بمم عرفت بطحاء مَكَّتُنا<sup>(١)</sup> إذا رأته قريش قال قائلها

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ريحة، (وأطيبهم رائحة) لبست في: ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: عنه.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: ولكنِّي أعرف.

<sup>(</sup>٤) في ب: يا أبا فراس.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: الجملت.

<sup>(</sup>٧) تقدّم هذا البيت في نسخة: ج، على البيت الذي قبله.

<sup>(</sup>٨) في ب: المفرد.

<sup>(</sup>٩) ن أ: مكة.

يُنَمي إلى ذُروة العزِّ<sup>(1)</sup> البي <sup>(1)</sup> قَصُرت يكاد يُمسكُه عرْفان راحته يُغضي حياء، ويُغضَى من مهابته من جدِّه دان فضل الأنبياء له يُشتق نور الهدى <sup>(2)</sup> من نور غُرَّته <sup>(3)</sup> مشتقه من رسول الله [نَبْعَته هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله <sup>(1)</sup> الله شرّفه قدْماً، وفضَّله فليس قولك: من هذا؟ بضائره فليس قولك: من هذا؟ بضائره

عن نينها عرب الإسلام والعجم (۱) ركن الحَطيم إذا ما جاء يستلم ولا يُكلّم إلا حين يبتسم وفضل أمّته دانت له الأمم كالشمس ينجاب [عن] (۱) إشراقها القُتم طابت عناصره والحينم] (۲) والتبيّم بحدًه أنبياء الله قد ختموا (۱) جرى بذاك له في لوحه القلم العُرْبُ تعرف مَن أنكرت والعجم العجم أستوكفان ولا يعروهما العدم (۱۰)

<sup>(</sup>١) في الدّيوان ٢/٠٤٠: الدُّين.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الذي.

<sup>(</sup>٣) في الدّيوان: ٢٤٠/٢: عنها الأكفّ، وعن إدراكها القدم.

<sup>(</sup>٤) في الدّيوان ٢٤٠/٢: تُوب الدُّحَى.

<sup>(</sup>٥) في أ: غربته.

<sup>(</sup>٦) التُكلمة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بياضٌ، والمثبت من: أ، ب، ج، وفي الدّيوان ٢٤٠/٢: طابت مغارسه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: حافظة، وفي أ: خِمهله، والمثبت من: ج، والدَّبوان ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٩) في أ: ختم.

<sup>(</sup>١٠) في ج: النّدم.

سهل الخليقة لا تُخشَى بوادره حمّال أثقال أقوام إذا فدحوا لا يخلف الوعد، [ميموناً](٢) نقيبته عمّ البرية بالإحسان فانقشعت من معشر حُبُّهُم دين، وبُغضُهُم إن عُدَّ أهل التُقى كانوا أَثمَّتهُم لا يتستطيعُ جواد بعد غايتهم (٥) هم الغيوث إذا ما أَزْمَة أَزَمَت لا يُنقصُ العُسْرُ بسطاً من أَكفهم لا يُستَدْفَع السّوء والبّلوى بحبّهم يستَدْفَع السّوء والبّلوى بحبّهم

يزيّنه اثنان: حسن الخلق والكرم (۱) حلو الشّمائل، تُحلو عنده نَعَمُ رحبُ الفناء أريبٌ حين يعتزم عنه العمامة (۲) والإملاق والعدم (۱) كُفُرٌ، وقُربُهم منجى ومعتصم كُفُرٌ، وقُربُهم منجى ومعتصم أو قيل: مَن خيرُ أهل الأرض؟ قيل: هم ولا يُدانيهم قومٌ وإنْ كُرُموا(۱) والأسْدُ أَسْدُ الشَّرى والبأس مُحتدم ويُسترب (۱) إن أثروا(۷) وإن عَدموا ويُسترب (۱) الإحسان والتعم ([٥٠١/أ]

<sup>(</sup>١) في ج: حلتّان: الحلم والكرم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بياض، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في الدَّيوان ٢٣٩/٢: الغياب.

<sup>(</sup>٤) سقط هذا البيت من: ج.

<sup>(</sup>٥) في الدّيوان ٢٤٠/٢: حودهم.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: كرم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أسروا، والمثبت من: أ، ب، ج. والدّيوان ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٨) يُستربّ: يُستزاد، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١١٢، (ربب)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أتاه، وفي أ، ب: أتاله، والمثبت من: ج، والدّيوان ٢٤٠/٢.

مُقدَّم بعد ذكر الله ذكرُهم في كل بدء ومختوم به الكلم يأبَى لهم أن يحلّ الذّم ساحتهم خيم كريم وأيد الندى هضم أي الخلائقِ لَيْسَتْ في رِقَابِهم لأوّليَّة هذا، أوْلَهُ نعَمُ من يعرف الله يعرف أوَّليَّة ذا (۱) فالدِّينُ من بيت هذا ناله (۲) الأمم [لا يعرف قطّ لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاَءَه عدم] (۱)

فغضبَ هشام، وأمر بحبس الفرزدق بعسفان، بين (١) مكَّة والمدينة.

وبلغ ذلك عليّ بن الحسين؛ فبعث إلى الفرزدق باثني عشر ألف (٥) درهم، وقال: أُعْذُرْ أبا فارس (٢)، فلو كان عندنا (٧) أكثر من هذا لوصلناك (٨) به، فردّها الفرزدق، وقال: يا ابن رسول الله ﷺ! [ما قلتُ

<sup>(</sup>١) في الدّيوان ٢٤٠/٢: من يكشر الله يشكر أوّليّة ذا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أتاه، وفي أ، ب: أتاله، والمثبت من: ج. والديوان ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت زيادة من: أ، وفي الديوان ٢٣٩/٢، كانت لاءُه نعم.

والقصيدة في: ديوان الغرزدق ٢٣٨/٢-٢٤١، إلا البيت الأول، والرابع، والسابع، والعشرون.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: من،

<sup>(</sup>٥) في ب: بألف عشر.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: أبا فراس.

<sup>(</sup>٧) (عندنا) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في ج: وصلناك.

الذي قلتُ إلاَّ غضباً لله تعالى<sup>(۱)</sup> ولرسول الله ﷺ <sup>(۱)</sup>، وما كنتُ لآخذُ الله عليه شيئاً، فقال: شكر الله لك ذلك، غير أنّا أهلَ بيت إذا أَنْفَذْنا أمراً لم نعد فيه أبداً (<sup>3)</sup> فقبلها الفرزدق (<sup>3)</sup>، وجعل يَهجو هشاماً، وهو في السّجن (<sup>1)</sup>؛ فقال (<sup>۷)</sup>:

إليها قلوب النّاس يهوي مُنيّبُها<sup>(^)</sup> وعيناً له حولاءً باد<sup>(١١)</sup> عُيُوبُها

أيُحبِسنِي بين المدينة والتِي يُقلَّب رأساً لَم يكن رأس سيّد<sup>(١)</sup> فبعث إليه فأخرجه<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) في ج: نُجُلُف

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: لأرزا.

<sup>(</sup>٤) (أبدأ) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (الفرزدق) ليس في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: الحيس.

<sup>(</sup>٧) في ج: فكان ممًا هجاه به.

<sup>(</sup>٨) البيت في الدّيوان ١٠/١

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وب: سيدي، والمثبت من: أ، ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بادي، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) هذا الخبر عند الأصفهانِي: الأغانِي (طبعة دار الكتب) ٣٢٦/١٥، ٣٢٢، مع تقديم وتأخير، ونقص في الأبيات الأولى.

والقبروانِي: زهر الآداب ٦٥/١، ٦٦، وذكره المرتضى: الأمالِي ٦٩/١، دون ذكر القصيدة الأولى في مدح على بن الحسين.

وأصاب النّاس متجاعةً على عهد هشام، فدخل عليه وجوه قريش وأعيان العرب، ودخل معهم رجلٌ اسمه درواس<sup>(۱)</sup> بن حبيب، وعليه حُبّة صوف، وشملة قد اشتمل بها. فنظر هشام إلى حاجبه نَظَر لائمٍ في إدخال درواس، وقال له: [أَتُدْخِلُ]<sup>(۱)</sup> مَن أراد الدّخولَ من غير<sup>(۱)</sup> إذن؟ فعلم [درواس]<sup>(1)</sup> أنّه عَناه<sup>(٥)</sup>. فأطرق النّاس، وهابوا أن يتكلّموا، فقال درواس:

-وابن نباته: سرح العيون ص٣٩، ٣٩١. وقال: بعض الرّواة يروي هذه الأبيات الميميّة لأبي الطّمحان القيني، والذي يرويها للفرردق يستدلّ لَها بِحبسه، وقوله هذه الأبيات.

وذكر أبو تَمام في الحماسة بشرح التَبريزي ١٦٧/٤-١٦٩، الأبيات منسوبة إلى الحزين اللَّيثي.

وقال الأصغهاني: من الناس --أيضاً - من يروي هذه الأبيات لداود بن سلم في قدم بن العبّاس، ومنهم من يرويها للحالد بن يزيد فيه. الأغاني (طبعة دار الكتب) ٥ / ٣٢٧/١.

(١) في الأخبار الموفقيات ص٤٧: درواس بن دروان العجلي.

وعند ابن الأثير في أسد الغابة ٤/٥٩/٤: ابن درواس بن لاحق بن معد بن ذهل.

وفي تمذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٢٢/٥؛ درباس بن حبيب بن درباس بن لاحق بن معبد بن ذهل.

(٢) زيادةً من: أ، ب، ج.

(٣) في أ، ب، ج: بغير.

(٤) زيادةٌ من: ج.

(٥) في الأصل: عانه، والتصويب من: أ، ب، ج.

يا أمير المؤمنين! ما أخلُ<sup>(۱)</sup> بك دخولِي عليك، ولا وضع من قدرك، ولقد سرَّنِي<sup>(۱)</sup>، ورفع من قدرِي<sup>(۱)</sup>، ولقد رأيت النّاس دخلوا في أمور، أحجموا عن ذكرها، فإن أذَنْتَ في الكلام تكلمتُ. فقال: تكلَّم، لله أبوك! فما أظنّ صاحب القوم غيرك، فقال: يا أمير المؤمنين! مَرَّت بنا سنون ثلاث؟

أمَّا الأولى: فَلَحت اللَّحم.

وأمّا الثّانية: فأكلت الشّحم.

وأمَّا النَّالِثَة: فهاضت<sup>(١)</sup> العظم.

وعندكم فضول الأموال؛ فإن كانت لله فأقسموها بين عباده، وإن كانت للهم، ففيم تُحصر عنهم؟ وإن كانت لكم فتصدَّق (<sup>٥)</sup> بها عليهم؛ فإن الله يُجزي المتصدَّقين، ولا يُضيع أجر المحسين.

فقال هشام<sup>(۱)</sup>: لله أنت، ما تركت لنا من واحدة من ثلاث، وأمر بمائة [ألف] (٢) فَقُسَّمت بين النّاس، وأمر في حاصّته بمائة ألف، فقيل: يا

<sup>(</sup>١) في ج: أدخل.

<sup>(</sup>٢) في ج: شرَّفنِي.

<sup>(</sup>٣) يى ج: من ذكري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فهضمت، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: فتصدَّقوا.

<sup>(</sup>٦) (فقال هشام) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) التَّكملة من: أ، ب، ج.

أمير المؤمنين! ألكل رجلٍ من المسلمين أمرت بمثلها؟ قال (١٠٠] [لا] (٢) والله، وما يقوم (٣) بيت المال بذلك. فقال [٥٠١/ب]: فلا حاجة لِي فيما (٤) يَبْعثُ [مذمّة على] (٤) أمير المؤمنين. فلمّا صار إلى مَنْزله بعث له بها، فقسّم منها تسعين ألفاً في تسعة أحياء من العرب، وأمسك لنفسه عشرة آلاف، فبلغ ذلك هشاماً، فقال: لله درّه؛ إنّ الصّنيعة عند مثله لتبعث على الصّانع عند غيره (١)

ووفد عليه وفد قريش من الحجاز، وكان شَبَابُ الكُتَّاب (٢) إذا قدم الوفد (٨) حضروا (٩) لاستماع بلاغة خطبائهم. قال محمّد بن سفيان (١٠٠):

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار ٢/٣٦٥: قالوا.

<sup>(</sup>٢) زيادةً من: ج،

<sup>(</sup>٣) في أ: يقدم، وفي ب: يقيم.

<sup>(</sup>٤) التَصويب من: ج، وفي الأصل، وأ، ب: فيها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بياض، والمثبت من: أ، ب، ج، والأخبار الموفقيات ص١٤٨

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر بتمامه أورده الزّبير بن بكار في الأخبار الموفقيات ص١٤٨، ١٤٨.

وكلام درواس هذا، منسوب إلى أعرابي قاله بين يدي هشام، عند الجاحظ: البيان والنّبيين ٢/٧٠، وابن قتيبة: عيون الأخبار ٣٦٥/٢، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٣٣١٠/٣، وابن منقذ: لباب الأداب ص٣٥٦-٢٥٠، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٢٢٢/٥، وذكره باختصار البيهقي: المحاسن والمساوي ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: كاتب، والمثبت من: أ، ب، ج، والعقد الفريد ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: الوفود.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: حضر، والتَصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) لم أنوصّل إلى معرفته.

قال أبي: فحضرت كلامهم رحلاً [رجلاً] (١)؛ حتَّى قام محمّد بن [أبي الجهم] (٢) بن حُذيفة، وكان من أعظم النّاس قدراً؛ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، قد قالت فيك الوفود ما قالت، وأكثرت فأطنبت، ووالله ما بلغ قائلهم، ولا أحصى خطيبهم طولك، فإن أذنت في القول قلتُ. قال: قُل وأوجز. قال: تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى (٢)، وزيّنك بالتّقوى، وجمع لك خير الآخرة، والأولى، إنّ لي حوائج، أفأذكرها؟ قال: هاتما. قال: كَبُرَ (٤) سنّي، ورق عظمي، ونال الدّهر منّي، فإن رأى أمير المؤمنين أن يُجبر كَسْرِي، ويَنْفي فقرِك، [فعك] (٥) قال: وما الذي يَنْفي فقرَك ويُحبر كسرك؟ قال: ألفُ دينار وألف دينار. فأطرق هشام طويلاً، ثم قال: هيهات يا ابن أبي الجهم، بيتُ المال ما يحتمل ما سألتَ، فقال له: إنّ الله [آثرك] (١) بمحلسك (٧)؛ فإن تعطنا، فحقّنا أدّيت (١)، وإن تَمنعنا إنّ الله [آثرك] (١) بمحلسك (٧)؛ فإن تعطنا، فحقّنا أدّيت (١)، وإن تَمنعنا

<sup>(</sup>١) التُّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: الجهم، والمثبت من: ج، والعقد الفريد ٤٤٩/٤.

وليس هو محمّد بن أبي الجهم العدري، نقد قتل هذا في وقعة الحرّة، أي: قبل مولد هشام بتسع سنين.

<sup>(</sup>٣) في ب: بالحسن.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: كبرت.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: اعتراك، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: لجلسك.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وديت، والمثبت من: أ، ب، ج، والعقد الفريد.

نسأل الذي بيده ما حويت. يا أمير المؤمنين! إنّ الله جعل العطاء مَحبّة، والله لعن أحبّك أحبّ إلَيّ من أن أبغضك، قال له: فألف (١) دينار لماذا؟ قال له (٢): أقضي بما ديناً قد حان (٢) قضاؤه. [وعناني حمثلةً] (٢)، وأضرّ بي أهله (٥) قال: فلا بأس [أن] (٢) تُنفّس كُربة، وتُودّي أمانة، ألف دينار لماذا؟. قال: أشتري بها أرضاً يعيش بما ولدي، وأستعين بها على نوائب دهري، وتكون لمن بَعْدي. قال: وألف دينار لماذا؟ أزوّج بها من بلغ من ولدي. قال: نعْمَ المسلكُ سلكت، أغضضت بصراً وأعففت ذكراً، واستفدت نسالاً، ونحن (٨) قد أمّرنا لك بما سالت. قال: الحمد الله (١) على ذلك. ثم خرج؛ فأتبعه هشام ببصره (١٠)، وقال: إذا كان القُرشي فليكن، مثل هذا، ما رأيتُ رجلاً ببصره (١٠)، وقال: إذا كان القُرشي فليكن، مثل هذا، ما رأيتُ رجلاً

<sup>(</sup>١) في ج: ألف.

<sup>(</sup>٢) (قال له) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: حم.

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (وعناني حمله، وأضر بي أهله) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) (لماذا) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: وإنّا.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: المحموا لله.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: بصره.

أوجزُ في مقاله (١) ولا أبلغ في بيانه (٢) منه. ثم قال: [أمّا] (٣) والله إنّا لنعرف الحقّ [إذا نزل] (٤), ونكره الإسراف والبُخل، و[ما] (٤) نعطي (١) تبذيراً، ولا نَمنع تقتيراً (٧)، وإنّما نحن خُزّان الله في بلاده، وأمناؤه على عباده، فإذا أرادَ أعْطَينا، وإذا منع أبينا، ولو كان كلّ قائل يصدق، وكلّ سائل يستحقّ، ما خَيّبنا (٨) قائلاً، ولا رددنا سائلاً، فنسأل الذي بيده ما استحفظنا أن (١) يُحرِيه على أيدينا؛ فإنّه يفتح الرّزق لمن يشاء ويقدر، إنّه كان (١) بعباده خبيراً بصيراً. قالوا؛ يا أمير المؤمنين! لقد تكلّمت فأبلغت (١)، وما بلغ في كلامه [ما] (١١) نصصت. فقال: إنّه مُبتدئ وليس فأبلغت (١١)، وما بلغ في كلامه [ما] (١١) نصصت. فقال: إنّه مُبتدئ وليس

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: مقال.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: بيان.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) الزيادةُ من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) الزيادةُ من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: يعطي.

<sup>(</sup>٧) في ج: تعسيرا.

<sup>(</sup>٨) في ج: حَبَيْنا.

<sup>(</sup>٩) (أن) تكرر في: ب.

<sup>(</sup>۱۰) (کان) لیس ٹی: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في ب: فبالغت.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من: ج.

المبتدئ كالمقتدي<sup>(۱)</sup>

وامتدحه أبو النّحم العجلِي –واسمه العضل<sup>(۱)</sup> بن قدامة– [۱/۱۰٦] بأرْجُوزةِ يقول فيها:

الحمد لله الوَهُوب الْمُحْزِل<sup>(٢)</sup>

فانتهى (١) إلى قوله -لَمَّا ذَهَبَ به الرَّوِيُّ (١) عن الفكر (١) [في عين هشام] (٢):

## والشّمس في الجَوّعَينُ الأحول(^)

- (۱) الخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٩/٤ ١٠٠٠٥، والقالي: الأمالي ١٤٧/١، والقلقشندي: صبح وابن منقذ: لباب الآداب ص١٤٦، ١٤٧، باختلاف يسير، والقلقشندي: صبح الأعشى ٢٦٤/١.
- (٢) الفضل بن قدامة العجلي، راجز، كان يُنزل بسواد الكوفة، وكان يُقَعبُد -أيضاً-فيحيد، وبقي إلى أيّام هشام بن عبد الملك. ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء ص٤٠٥، والمرزباني: معجم الشّعراء ص٠٦٠، والبغدادي: خزانة الأدب (تحقيق عبد السلام هارون) ١٠٣/١.
  - (٣) في الأصل، وأ، ج: الوهّاب المحمل، والمثبت من: ب وديوان أبي النّحم ص١٧٩.
    - (٤) فِي أَ، بِ: حتَّى انتهى، وفي ج: حتَّى إلى.
- (٥) الرَّوِيُ، والرَّويَة: النَظر في الأمر والتَّفكَر فيه. الجوهَرِيِّ: الصِّحاح ٢٣٦٤/٦، (روي).
  - (٦) في ب: الكفر.
  - (٧) بياض في الأصل، والمثبت من: ج، وفي أ، ب: في هشام.
    - (٨) في ج: بلا حول.

ويروى:

والشّمس قد صارت كعُين الأحول(١)

فأغضبه ذلك، وأمر بَصَفُعه وصَرُفِه، وقال: هذا [يتغنَّى غُنى] (١) علينا، فأمّل أبو النّجم رَجْعَتَهُ، فكان يأوي المسجد. فَأرِقَ هشام ذات للله، فقال لحاجبه (١): أَبْغنِي رجلاً عربياً (١) فصيحاً يُحادثُني ويُنشدُني. فطلّب له ما رغب (١)، فوقع على أبي النّجم (١)، فأتى به؛ فلمّا دُخل عليه قال: أيْنَ كنتَ منذ أقصيناك؟ قال: حيث (١) ألفانِي رسولك. قال: فَمَن كان أبو مثواك؟ أل : رجلين؛ تغليباً وكلبياً، أتغدى عند أحدهما، وأتعشَّى عند الآخر، حيقال للتغلبي: عمرو بن بسطام (١)، والكلبي:

<sup>(</sup>١) (كعين الأحول) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وب: يتغاغي، والمثبت من: أ، وفي ج: يتقاعا.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٤٧/١٤، فقال لِحاحبه الرَّبيع. وانظر: الأغانِي (طبعة دار الكتب) ١٥٥/١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أعرابياً، والمثبت من: أ، ب، ج، والكامل للمبرد ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) (له ما رغب) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٦) في أ: أبي الجهم.

<sup>(</sup>٧) في ج: بحيث.

 <sup>(</sup>٨) أبو مثواك: ربّ البيت الذي آواك. ابن منظور: لسان العرب ١٢٦/١٤، (ثوا)،
 بتصرّف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: بزطام، والمنبت من: أ، ب، ج، والأغانِي (طبعة دار الكتب=

والكلبِي: سليمان بن كسلان-(۱)، فقال له: ما لَكَ من الولد؟ قال: ابنتان، قال: أزَوَّ حَتْهما؟ (۲) قال: زَوَّ حُت إحداهما. قال: فِيم أوصيتها؟ قال: قلت لَها ليلة هديتها (۲) له:

سُبِّي الحماة (٤) وابْهَبِي (٥) عليها وإن أَبَتْ فازدلفي (١) إليها (٧) مُ فَقيها وجَدّدي الحلْفَ به عليها (٩)

<sup>=</sup>المصرية) ١٠/٥٥١.

<sup>(</sup>١) في ج: سليمان بن كيسان، وفي الأغاني: سُلَيم بن كيسان.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: أتزوحتهما.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: أهديتها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب: الحمامة. والتصويب من: أ، ج.

حماة المرأة: أم زوجها. ابن منظور: لسان العرب ١٩٧/١، (حما).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وأ، ب: وانبهي، والتّصويب من: ج.

والهتبي: أي: قولي عليها ما لم تفعله. الجوهُرِيِّ: الصَّحاح ٢٤٤/١ (كلت).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وب: فازلفي، والمثبت من: أ، وديوان أبي النَّحم ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) سقط هذا الشَّطر من: ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بالوحي، والتّصويب من: أ، ب.

والوَّدُّ بالفتح: الوتد في لغة أهل نَجد. الجوهَرِيِّ: الصُّحاح ٩/٢، (ودد).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: وجددي من رأت, وفي أ، ب: وحد الجفا به عليها. والتصحيح من:
 الكامل للمبرد ٩٣/٢، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٣١٨/١.

والبيت سقط من: ج.

والحِلف بالكسر: العهد. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ١٣٤٦/١ (حلف).

لا تُحبري الدّهر بذاك ابنيها.

قال: أَوْصَيْتُها(١) بغير هذا؟ قال: نعم. قلتُ:

أوصيْتُ من بَرَّةً (٢) قلباً حُرَّاً بالكلبِ خيراً والحماة شرَّاً لا تَسأمي نَهْكاً (٢) لَها وضُراً والحيَّ عُمِيهم بشرِّ طُراً وإن (٤) كسوك ذهباً ودُرَّاً حتى يروا حلو الحياة مُرَّا (٥)

قال هشام: ما هكذا<sup>(۱)</sup> أوصَى يعقوب ولده. قال: أبو النّجم: ولا أنا كيعقوب. ولا بُنى<sup>(۲)</sup> كولده.

قال: فما حال الأخرى؟ قال: قد دَرَجَتْ بين بيوت الحَيِّ ونفعتْنا<sup>(^)</sup> في الرّسالة والحاجة، قال: فما قلت [فيها]؟<sup>(١)</sup>، قال: قلت:

كَأَنَّ ظَلَاَمَةَ أُختَ شيبان يتيمةٌ ووالداها حَيَّان (١٠٠

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فوصيتها، وفي ج: أفوصيتها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: رأت، والمثبت من: أ، ب، ج. والكامل للمبرد ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) النَّهك: المبالغة في الشُّتم. الغيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٢٣٤، (نمك).

<sup>(</sup>٤) من هنا بدأ سقط من نسخة: أ.

<sup>(</sup>٥) في ج: حتّى تروا حلو الحماة مُرّاً.

<sup>(</sup>٦) في ب: فهكدا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ابني، وفي ج: ولدي، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وانتفعا، والمثبت من: أ، ج، والكامل للمبرد.

<sup>(</sup>٩) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>۱۰) في ج: حسان.

الرّأس كُلّه قَمْل وصنْبَان<sup>(۱)</sup> وليس في الرِّحلين<sup>(۱)</sup> إلاَّ خيطان فهي التِي يُذْعَر<sup>(۱)</sup> منها الشّيطان.

قال: فقال هشام: يا غلام! ما فعلت بالدّنانير<sup>(٤)</sup> المختومة التِي أمرتُك بقبضها؟ قال: ها هي عندي، وزنما خمسمائة (٥) دينار. قال: ادفعها إلى أبي النّجم يَجعلها في رِجْلَي<sup>(١)</sup> ظَلاّمة مكان الخيطين<sup>(٧)</sup>

وخرج الزّهري يوماً من عند هشام؛ فقال: [ما رأيت كاليوم، ولا سمعت كأربع كلمات تكلّم بِهِنَّ رجلٌ عند هشام] (^) فقيل له: وما هُنَّ؟... قال: يا أمير المؤمنين! احفظ عنِّي أربع كلمات فِيهِنَّ صلاحُ مُلكِكَ واستقامة رَعِيَّتِكَ. قال: هاتِهِنَّ. قال(¹): لا تَعدَنُ (¹) عُدّة لا تَثق

<sup>(</sup>۱) الصُّلبان والصُّوَّاب؛ جمع: صُوَّابة، بالهمزة: يضة القملة. الجوهَرِيَّ: الصحاح (۱) ١٩٠/١، (صأب).

<sup>(</sup>٢) في ب: الرَّجيلين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وب: يدعي، والتّصويب من: ح.

<sup>(</sup>٤) في ب، وج: الدَّنانير.

<sup>(</sup>٥) في ب: خمس مائة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: رجل، والمثبت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٧) الخبر بتمامه عند المبرد: الكامل ٩٤/٢، ومثله عند الأصفهاني: الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية)، ١٥٥/١–١٥٧، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٣١٨/١، ٣١٩، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٤٨، ٢٤٧/١٤.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة م: ب، ج.

<sup>(</sup>٩) (قال) سفط من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، وب: لا تعد، والمثبت من: ج، وزهرة الآداب ٧/٢ه٨.

من نفسك بإنجازها، ولا يَغُرُّنُكَ المرتَقَى إذا كان المنحَدَر وعراً<sup>(١)</sup>، واعلم أنّ للأعمال<sup>(٢)</sup> جزاءً فاتَّقِ العَواقِبَ، وإنّ للأمور<sup>(٣)</sup> بَغَتَاتٍ، فَكُنْ [منها]<sup>(٤)</sup> على حَذَر<sup>(٥)</sup>

(مقتل زيد بن عليّ بن الحسين)(٢):

ودخل عليه [أبو الحسين؛ زيدٌ] (٧) بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ فلم يجد (٨) موضعاً يَنْزله، فَنَزلَ بين يديه، وقال: يا أمير المؤمنين! ليس أحدٌ يكبر عن تقوى الله، ولا يصغر بتقوى (١) الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وعدا، والتّصويب من: ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: الأعمال.

<sup>(</sup>٣) في ب: الأمور.

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٥) أورده الفيرواني: زهرة الآداب ٨٥٧/٢، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٥٦/١، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٥٦/١، والزُمخشري في ربيع الأبرار ٢١٥/٤، مختصراً.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ حانبِيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: يزيد، والتّصويب من: ج.

وهو: زيد بن عليّ، أبو الحسين، المدني، الذي ينسب إليه الزّيدية، ولد سنة غمانين، وخرج على هشام بن عبد الملك، فقتل بالكوفة. ابن سعد: الطّبقات ٥/٥٣٦، وابن حجر: تقريب ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) في ج: فلم يفسح.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وب: عن تقوى، والمثبت من: ج.

قال: يا أمير المؤمنين! إنّ لك حواباً إنْ أحببتَ أجبتُك، وإن أحببتَ أمسكتُ. قال: بل أُحبُ قال: إنّ الأمهات لا يقعدْن بالرّحال دون بلوغ الغايات والآمال، وقد كانت أم إسماعيل [عليه السّلام] (٢) أُمّةٌ فلم يَمنعه ذلك أنْ بعثه الله نَبِيّاً، وجعله أبا العرب، وأخرج من صُلْبِه محمّداً صلّى الله عليه وسلّم. وإسحاق بن حُرَّة فأخرج الله من صلبه القرردة الحنازير وعبدة (٢) الطّاغوت. تقول (١) لي هذا وألم ابن فاطمة وابن علي ؟! فخرج (٥)

فقال هشام: أُلسْتُم تزعمون أنّ أهل هذا البيت بادوا؟ [لا](١)

<sup>(</sup>۱) هي التي أهداها المختار بن أبي عبيد لعليّ بن الحسين، فولدت له زيداً وعمراً وعاليّاً، وحديجة.الأصفهاني: مقاتل الطّالبيين ص١٢٧، وقال ابن قتيبة: أمه سندية، المعارف ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: عبد.

<sup>(</sup>٤) ني ج: أتفول.

<sup>(</sup>٥) في ب: ثم خرج.

وهذا الجزء من الخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ٢١٨/٣، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٣١٨/٤، و٩٨، و٨٩/٦، و٢١٢/١.

<sup>(</sup>٦) زيادةٌ من: ب، ج.

لعمرِي ما باد<sup>(۱)</sup> قومٌ هذا خَلَفُهم. فمضى زيد هذا<sup>(۱)</sup> إلى الكوفة، فكتب [إليه] (۱) عاملها -وهو يوسف (۱) بن عمر التَّقفي - أنَّ زيد (۱) بن عليّ يريد القيام عليك بالعراق، وقد (۱) احتمع عنده مال (۱) كثيرٌ. فكتب إليه هشام: أَنْفَذْهُ إلينا مُكرهاً (۱) فلمّا دخل سلَّم عليه بالخلافة، فكلّمه فيما (۱) وصل (۱) عنه إليه؛ فأنكر [ذلك] (۱۱)، وحلف [له] (۱۱)، وقبِلَ ذلك (۱۳) منه هشام، وخرج عنه زيدٌ، ورحل من فوره إلى خراسان، فقام بها، فتبعه منه هشام، وخرج عنه زيدٌ، ورحل من فوره إلى خراسان، فقام بها، فتبعه

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ ما باودوا، والتّصويب من: ب، وفي ج: ما بادوا وهذا خلفهم.

<sup>(</sup>٢) (هذا) ليس في: ج. اليه

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٤) هو: يوسف بن عمر، أمير العراقيّين، وخراسان لِهشام، ثم أقرَّهُ الوليد بن يزيد، قُتل سنة سبع وعشرين ومئة. ابن خلكان: وفيات الأعيان ١١٢، ١١٢، والذّهبِي: سير ٤٤٣، ٤٤٣، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وب: يزيد، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: لأنّه.

<sup>(</sup>٧) (مال) سفطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: مكرما.

<sup>(</sup>٩) في ج: .عا.

<sup>(</sup>١٠) في ب: نُقل.

<sup>(</sup>١١) زيادةٌ من: ح.

<sup>(</sup>۱۲) زیادهٔ من: ب.

<sup>(</sup>١٣) (ذلك) ليس في: ب، ج.

من فوره إلى خراسان، فقام بها، فتبعه أناس (۱) كثير، وزعموا أنّه مَهدي في (۲) الأمّة، وعظُمَ أمره، وقويَت شوكته. فجهّز إليه هشام عسكراً، وقدّم عليه يوسف بن عمر أمير الكوفة، فتلاقيا، وتَحاربا(۲)، فأصاب زيداً نُشّاب (٤) في نَحره، فمات رحمه الله، والهزم عسكره، فبعث برأسه إلى دمشق. فكتب إليه هشام: أن أصلبه عرباناً، فصلبه؛ فقال في ذلك شاعر (۵) هشام قصيدةً منها:

نصبنا لكم زيداً على حذَّع نَخلة وما كان مهديٌ على الحذَّع يُصْلَب<sup>(١)</sup> فلم يفلح هشام بعده، ولا انتفع سلطانه.

وقال ابنه يَحيَى بن زيد<sup>(۷)</sup>:

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ناس.

<sup>(</sup>٢) (في) ليس في: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: وتضاربا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: سهم.

والنُّشَابِ: السُّهام، والواحدة: نُشَّابةٌ، الجوهَريِّ: الصَّحاح ٢٢٤/١، (نشب).

<sup>(</sup>٥) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وب: يُنصب، والمثبت من: ج، ومروج الذَّهب ٢١٩/٣

<sup>(</sup>۷) هو: يحيّى بن زيد، خرج بخراسان بعد مقتل أبيه، ودعا إلى نفسه، وانضمّ إليه خلقٌ من الشّيعة، وجرت له حروبٌ مع عسكر خراسان حتّى قُتل سنة خمس وعشرين ومئة. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)۱۸/۹/۱۸ والذّهبي: تاريخ (۱۲۱-

خليليّ عنّي بالمدينة بَلَغَا<sup>(۱)</sup> بني هاشم أهل النّهي والتّجارب فحتّی بنو<sup>(۲)</sup> مروان تقتل منکم خيارکم والدّهر جمّ العجائب وحتّی متّی ترضون بالخَسْف منهم وکنتم أبّات الحَسْف عند التّجارب لکُلّ قتيلِ معشرٌ يطلبونه وليس لزيد ويْحَکُم منْ مُطالب<sup>(۲)</sup> وکانت وفاة زيد سنة إحدی وعشرين ومائة في شهر<sup>(٤)</sup> صفر. وله اثنتان وأربعون سنة<sup>(٥)</sup>

(ولاية سعيد بن هشام على هص)(١):

وولَّى هشام ابنه سعيداً(٧) على حمص، وكان شابًّا جميلاً مَعروفاً(^١

<sup>(</sup>١) في ب: بالغا.

<sup>(</sup>٢) (بنو) سقطت من: ج.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت من القصيدة عند مصعب الزّبيري: نسب قريش ص٦٦، وابن عساكر:
 تاريخ دمشق (مخطوط)١٠٩/١٨

<sup>(</sup>٤) (شهر) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٥) مصعب الزّبير: نسب قريش ص٦١، والمزِّيّ: تمذيب الكمال ٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٦) عنوانُ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن هشام بن عبد الملك، ولِي بعض المغازي في خلافة أبيه، وكان مع أخيه سليمان حين خلع مروان بن محمد، وتُحصَّن بحمص؛ فقبض عليه مروان وحبسه بحرّان، وقُتِل بِها سنة اثنتين وثلاثين ومئة. الطَّبري: تاريخ ٢٧/٧، ٢٢٦، ٤٣٦، وابن عساكر: مَذيب تاريخ دمشق ١٨٠/٦.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: معرما.

بالزَّنَى، فوصل [إليه] (١) رجلٌ من أهل حمص، وكتب رقعة، ورشقها في قصبة، وجعلها في بعض مصائد هشام. فلمَّا مَرَّ بِهَا أحدها، وإذا فيها: ألهي (١) إليك أمير المؤمنين فقد فضلتنا بأمير [ليس] (٢) عنينا/[١٠٧] للحف الناس (٤) ليلاً في حرعهم (٥) وفي النّهار يرينا النّسك والدّنيا فقال هشام: هذه مُصيبة عظيمة، ومقالة فاحشة، فكتب (١) يَعزله. فلمَّا مَثلُ بين يديه علاه بالخيزرانة، وقال له: يا ابن اللّخناء! (٧) تَرْنِي وأنت ابن الرّه منه المؤمنين؟! اذهب فأنتُم (١) نطف السّكاري في أرحام الحيش، والاده والله لا وليتكم أمراً أبداً (١) فهو السّب في أن لم يعهد لأحد من أولاده

<sup>(</sup>١) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى السَّقط من نسخة: أ.

<sup>(</sup>٣) التّكملة من: أ، ب، ج،

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: النَّفس.

<sup>(</sup>٥) (في حريمهم)، سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٦) في ج: وكتب.

 <sup>(</sup>٧) اللّخناء: التي لم تُحتَن، وكانت أمّه نصرانية. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢١٩٤/٦،
 (لخن). وابن قتيبة: المعارف ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٨) (ابن) سقطت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أنت، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) ذكره بصيغة مقاربة ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٤٨/٤، وهذا الخبر فيه نظرٌ؛ لكونه يتناف مع شخصة هشام وما كان يُتمنّع به من عفّة وعدالة وحير كثير.

بعد الوليد بن يزيد<sup>(١)</sup>

(وفاته، ومدّة خلافته، ومبلغ سنّه)(٢):

ولَمَّا احتضر<sup>(۱)</sup> هشام نظر إلى أولاده<sup>(۱)</sup> وحشمه يبكون؛ ففتح عينيه<sup>(۱)</sup>، وبكى في وجوههم، ثم قال: حاد عليكم هشام بالدّنيا، وجُدتُم عليه بالبكاء، فترك عليكم ما خلّف، وتركتُم عليه ما اكتسب في أسوء حال، إنْ لم يغفر الله له<sup>(۱)</sup>.

وكانت خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وتُلث [الشّهر](٧). وتوفّي بالرُّصافة(٨) من أرض قِنّسرين(١) يوم الأربعاء لست خلون

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند غير المؤلُّف.

<sup>(</sup>٢) عنوانَّ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: احضر.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: ولده، وفي ج: إلى حشمه وولده.

<sup>(</sup>٥) في ج: عينه.

<sup>(</sup>٦) الخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢١٣/٣، وابن عبد البرّ: بمحة المجالس ٢٢١/٣، وابن منقذ: لباب الآداب ص١٢٢، وابن كثير: البداية والنّهاية ٣٩٩/٩.

<sup>(</sup>٧) زيادةٌ من: ج. وفي مروج الذَّهب ٢١٦/٣، سبعة أشهر وإحدى عشرة ليلة، وفي قول الواقدِي: سبعة أشهر وعشر ليال. الطّبري: تاريخ ٢٠٠/٧.

<sup>(</sup>٨) الرّصافة: مدينة تقع في غربي الرّقة على طرف البريّة، بناها هشام لَمَّا وقع الطّاعون بالشّام، وكان يسكنها في الصّيف. ياقوت: معجم البلدان ٤٧/٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: قصرين، والتصويب من: أ، ب، ج.

من شهر ربيع الآخر سنة لحمس وعشرين ومائة (<sup>()</sup> وهو ابن ثلاث<sup>(۲)</sup> وخمسين سنة.

<sup>(</sup>١) الطّبري: تاريخ ٢٠٠/٧، عن أبي معشر، والمسعودي: مروج الذَّهب ٢١٦/٣

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ج، وفي الأصل، وأ، ب: تسع.

والخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ٢١٦/٣، وحليفة: تاريخ ص٣٥٧.

خبر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان:

(كنيته، ولقبه، ونسب أمّه، ومكان مولده)(١):

يُكَنِّى: أبا العبّاس(٢)

ولقبه: الخليع(٢)

أمّه: أم الحجّاج بنت محمّد بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثّقفية، ابنة (1) أخى الحجّاج بن يوسف (9)

ولدته بدمشق<sup>(۱)</sup>

وقيل: بطبريّة<sup>(٧)</sup>

(بيعته)<sup>(۸)</sup>:

بويع يوم الأربعاء الذي مات فيه عمّه هشام، وهو ابن تسع وعشرين سنة (٩)

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) الذَّهبي: المقتنى في سرد الكنِّي ٢/١،٣٤٢، وابن قتيبة: المعارف ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) الأزدي: تاريخ الموصل ص٥١، والمقدسي: البدء والتاريخ ١/٦٥.

<sup>(</sup>٤) في ب: ابن، وفي ج: بنت.

<sup>(</sup>٥) الأصفهاني: الأغاني ١/٧، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٦) خليفة: تاريخ ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٧) لم أنف عليه عند غير المؤلُّف.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على مبلغ سنه عند بيعته.

(صفاته) <sup>(۱)</sup>:

وكان جميلاً، أبيض، مشرب بحمرة، ربعة<sup>(٢)</sup>

(کاتبه)<sup>(۳)</sup>:

يوسف بن مهروية(١)

وحاجبه:

مولاه [قطري]<sup>(٥)</sup>.

وصاحب شرطته:

عبد الرّحمن بن حميد الكلبِي<sup>(١)</sup>

ئم عبد الله بن عامر<sup>(۲)</sup>

نقش خاتمه:

(١) عنوانٌ جانبييٌ من المحقَّق.

وعبد الرّحمن بن جميل الكلبي ولي الشّرط والخاتم للوليد بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الصَّفات في: تاريخ مشق لابن عساكر (مخطوط)٩٣١/١٣، ٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّن.

<sup>(</sup>٤) الخير عند ابن العربي: محاضرة الأبرار ص٣٩، و لم أعثر على ترجمة ليوسف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وج: مطر، والتصويب من: أ، ب، وناريخ دمشق (مخطوط) ١٤/٥/١٤.

 <sup>(</sup>٦) اليعقوبي: تاريخ ٢٣٤/٢، وفي تاريخ خليفة ص٣٦٧: عبد الرّحمن بن حنبل
 الكلبي، وفي تاريخ دمشق (مخطوط)٨٩٥/٩.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن عامر الكلاعِي، خليفة: تاريخ ص٣٦٧، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٤٧٥/٩.

يا وليد إحذر الموت<sup>(۱)</sup>

(سيرته)<sup>(۲)</sup>:

وكان يُحبّ اللّهو والصَّيد، وأظهر الشّرب، والملاهي، والمعازف، وفي أيّامه كان ابن سريج<sup>(۱)</sup> [المغنِّي]<sup>(٤)</sup> ومَعْبَد<sup>(٥)</sup>، وغيرهما<sup>(١)</sup> وفي ذلك يقول:

أنا الوليدُ الإمامُ مُغْتَخراً أَنْعمُ بَالِي وأَثْبَعُ الغَزَلا أَنْقُلُ رِجْلِيّ إلى مَحالِسِها ولا أُبالِي مقال مَن عَذَلاً

(١) ابن العربي: محاضرة الأبرار ص٣٩.

(٢) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّل.

(٣) في ج: ابن شريح.

اسمه: عبيد الله بن سريج، أبو يحيى مولّى بني نوفل بن عبد مناف، وهو من أشهر المغنّين، ومن أحسن النّاس صوتاً، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك أو في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك. الأصفهاني: ١/٠٣٠، (طبعة دار الكتب).

وهذا يخالف ما ورد في المتن؛ لأنّه مات قبل خلافة الوليد بن يزيد.

- (٤) التكملة من: ج.
- (°) هو: مَعْبَد بن وهب بن قطن، أبو عباد المغنّي، مولَى العاصبن وابصة المعزومي، وفد على الوليد بن يزيد، كان أدياً فصيحاً، وهو من أشهر المغنّين في العصر الأموي. الأصفهاني: الأغاني ٤٧/١، (طبعة داب الكتب)، وابن عساكر: ناريخ دمشق: (مخطوط) ٨٠٢/١٦.
- (٦) زاد المسعودي: الغريض، وابن عائشة، وابن مُحْرِز، وطوَيس، ودحمان. مروج الذَّهب ٢٢٦/٣.

غَرَّاء (١) فَرْعَاءُ (٢) يُستَضاء بِها تَمشي الهُوَينِي إذا مَشَتْ فُضُلاً (٢) ولم يسكن مدينة، وكان مقامه بالظّواهر (٤).

وزاد في أوّل ولايته أهل المدينة في أعطياقمم عشرة دنانير لكلّ رجلٍ<sup>(ه)</sup>

وعزل الهَيْثم<sup>(۱)</sup> بن سحيم عن الأندلس، وقدّم عليها عنبسة بن سلمة (<sup>۷)</sup> العاملي.

(مقتل یحیی بن زید)<sup>(۸)</sup>:

[وفي أيّامه] (١) ظهر يحيّي بن زيد بن عليّ بن الحسين (١٠) بن عليّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: رعاء، والتصويب من: أ، ب، ج.

غرّاء: بيضاء. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٧٧٧، (غرر).

<sup>(</sup>٢) فَرْعاء: تُمَّ شعرها، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٩٦٤، (فرع).

<sup>(</sup>٢) الخبر عند المبر: الكامل ٨/٢.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: بالدّواهر، والتّصويب من: أ، ب، ج.
 والخبر في العقد الفريد ٤٦٢/٤، عن المدانني.

<sup>(</sup>٥) الأزدي: تاريخ الموصل ص٥٢.

<sup>(</sup>١) في ج: عنبسة.

<sup>(</sup>٧) في ج: ثعلبة بن سلامة.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وفيها، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ب: الحسن.

ابن أبي طالب رضي الله عنه (۱) بالجوزجان (۲) من خراسان، وهو ابن زيد الذي أظهر في أيّام عمّه (۳) هشام، وصلبه. فخرج ابنه يحيَى هذا منكراً للظّلم، وما عَمَّ النّاس من الجور؛ فجهّز إليه نصر بن سيّار (۱): سلم (۱) بن أحوز المازني (۱)، فقتله بسهم أصابه بعد وقائع كثيرة / كانت بينهما بقرية محوز المازني (۱) يقال لها: أرعونة (۷)، واحتز رأسه، فَحُمِل إلى الوليد، وصُلب عسده بالجوزجان. فلم يَزَلُ مصلوباً إلى أن خرج أبو مسلم (۸) صاحب

<sup>(</sup>١) (رضي الله عنه) ليست في: ج.

 <sup>(</sup>۲) الجوزجان: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان، وهي بين مرو الروذ وبلخ.
 یاقوت: معجم البلدان ۱۸۲/۲، وكي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقیة ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) (عمّه) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يسار.

نصر بن سيّار المروزي، أبو اللّيث، أمير خراسان، كان من رجال الدّهر سؤدداً وكفاءة، مات سنة أحدى وثلاثين ومئة. وقد ولِي خراسان عشر سنين. الذّهبِي: سير ٤٦٣/٥، ٤٦٤، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٥٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و، ب: مسلم. والمثبت من: ج: سلم بن أحوز.

كان على شرط نصر بن سيَّار، وقُتل سنة ثلاثين ومئة. الطَّبري: تاريخ ٣٨٤/٧.

<sup>(</sup>٦) المازِنِي: نسبة إلى مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مُرَّ بن أَدَّ بن طابخة. الهمدانِي، عجالة المبتدي ص١١١.

<sup>(</sup>٧) لم أتوصّل إلى معرفتها.

<sup>(</sup>٨) عبد الرّحمن بن مسلم المروزي، صاحب الدّعوة العبّاسية، وكان أوّل ظهوره بمرو سنة تسع وعشرين، وكان فاتكاً شجاعاً، ذا رأي وعقل، وتدبير وحزم، قتله المنصور بالمدائن سنة سبع وثلاثين ومئة. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ، ٢٠٧/١، والذّهبي: سير ٤٨/٦، وميزان الاعتدال ٥٩/٢، ٥٩، ، ٥٥.

الدَّعوة العبَّاسية، فقتل سلم بن أحوز، وأنزل جنة يحيَى، فصلَّى عليها، ودفنها هناك، وأظهر أهل خراسان النّياحة سبعة (١) أيّام في سائر أعمالها لمَّا أمنوا (٢) من عقاب بني أميّة. وكُلُّ مولود وُلِدَ في تلك السّنة بخراسان يُستَّى بيحيَى، أو زيداً لما داخلهم (٣) من الحزُّن، ومن الجزع عليهما (٤).

(فعله بالمصحف وقد استفتح به)(٥):

وقرأ الوليد [يوماً] (١) في المصحف: ﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ ﴿ ﴾ الآية (٧)، دعا بالمصحف (٨) فَنُصِبَ غَرضاً للنَّشاب، ورماه وهو يقول:

<sup>(</sup>١) في ب: بسبعة.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: ما أمنوا.

<sup>(</sup>٣) في ب: دخله.

<sup>(</sup>٤) (ومن الجزع عليهما)، ليست من: ج.

والخبر بتمامه عند المسعودي: مروج الذُّهب ٢٢٥/٣، مع تقديم وتأخيرٍ في بعض العبارات.

وانظر تفاصيل مقتله عند الطَّبري ۲۲۸/۷–۲۲۰، والذَّهبِي: تاريخ (۱۲۱–۱۲۰)، ص.۳۰۰.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانِبيٌ من المحفَّق.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٨) (دعا بالمصحف) سقطت من: ج.

أَتُوعِدُ كُلِّ حِبَارِ عنيد فها أنا ذاك جَبَّار عنيد إذا ما حَفْتَ ربَّك يوم حَشْرِ فَقُل يا ربَّ مَزَّقَنِي الوليد<sup>(1)</sup>

[وكان مُغْرى بالخيل وجَمْعِها، وإقامة الحَلْبة (٢)، وهي يومئذ ألف فرس قَارِح (٢)، ووقف لَها ينتظر الزّائد، ومعه سعيد (١) بن عمرو الأشدق، وكان فيها حواد يقال له المِصْباح، فلمّا طلعت الخيل قال الوليد:

خيلي وَحَقِّ الكعبة المحرّمة سبقن أفراس الرّحال اللُّوَّمَهُ

<sup>(</sup>۱) الخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ۲۲۸/۲، ۲۲۹، والأصفهاني: الأغاني الأغاني (۱) الخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ۲۲۸/۲، وابن دقماق: الجوهر ۲۹/۷، وطبعة دار الكتب)، وابن الأثير: الكامل ۲۹۹/۱، وابن دقماق: الجوهر التّمين ص۹۷، وابن أبي دينار: المؤنس ص٤٢، وأمالي المرتضى ۱۳۰/۱، والمنتظم لابن الجوزي ۲۲۱/۷، وحزانة الأدب للبغدادي (تحقيق: عبد السّلام هارون) ۲۲۸/۲.

<sup>(</sup>٢) الحُلْبَة: بفتح الحاء المهلمة: الدّفعة من الخيل في الرّهان، وحيل تجتمع للسّياق من كلّ أوب للنّصرة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٩٨، (حلب).

<sup>(</sup>٣) فرس قارح: انتهت أسنانه، أو وقع السّنّ التِي تلِي الرّباعية. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٣٠١ (قرح).

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن عمرو الأموي التابعي، كان مع أبيه إذ غلب على دمشق، ثم سار إلى الحجاز، وسكن الكوفة، ووفد على الوليد بن يزيد في خلافته سنة ست وعشرين ومئة. وقد أسن. ابن عساكر: قمذيب تاريخ دمشق ١٦٧/٦، والدَّهبِي: سير ٢٠٠٠/٠ . ٢٠١٠.

وأقبل فرس الوليد<sup>(۱)</sup> المسمَّى بالوضّاح أمام الخيل، فلَمّا دنا صرع فارسه، وأقبل المصباح فرس سعيد يتلوه وعليه فارسه، فقال سعيد والوليد يسمع:

نحن سبقنا اليوم خيل اللُّوَّمَه قد صرف الله إلينا المكرمه كذاك كُنّا في الدُّهُور القدمه أهل العُلا والرُّتَب المعظمه

فضحك الوليد لَمَّا سمعه، وخشي أن يسبق فرس سعيد، فركَّض فرسه حتّى ساوى الوضّاح، فقذف بنفسه عليه، ودخل سابقاً. فكان الوليد أوّل مَن فعل ذلك وَسَنَّه في الحلبة. ثم فعله المهدي<sup>(٢)</sup> ثم عرضت على الوليد الخيل في الحلبة الثّانية فمرَّ به، فرس لسعيد، فقال: نسابقك أنا وأنت القائل:

نحن سبقنا اليوم خيل اللُّوَّمَه فقال: ليس هكذا قلتُ يا أمير المؤمنين، وإنّما قلت: نحن سبقنا اليوم خيلاً لُوَّمه فضَمَّهُ إلى نفسه، وقال: لا عدمْتُ من قريش أخاً مثلك](٢)

<sup>(</sup>١) في مروج الذَّهب ٢٣٠/٣، ابن الوليد.

 <sup>(</sup>۲) عمد بن المنصور، الخليفة العبّاسي، مات سنة نسع وستّين ومئة. ابن قتيبة: المعارف ص ۳۸، والدّهبي: سير ۲۰۰/۷.

 <sup>(</sup>٣) هذا الخبر استدراك من: ج، وذكره المسعودي: مروج الذّهب ٢٣٠/٣، ٢٣١،
 باختلاف يسير.

## وذكر المبرد(١) فقال: إنَّ الوليد أَلْحَدَ(٢) في شعرٍ له، ذكر فيه النَّبِيَّ

(١) لم أعثر عليه في كتب المبرد التِي وفقت عليها. لكن المسعودي نقله في مروج الذَّهب ٢٢٩/٣، عن المبرد.

(٢) وصف الوليد بن يزيد بالكفر والإلحاد والرّندقة افتراء وكذب عليه، فقد روي عن شبيب بن شبّة أنّه قال: كنّا حلوساً عند المهدي، وذُكر الوليد؛ فقال المهدي: كان زنديقاً، فقام ابن علائة الفقيه، فقال: يا أمير المؤمنين! إنّ الله تعالى أعدل من أن يولّي خلافة النّبوّة، وأمر الأمّة زنديقاً؛ إنّه أحيرني عنه مَن كان يشهد في ملاعبه وشربه بمروءة في طهارته وصلاته، فكان إذا حضرت الصّلاة يطرح النّياب التي عليه المطبّة المصبّغة، ثم يتوضّاً فيُحسن الوضوء، ويُوتّى بئياب بيض نظيفة فيلسبها ويصلّي فيها، فإذا فرغ عاد إلى تلك النّياب فلبسها، واشتغل بِشُربه ولهوه، أثرى هذا من فعال من فإذا فرغ عاد إلى تلك النّياب فلبسها، واشتغل بِشُربه ولهوه، أثرى هذا من فعال من لا يؤمن بالله؟

فقال له المهدي: بارك الله فيك يابن علائة، وإنَّما كان الرَّجل مُحسداً في خلاله ومُزحماً بكبار عشريته، وأهل بيته من عمومته مع لهو كان يصاحبه أوجد لهم السّبيل على نفسه... الحج. العصامي: سمط النّجوم العوالي ٢٢٠/٣.

وأورده ابن الأثير في الكامل ٢٦٩/٤، ولكن ذكر أبو علائة. وهو خطأ.

وروي عن المداني قوله: دخل الغمر بن يزيد على الرّشيد، فسأله: مِمَّن أنت؟ فقال: من قريش. فقال الرّشيد: من أيها؟ فسكت ووجم. فقال له الرّشيد: قل، أنت آمن ولو أنك مروان. فقال: أنا الغمر بن يزيد. فقال: رحم الله عمّك. ولعن يزيد النّاقص؛ فإنّه قتل خليفة هو مُجمع عليه، أرفع حوائحك، فرفعها إليه وقضاها. ابن خلدون: تاريخ (طبعة دار الفكر)١٣٢/٢، والعصامي: سمط النّجوم العوالي

وهذا يعنِي: أنَّ الرُّشيد يعتقد كذب ما ألصق بالوليد بن يزيد من النَّهم، ويرى أنَّ =

## يُنْ فمنه قوله:

نَلَعَّبَ بِالْخَلَافَة هَاشِمِي بِلَا وَخْيِ أَتَاهُ وَلَا كَتَابِ فَقَلَ للله يَمْنَعُنِي طَعَامِي وقل لله يَمنعنِي شراب فلم يُمْهَلُ بعد هذا (١) القول إلاّ أيّاماً يسيرةً (١) (مقتل الوليد بن يزيد) (٣):

وكان سبب قتله أنَّ يزيد بن الوليد بن عبد الملك تَكلَّم في خلع الوليد هذا، وعاقده قوم على الفتك به، فخرج بدمشق، وذلك في نمان بقين من جمادى الآخرة. فأخذ عمال الوليد بن يزيد، ونادى في النّاس

<sup>=</sup>خلعه وقتله بغّيُ عليه.

وقد ردَّ الذَّهبِي رحمه الله هذه الفرية؛ حيث نفاها عنه بقوله: لم يصعَّ عن الوليد كفرٌ ولا زندقة. نعم، اشتهر بالخمر والتَّلوُط، فخرجوا عليه لذلك. تاريخ (١٢١- ١٤٠هــــ)، ص٢٩٤.

وتورّع ابن كثير رحمه الله عن وصف الوليد بذلك؛ فقال: وربّما اتّهمه بعضهم بالزّندقة والانحلال من الدّين، فالله أعلم، لكن الذي يظهر أنّه كان عاصياً شاعراً ماجناً متعاطياً للمعاصى. البداية والنّهاية ١/١٠.

وقال ابن خلدون بعد أن أورد هذه الفرية: ولقد ساءت القالة فيه كثيراً، وكثير من النّاس نفوا ذلك عنه، وقالوا: إنّها من شناعات الأعداء ألصقوها به. تاريخه ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>١) (هذا) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٢) (يسيرة) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) عنوانَّ جانبِيٌّ من المحقَّن.

بالعطاء والزّيادة؛ فبلغ الوليد ذلك، وهو بالبلقاء من أرض عُمَّان، فسار حتّى نزل بالبّخراء (١)، فدخل عليه يزيد بن الوليد وأصحابه فتقلوه (٢)

وكان قد<sup>(۱)</sup> بايع لابنيه<sup>(۱)</sup>: الحكم<sup>(۱)</sup>، وعثمان<sup>(۱)</sup>، وكان يقال لَهما: الجميلان<sup>(۲)</sup> فقتلا معه. وكانت خلافته سنة وشهرين وعشرين يوما<sup>(۱)</sup> وقُتِلَ بالبَخْراء [على أيّامٍ من تدمّر]<sup>(۱)</sup> في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة<sup>(۱)</sup>

وحُمِلَ رأسه إلى دمشق، فَنُصب في مسجدها(١١)

(١) البّخراء: موضع على ميلين من القليعة في طرف الحجاز. ياقوت: معجم البلدان ٢٥٦/١.

(٢) انظر تفاصيل الخبر عند: الطّبري: تاريخ ٢٤٧/، ٢٤٧.

(٣) في ج: وقد كان.

(٤) في أ، ب: لابنه.

(٥) الحكم بن الوليد، أمّه أمّ ولد، عقد له أبوه بولاية العهد، وولاّه دمشق، ولا عقب له. اليعقوبي: تاريخ ٣٣١/٢، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٩١.

(٦) عثمان بن الوليد، أمّه عاتكة بنت عثمان بن محمّد، عقد له أبوه بولاية العهد، وولاَّه حمص. مصعب الزّبير: نسب فريش ص١٦٧، واليعقوبي: تاريخ ٢٣١/٣.

(٧) في ج: الحميلان، وفي المعارف لابن قتيبة ص٣٦٦: الحملان.

(٨) السَّائد في أكثر المصادر: سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً.

انظر: الطّبري: تاريخ ٢٥٢/٧، عن هشام بن محمّد، والمسعودي: مروج الذّهب ٢٢٤/٣، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٥٢/٤.

(٩) التكلمة من: أ، ب.

(١٠) المسعودي: مروج الذَّهب ٢٣٤/٣، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٥٢/٤، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٩٣٥/١٧.

(١١) اليعقوبي: تاريخ ٣٣٤/٢، وخليفة: تاريخ ص٤٣٩، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢/٤٪.

خبر يزيد -النّاقص- بن الوليد بن عبد الملك<sup>(١)</sup>:

(كنيته، ونسب أمّه، ومكان ولادته)(٢):

يُكُنَّى: أبا خالد<sup>(٣)</sup>

أمّه: سهفرید (١) ابنة فیروز بن یزدجر بن شهرمان بن کسری.

ولدته بدمشق.

وعمّة سهفريد هذه؛ سلامة ابنة يزدجر، أمّ عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنهم.

(بيعته)<sup>(۵)</sup>:

بويع بدمشق يوم الخميس لليلتين (<sup>١)</sup> نقيتا من جمادي الآخرة، بعد

<sup>(</sup>١) في ج: خبر يزيد بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌ من المحفَّق.

<sup>(</sup>٣) في ج: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك، يُكنَّى: أبا خالد، ولقبه: النَّاقص، وكنيته هذه عند الحاكم الكبير: الأسماء والكُنّى ٢٧٧/٤، والذَّهبي: المقتنى ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: ساهفريد. وفي جمهرة أنساب العرب ص ٨٩: شَاهُفُريد بنت كسرى بن فيروز بن يزدجرد بن شهريان، ملك الفرس.

وعند الطّبري: أُمُّهُ أم لود اسمها: شاه آفرید بنت فیروز بن یزدجرد بن شهریان بن کسری. تاریخ ۲۹۸/۷.

وعند المسعودي: أُمُّهُ أمَّ ولد، تُدْعَى: سارية بنت فيروز بن كسرى. مروج الذَّهب ٢٣٩/٣

<sup>(</sup>٥) عنوانُ جانبيُّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) (لليتلتين)، سقطت من: ج.

موت ابن عمّه الوليد<sup>(١)</sup>.

(صفاته)<sup>(۲)</sup>:

وكان أسمر، نُحيفاً مربوعاً، حسن الوجه والجسم(٣)

كاتبه:

بكر بن السمح(1)

حاحبه:

مولاه: سلمة (٥)

نقش خاتمه:

يا يزيد قم بالحقّ تُصبُه<sup>(٦)</sup>

والخبر عند المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٢٤، وابن كثير: البداية والنّهاية ١١/١٠

- (٣) ورد بعض هذه الصّفات عند الطّبري: تاريخ ٢٩٨/٧، عن المدائني، وابن الجوزي: المنتظم ٢٠٥٠/، وابن كثير: البداية والنّهاية المنتظم ٢٧/١٠
  - (٤) في محاضرة الأبرار ص٣٩: بكر بن الشَّماخ.
- (٥) سلمة مولَى يزيد بن الوليد بن عبد الملك، حكى عن يزيد، وكان مِمَّن شايعه على أمرد. ابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط)٧٠/٠٥.
- (٦) (تصبه) سقطت من: ج. وفي محاضرة الأبرار ص٣٩: تَنْصُره. وفي البداية والنّهاية ١٧/١٠: نقش خاتمه: العظمة لله.

<sup>(</sup>١) في ج: بعد موت الوليد ابن عمّه.

<sup>(</sup>٢) عنوانُ جانبيُ من المحقّق.

وفي حين ولايته نَقِّصَ أهل المدينة العشرات التِي كان زادهم الوليد، فَلُقَّب بالنَّاقص (١).

وكان قدريًا<sup>(۱)</sup>.

وقيل: مُعتزِليّاً<sup>(٣)</sup>.

وعزل عن الأندلس عنبسة (١) بن سلمة، وولَّى مكانه عبد الملك (٥)

<sup>(</sup>۱) الطّبري: تاريخ ۲۹۹/۷، عن الواقدي، والأزدي: تاريخ الموصل ص۵۷، ومثله عند ابن الأثير: الكامل ۲۲۹/۱، وابن كثير: البداية والنّهاية ۱۱/۱۰، وابن حجر: نزهة الألباب ۲۱۲/۲.

<sup>(</sup>٢) روي عن محمّد بن عبد الله بن الحكم أنّه قال: سمعت الشّافعي يقول: لَمَّا ولِيَ يزيد بن الوليد، دعا النّاس إلى القدر، وحملهم عليه. الذّهبي: سير ١٧٦/٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٧/١، وابن دقماق: الجوهر الثّمين ص٨٣، وابن العماد: شذرات اللّذهب ١٠٨/٢ وقال الذّهبي: كان في يزيد زها. وعدل وحير، ولكنّه قدرِيّ. العبر ١٢٤/١

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذُّهب ٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) في ج: ثعلبة.

<sup>(</sup>ه) هو: عبد الملك بن قطن بن عصمة الفهري، أمير الأندلس من قبل هشام بن عبد الملك، وليها سنة خمس عشرة ومئة. وقتل بحا سنة خمس وعشرين ومئة. ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس ٢٦٩/١، والحميدي: حذوة المقتبس ص٢٨٧، والخبي: بغية الملتمس ص٣٨٢.

وهذا خلاف ما ذكره المؤلِّف؛ لأنه قُتِلَ قبل خلافة يزيد بن الوليد.

ابن قطن [القرشي]<sup>(۱)</sup>

واستعمل منصور (٢) بن جمهور [الكلبِي] (٢) على العراق. فلمّا سمع بذلك يوسف بن عمر هرب إلى الشّامِ (٤). (خطبته بعد مقتل ابن عمّه الوليد) (٥):

ولَمَّا قُتِلَ ابن عمّه الوليد خرج فخطب النّاس؛ فقال: أيها النّاس النّي لم أخرج طالباً لمالِ أحد<sup>(۱)</sup>، ولا مُريداً (۱) للدّنيا، ولا غضباً لنفسي (۱)، ولكن لمَا<sup>(۱)</sup> رأيت أن قد طفيء نور الهدى، وهُدِّمَت أعلامُ التّقوى، وظفر الجبّار العنيد المهتك للحرمة، المُظْهر للبدعة، الذي لا يؤمن

<sup>(</sup>١) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٢) منصور بن جمهور بن حصن الكلبي الأمير القائم مع يزيد بن الوليد، من فرسان المسلمين، عُزِلَ بعد وفاة يزيد. فسار إلى السّند وغلب عليها، فلمّا استولَى السّفاح وحّه إليه حشياً فانحزم منصور ومات بالمفازة بين السّند وسحستان عطشاً. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٤٥٨، والذّهبي: تاريخ (١٢١-١٤٠هـ..)، ص: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطَبري ٢٧٠/٧، ٢٧٣، وابن الجوزري: المنتظم ٢٥١/٧.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانبِيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: للمال.

<sup>(</sup>V) في ج: إرادة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ولا غبطاً لنفسه. والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) (١٤) ليست في: ب.

بالكتاب، ولا يصدّق [بيوم الحساب]<sup>(۱)</sup> وهو شريكي في نَفْسِي<sup>(۱)</sup>، ونَعْتِي<sup>(۱)</sup> في حَسِي. استخرت الله تعالى في جهاده حتّى طهّر الله منه البلاد، وأراح منه العباد، ولايّة من الله لنا، فالحمد لله ربّ العالَمين.

أيّها النّاس! إنّ لكم إنْ وُلِّيتُ، لا أحفر نهراً، ولا أشيّد قصراً، ولا أدّحِرُ ذهباً ولا فضّة، ولا أعطيه ولداً ولا زوجة، ولا أجَمَّرُ<sup>(1)</sup> جيوشكم، فيقتتلوا<sup>(2)</sup>، ويفتتن أهلُهم<sup>(1)</sup>، ولا أكلّف أهل ذِمَّتكم فوق طاقتهم، فأقطع نسلهم، وأجليهم عن بلادهم، ولا أنقُل مالاً من بلاد<sup>(٧)</sup> إلى بلاد حتى أقسمه<sup>(٨)</sup> بين أهله أوّلاً؛ فإنْ أنا وفيتُ لكم بما اشترَطته لكم علَيَّ<sup>(1)</sup>، وإلا فاخلعونِي، وإنْ عرفتُم مكانِي أحدٌ تعرفونه بصلاح (١٠٠٠، فأنا أوّل

<sup>(</sup>١) في الأصل: بحساب، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: نسبي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وأ، ب: ونعتني، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ب: أحسر، والتَصويب من: ج.

أَجُمُّرُ: تَجمير الجيش: أَن تَحبسهم في أَرض العَدوِّ ولا تُقفلهم من النَّغر، وتَجمَّرُهم، أي: تَحتبسوا. الجوهَريِّ: الصَّحاح ٢١٦/٩، (حمر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيقتتلون، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: أهلوهم، وفي ج: أهلوكم.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: بلد.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، وأ،ب: اقتسمه، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: فإن أنا وفيت لكم فاسمعوا وأطبعوا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بالصَّلاح، والمثبت من: أ، ب، ج.

داخل في بيعته<sup>(١)</sup>.

وفي سنة ست (۲) وعشرين ومائة غضبَ مروان بن محمّد بن مروان على يزيد (۲)

(فخرج من الجزيرة، فدخل دمشق، ففرّ يزيد فظفِر به مروان، فقتله وصلبه، وقتل مَن والاه (١٤) ومالأه) (٥٠).

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه)<sup>(١)</sup>:

وكانت خلافته خمسة أشهر<sup>(۷)</sup>

والصوّاب: أنّ مروان بن محمّد هو الذي خرج من الجزيرة، سنة سبع وعشرين ومئة في عهد إبراهيم بن الوليد هارباً من دمشق، وخرج إبراهيم بن الوليد هارباً من دمشق، ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ووالاه. المسعودي: مروج الذّهب مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ووالاه. المسعودي: مروج الذّهب مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ووالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ووالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّهب ثم ظفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّمب ثم شفر به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الذّمب ثم شفر الله به مروان فقتله، وصلبه، وقتل مَنْ مالأه ورالاه. المسعودي: مروج الدّمب ثم شفر المنظم به مروان فقتله، وصله به مروان فقتله به م

<sup>(</sup>۱) هذه الخطبة وردت بتغيير في بعض الفقرات عمّا هنا عند خليفة: تاريخ ص٣٦٥، والمحاحظ: البيان والتّبيين ٢/١،٢٧، ١٤٢، وابن قتيبة: عيون الأخبار ٢٧١،٢٧، والمحاحظ: العقد الفريد ٤/٥٩، ٩٦، ٤٦٢، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤/٥٩، ٩٦، ٤٦٢، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ستة، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الطّبري: تاريخ ٢٩٥/٧، وابن الأثير: الكامل ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أولاده، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين وقع خطأ في خبر يزيد بن الوليد.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقّق.

<sup>(</sup>٧) اليعقوبي: تاريخ ٢/٣٥٠، وابن قتيبة: المعارف ص٣٦٧.

وتوفَّي بدمشق في ذي القعدة سنة ستّ وعشرين ومائة<sup>(١)</sup> وهو ابن اثنتين<sup>(٢)</sup> وثلاثين سنة<sup>(٣)</sup> وقيل: ستّ وأربعين<sup>(١)</sup> سنة<sup>(٥)</sup>.

(١) الخبر ذكره ابن كثير في البداية والنّهاية ١٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اثنين، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند غير المؤلّف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أربعون، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) الخبر عند الطّبري: تاريخ ٢٩٨/٧، برواية المدائني، وابن دقماق: الجوهر التّمين ص٨١، وقال ابن كثير: أكثر ما قيل في عمره سّت وأربعون. البداية والنّهاية ١٧/١٠.

خبر إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك:

(كنيته، ولقبه، وتسمية أمّه، ومولده)(١):

يُكُنِّى: أبا إسحاق(٢)

ولقبه: صَلْتَان (٢)

أمّه: أم ولد، اسمها: بريرة (١)، ولدته بحمص.

(بیعته)<sup>(۵)</sup>:

بويع في اليوم الذي مات فيه أخوه يزيد<sup>(١)</sup>

(صفاته)<sup>(۷)</sup>:

وكان أبيض حسيماً (<sup>(۱)</sup>، طويلاً أسود الشّعر، خفيف مقدم اللّحية، له ضفيرتان من الشّعر في رأسه (<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌ من المحقِّق.

<sup>(</sup>٢) الذَّهبِي: المفتنِي ص٦٧

<sup>(</sup>٣) أبو زكريا الأزدي: ناريخ الموصل ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذَّهب ٢٣٩/٣، وفي العقد الفريد ٤٦٦/٤، والمنتظم ١/٥٥٪: بربرية.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقُّق.

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي: تاريخ ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٧) عنوانٌ حانبيٌ من المحقَّل.

<sup>(</sup>٨) في ج: سميناً.

<sup>(</sup>٩) ورد بعض هذه الصَّفات عند ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٢٠٦/٢=، ٥٠

## كاتبه:

مروان<sup>(١)</sup> بن أبي جمعة.

حاجبه:

وردان، مولاه<sup>(۲)</sup>

نقش خاتمه:

توكّلت على الحيّ<sup>(٦)</sup>

أَبَى أهل حمص<sup>(1)</sup> أن يبايعوه، وقتلوا أميرهم عبد الله بن سخيرة (<sup>(٥)</sup> وأخرج أهل المدينة عاملهم.

وكان (١) مَن بحضرته من النّاس بعضهم يُسلّم عليه (٢)، بالإمارة (٨)،

<sup>=</sup>والذَّمبي: سير ٣٦٧/٥.

<sup>(</sup>١) في الوزراء والكتّاب للجهشياري ص٧١: إبراهيم بن أبي جمعة. وانظر: محاضرة الأبرار لمحيي الدِّين بن العربي ص٠٤.

<sup>(</sup>٢) محيى الدّين بن العربي: محاضرة الأبرار ص٤٠، وابن دقمان: الجوهر التّمين ص٨٤، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) محيي الدّين بن العربي: محاضرة الأبرار ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) في ج: أهل الشّام.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) بي ج: فكان.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: يسلّم عليه بعضهم.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: بالإمرة.

وبعضهم بالخلافة(١)

وفي (٢) أوّل سنة سبع وعشرين ومائة سار مروان بن محمّد من أرمينية (١) إلى إبراهيم بن الوليد مظهراً للطّلب بدم الوليد بن يزيد؛ لأنّه أنكر من خلافته ما أنكر من خلافة أخيه يزيد بن الوليد؛ فاجتمع إليه أهل الجزيرة وقنّسرين (٤) و همص، فسار (٥) في سبعين ألفاً، فوجّه إليه إبراهيم بن الوليد: سليمان بن هشام بن عبد الملك في مائة ألف، فالتقوا بأرض الغوطة، فهزمه مروان بن محمّد، وقُتِلَ مَن أصحابه خلقٌ كثيرٌ، و دخل (١) / الغوطة، فهزمه مروان دمشق، وخلع إبراهيم نفسه في صفر، ثُمّ قتله مروان بعد خلعه نفسه بشهرين، وصلبه بناحية الرّقة (٧).

وكانت خلافته شهرين<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في ج: وكان في.

<sup>(</sup>٣) التّصويب من: ب، ج. وفي الأصل وأ: أرمليه.

<sup>(</sup>٤) التّصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: قصرين.

<sup>(</sup>٥) في ج: فصار.

<sup>(</sup>٦) (ودخل) تكرّرت في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٨، وابن عبد ربّه: الفريد ٤٦٨/٤، باختصار.

وانظر تفاصيل مسير مروان إلى الشّام وخلع إبراهيم بن الوليد عند: الطّبري: تاريخ النظر تفاصيل مسير مروان إلى الشّام وخلع المان بن هشام عشرين ومائة ألف، وعدد جند مروان نحو تمانين ألف.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّعب ٢٣٣/٢.

خبر مروان الجعدي وأخبار (١) الأندلس وولاتما:

(نسبه، وكنيته، ولقبه، وخبر أمِّه)(٢):

هو: مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم. ابن أخِي عبد الملك بن مروان.

يُكُنِّي: أبا إسحاق(٢).

وقيل: أبا عبد الملك(؛)

لقبه: حمار الجَعْدي(٥)

أمُّهُ: ريا<sup>(١)</sup>

وقيل(٧): طروبة، كانت لمصعب بن الزّبير، وصارت من بعده

وكان يقال له: الجعدي، نسبة إلى مؤدِّبه: جعد بن درهم. الذَّهبي: سير ٧٤/٦.

<sup>(</sup>١) في ب: وخبر.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيُ من المحقّق.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه الكنية في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) الذَّهبِي: المقتنِي ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) لقب بالحمار لقوّة تُحمَّله وصبره على مكاره الحروب؛ فإنّه كان لا يخف له لُبد في مُحاربة الخارجين عليه. الذّهبِي: تاريخ (١٢١-٠٠؛ ١هـــ)، ص٥٣٤.

<sup>(</sup>٦) اليقعوبي: تاريخ ٣٣٨/٢، والمسعودي: مروج الذَّعب ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٧) في ج: ويقال.

لِمحمَّد بن مروان، فولدت له مروان هذا بِحوران (۱) من الجزيرة (۲) (بیعته)(۳):

بويع [في صفر] سنة سبع وعشرين ومائة, واجتمع على بيعته أهل الشّام، وقعد عنها أن سليمان بن هشام بن عبد الملك، وغيره من بني أميّة (١)

(صفاته)<sup>(۷)</sup>:

وكان أبيض مشرباً بحُمرة، أشهل العينين. عظيم الهامة، كبير اللّحية كثيفها (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: بحدوداء، وفي أ، ج: بَحُوران، والمثبت من: ب.

ولعلَّها: حرّان، مدينة عظيمة مشهورة بالجزيرة. ياقوت: معجم البلدان ٢٣٥/٢؛ لأنّ حوران، يفتح الرّاء كوة من أعمال دمشق من جهة القبلة. ياقوت: معجم البلدان ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في ج: من الجزيرة بالشام. والحبر عند المسعودي: مروج الذهب ٢٤٧/٣ بدون ذكر (فولدت له مروان هذا بحوران من الجزيرة).

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيُ من المحقّق.

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: عليها.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذُّهب ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>Y) عنوانَّ جانِبِيُّ من المحتَّق.

<sup>(</sup>٨) في أ: كثفها، وفي ب، ج: كثها.

كاتبه:

عبد الحميد بن يحيى الأكبر(١).

حاجيه:

صقلاب<sup>(۱)</sup>، مولاه.

صاحب شرطته:

كريز بن الأسود<sup>(٢)</sup> [الغنوي]<sup>(٤)</sup>

نقش خاتمه:

اذكر الموت<sup>(٥)</sup> يا غافل<sup>(١)</sup>

وهو آخر خلفاء بني أميّة.

وردت هذه الصّفات عند ابن الأثير: الكامل ٢٣٣/٤، وابن كثير: البداية والنّهاية ٤٧/١٠، ابن دقماق: الجوهر النّمين ص٨٥.

(١) الجهشياري: الوزراء والكتّاب ص٧٢.

(٢) في الأصل: مقلاب، والمثبت من: أ، ب، ج. وئي تاريخ خليفة ص٤٠٨، والجوهر التَّمين: ص٥٨: سقلاب.

(٣) في بعض المصادر الأخرى: كوثر بن الأسود، تاريخ خليفة ص٤٠٨، وتاريخ اليعقوبي ٣٤٦/٢ وتاريخ دمشق (مخطوط) ٢١١/١٤

(٤) في الأصل: العدنِي، والمثبت من: أ، ب، ج.

الغُنُوي: نسبة إلى غني بن أعصر، من قيس عبلان. ان الأثير: اللّباب ٣٩٢/٢.

(٥) (اذكر الموت) تكرّرت في: ب.

(٦) مُحيى الدِّين بن العربي: محاضرة الأبرار ص٠٤.

وَلُمَّا ولِي الخلافة نبش قبر يزيد بن الوليد، واستخرجه وصلبه<sup>(۱)</sup> وعزل عبد الملك بن قطن عن<sup>(۲)</sup> الأندلس، وقدَّم عليها ثوابة<sup>(۳)</sup> بن نعيم الأنصاري.

وفتح حمص وخرّب سورها<sup>(۱)</sup> لخلافهم عليه، وذلك في سنة ثمان وعشرين ومائة<sup>(۱)</sup>.

وخرج عليه الضّحّاك(٢) بن قيس الشّارِي(٧)، فِيمُن تبعه(٨) من

(١) ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٧، وابن عبد ربَّه: العقد الفريد ٤٦٦/٤.

(٢) (عن) سقط من: ب.

(٣) في الأصل: نوبة، والمثبت من: أ، ب، ج. و لم أقف على ترجمته.

(٤) في الأصل والنَّسخ الأخرى: صورها. وهو خطأ ظاهر.

الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٥٢٧، (سور).

(٥) (ومائة) سقطت من: أ، ب. وفي مصادر أخرى: سنة سبع وعشرين ومئة.
 تاريخ خليفة ص: ٣٧٤، وتاريخ الطّبري ٣١٢/٧، والكامل: لابن الأثير ٢٨٦/٤.

(٦) هو: الضّحّاك بن قيس الشّيبانِي الحروري، خرج بالجزيرة، ثم قصد الموصل ثم شهرزور، واجتمعت عليه الصّفريّة؛ فسار إلى العراق واستولى على الكوفة، فخرج إليه مروان وقتله. الطّبري: تاريخ ٣١٦/، ٣١٣، ٣٤٥، ٣٤٥، وابن الأثير: الكامل ٢٩٨٠، ٢٩٢، ٢٩٧٠، ٢٩٧٠.

(٧) في ب: السّاري.

الشاري، نسبة إلى الشراة، وهم: الخوارج. ابن الأثير: اللّباب ١٧٤/٢.

(٨) في ب: تابعه.

الخوارج، وتوجّه إليه، وأقبل مروان نَحوه، فالتقوا بكفر توثا<sup>(۱)</sup> سنة ثمان وعشرين ومائة، في صفر؛ فقتل الضّحّاك [بن فيس الشّاري]<sup>(۲)</sup>، وقام [ماقمه]<sup>(۳)</sup> الخيبري<sup>(٤)</sup>، فاقتتلوا، فَهُزِمَ مروان، وانصرف. وولَّى الخوارج شيبان<sup>(۵)</sup>، ورجع بأصحابه إلى الموصل، وأتبعه مروان فقاتله شهراً؛ فَهُزِمَ (۱) شيبان، [ووجّه]<sup>(۷)</sup> مروان خلفه عامر<sup>(۸)</sup> بن ضُبارة المُرِّيّ<sup>(۹)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل، وأ: بكفر تونا، وفي ب: بكفر ثونا، وفي ج: بكفر بوتا.. والصّواب ما أثبته من تاريخ الطّبري ٣٢٧/٧، ٣٤٥، وهي قرية كبيرة من أعمال الجزيرة تقع بين دارا ورأس عبن. ياقوت: معجم البلدان ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وأ، ب: معه، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ب: الخبيري. والمثبت من: ج.

وهو: الخيبري الشّيباني الخارِجي، كان من فواد الضّحاك ثم تولّى قيادهم بعده، فكانت بينه وبين مروان وقعة قُتِلُ فيها الخيبري سنة ثمان وعشرين ومئة. الطّبري: تاريخ ٣٢٢/٧.

<sup>(</sup>د) هو: شيبان بن عبد العزيز البشكري الحروري، تولَّى أمر الخوارج بعد مقتل الحييري، وقاتل مروان بن محمَّد، ثم انصرف إلى الموصل، وانضمَّ إليه أهلها وتبعه مروان، ثم قُتل شيبان في عمان. الطَّيري: تاريخ ٣٤٩/٢-٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) في ج: فانحزم.

<sup>(</sup>٧) التّصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: ورجع.

 <sup>(</sup>٨) هو: عامر بن ضبارة الغطفاني المرّي من أهل حوران، انتدبه مروان لقتال شيبان الخارِحي؛ فانحزم منه شيبان بعد وقائع، ثم قاتل قحطبه بن شبيب الخارجي حتّى قُتِل.
 الطّري: تاريخ ٧/٧، ٣٠٧٦، وابن عساكر: هذيب تاريخ دمشق ٧/٥٥١.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الأموي، وفي: أ، ب: الموري، والتَصويب من: ج. انظر نص الخبر عند: ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٩.

واستعمل يزيد<sup>(۱)</sup> بن عمر بن هبيرة [الفزاري]<sup>(۲)</sup> على العراق، فأقبل حتى قدم واسط<sup>(۱)</sup>، وجاء<sup>(١)</sup> عبد الله بن عمر بن عبد العزيز مُخالفاً لمروان، فأخذه يزيد بن عمر بن هبيرة وأوثقه<sup>(د)</sup>، وبعث به إلى مروان، فلم يزل في حبسه حتى مات مع ابن له<sup>(۱)</sup>

ولم يزل مروان في تشتّت (٢) من أمره، واضطراب من (٨) النّواحي عليه، وهو في ذلك يُقيم الحجّ للنّاس إلى سنة ثلاثين ومائة. فظهر (١) أبو مسلم عبد الرّحمن (١٠) بخراسان داعياً لبني هاشم وبما نصر بن سيّار عامل

<sup>(</sup>۱) يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق لمروان بن محمّد، كان شيخاً جواداً، وبطلاً شجاعاً، قتل على يد العبّاسيّين سنة اثنتين وثلاثين ومئة. ابن خلكان: وفيات الأعيان الأعيان - ۳۱۳/٦، والذّهبي: تاريخ (۱۲۱-۱٤۰هــــ)، ص٦٧٥.

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٣) في أ: وقدم واسط وجاء واسط.

<sup>(</sup>٤) في ج: وجعل.

<sup>(</sup>٥) في أ: وواثفه.

<sup>(</sup>٦) في ج: مع ابن له حتّى مات فيه.

والخبر بتمامه عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) في ج: تشنيت.

<sup>(</sup>٨) (من) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: إلى أن ظهر.

<sup>(</sup>١٠) في ج: عبد الرّحمن أبو مسلم.

لبني أميّة، فواقعه أبو مسلم ففضّ<sup>(۱)</sup> جموعه، وسار نصر هارباً حتّى تُوفّي بأرض [ساوه]<sup>(۲)</sup> من همذان<sup>(۲)</sup>

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه)(أ):

وكانت خلافة مروان خمس سنين وعشرة أشهر (٥٠).

وقيل: غير ذلك<sup>(١)</sup>.

وتُوفّي أوّل سنة اثنتين (٢) وثلاثين ومائة بأبي صير (٨) من أعمال

سَاوة: مدينة حسنة بين الرّيّ وهمذان. ياقوت: معجم البلدان ١٧٩/٣

(٣) في الأصل: بهمدان، والمثبت من: ب، والمعارف ص ٣٧٠.

(٤) عنوانًا جانبيٌّ من المحقَّق.

(٥) الخبر عند أبي دينار: المؤنس ص٤٤.

(٦) (وقبل: غير ذلك) سقطت من: ج.

فقيل: خمس سنين. اليعقوبي: تاريخ ٢/٦٦.

وقيل: حمس سنين وعشرة أيّام. وقيل: حمس سنين وثلاثة أشهر. وقيل: حمس سنين وشهرين، وعشرة أيّام. المسعودي: مروج الذّهب ٢٤٧/٣. وقيل: حمس سنين وعشرة أشهر وعشرة أشهر وعشرة أيّام. خليفة: تاريخ ص٩٠٤. وقيل: حمس سنين وعشرة أشهر وعشرة وستّة عشر يوماً. الطّبري: تاريخ ٤٤٢/٧. وقيل: حمس سنين وستّة أشهر وعشرة أيّام. ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٦٩/٤.

(٧) فِي أَ، بِ: اثنين، وفي ج: إحدى.

(٨) أبو صير، أو بوصير، بكسر الصّاد، اسم لأربع قرى بمصر، منها: بوصير قُوريدُس

<sup>(</sup>١) في أ: فقض، وفي ب: ببعض.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صارت، وفي أ، ب، ج: سارة.

مصر <sup>(۱)</sup>

وهو ابن ست وخمسين سنة (٢) وقيل: تسع وستين (٢). (أخبار الأندلس)(٤):

وبقي الأمر بالأندلس إلى ثوابة (<sup>()</sup> بن نَعيم الأنصاري أربع سنين إلى الله طهرت الدّولة العبّاسية بالمشرق وانقرضت (<sup>()</sup> دولة بني أميّة [١/١٠٩].

وقام بالخلافة بنو العبّاس، فبقى الأمر بالأندلس سُدى.

فاتَّفق أهل الأندلس على تقديم يوسف (٧) بن عبد الرَّحمن الفهري،

=من كورة الأشمونين، بما قُتِل مروان بن محمّد. ياقوت: معجم البلدان ٩/١.٥٠٥.

(۱) (بأبي صير من أعمال مصر)، سقطت من: ج.
 والخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ٢٤٧/٣.

(٢) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلّف.

(٣) في الأصل، وأ، ب: سبع وستين، والمثبت من: ج.
 وانظر الخبر عند: الطّبري: تاريخ ٢/٧٤.

(٤) عنوانٌ جانبيٌ من المحقّق.

(٥) في الأصل: توبة، وفي ب: ثوبة، ولعلّه يقصد ثعلبة بن سلامة الحذامي.
 انظر: الحميدي: حذوة المقتبس ص١٨٥، وابن عذاري: البيان المغرب ٣٢/٢.

(٦) في ج: وزالت.

(٧) يوسف بن عبد الرّحمن بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع، أمير الأندلس، امتدّت أيامه إلى أن دخل عبد الرّحمن بن معاوية الأموي الأندلس، فحاربه وهزمه سنة تمان وثلاثين ومئة. ابن عذاري: البيان المغرب ٣٥/٢، ٣٨، والذّهبي: تاريخ (١٢١-١٤٠هـــ)، ص: ٥٧١.

وكانت دار الإمارة (١) قرطبة؛ فأقام بها أميراً إلى أن يأتي أمر الخليفة بوال؛ [فتأخر الأمر] (٢)، باشتغال بني (٦) العبّاس بالمشرق؛ لأنّه كان أهمّ [وأعظم] (١)، ولم يُقدِّموا على الأندلس أحداً (٥)، وذلك قدر سبع سنين، [وقيل: أقام الفهري والياً عشر سنين] (١) إلى أن قصد الأندلس عبد الرّحمن (٧) بن معاية بن هشام بن عبد الملك بن مروان (٨)، فارّاً من بني العبّاس [حين استولوا على الخلافة بالمشرق] (١) فانحاش كلّ مَن كان من بني أميّة بالأندلس، ومَن (١٠) يقول بقولهم، ومن كان يُجد على يوسف الفهري مَوجدة لمظلمة حرت عليه، أو لتقصيرٍ قصر به، أو لعطاء حرمه،

<sup>(</sup>١) في أ: الإمرة.

<sup>(</sup>٢) التّكلمة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وأ، ب: بنو، والتّصويب، من: ج.

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (ولم يُقدِّموا على الأندلس أحداً) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٦) التَّكلمة من: ج. الخبر عند ابن أبي دينار: المؤنس ص٤٣.

<sup>(</sup>٧) عبد الرّحن بن معاوية، الملقّب بالدّاخل، ويكنّى: أبا المطرّف، ولد بالشّام سنة: (١٣٨هـــ)، في عهد المنصور، واتّصلت ولايته إلى أن مات سنة: (١٧٢هـــ). الحميدي: جذوة المقتبس ص٩٠٨، والراكشي: المعجب ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٨) (ابن مروان) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٩) التَكلمة من: ج.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: وممن.

مال [إلى]<sup>(۱)</sup> عبد الرّحمن فاجتمع عنده خلق<sup>(۲)</sup> كبير، وقصد بهم قرطبة دار إمرة<sup>(۲)</sup> الفهري، فبرز<sup>(۱)</sup> إليه الفهري في جيشٍ لا يُحصى كثرةً، فاقتتلا وتُحاربا مدّة من عامٍ، إلى أنْ هُزِمَ الفهري وقُتِلَ واستُبيح عسكره، [وقُتِلَ أكثره]<sup>(۹)</sup>، ودخل عبد الرّحمن<sup>(۱)</sup> قرطبة، وطاعت له الأندلس بأسرِها، وملكها<sup>(۲)</sup> ثلاثاً وثلاثين سنة<sup>(۸)</sup>، ولقي فيها<sup>(۱)</sup> حروباً، وقاسى خطوباً.

ئم توفّي عبد الرّحمن وولِي ابنه هشام<sup>(۱۰)</sup> [بن عبد الرّحمن]<sup>(۱۱)</sup>،

<sup>(</sup>١) التكملة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: جمع.

<sup>(</sup>٣) في ج: إمارة.

<sup>(</sup>٤) في ج: فنزل.

<sup>(</sup>٥) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٦) (عبد الرّحمن) سقط من: ج.

<sup>(</sup>٧) ني ج: ومُلکه.

 <sup>(</sup>٨) عند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٣٢، فملك عبد الرّحمن بلاد الأندلس ثلاثاً وثلاثين سنة، وأربعة أشهر.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: بما، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) هشام بن عبد الرّحمن، يُكنَّى: أبا الوليد، ولِي الإمارة وسنه حينتذ ثلاثون سنة، فاتصلت ولاينه سبعة أعوام إلى أن مات في صغر سنة نمانين ومئة. وكان حسن السّبرة، متحريًا للعدل. الحميدي: حذوة المقبتس ص١٠، والمراكشي؛ المعجب ص٤٣.

<sup>(</sup>١١) زيادةً من: ج.

وأقام ملكاً<sup>(١)</sup> سبع سنين وتوفّي.

وولِيَ ابنه [الحكم<sup>(٢)</sup>، فأقام ملكاً ستًا وعشرين سنة ثم توفَّي. وولِي ابنه]<sup>(٢)</sup> عبد الرَّحمن<sup>(١)</sup>، فأقام والياً إحدى<sup>(٥)</sup> وثلاثين سنة<sup>(١)</sup>، ثم توفَّي.

وولِي ابنه محمّد<sup>(٧)</sup>، فأقام والياً أربعاً وثلاثين سنة<sup>(٨)</sup>

السيرة، متحرياً للعدل، الحميدي: جذوة المنبس ص١٠، والمراكشي: المعجب ص٢٠.

(١) في ج: مالكها.

(٢) الحكم بن هشام، أبو العاص المعروف بالربضي، ولي وله اثنتان وعشرون سنة،
 واتصلت ولايته إلى أن مات في آخر ذي الحجّة سنة ستّ وماتين.

الضبّي: بغية الملتمس ص١٤، والمراكشي: المعجب ص٤٤.

(٣) تكلمةً من: ب.

- (٤) هو: عبد الرّحمن الأوسط بن الحكم، أبو المطرّف، ولِي وله ثلاثون سنة، واتصلت ولايته إلى أن مات في آخر صفر سنة نمان وثلاثين ومائتين. الضّبي: بغية الملتمس ص١٤، والمراكشي: المعجب ص١٤.
- (٥) ابن أبي دينار: المؤنس ص٩٩، وعند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٣٢: فوليي
   بعده ابنه عبد الرّحمن بن الحكم بن هشام اثنتين و للاثين سنة، وأربعة أشهر.
  - (٦) (سنة) ليست في: أ، ج.
- (٧) (فأقام ملكاً ستّاً وعشرين سنة ثم توفّي. وولي ابنه عبد الرّحمن، فأقام والياً إحدى وثلاثين سنة، ثم توفّي. وولي ابنه محمد)، سقطت من: ج.
  - (٨) (سنة) ليست من: ج. والخبر عند المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٣٢.

عشرون ألفاً بدروع الفضّة، وأنشأ في البحر سبع مائة غراب<sup>(۱)</sup> ثم توفَّي. وولِي ابنه المنذر<sup>(۱)</sup>، فأقام<sup>(۱)</sup> والياً ثلاث سنين، ثم توفِّي. وولِي أخوه عبد الله<sup>(1)</sup> بن محمّد؛ فأقام والياً خمساً وعشرين سنة، ثم تمفَّد.

وولِي [ابن]<sup>(ه)</sup> ابنه عبد الرّحمن<sup>(۱)</sup> —النّاصر – بن عبد الله<sup>(۷)</sup>، وهو ابن خمس وعشرين سنة، فأقام ملكاً خمسين سنة، خمساً وعشرين في غزو

<sup>(</sup>۱) الغراب: نوع من المراكب، أخذه العرب عن الفرطاجنيّين والرّومان وغيرهم، من أمم البحر المتوسّط. وقد سُمِّي بذلك؛ لأنَّ مقدّمته تشبه رأس الغراب. سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية ص٩٥، ٣٦٠، والخبر بتمامه عند ابن أبي دينار: المؤنس ص٩٩، ١٠٠،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمَّد المنذر، والتَّصويب من: أ، ب، ج.

المنذر بن محمّد، أبو الحكم، ولد سنة تسع وعشرين ومئتين، ومات سنة خمس وسبعين ومئتين. الحميدي: جذوة المقتبس ص١١، والمراكشي: المعجب ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: فقام.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمّد، أبو محمّد، ولد في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ومثتين. كان فاضلاً صالحاً، تولَّى سنة خمس وسبعين ومثتين. ومات في ربيع الأوّل سنة ثلاث مئة. ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٤٩٧/٤، وابن عذاري: البيان المغرب ١٢٠/٢

<sup>(</sup>٥) زيادةً يقتضيها السّباق، من التّنبيه والإشراف ص: ٣٣٢، وحذوة المقتبس ص١٢.

<sup>(</sup>٦) عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله، لقبه: النّاصر لدين الله، ولي الخلافة بعد حدّه، وتَسمّى بأمبر المؤمنين، توفّي سنة خمسين وثلاثمائة. ولم يبلغ أحدٌ من بني أميّة مدّته في الخلافة. الضّبي: بغية الملتمس ص١٧، والذّهبي: سير ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٧) (فأقام والياً حمساً وعشرين سنة، ثم توفّي. وولِيَ ابنه عبد الرّحمن النّاصر بن عبد الله) سقطت من: أ، ج.

وحرب [حتّى دانت له الرّوم كلّها، وولّت وخُمدت في أقصى بلادها في كثرة أُعدادها، ومنها] (١) خمساً (١) وعشرون سنة في البطالة والرّاحة والجون (٢).

وإذ ذاك أمر ببنيان الزّهراء(٤)؛ فكُملت في خمس وعشرين(٥) سنة.

<sup>(</sup>١) تكلمةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: خمس.

<sup>(</sup>٣) هذا الوصف لحال النّاصر وعصره بُحمل الطّعن في شخصه والنّشويه لعصره، وهو خلاف الحقيقة؛ لأنه كان ناسكاً عابداً شافعي المذهب، قضى مدّة حكمه في الغزو والجهاد، فغزا بنفسه بلاد الرّوم اتنتي عشرة غزوة، ودوّخهم، ووضع عليهم الخراج، ودانت له ملوكها، وانقاد لطاعته العصاة، فَمَهّد البلاد، ووضع العدل، وكثر الأمن، وبلغت الأندلس في عهده ذروة الرّخاء والنّعماء والأمن والعزّة، بل كان عصره في الواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس، وفيه بلغت الدّولة الأموية بالأندلس ذورة القرّة والبهاء، وكان حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها، ومراحل انحلالها وسقوطها. ابن الأثير: الكامل ٦/٠٦٠، والذّهبي: سير ٢٦٨/٨، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٦٨/٨، عنان: تراجم إسلامية ص١٨٥، ١٩١،

<sup>(</sup>٤) الزّهراء: مدينة تقع غرب قرطبة على بعد سبعة أميال تقريباً، وشمال نحر الوادي الكبير على قدر ميلين منه، والسبّب في إنشائها هو رغّبة النّاصر في إنشاء قاعدة لملكه بعد أن ضاقت قرطبة عاصمة الخلافة. ياقوت: معجم البلدان ١٦١/٣، وعنان: الآثار الأندلسية ص٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٥) في ب: وعشرون.

وأحصى (١) الأمناء على بنيالها جملة ما أَنْفَقَ عليها (٢) فوجدوه خمسة وثمانين مدّاً (٣) من الدّراهم القاسميّة، سوى من سُخِّر فيها من الرّعية ومن زوامله (١) وزوامل أجناده، وحُصي مُجباه في العام فبلغ خمسة آلاف (٥) ألف دينار، فكان يقسّمها أثلاثاً، فالتّلث لبيت المال، والثّلث للأجناد، والتّلث للشّعراء والخطباء والقُصَّادُ.

وأمر ببنيان مدينة سالِم (١)، واستقضى ححّاف [بن] (١) أيْمن (١)

وعنان: الآثار الأندلسية ص٣٥، ٣٦.

(١) في ج: وَحَصُّلُ.

(٢) من هنا بدأ سقط من نسخة: ج، يقارب لوحة كاملة.

(٣) في أ، ب: مديا.

(٤) الزُّوامل، جمع زامله، وهي التِّي يُحمل عليها من الإبل وغيرها. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٠٦، (زمل).

(٥) في الأصل: ما يجب عليه في ذلك العام فبلغ ذلك ألف ألف، والمثبت من: أ، ب، ج.

(٦) مدينة سالم، تقع شمال مدريد بنحو (١٥٣)كيلا، عمَّرها زعيم مغربي مصمودي، هو: سالم بن ورعمال المصمودي، ولا شك أنَّ المقصود في النّص هو إعادة بنائها وتعميرها. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٥٠١، وابن عذاري: البيان المغرب ٢١٤/٢، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٠٠، حاشية رقم: (١).

(٧) التكملة من: أ، ب.

وتَسمَّى<sup>(۱)</sup> بالخليفة أمير المؤمنين، وخطب لنفسه، وقد كان من تَقَدَّمه من آبائه يَخطبون لبني العبّاس، فلمَّا قُدِّمَ على بني العبّاس/ [بِمصر وإفريقية [۱۰۹/ب] بنو عبيد وتسَّموا بالخلفاء وأمراء المؤمنين، واشتغل عنهم بنو العبّاس] (۱) بما كانوا فيه من الخلع والخلاعة، والقيام عليهم، والفتك بحم<sup>(۱)</sup> اقتدى عبد الرّحمن النّاصر بمم، وسلك مسلكهم في مذهبهم<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وسُمِّي، والمثبت من: أ، ب، وكان ذلك سنة: (٣٧١هـ). ابن عذاري: البيان المغرب ٢٧٩/٢.

والسبب في تَسمَّي عبد الرَّحمن النّاصر بأمير المؤمنين هو: ضعف الخلفاء العبّاسيّين بالعراق، وتغلّب العبيديّين بأفريقية ومخاطبتهم بأمير المؤمنين. ابن الأثير: الكامل ٢٣٨/٦، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٣٨/١، وهو: يؤكّد دفاع عبد الرّحمن النّاصر عن السّنة ومقاومة النّفوذ الشّيعي الذي بسط سلطانه على المغرب وأخذ يتطلّع نحو الأندلس. ابن أبي دينار: المؤنس ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) التَّكلمة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فيهم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) يقصد المؤلّف هنا؛ أنَّ عبد الرحمن النّاصر سلك مسلم العبّاسيِّين في المذهب، فقد كان سنيًا شافعي المذهب. ابن الأثير: الكامل ٣٦٠/٦، وابن كثير: البداية النّهاية النّهاية ، وتَسمَّى بالخليفة، وتلقّب بأمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٥) الحكم بن عبد الرّحمن، أبو العاص، الملقّب بالمستنصر بالله، وكان حسن السّبرة، حامع العلم، متشدّداً في إبطال الخمور بالأندلس، كان مواصلاً لغزو الرّوم، مات سنة ستّ وستّين وثلاثمائة. الحميدي: حذوة المقتبس ص١٦-١٦، والذّهبي: سير ٢٧١-٢٦٩،

<sup>(</sup>٦) زيادةً من: ب.

خمس عشرة سنة كاملة (۱)، واستكتب محمّداً (۱) بن أبِي عامر، وقرَّبه، وأظهره ثم توفّي.

وولِي ابنه هشام (٢) بن الحكم؛ فاستوزر محمّد بن أبي عامر وقرَّبه وأظهره نحو العام، وكان ابن أبي عامر في غاية من الذَّكاء والشّهامة والشّحاعة، فرأى هشاماً صبيًا صغيراً، مشتغلاً باللَّعب والفُتْك والخلاعة، فحجر عليه وضرب على يديه بعد أن استمال (١) الأجناد بالإحسان إليهم، فمالوا معه جملة، فبنَى لنفسه قصراً (١)، ونقل إليه (١) بيت المال،

<sup>(</sup>١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٠٠، وفي المعجب للمراكشي ص٧١: كانت مدّة ولايته منذ بويع له إلى أنْ مات ستّ عشرة سنة وأشهراً.

<sup>(</sup>٢) محمّد بن أبي عامر، الملقّب بالمنصور، كان طالباً للعلم والأدب، وسمع الحديث وتُميَّز فيه، آلت الأمور إليه في عهد هشام بن الحكم، فدانت له الأندلس كلّها، كان ذا همّة في الجهاد والغزو إلى أن توفّي في طريق الغزو سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة. الحميدي: حذوة المقتس ص٧٨، ٧٩، والمراكشي: المعجب ص٧٢-٧٥.

<sup>(</sup>٣) هشام بن الحكم، الملقب بالمؤيد، يُكنَّى: أبا الوليد، كان في طول دولته متغَّلباً عليه واحد بعد واحد إلى أن توفَّي سنة أربعمائة. الحميدي: حذوة المقتبس ص١٧، والضيّى: بغية الملتمس ص٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: استعمل. والتصويب من: أ، ب.

<sup>(&</sup>lt;) هو: المدينة الزّاهرة، متّصلةٌ بقرطبة، وهي بغرب مدينة الزّهراء -التِّي بناها عبد الرّحمن النّاصر-، وقد أمر المنصور ببنائها سنة: (٣٦٨هـــ).

الحميري: الرُّوض المعطار ص٢٨٣، وابن عذاري: البيان المغرب ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٦) (إليه) تكرّرت في: ب.

واستكتب الكُتّاب وأنْفذَ إلى جميع الأعمال من وثق بأمانته من العمال، ولم يترك لِهشام سوى الخطبة والضّرب باسمه للدّينار والدّرهم، غير أنّه يُنفّذ الأمور عنه، ويُظهر للنّاس أنّها تصدر [منه](١)

ثم سَمَتْ به هِمَّتُهُ وشُجاعته إلى قود العساكر<sup>(۱)</sup>، وغزو بلاد الرَّوم، إلى أن ذلَّ منها كلَّ صعب مروم<sup>(۱)</sup>.

ففتح الله تعالى على يديه، وفتح برشلونة (١)، وقتل ملكها [بريل] (٥)، وسَبِي أهلها وحرّبها، وغنم منها غنائم (١) من عبيد وحدم (٧) ومال وسلاح وثياب وبمائم، وآب (٨) إلى قرطبة غانماً ظافراً سالماً، ثم غزا عدّة

<sup>(</sup>١) التّصويب من: أ، ب، وفي الأصل: للنّاس.

<sup>(</sup>٢) ف أ: العساكير.

<sup>(</sup>٣) مروم: مطلوب، الرَّافعِي: المصباح المنير ٢٤٦/١، (رمت).

<sup>(</sup>٤) برشلونة: مدينة تقع على ساحل البحر بينها وبين طركونة خمسون ميلاً. البكرى: جغرافية الأندلس ص٩٦، ٩٧، والحميري: الرّوض المعطار ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب.

بريل النَّانِي حاكم برشلونة، من: (٩٥٤-٩٩٢م). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٩٣، حاشية رقم: (١).

<sup>(</sup>٦) (غنائم) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وحدًام، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وأتى، وما أثبته من: أ، ب.

غزوات، وفتك في الرّوم جُمْلُة فتكات حتّى أُذَلَّت له أقاصي (١) بلاد الشّرك، ودخلت له بالسّلم (٢) تحت الملك إلى أنْ وافاه رسول صاحب القسطنطينية (٦) العظمَى ورسول صاحب رومة (١)، وقشتالة (٥) بحدايا وألُطاف وغرائب وتُحف، وكلّهم يَخطبُ أمانه، ويطلبُ أنْ (١) يُحاشَى من معرّته (٧) مكانه، وأقام على هذا (٨) الحال مع هشام ثمانياً (١) وعشرين سنة.

فلمّا حضرته الوفاة بكَي، فقال له حاجبه كوثر الفتي (١٠٠):

<sup>(</sup>١) في الأصل: أقصا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بالسلام، والمثبت من: أ، ب.

 <sup>(</sup>٣) هو: بازيل النّانِي، حكم من: (٩٧٦-١٠٢٥)، ويعتبر عصره الطّويل من أزهر
 العصور. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ٦٣، حاشية رقم: (٣).

<sup>(</sup>٤) المقصود به أوتو أو أوتون النّالث ملك ألْمَانيا وإيطاليا والإمبراطورية الرّومانية المقدّسة، تولّى الحكم وهو صغير سنة: (٩٨٣م)، ومات في عِزّ شبابه سنة: (١٠٠٢م). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٦٣، حاشية رقم: (٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قشطيلة، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: إلى أن.

<sup>(</sup>٧) يُحاشى من معرّته: أي: يستثنَى من أذاه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٥٦٢ (عرر)، وص٥١٤ (حشى).

<sup>(</sup>۸) في أ، ب: هذه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ثمانية، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) لم أقف على ترجمته.

ممّ (۱) تبكي يا مولاي لا بكت عيناك؟ فقال: ممّا جنيتُ على المسلمين. فقال: كيف؟ (۱) وأنت أعززت الإسلام، وفتحت البلاد، وأذللت الكفر، وحعلت النصارى ينقلون التراب من [أقصى] (۱) بلاد الرّوم إلى قرطبة حين بنيت بما مسجدها (۱) فقال له: لما افتتحت بلاد الرّوم ومعاقلهم، عمَّرهما بالأقوات، ووصلتها ببلاد المسلمين، وحصّنتها غاية التّحصين، فأتصلت العمارة وهآأنا هالك، وليس في بَني من يَخلفني، وسيشتغلون (۱) باللّهو والطّرب، فيجيء العدو فيجد بلاداً عامرةً، [وأقواتاً] (۱) حاضرةً، فيتقوَّى بما [على محاصرة] (۱) المسلمين، فلا يزال يتغلّبها (۱) شيئاً فشيئاً فشيئاً حتى يَملك أكثر هذه الجزيرة، فلو ألْهَمنِي الله إلى تَخريب ما تغلّبت أنه يُما تعلّب ما تعلّبت أنه الله المناهدي الله الله المناهدية المناهدية المناهدية المناهدية الله المناهدية المناهدية المناهدية الله المناهدية المناهدية المناهدية الله المناهدية المناهدة المناهدة المناهدية الله المناهدية الله المناهدية الله المناهدية المناهدية المناهدة الم

مسجد قرطبة: يقع في تحاية جنوب غربي قرطبة على مقربة من الفنطرة العربية المقديمة، المقامة على نحر الوادي الكبير، وتحيط به الدروب الضيّقة من جوانبه الأربعة. عنان: الآثار الأندلسية ص٢٠.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: مما.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وكيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: جامعها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ويشتغلون، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: واوقاتا.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: حاضرة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يتغلب بما، والمثبت من: أ، ب.

عليه (۱) وجعلت بين بلاد المسلمين والنّصارى، مسيرة عشرة أيّام/ فَيَافِي وقِفَاراً؛ فيصعب الوصول على [١١/أ] النّصارى(١) إلى بلاد المسلمين إلاّ بعُد الجهد والمشقّة.

فقال له الحاجب: أنت على الرّاحة إن شاء الله، وتأمر بِهذا [الأمر] (٢) الذي رأيت، فقال له: هيهات! حال الجَرِيْضُ دون القريضِ (٤)، والله لو استرحت وفعلت هذا، لقال النّاسُ: مرض ابن أبي عامر، فأورثه المرض جنوناً وحمقاً تمكن من دماغه (٥)، فخرّب بلاد المسلمين. فمات رحمه الله (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عليهم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فيصعب على النصارى الوصول.

<sup>(</sup>٣) زيادةً من: ب.

<sup>(</sup>٤) الجُريضُ: الغصّة بالرِّيق، والقريض: قول الشّعر. أي: حالت الغصّة دون قول الشّعر. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٨٢٣ (حرض) وص٨٤٠ (قرض).

وهو مثلٌ يضرب للمعضلة تعرض فتُشغل عن غيرها. أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) في ب: بلاده.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن عذاري: أنَّ وفاته كانت في شهر رمضان سنة: (٣٩٢هـ)، وهو ابن همس وستين سنة، وعشرة أشهر. البيان المغرب ٣٠١/٢.

وأقام بالأمر من بعده ابنه عبد الملك (١)، وسُمِّي (٢) بالمُظَفَّر، فأقرَّه هشام على ما كان عليه أبوه معه، فلم يسد مسدّه. وغزا غزوات ظهر فيها على الرّوم (٢) ظهوراً جيّداً، ثم أخذته ذبحة لبلاً فمات من حينه، ونُظر في غُسله وتكفينه، وكانت مدّة ولايته سبعة أعوام (١)

ثم قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرّحمن، وذلك سنة أربعمائة، وسُمِّيُ (٥) بالمهدي، وسمته العامة: شَنجول (١)، أي: أحمق. فعامل الله تعالى (٧) بالكذب والفحور، وعاشر الرّعية والأجناد (٨) أسوأ معاشرة، وعكف على المعاصي وشرب الخمر مُجَاهرة [ونصر الباطل، وغيَّر الحق،

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن محمد، الملقب بالمظفّر، أبو مروان، سار كسيرة أبيه، فكان ذا سعد عظيم، وكان فيه حياء مفرط يُضرب به المثل: وكان من الشّجعان المذكورين، فدامت الأندلس في أيّامه في خير إلى أن مات في صفر سنة تسع وتسعين، وثلاث مئة. ابن الأثير: الكامل ٨٣/٧، والذّهبي: سير ١٢٤/١٧

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وتسمى.

<sup>(</sup>٣) انتهى هنا السَّقط من نسخة: ج.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل ٨٣/٧.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: وتسمّى،

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وأ، ج: سنجول. والمثبت من: ب. وشنجول في الأصل اسم حدّه لأمه ملك الإسبان، وكان شبيهاً به. ابن عذاري: البيان المغرب ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٧) في ج: خالقه.

<sup>(</sup>٨) في ج: الأجناد والرّعايا.

وأذلُّ أهل الشرف، ورفع كلَّ وغْد أحمق (1) حتّى أدّاه غالب(1) حمقه [0] وهوسه [1] أنْ ضَمَّ (1) النّاس إلى مبايعته بولاية العهد بعد هشام، وسُمِّ (1) بولِي عهد الإسلام، فضع لذلك بنو أميّة، واستعظموا طغيانه [0] فثار عليه وعلى هشام منهم ثائر (1) وتبعه الأجناد، وكافّة النّاس (1) فقبض على هشام وغيّبه (1) وقطع خيره وسيّبه (1) وقتل شنحول وصلبه.

فَلَمَّا اتَّصل الخبر بأمراء البلاد ثار كل واحد منهم في موضعه(١١)

<sup>(</sup>١) التَّكلمة من: ج.

<sup>(</sup>٢) (غالب) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: انضم، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: وتسمى، وفي ج: ويسمى.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: (واستعظموا طغيانه وغيه) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٧) يقصد: محمّد بن هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرّحمن النّاصر الذي قام على هشام بن الحكم سنة: (٣٩٩هـ)، وتسمَّى بالمهدي، ويُكنَّى: أبا الوليد، ولكنه قُتِلَ هو الآخر سنة: (٤٠٠هـ).

الحميدي: حذوة المقتبس ص١٨، ١٩، والمراكشي: المعجب ص٢٧.

<sup>(</sup>٨) (النَّاس) سقطت من: أ، (وكافة النَّاس) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وغيره، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) (رقطع خيره وسيّبه) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١١) في ج: بلده.

بِمَن معه من الأجناد، [فثار ابن زيري] (١) بن مناد بِمن معه (٢) من ناحية غرناطة.

[وثار ابن عبّاد القاضي]<sup>(۱)</sup> بإشبيلية.

وثار إسماعيل (أ) بن ذي النون (°) بطليلطة، وكان أميراً عليها لابن

(١) التصويب من: أ، ب. وفي الأصل: فصار ابن زيد، وفي ج: زيدي بن زيدي بن حنادة.

والصّحيح: زاوي بن زيري الصّنهاجي البربري، مؤسّس دلة بني مناد بكورة غرناطة في مطلع القرن الخامس الهجري. انظر التّفاصيل عند: ابن عَذَاري: البيان المغرب مطلع القرن الخامس الهجري: العبر ٢/٧٥١-١٥٩، و١٨٠، وعنان: دول الطّوائف ص٢٦٣، وابن خلدون: العبر ٢/٧٥١-١٥٩، وعنان: دول الطّوائف ص٢٢٨-١٢٦

(٢) في أ، ب، ج: تبعه.

(٣) التّصويب من: أ، ب، ج، وفي الأصل: وصار ابن عبد القاضي.

أبو القاسم محمّد بن إسماعيل بن قريش بن عباد اللّخمي، المتوفّى سنة: (٢٣٦هـ)، وكان أبو إسماعيل قد انتزع الرّئاسة في إشبيلية منذ أنيهار الدّولة العامرية في نماية القرن الرّابع. انظر: التّفاصيل عند: ابن الأثير: الكامل ٢٩١/٧، وعنان: دول الطّوائف ص٣٢-٣٥.

(٤) إسماعيل بن عبد الرّخن بن عامر بن مطرف بن ذي النّون، لقبه: الظّافر بحول الله، أصله من البربر، ولد بالأندلس سنة تسعين وثلاثمانة، وتوفّي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. ابن الأثير: الكامل ٢٩٦/٧، وابن عذاري: البيان المغرب ٢٧٦/٣، وابن عذاري: البيان المغرب ٢٧٦/٣،

(ه) ق أ، ب: ذنون.

أبي عامر<sup>(۱)</sup>

[وثار يوسف<sup>(۲)</sup> بن هود بسرقسطة، وكان أميراً عليها لبنِي أميّة ثم أقرَّه ابن أبي عامر]<sup>(۲)</sup>.

وثار كلَّ قاضٍ في موضعه، [وكلَّ عاملٍ، وكلَّ مَن فيه مُنّة] (١٠)؛ كابن الأفطس (٥) في بَطَليوس (١)، [وابن صمادح] (٧) في أَلْمِرية، وابن (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: بابن عامر، التصويب: من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۲) لعلّه يقصد يوسف بن أحمد بن سليمان بن هود، الملقّب بالمؤتمن، صاحب سرقسطة، وأعمالها ولي بعد أبيه سنة: (٤٧٤هـــ)، ولم يدم حكمه أكثر من أربعة أعوام؛ إذ توفّي سنة: (٤٧٨هـــ)، عنان: دول الطّوائف ص٢٨٢-٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التُكلمة من: ج.

والمُنَّة: الْقَوَّة. الْفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ١٥٩٤، (منن). بتصرُّف.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمّد بن مسلمة التّحيبي، أبو محمّد المعروف بابن الأفطس، أوّل مَن ولِي بطليوس من آل الأفطس، مات سنة: (٤٣٧هـــ). الزّركلي: الأعلام ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٦) بُطُليوس، بغح الطَّاء، تقع على نحر يانه، غربي قرطبة، بالقرب من الحدود البرتغالية. ياقوت: معجم البلدان ٤٤٧/١، وعنان: الآثار الأندلسية ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) التصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: ابن صاضح.

وهو: معن بن صمادح التُجيبِي، أبو الأحوص، مؤسّس دولة بنِي صمادح في أَلْمِرية، سنة: (٣٩٥/ ٢٩٥/ وعنان: دول الطّوائف ص: ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) في ب: وكان مجاهد، ولعلُّ المؤلُّف يقصد على بن مجاهد بن يوسف العامِري،=

مُجاهد في دانية (١)، وابن طاهر (٢)، في مرسيه، وغيرهم من جنسهم كثير [لكن هؤلاء هم المشاهير] (٢)

ثم قام قائمٌ من بنِي أميّة، وسُمِّي (١) بالمهدي (٥) في قرطبة على قاتل (١) شنجول (٧)، ومغيّب هشام، وجرت بينهما حروب وفتن (٨)، إلى أن

-الذي تولَى مملكة دانية بعد أبيه مجاهد مؤسّسها المتوفّى سنة: (٤٣٦هـ). كان على هذا يلقّب بإقبال الدّولة، واستمرّ في حكم مملكته زهاء ثلاثين سنة حتّى توفّى سنة: (٤٧٤هــ). عنان: دول الطّوائف ص١٩٨--١٠٠، ٢٠٩، ٢٠٩.

(١) في أ، ب: داقية.

دانية: تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسّط؛ في منتصف المسافة بين بلنسية ولقنت. عنان: الآثار الأندلسية ص١٤٥.

(٢) هو: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن طاهر، الفيسي، من قيس عيلان، صاحب مملكة مرسية، كان حسن السّيرة، يُسمَّى بالرّئيس، مات في رمضان سنة: (٤٥٥هـ). ابن الأثير: الحلة السّيراء ص١٨٧، ١٨٨، وعنان: دون الطّوائف ص١٧٦، ١٧٧.

(٣) زيادةٌ من: ج.

(٤) في أ، ب: وتسمى، وفي ج: ويُسمى.

(٥) العبارة هنا فيها اضطراب؛ لأنّ الذي تلقب بالمهدي، هو محمّد بن هشام -كما سبق- ولعلّ المؤلّف يقصد سليمان بن الحكم الملقّب بالمستعين. راجع الحميدي: حذوة المقتبس ص١٩.

(٦) في الأصل: قتال، والتصويب من: أ، ب، ج.

(٧) في ج: سيجور.

(٨) في أ، ج: فتن وحروب.

. قُتلَ المهدي.

وقيل: إن هشاماً وُجد في أثناء تلك الحروب مستخفياً في تلك (1) القصور، فقتل ولذلك أقام ابن عبّاد بإشبيلية رجلاً كان أشبه النّاس بمشام (٢)، فبايعه على أنه هشام، وبايعه النّاس مَحبّة (٦)، وجعل يُنفّذُ الأوامر (١) باسمه ويأمر عنه بما يريده. فلمّا تَمكُن ابن عباد في الرّئاسة، وتقعد في غيّه، زعم أنّه مات، واستبدّ بالأمر (٥)، وعند ذلك انقطع اسم الخلافة من الجزيرة (١)، ودارت الدّوائر المبيرة، وفسد حال الرّائس

<sup>(</sup>١) في ج: بعض.

<sup>(</sup>٢) يقال: إنّ هذا الشّخص كان يشبه هشاماً شبهاً كبيراً، وكان يُسمَّى خلف الحصري، وكان يعمل مؤذّناً بمسجد في قرية من قرى إشبيلية، فأتوا به وأقاموه خليفة على أنه هشام. انظر: المراكشي: المعجبُ ص٩٦، وابن عذاري: البيان المغرب ٢٢/٥، ١٩٩/٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يحبة، والمثبت من: أ، ب، وسقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الأمور، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) انظر تفاصيل أسطورة ظهور هشام المؤيّد بالله عند: ابن عذاري: البيان المغرب ٢٠/٣ ، ١٩٠/٣ والحميدي: حذوة المقتبس ص٢٩، باختصار.

<sup>(</sup>٦) كان نماية الدّولة الأموية بالأندلس بعزل آخر خلفائها: هشام التّالث، المعتدّ بالله سنة: (٢٢هـ)، بعد أن دامت منذ قيام عبد الرّحمن الدّاخل في سنة: (١٣٨- ١٣٨هـ)، العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس ص٤٥٢، وعنان: دول الطّوائف ص٢٨٤.

والمرؤوس، وارتفع كلّ خاملٍ وخسيس، وثار الثوّار<sup>(۱)</sup>، واشتعلّت بكلّ مكان النّار، وظهر العدوّ عاية الظّهور، لاسيما على الأطراف،/ والتّغوُر<sup>(۲)</sup> [۱۱۰/ب].

وقصد العدو<sup>(1)</sup> طليطلة، فخرج [إليه]<sup>(1)</sup> أميرها إسماعيل بن ذي النّون، فهزمه العدوّ هزيمةً بددت<sup>(۱)</sup> الأجناد، وأفْنَتِ الأعداد<sup>(1)</sup>، ثم قصد سرقسطة، فبرز إليه [واليها]<sup>(۷)</sup> سليمان<sup>(۸)</sup> بن هود فهزمه، وانتهب<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) (ودارت الدّوائر المبيرة، وفسد حال الرّائس والمرؤوس، وارتفع كلّ خاملٍ وخسيس، وثار الثوّار). سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: والرّؤساء، بكلّ صقع يتقاتلون والدّاء يعظم.

<sup>(</sup>٣) في ج: فصار العدو وقصد طبلطة.

<sup>(</sup>٤) التَكلمة من: ج.

<sup>(</sup>a) في الأصل: بذات، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (بددت الأجناد، وأفنت الأعداد)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) التُكلمة من: ج.

<sup>(</sup>٨) سليمان بن محمّد بن هود الجذامي، الملقب بالمستعين بالله، استولَى على مدينة لاردة وسرقسطة سنة: (٤٣١هـ)، وحكم النّغر الأعلى ما عدى طرطوشة، كان قوى العزيمة، شديد البأس، واستمرّ في حكم مملكته ثمانية أعوام، وقسم أعمال ممكلته بين أولاده الخمسة قبيل وفاته. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ٢٢٠/٣، وعنان: دول الطّوئف ص٢٢٠-٢٧،

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ونحب، وفي أ: وانتهبت، والمثبت من: ب، ج.

محلَّته، وأفنَى رجاله، وجملته<sup>(۱)</sup>

وخرج من [أقصى]<sup>(۲)</sup> بلاد الرّوم حيش عظيم، ووصل إلى صاحب قشتالة<sup>(۱)</sup>، وهي دار ملكهم، ولها كان البيطين<sup>(۱)</sup> ملكهم.

وخرج أيضاً من الأرض الكبيرة (٥) جيوش [كثيرة] (١)؛ فانتشر جميعهم على الجزيرة يقتلون ويأسرون إلى أن وصلوا إلى بلنسية (٧)، فبرز إليهم [واليها] (٨) أبو مروان عبد الملك بن رزين (١)، فَهُزِمَ

<sup>(</sup>١) (وجملته) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٢) تكملته من: ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قشطلة، وفي أ، ب: قشتيلة، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: البطين، وفي ج: النبطين، ويذكره ابن عذاري في البيان المغرب ٢٢٥/٣: البيطيبن. ويذكر الحميدي: الرّوض ص ٤: البيطش.

وقد كتب أحمد مختار العبادي في تحقيقه للجزء الخاصب تاريخ الأندلس من المخطوط مادة تاريخية مهمّة حول هذه الحملة، وحول اسم قائدها، فلتراجع ص٦٩-٧١.

<sup>(</sup>٥) الأرض الكبيرة، أي: فرنسا. عنان: دول الطُّوائف ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) زيادةٌ من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: المنشية، والمثبت من: أ، ب، ج.

ولعلّه يقصد سهلة بني رزين، أو سنتمرية بني رزين، التي تعرف أيضاً بشنتمرية الشّرق، على نهر ترية. وهي غير شنتمرية الغرب التي هي اليوم في البرتفال. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧١، حاشية رقم: (٢)، وأرسلان: الحلل السّندسية

<sup>(</sup>٨) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: رزيان. والمثبت من: أ، ب، ج.

وقُتِلَ<sup>(1)</sup>، واستبيح عسكره<sup>(1)</sup> الذي كان تَهَمَّم<sup>(1)</sup> في جمعه واحتفل. وقصدوا وادي الحجارة<sup>(1)</sup>، فلقيهم قائدها ابن كتّانِي<sup>(0)</sup>، فهزموه وأثقلوه<sup>(1)</sup>، حراحاً. ووثب البيطين، ملك قشتالة [فألقى]<sup>(۷)</sup> على التّوارالجزية<sup>(۸)</sup>؛ فأدّوها على رغم أنوفهم<sup>(1)</sup> [وذلك وأيم الله أعظم من لقاء حيوشهم]<sup>(۱)</sup>، وكان ذلك في سنة خمس<sup>(۱)</sup> وأربع مائة.

<sup>(</sup>۱) تكاد المصادر الأخرى تُجمع على أنَّ عبد الملك بن رزين توفَّي سنة: (٩٦٦هـــ)، وهذا خلاف ما ورد في المتن. انظر ابن الأبار: الحلّة السّيراء ١١٥/٢، وعنان: ملوك الطّوائف ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) في ج: معسكره،

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وب: يهجم، والتّصويب من: ج. والكلمة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٤) وادي الحجارة: مدينة أندلسية قديمة، تقع على نمر هنارس شمال شرق مدريد على قيد خمسين كبلا منها. عنان: الآثار الأندلسية ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) في ج: ابن الكنانِي، ولم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وثقُّلوه، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) التّكلمة من: ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، وب: الجزيرة، والتصويب من: أ، ج

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أنفهم، والمثبت من: أ، ب، و(على رغم أنوفهم) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١٠) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>١١) في الأصل، وأ، ب: عام خمسة، والمثبت من: ج.

لعلِّ الصُّواب هو سنة: (٥٥ \$هـــ). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ٧٢.

ورجع البيطين إلى بلاده، وخلّف قائده [ردمير]<sup>(۱)</sup> في تلك النّواحي، واستوطن مدينة بربشتر<sup>(۲)</sup> التي أخذت من يد ابن هود.

وعند انصراف البيطين إلى بلاده وجد بعض ملوك النصارى وهو فرذلند (٢) قد خالفه إلى قشتالة طمعاً في تَملكها، فتحاربا عليها مدّة، واشتغل الرّوم في الحرب شهوراً [عدّة](٤)؛ فانتهز ابن هود (٥) في [ردمير](١) الفُرصة؛ إذ كان في صدره غُصّة؛ فكتب إلى ابن عبّاد (٢) أنْ

بريشتر: مدينة حصينة على بعد (٦٠)كيلا شمال سرقسطة، وتقع على أحد فروع نمر الإبرو، بين مدينتني لاردة وسرقسطة، وهي الآن مركز إداري في مديرية وشقة. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٢، حاشية رقم (٦).

<sup>(</sup>١) التّكلمة من: أ، ب، ج.

ولعلَّ المقصود هنا هو: ابن راميرو الأوَّل ملك أراجون، الملك سانشوراميرث. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٢، حاشية رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) في ب: يشتر.

<sup>(</sup>٣) لعلّه يقصد فرناندو الأوّل بن سانشو، الذي قامت فعلاً حروب بينه وبين صهره ملك ليون حول امتلاك إمارة قشتالة. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٣، حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(°)</sup> هو: أحمد بن سليمان بن هود، الملقّب بالمقتدر، صاحب سرقسطة، ملك من سنة (۵) هو: أحمد بن سليمان بن عذاري: البيان المغرب ٢٢٢/٣-٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>Y) هو المعتضد بن عبّاد صاحب إشبيلية. •

يمدّه، فبعث إليه قائداً يُسَمَّى معاذ بن أبي قُرّة بعسكر انتخبه وأعدّه، فسار إليه وهزموا جميع<sup>(۱)</sup> العدوّ وطردوه [واستردّوا بربشتر]<sup>(۱)</sup> وغيرها واستحيّى<sup>(۱)</sup> المسلمون قليلاً، ولم يقصدهم عدوّ إلاّ انصرف<sup>(۱)</sup> مغلولاً، وإنّما كان خَذلَهم التّحاسد، وفرط الخلاف، والتّباغض<sup>(۱)</sup>، وقلّة الإنصاف<sup>(۱)</sup>.

وطال اشتغال (٧) الرّوم بعضهم ببعض (٨)، فاتّفقت (٩) كلمة المسلمين، فشنَّ العدوِّ الغارات (١٠) على ناحية غرناطة، فخرج في إثره

<sup>-</sup>وانظر تفاصيل هذه الوقعة: الحميري: الرّوض المعطار ص: ٤١، وعنان: دول الطّوائف ص٢٧٩.

<sup>(</sup>١) في ب: جميعا، وفي ج: وهزمه عن بلاده.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: فاستحيا.

<sup>(</sup>٤) (انصرف) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) (وفرط الخلاف، والتباغض)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: الانصراف.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: اشغال.

<sup>(</sup>٨) (بعضهم يبعض) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: اتفقت، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: الغارة، وسقطت من: ج.

برابرها<sup>(۱)</sup>، فهزموه، وانتهبوا جميع أسبابه<sup>(۲)</sup>.

وقصد ردمير بن شانجة (۱۳ مدينة وشقة (۱۱) وشنَّ عليها وعلمى نواحيها الغارات (۱۵) فخرج ابن هود من سرقسطة [قاصداً] (۱) لملاقاته، فهزمه وقتله، واستباح معسكره (۷)

وأغار الإفرنج على نواحِي طليطلة](^)؛ فأتبعهم [واضح](٩)

والنّص هنا يشير إلى جيوش باديس بن حبوس الصّنهاجي البربري، حاكم غرناطة في ذلك الوقت من: (٤٢٨-٤٦هـــ). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن أبرها، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ج: واحتوا على مضربه فانتهبوه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن ساجنة، وفي ج: وسفه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) وشقة: من مدن الثغر الأعلى بالأندلس، تقع على مسافة ٧٣ كيلاً شمال شرق سرقسطة. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٤ حاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: الغارة، وفي ج: غاراته.

<sup>(</sup>٦) في ج: قاصده.

<sup>(</sup>٧) يشير المؤلّف هنا إلى الحروب التي قامت بين ملك أراجون راميرو الأوّل (٣٥ - ١ - ٣٥) يشير المؤلّف هنا إلى الحروب التي انتهت بانتصار ابن هود. تلك الحورب التي انتهت بانتصار ابن هود وقتل راميرو الأول سنة: (١٠٦٣هـ). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٤، حاشية رقم (٢).

<sup>(</sup>٨) التُكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) تكملة من: أ، ب، ج.

الفتَى (۱) قائد ابن ذي النّون، فهزمهم. ثم كانت الحروب بينهم سجالاً؟ إذ كانت الرّوم قد اشتغلت بعضها ببعض، إلاّ أنهم في خلال ذلك تغلّبوا على جملة من مدن المسلمين (۲)، منها: حصن قلّهُرّة (۲)، وحصن وخشة (۱)، وحصن شيرون (۵)، تغلّب [عليها] (۱) شانجة (۷) بن أبَر (كة، ثم توفّي عن قريب.

وقام بالأمر من بعده (٨) بنوه: فرذلند (٩)، وغرسية (١٠)،

ولعلَّ المؤلَّف يقصد مدينة قَلَهُرُّة، تقع في منتصف الطَّريق بين مدينة لكروى وتطيلة في شمال غرب سرقسطة. ياقوت: معجم البلدان ٣٩٣/٤، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٤، حاشية رقم: (٦).

والمقصود سانشو التَّالث الملقّب بالعظيم ملك نافارا وقشتالة وليون وأراجون. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس، ص٧٥، حاشية رقم (١).

فرناندو الأوّل، الابن الأكبر لسانشو النّالث العظيم، حاكم قشتالة بعد أبيه من سنة: (٣٥، ١-١٠٥٥). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٥، حاشية رقم (٢).

(١٠) غرسية بن سانشو العظيم، حاكم نافارا منذ وفاة أبيه سنة: (١٠٣٥م)، إلى أن=

<sup>(</sup>١) (الفتي) سقطت من: ج، ولم أقف على ترجمنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: تغلبوا من مدن المسلمين جملة، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قاهرة، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٥) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ساجنة، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>A) (بالأمر من بعده) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: فرنده.

وردمير (۱) , لعنهم الله (۲) فقد موا كبيرهم فردُلند، فاحتوى على حصون كثيرة منها: شنتمرية , بلاد (۱) ابن رزين (۱) وسواها، وأخذ من [بلاد] (۱) ابن الأفطس (۱) في غرب الأندلس من عمل بطليوس (۱) [حصوناً] (۱) كثيرة ، ثم توفّى لعنه الله (۱) و ترك ثلاثة بنين [۱۱۱/أ]: شانحة (۱۰)،

<sup>-</sup>قتله أخوه فرناندو الأوّل واستولى على بلاده سنة: (١٠٥٤م). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٥، حاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>۱) راميرو الأوّل، حكم بعد أبيه مملكة أراجون إلى أن قتله المقتدر بن هود سنة (۱) در العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٥، حاشية رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) (لعنهم الله) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: بلد.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: روين.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر محمّد بن عبد الله بن الأفطس المعروف بالمظفر، صاحب بطليوس، توفّي سنة: (٣٢٣/٠ وتاريخ ابن خلدون الوفيات ٣٢٣/٣، وتاريخ ابن خلدون ١٦٠-١٠٩٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وأ، ب: فطيلبوس، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة، من، أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: أخزاه الله.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: سناجة، والتّصويب من: أ، ب.

وغرسية، وألفنش (١) فتنازعوا الملك، فقُتِلَ شابحة (١)، وتَقَفَ غرسية، وخلص الملك للنفنش بن فردلند، واستبدّ (١) به، واستفحل (١) أمره، وطمع في المسلمين (١)، وصح في قياسه الفاسد أن يستخلص جزيرة الأندلس لنفسه (١)، فلم يَنَمْ عن شنّ الغارات [ومواصلة الغزوات] (١)، وصادف (١) أيام ملكه نفاقاً كثيراً بين المسلمين، واختلافاً عظيماً، وضعف بعضهم عن بعض إلا بمعاونة (١) الرّوم، فبذلوا للفنش ما يُحبّه من الأموال ليعينهم (١)

<sup>(</sup>۱) قسم فرناندو الأوّل (فرذلند) مملكته قبيل وفاته سنة: (۱۰، ۱۰ م)، بين أولاده الثّلاثة: فحص ولده الكبير سانشو النّانِي (شانجه) ممكنة قشتالة. وخص ولده الثّانِي الفونسو السّادس (ألفنش) ممكلة ليون. وخص أصغرهم (غرسية) جليقية. العبادي: تتقيق تاريخ الأندلس ص٧٦، حاشية رقم: (٢)، وعنان دول الطّوائف ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سناجة، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) (واستبد) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وج: واستعجل، وفي ب: واستحفل، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٥) في ج: واستحكم في المسلمين طمعه.

<sup>(</sup>٦) (وصرّح في قياسه الفاسد أنْ يستخلص جزيرة الأندلس لنفسه)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، وب: وصدف، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٩) في، ب، ج: بمعونة.

<sup>(</sup>١٠) في ج: ليقيتهم.

على مناوئيهم بأنجاد الرّحال (٢). والنّصراني في أثناء ذلك مسرور (٣)، وهم امع ذلك] (١) مشتغلون بشرب الخمر (٥)، واقتناء (١) القيان (٢)، وسماع العيدان (٨)، وكلّ واحد منهم ينافس في شراء (١) الدّخائر الملكويّة (١٠) [متّى طرأت من المشرق] (١١) كي يوجّهها للنفش (٢١) هديّة؛ ليتقرّب بحا (١٦) إليه ويحظى (١٤) دون مطالبه [لديه] (١٥) إلى أن ضعف [من أولئك النّوار] (١٦)،

<sup>(</sup>١) في ج: ليقيتهم.

<sup>(</sup>٢) (بانجاد الرّجال) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: واللَّعين في ذلك لما بينهم من الفتنة مسرور.

<sup>(</sup>٤) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: الخمور.

<sup>(</sup>٦) في ج: واتّخاذ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الغنا، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: وركوب المعاصي، وسماع الطَّنابر والعبدان.

<sup>(</sup>٩) في ج: يستحبّ.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: الملوكية.

<sup>(</sup>١١) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، ج: إلى الفنش.

<sup>(</sup>١٣) في ب: ليتفرّكها.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ويحضون، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٥) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٦) زيادةً من: أ، ب، ج.

الطّالب والمطلوب، وذلُّ الرّائس<sup>(۱)</sup> والمرؤوس، وافترقت الرّعية، وفسدت أحوال الجميع بالكلّية، وزالت من النّفوس الأنفة الإسلامية (۲)، وأذعن من بقي منهم خارج الذّمة إلى أداء الجزية وصاروا (۲) للفنش عُمّالاً يجبون له الأموال (۱)، لا يخالف أمره أحدٌ ولا يتجاوز له أحداً (۱) ووكلوا أمور (۱) المسلمين [إلى اليهود] (۷)، فعاثوا (۸) فيهم عيث الأسود، وجعلوهم (۱) حُجّاباً ووزراء وكتاباً، ويتطوّف الرّوم في كُلّ عامٍ على الأندلس يَسْبُون ويغنمون ويجرقون ويهدمون [ويأسرون] (۱۰)

وفي [هذه المدّة (١١) مات إسماعيل (١٢) بن ذي النّون صاحب طليطلة،

<sup>(</sup>١) في أ: الرئيس، (وذل الرّائيس والمرؤوس)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الاسمية.

<sup>(</sup>٣) في أ: وساروا.

<sup>(</sup>٤) في ج: أموالاً.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولا يجاوز له حدا، والتصويب من: أ: ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: ووكل أمور.

<sup>(</sup>٧) التُكملة من؛ أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فعنوا، وفي ج: فعبئوا، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وجعلهم، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في ج: وفي منده الندّ.

<sup>(</sup>١٢) المقصود هنا: يحيّى بن إسماعيل بن ذي النّون، أبو زكريا، الملقّب بالمأمون،=

وذلك في ] (١) سنة سبع (١) وستِّين وأربعمائة. وكان صاحب قرطبة مدافعاً عنها لابن عبّاد، ومانعاً لحوزته بمن عنده من الأجناد (١)، وكان أشبه أولئك النُّوار شيماً (١) وأقلهم لَهواً وإسرافاً، وأحلهم همَّةً (٥). وكانت أيّامهم تُسمَّى أيّام الفَرِق (١) وحُمِلَ عند موته على أعناق الرّجال إلى طليطلة، وكما دفن رحمه الله، ولم يخلف ابناً.

وفي هذه السّنة توفّي الفقيه المحدّث الإمام أبو عمر بن عبد البرّ (٧)

<sup>-</sup>المتوفى سنة: (٤٦٧هـــ). ابن الأثير: الكامل ٢٩٢/٧، ٢٩٣، وابن خلدون: تاريخ ١٦١/٤

<sup>(</sup>١) التّكلمة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (سبع) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٣) (بمن عنده من الأجناد)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) (شيما) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وأ، ب: هماً، والتّصويب من: ج.

 <sup>(</sup>٦) الفَرِق بفتح الفاء: بمعنى الخوف، أو بكسرها بمعن: الطَّوائف؛ لأنَّ هذه الفترة المضطربة عرفت بفترة ملوك الطُّوائف.

<sup>(</sup>٧) هو الإمام الفقيه يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ النّمري، مؤلّف: الاستيعاب، والتّمهيد. ولد بقرطبة، ودرس على علماء عصره، وتنقل في غرب بلاد الأندلس، ثم تحوّل إلى شرقها، توفّي بشاطبة سنة: (٣٦٣هـ.). الحميدي: حذوة المقتبس ص٣٦٧-٣٦٩، والذّهبي: سير ١٥٣/١٨

وتاريخ وفاته هذا، هو النَّابت في معظم المصادر، وهو لا يستثيم مع ما ذكره المولَّف أنَّ وفاته سنة: (٤٦٧هـــ).

بشاطبة (١)، بلده رحمه الله.

فقام بالأمر بعد<sup>(۱)</sup> إسماعيل بن ذي النّون حفيده يَحيَى، وتَلَقُّبَ بالقادر، وكان ضعيف المُنَّة<sup>(۱)</sup>، قليل المعرفة، رُبِّي في حجور<sup>(1)</sup> النّساء ونشأ بين الخصيان والغّانيات. فملك<sup>(0)</sup> أمره العبيد، وحكم عليه كلّ خصيي ومولود، كلِّ يدبر ملكه على إرادته، وينفرد بوزارته<sup>(1)</sup>، وطمع<sup>(۷)</sup> في بلاده<sup>(۸)</sup> الرَّوساء، واحتقره القُرناء، فأوّل مَن استهدفه لِمطالبته<sup>(۱)</sup> ابن عباد، لِما كان بينه وبين جَدِّه من العداوة والبغضاء<sup>(۱)</sup>، فَحَصَّلَ<sup>(۱۱)</sup> له

- (۱) شاطبة: مدينة في شرق الأندلس، على مسافة خمسين كيلاً جنوب غرب بلنسية على مقربة من البحر الأبيض المتوسط وهي اليوم بلدة صغيرة متواضعة. ياقوت: معجم البلدان ٣٠٩/٣، وعنان: الآثار الأندلسية ص١٣٩.
  - (٢) في الأصل: بعده، والتصويب من: أ، ب، ج.
  - (٣) في الأصل: المن، وفي أ: الهمة، والمثبت من: ب، ج.
    - (٤) في أ، ب، ج: أحجار.
      - (ه) في ج: فحكم.
- (٦) (وحکم علیه کلّ خصییٌ ومولود، کلّ یدبر ملکه علی ارادته، وینفرد بوزارته)، سقطت من: ج.
  - (٧) في أ، ب، ج: فطمع.
    - (٨) في أ، ب: بلاد.
  - (٩) في ب، ج: استهدف بمطالبته.
  - (١٠) (البغضاء) سقطت من: ج.
  - (١١) في الأصل، وب: فحمل، والمثبت من: أ، ج.

قرطبة، وسائر أعمالها(١) كطلبيرة(٢) وغافق(٢) وما بينهما(١)

وجعل صاحب سرقسطة ابن هود<sup>(۱)</sup> يطالبه أشد مطالبة، ويحاربه أنكى (۱) محاربة (۷)

واستعان (١) عليه بالطَّاغية ابن ردمير (١)، فأخذ له [١١١/ب]

طلبيرة، اسم لعدّة أماكن بأسبانيا، والمقصود هنا طلبيرة لارينا، وهي الآن من أعمال طلبطلة على بعد (١٥٠)كيلا منها. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٩، حاشية رقم (١).

(٣) غافِق: حصن بالأندلس في منطقة فحص البلوط من أعمال قرطبة، يقع في شمالِها الغربِي على مسافة (١٠٤) أكيال. يافوت: معجم البلدان ١٨٣/٤، العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٧٩، حاشية رقم (٢).

(٤) في ج: وما يليها.

(٥) هو: أحمد بن سليمان بن هود، المقتدر بالله، المتوفّى سنة: (٤٧٤هـــ)، وقد سبقت ترجمته ص٤٧٤.

(٦) في الأصل: أشد، والمثبت من: أ، ب، ج.

(٧) (أشد مطالبة، ويحاربه أنكى محاربة). سقطت من: ج.

(٨) في الأصل: تعاون، والتّصويب من: أ، ب، ج.

(٩) في الأصل: دمير، والتّصويب من: أ، ب، ج.

والمقصود: سانشو رميرز ملك أراجون ونافارا. راجع دول الطُّوائف ص١٠٨.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمالها، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: طلبيرة.

شنتبريّة (۱)، وملينة (۲)، فضعف الحفيد (۱) أن يدافع (٤) عن نفسه لما عنده من قلَّة التّدبير، واستنصر بالفنش، وكانت بلنسية لحدّه (۵)، وكان له فيها قائدٌ يُسَمَّى أبا بكر (۱) بن عبد العزيز [فداخله ابن هود] (۲) واستبدّ بنفسه دون أمرٍ، فخطب إليه ابن هود؛ إذ ذاك [ابنته] (۸) طمعاً [منه] (۱) أن يتملّك كما بلنسية، فملّكه إيّاها وزفّها إليه (۱۱)

شنتيرية: مدينة كبيرة متصلة بمدينة سالم، وهي شرقي قرطبة. ياقوت: معجم البلدان ٣٦٦/٣.

(٢) في الأصل: ميله، والتّصويب من: أ، ب، ج.

ملينة: توجد عدّة أماكن في أسبانيا بمذا الاسم، ولكن المقصود هنا هو: حصن في مقاطعة كونكا شمالِي شرق طليطلة. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص ٨٠، حاشية رقم (٤).

- (٣) في الأصل: الحفيظ، والتّصويب من: أ، ب، ج.
  - (٤) في أ، ب: عن الدَّفع، وفي ج: عن الدَّفاع.
- (٥) المأمون بن ذي النّون حدّ القادر هذا. راجع: ابن عذاري: البيان المغرب ٢٦٦/٣.
- (٦) أبو بكر بن محمّد بن مروان بن عبد العزيز، الذي حكم بلنسية إلى أن توفّي سنة: (٢٧٨هــــ). ابن عذاري: البيان المغرب ٢٦٦/٣.
  - (٧) تكلمةً من: أ، ب، ج.
  - (٨) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.
    - (٩) زيادةً من: ج.
- (١٠) انظر الخبر عند: ابن عذاري: البيان المغرب ٢٦٦/٣-٢٦٧، وعنان: دول-

<sup>(</sup>١) في الأصل: شتمرية، وفي أ، ب: شنتمرية، والمثبت من: ج.

وكان لانكتار<sup>(۱)</sup> للقادر، فنازله ابن ردمير<sup>(۲)</sup>، ووالَى عليها الحصار [حتّى كادوا]<sup>(۳)</sup> أن يهلكوا عطشاً، فافتدوا منه بمال كثير، وجهز القادر بشير [الفتّى]<sup>(1)</sup>، وأمره<sup>(۱)</sup> بمناجزة ابن هود وابن ردمير، فانصرفا، ورأى أنّ انصرافهم دون لقائهم غُنْم كبير<sup>(۱)</sup>

وقامت بطليطلة في إحدى اللّيالِي فتنة، وضجّة للعامة، ورَجَّة (مُنكرة](٧)، مات فيها الفقيه أبو بكر [بن](٨) الحريري(٩)، وجماعة من

الفقيه العالِم صاحب العقل والدّهاء وحسن النّظر، من كبار أهل طليطلة منذ عهد إسماعيل الظّافر بن ذي النّون الذي كان لا يقطع أمراً دون استشارته، وبعد وفاة إسماعيل سار ولده المأمون على سياسته في تقديم وزيره؛ ابن الحديدي هذا، وقتل-

<sup>=</sup>الطُّوائف ص١٠٧.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي أ، ب، ج: كنكة، وصحتها: قونكة، أو كونكة، وكانت من أمنع حصون منطقة النّغر الأدنى طليطلة، وهي اليوم قاعدة مديرية تحمل نفس هذا الاسم. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٨١، حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فأزاله ابن ردمين، وفي أ، ب: فزاله بن رذمير، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فكادوا، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) زيادةٌ من: أ، ب، ج، و لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) (وأمره) تكرّرت في: ج.

<sup>(</sup>٦) انظر: عناذ: دول الطُّواثف ص١٠٨

<sup>(</sup>٧) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٨) التّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) لعلّ الصّواب: أبو بكر الحديدي.

أمثاله، وانتهبت ديار الأعيان، فكتب القادر إلى الفنش يُعلمه بِما جرى، ويُرغّب إليه أن يوجّه (١) له عسكراً، فراجعه أنْ وَجّه إلَيَّ مالاً [إنْ] (١) كنت تريد الدّفاعُ (١) عن أنحائك. وإلا أسلمتك إلى أعدائك. وكان أسرُّ شيء (١) عند الفنش فننة تقع (١) بين (١) ولاة (١) من المسلمين (١)، فيعين هذا على هذا، فيستجلب بذلك أموالهم، ويُفْجِع، غمصاً (١) منه، أنْ يعجزوا (١٠) فيظفر هو بملك الجزيرة كلّها (١١)

<sup>-</sup> ابن الحديدي في عهد يُحبَى القادر سنة: (٤٦٨هــ). ابن عذاري: البيان المغرب ١٠٧/٣، وعنان: دول الطَّوائف ص٩٧، ١٠٧

<sup>(</sup>١) في ج: ويرغب أن يوجه إليه.

<sup>(</sup>٢) النكملةُ من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في أ: الدفع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اصر شيئاً عند النفس، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (تقع) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: عند.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: الولاة.

<sup>(</sup>٨) (بين ولاة من المسلمين) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: وينتجع عظماً. وفي ج: فستحلب أمواهم بذلك طمعاً.

غمصاً منه: أي: استصغاراً منه. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ١٠٤٧/٣، (غمص).

<sup>(</sup>۱۰) في ب: يعجز.

<sup>(</sup>۱۱) (كلها) سقطت من: ج.

[فلّمًا لم](1) يقم القادر بما رَسَمَ عليه من المال، جمع الرّعية وأهل الحضر وجميع العمال، وقال لَهم: أقسم لئن لم تُحضروني [جميع](1) هذا المال الذي طلب في الحين، لأجعلن عنده رهنا جميع(1) من عندكم من العيال والبنين. فلم يُحبه أحدٌ بحرف، غير القائد أبي شجاع بن لُبُون(1)؛ [فإنّهُ](0) قال له: لقد خلعت نفسك بما قلت، وربّما(1) أزمعت (٧) عليه وعوّلت فأفسدت (١) نفوس الجماعة (١٠)، ورأوا أنّه لا تجب عليهم

وهو أبو شجاع أرقم بن لُبُون، كان والياً على وبذة في مقاطعة كونكة إحدى حصون النَّغر الأدنَى. ابن الأبار: الحلَّة السّيراء ١٦٩/٢، العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٨٢، حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: فلم، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (جميع) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لبن. وفي ب: لبنون، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٥) زيادةٌ من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ: وبما.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: إن عزمت، والمثبت من: أ، ب، ج.

أزمعت عليه، أي: ثبت عليه عزمك. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ١٢٢٥/٣، (زمع).

<sup>(</sup>٨) في ج: وعزلت.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: ففسدت.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: جماعة.

[له](١) طاعةٌ، فانفذوا بالسّرّ(٢) إلى(٦) ابن الأفطس(٤)

فلمّا شعر (٥) بذلك القادر (٦)، فرّ ليلا بُعُمَّاله وجملة ماله (٧)

فقصد وَبْدَة (^)، فناوأه (١) صاحبها ابن وهب (١٠)، ودخل ابن الأفطس طليطلة، ولم يكن للقادر ناصر ولا (١١) ملحاً غير الفنش، فكتب

وَبُدَة: مدينة على بعد خمسين كيلاً غربي قونكا، وكانت من الحصون الشمالية الشرقية لمملكة طيطلة، وإليها كان فرار القادر بأسرته سنة (٤٧٨هـ). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ٨٣، حاشية رقم: (١).

<sup>(</sup>١) زيادةٌ من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: في السر.

<sup>(</sup>٣) في ب: عن.

<sup>(</sup>٤) عمر بن الأفطس، أبو محمّد، تلقبّ بالمنوكّل على الله، كان رحلاً شجاعاً عظيم القدر، قتل على يد المرابطين سنة: (٤٨٥هـ). المراكشي: المعجب ص١٢٨، ١٢٨، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٢٣/٧

<sup>(</sup>٥) في الأصل: شرع، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (القادر) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) (وجملة ماله) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: وابده.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فبواه، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>١١) (ناصر ولا) سقطت من: ج.

إليه واستنصر به، فحاء بنفسه في أسرع وقت، فتلقاه القادر واتفقا<sup>(۱)</sup> على عاصرة <sup>(۲)</sup> طليطلة حتى يخرج عنها ابن الأفطس ويصرفها<sup>(۳)</sup> إليه، على أن يُحصل جميع أموالها في يديه <sup>(۱)</sup>، فقال له الفنش: أعطني حصن<sup>(۱)</sup> سرية <sup>(۱)</sup>، وحصن قورية <sup>(۲)</sup>، [رهناً] <sup>(۸)</sup>، فأعطاهما إيّاه <sup>(۱)</sup>، فأدخل <sup>(۱۱)</sup> فيهما اللّعين ثقاته <sup>(۱۱)</sup>، في الحين، وحصّنهما أشد تَحصين <sup>(۱۲)</sup>

ثم حاصر(١٣) طليطلة أشد حصار، فلمَّا رأى ابن الأفطس ضِيْق

<sup>(</sup>١) في ج: وأتّفق معه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حصر، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وصرفها، وما ألبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: أمواله في يده.

<sup>(</sup>٥) النصويب من: أ، ب، ج. وفي الأصل: أحسن.

<sup>(</sup>٦) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٧) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٨) تكلمةٌ من: ب، ج، وفي أ: هنا.

<sup>(</sup>٩) في، ب، ج: له.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فدخل، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: بأثقاله، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) (أشد تحصين) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: حصر، والمثبت من: أ، ب، ج.

الحال عليه (۱) وهو لا يرجو انتصاراً من أحد (۱) خرج فاراً، فدخلها القادر، واستأصل (۱) جميع أموالها، فلم يقبلها الفنش منه، فأحضر جميع القادر، واستأصل (۱) جميع أموالها، فلم الدّخائر الموروثة عن أبيه وحدّه، فلم يَف بما قَطَعه (۱) عليه، فسأله أن يُنظره بالباقي إلى أن ينظر فيه [ويجعله بين يديه] (۱)، فقال له: اعطني حصن قنالش (۱) رَهناً فأعطاه إيّاه. فلمّا ظفرت به يده (۷) جعل فيه ثقاته، وحصّل فيه أقواته، وانصرف إلى قشتالة غانماً مملوء الحقائب سالماً، فتغيّرت نفوس النّاس على القادر، ففرّوا سِراً إلى نَظر (۱) ابن هود، فجاد عليهم (۱)، وأحسن إليهم (۱)

- (١) في الأصل: فلما رأى ابن الأفطس ذلك ضاق الحال عليه، والمثبت من: أ، ب، ج.
  - (٢) (من أحد) ليست في: ج،
  - (٣) في الأصل: واستطل، وفي أ، ب: واستطال، والمثبت من: ج.
    - (١) في أ، ج: قاطعه.
      - (٥) زيادةً من: ج.
    - (٦) في الأصل: قنا، وفي ب: قناش. والتّصويب من: أ، ج.

حصن قنالش: لعله الفرية التي في شمال شرق طلبطلة في منطقة وادي الحجارة على حدود قشنالة، وهي الآن مركز قضائي تابع لمدينة مولينا. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ٨٣، حاشبة رقم (٦).

- (٧) في ب: يديه، وفي ج: يداه.
  - (٨) في ج: عمل.
- (٩) (فجاد عليهم) سقطت من: ج.
- (١٠) كان دخول القادر طليطلة في آخر سنة: (١٧٤هـ). عنان: ملوك الطّوائف=

وزحف كلَّ ثاثر إلى بلاد القادر طمعاً في تَملَّكها، والحصول على (١) قُطْبِ فَلَكها (٢) على (١) قُطْبِ فَلَكها (٢) على (١) على الغارات من الغرب، وابن هود يذيقه من الشرق غُصَصَ الكرب.

فلَمًّا تَحقَّق القادر أنّه لا طاقة له على الدِّفاع، ولا سبيل له عنهم إلى المتناع (٢)، كتب إلى الفنش [لحينه] (٤) وتَخلِّى (٥) له عن طليطلة وأنظارها؛ ليعينه على أخذ بلنسية وأقطارها، فطار إليها الفنش بحناح ووصل الغُدُوَّ بالرَّواح؛ فحين وافاه، أخلى له البلاد (٢)، وحصل فيها بالأهل والولد (٢)، بعد أن شرط عليه (٨) أن يؤمّن من فيها من المسلمين في الأنفس بعد أن شرط عليه (١) والأهلين (١٠) والبنين (١١)، وأنّ مَن أحب منهم والأولاد (٩) والأموال [والأهلين] (١٠) والبنين (١١)، وأنّ مَن أحب منهم

<sup>≃</sup>ص۹۰۹.

<sup>(</sup>١) في ب: في.

<sup>(</sup>٢) (والحصول على قطب فلكها)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: اقناع، (ولا سبيل عنهم إلى امتناع) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: يتخلَّى.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: البلد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بأهله وأولاده، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) (أن شرط عليه)، سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٩) (الأولاد) ليست ني: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) زيادةً من: ب.

<sup>(</sup>١١) في ج: أن شرط عليه من فيها من المسلمين أن يؤمنهم في أنفسم وأموالهم وبنيهم.

الانتقال لَم يمنعه (1) منه ومَن أحبّ المقام لم يلزمه سوى أداء الجزية على عدد ما عنده من الأشخاص (۲)، وإن رجع بعد رحيله (۳) نزل على ما كان بيده. من عقار دون تعرّض عليه [لا] (1) في كثير ولا في قليل. فعاهدهم على ذلك وأعطاهم صفقة اليمين، وأقسم لهم أنّه لا يَغْدُر في ذلك ولا يميل (۵).

وكان تَملَكه لها سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. وكان استفتاح [طارق]<sup>(۱)</sup> لها سنة تسعين<sup>(۷)</sup> فأقامت دار إسلام<sup>(۸)</sup> ثلاثمائة وثمانية وتمانين<sup>(۱)</sup> عاماً<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) فِي أَ: التَّنقل لم يمتع، وفي ب: التَّنقل لم يمنعوا، وفي ج: الخروج لم يمنع.

<sup>(</sup>٢) (على عدد ما عنده من الأشخاص) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: رحليه.

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: ولا يمين. (وأقسم لهم أنه لا يُغْدُر في ذلك ولا يميل)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: هذا الطّريق، والنّصويب من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٧) هذا القول لا يتّفق مع ما ورد في المصارد الأخرى، فقد كان فتحها سنة:
 (٢٩هـــ).

ابن الأثير: الكامل ١٢٣/٤، والذَّهبي: تاريخ (٨١-١٠٠هـ)، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج: الإسلام.

<sup>(</sup>٩) في ج: وثلاثين.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: من الأعوام.

فخرج المسلمون من<sup>(۱)</sup> جميع الأقطار حين تَملّكها العدوّ، ولم يكن لهم قرار<sup>(۱)</sup>، [ولا هدو]<sup>(۱)</sup>، ولا طمع في التّخلّص من يد اللّعين، سوى أنباء طرأت<sup>(1)</sup> عليهم من قبل المرابطين، وأنّهم قد ملكوا مغرب العدوة، وطردوا عنه الزّناتيّين<sup>(۱)</sup>، فكأنّهم<sup>(۱)</sup> تأنّسوا<sup>(۱)</sup> بأبنائهم، ورجوا الفرج من تلقائهم.

وفي هذه السّنة<sup>(٨)</sup> التي دخلوا فيها<sup>(٩)</sup> طليطلة توفّي [المؤتّمن]<sup>(١٠)</sup>

والصّواب: ما أثبته؛ لأنّ المقتدر بن هود والد المؤتمن يوسف قد توفّي سنة (٤٧٤هـــ)، بعد أن قسم مملكته بين ولديه: يوسف المؤتمن هذا، والمنذر؛ فكان المؤتمن على سرقسطة ما يقارب أربع سنوات، توفّي بعدها سنة (٤٧٨هـــ)، أي: في السّنة التي سقطت فيها طليطلة. عنان: دول الطّوائف ص٢٨٦، ٢٨٦.

<sup>(</sup>١) فِي أَ: فِي.

<sup>(</sup>٢) (لهم قرار) سقطت من: ب، وفي أ: له قرار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولا تمدّن، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في أ: إنماء طارقا.

<sup>(°)</sup> يقصد الدّولة الزّناتية التي حكمت المغرب الأقصى، وقد انتهى حكمهم على يد المرابطين الصّنهاحيّين. العبادي: تُحقيق تاريخ الأندلس، ص: ٨٥، حاشية رقم (٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كألهم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: بأنسوا.

<sup>(</sup>٨) أي: سنة: (٧٨هـ)،

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: وفي سنة دخول العدر.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل والنَّسخ الأخرى: المقتدر، وهو خطأ ظاهر.

يوسف بن هود صاحب سرقسطة (١)، وقام بالإمامة (٢) من بعده ابنه (٦) أحمد (١)، وتَسَمَّى بالمستعين.

وفيها<sup>(۱)</sup> توفّي الوزير أبو بكر<sup>(۱)</sup>، بن عبد العزيز، القائم بأمر بلنسية، الذي كان [أزمع]<sup>(۷)</sup> القادر أن ينازله، [ويخرّب]<sup>(۸)</sup> منازله<sup>(۱)</sup>، وبقي أمرها بعده سُدى [نهزةً للعدوّ]<sup>(۱۱)</sup>، [فرحل عند ذلك]<sup>(۱۱)</sup> القارد من طليطلة

- (١) في الأصل: سرقصطة، والنّصويب من: أ، ب.
  - (٢) في أ، ب، ج: بالأمر بعده.
    - (٣) في ج: أبن ابنه.
- (٤) هو: أحمد المستعين بن المؤتمن، ويعرف بالمستعين الأصغر، خلف أباه على حكم سرقسطة سنة: (٣٠هـــ). عنان: دول الطّوائف ص٢٨٦-٢٩١.
  - (٥) أي في سنة (٢٧٨هـ).
- (٦) هو: أبو بكر محمّد بن عبد العزيز، حاكم مملكة بلنسية بعد أبيه، كان عالماً حازماً، اتبع الرّفق والعدل وأجزل العطاء للعمال والجند، توفّي سنة (٢٨٨هـ)، بعد أن حكم عشرة أعوام تقريباً. ابن عذاري: البيان المغرب ٣٠٣/٣، ٢٠٤، وقد وهم في حقيقة شخصية أبي بكر هذا، فنسبه إلى المنصور بن أبي عامر خطأ. عنان: دول الطّوائف ص٢٢٥، ٢٢٦.
  - (٧) في الأصل: مع، والتّصويب من: أ، ب، ج.
  - (٨) في الأصل: ويخرّج، والتّصويب من: أ، ب.
    - (٩) (ويخرّب منازله) سقطت من: ج.
      - (١٠) زيادةً من: ج.

والنُّهُزَة، بالضَّمَّ: الفرصة. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٦٧٦، (نحز).

(١١) في الأصل: فارتحل عنه القادر، والمثبت من: أ، ب، ج.

مع حيش وجَّهه (۱) معه الفنش وعليه (۲) البرهانس (۲) لعنه الله، وذلك في سنة ثمانين وأربع مائة، فأنزله القادر بالرُّصافة (٤)، ونزل (٥) هو دار الإمارة (١)؛ [فياله من صَدْع] (٢) صَدَّعَ / أَفْلاذَ الأكبَاد، وَفَزَّعَ قلوب العباد، واستوى في [١١٧/ب] مُصابه الحاضر والباد. ووافَى (٨) بلنسية؛ فأدخله (٤) أهلها فيها خوفاً من الحصار (١٠).

ولَمَّا حَصَّل (١١) الطَّاغية الفنش بطليطلة شمخ بأنفه، ورأى أنَّ زمام

<sup>(</sup>١) ني أ، ب: وحه.

<sup>(</sup>٢) (وعليه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) البرهانس: قائد أسباني، من كبار قواد الملك الفونسو السّادس (الفنش)ملك قشتالة وليون. العبادي: تَحقيق تاريخ الأندلس، ص: ٨٦، حاشية رقم: (٣)، وعنان: دول الطّوائف ص٢٢٧، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) رصافة بلنسية: تقع في جنوب شرق بلنسية، بينها وبين البحر، وما زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم. الحميري: الرّوض المعطار ص٢٦٦، العبادي: تَحقيق تاريخ الأندلس، ص: ٨٦، حاشية رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأنزل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: الامرة.

<sup>(</sup>٧) تكملةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، وأ، ب: ووف، والتصويب من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وأ، ب: فأدخل، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الحصران، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: دخل.

الأندلس قد حصل في كفّه، فشنّ غاراته (۱) على جميع أعمالها، حتى فاز باستخلاص (۲) جميع أقطار ابن ذي النّون و ستفصالها، وذلك ثمانون منبراً سوى [البُنيَّات] (۱)، والقرى والمعمورات، وحاز من وادي الحجارة إلى طلبيرة (۱)، وفَحْص اللَّج (۱)، وأعمال شنتمرية (۱) كلّها، ولم يكن بالجزيرة من يلقى أقل كلب من كلابه، فعند ذلك وجّه كلَّ رئيس بالأندلس (۷) رسُلُهُ (۱) إلى الفنش مهنّين، وبأنفسهم وأموالهم مقتدين، وفي أن يشركهم (۱) في بلادهم له عاملين، ولأقوالهم إليهم جابين (۱)، حتى إنّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: غارته، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بخلاص، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، وما أثبته من: أ، ب، ج.

البُنيّات: المدن الصّغيرة التِي تنبع المدن الكبيرة. العبادي: تَحقيق تاريخ الأندلس، ص: ٨٧، حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) طلبيرة: مدينة كبيرة تقع على نمر تاجه غربي طليطلة على بعد سبعين ميلا. الحميري: الرَّوض المعطار ص٣٩٥، والعبادي: تَحقيق تاريخ الأندلس، ص: ٨٧، حاشية رقم (٣).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: وحصر، والتصحيح من: أ، ب، ج.
 فُحْص اللَّج: لم أثف له على تعريف دقيق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وعمال شتمرية، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: من الأندلس.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: رسوله، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ابن يشاركهم، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: حابثين. والتّصويب من: أ، ب، ج.

صاحب (۱) شنتمرية [حسام الدّولة (۲) بن رزين، نفض إليه بنفسه، وتحمّل هدية عظيمة القدر سَنيّة] (۱) متقرِّباً إليه، وراغباً أن يُقرهُ في [بلده] (۱) عاملاً بين يديه، فحازاه (۱) على هديته بقرد وهبه إيّاه؛ فحعل ابن رزين يفتخر (۱) به على سائر (۷) الرّؤساء، ويعتقد أنّه [جُنّتُه] (۱) ممّا كان يحذر من الفنش من وقوع البَأْساء (۱)

وانتحى (١٠) الفنش انتحاء (١١) الجبابرة، وأنزل نفسه منازل (١٢)

ابن عذاري: البيان المغرب ٣١٠/٣، ٣١١، وعنان: دول الطَّوائف ص٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أصاب، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) هو: يحيّى بن عبد الملك بن هذيل بن رزين، حسام الدّولة، آخر ملوك هذه الأسرة، وكان عاجزاً ضعيفاً حكم بعد أبيه من سنة: (٤٩٦-٤٩٧هـ).

<sup>(</sup>٣) تكملةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ب: بلاه. والتصويب من: ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: فجار.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: يفخر.

<sup>(</sup>٧) في ج: جميع.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) الخبر عند: ابن عذاري: البيان المغرب ٢١١/٣، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>١٠) انتحى، أي: مال في سياسته وتعامله مع النَّاس إلى فعل الجبابرة. والانتحاء: الميل. الجوهَريّ: الصُّحاح ٢٥٠٣/٦، (نحا).

<sup>(</sup>۱۱) في ج: منحى.

<sup>(</sup>١٢) في ج: مُنْزلته نفسه.

القياصرة، وداخله من الإعجاب ما احتقر به كلّ ماشٍ على التّراب، وتَسَمَّى بالأنبراطور(١)، وهو بلغتهم أمير

المؤمنين<sup>(۱)</sup>، وجعل يكتب في كتبه الصّادرة عنه من الأنبراطور ذي المُؤمنين<sup>(۱)</sup>، وأقسم لأرُسَال<sup>(۱)</sup> الرّؤساء أنّه لا يترك في الجزيرة من التّوار<sup>(۱)</sup> [أحداً]<sup>(۱)</sup> ولا يُبقى لَهم ملتحداً<sup>(۱)</sup> سوى من اكتنفته رِعَايَتِي، وشملته عنايَتي.

وكان [رسول] (^) ابن عباد إليه يهوديّاً يُعرف بابن مشعل، فقال له: كيف أترك قوماً مَحانين [تسمّي كلّ] (١) واحد منهم باسم (١١) خلفائهم،

- (١) في الأصل: بالأنبطور، وفي ب: بالأنبدطور، والتصويب من: أ، ج.
  - (٢) في ج: ومعناد: أمير الأمراء.
- (٣) المُلتين: أي: الإسلام والمسيحية، ويؤثر عن المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية أنه حينما تسلّم من الملك الفونسو السادس (الفنش) رسالة تحمل هذا اللّقب، شطبه بقلمه، وردّ عليه قائلاً: المسلمون أحقّ بهذا الاسم. العبادي: تَحقيق تاريخ الأندلس، ص: ٨٨، حاشية رقم (٣).
  - (٤) في الأصل، وب: لأن سال، والمثبت من: أ، ج.
    - (٥) في الأصل، و، ب: النُّوراء، والمثبت من: ج.
      - (٦) التّكملة من: أ، ب، ج.
      - (٧) (ولا يبغى لهم ملتحداً) ليست في: ج.
        - (٨) التّكملة من: أ، ب، ج.
    - (٩) في الأصل: بسمى، والمثبت من: أ، ب، ج.
      - (١٠) في ج: باسما.

وملوكهم (۱) وأمرائهم (۲) فمنهم: المعتضد، والمعتمد، والمعتصم، والمتوكّل، والمستعين، والمقتدر، والأمين، والمأمون، وكلّ واحد منهم لا يسلّ (۲) في (۱) الذّب عن نفسه سيفاً (۱) ولا يرفع عن رعيّته (۱) ضيّماً (۱) ولا خوفاً (۱) أظهروا الفسوق والعصيان، واعتكفوا على المغاني والعيدان [ومعاطات بنت الدّنان] ؟! (۱۰).

وكيف يَحلَّ لبشرِ أنْ يقرَّ منهم على رعيَّته أحداً، وأنْ (١١) يدعها بين أيديهم سُدى؟! (١٢).

<sup>(</sup>١) في ج: ملوكهم، وخلفائهم.

<sup>(</sup>٢) (وأمرائهم) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يسئل، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: عن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: شيئاً، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: عن نفسه فضلاً عن رعيُّته.

<sup>(</sup>٧) الضّيم: الظلم، الغيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٤٦١، (ضيم).

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج: حيفاً.

<sup>(</sup>٩) التَّكملة من: أ.

<sup>(</sup>١٠) زيادةٌ من: ج. وبنت الدَّنان: الحمر.

<sup>(</sup>١١) في ب، أو أن.

<sup>(</sup>۱۲) (وأن يدعها بين أيديهم سدى) سقطت من: ج. وانظر نص الخبر عند عبد الله عنان: دول الطّوائف ص٧٤.

وانتشر الرَّوم على جميع الأقطار (١) وعثوا في جميع الأمصار (٢). [وصارت لهم أقصى بلاد المسلمين مرتعاً] (٢)

ولقد بلغ الرّوم<sup>(١)</sup> أن أغاروا<sup>(٥)</sup> في نمانين فارساً ممَّن لا حلاق لهم على <sup>(١)</sup> نظر ألْمرية؛ فأحرج ابن صمادح [واليها]<sup>(٢)</sup> قائداً من قوّاده، ومعه من حيار جنده أربعمائة، فلمّا التقوا بالعدوّ<sup>(٨)</sup>، [انمزموا<sup>(١)</sup>، وما وقفوا ولا أقدموا]<sup>(١)</sup>.

ولَمَّا تيقِّن كلَّ مَن ثار ورأس، ولا سيما رؤساء غرب الأندلس كابن عباد، وابن الأفطس، مذهب ألفنش (١١)، [فيهم](١٢)، وأنه لا يقنع

<sup>(</sup>١) في ب: الأمصار.

<sup>(</sup>٢) (وعثوا في جميع الأمصار) سقطت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ من: ج.

<sup>(1)</sup> في ج: ولقد بلغ من كان أحقر من أحد وفيهم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: غاروا، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ: عن.

<sup>(</sup>٧) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: بالفد.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: والهزموا.

<sup>(</sup>١٠) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في ج: الطاغية.

<sup>(</sup>١٢) التُكملة من: أ، ب، ج.

منهم بجزیة ولا هدیة (۱)، رأوا أنّ الرّجوع إلى الحق أحق، فاستصرحوا (۱) بالمرابطین، واستنتصروا بأمیر المسلمین یوسف بن تاشفین (۱)، علی ان المرابطین، واستنتصروا بأمیر المسلمین یوسف بن تاشفین (۱)، علی الرابطین اینخرطوا] (۱) في سلكه (۱)، ویدخلوا تحت ملكه، وفتحوا له بابا الله الجهاد كانوا قد سدّوه (۱)، فأجابهم إلى ما سألوه (۱)، ولم یُخالفهم فیما طلبوه؛ إذ كان راغباً في جهاد المشركین، والذّب عن حریم المسلمین، فاستیقظ [طلب] (۱) النصر (۱) من منامه، وطلع (۱۱) بدر التّأیید من اخلال] (۱۱) غمامه.

<sup>(</sup>١) في ج: ولا بديه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وب، ج: واستصرخوا، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٣) هو: يوسف بن تاشفين اللَّمتوني البربري، أبو يعقوب، أمير المسلمين، اختط مدينة مراكش، وعبر إلى الأندلس ينجد الإسلام، فطحن العدو في وقعه الزّلاقة، كان حسن السيرة خيراً عادلاً، مات سنة خمس مئة. ابن الأثير: الكامل ٢٣٦/٨، والذّهبي: سير ٢٥٤/١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ينحازوا، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: مسلكه.

<sup>(</sup>٦) (وفتحوا له باباً إلى الجهاد كانوا قد سدّوه)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: إلى ما رغبوه.

<sup>(</sup>٨) الزُيادة من: ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: النصير.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: وتطلّع.

<sup>(</sup>١١) التَّكملة من: ج.

وأسرع في عبور البحر بنفسه وإخوته المراطبين، سنة ثمانين وأربعائمة (١)

وقد أُخْلُص لله تعالى نيَّته، وحقَّق (٢) في ذاته طَوِيَّته، وملأ (٢) البحر أساطيلاً [وأجاز] (٤) الأجناد رعيلاً [رعيلاً] (٥) وحلّ (١) بالجزيرة الخضراء (٤)، [في كتيبته الخضراء] (٨) المشتملة (٤) على اثني عشر ألف (١٠) راكب من صناديد الأجناد.

ووافاه المعتمد محمّد بن المعتضد بن عبَّاد بجملة من عنده من(١١)

<sup>(</sup>١) في الأصل، وأ، ب: أربعمائة وتمانين. والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: وحقن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ملأ، وفي أ: ومد، والمثبت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأزاد، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: واحتل.

<sup>(</sup>٧) الجزيرة الخضراء، وتسمَّى: جزيرة أم حكيم، وهي جارية لطارق بن زياد، وتقع هذه الجزيرة بحوار جبل طارق، وهي اليوم ميناء في جنوب أسبانيا. الجميري: الرَّوض المعطار ص٣٢٣، العبادي: تَحقيق تاريخ الأندلس، ص٩٠، حاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>٨) التّكملة من: أ، ب، وفي ج: في كتيبته.

<sup>(</sup>٩) في ج: تشتمل.

<sup>(</sup>١٠) (ألف) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>۱۱) بياض في: ب.

الأجناد<sup>(۱)</sup>، والمتوكِّل بن الأفطس<sup>(۱)</sup> بِجميع مَن تحت<sup>(۱)</sup> لوائه من الأجناد، ولَحِقَ أكثر الرَّؤساء<sup>(۱)</sup> بِمَن معهم<sup>(۱)</sup> وكلَّ مَن رغب<sup>(۱)</sup> في الجهاد.

وكان ألفنش محاصراً لسرقسطة، وقد أقسم أنّه لا يبرح عنها حتّى يدخلها. والقدر يأبَى ذلك (١) فبذل إليه (١) المستعين [صاحبها] (١) أموالاً جليلةً (١٠) في زواله وانتقاله (١١) عنها وترحاله (١٢)، فأبَى كلّ الإباية، وجعل

<sup>(1) (</sup>ووافاه المعتمد محمّد بن المعتضد بن عبّاد بجملة من عنده من الأجناد)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: وابن الأفطس المتوكّل.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: ما تحت.

<sup>(</sup>٤) في ج: ولَحق الرّؤساء كلّهم.

<sup>(°) (</sup>بمن معهم) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: راغب.

<sup>(</sup>٧) في أ: والقدر يأبي إلاّ خلاف من ذلك، وفي ب: والقدر يأبي خلاف ذلك. والجملة سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ب، ج: له.

<sup>(</sup>٩) زيادةً من: ا، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: جُمَة.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، ج: وتنقله.

<sup>(</sup>١٢) (وترحاله) ليست في: ج.

لكلّ من ذلّ (۱) له من الإسلام البرّ والرّعاية، وأخذ نفسه بالعدل فيهم والأمان، والرّفق في السّرّ والإعلان (۱)، ووعدهم ألاّ يُلزمهم غير ما تُوجبه السُّنةُ الإسلامية، وأن يحملهم في سائر ذلك على الحُرُيّة (۱) وقد كان تحقّق أنه (۱) فرّق على ضعفاء أهل (۱) طليطلة مائة ألف دينار، ليستعينوا هما (۱) على الزّراعة، والاعتمار، فاستدلّ [أهل] (۱) سرقسطة على صدق مقاله وتَحقّق فعاله.

فبينما هو كذلك؛ إذْ وصل (^) إليه ظهور المرابطين في مغرب العدوة، وأنهم يرومون الجواز للأندلس في كلّ روحة وغدوة (٩)، فكتب

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: دان.

<sup>(</sup>٢) (والأمان، والرُّفق في السّرّ والإعلان)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: الجزية.

<sup>(</sup>٤) في ج: تحقّن عندهم أنه.

<sup>(</sup>٥) في أ: أعمال. و(أهل) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١) (١٩) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٧) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: وصله.

<sup>(</sup>٩) (في مغرب العدوة، وأنهم يرومون الجواز للأندلس في كلّ روحةٍ وغدوةٍ)، سقطت من: ج.

فَلا كُتْب إلاّ المَشْرِفيّة (^) والقَنا ولا رُسْلَ إلاّ بالخميسِ العَرَمْرَمِ (٩)

ولم يزد على هذا البيت حرفاً واحداً؛ فما كان إلاّ أنْ وصل هذا الجواب وكتاب ثقته بطليطلة بِحواز (١٠٠ أمير المسلمين قد ورد عليه، فوجّه إلى المستعين [أن لا يدفع له من المال ما أمكنه (١١)، ويأخذ في أسباب

<sup>(</sup>١) (اللعين)، ليست في: أ، ب، وفي ج: ألفنش.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: السّاسين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يهدوني، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إليه، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: النَّيْتين، والصُّواب من: أ، ب. و(من هذين الوجهين) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) (رحمه الله) ليست في: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) (صلى الله عليه وسلم) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٨) المشرفية: السبوف. الجوهري: الصحاح ١٣٨٠/٤ (شرف).

<sup>(</sup>٩) هذا البيت لأبِي الطَّيّب الْمُتّنَبِّي: ديوانه ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>۱۰) في ج: أن.

<sup>(</sup>١١) في ج: ما أمكنه من المال.

الارتحال<sup>(۱)</sup>، وجواز المرابطين، قد نَما<sup>(۲)</sup> إلى المستعين]<sup>(۱)</sup>؛ فأبَى أن يدفع إليه درهما واحداً<sup>(۱)</sup>؛ [خشية أن يتقوّى به ويستعين]<sup>(۱)</sup>؛ فرحل اللّعين صاغراً، [وآب بالخيبة]<sup>(۱)</sup> إلى طليطلة خاسئا<sup>(۱)</sup>، وأنفذ كتبه إلى [جميع النّصاري]<sup>(۱)</sup> مُعْلماً بجواز المرابطين، فوافاه أهل قشتالة في عدد لا يُحصى، وأقلع قائده<sup>(۱)</sup> البرهانس عن بلنسية فَلَحِق به، وأقبلت عليه العساكر من أقصى الرّوميّة<sup>(۱)</sup> حتّى [ملؤوا]<sup>(۱)</sup> البطاح والأفضية<sup>(۱)</sup>؛ فأعجب<sup>(۱)</sup> بنفسه، [وقد]<sup>(۱)</sup> وَيْقَ بكثرة [مَن اجتمع إليه]<sup>(۱)</sup> من أبناء

<sup>(</sup>١) (ويأخذ في أسباب الارتحال) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: أنمى المستعين، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٣) التُكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) واحدا) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) التَّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٦) التَّكملة من: أ، ج، وفي ب: ودأب بالخببة.

<sup>(</sup>٧) فِي أَ، بِ: خاسرًا، (صاغراً، وآب بالخيبة إلى طلبطلة خاسِناً)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: إلى بلاد النّصارى، والمثبت من: أ، ب،، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وأ، ب: قائد، والنّصويب من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: الرّمية.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: وصلوا، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) (حتَى ملؤوا البطاح والأفضية)، سقاطة من: ج.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: وأعجب، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٤) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>١٥) تكملةً من: أ، ب، ج.

جنسه، وأقسم [لعنه الله] (١) أنّه لا يجيء إليه (٢) طالبّ، ولا يغلبه غالبّ (٢)، ولو أنّه الله الله الله عن ذلك] (١)، فخذله الله؛ إذ تبرأ من حوله وقُوّته (٥), وانفصل عن (١) طليطلة بِحيوشه التي ضاقت بما [الله من حوله وقُوّته (٥), وانفصل عن (١) طليطلة بِحيوشه التي ضاقت بما [الله من حوله وقُوّته (٢)، ولم يصحبها نصر ولا نجاح، كأنّها (٨) [اللّيل الدّامس، والبحر الطّامس، قد لبسوا] (١) الدّروع الضّافية، وتُحزّموا بالسّيُوف (١٠) الماضية، وتقلّسوا (١١) بالحديد (١٦)، وتقدّموا ببأس شديد.

<sup>(</sup>١) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: يقوم له.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: مغالب.

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: ج.

 <sup>(</sup>٥) في أ، ب: فوته وحوله.

<sup>(</sup>٦) ئي ج: من.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب، ج: البطاح.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وأ، ب: كأنه، والتصويب من: ج.

<sup>(</sup>٩) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: وتقلَّدوا السَّيوف.

<sup>(</sup>١١) تقلسوا، أي: لبسوا القلانس على رؤوسهم. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٧٣١، (قلس) بتصرّف.

<sup>(</sup>۱۲) (تقلسوا بالحديد) ساقطة من: ج.

طبولهم(١) القرون، وألويتهم كأنّها(٢) السّحاب الجُون(٢)

وسار أمير المؤمنين نحو بطلبوس، قاصداً (١) طليطلة للقاء ألفنش (٥) في حيوش (١) تَقُرُّبُها عيون الأولياء، [ويسحب قلوب الأعداء] (٧)، فالتقيا على مقرُبَةً من بطليوس، بموضع يقال (٨) له: الزَّلاَقة (١)، وكان بين المحلّتين (١٠) ثلاثة أميال، فَتَراسلا (١١): متَى يكون اللّقاء الذي تسيل

<sup>(</sup>۱) في الأصل، وأ، ب: طلبوا لهم، والصّحيح ما أثبته من: ج؛ لأنّ نفخ القرون عند النّصارى كان بمثابة قرع الطّبول عند المرابطين. العبادي: تُحقيق تاريخ الأندلس، ص: ۹۲، حاشية رقم: (1).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وج: كأنهم، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الجُون، جمع: حَون، بفتح الجيم: الأَسْوَد، وهو من الأضداد. الجوهَرِيّ: الصّحاح (٣) ١ (٣-ون).

<sup>(</sup>٤) (نحو بطليوس، قاصدا) تكرّرت في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) (ألفنش) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) (في جيوش) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٧) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: يعرف بالزُّلاقه.

<sup>(</sup>٩) الزّلاقة، مكان الوقعة الشّهيرة، وهي اليوم قرية صغيرة على بعد (١٢)كيلاً شَمالِي شرق بطليوس في غرب الأندلس. الحميري: الرّوض المعطار ص٢٨٧، العبادي: تَحقيق تاريخ الأندلس، ص: ٩٣، حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>١٠) في ج: المحلَّة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فأرسل، والمثبت من: أ، ب، ج.

فيه (١) الدّماء؟ (٢)؛ فقال الملعون: هذا يوم الخميس والجمعة عيدكم، والأحد عيدنا، فيكون يوم السبّت (٢) اللّقاء بيننا (٤)؛ فقال أمير المؤمنين: كذلك إن شاء الله يكون. واللّعين قد اعتقد (٥) في ذلك المكر، وقصد الغدر.

وكان أمير المؤمنين (١) قد نزل بِمحلّة (٧) [تجاه العدو] (٨)، ونزل ابن عبّاد عبّاد وسائر رؤساء (٩) الأندلس على بُعْد منه، فرفع ابن عبّاد الأسطُر (١٠)، ونظر الطّالع ومَنْزل أمير المؤمنين (١١)، فقال: ذلك مَنْزل

<sup>(</sup>١) فِي أَ: فِيه تُسال، وفي ب: فيه تسل.

<sup>(</sup>٢) (الذي تسيل فيه الدّماء) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) الحميري: الرّوض المعطار ص ٢٩.

وفي مصادر أخرى: يوم الإثنين. ابن الأثير: الكامل ١٤٢/٨، والمراكشي: المعجب ص١٩٢٨، وابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) (بيننا)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: اعتمد.

<sup>(</sup>٢) في ج: المسلمين.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: بِمحلته، والمثبت من: أ، ج.

<sup>(</sup>٨) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: الرّؤساء.

<sup>(</sup>١٠) الأسطُرلاب: يونانية الأصل، آلة كانت تستعمل لمراقبة مواضع الكواكب وتحديد علوّها. الجواليقي: المعرب ص٥٥، ووجدي: دائرة معارف القرن العشرين ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج: المسلمين.

نحيس<sup>(۱)</sup> فَلَمَّا كان ليلة الجمعة رحل<sup>(۱)</sup> عنه أمير المؤمنين<sup>(۱)</sup>، ونزل بين جبلين، فأخذ المعتمد طالع نُزوله [فيه]<sup>(۱)</sup>، فقال: لَمْ أَرَ قَطُّ<sup>(۱)</sup>، أسعد من هذا<sup>(۱)</sup> المَّنْزِل [الذي نزله]<sup>(۷)</sup>

فلمَّا كان سَحر ليلة الجمعة قدَّم اللَّعين كتائبه، وضمَّ إليه جنائبه (^) وقصد نحو مَحلَّة المعتمد ورؤساء الأندلس، وهو يظنّها محلَّة [أمير

قلت: وهذا من خرافات المنجُّمين، وإلاَّ فإنَّ الحير والشَّرُّ بيد الله وحده.

ولم أعثر على هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها؛ فإن كان هذا الخبر صحيحاً؛ فإنه يصف ابن عباد بأنه كان منجّماً: استدلّ بأحوال النّجوم على ما سبقع للمسلمين بقيادة ابن تاشفين في هذه الوقعة، وهذا هو التّنجيم الذي ينافي التّوحيد ويوقع صاحبه في الشّرك؛ لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو سبحانه بمشيئته وإرادته، ولأنه يتحكّم على الغيب ويتعاطى علماً قد استأثر الله به.

<sup>(</sup>١) في ج: لم أر أنحس من مُنْزل نزله أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) (رحل) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: المسلمين.

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (قط) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ذلك.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٨) (وضمَّ إليه جنائبه) ساقطة من: ج.

المسلمين] (١)، فلم يشعروا (٢) بمم إلا وسيوفهم في رقابهم تشرع (٣)، ورماحهم في دمائهم تكرع. ففر النّاس فرار الأوعال من تلك السّهولة والأجبال، ووقف لهم المعتمد كالأسد الوّر د(٤)، وناطحهم مناطحة الأقران، وثبت ثبوت راسخات الرّعان (٥)، حتى أثْخَن بالجراح، وتبع الرّوم فلّ المسلمين تَمانية عشر ميلاً في تلك البطاح، يقتلون ويأسرون [وينتهبون] (١)

فأعلم أمير المسلمين بالهزام الرّؤساء فقال: اتركوهم قليلاً للفناء؛ فكُلُّ(٢) من الأعداء. فلمَّا تَحقَّق أنَّ أكثرهم قد أُسِر وقُتِلَ<sup>(٨)</sup> رأى أنّه قد آن<sup>(١)</sup> أن يفترس العدو؛ إذْ قد تباعد عن محلّته، [وتحمّل وقصد بحيشه محلَّة

<sup>(</sup>١) النَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يشعر، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) (تشرع) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) الوَرْدُ: الأسد الأبيض بلون الورد. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ٢/٥٥٠ (ورد)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٥) (وناطحهم مناطحة الأقران، وثبت ثبوت راسخات الرّعان)، سقطت من: ج. والرّعان: الجبال الطّويلة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٥٥٠، (رعن).

<sup>(</sup>٦) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: فكلا الفريقين,

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أسرا وقتلوا، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وأ، ب: آمن، والتصويب من: ج.

العدوّ](١)، فتغلّبها واستأصلها(١) وانتهبها، وفَتَلَ فيها نحو عشرة آلاف بين راجلٍ وفارسِ(٦)، وما منهم إلاّ بطل مُداعس(٤)

ومضى على وجهه (٥) [في أثر] (١) ألفنش، وقد تفرّق له (٧) في أتباع الإسلام أكثر الجيش؛ فوضعوا السُّيُوفَ [في ظهورهم] (١) والأسنَّة (١) في نُحورهم (١٠)، فانُهزموا، وولُوا مدبرين خاسئين (١١)، فارِّين مذعورين (١٢)

ولَحَا اللَّعين إلى حبل منيع في نحو ثلاث مائة فارسٍ من رجاله(١٣)،

مُداعس: مُطاعِن، والمداعسة: المطاعنة. الجوهَرِيّ: الصَّحاح ٩٢٩/٣، (دعس).

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: أ، ب، وفي ج: فقصد محلَّته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: واستصالها، والتصويب من: أ، ب، والكلمة سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رجال وفرسان، وأمامهم الأبطال، والتصويب من: أ، ب، وعبارة: (بين راجل وفارس) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٤) (مُداعس) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٥) (وجهه) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٦) التُكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عليه، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: والأسل.

<sup>(</sup>١٠) (والأسنة في نحوهم) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١١) في ج: خاسرين.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب: مدحورين، (فارين مذعورين) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>۱۳) (من رجاله) ساقطة من: ج.

وكان قد وصل في ستِّين ألفاً من رجاله الأنجاد (١)، فلمَّا جَنَّ عليه اللّيلُ، وَأَمِن أَنْ يَتْبَعه الخيلُ، انسلُّ انسلال الأرنب، أمام ذي المخلّب، ولَحِق بطليطلة (٢) مهزوماً حزيناً (٣) مكلوماً.

[مُوكَّلاً] (اللهُ مِنْ عَفَّة الْحَوْف لا من عَفَّة الطَرِب (۱) مَوْكُلاً (اللهُ مِنْ عَفَّة الطَرِب (۱) مَوْكُلاً [أمُوكُلاً] (اللهُ مِنْ عَفَّة الطَرِب (۱) مَوْكُلاً] [أمُوكُ مِنْ عَفَّة الحَوْف لا من عَفَّة الطَرِب (۱)

وابتدر المسلمون بقطع رؤوس المشركين، وبنوها كالصّوامع، في صحون (٢) الجوامع، وأذّن المسلمون (٨) عليها ثلاثة أيّام، وتراجع [إلى] (٩)

<sup>(</sup>١) في أ، ج: من أنجاد أبطاله، وفي ب: من أجناد أبطاله.

<sup>(</sup>٢) في ج: فلما حن عليه اللَّيل انسل، ولحق بطليطلة ذليلاً.

<sup>(</sup>٣) (حزينا) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يقع، وفي أ، ب: بقاع. والتَصويب من: ج.

يفاع الأرض: المرتفع منها، أو التّلّ. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٠٠٤، (يفع).

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لأبي تَمام من قصيدته التِي مدّح بما المعتصم بِمناسبة فتح عمورية. ديوان أبِي تَمام بشرح التّبريزي ٧٤/١ (تحقيق: محمّد عبده عزام).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وأ، ب: حصون، والصّواب من: ج.

<sup>(</sup>٨) في، أ، ب: المؤذَّنون، وفي ج: وقال المؤذِّنون في أعلاها بالآذان.

<sup>(</sup>٩) التّكملة من: ج.

المحلَّة كلِّ مَنْ أسلم من المسلمين(١)

وكانت الهزيمة يوم الجمعة عاشر رجب الفرد سنة إحدى وثمانين، وأربع مائة (١)

وتنفّس بما<sup>(٢)</sup> مخنق الجزيرة. وثبتت بسببها كثيرٌ من البلاد<sup>(١)</sup>. فبينما أمير المسلمين يُدَبِّر في الدّخول إلى بلاد المشركين؛ إذْ وافاه

وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ١١٧/٧: أنّها كانت يوم الجمعة ١٥ رجب سنة: (٤٧٩هــــ).

والتّاريخ الصّحيح لِهذه الوقعة هو الذي ذكره يوسف بن تاشفين في خطابه بالفتح إلى عدرة المغرب، وهو ١٢، رجب سنة (٤٧٩هـ)، الموافق ٢٣ أكتوبر سنة (٤٧٩هـ)، وهذا التّاريخ المبلادي هو الذي تضعه الرّواية النّصرانية للموقعة. عبد الله عنان: دول الطّوائف ص٣٢٣، حاشية (٤)، نقلاً عن كتاب الرّوض القرطاس، وكتاب الحلل الموشية.

(٣) في ج: منها.

<sup>(</sup>١) في الأصل وأ، ب: من الإسلام، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٢) هذا التاريخ يختلف مع ما ورد في الرّوايات الإسلامية في تحديد تاريخ المعركة، في غول ابن الأثير: إنّها كانت في أوائل رمضان سنة: (٧٩هــــ). الكامل ١٤٢/٨. ويتّفق معه المراكشي في الشّهر، ولكنّه يقول: إنّها كانت في سنة: (٨٠٠هـــ). المعجب ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بالاد كثيرة، (وثبتت بسببها كثيرٌ من البلاد)، ساقطة من: ج.

كتاب بوفاة ابنه الكبير، فطرأ عليه من ذلك رِزْءُ(١) كبيرٌ(٢)، ولم يكن له بُدُّ من الصُّدور(٦) إلى العدوة بسبب هذا المصاب الخطير، فترك عند المعتمد ثلاث آلاف فارس، وقدّم عليهم القائد أبا عبد الله؛ محمد(٤) بن الحاج، وأخذ في الإنصراف، وترك أهل الأندلس مع رؤسائهم في غاية من الاختلاف، وقد مالت نفوسهم إلى أمير المؤمنين(٥)، لما رأوا [عنده](١) من العدل [فيه](٧) والإنصاف(٨)

فلَمَّا تَحقَّق عند النّصارى أنّه قد جاز، وقطع البحر وفاز<sup>(۱)</sup>، اتّفقوا على تدويخ<sup>(۱)</sup> شرق الأندلس، فشنّوا<sup>(۱)</sup> الغارات على سرقطسة،

<sup>(</sup>١) زِرْء: مصيبة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٥٢، (رزأ)، بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) (فطرأ عليه من ذلك رِزْءُ كبيرٌ)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: العودة.

<sup>(</sup>٤) (محمد) سقط من: ج، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: السلمين.

<sup>(</sup>٦) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٧) زيادةً من: أ، ب، وفي ج: من العدل والشهامة.

<sup>(</sup>٨) (والإنصاف) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) (وقطع البحر وفاز)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: على أن يدوَّحوا.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: وشنُّوا، وفي أ، ب: وشنَّ، والمثبت من: ج.

وجهاتما، وتمادوا إلى بلنسية، ودانية، وشاطبة، ومرسية<sup>(۱)</sup>، وذواتما، فانتسفوها نسفاً<sup>(۱)</sup>، وتكروها قاعاً صفصفاً، وأخذوا حصن [مره]<sup>(۱)</sup> رايط<sup>(۱)</sup> وغيرها فساء حال المشرق<sup>(۱)</sup>، وحسن المغرب<sup>(۱)</sup> بمن كان فيه من المراطبين، وخرج الحاجب<sup>(۱)</sup> منذر بن أحمد بن هود من لاردة<sup>(۱)</sup>، ونزل على بلنسية وحصرها<sup>(۱)</sup> طامعاً في أخذها من [يد]<sup>(۱)</sup> القادر<sup>(۱۱)</sup>؛ فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومرسات، والصّواب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (وذواتمًا، فانتسفوها نسفاً)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) تكملةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) مره رايط: أغلب الظّنّ أنها مربيطر الواقعة في شمال بلنسية على بعد (٢٥)كيلا، وتعرف البوم باسم ساجنتو، عنان: الآثار الأندلسية ص٩٨، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ٩٧، حاشية، رقم (١).

<sup>(</sup>٥) في ج: الشرق

<sup>(</sup>٦) في ب،ج: الغرب.

<sup>(</sup>٧) في ب: الحاج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، وأ، ب: ناردة. والتصويب من: ج.

وتقع لاردة غربي ثغر برشلونة على نحو: (١٥٠)كيلا منها. عنان: الآثار الأندلسية ص١١٤

<sup>(</sup>٩) (وحصرها) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١٠) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في ج: القائد.

سمع به ابن أخيه المستعين استنصر بالقنبيطور (۱) لعنه الله، وخرج معه في أربعمائة (۱) فارس، [والقنبيطور في ثلاثة آلاف] (۱)، وغزا (۱) معه بنفسه حرصاً (۱) منه على ملك بلنسية على أنّ للقنبيطور أموالها، وللمستعين جَفْنها (۱)

فَلَمَّا سمع بمجيئه عمّه الحاجب رحل عنها، ولم يحلّ بطائلٍ منها، فلم يزل محاصراً [لها](٢) حتّى حصّلها.

وفي هذه السّنة، وهي<sup>(٨)</sup> سنة إحدى وتمانين وأربعمائة<sup>(٩)</sup> استشهد<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل، وب: بالقبيطور. والتّصويب من: أ، ج.

القنبيطور، هو: الفارس القشتالي المشهور، رودريجو ديات بيبار، الملقّب بالسّيد الكمبيادو أو القنبيطور، ومعناه: السُّيد المبارز. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في ب: أربع مائة.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعدّه، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: حصراً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حفالها، والمثبت من: أ، ب، ج.

جفنها، جمع: أجفان، وجفون، لَها معان كثيرةً، منها: أصل الكُرْم أو قضبانه. وشجر طيب الرّيح، والبئر الصّغير، والقصّعة. الغيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٥٣١، (حفن).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عنها، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: أعني.

<sup>(</sup>٩) في ب: وأربع مائة.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: استهدار

القائد أبو شجاع بن لبون<sup>(۱)</sup>

وفيها مات الخليفة أبو المظفّر عنبر<sup>(٢)</sup>

وفيها كان السيل الأعظم في [صَدْمَة اكتوبر]<sup>(۱)</sup> الذي حرّب بلنسية وغيرها، وهدم برج القنطرة<sup>(۱)</sup>

واستفحل (۱) في تلك المدّة ابن ردمير [وظهر] (۱) لَمَّا حرى على أَلفَنش التّدمير (۷) فَنَزَل بِهم على أَلفَنش التّدمير (۷) وانضمّت إليه جميع (۱) النّصارى (۱) فَنَزَل بِهم على تُطِيلَة (۱) في نحو أربعمائة ألف نسمة (۱۱)، فردّهم الله عنها خائبين،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن لينن، والتَصحيح من: ب، ج. وفي: أ: ابن ليون.

<sup>(</sup>٢) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مدة المتحوبر، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قنطرة بنلسية: بناها المنصور بن عبد العزيز بن أبي عامر، وعلى المدينة سور به خمسة أبواب، الباب الشرقي يُسمعي: باب القنطرة، يخرج عليها. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ٩٩، حاشية، رقم: (١)، نقلاً عن ترصيع الأخبار للعذري.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: واستحفل، وفي ج: واستعجل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٧) (لما جرى على ألفنش التّدمير) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: جموع.

<sup>(</sup>٩) في أ: النَّصرانية، وفي ب: النَّصارى النَّصرانية.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: طليطلة، وفي ج: بطلية، والتُصحيح من: أ، ب.

تطبلة: مدينة تقع شمال غرب سرقسطة على قيد سبعين كيلا منها على الضَّفّة البسرى لنهر إيبرو. عنان: الآثار الأندلسية ص١٣٠.

<sup>(</sup>١١) (نسمة) ساقطة من: ج.

واستولى على حصون من عمل ابن هود.

أمَّ إِنَّ الفنش خَفَّ روعه، وانتعشت نفسه، فحشد وجمع، واستعدًا وخرج قاصداً [لمنازلة] (۱) بلنسية [ومحاصرتما] (۱)، بعد أن، كتب إلى أهل [جنوة (۱)، وبيشه] أن يأتوه في البحر، فوصلوا إليه في نحو أربعمائة قلاع (۱)، فاتسحكم طمعه (۱) فيها، وفي جميع سواحل الجزيرة؛ فارتاع له كُلَّ مَن في السواحل، ثُمَّ إِنَّ الله تعالى (۱) خالف بين (۱) كلمتهم وأذن بتفريقهم (۱)؛ فأصبح وهو راحل، ولم يحصل على طائل (۱)، [١١٤].

<sup>(</sup>١) تكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وجهتها، والتصويب من: أ، ب، (ومحاصرتما) ساقطة من: ج.

 <sup>(</sup>٣) جنوة: مدينة إيطالية على ساحل البحر الأبيض، قديمة البناء. الحميري: الروض
 المعطار ص١٧٣، بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، والمثبت من: ج، وفي أ، ب: جنوة، وفيشته.

بيشه: مدينة وولاية إيطالية اشتهرت ببرجها المائل. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٩٩، حاشية، رقم (٤). المقصود 1ها: بيزا الإيطالية وليست بيشة.

<sup>(°)</sup> قلاع، القِلْعِ: الشّراع، والقلاع: السّفينة. يقال: أقلعت السّفينة، رَفَعَ شِراعها. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٩٧٦، (قلع) بتصرّف.

<sup>(</sup>٦) في ب: طعمه، وفي ج: منه الرَّجاء والطَّمع أن يغلب بما ساحل الجزيرة أجمع.

<sup>(</sup>٧) (تعالى) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: من.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: بتفرّقهم، (وأذن بتفريقهم) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) (ولم يحصل على طائل) ساقطة من: ج.

ولُمَّا نَرَل ألفنش على بلنسية، غضب القنبيطور (۱) واحتدَّ (۱)، وجمع وحشد؛ لأنّه كان بعدها له طاعة (۱)، والقادر بما عامله؛ إذ لا قدرة له على الدّفاع ولا استطاعة (۱)، فخالفه إلى قشتالة؛ فحرّق، وهدّم [وحرّب ودمّر] (۱)، فكان ذلك أقوى الأسباب في افتراق ذلك الجمع عن (۱) بلنسية. وانصرف ألفنش إلى قشتالة مسرعاً، والقنبيطور قد (۷) ولّى راجعاً.

ونزل [أسطول حنوة وغيرها] (^) على طُرطوشة (١٠)، وجاءهم ابن ردمير (١٠)، وصاحب برشلونة (١١)، فثبتها الله ودفع عنها، وانصرف

<sup>(</sup>١) في ب: غصب على القبيطور.

<sup>(</sup>٢) احتدً: أقام بمكانه. الفيروز آبادي: القاموس الحيط ص: ٣٥٢، (حتد)، بتصرُّف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لا طاقة له، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: والاستطاعة.

<sup>(</sup>٥) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٦) في أ: على.

<sup>(</sup>٧) ين ب: وقد.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) طرطوشة: تقع جنوبي مدينة طركونة بنحو خمسين كيلا، إلى الشّمال الشّرقِي من أسبانيا على البحر الأبيض المتوسّط. عنان: الآثار الأندلسية ص١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) ابن ردمير، هو: سانشو راميز ملك أراجون. عنان: دول الطُّوائف ص٣٢٢.

<sup>(</sup>۱۱) رامون برنجر الثّالث، صاحب برشلونة، حكم من: (۱۰۸۲–۱۱۲۱م). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ۱۰۰، حاشية، رقم (۳).

جميعهم خائباً منها.

فكر القنبيطور إلى بلنسية (١)، واتّفق معهم على مائة ألف مثقال حزية في كلّ عام.

وفي هذه السنة (٢) استحكم طمع أصناف (٦) النّصارى على الجزية، فضيّق غرسية (٤) على ألْمرية، وألفانت (٥) على لورقة (١)، وحاصر البرهانس مرسية، والقنبيطور شاطبة.

وجهَّز المعتمد ابنه الرَّاضِي (٧) في ثلاثة آلاف فارس [للقاء العدّو](٨)

<sup>(</sup>١) (فَتُبَتَهَا الله ودفع عنها، وانصرف جميعهم خائباً منها. فكرَ القنبيطور إلى بلنسية)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ج: وفي هذا العام.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أسقف، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأفانات، والمثبت من: أ، ب، ج.

ألفانت: يُحتمل أن تكون هذه الكلمة أسبانية الأصل، وتعني: ابن الملك، أو أحد أقاربه. راجع: العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٠١، حاشية، رقم (١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وأ: الورقة، والنّصويب من: ب، ج.

لورقة: مدينة بين مرسية وغرناطة جنوب شرق أسبانيا، وهي اليوم بلد زراعي وبما صناعات بسيطةً. عنان: الآثار الأندلسية ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في ج: القنبيطون.

-لعنه الله-، وهو في ثلاثمائة فارس، فالهزم [ابنه](١) أمامه، وفرَّ قُدَّامه، فاستأصل محلّته، وقتل وأسر جُلَّته.

وبنَى أسقف إفرنجي في ضفة البحر حصن شنشة (٢)، فحميت عند ذلك نفوس من بإشبيلية من المرابطين وتقدّم عليهم القائد محمد (٢) بن عائشة، وقصد بهم مرسية، والتقى (١) بهم (٥) مع جملة من النصارى، فهزمهم، وقتلوا منهم جملة، واسروا جماعة (٢)

وخلع<sup>(۷)</sup> صاحب مرسية<sup>(۸)</sup>، وتُمادي إلى دانية، ففرّ صاحبها ابن

- (۲) في أ، ب، ج: ششنة، ولعلَّها تكون شجانة الواقعة على ساحل البحر الأبيض، وهي مرسى حسن وتبعد عن قرطاجنة (۲) ميلا. أرسلا: الحلل السّندسية ١١٣/١، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٠١، حاشبة، رقم (٣).
- (٣) الأمير: محمّد بن يوسف بن تاشفين، أبو عبد الله، المعروف بابن عائشة، كان من كبار قواد المرابطين، حين عيّنه أبوه قائداً على شرق الأندلس؛ ليقوم بفتح مرسية وشاطبة ودانية وبلنسية، وتمكّن من القضاء على سلطان القنبيطور في هذه المنطقة. عنان: دول الطّوائف ص٢٦٦، ٤٠٠، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٠١، حاشية رقم (٤).
  - (٤) في الأصل: وتلاقى. وفي أ: والقى. وفي ب: والفتى. والمثبت من: ج.
    - (٥) في ج: كا.
    - (٦) (جماعة) ساقطة من: ج.
      - (٧) أي: محمّد بن عائشة.
- (A) لعلّه يقصد القائد عبد الرّحمن بن رشيق القشيري الذي حكم مرسية باسم المعتمد-

<sup>(</sup>١) زيادةٌ من: ج.

مجاهد في البحر<sup>(۱)</sup>، وآوى إلى الدّولة الحمّادية<sup>(۱)</sup> الصّنهاجية، والملك إذ ذاك النّاصر<sup>(۱)</sup> بن علناس، فأحسن إليه وأكرمه.

ودخل ابن عائشة دانية، فوافاه بِها ابن ححّاف (1) قاضي بلنسية، وسأله النّهوض إليها معه، فلم يُمكّنه أن يفارق [موضعه] (٥)، فأنفذ معه عسكراً، وقدّم عليه قائده أبا نصر (١)، فوصلا (٧) إليها وقصدا القادر،

<sup>-</sup>بن عبّاد، ثم عصى على المعتمد واستقلّ بحكمها إلى أن دخل في طاعة المرابطين. ابن الأثير: الكامل ٢٩٣/٧، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٠١، حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>١) (في البحر) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المحمادية، والنّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>۳) هو: النّاصر بن علناس بن حماد الصّنهاجي البربري، ملك المغرب، أنشأ مدينة بحاية، وحكم سبعاً وعشرين سنة، وتوفّي سنة إحدى وتمانين وأبع مئة. ابن الأثير: الكامل ۱۰۱۸، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۲۵، والذّهبي: سير ۹۷/۱۸.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حجاب، والتّصويب من: أ، ب، ج.

هو: جعفر بن عبد الله بن ححّاف المعافري، أبو أحمد، المعروف بالقاضي ابن ححّاف، الذي تقدّم أهل بلنسية وثار بهم على القادر بن ذي النّون فقتله، وتولّى زمام الأمور بها. ابن عذاري: البيان المغرب ٣٠٥/٣، في ترجمة القنبيطور. وعنان: دول الطّوائف ص٢٤٢-٢٤٥، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: معه، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو ناصر المرابطي، أحد قواد محمّد بن عائشة. عنان: دول الطّوائف ص٢٤١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فوصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

وقتلاه<sup>(١)</sup>، وذلك سنة خمس وثمانين وأربعمائة<sup>(٢)</sup>.

فَلَمَّا انتهى ذلك إلى القنبيطور (١)، وهو محاصر لسرقسطة، غاظه، وحَميت نفسه، وزال عنه أنسه (١)؛ لأنها كانت بزعمه (١) طاعته (١)؛ لأنها القادر كان يعطيه منها مائة ألف دينار في العام (٧) جزية، فرحل عن سرقسطة، فَنَزل على بلنسية، وحاصرها مدة (٨) من عشرين شهراً، إلى أن دخلها قهراً (١)، بعد أن لقي أهلها في تلك المدة، ما لَم يلقه بشر من الشدة والجوع (١٠)، إلى أن وصل عندهم فأر، بدينار (١١) وكان دخوله إيّاها سنة

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقتله، والمثبت من: أ، ب، والكملة ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: وأربع مائة،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: للقنبيطون، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) (وزال عنه أنسه) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لابن عمَّه، والصَّواب ما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: طاغية.

<sup>(</sup>٧) في ج: كلُّ عام مائة ألف مثقال.

<sup>(</sup>٨) (مدّة) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: قسرا.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: من الجوع والشَّدة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فرابدينار، وفي ب: فأردينار، المثبت من: أ، ج.

فقد ذكر ابن عذاري أنَّ القنبيطور شدَّد الحصار على أهل بلنسية، وضبَّق عليها حتَّى أكل أهلها الفيران والكلاب. البيان المغرب ٣٠٥/٣.

سبع وثمانين وأربعمائة<sup>(١)</sup>

وفي هذه المدّة انقطع إلى القنبيطور وغيره من أشرار المسلمين، وأراذلهم، وفحّارهم، وفُسَّاقهم، ومِمَّن يعمل بأعمالِهم (٢) خُلْقٌ كثيرً، وتَسَمَّوا بالدّوائر؛ فكانوا (٢) يشنّون على المسلمين الغارات، ويكشفون الحرمات (١)، يقتلون الرّجال، ويسلبون النّساء والأطفال، وكثيرٌ منهم ارتد عن الإسلام، ونبذ شريعة النّبي (٥) محمّد صلّى الله عليه وسلم (١)، إلى أن انتهى بيعهم [١٥١/أ] للمسلم الأسير بخبرَة وقدح خمر (٧) ورطل حوت.

ومَن لم<sup>(۱)</sup> يَفْد نفسه قُطِعَ لسانه وفُقئت أَجْفَانه (۱)، وسُلَّطت عليه الكلاب الضّارية، فأخذته أخذةً رابيةً (۱۱).

<sup>(</sup>١) في ب: وأربع مائة.

<sup>(</sup>٢) (وفساقهم، وممن يعمل بأعمالهم)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٤) في ج: ولا يدعون للإسلام حرمة، ولا يرعون في مؤمن إلاَّ ولا ذمَّة.

<sup>(</sup>٥) (النَّبِيّ) ليست في: ب، ج.

<sup>(</sup>٦) (يقتلون الرّجال، ويسلبون النّساء والأطفال، وكثيرٌ منهم ارتدّ عن الإسلام، ونبذ/ شريعة النّبِيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: حمرة.

<sup>(</sup>٨) (لم) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٩) في ج: عينه.

<sup>(</sup>١٠) (فأخذته أخذة رابية) ساقطة من: ج.

وتعلّقت منهم (١) طائفة (٢) بالبرهانس -لعنه الله- [ولعنهم] (٦)، فكانت تقطعُ ذكور الرّجال، وفروج النّساء، ورجعوا [له] (١) من جملة الخَدَمَة والعُمَّال (٤)، وفُتنوا فنتةً عظيمةً في أدياهُم، وسُلبوا حُملة (٢) إيْماهُم (٧)

فلَمَّا رأى الأمير سِير<sup>(۱)</sup> بن أبي بكر ما حُمِلَ من كَلَبِ العدوّ على العباد<sup>(۱)</sup>، وما نزل من الفساد في البلاد<sup>(۱)</sup>، تَجهّز وخرج قاصداً

<sup>(</sup>١) في أ، ب: منه.

<sup>(</sup>٢) في ج: طائفة منهم.

<sup>(</sup>٣) زيادةً من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لهم، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) (والعمال) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٦) (جملة) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٧) (وسلبوا جملة إيمانهم)؛ ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٨) هو: سير بن أبي بكر اللمتوني، أحد أكبر قواد يوسف بن تاشفين، وقريبه بالمصاهرة، شارك في وقعة الزّلاقة، ثم أسند إليه يوسف بن تاشفين خلع ملوك منطقة غرب الأندلس، وعيّنه حاكماً عليها، واستمر حاكماً على هذه المنقطة إلى أنْ توفّى فجأة سنة: (٧٠٥هـــ).

انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ١١٩/٧، ١٢٢، ١٢٣، وابن الأثير: الكامل ١٤٣، ١٢٣، وابن الأثير: الكامل ١٠٥٥، ١٩٣، والعبادي: تحقبق تاريخ الأنا.لس ص١٠٦، حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: بالعباد.

<sup>(</sup>١٠) (على العباد، وما نَزل من الفساد في البلاد) سقطت من: ج.

البرهانس، فهزمه وجنوده، وفَلَّ الله به حَدَّه'')، فارتاع لذلك الرَّوم، ورأوا أنَّ قِراع المرابطين غير مَرُومٍ'<sup>(۲)</sup>

فحسدهم ابن عبّاد وغيره من الرّؤساء بقلّة إنصافهم، وكثرة بَغْيِهم واختلافهم، فاعتقدوا بهم المكر، وأضمروا لَهم النّكث والغدر، وخاطبوا أن الفنش أن سرّاً أن [يسعوا على المرابطين سراً وجهراً] أن ويُصيّروا له المرابطين طُعْمه على أن يتركهم [على] (٢) ما بأيديهم عُمّالاً، ويُحبون له من الرّعية أموالاً (٨). فوقع الاتّفاق على ذلك، وشرعوا في تدبير (١) الأمر من هنالك (١٠)، وحادوا (١١) بأمير (١٦) المسلمين عند

<sup>(</sup>١) (وفلَّ الله به حده)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) (ورأوا أنَّ قراع المرابطين غير مروم) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: الخيانة.

<sup>(</sup>٤) في ب: وخطبوا.

<sup>(</sup>٥) في ج: الطاغية الفاسق.

<sup>(</sup>٦) التُكملة من: ج.

<sup>(</sup>٧) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٨) (عمالاً يجبون له من الرّعية أموالا) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: تدبيرهم في، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) (من هنالك) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: وحلدوا، والتَصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل، وب: بأمر، وفي ج: عن أمير، والتصويب من: أ.

انصرافه (۱) من العُدوة (۱)، وهي الرّحلة النّانية عن (۱) الجهاد، وأغُروه بِمالقة وغرناطة (۱)، وألْمرية، وشغلوه بِها (۱) عن مكافحة (۱) الأعداء (۷) كي (۸) يَتِمَّ تدبيرهم على مهل، ويتأهّب العدوّ (۱) لما أمل.

وقصد الأمير غرناطة، ونزل قريباً منها، فقالت لعبد الله(١٠٠ بن باديس بن حبُّوس؛ أميرها: أمّه: أخْرُجْ وَسَلُمْ [على](١١) عَمَّكَ يوسف. فخرج وسلّم عليه، فلَمَّا أراد الإنصراف أُدْخِلَ(١١) في خِبَاء، وجعل كَبْل(١٢) ثقيل في رجله، فدخل الأمير البلد، بهذا الغدر(١٢)، فاستطلع به

<sup>(</sup>١) في الأصل: انصرافهم، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: الغزوة، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٣) في أ: عند.

<sup>(</sup>٤) في ج: بغرناطة ومالقة.

<sup>(</sup>٥) (٨١) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مكافاة، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: الأعادي، وفي ج: العدو.

<sup>(</sup>٨) في ج: كم.

<sup>(</sup>٩) (ويتأهب العدو) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>۱۰) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>١١) التُكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: دخل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: كلِّ، والمثبت من: أ، ب، ج.

الكَبْلُ: القيد الضّخم. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٨٠٨، (كبل).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: عند الغدو، والمثبت من: أ، ب، ج.

واستبدّ(۱)

وسِرُ القوم في الغدر به، وعنده واضح، ومكرهم في الإيقاع به لائح (۱)، لكنه حرى على مرادهم، كأنه (۱) لا يَعلَمُ حقيقة اعتقادهم، وإنّما كان غرضه أنْ يتبيّن للمسلمين مذهبهم، وسعيهم الذّميم وطلبهم (١)، كي تقومَ له (٥) الحُجَّةُ عليهم، عند امتداد يده [في عقابه] (١) إليهم (٧)

ولم يأمنهم بعد على نفسه [ولا على رجاله](^)،

ولا اطمأن إلى أحد (١٠) منهم في حالة من أحواله (١١) ثُمَّ إِنَّهُ وجَّهَ حِيشًا إِلَى أَلْمِرِيةً (١٢)، وآوى(٦٠) حيشًا إِلَى أَلْمِرِيةً، فَفَرَّ ابن صُمادح منها في قطعة [بَحرية](١٢)، وآوى(٦٠)

- (١) (فاستطلع به واستبد) ساقطة من: ج.
- (٢) في ب: لاريح، (وعنده واضح، ومكرهم في الإيقاع به لائح) ساقطة من: ج.
  - (٣) في ب: لكنه.
  - (١) (وسعيهم الذَّميم وطلبهم)، ساقطة من: ج.
    - (٥) (له)ساقطة من: ج.
      - (٦) زيادةً من: ج.
    - (٧) (إليهم) ساقطة من: أ.
  - (٨) في الأصل: ولا رجى له، وفي أ، ب: ولا رجاله، والمثبت من: ج.
    - (٩) في أ: على.
    - (١٠) في ج: واحد.
    - (١١) (في حالة من أحواله) ساقطة من: ج.
    - (١٢) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.
      - (١٣) في أ، ب: وأولى.

إلى دوله [بنِي حمّاد]<sup>(۱)</sup> وملكها<sup>(۱)</sup>؛ إذْ ذاك ابن المنصور [بن]<sup>(۱)</sup> النّاصر، فَبَرَّ به<sup>(٤)</sup>، وأحسن إليه<sup>(۱)</sup>، وأدناه حتّى كان أحظى من ولَدَيه<sup>(۱)</sup>.

وَأَنْفُذُ<sup>(۷)</sup> الأمير [سِير]<sup>(۸)</sup> إلى إشبيلية لخلع<sup>(۱)</sup> المعتمد بن عبّاد [وأمره بقتل مَن حَاربه معه من الرّعية<sup>(۱۰)</sup>، والأجناد.

وقيل: إنَّ أمير المؤمنين (١١) لم يأمر بِخلع (١٢) المعتمد](١٢)؛ -إذ كان أقسم له أنَّه لا يغدر [ولا يخلعه، بقسم مؤكّد، واستوثق المعتمد منه](١٤)-

<sup>(</sup>١) في الأصل: بن محمّد، وفي أ، ب: ابن حماد، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: والملك.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ج، و لم أقف على ترجمة ابن المنصور.

<sup>(</sup>٤) في أ: فقرَّ به، وفي ج: فقرَّبه وأدناه.

<sup>(</sup>٥) (وأحسن إليه) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: ولديه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وأتى، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: سرا، وفي ب: سيرا، والتّصويب من: أ، وفي ج: سير ابن أبيي بكر.

<sup>(</sup>٩) في ب: بخلع، وفي ج: فخلع.

<sup>(</sup>١٠) في ج: الرعايا.

<sup>(</sup>١١) في ج: المسلمين.

<sup>(</sup>١٢) في ج: بخعله.

<sup>(</sup>١٣) التكملة م: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٤) زيادةٌ من: ج.

إلاّ(۱) بعد أن اجتمع (۱) معه (۱) فقهاء إشبيلية وقُضَاهَا، وأعياها وسراهَا (۱) وقالوا له: هؤلاء الرّؤساء لا تُحلّ طاعتهم، ولا تُجوز إمارهَم؛ لأنهم فُسَّاق [ظلمة] (۱) فُحَّارٌ (۱)؛ فاخلعهم عنّا [وأرحنا] (۱) فقال لهم: كيف يجوز [لي] (۱) ذلك وقد عاهدتُهم [وارتبطت] (۱) معهم على إبقائهم؟! (۱) فقالوا [له] (۱۱): إن كانوا [۱۱/ب] عاهدوك فهاهم قد ناقضوك، وأرسلوا إلى [الطّاغية] (۱۱) ألفنش أن يكونوا معه عليك، حتى يوقعك (۱۲) بين يديه ويعود أمرهم إليه (۱۱)، فبادرهم بخلعهم (۱۰)،

<sup>(</sup>١) (إلاً) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يجتمع، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (معه) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٤) (وسراتما) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: فجرة.

<sup>(</sup>٧) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٨) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٩) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: على إبقائهم وعادتهم.

<sup>(</sup>١١) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: يوقعك، والتَصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٤) (ويعود أمرهم إليه) ، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٥) في ج: فبادر واخلعهم.

[بِحمعهم] (۱)، ونحن [بين يدي] (۱) الله مُحاسبون (۱)؛ فإنْ أذنبنا فنحن لا أنت المعاقبون (۱)؛ فإنَّكَ إن تركتهم وأنت قادر عليهم، أعادوا بقية بلاد الإسلام (۱) إلى الرّوم، وكنت أنت المحاسب بين يدي الله تعالى [محاسبة المطيع لعبده المظلوم، فاتّق الله في المسلمين] (۱)

فعند ذلك [أزمع] (٢) على خلعهم أجمعين؛ فَنَزَل (٨) الأمير سير (١) بإشبيليه وحاصرها (١١) [وضيّق عليها حتّى داخلها الوهّى (١١) وخامرها] (١٢)، وخلع ابن عبّاد منها، [واستولَى عليها] (١٢) ثُمَّ خلع ابن

<sup>(</sup>١) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بيد، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في أ، ج: المحاسبون، وفي ب: لَمحاسبون.

<sup>(</sup>٤) في ج: المعاقب.

<sup>(</sup>٥) في ج: المسلمين.

<sup>(</sup>٦) التَّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عزموا، وفي ج: عزم، والمثبت من: أ. ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ج: فنازل.

<sup>(</sup>٩) في أ: سيار وإشبيلية، وفي ب: سيرو إشبيلية.

<sup>(</sup>۱۰) في ج: وحصرها.

<sup>(</sup>١١) الوُهَى: الحَرق والانشقاق. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٢٥٣١/٦ (وهي)، بتصرُّف.

<sup>(</sup>١٢) التُّكملة من: ج.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: اسنوى، والمثبت من: أ، ب، ج.

الأفطس من بطليوس، واستولَى على ملك غرب الأندلس، وقد كان<sup>(۱)</sup> تملك أُلمرية ومرسية<sup>(۱)</sup> ودانية وشاطبة، على يدي قائده محمّد بن عائشة، وانصرف أمير المسلمين إلى العدوة.

وفي سنة تسعين [وأربعمائة] (٢) جاز أمير المسلمين إلى الأندلس الجواز الثّالث، فوصل فرطبة فبلغه أنّ ألفنش تُحرَّك إليه، فقال: لست ألقاه أبداً؛ فإنّ الهزائم فرف مُخلوقه، وقد كان [منّا خطاً] (١)، في لقائه سنة الزّلاَقة، ولكنّي أخرج إليه قرّادي (٢) بأنْجاد (٨) أجنادي؛ فإن قدّر الله بانهزامهم عند التقائهم، كنت ردءًا [لهم] (٩) من ورائهم.

فجرّد عسكراً جرّاراً [من مرابطين](١٠) وعرب وأندلس الشرق

<sup>(</sup>١) في ج: ركان قد.

<sup>(</sup>٢) (ومرسية) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٤) في، أ، ب، ج: ووصل إلى قرطبة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الهوازم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: منحطأ، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قوائد، والتَصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) ئي ج: بانجادي.

<sup>(</sup>٩) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: للمرابطين، والتصويب من: أ، ب، ج.

والغرب، وقدَّم عليهم قائده محمَّد بن الحاج، فالتقوا بِكبثوة (١)، فكانت بينهم حولات وحملات إلى أن زلزل الله أقدام (٢) المشركين، وولّوا مدبرين فالتقحتهم السُيُوف، واختطفتهم الحُتُوف.

[وآب]<sup>(۲)</sup> المسلمون إلى قرطبة سالمين [ظافرين]<sup>(۱)</sup> غانمين، فُسرً بذلك<sup>(٥)</sup> الفتح أمير المسلمين، وأخذ في الصَّدَر إلى العدوة.

وقد كان أنفذ جملة من جيشه إلى كىكة (١)، وقدّم [عليه] (٧) محمّد ابن عائشة، فالتقوا مع البرهانس –لعنه الله-؛ فانمزم أمامهم، واستأصلوا (٨) محلّته، وانصرفوا فرحين (٩)، وبالظّفر مستبشربن.

<sup>(</sup>١) في ج: بلنشره. قال العبادي: ولعل المقصود بنها بلدة كنسويجرا من أعمال طليلطة، وفي حنوبها الشرقي. تحقيق ناريخ الأندلس ص: ١٠٨، حاشية، رقم: (١).

<sup>(</sup>٢) في ب: قادم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأنمى، وفي ب: وداب، وفي ج: وآت، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٤) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب، ج: كلذا.

<sup>(</sup>٦) كنكة، وتُسَمَّى أبضاً: قونكة، مدينةٌ وولايةٌ سرق مدريد، عند أعالِي نمر شقر. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٠٨، حاشبة رقم (٢).

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>A) في الأصل: واستوصلوا، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في، أ، ب: فارحين.

ثُمَّ نَمْضُ<sup>(۱)</sup> إلى ناحية جزيرة شُقُر<sup>(۱)</sup> العدو، وذُكِرَ له<sup>(۱)</sup> أنّه يؤمها ويقصدها [ويقدمها]<sup>(1)</sup>. فالتقى<sup>(2)</sup> بحملة<sup>(1)</sup> من جند القنبيطور، فأوقع<sup>(۷)</sup> هم وقتلهم<sup>(۸)</sup> أشدّ<sup>(1)</sup> قتله، ولم يفلت إلاّ اليسير من تلك الجملة، فلمَّا وصل الفلّ إليه، مات غُمَّةُ<sup>(۱)</sup> لا رحمه الله(۱۱)

(١) أي: محمّد بن عائشة.

(٢) في الأصل: شرق، وفي ج: سفر. والتصويب من: أ، ب.

شُغْر بضم الشّين وسكون القاف: جزيرة بالأندلس، قريبة من شاطبة، وبينها وبين بلنسية ثُمانية عشر ميلاً. وهي اليوم مدينة عامرة من أعمال بلنسية. الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص١٠٨، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٠٨، حاشية رقم (٣).

- (٣) (له) ساقطة من: ج.
  - (٤) زيادةٌ من: ج.
- (٥) في الأصل، وأ، ب: فالتقوا، والمثبت من: ج.
  - (٦) ني أ: بجاهلة.
  - (٧) في الأصل: فوقع، والمثبت من: أ، ب، ج.
- (٨) في الأصل: وقاتلهم، والمثبت من: أ، ب، ج.
  - (٩) في ب، ج: شرّ.
  - (١٠) في ج: همَّا وغمًّا.
  - (١١) في ج: وانقلب إلى نار عليه تُحمى.

وفي سنة ثلاث وتسعين<sup>(۱)</sup> وأربعمائة<sup>(۱)</sup>، جاز الأمير يَحيَى<sup>(۱)</sup> بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين إلى الأندلس بحاهداً، وصحبه<sup>(۱)</sup> الأمير سير بن أبي بكر بجملته<sup>(۱)</sup>، ومحمّد بن الحاج. وساروا [جميعاً، حتّى نزلوا طليطلة وحاصروها، وشنّوا الغارات على نواحيها، وتغلّبوا على]<sup>(۱)</sup> جملة من حصولها، وسبوا سبياً كثيراً، وغنموا غنماً غزيراً<sup>(۷)</sup>،وصدروا ظافرين<sup>(۸)</sup>

وفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة جاز الأمير [مزدلي](٦) في جيش

<sup>(</sup>١) في ب: وسبعين.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وأربع مائة.

<sup>(</sup>٣) هو: يُحيَى بن أبي بكر بن عليّ بن يوسف بن تاشفين، المعروف بابن الصّحراوية. ابن الأبار: الحُلّة السّيراء ٢/٠٩، ٩٦.

<sup>(</sup>٤) في أ: وصاحبه.

<sup>(</sup>د) في أ: يحملة.

<sup>(</sup>٦) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٧) (وغنموا غنماً غزيراً)، سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: وقد ظفروا.

<sup>(</sup>٩) التَّصويب من: ج. وفي الأصل: ذو اللَّين، وفي ب: ذلين.

مزدلي بن سلنكان، أبو محمّد ابن عمّ يوسف بن تاشفين، وأحد كبار قواده، استرجع مدينة بلنسية سنة (٩٥هـ)، واستشهد سنة (٩٥هـ). ابن عذاري: البيان المغرب ٣٠٦/٣.

عرمرم<sup>(۱)</sup>، وقصد بلنسية منازلاً ومحاصراً لَها، فأقام<sup>(۱)</sup> عليها سبعة أشهر، فلَمَّا رأى ألفنش [لعنه الله]<sup>(۱)</sup> ما حلّ برجاله من أَلَم الحصار<sup>(۱)</sup> وأهواله، وصل بحملته<sup>(۱)</sup> الذّميمة إليها، وأخرج جميع من كان فيها من الرّوم لديها وأضرمها ناراً وتركها آية واعتباراً<sup>(۱)</sup>. / [۱۱۱/أ].

وتَمَلُّكُ المراطبون (٢) بتملّكها جميع جزيرة الأندلس سوى سرقطسة بلد (١٠) المستعين ابن هود؛ فإنّها بقيت (١) [مدّة] (١٠) بيده، [لانتزاحه] (١١) وبُعْدِه، واعتِضَادِه بجيرانِه الرّوم بِما يدفع لَهم من الجزية (١١)

- (١) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.
  - (٢) في أ: قام.
  - (٣) الزيادةُ من: ج.
- (٤) في الأصل: الحصران، والتّصويب من: أ، ب، ج.
  - (٥) في أ: بمحلَّته.
  - (٦) (وتركها آية واعتبارا)، ساقطة من: ج.
    - (٧) في أ، ب: المرابطين.
- (٨) في الأصل: سرقصطة بلاد، والمثبت من: أ، ب، ج.
  - (٩) في ج: فإنَّه بقي.
  - (١٠) الزيادةً من: أ، ج، وفي ب: موده.
    - (١١) الزيادة من: أ، ب، ج.

لانْتِزاحه، أي: لبُعد دياره، يقال: نزحت الدّار نزوحاً، بَعُدُتْ. الجوهَرِيّ: الصُّحاح /١٠/١، (نزح)، بتصرّف.

(١٢) (لانتزاحه وبُعْدِهِ، واعتِضَادِهِ بِجيرانِه الرَّوم بِما يدفع لَهم من الجزية)، ساقطة-

ثُمَّ غَزَى الأمير [مزدلي، والي] (١) بلنسية برجلونة (١) [وبلغ منها إلى موضع لَمْ يبلغ أحدٌ إليه معها] (١)؛ فهدم بيعَها (١)، وزلزل صُمَعَها (١)، وأحرق بلادَها (١)، وفرق أجنادها، وتغلّب حصولها فرجع وأيدي (١) المسلمين قد امتلأت (٨) من غنائم المشركين (١)، وجلب نواقس (١٠) وصلباناً وأوانِي قد كلّت فضّة وعقياناً، فأمر أن تُركّب تلك النّواقس [ثُريّات] (١١)، وتوقد في جامع (١١) بلنسية (١) [فكانت فيه معلقة كأنها

**<sup>~</sup>**من: ج.

<sup>(</sup>١) في الأصل: منذ ولي، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: بن حلونه، وفي ج: برشلونة.

<sup>(</sup>٣) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٤) (فهدم بيعها) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: صوامعها.

<sup>(</sup>٦) في ب: بلدها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فرحت أيدي، وفي ج: قَسْراً وأتا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: ملأت.

<sup>(</sup>٩) ق ب: المسلمين.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: نواقص، والتّصويب من: أ، ب: ج.

<sup>(</sup>١١) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل، وأ: جميع، والتّصويب من: ب، ج.

<sup>(</sup>١٣) في ج: إشبيلية.

سيوف في آذان الخرائد(١) مشرقة](١)

أُمُّ خرج علي (() بن الحاج من قرطبة وفي صحبته ابن يَحمود () بعسكر (() [ضخم غازاين] (() نحو جهة قشتالة، فلقيهما الرّنك (() لعنه الله، بمجموعه الغزيرة (()) فاقعوا (() به وقعة مبيرة ((()) [وقرقروا الظّليم، وقتلوا بكلّ مكان] ((())

وقرقروا الظَّليم، أي: أضحكوا الملظوم. انظر: الجوهَرِيِّ: الصَّحاح ٢/ ٩٠/٠-

<sup>(</sup>١) الخرائد، جمع: خريدة، وهي الحيّبة من النّساء أو العذراء، وتطلق أيضاً على اللؤلؤة التي لم تُثقب. الجوهَريّ: الصّحاح ٤٦٨/٢، (خرد).

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن الحاج، أبو الحسن، أحد قواد جيوش المرابطين في منطقة شرق الأندلس، استشهد سنة (٩٧ هس). انظر العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١١٢، حاشية رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) في أ: بن يحون، وفي ب: بن يحود، وفي ج: ابن محمون، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وأ: بعسكرد، والمثبت من: ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ضخل غازياً، والصُّواب من: أ، ب، ج.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: الركن، والمثبت من: أ، ب، ج. والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس
 ص١١١ حاشية رقم (٦).

<sup>(</sup>٨) (الغزيرة) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فاوقع، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) (وبه وقعة مبيرة) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١١) الزّيادة من: ج.

ثُمَّ حرج القائد [يغالة] (١) من المرابطين غازياً إلى ناحية قعلة أيوب (٢) فالتقى (٣) بطائفة من الرّوم، فهزمهم هزيْمة شنيعة، واستباح محلّتهم المنيعة، وسبّى وغيم، وصدر وقد سلم.

وفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة كرَّ إلى الأندلس أمير المؤمنين<sup>(1)</sup>، وهي الكرّة الرّابعة، وهي آخر مرّة جاز إليها<sup>(٥)</sup>، وانتهى إلى مرسية. وولًى على بلنسية القائد أبا محمّد<sup>(١)</sup> بن فاطمة، وعزل عنها الأمير [مزدلي]<sup>(٧)</sup>

أبو عمد؛ عبد الله بن عمد بن فاطمة، وأحياناً يُسمَّى أبو عبد الله؛ محمد بن فاطمة، وهو أحد مشاهير القواد المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين وابنه عليّ، حكم في آخر حياته إشبيلية بعد عزل واليها يُحبَّى بن سيرين بن أبي بكر إلى أن مات سنة (١١٥هـ). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١١١، حاشية رقم (٢).

<sup>= (</sup>قرقر)، و ۱۹۷۷/۵ (ظلم)، الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٩٦٥، (قرر)، وص١٤٦٤، (ظلم).

<sup>(</sup>١) في الأصل: يغالبه، وفي ج: معاله، والمثبت من: أ، ب، ولم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) قلعة أيوب: مدينة بولاية سرقسطة بقرب مدينة سالِم، وبينها وبين مدينة دروقة نمانية عشر ميلاً. الحميري: الرَّوض المعطار ص٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) في ب: فالتقيا.

<sup>(</sup>٤) في، أ، ب، ج: المسلمين.

<sup>(</sup>٥) (حاز إليها) تكرّرت في: ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: أبا عبد الله.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: مزودي، والتّصويب من: أ، ب، ج.

وعوّضه بتلمسان، وعزل<sup>(۱)</sup> عنها تاشفين بن [يتنغمر]<sup>(۲)</sup> لمعاتبته الدّولة الحمادية (<sup>۳)</sup>، ومعاملته إيّاها معاملة دُنيةً.

وفيها وافّى (1) كتاب المستعين بن هود صاحب سرقسطة على أمير المسلمين راغباً (<sup>0)</sup> أن يوجّه إليه جيشاً يحتَمى به من ألفنش؛ إذ قد أخذ [بمخنقه] (۱)، وأتّى (۷) على آخر [رمقه] (۱)؛ فأنفذ إليه ألف فارس تُخيّرهم، وقدّم عليهم القائد عبد الله بن فاطمة؛ [فحصل بتلك الجملة عنده، فأورى الله بما زنده، فخرج القائد ابن فاطمة] (۱) بجملته، وغار (۱۰) على بلاد الرّوم فغنم، وانصرف وهو سالم.

<sup>(</sup>١) في أ: وغزا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ينتصر، والمثبت من: أ، ب، ج، و لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المحمادية، وفي ب: الحماده، والتصويب من: أ، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وأ، ب: أوف، والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: رغباً.

<sup>(</sup>٢) النّكلمة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: واشفى، و(أتى) ساقطة من: أ.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: رعبته. والتصويب من: أ، ب. (إذ قد أخذ بمخنقه، وأتى على آخر رمقه) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) التكلمة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: وأغار.

وفيها لقي القائد محمّد بن عائشة [الرّوم](۱) بفحص اللّج من [بلاط العروس](۱) فظفر بمم(۱)، واحتوى على [سلبهم](۱) ومُلكَتُ(۵) أيدي رجاله من نحبهم.

وفيها رحل أمير المسلمين إلى غرناطة ومعه ابنه الأمير عليّ، فأحذ له بما بيعة [أهل](١) الأندلس [قاطبة](٧)، ثُمَّ رجع(٨) إلى العُدُوة، ومُلكه(٩) قد أضحى للأندلس، سوى سرقسطة، جامعاً.

وفي سنة خمسمائة توفّي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وقام بالأمر من بعده ابنه [الأمير](١٠) عليّ(١١)، فجهّز إلى الأندلس جيشاً

- (١) التُكملة من: ج.
- (٢) في الأصل: من بلاد العروض، والمثبت من: أ، ب، وفي ج: بلاد العروس.
  - (٣) في الأصل: به، والتَصويب من: أ، ب، ج.
  - (٤) في الأصل: سليمان، وسقطت من: ب، والتّصويب من: ج.
  - (٥) في أ، ب: واملأت، (وملئت أبدي رجاله من نحبهم)، ساقطة من: ج.
    - (٦) الزّيادة من: ج.
    - (٧) الزيادة من: أ، ب، ج.
      - (٨) يي ج: كرّ.
    - (٩) في الأصل: وملكها، والتصويب من: أ، ب، ج.
      - (١٠) الزّيادة من: ج.
- (١١) هو: على بن يوسف بن تاشفين، تلقّب بلقب أبيه: أمير المسلمين، فحرى على سننه في إيثار الجهاد وإخافة العدو، وكان حسن السّيرة، حيّد الطّوية، نزية النّفس، بعيداً عن الظّلم. المراكشي: المعجب ص٢٣٥.

انتقاه (۱)، وقدّم عليه القائدين الأخوين: أبا سليمان (۱)، وأبا عمران (۱)، [ابني تارشتا] (۱)، فقصدا جهة شنتمرية، والرّياحين (۱)، فشنا الغارات (۱) على [جميع] (۱) تلك الجهات (۸)، فامتلأت بالغنائم أيدي الغزاة (۱) [وانصرفا على أحسن الحالات] (۱۰)

وفي سنة إحدى وخمسمائة جمع ألفنش واحتفل، وحشد أهل بلاده، وقصد شرق الأندلس، وأقبل، فتصدّى له الأمير (١١) تَميم (١٢)؛ فتقابلا(٢٠)

<sup>(</sup>١) (انتقاد) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على نرجمته.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن فارس، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: والرياحن، ولم أنوصَل إلى معرفتها.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: الغارة.

<sup>(</sup>٧) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: الجنبات.

<sup>(</sup>٩) في ج: فامتلأت الأيدي من الغنائم.

<sup>(</sup>١٠) الزّيادة من: ج.

<sup>(</sup>١١) (الأمير) نكرّرت في: ج.

<sup>(</sup>۱۲) (تميم) سقط من: ج.

وهو: تَميم بن بوسف بن تاشفين، أبو طاهر، قائد حيش المسلمين في وقعة أقليش هذه، توفّي على الأرجح سنة: (٥٢٠هـ). عنان: دول الطّوائف ص ٤٠١، والعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ١١٤، حاشية، رقم: (١).

<sup>(</sup>١٣) في ج: فنقاتلا.

وتضاربا، وتجاولا/ وتحاربا<sup>(۱)</sup>، فنصر الله حيش المسلمين [١١٦/ب]، وانهزم<sup>(۱)</sup> العدو<sup>(۱)</sup> اللّعين، بعد أن جُرِح<sup>(۱)</sup> وقتل ابنه<sup>(۱)</sup> –لعنه الله–، واستُبيح عسكره، وقُتِلَ وسُبِيَ أكثره. ورجع قاهراً<sup>(۱)</sup>، وقد [أبلى بلاء]<sup>(۱)</sup> ظاهراً.

[وآب] (^) اللّعين مغلولاً خاسراً (^)، وتأسّفَ على قتل ولده [وقال: أنّى عيش يطيب لي من بعده؟!] ( ^ ). وبقي بعدها ( ^ ) ثلاثة أشهر [في غير عافية ولا سرور] ( ^ ) )

ومات لعنه الله؛ فَحُمِلَ على أعناق الرِّجال إلى قشتالة، فدفن مع(١٣)

<sup>(</sup>١) (وتجاولا وتحاربا) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: وهزم.

<sup>(</sup>٣) العدّو ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: شُجُّ وجهه وكلم.

<sup>(</sup>٥) هو: سانشو بن ألفونسو السَّادس (ألغنش). عنان: دول الطُّوائف ص١٠٠.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج:ظافراً.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بلاده، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وأتَّى، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) (اللعين مفلولاً خاسرا)، ساقطة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) التُكملة من: ج.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب: بعده.

<sup>(</sup>١٢) الزُّبادة من: ج.

<sup>(</sup>۱۲) (مع) ساقطة من: ب.

آبائه، وأراح الله المسلمين من دائه.

ولم يَترك ابناً ذكراً إلاّ ابنته (۱)؛ قامت بالأمر من بعده مدّة، وأحكمته عقداً وشدّة (۲)، ثم خشيت أن يُطالبَها أحدُ ملوك (۲) الرّوم أو الإسلام (٤)؛ [فيتزوّجها] (٥)؛ فدّست إلى ابن ردمير (١) أن يتزوّجها، فَتَمَّ بينهما النّكاح، [فلا] (٧) فلاح ولا نجاح (٨) فما لبنا إلاّ قليلاً (١) حتى وقع بينهما شرّ طويلٌ، فافترقا على أشرّ (١) حال.

<sup>(</sup>۱) هي: دونيا أوراكا التي خلفته في حكم قشتالة وليون وغالبسيا، واستمرّت في الحكم إلى أن توفّيت سنة: (۲۰هـ). العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص: ۱۱۵، حاشية رقم (۲)، وعنان: دول الطّوائف ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) (مدَّة، وأحكمته عفدا وشدة) ساقطة من: حج.

<sup>(</sup>٣) في ج: الملوك.

<sup>(</sup>٤) (الروم أو الإسلام) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وأ: فيخرجها، وفي ج: فهرجها، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>١) هو: الفونسو الأوّل ملك أراجون ونافار، المعروف بالمحارب، وقد حكم من سنة (٩) هو: الفونسو الأوّل ملك أراجون ونافار، المعروف بالمحارب، وقد حكم من سنة (٩٩ - ٢٩ - ٣٥ - ١٩٠٥)، وتسميته هنا ابن ردمير ترجع إلى اسم والده سانشورأميراث. المعبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١١٥، حاشية رقم (٤)، وعنان: دول الطّوائف ص٤٠٤، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: أ، ج.

<sup>(</sup>٨) (فلا فلاح ولا نجاح) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: القليل.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ج: شرّ.

وأخذ ابن ردمير في الترحال<sup>(۱)</sup>، [وحشد]<sup>(۱)</sup> أهل بلاده [وحشدت]<sup>(۱)</sup>، وأقبل نحوها، ونحضت إليه وما تردّدت<sup>(۱)</sup>، فتوقّفا<sup>(۱)</sup> مُدّة، والحرب بينهما مُشْتدَّة إلى أن أمكنها<sup>(۱)</sup> الله منه، فهزمته هَزيمة عظيمة <sup>(۱)</sup>، [لم يكن له فيها كرّة]<sup>(۸)</sup>، فقد فيها صاديد رجاله، نيِّفاً من ثلاثة آلآف<sup>(۱)</sup>، وتزوّجت بعده قمطاً<sup>(۱)</sup> من الأقامطة، فولدت<sup>(۱)</sup> منه

<sup>(</sup>١) في الأصل: الرّحال، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: وشدّ، والتّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ج، وفي أ، ب: وشدَّت.

<sup>(</sup>٤) (وما تردّدت) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فتواقفا، وفي ج: فتواقعا.

<sup>(</sup>١) في ج: مكّنها.

<sup>(</sup>٧) (عظيمة) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٨) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٩) (نيفا من ثلاثة آلاف) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: قومطاً.

وهو: القمط أو الكونت بدروجونثالث دى لارا. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١١٦، حاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>١١) في ج: فرزقت.

السُّلَيْطِنْ (١)؛ فَمَلَّكُهُ [الرَّوم. إنّما] (٢) ورثه عن أمّه لا عن أبيه؛ [لأنّ أباه لم يكن من نسل الملوك فينافس فيه] (٦)

وفي سنة ثلاث وخمسمائة (١) جاز (٥) الأمير عليّ بن يوسف إلى الأندلس (١) قاصداً الغزو (٧)؛ فَنَزَل الجزيرة بِحيوشه الغزيرة (٨)؛ فعمد (٩) نحو: طليطلة، ونزل على بابما.

وحاز الْمُنْيَة (١٠) المشهورة التي بما، وتغلّب (١١) على جملة حصونما،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: السلطان، والمثبت من: أ، ب. وفي ج: السليطين. والمصادر النصرانية تختلف عن المتن هنا، حول ابنها السليطن. فهي تنص على أنها لم تنجبه من هذا الأمير، وإنّما أنجبته من زوجها الأوّل الكونت ريْموند البرجوني. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١١٦، حاشية رقم (٣)، وعنان: دول الطّوائف ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التُكملة من: ج.

<sup>(؛)</sup> في أ: وخمس مائة.

<sup>(</sup>٥) في ج: عير البحر.

<sup>(</sup>٦) في ج: إلى الجزيرة قاصداً نحو طلبلة.

<sup>(</sup>٧) في ب: العز.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، ج؛ بِحيوش غزيرة.

<sup>(</sup>٩) في ج: نقصد.

 <sup>(</sup>١٠) المُنية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء، وهي: الحديقة الواسعة، وجمعها: مُننى.
 الغيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٧٢١، (مننى).

<sup>(</sup>١١) (فعمد نحو: طليطلة، ونزل على بابما. وحاز الْمُنْيَة المشهورة الَّتِي بما، وتغلُّب)،=

وانتشرت<sup>(۱)</sup> جيوشه على أقطار بلاد المشركين<sup>(۱)</sup>، [فلاذ المشركون]<sup>(۱)</sup> [بالفرار]<sup>(۱)</sup> إلى الحصون المنيعة، والمعاقل الرّفيعة<sup>(۱)</sup>، وداخل أهل قشتالة<sup>(۱)</sup> الفزع<sup>(۷)</sup>، وخامر قلوبهم الجَزّع<sup>(۸)</sup>، ولم يشكّوا أنّه يغشاهم ويُخرِّب مثواهم<sup>(۱)</sup>، فكرّ من هناك (۱۱) إلى العدوة راجعاً إلى مَقرَّ مُلكه مُسارعاً.

وفيها قصد الرّنك (۱۱)، وابن ردمير (۱۲)، لعنه الله، المستعين بن هود في حيوش لا (۱۳) يُحصى لها عدد؛ فَنزَل (۱۲)؛ فبرز إليهما –والقَدر غالب-

<sup>=</sup>ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>١) في ج: وانتصرت.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: على تلك الأقطار، وفي ج: على الأقطار.

<sup>(</sup>٣) التّكلمة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بالغُوار، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: إلى المعاقل الرَّفيعة، والحصون المنبعة.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: قشتيلة.

<sup>(</sup>٧) في ج: الحوف والجزع.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: الفزع، (وخامر قلوهم الجزع) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) (ويخرب مثواهم) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: هنالك.

<sup>(</sup>١١) يقصد أمير البرتغال في ذلك الوقت أنريكي دي بور حونيا. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١١٧، حاشية رقم (٢).

<sup>(</sup>١٢) هو: الفونسو الأوّل، المعروف بالمحارب. عنان: دول الطّوائف ص٢٩١.

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب: ما يحصى، وفي ج: لا تحصى كثرة.

<sup>(</sup>١٤) (فترل) سقطت من: ج.

## . . ٣ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

(١)؛ فَقُتلَ رحمه الله شهيداً [بقامرة](٢)

وحاصر ابن ردمير البلد<sup>(۱)</sup> شهوراً<sup>(۱)</sup>، وأذاق أهله ويلاً وثبوراً<sup>(۱)</sup>، إلى أنْ صَالَحه<sup>(۱)</sup> أهله<sup>(۷)</sup> على أن يُسَلِّموا البلاد<sup>(۱)</sup> إليه، ويَجعلوها<sup>(۱)</sup> في يده، فَمَن أحبً منهم المقام<sup>(۱)</sup> على أداء الجزية خاصة أقام، ومَن أحبً

وكلمة (قامرة) أطلقت في الأصل على مخازن المحصولات الزّراعية، وعلى التّربة الخصبة المنتجة، وقد أطلق هذا الاسم على عدّة أمكان بالأندلس، فلا يستبعد أن يكون هذا الاسم قد أطلق كذلك على بعض نواحي بلدة بلتيرة الواقعة شمال تطيلة وشمال غرب سرقسطة على نمر الأبرو - التي دارت عندها المعركة. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١١٧، ١١٨ حاشية رقم (٧)، بتصرّف. وعنان: دول الطّوائف ص٢٩١.

(٣) في الأصل: البلاد، والمثبت من: أ، ب، ج.

ويقصد بالبلد هنا: سرقسطة.

- (٤) في أ، ب: شهراً.
- (٥) (وأذاق أهله ويلاً وثبوراً)، ساقطة من: ج.
  - (١) في ب: صلحه.
    - (٧) في ج: أهلها.
  - (٨) في أ، ج: البلد.
- (٩) في أ، ب: ويجعلوه، (ويجعلوها في يده)، ساقطة من: ج.
  - (١٠) في ج: الإقامة.

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: والغَدْر قد غرّه.

<sup>(</sup>٢) زيادةً من: ج.

أن يرتحل<sup>(۱)</sup> [بما عنده]<sup>(۱)</sup> إلى حيث شاء من بلاد المسلمين، رحل، وله الأمان التّامّ<sup>(۱)</sup>، وعلى أن يسكنَ الرّوم المدينة، والمسلمون<sup>(1)</sup> [ربض]<sup>(1)</sup> الدّباغين، وعلى أنّ كلّ أسير يفلت للرّوم من المدينة ويحصل عند الإسلام، فلا سبيل لمالكه إليه<sup>(۱)</sup>، والاعتراض له عليه<sup>(۱)</sup> فوقع على ذلك الاتّفاق، وانعقدت [فيه]<sup>(۱)</sup> بينهم عقود بالعهد الأكيد<sup>(۱)</sup> والميثاق، وأسلموا<sup>(۱)</sup> إليه البلد<sup>(۱)</sup> فيا له من مصاب <sup>(۱)</sup> قطّع الأكباد، [وأذهب الجلّد]<sup>(۱)</sup>)

فَلَمَّا استقرَّت به -لعنه الله- الدَّار أخذ أكثر المسلمين في الرَّحيل

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: يرحل.

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: إلى حيث شاء من البلاد فله الأمان التّام إلى أن يصل إلى بلاد الإسلام.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: والمسلمين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: رباط. والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عليه. والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: إليه. والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: الوكيد، وفي ج: أخذ كلّ واحد منهم على صاحبه فيها العهد الوكيد.

<sup>(</sup>١٠) في ج: وسُلُّم.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: له البلاد، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب: مصيب. وفي ج: كرب.

<sup>(</sup>١٣) الزّيادة من: أ، ب. وفي ج: ومن مصاب أقضَ المضاجع وأذهب الجُلُد.

والفرار؛ فبلغ عددهم نحوً من (۱) خمسين ألف نسمة ما بين (۱۱ [/۱۱] صغير وكبير ونساء وذكور (۱)؛ فَلَمَّا صاروا (۱) من المدينة على مرحلة، ركب بنفسه مع مَن استصحبه واحتمله، فوقف عليهم وأمرهم أن يُبرزوا جميع ما لديهم من القليل والكثير (۱)، فرأى أموالاً لا تُحصى كثرةً، ولا كان راحياً أن يرى جُزءاً منها [دهره] (۱). فقال لَهم (۱۷): [لو] (۱۸) لم أقف على ما عندكم (۱۱) من هذه الأموال، لَقُلتم (۱۱): لو رأى بعضاً منها لم يُمسح (۱۱) لنا في الرّحيل (۱۲) فسيروا (۱۱) الآن حيث شِئتُم [في أمان] (۱۱)

<sup>(</sup>١) (نحو من) ليست في: ج.

<sup>(</sup>٢) ئِي ج: بين.

<sup>(</sup>٣) (ونساء وذكور) ساقطة من: سج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ج: ساروا.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: ما من القليل والكثير لديهم.

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) (ولا كان راحياً أن يرى جزءاً منها دهره، فقال لهم)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: على من كان عندكم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وقلتم، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في أ: بعضاً لم يسمح منها، و(منها) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>١٢) في أ: الرّجال، وفي ب، وج: التّرحال.

<sup>(</sup>۱۲) (فسيروا) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٤) الزّيادة من: أ، ب، ج.

وَوَجَّهُ معهم من رجاله، مَن يشيّعهم إلى آخر أعماله، ولم يأخذ منهم سوى مثقال على الرّجال والنّساء والوِلدان(١)؛ فتملّكها(٢) -لعنه الله- من ذلك التّاريخ إلى هَلُم.

وعندما دخلها<sup>(۱)</sup>، فرَّ عماد الدَّولة<sup>(١)</sup> بن المستعين بن هود إلى روطة<sup>(٥)</sup>، وهو معتل على مقربة من سرقسطة، مساو لعنان<sup>(١)</sup> السّماء، وفي غاية المنعة من<sup>(١)</sup> الارتقاء، كان المستعين<sup>(٨)</sup> قُد<sup>(١)</sup> أعدّه وبناه،

<sup>(</sup>١) في أ، ب، ج: والأطفال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فملكه الله، وفي أ، ب: فتملكه الله. والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: وعندما دخلها لعنه الله.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الملك بن المستعين بن المؤتمن الجذامي، أبو مروان، عماد الدّولة حكم سنة (٤) هو: عبد الملك بن المسيراء ٢٤٨/٢، وتوفّي بروطة سنة (٤٢هـــ). ابن الأبار: الحلة السيراء ٢٤٨/٢،

<sup>(</sup>٥) روطة: بلدةٌ على مقربة من مدينة تطيلة، تقع بوق بقعة صخرية حصينة على نهر خالون أحد فروع الإيبرو الجنوبية، وقد كانت ملاذاً لأمراء بني هود، يهرعون إليها وقت الخطر الدّاهم. عنان: الآثار الأندلسية ص١١٣.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: الأعنان.

<sup>(</sup>٧) في ج: من المعنة.

<sup>(</sup>٨) في ج: المستعين بن هود.

<sup>(</sup>٩) (قد) سقطت من: ج.

وشيّده (۱)، وحفر فيه إلى الوادي سرباً أتقنه (۱)، أدراجه (۱) تنيف (۱) على الأربعمائة درج (۱)، فما يُقطع له شراب ولا منهاج (۱)، فأقام فيه أعواماً مُمتنعاً عن (۷) المشركين إلى أن توفّى رحمه الله.

وقام بالأمر من بعده ابنه أحمد<sup>(٨)</sup> وسُمِّي<sup>(٩)</sup> بالمستنصر، [فراسله]<sup>(١١)</sup> طاغية الرَّوم ألانبوطر<sup>(١١)</sup> الملقّب بالسّليطن<sup>(١٢)</sup>، وقال له: تَخلُّ لي<sup>(١٣)</sup> عن

<sup>(</sup>١) في ج: وبالأقوات والسّلاح قد شحنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اتقن، والتصويب من: أ، ب، وفي ج: أنفذه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبراحه، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: نيف,

<sup>(</sup>٥) التّصويب من: أ، ج، وفي الأصل: برح، وفي ب: درجه.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: شُرب ولا منهج. (مما يقطع له شراب ولا منهاج) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: على، وفي ج: من.

 <sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن عبد الملك بن هود الجذامي، أبو جعفر، آخر ملوك بني هود، مات سنة: (٣٦٥هـــ). ابن الأبار: الحلّة السّيراء ٢٤٩/٢، والزّركلي: الأعلام ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، ج: وتسمى.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فأرسله إلى، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) الأنبوطر: لقب الأمبراطور، ومعناه: سلطان السلاطين. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٢٠، حاشية رقم (١)، نقلاً عن أعمال الأعلام لابن الخطيب.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: بالسلطان، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٣) في ج: ارحل.

روطة، ونعوّضك (۱) منها بقشتالة (۲) ما هو أحسن (۱) [وأفيد] (۱)، وتقرُب [من] (۱) غرب بلاد الأندلس، وأخرج معك بنفسي وأجنادي [وأبطالي] (۱) وأتطوّف (۷) معك على [تلك] (۱) البلاد، وتدعوهم إلى طاعتك، فَمَن أجابك ودخل في جماعتك، تركت عنده ثقتك (۱)، واستعملت عليه ولاتك، وأمنتُه [أنا] (۱۱) من غارات الرّوم، وكنت لهم كالأب المشفق الرّحيم (۱۱).

وأرجو أنَّه لا يتوقَّف عن إجابتك أحدُّ(١٢)؛ إذ قد أذاقهم المرابطون

<sup>(</sup>١) في: أ، ج: وأعرضك، وفي ب: وأعوضك.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: بقشتيلة.

<sup>(</sup>٣) (أحسن) نكرّرت في: ج.

<sup>(</sup>٤) زيادةٌ من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عن، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) زيادةً من: ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: وأطوف.

<sup>(</sup>٨) زيادةً من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: ممانك.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: أنت، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١١) (وكنت لهم كالأب المشفق الرّحيم) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٢) في ج: فأرجو أن لا يتوَّقف أحد عن إحابتك.

العذاب الشّديد<sup>(۱)</sup>، فكرههم الجميع، وبودّهم<sup>(۲)</sup> أن يضحى مُلكهم وهو [صريع]<sup>(۱)</sup> ولو ظفِرت بك أيديهم، ما [أبقوا]<sup>(۱)</sup> منهم بشراً في ناديهم؛ إذ لم يبق لهم من أبناء الملوك<sup>(۱)</sup> أحدّ<sup>(۱)</sup> [سواك]<sup>(۷)</sup>

فرسخ هذا الكلام في رأسه (۱۰)، وتَمكَّن من نفسه (۱۰)، وتخلَّى له (۱۰) عن معقل ما أَبْصَر مثله [من يَعْقَلُ] (۱۱)، وأمر له بقشتالة، من قرى ومزارع، وأرضين ذات (۱۲) مراجع (۱۲)

<sup>(</sup>١) في أ: الأشد، (الشديد) سقطت من: ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: وقودهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: صحيح، والعبّواب ما أثبته من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ما نفقوا، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: من أملاك أبناء الملوك، وفي ب، ج: من أبناء الأملاك.

<sup>(</sup>٦) (أحد) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٧) زيادةٌ من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٨) (في رأسه) ساقطة من: ب، وفي ج: في نفسه.

<sup>(</sup>٩) (وتمكن من نفسه) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: وتنحى لهم.

<sup>(</sup>١١) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۲) (ذات) تكررت في: ب.

<sup>(</sup>١٢) في ج: مراتع.

أمّا أبو غبشان؛ فهو: المحترش بن حليل بن حبنية اخزاعي، يضرب به المثل في الحمق والنّدامة و خسارة الصّفقة. أبو هلال العسكري: جمهرة الأمثال ٣١١/١.

(١١) يُفهم من هذه الجملة أنّ أبا غبشان هو الذي قاد أبرهة الأشرم إلى مكّة لتخريب الكعبة، وهو خطأ. والصّواب أبو رغال.

<sup>(</sup>١) زيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (بلاد) ساطة من: ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الأندلس.

<sup>(</sup>٤) في ب: إلى.

<sup>(</sup>٥) زيادةٌ من: أ، ج.

<sup>(</sup>٦) (أحد) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٧) في أ، ج: طاعوه.

<sup>(</sup>٨) في ب: حارصين.

<sup>(</sup>٩) (لولا ذلك) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) التَّكلمة من: أ، ب، ج.

## مُهْتَدِينَ ۞﴾(١)

وفي سنة سبع وخمسمائة غزا الأميران: سير بن أبي بكر [ومزدلِي، طليطلة] (۲)، وشنّا (۳) على جميع تلك الجهات السّرايا [والغارات] (٤)؛ فهدموا، ودمدموا (٤)، وحرّقوا، ومزّقوا [كلّ مَن لقوا] (٢). فتعرّض لهم البرهانس في عشرة آلاف [دراع، فهزماه] (٧)، وأَثْخَناه، وقَتلا (٨) من جماعته (٩) (١١٧) سبعمائة (١٠) فارس.

وفيها وقعت بين أهل قشتالة وابن ردمير (١١) حروب [كثيرةً](١٢) دمَّرت الفريقين [أيّ تدمير](١٣)، والمجلت عن البرهانس -لعنه الله- قتيلاً

- (١) سورة البقرة: الآية (١٦)، وهي من نسخة: ج.
- (٢) في الأصل: ومرض بطليطلة، والتّصويب من: أ، ب، ج.
  - (٣) في الأصل: وشتت، والمثبت من: أ، ب، ج.
    - (٤) زيادةٌ من: ج.
    - (٥) (ودمدموا) ساقطة من: ج.
      - (٦) التّكلمة من: ج.
- (٧) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، وفي ج: فهزموهم.
  - (٨) في الأصل، وأ، ب: وقتل، والمثبت من: ج.
    - (٩) في ج: من جملته.
    - (١٠) في ب: سبع مائة.
  - (١١) في الأصل: رمدير، والنّصويب من: أ، ب، ج.
    - (١٢) الزّيادة من: ج.
    - (١٣) الزُيادة من: أ، ب، ج.

عقيراً أصلى الله روحه للنّار(١) سعيراً.

وفي سنة ثمان وخسمائة (٢) اجتمع أهل بيشة (٢)، وجنوَة، وعمّروا ثلاثمائة مركب، وخرجوا إلى جزيرة (٤) يابسة من عمل ميورقة (٥)، فغلبوها وسبوها وانتهبوها (٢)، ثُمُّ انتقلوا إلى جزيرة [ميورقة](٧)

وكان واليها قبل حلول العدوّ بنواحيها (١) المرتضى (٩) من أهل الأندلس، [ثار] (١١) فيها عند انقطاع دولة بني أميّة [بالأندلس] (١١) حين [ثار] (١٢) سواه، ثم توفّي وقام بالأمر من بعده خصّي من خصيانه اسمه

قلت: المقصود بيزا وليست بيشة.

(٤) في أ: الجزيرة.

(٥) في الأصل: بيروقة، وفي ب: ميروقة، والتصويب من: أ، ج.

(٦) (وانتهبوها) ساقطة من: ج.

(٧) في الأصل: أحرى، والتّصويب من: أ، ب.

(٨) (بنواحيها) ساقطة من: ج.

(٩) الأمير عبد الله المرتضى، حكم جزر البليار (الجزائر الشّرقية) من سنة (٤٤٦هـــ)، حتّى توفّى سنة (٤٨٦هـــ). عنان: دول الطّوائف ص٢٠٢، ٢٠٩، ٢١٠.

(١٠) في الأصل: ثوى، والمثبت من: أ، ب، ج.

(١١) زيادةٌ من: ج.

(١٢) في الأصل: ثوى، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١) (للنَّار) ساقطة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: وخمس مائة.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: بشة.

مبشر (۱), لقبه (۲): ناصر الدّولة. وكان أصله من قلعة الحَمير (۲) مِنْ نَظَر لاردة، فسباه العدوّ صغيراً وخصاه، فوجّه المرتضى رسولاً إلى الرّوم [في بعض مآربه] (۱)؛ فاستحسن الرّسول عقل الفتّى مبشر، [ونُبُل ذاته] (۱)؛ فأخذه (۲)، وقَدِمَ به على المرتضى، فَسُرَّ به (۷)، وقرّبه وأدناه، فوجد عنده من حُسن (۸) خدمة الملوك ما تَمنّاه (۱).

وكان سامي الهمم (۱۱)، حميد الثّيم، كثير الفضائل والكرم، فلُمَّا نازله العدوّ ذبّ (۱۱) عن حماه، ولم يُحمد رأيه في مقارعته إيّاه إلى أنْ مات

<sup>(</sup>۱) هو: مبشر بن سليمان، ناصر الدّولة، توفّي خلال حصار العدو لجزيرة ميورقة. عنان: دول الطّوائف ص ٢١٢، ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) في ج: فتقلُّب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الحميري، والمثبت من: أ، ب، ج.

قعلة الحمير: من أعمال لاردة، تقع في سهل مرتفع محاط ببعض التلال الصّغيرة. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص١٢٢، حاشية رقم (٦).

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٥) التُكملة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، ج: فقداه.

<sup>(</sup>٧) في ج: فُسُرٌ به المرتضى.

<sup>(</sup>٨) (من حسن) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٩) (ما تمناه) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: الهمة.

<sup>(</sup>١١) في ج: وذبّ.

رحمه الله.

فقام بالأمر من بعده القائد أبو الرّبيع سليمان [بن لبون](١) قريبه(٢)، فحمى جهده حتّى غلب عليه وتملّك العدو ّ البلد(٢)

وفي خلال ذلك الحصار، كان ناصر الدّولة كنب إلى أمير المسلمين يستصرخه ويستنصره (1)، ووجه كتابه مع القائد أبي عبد الله (٥) بن ميمون، وكان إذ ذاك عنده قائدٌ غرابٌ بين يديه؛ فلم يشعر به العدو حتى خرج [الغراب] (١) معمراً ليلاً من دار الصّناعة عليه، فانطلق في الحين

(١) زيادةً من: ج.

أبو الرّبيع؛ سليمان بن لبون، تولّى الأمر والعدو قد شدّد الحصار على ميورقة فصمّم أن يُمضى في المقاومة، وحاول أن يغادر الجزيرة مع بعض صحبه في مركب صغير ليسعى إلى طلب النّحدة، فأسره النّصارى. عنان: دول الطّوائف ص٢١٢.

- (٢) في الأصل: قرينه. والتصويب من: أ، ب، ج.
  - (٣) في الأصل: البلاد، والمثبت من: أ، ب، ج.

والمقصود بالبلد مدينة ميورقة، عاصمة حزيرة ميورقة كبرى الجزائر الشرقية (جزائر البليار).

- (٤) (ويستنصره) ساقطة من: ج.
  - (٥) لم أقف على ترجمته.
  - (٦) (الغراب)، ساقطة من: ب.

الغراب: مفرد أغربة. سفينة شراعية صغيرة من طبقة واحدة وذات صار أو صاريين، وتستخدم عادة في الأغراض العاجلة لسرعتها. العبادي: تحقيق تاريخ الأندلس ص٢٣، حاشية رقم (٤)، وانظر ص: ٨٥٥ في التّعريفات بالغراب.

يقفوا أثره (۱)، وأتبعه نحو عشرة [أميال] (۲) والظّلام قد ستره، فلَمَّا قُطِعُ (۱) يأسه من الظّفر به (۱)، رجع خاسيئاً على عقبه (۱)، فوصل ابن ميمون إلى أمير المسلمين بالكتاب (۱)، فأمر (۷) في الحين، بتعمير

ثلاثمائة (۱) قطعة [وأن تلقى بعد نصف شهر دفعه] (۱) فامتُثِلَ أمره في ذلك، واندفعت بجملتها من هنالك (۱۱)، وإذ ذاك تَعيَّن (۱۱) ابن ميمون عند أمير المسملين (۱۲)

فَلَمًّا سمع(١٣) العدو بخروج ذلك الأسطول، أخلى وصدر عن

<sup>(</sup>١) (أثره) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أيام، والتّصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٣) (قطع) سنطت من: ب.

<sup>(</sup>٤) (به) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) (على عقبه) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: فوصل ابن ميمون بالكتاب إلى أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٧) في أ: فأمره.

<sup>(</sup>٨) في ب: ثلاث مائة.

<sup>(</sup>٩) التّكملة من: ج.

<sup>(</sup>١٠) (واندفعت بجملتها من هنالك) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>١١) في أ: تغير.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ج: المؤمنين.

<sup>(</sup>١٣) في ج: شعر.

الجزيرة، وعينه (١) بما احتمل من السُّبي والأموال [قريرة](٢)

فلمًا وصل الأسطول [وجد المدينة خاوية على عروشها، محرقة سوداء مظلمة منطبقة؛ فعمّرها قائد الأسطول] (٢) ابن تاقرطاس (١) بمن معه من [المرابطين، و] (٥) الجحاهدين وأصناف النّاس، وجلب إليها من كان فرّ عنها إلى الجبال، فاستوطنوها، وعمروها، وسكنوها، وانصرف الأسطول (١) إلى مكانه، وعاد إلى موضع مقرّه، واستيطانه (٧).

وفي انصراف العدو<sup>(٨)</sup> إلى أوطانه، هبّت عليهم بِحار طامية<sup>(٩)</sup>، فحمَلَتُ منهم أربع قطائع إلى ناحية دانية، فعمد<sup>(١١)</sup> إليها قائد البحر أبو

<sup>(</sup>١) في الأصل: وعيناه، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: أ، ب، ج،

<sup>(</sup>٣) تكلمة من: ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن قرطاس، والمثبت من: أ، ب، ج.

وفي رواية: ابن تفرتاش، أمير البحر. عنان: دول الطُّواتف ص٢١٣.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١) في ج: فانصرف الأسطل.

<sup>(</sup>٧) (وعاد إلى موضع مقرُّه، واستيطانه)، ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٨) (العدو) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٩) في ج: وهبت عليه ربح ببحار طامية.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: فعمر.

السّداد(١)، ففرّت أمامه، وغرقت واحدة منها قُدَّامه، وعكس(٢) الثّلاث.

ولَمَّا كثر [بالمغرب]<sup>(۱)</sup>/ فساد المَلَثُمِّين<sup>(1)</sup>، [وانحيازهم عن [١١٨]] الدِّين]<sup>(٥)</sup>، وانطمست آثاره، واندرست<sup>(١)</sup> أخباره، وعفا<sup>(٧)</sup> رسمه، وامتحى اسمه، واستخفى المعروف بشخصه، وسما المنكر بنفسه، وأناخ الجور بكلكله، وضرب الباطل [بحرّانه]<sup>(٨)</sup>، ولم يراقبوا<sup>(١)</sup> الله في عباده قليلاً ولا كثيراً<sup>(١١)</sup>، وصاروا كالأنعام بل هم<sup>(١١)</sup> أضل سبيلاً<sup>(١١)</sup> جاء الله<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أي: صيرها مراكب إسلامية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الغرق عنده، والتصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الملتين، وفي ب، ج: بالمغرب، والمثبت من: أ.

والمقصود بالملثمين: المرابطين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وأ، ب: وامتحنا برسم الدَّار، والتَّصويب من: ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: ودُرست.

<sup>(</sup>٧) في ب: وعفي.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ولم يراقب، والتَصويب من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، ج: كثيراً ولا قليلاً.

<sup>(</sup>۱۱) (هم)، سقط من: ج.

<sup>(</sup>١٢) النَّجار: المهدي بن تومر ص٥، حاشية (١٧٩)، نقلاً عن المؤلُّف.

قلت: هذا الكلام من المؤلف فيه تحامل شديد على المرابطين، ودولة المرابطين قد قامت على أساس الجهاد في سبيل الله، وهي على مذهب أهل السّنة والجماعة، وسقطت وهي تقاتل النّصارى فهي بحقٌ تُستَعَى الدّولة الشّهيدة.

<sup>(</sup>١٣) في ج: جاء الله تعالى بالإمام المعصوم المهدي في المعلوم أبو عبد الله؛ محمّد بن العربي، القرشي الهاشمي الحسني فيها، بشريعة محمّد ﷺ؛ فقال: «لو لم يبق من=

=الدّنيا إلا يوم واحدٌ لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث الله رجلاً من بيتي، يواطئ اسم اسمي، واسم أبي، يُملاً الأرض فسطاً وعدلاً، كما ملأت ظلماً وجوراً».

وقال عليه السّلام: «المهدي منّى»، أو «من ولد فاطمة».

قلت: تفرّدت هذه النّسخة بهذا الكلام، وهي زيادةٌ من النّاسخ؛ لأنَّ مُحيي الدّين ابن العربي عاش ما بين (٥٦٠–٦٣٨هـ.).

أمًا حديث ﴿ لُو لَمْ يَبَقَ مِنَ الدَّنِيا ﴾؛ فقد رواه أبو داود في سننه، كتاب الفتن ٤٧٣/٤، رقم (٤٢٨٢)، واللَّفظ له.

والتَرمذي في سننه، كتاب الفئن، باب ما جاء في المهدي ٥٠٥/٤، رقم (٢٢٣١). والطَّبرانِي: المعجم الكبير ١٦٦/١، رقم (٢٢٢٢). كُلُّهُم عن عبد الله بن مسعود عَلِيْهُ.

وصحّحه الألباني: صحيح سنن أبي داود ٨٠٧/٣، رقم (٣٦٠١)، وصحيح سنن التّرمذي ٢٤٠١)، رقم (١٨١٨).

أمّا حديث: «المهدي منّي»؛ فقد رواه أبو داود في سننه، كتاب المهدي ٤/٥/٤، رقم (٤/٥/٤)، عن أبي سعيد الحذري غين، ولفظه: «المهدي منّي، أُجلّى الجبهة، أتنَى الأنف، يُملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، ويُملك سبع سنين». وحسّنه الألباني: صحيح سنن أبي داود ٨٠٨/٣، رقم (٣٦٠٤).

وحديث «المهدي من ولد فاطمة»، أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النتن، باب خروج المهدي ١٣٦٨/٢، رقم (٤٠٨٦)، من طريق زياد بن بيان، عن سعيد بن المسيّب.

وزياد: لم يصحَّ حديثه، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر. الذَّهبِي: ميزان الاعتدال ٨٧/٢.

بالإمام المهدي<sup>(١)</sup> رحمه الله.

فأوضح (٢) من الدِّين معالمه.

-والحديث -من هذا الطّريق- ذكره العقبلي: الضّعفاء الكبير ٢/٦٨، وابن عدي: الكامل ٢/٢٨، وابن الجوزي: العلل المتناهية ٣٧٨/٢.

(۱) يقصد أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن تومرت البربري، مؤسس دولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة المرابطين، والذي تلقب بالمهدي، وأنه الإمام المعصوم، ظهر في المغرب سنة (٥١٥هـ)، في صورة آمر بالمعروف ناه عن المنكر، وكان قد رحل من السوس الأقصى إلى المشرق، فحج وتفقه وحصل أطرافا من العلم، ولَمَّا رجع إلى المغرب أخذ يعلم البربر شرائع الإسلام؛ لكنه استجاز أن يظهر لهم أنواع من المخاريق، ليدعوهم إلى الدين، وهي محالات لا تصدر إلا عن فجرة.

فوافقه خلقٌ من جهلة النَّاس فسمَّاهم الموحَّدين، واستباح دم مَن خالفه.

واتصل بعبد المؤمنين بن علي الكومي بقرية (ملالة) فكان من تلاميذه، ثم حعل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مراكش مملكة أمير المسلمين يوسف بن علي بن تاشفين فنافاه يُوسف عن بلده، فشرع يشنّع عليه ويدعو النّاس إلى قتاله، فاتبعه على ذلك خلقٌ كثيرٌ، فجهّز إليه الملك جيشاً كثيفاً، فهزمهم ابن تومرت، فعظم شأنه وقويت شوكته، ثم جهّز جيشاً لمحاصرة مراكش، فمرض أثناء الحصار، وجعل الأمر من بعده لعبد المؤمن بن عليّ ولقبّه أمير المؤمنين، ثم مات في آخر سنة: (٢٤٥هـــ) عن بعده لعبد المؤمن بن عليّ ولقبّه أمير المؤمنين، ثم مات في آخر سنة: (٢٤٥هـــ) عن

راجع أخباره عند: ابن الأثير: الكامل ٢٩٤/٨-٢٩٨، والمراكشي: المعجب ص٢٩٥-٢٩٨، والمراكشي: المعجب ص٢٠٤ - ٢٩٨، والذَّهبِي: سير ٢٩٤/١ - ٤٧٨، والذَّهبِي: سير ١٨٦/١٩-١٨٠.

(٢) في أ، ب: وأوضع.

وجدّد (۱) منه مراسِمه، وأظهر آیاته، وأشهد ببیّناته (۲)، حتّی عاد کما کان جدیداً، دون عدد، ولا کثرة مدد (۱)، بل قام فیه مُحتسباً وحیداً خلیّاً (۱) من المال والرّجال فریداً.

فما زال يركض في نحَى<sup>(°)</sup> الحقّ واليقين، ويجري على سنن الصّحابة [والتّابعين، ويأمر بالمعروف]<sup>(۱)</sup> النّاس أجمعين<sup>(۷)</sup>، وينْهَى عن المنكر في كلّ حين، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يُخشى [صولة]<sup>(۸)</sup> قاعد ولا قائم<sup>(۱)</sup> حتى أعاد الله<sup>(۱)</sup> كلمته على رغم الجسّمين<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ني أ، ب، وجدً.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: بيناته، وفي ج: وشهر آيته.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: دون عد ولا عدة، ولا كثرة ولا مدد.

<sup>(</sup>٤) في أ: خلوا، وفي ب: خلو.

<sup>(</sup>٥) في أ: في بحر.

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٧) من هنا بداية السّقط في نسخة: ج.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: قائم ولا قاعد.

<sup>(</sup>١٠) في أ: أعلمه الله.

<sup>(</sup>١١) يقصد بالمحسَّمين أهل الكتاب والسَّنة الذين يثبتون لله تعالى الصَّمَات من غير تجسيم وتشبيه، وهم بِهذا يُخالفون عقيدة ابن تومرت الفاسدة القائمة على تأويل المتشابه من الآي والأحاديث ونفى الصَّفات.

فقام بالأمر من بعده عبد المؤمن (۱) بن علي فأعز (۱) الله بقيامه الدين (۱) وأذل به أعداءه (۱) الكافرين، وكانت بينه وبين الملئمين وقائع مشهورة، وفي الإسلام إلى غاية الدّهر مذكورة، طحنهم فيها أي طحين، وأباد (۱) خضراءهم أجمعين، واستأصل شأفتهم، واستباح بيضتهم، واحتاح ملكهم، وعجّل الله تعالى هلكهم (۱)، وفتح الله له البلاد، وأدان له العباد، فملك بلاد الأندلس والمغرب كله، الأقصى منه والأدّنى، وإفريقية كلّها إلى طرابس، وعمل بالحق في إصداره وإيراده، وعدل بين (۷) عباد الله في بلاده.

ثُمَّ قام بعده ابنه أبو يعقوب<sup>(٨)</sup>، فحرى على<sup>(٩)</sup> سننه القويم، وسلك

<sup>(</sup>۱) هو: عبد المؤمن بن عليّ الكومي، ولد سنة: (۸۷\$هـــ)، وتوفّي سنة: (۵۵۸هـــ)، ومدّة ولايته إحدى وعشرين سنة. المراكشي: المعجب ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) في أ: فأعرُّه.

<sup>(</sup>٢) (الدّين) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٤) (أعداءه) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: وباد.

<sup>(</sup>٦) في أ: هلاكهم.

<sup>(</sup>٧) (بين) ساقطة من: أ.

 <sup>(</sup>٨) هو: يوسف بن عبد المؤمن، أبو يعقوب، بويع في عام (٥٥٨هـــ)، وتوفّي في ٧
 رحب سنة (٥٨٠هـــ). المراكشي: المعجب ص٣٠٨-٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: عليه.

سبيله المستقيم، فأوضح من الدِّين منهاجه، وأقام منه اعوجاجه، وأصبح به الشّمل مُلْتَعَماً، والأمر مُنتَظماً، والصّلاح مُتَّسقاً، والباطل محدوداً، ورواق الأمن (()) ممدوداً؛ فحقنت به الدّماء، وسكنت به (()) الدّهماء، وانقمعت له الأعداء، واتّفقت ببركته الآراء، وصلُحت به (()) الأمور، واتّصلت به الجمهور.

أُمَّ قام من بعده ابنه أبو يوسف (أ)؛ فقام بالحق أكمل قيام، وأحكمه أحسن إحكام، وأتقنه وأبرمه أي إبرام، ولم يزل الله [تعالى] (٥) يَمنحه في عدو مُباين، ومضاد مُشاحن، ومُناويء مكابر وحسود. فحاهد من جميع الصّنع وكفاية المهم والدّفع، وإظهار الحجّة، وإعلاء الكلمة ما يزيد به نعمة الله عليه تَماماً، وأياديه (١) انتظاماً والتئاماً، وله الفتوحات (٧) الظّاهرة،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: الأمر.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: معه،

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: عليه.

<sup>(</sup>٤) هو: يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، أبو يوسف، بويع له في حياة أبيه، وصار إليه الأمر وله اثنتان وثلاثون سنة، وتوفّي سنة (٩٥هـــ) فكانت ولايته ست عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. المراكشي: المعجب ص٣٦٦، والذّهبِي: سير ٣١١/٢١-

<sup>(</sup>٥) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ: وأياديه لديه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: انفتحت، والمثبت من: أ، ب.

والآيات الباهرة.

دوّخ بلاد الشرك، وحرّب قصورها، واستباح معاقلها، وأظلم دَيْجُورَها، وبدّل صوت النّواقس فيه بالأذان، وأزال القول بالتّثليث عنها وما سواه من عبادة الأوثان بإخلاص الكلمة لله الواحد الرّحمن؛ فأصبح الدّينُ مُتّصلاً، وعموده معتدلاً. وبراهينهم (۱)، وفتوحاقم أعظم من أن تُحصَى أو تُحصر (۱) في كتاب [بل] (۱) يضيق عنها كُلُّ خطاب (۱) ولا يبلغ (۱) التّعبير عن كنهها [بإطالة] (۱) ولا إسهاب، بل هو أمر الله (۱) يبلغ أو أمر الله الذي لا دفاع (۸) فيه للدّافع، ولا حيلة فيه لزائغ أو مُمانع، لا يضرّه مَن خذله مع تطاول الأعوام، وتقادم الأعصار، وتناوب الأيام، وتعاقب الدّهر (۱)

<sup>(</sup>١) في: أ: وبراميههم.

<sup>(</sup>٢) في أ: وتحصر.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الخطاب، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: ولا تبلغ.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ: بل هو الله أمر الله.

<sup>(</sup>٨) فِي أَ، ب: دفع.

<sup>(</sup>٩) في أ: الأدور، وفي ب: الأدوار.

بُشرى من الرّسول عليه الصّلاة (١) والسّلام صادقة، وأحاديث جاءت منه موثقة ظاهرة (٢)

روى مسلم بسنده (۱) إلى نافع (۱) بن عتبة، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ في غزوة؛ فأتّى النّبِي ﷺ قومٌ من قبَلِ المغرب عليهم ثياب الصّوف فواقفوه (۱) عند أكْمة، وذكر الحديث. وقال فيه، قال: فحفظت عنه أربع كلمات أعُدُّهُنَّ في يُدي، فقال: «تغزون جزيرة العرب؛ فيفتحها الله، ثُمَّ تغزون ألرّوم؛ فيفتحها الله، ثُمَّ تغزون فارس؛ فيفتحها الله، ثُمَّ تغزون الدّجّال؛ فيفتحه الله، ثُمَّ تغزون الدّجّال؛ فيفتحه الله على أيديكم»(۱)

<sup>(</sup>١) (الصَّلاة) ساقطة من: أ، ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: رائقة، و(ظاهرة) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: بإسناده.

<sup>(</sup>٤) هو: نافع بن عتبة بن أبي وقاص، القرشي، أسلم يوم فتح مكَّة، مات قديمًا.

ابن عبد البرّ: الاستيعاب ١٤٩٠/٤، وابن الأثير: أسد الغابة ١٨/٤، وابن حجر: تقريب ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فوقفوه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وأ، ب: فيفتحها، والتصويب من: صحيح مسلم، بشرح التووي ٢٦/١٨.

<sup>(</sup>٧) (على أيديكم) ساقطة من: أ، ب.

والحديث أخرجه مسلم: الصّحيح بشرح النّووي ٢٦/١٨، كتاب الفتن وأشراط السّاعة.

كملت دولةُ بني أُمِيَّة، وما أضيف إليها من أخبار الأندلس(١)

<sup>(</sup>١) في أ، ب: كملت بني أمية وما أضيف إليها من أخبار الأندلس، وصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد رسوله الكريم، وعلى آله، وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً طيّباً.

وفي ج: تُمَّ السَّفر الأوّل من كتاب: الاكتفا في أخبار الحلفا، بعون الله تعالى وقوّته، يتلوه في السَّفر الثَّانِي إن شاء الله أخبار بني العبَّاس، وسبب ظهورهم. وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد، وآله، وصحبه أجمعين.



المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافق

## (ح) الجامعة الإسلامية، ١٤٢٩هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغامدي، صالح بن عبدالله

الاكتفاء في أخبار الخلفاء، / صالح بن عبدالله الغامدي.- المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

،،ص ؛ ،،سم

ردمك: ۱-۹۷۸-۹۹۲۰-۱۹۷۸

١-التاريخ الإسلامي ٢-الملوك والحكام - تاريخ إسلامي أ. العنوان

ديوى ۹۵۳ ۱٤۲۹/۳۸۲۸

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٣٨٢٨

ردمك: ۵-۱۹۷۰-۲-۹۷۸ و ۱۹۷۸

جميع مقوكه والطنبع مجفولة المجامعة للفرندكائية بالمرسنة والنورة



المملكة العربية السعووية وزارة الثعيم العالي الجامعة الإسلامية بالملابنة المنورة عمامة المعث العلمي رقم الإصدار (١٠٧)

المنافقة الم

تحقیقه ۵/مشکافی بی بخبرگالدگاغار مشری

الجثثة التاليث

الطَّبُولِثِ الأُولِثِ ١٤٢٩ عربيره الله المحالية

خبر ملوك بني العباس رحمهم الله تعالى: أبو العباس السفّاح:

(نسبه، وتاريخ بيعته، ومبلغ سنِّه إذ ذاك)(١):

اسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فيهيم بويع له حين قُتِل مروان الجعدي بالحلافة الصحيحة في آخر (٢) سنة اثنتين وثلاثين ومائة (٣)

وقيل: في جمادي الآخرة(١)

وقيل: في النصف من ربيع الآخر<sup>(د)</sup>

وقيل: ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت [من شهر ربيع الأوّل]<sup>(١)</sup> من السنة المذكورة<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) من هنا بداية حذف من نسخة: ج.

<sup>(</sup>٣) ذكر اليعقوبي في تاريخه ٣٤٩/٢ أنه بويع يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ١٣٢هــ.

<sup>(</sup>٤) أورده المسعودي: مروج الذهب ٢٢٦/٣، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤٠/١٠، وابن العمراني: الأنباء في تاريخ الخلفاء ص٦٦

<sup>(</sup>٥) أورده الطبري: تاريخ ٤٢٠/٧ عن أبي معشر، والمسعودي: مروج الذهب ٢٦٢/٣، ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٨١/٤، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٥١/٣.

<sup>(</sup>٦) تكملة بقتضيها السياق للإيضاح.

 <sup>(</sup>٧) خليفة: تاريخ ص٩٠٩، وابن قنيبة: المعرف ص٣٧٣، والمسعودي: مروج الذهب ٢٦٦/٣
 ٢٦٦/٣، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٧٤.

وسنّه'<sup>(۱)</sup> إذ ذاك ثمان وعشرون سنة<sup>(۲)</sup> (كنيته، ولقبه، ونسب أمه)<sup>(۳)</sup>:

كنيته أبو العباس.

ولقبه السَّفَّاح، [ لكونه سفح دماء بني أمية (1)

أمه: ريطة بنت عبيد الله (°) بن عبد الله بن المدان الحارثية. كانت تحت (۱) عبد الملك (۲) بن عبد الملك، فعد الملك، ففارقها، وحلّف عليها بعده محمد بن على، فولدت منه أبو العباس

<sup>(</sup>١) في ب: واسنه.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن قتيبة: المعارف ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: الثقات ٢٥٩/١، وابن دقماق: الجوهر الثمين ص٨٨، لكن يبدو لي أن هذا لقب مدح لا لقب ذم، لأنه ورد على لسانه في أول خطبة له بعد البيعة في سياق يدل على أن المراد به الكريم المعطاء، حيث قال قبلها وهو يخاطب أهل الكوفة: (قد زدت في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فأنا السفاح المبيح) الطبري: تاريخ ٢٧/٧٤. قال ابن منظور في لسان العرب ٣٨٦/٣: (يلقب الرحل المعطاء بالسفاح ونو الأقرب لاشتهار أبي العباس بالكرم).

٥) في ب: عبد الله.

<sup>(</sup>٦) (تحت) تكررت في: ب.

<sup>(</sup>٧) هكذا ورد في المتن وكذا في مروج الذهب ٢٦٦/٣ وهو خلاف ما ورد في المصادر الأخرى التي تدل على أن ريطة أم السفاح كانت قبل محمد بن على تحت عبد الله بن عبد الملك بن مروان. مصعب الزبيري: نسب قريش ص ٣٠، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ٢٢١/١٩.

<sup>(</sup>۸) لم أقف على نرجمته.

السفاح](۱) هذا، وعبيد الله(۲)، وميمونة(۱) (صفاته)(3):

وكان أبيض جميلاً، معتدل الجسم، أقنى، أكحل، [كثيف] (°) اللحية مدوّر ها(١)، له [فروة] (٧)

استوزر:

أبا سلمة: حفص بن سليمان الخلاّل، وهو أول من لُقّب بالوزارة (^^) ثم قتله واستوزر خالد بن برمك (^).

وقيل: أبا الجهم بن عطية (١٠٠).

واستكتب:

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) لم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٣) الخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: مدورة.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب. وقد وردت هذه الصفات عند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٣٩، وانظر بعضها عند الطبري: تاريخ٤١٧/٧، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٥١٣/٥، والذهبي: تاريخ (١٢١- ١٤٠)، ص٤٦٧.

<sup>(</sup>٨) ابن الطقطقي: الفخري ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٣/٥، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٩٢، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٣٢/١، وابن الطقطقى: الفخري ص ١٥٦.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: تاريخ ٤٧١/٧، وأبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص١٦٠و لم أقف على ترجمة أبي الجهم.

أبا أيوب<sup>(۱)</sup>، سليمان بن مخلد المورياني<sup>(۲)</sup> الأهوازي. وقيل: أبا زياد<sup>(۲)</sup> واستقضى: ابن أبي ليلي<sup>(1)</sup> [و]<sup>(۰)</sup> يحي بن سعيد<sup>(۱)</sup>. وجعل حاجبه: أبا غسّان، صالح بن [الهيثم]<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يقصد أبا أيوب سليمان بن أبي سليمان المورياني، وزير المنصور فيما بعد، مات سنة ١٥٤هـ. ابن عبدربه: العقد الفريد ١٦٥/٤، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٤،٢٣/٧ وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٤،٢٣/٧ والذهبي: سير ٢٤،٢٣/٧.

<sup>(</sup>٢) المروياني: نسبة إلى قرية من قرى خوزستان. ابن الأثير: اللباب ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) الخبر عند خليفة: تاريخ ص ١٥٥ وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الكوفي مفتى الكوفة وقاضيها في عهد السفاح ثم المنصور، وتوفي سنة ١٤٨ وهو على القضاء. ابن قتيبة: المعارف ص ٤٩٤، والذهبي: سير ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق للإيضاح، من التنبيه والإشراف ص ٢١٠

<sup>(</sup>٦) الخبر عند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٠ وابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/ ١١٣٥ وهو يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري، كان قاضي السفاح على الأنبار، وأقره المنصور، ثم قدم معه بغداد، ومات سنة ١٤٦، وكيع: أخبار القضاة ٢٤١/٣ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٠٢/١٤.

 <sup>(</sup>٧) يباض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، والحبر عند اليعقوبي: تاريخ ٣٦١/٢، وابن عبدربه: العقد الفريد ١١٣/٥، وابن العمراني: الانباء ص٦١، و لم أقف على ترجمته.

### وقائد جيوشه:

الحسن<sup>(۱)</sup> بن قحطبة بن شبيب الحروري.

## وعلى شرطه:

أبو الهيثم <sup>(۲)</sup>

وقيل: عبد الجبار بن عبد الرحمن(٣).

## وعلى إذنه:

مولاه [نوفلاً]<sup>(؛)</sup>

وأمَّر على خراسان: أبا مسلم (°). وتسمَّى (¹) القائم بأمر الله(٧)

(١) في الأصل: الحسين، والصواب من: أ.

<sup>(</sup>٢) لم أتوصل إلى معرفته (وقائد جيوشه: الحسن بن قحطبة بن شبيب الحروري، وعلى شرطه: أبو الهيثم) ساقطة من: ب

<sup>(</sup>٣) البعقوبي: تاريخ ٣٦١/٢، وأبو زكريا الأزدى: تاريخ الموصل ص ١٦٠، وابن العمراني: الانباء ص ٢٦ عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي، من قادة الدولة العباسية في صدرها الأول، ولاه المنصور خراسان سنة ١٤٠هـ، ثم خرج عليه عبد الجبار، فوجه إليه المنصور حيشا، فأسر وقُتل سنة ١٤٠هـ ابن حبيب: المحبر ص ٣٧٤ و ٢٨٤، وابن الأثير: الكامل ٣٦٤،٣٦٢،٣٦٤،٣٥٨ و ٥١/٥.

<sup>(</sup>٤) تكملة من: أ، ب، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن مسلم، القائم بإنشاء الدولة العاسية، قتله المنصور سنة ٢٣٧ وعمره ٣٧ سنة. راجع الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٠٨/١٠، والذهبي: سير ٤٨/٦ – ٧١.

<sup>(</sup>٦) أي السفاح.

<sup>(</sup>٧) المسعودي: التنبيه والإشراف ص ٣٣٨، الخطب البغدادي: تاريخ بغداد ١٠ (٤٦/ ، وابن الجوزي: المصياح المضيء ٣٨٦/١.

### ونقش خاتمه:

الله تُقة عبد الله، وبه يؤمن(١)

وكان سريع الغضب، قريب الرّضا، جواداًن سديد الرّأي، كريم الأخلاق، وصولاً للرحم (٢)، شُجاعاً، كثير النُّدماء (٣)، سخياً في سماع القينان (١) من خلف السّتارة. (٥) ما وعد قط موعدة فأخرها، ولا قام من محلسه حتى يقضيها.

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ۱۱۳/۵ وأورده المسعودي: التنبيه والإشراف ص ٣٤٠، وابن العمراني: الانباء ص ٦١، ومحي الدين بن العربي: محاضرة الأبرار ص ٤١، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤٧/١، من غير (وبه يؤمن).

<sup>(</sup>٢) في أ: وصول الرحم

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: الندمات

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: القيان.

<sup>(°)</sup> انظر بعض هذه الصفات عند المسعودي: مروج الذهب ٢٧٩/٣، والتنبيه والإشراف ص٣٩٩، وابن دقماق: الجوهر الثمين ص٠٩.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، كان من العبّاد، وكان له شرف وهيبة ولسان شديد، مات سنة ١٤٥ وله ٧٢ سنة. ابن سعد: الطبقات (القسم المتمم) ص ٢٥٠ - ٢٥٩، وابن عساكر: قديب تاريخ دمشق ١٨٧/٥.

<sup>(</sup>٧) ورد في الأصل وجميع النسخ: الحسين. والتصحيح من مصادر ترجمته المتقدمة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بألفا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من أ، ب. وانظر الذهبي: سير ٨٠/٦، وابن دقماق: الجوهر الثمين ص. ٩.

# [١١٩] بمذا العدد.

فلما سار (۱) عبد الله إلى المدينة، ودخل الناس عليه للتهنئة، والشّكر لأبي العباس، فقال لهم: ما شكرتم (۱) رجلا أعطانا بعض حقّنا، وفاز بأجمعه (۲)

ودخل عبد الله -هذا- [أيضا يوماً، وبحلسه أحشد مكان ببني هاشم والشّيعة (أ)، ومع عبد الله مصحف، فقال: يا أمير المؤمنين أعطنا حقنا الذي جعل الله لنا في هذا المصحف. فأشفق الناس أن يتعجّل إليه بشيء، ويكرهون ذلك في شيخ من بني هاشم، أو يعيا بحوائحه (أ) فيكون ذلك نقصاً به وعاراً. فأقبل عليه غير (أ) مغصب ولا [مُزْعَجُ] (الم) فقال له إنَّ (الم) حدّك علياً عليه كان خيراً مني (الم) وأعدل. ولي (١٠) هذا الأمر، فأعطى جديّك (١) الحسن والحسين رضى الله عنهما (١) وكانا خيراً [منك فأعطى جديّك (١) الحسن والحسين رضى الله عنهما (١) وكانا خيراً [منك

<sup>(</sup>١) في أ: صار.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: ما شكركم.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٨٩ بأطول ثما هنا.

<sup>(</sup>٤) المقصود بالشيعة هنا، شيعة بني العباس.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: بجوابه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مغير، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) بباض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: منه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وأتى، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: حدك، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: عنهم أجمعين، والمثبت من: أ، ب.

شيئا] (١) ، وكان الجواب أعطيك مثله، [فإن كنت قد فعلت هذا فقد أنصفتك، وإن كنت زدتُكَ فما هذا حزائي منك] (٢) فما ردّ عليه عبد الله حواباً، وتعجب الناس من جوابه له (٣) ولما أوتي برأس مروان الجعدي، ووضع بين يديه خرّ ساجداً (١) ، فأطال السّجود، ثم رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي أظفرني (٥) الله به (١) وقال: ما أبالي متى طرقني الموت بعد قتل هذا ومن هو مثله، ثم قال:

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواطع في أيماننا تقطر (<sup>٨)</sup> الدّما تورثن من أشياخ (<sup>٩)</sup> صدق تقدّموا كمن إلى يوم الوغا فتقدّما

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ورد عند الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٠/١٠- ٤٩، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٨٨،٨٩، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٣٩٤،٣٩٣، والذهبي: تاريخ (١٢١- ١٤٠)، ص ٤٦٧- ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: سجد

<sup>(</sup>٥) في ب: أظهرني.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بك

<sup>(</sup>٧) التكملة من أ، ب: والبيت منسوب إلى ذي الإصبغ العدواني. أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ٣٤٣/٤ (طبعة دار الكتب المصرية) والقالي: الأمالي ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٨) في ب: تقطع

<sup>(</sup>٩) في الأصل: شيخ، والتصويب من: أ، ب.

إذا خالطتها الرجال تركنها كبيض نعام في الوغا قد تحطّما<sup>(۱)</sup> وأمعن في قتل بني أُميّة لقتلهم الحسين بن علي رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup> حتى لم يبق منهم أحد، ولذلك قلّوا. فالمكثر يقول: قتل منهم أربعين ألفا. والمُقِلُ يقول: عشرين<sup>(۱)</sup> ألفا.

وأمر يوماً بجمع من بقي من بني أميّة في البلدان مختفيا<sup>(١)</sup>، فبلغوا مع صبياتهم ثمانين، فأدخلوا عليه وسلّموا بالخلافة، وفيهم [ الغَمْر بن يزيد] (٥) ابن عبد الملك، فأجلسه معه على السرير إكراماً له، وسأله عن حاله وصبّره، وصبّر من كان أُدْخِل معه، وجعل يؤمّنهم ويعفو<sup>(١)</sup> عنهم، إذ دخل عليه شاعر<sup>(٧)</sup> خراساني وجّهه أبو مسلم، يحرضهم (٨) على قتل بني أميّة، فأنشد:

<sup>(</sup>١) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذهب ٢٧١/٣ - ٢٧٢، ونسب الأبيات إلى العباس بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) لا أميل إلى هذا الرأي لما فيه من المبالغة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى، والمبالعة فيه ظاهرة.

<sup>(</sup>٤) (مختفيا) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المعتمد بن الوليد، وفي أ، ب: العمد بن الوليد. والمثبت من: العقد الفريد ٤٨٥/٤، والغمر بن يزيد كان على حيش غزا العدو في عهد أخيه الوليدبن بزيد سنة ١٢٥ الطبري: تاريخ ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ويعف

<sup>(</sup>٧) هو سديف بن ميمون، مولى بني العباس وشاعرهم. ابن عبد ربه: العقد الفريد (٧) هو سديف بن ميمون، مولى بني العباس والشعراء ص١٧٥.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: ليحرضهم.

قد أتتك الوفود من عبد شمس بالقرابات (۱) يُعْملون المطيّا (۲) لا يغرنك ما ترى من رجال إنّ تحت الظّلوع داءً دويًا فضع السّيف وارفع السّوط حتى لا ترى فوق ظهرها لا ترى أمن] (۲) لهم حفاظ على فقد كان دينهم سامريًا فاقتل القوم كلّهم أجمعينا [وخُذَنَ بالسّقيم] (۱) منهم بسريًا وأنتفّس] (۱) السفاح (۱) الصُّعداء (۷) والتفت إلى [الغمر بن يزيد] (۸) وقال: كيف ترى (۱) هذا الشّعر (۱) فنطق الحَيْنُ (۱۱) على لسانه، فقال حَسَنٌ، غير أنَّ شاعر بني أميّة خير منه [حين] (۱) قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالقرابة. والمثبت من: أ، ب

<sup>(</sup>٢) في ب: المطايا. المطيّا: جمع مطيّة، وهي الدابة تمطو في سيرها. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١٧٢٠(مطا).

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب،

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: العباس.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بياض، وفي أ، ب: العمد، والمثبت من العقد الفريد ٤٨٧/٤.

<sup>(</sup>٩) في ب: ترو.

<sup>(</sup>١٠) في ب: الشاعر.

<sup>(</sup>١١) الحَيْنُ: الموت والهلاك: يقال: حان الرجل: أي هلك. وأحانه الله. الجوهري: الصحاح ٢١٠٦/٥ (حين).

<sup>(</sup>١٢) التكملة من: أ، ب.

شمس العداوة حتى يُستقاد لهم (١) وأعظم النّاس أحلاماً إذا قدروا (١) فغضب السفّاح ومن حضر من أهل بيته، وقالوا: تحدّثهم نفوسهم بالرئاسة. فقال لمن حوله من عبيده: شأنكم وإياهم، فتناولوهم (١) بالسيّوف [حتى لم يبق منهم إلا الغمر لكونه حالساً معه] (١)، فقال له السّفاح: ما أظنُّ أنَّ الأمير يختار الحياة بعد هؤلاء! فقال له: نعم (٥)، فأمر به فأقيم وضربت عنقه، وحُرّ برجليه (١) في ساحة القصر (٧)

وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك فرّ أمام مروان (١) إلى السنّد. فقُبِض (٩)، وأدخل على السفّاح، فسلّم عليه بالخلافة (١) وقد كان سليمان بن على -عمّ السفاح- قد أخذ أمان السّفاح لكافّة [من بقي مِنْ] (١١) بني أميّة، فقرّبه السفّاح من نفسه، وألزمه، وكان يحضر بحلسه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: له، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) البيت للأخطل: ديوانه ص ١٠٤ (طبعة دار صادر).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: فتناولهم.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: لا.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: بأرجله.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر ذكره بألفاظ متقاربة ابن عبد ربه: العقد الفريد ٤٨٥/٤-٤٨٧ باحتلاف في الألفاظ. وأورده مختصرا ابن قتيبة: المعارف ص ٣٦٥ لكنه ذكر (سليمان بن هشام) بدلا من (الغمر بن يزيد).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الإمام مروان، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: فقدم.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: بالخلافة عليه.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: أ، ب.

ومائدته، ومنادمته (۱) لمّ وجده أديباً فصيحاً، حسن الأخلاق. وكان متى دخل عليه أمّر أنْ تُننى له وسادة فيجلس عليها. فشق (۱) على بني العبّاس، وسائر أهل الدولة تقرّبه إليه. فكتب إليه أبو مسلم، أما بعد، فقد بلغني ما فيه [ابن] (۱) الأحول (۱) عند أمير المؤمنين، فإذا كان وليّكم وعدو كم عند كم بمترلة واحدة، فمتى يرجوا الفلاح مَنْ أخلص لكم المُحبّة، وصُلي بنار عدوكم، وأنت تعلم أنه مِنْ أبغض الناس فيكم، وقد فسدت قلوب أهل خراسان، لذلك [فَاقْتُله] (۱)، فقتله الله، والسلام. فلم يعبأ أبو العباس المسّفاح بكتابه ولا جوابه (۱)، فأخبر به سليمان بن على، فأنشد:

عبد شمس أكان هو أو مـــناف وهمـا بعــــدُ لأم و لأبُ فلكم فضل على كلَ العــرب(٧)

فاعجبه وأكرمه. وكان متى ذكر هشام أبوه في مجلس السّفاح ترحمّ [عليه](^)

<sup>(</sup>١) (ومنادمته) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فشق ذلك، والمثبت من: أ، ب

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) يقصد بالأحول، هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ: ولا جاوبه.

<sup>(</sup>٧) أورد البينين الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٨٨ بألفاظ متقاربة، ونسبها إلى رحل من بني أمية قالها أمام هارون الرشيد.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب.

ثم لم يزل أبو مسلم بالسفاح حتى قتله مع ابن له في يوم<sup>(١)</sup> واحد. فقال في ذلك بعض شعراء<sup>(١)</sup> بني أميّة:

ولقد أبصـــرت لو ينـــفعنى عــبراً، والدّهر يـاتي بالعجب أين أو لاد (٢) عبد شمس أين هُم أن أهل [لباع] (١) منهم والحسب؟!/[١٢٠] أين أهل الباع] كل سامي الطّرف محمود الندى واضح الغرّة بدر منتخــب لم يكن أيد لهم عندكم ما فعلتم يآل عبد المطلب! إن تعدّ (١) الاصل منكم سفها [يالقومي](١) للزمان المنقلب إنّ هذا الدّهــــر لا بــد بخيار الناس يـوماً ينقلــب(٧)

ودعا(^) السفاح يوماً خالد بن صفوان، وكان منقطعاً إليه، وكان من أهل الأدب البارع الإدراك الغريب، فقال له: يا أمير المؤمنين [إنّ عندي نصيحة ألقيها إليك، فقال: قم بنصيحتك، فقال له: يا أمير المؤمنين (١) إنّى

<sup>(</sup>١) في أ، ب: دم.

<sup>(</sup>٢) هو الشاعر الأموي حفص بن أبي جمعة. راجع الطبري: تاريخ ١٠١،١٠١٨

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: روفا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: البغي، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: تحد.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب

<sup>(</sup>٧) بعض الأبيات في تاريخ الطبري ١٠١/٨.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: ودخل على.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب

تفكّرت (۱) في هذا الأمر الذي ساقه (۱) الله إليك، ومن فيه علينا بك، فرأيتك أبعد الناس من لذّته، وأتعب الخلق كلّهم وأشقاهم، قال: وكيف ذلك يا خالد؟ قلت: باقتصارك [من الدنيا] (۱) على امرأة واحدة، إن مرضّت مرضّت معها، وإن وعَكت معها (۱) وتركت البيضاء المشتهات لبياضها، والخفَرة (۱) التي تراد لخفرها، والسّمينة [المبتغاة لوطأها] (۱) وتركت الرشيقة، الرّخيمة (۱)، الجعدة، الغنجاء (۱)، الكحلاء، الشّهلاء (۱) فقال لي: يا خالد إن هذا كلام [ما] (۱) مرّ على مسامعي قبل اليوم. فقال (۱) خالد: ثم أنشدته (۱) في الانصراف فحرجت .

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فكّرت.

<sup>(</sup>٢) في أ: ساقاه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ: لوعكها.

<sup>(</sup>٥) الْخَفُرة: الشديد الحياء. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٤٩٤ (خفر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل التي تريد من يطأها

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: الرَّحية.

 <sup>(</sup>٨) الغنجاء: الغُنْج: الشُّكُل وقبل: ملاحة العين. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص ٢٥٦(غنج).

<sup>(</sup>٩) الشّهلاء: الشّهلة: قلّة سواد حدقة العين. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٣٢٠ (شهل).

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب: فمال

<sup>(</sup>١٢) في أ: استأذنت، وفي ب: استأذنته.

ودخلت [عليه] (۱) أمّ سلمة زوجه، وهو يبكت بالقلم على دوات (۲) بين يديه، فقالت: يا أمير المؤمنين أراك [واجما] (۲)، أحدَث عليك أمر؟ قال: لا. قالت: ففيم هذا الإطراق؟ قال كلام ألقاه إليّ خالد بن صفوان. وسرد قوله عليها، قالت: فما قلت لابن الزّانية؟ قال: ويحك، ينصحني وتشتميه! فقامت من عنده مسرعة، فبعثت إلى مائة من عبيدها، فقالت لهم: امضوا، فحيث وجدتم خالد بن صفوان، فطيّروا أعضاءه (۱) عضوا عضوا حتى يسقط عليّ في هذه المقصورة. قال خالد: فبينما (۱) أنا واقف مع إخوان أحدّثهم (۱)، إذ أقبل رجال كأمثال الجبال، بأيديهم الدّبابيس من الحديد (۱) فأوما القوم كلّهم إليّ وقد كان نُمي إليّ من الخبر شيء فهمزت بغليّ، ودخلت (۱) في مترل صديق لي، وأقمت نيفاً وثلاثين (۱) يوما لا تُظلّين سماء ولا تقلّي أرض، أتنقّل في منازل إخواني، خفت من

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: روايته، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: واهما، والتصويب من: أ، ب. والوجوم: السكوت على غيظ، ابن منظور: لسان العرب ٦٣٠/١٢ (وجم).

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: أعظاؤه.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فبينا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مع إخواني نحدثهم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: دبابيس الحديد.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: واقتحمت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: على ثلاثين، والتصويب من: أ، ب.

وقوع عَيْنِ عليّ. وإنّي لجالس ذات يوم، إذ هجم عليّ قوم، فقالوا: أجب أمير المؤمنين. فقمتُ (۱)، لا أملك من نفسي شيئاً، فقلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون [لم أر دم شيخ اضيع قطّ من دمي] (۱) ولهضت حتى أدخلتُ على السفّاح في ذلك المجلس، وإذا بعين (۱) تلاحظيٰ (۱) من وراء السّتر، فقلتُ أمّ سلمة والله. فقال: يا خالد! مارأيتُك منذ [نيفاً] (۱) وثلاثين يوماً فقلت: قطعتني علّة كانت بي (۱)، قال: [۱۲۰/ب] فعليل يطوف على منازل إخوانه !! ثم قال: كنت القيت إليّ (۱۲۰/ب) فعليل يطوف على منازل إخوانه !! ثم قال: كنت القيت إليّ (۱۲۰/ب) العرب كنت فيه عندي، فأعده عليّ، قلت: نعم يا أمير المؤمنين! أخبرتك أن العرب اشتقت الضرّ من اسم الضرّتين، و[أن ] (۱۸ الضرائر شرّ الدّخائر، والإماء اشتقت الفرّ من اسم الضرّتين، و[أن ] (۱۸ الضرائر شرّ الدّخائر، والإماء آفات المنازل، وإنّه لم يجمع رجل بين ضرّتين (۱۹ كان بين جرتين، قوات المنازل، وإنّه لم يجمع رجل بين ضرّتين (۱۹ كان بين جرتين، قوته كل واحدة منهما بمعني غير معني صاحبتها. قال: ليس هذا هو.

<sup>(</sup>١) في ب: قمت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ما رأيت أضبع من دم شيخ، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: عين

<sup>(</sup>٤) (ئلاحظني) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: كنت فيها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: على، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وأما، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: امرأتين.

قلت بلى يا أمير المؤمنين! [قال]: (()) انظرْ حينًا وفكرْ (()) قلت: نعم يا أمير المؤمنين، [وأخبرتك] (()) أنّ الثلاث إذا احتمعن كنّ كالثوم في القدْر ()) المُخرِقة، واللّيلة الموبقة، يتغايران فلا يرضين، فإن صبر عليهنّ أبتلي (()) قال: ليس هذا. قلت (()) بلى يا أمير المؤمنين، [وأخبرتك] (()) أنّ الأربع (()) همّ، ووصبّ، [وضَحَرً] (())، وصَحَب، إنما صاحبهن بين حاحة تُطلّب (()) أو بليّة تُترقب، إن خلا بواحدة منهنّ خاف شرّ الباقيات، وإنْ آثرها، كُنّ أعداء (()) له إلى الممات. [نعم] (()) وأخبرتك أنّ بني مخزوم ريحانة العرب، وأنف كنانة، وبيت قريش، وأنّ عندك ريحانة الريّاحين، وسيدة النّساء وأنف كنانة، وبيت قريش، وأنّ عندك ريحانة الريّاحين، وسيدة النّساء أجمعين، وحدّثني أنّك تحمّ بالتزويج، فقلت لك: هيهات، تَضربُ في

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وانفكر، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: القدرة، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: أبلين.

<sup>(</sup>٦) (تلت) نكررت في: أ.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: أن الأربعة، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وسجن، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) (تطلب) سقطت من: أ.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: كان عدرًا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من: أ، ب.

حديد بارد. قال: ويحك يا خالد تستعمل الكذب الفاحش. قلتُ: [فمع سيوف العبيد دبابيسهم لَعب؟! قال: اذهب، فأنت أكذب الناس، قلتُ (۱) فأيما أصلح لي أكذب أم تقتلني أمّ سلمة وأنت لا تنجيني (۱) وأومأتُ إلى السّتر، فاستلقى على فراشه ضاحكاً، وقال: اخرج قبحك الله، وارتفع الضّحك من وراء السّتر، وانصرفتُ إلى مترلي وتركتهما يرويان (۱) أمرهما. فإذا خادم لأمّ سلمة قد جاءني بخمس بُرد (۱)، وخمسة تخوت (۱) بالنّياب، وخمسة (۱) من الخيل بسروجها ولُجُمها، وقال: تقول لك أمّ سلمة، خُذها والزم ما سمعناه اليوم منك، وإيّاك والفضول (۱۷)

وأمّ سلمة هذه بنت يعقوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بو لؤي القرشي المخزومي، كانت عند عبد الله بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، فهلك عنها، ثم كانت عند هشام (^) بن عبد الملك فهلك عنها،

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تجيرني، وفي ب: وانك تجيبني، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: يورضان.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في المتن، والصواب: بُرود؛ جمع بُرْد، وبرّادة، وهو ثوب مخطط، وأكسيةً
 يلتحف بما. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢٤١ (برد).

 <sup>(</sup>٥) جمع تَغْت: وهو وعاء يصان فيه النياب. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ١٩٠
 (تخت).

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: وخمس.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذهب ٣٧٦/٣ - ٣٧٩ بصيغة أخرى.

<sup>(</sup>٨) عند مصعب الزبيري: مسلمة بن هشام. نسب قريش ص٣٣٠.

فينما هي ذات يوم حالسة في الجبّانة، إذ مرّ بما أبو العباس السّفاح، وكان وسيماً جميلاً، فسألت عنه، فَنُسب لها، فأرسلت [إليه](١) مولاة لها تعرض عليه أن يتزوّجها، و قالت لها: قولي له هذه سبع مائة دينار- وكان لها مال عظيم وجوهر وحشم كثير- فأتت المولاة فعرضت عليه ذلك، فقال لها: إنّي ثملق(٢) لا مال عندي، فدفعت إليه المال، فأنعم لها، وأقبل إلى/ [٢١/أ] أحيها(١) ، فخطبها منه، فزوّجه إيّاها، فأصدقها خمسمائة دينار، وأهدى مائتين، ودخل بما من ليلته، فإذا هي عَلَى منصّة، [فصعد](١) عليها، فإذا كل عضو منها مُكلّل بالجواهر، فلم يصل إليها، فدعت بعض جواريها، ونزلت، فغيّرت لبستها، ولبست يباباً [مصبغة](٥) وفرشت له(١) فراشاً عَلَى الأرض، فلم يصل إليها، فقالت: لا يضرّك هذا، كذلك الرحال وحلف لا يتزوج عليها [ولا يتسرّى](٧)، فولدت منه عمداً(٨) وريّطة(١)،

<sup>(</sup>١) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٢) مملق: فقير، قد نفد ماله. يقال: أملق الرجل، فهو مملق. ابن منظور: لسان العرب ٢٠ (٨٨). (ملق).

<sup>(</sup>٣) لم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذهب ٢٧٥/٣.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: لها.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عبد الله السفاح، مات ببغداد ولم يعقب. ابن قتيبة: المعارف ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٩) ربطة بنت السفاح، كانت عند المهدي، فولدت له علياً، وعبيد الله. مصعب=

وغلبت عليه غلبة شديدة (١)، حتى ما كان لا يقطع أمراً دونها (٢)

وعقد أبو العباس السّفاح لأخيه أبي جعفر الخلافة من بعده ثم بعده لعيسى (٢) بن موسى بن محمد بن علي، وصيّر العهد بذلك في تُوْر (٤)، وحتم عليه، ودفعه إلى عيسى بن موسى (٥).

(مدة خلافته، ووفاته، ومبلغ سنّه، وآخر كلامه)<sup>(١)</sup>:

وكانت خلافته أربع سنين و تسعة أشهر<sup>(۲)</sup>

وقيل: ثمانية أشهر (<sup>(^)</sup>. وكانت ولايته حين قُتل مروان إلى أن توفي أربع سنين. وكان بويع قبل قتل مروان بتسعة أشهر. مات بالأنبار، في المدينة التي كان بناها <sup>(1)</sup>، وذلك يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من

الزبيري: نسب قريش ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: غلبا شديدا، والمثبت من: أ، ب. ومروج الذهب.

<sup>(</sup>٢) الخبر بتمامه عند المسعودي: مروح الذهب ٢٧٥/٣.

<sup>(</sup>٣) عبسى بن موسى، فارس بني العباس، وسيفهم المسلول، توطّدت الدولة العباسية به، مات سنة ١٦٨ بالكوفة عن ٦٥سنة. الذهبي: سير ٤٣٤/٧ – ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) التُّور: مذَّكر، إناء يُشرب فيه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٤٥٦ (تور).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.

 <sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من الحقق.

<sup>(</sup>٧) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤٧/١٠، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٨٥.

<sup>(</sup>٨) المسعودي: الننبيه والإشراف ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٩) وتدعى الهاشمية. ابن خلكان: وفيات الأعيان ١٥٤/٢.

ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة<sup>(۱)</sup> وقيل: غير ذلك<sup>(۲)</sup>

وكان [آخر]<sup>(۲)</sup> ما تكلّم به: إليك [رَبّي]<sup>(٤)</sup> لا إلى النّار<sup>(۱)</sup>. وما خلّف<sup>(۱)</sup> أكثر من تسع وجبات<sup>(۷)</sup>، وأربعة أقبية<sup>(۸)</sup>، وخمس سراويلات، وأربعة طيالس<sup>(۱)</sup>، وثلاثة مطارف<sup>(۱۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٣٩، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) فقيل: ابن ثمان وعشرين. خليفة: تاريخ ص١٦٢، والبخاري: التاريخ الكبير هـ ٢٠١٥، والبخاري: التاريخ الكبير مـ ٢٠١٥، وأبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص١٦٠ وقيل: اثنتان وثلاثون. ابن ظافر: اخبار الدولة المنقطعة ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) ابن العمراني: الإنباء ص٦١.

<sup>(</sup>٦) في ب: وتخلّف.

<sup>(</sup>٧) عند أبي زكريا الأزدي: حَبَّاب. تاريخ الموصل ص١٦٠

<sup>(</sup>٨) عند أبي زكريا الأزدي: أقمصة. تاريخ الموصل ص١٦٠.

<sup>(</sup>٩) ق أ: طياليس.

<sup>(</sup>۱۰) مطارف: جمع مُطُرف: وهو رداء من حزّ مربع ذو أعلام. الجوهري: الصحاح ١٠٥) ١٣٩٤/٤ (طرف) بتصرف.

## المنصور:

(اسمه و کنیته، ولقبه، وخبر أمه)<sup>(۱)</sup>:

هو عبد الله بن محمد بن على.

يكنى أبا جعفر.

ولقّب نفسه: المنصور بالله، وهو أوّل خليفة فتح هذا الباب في تحسين الألقاب<sup>(٢)</sup>.

أمه أم ولد، اسمها [سلامة] (٢) بنت بشير البربري، ولدته في ذي الحجة سنة خمس وتسعين (٤).

قال المسعودي: ذُكر عن سلامة أم المنصور أنّها قالت: رأيت لما حملت بأبي جعفر كأنّ أسداً خرج من قُبلي، فأقعى وأزار (°)، وضرب بذنبه الأرض، فأقبلت إليه الأسد من كل ناحية، فكلما انتهى إليه أسد سجد [له](۱)

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في الجوهر الثمين ص٩١: (وكان أوّل خليفة لقّب نفسه). وانظر عن لقبه. ابن الجوزي: الثقاب ٤٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وأ: سالمة، وفي ب: سلمة، وهو خطأ، والصواب من المعارف ص٣٧٧، وجمهرة أنساب العرب ص ٢٠، والمسعودي: مروج الذهب ٢٩٥/٣.

<sup>(</sup>٤) ابن قنيبة: المعارف ص٣٧٧.

<sup>(°)</sup> في الأصل: فوقع وزهر، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إليه، والتصويب من: أ، ب، والخبر في مروج الذهب ٢٩٥/٣، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٦،٦٥/١، ونقله عن الخطيب ابن كثير: البداية والنهاية=

# (بيعته)<sup>(۱)</sup>:

بویع یوم توفی أخوه السفاح وهو بطریق مكة. أخذ له البیعة عمه عیسی بن علی<sup>(۲)</sup> وهو ابن إحدی وأربعین سنة<sup>(۲)</sup>

# (صفاته)<sup>(1)</sup>:

وكان طويلاً، أسمر، خفيف العارضين، أشيب ذُكِر أنّه كان يغيّر شيبه [في كلّ شهر] (٥) بألف مثقال مسك (١)

### (وزيره):

أبو الباهلي<sup>(٧)</sup>، ثم أبو أيوب المورياني<sup>(٨)</sup>، ثم الرّبيع مولاه<sup>(٩)</sup>، ووزيره

#### 177/1 . ~

- (١) عنوان جانبي من المحقق.
- (٢) هو عيسى بن علي العباسي، عم السفاح والمنصور، يكنى أبا العباس، مات سنة ١٦٠هـ.، وقيل: سنة ١٦٤هـ. ابن قتيبة: المعارف ص٢٧٤، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٤٧/١١
  - (٣) اليعقوبي: تارخ ٣٦٤/٢، والمسعودي: مروج الذهب ٢٩٤/٣.
    - (١) عنوان جانبي من المحقق.
      - (٥) الزيادة من: أ، ب.
- (٦) ذكر هذه الصفات ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٩٤، وبعضها عند ابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٤/٥.
- (٧) في الأصل: أبو البها، وفي ب: أبو سلمة الباهلي، وانتبت من: أ. وعند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٢: ابن أبي عطية الباهلي. وعند ابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٤/٥: ابن عطية الباهلي، وعند ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١١٠ أبو عطية الباهلي.
  - (٨) في الأصل: المزويان، والتصويب من: أ، ب.
- (٩) يفصد الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله، واسمه كيسان، يكني أبا الفضل،-

خالد بن [برمك] (١) أياما (٢) يسيرة (٢)

حاجبه:

الربيع بن [يونس] (ئ) مولاه. ثم استوزره عيسى (د) مولاه. [كاتبه:

الفضل بن سليمان الطّوسي (٢٠)، وكتب له ابن المقفع ] (٧) قضاته:

=حاجب المنصور ومولاه، مات سنة ١٧٠هـ.، الخطيب البغدادي: تاريخ ٤١٤/٨، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢/ ٥٥- ٥٩.

(١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فريدمات.

(٢) في أ، ب: مدة.

(٣) أورد الخبر كاملا المسعودي: التنبيه والإشراف ص٢٤٢، وابن العمراني: الإنباء ص٦٤٨، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١١٠.

(٤) في الأصل وأ، ب: مونس، والتصويب من مصادر ترجمة ابنه الربيع.

(٥) لم أقف على تعينيه.

- (٦) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٢٤، الفضل بن سليمان الطوسي، أبو العباس، استعمله المهدي على خراسان وضم إليه سجستان سنة ١٦٦، وبقي واليا عليها حتى توفي ١٧١ه... راجع الطبري: تاريخ ٢٣٥،١٦٢/٨، والطوسي: نسبة إلى قرية من قرى بخارى. ابن الأثير: اللباب ٢٨٨/٢.
- (٧) التكملة من: أ، ب، الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٠٣ عبد الله بن المقفع، فارسي الأصل، كان بحوسيا فأسلم على يد عيسى بن علي عم المنصور، وكتب له واختصبه، قُتِلَ سنة ١٤٥ وقيل بعد الأربعين. وابن خلكان: وفيات الأعيان ما ١٠٥١/٢ والذهبي: سير ٢٠٨/٦ ٢٠٩.

عبد الله [ بن محمد]<sup>(۱)</sup> بن صفوان، [وشريك]<sup>(۲)</sup> بن عبد الله، والحسن<sup>(۲)</sup> بن عُمارة، [والحجاج]<sup>(۱)</sup> بن أرطاة<sup>(۱)</sup>

وقيل: يحي(١) بن سعيد بن عثمان التميمي، / [وسوار](٧) بن عبد

(١) التكملة من: أ، ب.

- (٣) الحسن بن عُمارة البحلي مولاهم، أبو محمد: استقضاه المنصور على بغداد أياماً، توفي سنة ١٥٧هـ ابن سعد: الطبقات ٢٨٨٦، ووكيع: أخبار القضاة ٢٤٥/٣، وابن حجر: تقريب ص١٦٢٠
- (٤) في الأصل وأ، ب: الحسن، وهو خطأ ظاهر، والمثبت هو الصواب. وهوالحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي، أبو أرطاة، القاضي،توفي بالرّي سنة ١٤٥هــ. ابن سعد: الطبقات ٣٠٩/٦، وابن حجر: نقريب ص١٥٢.
- (٥) ورد الخبر كاملا عند ابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٥/٥، والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص٦١.
- (٦) عند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٦ يخي بن سعيد الأنصاري. وراجع البعقوبي: تاريخ ٣٤٦/١، وابن حجر: قذيب ٢٢١/١١.
- (٧) في الأصل: وصور، والتصويب من: أ، ب. وسوار بن عبد الله التميمي العنبري، استقضاه المنصور على البصرة، وولي قضاء الرصافة، مات سنة ١٤٥ وله ٦٣ ستة. ابن سعد: الطبقات ٢/٠٢، وابن حجر: تقريب ص٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: وزيد، والتصويب من: أ، ب. وضريك بن عبد الله القاضي، وأبو عبد الله النحعي الكوفي، ولد ببخارى بأرض خراسان سنة ٩٥هــ، وولي القضاء بالكوفة، ومات بها سنة ١٧٧هــ. ابن سعد: الطبقات ٢٦٣/٦، وابن قتيبة: المعارف ص٨٥٥-٩٠٩، ووكيع: أخبار القضة ١٤٩/٣ - ١٧٥وفيه: أنه ولد سنة ٩٦هــ.

## الله. [۲۱/ب]

صاحب شرطته وحرسه:

عبد الجبار بن عبد الرحمن(١)

نقش خاتمه:

الحمد لله. وقيل: تُقتى بالله<sup>(٢)</sup>

بنوه:

محمد المهدي، وجعفر (٢)، وصالح (١)، وسليمان، وعيسى، ويعقوب (١)، والقاسم وعبد العزيز (٢)، والعبّاس، والعالية (٧).

وكان أبو جعفر حازماً سديد<sup>(٨)</sup> الرأي، قد حنّكته الأيّام، وجرت

<sup>(</sup>١) خليفة: تاريخ ص٣٥٤، واليعقوبي:ناريخ ٣٨٩/٢.سبقت ترجمته ص١٣٢٧

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) هو جعفر (الأكبر) بن المنصور، أمه أم موسى الحميرية، ولي الموصل الأبيه، ومات ببغداد. ابن قتيبة: المعارف ص٣٧٩، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢١.

<sup>(</sup>٤) صالح بن منصور، والملقب بالمسكين، أمه أم ولد. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب صد٢١،وراجع المسعودي: مروج الذهب ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) سليمان وعيسى ويعقوب ابناء المنصور، أمهم فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله. ابن قتيبة: المعارف ص٣٧٩ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢١.

<sup>(</sup>٦) القاسم وعبد العزيز ابني المنصور، لأمهات أولاد. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢١.

<sup>(</sup>٧) العباس والعالية ابني المنصور، أمّهما أمّوِيّة من ولد أبي عثمان بن عبد الله بن حالد ابن أسيد. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢١.

<sup>(</sup>٨) في ب: شديد.

عليه منها صروف وأحكام<sup>(۱)</sup>، فظاً غليظاً، مقصوص جناح الإقدام. غيضاً، ذا جود<sup>(۲)</sup>، غير منسوب بهزال، ماضي العزيمة، صاحب كيد ومكر<sup>(۳)</sup> وخديعة وغدر، وعنده شجاعة و بلاغة وبراعة. كان<sup>(۱)</sup> يعطي الجزيل والخطير تدبيراً، ويمنع اليسير والحقير [تدبيرا]<sup>(٥)</sup>

رُوي عنه أنّه أعطى (1) يوماً لجماعة من أهل بيته عشرة آلاف دينار، وأمر كل واحد من [أعمامه](٧) بألف ألف درهم (٨)

(بناء مدينة بغداد)(1):

لم يشتغل بِمُعَاطاة مُرَام، ولا بحالسة نُدّام. مع نَفْسٍ أَبِيّة شامخة، وهمم عالية بادِخَة (١٠). لم ينحط إلى سُكنى مدينة بناها غيره، فلم يزل مرتاداً لمكان يبنيه، فلم يجد أحسن هواء ولا أوسع فضاء، ولا أعذب ماء

<sup>(</sup>١) راجع ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٩٤، وابن دقماق: الجوهر الثمين ص٩٤.

<sup>(</sup>٢) في أ: ولا مهيضاً، ذا حد، وفي ب: ولا مهيضاً إذا حدّ.

<sup>(</sup>٣) (رمكر) تكررت في: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: وكان.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب. وراجع المسعودي: مروج الذهب ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>١) في أ: قد أعطى.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عماله، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>A) هذا الخبر أورده الطبري: تاريخ ٨٤/٨ عن الهبثم بن عدي، ونقله ابن كثير: البداية والنهاية ١٢٦/١٠ عن الطبري.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١٠) في ب: بادنجة. بادخة: عظيمة، والتبديخ: الرجل العظيم، وتبدّخ: تعظّم وتكبّر الفيروزآبادي: القاموسُ المحيط ص٣١٨ (بدخ).

من موضع بغداد، [إذ لكونه بين] (١) الدّجلة والفرات، وأطيب تربة للمزارعة وأنواع الغراسة. فاختطها (٢) باقتداره على اختياره، فحاءت أمنية المتمني المشتاق، فالأمثال تُضرب بما في جميع الآفاق، لأنه (٢) بنا فيها مائة ألف حانوت. وكان يُذبح فيها كل يوم خمسون ألف رأس من الغنم سوى البقر والصيود والطيور، فاستوطنها وجعلها دار ملكته. [ولم] (٤) يلتذ في خلافته بشيء من لذّات الدّنيا (٥).

[......] (۱) ، لك من خلافتك حظّ ولا نصيب، فقال: والله مالي ثوب نلبسه غير هذه الجُبّة، فإذا بَلِيتُ أبدلتُها بغيرها، والله ما نفقتى كلّ يوم سوى درهمين (۷).

قال محمد(٨) بن سليمان دخلت يوماً على المنصور لأعوده، فإذا في

<sup>(</sup>١) في الأصل: من كونه، وفي ب: لكونه من. والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٢) في ب: فاحطها.

<sup>(</sup>٢) في ب: لكنه.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

 <sup>(</sup>٦) في مواضع النقط كلمات مطموسة لم أعثر عليها في المصادر التي تيسر لي الرجوع إليها.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الخبر عند المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن سليمان العباسي، الهاشمي القرشي، ولي البصرة عام ١٣٣هـ للسفاح ومعها البحرين وعمان، ثم عزله المنصور سنة ١٣٩، وتوفي سنة ١٧٣ عن ٥١ سنة. الخطيب البغدادي: تاريخ ٥١/٢، وابن كثير: البداية والنهاية ١٦٢/١٠.

بيته مسّح ليس فيه غيره إلا الفراش<sup>(۱)</sup> ومرافقه [ودِثارة]<sup>(۱)</sup>، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، هذا بيت مبيتي، فقلت: ليس هذا الذي أرى، قال: ما هو إلا ما ترى<sup>(٥)</sup>

[وحدّث] (٢) جماعة من بني (٢) هاشم: [أنّ] (٨) المنصور كان شغله صدر نماره الأمر (٩) والنهي، والتولية والعزلة، ومصلحة معائش (٢٠٠) الرّعية، فإذا صلّى العصر حلس لأهل بيته إلى من أحبّ أن يسامره، فإذا صلّى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب (٢١) التّغور والأطراف والآفاق، وشاور سمّاره في ذلك وفيما أحب، وإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه، وانصرف سمّاره، فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه، فأسبغ

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: بياض، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأثرة، والتصويب من: أ،ب. الدُّنَارة: الدُنَار: كل ما كان من الثياب فوق الشّعار، وقد تدثّر، أي تلفّف في الدّنار. الجوهري: الصحاح ٢٥٥/٢ (دثر).

<sup>(</sup>٣) أربأ بك عنه: أعلا وأرفع بك عنه. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٥١ (ربأ) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لضرورة السياق. وهي من تاريخ الطبري ٨٠/٨.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر رواه الطبري: تاريخ ٨١،٨٠/٨ بأطول مما هنا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وجدت، والتصويب من أ، ب.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب،

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: بالأمر.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: معاش.

<sup>(</sup>۱۱) (من كتب) تكررت في: ب.

وضوءه، وصَّف في<sup>(۱)</sup> محرابه حتى يطلع الفجر، فيخرج ويصلي بالناس، ثم يخرج ويجلس [ إيوانه] <sup>(۲)</sup>.

وكان/ يأمر أهله بحسن الهيئة، وإظهار النعّمة، ولزوم [171/أ] الطيّب، فإن رأى أحدا قد أخل (٢) بزيّه، قال له: يا فلان ما أرى بياض (١) الغالية في لحيتك، وأرها تلمع (٥) في لحية فلان، فيحتّهم (١) بذلك على الإكثار من الطيب (٧).

ودعا<sup>(۸)</sup> يوما القاضي، فأجاب ، وجلس مجلس الخصوم بين يديه. وكان يُحبُّ علم التنجيم<sup>(۹)</sup> والكهانة ومن تفسير كتب الفلاسفة، وترجمتها بالعربية.

<sup>(</sup>١) في ب: وصفف.

<sup>(</sup>۲) التكملة من: أ، ب. والخبر رواه الطبري: تاريخ ۲۰/۸ وفيه يجلس من إيوانه) والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص٢٠٦١، وابن كثير: البداية والنهاية ١٢٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) في ب: أحل.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: وبيض.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: تنمع.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: فيستحلهم.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر ورد عند الطبري: تاريخ ٩٩/٨ بأطول مما هنا.

<sup>(</sup>٨) في ب: ودعى.

<sup>(</sup>٩) قال الذهبي: وقد كان المنصور يُصغي إلى أقوال المنجّمين، ويُنْفَقُون عليه، وهذا من هُنّاته مع فَضِيلَته. سير ٨٨/٧. وراجع قصته مع المنجم (نونجت) عند ابن كثير: البداية والنهاية ١٢٢/١٠.

وكان عنده فيل أهدي إليه، قيل. إنّه سجد لسابور<sup>(۱)</sup> ذي الأكتاف، ولأذدشير<sup>(۲)</sup> بن بابك، ولكسرى أنوشروان، ثم سجد لأبي جعفر المنصور، وكان عمره أربع مائة سنة<sup>(۲)</sup>

(مقتل عبد الله بن علي)(1):

وكان أخوه أبو العباس عهد له ولابن عمه عيسى بن موسى من بعده، لأنه كان شهماً حازماً، فكتب إليه أبو جعفر وأراده (٥) على أن يخلع (١) نفسه، ويبايع لابنه، فأبى، فاحتال عليه بأن أمره أن يقتل عمه عبد الله بن على. وخرج (٢) حاجًا، واستخلفه على بغداد، فكتب إليه من مكة: أنّ عمك عبد الله بن علي قد بلغني أنّه يريد الفرار فاقتله، فرأى [أنّه] (٨) يريد أن يجد السّبيل (٩) إلى قتله، كي يولي (١٠) ابنه. فأحذ عمه

<sup>(</sup>١) في الأصل: لصابور، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ،ب: والأزدشير.

<sup>(</sup>٣) ذكره باختصار ابن قتيبة: عيون الأخبار ٩٧/٢، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٢٤٢/٦.

<sup>(؛)</sup> عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وأداره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يخلس، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فخرج.

<sup>(</sup>٨) التكملة يقتضبها السياق، وهي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) في أ: السير.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: يتولَّى، والمئبت من: أ، ب.

عبد الله، وغيّبه عنده، وراجعه: إنّي قتلتُه، فسرّ المنصور بذلك. فلمّا رجع إلى بغداد احتمع (۱) بنو العباس، فقال لهم: بلغني أن هذا الرجل  $\begin{bmatrix} i j \end{bmatrix} (1)$  عمّنا، وقد وحب أنْ يُقتل  $\begin{bmatrix} j j \end{bmatrix} (1)$   $\begin{bmatrix} i j j j \end{bmatrix} (1)$   $\begin{bmatrix} i j j \end{bmatrix} (1)$ 

(خلع عيسى بن موسى والبيعة للمهدي) (١٠٠):

<sup>(</sup>١) في أ، ب: جمع بني.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أباه.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب

<sup>(</sup>٥) (فقتلته) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إلى أبيه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، والمثبت عمن: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) زيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) راجع التفاصيل عند الطبري: تاريخ ٧/٨-٩، والأبشهي: المستطرف ٧٦،٧٥/١، والجهيشاري: الوزراء والكتاب ص١٣٠، وابن العمراني: الأنباء ص٦٤،٦٣.

<sup>(</sup>١٠) عنوان حانبي من المحقق.

فلمّا خرج عليه محمد(١) وإبراهيم(٢) أبناء عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم، وتملكوا أكثر بلاد العراق. أخرجه إلى حربهما طمعاً أنْ يقتلاه، فحاربهما حتى هزمهما وقتلهما، ورجع إليه سالمًا، فرَّده ثانية لأمور أخرى، فرجع إليه سالمًا. فأعيته الحيلة فيه. نم أمرٌ خالد بن برمك-وكان من وجوه رجاله- أن يحتال عليه حتى يخلع نفسه، فتكلّم معه في ذلك، وعرض عليه في مخالفته غرض أمير المؤمنين وما يخشى عليه من ذلك، فأي. فلمّا رأى ذلك(٢) خالد استمرار (٤) على مخالفته جمع [من] (٥) فضلاء بغداد وحيارهم نحو ثلاثين رجلاً، وقال لهم: هل لكم في أمر تحقنون به دماء كثير من المسلمين؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إنَّ عيسى أبي أن يخلع نفسه، وأمير المؤمنين يريد أن يُولِي ابنه مكانه، فتشهدون عليه أنّه خلع نفسه، ويكون في هذا صلاح وسداد، فقالوا: هذا هو الرأي السديد، والأمر الرشيد. فعدلوا عليه، ومضوا إلى المنصور./ فجمع الفقهاء، والقاضى والشهود، فشهد

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله، المعروف بالنفس الزكية الذي ثار أيام المنصور، وقُتل سنة ٥٤ هـــ راجع الذهبي: سير ٢٠١٦- ٢١٨ وابن حجر: قمذيب ٢٥٢/٩.

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن عبد الله العلوي: الذي خرج بالبصرة زمن خروج أخيه بالمدينة، قُتل بُعيَّد أخيه سنة ١٤٥هـــ. راجع الطبري: تاريخ ٢٢٢/٧– ٦٤٩، والذهبي: سير ٢١٨/٦

<sup>(</sup>٣) (ذلك) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: استمراره.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

[۱۲۲/ب] أولئك الثلاثون عند القاضي: أنّ عيسى أشهدهم أنه خلع نفسه طائعاً غير مكره. وبايع للمهدي، فأعذر إليه القاضي في ذلك، فأنكر، فلم يلتفت إلى إنكاره، وأشهد على نفسه القاضي بثبوت خلعه، وحكم عليه، و بايعوا في الفَوْر محمد المهدي بن المنصور (۱)

[ومن] (۱) عَدُلِ المنصور وفضله أنّه رُفع إليه عن [رجل] (۱) بأنّ (۱) بعض بني أميّة استودعوه مالاً كثيراً عظيماً. فلما حضر (۱) [الرجل] (۱) قال: يا أمير المؤمنين أوارث (۱) أنت بني أميّة أو واصي؟ فقال: لا، ولكن (۱) كانوا يأكلون (۱) أموال الناس غصباً، فيكون ما تركوا لبيت المال (۱۰)، فقال: يا أمير المؤمنين! أو ما كان لبني أميّة مال حلال؟ قال: بلى، قال: يا أمير المؤمنين! فهذا (۱۱) الذي عندي من حلال، فمالك إليه

<sup>(</sup>١) راجع الطبري: تاريخ ١٩/٨ - ٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ومع، والتصويب من: أ، وسقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: رسول، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: أن.

<sup>(</sup>٥) في ب: أحضر.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ: أورث.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: ولكنهم.

<sup>(</sup>٩) في ب: يستحقّون.

<sup>(</sup>١٠) في أ: أمه.

<sup>(</sup>١١) في أ: فلعل هو، وفي ب: فلعل هذا.

سبيل، إلا أن يثبت بشاهد (۱) عدل أنه من مال غصب المسلمين (۱) فأطرق المنصور ساعة، ثم رفع رأسه، وقال له: انصرف فما عليك سبيل، فقال: يا أمير المؤمنين! أما إذ أعطيتني الأمان (۱)، فبالله الذي لا إله إلا هو، وعلي كذا وكذا من الأيمان ما عندي من مال بني أمية قليل ولا كثير، ولا استودعني أحد شيئاً. قال له المنصور: فما منعك أن تترع إلى هذا أوّل ما سألتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إنّ المحنة صعبة، والمقام شديد عند أمير المؤمنين، فلو كنت ابتدأت بالإنكار لم آمن من الحبس، ثم لا أبلغ من كشف أمري عندك ما بلغته باستفهامي واحتجاجي. فاستنصف (۱) له المنصور، وأعجبه أمره ومذهبه، ومداراته على نفسه، [فقال له: سلني حاجتك] (۱)، فقال: حاجتي يا أمير المؤمنين نريد (۱) يبلغ كتابي إلى أهلي، حاجتك] فارقتهم وهم في وجل (۱) من أجلي، فقال له: نعم. اسألني (۱) حاجة أخرى، فقال: يا أمير المؤمنين! أعلمين من وشي [بي، وبغي] (۱) علي؟

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بشهيدي.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الغصب للمسلمين.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: واعطيتني الأمن.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب:فاستأصله.

<sup>(</sup>٥) التكملة من:أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: يريد.

<sup>(</sup>٧) في ب: اجل.

<sup>(</sup>٨) في ب: سلني.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب.

قال: نعم، فبعث [في الذي] (١) رفع إليه ذلك، فلما مَثْلَ بين يديه ونظر الرجل إليه، قال: هذا والله يا أمير المؤمنين عبد لي، آبِقٌ عنّي، وضرّنِ على [ثلاث مائة دينار] (٢) [فإن أنكرَ، أقمتُ عليه البيّنة] (٣) فقال للغلام: اسمع ما يقول لك، فقال صدق يا أمير المؤمنين. قال له: وما حملك (١) أن رفعت عليه (٥) ما رفعت؟ فقال له: يا أمير المؤمنين! ركبت ما ركبت من أخذ ماله، فأردت [أن] (١) أشغله بمطالبة (١) أمير المؤمنين عن (٨) مطالبي. فتعجّب (١) أمير المؤمنين من حيلته، ثم قال للرجل: هب في ذنبه. قال :يا أمير المؤمنين هو حُرّ لوجه الله [تعالى] (١٠) وثلاث مائة دينار هبةً له، وذلك لما (١١) رغب فيه أمير المؤمنين. فأمر له المنصور عمال واشخصه [وغلامه] (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذي، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثلاثة دنانير، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: وما حملك عليه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إليه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: يما طلبت، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: من، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: معجب.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: ب ذلك لمن.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب: وقيل ذلك لمن.

<sup>(</sup>١٢) التكملة من: أ، ب. و لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

## (وصية المنصور للمهدي حين عهد له بولاية العهد)<sup>(١)</sup>:

قال أبو عبد الله الكاتب: سمعتُ المنصور يقول للمهدي حين عقد له ولاية العهد: يا أبا عبد الله! استدم النعم بالشكر، والقدرة بالعفو، والطّاعة بالتأليف، والنّصر(٢) بالتّواضع، و لا تنس [مع](٢)/ نصيبك من [٢٠/١] الدنيا [ نصيبك من] الآخرة(٥)

وقال له أيضا ً: لا يصلح السلطان إلا بالتقوى، ولا الرّعيته إلا بالطاعة، ولا تعمّر البلاد إلا بالعدل، ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال، ولا تقدم في الاحتياط بمثل نقل الأخبار. وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة، وأعجز الناس من ظلم من هو دونه. واختبر (١) عمل صاحبك، وأعلمه باختباره (٧)

<sup>(</sup>١) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في أ: والصبر.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر أورده أبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص٢٠٢ والطبري: تاريخ ٢١/٨ وعند الجمهشياري: الوزراء والكتاب ص٢٢٦ من طريق الزبير بن بكار. وابن الجوزي: المصباح المضيء ١٢٣/١،وابن كثير: البدابة والنهاية ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: واختر، وفي ناريخ الطبري ٧٢/٨ واعتبر عمل صاحبك وعمله باختباره.

<sup>(</sup>۷) ورد بتمامه عند الطبري: تاريخ ۷۲،۷۱/۸ برواية الزبير بن بكار، وورد مختصراً وبالفاظ متقاربة عند أبي زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص۲۰۲، والجهشياري: الوزراء والكتاب ص۲۲،، وابن عبد ربه: العقد الفريد ۲۰/۱-۱۱ والخطيب البغدادي: تاريخ ۵۰/۱، وابن الجوزي: المصباح المضيء ۲۳۰/۱.

وقال له: لا تجلس بحلساً إلا ومعك من أهل العلم يحدّئك حديث رسو ل الله ﷺ؛ فإنَّ محمد ابن شهاب الزّهري قال: الحديث ذكر ولا يحبّه إلا ذكور الرجال، ولا يبغضه إلا إنائهم (١).

وقال له من أحبّ الحمد أحسن السيرة، ومن أبغضه أساءها، وما أبغض أحدٌ الحمد إلا استذمّ، [وما استذم إلاّ كره] (٢)

وقال له ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه؛ ولكنه الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه قبل الوقوع فيه (٢)

وأوصاه عند الحجة التي مات فيها، فقال له: أوصيك بتقوى الله تعالى، وصلة الرحم، والمقاربة لأهل بيتك بالمودة، فإن أبعد النسب البعضة، واصطنع منهم من ابتغى بنفسه المعالي، وصلهم إن بَلُوا<sup>(٤)</sup> و لا تبدّهم (٥)، واتسع لمَن شرُف منهم، فإن أشَدَّ الناس مروءة أحسنهم خُلُقا، وكُن من العامة في الستر، واعلم أن رضاء النّاس غاية لا تُدرك، فتحبّب إليهم بالإحسان جهدك، واقصد بأفضالك لموضع الحاجة منهم، وتثبّت فيما يرد عليك من أخبارهم، فإن المعالجة بالعقوبة مقت وندامة. ووكل فيما يرد عليك من أخبارهم، فإن المعالجة بالعقوبة مقت وندامة. ووكل

<sup>(</sup>۱) في أ، ب: مؤنثهم. والخبر عند الطبري: تاريخ ۷۲/۸، و أبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص۲۰۲، وابن كثير: البداية والنهاية ۱۲٦/۱ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب. والخبر كاملاً عند الطبري: تاريخ ٧٢/٨.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: الذي يخشاه حتى لا يقع فيه. والخبر عند الطبري: تاريخ ٢٢/٨وابن كثير: البداية والنهاية ١٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: ينبلوا.

<sup>(</sup>٥) في ب: ولا تبتدلهم.

همومك بأمورك، وتفقد الصّغير بعد الكبير، وخذ أهبة (۱) الأمر قبل حلوله، فإنّ ثمرة [التأني] (۲) الضبع (۱)، وكُنْ عند رأس أمرك لا عند ذبه، فإنّ المستقبل لأمره سابق، والمستدبر له مسبوق، والزم أمورك أهل العفاف والصدق، وعليك (۱) بمن كانت سريرته الصدق إليك (۱) مثل علانيته، وولّ إذا ولّيت الفاضل تكن (۱) مستغلبا لأمورك، ولا تول المفضول فإنّه مُزْر باختبارك عند رعيتك، وهو آفة لمن هو دونه، وشغب لمن هو فوقه. وانظر الأموال فإنّها (۱) عُدة الملوك، ونظام التدبير، فوفّرها بولاية [الأعفّاء] (۱) ولا تبذلها في صلاح السلطان، وثواب أهل النصح والأسلحة، وأحسن إلى نسائك وأهل طاعتك، واستبق مودّهم بحسن التعاهد (۱) لهم، ولا تعط عطيّة تُبطر الخاص ونُؤسف (۱۰) العام، ودع بكلّ التعاهد حاحة، واحعل لهم من فضلك مادّة يراعونها، واسمع من أهل

<sup>(</sup>١) في أ: هبة.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: للتضييع.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: عليك.

<sup>(</sup>٥) (الصدق عليك) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) (تكن) تكررت في: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الأمور فإنه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) النكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) ق أ، ب: التعمد.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ونسوّف، والمثبت من: أ، ب.

التّحارب، ولا تردّ على ذوي الرأي من ثقاتك(١) التّصيحة فتمنعها لرهبتهم منك أحوج ما تكون إليها، ثم لا يكون لك عليهم حجة، وعود لنفسك الصبّر، وإيثار الرأي على الهوى تجري عليهم(١) عادتك، واعلم أن هدم السلطان مهانة العزم(١)، وتفقد(١) صالح الأعمال. [وإنّ كمال](٥) العقل ثلاث لا غنى لبعضها عن بعض، وهي: المعرفة، وحسن التخيير(١)، وامضاء(١) الاختيار بالعزم، وتنكيب(١) أهل الحرص، الـ [٦٢١/ب] فإن الحريص يبايعك(١) باليسير من حظه، واعلم أنّ مادة(١) الرأي المشاورة(١١)، وبذلك صلاح الإمام والرّعية. فانظر من تشاور، وعليك(١١) من ذلك بمن اتصل صلاحه وفساده بك، فإنّ العدوّ ينصحك فيما يعود عليه بنفعه، والوليّ يدع ذلك فيما يعود عليه ضرره، وانظر عدّدك

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: من ثقيتك.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: تجر عليه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: العزل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: وفقد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: والاكمال، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: التخير.

<sup>(</sup>٧) في ب: وامضياء.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: وتنكب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: يبيعك.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: مدّة.

<sup>(</sup>١١) في ب: المشورة.

<sup>(</sup>١٢) في ب: في.

لحربك، واستفهم (۱) بصيانتك عن [مخالطة العامة] (۲) ولا تُرُمُ [بمم إلى] (۲) مواضع الفتن والحاجة، وكُنْ فيهم ظنيناً جاز بالحسنة، وتجاوز عن السيئة ما لم يكن بما في دين، أو وهن في السلطان، ودَعْ الانتقام فإنّه سوء (٤) فعل القادر. واستغني عن الحقد فإنّه من أعظم البلايا (۵)، ومن تعمّد ذنبا لا تحل (۱) رحمتك إيّاه دون تأديبه، فإنّ الأدب رفق، والرفق يُمنُ (۷) واعلم أنه ليس بإنسان من أسدي إليه خير فنسيه بعد ألف عام (۸)

وقال المنصور يوماً لإسماعيل<sup>(٩)</sup> بن عبد الله: صِف لي النّاس، قال: أهل الحجاز مبتدأ الإسلام وبقيّة العرب، وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين، وأهل الشام حِصْن الأمة وأسنمة الأئمة، وأهل خراسان فُرسان الهيجاء، والترك منابّت الصخور وأبناء المغازي، وأهل

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فاستفهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حربك، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل فيهم إلا، والنصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: اسواء.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وقد استغنى عن الحقد من عظم عن البلاء.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: فلا.

<sup>(</sup>٧) في أ: يمن.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه الوصية في المصادر التي رجعت إلبها.

<sup>(</sup>٩) هو اسماعيل بن عبد الله القسري، أخو خالد، كان من قواد إبرهيم بن الوليد، الخليفة الأموي، وقد فر إلى الكوفة بعد مسير مروان بن محمد إلى الشام وخلع إبراهيم، وبعد مقتل مروان أصبح إسماعيل من شيعة بني العباس، ومن خاصة المنصور. الطبري: تاريخ ٢٠٤/٧ وابن كثير: البداية والنهاية ٢٨٤/٤ - ٣٣١.

الهند حكماء استغنوا ببلادهم واكتفوا بها عمّا يليهم، والروم أهل كتاب، والأنباط كان مُلْكهم قديماً فهم لكلّ قوم عبيد. قال: فأي الولاة أفضل؟ قال: الباذل العطاء. والمعرض عن السيئات (۱) قال: فأيهم أخر ق (۲) قال: أله فكهم للرعية، واتبعهم لها بالخزي والعقوبة. والطاعة على الخوف تُسرُّ الغدر وتُظهره عند نزول الشدّة، والطاعة على الحجبة تُظهر الاجتهاد، وتبالغ عند الغفلة. قال: فأي الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم النفس، بالنّصرة والمنفعة. قال: ما علامة ذلك؟ قال: سرعة الإجابة وبذل النفس، قال: فمن ينبغي لملك أن يتّخذ (١) وزيراً؟ قال: أسلمهم قلباً، وأبعدهم من الهوى. قال أحسنت (١)

ووجه إلى عمرو<sup>(۱)</sup> بن عبيد ليدلّه على قوم يُصلحون للقضاء. فقال له: النّاس صنّفان، قوم يعملون للآخرة، فأنتم لا تريدوهُم. وقوم يعملون

<sup>(</sup>١) في أ، ب: السيئة.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَق: الأخرق ضد الرَّفيق. الجوهري: الصحاح ١٤٦٨/٤ (خرق).

<sup>(</sup>٣) في ب: ولاهم.

<sup>(</sup>٤) في أ: يتخذوا.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر أورده كاملاً الطبري: تاريخ ٧١،٧،١١ باختلاف يسبر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إلى عمر بن عمر، والمثبت من: أ، ب. هو عمرو بن عبيد بن باب، القدري، كبير المعتزلة، كان داعية إلى بدعته، اتحمه جماعة مع أنه كان عابدا، اغتر الحليفة المنصور بزهده فعظمه وأغفل بدعته، مات سنة ١٤٣ وقبل سنة ١٤٤هـ.. الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٦٦/١٢ - ١٨٧، والذهبي: سير ١٠٤/٦ - ١٠٦٠ وابن حجر: تقريب ص٤٢٤.

للدنيا فما ظنّكم بهم إذا<sup>(۱)</sup> مكنتموهم منها، ولكن عليك بأهل البيوتات، فإنهّم يقفون [عن]<sup>(۱)</sup> القبيح لموضعهم من الجلالة والحسب وتردهم عن الخيانة<sup>(۲)</sup> المروءة، قال: صدق الفقيه.

# (مقتل أبي أيوب المورياني)<sup>(4)</sup>:

وكان سبب قتل المنصور لوزيره أبي (م) أيّوب: أنّ المنصور لمّا كان مستتراً بالأهواز، نزل على بعض الدّهاقين، فاستتر عنده، فأكرمه الدّهقان بجميع ما يقدر عليه، حتى أخذمه ابنته، وكانت في غاية الجمال (۱)، فقال له المنصور: ليس يَحِل (۲) استخدامها و الخلوة بحا، وهي حارية [حرة] (۱) قال فرّوجه إيّاها فعَلقَت (۱) منه، وأراد أبو جعفر الخروج إلى البصرة، [۱۲۳] فودّعهم وأعطى الجارية قميصه وخاتمه، وقال لها: إنْ

<sup>(</sup>١) في ب: إذ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: على، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: الحنا.

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: أبو.

<sup>(</sup>٦) في: أ في غاية ما يكون من الجمال.

<sup>(</sup>٧) في ب: لست استحلّ.

<sup>(</sup>٨) تكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) (قال) ليست في: أ، ب. والقائل هو راوي الخبر: أبو العبناء. راجع الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٢١.

<sup>(</sup>١٠) عَلِقت: أي حَبِلت. الجوهري: الصحاح ١٥٢٩/٤ (علق).

ولدْت فاحتفظي بولدك، فإذا سمعت أنه قد قام في النّاس رجل يُقال له عبد الله بن محمد، ويكني أبا جعفر، فسيري (۱) إليه بولدك وبهذا القميص والخاتم، فإنّه يُعرُف حقّك ويُحسن الصّنبع إليك، وفارقُهم. وولدت الحارية غلاماً، فنشأ الغلام وترعرع، وكان يلعب مع أقرانه، وملّك أبو جعفر فعيّر الغلام يوماً أقرائه لكونه لا يُعرِفون (۱) له أباً، فدخل إلى أمّه حزيناً كثيباً، فسألته عن حاله، فأحبرها (۱) بما قال له (١) أقرانه. فقالت: والله إنّ لك لأباً فوق النّاس كلّهم. قال لها: من هو؟ قالت له: القائم بالملك. قال: [فهذا أبي] (٥) وأنا على هذه الحال! هل من شيء يَعْرَفي به! فأحرجت إليه القميص [والخاتم] (١) فلفعتها (١) إليه. فشخص الفتي، وسار إلى الرّبيع، فقال له: نصيحة. قال (٨) هاتما. قال: لا أقولها إلا لأمير المؤمنين. فأعلم المنصور الخبر، فأدخله إليه، فقال له: هات نصيحتك، الله نسّحي عنه من كان عنده، وبقي الربيع. فقال نصيحتك.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فصيري،

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: لا يُعرف.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: ما.

<sup>(</sup>٤) (له) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: هذا، والمثبت من: أ، ب، والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) تكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فدعتها.

<sup>(</sup>٨) (قال) تكرر في: أ.

قال: [ لا، إلا أن يتنّحى، فنّحاه، وقال:] (١) هات. فقال: أنا ابنك. قال: ما علامة ذلك؟ فأخرج القميص والخاتم، فعرفهما (٢)، وقال: ما منعك أن تقول هذا ظاهراً ؟ قال: خفْتُ أن تجحد، فيكون ذلك سبَّة عليّ إلى آخر الدّهر، فضمّه إليه وقبّله، وقال: أنت ابني حقاً. ودعا أبا أيوب المورياني (٢) يدفعه إليه. وقال له: ما كنت تفعله (١) بولدي عندك فافعله به. وتقدّم إلى الربيع بان يُسقط عنه الإذن، وأمره بالبكور إليه والرّواح في كلّ أمر (١) إلى أن يَظهر أمره، فإن له فيه تدبيراً. فضمه أبو أبوب إليه، وأخلى له مترلاً، وأوسع له من كلّ شيء، فكان يغدو ويروح على المنصور [وكان الفتى وأوسع له من كلّ شيء، فكان يغدو ويروح على المنصور [وكان الفتى غناية من العقل والكمال، وكان المنصور إله] (١)؛ إن (٨) أمير المؤمنين لا عمّا يجري بينه وبينه، فلا يُخبره، فيقول [له] (٢): إن (٨) أمير المؤمنين لا يكتمني شيئاً، فيقول له الفتى: وما حاجتك إلى ما عندي. إذاً فحسده أبو أيوب واستو حش منه، وثقُل عليه، فأطعمه شيئاً فمات. وسار إلى المنصور أيوب واستو حش منه، وثقُل عليه، فأطعمه شيئاً فمات. وسار إلى المنصور

<sup>(</sup>۱) في الأصل وأ، ب: لا، أو يتنحى هذا، فتنحاه، فقال. والصواب ما أثبته من: الوزراء و الكتاب ص١٢٢

<sup>(</sup>٢) في أ: فرفعهما.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المرواني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تفعل، والمثبت من: أ، ب، والوزراء و الكتاب ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: يوم.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) زبادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: انا، والتصويب من: أ، ب.

فأعلمه أنه مات [فحُّأة](١) ثم ولَى، فقال المنصور: قتله! قتلني الله إن لم أقتلك به! فلم يلبث بعد أن قتله(٢).

## (قتل أبي مسلم الخراساني)(٣):

وقتل المنصور أبا مسلم الخراساني<sup>(١)</sup> في شعبان سنة ست وثلاثين ومائة (٥).

وقيل: سنة تسع وثلاثين (١) بسبب أشياء عدّها عليه. وهو القائم بدعوهم، الباذل نفسه في إظهارهم (٧)، المُوقِد دونَهم نيران الحروب، والغريق في إعلاء كلمتهم في بحار الخطوب والكروب، الذي [سهر ليناموا] (١) في الظّلال، وشمّر لئلا يُظموا ولا ينالهم إذلال. وكتب في رسالته لأبي (٩) مسلم شعراً (١٠٠):

سيأتيك ما أفنى القرون التي مضت وما في حلّ أكناف عاد وجرهم

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر بتمامه أوردهالجهشياري. الوزراء والكتاب ص١٢١-١٢٣.

<sup>(</sup>٣) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: السراج.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذهب ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المصادر الأخرى

<sup>(</sup>٧) في ب: إظهار.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: في رسالة إلى.

<sup>(</sup>۱۰) (شعرا) ليست في: أ، ب.

ومن كان أقوى منك<sup>(۱)</sup> عزاً و مفخراً وأقيّدُ للجيش الهُمام العَرمْــرم<sup>(۱)</sup>
[ولما جلس أبو مسلم بين يدي المنصور، وقد همّ المنصور بقتله، عاتبه المنصور وقال:

زعمت أنّ الدّين لا يقتضي فاقتص بالدّين أبا بحرم واشرب بكأس كنت تسقي بما أمسر في الحلق من العلقم (٢) وخطب المنصور بعد قتله [أبا مسلم] (٤)، فقال :يا أيها الناس وخطب المنصور بعد أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، [ولا تُسرُوا غشً الأئمة، فإنه لم يسره أحد إلا ظهر في فلتات لسانه، وصفحات

حقوقكم، ولن نبخس الدين حقّه. إن من نازعنا عروة هذا القميص ولّيناه [خَبُء] (١) هذا السيف. وإنّ أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث

وجهه. إن الله أيَّد الإمامة لإعلاء حقه، وإعزاز دينه. إنَّا لن نبخسكم

بنا فقد تبت الحق عليه (٧)، أباح لنا (٨) دمه. ثم نكث، فحكمنا عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: منك أقوى، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ومقيد للجيش المفيد العرمرم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب. والخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٣٠٤/٣ واليعقوبي: تاريخ ٣٦٨/٢ والعقوبي: تاريخ ٣٦٨/٢ وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٥٤/٣ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمنبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب،

<sup>(</sup>٧) (ثبت الحق عليه) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: أباحنا.

لأنفسنا حكمه على غيره ،ثم لم يمنعنا رعاية [الحق له من إقامة](١) الحق عليه.(٢)

قال الأصمعي: أتى المنصور برحل يعاقبه على شيء بلغه عنه، فقال: يا أمير المؤمنين الانتقام عدل والتّجاوز فضل، ونحن نُعيذ بالله لأمير المؤمنين (٢) أن يرضى لنفسه (٤) بأوكس (٥) النّصيبين (١)، دون أن يبلغ أرفع الدرجتين. فعفا عنه (٧)

واجتمع عند المنصور جماعة من أهل العلم فيهم [عمرو] (^) بن عبيد، فسأل المنصور عمرا (<sup>(1)</sup> عن الحديث «فيمن اقتنى كلباً لغير زرع ولا حراسة أنّه ينقص كل يوم من أجره قيراط» (١٠) فقال له عمرو: هكذا

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>۲) هذا الخطبة وردت عند المسعودي: مروج الذهب ٣٠٥/٣، وعند الطبري: تاريخ ٩٤/٨، والخطبب البغدادي: تاريخ بغداد ٢١٠/١٠وهي مختلفة قليلا عما هنا، وهذا دليل على أن المؤلف كان يكتب من حفظه للنصوص.

<sup>(</sup>٢) في: أ، ب: أمير.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بنفسه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) بأوكس: بأنقص. الجوهري: الصحاح ٩٨٩/٣ (وكس) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: الصبيان.

<sup>(</sup>۷) ابن كثير: البداية والنهاية ١٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عمر، والتصويب من: أ، ب. وهو عمرو بن عبيد من باب، القدري، كبير المعنزلة، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عمر، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) للحديث شاهد عند البخاري بإسناده إلى سفيان بن أبي زهير-رجل من أزد شنوءة - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:=

جاء الحديث.

قال له (۱) المنصور: خُذها بحقّها، إنما قبل ذلك لأنّه ينبح الضّيف، ويروّع السّائل، ثم أنشد:

أعددتُ للضّيفان كلباً (٢) ضاريا [هَزِلاً، وفضل هراوة (٢) من أرزق ومعاذُ، لا كذباً، ووجهاً باسراً وتشكيّا عضّ الزمان الأرزق] (٤) قال: (٣) فما بقي أحد إلا كتبه عن المنصور (١)

وكان كثيراً ما يتمثل:

تبیت من البلوی علی حَدَّ مُرهَف مراراً ویکُفی الله ما أنت خائفُ وتمثل أیضاً:

ورُب أمور لا تضيرُك ضَيْرَةً وللقلب من محشاتهن وجيب ](١) وحطب في الناس حين ظفر بإبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسين

<sup>= ﴿</sup> مَن اقْتَنَى كَلِباً لا يُغنَى عنه زرعاً ولا ضرعاً نقصكلَّ يوم من عمله قبراط > كتاب الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث (فتح الباري) ٥/٥ رقم (٢٣٢٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: له، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: كلباً للضيفان.

<sup>(</sup>٣) هراوة: الهراة: العصا الضخمة. الجوهري: الصحاح ٢٥٣٥/٦ (هرا).

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) لعل القائل هنا راوي الخبر، و لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٦) ذكره باختصار أبو حيان التوحيد: البصائر والذخائر ١٥٤/٩ (تحقيق وداد القاضي).

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب، والخبر بتمامه ورد عند الطبري: تاريخ ٩٨/٨.

رضي الله عنهم. ونصب رأس إبراهيم بالبصرة، فقال: يا أهل المدرة (۱) الخبيثة، [هذا رأس] (۲) فتنتكم (۲) التي خلعتم بما (۱) الطّاعة، وفارقتم بما (۱) الجماعة، وقد آثرنا مكرمة العفو وفضيلته، وتركنا نفع الانتقام وحلاوته، وليس اغتفارنا (۱) ما سلف بمانعنا من عقوبة من استأنف، وقد أمنًا الخائفين، وجعلنا السيف عقوبة المعاودين (۷)

(مدة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنه، وموضع قبره)<sup>(^)</sup>:

وكان المنصور يقول: ولدت في ذي الحجة، وأعذرت في ذي الحجة، ووُلِّيت الحلافة في ذي الحجة، ووُلِّيت الحلافة في ذي الحجة، وأحسب موتي يكون في ذي الحجة، فكان كما ذكر (1)

وكانت خلافته اثنتين(١٠) وعشرين سنة إلا تسعة أيام(١١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: المدينة، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فتياتكم، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: لها.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فيها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: اغفرنا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: المعوذين، والمثبت من: أ، ب، ولم أعثر على نصهذه الخطبة في المصادر الأخرى التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) المسعودي: مروج الذهب ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: ثنتين.

<sup>(</sup>١١) المسعودي: مروج الذهب ٢٩٤/٣.

وتوفي يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة. وهو ابن ثلاث وستين سنة، بالبطحاء عند بئر (١) ميمون، ودفن بالحجون (١)

وقيل: مات عند وصوله إلى مكة في موضع معروف (٢) ببستان ابن عامر (١) من جَادَّةِ العراق، ودفن بمكة مكشوف الوجه لأنه كان محرماً (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عند بير، والتصويب من: أ، ب. بثر ميمون بمكة، بين البيت والحجون بأبطح مكة، منسوبة إلى ميمون الحضرمي. محمد شراب: المعالم الأثيرة ص٢٨٣

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: بالحجاز، والتصويب من:أ، ب، وابن قتيبة: المعارف ص٣٧٨، وأورده المسعودي: مروج الذهب ٣٩٤/٣، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٠٥، والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص٣٠٠

<sup>(</sup>٣) في أ: المعروف.

<sup>(</sup>٤) بستان ابن عامر: هو بستان لعمر بن عبيد الله بن مَعْمَر التيمي القرشي، والعامة بسمونه بستان ابن عامر، وهو خطأ، وهو بحتمع التخلتين: النخلة اليمانية، والنخلة الشامية. ياقوت: معجم البلدان ٤١٤/١.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذهب ٢٩٤/٣.

### المهسدي:

(اسمه وكنيته، ولقبه، ونسب أمّه،وتاريخ والادته)(١):

هو محمد بن عبد الله، أبي جعفر المنصور.

يكنى: أبا عبد الله. والمهدي لقب له<sup>(١)</sup>

أمّه: أمّ موسى بنت منصور بن عبد الله بن  $[ذي]^{(7)}$  سهم بن بن أبي سرح، ومن ولد/ذي رعين أن من ملوك حمير (7) ولدته سنة تسع [77]

(بیعته)<sup>(۸)</sup>:

بويع له بمكة في اليوم الذي مات فيه أبوه، أبو جعفر المنصور، وهو ابن ثلاثين سنة (٩)

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: الثقاب ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: يسهم.

<sup>(°)</sup> بنور عين: بطن من العرب ذكرهم القظاعي في خططه فيمن نزل مصر في الفتح واختط بما ولم ينسبهم في قبيلة. القلقشندي: نماية الأرب ص٢٦٣

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذهب ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الفول عند غير المؤلف، وهو خطأ ظاهر، لأنه لا يتفق مع تاريخ وفات المنصور وهو سنة ١٥٨ والقدر الذي وضعه المؤلف لسن المهدي يوم بيعته وهو ٣٠ سنة، فيكون الصواب في تاريخ مولده سنة ١٢٨هـــ والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في المصادر التي رجعت إليها.

## [وقيل: ثمان وثلاثين سنة] (١)

أخذ له البيعة بمكة (٢) الربيع بن يونس مولاه، والد الفضل (٢) بن الربيع، وخرج إليهم برسالة (٤) عن المنصور في تجديد البيعة للمهدي (٥) فما خالف أحد حتى وكل الربيع للمهدي ما أراد. وجرد محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس سيفه، وقال: والله لئن [أبي بيعة] (١) المهدي أحد لأملأن سيفي منه-يُعَرِّضُ بعيسى بن موسى- فشكر له المهدي ذلك، وأقطعه أقطاعاً كثيرة (٧)

وكان أتاه بنعي أبيه وبيعته، منارةً. فأقام يومين بعد قدوم منارةً (١٠)، ثم خطب فنعى أباه، ودعا إلى بيعته، وبويع له بيعة (١٠) العامة (١٠)

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، والخبر عند ابن قتيبة: المعارف ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) ف أ، ب: بمكة البيعة.

<sup>(</sup>٣) هو الفضل بن الربيع بن يونس، أبو العباس، حاجب هارون الرشيد، ولد سنة ١٣٨هـ، وتوفي سنة ٢٠٧، وقيل سنة ٢٠٨هـ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٠٨هـ، وتوفي سنة ٢٠٤٠، وفيات الأعيان ٢٠٥/٢-٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) في ب: ابن سلامة. وانظر نصهذه الرسالة عند الطبري: تاريخ ١١١٨ ١-١١٣

<sup>(</sup>٥) في ب: المهدي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بايع، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) ي ب: كثيراً.

<sup>(</sup>٨) هو منارة البربري،مولاه. ابن قتيبة: المعارف ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) في ب: بيعته.

<sup>(</sup>١٠) الخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٣١٩/٣.

(صفاته) (۱):

وكان أسمر، تعلوه صُفرة، طويلاً، حسن الوجه، [أشمّ] <sup>(۲)</sup>، أسود الشّعر أجعده، مدوّر اللّحية، بعينه اليمني نكتة بيضاء<sup>(۲)</sup>

(بنوه):

هارون، وموسى، وعلي (ئ)، وعيسى (ه)، وعبيد الله (۱٬ والمنصور (۷٬ وله) (م) يعقوب، وإبراهيم.

#### وزيره:

[أبو عبيد الله](١)، ومعاوية(١٠) بن عبد الله الأشعري. ثم يعقوب بن

(١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) تكملة من: أ، ب. أشمّ: رافع الرأس. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٤٥٥ (شمم) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر بعض هذه الصفات عند الطبري: تاريخ ١٧١/٨، والمسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٣، وابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٥/٥، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٣٩٢/٥.

<sup>(</sup>٤) على بن المهدي، حجّ بالناس غير مرة، ومات ببغداد، وله ولد. ابن قنيبة، المعارف ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) (عيسى) سقط من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن المهدي، ولي الجزيرة، وإرمينية للرشيد. ابن قتيبة: المعارف ص ٣٨٠ والطبري: تاريخ ٢٣٦/٨.

<sup>(</sup>٧) في ب: منصر. المنصور بن المهدي، ولي فلسطين، والبصرة وغيرها، وحج بالناس. الطبري: تاريخ ٤٣٥/٨،وابن قتيبة: المعارف ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: أ.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب. وفي الأصل: عبد الله بن عبد الله.

<sup>(</sup>١٠) معاوية بن عبد الله بن عضاة، مولى الأشعري، من أهل فلسطين، الوزير، نكبه=

داود] (۱) ثم صرفه (۲) وحبسه، لأنه الهمه بميل إلى الطّالبيين، فلم يزل محبوساً إلى مرور خمس سنين من خلافة الرشيد، فأطلقه الرشيد وقد ذهب بصره، وأقام بمكة حتى مات (۲)، ثم وزر له الفيّاض (۱) بن أبي صالح.

### (حاجبه):

سالم (°) بن الأبرش، ثم حاجب أبيه: (۱) الربيع، ثم الحسن بن عثمان (۷)، ثم الفضل بن الربيع.

(قضاته):

<sup>«</sup>المهدي، وصير مكانه يعقوب بن داود. البعقوب: تاريخ ٢/٠٠٠، والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٢٦٠.

<sup>(</sup>۱) التكملة من: أ، ب. والخبر عند المسعودي: الننبيه والإشراف ص٣٤٣، ويعقوب بن داود بن عمر السلمي مولاهم، استوزره المهدي، فغلب على أمره ثم نكبه المهدي وأودعه السحن، مات سنة ١٨٦هـ.. الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٦٢/١٤-٢٦٥، والذهبي: سير ٣٤٦/٨.

<sup>(</sup>٢) في ب: ضربه.

<sup>(</sup>٣) ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٢١، وتقاصيل حادثة صرف يعقوب بن داود عن وزراة المهدي وحبسه، عند الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٥٥٠-١٦٢، والطبري: تاريخ ١٥٤٨-١٥٦٠.

 <sup>(</sup>٤) في بعض المصادر: الفيض بن أبي صالح. انظر -مثلا- الوزراء والكتاب ص١٦٤،
 والتنبيه والإشراف ص٣٤٣، والعقد الفريد ١١٦/٥

<sup>(</sup>٥) في العقد الفريد ١١٦/٥ سلامان. وفي أخبار الدولة المنقطعة ص١٦١: سلامة.

<sup>(</sup>٦) (أبيه) ساقطة من: ب، والمقصود الفضل بن الربيع. الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٢٥، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٢١.

<sup>(</sup>٧) في التنبيه والإشراف ص٣٤٣ الخضر بن سليمان.

محمد (۱) بن عبد الله بن علائة، وعافيه (۲) بن يزيد. كانا يقضيان معاً في المسجد بالرُّصافة (۲)

وقیل: إنّه استقضی شریکاً<sup>(؛)</sup> (ن**قش خاتمه**): حسبی الله<sup>(۴)</sup>

وكان المهدي جواداً، كثير العطاء (١)، حازماً، عاملاً، عفيفاً، حليماً،

<sup>(</sup>۱) هومحمد بن عبد الله بن علاثة أبو البسير الكلابي، من أهل حرّان، ولاّه المهدي القضاء بعسكره، مات سنة ١٦٣ وقبل: سنة ١٦٨هـــ. الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٥٣-٣٩١، ووكيع: أخبار القضاة ٢٥١/٣-٢٥٣

<sup>(</sup>٢) هو عافية بن زيد بن قيس، القاضي الكوفي، ولاه المهدي القضاء ببغداد في الجانب الشرقي. الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٠/١٦-٣٠١، وابن حجر: تحذيب ٥٠،٥-

<sup>(</sup>٣) الخبر كاملاً عنا. وكبع: أخبار القضاة ٢٥١/٣، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/٥ المارضافة: أي رصافة بغداد، وهي الجانب الشرقي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لابنه المهدي. وفرغ من بنائها سنة ١٥٩هـ.. ياقوت: معجم البندان ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) هو شريك بن عبد الله، القاضي أبو عبد الله النخعي، ولد ببخاري بأرض خراسان، وولي القضاء بالكوفة للمنصور فأقره المهدي ثم عزله، ومات بالكوفة سنة ١٧٧هـ. ابن سعد: الطبقات ٣٧٨/٦-٣٧٩، وابن قتيبة: المعارف ص٥٠٨-٥٠٩. وقد سبقت ترجمته ص١٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) عي الدين بن العربي: عاضرة الأبرار ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: العطايا.

ذا ثبات (١)، [وصبر، وعدل] (١)طيّب الأخلاق.

وكان مع ذلك مائلاً إلى المُنادمة (٢)، صبوراً عليها. وكانت في أيّامه حروب. وخالفت عليه خراسان، فساس مُرهم، وصبر عليهم عليه استرلهم من [غير] (٥) حرب، وانصرفوا إلى اطاعة (٢) وقتل الخوارج (٧) في كل البلاد، والزّنادقة (٨) وبني المسجد الحرام (٢)، ومسجد النبي عليه السلام، وذهّبهما وزيّنهما (٢٠)، وجدّد بيت المقدس، إذ كانت الزلازل قد

<sup>(</sup>١) في أ، ب: تشت.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) المنادمة: كثرة الجلوس على الشراب،ويقال: المندمة مقلوبة من المدامنة، لأنه يدمن شرب الشراب مع نديمه. انظر الجوهري: الصحاح ٢٠٤٠/٥ (ندم) والفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٠٥٥٠ (ندم) قلت: هذا الحنب فيه طعن على المهدي رحمه الله، الذي وصف بأنه كان شديد الحوف من الله تعالى، معاد لأولي الضلالة، حَنق عليهم، وكان له مآثر ومحاسن كثيرة. الذهبي: سير ٢/٣٠٤، وابن كثير: البداية والنهاية المحرارا،

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: لحم.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) راجع تفصيل ذلك عند ابن عبد ربه: العقد الفريد ١٩١/١-٢١٢.

<sup>(</sup>٧) منهم: عبد السلام بن هشام اليشكري، الذي خرج بالجزيرة وكثر بما أتباعه، فوجه إليه الجيوش حتى قتله بقنسرين سنة ١٦٢هـ. الطبري: تاريخ ١٤٢/٨

<sup>(</sup>٨) راجع الطبري: تاريخ ١٦٥/٨.

<sup>(</sup>٩) راجع زيادة المهدي الأولى و الآخرة للمسجد الحرام عند اليعقوبي: تاريخ ٣٩٦/٢، والأزرقي: أخبار مكة ٧٤/٢-٧٨.

<sup>(</sup>١٠) راجع البعقوبي: تاريخ ٢٩٦.

هدمته. وحجّ بالنّاس حججه (۱) وكان أبوه المنصور قد أخذ من العُمّال وسواهم أموالاً، وسمّاها أموال المظالم، وجعلها في بيت [مال] (۲) المظالم، وكتب على كل مال اسم (۲) صاحبه، فلما أحسّ بالمنيّة وصّاه في كتابه على أن يردّها إلى أربابها، فردها بعد (۱) موت أبيه. فأحبّه الناس أجمع لذلك، وشاع شكره في النّاس، وسار فيهم سيرة حسنة، لأنه افتتح أمره بردّ (۱) المظالم، وكفّ الفتل، وأمان (۱) الحائف، وإنصاف (۷) المظلوم، وبسطّ يداه (۱)، وأعطى الأموال، وأطلق كل من كان في السجون (۱)

وبني العَلَمين اللّذين يُسْعى بينهما(١٠)

ودخل المدينة زائراً قبر رسول الله ﷺ، [فدخل عليه](١١) مالك

<sup>(</sup>۱) في أ، ب: حججا. أما الطبري وغيره فقد ذكروا أن المهدي حج بالناس حجة واحدة سنة ١٦٢/٨ أبو زكريا الطبري: تاريخ ١٣٢/٨، أبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص٢٣٨

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: باسم، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: في بعد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ببرة لِردّ، والتصويب من: أ، ب. وراجع المسعودي: مروج الذهب ٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: وأمّن.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: وأنصف.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: يده.

<sup>(</sup>٩) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٥٥١.

<sup>(</sup>١٠) اليعقوبي: تاريخ ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ودخل، والتصويب من: أ، ب.

إذاراب] ابن أنس، فحضّه على الإحسان إلى أهل المدينة، وحدّنه بفضلها وفضل أهلها، وما جاء عن رسول الله ﷺ. فأمر لهم المهدي بخمسة أبيات. قال<sup>(۱)</sup>: والبيت عندهم مائة ألف. وأمر مالكاً أن يختار من تلاميذه رجالاً يثق بهم ويعتمد<sup>(۱)</sup> عليهم، فيقسموها على أهل المدينة، ويؤثروا<sup>(۱)</sup> أهل بيت رسول الله ﷺ، وبيت أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى أهل المدينة في عامهم ذلك أنه البعوهم بإحسان.

قال الحسن بن قحطبة: دخلت على المهدي يوماً، فقال [للحادم] (٢): مَنْ بالباب؟ فقال: شريك بن عبد الله القاضي، فأذن له، فأمر (٨) بسيف، فأحُضِر، فدخل فسّلم، فقال: لا سلم الله عليك يا فاسق، فقال شريك: يا أمير المؤمنين إنّ للفاسق علامة، يُعْرف بشرب (١) الخمر، واتخاذ الغناء (١) والمعازف، قال: قتلني الله إن لم أقتلك. قال: و لم يا أمير

<sup>(</sup>١) لعله يقصد راوي الخبر، ولعله صاحب كتاب الإمامة والسياسة ٢/٢ ١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويعقد بهم، و التصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب: ويؤثر، و التصويب من: أ.

<sup>(</sup>٤) (وعلي) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: واغتنى، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) الخبر بأطول مما هنا عند صاحب كتاب الإمامة والسياسة ١٥١/٢-١٥٢.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: وأمر.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: بما شرب.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: القيان.

المؤمنين؟ قال: رأيتك في المنام كأني مُقْبل عليك أكلمّك و أنت تكلّمني من قَفَاك، فقال لي المُعبِّر: هذا رجل يطأ بساطك وهو مخالف لك، فقال شريك: يا أمير المؤمنين [رؤياك] (١) ليست رؤيا إبراهيم عليه السّلام ولا فسرها يوسف عليه السلام، وأنّ دماء المسلمين لا تُستحل بالأحلام الكاذبة، فنكس المهدي رأسه، ثم أشار إليه أن أخرج(٢)

وقيل: إنَّ المهدي حجّ في بعض السّنين، فمرّ بميل<sup>(٣)</sup> من أميال الطريق، وعليه كتاب، فوقف<sup>(٤)</sup> وقرأه، فإذا هو فيه<sup>(٥)</sup>:

لله درُّك يا مهديُّ<sup>(۱)</sup> من رجلِ لو لا اتخاذُك يَعْقوب بن داود فقال [لمن معه] <sup>(۷)</sup>: اكتبوا تحته على رَغْم [أنف] <sup>(۸)</sup> الكاتب. ثم مرّ بعده قليلاً<sup>(۱)</sup> أوقع بيعقوب<sup>(۱)</sup>

وذكر الفضل بن الرّبيع، قال: دخل شريك القاضي يوماً على

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: إياك.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) الميل: بكسر الميم منار يُبنى للمسافر في الطريق. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ١٣٦٩ (ميل) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: وقرأه.

<sup>(</sup>٥) (فيه) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يافلان، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: له، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: بعد قليل.

<sup>(</sup>١٠) الخبر بتفصيل أكثر عند الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٥٥١.

المهدي، فقال له [المهدي] (١) لا بد أنْ تجيبني [ إلى حَصْلَة من ثلاث] (١) فقال: ومن [هُنّ] (١) يا أمير المؤمنين ؟ فقال إمّا أن تلي القضاء، وإمّا أنْ تُحدّت ولَدي وتعلمهم، أو تأكل عندي أكلة. ففكّر شريك، فقال: الأكلة أخفها على نفسي. فاحتبسها المهدي، وأمر بطبخ الألوان (١) وصُنْع [المخ الخفها على نفسي. فاحتبسها المهدي، وأمر بطبخ الألوان فلمّا فرغ [المخ (١) المعقود بالسكر (١) [الطبرزد] (١) و العسل وغير ذلك، فلمّا فرغ من غدائه، قال له القائم (١) على الطبخ: يا أمير المؤمنين ليس يفلح الشيخ بعد هذه الأكلة أبداً.

قال الفضل<sup>(۱)</sup> بن الربيع: فحدتَّهم (۱۱) والله شريك بعد ذلك، وعَلَم أولادهم (۱۲)، وولي القضاء لهم. ولقد كتب لهم (۱۲) بأرزاقه إلى الجهبذ<sup>(۱۲)</sup>،

<sup>(</sup>١) الريادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من ب: وفي أ: إلى الخصلة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أين، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: ألوان.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: في السكر، والمثبت من: أ، ب. مروح الذهب ٣٢٠/٣.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب. الطبرزد: فارسي معرّب، معاه السكر الأبيض الصلب، وسمي بذلك لأنه يفتت بالفأس بسبب صلابته. الجواليقي: المعرب ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: الفيّم.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: الفضيل.

<sup>(</sup>١٠) ي أ، ب: فحادثهم.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: أولاده، و المثبت من: أ، ب و مروج الذهب.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب: له.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الجُهباذ، والمثبت من: أ، ب ومروج الذهب. والجهبذ: هو الخبير=

فضايقه في النَّقد، فقال له الجهبذ<sup>(۱)</sup>: إنَّك [لم] (<sup>۲)</sup> تبع بزَّا، فقال له شريك: والله له نعت أكبر من البزّ، بعت به ديني<sup>(۱)</sup>

قال علي (١٠) بن يقطين: كُنا مع المهدي [بما سبذان] (٥)، فقال لي يوماً: أصبحت جائعاً فأتني (١) بأرغِفَة (٧) ولحم بارد، فأتيته به، فأكل، ثم دخل [البهو] (٨) فنام، ونمنا نحن في الرُّواق (١)، فانتبهنا لبكائه، فبادرنا إليه

=الناقد أو التاجر المتمكن، وتطلق على كاتب رسم الاستخراج والقبض.قدمه بن جعفر: قدامة الخراج وصنعة الكتابة.

- (١) في الأصل: الجهباذ، والمثبت من: أ، ب.
- (٢) في الأصل: لن، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذهب.
- (٣) الخبر كاملاً عند المسعودي: مروج الذهب ٣/ ٣٢٠ باختلاف يسير. وباختصار عند الذهبي: سير ٢٠٧/٨.
- (٤) هو علي بن يقطين بن موسى، تولى ديوان زمام الأزمّة في عهد الخليفة المهدي وذلك سنة ١٦٨هـ. الطبري: تاريخ ١٦٧/٨ والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٦٦٨
- (°) في الأصل (بن نشوان) وفي أ، ب: بما نسران، وهو تحريف ظاهر، والتصحيح من مروج الذهب ٣٣٢/٣.
  - (٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: فأتينه.
  - (٧) في الأصل: برغيفة، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذهب.
  - (٨) في الأصل وأ، ب: النهر، وهو محرف، والتصويب من مروج الذهب.
- (٩) الرّواق: بتشديد الراء مع ضمها، مقدم البيت. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٤٧ (روق).

[مسرعین] (۱)، فقال أما رأیتم [ما رأیت] (۲) قلنا: ما رأینا شیئا، قال: وقف علی رجلٌ، فقال:

كأني بهذا القصر قد بَادَ أهله وَأُوْحَشَ منه رَبْعُه وَمَنَازِلُهْ [١٢٦/أ] وصار عميد القوم من بعد بمحة وَمُلْك إلى قبر عليه حَنَادلُهُ (٦) فلم يبق إلا ذكره وحديثه تنادي عليه مُعْوِلات حَلائلُهُ قال (١٤): فما أتت على المهدي بعد رؤياه هذه إلا عشرة أيّام حتى توفي (٥)

### (وفاته، ومبلغ سنه، ومدة خلافته) (١):

وكان خرج من بغداد سنة تسع و ستين ومائة، يريد بلاد الدينور، فمات بقرية يقال لها [الرَّذ](٧) ليلة الخميس لسبع بقين من المحرم، سنة

<sup>(</sup>١) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: حسن عين.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) حَنَادِله: أي حجارته. الفيروزآبادي: القاموس المحيط من ١٢٦٦ (جندل).

<sup>(</sup>٤) يقصد الراوي: على بن يقطين.

<sup>(</sup>٥) ورد نص هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ١٧٠/-١٧١، والمسعودي: مروج الذهب ٣٣٣-٣٣٣، وأبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص٢٥٤، ومثله عند البعقوبي ٢٠٤٠-٤٠١، والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٨٣،٨٢/١، وابن عساكر: تاريخ دمشق (مخطوط) ١/١٥، وابن العمراني: الأنباء ص٧١.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المصنف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: زريان، وفي: أ، ب: رذين، والصواب ما أثبته. الرّذ: قرية من قرى ماسبذان، المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٣٠ وابن قتيبة: المعارف ص٣٨٠٠=

تسع وستين ومائة، وهو ابن ثلاث وأربعين سنة (١)

وقيل: ثمان وأربعين(١)

وصلّى عليه ابنه هارون الرشيد<sup>(٢)</sup>

وكانت خلافته عشر سنين وشهراً ونصف شهر<sup>(؛)</sup>

وقيل: مات مسموماً. سُمَّ في قطايف [أكلها] (٥)

ولما حضرته المنيّة بايع<sup>(۱)</sup> لابنيه الكبيرين: موسى الهادي، وهارون الرشيد بعد الهادي<sup>(۷)</sup>

<sup>=</sup>والطبري: تاريخ ١٦٨/٨-١٧١، والخطيب البغدادي: تاريخ ١٤٠٠/٥، وياقوت: معجم البلدان ١١/٣.

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذهب ٣١٩/٣، وابن كثير: البداية والنهاية ١٥٦/١٠

 <sup>(</sup>۲) خليفة: تاريخ ص٣٤٩، وابن قتيبة: المعارف ص٣٨٠، وابن ظافر:أخبار الدولة
 المنقطعة ص١٢٠

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروح الذهب ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ٣١٩/٣، وابن عبد ربه: العقد الغريد ١١٥/٥

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب، والخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٣١٩/٣، وذكره ابن
 كثير: البداية والنهاية ١٥٦/١٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بويع، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) (بعد الحادي) ليست في: أ، ب.

## الهادي<sup>(۱)</sup>:

(نسبه، وكنيته، ولقبه، وسيرة أمّه)(٢):

الهادي: هو موسى بن محمد المهدي. يكنى: أبا محمد<sup>(۱)</sup> ولقبه: الهادي لدين الله (۱)

أمّه أمّ ولد، اسمها الخيزران بنت عطاء، مولى أبيه، وهي أمّ الرشيد، اعتقها المهدي حين بايع بولاية العهد لابنيه-منها موسى وهارون-تزوجها<sup>(د)</sup>، ومَهَرَها خمسمائة ألف درهم. وكانت كثيرة الفضل<sup>(۱)</sup>، توجّه بجاريتها، خالصة، وعتبة بالأموال، تفرقها في أهل الستر، وتتفقد نساء بني هاشم بالصلة<sup>(۷)</sup> رحمها الله<sup>(۸)</sup>، وتُعطي الشعراء.[ولا تُعْرَف امرأة]<sup>(۱)</sup> ولدت خليفتين [إلا هي] <sup>(۱)</sup>، [وولادة] <sup>(۱)</sup> بنت العبّاس زوجة عبد

<sup>(</sup>١) العنوان من: أ، و في الأصل: خبر هارون الرشيد مع الهادي.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣)ابن قتيبة: المعارف ص١٨٦، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢١/١٣

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: الثقاب ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فتزوجها، والمثبت من: أ، ب، وراحع ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: الأفضال. وراجع العمري: مهذب الروضة الفيحاء ص٢٠٠

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: بالصلاة.

<sup>(</sup>٨) (رحمها الله) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: تعرف بامرأة. والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: وولدت، والتصويب من: أ، ب.

الملك بن مروان، فإنها ولدت الوليد بن عبد الملك، ويزيد، وإبراهيم، وقد [وليا] (١) الخلافة(٢)

(بیعته)<sup>(۳)</sup>:

بُويع يوم الخميس، صبيحة الليلة التّي توفي فيها أبوه المهدي، وهو ابن أربع (أ) وعشرين سنة و ثلاثة أشهر (°)

أخذ له البيعة أخوه هارون الرّشيد، فأقام له بالبيعة ببغداد الربيع. وكان الهادي<sup>(۱)</sup> إذْ ذاك مُقيماً بجُرجان يُحارب أهل طبرستان. وهارون مع المهدي في عسكره، فأنفذ [هارون]<sup>(۱)</sup> [نصيرا]<sup>(۱)</sup> مولاه على دوابّ البريد إلى الهادي بالخبر، وأنفذ معه البُردة، والقضيب، والخاتم، وأقبل<sup>(۱)</sup> إلى العراق<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولي، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي: تاريخ ٤٣٠/٤.

<sup>(</sup>٣) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٤) (أربع) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذهب ٣٣٤/٣.

<sup>(</sup>٦) في ب: المهدي.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ناصر، والتصويب من: أ، ب، ولم أقف على ترجمة نصر.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: وقف.

<sup>(</sup>۱۰) الخبر عند الجمهشياري: الوزراء والكتاب ص١٦٧ وابن العمراني: الأنباء ص٧٣ وبأطول مما هنا عند الطبري: تاريخ ١٨٧/٨.

(صفاته) (۱):

وكان أبيض<sup>(۱)</sup> مُشرَّباً بحمرة<sup>(۱)</sup>، طويلاً، جسيماً. [أفُوَه، مَتى ضحك] <sup>(۱)</sup> انقلبت شفته العليا، و لذلك لُقّب: موسى أَطْبِقُ<sup>(٥)</sup> (بنوه) <sup>(۱)</sup>:

وكان له ستة ذكور: عيسى، وإسحاق، وجعفر (٢)، وعبد الله، وإسحاق الأصغر، وموسى وكان أعمى.

وكان له بنات منهنّ: أم عيسى، تزوجّها المأمون (^)

وزيره:

الربيع بن يونس (١٠)، ثم عمر (١٠) بن بزيع، ثم أخوه إبراهيم

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) (أبيض) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مشوبا، والمثبت من: أ، ب. والطبري. ناريخ ٢١٤/٨.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: أبوه مات ضاحكاً.

<sup>(°)</sup> الطبري: تاريخ ٢١٤/٨، والتعالمي: لطائف المعارف ص٣١، وابن العمراني: الأنباء ص٧٤.

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) جعفر بن الهادي، ولاَّه أبو العهد وله سبع سنين أو نحوها، ولم يتم له أمر. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٣

 <sup>(</sup>٨) راجع الطبري: تاريخ ٢١٤/٨، وابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٦/٥، وابن ظافر:
 أخبار الدولة المنقطعة ص١٢٩

<sup>(</sup>٩) في الأصل: موسى، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) عمر بن بزيع مولى المهدي، ولاه المهدي على دواوين الأزَّمِة سنة ١٦٢، ثم ولاه-

بن [المهدي] (١)

كاتبه:

إبراهيم بن ذكوان (٢).

حاجبه:

الفضل<sup>(۲)</sup> بن الربيع<sup>(1)</sup>

قضاتــه:

أبو يوسف (<sup>(1)</sup>، يعقوب بن إبراهيم بن حنش صاحب الرأى بالجانب الغربي، وسعيد (<sup>(1)</sup> بن عبد الرحمن بالجانب الشرقي.

=الهادي ديوان الرسائل، ثم تولَى الوزارة. الطبري: ناريخ ١٤٢/٨، والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٤٦

- (۱) في الأصل وب: السري، والمثبت من: أ. إبراهيم بن محمد المهدي، يكنى أبا إسحاق، ولمد سنة ١٦٢هـ وكان قد بويع له بالخلافة ببغداد في أيام المأمون، ثم ضعف أمرد، وتفرق الناس عنه، وتوفي سنة ٢٢٤هـ راجع الطبري: تاريخ معف أمرد، والخطيب البغدادي: تاريخ ١٤٢/٦هـ ١٤٢/٦
- (۲) هو إبراهيم بن ذكوان الحراني الأعور، قلده الهادي الوزراة، ثم ديوان الأزمة.
   الطبري: تاريخ ۲۰۷/۸ والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٦٧.
  - (٣) في الأصل: الفضيل، والتصحيح من أ، ب.
  - (٤) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٥٤٥، وخليفة: ثاريخ ص٤٤٧.
- (°) أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، أول من دعي بقاضي القضاة في الإسلام، ولد سنة ١٦٢ ٢٦٢، المسادي: تاريخ ٢٤٢/١٤ ٢٦٢، وكيم: أخبار القضاة ٣٦٤-٢٥٤/.
- (٦) هو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، أبو عبد الله المدني، استقضاه الهادي، ثم الرشيد،=

على شرطته:

ملك الحراني(١)

على حرسه:

علی این ماهان<sup>(۲)</sup>

وأمر على إقامة الموسم:

سليمان (٢<sup>)</sup> بن منصور، عمّه (<sup>٤)</sup>

نقش خاتمه:

موسى مؤمن بالله./ وقيل: الله ثقة موسى، وبه يؤمن<sup>(۱)</sup> [ ١٢٦/ب] وقيل: بالله أثق<sup>(۱)</sup>.

-مات سنة ١٧٦هـ وقبل ١٩٤، وكيع: أخمار القضاة ٢٦٤/٣، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٧/٩، وابن حجر: تقريب ص٢٣٨

- (١) في تاريخ خليفة ص٤٤٧ عبد الله بن مالك اخزاعي.
- (۲) في الأصل: مُهان. والتصويب من: أ، ب. تاريخ خليفة ص٤٤٧، وتاريخ البعقوبي الأصل: مُهان. والتصويب من: أ، ب. تاريخ خليفة ص٤٤٧، وتاريخ الله أشار على ين عيسى بن ماهان، الأمير، من كبار قوّاد الدولة، وهو الذي أشار على الأمين بخلع أخيه المأمون. قُتل سنة ١٩٥ بظاهر الرّي. خليفة: تاريخ ص٢٦٦، والذهبي: تاريخ (١٩١-٢٠٠هـ)، ص٢١٣،٣١٢.
- (٣) سليمان بن أبي جعفر المنصور، أبو أيوب، نائب دمشق للرشيد وللأمين، توفي سنة ١٩٩ وهو ابن خمسين سنة. الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٤/٩، والذهبي: تاريخ ٢١٣٥) ص٢١٣
  - (١) الخبر عند خليفة: تاريخ ص٤٤٧، والطبري: تاريخ ١٩٦/٨.
    - (٥) ابن العمران: الأنباء ص٧٤.
    - (٦) الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٠٥.

نقش طابعه:

الله ربي (١)

وجعل على خاتمه:

على بن يقطين (٢)

وهو أوّل من مَشَت الرّجال حوله بالسّيوف المُصلته، والأسنّة المشرعة (٢)، [والقسيّ] (١) الموترة، والسّهام المُسدّدة (٥)

و لم [يُعْلُم له شُرْب] (١) ولا لهو.

وكانت [امّه] (۱) الخيزران قد أحذت نفسها بأن تأمر وتنهي. ويدخل إليها الأمراء والوزراء (۱) فبلغه ذلك، فقال: ما للمرأة والإمارة؟ وقرابتي من رسول الله ﷺ لئن وقف لها (۱) أحد بباب لأقتلنه، ونهاها عن ذلك، وقبّح فعلهما (۱۰)

<sup>(</sup>١) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٥، وابن عبد ركمك العقا. الفريد ١١٦/٥

<sup>(</sup>٢) خليفة: تاريخ ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المفروغة، والمثبت من: أ، وهي ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: القنايا، والتصويب من: أ، ب. والقسيّ: جمع قُساس، بضم القاف، نوع من السيوف. الفيروز أبادي: القاموس المحيط ص٣٧٠ (قسس) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) مثله عند المسعودي: مروج الذهب ٢٨٦/٤، والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يعمل شرابا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) (والوزراء) ساقطة من: ب،

<sup>(</sup>٩) في ب: كما.

<sup>(</sup>١٠) أورد مثله المسعودي: مروج الذهب ٣٣٧/٣–٣٣٨.

# (خروج الحسين بن علي، ووقعة فخ)(١):

وخرج عليه بالمدينة سنة ولايته [الحسين] (٢) بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فغلب عليها(٢)، ثم شخص يريد إلى مكة فَقُتل بفخ (١) على فرسخ من مكة، يوم التروية (٥)

وكان الهادي لما أتاه خروج [الحسين](١) هذا بفّخ سَهِر، وجعل يتفكر(٧)، فلم يَحْسُن أحد على المرور بناحيته. فوجّه أهله إليه بغلام

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وأ، ب: الحسن، والتصويب من: تاريخ الطبري ١٩٢/٨ الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله. أخطأ في علي بن أبي طالب، أبو عبد الله. أخطأ في خروجه على الخليفة الشرعي من غير تأويل سائغ: و لم يكن في خروجه مصلحة لا في دين ولا في دنيا بل تحققت مفاسد خطيرة بخروجه وفتله سنة ١٦٩هـ لم تتحقق لو أنه لم بخرج. وقد أدرك أهل المدينة خطأ هذا السلوك وعواقبه السيئة فلم يجببوه إلى ما أراده، وكرهوا الخروج معه. انظر التفاصيل: الطبري: تاريخ ١٩٢/٨-٢٠٠، وابن كثير: البداية والنهاية ١٥٧/١، وأبو الفرج الأصفهاني: مقابل الطالبين صلة ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عليه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) فخُّك وادي بمكة، وهو الزاهر و يعرف اليوم باسم (الشهداء) وهو بين مسجد التنعيم والمسجد الحرام. ياقوت: معجم البلدان ٢٣٧/٤، وشراب: المعالم الأثيرة ص٢١٣٠.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذهب ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأ، ب: الحسن، والتصويب من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: يفكر.

صغير، فقالوا له (١٠): قف قريباً منه، فلعلّك تظفر بشيء من حبره، فلما رآه الهادي [فَطنَ لما أرادوه، فقال:

رَقَدَ الألى<sup>(٢)</sup> وليس [السُّرى]<sup>(٣)</sup> من شأتهم وكفَاهُمُ الإدْلاج<sup>(٤)</sup> [مَنْ] (<sup>٥)</sup> لم يَرْقُد<sup>(٢)</sup> فلما ظفر [بالحسين] (٧) قال الهادي:

حال الهموم<sup>(۱)</sup> وأطفى نار موجدتي عون الإله على الأعداء بالظفر في كلّ يوم لنا من أهلنا حسد لأن<sup>(۱)</sup> ملكنا وصرنا سادة<sup>(۱)</sup> البشر لن يدفعوا<sup>(۱)</sup> بصغير الإرث أكبره وهل يُقاس ضياء الشمس بالقمر وكان قتل [الحسين]<sup>(1)</sup> هذا على يدي عيسى بن موسى<sup>(11)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: فقال، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق. من تاريخ الطبري ٢٠٣/٨

<sup>(</sup>٤) الإدلاج: السير من أول اللبل. الجوهري: الصحاح ١/٥١٦ (دلج).

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ٢٠٣/٨، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٢٣

<sup>(</sup>٧) في الأصل و أ، ب: بالحسن، والتصويب من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: ملى الهمومي.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: لأننا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: سادات، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: لن يدفع بصغير الارس أكبره، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: وأ: الحسن، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>١٣) المعارف: لابن قتيبة ص٣٨١، وفي مروج الذهب ٣٣٧/٣: موسى بن عيسي.

صبراً (۱) فغضب عليه الهادي وقبض ضياعه، وقال: [هلاً جئتني] (۱) به حيّاً (۱) وأتى يَقْطِينُ (۱) برأسه، فرمى به بين يديه، فقال: ارفق، فليس برأس حالوت. ثم ثُمثّل:

قد أنصنف القارة (٥) من رماها إنّا إذاً ما فئة نلقاها (١) للم الم أخراها (٨)

ولما قدم موسى بغداد<sup>(۱)</sup>، أقرّ يحي بن خالد بن برمك على كتابة<sup>(۱۱)</sup> أخيه هارون<sup>(۱۱)</sup> وولاية العهد لابنه

<sup>(</sup>١) صبراً: أي حبسه حتى مات. الفبروزآبادي: القاموس المحيط ص١٥١ (صبر) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إن لم تحيثني.

<sup>(</sup>٣) الخبر عند أبي الفرج الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص٢٥١، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص ١٢٥ محتصراً.

<sup>(</sup>٤) هو يقطين بن موسى كان أحد الدعاة إلى دولة بني العباس، ولاه المهدي سنة ١٦٧ بناء الزيادة في المسجد الحرام، توفي ببغداد سنة ١٨٥هـــ. الطبري: تاريخ ١٦٥/٨، ٢٧٣، وابن كثير: البداية والنهاية ١٨٨/١٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الغريقة، والتصويب من أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: تقاها، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أولها، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) الخبر كاملا عند الطبري: تاريخ ٢٠٣/٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ببغداد، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: كتاب، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۱) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٦٩.

<sup>(</sup>١٢) التكملة من: أ، ب.

جعفر، وتَبِعه (۱) [على ذلك] (۲) جماعة من الوجوه، وامتنع هارون من خلع نفسه، فقيل لموسى: إنّما يُفسده عليك يحي بن خالد، فوجّه إليه ليلاً، فقال يا يحي (۲): مالي ولك؟ قال: يا أمير المؤمنين إنّما أنا عبدك، فما يكون من العبد؟ قال: إنّك تفسد عليّ أخي هارون، قال: يا أمير المؤمنين، ومن أنا حتى أدخل بينكما! إنّما أمرني المهدي بالقيام بأمره، ثم أمرتني أنت يا أمير المؤمنين (۱)، جعلني الله فداك [أن] (۱) أقوم بما كنتُ أقوم به، فإنْ أمرني أمير المؤمنين [بالتنحي] (۱) عنه تنحيت. قال: لا، ولكن تشير عليه بما هو أصلح له. قال: نعم، فخرج، فلمّا سار إلى هارون [قال له: هارون] (۱) ولزوم بيتي أبت (۱)، أما ترى ما نحن فيه، فأنا والله أطيب نفسا [بخلعها] (۱) ولزوم بيتي مع أبنة عمي، قال له: [إنّك] (۱) والله إنْ فعلتَ، لم تُترك حتى تُقتل، مع أبنة عمي، قال له: [إنّك] (۱) والله أن فعلتَ، لم تُترك حتى تُقتل،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وتابعه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: فقال له يا يحي، وفي ب: فقال له يحي.

<sup>(</sup>٤) (ومن أنا حتى أدخل بينكما، إنّما أمرني المهدي بالقيام بأمرد، ثم أمرتني أنت يا أمير المؤمنين) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بالسجن، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: يبيت فقال، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وأ، ب: نجعلها، والتصويب من المحقق.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: أ، ب.

ولكن اصبر فإنّ المهدي أعلمني بك(١) فإنك تلي الخلافة. / [١٢٧]

ثم دعا الهادي يحي بن خالد، فكلّمه، فقال له: يا أمير المؤمنين إنّا والله ما تركنا<sup>(1)</sup> نصيحتكم قطّ، فإنْ أذن لي أمير المؤمنين تكلّمت، قال<sup>(1)</sup>: نعم. قال<sup>(1)</sup>: إنّك إن حملت على نكث الأيمان، ونقض العهد والميثاق<sup>(0)</sup> هانت عليهم أيمانهم لك، فلو تركت بيعة أخيك بحالها وبايعت لابنك جعفر بالعهد بعده كان ذلك أوكد لبيعته. قال: في هذا نظر<sup>(1)</sup>. واعتلّ موسى الهادي، فأشير عليه بأن يقوم إلى<sup>(۷)</sup> هارون [ويحي]<sup>(۸)</sup> فيضرب أعناقهما، فأحضرهما وحبسهما<sup>(۱)</sup>، واشتدّت عليه العلّة، فاشتغل بنفسه، ولم يكن يدخل عليه أحد في علّته لجبروته (۱۰)

<sup>(</sup>١) (بك) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تركت، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: قل.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: فقال.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: العهود والمواثبة.

<sup>(</sup>٦) ورد هذا الخبر عند الطبري: تاريخ ٢٠٩٠٣٠ بروايتي صالح بن سليمان، وأبي حفص الكرماني بتفصيل أكثر مما هنا.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: يبعث عن.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: موسى، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: واحبسهما.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: لجبريته. وقد وردت هذه العبارة في خبر طويل عند المسعودي: مروج الذهب ٣٤٣/٣.

وكان قاسي القلب، سيء<sup>(۱)</sup> الأخلاق [صعب المُرام، جباراً، فظاً]<sup>(۲)</sup> قليل التَّتَبت، سريع البطش، سفّاكا للدماء، شديد الغضب. وكان كثير الأدب، مُحباً له، وكان شجاعاً، [بطلاً] <sup>(۳)</sup>، وجواداً، سخياً <sup>(۱)</sup> (مدة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه)<sup>(۵)</sup>:

وكانت خلافته سنة واحدة وثلاثة أشهر، ومات بعيساباذ<sup>(۲)</sup>، نحو مدينة السّلام، ليلة الجمعة، لثماني عشرة خلت من شهر ربيع الأول، سنة سبعين ومائة<sup>(۲)</sup> وهو ابن ست وعشرين سنة<sup>(۱)</sup> وصلى عليه أخوه الرشيد<sup>(۱)</sup>، وحفر له قبر في بستانه الذّي توفي فيه المعروف بعيساباذ، ودُفن فيه المعروف بعيساباذ، ودُفن

<sup>(</sup>١) في أ، ب: شرس.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) بعض هذه الصفات وردت عند المسعودي: مروج الذهب ٣٣٥/٣.

 <sup>(</sup>٥) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٦) عبساباذ: محلة كانت بشرقي بغداد تنسب إلى عيسى بن المهدي، وكانت إقطاعاً له. ياقوت: معجم البلدان ١٧٢/٤، ١٧٣

<sup>(</sup>٧) المسعودي: مروج الذهب ٣٣٤/٣.

<sup>(</sup>٨) الطبري: تاريخ ٢١٣/٨ برواية هشام ابن الكلبي.

<sup>(</sup>٩) اليعقوبي: تاريخ ٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>١٠) الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٠٥.

# (سبب وفاته)<sup>(۱)</sup>:

واختلف في سبب موته، فقال قوم: لما اشتد على الخيزران أمّه، وخالفها وأراد خلع أخيه هارون، دسّت إليه من اغتاله في منامه (٢)

وقيل: إنّه خرج إلى الموصل متصيّداً، فمرض، وعاد فأقام أيّاماً، فاشتد عليه ومات<sup>(٣)</sup>

وقال سعيد بن سلم (أ): كنتُ بين يدي الهادي في عيساباذ -وهو [بستان له فيه أبنية حسنة] (أ) - فنظر إلى فَرَاشٍ على سلمٍ يُعَلَّق ستْراً في آخر البستان، وكان بعيداً منه (أ)، فأخذ قوساً و سهما، وقال: اتظنّي أبلغ إليه إليه؟ فقلت أمير المؤمنين [أشدُ يداً] (لا) وأصلبُ قوساً من أن لا يبلغ إليه سهم. فأراد يرميه، فأقسمتُ عليه، فأبي. ثم رماه، فأثبت السهم بين كتفيه حتى نشب (٨) في الحائط. فاشتد ذلك عليّ، وعظم عنده، ونظر الرّجل،

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري: تاريخ ٨/٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن ظافر: أحبار الدولة المنقطعة ص١٢٨- ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سلمة، والتصويب من: أ، ب. سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي، ولي الولايات للمنصور والمهدي، وولي السند وأرمينية للرشيد، وتوفي ٢١٧هـ. خليفة: تاريخ ص٣٦٦-٤٧٤، وأبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص٣٦٩، وابن حزم: جميرة ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يسأل فيه ابنه الحسن، التصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بينه وبينه بون بعيد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: شديد، والمثبت من: أ،ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: نشبت.

فإذا هو ميّت، فبقي واجماً (۱)، فما برحت حتى [حك] (۱) قدميه. ثم أنحّ (۱)، وقال لي يا سعيد أحد في ظفر قدميّ ألما شديداً، وإذا بَثْرة (۱) قد طلعت، فقلت: [الفَصْد] (۱) لابد منه، فأمر بإحضار الأطباء، وقمت وقد صار مثل اللّوزة، وفُصِد فمات بعد ثلاث من تلك البَثْرة. وجاءت الخيزران، وبه رمّق، فأخذت خاتمه من يده، وقالت: أحوك أحق بهذا الأمر منك، وهو يرى ذلك ولا يقدر بحيلة (۱)

<sup>(</sup>١) في الأصل: راهب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ورم، والتصويب من: أ، ب.

 <sup>(</sup>٣) أنحً: أي صوّت وتنفّس بأنين من ثقل يجده من مرض، كأنه يتنحنح ولا بُبين.
 الجوهري: الصحاح ٣٥٣/١ (أنح).

<sup>(</sup>٤) بَثْرَةَ: مفرد بَثْر و بُثُور: خُرَّاج صغار. الجوهري ٥٨٤/٣ (بثر).

<sup>(°)</sup> في الأصل: الفساد والتصويب من: أ، ب. والفَصْدُ: شقّ العرِق. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٣٩١ (فصد).

<sup>(</sup>٦) ذكره الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١١٥ نقلاً عن الصولي.

خبر هارون الرشيد<sup>(١)</sup>:

(اسمه و كنيته، ولقبه) (۲):

هو هارون بن محمد المهدي. يكنّي أما محمد<sup>(۲)</sup>

وقيل: أبو جعفر<sup>(١)</sup>

ولقبه: الرّشيد لدين الله(٥)

(بیعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع يوم الجمعة/ بمدينة السّلام<sup>(۷)</sup>، صبيحة الليلة التي [۱۲۷/ب] مات فيها أخوه موسى الهادي<sup>(۸)</sup>، وهو ابن إحدى وعشرين<sup>(۹)</sup> سنة وشهرين<sup>(۱۰)</sup>

وكان مسجوناً هو ويحي(١١) بن خالد، [فَبَعثت] (١٢) أمّه الخيزران

<sup>(</sup>١) العنوان ساقط من: ب، وفي أ: الرشيد.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانيي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ٢١٣/١٠.

<sup>(1)</sup> ابن قتيبة: المعارف ص٢٨١، والمسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: الثقاب ٢٢٩/١

<sup>(</sup>٦) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) مدينة السلام: بغداد. ياقوت: معجم البلدان ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: المهدي: والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: وعشرون.

<sup>(</sup>١٠) الخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>۱۱) يحي بن حالد بن برمك أبو الفضل، مات في حبس الرشيد سنة ۱۹۰هـــ وله ۷۰ سنة. الخطيب البغدادي: تاريخ (۱۸۱-۱۳۲)، والذهبي: تاريخ (۱۸۱-۱۸۱) والذهبي: الريخ (۱۸۱-۱۸۱)، ص۱۹۰هـــ)، ص۱۹۸-۱۶۵.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: فبعث، والتصويب من: أ، ب.

فأخرجتهما، وقالت ليحي: أحضر الناس السّاعة، فحضر القُوّاد والهاشميون والمشايخ. فأخذ يحي عليهم البيعة لهارون، وكتب من ليلته إلى جميع [عمّال النواحي عن] (۱) الرشيد بوفات موسى، ويأمرهم بالبيعة له، وفرّقهم على أعمالهم، فما أصبح حتّى فرغ من جميع أموره (۱)، وأنفذ الكُتُب (۱) على البريد [من غد] (۱)، وسلَّم على هارون بالخلافة (٥)

وبُشرّ في تلك السّاعة أنّ [مراجِل] (١) ولدت غلاماً، فسماه (٧) عبد الله، وهو المأمون (٨)

(صفاته) <sup>(۹)</sup>:

وكان الرشيد طويلاً، أبيض، كامل الجمال، أسود الشّعر، ظريف

<sup>(</sup>١) في الأصل: أهل النواحي من نواحيه على، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الأمور.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الكناب، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(°)</sup> انظر مراسيم تولية هارون الرشيد، ودور الخيزران في ذلك عند الطبري: تاريخ ٢١٢/٨ باختلاف عما ورد هنا.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل: والمثبت من: أ، ب. ومراجل: أم ولد، ماتت إثر ولادتما ابنها المأمون. ابن حزم: جهرة أنساب العرب ص٢٣.

<sup>(</sup>٧) في ب: فسميه،

<sup>(</sup>٨) ذكره باختصار ابن قتيبة: المعارف ص١٣٨، وابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٧/٥.

<sup>(</sup>٩) عنوان حانبي من المحقق.

الجمّة (١) والتّفصيل <sup>(٢)</sup>

نقش خاتمه:

استرشدت بالله(٣)

وكان سمحاً، جواداً، حسن الأخلاق، شجاعاً، قريباً من الاخوان، مُحبًا للندَّمَانُ (٤) وسماع القِيَان، واستحباب القيان، وهو أوّل خليفة هتك (٥) السُتار.

وكان مع (٢) ذلك راجعاً إلى دين الله (٧)، وهو القائل:

- (١) في أ، ب: الجملة. الجُمَّة: بالضم، محتمع شعر الرأس. الفيروز آبادي: القاموس المحبط ص٥٠٨ (جمّ).
- (٢) انظر بعض هذه الصفات عند الطبري: ناريخ ٣٤٦/٨، والمسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٦، وابن عبد ربه: العقد الفريد ١١٧/٥، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٣٠٠
  - (٣) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.
- (٤) النَّدمان، وندام: جمع نَديم. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٤٩٩-١٥٠٠ (نادم).
- (٥) هنك السّر: حذبه فقطعه من موضعه، أو شقّ منه جزءاً فبدا ما وراءه. الفيروز آبادي: القاموس المحبط ص١٢٣٦ (هنك). وأعتقد أن كل ما صرح به المؤلف من ثلب أو عيب في الرشيد -رحمه الله- لا يصلح، وإنما هو من طعون أعدائه من الرافضة والشعوبية وغيرهم بقصد نشويه سيرته الحسنة يحملهم على ذلك الحسد والغيرة، والحقد والضغينة التي امتلأت بما قلوبهم على الإسلام وأهله، خصوصاً على من تقلد ذروة سنام الأمة وزمام الحلافة هارون الرشيد، الذي كان من أنبل الخلفاء العباسيين، وأحشمهم، وأمثلهم عقة وطهارة، وأحسنهم سيرة.
  - (٦) (مع) ساقطة من: أ.
  - (٧) (الله) ساقطة من: ب.

ولله مني جانب لا أضيعه واللهو<sup>(۱)</sup> مني والبَطَالة جانب<sup>(۱)</sup> ولله مني والبَطَالة جانب<sup>(۱)</sup> وكان مُدْمناً للجهاد<sup>(۱)</sup> والحجّ. حجّ ثماني حجج. مشى في إحداها إلى مكة راجلاً. غزا ثماني غزوات<sup>(۱)</sup> وذلك أنّه رأى في النّوم النبي ﷺ فقال له: إنّ هذا الأمر صائر إليك في هذا الشهر، [فاغزُ] (<sup>(°)</sup> وحُجّ، واسعى<sup>(۱)</sup> على أهل الحرمين. ففعل هذا كلّه<sup>(۷)</sup>

وخرج في أوّل سنه ولي، فغزا أطراف بلاد الرّوم، وانصرف في شعبان (^)

وحج بالنَّاس في آخرها<sup>(١)</sup>، ففرق بمكة والمدينة مالاً عظيماً<sup>(١)</sup>، وأمر بحفر الآبار في الطّريق، وبني المساجد، وعقد القنّاطير للمسافرين، وأمر بتسديد<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وللهو.

<sup>(</sup>٢) لم أحد هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٢) في ب: وللحجاج.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٦، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فغيري، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ: ووسَع.

<sup>(</sup>٧) أورده السيوطي: تاريخ الخلفاء ص٢٩٢ نقلاً عن الصولى.

<sup>(</sup>٨) أورده ابن الأثير: الكامل ٥/٨٣ دون تحديد موعد انصرافه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: آخره، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) الطبري: تاريخ ٢٣٤/٨

<sup>(</sup>۱۱) في أ، ب: بتشديد.

التُغور والمدائن(١) كالمصيصة وطرسوس(٢) وغيرهما(٣).

قال الأصمعي: حججت مع هارون سنة من السّنين، [فرأيت امرأة أعرابية جميلة] (٤) وهي واقفة على جماعة من أهل خراسان كانوا يأكلون وبينهم قصعة، فأنشأت تقول:

[طحطحتنا<sup>(۵)</sup> طحاطح]<sup>(۱)</sup> الأعوام ورَمَتْنا [تصارف] <sup>(۷)</sup> الأيّسام فأتيناكم [نَمدُّ أكُفَّاً<sup>(۸)</sup> لفضُلات زادكم والطعام<sup>(۹)</sup> فاطلبوا الأجر والمثوبة فينا أيّها الزّائرون بيت الحرام من رآني فقد رآني ورحُلي فارحموا حاجتي وذُلَّ مقام فرجعتُ إلى هارون فأخبرتُه فبكي، وقال: اطلب المرأة، وآتيني بحا، فخرجتُ وأتيت بحا. فقلنا هذا أمير المؤمين، فقالت: حيّاه الله، ما يُريدُ

<sup>(</sup>١) في أ، ب: والمدن.

<sup>(</sup>٢) انظر عن اهتمام الرشيد بالثغور أبو زكريا الأردي: تاريخ الموصل ص٢٦٢، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٣٥، وابن الأثبر: الكامل ٨٣/٥.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: وغيرها

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فجاءت امرأة.

<sup>(</sup>٥) طحطحتنا: بدّدتنا وفرّقتنا. الجوهري: الصحاح ٣٨٦/١ (طحع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وسطحت سطائح، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: تصرف، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: نطلب كفاء. والمثبت من: ب، وفي أ: أمد أكفًا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: لفضالة زادكم من طعام. والمثبت من: أ، ب.

[منّي]؟ (١) قلتُ: يريد أن تُنشد الأبيات التي [قُلْتِها قبل] (٢)، فأنشدتُه إيّاها، فالتفتَ (٢) إلى مسرور (١) الخادم، فقال له: أملاً لها القصعة دنانير، فملأها حتى فاضت من حوانبها (٥)

قال الأصمعي: دخلتُ على هارون الرشيد، فعطس، فشمته. فلمّا خرجتُ لحقني مسرور<sup>(۱)</sup>، فقال: إن عدتَ إلى مثلها قطعت منك [شربا]<sup>(۱)</sup> فلما عُدْتُ إليه أخبرته بقول مسرور<sup>(۱)</sup> فقال: | يا أصمعي أخذت [۱۲۸] أنت بالسُنَّة، وأخذ مسرور بالأدب، وبحلسنا لا يصلح فيه [إلا]<sup>(۱)</sup> الأدب<sup>(۱)</sup>

وقال أبو يوسف القاضي: تغدّيت عند هارون الرشيد، فسقط من يدي لقمة فانتثر (١٦) ما كان عليها من الطّعام. فقال: [يا يعقوب] (١٢) خدُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قلت، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: فالتفتت.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: مسروق، ولم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير: البداية النهاية ١٨/١٠عن الأصمعي، باختلاف يسبر عما هنا.

<sup>(</sup>٦) في أ: مسروق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: شاربا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ: مسروق.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ.

<sup>(</sup>١٠) لم أقف عليه في المصادر الني رجعت إليها.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: فانفش.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: أبا يعقوب، والتصويب من: أ، ب.

ولما بُويع هارون الرشيد، واستتم له الأمر، اتّخذ البرامكة أمراء ووزراء (٤) وكتاباً، فحسّنوا دولته، وزيّنوا ممكته.

وكان حاجبه:

الفضل بن الربيع (٥)

<sup>(</sup>١) الخوَان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. ابن الأثير: النهاية ٨٩/٢ (خون).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فريّق ريقه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فصاحاً، وهو تحريف، والصواب من: أ، ب. صباح: بكسر الصاد، جمع صباح: بضم الصاد: أي جميل. والصباحة: الجمال. ابن منظور: لسان العرب مراحب والحديث أخرجه الخطيب البغدادي: تاريخ ٢١٢/١٢-٢١٤٠٠ من طريق الجاحط عن أبي يوسف. وذكره ابن عراق: تنزيه الشريعة ٢٦٢/٢ رقم (١١١) وقال: فيه يوسف بن أبي يوسف القاضي: بمنهول. وذكره الديلمي: فردوس الأخبار ٢٦٨/٤ رقم (٦٢٤٨) عن ابن عباس، ولفظه: من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولدُه صباح الوجوه، ونُفي عنه الفقر، وذكره العجلوني: كشف الخفاء خرج ولدُه صباح الوجوه، ونُفي عنه الفقر، وذكره العجلوني: كشف الخفاء

<sup>(</sup>٤) في ب: وزراء.

<sup>(</sup>٥) راجع المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٦، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٣٥، والفضل بن الربيع بن يونس، أبو العبس،ولد سنة ١٣٨هـ، وتوفي سنة ٢٠٧، وقيل سنة ٢٠٨هـ الخطيب البغدادي: تاريخ ٣٤٢/١٢-٣٤٤، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٧/٤.

## وقاضيه:

أبو يوسف<sup>(۱)</sup>، صاحب أبي حنيفة.

(وزيره) <sup>(۲)</sup>:

يحي بن خالد البرمكي.

وجلس بحلساً عاماً (٢)، و قال ليحي بن خالد: يا أبت! أنت أجلستني هذا المجلس بحُسْن تدبيرك، وإني قد قلّدتُك جميع أموري، فافعل ما رأيت فإني لا أتُهمك في نفسي ولا في مالي، فوافق الحاضرون الرشيد على قوله.

وقال الموصلي<sup>(١)</sup>:

ألم تر أنّ الشمس كانت سَقيمةً (٥) فلمّا وَلَى هارونُ أَشْرَقَ نورها بيُمْنِ أمين الله هارون ذي الهدى فهارون و اليها، و يحي وزيرها (٢)

<sup>(</sup>١) ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٣٥

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) (عاما) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٤) عند الطبري: تاريخ ٢٣٣/٨ إبراهيم الموصلي. وعند ابن ظافر: إسحاق بن إبراهيم الموصلي. أخبار الدولة المنقطعة ص١٣٩، وقال ابن خلكان: أظنه إبراهيم النديم، أو ابنه إسحاق. وفيات الأعيان ٢٢١/٦.

<sup>(</sup>٥) في ب: قسيمه.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذهب ٣٤٨/٣،وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٣٩، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٢١/٦، بأطول مما هنا. وذكره دون شعر: الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٧٧ والشعر في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٢٩٤ نقلا من كتاب الأوراق للصولي.

وكان الفضل بن يحي ولد قبل مولد هارون بسبعة أيّام، فأرضعت أم هارون للفضل، وأم<sup>(۱)</sup> الفضل لهارون، وفي ذلك يقول سلم<sup>(۱)</sup> الخاسر: أصبح الفضل والخليفة هارون رضّعا<sup>(۱)</sup> لبّان<sup>(١)</sup> خير النّساء<sup>(٥)</sup> وجلس يحي للنّظر، فكان أوّل نظرة نظرها<sup>(۱)</sup> في أهل السجون، فوجد خلقاً ممن حُمِل من أهل الحجاز من [أهل]<sup>(۱)</sup> الشرف وغيرهم، فأطلقهم جميعاً، ووصل من أهل منهم من [آل] <sup>(۱)</sup> أبي طالب، وغيرهم

<sup>(</sup>۱) هي زينب بنت منير. الطبري: تاريخ ٢٣٠/٨، وابن العمراني: الأنباء ص٧٥، وعند الجشيهاري: الوزراء والكتاب ص١٦٦، والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٦٦ زُبيدة بنت منير.

<sup>(</sup>۲) هو سلم بن عمرو، بصري، قدم بغداد، ومدح المهدي والهادي والبرامكة، مات سنة ۱۸۲هـــ الخطيب البغدادي: تاريخ ۱۳٦/۹، ووفيات الأعيان ۲/۳۵۰–۳۵۲، والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٤٤، وابن كثير: البداية والنهاية ١٨٨/١٠ (٣) في أ، ب: رضيعي.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الخبر دون البيت عند الطبري: تاريخ ٢٣٠/٨، والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٧٦، وابن العمراني: الأنباء ص٧٥، والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٦٦،

<sup>(</sup>٦) (نظرها) ساقطة من: أ، ب,

<sup>(</sup>٧) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: ممن.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أهل، والمثبت من: أ، ب.

من أهل الشّرف. وكتب في مظالم النّاس لأهل<sup>(١)</sup> الآفاق، ولم يبق مُتظّلم بالباب إلا [أنصفه]<sup>(٢)</sup>، ولا راغب ولا طالب إلاّ قضى حاجته، ولا شاعر ولا خطيب إلاّ وصله.

وكان الفضل بن الربيع قد خضع ليحي واستعطف، [وسأله أن يعطف] (٢) له الرشيد، ويردّه إلى خدمته. فاستعطفه له، فقال له الرشيد: قد علمتُ متابعته لموسى على خلعي، فقال: [لم يكنْ يَجدُ بُدّاً هو ولا غيره] (١) من ذلك. ولم يزل حتى ردّه إلى الحجابة في سنة [تسع وسبعين] (٥) ومائة. وصرف [إليه النفقات] (١) والخزائن وما كان في يده ويد أبيه، فقال يحى: ما رأيت العقلَ قطّ إلاّ خادماً للجاهل (٧)

وغلب<sup>(٨)</sup> جعفر بن يحي على أمور الرشيد كلها، فولي الحرس [وسجستان] (٩) وصارت إليه الوزراء والخاتم، ونفذ أوامره في الشرق

<sup>(</sup>١) فِي أَ، ب: إلى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صفاه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لم يجد هؤلاء غيره، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و أ، ب: سبع وتسعين، وهو خطأ ظاهر، وصوابه من الوزراء والكتاب ص٢٣٣

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إليهم النفقة، والمثبت من: أ، ب. وراجع الوزراء والكتاب ص١٨٩، ٢٧٧

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: للجهل. و لم أقف على هذا القول في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٨) راجع الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٨٩

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: أ، ب، وفي تاريخ الطبري ٢٦٦/٨: ولي جعفر بن يحي خراسان=

والغرب.

وكان كاتباً بليغاً، حسن الخط، فصيح اللَّهجة(١)

وقال  $[2,3]^{(7)}$  بن خالد يوما/ لجماعة بني هاشم: إنّ [17/1] ولدي بحيث ترون؛ فصفوا لي أخلاقهم فقال له العباس في بن محمد: أما أبو الفضل، جعفر بن يحي، فيرضينا بنوله، ويمنعنا بفعله. وأما أبو العباس الفضل، فيرضينا بفعله، ويمنعنا بقوله. وأما أبو عبد الله محمد في في في العباس الفضل، فيرضينا بفعله، ويمنعنا بقوله. وأما أبو عبد الله محمد في في فعل ما يجد. وأما أبو عمران موسى (7)، في فعل ما لا يجد (7)

وسحستان، واستعمل جعفر عليهما: محمد بن الحسن بن قحطبة.. وفيها -يعني سنة ١٨٠هـــ وُلِيَّ جعفر بن يحي الحرس.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الصفات مفرّقة عند الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٢٠٤-٢٠٥

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أخلافكم، والنصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) لعله العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، كان من رجالات بني هاشم، وولي إمارة الجزيرة في أبام الرشيد، مات سنة ١٨٦هـ.. الخطب البغدادي: تاريخ ١٢٤/١٢-١٢٦

<sup>(</sup>د) هو محمد بن يحي، كتب لمحمد بن الرشيد على الزمام، سحنه الرشيد بعد نكبته للبراكمة، وبر به الأمين وبأله، ثم المأمون راجع الطبري: تاريخ ٢٩٩/٨، والحيشباري: الوزراء والكتاب ص٢٩٨،٢٩٧،٢٣٤،١٩٣٠.

<sup>(</sup>٦) موسى بن يحي، ولي الشام للرشيد سنة ١٧٦، ثم حبسه الرشيد بعد مقتل جعفر، وبر به الأمين وبآله ثم المأمون، وولي السند في عهد المأمون وبقي واليا إلى أن مات سنة ٢٢١هـــ بعد أن استخلف ابنه عمران بن موسى. راجع البلاذري: معجم البلدان ص٤٣٢، والحهشياري: الوزراء والكتاب ص٢٩٨،٢٩٧،٢٣٤ والحهشياري: الوزراء والكتاب ص١٩٨، منسوب إلى إبراهيم=

وقال عبد الملك (۱) بن صالح: ما رأيت أعلم في (۲) الناس من يحي بن خالد ولا أحود من الفضل (۲) بن يحي، ولا أكتب يداً وأفصح لساناً من جعفر بن يحي، ولا أشد حياء من محمد بن يحي، ولا أشهم من محمد بن يحي،

وكان يحي يقول لأولاده: لا بد لكم من كُتّاب، وعمّال، وأعوان، فاستعينوا بالأشراف، وإيّاكم وسفلة النّاس، فإنّ النعمة على الأشراف أبقى، وهم بمم أحسن، والمعروف عندهم أشهر (٥)، والشّكر منهم أوفر (١)

و في يحي يقول سلم الخاسر:

وفتی خالِ من ماله ومن المرؤة غــــير خال واختی خال موعداً كان الفعال (٧) مــع المقال

<sup>=</sup>الموصلي.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الملك بن صالح العباسي، ولي المدينة، وغزو الصوائف للرشيد، ثم ولي الشام والجزيرة للأمين، مات بالرقّة سنة ١٩٦هـــ. وقيل سنة ١٩٩هـــ.ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٠/٦، والذهبي: سير ٢٢١/٩-٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) (في) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) (الفضل) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٥) في أ: أشد.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أورده الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٧٩ وفيه (أكثر) بدل (أوفر).

<sup>(</sup>٧) في ب: الفعل.

لله درّك من فتى ما فيك من كرم<sup>(۱)</sup> الخصال<sup>(۱)</sup> وكان الرشيد كثيراً ما يقول ليحي: أنت للفضل، وأنا لجعفر<sup>(۱)</sup> (خروج يحي بن عبد الله الحسني)<sup>(1)</sup>:

وفي سنة ست وسبعين ومائة ظهر يحي<sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن [حسن]<sup>(۱)</sup> ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالدّيلم<sup>(۱)</sup>، وقوي أمره، فشق ذلك على الرّشيد، فاهتم اهتماماً شديداً. فأنهض إليه الفضل بن يحي في خمسين ألفا، ونهض معه وجوه القوم، [وولآه]<sup>(۱)</sup> كُور الجبل، فمضى نحو [الدّيلم]<sup>(۱)</sup>، وأرسل كتبه<sup>(۱)</sup> إلى يحي بن عبد الله بن [حسن] <sup>(۱)</sup> بالرّفق

<sup>(</sup>١) في أ، ب: كرام.

<sup>(</sup>٢) أورده الجاحظ: البيان والتبيين ٢١١/٣-٢١٢ (طبعة القاهرة، ١٣٥١هـ) وغوستاف قون: شعراء عباسيون ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٨٩.

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) هو يحي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، من أهل المدينة، مات سنة ١٧٦هـــ. الخطيب البغدادي: تاريخ ١١٠/١١-١١٢واس كثير: البداية والنهاية ١٦٧/١٠، ١٦٨

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حسين، والتصويب من: أ، ب.

 <sup>(</sup>٧) الدّيلم: القسم الجبلي من بلاد حيلان، شمال بلاد قزوين في إيران. محمد شراب:
 المعالم الأثيرة ص١٧٧

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: وولات، والتصويب من: أ، ب، وراجع الجهشياري: الوزراء والكتاب
 ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الفضل، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: كاتبه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: حسين، والتصويب من: أ، ب.

والاستمالة، والترغيب والترهيب، وبسط إليه (١) الأمل، إلى أن أجاب يحي إلى الصلح، والخروج على أمان يأخذه له بخط الرشيد. فكتب (١) الفضل بذلك إلى الرشيد، فسرّه، وحَسُنَ موضعه (٢) منه. وكتب الأمان ليحي، وأشهد على نفسه القضاة (١) والعدول، وأنفذه إلى الفضل. فأنفذه الفضل إليه، فقدم عليه. فقدم به الفضل إلى الرشيد، فلقيه كما أحبّ، وأكثر برّه وعطاياه، وأنزله مترلاً سنياً (٥) وبرّ الفضل بن يحي وشكر له فعله. ففي ذلك يقول مروان (١) بن أبي حفصة:

ظَفرتَ فلا شَلَّتْ يدُ بَرْمَكية رَتَقَتْ بَمَا الفَتْقُ الذي بَيْنْ هاشم على حين أُعْيَا (<sup>٧)</sup> الرَّاتقين التَّعَامنها يه فَكَفُّوا وقالوا ليس بالمتلائم فأصبَّحْتَ قد فازَتْ يداك بْخُطَّة من الجحد باق (<sup>٨)</sup> ذكرها في المواسم

<sup>(</sup>١) (إليه) سقطت من: أ، وفي ب: له.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وكتب، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: موقعه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب: القضات، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٢٤٣/٨، والوزراء والكناب للجهشياري ص ١٦٠ (سربًا).

<sup>(</sup>٦) هو مروان بن سليمان بن يحي بن أبي حفصة، أبو السمط أصل حده من بيبود خراسان، من شعراء الدولة العباسية، ولد سنة ١٠٥هـ، وتوفي ببغداد سنة ١٨١هـ، وقيل سنة ١٨٦هـ الخطيب البغدادي: تاريخ ١٤٢/١٣ -١٤٦، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٩٣-١٨٩٠

<sup>(</sup>٧) في ب: أعي.

<sup>(</sup>٨) في ب: مثل الحجر باقي.

ومازال قدْحُ الملك يخرجُ فائزاً لكم كلّما ضُمَّتْ قلاحُ للْسليمِ ﴿ ﴿ ١٢٩ ﴿ إِ ١٢٩ ﴿ إِ ١٢٩ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْأَنبارِ إِلَى وَقَادُ (٢) المغرب كلّه من الأُنبارِ إلى إفريقية في سنة ست وتسعين ومائة (١)

وكتب على بن عيسى بن ماهان إلى الرّشيد، يسعى بيحي بن خالد، وابنه الفضل، وجعفر. وكانت تحته اختهما. فرمى الرشيد الكتاب إلى جعفر، وقال: أجبه. فكتب على ظهره، حفظك الله يا أخي، إنّ الله حبّبَ إليك الوفاء فأبغضتَه، وبغض إليك الغدر فأحببتَه. إنّ حسن الظّن بالأيّام داعية الخير، وماحيّة الأثر، والله المستعان وعليه الإتكال (٥)

ولما انتهى (٢) البرامكة ما انتهوا إليه مع الرشيد، كثر حُسَّادهم. وأوّل من فتح باب الطّعن عليهم رجل من المغرب(٢) اسمه إسحاق بن

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر أورد الطبري: تاريخ ۲٤٣،٢٤٢/۸ بنفصيل أكثر. والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٩٠،١٨٩ دون الشعر.

<sup>(</sup>٢) وقاد: قاده: أي قدّمه. الفيروز آبادي: القاموس انحبط ص٤٠٠ (قود) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) (على) سقط من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الخير عند الجهشياري: الوزراء والكتاب ص١٩٠ وفيه (ثم ولي الرشيد).

<sup>(</sup>٥) في ب: التكلان. وذكر الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٢٠٥ قريبا من هذا الخبر، فقال: ووقّع -يعني جعفر بن يحي- على كتاب آخر لعلي بن عيسى: حُبّب إلينا الوفاء الذي أبغضُته، وبُغّض الغدر الذي أحببته، فما حزاء الأيام أن تُحسِن ظنك كما، وقد رأيت غذراً كما ووقعاتما عياناً وإخباراً، والسلام.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: انتهوا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: العرب.

عزيز (۱)

وكان الفضل بن الربيع أدخله على الرشيد وعرّفه به، فأدناه الرّشيد من نفسه، وعظُمت مترلته عنده، لأدبه ومعرفته بأخبار الناس. وكان أشدّ النّاس عداوة لبني برمك، فما دخل [على](٢) الرشيد [مرّة](١) إلاّ قدح [فيهم] (٤)، ونبّه على مساوئهم، حتى أثّر ذلك في قلب الرشيد(٥).

قال القاضي أبو يوسف: كنت يوماً جالساً (١) عند الرشيد أحدّثه (٧) في أخبار بني برمك، حتى قبل له: جعفر أتى. فقام إليه الرشيد، [وصافحه، وقبل كتفه] (٨)، وأجلسه معه في المرتبة، ثم انصرف.

قال القاضي: فبقيتُ متعجباً، فقال لي وقد فَهِم عنّي تعجّي: والله ما قَبَلْتُ منه إلا موضع سيفي<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) لعله يقصد إسحاق بن غُرير، بالعين المعجمة، (واسم غُرير) عبد الرحمن بن المغيرة ابن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف. صاحب المهدي والهادي والرشيد، وكان مختصا بن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف. صاحب المهدي والهادي والرشيد، وكان مختصا بمن مات سنة ۱۸۹هـ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص١٣٣، والخطيب: تاريخ (١٨١-١٩٠) ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

 <sup>(</sup>a) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٦) (حالسا) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: يتحدث معي.

<sup>(</sup>٨) التكملة من ١، ب.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في المصادر التي رجعت إلبها.

وكان يحي بن خالد سار<sup>(۱)</sup> إلى بغداد فوقف<sup>(۲)</sup> إلى كنيسة بعض آل المنذر فرآى فيها حجراً عليه مكتوب لا يُفهم. فأمر جعفر بإحضار التراجمة، فقال في نفسه: قد جعلت ما فيه فَأَلاً لما أخافه من الرشيد وأرجوه، فإذا فيه:

إنَّ بني المنذر عام انقضوا حيث شاد<sup>(۱)</sup> البيعة الراهب أضَحوا<sup>(1)</sup> فلا يرجوهم راغب يوماً ولا يرهبهم راهب [تنفح]<sup>(1)</sup> بالمسك [ذفاريهم]<sup>(1)</sup> والعبر الورد لهم قاطب فأضحوا أكلاً لدود النَّرى وانقطع الطالب والمطلب<sup>(۷)</sup>

فحزن لذلك جعفر، وصارت الأبيات [هجيْراه] (^)، فكان يكرّرها، ويقول: ذهب والله أمرنا (٩)

<sup>(</sup>١) في أ، ب: صار.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فكتب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل:: شادوا، والمثبت من: أ، ب، روفيات الأعيان ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) في ب: انحوا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يفوح، والمثبت من: أ، ب، ووفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أظفرهم، والمثبت من: أ، ب ووفيات الأعيان. ذفاريهم: جمع ذُفَر، وهو الإبط. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٧٠٥ (ذفر) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: المطلب والطالب.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: تماجره، والتصويب من: أ، ب. هجيراه: أي أصبحت تلك الأبيات دأبه وشأنه. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٣٣٧ (هجر) بتصرف.

<sup>(</sup>٩) ورد مثل هذا الخبر عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٣٩/١.

وفي سنة ست وثمانين ومائة حجّ الرّشيد ومعه محمد والمأمون ابناه، فقدمها (۱) وحَدَّد [أخذ] (۲) البيعة على الناس لابنيه، وكتب الشروط بينهما (۲)

# (نكبة البرامكة) (1):

ثم انصرف الرّشيد إلى الأنبار فقدمها في المحرم سنة سبع وثمانين ومائة، ونزل في المضارب، فلما كان ليلة السبت مستهل صفر، بعث مسروراً (وأبا عصمة] (١) حمّاد بن سلمة (٧)، فقال: أحضروا جعفر بن يحي ماشياً من مضربه (٨). فتوقّف مسرور، [فانتهزه] (١)، فمضى القوم إلى جعفر، فوجدوه جالساً في قميص وعليه بُردة معلّمه، [وعنده

<sup>(</sup>١) فقدمها: أي قدم مكة.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) نص الكتاب والشروط ببنهما، ومن شهد عليه، في تاريخ البعقوبي ٢١٥/٢-٤٢١، والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٤٠- ١٤٢

<sup>(</sup>٤) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٥) في وفيات الأعيان: ٣٣٨/١ ياسراً غلامه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وبايعه، والتصويب من: ب، وفي أ: وأبا حنظلة غصنه.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري ٢٩٥/٨ حمّاد بن سالم. وعبارة الجهشياري في هذا الموضع: ثم هجم عليه مسرور الخادم ومعه سالم وابن عصمة. الوزراء والكتاب ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) المضرب: الفسطاط العظيم. الفيروز آبادي ص١٣٨ (ضرب).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فانحره، والمثبت من: أ، ب.

بختیشوع] (۱) الْمُتَطبَّب (۱) [وأبو زكار] (۱) الأعمى يُغَنَّيه: [۱۲۹/ب]

فلا تبعد فكل فتى سيأتي (1) عليه الموت يطرق أو يغادي وكلّ ذي خيرات (1) لا بُدّ يوماً وإن بقيت تصير إلى نفاد ولو فديت من حَدَث (1) الليالي فديتك بالطّريف وبالتّلاد (٧)

فقالوا له: قُم. فدعا بثيابه، فدنا سالم الخادم، فأخذ بيده، وقال له: قم، وقُلُ لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم (^)، وأتوا به ماشياً إلى المضرب، [ثم دخلوا] (٩) فقالوا: قد أحضرناه، فقال: قيدوه، فقيدوه. ثم دعا عم، فقال: امضوا فاضربوا عنقه، فتوقفوا، فانتهرهم، فمضوا. فلمّا

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب. ويختيسوع: اسم لعائلة نصرانية نسطورية، خرج منها كثير من الأطباء في دار الحلافة ببغداد، واشتهر منهم حبرائيل في أيام الرشيد والمأمون. البستاني: دائر المعارف ٢٣٤،٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>٢) (المتطبب) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأبو ركامن، والتصويب من: أ،ب. هو أبو زكّار الأعمى، من أهل بغداد، من قدماء المغنين، كان منقطعاً لآل برمك. أبو الغرج الأصفهاني: الأغاني ٢٢٧/٧ (طبعة دار الكتب المصرية).

<sup>(</sup>٤) ني ب: ستأتي.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: خيرة.

<sup>(</sup>٦) ف ي أ،ب: حديث.

<sup>(</sup>٧) انظر هذه الأبيات عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٣٨/١.

<sup>(</sup>٨) (العلي العظيم) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب.

قدّموه [لضرب عنقه، جعل يُناشدهم، ويُذكرهم الحُرمة، ويسألهم التّوقف لعلّ أمير المؤمنين يدعو به] (١) فضربوا عنقه. ثم دعاهم فقال: ما صنعتم؟ قالوا: ضربنا عنقه (٢) فقال: إئتوني بجئته ورأسه، فحاؤوا بذلك وأدخلوه في نطّع (٦) وقد صيّروا رأسه على صدره، وغطّوه بذلك المعلم، فكشفوه حتى رآه ثم قال: غطّوه. ثم وجّه الرشيد إلى بغداد سالماً (١) الأبرش، وصالحاً (٥) صاحب المصلّى، وقبضوا (١) على يحي وولده وأهله، وأحاطوا عناؤهم وما فيها.

وبعث الرشيد بجنَّة جعفر ورأسه إلى بغداد، وكان لبغداد (٧) ئلائة حسور، فنصب رأسه على حسر، وقطَّع بدنه على نصفين، فنصب على الجسرين الآخرين (٨)

واختلف في سبب إيقاعه بمم؛ فالظَّاهر كثرة ما انتهوا إليه حتى

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (فقال: ما صنعتم؟ قالوا: ضربنا عنقه) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٣) النَّطِع: بالكسر وبالفتح وبالتحريك، بساط من الأديم. الفيروزآبادي: القاموس الحيط ص٩٩١ (نطم).

<sup>(</sup>٤) اسمه في تاريخ الطبري ٢٩٩/٨ سلام الأبرش.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في أ: وقبضوه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ببغداد، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر أورده الطبري: تاريخ ٢٩٤/٨-٢٩٦ بألفاظ متقاربة، ورواه باختصار أبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص٢٠٤، والجهشياري: الوزراء والكتاب ص٢٣٥،٢٣٤ بصيغة أبحرى.

خافهم (۱) الرشيد على نفسه (۲).

وذكر سعيد<sup>(۱)</sup> بن هريم، قال: قالت عُليّة<sup>(١)</sup> للرشيد بعد إيقاعه بالبراكمة: ما رأيت يا سيّدي يوم سرور منذ قتلت جعفر، فلأي شيء قتلته؟ فقال: يا حبيبتي! لو علمت أن قميصي يعلم السّبب الذي قتلت له جعفراً لأحرقته<sup>(۱)</sup>.

(١) في أ، ب: غار جمم.

(٢) عبارة ابن العمراني في هذا الموضع: استيلاؤهم على الدولة وتغلبهم على الدنيا بالكلية. الأنباء ص٧٩، وعبارة ابن خلدون في مقدمته ص١٦،١ في هذا الموضع: وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة، واحتحافهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه، فغلبوا على أمره وشاركوه في سلطانه، ولم يكن معهم تصرف في أمور ملكه.. قلت: ولعل السبب الأول في نكبتهم رميهم بالزندقة إلا من عصم الله تعالى منهم، وفيهم قال: الأصمعي:

إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك وإن تُليت عندهم آية أتو بالآحاديث عن مزدك

وقد كان معظماً للكتاب والسنة غيوراً على الدين سار على نحج أبيه وجده في تتبع الزنادقة وقتلهم، ومنهم أنس بن أبي شيخ، قتله الرشيد وصلبه على الزنادقة، وكان مختصاً بالبرامكة. انظر ابن قتيبة: المعارف ص٣٨٦ والذهبي: سير ٦٧/٦ بتصرف.

- (٣) لم أجد له ترجمة.
- (٤) عُلية بنت المهدي، الشّاعرة، كانت من أكمل النساء عقلاً، وأحسنهن ديناً وصيانة ونزاهة، تزوجها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٢، والصولي أشعار أولاد الخلفاء ص٥٥.
- (٥) رواه الصولي: أشعار أولاد الخلفاء ص٥٧ عن سعيا. بن هريم، وأورده الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٤٦ نقلاً عن الصولي.

وذُكر أن الرّشيد أدركه النّدم (١) على ما فعل بالبرامكة. وكان يقول: حملوني على نصائحنا، وأغرونا بمم، وضمنوا لنا أن يقوموا مقامهم حتى إذا صرنا بمم إلى ما أرادوا منّا لم يُغنُوا غنّاهم، وإنّي لأجد في شعر الحطيئة صفتهم، وصفة من حملنا عليهم، ثم أنشد:

أُقلُّوا عليهم (٢) لا أَباَ لأَبيكم من اللّوم أوْ سُدُّوا المكان الذي سَدُّوا أُولُكُ عليهم (٢) وَقُوا وإنْ عَقَدُوا شَدُّوا (٤) أُولئك قومٌ إنْ بنوا أحسنوا البِنَا وإنْ عاهدوا (٢) وَقُوا وإنْ عَقَدُوا شَدُّوا (٤)

ولمّا انقرضت (٥) دولة البراكمة، غلب الفضل بن الربيع على أكثر الأمر، واستوزره الرشيد، ولم يعزله عن الحجابة، وكان شديد الفكر (١) ومع ذلك كان ليّن الفعال (٧)

ذكر أنَّ عامل الأهواز بعث إليه بسلال مشدودة، فوضعت بين

<sup>(</sup>۱) الحق أن الرشيد لم يندم قط على قتل البرامكة وسحنهم لأن تصرفه محكوم بضوابط صحيحة تمنعه من الندم. انظر محمد الزين وأحمد القطان: هارون الرشيد الخليفة المظلوم ص٩٦،٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الوزراء والكتاب ص٢٥٨: علينا.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: عهدوا.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر أورده الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٢٥٧، ٢٥٨ دون البيت الثاني. وورد بتمامه عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٢٨/٦، ٢٢٩ نقلاً عن الجهشياري، إلا البيت الثاني. ولم أقف على هذا الشعر في ديوان الحطيئة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: انقضت.

<sup>(</sup>٦) في ب: الكبر.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: نبيل الأفعال.

يديه، فقال: حلّوها، فحلّوها فوجدوا فيها دنانير ودراهم، فقال: أعيدوا شدّها، ورودّها(١) إليه.

وأمر كاتبه، فكتب إليه: جاءتنا بعثة بعثتها إلينا<sup>(۲)</sup>، توهمنا أنّ فيها سكّراً [وفانيذا]<sup>(۲)</sup>، فوجدناك قد بعثت دنانير ودراهم فرددناها إليك/ [170/أ] لتبعث فيها سكّراً [وفانيذا]<sup>(2)</sup>، ونرّدها إليك بالذّهب والفضّة<sup>(3)</sup>

وذُكر أنّ الرّشيد حبس أبا العتاهية ليقول الغزل، فامتنع أبو العتاهية، وذُكر أنّ الرّشيد امتنع أب إطلاقه، فكتب إليه من الحبس: أما والله إنّ الظّلم لُومُ وما زال المسيء هو الظّلوم إلى دَيَّان يوم الدّين نَمْضي وعند الله تجتمع (٢) الخصوم سلّ الأيّام عن أمّم (٨) تُقَضَّت ستخبرك المعالم والرّسوم تنام ولم تُنَمَّ عسسنك المنايا تَنَبَّه للمسنيَّة يانسؤوم

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وردّها.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: سلال بعثت كا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وفاندا، والمثبت من: أ، ب. والفانيذ: ضرب من الحلواء، فارسي معرّب. الجواليقي: المعرب ص٤٧، وابن منظور: لسان العرب ٥٠٣/٣ (فنذ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وفاندا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: وامتنع الرَّشيد من إطلاقه.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: تحمع.

<sup>(</sup>A) في الأصل: وأ: أهل، والمثبت من: ب والديوان ص٥٥٥.

ترومُ الخُلدَ في دار المنايا وكم (١) قد رامَ قبلك (٢) ما تروم لموت (١) عن (٤) الفناء وأنت تفنى وما شيء من الدّنيا يدوم وهي قصيدة طويلة (٥) فلمّا وصلَت إلى الرشيد بكى بكاءاً شديداً، وأمر بإطلاقه، وأعطاه مالاً، وأعفاه من ذلك (١).

(مدّة خلافته، موضع وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه) (V):

وكانت خلافة الرشيد ثلاثا وعشرين سنة وستة أشهر (^)

ذَكر محمد<sup>(۱)</sup> بن إسحاق الموصلي، قال: لما حضرت هارون الرشيد الوفاة بطوس، أخذه [القُراد]<sup>(۱)</sup> فقال: وآغُربتاه. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لست بغريب، البلاد بلادك، والناس عبيدك، قال: اسكتوا<sup>(۱)</sup>، فإنه والله من فارق وطنه فهو غريب، وأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) في أ: و لم.

<sup>(</sup>٢) في ب: قبلك.

<sup>(</sup>٣) ني أ: ولهوت.

<sup>(</sup>٤) في ب: عين.

<sup>(</sup>٥) القصيدة بكاملها في ديوانه ص٣٥٣-٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر أورده أبو الفرج الأصفهاني في مواضع متفرقة: الأغاني 17،٦٨،٥١،٢٩/٤ (طبعة دار الكتب المصرية).

<sup>(</sup>٧) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٨) المسعودي: مروج الذهب ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٩) لم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: القبض، والمثبت من: أ، ب. ولعل الصواب: أخذ القرآن.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اسكت، والمثبت من: أ، ب.

إنّ الغريب ولو يكون خلسيفة يجيي الخراج (١) فإنّ [ذاك] (٢) غريب ولرب يوم للغريب ولسيلة يدعو بويل ما لـــديه وقريب فلتبك نفسك يا غـريب فإنّما ضحك الغريب سفاهة وعجيب فلتبك نفسك يا غـريب فإنّما ضحك الغريب سفاهة وعجيب فتوفي بطوس (٤) بقرية يقال لها [سَنَاباذ] (٥) من بلاد خراسان، يوم السبت لأربع خلون من جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة، وهو ابن أربع وأربعين سنة وأربعة أشهر (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخراب، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: بطاوس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: سابد، وفي أ، ب: ساباذ، والتصويب من مروج الذهب ٣٤٧/٣ سناباذ: قرية بمدينة طوس بينهما نحو ميل. ياقوت: معجم البلدان ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذهب ٣٤٧/٣.

خبر الأمين: أبو عبد الله محمد بن هارون الرشيد(١)

(اسمه و کنیته، ولقبه، وخبر أمه)<sup>(۲)</sup>:

هو محمد بن هارون الرشيد.

يكنى: أبا عبد الله(<sup>٣)</sup>. وقيل: أبو موسى<sup>(٤)</sup>. وقيل: [أبو العباس]<sup>(٥)</sup> ولقبه: الأمين على دين الله.

أمّه: أمة الواحد<sup>(۱)</sup> وقيل: أمّةُ العزيز بنت جعفر [بن أبي جعفر]<sup>(۷)</sup> المنصور، ولَقَبُها زبيدة، [لأن المنصور كان]<sup>(۱)</sup> يُرقّصها وهي صغيرة سمينة، فكان يقول: أنت زبيدة، فجرت عليها<sup>(۱)</sup>. ويقال لها [أيضاً]<sup>(۱)</sup>: أم

<sup>(</sup>١) في أ، ب: الأمين.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري: تاريخ ٨/٨٨، وابن العمراني: الأنباء ص٨٩.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذهب ٣٩٦/٣ وذكره الخطبب البغدادي: تاريخ ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن ظافر: أحبار الدولة المنقطعة ص١٤٨

<sup>(</sup>٦) ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٤٨، وفي العقد الفريد ١١٧/٥ اسمها أمة العزيز، وتكنى: أمّ الواحد، وزبيدة لقبها: زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، وزوجة الرشيد وأم ولده الأمين، كانت معروفة بالخير، ماتت سنة ٢١٦هــ الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٢٤هـ١ ٢٣٤، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) زيادة يتنضبها السياق للتوضيح. راجع الخطيب البغدادي: تاريخ ١٤ ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: لأنها كان المنصور، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٢/١٤، وابن العمراني: الأنباء ص٨٩، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٧١/١٠.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: أ، ب.

جعفر<sup>(۱)</sup>، [وأمّها أم ولد] <sup>(۲)</sup>، ويقال لها: سلسيل<sup>(۲)</sup>

و لم يكن فيما سَلفَ من الخلفاء و لابعده إلى آخر من ذُكِر في هذا التَّقْييد<sup>(١)</sup> مَنْ أمه و أبود<sup>(٥)</sup> مِنْ بني هاشم إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن زبيدة هذا. (١)

وفي ذلك يقول [أبو الهول](٢) الحميري(٨):/ [١٣٠/ب]

ملك أبوه وأمّه من نبعة منها سراج الأمة الوهّاج [شربوا بمكة من] (١٠) دار بطحائها ماء النبوة ليس فيه (١٠) مزاج (١١)

<sup>(</sup>١) اليعقوبي: تاريخ ٤٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: وأمها أم الوليد.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة: المعارف ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) يقصد المؤلف من ذكر في كتابه هذا من الخلفاء.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: من أبوه و أمه.

<sup>(</sup>٦) ذكر مثله ابن العمراني: الإنباء ص٨٩، وذكره باختصار اليعقوبي: تاريخ ٤٣٣/٢، والمسعودي: مروج الذهب ٤٠٥/٣، وابن ظافر. أخبار الدولة المنقطعة ص١٤٨، والذهبي: سير ٣٣٥/٩، نقلاً عن المسعودي.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: أ، ب، واسمه عامر بن عبد الرحمن الحميري، واشتهر بكنيته، كان شاعراً مُقلاً، له مدائح في المهدي والهادي والرشيد والأمين. ابن المعتز: طبقات الشعراء ص٥٦٣، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٣٧/١٢.

<sup>(</sup>٨) في ب:الحجيري.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: شرقا من مكة، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فيها، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) لم أعثر على هذا الشعر في المصادر التي رجعت إليها.

(بیعته) <sup>(۱)</sup>:

بويع له في اليوم الذي مات فيه أبوه هارون، وهو ابن اثنتين<sup>(۲)</sup> وعشرين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوما بطوس<sup>(۲)</sup> [وكان مولده سنة سبعين ومائة]<sup>(۱)</sup>، [وقَدّم بيعته]<sup>(۰)</sup> رجاء<sup>(۱)</sup> الخادم. وكان القَيمّ [ببيعته]<sup>(۷)</sup> الفضل بن الربيع<sup>(۸)</sup>

(صفاته) <sup>(۱)</sup>:

وكان أبيض، سميناً (۱۰ [طويلاً] (۱۱)، وجميلاً جداً، مشرق اللّون صغير العينين، وربعة، عظيم الكراديس، أسود اللّحية مدّورها، أشمّ

<sup>(</sup>١) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وب: اثنين، وفي التصويب من: أ.

<sup>(</sup>٣) (بطوس) ساقطة من: ب، والخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب. والخبر عند خليفة: تاريخ ص٦٨،، والخطيب البغدادي: تاريخ ٣٣٧/٣.

<sup>(°)</sup> في الأصل: وكان مولاه، والتصويب من: أ، ب، وفي مروج الذهب ٣٩٦/٣ وتقدم ببيعته رجاء الخادم. وانظر الطبري: تاريخ ٣٦٥/٨.

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٧) بباض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) المسعودي: مروج الذهب ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٩) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: سخياً

<sup>(</sup>١١) زيادة من: أ.

الأنف، [أنزع] (١)، بعيد مابين المنكبين، شديد في بدنه (٢).

## وكان وزيره:

الفضل (٢)، وإبراهيم بن المهدي (١)، عمّه.

#### وحاجبه:

الفضل بن الربيع<sup>(٥)</sup>، ثم علي بن صالح<sup>(١)</sup>

### وقاضيه:

إسماعيل(٧) بن حماد بن أبي حنيفة، ثم أبو البختري(٨) وهب بن

- (١) زيادة من: أ، ب. أنزع: أنحسر الشعر عن حانبي حبهته. الجوهري: الصحاح ١٢٨٩/٣ (نزع).
- (٢) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٩ وورد بعضها عند الطبري: تاريخ ٤٩٩/، وابن ظافر: وابن عبد ربه: العقد الفريد ٥١٨/، وابن العمراني: الإنباء ص٩٥، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٤٨، والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص٢٩٧.
  - (٣) يقصد الفضل بن الربيع. انظر ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٥٣.
    - (٤) محى الدين بن العربي: محاضرة الأبرار ٢/١
- (°) ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٤٩، وفي التنبيه والإشراف ص٣٤٩ العباس ابن الفضل بن الربيع. وكذلك الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٣٨٩ وربما تقلد العباس بن الفضل منصب الحجابة للأمين بعد أبيه. راجع ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٤٥١
  - (٦) لم أحد له ترجمة.
- (٧) إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، ولي القضاء في الجانب الشرقي من بغداد، كما تولى قضاء البصرة والرّقة، توفي سنة ٢١٦هـ. الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٤٣/٦- ٢٤٥٠

وهب، ثم محمد بن [سماعة]<sup>(۱)</sup>

وصاحب شرطته:

محمد بن المسيب(٢)

نقش خاتمه:

آمنت بالله(٦) وقيل: لكُلُّ عمل ثواب(١)

وكان الغالب عليه اللّهو، والضّرب، والشّراب<sup>(\*)</sup> وكان ضعيف العقل والرّأي، ولا يَفْتُر مِنْ لَعبْ، ولا يصحو من شرب، سفّاكاً للدّماء<sup>(1)</sup>. وكان مع ذلك جواداً، كريماً، ظريفاً.

١٠٠٠خطيب البغدادي: تاريخ ١٨١/١٣ -٤٨٧.

(۱) في الأصل: أسامة، والمثبت من: أ، ب، والخبر كاملا عند المسعودي: النبه والإشراف ص١٥٩، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٥٩ وذكره ابن العمراني: الإنباء ص٩٥ دون محمد بن سماعة.

ومحمد بن سماعة هذا تولّى القضاء في الجانب الشرقي من بغداد سنة ١٩٢هـ.، و لم يزل قاضياً إلى أن ضعف بصرد، فعزله المأمون، ومات سنة ٢٣٣هـ.. وكيع: أخبار القضاة ٢٨٢/٣، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٤١/٥-٣٤٣.

- (٢) في ب: الحبيب. والخبر عند اليعقوبي: تاريخ ٤٤٢/٢، ولم أحد لمحمد بن المسيب ترجمة.
  - (٣) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.
  - (٤) محي الدين بن العربي: محاضرة الأبرار ص٤٢.
    - (٥) في أ، ب: والشرب.
- (٦) راجع المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٤٩، وابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٤٨. هذه الأوصاف التي تتهم الأمين في دينه مشكوك فيها وتحتاج إلى ما يثبت=

وكانت أمّه زُبَيْدة قد حجت مع أبيه الحجّة التي بايع له [و للمأمون] (١) فيها، وفرقت زبيدة في تلك الحجة بالمدينة في نساء (١) الرسول للمأمون] طبيع أموالاً كثيرة. وبمكة مثل ذلك، واعتقت مائة رقبة بعرفة، ومائة بمنى. وكانت قد ورئت عن أبيها ضياعاً كثيرة، غلّتها مائة ألف دينار في السنة، ثم اقطعها الرّشيد فبلغت ضياعها ألف ألف دينار وثمانمائة ألف دينار. وحفرت من عين المشاش (١) فمراً ساقته إلى مكة، وهو اثني عشر ميلاً، انفقت عليه ألف ألف دينار، ونَذَرَتْ ألا تُفطر حتى يتّم لها هذا النهر، فحفرت (١) فيه ثلائة أعوام وهي صائمة، فلما أتاها الخبر بتمام ما أملت وجرى الماء، أعتقت ألف رقبة، وتصدّقت بمائة ألف درهم، ثم حجّت

<sup>-</sup>صحتها. وقد تأدب على يد الإمام الكسائي شبخ القراءة والعربية، وكان ديناً صحيح الإسلام، ويستبعد وقوعه في كل ما يهدم الدين ويتلم الشرف والمروءة.

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) يُفهم من هذا الخبر أن من نساء رسول الله ﷺ مَنْ عاش إلى هذا العام الذي حجّت فيه زبيدة وهذا غير صحيح لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين سنة اثنتين وستين. عن تاريح وفاة أم سلمة راجع: الذهبي: سير ٢٠٢/٢، وابن حجر: تقريب ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) راجع اليعقوبي ٤٣٤/٢، و الأزرقي: أخبار مكة ٥٨/٢، و عين مُشاش: تسمى اليوم: عين الشرائع، أو عين حنين، وهي اليوم لا تسير إلى مكة، بل يزرع الناس عليها هناك، وتبعد عين حنين ٣٦ كيلاً عن المسجد الحرام إلى الشرق. البلادي: معالم مكة الناريخية ص٨٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: فحفر.

شكراً لله تَجَلَّلُ، فخرجت في جمادي الآخرة سنة تسعين ومائة، فكانت تمشى على اللّبد<sup>(۱)</sup> حتى وصلت، فتصدّقت، وأعتقت.

قال إسحاق<sup>(۲)</sup> الموصلي: كان الأمين حسن الأدب، عالماً بالشعر، وكان سَخيًا بالمال بخيلاً على الطعام<sup>(۲)</sup>

ولما عمت له البيعة أمر للحند بأرزاق سنة (1)، وارتحل صالح (° بن الرشيد والفضل بن الربيع وبكر بن المتعمر (۱) بالخزائن والأموال والسّلاح والكراع ومن [يضمّه] (۷) العَسْكر من القوّاد وغيرهم من طوس إلى بغداد (۸)

<sup>(</sup>١) في أ، ب: اللبود. واللّبد: البساط. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٤٠٤ (لبد).

<sup>(</sup>۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي الأخباري،صاحب الموسيقي والشعر، ولد سنة ١٥٠هـــ وتوفي سنة ٢٣٥هــ الخطيب البغدادي: تاريخ ٣٣٨/٦-٣٤٥، والذهبي: سير ١١٨/١١-١٢١

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الموصل ص٣١٧ وبسط فأعطى الجند رزق سنتين. وفي تاريخ الطبري (٤) في تاريخ الطبري (٤) . «٣٦٥/٨ وأمر للجند ممن بمدينة السلام برزق أربعة و عشرين شهراً.

<sup>(</sup>٥) هو صالح بن هارون الرشيد، أمه أم ولد يقال لها رثم، كان مع أبيه بطوس يوم مات، وصلَّى عليه، وأرسل بوفاة أبيه إلى أخيه الأمين ببغداد، ثم كان عاملا على البصرة لأخيه المأمون، وحج بالناس سنة ٢٠٨هـ.. راجع الطبري: تاريخ ٥٩٧،٥٧٦،٣٦٥،٣٦٠/٨

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) ذكر مثله أبو زكرياالأزدي: تاريخ الموصل ص٣١٧.

ونظر محمد الأمين فيمن كان أسقط الرشيد من الجند، فكانوا ثمانية آلاف فارس (۱)، فأمر بردهم [إلى الدّيوان] (۲)، وأعطاهم رزق ستة أشهر (۲)

وكتب الأمين/ إلى أمّه زبيدة في القدوم عليه من المراقبة (1)، [/أ] فحملت أثقالها وحشمها في أربعمائة (۵) سفينة، [وانحدرت] (۱) في الفرات، وعلى حشمها ثبابها السواد، [وَهُنّ يَنُحْنَ] (۷) في طريقهن على الرشيد، وقَدمَتْ بغداد في شعبان، فأقامت المناحة في وجهها (۸) سبعة أبّام (۹)

ودخل(١٠) الأمين يوماً للمُنادلئة؛ فنظر إلى بعض جواريه وهي قائمة

<sup>(</sup>١) (فارس) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: من الدينور، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤)كذا في المنن، والنسخ الأخرى، ولعلها صوابحا الرَّقة. راجع أبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص٣١٨، والأربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص١٧٤

<sup>(</sup>٥) في ب: اربع مائة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وحضرت، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: في دارها.

<sup>(</sup>٩) ذكره باختصار أبو زكريا الأزدي: تاريخ الموصل ص٣١٨ دون ذكر النباحة على الرشيد، ويبدو لي أن المؤلف نقل هذا الخبر من مصدر شيعي دون أن يصرح بالنقل عنه.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: وخلا.

تسقيه، وفي يدها جام<sup>(۱)</sup> من بلّور فيه شراب أحمر، فأعجبته<sup>(۱)</sup>، فقال: من بالباب من الشّعراء فقيل له: الحسن<sup>(۱)</sup> بن هانيء، فأمر بدخوله، ثم قال: هل لك أنْ تصف هذه؟ قال: نعم.

حمراء صافية في حوف صافية بيضاء تسعى بما خُوْدُ<sup>(1)</sup> من الحور حسناء تحمل حسنا في يـــدها صاف من الزاج في طرف<sup>(۱)</sup> القوارير<sup>(۱)</sup> فقال له: أحسنت، فأمر له بألف<sup>(۱)</sup> درهم<sup>(۸)</sup>

(الخلاف بين الأمين والمأمون) (٩):

ثم لم(١٠) تزل حال الأمين وأخيه المأمون صالحة نحو عام، إلى أن

<sup>(</sup>۱) الجام: الإناء، وجمعه: أحُوم، بالهمز. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٤٠٩،١٤٠٨ (جوم).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: واعجبته.

<sup>(</sup>٣) هو أبو نواس، الحسن بن هانيء، مولى الحكم بن سعد العشيرة من اليمن، ولد بالأهواز، ونشأ بالبصرة، ومات سنة ١٩٨، وقيل: ١٩٩هـ عن ٥٢ سنة. وابن قتيبة: الشعر والشعراء ص٥٤٥-١٤٤، والخطيب البغدادي: تاريخ ٤٣٦/٧ ع-٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) الحَوْدُ: الحسنة الحَلق، الشابة، أو الناعمة، والجمع: خَوْات وخُود. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٨٥٦ (خود).

<sup>(</sup>٥) في ب: صافي.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذا الشعر في ديوانه.

<sup>(</sup>٧) في ب:بألقى.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٩) عنوان حانبي من المحقق.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: فلم.

سعى الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر في الفساد بينهما، لَما رأيا من استفحال أمر المأمون، بشدّة (۱) ظهوره، ومازالا [يوغران] (۲) صدر الأمين، [ويُزيّنَان] (۲) له أن يكتب إلى المأمون في القدوم عليه. فكتب إليه كتاباً (۱) يأمره بالقدوم عليه ليتكلّم (۱) معه فيما يَرِد (۱) ويُصَدِّر، ويُقدِّم ويُوَخِر.

فأجابه المأمون (٢) بوصول كتابه، وأعلمه أنّه قد أغناه الله عنه بما جعل عنده من فضل الرّأي وحسن السياسة، وأعلمه بان [كُورٌ] (١) خراسان كلّها بحال اضطراب للذي كان [رافع بن الليث] (٩) أوقع في

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وشدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يأخذ غرض، والنصويب من أ،ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ويراوده، والمثبت من: أ، ب.

 <sup>(</sup>٤) انظر نصیدًا الکتاب عند الطبري: تاریخ ۱۰۱۸ - ۱۰۱ و کان بمشورة إسماعیل بن صبیح.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: ليتفاوض.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: يورد.

<sup>(</sup>٧) انظر نص كتاب المأمون رداً على الأمين عند الطبري: تاريخ ١٠٥/٨.

<sup>(</sup>٨) زيادة من : أ،ب.

<sup>(</sup>٩) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب. رافع بن الليث بن نصر بن سيّار، كان نائباً على سمرقند أيام الرشيد، فخلع الطاعة ودعا لنفسه، وتابعه بشر كثير، واستفحل أمره، فسار إليه نائب خراسان علي بن عيسى، فهزمه رافع وتفاقم الأمر به، ثم سار إليه الرشيد بنفسه سنة ١٩٢هـ فهُزم رافع. وفي أيام الفتنة بين الأمين والمأمون طلب رافع الأمان من المأمون، فأمنه وأكرمه. راجع ابن كثير: البداية والنهاية والنهاية

قلوبهم، فعلم الأمين أن المأمون لا يقدم عليه، فوجّه إليه بجيوش كثيفة تخرجه من خراسان.

وكتب الأمين بخلع المأمون إلى جميع الآفاق من ولاية العهد، وسمّاه: النّاكث، وبايع لابنه موسى، وسمّاه: النّاطق بالحقّ.

فلمًا بلغ المأمون أنّ الأمين خلعه وبايع لابنه، تسمى المأمون بأمير المؤمنين، وأسقط اسم الأمين من الدّنانير والدّراهم، وسماه: ناقض العهد.

ووجّه الأمين إلى نوفل<sup>(۱)</sup> الخادم القيّم بأموال المأمون، فأخذه بإحضار ما في يده من الأموال والجواهر والكسوة والمتاع، وضربه الفضل بن الربيع بالسّياط حتى أقرّ بكُلِّ ما في يده<sup>(۱)</sup>، وقُبِضَتَ ضياع المأمون في كُلِّ البُلدان، وصُيرت لموسى<sup>(۱)</sup> بن الأمين، وأقرّ نوفل الخادم أنّ جميع أموال المأمون عند أم عيسى<sup>(۱)</sup> بنت موسى الهادي زوجة المأمون، فسار<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو نوفل مولى موسى الهادي، ثم خادم المأمون، كان وكيله ببغداد وخازنه، و قبّمه في أهله وولده وضياعه وأمواله. الطبري: تاريخ ٣٩٥،٣٧١/٨.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: يديه.

<sup>(</sup>٣) هو موسى الناطق بالحق، ولاّه أبوه العهد من بعده سنة ١٩٤هــ وجعله في حجر على بن عيسى، لكن لم يتم له أمر حيث تفرد المأمون بالخلافة، ومات وله أربعة عشر عاماً، ولا عقب له. ابن فتية: المعارف ص١٩٤، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٤

<sup>(</sup>٤) أم عيسى بنت الهادي، زوج المأمون، ولدت له محمد الأصغر و عبد الله. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٤.

<sup>(</sup>٥) في ب: فصار.

الفضل بن الربيع إلى دارها، فهجم عليها، فدخلت بيتاً ومعها حواريها، فأخرجها وتناولها [بيده] (١)، وحمل كلّ ما كان(٢) في دارها(٢)

وكتب الأمين إلى أهل خراسان [في خلع المأمون] (1) والبراءة [منه] (2) وأنّه ولّى عليهم النّاصح الشّهم [ المُجرِّب] (1) علي بن عيسى بن ماهان، ويأمرهم بالسّمع والطاعة إليه (٧) فخرج علي بن عيسى من بغداد إلى خراسان في جمادي الآخرة سنة / خمس [وتسعين] (٨) ومائة في ثلاثين [١٣١/ب] ألفا ممن يُرزق، وشيّعه الأمين إلى النهروان، ودفع إليه قيد فضة يُقيّد به المأمون، فسار [علي] (١) حتى بلغ الجبل، فكتب إلى (١٠) رؤساء كل ناحية، واجتمع خلق كثير (١١) من [صعاليك الجبل وأنجاد العرب والعجم] (١٦) فلمّا انتهى إلى همذان وجه ابنه يجي على مقدمته في العرب والعجم] (١٦)

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: من كان.

<sup>(</sup>٣) راجع تفاصيل الحلاف بين الأمين والمأمون عند الطبري: تاريخ ٣٧٤/٨ ٣٠٠ ٤١.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عنه، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: بالسمع إليه والطاعة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وب: وسبعين، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٩) زيادة من: أ.

<sup>(</sup>۱۰) (إلى) سقط من أ،ب.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب: وأثبت خلقا كثيرا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: من أهل العرب ورؤوس العرب: والمثبت من: أ، ب. وانظر تاريخ الطبري ٤٠٩/٨.

خمسة آلاف فارس وخمسة آلاف رجل<sup>(۱)</sup> فلمّا انتهى الخبر إلى المأمون أنفذ طاهر<sup>(۲)</sup> بن حسين في سنة آلاف من نُخبة الرّجال، فوصل إلى الرّي. وأقبل ابن ماهان في الجيوش العظيمة، لا يشكّ أن خراسان في يده، فلمّا بلغ همذان، نحض ابنه عبد الله(<sup>(۲)</sup> وابنه أيضاً الحسين<sup>(٤)</sup> في حيوش<sup>(٥)</sup> عظيمة، فسار إلى قَرْوين.

وقد كان ابنه يحي وصل بمقدمة الجيش إلى قرية يقال لها حسين [أباذ] (١) فأتى الخبر (٧) إلى طاهر بتوجيه ابن ماهان العساكر من كل ناحية، فوجّه طاهر [إلى الرّي] (٨) إبراهيم (١) بن مصعب لضبط المدينة، وتُثقيف أبوابها، ووجّه إلى كل موضع يتوقع عليه من يحميه، وتوجّه ابن

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>۲) هو طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء، ذو اليمينين، القائم بنصر خلافه المأمون، مات بمرو سنة ۲۰۷هـ الخطيب البغدادي: تاريخ ۳۵۳/۹–۳۵۰، والذهبي: سير ۱۰۸/۱۰–۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين، ولاه المأمون الشام، ثم إمارة خراسان، وأقام بما حتى مات سنة ٢٣٠هــ الخطيب البغدادي: تاريخ ٤٨٣/٩ - ٤٨٩، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: جموع.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: أ، ب. ولم أعثر على تعريف لها.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فأتت الأخبار.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، وفي ب: المري.

<sup>(</sup>٩) لم أحد له ترجمة.

ماهان حتى نزل رستاق [سبسب] (١) على ميلين من عسكر ابنه يحي. وأقبل طاهر فترل دونه، ثم التقيا، وتحارباً حرباً طويلاً. فقُتِل ابن ماهان، وصاح أهل العسكر قُتِل الأمين، فالهزم النّاس هزيمة فاحشة، وبادر طاهر إلى] (١) مضرب ابن هامان، فحوى الأموال والسلاح والكراع، ونصب رأسه على رُمح، ونادى منادي (١) طاهر من أتانا من النّاس داخلاً في طاعة المأمون فله الأمان، وعندنا التقديم والإحسان. فأتاه خلق كثير، فأمنهم وتبهم.

وكانت هذه الهزيمة لتسع خلون من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة (١)

ولم يزل بعد ذلك أمر الأمين ينعكس، وكلّما أنفذ حيشاً [هُزِم]<sup>(°)</sup> إلى أنْ نزل طاهر بن [الحسين]<sup>(۱)</sup> على بغداد فحصرها. وهرب الفضل بن الربيع، فلم يزل مُستتراً حتى قتل الأمين<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب، ولم أتوصل إلى من معرفته.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: أ، ب، و في الأصل: بن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مناد، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل شخوص علي بن عيسى إلى حرب المأمون عند الطبري: تاريخ ٤٣٧/٨ قريباً منه.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: بن الحسن بن الحسن.

<sup>(</sup>٧) انظر خبر استتار الفضل بن الربيع ثم ظهوره عند الجهشياري: الوزراء والكتاب ص٢٠٢،٣٠١.

قال ابن واضح (۱): سمعت الحسن (۱) بن أبي سعيد يقول: كنت حاحب (۱) المأمون، فلما حمل طاهر بن الحسين رأس (۱) محمد الأمين، وحمّل ابنيه موسى وعبد الله، حَشك الناس لليوم الذي يدخل فيه الرّأس، فأدخل على بغل في صندوق عليه قُبّة، فلمّا جلس المأمون دعا بالصندوق، وأمري ففتحته، فأخذت منه [مُوفّى] (۱) مختوما بخاتم طاهر، فإذا فيه سكّة خيزران مختومة، ففتحتها فإذا بمنديل [مصريّ] (۱) عليه مسك كثير (۲)، ففتحت المنديل، فإذا فيه سكّة فضة عليها سلاسل، ففتحتها، فإذا قُطن كثير عليه مسك كثير عليه مسك كثير، فرفعت القُطن، فإذا وَجه محمد قد بدا كأنّه البَدْر لم يتغيّر. فلمحه المأمون (۱۸)، فلم يملك نفسه أن بكى، وارتفع صوته بالتحيب، فقال له الفضل بن سهل (۱): يا أمير المؤمنين، والله لو ظفر بك عمد لفعل بك مثل هذا، فاحمد الله إذْ أظفرك به، وقد عَلم (۱۱) الناس أن

<sup>(</sup>١) لم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الحسين. ولم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٣) ي أ، ب: أحجب.

<sup>(</sup>٤) في ب: وابن.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب. مُوقَى: مُصان، ووقاه: صانه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٧٣١ (وفي) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في ب؛ كبير.

<sup>(</sup>٨) (المأمون) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: الفضل بن سهل المحوسي.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: عمل، والتصويب من: أ، ب.

الرأس قد قَدِمَ به رسول طاهر (۱)، فليُنصب لهم (۲) ساعة حتى يروه. فقام المأمون من بحلسه، وأمر الفضل بن سهل أنْ ينصب الرأس على رمح وأخرج [إلى] (۲) الناس، فجعل الناس يتناولونه / بالمكروه، ويقولون: الحمد لله الذي قتل [۱۳۲/أ] الله المخلوع، وفعل به وفعل، حتى أتى شيخ من الخراسانية، فقال: لعن الله المخلوع، ولعن والديه [ومن ولد] (٤)، فسمعه المأمون فقال: إنّا لله وإنا إليه راجعون، ثم أمر بالرأس فأنزل، وردٌ في الأوعية التي كان فيها، وأدخِل الخزانة (٤)

(مدة خلافته، و تأريخ مقتله، ومبلغ سنّه)(١):

وكانت خلافة محمد الأمين أربع سنين [وستة أشهر<sup>(۲)</sup> وقيل:]<sup>(۸)</sup> وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماً<sup>(۴)</sup>. وقيل: ثمانية أشهر وستة أيّام<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ابن طاهر.

<sup>(</sup>٢) في ب: لها.

<sup>(</sup>٣) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر التي تيسر لي الرجوع إليها.

<sup>(</sup>٢) عنوان جانبي من المحقق.

<sup>(</sup>٧) المسعودي: مروج الذهب ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٤٨.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وسنة عشر يوماً، والمثبت من: أ، ب والمسعودي: مروج الذهب ٢٩٦/٣.

وكانت أيّامه في الحصار من خلعه إلى مقتله (١) سنة واحدة وستة اشهر وثلاثة عشر يوماً، منها [شهران] (٢) حُبس فيها.

وقُتِل ببغداد ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة (٢) وقيل: لسبع خلون من صفر (٤)

وقُتِل وهو ابن ثلاث وثلاثين (<sup>٥)</sup> سنة وستة أشهر وثلاثة عشر يوماً. ودُفنت جنته ببغداد، وحمل رأسه إلى خراسان (<sup>١)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: مقاتلته، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (شهران) ساقطة من: أ، ب، وفي مروج الذهب ٣٩٦/٣ حبس فيها يومين.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ ٩/٨ ٤٩، وابن عبد ربه: العقد الفريد ٥١١٨.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ اليعقوبي ٤٤١/٢ لخمس خلون من صفر.

<sup>(</sup>٥) هذا خطأ، فإنه على حساب سنة مولده يكون سنُّه ٢٨ سنة.

<sup>(</sup>٦) الخبر بتمامه عند المسعودي: مروج الذهب ٣٩٦/٣.

## المأمون:

(اسمه، وكنيته، ولقبه، وخبر أمه)<sup>(۱)</sup>:

هو عبد الله بن هارون الرشيد.

ُيكُنَّى: أبا جعفر<sup>(٢)</sup>.

وقيل: أبا العباس (٢).

ولقبه: المأمون على دين الله<sup>(؛)</sup>

أمّه رومية <sup>(٥)</sup>

وقيل: تركية تُسَمَّى (مراجل)<sup>(۱)</sup> وَلَدَتْهُ ببغداد، في قصر الخُلْد<sup>(۷)</sup> في اللَّيلة التي استخلف فيها الرَّشيد في النَّصف من شهر ربيع الأوّل سنة سبعين<sup>(٨)</sup> ومائة. ولم تلبث بعد مولده<sup>(٩)</sup> إلى مدةً يسيرةً، وتوفيت<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّل.

<sup>(</sup>٢) أورده المسعودي: تاريخ ٤/٤، والخطيب البغدادي: تاريخ ١٨٣/١٠

<sup>(</sup>٣) أورده الطبري: تاريخ ١٥١/٨ عن ابن الكلبي، والمسعودي: مروج الذَّهب٤/٤.

ويضيف ابن العمراني في الإنباء ص٩٦ كنيته كناه بما أبوه، فأمّا هو؛ فإنّه تُكنَّى بعد موت أبيه بأبي جعفر، وهي كنية الرشيد، وكنية المنصور.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: النَّقات ٣٩٠/٢.

<sup>(</sup>٥) في ب: رمية،

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) قصر الخلد: بناه المنصور ببغداد بعد فراغه من مدينته، على شاطئ دجلة في سنة ١٥٩هـــ. ياقوت معجم البلدان ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٨) في ب: نسعين.

<sup>(</sup>٩) في ب: مولدته.

<sup>(</sup>١٠) عند الذَّهبي: سير ٢٧٤/١٠، والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٠٦ ماتت في

وعاتبها الرّشيد يوماً، ثُمَّ قدم؛ فبعث إليها فأبت الوصول إليه؛ فعاود البعث إليها، فأبت، فأقلقه التّشوّق، وقام إلى مَنْزِلِها وعانقها (١)، وأنشد:

تُبدي صدوداً وتُخفي تحته صلَة فالنّفس راضية والطّرف غضبان يامن وضعت لها خدي فذلّ لَها وليس فوقي سوى (٢) الرحمن سلطان (بيعته) (٢):

بويع على رأس المائتين.

وقيل: لخمس بقين من المحرّم سنة نمان وتسعين ومائة، وهو ابن نمان وعشرين سنة وشهرين (١)

(صفاته)<sup>(ه)</sup>:

وكان أبيض تعلوه صُفرة، [كوسجاً، أعين]<sup>(۱)</sup>، طويل اللحية والقَد، ضيق الجبين، [بخده خال]، أسود الشّعر<sup>(۷)</sup>، صغير الوجه مدوّره<sup>(۱)</sup>، وكان

<sup>=</sup>نفّاسهًا به.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: فعانقها

<sup>(</sup>٢) في ب: سوا.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي: تاريخ ١٨٣/١، وذكر سنّه هذا يوم بويع. المسعودي: مروج الذهب ٤/٤.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ حانبيٌ من المحقَّن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كودج العينين. والتّصويب من: أ، ب. أعين: أي واسع العين.

<sup>(</sup>٧) (الشعر) ساقطة من: أ، ب. وفي تاريخ الطبري ٢٥١/٨ بخده خال أسود. كذا في=

مدوّره (١), وكان ساقاه أصفرين دون سائر جسده، كأنما أطليا بالزّعفران (١) نحيف الجسم، كامل الفضل، جواداً، عظيم العفو (١)، أخذ من كلّ علْم بحظ وافر حتَّى العلوم الرّياضية، وعُلوم (١) الهَيْعَة. ألفَ [الزَّيْحَات] (٥)، وأَحْكُمَ أَحُذ (١) الطّوالع [بالإسطرلاب] (٧)

والتزم الصّلاة بالنّاس في المسجد الجامع، وخطب بنفسه، وانتصب كلّ يومٍ للخصومة بين الناس؛ يدخل عليه الصّغير والكبير، والمرأة والصّبِي والعبد، فيحكم بالعدل بينهم.

وزيره:

والزّيجات، جمع: زيج، وهو كتاب يُحسب سير الكواكب، ومنه يستخرج التّقويم. الخوارزمي: مفتاح العلوم ص: ٢١٩، وجعله الفنقشندي قسماً من علم الهيئة. صبح الأعشى ٤٧٧/١، وقد اشتهر المأمون بمذا العلم وإليه ينسب، فيقال: الزّيج المأموني. ابن كثير: البداية والنّهاية ٢٧٥/١، بتصرُّف.

<sup>-</sup>العقد الفريده/١١، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٥٥١.

<sup>(</sup>١) في ب: مدورا.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي: تاريخ ١٨٤/١٠ عن الجاحظ.

<sup>(</sup>٣) ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: وعلم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إلى الرّحاء، وفي أ: الرّبر حات، وفي ب: الزّير حات. والتّصويب من: الحقّق.

<sup>(</sup>٦) في ب: أحد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بالاستراب، والتصويب من: أ، ب.

الفضل<sup>(۱)</sup> بن سهل؛ الملقّب بذي الرّئاستين، ثم أخوه الحسن<sup>(۲)</sup> بن سهل، ثم أحمد بن خالد الأحول<sup>(۲)</sup>، [وعمرو بن مسعدة]<sup>(٤)</sup>، وأبو عبّاد<sup>(٥)</sup>

> وقيل: إنّه لم يستوزر بعد الفضل أحداً، وإنّما كانوا كُتَّاباً<sup>(١)</sup> وصاحب حرسه وشرطته:/[/۲۲/ب] عبد الله بن طاهر<sup>(۷)</sup>.

> > حاجبه:

<sup>(</sup>۱) الفضل بن سهل بن عبد الله أبو العبّاس، الملقّب ذا الرّئاستين، لتدبيره أمر الحرب والقلم، مات قتيلاً سنة (۲۰۲هــ). الجهشياري: الوزراء والكتّاب ص٣٠٥، والخطيب البغدادي: تاريخ ٣٣٩/١٣-٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي، أبو محمّد، وزير المأمون، توفّي سنة: (٣٦٦هـــ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٣١٩/٧-٣٢٣، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٠/٢-١٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في التنبيه والإشراف ص٣٥١، وفي العقد الفريد ١٢٠/٥: أحمد بن أبِي خالد ابن الأحول.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعمر بن مسعودة. والتصويب من: أ، ب، والتنبيه والإشراف ص٣٥٧. عمر بن مسعدة بن سعيد بن صول أبو الفضل الصولي، توفّي سنة (٢١٧هـ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٠٣/١٢.

<sup>(</sup>٥) أبو عبّاد، ثابت بن يَحِي بن يسار الرّازي، كان جواداً سمحاً، مات سنة (٢٠) عن (٦٥) سنة. الذّهبِي: سير ١٩٩/١٠.

<sup>(</sup>٦) أورد هذا القول ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٦٨.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

شبیب<sup>(۱)</sup> بن حمید بن قحطبة. وعبد الجحید<sup>(۲)</sup> بن شبیب. ومحمّد، وعلیّ ابنی صالِح [مولَی المنصور، ثم إسماعیل<sup>(۲)</sup>، بن محمّد بن صالِح]<sup>(۱)</sup>، ثم رجاء<sup>(۰)</sup> بن الضّحّاك، ورشید<sup>(۱)</sup> مولاه.

### وقضاته:

محمّد بن عمر الواقدي (۱)، ثم محمّد (۱) بن عبد الرّحمن المخزومِي، ثم يُحيّى بن أكثم (۱)

(٧) هو: محمّد بن عمر الواقدي المديني، قدم بغداد واستقضاه المأمون على الجانب الشّرقي من بغداد وأكرمه وأمره أن يصلّي بالنّاس في مسجد الرّصافة، وكان جواداً كريماً، مات: (٢٠٧هـــ).

وكيع: أخبار القضاة ٢٧٠/٣، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢١-٢١، والذُّهبِي: سير ٤٥٤/٩-٤٦٩. والواقدي: نسبة إلى حدّه وافد. ابن الأثير: اللّباب ٣٥٠/٣.

(A) محمّد بن عبد الرّحمن المحزومي، استقضاه المأمون بعد وفاة الواقدي، وكان موسى الهادي قد استقضاه على مكّة، وأقرّه الرَّشيد حتّى كان المأمُون، فولاَّه قضاء بغداد أشهَراً، ثم صرفه. وكيع: أحبار الفضاة ٢٧٢/٣.

(٩) الخبر عند ابن العمراني: الإنباء ص: ١٠٣ بإضافة بشر بن الوليد، قبل يَحيَى بن أكثم.

ويُحيَى بن أكثم التّميميّ استقضاه المأمون على قضاء القضاة، ومات سنة (٢٤٢هـــ). وكيع: أخبار القضاة ٢٧٣/٣-٢٧٤، والخطيب البغدادي: تاريخ=

<sup>(</sup>١) شبیب بن حمید بن قحطبة، مات سنة: (٢٠٤هـــ). ابن طیفور: بغداد ص: ١٨٧

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) لم أحد له نرجمة.

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة.

نقش خاتمه:

الملك الله(١)

وقيل: الموت حقُّ<sup>(۲)</sup>

وقيل: الله [ثقة](٢) عبد الله وبه يؤمن(١)

نقش طابعه:

أسأل (٥) الله يعطيك (١)

ولَمَّا استتم له الملك قال: هذا حسيم لولا أنَّه عديم، وهذا ملك لولا أنَّ بعده هُلْك، وهذا سرورٌ لولا أنَّ بعده غرور (٢)

وكان يقول: البشر [مَنْظَر مُونِق] (^)، وخَلْقُ مُشْرِق، وداع لذي القبول (٩٠)، ومحلَّ مألوف (١٠)

وكان يقول: سادة النَّاس في الدُّنيا الأسخياء، وفي الآخرة الأتقياء،

<sup>7. 2-191/18=</sup> 

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تقاة، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) في أ: سمل، وفي ب: سهل.

<sup>(</sup>٦) في القعد الفريد ١١٩/٥: نقش حاتمه: سل الله يعطيك.

<sup>(</sup>٧) ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ٧/٤.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: منظور منق، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: للقبول، وفي مروج الذَّهب ٤/٧: وزارع للقلوب.

<sup>(</sup>١٠) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ٧/٤، بأطول ممَّا هنا.

وإنّ الرّزق الواسع لمَن لا يستمتع بِهِ بِمَنْزَلة الطّعام على [ميزاب]<sup>(۱)</sup> البخل<sup>(۲)</sup>، لو كان طريقاً ما سلكتُهُ، وقميصاً ما لبسته<sup>(۳)</sup>

وكان يقول: لو علم النّاس مقدار محبَّتي في العفو لتقرّبوا إلَيّ بالذّنوب<sup>(١)</sup>

وكان يقول: إذا رفع الطّعام من بين بديه: الحمد لله الذي جعل أرزاقنا أكثر من أقواتنا<sup>(٥)</sup>

وجلس على المنبر ببغداد ليخطب بعد قتل أخيه الأمين ووصوله خراسان، فسقطت العصا<sup>(۱)</sup> من يده، فتشاءم النّاس بما، ففهم عنهم، وقال: ليس الأمر كما تزعمون، إنّما هو كما قال الشّاعر:

فألقت عصاها واستقرّ بما النّوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر(٧)

ومن كلامه: المنفعة تُوجب المحبَّة، والنَّضْرَةُ (٨) تُوجب البُغضة،

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب، ومروج الذَّهب ٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والبحل، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ٤/٧

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الطقطقي: الفخري، ص: ٣٠٣، وابن العمراني: الإنباء ص١٠٠، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص: ١٥٧، وابن دقماق: الجوهر النّمين ص: ١٠٦، والسّيوطي: تاريخ ص: ٣٢٢، باختلاف لفظي يسير.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في أ: العصى.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت منسوبٌ لعبد ربّه السّلمي، ويقال: لسليم بن ثُمامة الحنفي، أو معقر ابن أوس بن حمار البارقي. ابن منظور: لسان العرب ١٥/١٥، (عصا).

<sup>(</sup>A) في ب: والحضرة.=

والموافقة تُوجب المرافقة، والمُصادفة (١) تُوجب العداوة، [واتّفاق الهوى] (١) يُوجب الأُلفة، والاختلاف (١) يُوجب الفُرقة، والصّدق يُوجب النّقة، والكذب يُوجب النّهمة، والأمانة تُوجب الطّمأنينة، والخيانة تُوجب المنافرة، والعدل يُوجب الاختلاف، وحُسن الخُلُقِ يُوجب المودَّة، وسوء الحُلُقِ يُوجب المباعدة، والانبساط يُوجب المؤانسة، والانقباض يُوجب المؤخشة، والكبر يُوجب المَقْت، والتواضع يُوجب الحبّة (٤)، والجود يُوجب الحمد (٥)، والبخل يُوجب الذُمَّ، والتّوان يُوجب التّضييع، والجدّ يُوجب الرّجاء، والهون يُوجب الخسرة (١)، والحرم يُوجب السّرُور، والتّغرير يُوجب النّامة، والحذر يُوجب الغَدْر، وإصابة التّدبير يُوجب بقاء يُوجب التّافيي، والحذر يُوجب الاختلاف، والاختلاف يُوجب التّباغي، والمَالمَة، وإهمال (١) الرّعية يُوجب الاختلاف، والاختلاف يُوجب التّباغي، والتّباغي مقدّمات الفتّن، وسبب البوار، ولكلّ شيء من هذه إفراط وتقصيرٌ. وإنّما تصحّ كما تُحبّها (١) إذا أقيمت على حدودها، وعدلت

<sup>&</sup>quot;النَّضْرَةُ: النَّعمة، والعيش، والغنَى، والحُسْن. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص٦٢٢، (نضر).

<sup>(</sup>١) في أ، ب: والمضادة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الاتّفاق، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: واختلافه.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: المقت.

<sup>(</sup>٥) في ب: الحسد.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: والهوينا توجب الحسرة.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: والهمال.

<sup>(</sup>٨) في ب: يحسبها، وفي أ: كمامها.

على (١) أقدارها.

واحذر الحذر كلّه أن يخدعك الشّيطان عن [الحزم] (٢) فيُمثّل (٢) لك التّوانِي في صورة التّوكّل فيسلبك القدر (١)، ويورثك/ الهون (١) بإحالتك على الأقدار؛ فإنّ الله تبارك [١٣٣/] وتعالى [إنّما] (١) أمر بالتّوكّل عند انقطاع الحِيّل والرِّضى بالقضاء بعد الأعذار، فقال [تعالى] (٢): ﴿وَحُدُّواً حِذْرَكُمْ ﴾ (٨)، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النّهُلُكُونُ ﴾ (١)

وقال: لا بُدَّ للإمام (۱۰) من ثلاث خصال: الصَّدْق، والعلْم، ورحب الذَّراع.

وللوزير من النّصر بالسّياسة، وقبول(١١) الرّأي والعلم بأوائل الأمور.

<sup>(</sup>١) (على) ساقط من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فيثمنل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: الحذر.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: الهوينا.

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) سورة النّساء: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: الآبة (١٩٥).

و لم أقف على هذا الكلام في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>١٠) في ب: للإسلام.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب: وقبل.

ولصاحب الحرس من التيقظ والبصر بمواضع<sup>(١)</sup> الخلل، ومؤدّب<sup>(٢)</sup> أهل العلْية.

وإذا ولّيتَ الوزير وزارتك فقد أطلعته على أسرارك، وأُتَمَنَّتُه على وثائق تدبيرك، وأعطيته أزِمَّة عُرى مملكتك؛ فليكن عندك [بَيْن حالين] (٢) يعتوران قلبه، ويتصلان في نفسه من التّحفظ والثّقة (١) والتّحذّر والاسترسال، ولتكن ثقتك به أغلب الأمرين عليك في أمره، غير أنّك لا تخلّيه من رقيب نظر غير مجيب تهمة، ولا مدخل وحشة، وفوّض الأمر إليه، واتّهم الأضداد عليه.

وخُذه بثلاث: التواضع<sup>(۱)</sup>؛ فإنّه يزرع المحبّة، ولين الجانب؛ فإنّ معه الأمن من التسلّط والغلظة، وطلاقة الوجه؛ فإنّه باب البشارة، وبسط<sup>(۱)</sup> للنّاس إلى طلب الحاجة. وأحسن الاختيار الذي تولّيه أخبارك؛ فإنّه طليعك وراء أيديك<sup>(۷)</sup> على موارد العدل، والمتكفّل بتأديه<sup>(۸)</sup> ما

<sup>(</sup>١) في ب: ، بمواقع.

<sup>(</sup>٢) ني أ: ومدت، وني ب: ونوب.

<sup>(</sup>٣) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والنَّقات، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: التوضع.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ومبسط.

<sup>(</sup>٧) نِ أَ، ب: يدك.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بالتأدية، والمثبت من: أ، ب.

استحفظته من ودائع التبليغ، وهو على مدرجة مستغاث<sup>(١)</sup> المسلمين بإمامهم، ولا تعزل إلاّ عَنْ خيَانَة، ولا تقلد إلاّ لكفاية<sup>(٢)</sup>

وإن أخذت مالاً<sup>(۱)</sup> من جهة فوضعته في غير مستحقّه أضعت القلوب، وتولّدت النّدامة، وأعلم أنّه قلّ<sup>(1)</sup> رجل أصاب من الحال<sup>(\*)</sup> ما لم يكن أمله ليبلغه، إلاّ من طلب الرّاحة من ذلّة الخدمة إلى عزّ الاختدام؛ فلتكن عطاياك بقدر الاستحقاق، [وعند الوجوب، ومتفرّقة الأوقات]<sup>(۱)</sup> في سهل الخروج عند الإعطاء؛ فإنّ الإفراط والتّقصير لقاحان نتاجهما الفتنة، وإنّما سُمِّيَ العدل عدل: لاعتدال الطّبائع عليه (۲)

وكان يقول: قليلُ السّفه (^) يَمحو كثير الحلم، وأَدْنَى الانتصار يُخرج (+) من فضل الاغتفار، وعلى طالب المعروف المعذرة عند الامتناع، والشّكر عند الاصطناع، وعلى المطلوب إليه تَعجيل الموعود، والإسعاف بالموجود (١٠٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: يغيث، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: الاكتفايه.

<sup>(</sup>٣) في ب: المال.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أقل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: المال.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ومفترقات وعند وجوب الأوقات، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: السفيه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: تخرج.

<sup>(</sup>١٠) لم أحده في المصادر الأخرى.

وذكر تُمامة (١) بن أشرس: أنّ المأمون [تفرّد] (٢) يوماً ببعض تصيّده، فانتهى إلى بعض بيوت البادية فرآى صبيّاً يَضْبِطُ قِرْبَةً، وقد غلبه وِكَاوُها، وهو يقول: يا أَبَتِ اشْدُدْ فآها، فقد غلبنِي [فوها] (٣)، لا طاقــة لِي بفيها.

قال: فوقف عليه المأمون، فقال: يا صبِيّ ممَّن تكون؟! قال: من قُضاعة، قال: من أيّهما؟ قال: من كلب. قال: [وإنّك](أ) لمَن الكلاب! قال: لمن المناهم، ولكنّا قَبِيْلٌ نُدْعَى كُلّيباً. قال: فَمن أيّهم أنت؟ قال: من بني عامر. قال: من أيّهما؟ قال: من الأجداد، ثم من بني كنانة.

قال (٥): فمن أنت يا خالي؟ فقد سألتني عن حسبي؟ قال: ممَّن تبغضه نزار تُبغضُهُ العرب كلّها. قال: فأنت إذاً من نزار؟ قال: أنا ممَّن تبغضه مضر كلّها] (١) قال: كلّها. [فأنت إذاً ممَّن مُضَر. قال: أنا ممَّن تبغضه مضر كلّها] (١) قال: فأنت إذا من قريش؟ قال: أنا (١٣٣ /ب) تبغضه قريش كلّها.

<sup>(</sup>۱) هو: نُمامة بن أشرس، أبو معين النّميري، أحد المُعْتَزِلة البصريَّين القائلين بخلق القرآن حَلِّ مُنَزِّله سبحانه، ورد بغداد، وانصل بحارون الرّشيد ثم المأمون، مات سنة (۲۰۳/هـ). الخطيب البغداديك تاريخ ۱٤٥/۷–۱٤۸، والذّهبي: سير ۲۰۳/۰-۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تفرض، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فاؤها، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأيك، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) (قال) ساقطة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) (أنا) سقط من: أ، ب.

قال: فأنت إذاً من بني هاشم.

[قال: أنا ممَّن تحسده بنو هاشم كلّها] (۱)، قال: فأرسلَ [فم] (۲) القربة، وقام إليه؛ فقال: السّلام عليك با أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته، وضرب بيده إلى شكيمة (۲) الدّابّة، وهو يقول:

مأمون ياذا<sup>(1)</sup> المتنر<sup>(0)</sup> الشريفة وصاحب الكتيبة الكثيفة هل لك في أرجوزة ظريفة أظرَف مِنْ فقه أبي حنيفة لا والذي أنت له خليفة ما ظُلمَتْ في أرضنا ضعيفة عاملُنا<sup>(1)</sup> مُوْنتَهُ خفيفة وما جَنَى فضلاً على الوظيفة فالذّئب والنّعجة في سقيفه واللّص والتّاجر في قطيفة قل سار فينا<sup>(٧)</sup> سيرة الخنيفة<sup>(٨)</sup>

فقال له المأمون: أحسنت، [يا فَرْخَ عمّه](١)؛ فأيّهما أحبّ إليك

<sup>(</sup>١) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إلى، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الشَّكيمة في اللَّجام: الحديدة المعترضة في فم الفرس، التِي فيها الفأس. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ١٩٦١/٥، (شكم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بذي، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: الحسن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عالمنا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: فيها.

 <sup>(</sup>٨) ورد هذا الشُعر في تاريخ الطَّبري ١٥٥/٨، وابن الأثير: الكامل ٢٢٩/٥، منسوباً
 إلى رجل من بني تَميم، أنشده بين يدي المأمون.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: يا فرج، والمثبت من: أ، ب.

عشرة آلاف درهم مُعجّلة، أو مئة ألف مؤجّلة، قال: بل أَأخّركَ يا أمير المؤمنين. قال: فما لبث حتّى (١) أقبلت الفرسان، فقال: الحملوه، فمضى به حتّى كان أحد مُسامريه.

ولَمّا قتل المأمون [إبراهيم] (٢) بن محمّد بن عبد الوهّاب المعروف بابن عائشة من ولد العبّاس بن عبد المطلب، وصلبه وهو أوّل مَن صُلبَ من بنِي العبّاس، وقَتَلَ معه [محمّد بن إبراهيم] (٦) الإفريقيّ سنة تسع ومائتين، تَمَثّل المأمون بهذا البيت:

إنَّما النَّار في أحجارها (١) مُسْتَكَّنَّةٌ متَّى يُهِجُّها قادح تتضرَّم (٥)

إبراهيم بن محمّد بن عبد الوهّاب بن إبراهيم الإمام، خرج على المأمون، وسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي، وظفر به المأمون سنة: (٢١٠هـ)؛ فقتله. الطّبري: تاريخ ١٠٣، ٢٠٣، ٢٠٣، وابن الأثير: الكامل ٢٠٨/٥، ٢٠٩،

(٣) في الأصل، وأ، ب: إبراهيم بن محمد، والتصويب من: تاريخ الطّبري ٦٠٢/٨
 وهو: محمد بن إبراهيم بن الأغلب، كان من قواد الأمين، قتل سنة: (٢١٠هـ).
 الطّبري: تاريخ ٨/٤٧٨، ٢٠٢، ٣٠٣.

الإفريقي: نسبة إلى إفريقية، وهو بلدة كبيرة معروفة في بلاد المغرب. ابن الأثير: اللَّباب ٧٩/١.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: أن.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: أحجارنا.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره المسعودي: ٣٥/٤، باختلاف يسير. وذكره باختصار ابن طيفور: بغداد ص١٠٠، ونسب البيت إلى مسلم بن الوليد.

قال محمّد بن جعفر (۱) الأنماطي: قعدنا يوماً مع المأمون للغذاء، فوضع على مائدته (۱) أكثر من ثلاثمائة لون، كلّما وُضِعَ لونٌ نظر المأمون إليه؛ فقال: هذا نافعٌ لكذا، وضارٌ لكذا. فَمن كان صاحب بلغم فيتحنّب (۲) هذا اللّون، وأشار إليه. ومَن كان صاحب صفراء فليأكل [من] (۱) هذا اللّون، وأشار إليه. فما زالت تلك حاله في كلّ لون حتى رُفعَتِ الموائد، فقال له يَحيَى [بن أكثم] (۱): يا أمير المؤمنين! إنْ خُضْنا في الطّبّ، فأنت [جالينوس] (۱) في طبّه.

أو في<sup>(٧)</sup> النّجوم؛ فأنت هرمس في حيلته.

أو في الفقه؛ فأنت عليّ بن أبي طالب ﴿ فَيُجْهُمْ فِي علمه.

وإنْ ذُكرَ السَّحاء؛ فأنت حاتم في صفَّته.

فإنْ ذكرت صدق الحديث؛ فأنت أبو ذرّ الغفاري و في صدق المحته.

أو الكرم؛ فأنت كعب(٨) بن أمامة.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الحُلْفاء للسيوطي ص١٦: محمد بن حمص الأنماطي، والأنماطي: نسبة إلى بيع الأنماط، وهي الفرس التي تبسط. ابن الأثير: اللباب ٩١/١.

<sup>(</sup>٢) (مائدته) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: فليتحنّب.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: جنوت، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وفي. والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) لم أجد له ترجمة.

أو الوفاء؛ فأنت (١) [السموأل بن عاديا] (٢) في فعله.

فسُرَّ المأمون بمذا الكلام، وقال: يا أبا محمّد! إنَّ الإنسان إنَّما فُضِّلَ على غيره بعقله، ولولا ذلك لَمْ يكن لَحْمٌ أَطْيَب من لَحمٍ، ولا دمُّ أطيبَ من دم<sup>(۲)</sup>

وحدث محمد (<sup>1)</sup> بن الغازي قال: كنتُ مع المأمون بالشّام، فاحتاج إلى الفُصّد، فقال له الأطباء: يا أمير المؤمنين! إنّ [البلد] (<sup>0)</sup> بارد. فقال: لا بُدَّ لِي منه، ففصده سحائل (<sup>1)</sup> المتطبّب. والأطباء حضور، فراموا إرسال الدّم، فلم يقدروا؛ فإذا العِرْق قد النحم، فشدّوا الرّباط، فطهر الجُرح و لم ينفجر منه شيء ومعنى طهر: رتب-، فقال له المأمون: قد عقرتَنِي، خلّ ينفجر منه شيء وأقبل [بخيشيتوع] (<sup>(۷)</sup> المتطبّب وابن مسويه (<sup>(۸)</sup>)، فقال لهم: ما ترون؟

<sup>(</sup>١) (أبو ذرّ الغفاري مَشْهَه في صدق لهجته. أو الكرم؛ فأنت كعب بن أمامة. أو الوفاء؛ فأنت)، هذه الفقرة ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: السّمئل بن عاد، والتصويب من: أ، ب.

السَّموأل بن حيا بن عادياء اليهودي صاحب نّيماء، يُضرب به المثل في الوفاء.

ابن حبيب: المحبر ص٣٤٩، وابن دريد: الاشتقاق ص٤٣٦.

 <sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكره الزّ مخشري: ربيع الأبرار ١٢٤/٤، والسّيوطي: تاريخ الخلفاء ص:
 ٣١٥، ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) لم أنوصُل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٧) التَّكملة من: أ، ب، ولعلُّ صوابه: بختشيوع.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: وابن موسية، والمثبت من: أ، ب. وفي ربيع الأبرار ١٢٦/٤: ابن ماسويه.

قال [الرتبان بن الصّلت] (\*): بعث لِي العضل بن سهل (۱) - كاتب (۷) المأمون ووزيره - ذات ليلة؛ فأمرني بِحضور الدّار والمقام فيها إلى وقت خروجه من عند المأمون، فحضرتما بعد صلاة العنمة، فأقمت بما إلى أن خرج وقت السّحر فلقيته (۸) وبين يديه خرائط كثيرة [محمولة] (۹)؛ فقال

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: أ.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فشهد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وجنيلوس، والتصويب من: أ ب.

جالنيوس طبيب يونانِي، اشتهر في فنِّي التشريح والمعالجة. ولد سنة: (١٣٠م) ومات سنة: (٢٠٠م)، وله (٧٠) سنة. البستاني: دائرة المعارف ٢٥١/٦-٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ذكره الزّعشري: ربيع الأبرار ٢٦/٤، باختلاف في بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الرّياني بن الطّت، والمثبت من: أ، ب، و لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٦) في ب: إسماعيل.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: كتاب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فالقيته، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: مملوءة، والمثبت من: أ، ب.

لِي: أَصَلِّيتَ اللَّيلة صلاة اللَّيل؟ قلت: نعم. فقال لِي<sup>(۱)</sup>: [لكنِّي]<sup>(۱)</sup> ما صلّيتُ، فَكُن هاهنا إلى أنْ أَصَلِّي، فصلَّى، ثم [انتقل من صلاته]<sup>(۱)</sup> فدعاني، فقال: أتدري ما هذه الخرائط؟ قلتُ: لا. قال: هذه تُمان وستون خريطة وردَت في هذه اللّيلة، وقرأتُها وأحبتُ عمّا فيها بِحَطِّي، فدعوت له بحسن المعونة والتّوفيق<sup>(1)</sup>

(مدّة خلافته، ومكان وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه) (<sup>(۵)</sup>:

وكانت خلافة المأمون إحدى وعشرين سنة، منها أربعة عشرة شهراً كان يُحارب فيها أخاه محمّد [الأمين](١)

وقيل<sup>(۷)</sup>: سنتان وخمسة أشهر<sup>(۸)</sup>

وكان أهل خراسان في تلك الحروب يُسلَّمون عليه بالخلافة، ويُدْعَى له على المنابر في الأمصار والحرمين والكُور والسَّهْل والجَبَل، ممّا حَوَاه له طاهر بن الحسين وغلب عليه.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: قال.

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: انفتل مولاه، وفي أ: انفتل في صلاته، والمتبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) النّصويب من: أ، ب، وفي الأصل: المأمون. والخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ٤/٤.

<sup>(</sup>٧) ذكره المسعودي: مروج الذهب ٤/٤.

<sup>(</sup>٨) (وقيل) ساقطة من: ب.

ويُسَلَّم على محمَّد الأمين مَن كان ببغداد خاصَّة (١)

وتوفِّي [بالبَدَنْدون]<sup>(۲)</sup>، على عين القشيرة<sup>(۲)</sup>، يخرج منها هذا النّهر المعروف [بالبدندون]<sup>(1)</sup> حين انصرف من غزاته.

وحُمل إلى طرسوس، ودُفن بها عن يسار المسجد، وذلك يوم الخميس لسبع عشرة ليلة خلت من رجب سنة نمان عشرة ومائتين، وهو ابن تسع وأربعين سنة (٥).

وقيل: ابن ثمان وأربعين<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بالبدنود، والمثبت من: أ، ب.

وكذا في تاريخ الطّبري ٦٤٦/٨، والتّنبيه والإشراف ص٥١٥، وتاريخ بغداد ١٩٢/١٠

وعند ياقوت: بَذَندون: بفتحتين، وسكون النّون، ودال مهملة: قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد النّغر، مات بما المأمون، معجم البلدان ٣٦١/١، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: على حين العشرة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بالبدنود، والتّصويب من: أ، ب. والخبر عند المسعودي: مروج الذهب ٤/٤.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذَّهب ٤/٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره الخطيب البغدادي: تاريخ ١٩١/١٠، وابن قدماق: الجوهر الثَّمين ص١١٠.

# خبر المعتصم<sup>(١)</sup>:

(اسمه، وكنيته، ولقبه، وخبر أمّه)<sup>(۲)</sup>:

هو: محمّد بن هارون الرّشيد.

يُكُنِّي: أبا إسحاق(٢)

ولقبه: المعتصم بالله(١).

أمّه: أمّ ولد تُسَمَّى: [ماردة]<sup>(٥)</sup> ابنة شبيب<sup>(١)</sup>، وكانت أحظى النّاس عند الرَّشيد<sup>(٧)</sup>. كان إذا لم يصل إليها يوماً ماً، وجّه إليها ألف دينار مكان ذلك، فولدت المعتصم في الخُلْد ببغداد<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ، ب: المعتصم.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة: المعارف ص٣٩٢، واليعقوبي: تاريخ ٢/٥٧٤، والمسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٥٢، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٠/٥، والخطيب البغدادي: تاريخ ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: النَّقات ١٨/٢.

<sup>(°)</sup> في الأصل: مرضات، والتصويب من: أ، ب. وانظر: المعارف لابن قتيبة ص٣٩٢، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٣.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذُّهب ص١٤٦/، ومحيي الدُّين بن العربِي: محاضرة الأبرار ٤٣.

<sup>(</sup>٧) السّبوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى. إلاّ أنّ الطّبري في تاريخه ١١٩/٩، ذكر ولادة المعتصم بقصر الخلد. وكذا عند الخطيب البغدادي: تاريخ ٣٤٢/٣.

(بیعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع له يوم توفِّي أخوه المأمون [بالبدندون]<sup>(۲)</sup>، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وشهرين، وجرى بينه وبين العبّاس بن المأمون حينئذ تنازعٌ في المجلس، ثم بايع له العبّاس<sup>(۲)</sup>

وكان جمهور القوّاد والأحناد ينتظرون خروج العبّاس بن المأمون ليبايعوه (أ)، فخرج الخبر إليهم بأنّه قد بايع لأبي إسحاق، فصاح الجند وضجّوا، وقالوا: لا نرضى (أ) إلاّ العبّاس بن المأمون، فقال له أبو إسحاق: اخرج إلى النّاس وأعلمهم (أ) أنــك قد بايعت على محبّتك. فخرج إليهم، فقال (أ) لهم: ما هذا الخطب؟ (أ)، [قد] ((1) بايعت عمّي، فافترقوا ((1)

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بالبذنود، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ٤٦/٤.

<sup>(1)</sup> في الأصل: يبايعونه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نرضو، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١) (إلا) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: فاعلهم.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: وقال.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الخطاب، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) التصويب من: ب، وفي الأصل: قال، وفي ب: قا.

<sup>(</sup>١١) أورد هذا الخبر بألفاظ متقاربة ابن العمراني: الإنباء ص١٠٤.

وقد نفذت الكتب بالبيعة إلى الأمصار، وقُدِمَ المعتصم بغداد سنة ثمانِي عشرة ومائتين، في مستهل رمضان (١)، ونزل بالرّصافة؛ ففرّق في أهل [١٣٤/ب] بيته ثلاثين ألف درهم.

#### وصفته:

أبيض، مشوب (٢) بحمرة، أصهب (٣)، مربوع (٤)، حسن الجسم والعينين، طويل اللّحية، شديد البُدُن، يحمل ألف رطل، ويمشي بها خُطُوات، وكان شجاعاً (٤)

### وزيره وكاتبه:

الفضل<sup>(٦)</sup> بن مروان.

<sup>(</sup>١) راجع ابن تتيبة: المعارف ص٣٩٢، والطّبري: تاريخ ٦٦٧/٨، والمسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: مشربا.

<sup>(</sup>٣) الصّهب: حمرة أو شقرة في الشّعر. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٦، (صهب).

<sup>(</sup>٤) في أ،ب: مربوعاً.

 <sup>(</sup>٥) امن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٧٠، وابن الطّقطقي: الفخري ص٢٢٩
 وورد باختصار عند الطّبري: تاريخ ١١٩/٩، والمسعودي: التّنبيه والإشراف ص٤٥٥، والذّهبي: سير ٢٩١/١٠.

<sup>(</sup>٦) هو: الفضل بن مروان بن ماسرخس، وزير المعتصم، توفّي سنة (٢٥٠هـــ)، عن (٨٠) سنة. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤/٥١-٤٧، وابن تغري بردي: النّجوم الزّاهرة ٣٣٢/٢.

حاجبه:

محمّد بن حمّاد(١)

وقاضيه:

أحمد بن [أبي دؤاد](٢) الإيادي، وكان قُدُ غلب عليه.

وصاحب جيوشه:

[الأفشين التّركي](٢)

وصاحب سرجه:

وصيف<sup>(؛)</sup> التّركي، مولاه.

وصاحب شرطته:

إسحاق (٥) بن إبراهيم.

نقش<sup>(١)</sup> خاتمه:

<sup>(</sup>١) في التّنبيه والإشراف ص٣٥٦، والعقد الفريد ١٢١/٥) محمّد بن حمّاد بن دُلْقُش.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وأ، ب: داوود، والتصويب من: مصادر ترجمته.

أحمد بن أبي دؤاد الفُرَج بن حرير، أبو عبد الله القاضي الإيادي، وليّ قضاء الفضاة للمعتصم والواثق، ولد سنة (١٦٠هــ)، وتوفّي سنة (١٤٠هــ). وكيع: أخبار القضاة ٢٤١/٣هــ). والخطيب البغدادي: تاريخ ١٥٦-١٤١/٤

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الأشفين الرّكتي. والتّصويب من: أ، ب.

واسمه: خيذر. وقيل: حيدر بن كاوس الأشروسني، من كبار قواد المعتصم، عقد له المعتصم في قتال بابك الخُرَمِي فهزمه، ثم علم المعتصم خيانة الأفشين، فقبض عليه وحبسه حتى مات سنة (٢٢٦هـ). راجع: الطّبري: تاريخ ١١/٩، ١٠٤، ١١١،

<sup>(</sup>٤) لم أحد له ترجمته.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجمته.

اعتصمت بالله(٢)

ونقش طابعه:

أسأل (٢) الله يعطيك.

[وقيل](1): إذا [نُصِرَ الهوى بَطُلَ الرَّأي](٥)

وكان ذا بأس وشهامة وجزالة، عادلاً في أحكامه، مُظَفّراً في أيّامه، لم يشرب النّبيذ، لكّنه كان يجلس مستتراً لاستماع الغناء، وكان يُحبّ عمارة الأرضين والبناء.

وكان يقول لوزيره محمّد<sup>(۱)</sup> بن عبد الملك الزّيّات: إذا وجدت موضّعاً متّى انفقت فيه عشرة دراهم ارتفع فيه بعد سنة أحد عشر درهماً فلا تستشرنِي فيه (۷).

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ونقش.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: سل، وعند ابن العمرانِي: الإنباء ص، ١١، نقش خاتمه: سل الله يعطيك. وانظر: محاضرة الأبرار ص٤٣.

<sup>(1)</sup> التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: انصرف الهو، يصل الرّأي، والتّصويب من: أ، ب.

وأورد السَّيوطي هذا في تاريخ الخلفاء ص٣٣٧، ولكَّنه ذكر أنَّه قول للمعتصم.

<sup>(</sup>٦) محمّد بن عبد الملك بن أبان، أبو جعفر المعروف بابن الزّيات، استوزره المعتصم والواثق، مات سنة (٢٣٣هــ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٣٤٣-٣٤٣، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٩٤/٥-٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ٤٧/٤.

وله غزوات عظيمة [في الروم]، وهو فتح عمّورية (١)، وهو آخر ملك غزا أرض الكفر بنفسه.

وكان أُميًا لا يقرأ ولا يكتب؛ لأنّه كان في المكتب يقرأ<sup>(۲)</sup> وهو صغير فمات له غلامٌ صغيرٌ كان يقرأ معه، فعزّاه فيه أبوه هارون الرَّشيد؛ فقال له: قد استراح من المكتب، ليتَني كنت عوضاً منه. فقال له أبوه (۳): والله لا دخلتُهُ بعد اليوم أبداً، فخرج أُميًا (۱)

ووصله يوماً من بعض عُمّاله كتابٌ يقول فيه: مُطِرنا مَطَراً كَثُر<sup>(د)</sup> عنه الكلأ؛ فقال الفضل: لا عنه الكلأ؛ فقال الفضل: لا أدري.

وكان عامِيًا مثله. فقال ما شاء الله خليفة أُمِّيٌّ وكاتبٌ أُمِّيٌّ! وأنشد:

<sup>(</sup>۱) عَمُورية: مدينة في بلاد الرَّوم فتحها المعتصم سنة: (۲۲۳هـ). ياقوت: معجم البلدان ۱۸۸۶، وانظر: خبر فتح عمّورية عمد الطّبري: تاريخ ۲۸۰-۷۰ وابن کثير: البداية والنّهاية ۲۸۶-۲۸۸

<sup>(</sup>٢) في ب: يرا.

<sup>(</sup>٣) (هارون الرَّشيد؛ فقال له: قد استراح من المكتب، ليتَنِي كنت عوضاً منه. فقال له أبوه)، هذه الفقرة ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٤) روى مثله الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٣٤٣/٣، وابن العمراني: الإنباء ص٦٠٦، ١٠ دا، ١٠٩٥/١، والذّهبي: سير ٢٩١/١، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٩٥/١، ونقله السّيوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٣٤، عن الصّولي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كثيراً، والتصويب من: أ، ب.

عَلَيّ بكاتبِ لَين رشين (١) ذكي في شمائله حراره تُناجيه (١) بطرفك (٢) من بعيد فيعلَمُ ما بنفسك بالإشاره

وقال: انظروا مَنْ بالباب فأدخلوه -فوجدوا محمّد بن عبد الملك الزيّات، وكان من اهل الأدب البارع والذّهن التّاقب والفّهم الرّائع، فسأله عن الكلأ ما هو؟ فجعل يصف له الكلأ من أوّل إقباله إلى آخر استكماله، فأعْجبَ به، واستكتبه (١)

ولَمَّا نَكَبَ المعتصم كاتبه الفضل بن مروان، جلس يوماً وزيره أحمد (٥) بن عمّار بين يديه يقرأ القصص فمرّت:

لا تُعجبنَّ فما للدَّهر<sup>(۱)</sup> من عجب ولا من الله من حصن ولا هرب يا فضلُ لا تجزعن ممَّا ابتُليتَ به مَنْ خاصم الدَّهر جثَّاه (۱۸ على الرَّكب كم من كريم نشا في بيت مُكرمة أتاك مُختنقاً بالهم والكَرْبِ أوْليتَه منك إذلالاً ومَنْقَصَةً فخاب منْك،ومِنْ ذي العَرْشِ لم يَخب/[١٣٥]

<sup>(</sup>١) في ب: وثيق.

<sup>(</sup>٢) في ب: تنجايه.

<sup>(</sup>٢) في أ: بطرفا.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر أورده ابن خلكان: وفيات الأعيان ٩٤/٥، ٥٥، دون الشّعر، وباختلاف لفظي كبير.

 <sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن عمّار بن شاذي، أبو العبّاس، وزير المعتصم، توفّي بالبصرة سنة
 (٨٣٢هــــ). الذّهبي: سير ١٦٥/١١.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: في الدّهر.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: جاثاه.

وكم وثبت على قوم ذوي شرف فما أحرَّجت من زُوْرٍ ومن كذب خُنْتَ الإمام وهذا الخلق قاطبة وجُرْتَ حتّى أتاك الدَّهر بالعجب جمعت شتّى وقد أدّيتها كُملاً لأنتَ أحسر من حمالة الحطب فدعا المعتصم بصاحب القصة، فلم يُجب، فقال المعتصم: والله لولا أجاب لأنْصَفْتُهُ منه (۱)

وقال دعبل بن عليّ الخزاعي في الفضل بن مروان:

نصحت فأخلصت النصيحة للفضل ألا إن في الفضل بن يُحيى لعبرة وفي ابن الرّبيع الفضل للفضل عبرة وللفضل في الفضل بن سهل مواعظ قصدت لفضل بالمسلمين باسمه ونبهته بالقول من سنة (١٠) الكرى إذا ذكروا يوما فقد صرت رابعاً لأنك قد أصبحت بالملك قائماً فلا تَأْلُ جهدي في اعتماد صنائع

فقلتُ فسرّحت (٢) المقالة للفضل لو اتعظ الفضل بن مروان بالفضل (٢) إذا فكّر الفضل بن مروان في الفضل لو اعتبر الفضل بن مرون بالفضل من الوزراء السّابقين ذوي الفضل ليفعل أفعالاً تدلّ على الفضل ذكرت بقدر السّعي منك إلى الفضل وصرت مكان الفضل والفضل والفضل والفضل الفضل

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فصرحت.

<sup>(</sup>٣) في ب: في الفضل.

<sup>(</sup>٤) في أ: سنن.

وقيل: إنّ عبد الله بن الحسن (٢) الأصبهاني كتب بين يدي المعتصم إلى خالد (١) بن يزيد بأنّ أمير المؤمنين يُنفُخ منك في غير فحم، ويُخاطب أمراً غير ذي فهم، فقال ابن (٥) الزيّات: جعلت أمير (١) المؤمنين ينفخ الزّق كأنه حَدَّاد، ومَزَّقَ الكتاب. فلمّا كان في بعض الأيام كتب ابن الزيّات إلى عبد الله بن طاهر: أنت تجري أمرك على الأرجح، فاربح الأرجح أفالأربح] (١) لا تسعى بنقصان، ولا تُميل برُجُحان -فقال الأصبهاني: قد أظهر الله مِنْ سَخَافة لفظه ما دلّ على رجوعه إلى صناعته بذكر ربح السّلع، ورجحان الميزان، ونقصان المكيل (١) [والحسران] (١) فضحك السّلع، ورجحان الميزان، ونقصان المكيل (١) [والحسران] (تا فضحك المعتصم، وقال: ما أسرع ما انتصفت، فحقدها عليه ابن الزيّات [حتّى

<sup>(</sup>١) في أ، ب: كان.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ذكره صاحب الأغانِي ٢٠/٢٠، (طبعة دار الكتب المصرية)، وهو في ديوان دعبل ص١٢٩، (تحقيق: محمّد نجم).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الحسين.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في ب: أن.

<sup>(</sup>٦) (أمير) تكررت في: ب.

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من: أ، وفي ب: أرجح.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: الكيل.

<sup>(</sup>٩) التصويب من: أ، ب، وفي الأصل: الخرصان.

نبکه]<sup>(۱)</sup>

(فتنة خلق القرآن)<sup>(۲)</sup>:

وكان المعتصم مع خلاله الحميدة وأفعاله السَّديدة قد أغواه الشَّيطان/، وقال بخلق القرآن<sup>(۱)</sup>، وحمل النّاس عليه، وندهم [١٣٥/ب] بالسّيف إليه، وضربهم بالسّياط<sup>(1)</sup>، وبلغ به الحدّ في ذلك والاغتباط أن يضرب الإمام أبا جعفر<sup>(٥)</sup> أحمد بن حنبل، فأحضره في شهر رمضان

راجع تفصيل هذه الفتنة، وما جاء في محنة الإمام أحمد: الطّبري: تاريخ ٦٣١/٨-٦٤٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٧٢/١٠-٢٧٤، ٣٣١، ٣٣٢.

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: أ، ب، ولم أعثر على هذا الخبر عند غير المؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌ من المحقّق.

<sup>(</sup>٣) كان المأمون أوّل من دعا إلى القول بنعلق القرآن سنة (٢١٨هـ). حين استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحقّ إلى الباطل، وزيّنوا له القول بنعلق القرآن، ونفي الصّفات عن الله يُجُلّق، وكان دلك في آخر عمره قبل موته بشهور وقد خرج إلى طرسوس لغزو الرّوم، فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يُمتحن القضاة والمحدّثين بالقول بنحلق القرآن، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي أصر على الامتناع من القول بذلك؛ فبعث به إسحاق بن إبراهيم مع غيره من العلماء إلى الخليفة، وهو بطرسوس، فلمّا كانوا ببعض الطريق بلغهم موت المأمون فَرُدُوا إلى بغداد. ثم وكي المعتصم، وسار على عقيدة سلفه المأمون، فأودع الإمام أحمد السّجن نحواً من ثمانية عشر شهراً، ثم أخرجه إلى الضّرب بين يديه.

<sup>(</sup>٤) في ب: بالسيطاط.

<sup>(</sup>٥) لم أحد هذه الكنبة في المصادر الأخرى، وإنّما المشهور في مصادر ترجمته بأبي عبد الله. انظر: ابن سعد: الطّبقات ٣٥٤/٧، والخطبب البغدادي: تاريخ ٢١/٤، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٦٣/١، ٦٥.

وضربه نحو الثّلاثين<sup>(١)</sup> سوطاً، نفعه الله وأعظم أجره وجعلها له كفارةً للذّنوب.

وكان المعتصم يُدعى المُثَمَّن؛ لأنّه وُلِدَ في شعبان وهو ثامن شهر السّنة، سنة ثمانين ومئة، وهو ثامن خلفاء بني العبّاس، وولِي سنة ثماني عشرة ومائتين، وله ثمان وثلاثون (٢) سنة، وكانت خلافته ثُماني سنين وثمانية أشهر، وخلّف ثمانية من البنين ذكوراً، وثُماني بنات، وغزا ثُماني غزوات، وترك في بيوت الأموال ثُمانية آلاف دينار، وثَمان مائة ألف ألف درهم (٢)

وتوفّي يوم الخميس لثماني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة سبع وعشرين ومائتين [بُسّر مَنْ رأى] (١) على دجلة في قصره المعروف بالخافقان (٥)، وهو ابن ستّ وأربعين سنة وعشرة أشهر (١)(٧)

<sup>(</sup>١) في مروج الذَّهب ٥٢/٤، ثمانية وثلاثين سوطاً.

<sup>(</sup>٢) في ب: وثلاثين.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكره المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٥٤، ٣٥٥، والخطيب البغدادي: تاريخ ٣٤٢/٣، وابن ظافر: أحبار الدّولة المنقطعة ص١٧٥، وابن الطقطقي: الفخري ص٢٢٩، والسّيوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٣٤، عن الصّولي.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الخفقان، والمثبت: من: أ، ب، وفي مروج الذُّهب ٢٣/٤: بالخاقانِي.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٤٥٤.

 <sup>(</sup>٧) في أ، ب: إضافة: فكان طالعه التّنين في كلّ شيءٍ. وفي تاريخ الحلفاء للسّبوطي ص٣٣٤، وطالعه العقرب، وهو نُامن برج.

خبر الواثق بالله(<sup>(1)</sup>:

(اسمه، وكنيته، ولقبه، واسم أمّه)<sup>(۲)</sup>:

هو: هارون بن محمّد المعتصم.

یُکنَّی: أبا جعفر<sup>(۱)</sup>

ولقبه: الواثق بالله(؛)

أمّه: أم ولد رومية اسمها قراطيس<sup>(د)</sup>.

(بيعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع له [بِسُرَّ مَنْ رأى](٢) يوم تُوفِّي أبوه المعتصم، وهو ابن إحدى وثلاثين سنة وتسعة أشهر<sup>(٨)</sup>

(صفاته)<sup>(۹)</sup>:

وكان أبيض، جميلًا، تلعوه حُمرة ربعة، حسن الجسم، كَتْ اللَّحية،

<sup>(</sup>١) في أ: الواثق، والعنوان ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦١، ومروج الذّهب ٢٥/٤، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي: النُّقات ٤٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذَّهب ٢٥/٤، والأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بالسّر، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) المسعودي: مروج الذَّهب ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٩) عنوانٌ حانِبِيٌّ من المحقَّق.

[ضخم] (۱) الوجه، عريضه، كبير الهامّة، في عينه اليُمْنَى نُكتة بيضاء خفيفة، وفي وجهه خيلان، وأثر جدري (۲)

حاحبه:

إيتاخ (٦) التّركي، ثم وصيف مولاه (١)، ثم أحمد بن عمّار (١).

ووزيره:

محمد بن عبد الملك الزيّات(١)

وكاتبه:

محمّد<sup>(۷)</sup> بن فَرَج، وزير أبيه.

وقاضيه:

قاضي أبيه، أحمد بن أبي دؤاد<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: ارخم، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) ورد بعض هذه الصّفات عند: الطّبري: تاريخ ١٥١/٩، والمسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦١، وابن كثير: البداية والإشراف ص٣٦١، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٢/٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) في ب: يتاخ.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦١، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٢/٥

<sup>(</sup>٥) في محاضرة الأبرار ص٤٣: أحمد بن عمارة.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦١، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٢/٥

<sup>(</sup>٧) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٨) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦١، وابن عبد ربّهن: العقد الفريد ١٢٢/٥.

وصاحب شرطته:

طاهر (١) بن عبد الله بن طاهر.

وصاحب حرسه<sup>(۲)</sup>:

إسحاق بن يُحيي (٢)

نقش خاتمه:

الله ثقة الواثق<sup>(1)</sup>

أولاده:

عمد [المهتدي] (°)، وعبد الله، وأحمد (١)، وإبراهيم، ومحمد (٧)

<sup>(</sup>۱) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، ولاه الواثق أعمال أبيه عبد الله بعد وفاته، ومنها: الحرب والشرطة، توفّي بخراسان في شهر رجب سنة (۲٤۸هـــ). الطّبري: تاريخ ۲۰۱۹، ۲۰۸، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) في أ: حرسته.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ اليعقوبي ٤٨٣/٢: إسحاق بن يُحبّى بن سليمان بن يُحيَى بن معاذ.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦١، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وأ، ب: المهدي. والتّصويب من مصادر ترجمته.

فهو عمّد المهندي الخليفة، كان إماماً فاضلاً، قُتِل سنة: (٢٥٦هـ). ابن قتيبة: المعارف ص٤٩، والخطيب البغدادي: تاريخ ٣٤٧/٣، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي: تاريخ ٤٨٣/٢، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٨٠، وقال الأربلي: أبو العبّاس أحمد كان عالماً فاضلاً. خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) هو محمّد (الأصغر)، أبو إسحاق. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٥٠.

وكان ذا كرم وجود وبذل الموجود (١)، مُحِبًا في الشراب، وسماع العود، متعطّفاً على أهل بيته، حنيناً على رعيّته. عظيم البطن، كثير الأكل، كاد أن (٢) يقرب فيه من أكل سليمان بن عبد الملك (٢).

وكان أشهى إليه الباذنجان، [فقال له أبوه يوماً أُقْلِلُ من أكل الباذنجان] (١٠) الباذنجان (١٠) الله تكون خليفة أعمى، فقال له: [قد تصدّقتُ بَصرِي] (١٠) على الباذنجان (١١)

وكثيراً ما كان يأكل الرّؤوس والأكارع من البقر، والهرايس<sup>(٧)</sup> وكان له عَدْلٌ<sup>(٨)</sup> في أحكامه، وصدق لَهجة في كلامه، ونفوذ في

<sup>(</sup>١) في أ، ب: للموجود.

<sup>(</sup>٢) (أن) سقط من: أ.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الصّفات بإيجاز عند المسعودي: مروج الذّهب ٢٦/٤ وهي من الأباطيل والتهم التي لا تليق تمقام الخلافة من ارتكاب المحرمات والجري وراء الشهوات من المآكل والمشارب وغير ذلك من سائر الملذات، ولا بأولئك الخلفاء البارزين ذوي الهمم العالية والنفوس العزيزة الذين تساموا بأنفسهم عن كل ما يهدم الدين أو يثلم الشرف والمروءة.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: صدقت لم يصبر، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) أورد هذا الخبر ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٣٠٠/٦، بألفاظ متقاربة.

 <sup>(</sup>٧) لم أعثر على هذا الخبر عند غير المؤلّف في المصادر التي رجعت إليها، ولا شك أن مصدره كتب الحكايات الشعبية التي هي أبعد ما تكون عن الأمانة والتوثيق لأنما تقوم أصلاً على الحكاية والأسطورة.

<sup>(</sup>٨) في ب: وعدو.

نقضه وإبرامه، إلا أنّه [غلب عليه] (١) قاضيه: أحمد بن أبي [دؤاد] (٢)، ووزيره: محمّد بن عبد الملك الزّيّات، فقلدهما أمره، وفوّض إليهما مُلكه (٢)

وقيل: إنّه رجع<sup>(؛)</sup> عن القول بخلق القرآن<sup>(°)</sup>

وفي أيَامه [كان] (١) حبيب بن أويس (٧) الطّائي الشّاعر، وهو القائل (٨):

ولا أبالِي وخير القول أصدقُه حقنت [لي]<sup>(١)</sup>ماء وجهِي أوحقنت دمِي/ [١٣٦]

<sup>(</sup>١) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: دواح، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: اليعقوبي: تاريخ ٢/٨٣/.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: راجع، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ ١٨/١٤، ونقله عن الخطيب ابن كثير: البداية والنّهاية ٣٠٩/١، وذكره الذّهبي: سير ٣٠٧/١، بدون إسناد.

<sup>(</sup>٦) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) هكذا ورد في المتن، وفي أغلب مصادر ترجمته: حبيب بن أوس الطّاني، أبو تمام، الشّاعر، شامِي الأصل، ولد في أيّام الرّشيد، وتوفّي سنة: (٢٢٨هـــ)، وقيل: سنة: (٢٣٢هـــ)، الخطب البغدادي: تاريخ ٢٤٧/٨-٢٥٢، والذّهبِي: سير ٢١/٦١-

<sup>(</sup>٨) في ب: يقول.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب.

وهو القائل:

ما جُودُ كَفَك إِنْ جادت وإِنْ بخلت من ماء وجهِي وإِن أخلقته عوض (١)

[قال سلام الترجمان] (١): رأى الواثق في منامه كأن قائلاً (١) يقول له: إِنَّ السَّدِ الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج فُتِح، فَدَعانِي ووجَّهَنِي، وقال لِي عاينه وأجبْنِي (١) بحبره، فضم (٥) [إلَيَّ] (١) خمسين رجُلاً، ووصلني بخمسة آلاف دينار، وأعطاني ديتي عشرة آلاف درهم، وأمر لكل رجلٍ من الخمسين بمائتي (٧) دينار، ورِزْق سنة، وأعطاني مائة (٨) بغل تحمل الزاد والماء، فشخَصْنا [مِن سُرَّ مَنْ رأى بكتاب] (١) الواثق إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب [أرمينية] (١٠)، وهو

<sup>(</sup>١) ذكر البيتان المسعودي: مروج الذُّهب ٢٧/٤، ٦٨، في خبرٍ طويلٍ.

والبيت الأوَّل عند الصَّولِي: أخبار أبِي تَمام ص٩٢، و لم أقف عليهما في الدَّيوان.

<sup>(</sup>٢) الزّيادة من: أ، ب، ولم أحد لهذا الرّاوي ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في ب: القائل.

<sup>(</sup>٤) في أ ب: وجأني.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وضم.

<sup>(</sup>٦) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: . عائة.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: مائتي.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: من السّر الذي رأى في منامه، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الرميلية، والتصويب من: أ، ب.

بتَفْليس<sup>(۱)</sup> في إنْفَاذنا، فأتيناه، [فكتبَ بنا إلى صاحب<sup>(۱)</sup> السّرير]<sup>(۱)</sup>، وكتب لنا ملك اللاّن إلى في وكتب لنا ملك اللاّن إلى فيلانشاه (۱)

وكتب لنا قِيْلانْشاه إلى طرخان (٢) ملك الخَزَرُ (٨) يوماً وليلةً حتى وجّه [معنا] (٦) خمسة أدلاء، فسرنا ستة وعشرين يوماً في مدن (١٠) خرّبة، فسألنا (١١) عن تلك اللهن، فعلمنا أنّها [المدن] (١١) التي كان يَأْجُوج

<sup>(</sup>١) تَفْليس بفتح أوّله وكسره: بلد بأرمينية الأولى، وهي قصية ناحية حُرزان قرب باب الأبواب، وهي مدينة قديمة، وقد افتتحها المسلمون في أيّام عثمان على ياقوت: معجم البلدان ٣٦/٣، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) (بنا إلى صاحب) تكرّرت في: ب.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: أ، ب، وصاحب السّرير: أو ملك السّرير: مملكة واسعة بين اللاّن وباب الأبواب. ياقوت: معجم البلدان ٢١٩، ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٤) في الأصل: السَّد، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) اللاَّن: بلاد واسعة في أطراف أرمينية قرب باب الأبواب مُجاورون للخَزَر. ياقوت: معجم البلدان ٥/٨.

<sup>(</sup>٦) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٧) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الحجر، والمثبت من: أ، ب.

والحَزَر: بلاد التّرك خلف باب الأبواب المعروف بالدّربند قريب من سدّ ذي القرنين. ياقوت: معجم البلدان ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٩) زيادةً من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ميدان، والمئبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فملنا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من: أ، ب.

ومأجوج جَرَّبوها، ثم صرنا إلى حصون بالقرب من الجبل الذي السدّ() في شعب منه، وفي تلك الحصون قومٌ () يتكلّمون بالعربية والفارسية، مسلمون يقرؤون القرآن لهم مكاتب () ومساجد فسألونا: من أين أقبلنا؟ فأحبرناهم: إنّا رُسَلَ أمير المؤمنين. فأقبلوا يتعجّبون ويقولون: أمير المؤمنين! فنقول: نعم. فيقولون: شيخ () هو أم شاب المقاب فقلنا: شاب فتعجّبوا أيضاً، وقالوا: أين يكون؟ قلنا بالعراق. في مدينة يقال لها: [سر من رأى] ()، فقالوا: ما سمنعا بهذا قط شم سرنا إلى بلد أملس () [ليس عليه خضراء] (م) وإذا بحبل () مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعاً، فإذا [عُضَادتان] (۱) مبنيّتان ممّا (۱۱) يلي الجبل من ناحية (۱۱) الوادي، فإذا [عُضَادتان] (۱۱) مبنيّتان ممّا (۱۱) يلي الجبل من ناحية (۱۱) الوادي،

<sup>(</sup>١) في الأصل: انسدوا، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: الفوم.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: كناتيب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: أشيخ.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فعجبوا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: صرمان، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بلاد أمليس، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: حبل.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: عضاضتان، والتّصويب من: أ، ب.

وعضادتا الباب: هما خشبتاه من جانبيه. الجوهُرِيّ: الصُّحاح ٥٠٩/٢).

<sup>(</sup>١١) في ب: من ما.

<sup>(</sup>۱۲) في أ، ب: من جنبُي.

عرض كلّ [عضادة] (١) خمسة (٢) وعشرون ذراعاً، الظّاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب، وكلّه بناء من حديد مُغيّب في نحاس من سُمك خمسين ذراعاً، وإذا دروند (٢) حديد طرفاه على العضادتين (١) [وطوله مائة وعشرون ذراعاً قد ركب على العضادتين] (١) في كلّ [واحدة] (١) مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة أذرع، وفوق الدروند بناء بتلك اللّبن من الحديد (٧) مُغيّب (٨) في النّحاس إلى رأس الجبل، وارتفاعه مدّ (١) البصر، وفوق ذلك شُرف حديد، في طرف كلّ شُرفة (١٠) قرنان يُنشيء (١١) كلّ واحد منهمنا على صاحبه، وإذا بباب [من] (١٢) حديد بمصراعين مغلقتين (١٢) عرض كلّ مصراع خمسون ذراعاً في ارتفاع خمسين ذراعاً، مغلقتين (١٦) عرض كلّ مصراع خمسون ذراعاً في ارتفاع خمسين ذراعاً،

<sup>(</sup>١) في الأصل: عضاضة، والتَّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: خمس.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على معنى هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: طرفه على العضاضتين، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من، أ، ب.

<sup>(</sup>٧) العبارة هنا مضطربة، وغير مفهومة، ولعلُّ صوابحا: بناء بكتل اللَّبن والحديد.

<sup>(</sup>٨) في ب: تغيب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: مدّة.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: شرف.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ينشر، والمثبت من: أ، ب.

ينشيء: يرتفع. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٦٨، (نشأ).

<sup>(</sup>١٢) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ملوقتين، والمثبت من: أ، ب.

في عرض خمسة أذرع، وقائمتاه في دائرة (١) على قدر الدّروند (١)، وعلى الباب قُفْل طوله سبعة أذرع [في غلْظ] (١) باع في الاستدارة، وارتفاع القفل من الأرض خمسة (١) وعشرون ذراعاً، [وفوق] (٥) القفل بقدر خمسة أذرع غَنْق طوله أكثر من طول القفل، وعلى القُفْل (١) مفتاح طوله ذراع ونصف وله اثنتي (٧) عشرة دكّانة (٨) كل واحدة أعظم من الهراوة، مُعلّق في سلسلة طولها نمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار (١)، والحلقة، المناسلة كحلقة المنجنيق.

وعَتَبَة الباب عشرة (١٠٠ أذرع بسط مائة ذراع سوى ما تحت [العضادتين] (١٠١)، والظّاهر منها خمسة أذرع –وهذا الذّراع كلّه بالذّراع السّوداء- ورئيس تلك الحصون يركب في كلّ جمعة في عشرة فوارس مع

<sup>(</sup>١) في أ، ب: دوارة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الدور، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: أ،ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: خمس.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: الغلق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وأ: اثنا، والتَصويب من: ب.

<sup>(</sup>٨) في أ: دندكة، وفي ب: ذنرنكة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أشير، والتّصويب من: أ، ب.

ومفرده: شبر. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٦٩٢/٢، (شبر).

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: عشر.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: العضاضة، والتصويب من: أ، ب.

كلّ فارس مرزبّة (١) من حديد فيها خمسون [مَنَا] (٢) فيضربون القُفلة (٢) بتلك المرازب ثلاث ضربات، فيسمع من وراء الباب الصّوت، فيعلم أنّ هناك حفظه، ويعلم أنّ أولائك [لم يحدثوا في باب] (٤) حدثاً، وإذا ضرب (٥) أصحابنا القفل وضعوا (١) آذاهم فيسمعون من داخل دويّاً (٧)

وبالقرب من هذا [الموضع]<sup>(۱)</sup> مدينة عظيمة تكون<sup>(۱)</sup> عشرة [فراسخ]<sup>(۱)</sup> في مثلها، ومع الباب بُرْجان، يكون كلّ [واحد]<sup>(۱)</sup> منهما مائتي ذراع، وعلى بابي هذين البرجين شجرتان، وبين البرجين عين عذبة وفي أحد البرجين آلة التي كان يُبنّى بها السّد، من قدور الحديد والمغارف، على كلّ (۱۲) دكّان<sup>(۱۲)</sup> أربع قدور مثل قدور الصّابون، وهناك بقيّة من

<sup>(</sup>١) في ب: ارزبه حديد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مائة، والنّصويب من: أ، ب.

والْمَنَا: رطلان. والجمع أَمْنَاء. الجوهَريّ: الصُّحاح ٢٢٠٧/٦، (منن).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: القفل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المحدث في العام، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ضربوا، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وضع، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: لمن داخل دربا.

<sup>(</sup>٨) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: يكون، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۲) (کل) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>۱۳) في أب: دنكندان.

لَبِن الحديد قد التزق بعضها ببعضٍ من الصّدا، واللّبِنَة فيها ذراع ونصف في مثل سُمّكِ شبْرٍ.

وسألنا مَنْ هنالك؟ هل رأوا مِنْ يأجوج ومأجوج أحداً؟ فذكروا أنهم رأوا مرّة عدداً(١) فوق المشرف(٢) فَهَبَّتْ ريح سوداء فألقتهم إلى حانبهم، وكان الرّجل منهم في رأي العين منْ شبر ونصف.

فَلُمَّا انصرفنا أَخَذَتْ بنا [الأدلاء] (٢) إلى ناحية خراسان، فسرنا إليها حتى خرجنا [خلف] (١) سمرقند بسبعة فراسخ، وقد كان أصحاب الحصون زودونا (١) ما كفّانا (١)، ثم سرنا (١) إلى عبد الله بن طاهر، فوصلني بمائة ألف درهم، [ووصل رجل كان معي بخمسة آلاف درهم] (٨)، ورجعنا [سُر مَنْ رأى] (١)، من (١٠) بعد خروجنا (١١) بثمانية وعشرين

<sup>(</sup>١) في الأصل: عدا، والمثبت من: أ،ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الشرف، وما أثبته من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الأعلى، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إلى، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: زودنا.

<sup>(</sup>٦) في أ: ما كافانا.

<sup>(</sup>٧) ن أ، ب: صرنا.

<sup>(</sup>٨) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: مسرورين، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) (من) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب: بعد خروجنا عنها.

شهراً(۱)

قال محمّد<sup>(۲)</sup> بن إسرائيل؛ ففرّق الواثق في أيّامه من الأموال في وجوه البرّ ببغداد وبسُرَّ مَنْ رأى، والكوفة، والبصرة، والمدنية، ومكّة<sup>(۲)</sup>

وعوَّض تُحَّاراً ببغداد بسبب الحريق الذي كان وقع في أسواق الكرخ<sup>(١)</sup> في سنة ثلاثين ومائتين، فذهبت أموالهم وافترقوا. وتصدّق<sup>(٥)</sup> على المساكين الذين بنى لهم الحظائر، وعلى اليتامَى الذين أقيمت لهم المكاتب<sup>(١)</sup> للتعليم خمسة آلاف دينار. فحَسُنَت أحوال التّحار، وبنوا أسواقهم بالجصّ والأجُر، وأبواب حوانيتهم من حديد. ومنع السُّوُل<sup>(٧)</sup> من السّؤال، وصار يجري عليهم النّفقة والكسوة<sup>(٨)</sup>.

ونال النّاس بالعراق غلاء شديد في سنة إحدى وثلاثين ومائتين، حتّى بلغ الكرّ من الدّقيق مائة دينار -والكر عند أهل العراق ستّون قفيزاً،

<sup>(</sup>١) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى أورد ابن كثير اختصاراً لهذه القصة في تفسيره ١٠٤/٣ من غير إسناد أو تعليق.

<sup>(</sup>٢) لعله أحمد بن إسرائيل. الأنباري الكاتب، وزير المعتز. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: ومكَّة والمدينة.

<sup>(</sup>١) كرخ بغداد: سوق بناه المنصور ببغداد بين الصّراة ونمر عيسي.

راجع: ياقوت: معجم البلدان ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) في أ: تصدّقوا.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: الكتاتب.

<sup>(</sup>٧) السُّولُ: الكثير السَّوال. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٣٠٨ (سأل).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي تيسر لي الرجوع إليها.

يكون بالمصريّ أربعين إردبّاً-، فأمر الواثق أن يُكتب إلى أعمال السّواد: أنّ حاصل السّلطان في الطّعام يُحلّب إلى مدينة السّلام، فتباع الحنْطَة على قفيزين بالمعدل بدينار، ثُقات التّمار، ويُشرط<sup>(۱)</sup> عليهم ألاّ يربحوا في (۱) الدّينار إلاّ درهما واحداً. فلمّا فعل ذلك اتسع<sup>(۱)</sup> النّاس وعاشوا<sup>(1)</sup>

ثُمَّ جاءت أمطار غزيرة [متتابعات] (أن حتّى غرقت (١) الغلاّت التي بقيت في البيادر (٧)؛ فَسُمَّيت تلك/ السّنة: الممطورة، ورُخَصت الأسعار (٨) [/١].

وكان الواثق كثير الأكل جدّاً<sup>(٩)</sup>، وكان يأكل على خلاء من معدّته، لحرارة (١٠) مزاجه جداً.

- (١) في أ: وتشترط، وفي ب: وتشرط.
- (٢) في أ: سوى، و(في) ساقط من: ب.
  - (٣) في ب: اتبع.
- (٤) لم أفف عليه في المصادر التي رجعت إلبها.
  - (٥) التّكملة من: أ، ب.
- (٦) في الأصل: غرست، والتّصويب من: أ، ب.
- (٧) البيادر، جمع: بَيْدَر، وهو الموضع الذي يُداس فيه الطّعام. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٥٠/٢، (بدر).
  - (٨) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى.
    - (٩) ذكره السيوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٤٣.
      - (١٠) في أ، ب: إلى أن فسد.

واستسقی<sup>(۱)</sup> فجیء بطبیب من [نبسابور]<sup>(۱)</sup>؛ فأحمی له تنوّراً وأجلسه فیه فصلُح حاله، وقال له<sup>(۲)</sup>: إنْ عُدْت لما كنت<sup>(۱)</sup> فیه عاد هذا إلى حاله، و لم ينفعك [معه]<sup>(۱)</sup> مثل ما فعلتُ بك، فعاد و لم يَبر.

فَلُمَّا وصل إلى حال الهلاك أمر أنْ يفرشَ في الجديد، ودعا [بعثعث] (١) وأمره أن يُغني بهذه الأبيات:

یا مَنْزِلاً<sup>(۷)</sup> لم تُبْلی أطاله حاشی لأطلالك أن تبلی لم أبْك أطلالك أن تبلی لم أبْك أطلالك لكتّنِي أبك] لعیش فیه إذ ولّی والعیش أولَی ما بكاه الفتَی لا بدّ للمحزون أنْ یَسْلَی وكان يُغنِي بها، وزنيم<sup>(۸)</sup> الزّامر يُزَمِر عليه، ولم يزل كذلك حتّی مات<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) استسقى، أي: اجتمع في بطنه ماء أصفر. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٢٢٨٠/٦) (سقى).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انسان، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) (له) ليست من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: إن عاودت ما كنت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيه، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من: أ، ب. و لم أقف على نرجمة عثعث.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: يا من لا، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلُّف.

ودخل [إيتاخ]<sup>(۱)</sup> عليه يَعْرف هل مات أو لا<sup>(۲)</sup>، فلَمَّا دنا منه نظر إليه [بمؤخّر عينه]<sup>(۲)</sup>، ففزع [إيتاخ]<sup>(٤)</sup>؛ فرجع مقهقراً<sup>(٥)</sup> إلى أن وقع على عضادة الباب، فاندق<sup>(۱)</sup> سيفه، وسقط [إيتاخ]<sup>(٧)</sup> على قفاه هيبة منه<sup>(٨)</sup>؛ فلم تَمض ساعة حتّى مات الواثق.

فَعُزِلَ فِي بيته (<sup>(۱)</sup> ليُغَسَّل فيه؛ فجاء جُرَذ (۱۱) فأكل عينه التِي نظر بما إلى إيتاخ (۱۱)، فكثر [عُجْبُ مَنْ أَبْصَر] (۱۱) ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يتخ، والتصويب من: أ، ب.

وكان إيتاخ غلاماً خزرياً، اشتراه المعتصم سنة (١٩٩هــ)، فرفعه، ومن بعده الواثق، وقد أمر المتوكّل بقتله في بغداد بعد أن عاد من مكّة بعد خروجه للحجّ. اليعقوبي: تاريخ ١٦٧/٤-٤٨٦)، والطّبري: تاريخ ١٦٧/١، ١٦٧

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أولى، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: أ، ب.

<sup>(°)</sup> في أ: القهقري، وفي ب: قهقري.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فدق، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) (منه) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: بيت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: جراد، والتّصويب من: أ، ب.

والجُرَدْ بفتح الراء: ضربٌ من الفأر، والجمع: جرّدان. الجوهَرِيّ: الصّحاح ٥٦١/٢، (جردْ).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: يتخ، وفي ب: يتاخ، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: عجبه من أبصار، والتَصويب من: أ، ب.

قال<sup>(۱)</sup>: العين التي فزع إيتاج من لَحظها فتراجع حتّى انكسر سيفه وسقط على قفاه، يأكلها حرذ بعد ساعة!<sup>(۲)</sup>

(مدّة خلافته، وتايخ وفاته، ومبلغ سنّه، ومكان دفنه) (۲۰):

وكانت خلافة الوثق خمس سنين وتسعة أشهر وستة أيّام<sup>(1)</sup> وقيل: ثلاثة عشر يوماً<sup>(0)</sup>

وتوفّي بسامرا<sup>(۱)</sup> يوم الأربعاء [لأربع]<sup>(۷)</sup> ساعات من النّهار، لست بقين من ذي الحجّة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين<sup>(۸)</sup>، وهو ابن تُمان وثلاثين سنة.

## ودفن في قصر الهارونِي<sup>(١)</sup>

(١) لعلَّ المقصود بالقائل هنا هو: إيتاج نفسه.

(٢) ذكره النَّعَالَبِي: لطائف المعارف ص٨٦، وابن العمرانِي: الإنباء ص١١٤.

(٣) عنوانُ حانبي من المحقّق.

(٤) ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٧٧

(٥) اليعقوبي: تاريخ ٢/٣٨٦، والمسعودي: مروج الذَّهبِ ٢٥/٤، وابن عبد ربَّه: العقد الفريد ١٢٢/٥.

(٦) في الأصل: بالسّامريّ، والتّصويب من: أ، ب.

(٧) الزّيادة من: أ، ب.

(٨) اليعقوبي: تاريخ ٤٨٣/٢، والمسعودي: مروج الذّهب ٦٥/٣، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٢/٥، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٧٧، لكنّهم لا يذكرون: لأربع ساعات من النّهار.

(٩) ابن العمراني: الإنباء: ص١١٣

والهاروني: قُصر قرب سامرًاء، ينسب إلى هارون الواثق بالله، وهو على دجلة بينه وبين سامرًاء ميل. ياقوت: معجم البلدان ٣٨٨/٥. وقيل: دفن مع أبيه بالجَوْسُق<sup>(۱)</sup>، وكان المتولَّى دفنه والصَّلاة عليه أجمد بن أبِي داؤد القاضي<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالجوشان. وفي ب: بالجوشن. والتصويب من: أ.

والجوسق: قصر بسرٌ من رأى، بناه المعتصم. ودفن به. المسعودي: مروج الذَّهب ٤٦/٤، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) الطُّبري: تاريخُ ٩/١٥١، وابن ظافر: أخبار الدُّولة المنقطعة ص١٧٧.

خبر(١) المتوكّل، هو جعفر [بن محمّد](٢) المعتصم:

(كنيته، ولقبه)<sup>(۲)</sup>:

يُكُنِّي: أبا الفضل(1)

ولقبه: المتوكّل على الله؛ لقبّه بذلك ابن أبي دؤاد<sup>(٠)</sup>

أمّه: أم ولد اسمها [شُجاع، خوارزمية](٢)

(بيعته)<sup>(۷)</sup>:

بويع في اليوم الذي مات فيه الواثق وهو ابن سبع وعشرين سنة (^). وفي ذلك تقول فضْلُ (¹) الشّاعرة العبدية مولاة المتوكّل:

<sup>(</sup>١) (خير) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ حانِبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٥/٤، وابن عبد ربَّه: العقد الفريد ٢٢/٥، وابن العمراني: الإنباء ص١١٥، وابن الجوزي: المصباح المضيء ١/٥١٥، وابن ظافر: أخبار الدَّولة المنقطعة ص١٨١.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذَّهب ٨٥/٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سجاعة، رومية. والمثبت من: أ، ب.

وانظر: المسعودي: مروج الذَّهب ٨٥/٤، وعند ابن ظافر في أخبار الدُّولة المتقطعة ص١٨١

أمّه: تركية اسمها شجاع. وفي التّنبيه للمسعودي ص٣٦١، أمّه أم ولد طخارستانية نسّمًى شجاع.

<sup>(</sup>٧) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٨) المسعودي: مروج الذّهب ١٨٥/٤ بزيادة (وأشهر).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فاضلة، والمثبت من: أ، وتاريخ الخلفاء للسّيوطي ص٣٥٣، وهي جارية •

استقبل الملكُ إمامُ الهدى [عام ثلاث وثلاثينا] (۱) خلافة أفضت إلى جعفر وهو ابن سبع بعد عشرينا [أنّي لأرجو بإمام الهدى أنْ يَملك النّاس ثَمانينا] (۲) لا رحم الله امرءاً لم يقل عند دعائي لك: آمينا (۲) (صفاته) (٤):

وكان أسمر، نَحيفاً، طويلاً، خفيف العارضين، طويل العثنون<sup>(د)</sup>، حسن العينين، حسن الشّعر، أسوده جميلاً<sup>(۱)</sup>

= من مولدات البصرة، كانت أديبة فصيحة. انظر: ترجمتها عند الأصبهاني: الأغاني (دار الكتب المصرية) ٣٠١/١٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أن يملك النّاس لمانينا، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط من الأصل. وهو من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر أورده أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ٢٠٢/١٩ (طبعة دار الكتب المصرية) والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٥٣ باختلاف يسير عما هنا.

<sup>(</sup>٤) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: العنان، والتصويب من: أ، ب.

العثنون: اللَّحية، أو ما فضل منها بعد العارضين. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٥٦٧ (عثن).

<sup>(</sup>٣) ورد بعض هذه الصّفات عند: الطّبري ٢٣٠/٩، والخطيب البغدادي: تاريخ ١٢٢/٧، والربلي: خلاصة الدّهب المسبوك ١٢٢/٧، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٢/٥، والأربلي: خلاصة الدّهب المسبوك ص٥٢/١، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٥٢/١١.

## كاتبه:

إبراهيم بن العبّاس (١) على الإنشاء والرّسائل. وقيل: أحمد بن إسرائيل (١)

وكاتبه على الخراج/ والدّواوين: [عبيد الله] (٢) بن يَحيَى [عبيد الله] (١٣) إبن خاقان.

## ووزيره:

محمّد بن يَحيَى الجرجانِي<sup>(١)</sup>، بعد محمّد بن عبد الملك الزّيات، ثم صرفه]<sup>(٥)</sup>

(١) هو: إبراهيم بن العبّاس بن صول الصّولِي، أبو إسحاق، نشأ ببغداد، وقربه الخلفاء فكان كاتباً للمعتصم والواثق والمتوكّل، توفّى سنة (٢٤٣هــ).

أبو الفَرَج الأصبهانِي: الأغانِي ٢٠/٩، (طبعة دار الكتب المصرية)، والخطبب البغدادي: تاريخ ١٦٥/٤، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٦٥/٤

(٣) في الأصل، وأ، ب: عبد الله، والتّصويب من مصادر نرجمته.

عبيد الله بن يُحيَى بن خاقان، أبو الحسن وزر للمتوكّل والمعتمد، وتوفّي سنة: (٢٦٣هـ..). الذّهبي: سير ٩/١٣، وابن كثير: البداية والنّهاية ٣٦/١١.

(٤) في العقد الفريد ١٢٢/٥، ومحاضرة الأبرار ص٤٣: محمّد بن الفضل الجرجاني، وعند ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٨٦: محمّد بن الفضل الجرجرائي.

(٥) التّكملة من: أ، ب.

## وقاضيه:

أحمد بن أبي دؤاد، ثم ابنه (١) [ثم](٢) يَحيَى بن أكثم (٣)

وصاحب شرطته:

طاهر<sup>(۱)</sup> بن عبد الله [بن طاهر]<sup>(۰)</sup>

وحاجبه:

وصيف (٢) التركي، ثم محمد بن عاصم (٧)، ثم يعقوب بن قوصرة (٨)،

يَحيَى بن أكثم بن محمّد بن قطن التّميمي البغدادي، ولاه المأمون القضاء ببغداد، مات سنة (٢٤٦هـ.). وكيع: أخبار القضاة ٢١٦١-١٦٧، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٠٤١-١٩١١،

<sup>(</sup>١) هو: محمّد بن أبي دؤاد، أبو الوليد، ولاه المتوكّل قضاء بغداد، ومات في حياة أبيه سنة (١٣٩هـ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الخبر عند الذَّهبي: سير ٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر الخزاعي، ولي خراسان بعد أبيه، ومات بها سنة: (٢٤٨هـــ). الطَّبري: تاريخ ٢٥٨/٩، وابن الأثير: الكامل ٢٩٠/٥، ٢١١، ٣٣٠، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) الخبر عند اليعقوبي: تاريخ ٤٩٢/٢، وقد مات وصيف في أوّل المحرّم سنة: (٢٨٩هــ). انظر: المسعودي: مروج الذّهب ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٨) لم أجد له ترجمة.

ثم المرزبان<sup>(۱)</sup>، ثم إبراهيم بن الحسن بن سهل<sup>(۱)</sup>، ثم زرافة<sup>(۱)</sup> التّركِي.

وقائد جيوشه:

بغا<sup>(ئ)</sup>، [وماعزا] (٥) التركيان.

نقش خاتمه:

توكلّت على الله<sup>(١)</sup>.

بنوه:

محمّد المنتصر، والزّبير المعتزّ<sup>(۲)</sup>، وإبراهيم المؤيّد<sup>(۸)</sup>

(خبر حبس محمّد بن عبد الملك الزّيّات ووفاته)<sup>(۹)</sup>:

وَلَمَّا ولِيَ المتوكِّلُ<sup>(١٠)</sup> الخلافةَ أخذ محمّد بن عبد الملك الزّيّات [عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: المأمون، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر بتمامه ذكره الأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الأثير: الكامل ٣٠٢/٥، ومحيي الدِّين بن العربي: محاضرة الإبرار ٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو بغا الصغير الشرابي. راجع الطبري: تاريخ ١٦٤/٩-١٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ومعاذ، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) عند المسعودي: في التّنبيه والإشراف ص٣٦٢ جعنر على الله يتوكّل. وعند الأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٣٦٥، على الله توكّلت. وعند محيي الدّين بن العربي، محاضرة الأبرار ص٤٣، المتوكّل على الله.

<sup>(</sup>٧) في ألمصادر الأخرى: أبي عبد الله المعنزّ.

انظر: ابن قتيبة: المعارفُ ص٣٩٣، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٦.

<sup>(</sup>٨) ابن العمراني: الإنباء ص١١٧.

<sup>(</sup>٩) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>١٠) في ب: الموكل.

وزارته التي كان عليها لأخيه الواثق؛ لأنّ محمّد بن عبد الملك الزيّات] (١) كان يهتضم جانب المتوكّل في أيّام أخيه الواثق ويزدري به، فلم يزل المتوكّل حتّى قتل محمّد بن عبد الملك؛ جعله في تنور خشب فيه (١) مسامير حديد -كان ابن عبد الملك اتّخذه قبل نكبته ليعذّب به ابن أسباط المصري - (١)، جعل أطراف مساميره محدودة كالإبرة (١) إلى داخله، فكان فيه واقفاً لا يتمكّن [له الجلوس فيه] (١) لضيقه، ولا استناد لمكان المسامير، فمات فيه.

وقيل: إنَّه ما عَذَّب بذلك التَّنور أحد قبله ولا بعده (١)

ولَمّا دخل التّنور سأل الموكّلين (٢) به أنْ يأذنوا له في شيء يكتبه، وظنّوا أنّه يكتب بمال، أو يدلّ على وديعة، أو ذخيرة، فأذنوا له فكتب: هي السّبيل فمن يوم إلى يوم كأنّه ما تُريّك العين في النّوم لا تعجلنّ (٨) رويداً إنّها دول تنقل العزّ من قوم إلى قوم

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: فيها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطّبري: تاريخ ١٥٩/٧، وابن حلكان: وفيات الأعيان ١٠٢/٥، ولم أقف على ترجمة ابن أسباط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وب: كالأبارى، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيه الجلوس، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: قبله ولا بعده أحد غيره.

وانظر: تفاصيل هذا الحبر عند الطَّبري: تاريخ ١٥٦/٩ - ١٦١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وأ: المتوكّلين، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) (لا تعجلن) ساقطة من: ب.

[فتشاغل المتوكّل ذلك اليوم عن الوفوف على رقعته، فلَمَّا كان بالغدّ قرأها، فأمر بإخراجه فوُجدً ميّتاً](١)

وكان محمّد بن عبد الملك يقول: الرّحمة في القلب خَوَنْ<sup>(٢)</sup> في الطّبيعة وضعف في [البُنْية]<sup>(٣)</sup> ما رحمت شيئاً قَطَّ. فكان يعاب بمذا ويُشان به<sup>(١)</sup>.

فلمًّا وضع في التّنور، قال: ارحمونِي: فقيل له: أنت حكمتَ على نفسك بقلّة الرّحمة, وذلك في سنة ثلاث وتلاثين ومائتين.

ولَما أَفْضت الخلافة إلى المتوكّل رفع المحنة [عن] (٥) النّاس في القول بخلق القرآن، وأمر بترك النّظر والمباحثة في الجدل بخلاف ما كان عليه في أيّام الوائق والمعتصم والمأمون، وأمر النّاس بالتّسليم والتّقليد، وأمر شيوخ المحدّثين بالحديث والجلوس لتدريسه، وأظهر (١) السّنة والجماعة، وأمر بلبس ثياب المُلْحَم (٧)، وفضّلها على سائر النّياب، واتبعه من في داره

<sup>(</sup>١) التّكملة من: أ، ب، والخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ٨٨/٤، والشّعر في العقد الفريد ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خوان، والمثبت من: أ، ب. وعند ان العمراني: الإنباء ص١١٦، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٥/٠٠، الرَّحمة خور في الطّبيعة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المنية، وفي أ، ب: المُثَّة، والتَّصويب من الأوائل لأبي هلال العسكري . ٩٥/٢

<sup>(</sup>١) (١٩) ليست في: أ،ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وب: على، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>٦) في ب: واظفر.

<sup>(</sup>٧) الْمُلْحَم، بضمّ الميم: جنس من النّياب. الجوهَرِيّ الصّحاح ٢٠٢٧/٥ (لحم).

على ذلك، وشمل النّاس لبسها حتّى عُرفت تلك النّياب بالمتوكّليّة<sup>(١)</sup>

وكانت أيّام المتوكّل أحسن الأيّام وأنظرها<sup>(۱)</sup> في استقامة الملك، وشمول النّاس بالعدل والأمن، [ولم يكن]<sup>(۱)</sup> ممّن يوصف في عطائه وبذله بالجود<sup>(1)</sup>، ولا في تركه وإمساكه بالبخل<sup>(۵)</sup>

وأمر بتغيّر لباس النّصارى، وزيّهم، ومراكبهم وتُعلَّق<sup>(۱)</sup> [صور النُشب] (۲) على أبواب منازلهم، وغير ذلك مِمّا هو مشهور مذكور (۸) وهو أوّل خليفة اتّخذ الكباش/ للتّناطح، والدّيوك للتّناقر، [١/١٣٨]

<sup>(</sup>١) في الأصل وب: بالمتوكّلة، والمثبت من: أ. والخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في ب: وانضرها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولا يكون، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: في اعطائه، وبذل في الجود.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذَّهب ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: وتعليق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ستر النّشاب. والمنبت من: أ. وهي ساقطة من: ب.

ومعنَى النُشْب: الرَّحل الذي إذا نشب في الأمر لم يكد ينحلُّ عنه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٧٦، (نشب).

وردت هذه العبارة في تاريخ الطّبري ١٧٢/٩، بلفظ: «وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب مسمورة، تفريقاً بين منازلهم وبين منازل المسلمين».

<sup>(</sup>٨) انظر: أمر المتوكّل مع النّصارى عند اليعقوبي: تاريخ ٤٨٧/٢، والطّبري: تاريخ ١٨٣/٦-١٧٥، والطّبري: تاريخ ١٨٣/١-١٧٥، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٨٢، ١٨٣.

والحمام للرّجعة (١) والسُّمَان (٢) حتّى عادت [بينيتا] (٣) وكانت له أربعة آلاف سُريَّة (٤)

وهو أوّل من أظهر في<sup>(٥)</sup> لباسه السّرف بلبس الثّياب المذهّبة المكلّلة بالدّرّ والياقوت<sup>(١)</sup>

وقيل: إنّ رحلاً تنبأ في أيّام المتوكّل، فأدخل عليه، فقال له: ما آيتُك قال: أحي الموتّى، قال: اذهبوا به إلى بعض المقابر كي يَحيَى بعض أهلها، فقال له: يا أمير المؤمنين! إنّي لم أبعث إلى العامة والرّعاع(٧) وإنّما بُعثت إلى الملوك وأهل النّبل، قال: فمن تُحْيي إذاً؟! قال: الواثق، فأطرق

<sup>(</sup>١) في أ: للرّجعية، وفي ب: الرّجعية.

 <sup>(</sup>٢) السُّمان: طائر، وهو الذي يُسمَى بالشَّام النَّمخ. المسعودي: مروج النَّهب ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت هذه الكلمة في الأصل وأ، ب. وهي غير مفهومة، ولعلها (بيوتنا).

<sup>(</sup>٤) الخبر عند: المسعودي: مروج الذَّهب ١٢٢/٤، ونقله عنه الذَّهبِي: سير١٢/١٤، والسّيوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) (في) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في المصادر الأخرى. قلت: وهذه من الأكاذيب على المتوكل -رحمه الله - الذي كان أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيره محبباً إلى راعيته رفيقاً ليناً بالناس، استدعى الإمام أحمد من بغداد إليه بسمراء فاجتمع به وأكرمه إكراماً زائداً وقربه منه وكان يستشيره في أموره. واستقضى يجيى بن أكتم بمشورة الإمام أحمد، ومن كانت حياته بين العلماء والعباد لا تحدثه نفسه بالمعاصي والفحور فضلاً عن أن يأتيها أو يرضى بها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: والرّعات، والتّصويب من: أ، ب.

فأطرق المتوكّل ساعة كارهاً لذلك، ثم قال: هات غيره.

فنظر إلى ابن خاقان وزيره، فقال: يا أمير المؤمنين! فأضرب عنق الفتح بن خاقان وعلي أن أحييه لك (١) فبقي الفتح مبهوتاً، وقال: يا أمير المؤمنين! أعلي تقع التّحربة؟ فقال المتنبيء: يا أمير المؤمنين! فإن كان كره ذلك فليفتدي إذاً. قال: بماذا؟ قال: بديته، فضحك المتوكّل، وأعطاه ألف دينار، وخلّى سبيله (١)

قال المبرد: ذكرت للمتوكّل منازعة (٢) جرت بينه وبين الفتح بن خاقان في تأويل آية، وتنازع النّاس في قراءتها، فكتب إلى محمّد (٤) بن القاسم والي البصرة، فحملني مُكْرَما إليه، فلَمَّا جُزْتُ (٥) بناحية النّعمانية (١) بين واسط وبغداد، [بدير هرقل] (٧)، ذُكِرَ لِي أَنَّ فيه جماعة من

<sup>(</sup>١) (لك) لبست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي تيسّر لي الرَّجوع إليها وهو خبر باطل لا يصح لأن المتوكل –رحمه الله– نصر السنّة وأخمد البدعة بكل وسيلة ممكنة، فكيف يتساهل مع متنبىء كافر فيعطيه ويخلى سبيله؟!.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: المنازعة.

<sup>(</sup>٤) في مروج الذَّهب ٨٩/٤: محمَّد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمِي، و لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: اجنزت.

<sup>(</sup>٦) (النّعمانية) سقطت من: أ.

التّعمانية بالضّمُ: بليدة بين واسط وبغداد، في نصف الطّريق على ضفّة دجلة، معدودة من أعمال الزّاب الأعلى وهي قصبته. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٤/٥.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: قال، والمئبت من: أ، ب. ولعله دير هزئل، بكسر أوّله، وزاي معجمة
 ساكنة وقاف مكسورة: دير مشهور بين البصرة وعُسكر مكرم. ياقوت: معجم=

جماعة من المجانين يتعالَجون، فدخلت ومعيى شابٌ يرجع إلى أَدَبُ<sup>(١)</sup>؛ فإذا بفتًى حسن الهيئة والصّورة جالساً مع المجانين، فقلت له: ما يُقْعدُكَ بينهم وأنت بائن منهم؟ فكسر جفنه، ورفع عقيرته، وأنشأ، يقول:

إن وصفوني فَنَاحِلُ الجِسم (٢) أو فَتَّسونِي فأبيض الكبد أضعَفَ جسمِي وزاد في سَقَمِي ولست (٣) أشكو الهوى إلى أحد وضعت كَفِّي على فؤادي من حَرِّ الهوى وانطويتُ فوق يدي آه من كبدي] (١) إن لم أمت غداً (٥) فبعد غد كأن قلبي إذا ذكرهم فريسة بين ساعدَيْ أسد فقلت: أحسنت، لله أبوك! زدني. فأنشأ يقول:

ما أُقْتَل البَيْن (1) للنّفوس! وما أو جَع فقد الحبيب للكبد!

معجم= =البلدان ۲/، ٥٤.

<sup>(</sup>١) في مروج الذَّهب ٨٩/٤، يرجع إلى دبن وأدب.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: الجسد.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: أن ليست.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: آه آه، من كبدي. والمثبت من: أ، ومروج الذَّهب ٩٠/٤، وفي ب: آه من الحياة من كبدي.

<sup>(</sup>٥) (أمت غدا) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٦) البَيْنُ: الفراق. الجوهَرِيُّ: الصَّحاح ٢٠٨٢/٥ (ببن).

تعرضت<sup>(۱)</sup> بنفسي للبلاء<sup>(۱)</sup> لما أسرف<sup>(۱)</sup> في مهجتي وفي جسدي<sup>(۱)</sup> يا حسرتي إن أموت<sup>(٥)</sup> معتقلاً بين اعتلاج الهموم والكمد في [كلّ](١) يوم تفيض معولة عنّي لعُضُو يَموت من جسد فقلت: [أحنست] (٧)، لله أبوك! ولا فض فوك! (٨) زدني؛ فأنشأ

يقول:

الله يعلم أنَّني كَمدُ<sup>(١)</sup> لا أستطيع أبث ما نفسان لی، نفس تقسّمها بلد، وأخرى حازها بلد المنيّة ليس ينفعها صبر، وليس يُعينُها حلد وأظن غائبتي (١٠) كشاهدتي / بمكانما تجد الذي أجد [١٣٨ /ب] فقلت له(١١): أحسنت، فزدني(١٢). فقال لي: قد أنشدتك

<sup>(</sup>۱) في أ، ب: عرضت.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: إلى البلاء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أعرف، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: خلدي.

<sup>(</sup>٥) في ب: الموت.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من: أ، ب.

<sup>(</sup>A) (فوك) ساقطة من: أ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: كمد الله، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: غيبي، وفي ب: غايتي، والمثبت من: أ.

<sup>(</sup>۱۱) (له) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>۱۲) في أ، ب: فزد.

فأنشدني}، أيضاً؛ فقلت للذي معى: أنشده فقال:

عَذُلٌ (١) وبَيْنٌ وتوديعٌ (٢) ومرتحلٌ أي: العيون على ذا ليس تَنْهَملُ (٢) تالله ما حُلدي من بعدهم حُلد ولا اختزان دموعي منهم بُخَلُ (١) قلبي إليهنَّ مشتاق وقد رحلــوا<sup>(٥)</sup> وددت أنَّ البحار السّبع لي مَددٌّ وأنَّ جسمي دموع كلّها همل وأنّ لى بدلاً من كلّ جانحة في كلّ جارحة (٢) يوم النّوى مقل (٧) لا درّ درُّ النّوى لو صادَفَتْ حبلاً لانمَدُّ منها وشيكاً ذلك الجبل طلائع يتراءى بينها(^) الأجل

بلي، وحرمة ما أبقيْنَ من خيلي الهجر والبين والواشون والإبل

قال المجنون(١٠): أحسنت، وقد حضرى في [معنّى](١٠) ما أنشدت شيء، فقلت: هات، فقال:

<sup>(</sup>١) العَذْلُ: الملامة. الجوهَريّ: الصَّحاح ١٧٦٢/٥ (عذل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتودع، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: ينهمل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بخلوا، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>ه) في أ، ب:رحل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: جارية، والنّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: نقل، والتصويب من: أ.

<sup>(</sup>٨) في مروج الذَّهب ١/٤: أنها.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>١٠) الزّيادة من: أ، ب.

تَرَجَّلوابوم [نَبْطَت] (۱) بينهم [سُجُف] (۱) لو كنت أملك يا حادي العِيْسِ عَرَّج كي أودَّعهم رفقاً عليّ ما راعنِي قط من شيء لفقدهم حين استقلت إنّى على العهد لم أنْقُضْ مودّهُم يا ليت شعرة

لو كنت أملكهم [يوماً] (٢) لما رحلوا (١) رحلوا (١) رفقاً على ففي توديعهم أجل حين استقلت وسارت بالدُّمِي الإبل يا ليت شعري وطال العهد ما فعلوا

قال المبرد: فقال الفتّى الذي معي: ماتوا. فصاح الجحنون، وقال<sup>(۰)</sup>: وأنا والله أموت، فسقط ميتاً، فما برحنا حتى دفناه<sup>(۱)</sup>. فوردت[سُر من رأي]<sup>(۷)</sup> فأدخلت<sup>(۸)</sup> على المتوكّل وقد عمل فيه الشّراب.

فسألني عن الذي وُجَّه عنَّي بسببه؟ فأجبته، وبين يديه البُحْتُرِيُّ (أَ) الشَّاعر، فابتدأ ينشده مادحاً له، وفي المجلس [أبو العَنْبس

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التُكملة من: أ، ب.

والسَّجُف، جمع: سَجْف، وهو السِّتْر. الجوهَرِيِّ: الصَّحاح ١٣٧١/٤ (سجف).

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: أ.

<sup>(</sup>٤) ني ب: رحل.

<sup>(</sup>٥) في أ: ماتوا، والله، وفي ب: ماتوا.

<sup>(</sup>٦) هذا الجزء من الحبر عند ابن كثير في البداية والنهاية ٨٠،٧٩/١١ باختلاف في العبارات.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل. والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فدخلت، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) هو: الوليد بن عبيد الطَّائِيُ البُّحْتُرِيِّ، أبو عبادة، الشَّاعر المشهور، مات سنة ثلاث أو أربع وثُمانين ومئتين. وعاش نيفاً وسبعين سنة. الخطيب البغدادي: تاريخ دُمانين ومئتين. سير ٤٨٦/١٣ -٤٨٧.

تحتكم؟

العَنْبس الصَّيمري] (١)؛ فأنشده البُحْتُرِيُّ قصيدته التِي أوّلها: عن أيّ ثغر تبتسم وبأيّ طرف

حُسْن يضيء بحسنه والحُسْن أشبه بالكرم

حتّى بلغ قوله:

قل للخليفة جعفر المتوكّل بن المعتصم المرتضى البن المنتقم المرتضى ابن المحتبي والمنعم ابن المنتقم أمنات عدّلك [في حَرَم](٢)

فَلُمَّا تُمَّ، مشى القهقري<sup>(٣)</sup> للإنصراف، فوثب [أبو العنبس الصَّيمري]<sup>(٤)</sup>، فقال: يا أمير المؤمنين! مُرْ بِرَدِّه، فقد والله عارضته في هذه القصيدة (٥)، فأمر بِرَدِّه. وجعل أبو العنبس ينشد هزلاً، ولو نترك الخبر ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو العين الضمري. وفي ب: أبو العينين الضّمري. والتّصويب من: أخبار البُحْتُرِيِّ للصّولِي ص٨٨، ومروج الذّهب للمسعودِي ٩١/٤.

وهو: محمّد بن إسحاق الصّيمري، شاعرٌ وأديب، هاجَى أكثر شعراء عصره، مات سنة (٢٧٥هــ). أبو الفرّج الأصبهاني: الأغاني ١٧٥/١٨، (طبعة دار الكتب)، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٣٨/١.

والصَّيْمَرِي نسبة: إلى من نحر أنحار البصرة، يقال له: الصَّيْمَر، عليه عدّة قرى. السَّمعاني: الأنساب ٥٧٦/٣، ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: القهرقري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأ، ب: أبو العينين الضّمري، والتّصويب من: أخبار البُحْتُرِيّ للصّولِي ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: في قصيدة هذه.

أوردتُ منه شيئاً<sup>(١)</sup>، وهو:

في أيّ سلاح<sup>(۱)</sup> تنتظم وبأيّ كفّ تلتقم؟ أدخلت رأس البحتر ي وأبي عُبيدة في الحرم<sup>(۱)</sup>

ووصل ذلك بما يليق به من الهزل، فضحك المتوكّل حتى استلقى على قفاه، وقال: ادفعوا<sup>(٤)</sup> لأبي العنبس عشرة آلاف درهم، فقال: [الفتح: يا سيّدي! البُحْتُرِيّ الذي هجّى وأسمع المكروه ينصرف خائباً؟ قال: ويُدفع للبُحْتُرِيّ عشرة آلاف درهم]<sup>(٥)</sup> قال<sup>(١)</sup>: يا سيّدي! فهذا<sup>(٧)</sup> البصري الذي [١٣٩/أ] أشخصناه من بلاده، لا يشاركهم<sup>(٨)</sup> فيما حصّلوه؟ قال: ويُدفع إليه عشرة آلاف درهم، فانصرفنا كلّنا في شفاعة الهزل<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب ٩٢/٤: لولا أن في تركه بَثْراً للخبر لما ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، ومروج الذهب ٩٢/٤: سلح.

<sup>(</sup>٣) في مروج الذَّهب ٩٢/٤: وأبي عبادة في الرَّحم.

<sup>(</sup>٤) فِي أَ، بِ: يدفع.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) ني أ: فقال.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: هذا، والمبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: يشركهم.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر عزاه المؤلف إلى المبرد ونقله المسعودي: مروج الذّهب ٩٢-٨٩/٤، عن المبرد، أيضاً بتفصيل أوسع، واختلاف يسير في بعض العبارات. والمبرد يترع إلى شيء من رأي الحوارج، وله فيهم هوى، وإن إمامته في اللغة والأدب لا تُغطي على ضعفه في علم الرواية والإسناد. محب الدين الخطيب: تحقيق العواصم من القواصم لأبي بكرسان العربي ص٢٤٩ حاشية (١).

وقيل [للمتوكّل]<sup>(۱)</sup>: إنّ أبا<sup>(۱)</sup> الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن أبي موسى بن جعفر بن [محمّد]<sup>(۱)</sup> بن عليّ بن الحسين<sup>(١)</sup> بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم، يريد<sup>(١)</sup> الخروج عليك، وأنّ في مَنْزله سلاحاً وكُتُباً، فوجّه إليه [ليلاً]<sup>(۱)</sup> عدَّة من الأتراك وغيرهم، فَهجموا<sup>(۱)</sup> عليه في مَنْزله على غفلة؛ فوحدوه<sup>(۱)</sup> في بيت مغلق عليه وحده، وعليه مدرعة

وهو عليّ بن محمّد، المعروف بأبي الحسن العسكري، وهو أحد مَن يعتقد فيه الشّيعة الإمامية، توفّي سنة (٢٥١هـ)، بسُرُّ مَنْ رأى، ودفن بداره، الطّبري: تاريخ ٣٨١/٩، والخطيب البغدادي: تاريخ ٣٨١/٩، ٥٧.

<sup>=</sup> وفي الخبر اتحام المتوكل -رحمه الله- بشرب المسكر، فحاشاه من ذلك، وأين هذا من حسن سيرته وقيامه بما يحب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة وإكرام الأئمة الذين امتحنوا قبله بالقول بخلق القرآن ومنهم الإمام أحمد -رحمه الله-، واستقدام المحدثين إلى سامراء وإجزال صلاتهم، وغير ذلك من الأعمال الدالة على قيامه في نصرة أهل السنة والجماعة؟!

<sup>(</sup>١) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لأبي الحسن. والنّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الحسن، والتّصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يريدون، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: هجموا.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: فوجد.

شَعر، ولا بساط في البيت إلاّ الرّمل والحصى (١)، وعلى رأسه ملْحفة صوف، وهو متوجّه إلى ربّه يترنّم بآية من القرآن في الوعد والوعيد، فأخذ على ما وُجدَ عليه، وحملوه (١) إلى المتوكّل في جوف اللّيل، فَمُثِل بين يديه، والمتوكّل يشرب، وفي يده كأس، فلَمّا رآه عظّمه (١)، وأجلسه إلى جَنْبه (١)، فأعلمو أنهم لم يجدوا في بيته إلاّ (١) الرّمل والحصى، فناوله المتوكّل الكأس (١) الذي بيده (٧)

فقال: مَا خَمُر لَحمِي ودمِي قطَ<sup>(^)</sup> فَاعْفِنِي مَنه، فَعَفَاهُ<sup>(¹)</sup> ثَمْ قال له: أنشدني شعراً استحسنه.

فقال: إنَّى قليل الرَّواية للأشعار.

فقال: لا بد أن تنشدني؛ فأنشده:

باتوا على قُللِ (١٠) الأجبّال غُلْبُ الرقاب فما أغنتهم القُللُ

<sup>(</sup>١) في أ، ب: الحصا.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وحمل.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: أعظمه.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: حانبه.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: غير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: على الكأس، والتصويب من: ١، ب.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: الذي كان في يده.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: قط ما خمر لحمى ودمى، والتصويب من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: فاعفاه.

<sup>(</sup>١٠) قُلُل، جمع: قُلَّة، وهي أعلى الجبل. الجوهَرِيّ: الصِّحاح ١٨٠٤/٥ (قلل).

واستُنُزلوا بعد عِزِّ من معاقلهم ناداهم صارخ من بعد ما قُبروا أين الوجوه التي كانت مُنعَّمة فأصبح القبر عنهم حين [ساء لهم](1) قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا

فأودعوا [حُفَراً]<sup>(۱)</sup> يا بئس ما أين الأسرّة والتيحان والحُلل؟ من دونها تُضرب الأستار والكِلَلُ؟<sup>(٣)</sup> تلك الوحوه عليها الدّود يقتتل فأصبحوا بعد طول الأكل قد

فأشفق مَنْ حضر على عليّ بن محمّد، وظنّوا أنّه سيوقع به، وإذا بالمتوكّل قد بكّى بكاءً طويلاً حتّى بلّت دموعُهُ لحيّته، وبكّى مَن حضر لبكائه، ثُمَّ أمر برفع الشّراب، وقال: يا أبا الحسن، عليك دَينُ؟ قال: نعم. أربعة آلاف دينار، فأمر بدفعها إليه وردّه إلى مَنْزله مُكرَّماً(٥)

وكان أكثر جلوس المتوكّل في الهارونِي<sup>(١)</sup> الذي بناه الواثق؛ إذ كان [أحسن]<sup>(٧)</sup> القصور<sup>(٨)</sup> التِي بناها المعتصم والواثق، وأجودها مكاناً،

<sup>(</sup>١) في الأصل، وأ، ب: جعفراً، والنّصويب من: مروج الذَّهب ٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ني ب: نزل.

<sup>(</sup>٣) الكلّل، جمع: كلّة: السّنْر الرّقيق يُخاط كالبيت يُتُوقَى فيه من البّنّ. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٨١٢/٥.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذّهب ٩٣/٤، ٩٤، وربما نقله المؤلف عنه وإن لم يصرح بذلك، والمسعُودي شيعي معترلي كنبه طافحة بالمبالغة في الإشادة بآل البيت وتنقيص مناوئيهم. منها كتاب مروج الذهبو والتنبيه والإ'شراف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الهارون، والمثبت من: أ،ب.

<sup>(</sup>٧) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: القصر، والمثبت من: أ، ب.

وأطيبها، وأوسعها صحناً<sup>(١)</sup>

فحهد المتوكِّل أنْ يزيل عنه اسم الهارونِي<sup>(۲)</sup>؛ [فبنَى البديع<sup>(۳)</sup>، وتحوّل إليه، ثُمَّ ترك ورجع إلى الهاروني] (١)

ثم بَنَى قصراً فسَمَّاه: الهنا<sup>(۱)</sup>، وانتقل إليه، ثُمَّ انصرف<sup>(۱)</sup> إلى الهاروني (۷)

ئُمَّ بَنَى العروس<sup>(^)</sup> فانتقل إليه، ورجع إلى الهارونِي، وبنَى<sup>(^)</sup> الشَّروان<sup>(١١)</sup> وانتقل إليه، ثُمَّ رجع إلى الهاروني<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ، ب: صحونا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الهارون، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) البديع: اسم بناء عظيم للمتوكّل بسُرٌّ مَنْ رأى. ياقوت: معجم البلدان ٩/١. ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: السّنا.

<sup>(</sup>٦) في ب: رجع.

<sup>(</sup>٧) (الهارونِي) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: العروض، والمثبت من: أ، وتاريخ اليعقوبي ٤٩١/٢، وياقوت: معجم البلدان ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٩) في أ: ثم بنّي.

<sup>(</sup>۱۰) في: أ: الشراز، وفي تاريخ اليعقوبي ٤٩١/٢: الشبداز، وفي معجم البلدان ٣٠٥ في: أ: الشراز، وفي معجم البلدان ٣١٩/٣: شِيدَاز: بكسر أوّله وسكون ثانيه، قصرٌ عظيمٌ من أبنية المتوكّل بِسُرٌ مَنْ رأى.

<sup>(</sup>١١) (ئُمَّ بَنَى العروس فانتقل إليه، ورجع إلى الهارونِي، وبنَى الشّروان وانتقل إليه، نُمُّ رجع إلى الهارونِي)، هذه الفقرة ساقطة من: ب.

ثُمَّ الكامل وانتقل إليه، ثم رجع إلى الهاروني. وكان ينفق في كلَّ قصرٍ من هذه القصور المال الجليل الذي بلغ<sup>(١)</sup> [ثلاث]<sup>(٢)</sup> مائة ألف وأربع مائة ألف دينار.

ثُمَّ بنَى القصر الذي يُسَمَّى البرج<sup>(۱)</sup>؛ فاسرف في النّفقة فيه، وجعل فيه صُوراً عظيماً من الذّهب والفضّة، وبرِ كه (١٣٩ /ب) عظيمة، جعل بلاطها صفائح الفضّة، وجعل فيها شجرة ذهب عليها صورة كلّ طائر، مكلّلة بالجوهر سمَّاها شجرة طُوبَى، وصنع سرير ذهب عليه صورة أن سبّعين من الذّهب والدّرج من الذّهب عليه صور السّباع والنّسور (۱)، على صفة كرسى سليمان عليه السّلام.

وجعل الحيطان كلّها من داخل القصر وخارجه وسرادقاته ملبّسة بالزّاج المذهّب (^)، فبلغت النّفقة فيه ألف [ألف] (^) دينار، وسبعمائة ألف دينار (^)

<sup>(</sup>١) في أ، ب: يبلغ.

<sup>(</sup>٢) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت: أنفق عليه عشرة آلاف ألف درهم. معجم البلدان ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب: صورتا.

<sup>(</sup>ه) ي ا، ب: ذهب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ذهب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: السَّبع والنَّسر، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ: والذَّهب.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) ذكر هذا القدر من النّفقة البعقوبي في تاريخه ٤٩١/٢.

ثُمَّ جلس فيه، ثُمَّ جعل فيه ثياب وُشي<sup>(۱)</sup>، منسوجة بالذَّهب، وأمر ألا يدخله [أحد]<sup>(۲)</sup> إلاَّ في ثياب الدّيباج<sup>(۲)</sup> أو وشْي، وذلك في أوّل تسع وثلاثثين ومائتين.

وحضر كل صنف من أصناف الملاهي، وقال له يَحيَى بن خاقان: أرجو أن يشكر الله لك بناء هذا<sup>(٤)</sup> القصر فيوجب لك الجنّة، فقال<sup>(٠)</sup>: وكيف؟ قال: لأنّك شوّقت النّاس إلى الجنّة، فيوشك أن [تدعوهم رؤياه]<sup>(١)</sup> إلى الأعمال التي يُرجَى<sup>(٧)</sup> بما دخول الجنّة، فَسُرَّ المتوكّل بِهذا الكلام.

ثُمَّ دعا بالطَّعام فأكل وأكل النّاس، ثُمَّ أراد النّوم، فامتنع عليه، فقال له الفتح: ليس هذا يوم نوم، فحلس وأحضر الملاهي (^^)، فلمَّا كان اللّيل لم ينم، فجعل دهن البنفسج على نَفسِه (٩)، [واستنشقه فلم ينم] (١٠)، وأقام

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ثم حلس فيه في ثياب وشي.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: دياج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: هذه.

<sup>(</sup>a) من هنا بداية طمس من نسخة: أ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وب: يدعوهم رأيه، وهو خطأ ظاهر، والتّصويب من: المحقّق.

<sup>(</sup>٧) في ب: يرجون.

<sup>(</sup>٨) في ب: الملمسين.

<sup>(</sup>٩) في ب: رأسه.

<sup>(</sup>١٠) التُكملة من: ب.

على هذه الحال<sup>(۱)</sup> ثلاث ليال، ثُمَّ حُمَّ حَمَى جادَةً، فانتقل إلى الهارونِي]، واتصلت به العلّة ستة أشهر، وأمر بهدم البرح، وأراد أن يبني مدينة ينتقل إليها بولده وقواده وأجناده، فجعل يتخيّر الموضع فقيل له: المعتصم كان أجمع<sup>(۲)</sup> أنْ يُجعل [الماحوزة]<sup>(۳)</sup> مدينة قبل أن يختط [سُرَّ مَنْ رأى]<sup>(1)</sup>؛ فعزم على ذلك، وأمر أن يُبني له قصر<sup>(۵)</sup> على دجلة، وأنْ يُقطع بما الخطط لولده وقواده (<sup>3)</sup> وأجناده.

وذلك في سنة خمس وأربعين ومائتين، فابتدأ في بناء القصر المعروف بالجعفرية، وأراد أن يجعل نمراً يَحفره في وسط<sup>(٨)</sup> هذه المدينة الجعفرية، ويجعل عليه قنوات تجري في شوارعها، وأرباضها وأسواقها، فقدّر حفر<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحالة، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: على.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المحورة. وفي ب: الماحورة، والتّصويب من: المحقّق. وراجع تاريخ المعقوبي ٤٩٢/٢، وياقوت: معجم البلدان ١٤٣/٢

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سرا، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: قصراً.

<sup>(</sup>٦) هنا: قماية الطَّمس من نسخة: أ.

<sup>(</sup>٧) الجعفري: قصر بناه المتوكّل قرب سامراء بموضع يُسَمَّى الماحوزة، فاستحدث عنده مدنية وانتقل إليها وأقطع القوّاد منها قطائع فصارت أكثر من سامراء. ياقوت: معجم البلدان ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: أن يحفر لمراً يجري من وسط.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: يحفر.

النّهر بألف<sup>(۱)</sup> ألف دينار، فأنفق عليه ألف [ألف]<sup>(۱)</sup> وسبعمائة ألف دينار، ولم يكمّل.

واختط النّاس والقُوّادُ في الجعفرية، واتّسعوا<sup>(۱)</sup>، وبنوا الدّور والمنازل والأسواق، فأنفق على القصر [خمسمائة ألف]<sup>(۱)</sup> دينار، وسبعين<sup>(۱)</sup> ألف دينار، وتحوّل المتوكّل إليه لعشر خلون من المحرم الحرام<sup>(۱)</sup> سنة ستّ<sup>(۱)</sup> وأربعين ومائتين.

وفيه قُتلَ هو ووزيره الفتح بن خاقان.

(مدّة خلافته، وتاريخ مقتله، ومبلغ سنّه) (^^):

وكانت خلافة المتوكّل أربع عشرة سنة، وتسعة أشهر وتسع ليال(١)

وقُتِلَ ليلة الأربعاء لثلاث خلت (١٠٠ من شوَّال سنة سبع وأربعين

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ألف.

<sup>(</sup>٢) التَكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: وانبعوا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: خمسة آلاف، والتَصويب من: أ، ب.

 <sup>(</sup>٥) في أ، ب: وسيعون.

<sup>(</sup>٦) (الحرام) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) بياض في: ب.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٩) المسعودي: مروج الذُّهب ٤/٥٨، واليعقوبي: تاريخ ٤٩٢/٢، وابن عبد ربِّه: العقد الفريد ٥/٢٦، وفيه: تسعة أيَّام، بدل: ليال.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: خلون.

وماثتين غدراً في بحلسه، وبأمر ابنه المنتصر(١).

وهو ابن إحدى وأربعين سنة<sup>(٢)</sup>

وقيل: ابن أربع وأربعين<sup>(۱)</sup>./ [١٤٠].

(مقتل المتوكّل)<sup>(1)</sup>:

حُكِي عن البُحْتُرِيِّ فِي قتل المتوكِّل -وكان خبيراً (٥) بايامهم قال: لَمَّا كان يوم الأربعاء لأيّام خلَّت (١) من شوّال سنة سبع وأربعين ومائتين، قال المتوكِّل للفتح: يا فتح! إنِّي نُحب أن نَصْطَبح (٧) في يومنا هذا، فقال له: يا سيّدي! افعل، فأمر بإحضار المُلهين (٨) فحضروا، وفيهم (١) أحمد بن أبي العلاء (١٠) من بينهم فقال له: غَنَّ العلاء (١٠)، فَلَمَّا جلس دعا ابن أبي العلاء (١١) من بينهم فقال له: غَنَّ

<sup>(</sup>١) (كلاث خلت من شوّال سنة سبع واربعين ومائتين غدراً في مجلسه، وبأمر ابنه المنتصر)، هذه الفقرة سقطت من: أ.

<sup>(</sup>٢) الخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ٨٥/٤، وابن خلكان: وفيات الأعيان (٢) الخبر عند المسعودي: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٨١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) في ب: كبيراً.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: خلون.

<sup>(</sup>٧) نصطبح: اصطبح الرّجل: شرب صبوحاً، فهو مصطبح، والمرأة صَبْحَى، مثل: سكران وسكرى. الجوهَرِيُ: الصّحاح ٣٨٠/١ (صبح).

<sup>(</sup>A) في الأصل: الملاهي، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: فاحضروا فيهم.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: العلى، و لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>١١) في ب: العلي.

فغنَّاه:

يا عاذلِي مَنْ اللَّام دعاني إنّ البليّة فوق ما تَصفان زعمت بينة أنّ رحلتنا غدا لا مرحباً بغد فقد أبكاني

فنظر المتوكّل إليه، وقال: ما هذا يا أحمد؟! ثُمَّ أراد أنْ يُغنِّي ثانيةً، فارتّج عليه [فكرّر الصّوت بعينه] (١)، فقال: [المتوكّل] (١): يا فتح، نسأل [الله] (١) خير هذا اليوم، اصرفوا الملاهي (١) عنِّي (٥)

وقام لصلاة الظّهر، فلَمَّا فرغ قال له الفتح: [يا سيّدي!]<sup>(۱)</sup>؛ أَثْمَم يومك<sup>(۷)</sup> هذا [الفكر]<sup>(۸)</sup>، يومُنا بِحمد الله أطيبُ يوم، فدعا بشراب فشرب، ثُمَّ دعا بِخادم له يقال له نصرة<sup>(۱)</sup>؛ فقال له<sup>(۱)</sup>: جنبي بكف من تراب. فجاءد<sup>(۱)</sup> به، فوضعه في كَفَّه، ثُمَّ قال: يا فتح! افعل مثل ما فَعَلَتُه

<sup>(</sup>١) التّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: الملهين.

<sup>(</sup>٥) (عنَّي) ليست في: أ، ب.

<sup>(</sup>٦) التُكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٧) (بومك) تكرّرت في: ب.

<sup>(</sup>٨) هكذا وردت هذه الكلمة، في: الأصل، وأ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: مسرة.

<sup>(</sup>١٠) (فقال له) سقطت من: أ، ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: فجاءته، والتّصويب من: أ،ب.

الجبابرة، فبسط [التراب](١) في يده اليسرى، وأخذ منه قليلاً فوضعه على رأسه تذلّلاً لله رئيلة، ومسح وجهه وعظم لله وحمده، ودعا بعسول(١) فغسل وجهه ورأسه(١)، وقال: ادع لنا أحمد بن أبي العلاء(٤) المغنّي ليغنّي لنا؛ فلمّا حضر قال: يا أحمد ما أعجب ما كان منك اليوم إن غنيت بهذا الصوت مرّتين؟ فأخذ القدح ليشرب وقال له: غنّ، فأغمي على قلب ابن أبي العلاء حتى أعاد الصوت بعينه، فاغتم المتوكّل غاية الغمّ، وقال: نسأل الله خير يومنا هذا، فلم يزل الفتح يُطبّب نفسه، وهو يدفع الغمّ بالشراب حتى كان اللّيل، وما شعر إلا وقد دخل عليه جماعة من القواد يقدمهم باغر (١)؛ فقال المتوكّل: [والله](١) ما أمرت بمذا، فدنا باغر فضربه، فأتبعه (١) القواد بالضرب، وألقى الفتح نفسه عليه، فقتلوه (٨) معه في البساط الذي قُتِلَ (١) عليه، وطُرح (١) ناحية، فلم يزالا(١١) كذلك في البساط الذي قُتِلَ (١)

<sup>(</sup>١) التكملة من: أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بغاسول، والمثبت من: أ، ب.

<sup>(</sup>٣) من هنا بداية سقط من نسخة (أ)، إلى نحاية المخطوط.

<sup>(</sup>٤) في ب: العليّ.

<sup>(</sup>٥) هو: بَاغِرْ التّركِي، أبو محمّد قتله وصيف، وبغا الصّغير، وأدّى قتله إلى القتنة بين المستعين والمعتزّ. أنظر: الطّبري: تاريخ ٢٧٨/٩-٢٨١، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: وتتابع.

<sup>(</sup>٨) في ب: فقتل.

<sup>(</sup>٩) في ب: قتلا.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: وطرحا.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: يزل، والمثبت من: ب.

ليلتهما حتّى أصبح.

وجمع المنتصر النّاس، والأجناد، وقرأ عليهم كتاباً [فيه] (١٠): ما تقولون فيمَن كانت صفته كذا وكذا؟ وذكر العيوب التِي كانت في أبيه كلّها، قالوا: القتلُ واجبٌ عليه والحرق.

قال: فإن كان حليفة؟ قالوا: الخلع والقتل، قال: هو هذا.

وكشف عن أبيه، وأمر بأخذ البيعة له، فَأَخذتْ، وَتُمَّتْ، ثُمَّ كَفُنَه، وصلَّى عليه<sup>(٢)</sup>

وكانت أيّام المتوكّل في حسنها ونضرتما أيّام سرّاء لا ضرّاء(٣)

وقيل: كانت أيّامه أحسن، مِنْ أَمْنِ السّبيل، ورخص السّعر، وصافي الحبّ، وأيّام الشّباب، ومن الخضب بعد الجذب، والأمن بعد الخوف<sup>(5)</sup>./[١٤٠].

ورثاه عليّ بن الجهم؛ فقال:

أمّا عن دور المنتصر في قتل أبيه؛ فقد روي أنّه تُمالاً وجماعةٌ من الأمراء الأتراك على الفتك بأبيه، فدخلوا عليه وقتلوه في شوال سنة: (٢٤٧هـــ).

انظر تفاصيل الخبر عند: ابن الأثير: الكامل ٣٠٢/٥، ٣٠٣، وابن كثير: البداية والنّهاية ٣٠٤٠،

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذُّهب ٢٤٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) مثله عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٢٢/٤.

عبيد أمير المؤمنين قتلنه (۱) وأعظم آفات الملوك عبيدها بني هاشم صبراً فكل مصيبة سيّبلي على مرّ اللّيالي (۲) جديدها (۳) ورثاه الحسين (۱) بن الضّحّاك فقال:

إنّ اللّيالِي لَم تحسن إلى أحد إلاّ ساءت إليه بعد إحسان أما رأيت خطوب الدّهر ما فعلت بالهاشيّ وبالفتح بن خاقان (٥) وكان للمتوكّل عدّة جوار، فَلَمَّا قُتِلَ تفرّق جوارية، فسار (١) إلى وصيف عدّة منهنّ فيهنّ جارية تُسمّي محبوبة (٧)، وكانت مولدة شاعرة مغنيّة، وكانت حسناء (٨) الوجه والغناء، فاصطبح وصيف يوماً، فأمر بإحضار الجواري، فحضرن، وعليهنّ أصناف النّياب [والحلي] (١)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: قتلناه، التّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: الزّمان،

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذَّهب ١٢٤/٤، وابن الأثير: الكامل ٣٠٤/٥، وديوان عليّ بن الجهم ص١٣٦، ١٣٧، من قصيدة رئائية طويلة، وفيه بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٤) هو: الحسين بن الضّحّاك بن ياسر، أبو عليّ البصري، الشّاعر، المعروف بالخليع، مولًى باهله، أصله من خراسان، مات سنة: (٢٥٠هـــ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٨٤٥، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٦٢/٢ ١٦٨٠٠.

<sup>(</sup>د) المسعودي: مروج الذَّهب ١٢٤/٤.

<sup>(</sup>٦) ئي ب: فصارت.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمة لها.

<sup>(</sup>٨) في ب: حسنة.

<sup>(</sup>٩) الزّيادة من: ب.

مُتَزَيِّنات متعطَّرات، غير محبوبة؛ فإنها جاءت متشعَّنة، عليها ثياب بيض، فغنَّين فطرِبْنَ، وشرب وصيف وطُرِب، ثم قال لمحبوبة: غنِّي، فأخذت العود وغنَّتُ:

أيّ عيش يطيب لِي لا أرى فيه جعفراً ملكا قد رأته عيني صريعاً في بخيع معفّرا<sup>(۱)</sup> كلّ من كان ذا سُقا م وحزن فقد برا غير محبوبة [البي]<sup>(۲)</sup> لو ترى الموت يُشتّرى لاشترته بما حوته يداها جميعاً لتُقبرا

فاشتد ذلك على وصيف، وهَمَّ بقتلها، فاستوهبها منه بُغاً؛ فأعطاه إيّاها، فأعتقها، وأباح لها أن تَمضي إلى حيث أحبّت، فأنْحدرت<sup>(۲)</sup> من سُرَّ مَنْ رأى إلى بغداد، فأقامت بما فحملت<sup>(۱)</sup> نفسها، ولم تزل حزينة حتى ماتت<sup>(۹)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: مقبرًا. والمثبت من: ب، ومروج الذهب ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ب،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فالخصرت، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: وأخملت.

<sup>(</sup>٥) هذه الحكاية أوردها المسعودي في: مروج الذَّهب ١٢٦/٤، و١٢٧، والذَّهبِي: سير (٥) هذه الحكاية أوردها المسعودي في: مروج الذَّهب ١٢٦/٤، ١٤، وفيهما: أنَّ محبوبة هذه ضُمَّت إلى بغا الكبير بعد مقتل المتوكّل، وأنّها غنته هذه الأبيات.

والأبيات الأوّل والنّالث والرّابع والخامس عند ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٥٦/١، والأبيات كلّها في تاريخ الخلفاء ص٣٥١.

خبر(١) المنتصر، هو: محمّد بن جعفر المتوكّل:

(كنيته، ولقبه، وتاريخ مولده)(۲):

ر یکنّی: أبا جعفر.

ولقبه: المنتصر بالله.

أمّه جارية رومية اسمُها: حبشيّة (٢)

ولدته سنة أربع وعشرين ومائتين(١)

(بيعته)<sup>(۵)</sup>:

بويع في اللّيلة التِي قتل فيها المتوكّل، وهو ابن خمس وعشرين، في القصر المعروف بالجعفرِي<sup>(١)</sup>، الذي بناه المتوكّل<sup>(٧)</sup>

(صفاته)<sup>(۸)</sup>:

وكان أبيض، أحمر يُميل إلى سُمْرة.

<sup>(</sup>١) (خبر) لبست في: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذَّهب ١٢٩/٤، واليعقوبِي: تاريخ ٤٩٣/٢، والطَّبري: تاريخ ٢٥٤/٩، والطَّبري: تاريخ ٢٥٤/٩، وابن العمرانِي: الأنباء ص١٢١

<sup>(</sup>٤) زاد الأربلي في خلاصة الذهب المسبوك ص٢٢٧ قوله: مولده بسر من رأى في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين ومائتين.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) في ب: بالجعفرية.

<sup>(</sup>٧) المسعودي: مروج الذُّهب ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ حانبي من المحقّق.

وقيل: شديد السُّمرة، أعْين (١)، جميل الوجه، ربعة، صغير اللَّحية. وقيل: طويل. مُمتلىء الجسم والبطن (٢)

وزيره:

أحمد بن [الخصيب] (٢).

[ثُمَّ ندم على وزارته؛ لأنَ أحمد بن الخصيب]() ركب ذات يوم؛ فتظلَّم إليه مُتَظَلَّم، فأخرج رجله من الرّكاب فضربه() في صدره، فغلبه() فتحدّث النّاس]() بذلك؛ فقال فيه أحد الشّعراء:

قل للخليفة يا ابن عم محمد اشكل (١٠) وزيرك إنَّه ركَّال

<sup>(</sup>١) (أعين) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) ورد بعض هذه الصّفات عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٣/٥، والسّبوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الخصيل، والتّصويب من: ب.

والخبر عند المسعودي: مروج الذُّهب ١٣٢/٤، والنَّنبيه والإشراف ص٣٦٣.

وهو: أحمد بن الخصيب بن عبد الحميد الجرجاني، الوزير الكبير، استوزره المنتصر ثُمَّ المستعين، توفَّي سنة: (٢٦٥هـــ). الذَّهبي: سير ٢١/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: فضمر له.

<sup>(</sup>٦) في مروج الذَّهب ١٣٢/٤: فقتله.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: شكّل، والمثبت من: أ، ب.

اشكله (۱) عن ركل الرّجال وإنْ تُرد مالاً فعند وزيرك الأموال (۱/۱٤۱] واستكتب:

محمد بن سهل<sup>(۲)</sup>.

وقدم على الجيوش:

وصيفاً، وبُغا، التركيان.

وعلى حجابته(١):

أرتامس<sup>(٥)</sup> التّركي.

وعلى الشرطة:

محمّد<sup>(۲)</sup> بن عبد الله بن طاهر.

واستقضى:

جعفر بن محمّد الهاشمي<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ب: اشكل.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ١٣٢/٤

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في ب: وصيّر على حجابته.

<sup>(</sup>٥) في العقد الفريد ١٣٢/٥: أو تامش.

<sup>(</sup>٦) هو: محمّد بن عبد الله بن طاهر الحزاعي، أبو العبّاس، ولِي إمارة بغداد في آيّام المتوكّل، مات سنة (٢٥٣هــــ). الخطيب البغدادي: ناريخ ١٨/٥-٤٢٢.

 <sup>(</sup>٧) عند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٦٣: جعمر بن محمّد، بدون الهاشمي، وعند
 ابن العمراني: الأنباء ص٢٢: جعفر بن عبد الله الهاشمي.

نقش خاتمه:

بالله ننتصر(۱)

ونقش خاتمه الصّغير:

[وزَمَانٌ منْهُ يُؤتَى الحَذَر(٢)

وقيل (٢٠): انتصرت بالله.

ونقش طابعه:

أنا من آل محمّد، واللهُ وليِّي [ومحمّد](١)

بنوه:

عبد الوهّاب، وعبد الله، وأحمد (٥)، لأمّهات أولاد.

وكان كريم الطبع، فصيح اللسان، حسور القلب، [راجع]<sup>(۱)</sup> العقل، فسيح الصدر، كثير الحلم<sup>(۷)</sup>، مُحبًا في أهل الفضل، وكان يأخذ

<sup>(</sup>١) عند المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦٣: محمّد بالله ينتصر.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد ١٢٣/٥: يُؤتِّي الحذر من مأمنه.

<sup>(</sup>٣) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) الزّياد من: ب.

والخبر عند: محيي الدِّين بن العربي: محاضرة الأبرار ص٤٣، وفي العقد الفريد ٥٢/٥: (الله ولِيِّ محمَّد).

<sup>(°)</sup> الخبر عند الأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٢٨، وذكر ابن عبد ربّه في العقد الفريد ١٢٣٥، أنّه كان للمنتصر بالله الفريد ١٢٣٥، أنّه كان للمنتصر بالله اثنا عشر ولداً وكراً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حزيم، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: الاحتمال.

نَفْسُه بِمكارم الأخلاق، وكثرة الإنصاف (۱)، وحُسن المعاشرة بِما لم يسبقه خليفة إلى مثله(۲)

وله شعرٌ حسنٌ (٣)

وفي سنة ثَمان وأربعين ومائتين خلع المنتصر أخويه أنه المعتزّ المعتزّ المعتزّ المعتزّ المعتزّ المعتزّ المعترّ الذي كان المتوكّل أخذ لَهما بعد المنتصر؛ إذ كان المتوكّل أبوهم قد أخذ العهد بعده للمنتصر، ثُمَّ للمعتزّ، ثُمَّ لإبراهيم. فلَمَّا خلعهما أخوهما بايع لعبد الوهّاب ابنه، بمهاودة [ابن] (١) الخصيب ووصيف [على ذلك] (١) وكذلك [أوتامش] (٨) حاجبه (٩)

وذكر عبد الملك بن سليمان: أنّه رأى في نومه المتوكّل، والفتح بن خاقان، وقد أحاطت بمما نارٌ، فقال لِي المتوكّل: يا عبد الملك! قل لمحمّد: بالكأس الذي سُقينا تَشْرب، فلمّا أصبح غدوتُ (١٠) إلى المنتصر

<sup>(</sup>١) في ب: الانصراف.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الصَّفات باختلافٍ يسيرٍ عمَّا هنا عند المسعودي: مروج الذَّهبِ ١٣٤/٤، ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر الأربلي له شعراً في خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٢٨

<sup>(</sup>٤) في ب: أخو.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المستعين، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: من، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٧) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) التُكملة من: ب،

<sup>(</sup>٦) أورد طرفاً منه المسعودي: مروج الدُّهب ١٣٦/٤

<sup>(</sup>١٠) الضّمير عائدٌ إلى الرّاوِي: عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفر. انظر: المسعودي: مروج الذّهب ١٣٤/٤.

فُوجَدْتُهُ محموماً، فواضبت عيادته، فسمعته في آخر علَّته يقول: عَجلْتُ فَعُوجلْتُ، فمات من ذلك اليوم<sup>(١)</sup>

(سبب موت المنتصر)<sup>(۲)</sup>:

وكان سبب موته [أنه] (٢) أراد ن يُفرِّقَ الأتراك ويُبدَّدهم، ففهموا عنه؛ فَلَمَّا كان يوماً أراد أنْ يُحتجم لشاكية كانت به، فاستدعى الحجّام وأخرج له [من] (١) الدّم نحو ثلاثمائة درهم وشرب بعد (٥) ذلك شربة، فحلّت فؤاده (١) وكان الأتراك قد احتالوا عليه (٢) [حتَّى] (٨) وضعوا له السُّمَّ في مِبْضَع الحجّام؛ فقتله (٩)

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه، ودفنه)(۱۰): وكانت خلافته ستة(۱۱) أشهر(۱۲)

<sup>(</sup>١) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الدُّهب ١٣٤/٤، باحتلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانِبيُ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: ب.

٥) (بعد) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) في مروج الذَّهب ١٣٤/٤: قواه.

<sup>(</sup>٧) (عليه) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: فقتلوه، والمثبت من: ب. والحبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٣٤/٤، بصيغة أخرى.

<sup>(</sup>١٠) عنوانٌ جانبيُّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>١١) في ب: السَّنة.

<sup>(</sup>۱۲) الخبر ذكره البعقوبي: تاريخ ٤٩٣/٢، والطّبري: تاريخ ٢٥٤/٩، وابن ظافر: أخبار اللّولة المنقطعة ص١٨٧، وجزم ابن كثير بذلك: البداية والنّهاية ٢٥٤/١٠.

وزعموا أنّه خرج بعد قتل أبيه إلى الصّعيد، فسقط على الأرض بَزْقُ<sup>(١)</sup> طائر؛ فإذا فيه مكتوبٌ: قاتلُ أبيه يعيش ستة أشهر.

ومات يوم الأحد لخمس خلت (٢) من شهر ربيع الآخر سنة تُمان ومائتين (٣)

وله خمس وعشرون سنة(٤)

وصلًى عليه أحمد<sup>(٥)</sup> بن محمّد بن المعتصم.

ودفن بسامرّاء. وأظهر قبره، وهو أوّل خليفةٍ مِنْ بَنِي العبّاس أُظْهِر قبره<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في ب: ذرق.

<sup>(</sup>٢) في ب: خلون.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطَّبري: تاريخ ٢٥١/٩، والخطيب البغدادي: تاريخ ١٢١/٢، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٥٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر سنّه هذا ابن العمراني: الإنباء ص١٢٢، وابن كثير: البداية والنّهاية ، ١/١٥، وفيه نظر؛ لأنّ مولده -كما رأى المؤلّف- كان سنة: (٢٢٤هـــ)، ووفاته (٢٤٨هـــ)، فيكون مبلغ سنه على هذا القول (٢٤) سنة.

<sup>(</sup>٥) هو: الخليفة المستعين بالله. انظر: ابن ظافر: أحبار الدُّولة المنقطعة ص١٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المسعودِي: مروج الذَّهب ١٣٤/٤.

خبر (١) المستعين، هو: أحمد بن محمّد بن المعتصم (٢):

(كنيته، ولقبه)<sup>(۱۳)</sup>:

يُكَنِّي: أبا العبّاس.

ولقبه: المستعين بالله(١)

أمّه أمّ ولد صقلبيّة تُسمّى مخارق<sup>(٥)</sup>

(بیعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع في اليوم الذي توفّي فيه المنتصر، وهو ابن عمّه [لَحّاً] (٢) وهو ابن ثلاثين سنة (٨).

(صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان أبيض، مقرون الحاجبين، ربعة، سميناً أَلْتُغ(١٠)، له خالٌ في

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: ابن محمَّد المعتصم.

<sup>(</sup>٣) عنوانًا جانِبي من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي: تاريخ ٥/٤/، وابن الجوزي: المصباح المضيء ١/٠٢٥.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذَّهب ١٤٤/٤، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من: ب.

وَلَحَا، أي: لاصق النّسب، ونُصب على الحال؛ لأنّ ما قبله معرفة. الجوهَرِيّ: الصّحاح (لحح).

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطُّبري: ٢٥٦/٩، وهو ابن نُمان وعشرين سنة.

<sup>(</sup>٩) عنوانٌ جانبيُّ من المحقِّق.

<sup>(</sup>١٠) أَلْنَعْ؛ اللَّغْمَة بالضّمّ: تحوّل اللّسان من السّبن إلى النّاء، أو من الرّاء إلى الغين، أو اللام أو الياء أو من حرف إلى حرف، أو أنْ لا يَتمّ رفع لسانه وفيه ثُقل.=

خُدُّه الأيسر(١)

استوزر:

أبا موسى شجاع [بن يزداد الفارسي] (٢)، ثُمَّ [أوتامُش] (٢)؛ أحمد بن صالح، ثُمَّ شيراد (٤)، بعد قتل [أوتامش] (٥)

واستكتب:

شجاع بن القاسم (١) / [١٤١/ب]. وجعل على النظر (٧) في أمور الدّواوين:

=الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٠١٧، (لنغ).

(١) ورد بعض هذه الصُّفات عند ابن عبد ربّه: انعقد الفرياء ١٢٣/٥، والذَّهبِي: سير ٤٦/١٢.

(٢) الزّيادة من: ب.

(٣) التَّكملة من: ب. أوتامش وزير للمستعين، واستعمله على مصر والمغرب، قتل سنة ٢٦٣،٢٦٠/٩

(٤) عند المسعودي في التنبيه والإشراف ص٣٦٤: ثم استوزر بعد قتل أوتامش وشجاع؟ أحمد بن صالِح بن شير زاد. وعند ابن العمراني: الإنباء ص٢١٦: (ثم أبو صالِح بن يزداد). وعند الذّهبي: سير ٢٦/١٤: واستوزر أحمد بن صالح بن شير زاد.

(٥) التُكملة من: ب.

(٦) الخبر عند المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٢٦٢.

وهو شجاع بن القاسم، كاتب أوتامش، قتل سنة: (٢٤٩هـ). الطّبري: تاريخ ٢٦٣/٩.

(٧) في ب: والنَّاظر.

الحسن(١) بن مخلد، وأحمد بن إسرائيل.

و قائده:

وصيف [وبُغا]<sup>(٢)</sup>

وقاضيه:

أحمد<sup>(٢)</sup> بن أبي الشّواري الأموي.

ونقش خاتمه:

استعنت بالله(١).

ونقش خاتمه الصّغير:

في الاعتبار [غنَى](°) عن الاحتبار<sup>(١)</sup>

وكان زُكِيَّ النّفس، عارفاً بأخبار النّاس، وسِيرَ مَن تقدّم بأيّام العرب وأنسابها، مُحِبًا لإقامة بحالس الأنس والمذاكرة، لم يُذكر بكرم ولا ببُخْل، ولا كان له أمر ولا نمي، بل كان محجوراً عليه من الأتراك، ومتى أراد أمراً مُنِعَ منه. فعزم مرّة فَقُهِرَ، وأشرف على التّلف، وفيه يقول أحد (٧) الشّعراء:

<sup>(</sup>١) في الأصل: وابن الحسن، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من: ب. والخبر عند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) في التنبيه للمسعودي ص٣٦٤: الحسن بن أبي الشُّوارب الأموي.

<sup>(</sup>٤) الأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد ربه: العقد الفريد ١٢٤/٥.

<sup>(</sup>V) لم أتوصّل إلى معرفته.

خليفة في قفص بين وصيف ربُغًا يقول ما قالا له كما تقول البَبِّغا<sup>(١)</sup>

وتقلّد سعيد<sup>(۱)</sup> بن حميد ديوان الرّسائل، وكان حافظاً لما يستحسن من الأخبار، [ويُسْتَجاد من]<sup>(۱)</sup> الأشعار، متصرّفاً في فنون العلم، مُمْتعاً إذا حَدَّث، مفيداً إذا جلس، وله أشعارٌ حسنةٌ<sup>(١)</sup>؛ فمن ذلك:

والعيش منتقل، والدّهر ذو دُوَل أحلَى من الأمن عند الخائف والوَجل عليك أخوف (°) في قلب من واليأس يَحكم للأعداء في

الله يعلم، والدّنيا مُولِّيةٌ لأنتَ عندي وإن ساءت ظنونك فِيّ وللفُراقِ وإنْ هاجت فجيعته وكيف أفرح بالدّنيا ولذتما (خبر قتل باغر التّركِي)(٧)

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذَّهب ١٤٥/٤

 <sup>(</sup>۲) هو: سعيد بن حميد الطوسي، أبو عثمان، كان كاتباً شاعراً مترسلًا عذب الألفاظ.
 ابن خلكان: وفيات الأعيان ٧٩/٣، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وكان جواد، والمثبت من: ب. ومروج الذَّهب ١٤٥/٤

<sup>(</sup>٤) في ب: حسان.

<sup>(</sup>٥) في ب: أخاف.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ١٤٥/٤، ١٤٦، مطوّلاً، دون البيت الثَّاني.

<sup>(</sup>٧) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

وانحدر المستعين إلى بغداد، وكان سبب انحداره أن باغراً بايع الأتراك على قتل المستعين ووصيف [وبغا]<sup>(۱)</sup>، حتى يكون الأمان له ولهم، ويجلس ابن<sup>(۱)</sup> الواثق، أو علي<sup>(۱)</sup> المعتصم. فَنمى الخبر إليه من جهة زوجة مُطلقة كانت لباغر، فأخبرت بذلك وصيفاً [وبغا]<sup>(۱)</sup>. فاحتالا حتى<sup>(۱)</sup> مطلقة كانت لباغر، فأخبرت بذلك وصيفاً الربغاً أن فاحتالا حتى حضر باغر دار المستعين، فقتلاه، فتنعب الأتراك شَغباً شديداً حاف منه المستعين [وبغا]<sup>(۱)</sup>، ووصيف على أنفسهم، [فانحدروا في حُرَّقة]<sup>(۱)</sup> إلى مدينة السلام يوم الأربعاء [لأربع]<sup>(۱)</sup> خلون من المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين. وتقدّم خبر المستعين إلى [محمّد]<sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن طاهر صاحب

والحرَّاقة، جمع: حراقات، وحراريق، وهي سفن فيها مرامي نيران.

وقيل: هي المرامِي نفسها تقوم برمي النّار على الأعداء. سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية ص ٣٣٩-٢٤٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وباغيا، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) هو: محمّد بن الوائق، أبو عبد الله، المعروف بالمهتدي بالله، أمير المؤمنين، توفّي في رجب سنة: (٢٥٦هـــ).

راجع: الطّبري: تاريخ ٢٧٩/٩، ٤٥٦، والذَّهبي: سير ١٢/٥٣٥-.٥٤.

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن محمّد المعتصم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وباغبا، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: إلى أن،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وباغ، والتصويب من:ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فاحضروا في حركة، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وب: أحمد، والتُصويب من: تاريخ الطَّيري ٢٨٣/٩.

النترطة، فَنَزَلَ متلقياً له، فوقف [عند ضفة الماء](١) فَقَرَّبَ الحُرَّاقة(١)، وانكبّ محمّد على المستعين [فقبّلها](١)؛ فقال [له المستعين](٤): إنّما جئتك تقيةً(٥) بك وبأهلك، وقد اضطربت الأمور اضطراباً أرجو بك صلاحها، فأجابه محمّد [بالشكر](١)

فاضطربت الأتراك والفراغنة (٢) وغيرهم من الموالي [بسر من رأى] (٨) فاجتمعوا على بعث جماعة إليه يسألونه الرجوع إلى دار ملكه، فسار إليه عدَّة من وجوه الموالي ومعهم البردة والقضيب وبعض الجزائن ومائتا ألف دينار، وسألوه الرجوع إلى دار ملكه، واعترفوا بذنوبهم، وتضمنوا ألا يعودوا لمثل ذلك، وتذللوا وخضعوا، فأجيبوا بما يكرهون، وانصرفوا إلى سر من رأى، فأعلموا أصحابهم، / وأيسوهم (١) من رجوع

<sup>(</sup>١) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: فقربت.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: ثقة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بن، والتّصويب من: ب.

راجع هذا الْجزء من الخبر عند الطَّبري: تاريخ ٢٧٩/٩-٢٨٣، بتفصيلِ أكثر.

 <sup>(</sup>٧) الفراغنة: شعب ينتسب إلى فرغانة: وهي كورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان، راجع ياقوت: معجم البلدان ٢٥٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بسر، والمبثت من: ب.

<sup>(</sup>٩) في ب: واياسوا.

الخليفة (١) [١٤٢].

(الفتنة بين المستعين والمعتزّ)(\*):

وقد كان المستعين [أغفل]<sup>(1)</sup> أمر المعتز والمؤيّد حين انحداره<sup>(1)</sup> إلى بغداد، ولم يحضرهما<sup>(2)</sup> معه، فاجتمع [الموالي]<sup>(1)</sup> على إخراج المعتز والمبايعة له، ومحاربة المستعين ببغداد، فأنزلوه<sup>(۷)</sup> من الموضع المعروف بلؤلؤة الجُوْسَق]<sup>(۸)</sup>، وبه كان [معتقلاً]<sup>(4)</sup> مع أخيه المؤيّد. بايعواه<sup>(1)</sup> يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين، وركب من غد<sup>(11)</sup> ذلك اليوم إلى دار العامة يأخذ البيعة على النّاس،

<sup>(</sup>١) هذا الجزء من الخبر ذكره المسعودي: مروج الذهب ١٦٢/٤

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌ من المحقّق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: غفر عن، والتصويب من: ب. وفي مروج الذُّهب ١٦٢/٤: (اعتقل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: انحدروا، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: يحدرهما.

<sup>(</sup>٦) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: فاعزلوه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الجوشان، والتّصويب من: ب.

لؤلؤة الجُوسق: قصر بناه المتوكّل بِسُرٌ مَنْ رأى، أنفق عليه خمسة آلاف ألف درهم. راجع: ياقوت: معجم البلدان ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، وب: متعلق، والتصويب من: مروج الذَّهب ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فبايعه، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>۱۱) ق ب: عند.

و حَلَع أَحِبه المؤيد، وعقد له عقدين أسود وأبيض (١)، فكان الأسود لولاية العهد بعده، والأبيض لتقليد (١) الحرمين، وانشأت الكتب بخلافة المعتز بالله إلى سائر الأمصار، وأرَّخت باسم جعفر بن محمود (١) الكاتب، وحَضر (٤) أنحاه أبا أحمد (٥) مع عدة من الموالي لحرب المستعين فصار إلى بغداد ونزل عليها، وكان أوّل حرب وقع بينه وبين أهل بغداد في نصف شهر (١) صفر من هذه السّنة، و لم تَزَل أمور المعتز تقوى وحال المستعين يضعف (١)

وعَمَّرَ محمَّد بن عبد الله سور (<sup>(۱)</sup> بغداد، وحفر خندقها، وجرَّت بینهم وقائع کثیرة علی بغداد، وکان موسی بن بغا<sup>(۱)</sup> بحمص؛ فکتب إلیه المستعین أنْ یَلْحق به، [وکتب المعتَزّ أنْ یَلحق به] (۱۰)، فأجاب

<sup>(</sup>١) في الأصل: سوداء وبيضاء، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٢) (لنقلبد) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمود الجرحاني، استوزره المعنز مدّة. الطّبري: تاريخ ٢٨٧/٩، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) في ب: وحرّر، وفي مروج الذَّهب: واحْدَرَ.

<sup>(</sup>٥) هو: محمّد (الموفّق بالله) بن المتوكّل بن المعتصم، تولّى الخلافة بعد المعتمد، توفّي سنة (٢٧٨هـــ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) (شهر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: سو.

<sup>(</sup>٨) الخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٢/٤، و١٦٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: باغ، والتصويب من: ب، ولم أحد لموسى ترجمة.

<sup>(</sup>١٠) التّكملة من: ب.

وانظر خبر مراسلة المستعين والمعتَزّ لِموسى عند الطّبري: تاريخ ٢٨٩/٩.

[كلاً](١) بما أرضاه، والمعتَزّ مع ذلك يُراسل ابن طاهر سرّاً وجهراً.

ولِمَّا رأى محمّد بن عبد الله بن طاهر ذلك من [المعتَزّ، كتب إليه، وجنح إلى] (٢) الصّلح على خلع المستعين، فَلَمَّا علمت العامة بمذهبه في خلعه إيّاه، أَتَنهُ (٣) وأرادت نصره، فأظهره ابن طاهر على القصر وعليه البُرْدَةُ؛ فخطب العامّة، وأنكر ما بلغهم من خلعه، وشكره ابن طاهر.

[ثُمَّ التقى ابن طاهر] (1) وأبو (0) أحمد الموفّق بالشَّمَّاسِيَّة (1)، فاتّفقا على خلع المستعين على أنّ [له] (٧) الأمان، ولأهله ولولده، وما حوته أيديهم من أملاكهم. فكتب له (٨) المعتَزّ بذلك على نفسه كتاباً أشهد فيه الحُكَّامَ وغيرهم، وأشهد أنّه متى نقض (1) شيئاً من ذلك فالنّاس في حِلَّ من بعته.

فخلع المستعين نفسه (١٠) من الخلافة يوم الخميس لثلاث خلون من

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) أي: أتت المستعين، مروج الذَّهب ١٦٣/٤

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: أبو.

<sup>(</sup>٦) الشَّمَّاسِيَة: علَّة بحاورة لدار الرَّوم النِي في أعلى مدينة بغداد. ياقوت: معجم البلدان ٣/١/٣.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: إليه، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: تنقص، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: بنفسه.

المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

وحَضَرَ<sup>(۱)</sup> إلى دار الحسين<sup>(۱)</sup> بن وهب ببغداد، وجمع أهله وبنيه، ثُمَّ حَضَرَ<sup>(۱)</sup> إلى واسط، وقد وكّل به أحمد بن طولون<sup>(١)</sup> التّركبي، قبل ولاية [مصر]<sup>(٥)</sup>

وقَدِمَ على المعتَزُّ في اليوم الذي خلع فيه المستعين عبيدُ الله(١) بن عبدالله بن طاهر بالبُرْدة والقضيب والسّيف، وبحوهر الخلافة(٢)

(موت المستعين)<sup>(۸)</sup>:

وَلَمَّا كَانَ فِي شَهِر رمضان [من عام. ٢٥٢هـــ](١)، وجَّه المعتَزّ

عبيد الله بن طاهر الخزاعي، كان رئيساً جَليلاً ولِيَ سَرطة بغداد نبابة عن أخبه محمّد بن عبد الله ثم استقلّ بما بعد موت أخيه. مات عبيد الله سنة (٣٠٠هـــ). وله (٧٧) سنة. ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢٠/٣ -١٢٣، والذّهبِي: سير ٦٢/٤

<sup>(</sup>١) في ب: وحدُرُ.

<sup>(</sup>٢) في مروج الذَّهب ١٦٣/٤: الحسن بن وهب.

<sup>(</sup>٣) في ب: حدر.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن طولون التَركِي، أبو العبّاس، صاحب مصر، مات بما سنة: ٢٧٠هـــ. ابن خلكان: وفيات الأعيان ١٧٣/١-١٧٤، والذّهبي: سير ٩٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عبد الله، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٣/٤، ١٦٤، بأطول ممَّا هنا.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٩) الزّيادة من: ب.

سعيد بن صالِح<sup>(۱)</sup> الحاجب ليلقى المستعين؛ إذْ كان قد بُعث في جملة من واسط، فلَمَّا لَقيه قعد سعيد على صدره واحتَزَّ رأسه، وحمله<sup>(۲)</sup> إلى المُعتَزَّ، وترك جُنَّتَهُ مُلقاتٍ على الطّريق حتّى دفنه جماعةٌ من العامّة<sup>(۲)</sup>

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنَّه)(\*):

وكانت خلافته إلى يوم خَلَع نفسه ثلاث سنين وثمانية أشهر وعشرين يوماً (٥) .

وتوفّي يوم الأربعاء لستٌ خلون من شوّال [سنة اثنتين [١٤٢/ب] وخمسين ومائتين.

> وهو ابن خمس وثلاثين سنة]<sup>(۱)</sup> وكان بين خلعه وقتله تسعة أشهر<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو: سعيد بن صالِح، المعروف بالحاجب، استعمله المعتَزَ على شرطته، وقاد جيش الدّولة لحرب صاحب الزّنج بالبصرة سنة (۲۵۷هــــ)، فهزمه سنة (۲۵۷هــــ). الطّبري: تاريخ ۲۸۷/۹، ۲۷۳، ٤٧٦–٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) في ب: واحمله.

<sup>(</sup>٣) الخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٤/٤، وانظر: الطّبري: تاريخ ٣٦٢/٩-٣٦٤.

<sup>(1)</sup> عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) عند المسعودي في التنبيه والإشراف ص٢٦٤ (وثمانية وعشرين يوماً).

<sup>(</sup>٦) التَّكملة من: ب. والخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٤، ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٦٤.

## خبر(١) المعتَزّ:

(اسمه، وكنيته، ولقبه، وخبر أمّه)(٢):

المعتَز هو: الزّبير<sup>(٣)</sup>.

وقيل: محمّد بن جعفر المتوكّل.

يُكُنِّي: أبا عبد الله.

لقبه: المعتَزّ.

أُمُّه: [أم ولد؛ رومية، اسمُها] (١٠): قَبِيحة بالضَّدَّ (٥)، لحسنها وجمالها.

وكانت من حظايا المتوكّل.

خرجت إلى المتوكّل يوم<sup>(١)</sup> نيروز<sup>(٧)</sup>، وفي يدها كأس من بلّور فيه شراب [صَاف]<sup>(٨)</sup>؛ فقال لَهَا: ما هذا؟ قالت: هديتَي إليك.

فشربه، وَقَبَّلَ خَدُّها، فقالت جاريته فَضْلٌ في ذلك:

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذَّهب ١٦٦/٤، وابن قتيبة: المعارف ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) قال ابن العمرانِي في الإنباء ص١٢٨: (ما رُبِي في زمانه أصبح وجهاً منه ولا من أمه قبيحة).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: في كلُّ يوم، التَّصويب من: ب.

 <sup>(</sup>٧) النيروز: فارسي معرّب أوّل يومٍ من السّنة. انفيروز آبادي: القاموس المحيط ص٦٧٧،
 (نرز).

<sup>(</sup>٨) الزّيادة من: ب.

سلافة كالقمر(1) الباهر في القدح كالكوكب الزّاهر يديرها حشف (1) كبدر الدُّجَى فوق قضيب أهيف (1) ناظر على فتى أروع من هاشم مثل الحُسام المرهف الباتر(1) وقال المتوكّل لعليّ(0) بن الجهم وكان يأنس به ولا يكتم شيئاً يا عليّ إنّي دحلت السّاعة على قبيحة فوجدها قد كتبت (1) على حدِّيها اسمِي بالغالية (٧) ، فوالله ما رأيت أحسن من سواد تلك الغالية على بياض ذلك الخدّ، فَقُلْ فيها شيئاً، وكانت محبوبة جارية المتوكّل جالسة من وراء السّتار تسمع، وكانت شاعرة مُغنّية في الحالين على طبقتها (١)، فسبقت علياً (١) على البديهة فقالت:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: سلافتك القمر، والمثبت من: ب. والأغانِي ٢١٠/٩، (طبعة دار الكتب المصرية).

<sup>(</sup>٢) الخشفُ، مثلَّنة: ولد الظَّبي أول ما يولد، أو أول مشيه. الفيروز آبادي: القاموس المحيط ص١٠٣٩، (خشف).

<sup>(</sup>٣) قضيب أهيف: أي: عود يابس. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١١١٥، (هيف)، بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) الخبر عند الأصبهاني: الأغاني ١٩/١١، (طبعة دار الكتب المصرية).

<sup>(</sup>٥) في ب: لعبد الله.

<sup>(</sup>٦) في ب: كاتبت.

<sup>(</sup>٧) الغالية: نوع من الطّيب. الجوهَريّ: الصِّحاح ٢٤٤٨/٦، (غلا).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الحيين على طبقتهما، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: على، والمثبت من: ب.

وكاتبة في الخدّ بالمسك جعفراً بنفسي خطَّ المسلك من حيث أثراً لأن كتبت في القلب بالحبّ أسطرا أن كتبت في القلب بالحبّ أسطرا فيا من لمملوك لملك يَمينه تطبع له فيما أسرَّ وأظهرا ويا مَنْ مُناه في البرية جعفر سقى الله عذبا من ثناياك جعفرا فتعجّب من ذلك عليّ بن الجهم (٢)

(بیعته) <sup>(۳)</sup>:

بويع بعد خلع المستعين نفسه، وهو ابن عمّه [لَحَاً] (١)، وهو ابن عَمْدة سنة يوم الخميس لليلتين خلتا (١) من المحرم [سنة: ٢٥٢هــــ] (١)

(صفاته)<sup>(۷)</sup>:

وكان أبيض، سَميناً، ربعة، أكحل، أدعج، مدوّر الوجه، والرّأس جميعاً (^^)

<sup>(</sup>١) في ب: الحظّ.

<sup>(</sup>۲) أورد مثله ابن عبد ربَّه: العقد الفريد ۲/۲، ٤، وذكره باختصار السَّيوطي: تاريخ الخلفاء ص ٣٥، ورويت الأبيات لفضل، حارية المتوكّل عند أبي الفرّج الأصبهاني: الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) ٢١١-٣١، دون البيت التّالث.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ حانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لليلتان خلت، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٦) التَّكملة من: ب. والخبر عند المسعودِي: مروج الدَّهب ١٦٦/٤

<sup>(</sup>٧) عنوانٌ حانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٨) ورد بعض هذه الصَّفات عند الخطيب البغدادي: تاريخ ١٢٤/٢، عن أبي بشر=

استوزر:

جعفر بن محمود الإسكافي<sup>(١)</sup>

واستكتب:

صالح بن الفرات<sup>(۲)</sup>

وقدم على الأجناد:

وصيفاً، [وبُغا]<sup>(۲)</sup>

وصير حجابته إلى: مولاه سعيد<sup>(؛)</sup>.

وقاضيه(٥):

أحمد بن إسرائيل.

نقش خاتمه:

العزَّة للهُ(٢)

<sup>-</sup>الدّولانيي، وعند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ٥/١٢٤.

<sup>(</sup>۱) الخبر عند المسعودي: التنبيه والإشراف ص٣٦٥، وابن عبدربه: العقد الفريد ١٢٤/٥.

وقال ابن الطَّقطقي: الفخري ص١٨٠: كان هذا الوزير قليل الحظّ من العلم والأدب، غير أنّه كان يستميل النّاس إليه بالمنح والعطايا، وكان متّهماً بالتّشيّع.

<sup>(</sup>٢) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل:وباغيا، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٤) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) في ب: رقضاة إلى.

<sup>(</sup>٦) في التّنبيه والإشراف ص٣٦٥: المعتَزّ بالله.

وكان [غدَّاراً]<sup>(۱)</sup>، قتَّالاً، سفَّاكاً، ناقضاً للعهد، غير أنَّه كانت له أخلاق حسانٌ، وشِيمٌ رضيَّةٌ، وكرمٌ بارعٌ، وأدبٌ غزيرٌ<sup>(۲)</sup>

وكان يلبّس ثياب الوُشي المُذهّبة، ويركب بما، وهو أوّل مَن اتَّخذ الكمّ الواسع فجعل عرضه ثلاثة أشبار بعد أنْ كان شبراً<sup>(١)</sup>

وهو أوَّلُ مَن اتَّخذ الحُلِيَّ اللَّفَضَّض المذهب للسَّروج، واللَّحوم، والمُّهامز<sup>(1)</sup>، والسُّيُوف<sup>(0)</sup>

ولم يكن له حُكْم ولا تدبير مع الأتراك/ والموالِي والصّقالبة [١٤٣/أ]؛ لأنّهم كانوا يُدّبّرون المملكة ويسيسون أمرها.

وفي أيَّامه كان [ماني]<sup>(١)</sup> اللُوَسُوس الشَّاعر.

وذُكِرُ أَنَّ [مانِي](٢)، الشَّاعر اجتمع مع حبيب بن أوس الطَّائي فرأيا

<sup>(</sup>١) في الأصل: حاضرا، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلّف ويظهر فيه التناقض واضحاً بين المثالب والمناقب.

<sup>(</sup>٣) ذكر المسعودي أنَّ المستعين أوَّل مَن وسع الأكمام. مروج الذَّهب ١٨٠/٤

<sup>(</sup>٤) في ب: واللَّجم، والمهامز.

والمهامز، أو المهاميز، جمع: مهمزة: المقرعة أو العصا، أو عصا في رأسها حديدة، ينخس بما الحمار. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٦٨١، (همز).

<sup>(</sup>٥) أورد مثله المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٦) التُكملة من: ب.

اسمه: عمّد بن القاسم، أبو الحسن، المعروف بماني المُوسُوس، من أهل مصر، سكن بغداد في أيّام المتوكّل على الله، وله شعر في الغزل. الخطيب البغدادي: تاريخ ١٦٩/٣.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

فرأيا غلاماً يتطهّر، فَلَمَّا خرج الغلام من الماء [قال ماني:

خمش الماء حلده الرّطب حتّى خلَّته لابساً غَلالة جمر]<sup>(١)</sup>

فقال حبيب [يا مانِي]! <sup>(٢)</sup>، أَبَعْدَ الحجّ والجهاد تقول هذا؟!؛ فقال [له مانِي]<sup>(٣)</sup>: تَنَحَّ عنِّي، ليس مثلك يُخاطب، ثُمَّ رفع كفّيه<sup>(١)</sup> إلى السّماء، وقال:

لفي ترح ممّا أقاسِي، فما ذنب؟ وقلت الهجروها،عَزَّ ذلك مَنْ خَطْبِ وإمّا زجرتَ القَلْبَ عن لوعة الحُبِّ<sup>(١)</sup>

بكفيك تَقليب (د) القلوب وإنَّنِي خلقت وجوها كالدّنانير فتنة فإمّا مُنحت الصّب ما قد خلقته ولصالح (٧) بن عبد القدّوس:

رِب لا يُعجبنَّك من يصون ثيابه

خوف الغبار وعرضه مبذول

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ب.

وغلالة جمر: أي: حرارته. راجع: الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٣٤٣، (غلل) بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مني، والنّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كفُّه، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تقلب، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الشَّعر في ديوان أبِي تَمام.

<sup>(</sup>٧) هو: صالِح بن عبد القدّوس، أبو الفضل الأزدي البصري، صاحب الفلسفة والزّندقة، قتله المهدي على الزّندقة. الخطيب البغدادي: تاريخ ٣٠٣/٩، والذّهبِي: ميزان الاعتدال ٢٩٧/٢.

ولرُبَّما افتقر الفتّى فرأيته دّنس النَّياب وعرضُهُ مغسولٌ<sup>(۱)</sup> (خبر خلع المعتزّ ثُمَّ موته)<sup>(۲)</sup>:

[وكان] (٢) المعتز قد شرع في قتل الأتراك وقطّع رؤوسهم (١)؛ فَلَمَّا رأوا ذلك منه، صاروا إليه بأجمعهم، فحاؤه يوم الإثنين لثلاث بقين من رحب [سنة: ٥٥ ٢هـ] (٥)، فصاحوا (١) به على بابه، وبعثوا إليه أن اخرج إلينا. فاعتذر بأنّه قد أخذ دواءاً، وأمر أن يَدْخُل بعضهم فدخلوا، وجَرّوا برحله إلى باب الحجرة، وأقيم في الشّمس، فكان يرفع رجلاً ويضع أخرى، وجعلوا يُلْطَخُونه وهو يتَّقِي بيده، وأتوا بالقاضي والفقهاء، وطلبوه بالأموال (٧)

وكان الْمُدبّر لذلك حاجبه: صالِح بن وصيف<sup>(^)</sup>، ومحمّد بن بغا<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>۱) البيتان عند المسعودي: مروج الذَّهب ١٧٦/٤، من خيرٍ طويلٍ، وابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٣٧٧/٦.

<sup>(</sup>٢) عنوانًا جانبيٌّ من المحقَّل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولما رأى.

<sup>(</sup>٤) في ب: وإهمال رؤسائهم.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: فهاجوا.

<sup>(</sup>٧) هذا الجزء من الخبر عند الطّبري: تاريخ ٣٨٩/٩، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٩٤

<sup>(</sup>٨) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: باغر. والتصويب من: ب.

وهو: محمَّد بن بغا، المعروف بأبِي نصر. الطَّبري: ناريخ ٣٨٩/٩.

مع قوّاد الأتراك، ولَمّا حصل المعتَزّ في أيديهم بعثوا<sup>(۱)</sup> إلى مدينة السّلام [في]<sup>(۱)</sup> محمّد بن الوائق، الملقّب بالمهتدي<sup>(۱)</sup> —وقد كان المعتزّ نفاه إليها – وأُتِي به في<sup>(۱)</sup> يوم وليلة إلى سامرّاء. فتلقّاه الأولياء في الطّريق فدخل إلى [الجوسق]<sup>(۱)</sup> ليلة الأربعاء [لليلة]<sup>(۱)</sup> بقيت من رجب.

فَلَمَّا سَمَع به المُعتَزِ أجاب إلى الخلع على أن يعطوه (٢) الأمان أن لا (٨) يُقتل. وأبَى محمّد المهتدي أن (٩) يقعد سرير الملك، وأن يقبل البيعة حتّى يرى المعتزّ ويسمع كلامه، فَأْتِي بالمُعتَزّ عليه قميص دَنس وعلى رأسه منْديل؛ فلَمَّا رآه محمّد الواثق و نُب إليه (١٠) فعانقه، وجلسا (١١) جميعا على السّرير، وقال له محمّد المهتدي: يا أخي ما هذا الأمر؟ لم خلعت نفسك؟ فقال: هذا أمر لا أطيقه، ولا أقوم به (٢١)، ولا أصلح له، فأراده المهتدي]

<sup>(</sup>١) في مروج الذَّهب ١٧٨/٤ (بعث).

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: بالمهدي.

<sup>(</sup>٤) (في) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الجوشان. وفي ب: الجوشن. والتصويب من: مروج الذَّهب ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٦) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>V) في الأصل: يعطيه، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الا، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٩) (أن) سقط من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: عليه، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: وجلسوا، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>۱۲) (به) ساقطة من: ب.

على أن يتوسَّط أمره، ويُصْلِح أمره بينه وبين الأتراك. فقال له المعتزّ: لا حاجة لِي فيها ولا يرضونِي، وقد خلعتُ نفسي. قال المهتدي: فأنا من بيعتك في سعة (١) قال: نعم. فصرف وجهه عنه، فاقيم مِنْ حضرته، ومشى حافياً إلى محبسه (٦) [فَقُتِلَ في محبسه] (١) بعد أن خَلَعَ نَفْسه بستّة أيّام (١)

وكان خلع نفسه يوم الإثنين لثلاث بقين من رجب [سنة ٥٥] (٥)

(مدّة خلافته، ومبلغ سنّه)<sup>(۱)</sup>:

[وكانت خلافته ثلاث سنين]<sup>(۲)</sup>، وسبعة أشهر.

<sup>(</sup>١) في ب: فأنا في حلَّ من بيعتك.

<sup>(</sup>٢) في ب: بحلسه.

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ يقتضيها السّياق. من مروج الذّهب ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر ذكره بتمامه المسعودي: مروج الذَّهب ١٧٨/٤، باختلاف يسير في أرَّله عما هنا.

<sup>(</sup>٥) التَّكملة من: ب.

والخبر عند المسعودي: مروح الذُّهب ١٦٦/٤، والتُّنبيه والإشراف ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٧) التُكملة من: ب.

وبداية هذه المدّة منذ خلع المستعين نفسه، واحتمعت الكلمة على المعتزّ إلى اليوم الذي خلع فيه نفسه. راجع المسعودي: مروج الذّهب ١٦٦/٤.

وقُتِل<sup>(۱)</sup> وهو ابن [۲۶ سنة]<sup>(۲)</sup>، وسبعة أشهر. و لم يَحجَّ قطِّ. ودفن بسامرًاء. / [۱۶۳/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقائل، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: ب.

خبر(١) المهتدي؛ هو محمّد بن هارون الواثق بالله(٢):

(كنيته، ولقبه، وخبر مولده)<sup>(۳)</sup>:

يُكَنِّى: أبا عبد الله.

ولقبه: المهتدي بالله.

أُمُّهُ: أم ولد روميةٌ، اسمها: قُرب<sup>(٤)</sup> توفِّيتْ قبل خلافته، ولدته بالقاطول<sup>(٥)</sup> لخمس خلون من شهر ربيع الآخر [سنة: ٢١٥هـ]<sup>(١)</sup> (بيعته)<sup>(٧)</sup>:

بويع قبل الظّهر يوم الأربعاء للينة بقيت من رجب [سنة: من رجب العَتَرّ من ١٥٥هـ] (^^)، وهو ابن ستُّ (^) وثلاثين سنة وعشرة أشهر بعد خلع المعتَزّ

والقاطول: اسم نمر كأنّه مقطوعٌ من دجله، وهُو نمر كان في موضع سامرا قبل أن نعمُر، وكان الرّشيد أوّل مَن حفره وبنى على فوهته قصراً. ياقوت: معجم البلدان ٢٩٧/٤

(٦) التَّكملة من: ب.

وذكره ابن كثير: البداية والنّهاية ٢٣/١١، وفي تاريخ الحلفاء للسّيوطي ص٣٦١: (ولد في خلافة جدّه سنة بضع عشر ومالتين).

<sup>(</sup>١) (خبر) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٢) (بالله) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبيٌ من المحتَّق.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٢/٤، والتَّنبيه والإشراف ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) الخطيبُ البغدادي: تاريخ ٣٤٧/٣، وابن العمراني: الإنباء ص١٣٦٠

<sup>(</sup>٧) عنوانٌ جانِبِيٍّ من المحفَّق.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: ب.

<sup>(</sup>٩) في مروج الذَّهب ١٨٢/٤: وله يومئذ سبع وثلاثون سنة.

نفسه بيومين. وهو ابن عمُّه لَحَّأً.

(صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان أسمر، معتدل القدّ<sup>(۱)</sup>، والجسم، جَهْم<sup>(۱)</sup> الوجه، صغير العينين أشهلها، [أجُلح]<sup>(1)</sup> عظيم البطن، عريض المنكبين، واسع الجبهة، طويل اللّحية<sup>(٥)</sup>، قد خالطه الشّيب<sup>(۱)</sup>

وزيره:

جعفر بن محمود<sup>(۷)</sup>، ثم أبو صالح؛ جعفر بن أحمد<sup>(۸)</sup> بن [عمّار]<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانِبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) القدُ: قامة الرّحل. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص: ٣٩٤، (قدد)

<sup>(</sup>٣) الجَهُم: الوجه الغليظ. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٩٠٩، (جهم)

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: ب.

<sup>(°)</sup> ورد بعض هذه الصّفات عند المسعودي: التّنبيه والإشراف ص٣٦٦، وابن العمراني: الإنباء ص١٣٦

<sup>(</sup>٦) في ب: وخطه.

<sup>(</sup>٧) هو: جعفر بن محمود الإسكافي.

المسعودي: التنبيه ص٣٦٧، وابن العمراني: الإنباء ص١٣٦، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٩٧، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) (ثم أبو صالح، جعفر بن أحمد) ساقطة من: ب. و لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عمر، والمثبت من: ب. والتنبيه ص٣٦٧، والإنباء ص١٣٦، وخلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٣٣.

أياماً، ثم سليمان (١) بن وهب، ثُمَّ عيسى بن فَرْخَانْشَاه (٢) في آخر أيّامه.

صاحب شرطته:

محمّد بن طاهر، مع خراسان، وسجستان (۱) و کرمان، وطبرستان، وجرحان (۱) [والبرادوش] (۱).

وشرطة بغداد إلى سليمان بن عبد الله بن طاهر (١).

وإلى موسى بن بُغا [الجِبَال]<sup>(۷)</sup> إلى حدود خراسان والرَّيِّ وقزوين. وديوان الخراج إلى إسحاق<sup>(۸)</sup> بن منصور، ثُمَّ إلى محمَّد<sup>(۱)</sup> بن نُجاح.

وديوان الضّياع إلى أحمد<sup>(١٠)</sup> بن خالد.

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن وهب، أبو أيوب الحارثي، الوزير الكاتب، كتب للمأمون ووزر للمهتدي، ثم للمعتمد، وتوفّى سنة (۲۷۲هـ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فرحمان شاه. المثبت من: ب. ومروح الذَّهب ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وسجعة، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وزوحان، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: ب، ولم أتوصّل إلى معرفة هذا الموقع.

<sup>(</sup>٦) اخْبر عند: الطَّبري: تاريخ ٣٩٢/٩، وقد نوفَّي سليمان في المحرم سنة (٢٦٦هـ.). تاريخ الطُبري ٤٩/٩.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>A) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٩) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>١٠) لم أجد له ترجمة.

والرّسائل إلى: عبد الله (١) بن محمّد بن عبد الملك. وصالِح بن وصيف يتولِي الأمر (٢) كلّه مع الجيش والشّام، وديوان مصر والبصرة والحرمين.

بنوه:

وكان للمهتدي من الولد خمسة عشر أكبرهم عبد الله(<sup>٣)</sup> ومن الإخوة: عبد الله(<sup>٤)</sup>، وأحمد<sup>(٥)</sup>، ومحمّد<sup>(١)</sup>

(سيرة المهتدي)(٧):

وكان إمامَ عدلٍ، على غايته من العفَّة، والطَّهارة، والأمانة، والعبادة

(١) لم أحد له ترجمة.

(٢) في ب: بلا مكر.

والخبر عند ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص: ١٩٨، وأورد الأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٣٣، نقلاً عن أبي بكر الصّولي أنَّ المهتدي خلف سبعة عشر ولداً ذكوراً، وستّ بناء، وكان أكبر أولاد عبد الله.

(٣) في ب: عبيد الله.

والخبر عند ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص: ١٩٨، وأورد الأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٣٣، نقلاً عن أبي بكر الصّولي أنّ المهندي خلف سبعة عشر ولداً ذكوراً، وستّ بناء، وكان أكبر أولاده: عبد الله.

(٤) هو: عبد الله بن هارون الوائق، حلع أخوه المهندي، ولَحِق بيعقوب بن اللَّيث الصَّفار فمات في عسكره، وكان دون المهندي في السَّن.

أبن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٥.

(٥) لم أحد له ترجمة.

(٦) هو: محمَّد (الأصغر) بن هارون الواثق، أبو إسحاق.

ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٢٥.

(٧) عنوانُ جانبيٌّ من المحقَّق.

والزّهاد، والصّيانة، وكانت له السّيرة الحسنة، أو الطّرق المحمودة<sup>(۱)</sup> واستوزر جماعة فسلموا منه منْ قتل وغيره<sup>(۲)</sup>

وكان يكون في الهاشميّين كعمر بن عبدالعزيز في الأمويّين(٣)

بَنَى قُبَّةً لَهَا أربعة أبواب، وسَمَّاها قُبَّة المظالم، وجلس فيها للخاصّ والعامّ، وأمر بالمعروف ونَهَى عن المنكر. [وكان يحضر في كلّ جمعة المسجد الجامع ويخطب للنّاس ويؤم بمم] (١)

وكان يقوم ثلث اللّيل إلى أن يأتيه الْمُؤذّن بأنّ الفجر قد طلع، فيخرج ويصلّي بالنّاس الصبّح في الجامع؛ فإذا طلعت (٥) الشّمس دخل داره ليستريح (١)، ثم خرج وصلّى بالنّاس الظّهر والعصر. وبقي في ردّ المحلوبات إلى من خاطبه (٧) من الأمصار حتّى يصلّي بهم المغرب والعَثَمَة، وعمد إلى كلّ آنية في الخزانة من ذهب وفضّة فضر بها (٨) دنانير ودراهم. وباع ثباب الحرير المذهب، وكُسر أوان] الخمر، وأراقه، ونَهَى (١)

<sup>(</sup>١) في ب: سيرة حسنة، وطرق محمودة.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذُّهب ١٨٣/٤

<sup>(</sup>٣) أورده المسعودي: النّنبيه والإشراف ص٢٦٦، أبو هلال العسكري: الأوائل ٢٩٠/، أبو هلال العسكري: الأوائل

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من ب. والخبر عند المسعودي: مروج الله هب ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في ب: زالت.

<sup>(</sup>٦) في ب: فليتراح.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: خطبه، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: فضرب ١٨.

<sup>(</sup>٩) في ب: وازاقه ونمير.

عن الشّراب، [وهجو القيان]<sup>(۱)</sup>، وكسر الطّنّابير والعيدان وآلات اللهو، ومنع الغناء من بلاده، والإسراف، وما لا يَحلّ، وقرّب العلماء، ورفع من منازل الفقهاء، وقلّلَ في اللّباس والفَرْش والمطعم والمشرب.

وَوُجدُ فِي الدِّيوان نفقة المطبخ فِي كلِّ يومٍ لبعض من تقدَّمه من الخلفاء عشرة آلاف درهم، فردّها هو عشرة دراهم (٢)، وذبح كِبَاش اللّعب [التِي كان يناطح ٤٩](٢) لبين يدي [٤٤١/أ] الخلفاء، والدَّيوك والحمام والسّمان، وقتل السّباع المحبوسة، ومحَى (٤) كلَّ صورة مروّقة في المحالس، ورفع بسط (٥) الدّيباج، وكلّ (١) فرش لم ترد الشّريعة بإباحته (٧)

وضبط سُور المملكة، وأيّدها، وسيّرها بالشّريعة (١)، ومنع كلّ [مُسرف أن يُمدّ يَده إليها] (١) وكان يقول لبني العبّاس: دعونِي أكنْ فيكم مثل عمر بن عبد العزيز لبني أميّة (١٠)

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: عشرة دراهم، فأكلها الضعفاء.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: الذين كانوا يناطح. وفي ب: التي كان يتطانح بما. والتصويب من:
 مروج الذّهب ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) في ب: ومحا.

<sup>(</sup>٥) في ب: بسط.

<sup>(</sup>٦) في ب: وكان.

<sup>(</sup>٧) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذَّهب ١٨٩/٤، ١٩٠.

<sup>(</sup>٨) (وضبط سور المملكة، وآيدها، وسيّرها بالشّريعة)، ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: مصرف لها، التصويب من: ب.

<sup>(</sup>١٠) المسعودي: مروج الذُّهب ١٨٩/٤.

وكان يخرج في كلَّ جمعة للمسجد الجامع، ويخطب النّاس ويؤمّهم<sup>(۱)</sup>

وقدم رجل من [الرّملة، فتظلّم إلى المهندي](٢)؛ فثبت له الحقّ على خصمه، فأمر بإنصافه(٢)

وكتب<sup>(۱)</sup> له، فَسُرَّ الرَّجل، ودعا له، فمنَّ شدَّة سُروره، غشي عليه، فأعانه (۱) المهتدي. فَلَمَّا أفاق قال له: هذا انعدل. فقال له المهتدي: كم لَزِمَك منذ خرجت من بلدك؟ قال: عشرون ديناراً. قال: إنّا لله! كان الواجب علينا (۱) أنْ نُنْصفَك في بلدك ولا نُحُوجَك إلى تعب ولا (۷) كُلفة؛ فإذا لم نُطق ذلك فهذه خمسون ديناراً خُذها من بيت المَّال (۸) لنفقتك قادماً وراجعاً، واجعلنا من تعبك وتأخر (۱) حقّك في حِلِّ. ففعل الرَّجل ذلك وانصر ف (۱۰)

<sup>(</sup>١) (وكان يخرج في كلُّ جمعة للمسجد ويخطب النَّاس ويؤمُّهم)، ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الرَّميلة، ونظلم بالمهندي، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: بانصرانه.

<sup>(</sup>٤) في ب: والكتب.

<sup>(</sup>٥) في ب: فعناه.

<sup>(</sup>٦) في ب: علينا لله.

<sup>(</sup>٧) (و لا) سافطة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: خمسون دينار من بيت المال حذها.

<sup>(</sup>٩) في ب: وتأخير.

<sup>(</sup>١٠) أورد هذا الخبر بكامله الخطيب البغدادي: تاريخ ٣٤٩/٣-٣٥٠، وأورده=

ولَمَّا رأى الشَّعراء نُسك المهتدي وجُرأته على الهدي القويم، مدحوه بما فيها كلَّ طريقة.

فقال [المهندي]<sup>(۱)</sup>:

[حكى] (٢) المهتدي بالنّد في عَزَماته عَناء أبي حفص وهدي أبي بكر له ساعة خير (١) فللعبد ساعة وأخرى لأوقات (١) الصّلاة والذّكر إمام يؤمّ الحقّ ليس بحامل لذي العسران كان الرّعية في اليسر (٥) قال محمّد (١) بن عليّ: قلت للمهتدي ذات يوم (٧)، وقد خلوت به، وأكثر مِنْ ذكر آفات هذه الدّنيا، يا أمير المؤمنين! ما بال العاقل المُميّز مع علمه (٨) بآفات هذه الدّنيا، وسرعة انقلا بها، وزوالها، وغرورها لطالبها، علمه (٨) بآفات هذه الدّنيا، وسرعة انقلا بها، وزوالها، وغرورها لطالبها، يُحبّها ويأنس (٢) إليها؟ قال المهتدي: حقّ له ذلك، منها خُلق فهي أمّه،

حنصراً أبو هلال العسكري: الأوائل ٢٩١/١، وابن العمراني: الإنباء ص١٣٤

<sup>(</sup>١) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: خير.

<sup>(</sup>٤) في ب: لاقام.

<sup>(</sup>a) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٦) هو: محمّد بن عليّ الرّبعي، كان ممّن يكثر ملازمة المهندي، وكان حسن المجلس، عارفاً بآيام النّاس وأخبارها. المسعودي: مروج الذّهب ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٧) (بوم) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: عمله.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ويتأنس، والمثبت من: ب.

وفيها نشأ، وفيها عيشه، ومنها قُدْرُ رزقة فهي حياته، وفيها يُعاد فهِي كفايته<sup>(١)</sup>، وفيها اكتسب الخير فَيُحبُ<sup>(٢)</sup> طريقها<sup>(٣)</sup>

ريروى أنَّ [محمَّد بن عليِّ الذي لم يكن يَدَعْهُ في كلَّ وقت، قوله عنه] (١): في الأمور حسبي الله(٥)، يعلم إعلانِي وما في قلبي (١)

و تظلّم إليه رجل من العامّة بقريب له. فحكم عليه بِما صحّ عنده، فقام الرّجل يشكره.

وقال: أنت يا أمير المؤمنين كما قال الأعشى:

[حكّمتموه] (٧) فقضى بينكم أبُّلجَ مثل القمر الزّاهر (١) لا يقبل الرّشوة في حُكْمه ولا يبالي غبن الخاسر (١) فقال المهتدي: [أما أنت] (١٠) فأحسن الله جزاءك، وأمّا شعر

<sup>(</sup>١) في ب: كفاته، وفي مروج الذُّهب ١٩٤/٤، وفيها يعاد كفَّاته.

<sup>(</sup>٢) ف ب: لا يحب.

<sup>(</sup>٣) هذا الحبر أورده المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٤/٤، بأطول ممًّا هنا.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة في الأصل، وب: مضطربة وغير واضحة، والمثبت من المحقِّق ليستقيم الحبر.

<sup>(</sup>٥) في ب: الله في كلُّ الأمور حسبي.

<sup>(</sup>٦) في ب: وما فقلبي، ولم أحد هذا الخبر في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: الزّاهري.

<sup>(</sup>٩) في ب: بغني الخاسري. والبيتان في: ديوان الأعشى ص١٤١.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: ب.

الأعشى فما رويته، ولكنِّي قرأت [قبل](١) خروجي قوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُمُ الْأَعْشَى فَمَا رَوِيتِهِ، ولكنِّي قرأت [قبل](١) النَّايِّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وصام طول أيّام خلافته، وما أفطر إلاّ أيّاماً يسيرُ اعتلّ فينها<sup>(٣)</sup> (مدّة خلافته، ومبلغ سنّه، وتاريخ مقتله)<sup>(١)</sup>:

وكانت خلافته إحدى عشر شهراً.

وقُتِلَ -رحمه الله- قبل أن يستكمل الأربعين سنة يوم الأربعاء لأربع وعشرين/ من رحب [١٤٤/ب] [سنة: ٢٥٦هـ]<sup>(٥)</sup> ودُفِن بسامرا<sup>(١)</sup>، وصلٌ عليه جعفر بن عبد الواحد<sup>(٧)</sup> بن العبّاس بن عبد الواحد بن سليمان بن عبد الله بن العبّاس.

وانظر الخبر بتمامه عند: الخطيب: تاريخ ٣٤٩/٣، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٢٤٩/١ وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٦/١ وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٩/١، وابن ظافر: معتصراً في البداية والنّهاية والنّهاية ٢٣/١٠.

(٣) ذكره ابو هلال العسكري: الأوائل ٢٩١/١.

وكيع: أخبار القضاة ٢٢٤/٣، والذَّهبي: ميزان الاعتدال ٢١٣/١.

<sup>(</sup>١) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) عنوانٌ جانِبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذُّهب ٨٢/٤.

<sup>(</sup>٧) راجع: الطّبري: تاريخ ٢٦٢/٩.

خبر(١) المعتمد؛ هو: أحمد بن جعفر المتوكّل

(كنيته، ولقبه)<sup>(۲)</sup>:

يُكُّنِّي: أبا العبّاس.

وقیل: أبو جعفر<sup>(۱۲)</sup>

ولقبه: المعتمد على الله.

أُمَّه: أمَّ ولد كوفية [تُسَمَّى: فتيان](١)

(بيعته)<sup>(۵)</sup>:

بويع في اليوم الذي قُتِلَ فيه محمّد المهتدي، وهو ابن عمّه لَحّاً، وهو ابن عمّه لَحّاً، وهو ابن خمس وعشرين سنة (١)

وانظر: المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٨/٤، والتّبيه والإشراف ص٣٦٧، وابن قتيبة: المعارف ص٣٩٤، والخطيب البغدادي: تاريخ ١٠/٤، وابن العمراني: والإنباء ص١٣٧، وعند الاربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك: ص٣٣٣، والسيّوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٣٣: (رومية)، بدل من: (كوفبة).

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌ من المحتَّق.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص١٩٩، والسيوطي: تاريخ الخلفاء
 ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٥) عنوانُ جانبِيٌّ من المحقُّن.

<sup>(</sup>٦) ذكر سِنَّه هذا يوم بويع. المسعودي: مروج الذَّهب ١٩٨/٤.

(صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان أسمر، ربعة، واسع العينين، مُمْتَلِيء الجسم، مدوّر الوجه، واللّحية، أسودها، جميل الوجه (٢)

استوزر:

عبيد الله بن يَحيَى بن خاقان وزير أبيه، ثم مات فاستوزر بعده الحسن (۲) بن مخلد، ثم استوزر سليمان بن وهب، ثم عزله وصيّر الوزارة (٤) إلى صاعد (٥)

واستكتب:

عبد الله بن الحسين(١)

واستقضى:

بكّار بن قتيبة (٧)

<sup>(</sup>١) عنوانُ جانبِيٌّ من المحتَّق.

<sup>(</sup>٢) ورد بعض هذه الصّفات عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٦/٥، وابن الجوزي: المصباح المضبىء ٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن مخلد البغدادي الوزير، وزر للمعتمد ثلاث مرّات، مات سنة: (٣) هـ)، وقيل: (٢٦٩هـ).

ابن عساكر: مُذيب تاريخ دمشق ٣٥٢/٤، ٣٥٣، والذُّهبِي: سير ٧/١٣، ٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الوزراء، والمثبت من: ب.

والخبر بكامله عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) هو: صاعد بن مخلد، أبو العلاء، وزير المعتمد، ولقب بذي الوزارتين، توفّي سنة (٢٧٦هـــ). الذّهبي: سير ٣٢٦/١٣، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) في ب: الحسن.

<sup>(</sup>٧) هو: بكَّار بن قتيبة النَّقفي، القاضي الكبير، ولد سنة (١٨٢هـــ)، بالبصرة، =

## وصيّر حاجبه:

صاعداً مولاه، ثُمَّ حبيب(١) السمرقندي.

وولَّى أخاه [ابن] (٢) المتوكّل على جيوشه وحروبه، ولقَّبه بالموفّق (٢)، فقرّظ الخلافة، وشنّفها، وحسّنها، وأعزّها، وشرّفها؛ لأنّه أَبْعدَ الأتراك عن الأمر والنّهي (٤)، وردّهم إلى الذُّلِّ والصّغر.

وكان المعتمد أوّل خليفة تُغلب عليه (٥)، فلم ينفذ له أمر ولا نحي، ولم يكن له بعد مِن (١) الخلافة إلا اسمها، ومن الإمارة إلا رسمها، قرّب كلّ سفساف (٧) ساقط النسب (٨)، خامل الحسب، ولم يكن في بني العبّاس، خليفة بعد المستعين أكرم منه [ولا أسخَي] (١) غير أنّ الموفّق حجر

واسمه: أبو أحمد طلحة، وقبل: محمّد، ابن المتوكّل على الله، ولد سنة (٢٢٩هـ)، ولفيه النّاس بالنّاصر لدين الله بعد أن قضى على طاغوت الزّنج، ومات الموفّق سنة (٢٧٨هـ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٧/١، ١٢٨، والذَّهبي: سير ٢٩/١٣.

<sup>=</sup>ومات سنة (۲۲۰هـــ). ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲۸۰/۱-۲۸۲، والذَّهبِي: سير ۲۰۹۹-۲۰۰

<sup>(</sup>١) في ب: حبيبا.

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ من: المحمَّق للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) في ب: بالمتوفق.

<sup>(</sup>٤) في ب: النهي والأمر.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذَّهب ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب: بعده من.

<sup>(</sup>٧) في ب: مصفاف.

<sup>(</sup>٨) في ب: النسبة.

<sup>(</sup>٩) التَّكملة من: ب.

عليه، وحال بينه وبين الأموال، وأجرى عليه ما يقوم به من غير إسراف، وأبقى الخطبة والسّكّة، واسم أمير المؤمنين.

## (حركة الزّنج)(1):

ولم يزل الموفّق يُحارب الزّنج حتّى قُتِلَ –أمير المؤمنين<sup>(٢)</sup>- عليّ بن محمّد، وقُتلَ من أهل البصرة في [وقعة]<sup>(٣)</sup> وأحدة ثلاثمائة<sup>(٤)</sup> ألف.

وكان المهلبِي (٥) مِنْ علْيَة أصحاب عليّ بن محمّد؛ قد أتَى بعد هذه الوقعة إلى البصرة؛ فنصب منبراً في الموضع المعروف بمقبرة (١) بني يشكر،

<sup>(</sup>١) عنوانٌ حانبيٌ من المحتَّق.

<sup>(</sup>٢) يَتَصَدُ ذَلِكَ الْحَبِيثِ طَاغِيةِ الزَّنجِ؛ عليَّ بن محمَّد العبدي، من عبد القيس، الذي ارتكب المآثم والمحارم والمظالم، وادّعي النّبوّة، والرّسالة، وخرّب البلدان، واستحلّ الفروج الحرام، كان منجَّماً حرورياً منحلاً زنديقاً. ادّعي أنه ينتمي إلى عليّ بن أبي طالب، فمال إليه غوغاء النّاس، ظهر في أيّام المهتدي، سنة (٢٥٥هـــ). وقُتِلَ على يد الموفّق بالله في أيّام المعتمد سنة (٢٧٠هـــ).

راجع: الطُبري: تاريخ ٢٠/١٤-٤٣٧، ٤٧٧-٤٧٨، ٤٥٥-٥٠٠، ٥٠٦-٥٠٥، وابن كثير: البداية ٥٠٠-٥١، وابن كثير: البداية والنّهاية ١١/١١-٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ساعة، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: ثلاث مائة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المهلب، والتّصويب من: ب.

وهو عليّ بن أبان المعروف بالمهلبي، قُتِلَ على يد الموقّق سنة: (٢٧٢هـــ). راجع الطّبري: تاريخ ٤١١/٩، ٤٨٢، و ١١/١.

<sup>(</sup>٦) لم أحد لها تعريفًا.

وكان يصلّي يوم الجمعة بالنّاس، ويخطب على المنبر لعلِي بن محمّد، ويترحّم<sup>(۱)</sup> بعد ذلك على أبِي بكر وعمر، ولا يذكر عثمان ولا عليّ، وفي خطبته يلعن حبابرة [بنِي]<sup>(۲)</sup> العبّاس، وأبا موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبِي سفيان<sup>(۲)</sup>

ولَمَّا ركن أهل البصرة إلى هذا الفعل من المهلبيّ، احتمعوا في بعض الجمع، فوضعٌ فيهم السّيف، فمِنْ مقتول، ومن غريق، واحتفى كثيرٌ منهم في الدّور والآبار، فيخرجون في اللّيل، فيطلبون الكلاب [والفيران]<sup>(1)</sup> فيذبحونما، ويأكلونما، حتّى أفنوها، وكانوا<sup>(٥)</sup> يأكلون الموتّى، ومن قدر منهم على قتل صاحبه قتله وأكله، ثم عُدموا الماء العذب<sup>(١)</sup>

وبلغ من أمره أنّه كان بنادي على المرأة من ولد<sup>(٧)</sup> الحسن والحسين والعبّاس رضي الله عنهم، وغيرهم من بني<sup>(٨)</sup> هاشم وسائر العرب بالدّرهمين والثّلاثة، ويقول المنادي<sup>(٩)</sup>: هذه بنت<sup>(١٠)</sup> فلان.

<sup>(</sup>١) في ب: ويسترحم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبي، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ذكر المسعودي: مروج الذَّهب ٢٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: فرجوا.

<sup>(</sup>٦) في ب: العدَّة، والخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ٢٠٧/٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أولاد، والمثبت من: ب:، ومروج الذَّهب ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٨) ني ب: في.

<sup>(</sup>٩) في ب: ولا يقول.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ابنت.

وعند كلّ زَنْجِي منهم العشرة والعشرون والثّلاثون يطؤهنّ<sup>(١)</sup> الزّنج [ويخد من]<sup>(١)</sup> الزّنجيّات.

وقد تكلّم النّاس في مقدار/ ما قُتِلَ من الحُلق، فَمُكُثر ومُقْلِ [٥] أَالَهُم، والْمُقِلُ يقول: قُبُلُ عالمُهُم، والْمُقِلُ يقول: قُتِلَ منهم خمس مائة ألف<sup>(١)</sup>

وكان سبب قيام عليّ بن محمّد بالزّنج في العراق؛ أنّه كان بالبصرة ثلاثون ألف حنّان في كلّ جنان أَسْوَدُ واثنان وثلاثة. فأغواهم وأنفذهم (أ)، ومنّاهم، حتّى انقادوا له وقاموا (أ) معه، فكساهم وأحبّهم (أ) وقربّهم، فتسامع بذلك السّودان، فأقبلوا إليه من كُلِّ مكان فَنزَلوا (٢) بعد ذلك ببغداد (٨)، وضيّق عليها (أ) حتّى كاد أن يغلبها، وتذهب الخلافة؛ فخرج إليه الموفّق، فهزمه وقتله، ودخل بغداد (١٠)، وذلك سنة سبعين

<sup>(</sup>١) في الأصل: يطاهن، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وب: ويخرج من، التّصويب من: مروج الذَّهب ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ٢٠٨/٤

<sup>(</sup>٤) (وأنفذهم)، ليست في ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: وقوموا.

<sup>(</sup>٦) في ب: وحباهم.

<sup>(</sup>٧) في ب: فنازل.

<sup>(</sup>٨) (ببغداد) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عليم، والمنبت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب: ودخل بغداد برأسه.

ومائتين(١)

(هزيمة يعقوب بن اللّيث الصّفار، ووفاته)(٢):

وكانت (٢) للمعتمد فتَن وحروب: خرج عليه يعقوب (١) بن اللّيث الصّفار في سنة اثنين وستَّين ومانتين، وسار نحو العراق في جيوش عظيمة، فخرج إليه المعتمد وهزم الصّفار، واجتاح عسكره (٩)

وتوفّي الصّفار [بِحند سابور]<sup>(۱)</sup> يوم لتّلاثاء لسبع بقين من شوّال [عام: ٢٦٥هــ]<sup>(۷)</sup> وخلّف في بيت ماله [خمسين ألف ألف درهم وتُمانمائة ألف دينار]<sup>(۸)</sup>

وقيل: إنَّ الموفِّق أخذه [أسيرًا] (١٠) وأدخله بغداد (١٠) وعليه حُلَّة

<sup>(</sup>١) راجع: خبر مقتل صاحب الزّنج عند الطّبري: تاريخ ٢٥٤/٩-٣٦١

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) في ب: وكاتب.

<sup>(</sup>٤) هو: يعقوب بن اللّيث الصّفار السّحستاني، أحد الملوك، مات سنة: (٢٦٥هــ) الذّهبي: سير ١٣/١٢.

<sup>(</sup>٥) في ب: واستبيح معسكره.

وانظر تفاصيل الخبر عند الطَّبري: تاريخ ١٦/٩ ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، وب: بجيل سابور، والتصويب من: مروج الذَّهب ٢٠٠/، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، وب: درهماً، ودينارً. والمثبت من: مروج الذَّهب ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٩) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: حسمداد.

مُذهبة، وعلى رأسه طرطور<sup>(۱)</sup> مُكَلَّل، وهو على نَجِيب، وَوَصْفُه إلى كُفَّه(٢)

وحَكى عبيد الله بن [خرداذبه] (٢) أنّه دخل على [المعتمد] (٤) ذات يوم، وفي مجلسه عدّة من [ندمائه] (٥) من ذوي المعرفة والحجى (١)؛ فقال له: أخبرني عن أوّل مَن اتَّخذ العود؟ قال له: قد قيل في ذلك يا أمير المؤمنين أقاويل كثيرة، منها:

أوّل مَن اتّخذه لامك بن [موشاع] (٧) بن خنوخ بن يزيد بن مهال ابن قابل بن شيت بن آدم عليه السّلام (٨)، وذلك أنّه كان له ابن يُحبّه حبّاً شديداً فمات، فعلقه بشجرة، وقال: انظر إليه أبداً (١) تأسّفاً مِنّي على

<sup>(</sup>١) في ب: طرصور ريش.

الطَّرطور: هو القلنسوة الطَّويلة. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٥٣، (طرر)، بتصرَّف.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حوزم، وفي ب: حرزادبه، والتصويب من: مروج الذَّهب ٢٢٠/٤. عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة، أبو القاسم، تولَّى البريد والخبر بنواحِي الجبل، ونادم المعتمد وخُصَّ به. ابن النّديم: الفهرست ص٢١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وب: المهندي، والنصويب من: مروج الذَّهب ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الحجج، والتَصويب من: ب.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: خنوخ بن برد بن مهابيل بن قابل بن شيت بن آدم عليه السلام.

<sup>(</sup>٩) في ب: انظر إليه إنه كانذاك ابدا.

فُراقة. فتقطعَّتُ أوصاله حتى بقي مِنْ فخذه مع [السّاق](1) والقدم والأصابع، فأخذ خشباً، فرقَّعه وألصقه فجعل صدر العود كالفخذ، وعُنقه كالسّاق، والسُّمك(٢) كالقدم، والملاوي كالأصابع، والأوتار كالعروق، ثم ضرب به وناح عليه، فنطق العود.

قال: الحمدوني<sup>(٢)</sup> في [ذلك]<sup>(١)</sup> العود:

ونانطق بلسان لا ضمير له كأنّه فُخذٌ نيطت إلى قَدَمَ يُبدي ضمير سواه الخطّ بالقلم يُبدي ضمير سواه الخطّ بالقلم

واتّخذ نوفل بن لامك<sup>(ء)</sup> الطّبول والدّف<sup>(۱)</sup>

واتّخذت ظلال بنت لامك المعازف.

واتَّخذ قوم لوط الطُّنابير يستميلون بما الغلمان.

ثم اتّخذ الرّعاة والأكراد نوعاً تُصْفر به، فكانت أغنامهم إذا تفرّقت صفّروا لها، فاحتمعت. واتّخذت الفرس [النّاي](٢) والزّنامي(٨) للطّنبور،

<sup>(</sup>١) في ب: الرّأس، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: والسّماك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الحمروانِي، والمثبت من: ب. ومروج الذَّهب ٢٢٠/٤، ولم أقف على ترجمة الحمدوني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: نصف، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: بنو لامك.

<sup>(</sup>١) في ب: والدُّفة.

<sup>(</sup>٧) في ب: التِي، والمثبت من: مروج الذَّهب ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٨) في ب: والزَّنافير والسَّنانير، وفي مروج الذَّهب: والدِّيانِي. ولم أتوصَّل إلى معرفتها.

والسّنر<sup>(۱)</sup> للطّبل. وجعل المثنَّى<sup>(۲)</sup> ضعف وزن الزّير<sup>(۳)</sup>، والمثلّث ضعفَي الزّير، والبوق<sup>(٤)</sup> ثلاثة أضعاف وزن الزّير، وهي أسماء أوتار العود.

وكان غناء الفُرْس بالعيدان والسّنطروح<sup>(°)</sup>، ولهم النّغم والإقاعات والمقاطع، والطّروق الملوكية، وهي سبع طروق<sup>(١)</sup>

وكان غناء أهل خراسان، وما والاها بالزّنج<sup>(۲)</sup>، وعليه سبعة أوتار، وإيقاعه يشبه إيقاع الصّنج<sup>(۸)</sup> / [١٤٥/ب].

وكان غناء أهل الرّيّ وطبرستان<sup>(١)</sup> والجرامقة<sup>(١)</sup> والدّيلم بالطّنابير. وكانت الفرس تقدّم<sup>(١١)</sup> الطّنبور على كثيرٍ من الملاهي. وكان غناء النّبط بالبندورات<sup>(١٢)</sup>، وإيقاعها بشبه إيقاع الطّنابير.

<sup>(</sup>١) في مروج الذَّهب: والسَّرياني.

<sup>(</sup>٢) في ب: الميثن.

<sup>(</sup>٣) في ب: الزّين.

<sup>(</sup>٤) في ب: واليم.

<sup>(</sup>٥) في ب: والصّنوجي، وفي مروج الذَّهب: والصّنوج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سبعة طرق، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: من الزّنج، والمثبت من: مروج الذَّهب.

 <sup>(</sup>٨) الصنج: آلة بأوتار يُضرب ١٨، معرّب. الغيروزآبادي: القاموس المحيط ص٢٥١
 (صنح).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وطبرسة، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>١٠) (والجرامقة) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: تقيم، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>١٢) في مروج الذَّحب ٢٢١/٤، بالغيروارات.

وقال فندروش<sup>(۱)</sup> الرّومِي: جعلت الأوتار الأربع بإزاء الطّبائع الأربع فَجُعِل الزّبر بإزاء المُرَّة الصّفراء، والمُتنَّى بإزاء الدّم، والمثلث بإزاء البلغم، والميم بإزاء المرّة السّوداء.

وللرّوم من الملاهي الأرغين<sup>(۱)</sup>، وعليه ستة وعشرين<sup>(۱)</sup> وتراً، وله صوت بعيد [المذهب]<sup>(۱)</sup>، وهو من صنعة [اليونانيّين والسّلبان]<sup>(۱)</sup>، وله أربعة وعشرون وتراً من كلّ وجه، وتفسيره ألف صوت.

ولهم [اللّوراء](<sup>(۱)</sup>، وهو الرّباب، وهو من حشب وله خمسة أوتار. ولهم القيثارة (<sup>(۷)</sup>، وله اثنّي عشر وتراً.

ولهم الصّنج من جلود العجاجيل<sup>(٨)</sup>

وكلَّ هذه المعازف مختلفة الصَّنعة.

<sup>(</sup>١) في مروح الذَّهب ٢٢١/٤: فندوس، ولم أتوصَّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٢) في مروج الذَّهب ٢٢١/٤: الأرغل.

<sup>(</sup>٣) في مروج الذَّهب ٢٢١/٤: ستّ عشر.

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الأنانين، والسَّلابقة، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الوزراء، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الغقارة، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: العجاجل، والتّصويب من: ب.

عجاجيل وعجول، جمع: عجل، ولد البقر. الفيروزآبادي: القاموس الحيط ص١٣٣١، (عجل).

ولهم الأرغن(١)، [وهو ذو](٢) منافيخ من الجلود والحديد.

وللهند الكنكلة<sup>(٢)</sup>، وهو وتر واحد يُمرَّ على قرْعة، فيقوم مقام العود والصّنج.

وكان<sup>(۱)</sup> الحُداء في العرب قبل الغناء، وذلك أنّ مضر بن نزار بن معد بن عدنان سقط عن بعير في بعض أسفاره؛ فانكسرت يده، فجعل يصيح: يا يَدَاه! يا يَدَاه!، وكان من أحسن النّاس صوتاً<sup>(۱)</sup>، فاستوسقت<sup>(۱)</sup> الإبل وطاب<sup>(۷)</sup> لها السّير فاتّخذته العرب حُداء برجز الشّعر، وجعلوا كلامه أوّلا حداء، فمن قال الحادي: هادياً هادياً، على قوله: يداه يا يداه<sup>(۸)</sup>

فكان [الحُداء](١) أوّل السّماع والتّرجيع في العرب، ثم اشتق(١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأرعان، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: السكفة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وكانت، والنّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: سوطاً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فاستوثقت، والتصويب من: ب.

استوسفت: اجتمعت. الفيروز آبادي: القاموس المحبط ص: ١٩٩، (وسق).

<sup>(</sup>٧) في ب: فطاب.

<sup>(</sup>٨) في مروج الذَّهب ٢٢٢/٤، فمن قول الحادي:

یا هادیا یا هادیا ویا یداه ویا یداه

<sup>(</sup>٩) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: استشق.

الغناء من الحداء، وتُحُن<sup>(۱)</sup> نساء العرب على موتاهنّ. ولم يكن لأمّة (٢) مِن الأمم بعد الفرس<sup>(٢)</sup> والرّوم أولع بالملاهِي والطّرب من العرب.

وكان أوّل من غنَّى لهم الجرادتان، وكانتا قينتان (١) على عهد عاد، لمعاوية بن بكر المعالقي (٥)

وكانت العرب تُسمَى القينة: الكَرِيْنَة (١) والعود المزهر (٧) وغناء أهل اليمن بالمعازف، وإيقاعها جنس واحد. ولم تكن قريش تُعرف بالغناء إلاّ النّصب، حتى قدم النّضر (٨) بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف العراق، وافداً على النّعمان بالحيرة، فتعلّم ضرب العود والغناء عليه، فقدم مكّة، فعلّم أهلها، فاتّخذوا القيان.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وغنت، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>٢) في ب: أمة.

<sup>(</sup>٣) في ب: فارس.

<sup>(</sup>٤) في ب: وكانت قينتين.

<sup>(</sup>٥) في ب؛ العمالقي، وفي مروج الذَّهب: العملقي.

<sup>(</sup>٦) الكُرِيْنة: المغنية، جمعها: كِران.

الفيروزآبادي: القاموس المحبط ص١٥٨٣، (كران).

<sup>(</sup>٧) في ب: الزَّهري.

<sup>(</sup>٨) النّضر بن الحارث، كان من كفّار قريش وشديد العداوة للنَّبِيّ 家، قتله الرّسول ﷺ صرراً. ابن دريد: الاشتقاق ص١٦٠.

قالوا<sup>(١)</sup>: الغناء<sup>(٢)</sup>

(١) في ب: قال.

(٢) لا شك أنَّ المقصود بالغناء هنا هو الغناء المحرَّم الذي يجتمع دف وشبابة ورحال ونساء، أو من يحرم النظر إليه، وكلام فحش وتغزل حرام، ونحو ذلك.

(ابن قيم الجوزية: الكلام في مسألة السّماع ص٤٥٣).

أو ما كان من النبّعر الرّقيق الذي فيه تشبيب بالنّساء ونحوه مِمّا توصف فيه محاسن من تمييج الطّباع بسماع وصف محاسنه. (ابن رحب: نزهة الأسماع ص: ٣٥).

فهذا الغناء، هو الغناء المحرّم بآيات من القرآن الكريم، قال عنها أثمة التّفسير أنها أدلّة على تُحريمه، منها قوله تعالى: ﴿ وَأُسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ الإسراء، الآية (٢٤).

قال بحاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: صوت الشّيطان: الغناء، والمزامير، واللهو. وقال الضّحّاك أيضاً: صوت الشّيطان في هذه الآية هو: صوت المزمار. (ابن كثير: تقسير القرآن العظيم ٤٩/٣).

فليكُف الغناء والمزمار قبحاً أنهما عُدّة للشيطان وعتاد له يغري بمما عباد الله على الفسق. (الجزائري: الإعلام بأنّ العزف والغناء حرام ص١٥).

ومن السّنة فقد أخرج البخاري في صحيحه، كناب الأشربة، باب ما جاء فيمَن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه: فتح الباري ٥١/١٠، رقم (٥٩٠)، عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النّبيّ يَجِيِّ يقول: «ليكونن من أمّتي فومٌ يستحلّون الحرّ والحرير والمعازف».

وأجمع الأئمة الأربعة على تُحريم الغناء الذي يصاحبه العزف. وتفسيق فاعله والمستمع إليه. (الجزائري: الإعلام بأنَّ العزف والغناء حرام ص٣٢).

والحكمة من تُحريمه لمّا فيه من المفاسد العظيمة، فهو رائدٌ كلّ فجورٍ، ومنبت كلّ نفاقٍ، وهو مورث للعشق ومستحسن للفواحش. (ابن قيم الجوزرية: الكلام على-

## يرقّ الذّهن<sup>(١)</sup>.

=مسألة السّماع ص٤١، بتصرّف).

وهو يصيب قلوب أهله بالقسوة وأخلاقهم بالندهور والفساد، وأرواحهم بالخبث، ويشغلهم عن ذكر الله وعن الصّلاة. (الجزائري: الإعلام بأنّ العزف والغناء حرام ص١٦).

أمّا الحمر فهي أمّ الحبائث، ورأس المصائب والنّقائص؛ لأنّها تصدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة التي هي عماد الدّين، وتُحجب القلب عن نور الحكمة.

ولأنها عمل الشّبطان توقع الإنسان في المخاطر وتفسد عليه مالَهُ وحسْمَهُ؛ لأنّها سبب وقوع العداوة والبغضاء بين النّاس.

وضررها لا يفتصر على المال والولد، وإنَّما يتناول الرَّوح والجسد.

فقد استدلّ الأطبّاء بعد بحث دقيق على أنّ لَها نأثيراً سيُّناً على البنية، وعلى المسالك المضمية والدّورة الدّموية والبصر. (الجرجاوي: حكمة النّشريع وفلسفته ٢٦٩/٢، ٢٧٢–٢٧٤).

من أحل ذلك حرَمها الله تعالى بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنْمَا ٱلْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَاسُونَ الْآَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن الضَّيَطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآة فِي ٱلْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن الضَّلَوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ (الله عورة المائدة، الآبندن: (٩٠-٩١).

إِنَّ الذي يُستخي البخيل ويطهر نفسه وينمي مالَهُ هو الزَّكاة التي شرعها الله تعالى تطهيراً للنَّفس، وتنيمةً للمال؛ لأنَّ النفس ميالة إلى الحرصعلى حبّ المال أكثر من محبّة باقي الأشباء؛ فجعلت الزَّكاة بمثابة رياضة للنَّفس، وتَمريناً لَها على الكرم شيئاً فشيئاً، حتى يصير الكرم لَها عادةً. (الجرجاوي: -نكمة التشريع وفلسفته ١٧٢/١).

(١) في ب: يزو الدُنس.

ويُليّن العريكة، ويهيّج (١) النّفس ويسرّها، ويسجع القلب، ويسخّي البخيل، وله مع [النّبيذ] (٢) تعاون على تنشيط القلب، وتفريج الكرب، والغناء على الانفراد يفعل ذلك.

وفضل الغناء على المنطق كفضل المُنطق على الأخرس<sup>(٢)</sup>، والبَريء على السَّقيم.

[ولذلك] (<sup>(\*)</sup> قال الشَّاعر <sup>(\*)</sup>:

لا تعبشٌ على همومك إذْ ثوت (١) سوى (٧) المُدام (٨) ونغمة الأوتار (١٠٠٠). [١٤٦].

فلله درّ حكيم استنبطه، وفيلسوف استخرجه، أي: غامض أظهر؟ وأيّ مكنون كَشَف؟ وعلى أيّ دَفين دلِّ؟!

وكانت ملوك العجم لا تنام إلاّ على سماع مُطرب، ليسري في

<sup>(</sup>١) في ب: ويبهج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الناس. والمثبت من: ب، ومروج الذهب ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) في ب: الخرس.

<sup>(</sup>٤) التَكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) لم أتوصل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إذا توالت.

<sup>(</sup>٧) في ب: غير.

<sup>(</sup>٨) المُدام والمدامة: الخمر، سُمُّيت مدامة؛ لأنّه ليس شيءٌ تُستطاع إدامة شربه إلاّ هي، وقيل: غير ذلك. ابن منظور: لسان العرب ٢١٤/١٢، (دوم).

<sup>(</sup>٩) في ب: ونغمت الأوتاري.

عروقها السّرور. والعربية الكيّسة لا ينام (١) ولَدَها وهو يبكي خوفاً أن يسري الهمّ في جسده، ولكنّها تُغَنّبه وتضاحكه حتّى ينام، وهو فرح مسرورٌ، فينموا جسمه ويصفوا (١) دمه، ويشفّ عقله، والطّفل يرتاح إلى الغناء ويستبدل ببكائه ضحكاً.

قال يَحيَى بن خالد بن برمك: حَدَّ الغناء: ما أطربك فأرقصك، وأبكاك فأشحاك، وما سوى ذلك فَبَلاء هُو<sup>رً")</sup>

قال المعتمد: قد قلت فأحسنت، ووصفت فأنصفت، ولكن صف لَنا<sup>(١)</sup> المُغنَّى الحاذق.

قال ابن [خرداذبه] (٥): المغُني الحاذق مَن تَمَكَّن في أنفاسه، وتفرَّع في أخناسه.

قال المعتمد: فعلى كم أقسام الطرب؟

قال: على ثلاثة أقسام، وهي:

طرب مُتحرِّك مستخفّ [الأريحية](١)، تتشوّق(١) النّفس عند

<sup>(</sup>١) في ب: لا تنوم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويصفر، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في ب: وهم، وانظر: المسعودي: مروج الدَّهب ٢٢٣/٤

<sup>(</sup>٤) في ب: الما.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب: وتطلب.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: تتنفس.

سماعه(۱)

وطرب شَجَن (٢) وحزن، ولاسيما إذا كان الشّاعر يصف أيّام الشّباب، والتّشوّق إلى الأوطان. [والمرائئ](٢) إلى فقد الحبيب(٤)

وطرب يكون شفا للنّفس<sup>(٥)</sup>، ولطافة حسٍّ؛ لاسيّما عند [سماع]<sup>(١)</sup> حودة التّأليف، وإحكام الصّنعة، وإذا كان مَنْ لا يعرفه ولا يفهمه [ولا يسرّه]<sup>(٧)</sup>، بل تراه متشاغلاً عنه، وذلك كالحجر الجلمود<sup>(٨)</sup>؛ فوجوده وعدمه سواء.

وقد قال بعض الفلاسفة وحكماء اليونانيّين: مَن عرضت له آفة في حاسّة الشّمّ كره رائحة الطّيب، ومَن غلظ طبعه كره سماع الغناء فتشاغل عنه وعابه.

قال المعتمد: فما مَنْزلة الإيقاع وأنواع الطّرق وفنون الغناء؟ قال: [قد قال] (١٠) ذلك مَن تقدّم: إنّ مَنْزلة الإيقاع (١٠) من الغناء

<sup>(</sup>١) في ب: السماع.

<sup>(</sup>٢) في ب: شجا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والمراسل، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: لمن فقد الأحباب.

<sup>(</sup>٥) في ب: صفاء النّفس.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: الجلمد،

<sup>(</sup>٩) زيادةٌ يقتضيها السّياق من مروج الذّهب ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>١٠) (وأنواع الطَّرق وفنون الغناء؟ قال: قد قال ذلك مَن تقدّم: إنَّ مَنْزلة الإيقاع)، =

بِمَنْزِلَةَ العروض<sup>(۱)</sup> من الشّعر، وقد أوضحوا الإيقاع، وسمّوه بأسماء<sup>(۲)</sup>، ولقّبوه بألقاب، وهو خمسة أجناس:

ثقيل الأوّل وخفيفه.

وثقيل الثَّاني وخفيفه.

والرّمل الأوّل وخفيفه.

والرّمل الثّانِي وخفيفه.

والهُزج وخفيفه.

والإيقاع هو: الوزن.

معنى أوقع: وزن. ولم يوقع، أي: خرج عن الوزن والخروج: إبطاء عن الوزن، أو سرعة.

فالتُقيل الأوّل: نقرة ثلاثة أوتار متواليات، إلاّ أنّ بين كلّ ثلاثة وثلاثة وقعة.

وثقيل التَّانِي: نقرة اثنتان متواليات، وواحدة بطيئة، واثنتان مزدوجتان بين كلَّ زوجين وقعة.

والرَّمل الأوَّل: نقرة واحدة بطيئة، واثنتان مزدوجتان<sup>(٣)</sup> [وخفيف الرَّمل: نقر اثنتان مزدوجتان]<sup>(١)</sup> بين كلَّ زوج وقعة.

حما بين القوسين ساقط من: ب.

<sup>(</sup>١) (العروض) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: وسموه بسمات.

<sup>(</sup>٣) في ب: مزدوجتان.

والهزج: نقرة واحدة [واحدة، مستويتان ممسكه.

وخفيف الهزج: نقرة]<sup>(٢)</sup> واحدة متساويات في نسقٍ واحدٍ أُخَفَّ قدراً من الهزج.

والطّرائق ثَمان: التّقيلان<sup>(۱)</sup>: الأوّل والتّانِي، وخفيفاهما، وخفيف التّقيل منها يُسمَّى المأخذ<sup>(1)</sup>، وإنّما سُمِّي بذلك؛ لأنّ إبراهيم بن ميمون الموصلي كان من أبناء فارس، وسكن الموصل، كان كثير الغناء في [هذه المواخير بحذه] (٥) الطّريقة والرّمل وخفيفه / والهزج وخفيفه، يتفرَّع من هذه [٦٤٦ /ب] طّرائق من كلّ واحد منهما (١) مزموم مطبق (٧)

وتختلف (^) مواقع الأصابع؛ فتُحدث لَها أَلقَاباً تُميّز بما؛ كالمحصور (أ)، والمحمول، [والمخبب] (١٠) والمحدوع والأدراع (١١)

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق من مروج الذهب ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ثقيلان. والمثبت من: ب ومروج الذهب ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في ب: المُأخوذ، وفي مروج الذُّهب ٢٢٤/٤: المُأخوذي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: في هذه الموخر عند، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: منهنَّ، والتَّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: منطلق، وفي مروج الذَّهب: مطلق.

<sup>(</sup>٨) في ب: وتخلت.

<sup>(</sup>٩) في مروج الذَّهب ٤/٤٢: كالمعصور.

<sup>(</sup>١٠) التَّكملة من: ب، وفي مروج الذَّهب: والمحثوث.

<sup>(</sup>١١) في مروج الذُّهب: والأدراج.

والعود عند أكثر الأمم، وجُلِّ الحكماء اليونان، صَنَعَهُ أصحاب الهندسة على هيئة طبائع الإنسان؛ فإن اعتدلت أوتاره على الأقدار الشَّريفة [جانس](١) الطَّبائع فأطرب.

والطَّرب: هو رَدّ النَّفس للحال(٢) الطَّبيعية دفعة.

وكلّ وترِ من أوتاره مثل الذي يليه، ومثل ئالثه(٢)

والدّستان (١) الذي يلي الأنف موضوع على خطّ التّسع (٥) [من جملة الوتر] (١)

فهذه يا أمير المؤمنين جوامع في صفة الإيقاع ومنتهى حدوده.

ثم قال له: صف لِي أنواع الرّقص والصّفة المحمودة من الرّقاص وشمائله؟

قال: يا أمير المؤمنين. أهل الأقاليم والبلدان مختلفون في رقصهم، لكن جملة الأيقاع في الرّقص تسعة أجناس: الخفيف، والهزج، والرّمل، وخفيف النّابي، وثقيله (^)، وضعيف النّقيل

<sup>(</sup>١) في الأصل: خنس، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: إلى الحال.

<sup>(</sup>٣) ني ب: كله.

<sup>(</sup>٤) في مروج الذُّهب ٢٢٥/٤: والدَّستبان.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وب: التسميع، والتصويب من: مروج الذَّهب ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٦) زيادةٌ يقتضيها السّياق من: مروج الذَّهب ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) (وثقليه) تكرّرت من: ب.

الأوّل وثقيله.

والرَّقَاص يحتاج إلى أشياء في طباعه، وأشياء في [خلُقَته] (١)، وأشياء في عمله؛ فأمّا ما يحتاج إليه في خلُقَته؛ فطول العنق والسّوالف وحُسن الدَّلِّ والشّمائِل، والتّماثيل في الأعطان، ورقة الخصر، والخفّة، وحسن (١) أقسام الخلق واستدارة (١) أسافيل النّياب، ومخارج النّفس، والصّبر على طول الغاية، ولطافة الأقدام، ولين (١) الأصابع، وإمكان بنيتها في نقلها، ولين المفاصل، وسرعة الالتفات في الدّوران.

وأمّا ما يحتاح إليه في عمله، فكثرة التّصرّف في أنواع<sup>(\*)</sup> الرّقص، وإحكام كلّ حدّ من حدوده، وحسن الاستدارة، وثبات القدمين<sup>(\*)</sup> على [مدارهما]<sup>(\*)</sup>، واستواء ما تعمل [يُمْنِي]<sup>(A)</sup> الرِّجل ويُسراها، حتّى يكون ذلك واحداً. ولوضع الأقدام ورفعهما وجهان:

أحدهما: أن يوافق بذلك الإيقاع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثقله، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) (وحسن) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: واستتار، والمثبت من: ب، ومروج الدُّهب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وبين، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: ألوان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: القدم، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) النَّكملة من: مروج الذَّهب ٢٢٦/٤.

والآخر: أنْ يتباطأ به حتّى يكاد يفوت.

فأمّا ما يوافق الإيقاع فهو [من الحبّ والحسن](١) سواء.

وأمّا يتباطأ فأكثر ما يكون في الحُسن، وهو فيه أمكن وأحسن؛ فليكن ما يوافق به الإيقاع واقفاً، وما يتباطأ به متثاقلاً.

ففرح المعتمد في هذا اليوم، وخلع على ابن خرداذبه، وعلى مَنْ حضره من قواده ومعاوينه، وفضّله عليهم (٢)

(مدّة خلافته، وسبب وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه)<sup>(۱)</sup>:

وكانت خلافة المعتمد ثلاث وعشرين سنة(1)

ومات ببغداد مسموماً، قُدِم إليه طعامٌ يوماً ومعه رَجُلان من ندمائه يُعرف أحدهما بثقف<sup>(٥)</sup> الملقّم، والآخر بِخلف<sup>(١)</sup> المضحك، فأوّل مَن أكل الملقّم، وبعده المضحك، ثم المعتمد فتهرّأ<sup>(٧)</sup> الملقم في اللّيل، والمضحك في

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحبث والجنس، والمثبت من: مروج الذَّهب ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر بتمامه أورده المسعودي: مروج الذَّهب ٢٢٠-٢٢٦، وفيه زياداتٌ طفيفةٌ.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانِبيٍّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) المسعودُي: مروج الذَّهب ١٩٨/٤

<sup>(</sup>٥) في مروج الذَّهب ٢٢٩/٤: بفف.

<sup>(</sup>١) لم أحد له ترجمة.

<sup>(</sup>٧) تَهَرَّأ، أي: سقط مقتولاً. الفيروزآبادي: القاموس لمحيط ص٧٢، (هرأ)، بنصرَف.

الصّباح، والمعتمد بعده بيسير (١)

ولَمَّا أصبح دخل إسماعيل بن إسحاق بن [حماد] (٢) القاضي أعلى] (٣) المعتضد (٤) وعليه السّواد، فسلّم عليه بالخلافة، / وهو أوّل مَن سلّم [٧٤ / أ] عليه بما، وحضر الشّهود وأشرفوا على المعتمد [وبَدُر غلام] (٥) المعتضد (١) [معهم] (٧) ، يقول (٨): هل ترون به (١) بأساً أو أثراً ؟ فعُسِل وكُفن، وجُعل في تابوت، وحُمل إلى سامرا، ودفن بما (١٠)

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذُّهب ٢٢٩/٤، ٢٣٠، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمَّد، والتَّصويب من: ب.

وفي مروج الذَّهب: إسماعيل بن حماد.

وهو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدِي مولاهم، ولد سنة (١٩٩هـ)، وولِي قضاء بغداد (٢٢) سنة، وتوفّي فجأة سنة (٢٨٦هـ). الذّهبِي: سير ٣٣٩/١٣\_- ٣٤٤، وابن كثير: البداية والنّهاية ٧٢/١١.

<sup>(</sup>٣) زيادة بقتضيها السّياق من المحقّق.

<sup>(</sup>٤) في ب: المعتمد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وبعد إعلام، والتُصويب من: ب.

بدر مولَى المعتضد، تولَى فارس سنة (٢٨٨هــ)، وكان مقتله سنة (٢٨٩هــ)، انظر: الطّبري: تاريخ ١٨٤/١، ٨٩.

<sup>(</sup>١) في ب: المعتمد.

<sup>(</sup>٧) التُكملة من: ب،

<sup>(</sup>٨) في الأصل: سمعهم يقولون، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٢٣٠/٤

<sup>(</sup>٩) (به) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>١٠) الخبر عند المسعودي; مروج الذَّهب ٢٣٠/٤، باختلاف يسبر.

وكانت وفاته ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة سبع وسبعين ومائتين (١).
وهو ابن نمان وأربعين سنة (١)

<sup>(</sup>۱) راجع: ابن عبد ربّه: العقد الفريد ۱۲۲/۰: وعند الطّبري: تاريخ ۲۹/۱۰، والمسعودي: مروج الذّهب ۱۹۸/٤، وابن ظافر أخبار الدّولة المنقطعة ص١٩٩٠: (سنة تسع وسبعين ومائتين).

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذُّهب ١٩٨/٤.

خبر المعتضد، وهو أحمد بن محمّد (١) الموفّق بن جعفر المتوكّل:

(كنيته، ولقبه، وتاريخ مولده)<sup>(۲)</sup>:

يُكُنِّي: أبا العبّاس.

ولقبه: المعتضد بالله، لقّبه بذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي.

أمّه: روميّة، اسمها ضرار<sup>(۲)</sup>

[وقيل: حرز]<sup>(1)</sup>

ولدته في شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث (٥) وأربعين ومائتين.

(بيعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع في اليوم الذي مات فيه عمّه المعتمد، وهو ابن سبع وثلاثين

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٦/٥، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٣٦/١، وابن كثير: البداية والنّهاية ٨٦/١١.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌ من المُحقِّق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سرار، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٢٣١/٤، وابن العمراني: الإنباء ص١٤، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من: ب.

والحبر أورده السّيوطي: تاريخ الحلفاء ص٣٦٨، وفي تاريخ بغداد ٤/٤ . ٤: أنّ اسمها خضير. وفي التّنبيه للمسعودي ص٣٦٨: أمّه أم ولد تُسمَّى: حقير.

وعند ابن ظافر في أحبار الدّولة المنقطعة ص٢٠٤: ويقال اسمها خفير.

<sup>(</sup>٥) هذا القول فيه نظر؛ لأنَّ المولَّف ذكر أنَّ عمره يوم بويع كان سبع وثلاثين سنة، وبويع يوم مات المعتمد سنة سبع وسبعين ومائتين؛ فيكون تاريخ مولده سنة أربعين ومائتين.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

سنة(١)

(صفاته)<sup>(۲)</sup>:

وكان نحيفاً ربعة، خفيف العارضين، يخضب بالسّواد<sup>(٣)</sup>

استوزر:

[عبيد الله](؛) بن سليمان.

ثُمُّ ابنه القاسم<sup>(٥)</sup> بن عبيد الله.

واستكتب:

محمّد بن غالب(١)

وقاضيه:

(١) ابن العمراني: الإنباء ص١٤٠، وقال: لأنَّ مولده كان في ربيع الأوَّل سنة أربعين ومائتين.

(٢) عنوانُ جانِبيٌّ من المحقَّق.

(٣) وردت هذه الصَّفات عند ابن ظافر: أخبار الدُّولة المنقطعة ص٢٠٤.

(٤) في الأصل: عبد الله، والتصويب من: ب.

وهو: عبيد الله بن سليمان بن وهب، أبو القاسم، وزير المعتضد، وهو ولد وزير المعتصد، وهو ولد وزير المعتصد، سنيمان بن وهب، ولد عبيد الله سنة (٢٢٦هـــ)، ومات سنة (٢٨٨هـــ)، وله (٦٢) سنة، وكانت وزارته عشر سنين وخمسين يوما.

ابن خلكان: وفيات الأعيان ١٢٢/٣، ١٢٣، والذَّهبي: سير ٩٧/١٣، ٤٩٨.

(٥) القاسم بن عبيد الله الحارثي، وزير المعنضد، ثم المكتفي، مات سنة (٢٩١هـــ)، عن (٣٣) سنة. الذّهبِي: سبر ١٨/١٤، وابن كثير: البداية والنّهاية ٩٨/١١،

(٦) لم أقف على ترجمته.

إسماعيل بن إسحاق(١)

واستقضى بعد موت إسماعيل؛ يوسف بن سعدون (٢)

وحاجبه:

بدر مولاه<sup>(۳)</sup>

نقش خاتمه:

الاضطرار يزيل('') الاختيار.

ولم يُقدّم على الجيوش أحداً بل تولّى أمرها بنفسه شهامةً منه ونجدةً.

وكان أكمل النّاس فهماً وعقلاً، وأعلاهم همَّةً، وأكثرهم تَجربةً. وسُمِّيَ السَّفَّاح الثَّانِي]؛ لأنّه جدّد ملك بَنِي العبّاس بعد إخلاَقه (°) وقد مدحه عليّ بن العبّاس [الرّومي](۱) بذلك فقال:

<sup>(</sup>١) المسعودي: التّنبيه ص٣٦٨، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٣٠٩

<sup>(</sup>٢) يقصد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد، البصري، القاضي الذي ولِيَ القضاء بالبصرة وواسط في سنة (٢٧٦هـــ)، وضُمَّ إليه قضاء الجانب الشَّرقِي من بغداد، وهو الذي قتل الحلاج، مات سنة (٢٩٧هـــ).

الخطيب البغدادي: تاريخ ۲۱۰/۱۶–۳۱۲، والذَّهبِي: سير ۱۱/۵/۱۷، وابن كثير: البداية والنّهاية ۱۱۲/۱۱

<sup>(</sup>٣) الخبر عند الأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يريد، والتّصويب من: ب.

والخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٦/٥.

 <sup>(</sup>٥) بعد إخلاقه، أي: بعد قدّمه وبلائه. ويقال: خلق النّوب: بَلي.
 الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١١٣٧، (خلق).

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: ب.

هنيئاً بَنِي العبّاس إنّ إمامكم إمام الهدى (١) والجود والبأس أحمد كما بأبِي العبّاس أنشِيء ملككم كذا بأبِي العبّاس أيضاً يُجدّدُ (١) ومدحه الشّريف الرّضي (٦) بقصيدته (١) البّي يقول فيها (٥):

شرف الخلافة (١) يا بني العبّاس اليوم حدّدها أبو العبّاس واف لحفظ (٢) فروعها وكأنّه كان المبين (٨) مواضع الأغراس (١)

إمام يظلّ الأمس يعمل نحوه نلهّف ملهوف ويشتاقه الغد والخبر دون الشّعر عند الصّغدِي: الوافي بالوفيات ٢٩/٦.

والبيتان في ديوان ابن الرّومي ٢/٠/٢

- (٣) هو: محمّد بن الحسين بن موسى، المعروف بالموسوي، ولد ببغداد سنة (٣٥٩هـ)، وتوفّي سنة (٣٠٦هـ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٤٦/٢، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٤٢٠٤-٤٢٠.
- (٤) جاءت هذه القصيدة في ديوانه ٢/١٥، بعنوان: ذخيرة الزّمان، يَمدح القادر بالله حين استقرّ في دار الخلافة في شهر رمضان سنة (٣٨١هـــ).
  - (٥) في ب: التي يقول فيه.
  - (٦) في الأصل: الخليفة، والتُصويب من: ب.
  - (٧) في الأصل: وأفاد حفظ، والتّصويب من: ب، وديوان الشّريف الرّضيّ ٢/١٥.
    - (٨) في الأصل: كالمبين، والمثبت من: ب، وفي ديوانه: كان المشبر.
      - (٩) في الأصل: ألادواس، والمثبث من: ب، والدّيواذ.

<sup>(</sup>١) في ب: المهد.

<sup>(</sup>٢) الخبر عند السّيوطي: أخبار الخلفاء ص٣٦٩، بزيادة بيت ثالث، هو:

عالِي وذاك<sup>(1)</sup> مؤكّد الآساس<sup>(1)</sup> من ذاك الجبل العظيم الرّاس ثلج الضّمائر بارد الأنفاس]<sup>(1)</sup> أحكى وأعذّب من ظِبَآء كناس أنسى بمن يديه حمل الكاس غضاً كنور المورق الميّاس دخلت على الخلفاء في الأرماس<sup>(0)</sup>

هذا الذي رفعت يداه بناء ها السـ [ذا الطّود بقًاه الزّمان ذخيرة فالآن قرّ العزُّ في سكناته تغدوا ظبي البيض الرّقاق بقلبه وكأن حمل السيف يقطر غريه بحدٌ، أمير المؤمنين، أعَدْنَهُ (١) وبعثت في قلب الخلائق فرحة

ولَمَّا أفضت الخلافة إلى المعتضد سكنت (١) الفتنُ، وصلحت البلاد، وارتفعت الحرب، ورخصت الأسعار، وسَالَمَه كلَّ مخالفٍ، فدان [٧٤/ب] له المشرق والمغرب(٧)

وكان قَتَّالاً جمَّاعاً سفّاكاً منّاعاً، ينظر فيما لا ينظر فيه العوام(٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذلك، والمثبت من: ب، والدّيوان.

<sup>(</sup>٢) في ب: الاسس.

<sup>(</sup>٣) البيتان سقطت من: الأصل، وأضفتها من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عادته، والمثبت من: ب، والدّيوان ٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) هذه القصيدة بكاملها في ديوان الشريف الرّضي ٢/١ ٥٤٩-٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) في ب: وسكنت.

<sup>(</sup>٧) المسعودي: مروج الذَّهب ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>A) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذّهب ٢٣٢/٤، مفرّقاً، ولم أحمد في المصادر الأخرى التي اطّلعت عليها ما يشيرإلى هذه الصّفات، بل على العكس من ذلك؛

وكان يُضرب به المثل؛ فيقال: أَبْخَل من المعتضد(١)

وأمر أن ينقص حشمه ومن كان يجري عليه الإنفاق من كلّ رغيف أرقية، وأنْ يبتدأ بخبره.

قال ابن النّديم (٢): فتعجّبت في أوّل أمره من ذلك، ثم نظرت في مقدار ما يجتمع منه في كلّ شهر؛ فإذا هو مالٌ عظيم.

ولقد خلّف (٢) في بيوت أمواله تسعة آلاف ألف دينار، وأربعين

سحيث تشير إلى ما تَحلَّى به من فضائل وماقب؛ كالعدل في الرَّعيَّة؛ فكان لا يسفك دماً إلا بحقه، وكان باذلاً للمال في وجهه، وضع عن النّاس البقايا، وأسقط الضّرائب التي كانت تؤخّر بالحرمين، وكان كثير الصّلوات والصّدقات، حجّ وغزا، وجالس أهلَ الفضل والدِّين.

راجع الأمثلة على ذلك عند: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٤٠٣/٤-٤٠٤، وابن المحوزي: المصباح المضيء ٢٠٧١-٥٦٦، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٤٠٢-٢٠٠، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٠١١-٩٤

(۱) لم أقف على هذا المثل في مظانّه. ولكن أشار إليه الصّفدي في الوافي بالوفيات 8٢٩/٦. والحقيقة أنّه كان يُمسك عن صرف الأموال في غير وجهها، فلهذا كان بعض ائتاس يُبخّله. ابن كثير: البداية والنّهاية ٩٤/١١.

وقال ابن العمراني في وصفه: كان مقداماً عادلاً سخيًا، احتمع فيه مِن محاسن الشَّيم ومكارم الأخلاف ما تفرَّق في جماعة من أهل بينه. الإنباء ص١٤٠.

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن حمدان النّديم، أبو محمّد النّديم، وبنو حمدون كانوا ندماء الحلفاء؛ فنادموا المعتصم، والوائق، والمتوكّل، والمستعين، ومنهم: أبو محمّد هذا = =الذي نادم المعتمد والمعتضد والمكتّفي، وقد توفّي سنة (۳۰۹هـــ).

راجع: ياقوت: معجم الأدباء ٣٦٥/١، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٤٤/١.

(٣) في ب: ولذلك تخلف.

ألف ألف درهم، ومن ذوات الأربع المركوبات اثنَى عشر ألف [رأس](۱)

وكان قليل الرّحمة، سريع الغضب، شديد البطش، متمثّلاً بالنّاس في قتلاته البشعة (۱)، وبعقوباته الشّنيعة؛ إذ يأمر بالجاني فَيُحْعَل في حفرة على ظهره ووجهه إلى النّاس ظاهر، ويُردم عليه التراب، وهو ينظر النّاس حتى يَموت، وبعضهم يُقيمه في الحفرة على رأسه ورجلاه إلى فوق (۱)، ويُردم حوله بالتراب، ويبقى مثله، حتى تخرج روحه من دبره. وبعضهم يجعله عرضا، ويُرمَى بالنّبل حتى يعود حسده؛ كالقُنفذ. وبعضهم يُعلّقه بدابة شموص وتُحوّف؛ فتهرب، فتتقطّع أوصاله شيئاً شيئاً، وبحذه القتّلة مات يعقوب (۱) بن اللّيث الصّفار، وكان يُدخل الجاني في سفّود حديد ويُقلّب على النّار حتى يحترق.

وكان ذا غيرة عظيمة على الحُرَم، وأمر أنَّ مَن رأي منكراً ولا يستطيع أن يدخل عليه ليعرَّف به، أن يطلع في الصّومعة، ويؤذن في غير وقت ليسمع ذلك ويُعرف الخبر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ب.

وهذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذَّهب ٢٣٢/٤، بتقليم وتأخيرٍ.

<sup>(</sup>٢) في ب: البشيعة.

<sup>(</sup>٢) بياض في ب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وب، وصوابه; عمرو بن اللَّيث الصُّفّار؛ لأنَّ يعقوب مات سنة (٢٦٥هـــ) ، قبل خلافة المعتضد، وتولَّى أخوه عمرو إمارة خراسان.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلَّف.

ولم يكن للمعتضد من الدّنيا نصيب إلاّ النّساء والبناء، بَنَى قصراً سَمَّاه النَّريا<sup>(۱)</sup>، أنفق فيه أربع مائة ألف دينار، وكان طوله ثلاثة فراسخ، وعرضه فرسخين<sup>(۲)</sup>.

وخرج عليه وصيف (٢) الخادم في أطراف الشّام، فنظر إليه وحدّ في طلبه حتّى قتله، ورجع إلى مدينة السّلام، فمات بما من مرض أصابه.

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه)(<sup>1)</sup>:

وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر<sup>(٥)</sup>

وتوفّي يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين.

> وهو ابن سبع وأربعين سنة<sup>(١)</sup> و لم يحجّ قطّ.

<sup>(</sup>۱) الثريا: أبنية بناها المعتضد قرب التّاج، بينهما مقدار ميلين. ياقوت: معجم البلدان ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الخبر عند: المسعودي: مروج الدُّهب ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) هو: وصيف خادم، محمّد بن أبي السّاج، خرج على المعتضد؛ فقتل في آخر ذي الحجّة سنة (٢٨٨هـــ)، وقيل: إنّه مات ولم يقتل. راجع: الطّبري: تاريخ ٢٢/١٠، ٢٦، ٨٥، والمسعودي: مروج الذّهب ٢٦٧/٤، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّل.

<sup>(</sup>٥) ابن العمراني: الإنباء ص١٤٨.

<sup>(</sup>٦) المسعودي: مروج الذَّهب ٢٣١/٤.

وقيل: إنّه كان شيعيّاً<sup>(١)</sup>

وصلًى عليه أبو عمر (٢) القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي.

<sup>(</sup>١) في ب: يتشبّع، ولم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربِّه: العقد الفريد ١٢٦/٥.

خبر المكتفى، وهو عليّ بن أحمد المعتضد:

(كنتيه، ولقبه، وتاريخ مولده<sub>)(۱)</sub>:

يُكنى: أبا محمّد.

ولقبه: المكتفى بالله<sup>(٢)</sup>

أمّه أم ولد، تركية، اسمها: حبق<sup>(٣)</sup>.

[وقيل: ظلوم]<sup>(١)</sup>.

ولدته بمدينة السّلام غرّة ربيع الآخر سنة أربع وستّين ومائتين<sup>(٥)</sup> (بيعته)<sup>(١)</sup>:

بويع له بمدينة السلام يوم جاهة أبوه المعتضد، وهو ابن خمس وعشرين سنة (٧)

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) انظر. الخطيب البغدادي: تاريخ ١١/٣١٦، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٦٨/١

<sup>(</sup>٣) انظر الاختلاف في اسمها عند: المسعودي: النبيه ص٧٠، وابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٧/٥، وابن العمراني: الإنباء ص١٥٠ وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢١، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٣٧

<sup>(</sup>٤) التَّكملة من: ب. والخبر عند: المسعودي: مروح الذهب ٢٩٢/٤.

 <sup>(</sup>٥) الخبر عند: السّبوطي: تاريخ الخلفاء ص٢٧٦، وفي العقد الفريد ١٢٦/٥: كان
 مولده في رجب سنة أربع وستّين. وانظر: ابن كثير: البداية والنّهاية ١٠٤/١١

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ حانبيٌ من المحقّق.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير: البداية والنهاية ١٠٤/١١ وفي مروج الذهب ٢٧٥/٤ وللمكتفي يومئذ نيف وعشرون سنة.

وكان المكتفي يومئذ بالرَّقَة، فأخذ له البيعة القاسم بن عبيد الله، ووصل إلى مدينة السّلام من الرَّقّة لسبع ليال خلون من جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين/ ومائتين، ونزل قصر الحسن (١٤٨) على دجلة (١٤٨).

صفته:

أبيض، جعد الشّعر، جميل<sup>(۱)</sup> الوجه، حسن العينين، أنجلهما<sup>(1)</sup>، حسن النّغمة، فصيح اللسان، كريم الأخلاق، كثير الحلم، حافظاً لأخبار النّاس وأيّامهم، محبّ للعلم وأهله، عالماً بنسب بني هاشم، وكان حريصاً على جمع المال<sup>(د)</sup>

و لم يكن خليفة باسم علي<sup>(١)</sup> بعد عليّ بن أبِي طالب رضي الله عنه، ممَّن ذُكرَ في هذا الكتاب إلاّ المكتفى<sup>(٧)</sup>

وفي سنة خمس وتسعين ومائتين وردت إلى مدينة السّلام هديّةُ من

- (١) في مروج الذُّهب ٢٧٥/٤: ونزل القصر الحسيني.
- (٢) الخبر عند المسعودي: مروج الذّهب ٢٧٥/٤، والخطيب البغدادي: تاريخ ٢٢٥/١، وابن الجوزي: المصباح المضيء ١/٥٦٨، باختلاف يسير.
  - (٣) في ب: بحمل.
  - (٤) أنْحَلُهُمَا، أي: واسعهُمَا. الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص١٣٧٠، (نجل).
    - (°) (عالما بنسب بني هشام، وكان حريصاً على جمع المال)، ليست في: ب. و لم أحد هذه الصّفات في المصادر التي رجعت إليها.
      - (٦) في ب: من اسمه علي.
- (۷) مفهوم هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذّهب ۲۲۷٦، والخطيب البغدادي: تاريخ ۳۱۷/۱۱، وابن ظافر: أُخبار الدّولة المنقطعة ص۲۱۰، وابن كثير: البداية والنّهاية ۲۰٤/۱۱.

[زيادة الله] (۱) بن عبد الله بن الأغلب [من إفريقية] (۱)، وذلك [مائتّي] (۱) خادم أسود (۱)، [ومائة وخمسون] (۱) جارية، ومائة فرس من الخيل [العربية] (۱)، وغير ذلك من اللّطائف (۱)

وقد كان هارون الرّشيد ولّى (^) إبراهيم بن الأغلب أرض إفريقية في سنة أربع وتُمانين ومائة، فلم يزل آل الأغلب أمراء إفريقية حتّى خرج عنها [زيادة الله] (¹) هذا في سنة ستّ وتسعين (١٠) ومائتين، أخرجه عنها

وهو: زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم، آخر ملوك بنِي الأغلب، توفّي سنة (٣٠٤هـــ).

ابن عساكر: تمذيب تاريخ دمشق ٩٩٨/٥، ٣٩٩، وابن خلكان: وفيات الأعيان 19٣/٢

- (٢) التكملة من: ب.
- (٣) في الأصل: مائة، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٢٩٠/٤.
  - (٤) في الأصل: سوادء، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.
  - (٥) في الأصل: وخمسون، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.
    - (٦) بياض في الأصل، والمثبت من: ب.
- (٧) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذّهب ٢٩٠/٤، وأشار إليه الطّبري: تاريخ ١٣٨/٩
  - (٨) في ب: الرّشيد هارون قلد.
  - (٩) في الأصل: زياد، والتصويب من: ب.
  - (١٠) في مروج الذَّهب ٢٩٠/٤: سنة خمس وتسعين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: زياد، والتصويب من: ب.

أبو عبد الله(١) المحتسب الدّاعية، ظهر في كُنامة(٢) وغيرها من أحياء البربر، فدعا إلى [عبيد الله](٢) صاحب المغرب(٤)

وكانت ظيفة المكتفي في كلّ يومٍ عشرة ألوان وجَدَي [وثلاث حامات حلواء] (٥)، ووكّل على مائدته بعض خدمه ليحصي ما فضُل (٢) من الحسر (٧) عزله للتّريد (٨)، وما كان من الصّحيح رُدَّ

انظر التَّفَاصيل عند الذَّهبِي: سير ١١٤/٥٥، ٥٩، وابن كثير: البداية والنَّهاية ١١٦/١١.

(٢) في الأصل: كنمه والتّصويب من: ب.

كُنامة: قبيلة من البرير ببلاد المغرب.

(٣) في الأصل، وب: عبيد، والتّصويب من: مروج الذَّهب ٢٩٠/٤.

وهو: عبيد الله أبو محمّد الماءَعي أنّه علوي، وتلقّب بالمهدي، أوّل حكّام الفاطميّين الأدعياء الكذبة، مات سنة (٣٢٢هـــ).

انظر ابن عذاري: البيان المغرب ١٥٨/١، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٧٩/١١

(٤) هذا الحبر أورده المسعودي: مروج الذَّهب ٢٩٠/٤، بالتتلاف يسير.

(٥) في الأُصل: وثلاثة جمالُ حلوة، والمثبت من: مروج الذَّهب ٢٨١/٤.

(٦) (ألوان وحَدَي وثلاث حامات حلواء، ووكّل علّى مائدته بعض خدمه ليحصى ما فضُل) ساقطة من: ب.

(٧) في ب: السكر.

(٨) للثَّريد، أي: الحبر المدقوق، الفيروزآبادِي: القاموس المحيط ص٣٤٤، (ثرد).

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن أحمد، المعروف بأبي عبد الله الشّبعيّ، القائم بدعوة العبيديّين، دخل إفريقية وصحب قوماً من كنامه، وتألّه وتزهّد، وعمل الحيّل حتّى انتزع الملك من زيادة الله بن الأغلب، واستدعى حينئذ مخدومه المهدي من بلاد المشرق، فقدم وتسلّم الملك، فلم يجعل لهذا الدّاعي ولا لأخيه ولايةً، فغضبا، وأفسدا عليه القلوب، وحارباد، فظفر بحما فقتلهما سنة (٢٩٨هـ).

على مائدته من الغد، وكذلك كان يفعل بالبوادر والحلواء(١)

[وأمر أن] (٢) يُتّخذ له قصر بناحية الشّمّاسيّة بإزاء قرطبل (٢)، فأخذ بحذا السّبب ضياعاً ومزارع [كانت في تلك النّواحي] (٤) بغير ثُمن، فكثر الدّاعي عليه، وكان فعله هذا مشكلاً (٥) لَما فعله أبوه المعتضد في بناء المطامير (١) التي اتّخذها لسجن (٧) النّاس بها فلم يستتم ذلك البناء حتّى توفّي (٨)

واشتدّت عليه العلّة، فأحضر محمّد<sup>(۹)</sup> بن يوسف القاضي، وعبد الله ابن عليّ (۱۰) بن أبي الشّوارب، فأشهد من على وصيّته بالعهد إلى أخيه

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ذكره المسعودي: مروج الذُّهب ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وب، وفي مروج الذَّهب: قطربل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بناحية، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: موكولاً، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٦) المطامير، جمع: مطمورة، وهي الحفيرة تحت الأرض. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٥٣، (طمر).

<sup>(</sup>٧) في ب: الذي اتخذها سجن.

<sup>(</sup>٨) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذَّمب ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٩) هو: محمّد بن يوسف بن يعقوب الأزدي البصري، قاضي القضاة، ولد بالبصرة سنة (٩٠ هـ)، وتوفّي سنة (٣٢٠هـ). الخطب البغدادي: تاريخ ٤٠١/٣ -٤٠٥، والبداية والنّهاية ١٧١/١١ -١٧٢

<sup>(</sup>١٠) في ب: عبيد الله بن حابر. عبد الله بن على بن أبي السوارب الأموي، أبو العباس استقضاه المكتفي بالله على المنصورة سنة (٩٦ هـــ) وقيل: سنة (٣٠٨هـــ) الخطبب البغدادي: تاريخ ١٠/١.

[جعفر](۱)

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه)(٢):

وكانت خلافته ست سنين وسبعة أشهر وعشرين يوماً (٢) وتوفّي يوم السبت لاثنتَي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة بعد صلاة العصر سنة خمس وتسعين ومائتين (١)

وهو ابن إحدى وثلاثين سنة وسبعة أشهر، وكان يتشيّع<sup>(°)</sup> ودُفن في دار محمّد بن [عبد الله]<sup>(۱)</sup> بن طاهر [الأمير]<sup>(۷)</sup>

(١) التّكملة من: ب.

والخبر عند: المسعودي: مروج الذَّهب ٢٩١/٤.

والمقصود بجعفر، هو: الخليفة العبَّاسي المُقتدر بالله.

(٢) عنوانٌ حانِبيٌّ من المحقَّق.

(٣) لم أجده في المصادر الأخرى.

(٤) ابن العمراني: الإنباء ص١٥٢، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٠٥/١١

(٥) لم أعثر على هذا الخبر عند غير المؤلَّف.

(٦) التكملة من: ب.

(٧) التكملة من: ب. والخبر عند ابن العمراني: الإنباء ص١٥٢ وابن كثير: البداية والنهاية ١٠٥/١١.

والخبر عند ابن العمراني: الإنباء ص١٥٢، وابن كثير: البداية والنهاية ١٥٠/١١.

خبر(١) المقتدر، وهو جعفر بن أحمد المعتضد

(كنيته، ولقبه، وتاريخ مولده)<sup>(۲)</sup>:

ُرُكِّيٰ: أبا الفضل.

لقبه: المقتدر بالله(٦).

أمّه أم ولد اسمها: شعبة(١)

ولدته يوم الجمعة لثمان خلون من شهر رمضان (۱) سنة اثنين و مائتين (۱)

(بيعته)<sup>(۷)</sup>:

بويع في اليوم الذي مات فيه أخوه المكتفي، وهو ابن ثالات عشر

انظر: المسعودي: مروج الذَّهب ٢٩٢/٤، والخطيب البغدادي، تاريخ ٢١٣/٧.

وذكر عريب بن سعد في صلة تاريخ الطّبري ص٥٥١: أنّها ماتت بعده بسبعة أشهرٍ وتُمانية أيّامٍ، و لم يكن لامرأة من الخبر ما كان لزبيدة ولها بعدها.

وانظر: ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٢١

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربُّه: العقد الفريد ٥/٢٧، وابن الجوزِي: المصباح المضيء ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) تشير المصادر الأخرى إلى أنَّ اسمها (شغب).

<sup>(</sup>٥) (رمضان) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) راجع الطَّبري: تاريخ ١٣٩/١، والخَطيب البغدادِي: تاريخ ٢١٣/٧، وفيه: (بقين)، بدلاً من: (خلون).

<sup>(</sup>٧) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقُّق.

سنة، وشهر<sup>(۱)</sup>

أشهد أخوه المكتفي على نفسه القضاة والفقهاء في مرضه الذي توفّى فيه بتوليته العهد إن شهد عنده بأنّه بالغ.

وكان المقتدر موصفاً بالكرم، والطّهارة، والعفّة، والصّيام، والصّدقة، والصّيام، والصّدقة، حتّى لم يكن في كثيرٍ ممَّن سلف مثله. وكان له فضلٌ على بني هاشمٍ وبَرِّ وإكرامٌ، زاد في أرزاقهم، وبلغهم إلى دينارين، وكانوا يأخذون في الشّهر ديناراً.

استوزر:

أبا أحمد، العبّاس(٢)/بن الحسن، وأمر بكسوته(٣)

وأمر [١٤٨/ب] بردّ<sup>(١)</sup> الحلافة إلى ما كانت<sup>(١)</sup> عليه من التّوسّع في الطّعام والشّراب، وإجزاء الوضائف، وفرّق في بني هاشم خمسة عشر ألف دينار،

<sup>(</sup>١) الخبر عند ابن العمراني: الإنباء ص١٥٩، وفي مروج الذَّهب ٢٩٢/٤: وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ويضيف الطَّبري في تاريخه ١٣٩/١٠: إلى الشَّهر الواحد: عشرون يوما.

وقال ابن الجوزي: المصباح المضيء ١/٠٧٠: لم يل الأمر قبله أحدٌ أصغر سنّاً منه.

 <sup>(</sup>۲) هو: العباس بن الحسن بن أيوب، استوزره المكنفي، ثم المقتدر، وقتل سنة (۲۹ هسـ). وكانت وزارته أربع سنين ونصف، وعاش نيفاً ورأبعين سنة. الذّهبِي: سير ۱/۱۶ هـ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في ب: بنكسيته.

<sup>(</sup>٤) في ب: ورد يوم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كان، والتّصويب من: ب.

وتصدّق في سائر النّاس بمثلها.

وأمر أن تُعاد رسومُ الأضاحِي، ففرَق في [يوم](١) التّروية وعرفة من البقر والغنم ثلاثين ألف رأس بين القُواد والغلمان، وأصحاب الدّواوين، والحَلساء على مراتبهم.

وأمر بإطلاق المساجين الذين لا خصم لهم، ولا حقّ لله تعالى في سحنهم.

وكان النّاس من أهل النقلم والسّماع يتّحدّثون أنّ المقتدر لا بدّ أن يُخلّع<sup>(۲)</sup>؛ فَلَمّا صُوِّر<sup>(۲)</sup> له مع المنتصف بالله<sup>(۱)</sup> بن المعتَزّ حين قام عليه ما تُصوّر، ظنّوا أنّ هذا هو الحُلُع<sup>(۵)</sup> الذّي كانوا يرونه حتّى كان في أيّام

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) (يخلع) سقاطة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: تصور.

<sup>(</sup>٤) يقصد: عبد الله بن المعترَّ بن المتوكّل، أبو العبّاس، لقبوه بالمنصف بالله، قتل في ربيع الآخر سنة: (٢٩٦هـــ)

الخطيب البغدادي: تاريخ ١٠/٥٠، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٧٦/٣، ٧٧.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الخلع الأوّل للمقتدر سنة: (٢٩٦هـــ) ، لصغر سنّه، وقصوره عن بلوغ الحلم، فاحتمع أكثر النّاس على خاعه والبيعة لأبي العبّاس عبد الله بن المعتزّ بالله، ولكنّ هذا الأمر لم يطل حيث بطل من الغد، وحُدّدت البيعة للمقتدر، وظفر بابن المعتزّ فَتُبِلَ.

راجع تفاصيل الخبر عند الطَّبري: تاريخ ١٤١،١٤١،١٤١.

نازوك(١) والقاهر ما كان(٢)، فعلموا أنَّ ذلك الذي(٢) كانوا يرون.

والسبب في هذا أنّ النّاس يقولون: إنّ كُلَّ سادس ممَّن يقوم بأمر الدّين عند أوّل الإسلام لا بُدَّ أَنْ يُخلّع؛ فاستوى لَهم ذلك، فلم يقع فيهم [خرم](1)، وبيان ذلك: أنّ أمر الإسلام انعقد لسيّدنا محمّد عليه السّلام أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم؛ فهؤلاء خمسة أوّلهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ثم الحسن بن عليّ مخلوع، ثم معاوية، وابنه يزيد، [معاوية بن يزيد](1)، ومروان بن الحكم، وابنه عبد الملك؛ فهؤلاء خمسة.

ثم [عبد الملك بن الزّبير](٧) مخلوع.

وبعد هؤلاء (٨) الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وعمر

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٢) بشير المؤلّف هنا إلى الخلع النّانِي للمقتدر بعد إحدى وعشرين سنة من خلافته سنة: (٣١٧هــ) وتنصيب القاهر بالله، ولكن سرعان مان اختلف الجند على القاهر وعاد الأمر إلى المقتدر.

راجع التّغاصيل عند ابن كثير: ان الأثير: الكامل ٢٠٠١، ٢٠١، والبداية والنّهاية المحام ١٦٠، ١٦٠، والبداية والنّهاية

<sup>(</sup>٣) بياض في ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حرام، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لأنَّ، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الزّبيد، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وبعده، والمثبت من: ب.

بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك؛ فهؤلاء خمسة.

ثم الوليد بن يزيد مخلوع.

و لم يكن بعده من بني أميّة من يتِمُّ عددهم ستة إنّما كان عددهم ثلاثة، ثم زال الأمر عنهم.

ثم ظهرت دولة بني العبّاس، فكان أوّلهم أبو العبّاس السّفاح، ثم المنصور، والمهدي(١)، والهادي، والرّشيد، فهؤلاء خمسة.

ثم الأمين مخلوع.

ثَم المأمون، والمعتصم، والواثق، والمتوكّل، وابنه المنتصر؛ فهؤلاء خمسة.

ثم المستعين ملحوع.

ثم المعتَزّ، والمهتدي، والمعتضد، والمكنفي؛ فهؤلاء خمسة.

ثم المقتدر هذا خُلِعَ مرّتين.

ثم ردِّ وقُتِلَ بعد ذلك. وكان سادس مَن ولِي ابن المقتدر، الطَّائع مخلوع. والسّادس بعد الطَّائع المسترشد خُلعُ<sup>(۲)</sup>

وقيل: في أيّام المقتدر هذا ولَدَت البغلة فلْوة (٢) مخلوقة بناحية

<sup>(</sup>١) في الأصل، وب: المهندي، والصُّواب من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) ذكره المسعودي: مروج الذُّهب ٢٠٦/٤، باختصار.

وأورده كاملاً ابن كثير: البداية والنَّهاية ٢١٣/١٢، ٢١٥، عن ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) الفلوة: الصّغيرة من ولد الخيل. إذا عزلت عن الرّضاع.

البريد(١) بالدينور(١).

(مقتل الحلاّج)<sup>(۳)</sup>:

قال أبو بكر الصّولِي: لَمَّا دخلت سنة تسع وثلاثمائة، وحَّه عليّ بن أحمد [الرّاسبيّ](١) الحسن بن منصور المعروف بالحلاّج(٥) –رحمه الله–(١)؛

على بن أحمد الرّاسبِي، كان يلي بلاد واسط إلى شهرزور، وقد خلّف من الأموال شيئاً كثيراً، مات سنة (٣٠١هـــ). ابن كثير: البداية والنّهاية ١٢٢/١١

(٥) هو: الحسين بن منصور الحلاّج، أبو مغيث، نشأ بواسط وقدم بغداد، كانت له بداية حيّدة، ثم انسلخ من الدِّين وتعلّم السّحر، وكانت له مخاريق بمنانية وأقوال شيطانية، وقد ثبت قوله بحلول الله في البشر، واتّحاده به، وأنّ البشر يكون إلها، وكان يقول: أنا الله، ويقول: إله في السّماء، وإله في الأرض، وذكر في كتاب له: من فاته الحجّ؛ فإنّه يبني في داره ببناً ويطوف به كما يطوف بالبيت، وعلى هذا فُتِل كافراً زنديقاً سنة (٢١٦هـ).

الخطيب البغدادي: تاريخ ١١٢/٨-١٤١، وابن تيمية: مجموع الفتارى ١٨١/٢-٤٨- وابن كثير: (٤٨١/ ١٠١٠) وابن كثير: البداية والنّهاية ١١٣/١١، ١٤٣-١٣٢١.

(٦) ورد هذا التَرحَّم في الأصل فقط. أمّا نسخة: ب فقد وردت في هامش الأصل وبخطَّ مختلف عن خطَّ النّاسخ، ممّا يدلّ على أنّها إضافة من أحد المتملّكين لتلك النّسخة.

وهذا يؤكد على أنَّها ليست من المؤلِّف، وإنَّما إضافة من النَّاسخ؛ لأنَّها لو كانت=

<sup>(</sup>١) لم أحد لهذا المكان تعريفاً.

<sup>(</sup>٢) متل هذا الخبر ذكره السّيوطي في تاريخ الخلفاء ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقّق.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من: ب.

فأدخله بغداد وغلاماً له على جملين (١)، وذلك في شهر ربيع الآخر.

وكتب إلى السلطان أنّ البيّنة قامت بأنّ الحلاّج يدَّعِي الرّبوبيّة، ويقول بالحلول، فأحضره عليّ (٢) بن عبسى الوزير، وناظره، وأحضر الفقهاء، فأسقط في لفظه، ولم يحسن من القرآن ولا من الفقه، ولا من حديث/ النّبيّ عليه السّلام (٢)، ولا من أخبار النّاس، ولا من الشّعر واللّغة من [189/أ] شيئاً؛ فقال له عليّ بن موسى (٤): أنت على هذه الصّفة من العموميّة، وتكتب للنّاس تبارك ذو النّور الشّعْشَعانِي الذي يلمع بعد شعشعته؟! ما أحوجك إلى أدب!

وأمر به؛ فصُلبِ (\*) بالجانب الشّرقِي، ثم الجانب الغربِي، ثم حُمل إلى دار الخليفة فحُبس، فجعل يتقرّب بالسّنة إليهم، فظنّوا أنّ ما

حمن كلام المؤلِّف لوجدت في متن النَّسخ الأخرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وعلم له جمليل، والتّصويب من: ب. وصلة تاريخ الطَّبري ص٩١.

<sup>(</sup>٢) هو: على بن عيسى بن واد بن الجراح، وزير المقتدر والقاهر، كان صدوقاً دَيّناً فاضلاً عفيفاً في ولايته، محموداً في وزارته، توفّي في آخر سنة (٣٣٤هـ). الخطيب البغدادي: تاريخ ١٤/١٢-١٦، والذّهبي: سير ٢٩٨/١٥-٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) في ب: صلَّى الله عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>٤) هذا في الأصل، وب، والصُواب: على بن عيسى وزير المقتدر. راجع الذَّهبِي: سير ٢٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٥) أورد الذَّهبِي في السَّير ٢٤٥/١٤، ما يدلَّ على أنَّ الحلاجِّ صُلِبَ مرَّتين، المرَّة الأولى في حياته للتَّشهير به، والثانية بعد قتله.

يقول حقًّا(١)

وقد قيل (٢): إنّه كان يدعو (٦) في أوّل أمره إلى الرّضا من آل محمّد صلّى الله عليه وسلّم؛ [فسعي إليه] (١)؛ فضُرِبَ بالسّوط بناحية الجبل، وحرّك يده يوماً فنثر مسكاً، وحرّك يده أيضاً فنثر دراهم.

وقال قوم: [إنّه كان مشعوذاً، وقيل: عنه] (١): إنّه كان يقول الأصحابه: أنت نوح، وأنت موسى، وأنت محمّد قد أعدت (١) أرواحهم في أجسامهم (٨)

وعَرَّفَ (٩) الوزير المقتدر بأمره صاحب شرطته محمّد(١٠) بن

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر لم أعثر عليه في المطبوع من كتاب الأرواق للصولي، لكن نقله عنه عريب بن سعد في صلة تاريخ الطّبري ص٨٨-٩٢، باختلاف يسير عمّا هنا. ونقله باحتصارِ الذّهبِي: تاريخ (٣٠١-٣١٠) ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) في ب: يقولون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يدعى، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٥) ني ب: ونرك.

<sup>(</sup>٦) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عادت، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: أحسادهم.

والحنبر عند عريب بن سعد: صلة تاريخ الطّبري ص٨٥، ٨٦، ٩٢، عن الصّولي، والذُّهبي: سير ٢٤٧/١٤، مختصراً عن الصّولي أيضاً.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وعان، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) لم أجد له ترجمة.

عبدالصّمد أن يُخرجه إلى رحبة الحبس، ويضربه ألف سوط، وتقطع يداه ورجلاه، [يفعل ذلك به] (١)، ثم أحرقه بعد ذلك بالنّار، وُذلك في آخر عام تسعة وثلاثمائة (٢)

قال أبو بكر الصولي: كان الحلاج إذا رأى قوماً يعتزلون صار معهم إماماً، معتزليّاً معهم، وإذا رأى قوماً يميلون إلى المامة صار معهم إماماً، وأراهم أنّه أعلم من إمامهم (١) القائم الذي ينتظرون، وإذا رأى سُنيّين صار سُنيّاً، وكان شَعْوذيّاً (١).

وقد عالَج(١) الطّبّ، وحرّب الكيمياء، وكان ينتقل في البلدان.

وقال أبو عبد الله محمّد بن خفيف الشيرازي(٧)، قال: خرجت من

عمّد بن خفيف بن أسفكشار الطبي الفارسى، شيخ الصّوفية، توفّى سنة (٣٧١هــ) عن (٩٥) سنة. وقد لَقي الحلاّج، وصحّح حاله، وقال عنه: الحسين بن منصور عالمٌ ربّاني. وقد تعقبه الذّهبي وردّ عليه بقوله: قول ابن خفيف -يعني: في الحلاّج- لا يدلّ على شيء؛ فإنّه لا يلزم أنّ المبطل لا يعمل بالحقّ، قد يكون سائر عمله حقّ وعلى الحقّ ويكفر بفعلة واحدة أو بكلمة تحبط عمله.

راجع الخطيب: تاريخ ١١٢/٨، والذَّهبي: ناريخ الإسلام (٣٠١-٣١١هـ)،

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر أورده عريب بن سعد: صلة تاريخ الطَّبري ص٩٤، بتفصيلِ أكثر.

<sup>(</sup>٣) (إلى) ساقط من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: وأراهم أن عنده علم إمامهم.

<sup>(</sup>٥) نقله عن الصّولي الدُّهبي في: تاريخ الإسلام (٣٠١-٣١هـ)، ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قد علج، والمثبت من: ب، وصلة تاريخ الطَّيري ص٩٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الشّيراني، والتّصويب من: ب.

شيراز قاصداً زايارة أبي مغيث (١)؛ الحسن بن منصور الحلاّج كي أسمع من مستحسناته وغرائب كلماته، فدخلت بغداد فسمعت أنّه سُمن، فأتيت أحاجب] (١) المقتدر؛ فسألته الدّخول عليه، فأخذ بيدي، وجاء إلى السّحّان وقال له: أيّ وقت أراد هذا الشّيخ الدّخول على الحلاّج فلا تمنعه؛ فدخلت عليه، وسلّمت برفع من صوتي، فرفع إليّ رأسه، وقال: وعليك السّلام يابن خفيف، فتعجّبت (١) من كونه عرفني و لم يرني قطّ.

فقال لِي: ما تقول العامّة فِيُّ؟ فقلت: يا سيّدِي! بعض يقول: كاهن، وبعض يقولون: مجنون، كلَّ قائل على قدر عقله.

قال: يابن خفيف! هذا قول العامة، فما سمعت عن الخليفة المقتدر؟ قلت: يقول: نقتله (٤) فتبسم، وقال: [حسب الواحد إفراد الواحد له] (٥)،

<sup>=</sup>ص٥٥، سبر ١٤/١٤، و٢١٤/١٦، و٣٤٧-٣٤٧.

<sup>(</sup>١) في ب: المغيث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صاحب، والتصويب من: ب.

وقد استحجب المقتدر: سوسن مولَى المكتفى، ونصر القشوري، وياقوت المعتضدي، وإبراهيم وعمّد ابنّى رائق.

ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٢٨/، والأربلي: خلاصة الذُّهب المسبوك ص٢٤١.

<sup>(</sup>٣) في ب: فعجبت.

<sup>(</sup>٤) في ب: نقلت.

<sup>(°)</sup> في الأصل: حسبي الواحد فأزاد الواحد، والمثبت من: ب، وتاريخ الخطبب ١٤٢/٨، والبداية والنهاية ١٤٢/١١.

وفيه زيادة: فما سمع بمذه الكلمة أحد من المشايخ إلا رق له، واستحسن هذا الكلام منه.

ثُمَّ قال: أحرف أربع، بما هام قلبِي، وتلاشت بما همومِي وفكرِي. ألف: قد تألّف الحق فيه، ثم لام على أعلامه تُجري، ثم لام زيادة في المعانِي، ثُمَّ هاء بما أهيم [لتدري](١)، قال: فحفظتُها، ثم انصرفت عنه، وما زلت أتردّد عليه أياماً(١)

وأحفظ عنه أبياتاً في معناها، فممّا حفظت عنه:

[لبيك لبيك] (د) يا قصدي ومعناي ناديت إيّاك بل ناديت إيّاك أمّلي يا منطقي وعبادتي واسمائي يا جملتي وتبقى في (۱) أجزائي وكل كلك ملبوسي بمعناي (۸) أوجُداً] (۱) فصرت رهيناً بين أكفاني

لبيك [لبيك]<sup>(۲)</sup> يا سيّدي<sup>(1)</sup> ونجواي أدعوك، بل أنت تدعوني فها أنذا يا عين عين عياني، يا مدا يا كلّ كلّي ويا سمعي ويا بصري يا كلّ كلّي وكل<sup>(۷)</sup> الكلّ ملتبس يا من به كَلفَتُ<sup>(۱)</sup> نفسي فقد تَلفَتُ

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: إياه.

<sup>(</sup>٣) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: يا سري.

<sup>(</sup>د) النَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: وتناعيمي.

<sup>(</sup>٧) في ب: ومحل.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت تقدّم على الذي قبله في نسخة: ب.

<sup>(</sup>٩) كُلفُت: أي: عشقت.

<sup>(</sup>١٠) التكملة من: ب.

أبكي شجني من فرقتي سكني أدنوفيسعدني (٢) خوف، ويقلقني شوق فكيف أصنع من حبّ كلفت به قالوا تداوى به منه، فقلت لهم: حبّي لمولاي أضناني (١) وأسقمني إنّي لأرمقه (١) والقلب يعرفه كأنّي غُرقٌ تبدو أنامله يا ويح نفسي من نفسي ويا أسفي يا غاية السّؤل (١١)، والمأمول يا غاية السّؤل (١١)، والمأمول يا

طوعاً، وتسعدني (١) بالنّوم أعدائي مَكن من مكنون أحشائي / [١٤٩] يا حبِّي (١) قد ملّ من سُقمي أطبائي يا قوم كيف يداوكي الدّاء بالدّاء فكيف أشكو إلى مولاي مولائي وما يترجم عنه سرّاً بإيماء (١) تعرُّفاً، وهو في بحر من الماء (١) مني (١) بلوائي (أصل اللها) بلوائي (وفي مشيئته موتي ومحياي وفي عنش روحي ويا ديني ودنياي

<sup>(</sup>١) ئن ب: فتسعدني.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فياسعدني، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: يا حب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أضمانِي. والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) أرمقه: الحظه لحظاً حفيفاً. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص :١١٤٦، (رمتي).

<sup>(</sup>٦) في ب: بإيمائي.

<sup>(</sup>٧) في ب: المائي.

<sup>(</sup>٨) (مني) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٩) بياض في الأصل، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>١٠) النّصويب من: ب، وفي الأصل: الواء.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: السَّؤال، والمثبت من: ب.

قلبي فديتك يا سمعي ويا بصري كم ذي العجابة في بُعدي وإقصائي إن كنت بالغيب عن عيني محتجباً فالقلب يرعاك من بُعدي ومن نائي أن كنت بالغيب عن عيني محتجباً فالقلب يرعاك من بُعدي ومن نائي

ثم قال لي: يابن خفيف! إذا كان من اليوم خمسة (١) عشر يوماً يكون من أمرِي كذا وكذا، ثم قام وتوضأ للصلاة، وكان في السّجن حبل محدود عليه خرقة، فرأيت الخرقة في يده وهو ينشّف بها وجهه، وكان بين المتوضّأ والمكان الذي كانت فيه الخرقة نحو من أربعين ذراعاً، فلا أدري أطارت الخرقة إليه أم مَدَّ يده فأخذها، فبقيتُ متعجّباً من ذلك وبحت شاخصاً نحوه، ففهم عنّي وأشار بيده إلى الحائط، وإذا هو (١) قد انفتح، ورأيت دجلة والفرات [والأمصار] (٦) والنّاس قيام على الشّاطيء (١)؛ فأخذ منّي ذلك، ثم اشتغل عنّي، فخرجتُ من عنده، وكنت أريد أن أخرج إلى بلادي (٥)، فصبرت حتّى أرى ما يكوم من أمره.

فلمّا كان بعد خمسة عشر يوماً دعا به المقتدر، فقطع يديه ورجليه على طرف الجسر فمشى إلى الخشبة التي صُلب (١) عليها تسع عشرة

<sup>(</sup>١) في ب: إلى خمسة.

<sup>(</sup>٢) في ب: به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والمصريات، وفي ب: والمسريات، وصوابه من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) في ب: الشاطنين.

<sup>(</sup>٥) في ب: بلد.

<sup>(</sup>٦) في ب: صلبه.

خطوة على [كراسع](١) رجليه إلى أن صُلِبُ(٢) عليها.

وجاءه حامد<sup>(۱)</sup> بن العبّاس [البلخبي]<sup>(۱)</sup> عند خشبته وقال له: الحمد لله الذي أمكن منك.

قال ابن خفيف: فقدمت إليه في اللّيلة التِي صُلِبَ فيها فما رأيته على خشبة، فولّيت وأنا مفكّر في أمره، وإذا به ينادي: أنْ أقبل إلَيَّ. فأقبلت إليه؛ فإذا به على خشبته التِي صلب عليها(٥)، فقال لِي: دعيناه(١) بالحقيقة؛ ففعل بنا ما ترى.

فَلُمَّا أصبحنا جاءه [حامد](٧) بن العبّاس الوزير، ومعه موكب

والكرسوع، هو: طرف الزّند الذي يلي الخنصر، وهو النّاتِيء عند الرّسغ. الجوهَرِيّ: الصّحاح ١٢٢٦/٣، (كرسع).

والبلخي: نسبة إلى بلد من بلاد حراسان، يقال لها: بلخ. ابن الأثير: اللّباب ١٧٢/١.

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تصلب، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٣) هو: حامد بن العبّاس الخراسانِي ثم العراقِي، أبو الفضل الوزير الكبير، كان من رحال العلم، ذا شجاعةً وإقدام، من مناقبة: قتله الحلاّج. مات سنة (٣١٦هـ). الذّهبي: سير ٢٥٦/١٤ وقد سبقت الذّهبي: سير ٢٥٦/١٤ وقد سبقت ثرجمته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: البحلي، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيها، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: ادعناه.

<sup>(</sup>٧) التّصويب من: ب، وفي الأصل: حميد.

وصاحب الشّرطة محمّد بن عبد الصّمد، فتفدّم [حامد]<sup>(۱)</sup> إلى الخشبة، فأخرج من كُمَّه [دَرَجا]<sup>(۱)</sup> فناوله محمّد بن عبد الصّمد [فنشره]<sup>(۱)</sup>؛ فإذا فيه شهادة أربعة<sup>(۱)</sup> وتُمانين رجلاً من الفقهاء والقرّاء<sup>(۱)</sup>

فقال الوزير: أريدُ الشّهود. فإذا هم يهرعون إليه؛ فقال لهم: هذه شهادتكم وخطوطكم؟ قالوا: [نعم](<sup>(1)</sup>! اقتله ففي قتله صلاح. ودمه في رقابنا. فَأُنْزِل من خشبته، وتقدّم السّيّاف<sup>(۷)</sup>؛ ليضرب عنقه.

فقال الوزير: أمير المؤمنين بريء من دمه، وصاحب الشّرطة محمّد بن عبد الصّمد وأنا/ بريئان من دمه. قالوا ١٥٠/أ]: نعم. فتقدّموا إليه بالسّيوف(^)، فأنشأ الحلاّج يقول:

نديمي غيرُ منسوب إلى شيء من الحيف سقانِي مثل ما [يسقى] (١) كفعل الضيف بالضيف

<sup>(</sup>١) التصويب من: ب، وفي الأصل: حميد.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من: ب.

والدُّرْج؛ بفتح الدَّال: الذي يكتب فيه، وكذلك الدُّرُج، بالتَّحريك: يقال: أنفذته في دُرْج الكتاب، أي: في طيّه. الجوهَريّ: الصُّحاح ٢١٤/١، (درج).

<sup>(</sup>٣) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في ب: أربع.

<sup>(</sup>٥) في ب: للقراء.

<sup>(</sup>٦) التُكملة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بالسيف، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: فتقدّم إليه السّياف.

<sup>(</sup>٩) بياض في الأصل، والتَّكملة من: ب. وفي تاريخ بغداد ١٣٢/٨: مثل ما يشرب.

فلمًا دارت الرّاحة (١) دعا بالنّطع والسّيف كذا من يشرب الرّاح مع التّنين في الصّيف (٦)

ثم ضربت عنقه، فبقي<sup>(۱)</sup> جسده ساعتين من النّهار قائماً ورأسه بين رجليه يتكلّم بكلام لا يُفْهَم إلاّ أنّ آخر كلامه: أحد [أحد]<sup>(١)</sup>، فإذا بالدّم يجري على الأرض، ويكتب<sup>(٥)</sup> به على الأرض: الله، الله<sup>(١)</sup>، في إحدى وثلاثين موضعاً<sup>(٧)</sup>، ثم أحرق بالنّار، قال ابن خفيف: فرجعت إلى شيراز،

قلت: هذا لا يدلّ على أنه مات موحّداً صافي العقيدة؛ لأنّ الزّنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الإلْحاد، قد يظهر توبته عندما يُنْزل به البلاء ويرى الموت الأحمر فيوحّد الله علانية، والله أعلم بسرّه.

وأكثر الفقهاء لا يقبل توبة الزّنديق، وهو مذهب مالك، وأهل السّنة، وأحمد في أشهر الرّوايتين، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنفية، ووجه في مذهب الشّافعي. راجع: ابن تيمية: مجموع الفتارى ٤٨٣/٢، ٤٨٤، والذّهبي: سير ٢٥١/١٤.

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد ١٣٢/٨: (الكأس).

 <sup>(</sup>۲) الأبيات عند الخطيب: تاريخه ۱۳۲/۸، والذَّهبِي: سير ۱۶٦/۱۶، وابن كثير:
 البداية والنهاية ۱٤٣/۱۱

<sup>(</sup>٣) في ب: ففي.

<sup>(</sup>٤) الزُيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: فتقدمت إليه هذا الدّم يجري منه وينكتب.

<sup>(</sup>٦) (الله) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٧) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولَمَّا قَتِلَ -يعني: الحلاّج- لم يظهر له وقت الفتل شيء من الكرامات، وكلّ ما ذكر أنّ دُمه كتب على الأرض اسم الله، وأنّ رحله انقطع ماؤها، أو غير ذلك؛ فإنّه كاذب. وهذه الأمور لا يحكيها إلاّ جاهلٌ أو منافق، وإنّما وضعها الزّنادقة، وأعداء الإسلام.

راجع بحموع الفتاوى ١١٠/٣٥، وقال الذُّهبِي رحمه الله: وقيل: إنَّ يده لَمَّا قطعت-

وبقيت منفكّراً في أمره مدّة أربعين يوماً، فنُمت ليلة، فرأيت كأنّ القيامة قد قامت والنّاس في الحساب وأنا أقول: سيدي [الحسين](١) بن منصور، ولييّ من أوليائك سلطت عليه خلقك، فنوديتُ من الحقّ: علّمتُه اسماً من اسمائي يدعو به الخلق إلَيّ؛ فباح بسرّي، بين خلقِي، فسلّطت خلقِي عليه (٢)

وكان المقتدر كثيراً ما ينْكُب<sup>(٣)</sup> وزراءه. وما استوزر خليفة ما استوزر هو<sup>(١)</sup> وكلّهم نكبهم<sup>(۵)</sup>، إمّا في نفسه أو ماله، كأبِي علي محمّد بن على بن مُقْلَة<sup>(١)</sup>، وغيره<sup>(٧)</sup>

وفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة عزل المقتدر أحمد (٨) بن إسحاق

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحسن، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر التي نيسّر لي الرَّجوع إليها.

<sup>(</sup>٣) في ب: يكتب.

<sup>(</sup>٤) قال الأربلي: لم يستوزر أحدٌ قبله مثله. خلاصة الدَّهب المسبوك ص ٢٤٠ وقال ابن ظافر: استوزر المقتدر اثني عشرة وزيراً، يولي هذا اليوم ثم يصانع الخدم فيعزله له غداً ويولي الذي رشا. أخبار الدولة المنقطعة ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) في ب: نكبه.

<sup>(</sup>٦) هو: محمّد بن عليّ بن الحسن بن مقلة، الوزير الكبير، وزر للمقتدر سنة: (٣١٦هـــ)، ثم عزل سنة (٣١٨هـــ)، ونفاه إلى بلاد فارس. ثم استوزره القاهر، ثم الرّاضي، توفّي سنة (٣٢٨هـــ). راجع: ابن خلكان: وفيات الأعيان ١١٣/٥- الرّاضي، وبن كثير: البداية والنّهاية ١٩٥/١١.

<sup>(</sup>٧) كعلى بن محمد بن موسى بن الفرات الذي استوزره المقتدر مرات عدة إلى أن قبض عليه سنة (٢٩٩هــ) ونكبه ولهب داره وأمواله. ابن خلكان وفيات الأعيان ٤٢١/٣. والذهبي: سير ٤٧٤/١٤.

<sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن إسحاق بن البهلول، أبو جعفر النّنوخي، ولي قضاء مدينة المنصور=

البهلول<sup>(۱)</sup> القاضي من مدينة المنصور، وولَّى أحمد بن سهل<sup>(۲)</sup>، ثم ندم على ذلك وأمر أحمد بن إسحاق بالرَّجوع، فاستعفى إليه بمذه الأبيات<sup>(۲)</sup>:

تركت القضاء لأهل القضاء وأقبلت باسمى ألى الآخرة فإنْ يك فخراً وفيه ألثناء فقد نلت منه يداً فاخره وإنْ يك وزراً فأبعد به ولا خير في نعمة وازره (مدة خلافته، وتاريخ مقتله، ومبلغ سنّه) (٢):

وكانت خلافة المقتدر أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً، وخمسة عشر يوماً(٢)

وقتل ببغداد يوم الأربعاء وقت صلاة العصر لثلاث بقين من شوّال

<sup>-</sup>عشرين سنة، توفّي سنة (٣١٨هـ). الخطيب البغدادي: تاريخ ٣٠٠٤-٣٤، وابن والذّهبي: سير ٢٣٥/٦-٢٣٧، والصّفدي: الوافي بالوفيّات ٢٣٥/٦-٢٣٧، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٩٥/١١

<sup>(</sup>١) في ب: السلول.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في ب: وقال: قد كبرت سنِّي وعندي علم أريد أبنَّه في النَّاس، وكتب إليه بمذه الأبيات.

<sup>(</sup>٤) في ب: وبقيت اسموا.

<sup>(</sup>٥) في ب: يفيد.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّل.

<sup>(</sup>٧) في مروج الذَّهب ٢٩٢/٤: وستَّة عشر يوماً.

سنة عشرين وثلاثمائة (١).

وهو ابن تُمان وثلاثين<sup>(٢)</sup>

قال أبو بكر: لا أعرف خليفة ناله ما نال المقتدر من البلاء إلا محمد الأمين (٣)

لكنّ أمر المقتدر أعظم لدخول الخيل وركضها في داره (١) ورئاه (٥) في الوقت الأمير أبو العبّاس (١) الرّاضي؛ فقال:

بنفسي تُرى ضاجعت في ساحلةالبلى لقد ضمّ منك اللّيث والغيث والبدرا فلو أنّ عمري كان طوع مشيئته [وأسعدني المقدار شاطرته العُمرا](۱) ولو أنّ حيّاً كان قبراً لميّت الصّرت أحشائي وجسمي(۱۸)له قبرا(۱)

<sup>(</sup>١) المسعودي: مروج الذُّهب ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٣٤٠، وابن كثير: البداية والنَّهاية ١٧٠/١

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن الأمين، والتَصويب من: ب.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر فيما هو مطبوع من كتب أبي بكر الصّولِي.

<sup>(</sup>٥) في ب: وثناه.

<sup>(</sup>٦) هو: الخليفة العبّاسي محمّد بن المقتدر، الملقّب بالرّاضي بالله.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: له أسعدني العمرا، والتُصويب من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: لأعضائه.

<sup>(</sup>٩) هذا الشّعر ذكره ابن العمرانِي: الإنباء ص١٦٠، وابن كثير: البداية والنّهاية السّعر ذكره بسيط.

خبر<sup>(۱)</sup> القاهر، اسمه: [محمّد بن]<sup>(۲)</sup> أحمد:

ویکنّی: أبا منصور (۲)

(لقبه، واسم أمّه)<sup>(٤)</sup>:

ولقبه: القاهر بالله.

أمّه: أم ولد اسمها: قتول<sup>(°)</sup>.

(بيعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع بعد موت أخيه المقتدر، يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلاثمائة (٢)

(وزراؤه)<sup>(۸)</sup>:

واختار للوزراة ابن مُقُلَّة؛ لأجل إساءة أخيه المقتدر إليه، ثم عزله

<sup>(</sup>١) (خبر) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسعودي: مروج الذّهب ٢١٢/٤، والخطيب: تاريخ ٣٣٩/١، وابن عبد ربّه: العمّد الفريد ١٢٨٥، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد ٣٣٩/١ (قَنُول) بالنّون.

وعند ابن العمراني: الإنباء ص١٦١، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص١٣٠، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٤١: (قبول)، بالباء. وعند السّبوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٨٦: (فتنة).

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقِّق.

<sup>(</sup>٧) المسعودي: مروج الذَّهب ٢١٢/٤، والخطيب البغدادي: تاريخ ٣٣٩/١، وابن عبد ربّه: العقّد الفريد ١٢٨/٥، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

وستوزر: أبا جعفر محمّد بن القاسم [بن عبد الله] (۱) بن سليمان، ثم عزله. وكانت أخلاق القاهر لا تكاد تَحصل لتقلّبه وتلوّنه، وكان شهماً شديد البطش بأعدائه وأباد/ جماعةً من أهل دولته، مثل: مؤنس(۱) [۱۹۰/ب] الخادم، وغيره (۳).

# (مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه)(1):

وكانت خلافته من يوم بويع إلى يوم خلعه وهو<sup>(٥)</sup> يوم الأربعاء لست<sup>\*(١)</sup> خلون من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة، سنة واحدة، وستّة أشهر، وثمانية أيّام<sup>(٧)</sup>

ثم عاش حاملاً مُضاعاً فقيراً إلى أن مات عام ثمانية وثلاثين وثلاثين

وله تمان<sup>(۸)</sup> وخمسون سنة.

<sup>(</sup>١) التَّكملة من: ب. والخبر عند المسعودي: مروج الذَّهب ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) هو: مؤنس الخادم، الملقب بالمظفر المعتصدي، بلغ رتبة الملوك، وولِي دمشق للمقتدر، وندب لِحرب العبيديّين، قتله القاهر سنة (٣٢١هـ). الذّهبِي: سير ٥٦/١٥، ٥٧.

<sup>(</sup>٣) كُبُليق الرَّافضي، وابنه علي، وابن زيرك.

راجع: المسعودي: مروج الذَّهب ٣١٣/٤، والذُّهبِي: سير ٩٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) (وهو) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) في مروج الدَّهب ٢/٤، والعقد الفريد: (لخمس).

<sup>(</sup>٧) الخبر بتمامه عند ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٣٠.

 <sup>(</sup>٨) المصادر الأخرى تشير إلى أنَّ عمره اثنان وخمسون سنة. راجع مصادر ترجمته المتقدَّم ذكرها.

خبر(١) الرّاضي، وهو محمّد بن جعفر المقتدر:

(كنيته، وتأريخ مولده)<sup>(٢)</sup>:

يُكَنِّي: أبا العبّاس.

أمّه: أم ولد اسمها: ظلوم (٢)

ولدته في شهر رمضان عام [سبع] (١) وتسعين ومائتين. (بيعته) (٥):

بويع في اليوم الذي خلع فيه عمَّه القاهر.

استوزر:

أبا عليّ، محمّد بن مقلة، ثم أناساً (١) شتّى بعده.

وصاحب شرطته:

أحمد بن خاقان(٢)

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) المسعودي: مروج الذَّهب ٣٢٢/٤، والخطبب: تاريخ ١٤٢/٢، وابن ظافر: أخبار الدُّولة المُنقطعة ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وب: تسع، والتّصويب من: الأوراق للصّولِي ص١٨٣، والإنباء لابن العمراني ص١٦٥.

<sup>(</sup>٥) عنوان جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) منهم: عليّ بن محمّد بن مقلة، وعبد الرّحمن بن عيسى بن داود بن الجراح، ومحمّد بن بالقاسم الكرخي، وسليمان بن الحسن بن مخلد، والفضل بن جعفر ابن الفرات، وأحمد بن محمّد البريدي. المسعودي: التّبيه ص٣٨٩، وابن عبد ربّه: العقد الفريد /٣٩٥.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

وحاجبه:

سلامة(١)

(صفاته)<sup>(۲)</sup>:

كان الرّاضي أديباً، شاعراً، ظريفاً، له أشعار حسان، طيّباً، حسن الهيئة، سخيّاً، جواداً، حسن المذاكرة، عارفاً بسير الخلفاء<sup>(٣)</sup> وأيّامهم، مُحبّاً لأهل العلم والأدب، وما انصرف عنه قطّ نديم ولا جليس إلاّ بصلة مُعجّلة<sup>(١)</sup>

قال [العروضي مؤدّب] (أ) الرّاضي وغيره من الخلفاء: سهرت (أ) عند الرّاضي في ليلة شاتية (أ) فرأيته قلقلاً مُتملَّملاً، فقلت له: يا أمير المؤمنين! أرى منك حالاً لم أعرفها، وضيق صدر لم أعهده منك؟ (١) فقال: دع عنك هذا وحدتُّني؛ فإنْ أنت أزلت عنِّي بِحديثك ما أحده من الهم فلك ما علي وتحتي. واشترط عليك مع إزالت الهم الضّحك.

فقلت: نعم. يا أمير المؤمنين! شخص رجل من بني هاشم وكان

<sup>(</sup>١) لم أنف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) في ب المأحبار النَّاس.

<sup>(</sup>٤) قارن بما ورد عند المسعودي: مروج الذُّهب ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٥) النَّكملة من: ب. ولم أقف على ترجمة العروضي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ظهرت، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: عائبة.

<sup>(</sup>٨) (منك) ساقطة من: ب.

ظريفاً (۱) إلى ابن (۲) عمّه بالمدينة، فأقام عنده حولاً (۲) لا يدخل مستراحاً؛ فَلَمّا (١) كان بعد الحول أراد الرّجوع إلى الكوفة، فحلف عليه ابن عمّه أن يقيم أيّاماً أخر، وكان للرّجل قينتان، فقال لهما: أما رأيتما ابن عمّي وظرافته (٥)، أقام عندنا حولاً ولم يدخل الخلاء، قالنا له: فعلينا أن نصنع له شيئاً يكون سبباً لدخوله (١)، فقال: شأنكما وذلك. فعمدتا إلى شيء مُسهّل، فطرحتاه في شرابه، فلَمّا حضر وقت الشراب قدّمتاه إليه، وسقتاً مولاهما غيره، فلَمّا أخذ الشراب مأخذه (٢)، تناوم (٨) المولَى وتغمّض، فتنعّص الفتّى من جوفه، فالتّفت إلى أحد الجاريتين، فقال لهما: يا سيّدتي أين الخلاء؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول؟ قالت: يسألك أن تغنّي، فقالت.

خَلاً من آل فاطمة الدّيار فَمَنْزل أهلها [منها](١٠) قفار

<sup>(</sup>١) في ب: ظهيراً.

<sup>(</sup>٢) في ب: ابنَي.

<sup>(</sup>٣) (حولاً) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٤) (فلما) تكررت في: ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: وخرقه.

<sup>(</sup>٦) في ب: لا يجد بدا في دخوله.

<sup>(</sup>٧) في ب؛ ما أخذه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: نام، والمثبت من: ب، ومروج الدُّهب ٣٣٢/٤.

<sup>(</sup>٩) (فقالت) ليست في: ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: خال، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٣٣٢/٤.

فغنته، فقال الفَتَى: أُظنّهما كوفيتين (۱)، وما فهمتا عنّي، ثم التفت إلى الأخرى، فقال [لها] (۱): يا سيّدتِي أين الحُشُّ؟ فقالت: لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: سألك أن تغنّى:

[أوحَش الدَّقْرات] (٢) فالدَّيْر منها فقبابحا (١) بالمَنْزل المعمور (٥)

فغنّته، فقال: أظنّهما [عراقيّتين]<sup>(۱)</sup>، وما فهمتا عَنِّي، ثم التلفت إلى الأخرى، فقال: أعزّك الله أين المتوضّاً؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟<sup>(۷)</sup> فقالت: يسألك<sup>(۸)</sup> أن تغنِّى [فغنّته]<sup>(۱)</sup>:

توضّاً للصّالاة وصلّ (۱۰۰ خمساً وأذن بالصّالاة على النّبي فغنّته (۱۱۰)، فقال: أظنّهما حجازيتين، وما فهمتا عنّي، ثم التفت إلى

والدُّقُرات، جمع: دقرة، وهي: الرَّوضة الحَسناء العميمة النَبات. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٠٢، (دقر).

<sup>(</sup>١) في الأصل، وب: كوفيتان، والتصويب من: مروج الذَّهب ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) زيادةً من: ب.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فقببها، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: في المُنزل المفجور، والمُنبت من: ب.

<sup>(</sup>٦) النَّصويب من: ب، وفي الأصل: حاءيثتبن.

<sup>(</sup>٧) (لك) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: يقول لك.

<sup>(</sup>٩) النَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: وصلي.

<sup>(</sup>۱۱) (فغنته) ساقطة من: ب.

الأحرى، فقال: يا سيّدَتِي: أين الكنيف (١) إلى فقالت لصاحبتِها [١٥١]: ما يقول؟ قالت: يسألك أن تغنّى (٢) [فغنته] (٢):

تكنَّفنِي الواشون (<sup>۱)</sup> من كلَّ جانب ولو كان واشِ واحد لكفانيا (<sup>۱)</sup> فغنَّته، فقال: أظنَّهما يَمنيَّتين (۱)، وما فهمتا عنِّي، ثم التفت إلى الأحرى، وقال: يا هذه أين المستراح؟ فقالت لَها صاحبتها: ما يقول؟ قالت: يسألك أن تغنِّنه:

أترك<sup>(٧)</sup> الفكاهة والمُزاحا وخَلِّ الصّبابة لتستراحا<sup>(^)</sup> فغنّته، والمولى يسمع ذلك، فَلَمَّا فرغت من ذلك<sup>(١)</sup>، أنشأ يقول: تكنفنِي السُّلاحُ وأضحرونِي<sup>(١١)</sup> على ما بِي بتكرير الأغانِي فلَمَّا ضاق عن ذاك اصطباري زققت<sup>(١١)</sup> به على وجه الزوانِي

<sup>(</sup>۱) الكنيف: السترة والساتر والمرحاض. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص١٠٩٩ (كنف).

<sup>(</sup>٢) في ب: يقول لك غني.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الوشات، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لكفاني، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ئي ب: يمانيتين.

<sup>(</sup>٧) في ب: ترك.

<sup>(</sup>٨) في ب: وعلى الضبا فاستراحا.

<sup>(</sup>٩) في ب: من شعرها.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وازجروني، والمثبت من: ب، ومروج الذَّهب.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: ذرنت،

ثم حلَّ سراويله وسلح عليهما، فتركهما (١) آية للنّاظرين، وانتبه المولَى؛ فَلَمَّا عاين ما نزل به وبجاريتيه، قال: يا ابن عمِّي، ما حملك على هذا الفعل؟ قال: يابن الزّانية، لك حوار [يَرَيْنَ المخرج صراطاً مستقيماً] (٢)، لا يدلّونِي عليه، فلم يكن عندي جزاء غير هذا. فذهب الرّاضي في الضّحك كلّ مذهب، وأسلم الذي كان (٢) عليه، وتحته من لباس وفرش، فباعه (١) بألف دينار (٥)

قال العروضي: قَيدتُ للرّاضي خبراً لفتيبة بن مسلم ليدرُسه، [وهو أنّه قيل لقتيبة بن مسلم] (١)، وهو وال على خراسان، [ومحارب للتّرك: لو] (٢) وجهت فلاناً -لرجل من أصحابه - إلى حرب بعض الملوك، فقال قتيبة: إنّه رجلٌ عظيم الكِبْر، ومن عَظُم كَبْره [اشتد] (٨) عُجْبُهُ، ومن أعْجب برأيه لم يشاور فطيناً (١)، ولم يؤمّن (١) نصيحاً، ومَن تَبحّع

<sup>(</sup>١) في ب: عليهم فتركهم.

<sup>(</sup>٢) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: فسلم إلَيّ ما كان.

<sup>(</sup>٤) في ب: فيعثه.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر بتمامه ورد عند المسعودي: مروج الذَّهب ٣٣٢/٤-٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: ب،

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: استبد، والمثبت من: ب، ومروج الدَهب ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٩) في ب: كفناً.

<sup>(</sup>۱۰) ني ب: يؤامر.

بالإعجاب وفخر بالاستبداد كان من النصح (۱) بعيداً، ومن الخذلان قريباً، والخطأ مع الجماعة خيرٌ من الصواب مع الفرقة، ومن تكبّر على عدوه حقره، وإذا حقره تماون بأمره، ومن تماون بأمر عدوّه وثق بفضل قوته وسكن إلى جميع عزّته، قل احتراسه، ومن قل احتراسه كثرت عثراته (۱) وما رأيت عظيماً تكبر (۱) على صاحب حرب قط إلا كان منكوبا ومهزوما وعذولاً. لا والله حتى يكون أسمع من فرس، وأبصر من غراب، وأهدى من قطاة، وأحذر من عقعق، وأشد إقداماً من أسد، وأوثب من فهد، وأحقد من جمل، وأروغ من ثعلب، وأسخى من ديك، وأشج من فهد، وأحمل من نمل، ويتحفظ على قدر الخوف، ويطمع على قدر السبب، وقد قيل: ليس للمعجب (۱) رأي، ولا لمتكبر صديق، ومن أحب السبب، وقد قيل: ليس للمعجب (۱) رأي، ولا لمتكبر صديق، ومن أحب أن يُحَبَّ بَرَّهُ.

وللرَّاضي شعْرٌ حسنٌ، فمن شعره:

| منك(٢) | بالوُدِّ |  | فحار | منًي   | الوُدُّ | منحتك |  |
|--------|----------|--|------|--------|---------|-------|--|
|        |          |  |      | مطيعاً |         |       |  |

<sup>(</sup>١) في ب: الصّلح.

<sup>(</sup>٢) في ب: كثر عثاره.

<sup>(</sup>٣) في ب: بكر.

<sup>(</sup>٤) في ب: لتعجب.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر أورده المسعودي: مروج الذُّهب ٣٢٨/٤-٣٢٩، بأطول ممَّا هنا.

<sup>(</sup>٦) في ب: منكا.

<sup>(</sup>٧) في ب: عنكا.

من ذا الذي يقيم دعائم الإسلام، ويعمّ بالأفضل والإنعام؟ فينا النّبوّة والخلافة، حُكْمُنا ماضٍ على الإسلام لا ينقضه الأعداء، يَرُوم (٢) أمرنا، وبنا تَمام الأمراء، مضى من الأجل العجل. أمرنا يأتيك بعد الفكر والأوهام (٢٠٠)

<sup>(</sup>١) (إن لم) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: يعنكا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العهد منّي، وفي ب: بالعهد غيبي، والتصويب من: الأورق ص١٧٨.

<sup>(</sup>١) في ب: الحنكا. والأبيات ذكرها الصّولي: الأوراق ص١٧٨.

<sup>(</sup>٥) في الأوراق ص١٨٠: لحاظه.

<sup>(</sup>٦) النَّكملة من: الأوراق.

<sup>(</sup>٧) في الأوراق: يُويس من وصله,

<sup>(</sup>٨) ورد هذا البيت في الأوراق كالآتِي:

أفدى الذي أسرف في جوده فآيس العشق من عذله (٩) بروم: أي: يُطلب.

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأحرى.

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنَّه، وتجهيزه ودفنه)(١):

وكانت خلافته ستّ سنين، وعشرة أشهر، وعشرة أيَامٍ<sup>(٢)</sup>
وتوفّي [حتُف أنفه]<sup>(٢)</sup> بمدينة السّلام ليلة السّبت منتصف شهر
ربيع الأوّل سنة تسع وعشرين وثلاثمائة<sup>(١)</sup>

وهو ابن تسع وعشرين سنة وستّة أشهر ونصف<sup>(٥)</sup>

وغسّله أبو الحسن [محمّد<sup>(۱)</sup>] بن عبد الواحد الهاشمِي، وذَكَر<sup>(۷)</sup>: أنّه ما رأى ميّتاً أحسن منه، ولا أطبب عَرَقاً (۱)، ولا أنظف جسداً.

وكان القاضي أبو النّصر (٩) يوسف بن عمر (١٠) واقفاً يعينه على قلبه

وهو: يوسف بن عمر بن محمّد بن يوسف بن يعقوب، أبو نصر الأزدي، ولِيَ القضاء في مدينة السّلام في عهد الرّاضي، ومات سنة (٣٥٦هـ). الخطبيب البغدادي: تاريخ ٢٢/١٤، والذّهبي: سير ٧٧/١٦، ٧٨.

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: التّنبيه ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة من: ب، ومروج الذَّهب ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الصَّولِي: الأوراق ص١٨٣، والمسعودي: التّنبيه ص٣٨٨، والخطيب: تاريخ ١٠٤٣/، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الأوراق ص١٨٣: فكان عمره إحدى وثلاثين سنة وستَّة أشهر.

<sup>(</sup>٦) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: وحدَّث.

<sup>(</sup>٨) في الأوراق ص١٨٣: عرضاً.

<sup>(</sup>٩) في الأوراق ص١٨٣: أبو نصر.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: نصر.

إذا أراد أن يقلبه.

وصلّى عليه القاضي يوسف بن عمر، وحُمل في طيار (١) في دجلة بين القصرين، [فأخرج، وحمله الخدم إلى] (١) الرّصافة (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: أطراف، والتصويب من: ب. والطّبار: السَّفينة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خارحاً لناحية، والمثبت من: ب، والأوراق ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر أورده الصّولِي: الأرواق ص١٨٣.

خبر المُتَّقِي<sup>(١)</sup>، اسمه: إبراهيم بن جعفر المقتدر:

(كنيته، وتأريخ مولده)<sup>(۲)</sup>:

يُكُنِّي: أبا إسحاق.

أمَّه أمَّ ولدِ رومية اسمها: خلُوب<sup>(٣)</sup>

[ولدته يوم الخميس لتسع بقين من شهر ربيع الأوّل سنة ستٌ وتسعين ومائتين](١)

(بيعته)<sup>(ه)</sup>:

بويع يوم الخميس<sup>(١)</sup> لسبع<sup>(٧)</sup> بقين من شهر ربيع الأوّل سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو [ابن]<sup>(٨)</sup> أربع وثلاثين سنة<sup>(١)</sup>

(صفاته)<sup>(۱۰)</sup>:

قال الخطيب: أمه أم ولد تُسَمَّى: خلوب، أدركت خلافته. تاريخ بغداد ١/٦٥.

<sup>(</sup>١) (خبر المنفى) سفطت من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانَّ جانبِيُّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) في ب: خارب.

<sup>(1)</sup> زيادةً من: ب، و لم أقف عليها في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقِّق.

<sup>(</sup>١) (يوم الخميس) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: لعشر، وفي التّنبيه والإشراف ص٣٩٧: لتسع.

<sup>(</sup>٨) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٩) مبلغ سنه يوم بويع ذكره الصولِي: الأوراق ص١٩٣، ونقله عنه الذَّهبِي: سير ١٠٥/١٥.

<sup>(</sup>١٠) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقّق.

وكان أبيض، ربعه، نحيف البدن، كبير اللَّحية (١)

#### وزيره:

سليمان (٢) بن الحسن، ثم استبدله بعد ذلك.

### [وحاجبه:

أبو القاسم سلامة]<sup>(٣)</sup>.

## نقش خاتمه:

كفي بالله معيناً(١)

وكان مائلاً [للخير، مُحبًاً] (\*) للصّلاح، وكان لا يُجالس أحداً إلاّ المصحف(<sup>٢)</sup>

وغلت الأسعار في أيّامه سنة إحدى وثلاثين غلاء عظيماً، ومات النّاس جوعاً، ووقع فيهم الوباء فكانوا يبقون أيّاماً على الطّريق لا يُدفنون

<sup>(</sup>١) ورد بعض هذه الصَّفات عند الخطيب البغدادي: تاريخ ١/٦٥.

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن الحسن بن مخلد بن الجراح، توفّي سنة (٣٣٢هـ). الذّهبِي: سير (٢) هو: سليمان بن الحسن بن مخلد بن الجراح، توفّي سنة (٣٣٢هـ). الذّهبِي: سير

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ثم استبدله بعد ذلك بأبي القاسم سلامة، والتَصويب من: ب، والتّنبيه ص٣٩٧، والعقد الفريد ١٣٠/٥

<sup>(</sup>٤) محيي الدِّين بن العربي: محارضة الأبرار ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ب.

 <sup>(</sup>٦) في أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٤٦: كان يقول: نديْمي المصحف، ولذلك لقبه الصّولي المتّقي لله.

حتّى أكلت الكلاب منهم (١١).

وكثر الجراد في ذلك<sup>(٢)</sup> الوقت، فُصاده النّاس، وانتفع الضّعفاء بأكله، فكان نعمة من الله تعالى<sup>(٢)</sup>

(تاريخ خلعه، ومدّة خلافته، وتاريخ وفاته)(؛):

وَخَلَعَ المَتَقي يوم الإثنين لست خلون من شوّال على الأمين [ [توزون]<sup>(٥)</sup>.

وسيّره<sup>(۱)</sup> [أمير]<sup>(۷)</sup> الأمراء، وخلع المتّقي نفسه من الخلافة عشية يوم السّبت لإحدى عشرة ليلة خلت<sup>(۸)</sup> من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة.

<sup>(</sup>١) هذا الخبر أورده الصّولِي: الأوراق ص٢٣٦، وأشار إليه ابن ظافر: أحبار الدّولة المنقطعة ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) في ب: هذا.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر أورده الصولى: الأوراق ص٢٣٧.

<sup>(</sup>١) عنوانَّ جانِبيِّ من المحفَّق.

<sup>(°)</sup> في الأصل: توزر، وفي ب: كوزور. والتَصويب من: الأوراق ص٢٤٢، والإنباء ص١٠٢، وأخبار الدّولة المنقطعة ص٢٣٣، وسير أعلام النّبلاء ٥١٠٨/١٥.

وهو: توزون التركي، مات سنة (٣٣٤هــ)، المحرم، وكانت مدّة إمارته سنتين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماً. ابن الأثير: الكامل ٣١٣/٦.

<sup>(</sup>٦) في ب: وصيره.

<sup>(</sup>٧) زيادةٌ من: المحقَّق يقتضيها السَّياق للإبضاح.

ويراجع معنّى الخير عند ابن العمراني: الإنباء ص١٧٣.

<sup>(</sup>٨) في ب: بقيت،، وفي تاريخ بغداد ١/٦٥: لعشر بقين من صفر.

فكانت خلافته ثلاث سنين وأحد<sup>(۱)</sup> عشر شهراً<sup>(۱)</sup> وعاش مهمولاً إلى أن مات سنة [ثلاث]<sup>(۱)</sup> وأربعين وثلاث مائة. وهو ابن سبع وأربعين سنة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل، وب: واحدى، وهو خطأ نحوي ظاهر

<sup>(</sup>٢) ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ست، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٤) (وهو ابن سبع وأربعين سنة) ساقطة من: ب.

# خبر(١) المستكفي، هو عبد الله بن عليّ المكتفي:

(كنيته، واسم أمّه)<sup>(٢)</sup>:

يُكَنِّي: أبا القاسم.

أمّه جارية عربية مُولده.

وقيل: رومية اسمها: غيدة (٢)

وقيل: غُصن (١).

(بيعته)<sup>(٥)</sup>:

بويع في اليوم الذي خُلِعَ فيه المتّقي، وهو ابن عمّه لَحّاً<sup>(١)</sup>

وهو [ابن]<sup>(۲)</sup> خمس وعشرين سنة<sup>(۸)</sup>

ولقب نفسه آخر سنة ثلاث وثلاثين [وثلاث مائة](١): إمام

<sup>(</sup>١) (خبر) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّل.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عضان، والمثبت من: ب، والتنبيه ص٣٩٨، وتاريخ بغداد ١٠/١٠، والعقد الفريد ١٣٠/٥، والإنباء ص١٧٥، والكامل في التّاريخ ٣١٥/٦، وخلاصة الذّهب المسبوك ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ حانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لحان، والتّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٧) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٨) تشير المصادر الأخرى إلى أنَّ سنَّه يوم بويع كان إحدى وأربعين سنة وسبعة أيّام. انظر: تاريخ بغداد ١٠/١٠، وأُخبار الدّولة المنقطعة ص٥٤٦، وسير أعلام النّبلاء ١١١/١٥، والبداية والنّهاية ٢١٠/١١.

<sup>(</sup>٩) التَّكملة من: ب.

الحقّ<sup>(۱)</sup> وضربه على الدّنانير والدّراهم<sup>(۱)</sup> (صفاته)<sup>(۳)</sup>:

وكان أبيض -وقيل: أسمر- حسن الوجه، معتدل القامة، طويل الأنف، قد خالطه (٤) الشّيب (٥)

استوزر:

أبو الفرَج، محمّد بن عليّ السّامرّي<sup>(١)</sup>

واستكتب:

أبا أحمد بن عبد الرّحمن(٢)

وحاجبه:

والسَّامرِّي، أو السَّرّ مَن رائي: نسبة إلى مدينة سامرًا.

(٧) في ب: أبا أحمد الشيرازِي، وفي العقد الفريد: أبا أحمد الفضل بن عبد الله
 الشيرازي.

<sup>(</sup>١) الخبر عند الخطيب: تاريخ ١١/١٠، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن كثير: البداية والنّهاية ٢١١/١١.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) في ب: خطه.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الصّفات عند الخطيب: تاريخ ١١/١٠، وابن الأثير: الكامل ٣١٥/٦، وابن الأثير: الكامل ٣١٥/٦، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) أبو الفرّج محمّد بن عليّ السّامري، استوزره المستكفي بالله يوم الأربعاء لستّ بقين من صفر سنة (٣٣٣هـــ)، ولم بكن له إلاّ اسم الوزارة والذي يتولّى الأمور ابن شير زاد، وفي ربيع الآخر من السّنة نفسها قبض المستكفي على وزيره أبي الفرج، وكانت مدّة وزارته (٤٢) يوماً. ابن الأثير: الكامل ٣٠٢/٦، ٣١٣.

أحمد بن خاقان(١).

واستقضى على الجانبين(٢):

أبا/ الحسن أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحربِي (٣).[١٥٢]] نقش خاتمه:

استكفيت بالله(١)

وكان كثير [الألفة]<sup>(°)</sup> والأنس والمسامرة. وسَهَرَ أكثر<sup>(۱)</sup> اللّيل في إقامة سوق الغناء، ومجالس الشّرب، وكان له أدب، ونُبل، ومعرفة بأخبار النّاس وأشعارهم، وكان ترك الشّراب أوّل حلافته ثم رجع إليه، وكان محجوراً عليه من الدّيلم، مُضيق الحال: لكونهم غلبوا على الأتراك بسيوفهم، وسارت الإمارة والوزارة (۱) إليهم.

فَلَمَّا ضيقوا عي المستكفي (٨)، ومنعوه الإسراف في النَّفقة (٩)، كتب

<sup>(</sup>١) الخبر في: التّنبيه والإشراف ص٣٩٩، والعقد الفريد ١٣١/٥: أبا أحمد الفضل بن عبد الله الشّيرازي.

<sup>(</sup>٢) أي: الجانب التترقي، والجانب الغربي من بغداد.

<sup>(</sup>٣) في أخبار الدُّولة المنقطعة ص٤٤٢: وكان قضيه ابن إسحاق الحربي.

<sup>(</sup>٤) في التّنبيه والإشراف ص٩٩٦: المستكفي بالله.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الالتفات، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وصهر كثير، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: الإمارات والوزرات.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: المكتفى، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: والنَّفقة، والمثبت من: ب.

وانظر خبر استيلاء البويهيّين على بغداد وتضييقهم على الخليفة، وتسلّطهم على أمور الدّولة: الكامل لابن الأثير ٢١٢/٦، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢١٢/١١.

في السرّ إلى بنِي حمدان<sup>(۱)</sup>، سيف الدّولة<sup>(۱)</sup> وطائفة أنْ يأتوا إليه، ويستنقذوه من حكم الدّيلم، ويكونوا فيهم الأعراب<sup>(۱)</sup> فحاؤوا بأجمعهم، وتتحاربوا مع الدّيلم، فالهزم بنو حمدان، وعمد الدّيلم إلى المستكفي [فخلعوا عينيه]<sup>(۱)</sup>، وكُحّلوا كلتّي<sup>(۵)</sup> مقلتيه، وأخرجوا<sup>(۱)</sup> الفضل بن المقتدر، أخو<sup>(۷)</sup> الرّاضي والمتقي وبايعوه. وكانت خلافته سنة واحدة وستّة أشهر<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>۱) بنو حمدان: ملوك الموصل والجزيرة وحلب في آياء المقتضي بالله، أوّل ملوكهم: أبو الهيجاء، وانتهّى ملكهم بغلبة صالح بن مرداس الكلابي على سعيد الدّولة بن حمدان سنة (۲۰۲هــــ). القلقنشدي: نماية الأرب ص٢٣٦.

 <sup>(</sup>۲) يقصد علي بن عبد الله بن حمدان صاحب واسط وحلب، ولد سنة: (۳۰۱هـ)،
 ومات سنة (۳۵٦هـ)، وكانت دولته نبفاً وعشرين سنة.

ابن خلكان: وفيات الأعيان ٤٠١/٣ -٤٠١، والذَّهبِي: سير ١٨٧/١٦ -١٨٩.

<sup>(</sup>٣) في ب: ويكون لحم الأمر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فسلموا عليه، والتّصويب من: ب وراجع: التّنبيه ص٩٩٩، وتاريخ عداد ١١/١٠.

<sup>(</sup>٥) في ب: كلتا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وخرج، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٧) في ب: أخا.

<sup>(</sup>٨) في العقد الفريد ٥/١٣٠: فكانت خلافته سنة واحدة وستة أشهر وآيّام.

# خبر(١) المطيع، هو: الفضل بن المقتدر:

ويُكُنِّي: أبا القاسم<sup>(٢)</sup>

(خبر أمّه)<sup>(۱)</sup>:

أمّه أمّ ولد [صقلبيّة](١) اسمها: ضرار (٥)

وتُلَقَّب [بالصّفارة]<sup>(٢)</sup>؛ لأنّها كانت تأخذ من ورق الورد، والسّوسن وتُصفر به أطرافها تصفيراً تُحكِي به كلّ طائر<sup>(٧)</sup> (بيعته)<sup>(٨)</sup>:

بويع في اليوم الذي خُلع فيه المستكفي، وهو ابن عمّه [لَحّاً](١)

(١) (خير) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>۲) انظر: التّنبيه والإشراف ص٣٩٩، والعقد الفريد ١٣١/٥، وتاريخ بغداد ٢٧٩/١٢، والمصباح المضيء ٥٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) عنوانً جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سقلبية، وفي ب: صقلية، والمثبت من: التّنبيه والإشراف ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) أغلب المصادر تشير إلى أنَّ اسمها: (مشغلة). تاريخ بغداد ٣٧٩/١٢، والتَّعالَبِي: لطائف المعارف ص١٢٦، والذَّهبِي: تاريخ (٣٥١–٣٨٠هـ)، ص٣٢٨، والسَّيوطي: تاريخ الخلفاء ص٣٩٨.

قال الهمدانِي: تكملة تاريخ الطَّبري ص٣٥٥: توفيت في مستهلَّ ذي الحجّة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بالسّفارة، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: لحان، والتصويب من: ب.

وذلك لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وهو ابن تلاثين سنة (١)

(صفاته)<sup>(۲)</sup>:

وكان أبيض، حسن الوجه، معتدل القدّ، كثيف<sup>(۱)</sup> اللّحية، مقرون الحاجبين، أَعْيَن<sup>(1)</sup>

نقش خاتمه:

أطعت (°) الله (۱)

وزيره:

[أبو جعفر محمّد](۲) بن يَحيّي بن [شير زاد](۸)

[وكاتبه على الإنشاء:

على بن محمّد بن مقلة] (١)

<sup>(</sup>١) في ب: سنة (٣٣٤هـــ)، والخبر عند ابن عبد ربّه: العقد الفريد ١٣١/٥.

<sup>(</sup>٢) عنوانَّ حانبِيٌّ من المحقَّن.

<sup>(</sup>٣) في ب: كث.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) في ب: طعت.

<sup>(</sup>٦) في محاضرة الأبرار ص٢١: بالله المطيع لله.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: جعفر بن محمّد، والنّصويب من: ب.

 <sup>(</sup>٨) الزّيادة من: ب، وكان محمّد بن يُحيّى بن شير زاد، وزيراً لبحكم التّركي من سنة
 ٣٢٧-٣٢٧، وأخباره عند ابن الأثير: الكامل ٢٧٠، ٢٧٤، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٩) التكملة من: ب.

## وكاتبه على الخراج:

أبو أحمد عبد الله<sup>(١)</sup> بن الفضل الشّيرازِي.

#### وقاضيه:

أبو الحسن بن أبي الشّوارب(٢)

والقيم بأمر الدّولة:

أبو الحسن أحمد بن بُوَيْه الدّيلمي(٢)، مُعزّ الدّولة.

وحين بويع المطيع دُفِعَ إليه المستكفي، فأمر به إلى السّجن<sup>(1)</sup> مع أصحابه: القاهر، وأخيه المتقي<sup>(٥)</sup>

فَلَمَّا دخل عليهم قال القاهر: وعزّزناهم بثالث، وكان شيخاً له مرووءة (٢) على الخلفاء (٧)

وكان المطيع الغالب عليه الصّلاح، لكن كان يُحبّ الأُلْفَات

<sup>(</sup>١) في ب: أبا أحمد عبد الرّحمن، وفي العقد الفريده/١٣١/: الفضل بن عبد الرّحمن الشّيرازي.

<sup>(</sup>٢) في ب: أبو الحسن محمّد بن أبي الحسن بن أبي الشّوارب.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن بويه الدّيلمي الفارسي، الذي أظهر الرّفض، ويقال له: معزّ الدّولة، أظهر التّوبة في آخر حياته، ومات سنة (٣٥٦هــــ).

الذُّهبي: سير ١٦/١٦، ١٩٠، وابن كثير: البداية والنَّهاية ٢٦٢/١١

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الأثير: الكامل ٦/٥ ٣١.

<sup>(°)</sup> توفّي كلّ من القاهر والمُنقي في عهد المطيع بالله، فالقاهر توفّي سنة (٣٣٩هـ..)، والمُنتقي توفّي سنة (٣٣٦هـ..). راجع: ابن كثير: البداية والنّهاية ٢٢٣/١، ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) في ب: حرأة.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

والبطالة (١)، ويؤثر اللّذة. مَحجوراً عليه لبس له أمرٌ ولا نَهيٌ، قد استحوذ الدّيلم على الدّولة بأسرها (٢).

ولَمَّا كَبُرَ المطيع وَأَسَنَّ، بايع لابنه محمّد<sup>(۱)</sup>، وخلع نفسه، وقدّمه<sup>(١)</sup> في الثّالث عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستّين<sup>(٥)</sup>

(مدَة خلافته، ومبلغ سنّه)<sup>(۱)</sup>:

فكانت خلافته تسع وعشرين سنة وشهرين وعشرين يوماً، واحتجب من بعده في داره، وتعبّد، وتوفّي بغداد لثمان ليال بقين من المخرم سنة أربع وستّين وثلاثمائة (٧)، وله تسع و خمسون سنة، وأربعة أشهر (٨)

<sup>(</sup>١) ف ب: الألفة البطالة.

<sup>(</sup>٢) راجع أخبار تسلّط البويهيّين على أمور الدّولة في عهد المطبع لله: ابن الأثير: الكامل ٢١٥/٦، وابن كثير: البداية والنّهاية ٣١٢/١١.

<sup>(</sup>٣) هو: الطَّائع للهُ، الخليفة، وتشير أغلب المصادر إلى أنَّ اسمه عبد الكريم، وكنتيه: أبو بكر.

<sup>(</sup>٤) في ب: وقدمه الأمر.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي: تاريخ ٢٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانِبيٌّ مَن المحقَّن.

<sup>(</sup>٧) في ب: سنة (٣٦٤هــ).

والخبر عند الخطيب البغدادي: تاريخ ٢١/ ٣٨٠، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٨) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى. والمشهور في المصادر الأخرى أنَّ عمره يوم تُوفَّي ثلاث وستون سنة. ابن ظافر: أخبار الدولة المنقطعة ص٢٤٩، والدَّهبي: سير ١١٨/١٥، والأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٥٨.

خبر $^{(1)}$  الطّائع، هو: محمّد $^{(7)}$  وقيل: عبد الكريم $^{(7)}$  بن جعفر المطيع.

(كنيته، واسم أمّه)<sup>(؛)</sup>:

يُكنِّي: أبا بكر.

أمّه أم ولد، اسمها: هند<sup>(°)</sup>

(بیعته)<sup>(۱)</sup>:

بويع له في حياة أبيه، يوم الأربعاء لثلاث عشرة / [١٥٢/ب] خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وستِّين وثلاثمائة (٧)

انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص ٢٠، والخطيب البغدادي ٧٩/١١، وابن الخوزِي: المصباح المضيء ٥٨٤/١، وابن العمرانِي: الإنباء ص ١٧٩، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص ٢٥١، والذّهبي: سير ١١٨/١٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٠١/١، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص ٢٥٨، والسّيوطي: تاريخ الحلفاء ص ٢٠٠.

تاريخ بغداد ٧٩/١١، والإنباء ص١٧٩، وأخبار الدّولة المنقطعة ص٢٥١، وخلاصة الذّهب المسبوك ص٢٥٨.

<sup>(</sup>١) (خير) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على اسمه هذا في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٣) هذا هو المشهور عن اسمه.

<sup>(</sup>٤) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الخلفاء ص٤٠٥: هزار، والمشهور: عُتب.

<sup>(</sup>٦) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحتَّق.

<sup>(</sup>٧) في ب: سنة (٣٦٣هــ)، والخبر في تاريخ بغداد ٧٩/١١، والمصباح المضيء

(صفاته)<sup>(۱)</sup>:

وكان طويلاً حسن الجسم، طويل اللَّحية(٢)

نقش خاتمه:

طيع الله يوريك العجب<sup>(٢)</sup>

وزيره:

الحسن (1) بن محمّد بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة.

و حاجبه:

أبو منصور، غالب بن محمّد<sup>(د)</sup>، وكان يُسمَّى راغباً، حجب للطَّائع لله، والقادر بالله، وكان قديماً ربآه إلِوزير بن المهلبي.

قال حدّام المهلّبِي: أنفذنِي مولاي يوماً إلى الوزير الحسن بن هارون في يوم لَذّة برُقْعة كَتبَ فيها:

<sup>=</sup> ١ / ٨٤/١، وأخبار الدّولة المنقطعة ص٢٥١.

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذه الصَّفات في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الذُّهب المسبوك ص٢٥٨: نقش خاتمه: الطَّائع لله.

<sup>(</sup>٤) بقصد الحسن بن محمّد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، كان وزير ممزّ الدّولة أحمد بن بويه في عهد المطبع الله، وقد توفّي سنة (٣٥٢هـــ). وهذا يعني أنه لم يدرك خلافة الطّائع الله.

راجع: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص٠٣٧، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١٢٤/٢.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

دارِي مُعاقبَةٌ لدارك والعيش محول في جوارك وإذا شربتُ موازياً لك عن يَمينك وعن شمالك فلعمري وُدّك ذا لا سرّني من يأذيك فلعمري المدرة المدارد).

فكتب الحسن في تضاعيفها(١):

وحياة طرفك وافترارك ثم الححاب من تجارك لو ساعدت نفسي هواها لكنت من غلمان دارك لكن صديق زارني بكراً فدافع عن مزارك فيحق ودِّك قُلْ لعبدك قد وهبتُك لاعتذارك(٢)

فوزر له أبو الحسن علي (٣) بن عبد العزيز بن إبراهيم بن حاجب، الملقب برئيس الرّؤساء (١)، ووزر أيضاً للقادر (٥)

قال له بعض الشهود: يا سيّدنا! فلان يذكرنِي عندك بكذا وكذا، فقال له: ما حظّك الواشون عندي، ولا ضرّك مغتاب<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) تضاعيفها، أي: في حواشي تلك الرّفعة. وأضعاف الكتاب، أي: سطوره وحواشيه. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ١٠٧٢، (ضعف).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٣) هو: عليّ بن عبد العزيز بن إبراهيم بن بيان بن داود، أبو الحسن المعروف بابن حاجب النّعمان. كاتب القادر بالله، ولد سنة (٣٤٠هــــ)، ومات (٤٢١هـــــ).

الخطيب البغدادي: تاريخ ٢١/١٢، ٣٢، والذُّهبِي: ميزان الاعتدال ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المنقلب ذي رئيس، والمنبت من: ب، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن العمراني: الإنباء ص١٨٧.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الَّتِي رجعت إليها.

وكان قائد جيوشه وزعيم مملكته:

أبو شجاع<sup>(١)</sup>، عضد الدّولة.

### وقاضيه:

أبو القاسم؛ عليّ<sup>(٢)</sup> بن محمّد التّنوحِي<sup>(٢)</sup>

وكان يُدعى قاضي القضاة، وله أشعار حسان في اليتيمة (<sup>1)</sup>، وغيرها، فمن شعره:

الخطيب البغدادي: تاريخ ٢١/٧٧-٧٩، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٣٦٦/٣-

وهذا يدلُّ على أنَّه توفَّي قبل خلافة الطَّائع لله.

أمًا ابنه المحسن بن عليّ المتوفّى سنة: (٣٨٤هــ) فقد ولاّه المطيع لله القضاء بعسكر مكرم وإبذج ورامهرمز. تاريخ بغداد ١٥٦/١٣

و لم أعثر على ما يشير إلى ولايته القضاء في عهد الطَّائع لله.

(٣) التَنوخِي: نسبة إلى تنوخ، وهو اسم لعدّة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين، وتخالفوا على التّناصر فأقاموا هناك فسّموا تنوخاً. ابن الأثير: اللّباب ٢٢٥/١.

(٤) يقصد كتاب يتيمة الدّهر للتّعالَبِي، لكنّنِي ما وقفت على هذا الشّعر في كتاب البتيمة المطبوع، ولا في ديوانه.

<sup>(</sup>۱) أبو شجاع، فنّاخسروا، صاحب العراق وفارس، وابن السلطان، ركن الدّولة حسن بن بویه، مات في شوّال سنة (۳۷۲هـــ). ابن خلكان: وفیات الأعیان ۱/۰۰-۵۰، والذّهبی: سیر ۲۶۹/۱۲

<sup>(</sup>٢) هو: على بن محمّد التّنوخي، قدم بغداد في حداثته، وتفّقه بما على مذهب أبي حنيفة، وكان عالماً بأصول المعتزلة والنّجوم، ولي القضاء بالأهواز وسائر كورها، وتقلّد قضاء إيذج وجند حمصمن قبل المطيع لله. وكانت وفاته سنة (٣٤٢هــــ).

مَنْ عذيري، وهل لمثلِي عذير؟ وشعور إذا قرنت دجاها با جنان النّعيم إنّ فؤادي وإذا عاش بعد بين<sup>(1)</sup> حبيب با غرامي من حبّ ظبي غرير لو توهّمت أنْ ترى وجنتيه نصفه في العيان بدر تمام طال لبلي حتّى توهّم عقلي وكأنّ السّماء أرض يواقبت وله أيضاً:

عدل من الأحكام إنّي مُتيم أبيت ونار الشّوق حشو ضوالعي أحلٌ دمي، والله حرّم سفكه أحرمت وصلي وهو حِلّ عللٌ أسأتُ فإن تصفح فعفوا إذا أنت حازيت الإساءة مثلها ألا أيها البدر الذي سيف لحظة

مَنْ بُدور صيغت عليها البدور؟
بدُخى اللّيل أشرقت الدّيجور(١)
في يد الوُجْد والغرام أسير
عاشق فادّعاؤه، الحبّ زور
ظلّ وصفي في حسنه التّفكير
أثر الوهم فيهما والضمير
مستنير، والنّصف غصن نضير
إنّه لم يكن بشيءٍ قصير
وحصاها في العين دُرّ نثير

وأنت صحبح في سُقامِي مسلّم وكُحل جفونِي دمعة يتسخم أمّا أنا بالرّحمن عندك مسلم؟ وحلّت تتلي وهو حُرم عرّم/[١٥٣/أ] وإنْ تشأ عقاباً أيها المحكم فأين علو الصّفح أين التّكرّم؟ أبرّ من السّيف الحسام وأحسم

<sup>(</sup>١) الدَّبجور: الظُّلام. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص٥٠٠، (دجر).

<sup>(</sup>٢) البين: الفراق. الجوهَرِيّ: الصُّحاح ٣٠٨٢/٥ (بين).

خفِ الله في حُبِّ رأيت وصاله على غير جُرْمِي في الهوى غير أنه تحكم فيه عينيك فاعتدى تظلمه ظلماً وأنت ظلمته تعاقبه بالذّنب أنت جنيته أمّا لو تراه في الظّلم مسهراً على السّقم منه منذ هجرته أذاب النّوى والصّدر والهجر

حراماً، فأضحى وهو بالوجد يُحبّك حبّاً مستهام مُتيّم سقيماً باجفان تصحّ وتسقم فوا عجباً من ظالم يتظلّم (1)

لما عدت بعد اليوم تنأ وتظرم فلم يبق إلاً رسمه والتوهم فها هي ما بين المهاجر تسلم (٢)

وكان الطّائع مشغولاً<sup>(۱)</sup> بالصّيد والقنص، غافلاً عن أمره في دنياه، غير أنّه كانت نفسه وأخلاقه راضيةً<sup>(۱)</sup> وصلاته سَنِيّة، مع كونه محجوراً مقهوراً.

وكان يُحبّ الأُلْفات<sup>(°)</sup> والأنس، ويخلو برحال دولته، فلَمَّا رأى

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، وساقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) هذا الشّعر بكامله ساقط من: ب.

ولم أقف عليه لا في كتاب يتيمة الدّهر، ولا في ديوان التّنوخي، ولا في المصادر الأخرى التي تيسّر لِي الرّحوع إليها.

<sup>(</sup>٣) في ب: مغرماً.

<sup>(</sup>٤) في ب: له نفس أبية، وأخلاق رضية.

<sup>(</sup>٥) في ب: الألفة.

الدّليم ذلك منه بادروه بالهجوم<sup>(۱)</sup> عليه يوم السّبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان [سنة]<sup>(۲)</sup> إحدى وغمانين وثلاغمائة<sup>(۳)</sup>، وعمدوا إلى عمّه أحمد<sup>(۱)</sup> بن المقتدر فبايعوه، وسلّموا<sup>(۱)</sup> ابن أخيه الطّائع [إليه بحدوع أنفه]<sup>(۱)</sup>

فكانت خلافته سبع(٢) عشرة سنة وتسعة أشهر(٨).

وتوفّي منسلخ رمضان من سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة (١٠)، ودفن بالرّصافة (١٠)

وهذا يتعارض مع ما ورد في بعض المصادر الأخرى التي تنصعلي أنَّ القادر أحسن معاملة الطَّائِع، وأبقاه مكرّماً. وأنّه وما اتّفق هذا الإكرام لخليفة مخلوع مثله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالهجم، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقّق للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) في ب: سنة ٣٨١، وانظر الخبر عند ابن كثير: البداية والنّهاية ٣٠٨/١١.

<sup>(</sup>٤) هو: الخليفة، الفادر بالله؛ أحمد بن المقتدر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأسلموا.

<sup>(</sup>٦) التَكملة من: ب.

انظر: الذَّهبي: سير ١٢٦/١٥، والأربلي: خلاصة الذَّهبُ المسبُّوك ص٢٦١، والسُّبوطي: ناريخ الحلفاء ص٤١١.

<sup>(</sup>٧) (خلافته سبع) ساقطة من: ب.

 <sup>(</sup>٨) في تاريخ بغداد ٧٩/١١، وخلاصة الذّهب المسبوك ص٢٦١، إضافة: (وخمسة أيّام)، وفي أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٥١، إضافة: (ستة أيّام).

<sup>(</sup>٩) في ب: سنة: ٣٩٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الإربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٦١، وفيه: ليلة عيد الفطر.

خبر $^{(1)}$  القادر، هو: [1 - 3 - 3] بن إسحاق بن جعفر:

(كنيته، واسم أمّه، وتأريخ مولده)(٢):

يُكُنِّى: أبا إسحاق()

وقيل: أبو العبّاس<sup>(۰)</sup>

أمّه أم ولد أرمنية، اسمها: غزال.

وقيل: قطر النّدا(١).

ولدته سنة ستّ وثلاثين وثلاثمائة<sup>(٧)</sup>

(بیعته)<sup>(۸)</sup>:

بويع بعد خلع ابن أخيه الطَّائع، لسبع بقين من شعبان عام واحد وثمانين وثالاثمائة (٩)

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمَّد، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه الكنية في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) الخطيب البغدادي: تاريخ ٤/٣٠، وابن العمراني: الإنباء ص١٨٣، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٨٤/١، وابن الأثير: الكامل ١٤٨/٧، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٦١، والسّيوطي: تاريخ الخلفاء ص٢١١.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٧) في ب: سنة (٣٣٦هـــ).

والخبر في: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٦١، وتاريخ الخلفاء ص٤١١.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٩) في ب: عام ٣٨١، والجبر في أخبار اللَّولة المنقطعة ص٢٥٤.

نقش خاتمه:

اقتدرت بالله(١)

وزيره:

إسماعيل بن عباد، الصّاحب(٢)

وكان يجتمع في كلّ يومٍ مع أهل العلم (٢)، وله شعر رقيق، وتراسل عتيق.

حاجبه:

مبارك<sup>(١)</sup> النّصراني.

(١) في خلاصة الذُّهب المسبوك ص٢٦١: (القادر بالله).

(٢) في الأصل: ابن عبد الله، التصويب من: ب.

وهو: إسماعيل بن عبّاد بن عبّاس الطّالقاني، وزير الملك مؤيّد الدّولة بويه بن ركن الدّولة، مات سنة (٣٨٥هـــ). ابن خلكان: وفيات الأعبان ٢٢٨/١-٢٣٣، والذّهبي: سير ٢١٨/١-٥١٤.

(٣) في ب: وكان يضرب في كلّ من العلم.

قلت: ومِمّا يدلّ على علمه وحسن مذهبه وصحّة اعتقاده؛ قول الخطبب فيه: وكان صنّف كتاباً في الأصول، ذكر فيه فضائل الصّحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث، وأورد في كتابه فضائل عمر بن العزيز، وإكفار القائلين بخلق القرآن، وكان الكتاب بقرأ كلّ جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهادي، ويُحضر النّاس سماعه. تاريخ بغداد ٤/٣٠، ٣٨.

(٤) في ب: برك، ولم أقف على ترجمته. قلت: وهذا لايصح قوله عن القادر بالله -رحمه الله - لأنه كان ديناً عالماً متعبداً وقوراً غيوراً على دين الله من حلّة الخلفاء وأمثلهم، عدّه ابن الصلاح في الشافعية، تفقه على أبي بشر أحمد بن محمد الهروي، وله جهود عظيمة في الحفاظ على السنة. وهو يعلم -رحمه الله- أن المؤمن لايتخذ الكافر ولياً=

ومدبّر (۱) المُلك والأجناد والرّعيّة (۲) والبلاد: [بماء الدّولة] (۲)؛ أبو نصر بن غضد الدّولة، وكان ضعيف (۱) الحجاب، [عالِي الصّيت] (۱)، ممتنع الباب.

وكانت للقادر أخلاق نفيسة، وهمّة راسية<sup>(١)</sup>، ونفس عَليَّة<sup>(٧)</sup>،

- يستأمنه ويستنيمه على عمل شأنه عظيم كالحجابة التي هي موضع أمانة كالوزارة والكتابة وغيرها من مناصب الحلافة، لقوله نعالى: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَنْفِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَنَّقُوا وَلِيكَاةً مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن ٱللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللّهُ نَفْسَدُّ، وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيدُ ﴿ اللّهِ مورة آل عمران: الآية (٢٨)، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّفَذَى أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ، مِنهُمْ إِنَّ ٱللّه لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ اللّه عنهما لما سورة المائدة: الآية (١٥)، ومنه قول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما استكتب نصرانياً: «لا تأمنوهم وقد خوقهم الله تعالى، ولا تقربوهم وقد أنظم الله تعالى، وراه البيهةي في السنن الكبرى ١٠٤٩، ٢٠٤٨، عالى، ولا تعزوهم وقد أنظم الله تعالى، وراه البيهةي في السنن الكبرى ١٠٤٨، ٢٠٤٨،

<sup>(</sup>١) في ب: والمدبر.

<sup>(</sup>٢) في ب: والرعايا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عزّ الدّولة، والصّواب من البداية والنّهاية ٢٠٩/١.

وهو: أبو النّصر أحمد بن عضد الدّولة، مات سنة (٤٠٣هـ). الدَّهيي: سير ١٨٥/١٧.

<sup>(</sup>٤) في ب: صعب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: على الصّوت، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: ربيسة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: علوية، والمثبت من: ب.

وأمور مَرْضيَّة، وكان زاهداً لم يجمع في أيّامه بين جاريتين، و لم يأكل من مال الخلافة، بل [كان]<sup>(۱)</sup> يأكل من مال أبيه<sup>(۲)</sup> لا غير.

وكان كثير الصّالاة والصّيام والصّدقة<sup>(٣)</sup>

وقال (1) أبو الفضل محمّد (0) بن عبد العزيز [بن العبّاس] (١) الهاشمي /: سمعت القادر وقد جلس يوماً، وقد أرْجف عليه على الهاشمي /: سمعت القادر وثلاثين من خلافته؛ فقال: يا علي إقل لَهم (٨): ﴿ ﴿ لَهُ يَنْكِهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ (١) الآية.

قال: بلغنا ما نقلوه (١٠٠): أنَّ المُلقّب بالقُدرة يَمثلك الأمور (١١١) أربعين

<sup>(</sup>١) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: ورثة لأبيه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ ١/٧٧.

<sup>(</sup>٤) في ب: قال.

<sup>(°)</sup> هو: محمّد بن عبد العزيز بن العبّاس، أبو الفضل الهاشمي، كان صدوقاً خيّراً فاضلاً، وكان أحد الشّهود المعدّلين، ولد سنة (٣٨٠هـــ).

الخطيب: تاريخ ٢/٤٥٣، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٧) (رأس) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٨) (لهم) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب: الآبة (٦٠).

<sup>(</sup>١٠) في ب: فيما نقلناه.

<sup>(</sup>١١) في ب: الأمر.

سنة على رغم أنفهم (١).

فعاش في الأمر حتّى زاد عن<sup>(٢)</sup> ذلك<sup>(٣)</sup>

ومُدِحُ القادر بمذين البيتين:

لا زلت تَجيى بنعم (1) لا نفاد لها في ضل عزّ على الدّولة (٥) تحتكم تفن وتبقى وتستبقى،وتلهلك من (٦) الأمم (٨)

(مدّة خلافته، وتاريخ وفاته، ومبلغ سنّه، ومكان دفنه)(٩):

وكانت خلافته إحدى وأربعين سنة، وثلاثة أشهر(١٠)

وتوفِّي في الحادي عشر من ذي الحجّة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (١١)

<sup>(</sup>١) في ب: أنافهم.

<sup>(</sup>٢) في ب: على.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الخبر في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>٤) في ب: بنعمي.

<sup>(</sup>٥) في ب: الدولة.

<sup>(</sup>٦) في ب: وتملكنيي.

<sup>(</sup>٧) (وتخشى) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٨) لم أجده في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٩) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>١٠) الخطيب: تاريخ ٣٨/٤، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٨٦/١، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٥٦.

<sup>(</sup>١١) في ب: سنة (٢٢٤هـ). والخبر عند الأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٦٣.

وهو ابن ستّ وثَمانين سنة (١) ودُفنَ في دار الخلافة، ثم نُقل إلى [تربته](٢) بالرّصافة (٣)

(١) ذكره ابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) التصويب من: ب، وفي الأصل: ركبة.

<sup>(</sup>٣) ابن العمراني: الإنباء ص١٨٧، والذُّهبي: سير ١٣٧/١٥.

خبر (١) القائم، هو عبد الله بن أحمد القادر:

(كنيته، واسم أمّه)<sup>(۲)</sup>:

يُكُنَّى: أبا جعفر<sup>(٣)</sup>.

وقيل: أبو العبّاس(ا)

أُمّه حارية كوفية، اسمها: [بدر] (\*) الدّجي(١)

وقيل: قطر النّدا<sup>(٧)</sup>.

(بيعته)<sup>(۸)</sup>:

بويع في اليوم الذي توفّي فيه والده، وهو ابن ثلاثين سنة<sup>(۴)</sup>

<sup>(</sup>١) (حبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانِبِيٍّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخطيب: تاريخ ٣٩٩/٩، وابن العمراي: الإنباء ص١٨٨، وابن الأثير: الكامل ٧/٥٥٦، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٦٤، والذّهبي: سير ١٣٨/١٥، وابن كثير: البداية والتّهاية ٢١/١٢، والسّيوطي: تاريخ الحلفاء ص١٧٥.

<sup>(1)</sup> لم أقف على هذه الكنية في المتسادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) التكملة من: ب.

<sup>(</sup>٦) ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٦٦، والدّهبِي: سير ١٣٨/١٥، والسّيوطبي: تاريخ الخلفاء ص٤١٧.

<sup>(</sup>٧) الخطيب: تاريخ ٢٩٩/٦، والأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٩) في المصباح المضيء ٥٨٨/١، ومحاضرة الأبرار ص٤٧: (كان سنه يومئاً عيني: يوم بويع- إحدى وثلاثين سنة).

نقش خاتمه:

قمتُ بأمر الله(١)

وزيره:

صابور بن يزيد<sup>(٢)</sup> الدّيلمي.

وكاتبه:

الوزير المهلّبي<sup>(۲)</sup>

حاجبه:

رشيد<sup>(١)</sup> مولاه.

وكانت للقائم أحلاق حسنة، وأعراض مستحسنة (٥)، يَميل إلى اللّذات، ويؤثّر الشّهوات، ويُحبّ الصبا ويهوى الظّبُي (١)

وكان شاعراً، فَمن شعره:

هل للعذير من شراب مُعطش؟(٧) ولَكم قتيل في الهوى لم يُنعش خلّفن قلبي في غرام موحش

القلب من خمر التصابِي مشرق والتّفس من برح الهوى مقتولة جُمعت علىّ من الغرام عجائب

<sup>(</sup>١) في خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٦٤: العزَّة لله وحده.

<sup>(</sup>٢) في ب: سابور بن أردشير.

<sup>(</sup>٣) لم أتوصّل إلى معرفته.

<sup>(</sup>٤) في ب: رشد.

<sup>(</sup>٥) (وأعراض مستحسنة) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) (و يعب الصبا ويهوى الظبي) ليست في: ب.

<sup>(</sup>٧) (معطش) تكرّرت في: الأصل.

حلِّ يَصدُّني وعُدُم مستنصح ومُنازع يفرى ونَمَّام يفش<sup>(۱)</sup> (مدَة خلافته، وتأريخ وفاته، ومبلغ سنِّه)(۲):

وكانت خلافته تُمان<sup>(٢)</sup> وأربعين سنة.

وتوفّي بسُرَّ مَن رأى بعد أنَّ بايع لابنه محمَّد سنة سبعين وأربعمائة (٤)؛ حتف أنفسه محموماً] (°)

وهو ابن تُمان وسبعين سنة<sup>(١)</sup>

ولم يكن للخليفة في ذلك العصر خلافة مشهورة، ولا إمارة مذكورة ولا ألمارة مذكورة ولا ألا الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ا

وهو بخلاف ما ورد في المصادر الأخرى الني تشير إلى أنَّ خلافته كانت أربعاً وأربعين سنة. وقيل: خمساً وأربعين.

وتوفَّى سنة سبع وستِّين وأربعمالة.

وعمره: أربع وسبعون سنة.

وقيل: خمس وسبعون.

انظر: ابن العمراني: الإنباء ص٢٠٠، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٦٢، والذّهبي: سير ١٤١/١، الإربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٦٧.

(٧) في الأصل: بتصرّيف، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الشُّعر كاملاً، عند ابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٩١/١، باختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) عنوانُ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) في ب: ثمانية.

<sup>(</sup>٤) في ب: سنة (٢٠١هـ).

<sup>(</sup>٥) الزّيادة من: ب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الخبر عند غير المؤلَّف.

خبر (١) الذَّخيرة، وهو محمّد بن عبد الله [القائم] (٢):

(كنيته، ولقبه، واسم أمّه)(٣):

يُكَنِّي: أبا عبد الله.

ولقبه: ذخيرة الدِّين.

أمّه أم ولد بصرية اسمها: نُمينة<sup>(٤)</sup>

بويع<sup>(٥)</sup> الذَّخير سنة سبعين وأربعمائة<sup>(١)</sup>

وهو ابن ثلاثين سنة.

وكان يُدبر ملكه: جلال الدّولة بن سلطان الدّولة شجاع.

و لم يكن له وزير ولا كاتب، غير [وزراء](٧) هذا العجمي، وكاتبه.

وكانت خلافته عشرين سنة.

<sup>(</sup>١) (حبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) تكملةً من: ب.

<sup>(</sup>٣) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) تؤكّد المصادر الأخرى على أنَّ ذخيرة الدَّين أبو القاسم محمَّد بن الفائم، ولد في جمادى الآخرة سنة (٤٣١هـــ)، وقد رشّحه أبوه للخلافة بعده، وخطب له بولاية العهد، لكنّه مات في خلافة والده في ذي القعدة سنة (٤٤٧هـــ).

راجع ابن الأثير: الكامل ٢١/٨، ٧٣، والأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٦٧، وابن كثير: البداية والنَّهاية ٢١/٧٦.

<sup>(</sup>٦) في ب: سنة (٧٠٤هــ).

<sup>(</sup>٧) التّكملة من: ب.

ومات سنة تسعين وأربعمائة (١) ببغداد من وجع طرقه (٢) وهو ابن خمسين سنة، بعد أن بايع لابنه عبد الله، ودُفِنَ ببغداد، وصلّى عليه ابنه المذكور.

<sup>(</sup>١) في ب: سنة (٩٠ هـ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بطرفه، والمتبت من: ب.

خبر(١) المقتدي، هو عبد الله بن محمّد الدّخيرة:

(كنيته، واسم أمّه)<sup>(۲)</sup>:

يُكُنِّى: أبا القاسم (٢)

أمّه حارية اسمها: نحيبة (١)

(بيعته)<sup>(د)</sup>:

بويع سنة تسعين وأربعمائة<sup>(٢)</sup>.

وهو/ ابن ثلاثين سنة<sup>(٧)</sup> [٤٥١/أ].

- (٣) ابن الجوزي: المصباح المضيء ١/٩٣، وابن العمراني: الإنباء ص٢٠١، والأربلي:
   خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٦٨، وابن كثير: البداية والنّهاية ١١٠/١٢
- (٤) المشهور أنَّ اسمها: أرجوان. وتُدعَى: قرة العين، أدركت خلافة ولدها هذا، وخلافة ولديه، من بعده، المستظهر والمسترشد.

ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٧٩، وابن الأثير: الكامل ١٧٠/٨، والأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٦٨، وابن كثير: البداية والنّهاية ١١١/١٢

(٥) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّل.

(٦) في ب: سنة (٩٠ هـ).

وهذا خلاف ما ورد في المصادر الأخرى التي تشير إلى أنَّه بويع بعد وفاة حدَّه القائم بأمر الله سنة سبع وستُين وأربعمائة.

(٧) هذا النّاريخ لا يتّفق مع ما ورد في المصادر الأخرى التي تشير إلى أنّه بويع بعد وفاة
 حدّه القائم بأمر الله سنة سبع وستّين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبِي من المحقَّق.

وقد خطّه الشّيب. [في فُوْديه](١)

وكان ذا عقل، وسكينة، لكنّه محجور عليه.

(مدّة خلافته، وتأريخ وفاته)(٢):

وكانت خلافته عشرين سنة.

وتوفّي على رأس خمسمائة<sup>(٢)</sup>، وله خمسون.

ولَمَّا نزلت به الغاشية وهي العلَّة التي مات منها<sup>(1)</sup>

بايع لابنه أحمد بالخلافة.

وتوفّي بِسُرّ مَن رأى، وصلّى عليه ابنه أحمد<sup>ن</sup> ولِي عهده، ودفن بما ليلاً، وأخْفر قبره<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) التّكملة من: ب.

فَوْدُ الرَّأْسِ: جانباه. يقال: بدا الشَّيب بفُوْدَيه. اجوهْرِيُّ: الصُّحاح ٢٠/٢، (فود).

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المُحقَّق.

<sup>(</sup>٢) في ب: الخمس.

وهذا التاريخ خلاف المشهور في المصادر الأخرى الني تشير إلى أن سنّه يوم بويع كان تسع عشرة سنة. ابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٩٣/١. والأربلي: خلاصة الذهب ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) في ب: بما منها.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: المصباح المضيء ١٩٤/١، وابن الأثير: الكامل ١٧٠/٨.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الأخرى.

خبر(١) المستظهر بأمر الله، هو: أحمد بن عبد الله المقتدي:

(كنيته، واسم أمّه)<sup>(۲)</sup>:

يُكَنِّى: أبا العبّاس(٢).

أمّه حارية مصرية اسمها: طيف الخيال<sup>(؛)</sup>

(بيعته)<sup>(۵)</sup>:

بويع على رأس خمسمائة (١)، وهو ابن عشرين سنة (٧). وكان مشغولاً باللّعب واللهو (٨)

انظر: ابن الجوزي: المصباح المضيء ٥٩٥/١، وابن ظافر: أحبار الدّولة المنقطعة ص٢٨٢، وابن الأثير: الكامل ٢٨١/٨، والذّهبي: سير ٣٩٧/١٩.

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن العمراني: الإنباء ص٢٠٦، وابن الجوزي: المصباح المضيء ٢٠٩٥، وابن الأثير: الكامل ٢٠٠/، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص٢٧٠، والذّهبي: سير ٣٩٦/١٩، والسّبوطي: تاريخ الخلفاء ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) في خلاصة الذَّهب المسبوك ص ٢٧: أمَّه أم ولد اسمها: كلبهار.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانِبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) في ب: الخمس مائة.

<sup>(</sup>٧) هذا خلاف ما ورد في المصادر الأخرى؛ إذ إنّها تصرّح ببيعته سنة سبع وتُمانين وأربعمائة، وعمره ستّ عشرة سنة. راجع المصادر المتقدّم ذكرها.

<sup>(</sup>٨) هذا الفول يتعارض مع ما ورد في المصادر الأخرى التي تنص على أنَّ المستظهر كان حسن السَّيرة، رضيَّ الفِعال، حميد الآيام، كريم الأخلاق، ولين الجانب، يُحبَّ اصطناع النَّاس، ويفعل الخير ويسارع إلى أعمال البرَّ والمثوبات، مشكور المساعي، لا برد مكرمة تطلب منه.

وفي خلافته استحوذ الرّوم على أكثر<sup>(۱)</sup> بلاد الشّام وبيت المقدس<sup>(۲)</sup>.

(مدّة خلافته، وتأريخ وفاته)(٣):

وكانت خلافته ثلاث (١) عشرة سنة وخمسة أشهر (٥)

[وتوفّي سنة: ١٣٥هـــ]<sup>(١)</sup>

وبايع لابنه الفضل عند وفاته.

<sup>(</sup>١) في الأصل: كثرة من، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل أخذ الفرنج بيت المقدس عند ابن الأثير: الكامل ١٨٩/٨، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٥٦/١٢

<sup>(</sup>٣) عنوانُ جانِبيٍّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) في ب: ثلاثة.

<sup>(</sup>٥) (وخمسة أشهر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: ب.

المشهور من تاريخ وفاته سنة النُّتي عشرة وخمسمائة. راجع: مصادر ترجمته السَّابقة.

## خبر(١) المسترشد بالله، وهو الفضل بن أحمد المستظهر:

(كنتيه، واسم أمّه)<sup>(٢)</sup>:

یُکَنَّی: أبا منصور<sup>(۳)</sup>

وأمّه حارية بغدادية، تُسمَّى: لبابة(١)

(بيعته)<sup>(٥)</sup>:

بویع یوم وفاة أبیه، وهو ابن سبع عشرة سنة (۱) وزیوه:

مسعود بن صخر <sup>(۷)</sup>

(٧) في ب: سنجر.

ولعلّ المقصود: مسعود بن محمّد بن ملكشاه. السّلطان السّلجوقي الذي دخل بغداد سنة (٢٩هـ)، خرج سنة (٢٩هـ)، خرج مسعود إلى همذان ليملّكها بعد وفاة أخيه طغرل بن محمّد ثم حدث بين مسعود والحنليفة خلاف فساءت العلاقة بينهما، واستطال نوّاب مسعود على العراق وعارضوا الخليفة في أملاكه، وطمع مسعود في الاستيلاء على بغدادا فلمّا علم الخليفة بذلك انزعج واستعدّ لذلك، وخرج في جيشٍ كبيرٍ والتقيا في شهر رمضان=

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٣) ابن العمراني: الإنباء ص ٢١٠، رابن الجوزِي: المصباح المضيء ٢٩٦/١، وابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص ٢٨٦/١، وابن الأثير: الكامل ٢٨١/٨، والذّهبِي: سير ١٨٢/١، وابن كثير: البداية والنّهاية ١٨٢/١٢

<sup>(</sup>٤) الأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) في المصباح المضيء ١/٥٩٦: (وكان له -يعنِّي: يوم بويع- سبع وعشرون سنة)

وطمحت نفس المسترشد أن يقف (۱) على أمور مملكته وعماله (۱) وصنع دعوة جميلة لمسعود (۱) ووجّه الدّيلم إليه ليقتُلهم، ويباشر أموره بنفسه (۱) فأحس مسعود (قلم بتدبيره؛ فأتاه مع رجلين من قرابته، فدخلوا عليه للمشاورة (۱) في الأمور [على العادة فقبّلوا الأرض، ووقفوا بين يديه، فأمرهم بالجلوس، فتكلّم الرّجلان بالفارسية كلاماً لم يفهمه الخليفة، فما حفظ المسترشد [إلا] (۱) أنهما يسألانه في تقبيل يده، فمدّها إليهما، فحبذوه بما عن سرير الملك حتّى سقط على وجهه، ثم جعل عمامته في عنقه، ومضوا به إلى دار مسعود بخلعه، وقتله بالخنق (۸)

حسنة (٢٩هـــ)، يهمذان، فهزم الخليفة وأُسِرَ، ثم قتله جماعةٌ من الباطنية في شهر ذي القعدة سنة (٢٩دهـــ).

انظر التّفاصيل عند: ابن الأثير: الكامل ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٨، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٠٤/١، ٢٠٧، ٢٠٨، وابن خلكان: وفيات الأعيان ١/٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: يوقفه، والنّصويب من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعمالته، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الخلافة بمسعود، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أمره لنفسه، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وب: المسعودي، وما أثبته هو الصُّواب.

<sup>(</sup>٦) في ب: للمشورة.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقنضيها السّياق من المحقّن.

<sup>(</sup>٨) هذا القول خلاف ما ورد في المصادر الأخرى حول مقتل الخليفة المسترشد.

فيي تتفق على أن المسترشد بعد أن أسر نتيجة للفتال الذي حصل بينه وبين مسعود السلجوقي، دخل عليه في الخيمة التي كان فيها جماعة من الباطنية الإسماعيلية فقتاوه، وقتلوا معه جماعة من أصحابه.=

وكانت خلافته سبع عشرة سنة]<sup>(۱)</sup>
وتوفّي سنة ثلاثين وخمسمائة<sup>(۲)</sup>
وهو ابن سبع وثلاثين سنة<sup>(۳)</sup>
قد<sup>(1)</sup> خطّه الشّبب<sup>(۵)</sup>

[وأقام مسعود] (أ) ابنه المنصور بن الفضل (أ)، وهو شابٌ فبايعه بالخلافة، وأجمله في الدّستة (أ)

-انظر: ابن ظافر: أخبار الدُولة المنقطعة ص٢٨٩، وابن الأثير: الكامل ٣٤٨/٨، والأربلي: خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٧٣، والدَّهبي: سير ٢١٥/١٩، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٠٨/١٢.

- (١) التَّكملة من: ب.
- (٢) في ب: سنة (٥٢٠هـــ)، وفي مصادر ترجمته السَّابق ذكرها: كان مقتله سنة تسم وعشرين وخمسمائة.
- (٣) في أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٩٠، قتل المسترشد رحمه الله، وله من العمر ثلاث وأربعون سنة. وأربعون سنة.
  - (٤) في ب: وقد.
  - (٥) في الأصل: الشّيخ، والتّصويب من: ب.
    - (٦) التّكملة من: ب.
    - (Y) (ابن الفضل) ساقطة من: ب.
  - (٨) في الأصل: وأجلسه بالدّستة. والمثبت من: ب.

ولعلَّ المقصود من هذه العبارة هو: استكمال التَّلاثين خليفة من بنِي العبَّاس به، على رأي المؤلف، خلاف المشهور.

# خبر <sup>(۱)</sup> الرّاشد <sup>(۲)</sup> بالله تعالى:

هو: [المنصور بن] (<sup>۱)</sup> الفضل المسترشد

أمّه: حارية عراقية اسمها: خشب (؛)

(بیعته)<sup>(۴)</sup>:

بویع وهو ابن ست عشرة (۱) سنة، ودبّر ملکه مسعود (۱) المذکور قبل إقامته (۸) خمس سنین.

وقتل سنة خمس وثلاثين وخمسمائة (١٠)، وهو ابن إحدى وعشرين سنة.

وهذا التّاريخ لا يتّفق مع ما ورد في المصادر الأخرى الَّتِي تاملٌ على أنّ مقتله كان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة.

انظر: ابن العمراني: الإنباء ص٢٢٢، وابن الأثير: الكامل ٣٦٢/٨، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢١٢/١٢.

<sup>(</sup>١) (خبر) ساقطة من: ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الرّشيد، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>٣) النَّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٧٤: أمَّه أم ولد اسمها جلنار.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ جانبِيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سنة عشر، والتَصويب من: ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، وب: المسعود، والصّواب ما أثبته، وقد تقدّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في ب: أن قام خليفة.

<sup>(</sup>٩) في ب: سنة (٥٥٥هـ).

وذلك أنّه قَدِمَ خَشيشَة (١)، وصلوا من خراسان، وأظهروا عبادةً ونسكاً، وذكروا إنّما حاؤوا للبيعة والتّبرّك، والنّظر لإمامهم ورغبوا في ذلك حتى جاءهم (١) الرّاشد (١)؛ فلمّا دخلوا عليه جعلوا يركعون له ويسجدون، وَهُمْ يقولون: [واخراجاه، واخليفتاه، واإماماه] (١)، حتى تقرّب إليهم (٥)، وهو مطمئن إليهم فركبوا (١) عليه. [كانّهم يُقبّلون يديه، فضربوه بالخناجر حتى قتلوه، وفرّوا، وقام الصّياح فَطُلِبوا فأخرقهم (١) قوم] (٨)، وقُتلوا، وسَلمَ آخرون (١)

<sup>(</sup>١) في ب: أنَّ قوماً حثيثاً.

والخشيشة والخَشّ: الرَّجَّالة، والواحد: خاش. الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص: ٧٦٤ (خشش).

<sup>(</sup>٢) في ب: جلس فم،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الرّشيد، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأخرجوه، والهموه، وخليفة خليفة، والمثبت من: ب.

<sup>(</sup>٥) ئي ب: حتَى تقربوا منه.

<sup>(</sup>٦) في ب: فاكبوا.

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت هذه الكلمة في: ب، ولعلّ صوابما: فأخُّضر منهم.

<sup>(</sup>٨) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٩) تختلف الرّوايات حول كيفية مقتل الرّاشد والمتسبِّب في ذلك.

فقيل: إنَّه مات مسموماً.

وقيل: قتله رجلٌ ممَّن كان يُخدمه من الخراسانية.

وقيل: قتلته الباطنية.

وقيل: قتله الفراشون الذين كانوا يلون أمره.=

فبايع النَّاس أخاه (١) عبد الله (٢) بن المسترشد [لكونه لم يترك] (٣) ولداً كبيراً، ولا عهد [إلى أحد] (١)

<sup>=</sup>انظر: ابن ظافر: أخبار الدّولة المنقطعة ص٢٩٦، والذّهبِي: سير ١٩١/١٩، ٧٧٢، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢١٢/١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>١) في ب: أخوه.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: له، والمثبت من: ب.

## خبر المقتفي لأمر الله، هو: [أبو عبد الله بن المستظهر](١):

(كنيته)<sup>(۲)</sup>:

يُكُنِّي: أبا محمَّد(٣)

أمّه جارية شامية<sup>(١)</sup>

(بيعته)<sup>(ه)</sup>:

بویع سنة خمس وثلاثین و خمسمائة، وله خمس وعشرون سنة (۱)
ومُدبَّر ملکه نُور الدِّین (۱) [بن المسعود] (۱) ولکنّه أَکْثَرَ مُقَامَهُ
بخراسان.

<sup>(</sup>۱) في الأصل، وب: هو عبد الله بن المسترشد، والتَصويب من ابن العمرانِي: الإنباء ص ٢٢٥، وابن الجوزي: المصباح المضيء ١/٩٥، والسّويدي: سبائك الذّحب ص ٣٩٨، وابن ظافر: أخبار اللّولة المنقطعة ص ٢٩٨، وابن الأثير؛ الكامل ٣٦٨/٨، والأربلي: خلاصة الذّهب المسبوك ص ٢٧٥، وابن كثير: البداية والنّهاية ٢٤١/١٢.

<sup>(</sup>٢) عنوانٌ جانبيٌّ من المحقِّق.

<sup>(</sup>٣) في مصادر ترجمته السَّابقة: أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٤) في خلاصة الذَّهب المسبوك ص٢٧٥: أمَّه أم ولد يقال لها: نزهة، حبشية.

<sup>(</sup>٥) عنوانٌ حانبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٦) تشير أغلب المصادر الأخرى إلى أنّه بويع سنة ثلاثين وخمسمائة، وعمره أربعون سنة. راجع الأنباء ص٢٢٥، والمصباح المضيء ٩٨/١، وأخبار الدّولة المنقطعة ص٢٩٨.

<sup>(</sup>Y) الذي كان مدبّر ملك الخليفة المقتفي إنّما هو السّلطان السّلجوقِي مسعود بن محمّد بن محمّد بن ملك شاه.

<sup>(</sup>٨) التّكملة من: ب.

و حرج [قيماز] (١) على المقتفي، وشغب البلاد، فبعث إليه [بعض] (١) غلمانه، فحاربه، وقُتلَ [قيماز] (٣)، وتفرّق مَن كان معه.

(مدّة خلافته، وتأريخ وفاته، ومبلغ سنّه)(1):

وكانت/ خلافة المقتفي خمساً وعشرين سنة.

ومات سنة [١٥٤/ب] ستِّين وخمسمائة (٥) حتف أنفه.

وهو ابن إحدى وخمسين سنة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يوما، والمثبت من: ب.

ومن المعروف أنَّ قيماز بن عبد الله المستنجدي، كان وزير الخليفة المستضيء الذي أصبح خليفة من سنة (٥٦٥-٥٧٥هـ). وكان مقدماً على العسكر كلَّها ثم خرج عليه، وكانت وفاته سنة (٥٧٠هـ).

انظر: الذَّهبي: سير ٢٦/٢١، وابن كثير: البداية وانتَّهاية ٢٩٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) التّكملة من: ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: غلمانه، والتصويب من: ب.

<sup>(</sup>١) عنوانٌ جانِبيٌّ من المحقَّق.

<sup>(</sup>٥) هذا خلاف ما ورد في مصادر ترجمته التي تدلُّ على أنَّ وفاته كانت سنة خمس وخمسين وخمسمائة.

أمًا مدَّة خلافته؛ ومبلغ سِنَّه يوم وفاته؛ فهناك اختلاف بين المؤرَّخين في تحديد ذلك. فلتراجع مصادر ترجمته.

## المأمون(١)، وهو محمّد بن عبد الله المقتفي:

يُكُنِّي: أبا عبد الله.

أمّه جارية يَمانية اسمها: علم.

بويع في اليوم<sup>(٢)</sup> الذي مات فيه أبوه.

وهو ابن عشرين سنة.

[ومدبّر مملكته نور الدِّين المذكور]<sup>(٣)</sup>

(۱) لم أعثر على ترجمة هذا الخليفة، لكن الوارد في المصادر التاريخية أنَّ المستنجد بالله يوسف بن المقتفي، أبو المظفر، هو الذي خلَّف أباه بعد وفاته من سنة (٥٥٥–٥١٥هـــ).

(٢) (في اليوم) ساقطة من:ب.

(٣) التّكملة من: ب.

وقف المؤلَّف هنا ولم يذكرشيئاً من أخبار الخلفاء العبَّاسبِّين الذين عاصرهم؛ كالمستضيء بأمر الله من سنة (٥٦٦-٥٧٥هـــ).

ثم النَّاصر لدين الله من سنة (٥٧٥–٢٢٢هـــ).

مع أنه ذكر حكم عبد المؤمن بن عليّ الموحّدي بالمغرب وإفريقية من سنة (٥٢٤- ٥٠هـ).

ثم حكم بن يوسف عبد المؤمن من سنة (٥٥٨-٥٨٠هــــ).

ثم يعقوب بن يوسف من سنة (٥٨٠–٩٥٥هـــ).

وربّما كان سبب ذلك كثرة الغنن والاضطرابات في عهده، وضعف هؤلاء الخلفاء، أو أنّه لم تصل إليه أخبارهم. والله أعلم. كمل كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبّتهم، آمين يا ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماً، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلِيّ العظيمِ (١٠). [٥٥١/أ].

<sup>(</sup>۱) قال الناسخ لنسخة ب: كمل كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء، تأليف النتيخ الكردبوسي، والحمد لله حق حمده، وصلّى الله على سبّدنا محمّد نبيّنه وعبده سنة (١٩٤٤هـ).



انتهيت بحمد الله، وفضله ومنّه، وكرمه من دراسة وتحقيق كتاب: (الإكتفاء في أخبار الخلفاء)، لعبد الملك بن محمّد التوزري، وقد توصّلت إلى نتائج متنوعة منها: العقدية، والفقهيّة، والتّأريخة، وأحبّ هنا أن أشير إلى أبرز هذه النّتائج، ورأيت تصنيفها على النّحو التّالي:

أُوَّلاً: النَّتَائج المستنبطة من الدّراسة وأهمّها:

١ - ترجيح أن ابن الكردبوس التوزري، ولد في العقد الخامس من القرن السادس الهجري، وأن وفاته كانت في العقد الأول من القرن السابع.

٢- بيان أن ابن الكردبوس كان مُحدَّثاً ومؤرِّحاً وفقيهاً على مذهب الإمام مالك رحمه الله، إلا أنه تأثر ببعض أفكار ومبادئ ابن تومرت.

٣- بيان تمسلك الشعب الإفريقي بالسنة -في العصر الذي عاش فيه المؤلّف- على الرّغم من قسوة العبيديّين الذين سعوا جاهدين على نشر المذهب الإسماعيليّ.

و- بيان أنَّ الإسكندرية في العصر الذي عاش فيه ابن الكردبوس التوزري كانت مركزاً من المراكز العلمية والتَّقافية، تضج بالعلماء ورجال الفكر والأدب من كلَّ صنف.

ثانياً: النّتائج المستنبطة من التّحقيق، وأهمّها على سبيل المثال:

- ١ بيان أن المؤلّف سلك في منهجه هذا سبيل الإيجاز من أجل
   التّقريب على قارئه، والاختصار على النّاظر فيه.
- ٢ التّحقيق في مصير عبد المطلب بن هاشم، وأنّه مات مشركاً، ويعد من أهل الفترة الذين يُمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع استحق الثّواب، ومن عصى فله العذاب.
- ٣. بيان حقيقة موقف سعد بن عبادة، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه لم يعارضه أو الله عنه، وأنه لم يعارضه أو يطعن في بيعته بل سلم له، وأصبح طائعاً منقاداً لأمره، وأن علياً بايع أبا بكر في اليوم الأوّل أو النّانِي من وفاة رسول الله ينظير.
- يان جواز التّغنّي بالشّعر المباح؛ وهو الغناء المحرّد من آلة الطّرب أو فعل منكر.
- ه. بيان حقيقة العلاقة بين عمرو بن العاص، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما.
- ٣ ترجيح أن قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَوْ
   فَتَـبَيَّنُوْ ﴾ (١)، لم تَنزل في الوليد بن عقبة فَيْهِ.
- ٧ بيان بطلان ما نقمته الرّافضة على عثمان هي مسألة إِثمامه
   للصّلاة بمنى.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية (١).

- ٨. بيان حقيقة سيرة سعيد بن العاص ظهر.
- ٩ ثبوت براءة محمد بن أبي بكر من قتل عثمان رضي الله
   عنهما.
  - ١٠ نبوت براءة عليّ من قتل عثمان رضي الله عنهما.
- ١١ ترجيح أن الذي ولد في الكعبة هو حكيم بن حزام رضي الله
   عنه، وليس علي بن أبي طالب رضى الله عنه.
  - ١٢ بيان حقيقة سيرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
- ١٣ توضيح عدم ثبوت التّوريث مع الشّك في شرطه، وهو حياة الوارث بعد موت المورِّث.
- ١٤ ترجيح أن يعلى بن أمية لم يقتل في صفين، وإنّما عاش بعدها إلى قريب السّتين.
- ١٥ بيان أنَّ كتاب الإمامة والسياسة من الكتب التِي نسبت إلى غير أصحابها.
- ١٦ التنبيه على المبالغة التي وردت في عدد حيث علي رضي الله عنه في صفين.
- ١٧. بيان أن مَنْ قُتِلَ من أهل العدل في معركة غير معركة المشركين، وهو المشركين، فحكم من قتل في معركة المشركين، وهو عدم الغسل.
- ۱۸ ثبوت أصل قضية التّحكيم، وبراءة الحكمين، من كذب المبتدعة.

١٩ ثبوت خلافة الحسن بن علِيّ رضي الله عنهما، وأنها من فترة الحلافة الرّاشدة.

٢ وجوب محبّة أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وحرمة
 بغض أحد منهم أو سبّهم.

٢١ بيان عدم جواز لعن أحد من المسلمين بعينه.

٢٢ بيان التّهم التي ألصقت بيزيد بن معاوية، ومنها شرب الخمر.

٢٣ التّنبيه على المبالغة التِي وردت في عدد قتلى مصعب بن الزّبير من أهل العراق.

٢٤ بيان جواز شرب الطلاء طالَما أنّه غير مسكر.

٢٥ التنبيه على حصول المبالغة والتهويل في عدد قتلى الحجّاج ابن
 يوسف، وعدد من وجد في سجنه بعد موته.

٢٦. بيان حقيقة العلاقة بين طارق بن زياد، وموسى بن نصير.

٢٧. التنبيه على الكذب في نَهم سليمان بن عبد الملك في الطّعام،
 والمبالغة في تقدير ما كان يأكله كلّ يوم.

۲۸ بیان أنَّ وصف الولید بن یزید بالإلْحاد والانحلال من الدَّین افتراء و کذب علیه.

٢٩ بيان حقيقة حال عبد الرّحمن النّاصر، وأنّه كان ناسكاً عابداً، قضى مدّة حكمه في الغزو والجهاد.

٣٠. بيان حقيقة محمّد بن تومرت، الذي ادّعى لنفسه وتلقّب بالمهدي.

٣١. بيان أنَّ المأمون العبَّاسي أوَّل مَن دعا إلى القول بخلق القرآن،

ثم سار على عقيدته خليفته المعتصم، الذي أودع الإمام أحمد السّجن، ثم ضربه لإصراره على الامتناع من القول بذلك.

٣٢. بيان حقيقة حال صاحب الزّنج -عليّ بن محمّد العبديّ- الذي ادّعي النّبوّة والرّسالة، وخرّب البلاد واستحلّ الحرمات.

٣٣. بيان الغناء المحرّم، وهو الغناء الذي يجتمع فيه دفّ وشبابة، ورجالٌ ونساء أو من يحرم النّظر إليه، وكلام فحش وتغزّل حرام ونحو ذلك.

٣٤. ترجيح عدالة وفضل الخليفة العبّاسي المعتضد بن الموفق.

٣٥. بيان حقيقة حال أبي عبد الله الشّيعي، القائم بدعوة العبيّديّين، الذي تألّه وتزهد وعمد إلى الحيل حتّى انتزع الملك من زيادة الله بن الأغلب.

٣٦. بيان حقيقة حال الحسين بن منصور الحلاّج، الذي انسلخ من الدِّين، وتعلّم السّحر، وقال بحلول الله في البشر.

٣٧. بيان حسن سيرة الخليفة العبّاسي المستظهر بأمر الله.

وصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله محمّد صلّى الله عليه وسلّم.

والحمد الله ربّ العالَمين.

#### الفهارس العامة

- 1- فهرس الآيات القرآنية.
  - ٧- فهرس الأحاديث.
    - ٣- فهرس الآثار.
    - ٤- فهرس الأشعار.
- ٥- فهرس الأعلام المترْجَم لَهم في الكتاب.
  - ٣- فهرس الأعلام الذين لم أتمكّن من
    - معرفتهم.
    - ٧- فهرس القبائل والأنساب.
- ٨- فهرس الأماكن المترْجَم لَها في الكتاب.
  - ٩- فهرس الأماكن التي لَم أتوصل إلى
     معرفتها.
    - ١ فهرس المصادر، والمراجع.
      - 11 فهرس المحتويات.

|         | لقر آنية: | ١ فهرس الآيات ا                                                      |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| الصّفحة | رقمها     | الآية                                                                |
|         | ٥         | ۲- سورة البقر                                                        |
| ١٣٠٨    | 13        | ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾          |
| 110     | 44        | ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّهِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾     |
| 477     | 127       | ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾                    |
| ۱۷۳     | 196       | ﴿ الشَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ بِالشَّهِ لَلْزَامِ وَالْخُرُمَنْتُ ﴾     |
| 1601    | 190       | ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِٱلَّذِيكُرْ إِلَى ﴾                              |
| 0 X O   | 770       | ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَـٰئِكُمْ ﴾          |
| 110     | 7 £ 9     | ﴿كُم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً ﴾                          |
|         | ران       | ٣- سورة آل عم                                                        |
| 1701    | **        | ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ ٱوْلِيكَآءَ ﴾           |
| 11.6    | ۱۸۵       | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَةً ٱلْمَوْتِ ﴾                                |
|         | اء        | <ul><li>\$ - سورة النّس</li></ul>                                    |
| ٤.٥     | 1         | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن ﴾ |
| 1.44    | 09        | ﴿ فَانِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾          |
| 1601    | 1 • ٢     | ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾                                             |
|         | ō         | ٥- سورة المائد                                                       |

| الصَفحة | رقمها | الآية                                                                  |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1701    | 01    | ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ ﴾     |
| 1045    | 91-9. | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَنَرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ |
| 079     | 90    | ﴿ يَعْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾                                |
|         | بام   | ٣- سورة الأنه                                                          |
| 901     | 7.7   | ﴿ لِكُلِّ نَبَاإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾           |
| 979     | 9.1   | ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ ﴾                 |
| 177     | 109   | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ ﴾     |
|         | اف    | ٧- سورة الأعر                                                          |
| 1 . £ 1 | 70    | ﴿ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَيْ ﴾                                 |
| 9 £ Y   | 111   | ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾                                                 |
| ٧٧٧     | 197   | ﴿ إِنَّ وَلِيْنَى اَللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَنب ﴾                 |
|         | ال    | ٨- سورة الأنف                                                          |
| 140     | £ Y   | ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ ﴾                               |
|         | ã.    | ٩ - سورة التّوب                                                        |
| ۳۵٥     | ١٤    | ﴿ قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ آللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾                   |
| Y7V     | ٤.    | ﴿ ثَانِيَ أَنَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَكَادِ ﴾                      |
| ٨٢٢     | ٤٠    | ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾                                              |

| الصّفحة              | رقمها     | الآية                                                       |  |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|
|                      |           | ۱۰ - يونس                                                   |  |
| ***                  | ١٨        | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا ﴾                 |  |
|                      | ود        | ۱۱ – سورة هر                                                |  |
| V • •                | ١٨        | ﴿ أَلَا لَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾    |  |
|                      | <b>.ف</b> | ۱۲ - سورة يوم                                               |  |
| ٤١.                  | ١٨        | ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ﴾                              |  |
|                      | هيم       | ۲ ۲ – سورة إبرا                                             |  |
| ۱۰٦۸                 | ١٢        | ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾            |  |
| 1179                 | 10        | ﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾         |  |
| <b>١٥</b> سورة الحجر |           |                                                             |  |
| 11.5                 | 94-64     | ﴿ فَوَرَبِلِكَ لَنَسْتَلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ﴾     |  |
|                      | حل        | ١٦ – سورة اك                                                |  |
| £9.0,0£9             | 1.7       | ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ ﴾             |  |
| 944                  | 114       | ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَتَٰلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً ﴾    |  |
|                      | سراء      | ٧١ – سورة الإس                                              |  |
| 1077                 | ٦ ٤       | ﴿ وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾      |  |
|                      | ويم       | ۹۱ - سورة مر                                                |  |
| V £ £                | 919       | ﴿ لَّقَدْ حِنْتُمْ شَيًّا إِذًا ﴿ يَ نَكَادُ ٱلسَّمَوَٰتُ ﴾ |  |

| الصفحة | رقمها      | الآية                                                        |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------|
|        | لبياء      | ٢١ سورة الأن                                                 |
| 1001   | ٤٧         | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾   |
| 4 ^ ^  | ٧٨         | ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلِّمْنَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ ﴾    |
|        | ىنون       | ۲۳ سورة المؤه                                                |
| 978    | ۱۰۸        | ﴿ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾                     |
|        | هراء       | ٢٦- سورة الشّ                                                |
| 9 £ Y  | 77         | ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾                                       |
| ٨٢٢    | 17-71      | ﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبْ مُوسَىٰ ﴾    |
| 911    | ١٢٨        | ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴾            |
| ٨٤٩    | **         | ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ ﴾        |
|        | <u>،</u> ص | ۲۸- سورة القص                                                |
| ۸۱۳    | £-1        | ﴿ طَسْمَ ﴿ ﴾ إلى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ<br>ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ |
|        |            |                                                              |
| A1 £   | •          | ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيرِ ﴾                   |
|        | جدة        | ۳۲ سورة الت                                                  |
| 119    | 1.4        | ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا ﴾             |
|        | راب        | ٣٣ سورة الأحز                                                |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                   |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9 / 9  | 14    | ﴿ قُل لِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ ﴾                                     |
| ۲1.    | **    | ﴿ وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ ﴾                            |
| 3 1.7  | ٥٣    | ﴿لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ ﴾               |
| 1707   | ٦.    | ﴿ لَّإِن لَّمْ يَنتُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾                                |
|        | الزمو | ۳۹ سورة                                                                 |
| **1    | ٣٣    | ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ ﴾                        |
|        | ت     | ۲ ٤ - فصل                                                               |
| 0.4    |       | ﴿ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ * ﴾ |
|        | شورى  | ٢ ٤ سورة ال                                                             |
| £97    | 11    | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ﴾                                           |
| Y £ 9  | ٣.    | ﴿ وَمَاۤ أَصَٰبَكُم مِن مُصِيبَةٍ ﴾                                     |
|        | زخوف  | <b>٣٤ سورة ال</b>                                                       |
| 979    | ٥٨    | ﴿ بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾                                  |
|        | الفتح | ۲۸ – سورة ا                                                             |
| 101    | ١٨    | ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ ﴾                                                |
|        | نجرات | 9 £ - سورة الح                                                          |
| £ 1 A  | ٦     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ ﴾    |
| 719    | 4     | ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَـٰتَكُوا ﴾                |

| الصّفحة                 | رقمها        | الآية                                                               |  |  |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|                         | ا القمر      | <b>ع ٥</b> - سورة                                                   |  |  |
| ١٨٦                     | Y-1          | ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾                       |  |  |
| <b>٥٥</b> - سورة الرحمن |              |                                                                     |  |  |
| ٤١٠                     | <b>Y</b> 9   | ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِهِ ﴿ اللَّهِ ﴾                         |  |  |
|                         | المنافقون    | ۲۳ سورة                                                             |  |  |
| 444                     | 11           | ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ ﴾ |  |  |
| \$ ٦- سورة التغابن      |              |                                                                     |  |  |
| <b>Y £ Y</b>            | 11           | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا ﴾                                |  |  |
| ٤٧- سورة المدثّر        |              |                                                                     |  |  |
| 1 £ 7                   | <b>Y - 1</b> | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّتِّر فَمْ فَأَنذِرْ ﴾                        |  |  |
|                         | الانفطار     | ۸۲ سورة                                                             |  |  |
| 1 • £ 1                 | 18           | ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إنَّ ﴾                           |  |  |
|                         | الأعلى       | ۸۷ سورة                                                             |  |  |
| 1.14                    | 19           | ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴾                                  |  |  |
|                         | الضّحي       | ۹۳ سورة                                                             |  |  |
| ١٣٣                     | 7            | ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَنَاوَىٰ ١٠٠٠ ﴾                         |  |  |
|                         | العلق        | ۹۶ – سورة                                                           |  |  |

| فهرس الأيات | ات | ľÝ | , ,,,, | فع |
|-------------|----|----|--------|----|
|-------------|----|----|--------|----|

| الصفحة | رقمها    | الآية                                      |
|--------|----------|--------------------------------------------|
| 1 6 7  | 0-1      | ﴿ ٱقْرَأُ بِٱشْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ |
|        | الكافرون | ۹ ، ۹ – سورة                               |
| 1.47   | 1        | ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾        |

# ٢ - فهرس الأحاديث النبوية:

| الصفحة     | طرف الحديث                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | (حرف الألف)                                                            |
| <b>777</b> | إنتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتاباً                                    |
| 188        | إنذُن له (أي: لعمر)                                                    |
| 44.        | أثبت أحد فما عليك إلا نبي (الحاشية)                                    |
| 778        | إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله (الحاشية)                             |
| 7.4        | أجل: أم العيال وربة البيت (لُمَّا سُئِلَ عن خديجة)                     |
| ٦٨٣        | إذا ذهبت إلى البيت أرسلت به إليك يا معاوية.                            |
| 171        | ارفعوا أيديكم فإنحا(الحاشية)                                           |
| ١٨٨        | استغفر الله إن الله كان توابا رحيما                                    |
| 1179       | أَلَّ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُم أَنْ تَحْلَمُوا بِآبَائِكُم (الحَاشَية) |
| <b>V90</b> | اللهم اجعل به وزغا                                                     |
| 917        | اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به                                      |
| 7.47       | اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم                                           |
| ٦٣٨        | اللهم بارك في وائل وولده                                               |
| ٦1.        | اللهم علَمه الكتاب والحساب وقه العذاب                                  |
| 775        | اللهم متّعه بشبابه                                                     |
| 194        | أمًا ما رأيت من الطريق                                                 |
| 091        | إنَّ ابنِي هذا سيَد ولعلَّ الله أن يصلح به                             |
| 190        | أن النبي لبث بمكة عشر سنين                                             |

| الصقحة       | طرف الحديث                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1.49         | إنّ حوضي ما بين عدن إلى عمّان ماؤه أشد بياضاً       |
| 107          | إنَّ الله سيقمصك قميصاً، فإن أرادوك على خلعه        |
| 107          | إن الله كساك يوما سربالا (الحاشية)                  |
| 11.          | أن رحلاً قال: يا رسول الله أين أبي (الحاشية)        |
| 116          | أن رسول الله إذا أتاه الفيء                         |
| 401          | إنَّ لَمْ تَحْدَنِي فَأْتِي أَبَا بَكَرْ            |
| 777          | إن من أمَّنَّ النَّاس علميَّ في صحبته وماله أبو بكر |
| 7 • 9        | أن النجاشي أمهرها أربعة آلاف (الجاشية)              |
| ۲۸۹          | إنه لمسقى                                           |
| 7.1          | إنّه مَن دخل داره فهو آمن                           |
| £ <b>٧</b> ٩ | أين ابن عمَك؟                                       |
|              | (حرف الباء)                                         |
| 16.          | بينما نحن نسير مع رسول الله (الحاشية)               |
|              | (حرف القاء)                                         |
| 1771         | تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله                      |
| 00+          | تقتل عمار الفئة الباغية                             |
|              | (حوف الجيم)                                         |
| Y 1 1        | جاء زید بن حارثة یشکو (الحاشیة)                     |
| 104          | جزاك الله خيراً يا عائشة.                           |
|              | (حرف الحاء)                                         |

# ٧ ٩ ٧ الاكتفاء في نخبار لخلفاء لابن لكريبوس. دراسة وتحقيق للكتور: صلح لبركات.

| الصفحة       | طرف الحديث                                     |
|--------------|------------------------------------------------|
| ٧٣٠          | حديث بيعة الرّضوان                             |
|              | (حرف الحناء)                                   |
| 090          | الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكاً          |
| 176          | خلُّوا عنها فإنَّها مأمورة                     |
| * 1 *        | خرجت مع النبي حتى انطلقنا إلى حائط (الحاشية)   |
| *14          | خرجنا مع النبي حتى انطلقنا                     |
| <b>7</b> £ V | حيار أمَّتِي الذين يلونكم ثم الذين يلونحم      |
| ١٨٩          | حيرا تلقاه وشرا                                |
|              | (حوف الدّال)                                   |
| ٤.,          | دخلت عليهما؟ قال: نعم                          |
|              | (حرف الدَّال)                                  |
| 415          | ذهبت أنا وأبو بكر وعمر                         |
|              | (حرف السين)                                    |
| £ 0          | سبعين بسبعمائة لا طير ولا طعم                  |
| <b>۲</b> ٦٦  | سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر (الحاشية)         |
| 777          | سيكون أمَّنِي من بعدي يقولون                   |
|              | (حرف العين)                                    |
| ٤٠٣          | عبد الرّحمن أمين في الأرض أمين في السّماء      |
| 1.11         | العين تدمع والقلب يوجع لا نقول ما يسخط الرّب َ |
|              | (حرف الكاف)                                    |

| الصّفحة                                      | طرف الحديث                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٦                                            | كلّ الصّيد في جوف القرأ                    |
|                                              | (حرف القاف)                                |
| 440                                          | قريش ولاة هذا الأمر                        |
|                                              | (حرف اللام)                                |
| 411                                          | لا تَمسك النّار                            |
| 479                                          | لا ولكن أحببت أن يرى النّاس مكانك منّي     |
| 779                                          | لا، ولكنَّك قاتل أو مقتول فكن المقنول      |
| PAF                                          | لا يأتيك في الجماعة إلاّ خير               |
| ۷.٥                                          | لا ينبغي لصديق                             |
| ٧.٥                                          | لعن المؤمن كقتله                           |
| 1710                                         | لو لم يبق من الدنيا                        |
| V • 0                                        | ليس المؤمن بالطعّام                        |
| <b>\                                    </b> | لبس المؤمن الذي يأكل وجاره جانع            |
| PAY                                          | لقد كان فيما قبلكم من الأمم (الحاشية)      |
| ***                                          | لکلٌ نَبِيٌّ حواريُّون، وإن حوارِي الزّبير |
| 144                                          | لما كان يوم فتح مكة اختبأ                  |
| PAY                                          | لو كان بع <i>دي</i> نبي لكان عمر           |
| 777                                          | لو كنت متخذا خليلا (الحاشية)               |
| 1047                                         | ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر            |
|                                              | (حرف الميم)                                |

# ٤ ٩ ٦ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق المكتور: صائح البركات.

| الصّفحة     | طرف الحديث                                     |
|-------------|------------------------------------------------|
| 779         | ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلاّ كانت            |
| 411         | ما يلينِي منك يا معاوية                        |
| ٧٧.         | من أخاف المدينة أخافه الله                     |
| 777         | من أمّن رجلاً على دمه                          |
| 177.        | من اقتنَى كلباً لغير زرع                       |
| 1 £ • Y     | من أكل ما يسقط من الخوان فرزق أولاداً كانوا    |
| 1119        | من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر               |
| ۸۲۸         | من مس ذكره فليتوضأ                             |
| 1710        | المهدي مني                                     |
|             | (حرف الهاء)                                    |
| 740         | هذا شبهنا.                                     |
| ۱۸۸         | هل رأى أحد منكم رؤيا                           |
|             | (حرف الواو)                                    |
| ***         | والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونما (الحاشية) |
| <b>77</b>   | وأتت امرأة إلى رسول الله فأمرها                |
| 101         | وما قال يا عائشة؟                              |
| 911         | ويل للنَّاس منك                                |
|             | (حرف الياء)                                    |
| <b>Y</b> 77 | يأَبَى الله والمؤمنون أن يُختلفوا              |
| ٦٣٧         | يأتيكم وائل بن حجر بن ربيعة من أرض             |

| الصفحة     | طرف الحديث                                               |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 7.4        | يا رسول الله إني أراك قد دخلك خلة                        |
| 71.        | يا معاوية خذ هذا السُّهم حتَّى تلقانِي به في الجنَّة     |
| 101        | يخرج ناس يُمرقون من الدِّين كما يَمرق السّهم من الرّمية. |
| <b>V91</b> | يُخرج في تُقيف كذاب ومبير                                |
| 17.        | يد رسول الله لعثمان خير                                  |
| 91.        | یکون فی تقیف کذاب ومبیر                                  |
| 010        | يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة                    |

# أحاديث الأفعال:

| الصفحة | طرف الحديث                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | (حرف الألف)                                                  |
| 411    | إنَّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم احتجم فدفع دمه         |
|        | (حوف الباء)                                                  |
| ***    | بعنِي رسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم بصحيفة فيها           |
|        | (حوف الحاء)                                                  |
| 177    | حجّ النَّبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاث حجج                |
|        | (حرف الدال)                                                  |
| 101    | دخل عليّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقعد يخصف          |
|        | (حرف الغين)                                                  |
| 140    | غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تسع عشرة غزوة           |
|        | (حرف الفاء)                                                  |
| 914    | فأخذه النَّبِي صلَّى الله عليه وسلُّم في حجره وحنكه          |
|        | (حرف الكاف)                                                  |
| o £    | كان النَّبِيِّ الله صلَّى الله عليه وسلُّم إذا صلَّى الصَّبح |
|        | (حرف اللام)                                                  |
| 701    | لَمَّا غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تبوك أعطى        |
|        | (حرف التون)                                                  |
| 101    | نزل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (القصَّة)               |

# ٣- فهرس الآثار:

|            | •                 | <b>U</b> 3 <b>V</b>                    |
|------------|-------------------|----------------------------------------|
| الصّفحة    | القائل            | طرف الأثر                              |
|            |                   | (حرف الألف)                            |
| 440        | عمر بن الخطاب     | ابسط یدك یا أبا بكر                    |
| 749        | خالد بن سعید      | أتحبّ أن أبايعك يا أبا بكر؟            |
| £ 1 Y      | عبد الرّحمن بـــن | اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم            |
|            | عوف               |                                        |
| 779        | معاوية            | أجلسوني أجلسوني                        |
| 449        | أبو بكر الصّديق   | أحب أن تدخل فيما دخل فيه الناس         |
| 49.        | أبو بكر           | أخبرني عن عمر                          |
| 1 £ Y      | الحسن بن جمهور    | أخرج إلَى بعض ولد سليمان بن عليّ       |
| 010        | عليٌ بن أبي طالب  | إذا أناك كتابي هذا فاحمل               |
| £ Y 9      | الزبير            | إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فلينظر |
| 444        | خالد بن سعید      | أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي          |
| 110        | ابن أبي السّرح    | اركبوا باسم الله                       |
| 787        | معاوية            | أريني الوديعة التي استودعتكيها         |
| ۳۷۸        | عبد الله بن عمر   | استخلف یا أمیر المؤمنین                |
| 010        | عتبة بن أبي سفيان | استعن على هذا الأمر بعمرو بن العاص     |
| *11        | كعب الأحبار       | أسماء رسول الله في الكتب المُنزَّلة    |
| ***        | رجل من بني لهب    | أشعر أمير المؤمنين                     |
| <b>TV1</b> | عائشة             | أعملوني مَنْ هذا الرّجل                |
|            |                   | -                                      |

| أعني يا بني فإنك لا تحمل بعده مثله مواوية مواوية الخلام 1.0 الخلام الخلام 1.0 الخلام الخلام 1.0 الخلام 1.0 الألم الأراب المحاوية الأعلى ما ليس له عبد الله بن بديل 200 اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء عمر بن الخطاب 1.0 اللهم لا تمنني حتى أوتي به فأحنطه أسماء بنت أبي بكر 1.4 اللهم لا تمنني حتى أوتي به فأحنطه أسماء بنت أبي بكر 1.4 أمّا بعد: فإنّ الله لكم معشر العمال عمر بن الخطأب 1.1 أمّا بعد: فإنّ الله لكم أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز 1.1 أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك أمّا بعد: فقد كان من أمر علي وطلحة معاوية 10 من أمر علي وطلحة معاوية 10 من أمر علي وطلحة عثمان بن عقان بن عقان 1.2 أمّا أول من رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عقان بن المنفر 10 من أم عذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنفر 10 من المنوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة أبو طلحة 10 من أدكل فإن له بصراً أصحاب عمر المحب المن في سبيل الله فقاتلوا من كفر عمر بن الخطاب المحب الخطاب المنه المنطقوا بسم الله وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر عمر بن الخطاب المحل الطلقوا بسم الله وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر عمر بن الخطاب المحل الطلقوا بسم الله وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر عمر بن الخطاب 10 كنت المني ضبعت نفسي | 44 €       | نائلة زوجة عثمان  | أعني على هذا واخرجه عنِّي                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| إلاً أنّ معاوية ادّعى ما ليس له عبد الله بن بديل ٢٥٠ اللهم إنّا نستشفع إليك بعمّ نيّنا العبّاس عمر بن الخطاب ٢٥٠ اللهم إنّ كان عبدك هذا قام رياءً دعاء سعد أسماء بنت أبي بكر ١٤٩ اللهم لا تمتني حتّى أوتي به فأحنطه أما سعت قول حسان بن ثابت ابن عبّاس ١٤٩ أمّا بعد؛ فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت الأشعث بن قيس ٢١٠ أمّا بعد: فإنّ الله لَمّا أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حان في كتابك شرحبيل ١٠١ أمّا بعد: فقد كان من أمر على وطلحة علي بن أبي طالب ٢٧٤ أمّا الذي سمّتني أمّي حيدره علي بن أبي طالب ٢٧٤ أمّا الذي سمّتني أمّي حيدره علي أن الله عندان بن عفّان ٢٠٤ أنا الذي سمّتني أمّي حيدره علي أن النفر عشان بن عفّان ٢٠٤ أنا حذيلها المحكل وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر ٢٣٤ أنا كنت لأن تدافعوها أحوف متّى لأن تنافسوها أبو طلحة أبو بكر الإن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي عمر بن عبد العزيز عمي الن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                             | 7.0        | معاوية            | أعنِي يا بنِي فإنَّك لا تحمل بعده مثله             |
| اللّهم إنّ استشفع إليك بعم نبيّنا العبّاس عمر بن الخطاب ٣٥٠ اللهم إن كان عبدك هذا قام رياءً عالمهم إن كان عبدك هذا قام رياءً اللّهم لا تَمتني حتّى أوتِي به فأحنطه اسمعت قول حسان بن ثابت ابن عبّاس ١٤٩ أمّا بعد؛ فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت الأشعث بن قيس ١٩١٠ أمّا بعد: فإنّ الله لَما أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك شرحبيل ١٠١٠ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك معاوية على بن أبي طالب ٢٢٠ أنا الذي سمّتني أمّي حيدره على وطلحة عثمان بن عفان ٣٠٠ أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرجب الجباب بن المنفر ٢٣٤ أنا كنت لأن تدافعوها أحوف منّى لأن تنافسوها أبو طلحة الوي بكر ٢٤٧ أن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £77        | مروان بن الحكم    | أقبلت من إفريقية أنا ورجل من العرب                 |
| اللهم إن كان عبدك هذا قام رياءً وعاء سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياءً اللهم لا تُمتني حتى أوتي به فأحنطه ابن عبّاس ١٤٩ أمّا بعد؛ فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت الأشعث بن قيس ١٩١٠ أمّا بعد؛ فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت الأشعث بن قيس ١٩١٠ أمّا بعد: فإنّ الله لمّا أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك أمّا بعد: فقد كان من أمر علي وطلحة عليّ بن أبي طالب ١٩٢٤ أنّا الذي سمّتني أمّي حيدره علي مناوية عثمان بن عفّان ٢٠٤ أنا الذي سمّتني المّي حيدره الله عند رسول الله عثمان بن عفّان بن عفّان ٢٠٤ أنا حذيلها الحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنفر ١٠٨٤ أن تنافسوها أبو طلحة الموجب أن الحي أحق بالجديد من المبت أن تبعثه إلى أهم من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 007        | عبد الله بن بديل  | إلاَّ أنَّ معاوية ادّعي ما ليس له                  |
| اللّهم لا تَمتنِي حتّى أوتِي به فأحنطه ابن عبّاس ١٤٩ ابن عبّاس ١٤٩ أمّا بعد: فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت الأشعث بن قيس ١٩١٠ أمّا بعد: فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت الأشعث بن قيس ١٩١٠ أمّا بعد: فإنّ الله لَمّا أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك شرحبيل ١٠٩ أمّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة معاوية ١٩٥ أمّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة عليّ بن أبي طالب ٢٢٤ أنّا الذي سَمّتني أمّي حيدره عليّ الله عنه النفر ٢٣٤ أنا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان ٢٠٤ أنا حذيلها الحكك وعذيقها المرجب الجباب بن المنذر ٢٣٤ أبن كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة الو بكر ٢٤٧ أبن المي أحق بالجديد من الميت أب بكر إن الحي أحق بالجديد من الميت فان له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>70.</b> | عمر بن الخطاب     | اللَّهُم إنَّا نستشفع إليك بعمَّ نبيَّنا العبَّاس  |
| أما سمعت قول حسان بن ثابت ابن عبّاس ١٤٩ أمّا بعد؛ فإنّك رجل من أهل البمن هاجرت الأشعث بن قبس ١٠٩٠ أمّا بعد: فإنّكم معشر العمال عمر بن الخطّاب ١٠٨١ أمّا بعد: فإنّ الله لَمّا أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك شرحبيل ١٠٩٥ أمّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة معاوية عليّ بن أبي طالب ٢٧٤ أنّا الذي سمّقني أمّي حيدره على معت رسول الله عثمان بن عفّان ٢٧٤ أنّا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان ٢٧٤ أنّا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة ١٠٨٤ أبو بكر ٢٤٧ أبن الحي أحق بالجديد من الميت أبو بكر ١٠٨٤ إن تبعثه إلى أهم من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸.        | دعاء سعد          | اللهم إن كان عبدك هذا قام رياءً                    |
| أمّا بعد؛ فإنّك رجل من أهل اليمن هاجرت الأشعث بن قيس ١٩٥٠ أمّا بعد: فإنّكم معشر العمال عمر بن الخطّاب ١٠٨١ أمّا بعد: فإنّ الله لَمّا أدخل أهل الجنة الجنة معر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك شرحبيل ١٠٥ أمّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة معاوية ١٩٥ أمّا الذي سمّتني أمّي حيدره عليّ بن أبي طالب ٢٧٤ أمّا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان عمّان النفر ٢٧٤ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنفر ٢٣٤ أنا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة ١٠٨٤ أبو بكر ٢٤٧ أن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نحت بلي ضبعت نفسي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 918        | أسماء بنت أبي بكر | اللَّهم لا تَمتنِي حتَّى أُوتِي به فأحنطه          |
| أمّا بعد: فإنّ الله لَمّا أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فإنّ الله لَمّا أدخل أهل الجنة الجنة عمر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك شرحبيل ١٠٩٥ أمّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة عليّ بن أبي طالب ٢٧٤ أنّا الذي سمّتني أمّي حيدره عليّ بن أبي طالب ١٠١٤ أنّا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان ٢٠٤ أنا حذيلها الحكك وعذيقها المرحب الحباب بن المنذر ٢٣٤ أنا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ إن الحي أحق بالجديد من الميت أبو بكر ٢٤٧ أصحاب عمر ان تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 £ 9      | ابن عبّاس         | أما سمعت قول حسان بن ثابت                          |
| أمّا بعد: فإنّ الله لَمّا أدخل أهل الجنة الجنة معر بن عبد العزيز ١٠٨١ أمّا بعد: فقد حاءن في كتابك شرحبيل أمّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة معاوية ١٠٥ أثا الذي سمَّتْنِي أمّي حيدره عليّ الله عنمان بن عفّان ١٠٠ أثّا الذي سمَّتْنِي أمّي معت رسول الله عثمان بن عفّان ١٠٠ أثّا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان ١٠٠ أثا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان ١٠٠ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرحب الحباب بن المنذر ١٠٠ أن كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة الو بكر ١٠٤٧ أبو بكر ١٠٤٧ أبو بكر ١٠٤٧ أبو بكر ١٠٠٤ إن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 017        | الأشعث بن قيس     | أمَّا بعد؛ فإنَّك رجل من أهل اليمن هاجرت           |
| أمّا بعد: فقد جاءن في كتابك معاوية معاوية معاوية معاوية معاوية امّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة عليّ بن أبي طالب ٢٧٤ انّا الذي سمّتني أمّي حيدره عليّ بن أبي طالب يعت رسول الله عثمان بن عفّان ٢٠٤ أنّا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان بن المنذر ٢٣٤ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر ٢٣٤ أنا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ أب تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضيعت نفسي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳1.        | عمر بن الخطَّاب   | أمَّا بعد: فإنَّكم معشر العمال                     |
| أمّا بعد: فقد كان من أمر عليّ وطلحة معاوية معاوية ٢٢٤ اثنا الذي سُمَّتْنِي أمّي حياره عليّ بن أبي طالب ٢٠٤ اثنا الذي سُمَّتْنِي أمّي حياره الله عثمان بن عفّان ٢٠٤ اثنا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان بن المنذر ٢٣٤ أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرحب الحباب بن المنذر ٢٢٤ أنا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ إن الحي أحق بالجديد من الميت أبو بكر ٢٤٥ أصحاب عمر ان تبعثه إلى أهم من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.41       | عمر بن عبد العزيز | أمَّا بعد: فإنَّ الله لَمَّا أُدخل أهل الجنة الجنة |
| أنَّا الذي سَمَّنْنِي أُمِّي حيدره عليّ بن أبِي طالب ٤٠٣ أنَّا أُول مَن رضي فإنِّي سمعت رسول الله عثمان بن عفّان بن عفّان بن عفّان بن المنذر ٢٣٤ أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر ٢٣٤ أنا كنت لأن تدافعوها أخوف منِّي لأن تنافسوها أبو طلحة ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ إن الحي أحق بالجديد من الميت أب بصراً أصحاب عمر المن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 011        | شرحبيل            | أمًا بعد: فقد جاءن في كتابك                        |
| آنا أوّل مَن رضي فإنّي سمعت رسول الله  الله عثمان بن عفّان ١٠٠٧  الله المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر ١٩٣٤  انا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة ١٠٠٧  إن الحي أحق بالجديد من الميت أبو بكر ١٩٠٥  إن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر المحب العزيز ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 017        | معاوية            | أمًا بعد: فقد كان من أمر عليَّ وطلحة               |
| أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر ٢٣٤ أنا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها أبو طلحة ٢٤٧ أبو بكر ٢٤٧ أبن الحي أحق بالجديد من الميت أبو بكر ١٠٨٤ أصحاب عمر الن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 771        | عليّ بن أبِي طالب | أنًا الذي سُمَّتْنِي أمِّي حيدره                   |
| انا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها       أبو طلحة       ١٤٧         إن الحي أحق بالجديد من الميت       أبو بكر       ١٤٧         إن الحي أحق بالجديد من الميت       أصحاب عمر       ١٥         إن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً       أصحاب عمر       ١٠٨٤         إن نمت ليلي ضبعت نفسي       عمر بن عبد العزيز       ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٠٣        | عثمان بن عفَّان   | أنَّا أُوَّل مَن رضي فإنِّي سمعت رسول الله         |
| إن الحي أحق بالجديد من الميت أبو بكر ٢٤٧<br>إن تبعثه إلى أهم من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر العريز ١٠٨٤<br>إن نمت ليلي ضبعت نفسي عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 772        | الحباب بن المنذر  |                                                    |
| إن تبعثه إلى أهم من ذلك فإن له بصراً أصحاب عمر المعند إلى أهم من ذلك فإن له بصراً عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤ إن نمت ليلي ضبعت نفسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ** \$      | أبو طلحة          | أنا كنت لأن تدافعوها أخوف منّي لأن تنافسوها        |
| إن نمت ليلي ضيعت نفسي عمر بن عبد العزيز ١٠٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YÍV        | أبو بكر           | إن الحي أحق بالجديد من الميت                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 770        | أصحاب عمر         | إن تبعثه إلى أهمّ من ذلك فإن له بصراً              |
| انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر عمر بن الخطاب ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 - 1      | عمر بن عبد العزيز | -                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414        | عمر بن الخطاب     | انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله فقاتلوا من كفر      |

| 419         | أبو بكر الصّديق | انظروا كم أنفقت من مال الله منذ أن وليت         |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 777         | أبو بكر الصّديق | إنَّ الله تبارك وتعالى بعث محمَّداً رسولاً إلى  |
| <b>41</b> 4 | عمرو بن العاص   | إنَّ الله فتبح علي أيدينا طرابس                 |
| 0.7         | المغيرة بن شعبة | إنَّ لك حتَّ الطَّاعة                           |
| ٦٩.         | يزيد بن معاوية  | إنَّ معاوية كان حبلاً من حبال الله              |
| 1.77        | عمر بن الخطاب   | إنَّ من ولدي رجلاً بوجهه شين يُملأُ الأرض       |
| ٧١٣         | ابن عبّاس       | إنَّ النَّاس قد أرجفوا بمسيرك                   |
| 717         | معاوية          | أنَّ النَّاس قند أعطونا صلطاناً                 |
| ٦٣٤         | معاوية          | إنَّ هذا الموت حتم على الخلق                    |
| 772         | عمر بن الخطاب   | إنَّ المرأة أذنت لِي وهي ترى أنِّي أعيش         |
| ۳٦.         | عمر بن الخطاب   | إنَّ هذا لا يكون إلاَّ الإسلام                  |
| 4.4         | عمر بن الخطاب   | إنَّ معشر الصّحابة لا يصلحنا إلاَّ أربع         |
| ٦٣٠         | معاوية          | إنَّا لله وله الحمد والمنَّة، قد أكرم           |
| 070         | عمرو بن العاص   | إنَّك صاحب رسول الله، وأنت أسن منَّي            |
| <b>41 £</b> | يسير            | إنَّهم يقولون؛ إنَّ يزيد ليس بِخير أمَّة محمَّد |
| ٤٣٤         | عثمان بن عفّان  | إنِّي اتَّخذت بِمكَّة أهلاً                     |
| 710         | عثمان بن عفّان  | إنِّي شيخ كبير فلا تنكري منِّي ذلك              |
| YTE         | عمر بن الخطاب   | إنِّي لعبد الله وإنِّي لأمير المؤمنين           |
| <b>TT</b> £ | عبد الله بن عمر | إنّي وأخي عاصم لانساب النّاس                    |
| 274         | أصحاب عمر       | أوص يا أمير المؤمنين                            |
| 188         | محمّد بن کعب    | أوّل مَن أسلم من هذه الأمّة                     |
|             |                 |                                                 |

# • ١٧٠ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| 747          | الحسن ومعاوية     | إيّاي تزحر وأنا ابن مخضها ولبائها                            |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥          | عمر بن الخطاب     | إيت عائشة فقل لَها                                           |
| ۲۸۳          | نعيم بن عبد الله  | أين تريد يا عمر؟                                             |
| 171          | عائشة             | أين كان حلمك يا معاوية عن حجر بن عدي                         |
| 719          | معاوية            | أين كنت في هذا الأمر؟                                        |
| £ • T        | عبد الرّحمن بسن   | أَيْكُم يُخرج نفسه منها؟                                     |
|              | عوف               |                                                              |
| VYV          | الحسين            | أيمها النّاس اسمعوا قولِي                                    |
| ٤٠٧          | عبد الرّحمن بـــن | أَيُهَا النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أُحبُوا أَنْ يَلْحَقُوا |
|              | عوف               |                                                              |
| 777          | معاوية            | أيها النّاس إنّما المال مالُنا                               |
| <b>٧ 1 1</b> | الحسين            | أيَّها النَّاس إنِّي لم أتبكم حتَّى أتننِي رسلكم             |
| 111          | عبد الرّحمن بـــن | أَيَنها النَّاس بايعونِي على سنة الله ورسوله                 |
|              | عوف               |                                                              |
| 144          | معاوية            | أَيُهَا النَّاسَ مَن زرع قد استحصد                           |
|              |                   | (حرف الباء)                                                  |
| *1*          | عمر               | بخ بخ یا معاویة                                              |
| ۳۲۱          | خالد بن الوليد    | بسم الله الرّحمن الرّحيم لعبد الله أبيي بكر                  |
| £AY          | مالك بن أنس       | بلغَنِي أَنَّ عليًّا كان حين قُتِلَ عثمان                    |
| 17.          | ابن عطاء عن أبيه  | بين النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبين آدم               |
| 797          | ابن عبّاس         | بينما أنا أمشي مع عمر يوماً                                  |
| 104          | سلمة بن الأكوع    | بینما نحن قائلون نادی مناد<br>•                              |

|       |                     | (حرف التّاء)                                        |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| ٥٨٨   | الحسين بن عليّ      | تقدّم! فلولا أنّها سنة ما قدمتك                     |
| 714   | عمر بن الخطاب       | نلومننِي وأنا سمعت النَّبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم |
| 777   | أبو بكر الصّديق     | توفنيي مسلما وألحقني بالصالحين                      |
|       |                     | (حرف النَّاء)                                       |
| 241   | أبو الدّرداء        | ٹکلٹك أمّك يا جبير                                  |
|       |                     | (حوف الحاء)                                         |
| ۱۷۸   | ابن عبّاس           | حجَّة الإسلام (لَما ذكر له حجَّة الوداع)            |
| ***   | حارثة بن مضرب       | حججت مع عمر فكان الحادي يحدو                        |
| ۳۷٦   | عمر بن الخطاب       | الحمد لله الذي لم يجعل مينَتِي على                  |
| 777   | أبو بكر             | الحمد الله الذي نصر المسلمين                        |
| 710   | عمر                 | الحمد لله الحميد المستحمد                           |
| 794   | معاوية              | أحمد لله على السّراء شكر العطاية                    |
| ۳۷۳   | عمر بن الخطاب       | الحمد لله ولا إله إلاّ الله يعطي                    |
| 190   | عليّ بن أبِي طالب   | حمدت وعظمت من عظمت                                  |
|       |                     | (حرف الحاء)                                         |
| ۳۱۸   | أسلم مولي عمر       | خرجت مع عمر إلى حرة واقم                            |
|       |                     | (حوف الدّال)                                        |
| 170   | أبـــــو جعفــــــر | دخلت مع المصريّين على عثمان                         |
|       | الأنصاري            |                                                     |
| Y £ Y | عائشة               | دعانِي أَبِي في مرضه                                |

# ١٧٠٢ الاكتفاء في أخبار الخلقاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| ٤٦٠        | عثمان بن عفّان     | دعها يا ابن أخِي فوالله لقد كان أبوك يكرمها  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 701        | حجر بن عدي         | دعونِي أصلّي ركعتين                          |
|            |                    | (حوف الذَّال)                                |
| ٥٧٣        | عليّ بن أبِي طالب  | ذروهنَ فإنَّهنَ نواتح                        |
| 777        | معاوية             | ذهب العلم والفقه بموت ابن أبيي طالب          |
|            |                    | (حوف الواء)                                  |
| ٥٦٢        | عمرو بن شرحیل      | رأيت في النّوم كأنّي دخلت الجنّة             |
| 91.        | أسماء بنت أبي بكر  | رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك      |
| <b>YY1</b> | عليّ بن أبِي طالب  | رحمك الله يا أبا بكر كنت أوّل النّاس إسلاماً |
|            |                    | (حرف الزّاي)                                 |
| ٣.٢        | عليٌّ بن أبِي طالب | زوجَّتكها إن رضيت (لعمر)                     |
|            |                    | (حرف السين)                                  |
| ٤٥٧        | عثمان بن عفّان     | السَّلام عليكم، فما ردّ عليه أحد             |
| 772        | عمر بن الخطاب      | السّلام عليكم يا أصحاب الضّوء                |
| **1        | عثمان بن عفًان     | سنجتمع عند الله تعالى وسيرون بعدي أموراً     |
|            |                    | (حرف الشين)                                  |
| 904        | عبد الرّحمن بـــن  | شهدت مع عليّ رضي الله عنه صفين               |
|            | أبزى               |                                              |
| £7£        | كنانة              | شهدت مقتل عثمان                              |
| 0 2 0      | أبسو عبـــدالرّحمن | شهدنا مع عليّ صفين فرأيت عمار                |
|            | السلمي             |                                              |
|            |                    | (حرف الصّاد)                                 |

| 710          | فتادة           | الصّبر والوقار (معنّى قوله: فأنزل السّكينة) |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| ٦.٧          | قبيصة بن جابر   | صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت                 |
| 440          | سعد             | صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء              |
| 017          | عمر بن الخطاب   | صلّ بالنّاس ثلاثة آيام                      |
|              |                 | (حرف الضاد)                                 |
| <b>477</b> £ | عبر             | ضع خدَّي بالأرض                             |
|              |                 | (حوف العين)                                 |
| £ o A        | عثمان           | عزمت عليك يا أبا هريرة إلاّ رميت السّيف     |
|              |                 | (حوف الغين)                                 |
| ٦٧.          | أبـــو أيـــوب  | غموا قبري                                   |
|              | الأنصاري        |                                             |
|              |                 | (حرف الفاء)                                 |
| ۳۷۸          | ابن عبّاس       | فلم يرعنِي إلاّ رجلٌ آخذ بِمنكبِي           |
| 316          | المسور ومعاوية  | فما فعل طعنك على الأمراء                    |
|              |                 | (حرف القاف)                                 |
| 717          | ابن عبّاس       | قارئ القرآن عفيف في الإسلام                 |
| ۳۸۲          | عبد الله بن عمر | قال عمر لأهل الشّورى: الله درّهم            |
| 770          | ضمرة بن ربيعة   | فتل يوم الجمل وقطع (عن ابن شوذب)            |
| 904          | عبد الله بن عمر | قتلني قتله الله                             |
| 441          | عمر بن الخطاب   | قد أصبت إنّ الإسلام يهدم ما كان قبله        |
| £ 37 Y       | عمر بن الخطاب   | قد أعفيناه من الشَّهادة ونأخذ منهم          |

#### ٤ . ٧ / الاكتفاء في نخبلر المخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| 7 <b>7</b> £ | معاوية             | قد بايع النَّاس إلاَّ حثيمة                    |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 0 £ 4        | ابن أبيي السّرح    | قد بلغنِي أنَّ قسطنطين بن هرقل قد أقبل         |
| 771          | شرحيل              | قد صحَ عندي أنَّ عليًّا قتل عثمان              |
| <b>0 Y £</b> | الحسن بن عليّ      | قد فارقكم رجلً لم يسبقه أحد                    |
| 0 \$ 0       | عمار بن ياسر       | قد قاتلت بمذه الرّاية مع رسول الله             |
|              |                    | (حرف الكاف)                                    |
|              | مالك بن أنس        | كان عثمان يُمر بِحش كوكب فيقول:                |
| 171          | ابن عبّاس          | كانت امرأة من خثعم تعرض نفسها                  |
| 103          | عليّ               | كفانِي فخرًا أن تكون لِي ربّاً                 |
| 77           | عبد الرّحمن بن عوف | كلاكما يحب الأمر لنفسه                         |
| 318          | ابن أبِي مليكة     | كنت الآذن لمن بشر أسماء بِنُزُول ابنها         |
| 4.4          | عمران بن حصين      | كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا         |
| ۳۸۰          | عائشة              | كنت أردته لنفسي ولأورئن به اليوم               |
| 111          | عوف بن مالك        | كنت قائلاً في كنيسة دار يوحنا                  |
| £ 1 £        | محمّد بن الحنفية   | كنت مع عليّ بن أبِي طالب حين قُتِلُ عثمان      |
|              |                    | (حرف اللام)                                    |
| ०१२          | عائشة              | لا أكلت شواء بعد                               |
| 0 2 4        | ابن أبِي السّرح    | لا تجزعن أبا إسحاق                             |
| 277          | عمر                | لا تدعه حتّی بیابع                             |
| ٨٧           | معاوية             | لا تسبوا قيساً؛ فإنّه معنا                     |
| 417          |                    | لا تترعوا عنه القميص (لرسول الله عليه السّلام) |

| 711   | أبو هريرة        | لست بعدوّ الله ولا عدوّ الإسلام                      |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|
| ۲.٦   | أبو موسى الأشعري | لعبد الله عمر أمير المؤمنين                          |
| ٧٧.   | أبو سعيد الخدري  | لقد رأيتَنِي مع رسول الله يوم أحدثي هذا الجبل        |
| 440   | أبو بكر          | لقد علمت يا سعد أن رسول الله                         |
| Y 1 • | عائشة            | لو كتم محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم شيئاً ممَّا نَزل |
| 714   | عمر              | لم أقتل أباك وإلما قتلت خالِي                        |
|       |                  | (حرف الميم)                                          |
| ۲۸۰   | عمر              | ما أحد أحقّ بمذا الأمر من هؤلاء النّفر               |
| 44 ξ  | عليّ بن أبي طالب | ما خلفت أحداً أحبَّ إلَيِّ أن ألقى الله بمثل         |
| ۸۲٥   | ابن عبّاس        | ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين                      |
| 414   | ابن عمر          | ما رأيت بعد رسول الله أسود من معاوية                 |
| V17   | أبو هريرة        | ما رأيت من بنِي عبد المطلب أشبه بالنَّبِيّ           |
| 4.4   | معاوية           | ما حملك على ما صنعت                                  |
| 222   | شبل بن معبد      | ما لکم یا معشر قریش                                  |
| 710   | معاوية           | مرحباً بابن عمّة رسول الله وابن حواريه               |
| 710   | معاوية           | مرحباً وأهلاً بابن رسول الله                         |
| 3 • 5 | معاوية           | من ترى لِهذا الأمر (يَعنِي القضاء)                   |
| ٥٣٣   | یعلَی بن أمیة    | من خرج يطلب دم عثمان فعليَّ جهازه                    |
| 441   | عمر              | من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر                |
| 41    | عليّ             | من عليَّ بن أبِي طالب إلى معاوية                     |
| ٤٣    | معاوية           | من معاوية بن صخر إلى عليَّ                           |

# ٧ . ٧ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| (حرف النّون) |                      |                                               |  |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--|
| 090          | عمر بن العاص         | نعم على أنَّ لِي عشرها                        |  |
| 440          | فاطمسة بنست          | نعم، قد أسلمنا وآمنا                          |  |
|              | الخطاب               |                                               |  |
| 277          | عمر                  | نفسي لا كنت ولا كان الهوى                     |  |
|              |                      | (حرف الهاء)                                   |  |
| ٧٦           | عليّ وعبيدالله بـــن | هذا عبيد الله بن عمر عليه حبلة                |  |
|              | عمر                  |                                               |  |
| 7.1          | عمر                  | هذا عمَّ رسول الله وهذا شيخ قريش              |  |
| 418          | عمر                  | هذا كسرى العرب                                |  |
| 791          | أبو بكر              | هذا ما عهد به أبو بكر                         |  |
| 204          | عثمان                | هل تستطيع أن تخبر النّاس بِمثل هذا            |  |
| ٤٨٣          | الأشتر               | هل تنتظرون أحداً؟ قم يا طلحة                  |  |
|              |                      | (حرف الواو)                                   |  |
| ٤٣.          | نائلة بنت الفرافصة   | والله إنِّيي لِمن نسوة أحبَّ الأزواج إليهنَّ  |  |
| 770          | سعد بن عبادة         | والله لا أفعل حتّى أرميكم                     |  |
| ٧٦           | الأشتر               | والله لتبايعن أو لأضربك عنقك                  |  |
| 7.7          | ام كلثوم بنت عليّ    | والله لولا أنك أمير المؤمنين                  |  |
| 701          | ابو بکر              | والله لو لم أجد أحداً يؤارزنِي لِحاهدتم بنفسي |  |
| ٤٧.          | سعد بن أبِي وقاص     | والله ما أدري أكست بعدي                       |  |
| 772          | رجل (لعمر)           | والله يا أمير المؤمنين إنّ لتقدم على ما يسرّك |  |
| 198          | أنس بن مالك          | وأنزل عليه وهو ابن أربعين                     |  |

| 771    | معاوية             | وددت أنَّ عندنا من يجدثنا                   |
|--------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1869   | ابن إسحاق          | وكان جمع ما غزا رسول الله بنفسه             |
| 414    | أبو هريرة          | وكان يتخوف أن يكون الناس راعوهم             |
| 174.   | ابن عبّاس          | وما لنا لا ندري وقد عشت حميداً              |
| 444    | عمر                | ويحك يا ابن عبّاس ما أدري كيف أصنع          |
| ١٨٣    | نافع عن ابن عمر    | وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس          |
|        |                    | (حرف الياء)                                 |
| 749    | وائل بن حجر        | يا أبا المغيرة هذا غراب يرحلك من ههنا       |
| ***    | عمو                | يا ابن أخِي إرفع ثوبك                       |
| **     | عمر                | يا ابن أخِي وددت لو أنَّ ذلك كفاف           |
| 40     | عمر                | يا ابن عبَّاس! انظر مّن قتلنِي              |
| 200    | فاطمسة بنست        | یا أخ] أنت نجس علی شركك                     |
|        | الخطاب             |                                             |
| ۸٧     | زينب والحسين       | يا أخِي ألا تسمع الأصوات                    |
| ۸٥     | عبد الله بن همام   | يا أمير المؤمنين آجرك الله على الرّزية      |
| 014    | الأشعث             | يا أمير المؤمنين أيَمنعنا القوم الماء؟      |
| 779    | معاوية             | يا أمير المؤمنين! إنَّا بأرض الأرياف        |
| V £ 4" | زينب بنت عليّ      | يا أهل الكوفة يأهل الخيل                    |
| 101    | عتبة بن أبِي سفيان | يا أهل مصر خف على ألسنتكم                   |
| 771    | عقبة بن نافع       | يا أهل الوادِي ارتحلوا                      |
| 405    | أبو بكر            | يا أَيُها النَّاس إنَّ الذي رأيتم منِّي أمس |
|        |                    |                                             |

#### ١٧٠٨ الاكتفاء في نخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق التكتور: صالح البركات.

|            | أبو بكر            | يا أَيُّهَا النَّاسَ إِنِّي قَائِلُ قَولاً           |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1727       | عمر                | يا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّا كَنَا نَعْرِفُكُمْ |
| 466        | سعيد بن العاص      | يا بنِي ألك حاجة؟                                    |
| ٧0.        | أم سلمة            | يا بنات عبد المطلب أسعدنَنِي                         |
| Y £ Y      | أبو بكر            | يا بنية إنَّي كنت أتَّجر قريشاً                      |
| <b>77.</b> | عليّ بن أبي طالب   | يا دنيا غري غيري                                     |
| 240        | وردان بن عجلان     | يا شبيب هل لك شرف الدّنيا والآخرة؟                   |
| ٤٣٢        | عمر                | يا عبد الله انظر ما على من الدّين                    |
| ۷۱٦        | عبد الله بن الزبير | يا عبد الله إنِّي قد خفت الله تعالى                  |
| 711        | عمر                | يا عدوّ الله وعدوّ الإسلام                           |
| £1.        | عبد الرَّحمن بـــن | يا علَّي! تجعل على نفسك سبيلاً                       |
|            | عوف                |                                                      |
| 44.5       | عبيدة بن الجراح    | يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر                      |
| 104        | سعد بن عبادة       | يا معشر الأنصار إنَّ لكم سابقة                       |
| 7 £ A      | عمر                | يرحو الله أباك أحبّ أن لا يترك                       |
| 777        | عمر                | يستأذن عمر بن الخطاب                                 |

#### ٤ - فهرس الأشعار:

|             | -5 m - 5 D J                     | ,                                                      |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الصفحة      |                                  | الأبيات                                                |
|             | (قافية الهمزة)                   |                                                        |
| 16.4        | رضعا لبسان خسير التسساء          | أصبح الفسضل والخليفة هسارون                            |
| ۲۸۸         | تجلست عسن وجهسه الظّلمساء        | إئما مصعب شهاب من الله                                 |
| 070         | ولسيس لُمسا تجسيء بسنه دواء      | معسساوي داؤك المسداء العبساء                           |
| ۸٤.         | يُجيبون في المعروف عوداً على بدء | إذا استمطروا كانوا مغازير في النسدى                    |
|             | (قافية الباء)                    |                                                        |
| 44.         | ارى الأمر أمسى مهلكاً متسطعباً   | أقسول لإبسمراهيم لممسا لقيسم                           |
| <b>YV 9</b> | والملك بعد أبي ليلي لمُسن غلب    | إنسي أرى فتنسة تغلسي مراجلسها                          |
| ۸۸۰         | وبئس لعمر اله ما ظــنّ مــصعب    | يرى مصعب أنّسي تناسسيت نابئساً                         |
| 7:5         | كسريم فسلاة في الرّبساط نجيسب    | سمعيد ومسا يفعسل سمعيد فاكسه                           |
| 1185        | بسلا وحسي أتساه ولا كتساب        | تلعــــب بالخلافــــة هاشــــمي                        |
| 711         | تحل بنسا لسولا نجساء الركائسب    | ديار التِي كادت ونحسن علسي منسى                        |
| 7.9         | على الكلمة العوراء من كلُّ جانب  | إذا أنست لم تسموخ الإزار تكومساً                       |
| 117.        | بني هاشم أهل النهى والتجـــارب   | خليلىسى عنّسي بالمدينسة بلغسا                          |
| 071         | لأمر ينوب التساس أو لخطسوب       | إذا ما دعى يعلى وزيسد بسن ثابست                        |
| 44.         | لا تملي علسي الأمسير التحبسب     | عينسي جسودي بعسبرة ونحبسب                              |
| 701         | خرينسا وصملينا بغمير حمساب       | إذا نحسن جارونسا مدينسة واسسط                          |
| 101         | يجبي الحسراج فسبان ذاك غريسب     | إنَّ الغريسب ولسو يكسون خليفسة                         |
| 1 £ 1 ¥     | حبيث شهاد البيعية الراهيب        | إنَّ بنِـــي المنســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 11.1        | واللَهو منُسي والبطالــة جانـــب | ولله منسسي جانسسب لا أضسيعه                            |

وربّ أمسورٍ لا تسمضيرك ضمسيرة وللقلب مسن محسشاقمنّ وجيسب ١٣٧١

نصبنا لكم زيداً على جــذع نخلــة وما كان مهدي على الجذع يصلب ١١٦٩

|                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وأحب أن القول ما قال لِي كعب                  | يواعسدني كعسب ثلاثسا يعسدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طلب إليك مسن السذي نتطلسب                     | والله مسا نسدري إذا مسا فتانسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لفي نرح ممّا أقاسي فمـــا ذنـــب              | بكفيسك تقليسب القلسوب وإنسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وهمسسا بعسسد لأم وأب                          | عبد شمسس اكسان هسو أو منسامف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ولا من الله من حصن ولا هـــرب                 | لا تعجبن فما للــــــــــدهر مـــــن عجـــــب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبراً والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ولقسد أبسبصوت لسبو ينفعنسني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من خفة الخوف لا من خفة الطَرب                 | مسؤكلاً بيفساع الأرض يفرعسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وسقى الغسوادي قسبره بسذنوب                    | لا يعدن ريعة بن مكذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عساد في الهجسران يبغسي تعبِسي                 | وفــــــؤادي كلمـــــا عاتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (قافية التاء)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أوردتسه المسوت وقسد ذكيتسه                    | لو كسان فرنسي واحسداً كفيتسه أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وتحمسل شسكتي أفسق كميست                       | ارجـــل هتــــي وأجـــر ذياـــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إلاّ لينظـــر هـــُل يـــراه يمـــوت          | كم عائسد رجسلاً ولسيس يعسوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لا خسير في عسشق بسلا مسوت                     | يا قوم من مات عشقاً فليمت هكسذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (قافية الحاء)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وخمسل المسمبابة لتمسستراحا                    | أتسسرك الفكاهسسة والمزاحسسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يوفى لدي الموئى ضريحي ضـــريحها               | ألا لينها تُحيَـــى حايـــة وإن تَمـــت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بأيّ ذبح حسرام ويجهسم ذبحسوا                  | ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ولست بآكــل لُحـــم الأضــاحِي                | فلسست بسصائم دمسضان عمسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (قافية الدّال)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ســـعد بـــن عبـــادة                         | فتلنسسا سمسيد الخسسزرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وأعظم آفسات الملسوك عبيسدها                   | عبيسة أمسير المسؤمنين قتلنسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وتفرج عنهم الكسرب السئنداد                    | يعود الحكسم منسك علمسي قسريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يبكون مسن ألم الفسراق قعسودا                  | رهبسان مكسة والسذين عهسدتمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ح مغسيراً ولا دعسوت يزيسداً                   | لاذعرت الـستوام في فلسق الــصبّــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | لفي نرح ممّا أقاسي فما ذنسب وهمسسا بعسسد لأم وأب ولا من الله من حصن ولا هسرب عبراً والسدّهر يسأتي لا عجسب من خفة الحوف لا من خفة الطّرب عسد نوب عساد في الهجسران يبغسي تعبسي أولدت المسوت وقسد ذكيت أوتحمسل شكتي أفق كميست الا لينظسر هسل يسراه يمسوت وقمسل المسكتي أفق كميست لا خسير في عشق بسلا مسوت وقافية الحاء) لا خسير في عشق بسلا مسوت وخسلً السسمبابة لتسسسراحا وفي لدي الموتي ضريحي ضسريحها يوفي لدي الموتي ضريحي ضسريحها ولست بآكل لحسم الأضاحي ولست بآكل لحسم الأضاحي وأفية المدّال) وأفية المدّال وأفية المدّال وأعظم آفات الملوك عبيدها وتفرج عنهم الكسرب السئداد وتفرج عنهم الكسرب السئداد وتفرج عنهم الكسرب السئداد ويمكون مسن ألم الفسراق قعسودا |

ولقد سنمت مسن الحيساة وطولها وسسؤال التساس كيسف لبيسد 400 أقلسوا علمسيهم لا أبسا لأبسيكم من اللُّوم أو سدوالمكان الذي سدوا 1 1 7 7 الله يعلم النسسي كمسمد لا أستطيع أبستُ مما أجمد 10.4 أتوعسد كسل جبار عنيسد فها أنسا ذاك جسار عنيسد 114. قسد شمسرت عسسن سسساقها وجدت الحسرب بكسم فجسدوا 940 40. 1047 277 ٨٤٦ فلا تبعد فكل فتسى مسيأتي عليم المسوت يطهرق أو يغسمادي 1119 رقد الألى وليس السّري مسن شساغم وكفساهم الإدلاج مسن لم يوقسد 1496 لله درّك يــــا مهــــدي مــــن رجــــل لولا اتّخاذك يعقـــوب بـــن داود 1471 مسا أقتسل السبين للتفسوس ومسا أوجسع فقسمد الحسبي للكبسد 10.1 إن وصمفوني فناحمل الجمسم أو فتمشوني فسأبيض الكبسمد 10.1 تَمنَّى رَجِـــال أن أمـــوت وإن أمـــت فتلك سبيل لست فيهـــا بأرحـــد 1176 أهيم بدعد مسا حييست وإن أمست فوا حزناً من ذا يهيم كهسا بعسدي Aff أهيم بدعد مسا حييست وإن أمست أو كلُّ بدعد من يهيم بما بعسدي Aff أهيم بدعد مساحبيست وإن أمست فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي Afo  $\Lambda\Lambda\Phi$ يسا حبسندا الموسسم مسن وقفسة وحبسندا الكعبسة مسن مسشهد 1.71 **£YT** أريسه حياته ويريسه قتلسي عذيرك من خليلك مهن مسراد ٧.٨ لأعرفنسك بعسد المسوت تنسدبُني وفي حيساتي مسا زودتُنسي زادي 700 فإن تسل عنك النَّفس أو تدع الهـــوى ﴿ فَالِيَّاسُ تَسْلُو عَنِـــكَ إِلَّا بِالتَّجَلَّـــد 1177

يا وبلنا قد ذهب الوليد وجاءنا من بعده سعبد هنيئاً بنسى العبِّساس إنّ إمسامكم إمام الهدى والجود والبأس أحمد لا شيء ممّا تسرى تبقسي بسشاشنه يبقى الإله ويردى المسال والولسد إذا هتف العصفور طار فواده وليث حديد الناب عند الرائدات

#### (قافية الرّاء)

على شائلى حسين رشىيق ذكى في شائلى حسرارة 1631 فقلت لها: عيسشي جعسار وأشسوي بلحم امريء لم يشهد اليوم ناصره AAY خذيني بجر بنسي ضمياع وأبسشري بلحم امريء لم يشهد اليوم ناصره AAY أنسا عبيسل الله سمساني عمسس خير قريش من مضي ومسن غسبر 07. أدعسو إلهمك في المستماء فهائني أدعوا عليك رجال عك وأشسعر 777 أينسسى كليسب زمسان الهسزال وتعليمسه سسبورة الكسبوثر 979 تركست القسضاء لأهسل القسضاء وأقبلست بساسمي إلى الآخسرة 1117 همنا دلتساني مسن غسانين قامة كما انقض باز فتح الريش كاسره 1.44 ألم تر أنَّ السشَّمس كانست سلقيمة فلَمَّا ولى هارون أشسرق نورهسا 11.1 أمسير المسؤمنين أمسا ترانسا فقسميرات ووالمسدنا فقسير 1. 17 أبلغ أبسا بكسر إذا الأمسر انسبرى وأشرف الناس على وادي القسرى 177 أخوالحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شَمَّرت يوماً به الحرب شَمَّرا 000 أيّ عــــيش يطيـــب لـــي لا أرى فيـــيه جعفـــيرا 101. يسا ربّ إن جنسود السشّام كشسروا وهتكوا من حجاب البيت أسستارا 9.4 أوصميت مسن بسرة قلبساً حسرًا بالكلب خسيراً والحمساة شهراً 1175 أقسمت لا أقسل إلاً حسراً وإن رأيت الموت شيئاً أمراً V1 . بنفسي ثرى ضاجعت في ساحة البلسي لقدضم منك اللَّيث والغيث والبدرا 1117 وكاتبــة في الخـــد بالمــسك جعفــرا بنفسي خطُّ المسك من حيث أثـــرا 1011 نعمَـــى النّعــــاة أمـــير المـــؤمنين لنــــا يا خير مَن حجّ البيــــت واعتمـــرا 11.9 فألقت عصاها واستقرّ 4ـــا الهـــوى كما قرّ عينـــاً بالإيـــاب المــــافر 1 1 1 1 9 أليس في مانسة قسد عاشسها رجيل وفي تكامل عسشر بعسدها عمسر 400 يابن السنتهيد ويسا شسهيداً عمَّسه خسير العمومسة جعفسر الطَّيْسار VOV زر خسير قسير بسالعراق يسبزار واعص الحمار فمن نهساك هسار VOX عسوجي بمسلمي أنَّ بكسر صميره فبمسا الوفسود وأنستم سمفر 1.47

أمسمير المسبؤمنين أمسسا ترانسا كأنسا مسن سسواد الليسل قسير 1.57 1777 171 1751 701 1777 41. to. 1.91 AYT 1576 1495 940 975 979 995 7 £ 0 411 Yeer 101. 410 YIA 1777 لا تعبش على همومسك إذ تسوت سسوى المسدام ونغمسة الأوتسار 1045

خسلا مسن آل فاطمسة السديار فَمَنْسزل أهلسها منسها قفسار ومسا تخفسي الرجسال علسي إنسي بمسمم لأخسو مثاقبسة خسبير من عذيسري وهسل لمناسى عذيسر من بدور صبغت عليهسا البسدور ترفسيع أيهسسا القمسسر المستبر لعلك أن تسرى حجسراً يسسير شمس العداوة حتى يسستقاد لههم وأعظم الناس أحلامه إذا قهدروا إذا مرضينا أتينساكم نعيودكم وتبلذبون فنسأتكم ونعتسذر فررت من الوليد إلى سنعيد كأهل الحجر إذ جزعموا فشاروا كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انسيس ولم يمسسر بمكَّة سامر غدرتم بعمرو يا بنسى خسيط باطسل ومثلكم يبني البيوت على الغسدر حسراء صافية في جسوف صافية بيضاء تسعى ١٨ خود من الحسور حال الهموم وأطفسي نسار موجسدتي عنون الإله على الأعداء بسالظَّفر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار فما بال من أسمعي لأجمير عظممه حفاظاً وينوي من سفاهته كمسرى كليسب تمكسن في حسسيكم وقد كسان فينا صغير الخطسر أسد على وفي الحسروب نعامه ربداء تفر من صعير الصافر خمسش المساء جلسده الرطسب حتى خلته لابسسا غلالسة جمسر أبلـــغ أمـــير المـــؤمنين رســالة فأنت ولى الله في المــال والأمــر حكمتم وه فقصض بيكم أيلسج مسل القمسر الزّاهسر سلطافة كسسالقمر الباهر في القدح كالكوكب الزّاهر يسا لسك مسن قسبرة بمعمسر خلالك الجؤ فبيسضي واصفري فما عن قلى فارقبت دار معاشرهم المسانعون سمساحتي وذمساري أوحسش السدقرات فالسدير منها فقبائمسا بسسالمنزل المعمسور

| ٥٢٣          | قسدر الله لهسم شرّ القسدر              | جلسدوني مست قسالوا: قسدر              |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ٤٧٥          | إمامهم للمكرهات وللغسدر                | عجبت لقوم أسلموا بعــد عــزَهم        |
| 1007         | عناء ابِي حفص وهدي ابِي بكـــر         | حكسى المهتدي بالتسد في عزماتسه        |
| 1.99         | ومن يتيم ضعيف الصّوت والنظــر          | كم باليمامــة مــن شــعناء أرملــة    |
|              | (قافية السِّين)                        |                                       |
| ٥١٧          | لآت أتسى بالترهسات البسسايس            | تطاول ليلسي واعترثنسي وساوسسي         |
| 1044         | اليسوم جسددها أبسو العبساس             | شرف الخلافسة يـــا بنِـــي العبّـــاس |
|              | (قافية الشِّين)                        |                                       |
| 1707         | هل للعذير من شـــراب معطـــش           | القلب من خمسر القسصابي مسشرق          |
|              | (قافية الضاد)                          |                                       |
| 1144         | من ماء وجهِي وإن أخلقته عـــوض         | ما جود كفك إن جادت وإن نجلـــت        |
|              | (قَافِية الطَّاء)                      |                                       |
| 1.9.         | أرجِي ثواب الله في عـــدد الخُطَـــى   | أروح إلى القسصاص كسل عسشية            |
| 9 7 7        | حرباً تَجير بــين الجــيرة الحلــط     | سائل مجاور جرم: هل جنيــت لَهـــم     |
|              | (قافية العين)                          |                                       |
| <b>Y7Y</b>   |                                        | أبسي العبساس قسرم بنسي لمسؤي          |
| 4.5          | فعشنا جميعاً أو ذهـــبن بنـــا معــــا | وليت المنايا كـنَ خلفــن عاصــماً     |
| 9 \$ 8       | علينسما وإممسا أن تقتلنسما معسما       | احجماج إمسا أن تمسن بنعمسة            |
| <b>Y 1 Y</b> |                                        | وتركست عمَسك أن تقاتسل دونسه          |
| 1.93         | أو دميسة زينست لَهمما البيسع           | كسأن سليمي صيد غادية                  |
| 117.         |                                        | بسا قمسر الستم منسى تطلسع             |
| ٦٨٠          | يحاذر بعد الموت أدهَـــى وأفظـــع      | هو الموت لا منجًى من الموت والــــذي  |
| 179          | •                                      | وإذا المنيسسة أنسشبت أظفارهسا         |
| 779          | •                                      | وتجلسدي للسشامتين أربهسم              |
| <b>797</b>   | على النَّاس يعطِي ما يشاء ويَمــــع    | لَحا الله قوماً المسروا خسيط باطسل    |

| القون  | (قافية |
|--------|--------|
| الحول) | ردي    |

|      | (فافية الغين)                          |                                                          |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1071 | بسسين وصسسيف وبغسسا                    | خلِف ن قف ص                                              |
|      | (قافية الفاء)                          |                                                          |
| 1600 | وصاحب الكتيبة الكثيفة                  | مسأمون يسما ذا المسمنن المستريفة                         |
| ۸۰۷  | لتقــــتلن بعـــد صـــفَاً صـــفَاً    | أمسا ورب المرسسلات عرفسا                                 |
| 1771 | مراراً ويكفي الله ما أنت خـــانف       | تبيت من البلوي على حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 977  | أحب إلَىيُّ مسن قسصرٍ منيــفٍ          | ليسست تخفسق الأريساح فيسه                                |
| 1717 | إلى شـــــيء مــــن الحيــــف          | نسسديمي غسسير منسسوب                                     |
|      | (قافية القاف)                          |                                                          |
| ٧٣.  | والسنَفس لا ينفعهـــا اشـــفاقها       | أرمَـــى كِــا معلمــات أفواقهــا                        |
| 197  | وقسند أراد الملحسندون عوقهسا           | الله أعطـــاك التِـــي فوقهــــا                         |
| 1.4. | ثم أحسري بسأن يكسون حقيقساً            | إنَّ أُولَسِي بِسَالْحَقَّفِي كَسِلَّ حَسِقً             |
| ٨٦٢  | وما لك عند فقرك مسن صديق               | صديقك حسين تسسنغني كسثير                                 |
| 1271 | هزلاً وفسضل حسيراوة مسسن أذرق          | أعسددت للسطيفان كلبسأ ضساربأ                             |
| 1.60 | متاع قليل مــن حبيـــب مفـــارق        | وقفست علسي قسبر مقسيم بقفسرة                             |
| **   | يــــد الله في ذاك الأديم المســـزق    | عليك سلام من أمير وباركت                                 |
|      | (قافية الكاف <sub>)</sub>              |                                                          |
| ۸۸۹  | فلسسدد الملسسك للملسسوك                | عسانش جساءت ربست تعلسوك                                  |
| 797  | واشكر حباء انذي بالملك أصفاكا          | فاصبر بزید فقد فارقت ذا مقد                              |
| 1.91 | ويُحك لسو تعلـــم مــن علاكـــا        | يسا أيها البكر السذي أراك                                |
| 1711 | ثم الحجـــاب مـــن تجـــارك            | وحيسساة طرفسسك وافتسسرارك                                |
| 1166 | والعسيش محسسول فيجسسوارك               | داري معاقبسسية ليسسدارك                                  |
| 1777 | فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | منحسبك المسمود متسمي                                     |
|      | (قافية الملام)                         |                                                          |

هممت ولو افلسع وكدت ولينسي تركت على عثمان تبكي حلائلسه 977 كأئى بمذا القصصر قد باد أهلسه وأرحسش منسه ربعسه ومنازلسه 1740 بنيت الخليفية والخليفية جيدها أخت الخليفية والخليفية بعليها 1.41 فمسا مبتسة إن متسها غسير عساجز بعار إذا ما غالت السنفس غولُها ٨٠٥ لحظ المعاد مرضعة وداء معيل 101 ومسراء من كمل غمير حيمضه وتيهمه يوليسك مسن نيلسه 1111 نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نهضربكم على تأويله 0 10 لا عهد لي بغيارة مشل السبيل لا نيجلي قنامها حتسى اللّيل 9.7 الله يعلب م والمستدنيا موليسة والعيش منتقل والسدّهر ذر دول 1071 يبتون أهل الحصن والحسصن مغلق ويأتي الجبال في شهواهقها الفلل 177 يسا مُنْسزلاً لُسم تبسل أطالسه حاشسي لأطلالسك أن تبلسي 1 £ A Y أنسا الوليسند الإمسمام مفتخسيرا أتعمم يسمالي وأتبسع الغسزلا 1177 أعسور يغسى أهلسه محسلاً قدعسالَج الحياة حسى ملاً 001 لقد سعيت لكم من سعى ذي نــصب وقد كفيتكم التطــواف والــرُحلا 147 ترى الغرّ الجحساجح مسن قسريش إذا ما الأمسر في الحسدثان عسالا 750 إذا تذكرت شجواً من أخسى ثقسة فاذكر أخاك أبا بكر بمنا فعسلا 1 69 قسل للخليفسة بساعسم محمد اشكل وزيسرك إتسه ركسال 1011 باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرّقاب فما أغنتهم القلل 10.1 ترحلوا يوم نيطــت بينــهم ســجف لو كنت أملكهم يوماً لَما رحلــوا 1117 عسذل وبسين وتوديسع ومرتحسل أي العيون على ذا لسيس تنسهمل 13.4 تسألق السبر نجسدياً قفلست لسه يا آيها البرق إنّى عنسك مسشغول 1111 وإلي علسي أشمياء منسك ترييسي قديماً لذو صفح على ذاك مجمسل 1117 إلى خالــــد حتّـــــى أنخسا بخالــــد فنعم الفتى يرجى ونعـــم المؤمـــل 1.9. إنَّ الزَّمَسَانَ وعِيسَشْنَا اللَّــذَّ السِّذي كَنِّسًا بِسِهُ زَمِنسًا نَسْسُرُ ونجسدل 1111 تعلم فلميس الممرء يولمد عالمماً وليس أخو علم كُمِّن هو جاهمل 1.19

| 1011        | خوف الغبسار وعرضسه مبسذول                                    | لا يعجبنسك مسن يسصون ثيابسه                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٦.٧         | حذر العدا وبــه الفــؤاد موكـــل                             | يسا بنست عاتكة النسي أتغسزل                |
| 1117        | ومسن المسروءة غسير خممال                                     | وفتسسى خسسال مسسن مالسسه                   |
| 1579        | فقلت فسرحت المقالسة للفسضل                                   | نصحت فأخلصت النصيحة للفسصل                 |
| 1111        | والشمس قد صارت كعين الحسول                                   |                                            |
| 001         | ثم التمـــشي في الرّعيــــل الأوّل                           | لم يبسسق إلاّ السسمتبر والتوكّــــل        |
| 1.99        | جعل الخلافسة للإمسام العسادل                                 | إنَّ السذي بعست النَّبِسيُّ محمَّسداً      |
| £ 7 7       | وفسساد مرضسعة وداء مغيسل                                     | ومسبرء مسن كسل غُبسر حيسضة                 |
| 777         | كم لـك بالإشـراق والأصـيل                                    | يسا دهسر اف لسك مسن خليسل                  |
| 1111        |                                                              | الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|             | (قافية الميم)                                                |                                            |
| 114+        | سبقن أفسراس المرّجسال اللّومّسة                              | خيلسي وحسق الكعبسة المحرمسة                |
| 1181        | قسد صسرف الله إلينسا المكرمسة                                | نحـــن ســـبقنا خيــــل اللّومَـــة        |
| 498         | هيفاء يختبسل الحلسيم كلامهسا                                 | أمـــست فـــوالله الخيــــام خيامهــــا    |
| 975         | قد لفَّها اللَّيــل بــسواق حطـــم                           | هــــذا أوان الـــشَّدُ فاشـــندي زِيَـــم |
| ٩٧.         | عرار لعمري بالحوان فقسد ظلسم                                 | أرادت عرارأ بسالهوان ومسن يسرد             |
| 177.        | قواطع في أَبْمَانسا تقطــر الـــدّما                         | أبى قومنا أن ينسصفوا فأنسصفت               |
| 4.4         | ولكن على أقدامنا يقطـــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ولسنا على الأعقاب تسدمي كلومنسا            |
| 9.0         | يلاقي المنايسا أي صسرف تبممسا                                | أبي لابن ســـلْمَى أنـــه غـــير خالـــد   |
| <b>٨٤</b> • | إذا فعسل العسروف زاد وتممسا                                  | يوب الذي يسأتي مسن الخسير آئسه             |
| V £ 0       | إلينا وهم كانوا أعلسق وأظلمسا                                | نفلسق هامساً مسن رجسال احبسة               |
| 1.98        | نشرت كتابأ جاء بسالحق معلّمـــا                              | رأيتــك يـــا خـــير البريــــة كلّهـــا   |
| 1607        | منسى يهجهسا قسادح تسطرم                                      | إئما النّسار في أحجارهـــا مـــــتكنة      |
| 10.0        | ربىساي كسسف تلسستقم                                          | في أي ســــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|             |                                                              |                                            |

عـــن أيّ ثفـــر تبتــهم بـايّ طــرف تحــتكم 10.0 1419 110. 944 V. T 11.1 1717 779 1707 1117 1297 1414 1407 1616 944 11.0 **X** FY YAY 1.41 1.95 ٥٨٣ 1071 1244 A0 £ (قافية النون)

زعمست أنَّ السندِّين لا يقتسضى فساقتص بالسدّين أيسا مجسرم هذا سمليل حمسين وابسن فاطمه بنت الرّسول الذي انجلت به الظّلم وكنست إذا قسوم رمسوني رميتسهم فهل أنا في ذا يال همسدان ظسالم يا أيها الرّاكب الغادي لطيف على غدا فرة في سيرها قحم مسا عسد قسوم كأجسداد يعسدُهم عمثان ذو النورين والفارق والحكم عسدل مسن الأحكسام إنَّسي متسيم وأنت صحيح في سسقامي مسسلم تمنيك نفسك مسالا يكسو نجهسلاً معساوي لا تسأثم لا زلت تحسى بسنعم لا نفساد لهسا في ظلَّ عزَّ على الدّولسة تحستكم أمَّـــا والله إنَّ الظُّلــــم لـــوم وما زال المسمىء هـو الظُّلــوم هي السسبل فمسن يسوم إلى يسوم كأنه ما تريسك العسين في النسوم سبأتيك ما أفنَى القرون التي مـــضت وما حلّ في أكناف عاد وجـــرهم فسلا كتسب إلا المسشرفية والقنسا ولا رسل إلا بسالخميس العرمسره ظفرت فسلا شسلت يسد برمكيسة وتقت بما الفتن الذي بين هاشسم ومشتغل عنسا يريسد بنسا السردى ومستعبرات بالسلموع السمتواجم طحطح المحساطح الأعسوام ورمتسا تسمارف الأيسام قتسل الملسوك وسسار تحست لوائسه شجر العسرى وعراعسر الأقسوام فلو كنت بوابــاً علـــى بـــاب جنـــة لقلت لهمـــدان ادخلـــوا بـــسلام لسولا مراقبسة العيسون أرينسما مقسل الهسوى وسسوالف الآرام ألا ليت أنسى يسوم تسدنو منيَّسي شممت الذي ما بين عينبك والفسم فلهم أزَّ مهسراً سساقه ذو سماجهة كمهر قطام من فسصيح وأعجهم ونساطق بلسسان لا ضسمير لسه كأنسه فخسذ نيطست إلى فسدم ولا أبسالي وخسير القسول أصدقه حقنت لي ماءوجهي أو حقنت دمي كَأْنِي وقد خلفت تسمعين حجّمة خلفت بما عُسَى عَلَمُار لجمامي

| ۸۸۹     | في كــــن عـــام تُحجَـــين                       | عسائش يسا ذات البغسال السستين             |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 244     | هدمت ويلك للإســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | قل لابسن ملجسم والأقسدار غالبسة           |
| ٥٨١     | إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضــوانا                   | يا ضمربة من تقبي منا اراد أسا             |
| 3 7 7   | سي وقد أصبَحت في الحلق واهنسا                     | الم ترَ أنِّي قد سثمت معاشري ونفـــــ     |
| ۳۲۹     | فقـــد حقّــق الله مـــا تحــــذرونا              | دعسن يسا معساوي مسالم يكونسا              |
| ٥٢.     | وأهبل العسراق كهسم كارهونسا                       | أرى السشأم تكره أهسل العسراق              |
| 1 2 9 7 | عسسام لسسلات وللاثبنسسا                           | استقبل الملك إمسام الهسدى                 |
| 707     | ويسا بقيسة السسادة الأكرمينسا                     | أيا ابن النَّبِسيُّ ويسا ابسن الرَّضـــى  |
| ۸٥٥     | وقمد حمدتك سسبعاً بعسد سسبعينا                    | ظلت تــشتكي إلى الــنّفس مجهــشة          |
| YFA     | وأيسن السشّريك في المسرّ أينسا                    | خيرإخوانسك المسشارك في المسر              |
| 1111    | فالتفس راضية والطّرف غسضبان                       | تبدي صدوداً وتُخفسي تحتــه صــلة          |
| 1141    | يتيمسمة ورالسمدها حيسسان                          | كان ظلامسة أحست شسيبان                    |
| 1019    | إلاً أساءت إليه بعسد إحسسان                       | إنَّ اللِّــالِي لم تحـــن إلى أحـــد     |
| 1017    | إنَّ البليسة فسوق مسا تسصفان                      | يسا عساذلي مسن المسلام دعساني             |
| 1.07    | غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | أنت نعم المتساع لــو كنــت تبقــى         |
| 727     | أذردهم بالسيف عسن حسين                            | أنسا زهسير وأنسا ابسن القسين              |
| 1.97    | هذا زمانك إنّي قد مسضى زمنسي                      | يا أَبْهِــا الرَّجــل المرخِــي عمامتــه |
| £V£     | لقد عجت لمن يبكي على السدّمن                      | يا للرَّجال الأمسرِ هساج لِسي حزنسا       |
| 11.4    | لقد نعيتم قسوام الحسق والسدّين                    | أقول لِما نعَى النَّساعون لسي عمسراً      |
| £V£     | قتل الإمام الزّكي الطّبب السرّدن                  | يا قاتـــل الله قومـــاً كـــان أمـــرهم  |
| 1776    | على ما بـــي بتكريـــر الأغـــانِي                | تكنفنسي السسلاح وأضممجروني                |
| 977     | متسى أضمع العمامسة تعرفسوني                       | أنسا ابسن جملا وطملاع التنايسا            |
| 1884    | ولا دمستاؤهم هعبساً تروينيسي                      | لو يشربون دمِـــي لم يــــرو شـــــاربمم  |
|         | (قَافَية الهَاء)                                  |                                           |

| 795  | وقسد أراد الملحسدون عقوقهسا                           | الله أعطـــاك الــــي لا فوقهـــا    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 197  | هيفاء يختبل الحلميم كلامها                            | أمسست فسوالله الخيسام خيامهسا        |
| ٧٣٣  | والمنفس لا ينفعهما إشمفاقها                           | ارم بمـــا معلمـات أفواقهـا          |
| 1.41 | أخت الخليفسة والخليفسة بعلسها                         | بنست الخليفسة والخليفسة جسدها        |
| 1.91 | يوفي لدى الموت ضريمي ضـــريحها                        | ألا لينسها تحيسا حيساة وإن تمست      |
| 1106 | إليها قلوب الناس يهـــوي منيبـــها                    | أيحسسبني بمسين المدينسة والسمتي      |
| 904  | قتلــــت في الله عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يسا هاشسم الخسير جزيست الجنسة        |
| 1440 | إنسا إذاً مسا فنسبة تلقاهسا                           | فسد أنسصف القسارة مسن رماهسا         |
|      | (قافية الياء)                                         |                                      |
| 17.9 | لبلك لببك يا قسصدي رمعساي                             | لبّيك لبّيك يسا سسيّدي ونجسواي       |
| 940  | أورع خسراج مسن المسذوي                                | قسد لفهسا الليسل بعسصلي              |
| 1777 | وأذن بالسيصلاة علمي التبسي                            | توضيأ للسمكلاة وصيل خميسا            |
| ٧٣٤  | نحن ورب البيت أولَسي بسالتُبِي                        | أنا علسيّ بسن الحسسين بسن علسي       |
| 1777 | بالقرابسات يعملسون المطيسسا                           | قد أتنك الوفود مــن عبـــد شمـــس    |
| 744  | فساليوم تلقسى جسدك النبيسا                            | أقسدم هسديت هاديساً مهدياً           |
| 11.1 | وقد كان شيطانِي من الجنّ راقيــــا                    | رأيت رقسى المشيطان لا تمستفزه        |
| 1771 | ولو كسان واش واحسىد لكفانيسا                          | تكنفنِي الواشون مـــن كـــلَ جانـــب |
| ٨٥٥  | خلعت بما عــن منكبِــي ردائيـــا                      | كألي وقد خلفست تسسعين حجّــة         |
| ۸۰۱  | كـــانوا لقتلــك واقيـــة                             | بساليست مزنسة وابنسها                |
| 444  |                                                       | الا ابكيــــه الا أبكيـــه           |
| 1178 | وإن أبست فسسازدلفي إليهسسا                            | سببني الحمساة وأبمتنيسي عليهسا       |

# ٥- فهرس الأعلام المترجم لهم في الكتاب:

| الصّفحة | الاسم                                     |
|---------|-------------------------------------------|
|         | (حرف الألف)                               |
| 14.     | آمنة أمّ النَّبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم |
| 411     | أميمة بنت صفيح بن الحارث                  |
| ۲٦.     | أبان بن سعيد                              |
| 757     | أبان بن سعيد بن العاص                     |
| ٨٥٣     | <b>.</b> أبا <b>ن</b> بن مروان            |
| ٧٣٨     | أبو بكر بن الحسين                         |
| 1727    | أبو بكر بن الحويوي                        |
| ۲۱۲     | أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث           |
| 710     | أبو بكر بن عبد العزيز                     |
| 771     | أبو يكر بن عبد الله بن الزبير             |
| £91     | أبو بكر بن عليّ                           |
| 101     | أبو كبير الهذلي                           |
| 1720    | أحمد المستعين بن المؤتمن                  |
| 1670    | أحمد بن أبِي دؤاد الإيادي.                |
| 1710    | أحمد بن إسحاق بن البهلول.                 |
| 1898    | أحمد بن إسرائيل الأنباري                  |
| 472     | أحمد بن الخصيب                            |
| £TY     | أحمد بن الواثق                            |
|         |                                           |

| الصفحة     | الاسم                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| 178.       | أهمد بن بويه أبو الحسن                    |
| 1775       | أحمد بن سليمان بن هود (المقتدر بالله)     |
| 1047       | أحمد بن طولون التركِيّ                    |
| 14.5       | أحمد -المستنصر- عبد الملك                 |
| 1678       | أحمد بن عمار بن شاذي                      |
| 1047       | أحمد بن محمّد بن المعتصم (المستعين بالله) |
| 1779       | ألفنش                                     |
| 1770       | أبو أحمد بن عبد الرحمن                    |
| 176.       | أبو أحمد عبد الله بن الفضل الشيرازي       |
| 4.4        | الأحوص                                    |
| 940        | الأخطل                                    |
| 1.94       | الأخطل (غياث بن غوث)                      |
| 447        | أروى بنت كريز                             |
| 44.8       | أسامة بن زيد بن حارثة                     |
| 1171       | أسامة بن زيد بن عدي                       |
| 170        | أسد الدين شيركوه بن شاذي                  |
| 170        | أسعد بن زرارة                             |
| 9 6 7      | أسلم بن عبيد البكري                       |
| ۳۱۸        | أسلم العدوي مولكي عمر                     |
| <b>787</b> | أسماء بن خارجة الفزاري                    |

| الصّفحة     | الاسم                                            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Y 1 T       | أسماء بنت النّعمان الكندية                       |
| 144.        | أسماء بنت عطارد بن حاجب التميمي                  |
| 7 £ 0       | أسماء بنت عميس                                   |
| <b>YV</b> • | أسيد بن حضير الأنصاري                            |
| 204         | الأشتر النخعي (مالك بن الحارث)                   |
| 0 £ 4       | أشج بنِي أميّة                                   |
| 0 2 7       | الأشدق (عمرو بن سعيد بن العاص)                   |
| 707         | الأشعث بن قيس                                    |
| 1.77        | الأصبغ بن عبد العزيز.                            |
| Y • 9       | أصحمة بن أيجر                                    |
| 1170        | الأفشين التّركِيّ                                |
| 1111        | ابن الأفطس (أبو بكر محمّد بن عبد الله بن الأفطس) |
| 11.9        | أم الفضل زينب                                    |
| £ 9 £       | أمامة بنت عليّ بن أبِي طالب                      |
| 175         | أمة الواحد                                       |
| ٨٤o         | أمية بن عبد الله بن خالد الأموي                  |
| <b>٧٩٦</b>  | أمية بن عمرو بن سعيد                             |
| 18.5        | الأمبوطر الملقب بالسليطن                         |
| 141         | أنس بن مالك                                      |
| 141         | أبو انيسة                                        |

## ٤ ٢ ٧ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصّفحة | الاسم                                         |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1049    | أوتامش أهمد بن صالِح                          |
| 1717    | أوتون (الحاشية)                               |
| 127     | أم أيمن.                                      |
| ٤٧٦     | أيمن بن خويم                                  |
| £ 7 7   | أبو أيوب الأنصاري                             |
| 1.7.    | أيّوب بن سليمان بن عبد الملك                  |
| 2 77 3  | أيُوب بن شرحبيلل                              |
| 1 £ 9 7 | إبراهيم بن العبّاس الصّولِي                   |
| 189.    | إبراهيم بن المهدي                             |
| 197     | إبراهيم بن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم  |
| 189.    | إبراهيم بن ذكوان الحراني.                     |
| 1700    | إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ |
| ۸۷۱     | إبراهيم بن عربي الكنانِي                      |
| 1:07    | إبراهيم بن محمّد بن عبد الوهّاب               |
| 1244    | إسحاق الموصلِي                                |
| 1117    | إسحاق بن عزيز                                 |
| 1017    | إسماعيل بن إسحاق بن حماد القاضي               |
| 1279    | إسماعيل بن حمَّاد بن أبِي حنيفة               |
| 1771    | إسماعيل بن ذي نون                             |
| 170.    | إسماعيل بن عباد                               |

| الصفحة  | الاسم                                    |
|---------|------------------------------------------|
| 1117    | إسماعيل بن عبد الرّحن بن عامر (الظّافر). |
| 1777    | إسماعيل بن عبد الله القسري               |
| 1 £ \ \ | إيتاخ                                    |
| 1.77    | أيوب بن شرحبيل                           |
|         | (حوف الباء)                              |
| 1111    | بازيل الثَّانِي (الحاشية)                |
| 1017    | باغر التَركِيّ                           |
| 1710    | أبو الباهلِي                             |
| 10.5    | البُحْتُرِيّ (الوليد بن عبيد الطّانيّ)   |
| ٨٥٥     | بحرية بنت هانِيء بن قبصية الشّيبانِي     |
| 1 £ £   | بحيرا الرّاهب                            |
| £ 1 £   | البخاري (محمَّد بن إسماعيل)              |
| 1 £ Y 9 | أبو البُختُرِيّ بن وهب                   |
| 1044    | بدر (غلام المعتضد)                       |
| 978     | أبو بردة (عامر بن أبِي موسى الأشعري)     |
| 1757    | البرهانس                                 |
| 140     | بريدة بن الحصيب                          |
| 1711    | بريل الثاني                              |
| 011     | بسر بن أرطاة                             |
| ٨٢٨     | <br>بسرة بنت صفوان                       |

## ١٧٢٦ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| الصقحة       | الاسم                               |
|--------------|-------------------------------------|
| 1177         | بشر بن صفوان بن تویل                |
| 788          | بشر بن مروان                        |
| 744          | بشير بن سعد                         |
| 240          | بشير بن عقبة                        |
| £ <b>T</b> T | بغا الشّرابِي                       |
| ***          | عبد الله بن محمّد البغوي            |
| 104.         | بكار بن قـية                        |
| ٥٨١          | بكر بن حمَّاد الشَّهير بالتَّاهرتِي |
| 1750         | أبو بكر محمّد بن عبد العزيز         |
| ٧.٩          | بلال بن أسد الحضرميي                |
| 298          | أم البنين بنت حزام                  |
| 991          | أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان   |
| £ Y 1        | أم البنين بنت عينة                  |
| 447          | البيضاء بنت عبد المطلب              |
| 44           | بلكين بن زيري بن مناد               |
| 171          | بُحران                              |
|              | (حرف التّاء)                        |
| 1212         | ابن تاقرطاس                         |
| 1791         | تُميم بن يوسف بن تاشفين             |
| 977          | تايذوق                              |

| الصفحة       | الإسم                      |
|--------------|----------------------------|
| 1777         | توزون التركى               |
|              | ·<br>(حرف الثاء)           |
| 1601         | تمامة بن أشرس              |
| 1.49         | ئوبان مولى الرسول 紫        |
| 14.4         | ثوابة بن نعيم              |
| 1867         | ٹور بن معن                 |
|              | (حرف الجيم)                |
| <b>YY X</b>  | جابر بن عبد الله الأنصاري  |
| 741          | جارية بن قدامة السعدي      |
| 1609         | جالينوس                    |
| ٤٧١          | جبير بن مطعم               |
| £ <b>7</b> 1 | جبير بن نفير               |
| ۱۲۰۸         | جحاف بن أيْمن              |
| 0.9          | جرير بن عبد الله البحلي    |
| 1 • 4 1      | جرير بن عطية الخطفِي       |
| <b>٣1</b> £  | جزء بن معاوية              |
| ۸۰۹          | جعدة بن هبيرة              |
| 17           | جعفر (المقتدر بالله)       |
| 170          | أبو جعفر الأنصاريّ         |
| V • Y        | جعفر بن الزّبير بن العوّام |

| الصفحة  | الاسم                           |
|---------|---------------------------------|
| ነሞልዓ    | جعفر بن الهادي                  |
| 904     | جعفر بن أبِي المغيرة            |
| 1448    | جعفر بن عبد الله بن جحاف        |
| 1001    | جعفر بن عبد الواحد بن العبّاس   |
| £97     | جعفر بن عليّ بن أبي طالب        |
| 100.    | جعفر بن محمود الإسكافِي         |
| 1070    | جعفر بن محمود الجرجانِي         |
| 194     | هانة بنت عليّ بن أبي طالب       |
| 1 . 9 £ | جميل بن عبد الله بن معمر العذري |
| 4.1     | هیلة بنت ثابت                   |
| £ 7     | جميلة بنت ثابت بن أبِي الأقلح   |
| 0114    | جميلة بنت عاصم                  |
| 104     | جناح مولَى الوليد بن عبد الحكم  |
| 777     | أبو جهل                         |
| £ V 1   | أبو جهم بن حذيفة العدوي         |
| ٤٧      | جوهر بن عبد الله الصّقلِيّ      |
|         | (حرف الحاء)                     |
| 011     | حابس بن سعد الطَّائي            |
| 9 £ 9   | الحارث بن كلدة                  |
| 471     | حارثة بن مضرب                   |

| الصّفحة | الاسم                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1.79    | أبو حازم الأعرج (سلمة)                                |
| 1717    | حامد بن العبّاس البلخي                                |
| **      | أبو حامد الغزالي (محمَّد بن محمَّد الغزالِي الطَّوسي) |
| 778     | الحباب بن المنذر بن الجموح                            |
| 1177    | حبابة (الجارية)                                       |
| 1.10    | حبان بن أبِي جبلة                                     |
| 1157    | حبيب بن أبي عبيدة الفهري                              |
| 1 £ 7 7 | حبيب بن أوس الطَّائِيّ                                |
| 177     | حبيب بن إساف                                          |
| ۸۰۳     | حبيبة بنت خارجة                                       |
| *1"     | حبيش بن دلجة                                          |
| 719     | الحتات بن يزيد المجاشعي                               |
| 1747    | الحجّاج بن أرطأة                                      |
| ٧٢.     | الحجاج بن مسروق الجعفي                                |
| ٨٦٥     | الحجّاج بن يزيد                                       |
| ۸۲۳     | الحجّاج بن يوسف النقفي                                |
| ۸۸.     | حجار بن أبْجر العجلِي                                 |
| 701     | حجر بن عدي بن الأدبر الكندي                           |
| 1.17    | حذيفة بن الأحوص                                       |
| ٤٠٩     | أبو حذيفة بن المغيرة                                  |

## ١٧٣ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكرىبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة     | الاسم                                |
|------------|--------------------------------------|
| 771        | الحرّ بن يزيد التّميمي               |
| £ 7 Y      | أمّ حرام بنت ملحان                   |
| 1167       | الحسام بن ضوار                       |
| 1 £ 9      | حسان بن ثابت                         |
| 894        | أم الحسن بنت علي بن أبي طالب         |
| ٥٣٦        | أبو حسن المازنِي                     |
| 1 £ 1      | الحسن بن جمهور                       |
| 1117       | الحسن بن سهلا                        |
| 1747       | الحسن بن عمارة البجلي                |
| 1788       | الحسن بن محمّد بن هارون بن قبیصة     |
| 1019       | الحسن بن الضّحّاك                    |
| 1797       | الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ     |
| 17.6       | الحسين بن منصور الحلاّج              |
| <b>717</b> | حصين بن نَمير السَّكونِي             |
| 240        | حطان التّميمي (حاشية)                |
| 787        | الحطينة                              |
| 907        | حطيط الزيات                          |
| Y • A      | حفصة بنت عمر                         |
| 1148       | الحكم بن الوليد                      |
| 17.9       | الحكم بن عبد الرحمن (المستنصر بالله) |

| الصفحة     | الاسم                                              |
|------------|----------------------------------------------------|
| 17.0       | الحكم بن هشام الرّبضي                              |
| £V1        | حكيم بن حزام                                       |
| 171        | حليمة السّعدية                                     |
| 1 £ 1 Å    | حمَّاد بن سلمة                                     |
| ٦٩         | حَمَادوش الجزائري (عبد الرَزّاق بن محمّد بن محمّد) |
| ۲۲۸        | حمزة بن عبد الله بن الزّبير                        |
| 444        | حمزة بن عبد المطلب                                 |
| 017        | حمزة بن مالك الهمدانِيّ                            |
| ۸٦٧        | حمید بن حریث                                       |
| 778        | هيد بن حريث بن بحدل                                |
| 489        | حميد بن عبد الرّحمن الحميري                        |
| <b>٧٣٦</b> | حيد بن مسلم الأزدي                                 |
| ۸۰۱        | حميدة بنت النّعمان بن بشير                         |
| ***        | حنتمة بنت هاشم (أمّ عمر بن الخطّاب)                |
| 1 . 1 &    | حنش بن عبد الله الصّنعانِيّ                        |
| 1 7 9      | حنظلة بن ربيعة                                     |
| 1111       | حنظلة بن صفوان الكلبِي                             |
| ۸۰٦        | حوشب البرسَمِيّ                                    |
| ٥٦٢        | حوشب ذو ظليم الحميريّ                              |
| ٤٥٤        | حُكيم بن جبلة العبدي                               |

| الصفحة       | الاسم                                  |
|--------------|----------------------------------------|
|              | (حرف الحناء)                           |
| 177          | خالد بن زید بن کلیب                    |
| <b>Y T A</b> | خالد بن سعید بن العاص                  |
| <b>Y T A</b> | خالد بن سعيد الأموي                    |
| 717          | خالد بن الصّعق                         |
| 011          | خالد بن عبد الله القسري                |
| <b>YY</b> 7  | أمّ خالد بنت أبِي هاشم بن عتبة (فاختة) |
| 701          | خالد بن الوليد                         |
| ላለፖ          | خالد بن يزيد                           |
| ٧٧٨          | خالد بن يزيد بن معاوية                 |
| <b>7</b>     | خباب بن الأرت                          |
| 777          | حبيب بن عبد الله                       |
| 164          | خديجة بنت خويلد                        |
| 191          | خديجة بنت عليّ بن أبِي طالب            |
| 177.         | خلف الحصري (الحاشية)                   |
| Y • Y        | خولة بنت حكيم                          |
| V £ 1        | خولي بن يزيد الأصبحي (الحاشية)         |
| * * *        | أم الخير                               |
| 1199         | الخيبري الشيباني الخارجي               |
|              | (حرف المدّال)                          |

| الصفحة              | الاسم                                       |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 1.78                | دانيال عليه السلام                          |
| ٤٣١                 | أبو الدرداء                                 |
| 1887                | ابن دردير                                   |
| 1100                | درواس بن حبيب                               |
| <b>Y</b> • <b>Y</b> | دعبل بن علي الخزاعي                         |
| 1197                | دونيا أوراكا (الحاشية)                      |
|                     | (حوف الذَّال)                               |
| 475                 | ابن الذَّئبة (ربيعة بن عبد يا ليل) النَّقفي |
|                     | (حرف الذَّال)                               |
| 779                 | راشد بن عمرو الجديدي                        |
| 1200                | رافع بن اللَّيث                             |
| 9 1 1 2             | رباح بن عمرة الغسانِي                       |
| 1144                | الرّبيع بن شابور                            |
| 1720                | الرّبيع بن يونس بن محمّد بن عبد الله        |
| 481                 | ربيعة بن مكدم                               |
| ATT                 | رجاء بن حيوة                                |
| 1771                | ر <b>دم</b> یر                              |
| 1799                | ابن ردمير (الفونسو الأوّل)                  |
| 1778                | ردمير (راميروا الأوّل)                      |
| 717                 | رستم (الفارِسيّ)                            |
|                     |                                             |

| الصقحة       | الاسم                                     |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>777</b>   | ابو رغال                                  |
| 198          | رقية بنت النَّبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم |
| 494          | رقية بنت عليّ                             |
| 4.0          | رقية بنت عمر                              |
| Y • A        | رملة بنت أبِي سفيان                       |
| 194          | رملة بنت عليّ بن أبِي طالب                |
| 7.0          | رملة بنت معاوية                           |
| ۸۸۶          | رملة بنت يزيد بن معاوية                   |
| 1799         | الرّنك (أنريكي دي بور جونيا) (الحاشية)    |
| ۸۳۰          | روح بن زنباع الجذامِي                     |
| Y • £        | أمّ رومان                                 |
| ۸۳۲          | ريان بن خالد الحكمي                       |
| <b>Y Y Y</b> | الرَيان بن مسلم                           |
| 1781         | ريطة بنت عبد الله السّفاح                 |
|              | (حوف الزّاي)                              |
| <b>AA£</b>   | נוئدة بن قدامة                            |
| 1 £ 9 Y      | الزّبير المعتزّ                           |
| 444          | الزّبير بن العوام                         |
| ٥٧٥          | الزّبير بن بكار                           |
| 1179         | أبو الزّبير مولَى هشام                    |

| الصّفحة | الاسم                            |
|---------|----------------------------------|
| ٧٤.     | زرعة بن شريك التميمي             |
| ٧.١     | الزّرقاء بنت علقمة               |
| 777     | زرعة بنت مشرح                    |
| 444     | زُريق الخصي مولَى يزيد بن معاوية |
| 1419    | أبو زكار                         |
| ١٨٨     | ابن زمل                          |
| Y • 0   | زمعة بن قيس                      |
| ٧١٨     | زمل بن قيس الفزاري               |
| 1.75    | أبو الزّناد (عبد الله بن ذكوان)  |
| 14.     | زهرة بن كلاب                     |
| ٧٣١     | زهير بن القين                    |
| 777     | زهير بن قيس البلوي               |
| 707     | زیاد بن أبیه                     |
| 009     | زياد بن خصفة التيمي              |
| 140     | زیاد بن لبید                     |
| 1090    | زيادة الله بن عبد الله بن الأغلب |
| V £ 0   | زيد بن الأرقم                    |
| 144     | زيد بن ثابت                      |
| ١٣٧     | زید بن حارثة                     |
| 1 5 7   | زيد بن حارثة بن شرحبيل           |

| الصقحة      | الاسم                               |
|-------------|-------------------------------------|
| £ £ •       | زيد بن خارجة الخزرجي                |
| 1177        | زيد بن علي بن الحسين                |
| ۳.,         | زید بن عمر                          |
| 894         | زينب الصّغرى بنت عليّ بن أبِي طالب  |
| Y Y £       | زينب الكبرى بنت عليّ بن أبِي طالب   |
| 141         | زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم   |
| Y 1 •       | زينب بنت جحش                        |
| 717         | زينب بنت خزيمة الهلالية             |
| 4.0         | زينب بنت عمر                        |
| APY         | زينب بنت مظعون الجمحية              |
|             | (حرف السّين)                        |
| 76.         | سائب بن خاثر بن یسار                |
| 707         | السَائب بن صيفي بن عائد بن مخزوم    |
| <b>££</b> A | السّائب بن هشام بن عمرو             |
| ۸۱۹         | سارق بن ظالِم                       |
| ۸۳۱         | سالم أبو الزعيزعة                   |
| 1.74        | سالم بن عبد الله المدنِي            |
| 1111        | سالِم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب |
| 1771        | سانشو بن الفونسو (الحاشية)          |
| 1441        | سديف بن ميمون (الحاشية)             |

| الصّفحة | الاسم                                |
|---------|--------------------------------------|
| ۸۳۱     | سرجون بن منصور الرّومِي              |
| 1174    | ابن سريح (عبيد الله) المغنِي         |
| 69 A    | سطيح (كاهن العرب)                    |
| 779,757 | سعد بن أبِي وقاص                     |
| YAA     | سعد بن حذيفة بن اليمان               |
| 0 M 9   | سعد بن عبادة                         |
| ٤٨٩     | سعيد الهمدانِي                       |
| 1177    | سعيد بن الوليد الأبرش.               |
| 1071    | سعيد بن حميد الطَوسي                 |
| 700     | أبو سعيد الخدري                      |
| 1 \ £   | سعید بن زید                          |
| 1499    | سعید بن سلم                          |
| 1047    | سعيد بن صالِح                        |
| 707     | سعید بن عامر بن حذیم                 |
| 144.    | سعيد بن عبد الرّحمن الجمحِي          |
| 114.    | سعيد بن عمرو الأموي                  |
| 898     | أم سعيد بنت عروة بن مسعود النَّقفِيّ |
| 114.    | سعید بن هشام بن عبد الملك.           |
| 117.    | سعید مولّی یزید بن عبد الملك         |
| 777     | <br>أبو سفيان بن يزيد                |

| الصفحة | الاسم                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 991    | سفينة مولَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم |
| ለደፕ    | سكينة بنت الحسين بن عليّ بن أبِي طالب        |
| 1.44   | أبو سلام (مَمطور الأعرج الحبَشِيّ)           |
| 1177   | سلامة (جارية)                                |
| 1144   | سلم بن أحوز المازنِي                         |
| 16.9   | سلم بن عمرو                                  |
| 127    | سلمي بنت عمرو بن زيد                         |
| 7.9    | أم سلمة بنت أبي أمية                         |
| 104    | سلمة بن الأكوع                               |
| ٤٨٤    | سلمة بن سلامة بن وقش                         |
| 44 8   | سلمة بن قيس الغطفاني                         |
| 771    | سلمة بن هشام المخزومِي                       |
| 191    | أم سلمة بنت عليَ بن أبِي طالب                |
| 1187   | سلمة مولَى يزيد الوليد                       |
| ٥١     | سليم بن محمّد بن مصال                        |
| 1 £ Y  | سليمان العباسي عم السفاح والمنصور            |
| 1781   | سليمان بن الحسن بن مخلد الجراح               |
| 1719   | سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين             |
| ١٣٤٨   | سليمان بن المنصور                            |
| 1.41   | سليمان بن سعد الخشنِي                        |

| الصفحة | الاسم                          |
|--------|--------------------------------|
| AOY    | سليمان بن عبد الملك            |
| 977    | سليمان بن عبد الملك بن مروان   |
| 1711   | سليمان بن لبون                 |
| 1771   | سليمان بن محمّد بن هود الجذامي |
| 1777   | سليمان بن مخلد المورياني       |
| 1149   | سلیمان بن هشام                 |
| 1007   | سليمان بن وهب                  |
| 1.44   | السمح بن مالك                  |
| 1601   | السموأل بن عاديا               |
|        | سنان الضّمري                   |
| Y £ 1  | سنان بن أنس بن عمرو التخعِي    |
| 101    | أبو سنان وهب بن عبد الله       |
| 1110   | سهفريد بنت فيروز               |
| 209    | سهل بن حنیف                    |
| 178    | سهل بن رافع                    |
| 919    | سهل بن سعد بن مالك             |
| 1857   | سوار بن عبد الله التّميمي      |
| 7 • 7  | سودة بنت زمعة                  |
| ٧٦     | سير بن أبِي بكر اللَّمتونِي    |
| 1747   | سيف الدّرلة                    |

## ١٧٤ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق المكتور: صالح البركات.

| الصقحة  | الاسم                                             |
|---------|---------------------------------------------------|
|         | (حرف الشِّين)                                     |
| 1771    | شانحة بن أبركة (سانشو النَّالث                    |
| ٦.      | ابن الشَّبَاط التّوزري (محمَّد بن عليّ بن محمَّد) |
| ۲۱۸     | شيث بن ربعي                                       |
| 710     | شبل بن معبد(حاشية)                                |
| 049     | شبيب بن بجرة الأشجعي                              |
| 1111    | شبیب بن حمید بن قحطبة                             |
| 1760    | أبو شجاع (فتّاخسروا)                              |
| 1 £ 9 1 | شجاع الخوارزمية                                   |
| 1019    | شجاع بن القاسم                                    |
| ۱۲۳۸    | أبو شجاع بن لبَون                                 |
| ٣٠٤     | أبو شحمة عبد الرَّهمن الأصغر بن عمر               |
| 7 £ £   | شدید مولّی آبی بکر                                |
| 401     | شرحبیل بن حسنة                                    |
| ٥١.     | شرحبيل بن السمط                                   |
| 447     | شريح بن الحارث الكندي                             |
| V • V   | شريح القاضِي                                      |
| ۲۵۸۷    | الشريف الرّضي (محمّد بن الحسين)                   |
| 1457    | شريك بن عبد الله                                  |
| *17     | شقران مولَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم      |

| الصفحة  | الاسم                 |                             |  |
|---------|-----------------------|-----------------------------|--|
| ٣٢٨     | ة (أبو وائل)          | شقیق بن سلم                 |  |
| 771     | فو شن                 | شمر بن ذي الج               |  |
| 1710    |                       | شنجول                       |  |
| 071     |                       | ابن شوذب                    |  |
| 1199    | العزيز اليشكري        | شيبان بن عبد العزيز اليشكري |  |
| ***     |                       | شيبة بن ربيعة               |  |
| ०५६     | ن بن أبي طلحة الحجبِي | شيبة بن عثماد               |  |
| 1079    |                       | شيراد                       |  |
|         | (حرف الصّاد)          |                             |  |
| 101.    |                       | صاعد بن مخلد                |  |
| 1 £ 4 4 | بيد                   | صالِح بن الرّ               |  |
| 1 • 77  | صالِّح بن عبد الرِّهن |                             |  |
| 1011    | القدوس                | صالح بن عبد                 |  |
| ۱۳٤٨    | -ور                   | صالِح بن المنص              |  |
| ***     |                       | صدقة بن سابو                |  |
| 771     | وحان العبدي           | معصعة بن م                  |  |
| 7.4     | يزيد                  | صفوان مولَى                 |  |
| 411     | ·<br>¥                | صفية بنت حُيّ               |  |
| 410     | ان (مجاشع بن مسعود)ا  | صهر بنِي غزو                |  |
| ٤٨٣     | انا                   | صهیب بن سن                  |  |

| الصفحة  | الاسم                                          |
|---------|------------------------------------------------|
|         | (حرف الضّاد)                                   |
| 977     | ضابيء بن الحارث                                |
| 1191    | الضّحّاك بن قيس الشّاري                        |
| ٥٣      | ضرغام                                          |
| ٥٦٢     | ضمر بن ربيعة                                   |
|         | (حوف الطّاء)                                   |
| 1       | طارق بن زياد البربري                           |
| ۸۹٦     | طارق بن عمرو الأموي                            |
| 127     | أبو طالب                                       |
| 1719    | ابن طاهر (أبو كبر أحمد بن إسحاق)               |
| 1 £ 4 % | طاهر بن الحسين الخزاعيطاهر بن الحسين الخزاعي   |
| 197     | الطَّاهر بن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم  |
| 1440    | طاهر بن عبد الله بن طاهر                       |
| 1111    | طاووس بن كيسان                                 |
| 44      | الطَّرطوشي (محمَّد بن الوليد بن محمَّد بن خلف) |
| 10      | طريف بن مالك المعافرِي (أبو زرعة)              |
| ٥٢      | طلائع بن رزیك                                  |
| £ • Y   | أبو طلحة الخزرجِي                              |
| 1.76    | طلحة الطّلحات أ                                |
| 444     | طلحة بن عبيد الله                              |

| الصفحة | الاسم                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 707    | طليحة بن خوليد الأسدي                       |
| ٧.٩    | طوعة (الحاشية)                              |
| 194    | الطَّيَب بن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم |
|        | رحوف الظَّاء)                               |
| ٧٩٣    | ظبيان بن عمارة التميمي                      |
|        | (حوف العين)                                 |
| ۸۳۱    | عائذ الله بن عبد الله الحولانِي             |
| 10.    | عائشة بنت الصديق                            |
| Λ£Υ    | عائشة بنت طلحة بن عبيد الله                 |
| ۳.0    | عائشة بنت عمر                               |
| 717    | عائشة بنت عثمان بن عفان                     |
| ATY    | عائشة بنت معاوية بن المغيرة                 |
| 1172   | عائشة بنت هشام رأم هشام بن عبد الملك)       |
| VOY    | عاتكة بنت خالد الخزاعية                     |
| 1111   | عاتكة بنت زيد                               |
| ٦٠٦    | عاتكة بنت عبد الله بن معاوية                |
| 7.7    | عاتكة بنت يزيد بن معاوية                    |
| ٥٣     | ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺑﻦ ﻃﻼﺋﻊ ﺑﻦ ﺭﺯﻳﻚ                      |
| ለኘወ    | العاص بن أمية                               |
| ۳.1    | عاصم بن ثابت الأوسي                         |

| الصّفحة     | الاسم                               |
|-------------|-------------------------------------|
| 4.1         | عاصم بن عمر                         |
| 412         | عاصم بن قيس بن الصلت                |
| 1.09        | أمّ عاصم بنت عاصم                   |
| ١٣٧٨        | عافية بن يزيد                       |
| 1457        | العالية بن المنصور                  |
| 7 £ 9       | عامر بن الظرب                       |
| 169         | عامر الشعبي                         |
| 1199        | عامر بن ضبارة الغطفانِي             |
| 17.         | عامر بن فهيرة                       |
| 201         | عامر بن واثلة الكنانِي              |
| 1717        | ابن عباد (المعتضد)                  |
| 1667        | ابو عياد؛ ثابت بن يحيَى             |
| AAY         | عباد بن الحصين                      |
| 1775        | ابن عباد                            |
| £YY         | عبادة بن الصامت                     |
| 15          | العبّاس بن الحسن بن أيّوب (أبو أهد) |
| ١٣٤٨        | العبّاس بن المنصور                  |
| ٧٦٤         | العبّاس بن عتبة بن أبِي لهب         |
| <b>YY £</b> | العباس بن علي بن أبِي طالب          |
| 1 1 1 1     | العباس بن محمد بن علي               |

| الصّفحة      | الاسم                                        |
|--------------|----------------------------------------------|
| Y £ A        | عبّاس بن مرداس السّلمي                       |
| 1440         | عبد الجبّار بن عبد الرَّحمَن                 |
| 1.77         | عبد الحميد بن عبد الرّهن                     |
| 4.0          | عبد الرَّحمن الأصغر بن عمر                   |
| 14.0         | عبد الرَّحمن الأوسط بن الحكم                 |
| 0 5 7        | أبو عبد الرَّحمن السَّلمي (عبد الله بن خبيب) |
| 0 £ 9        | عبد الرَّحَن بن أبزى                         |
| Y £ 0        | عبد الرّحمن بن أبي بكر                       |
| 1867         | عبد الرَّحَن بن أبِي عاصم الأشعري            |
| ***          | عبد الرّحمن بن الحارث                        |
| 777,775      | عبد الرّحمن بن أم الحكم                      |
| 1140         | عبد الرّحمن بن حميد الكلبِي                  |
| 774          | عبد الرَّهن بن حنبل الجمحِي                  |
| ۸•٤          | عبد الرّحن بن سعيد بن قيس                    |
| 7 £ 9        | عبد الرَحمٰن بن سمرة                         |
| 1 • 1 £      | عبد الرّحن بن شماسة                          |
| <b>4 P Y</b> | عبد الرَّحمن بن عبد القاري                   |
| OYA          | عبد الرّحمن بن عبيد الله القرشي              |
| ***          | عبد الرّحن بن عثمان التَّقفِي                |
| ٣.٤          | عبد الرّحن بن عمر                            |

| الصقحة      | الاسم                                                |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ۲ • ٤       | عبد الرّحن بن عمر (الأصغر)                           |
| 779         | عبد الرَّحمٰن بن عوف                                 |
| 101         | عبد الرّحن بن عُديس البلوي                           |
| 17.7        | عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله (النّاصر لدين الله) |
| 1177        | عبد الرّحن بن مسلم المروزِي                          |
| ٦.0         | عبد الرّحمن بن معاوية                                |
| 1179        | عبد الرّحمن بن معاوية (الدّاخل)                      |
| <b>0</b>    | عبد الرّحمن بن ملجم المرادي                          |
| 1.49        | عبد الرّحن بن هرمز                                   |
| 1.4.        | عبد الرّحمن بن يزيد بن حارثة                         |
| <b>ጓ</b> ለለ | أمّ عبد الرّحمن بن بنت يزيد                          |
| 1847        | عبد العزيز بن المنصور                                |
| ٥٨٠         | عبد العزيز بن مروان بن الحكم                         |
| ۸۷۸         | عبد القاهر بن السّري السّلمِي                        |
| ٦٠٦         | عبد الله الأصغر بن يزيد                              |
| 441         | عبد الله الأكبر بن عثمان                             |
| 7.7         | عبد الله الأكبر بن يزيد                              |
| 1097        | أبو عبد الله المحتسب (الحسين بن أحمد)                |
| 7 5 0       | عبد الله بن أبِي بكر                                 |
| £ • A       | عبد الله بن أبي ربيعة                                |

| الصفحة     | الاسم                                    |
|------------|------------------------------------------|
| 17.        | عبد الله بن أريقط اللّيثي                |
| ۱۷۸        | عبد الله بن الأرقم                       |
| ٧٨٧        | عبد الله بن الحارث النَّخعِي             |
| ١٣٢٨       | عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ       |
| ٤٧٧        | عبد الله بن الحضرمي                      |
| 004        | عبد الله بن بديل الخزاعي                 |
| 140        | عبد الله بن بريدة                        |
| Y £ 9      | عبد الله بن جدعان                        |
| ۳.1        | عبد الله بن جعفر                         |
| off        | عبد الله بن حبيب بن ربيعة                |
| <b>777</b> | عبد الله بن حنظلة الغسيل                 |
| TOE        | عبد الله بن خازم                         |
| 1.70       | عبد الله بن خالد بن أسيد                 |
| 198        | عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| 184        | عبد الله بن زمعة بن الأسود               |
| 945        | عبد الله بن الزبير الأسدي                |
| 149        | عبد الله بن سعد                          |
| 4 8 4      | عبد الله بن سعيد بن العاص                |
| 477        | عبد الله بن سعيد بن جبير                 |
| £oV        | عبد الله بن سلام                         |

| الصّفحة | الاسم                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| **      | عبد الله بن سوار                               |
| 9.4     | عبد الله بن صفوان                              |
| 1 £ \%  | عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعِي            |
| 1140    | عبد الله بن عامر الكلاعِي                      |
| 170     | عبد الله بن عامر بن كريز                       |
| 171     | عبد الله بن عباس                               |
| 140     | عبد الله بن عبد الرحمن بن عامر                 |
| ١٢٨     | عبد الله بن عبد المطلب                         |
| ٧٨٨     | عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلِي              |
| ٧٣٥     | عبد الله بن عروة                               |
| 1097    | عبد الله بن عليّ بن أبِي الشّوارب              |
| 193     | عبد الله بن عليّ بن أبِي طالب                  |
| Y04     | عبد الله بن عمر الخزاعي                        |
| 11      | عبد الله بن عمر بن عبد العزيز                  |
| 771     | عبد الله بن عمرو بن الطَّفيل الأزدِي           |
| 799     | عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان             |
| 1.78    | عبد الله بن عوف الكنانِي                       |
| ٧٣٥     | عبد الله بن قطبة الطائي                        |
| 14.7    | عبد الله بن محمّد (أبو محمّد)                  |
| 111.    | عبد الله بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس |

| الصّفحة | الاسم                                           |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1111    | عبد الله بن محمّد بن مسلمة التجيبي (ابن الأفطس) |
| ۸۷۲     | عبد الله بن مسعدة الفزاري                       |
| £ Y 1   | عبد الله بن مسعود                               |
| ٥٣٨     | عبد الله بن مسلم بن قتيبة                       |
| ٧٦.     | عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشِي العدوِي      |
| 409     | عبد الله بن مغفل المزّنِي                       |
| 1007    | عبد الله بن هارون الواثق                        |
| ٦٩.     | عبد الله بن همام السَّلُولِي                    |
| ٦٨٨     | عبد الله بن يزيد                                |
| 1.16    | عبد الله بن يزيد الحبلِي                        |
| ******  | عبد الله بن يزيد بن معاوية                      |
| 40      | عبد المؤمن بن عليّ الكومِي                      |
| 01      | عبد الجيد (الحافظ)                              |
| 700     | عبد المسيح بن عمرو بن جديلة                     |
| 144     | عبد المطلب                                      |
| 127     | أم عبد المطلب                                   |
| 977     | عبد الملك بن سعيد بن جبير                       |
| 1614    | عبد الملك بن صالِح                              |
| 11.7    | عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز                  |
| 771,897 | عبد الملك بن عمير                               |

## • ١٧٥ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق التكتور: صالح البركات.

| الصّفحة | الاسم                               |
|---------|-------------------------------------|
| 1144    | عبد الملك بن قطن القرَشِي           |
| 1710    | عبد الملك بن محمّد (المظفر)         |
| 18.8    | عبد الملك بن المستعين الجذامي       |
| 1 7 9   | عبد مناف                            |
| 1814    | عبد المؤمن بن علي                   |
| ٤٥      | عبد الواحد بن أبِي حفص              |
| Y • Y   | عبد بن زمعة                         |
| 1097    | عبيد الله المهدي الفاطمِي           |
| 1077    | عبيد الله بن أحمد خرداذبه           |
| 1.76    | عبيد الله بن أبِي بكرة              |
| 1147    | عبيد الله بن الحبحاب                |
| Y • A   | عبيد الله بن جحش                    |
| 1.77    | عبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلّب |
| 1471    | عبيد الله بن المهدي                 |
| 414     | عبيد الله بن رافع                   |
| ٧.٥     | عبيد الله بن زياد                   |
| 918     | عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة  |
| 1089    | عبيد الله بن عبد الله بن طاهر       |
| ۲۸۸     | عبيد الله بن قيس الرقيات            |
| 191     | عبيد الله بن عليّ                   |

| الصفحة  |        | الاسم                        |
|---------|--------|------------------------------|
| 444     |        | عبيد الله بن عمر             |
| 1 £ 9 4 |        | عبيد الله بن يُحيَى بن خاقان |
| 7.7.7.8 |        | عبيد الله بن أوس الغسانِي    |
| 700     |        | عبيد بن الأبرص               |
| 444     |        | أبو عبيدة بن مسعود النَّقفِي |
| ***     |        | أبو عبيدة بن الجراح          |
| 1111    |        | عبيدة بن عبد الرّحن القيسي   |
| YV£     |        | عتاب بن أسيد بن أبي العيص    |
| 444     |        | عتاب بن ورقاء                |
| 010     |        | عتبة بن أبي سفيان            |
| ***     |        | عتبة بن غزوان                |
| *4*     |        | عثمان بن أبي العاص التَّقفِي |
| 1111    |        | عثمان بن الوليد              |
| 770     |        | عثمان بن حنيف                |
| ٧٣٥     |        | عثمان بن خالد الجهنِي        |
| ٨٢٧     |        | عنمان بن أبِي العاص          |
| 7 2 7   |        | عثمان بن سعيد بن العاص       |
| **1     |        | عثمان بن عامر                |
| 494     |        | عثمان بن عليّ بن أبِي طالب   |
| ۲۰۳     | •••••• | عثمان بن مظعون               |

## ١٧٥٢ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة     | الاسم                                             |
|------------|---------------------------------------------------|
| 1.77       | عدِي بن أرطأة                                     |
| ۳.0        | عدي بن حاتم الطائي                                |
| 979        | عرار بن شأش الأسدي                                |
| 1.91       | عروة بن حزام                                      |
| 1.90       | عزة (صاحبة كثير)                                  |
| 10.9       | العسكري (عليّ بن محمّد بن عليّ)                   |
| 777        | عقبة بن أبِي معيط                                 |
| 7 £ 9      | عفيف بن معدي                                      |
| 1177       | عقبة بن الحجاج الفهرِي                            |
| ١٨٠        | ابن أبِي عقيل                                     |
| 1.71       | عكرمة بن ربعي الفياض                              |
| ۱۸۰        | العلاء بن الحضومِي                                |
| 1 £ 7      | علي (السجاد)                                      |
| 440        | عليّ الأصغر بن الحسين                             |
| <b>777</b> | عليّ الأكبر بن الحسين                             |
| 14.1       | عليَ بن أحمد الرّاسبِي                            |
| 179.       | عليّ بن الحاج                                     |
| ١٣٧٦       | عليّ بن المهدي                                    |
| 1788       | عليّ بن عبد العزيز بن إبراهيم (ابن حاجب التّعمان) |
| 777        | عليّ بن عبد الله بن العبّاس                       |

| الصّفحة      | الاسم                                      |
|--------------|--------------------------------------------|
| 17.0         | عليّ بن عيسى الجواح                        |
| ٧.           | عليّ بن القلصادي                           |
| 1891         | عليّ بن ماهان                              |
| 1710         | عليّ بن محمّد التنوخِي                     |
| 144.         | علي بن محمد بن مقلة (الحاشية)              |
| 1710         | عليّ بن محمّد بن موسى بن الفرات (الحاشية). |
| 1077         | علي بن محمد العبدي                         |
| 1474         | عليّ بن يقطين بن موسى                      |
| 1798         | عليّ بن يوسف بن تاشفين                     |
| 1 £ ₹ 1      | علية بنت المهدي                            |
| ०१९          | عمار بن ياسر                               |
| 9 • 9        | عمارة بن عمرو بن حزم                       |
| 1 7 7 9      | عمر بن الأفطس                              |
| ነ ۳۸۹        | عمر بن بزيع مولَى المهدي                   |
| 07.          | عمر بن جرموز                               |
| <b>Y Y £</b> | عمر بن سعد بن أبِي وقاص.                   |
| 1777         | أبو عمر بن عبد البر (يوسف بن عبد الله)     |
| 1.76         | عمر بن عبد العزيز                          |
| Alf          | عمر بن عبد الله بن أبِي ربيعة.             |
| ۸۸۱          | عمر بن عبيد الله التميمي                   |

| الصفحة     | الاسم                          |
|------------|--------------------------------|
| ۸۸۱        | عمر بن عبيد الله بن معمر       |
| £ 9 Y      | عمر بن عليّ بن أبِي طالب       |
| 1158       | عمر بن يزيد بن عمير الأسيدي    |
| ٥٨٠        | عمران بن حطان السّدوسي الخارجي |
| Y1 £       | عمرة بنت يزيد الكلابيّة        |
| 777        | عمرو بن الحمق الخزاعِي         |
| 704174     | عمرو بن العاص                  |
| <b>V11</b> | عمرو بن حريث                   |
| 44.        | عمرو بن شاس                    |
| ነምጓደ       | عمرو بن عبيد                   |
| <b>797</b> | عمرو بن عثمان بن عفّان         |
| 747        | عمرو بن قنعاس المرادي          |
| 1667       | عمرو بن مسعدة                  |
| <b>Not</b> | عمرو بن قميئة                  |
| 441        | عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري   |
| 9 7 7      | عمير بن ضابيء البرجي           |
| 10.4       | أبو العنبس الصيمري             |
| 757        | عنبسة بن سعيد بن العاص         |
| 711        | عوف بن مالك الأشعجي            |
| ۳.,        | عون بن جعفر بن أبي طالب        |

| الصقحة  | الاسم                                          |
|---------|------------------------------------------------|
| 1.97    | عون بن عبد الله الهذلي                         |
| ٧٣٥     | عون بن عبد الله بن جعفر                        |
| 189     | ابن عياش                                       |
| 1.70    | ابن أبِي عياش                                  |
| ١٣٤٨    | عيسى بن المنصور                                |
| 1710    | عيسى بن عليّ العبّاسي                          |
| ۸۸۳     | عیسی بن مصعب                                   |
| 1887    | عیسی بن موسی بن محمّد بن علیّ                  |
| 1 6 7 7 | أمّ عيسى بنت موسى الهادِي                      |
|         | (حرف الغين)                                    |
| 1768    | غالب بن محمّد أبو منصور                        |
| 1147    | غالب مولَى هشام                                |
| 14.4    | أبو غبشان                                      |
| 1777    | غرسية                                          |
| 994     | غزالة الحرورية                                 |
| T13     | ابن غلاب (خالد بن الحارث)                      |
| 1881    | الغمر بن يزيد بن عبد الملك                     |
| 1.84    | غيلان بن عقبة                                  |
|         | (حرف الفاء)                                    |
| ٥٢      | الفائز بنصر الله (أبو القاسم عيسى بن الظَّافر) |

#### ١٧٥٦ الاكتفاء في لخبل الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| الصّفحة     | الاسم                                             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 1 + 1 +     | فاختة بنت قرظة                                    |
| <b>٧£</b> ٩ | فاطمة بنت الحسين                                  |
| 441         | فاطمة بنت الخطاب                                  |
| 197         | فاطمة بنت النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم       |
| ١٠٨٠        | فاطمة بنت عبد الملك                               |
| £ 9 £       | فاطمة بنت عليّ بن أبي طالب                        |
| ٣           | فاطمة بنت عمر                                     |
| ٤١.         | فاطمة بنت قيس                                     |
| 141         | فاطمة بنت مر الخنعمية                             |
| 097         | الفاكه بن المغيرة                                 |
| 1770        | أبو الفرج محمّد بن عليّ السّامريّ                 |
| 1777        | فرذلند                                            |
| 401         | أم فروة بنت أبِي قحافة                            |
| ۲.۳         | فضالة بن عبيد الأنصاري                            |
| 1 £ 9 1     | فضل العبدية مولاة المتوكّل (الشّاعرة)             |
| 1770        | الفضل بن الرّبيع بن يونس                          |
| 1444        | الفضل بن الرّبيع بن موسى                          |
| * 1 Y       | الفضل بن العبّاس                                  |
| <b>475</b>  | الفضل بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب |
| 1767        | الفضل بن سليمان الطوسي                            |

| الصفحة       |    | الاسم                                                                                          |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1667         |    | الفضل بن سهل                                                                                   |
| 1171         |    | الفضل بن قدامة العجلي                                                                          |
| 1 £ 7 £      |    | الفضل بن مروان.                                                                                |
|              |    | (حرف القاف)                                                                                    |
| ١٣٤٨         |    | القاسم بن المنصور                                                                              |
| 194          |    | القاسم بن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم                                                    |
| £VV          |    | القاسم بن ربيعة التَّقفِي                                                                      |
| 1010         |    | القاسم بن عبيد الله الحارثي                                                                    |
| 1010         | هب | أبو القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن و                                                         |
| ٦.٧          |    | قبصية بن جابر الأسدي                                                                           |
| 101          |    | قتادة بن دعامة                                                                                 |
| *17          |    | قشم بن العبّاسقشم بن العبّاس والمستقدم العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس |
| **1          |    | أبو قحافة                                                                                      |
| 444          |    | قدامة بن مظعون                                                                                 |
| 411          |    | قرظة بن كعب الخزرجي                                                                            |
| 1 / Y        |    | قريبة بنت أبي أمية                                                                             |
| 4.4          |    | ابنة قرظة                                                                                      |
| <b>6 Y Y</b> |    | قطام                                                                                           |
| 70.          |    | قطري بن القحاءة                                                                                |
| ۸۸.          |    | قطن بن عبد الله بن حصين الحارِثِي.                                                             |

| الصفحة     | الاسم                           |
|------------|---------------------------------|
| 4 A £      | القعقاع بن خليد العبُسيّ        |
| ٤٩.        | قنبر (أبو يزيد)                 |
| 1778       | القنبيطور                       |
| 779        | قيس بن الأشعث                   |
| <b>YA1</b> | قيس بن الهيثم السّلمِي          |
| ٦.٣        | قيس بن حمزة الهمدانِي           |
| 781        | قيس بن الخطيمة الأوسي           |
| 091        | قيس بن سعد بن عبادة             |
| Y £ A      | قيس بن عاصم المنقري             |
| <b>٧19</b> | قیس بن مسهر                     |
| 1771       | قيماز بن عبد الله المستنجدي     |
| 1 7 9      | قُصَيّ بن كلاب                  |
|            | (حرف الكاف)                     |
| <b>Y Y</b> | الكتّانِي (محمّد بن عبد الحَيّ) |
| 740        | كثير بن شهاب                    |
| ለኘ・        | كثير عزة                        |
| £9£        | ام الكرام بنت علي بن ابي طالب   |
| 1609       | كعب بن أمامة                    |
| 019        | كعب بن جعيل                     |
| 1.44       | كعب بن حامد العبسي              |

| الصفحة     | الاسم                                          |
|------------|------------------------------------------------|
| 9 1 1      | كعب بن هاد                                     |
| 117        | كعب بن مالك الأنصاري                           |
| 1 7 9      | كلاب بن مرة                                    |
| 1157       | كلنوم بن عياض                                  |
| 144        | كلئوم بن هرم                                   |
| 7 6 7      | ام كلثوم بنت أبِي بكر                          |
| 194        | أم كلثوم بنت النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم |
| £9.4       | أم كلئوم بنت عليّ بن أبي طالب                  |
| £ 7 £      | كنانة مولَى صفية بنت حُيَيّ                    |
| ٧٨٧        | كيسان أبا عمرة مولَى عُرَينة                   |
|            | (حوف الملام)                                   |
| 272        | أبو لؤلؤة (فيروز) لعنه الله                    |
| ٨٢٢        | لبابة بنت سمرة بن جندب                         |
| <b>Not</b> | لبيد بن ربيعة العامري                          |
| 997        | لذريق                                          |
| 1277       | ابن أبِي ليلى (محمّد بن عبد الرّحمن)           |
| 988        | ليلى بنت عبد الله الأخيلية                     |
| 191        | ليلي بنت مسعود النّهشلية                       |
|            | (حرف الميم)                                    |
| **         | المازري (محمَّد بن عليَّ بن عمر التّميمي)      |

#### • ١٧٦ الاكتفاء في لخبل المخلفاء لابن الكرببوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصّفحة | الاسم                                  |
|---------|----------------------------------------|
| *1.     | المؤمل بن أميل المحاربِي               |
| 1719    | مؤنس الخادم                            |
| 199     | مارية القبطية                          |
| 941     | مالك بن أسماء بن خارجة                 |
| ٧٣٨     | مالك بن النسير الكندي                  |
| 1024    | مانِي الموسوس                          |
| 171.    | مبشر بن سليمان                         |
| 710     | مجاشع بن مسعود (صهر بنِي غزوان)        |
| 1111    | ابن مجاهد                              |
| 779     | مجاهد بن جبر                           |
| 4.5     | أبو المجبر بن عمر (عبد الرّحمن الأضغر) |
| 191     | محسّن بن عليّ بن أبِي طالب             |
| 1440    | محمّد (الأصغر) بن الواثق               |
| 1 2 4 0 | محمّد (المهندي) الخليفة                |
| 1007    | محمّد الأصغر بن هارون الواثق           |
| 1117    | محمد بن إسماعيل بن قريش                |
| Y 0 £   | محمّد بن أبِي بكر                      |
| 444,444 | محمّد بن أبِي الجهم بن حذيفة.          |
| 111.    | محمّد بن أبِي عامر (المنصور)           |
| 1696    | محمّد بن أحمد بن أبي دؤاد              |

| الصقحة      | الاسم                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1607        | محمّد بن إبراهيم بن الأغلب                               |
| V• <b>9</b> | محمّد بن الأشعث بن قيس                                   |
| 470         | محمد بن طلحة                                             |
| ۲.          | أبو محمّد التّجانِي (عبد الله بن محمّد بن أحمد التّونسي) |
| 1000        | محمّد بن المتوكّل (الحاشية)                              |
| 1041        | محمّد بن الواثق (الحاشية)                                |
| 1604        | محمَّد بن جعفر الأنماطي                                  |
| £oV         | محمّد بن حاطب                                            |
| 11.4        | محمّد بن خفيف الشيرازِي                                  |
| 444         | محمّد بن زهير المروزِ <i>ي</i>                           |
| 7 £ 7       | محمّد بن سعيد بن العاص                                   |
| ۸۸۱         | محمَّد بن سلام الجمحِي                                   |
| 180.        | محمّد بن سليمان العبّاسي                                 |
| 164.        | محمَّد بن سماعة                                          |
| ATE         | محمَّد بن شهاب الزّهري                                   |
| 1178        | محمّد بن صفوان الجمحِي                                   |
| 1 £ £ ¥     | محمّد بن عبد الرّحن المُخزومِي                           |
| ۸۸.         | محمّد بن عبد الرّحن بن سعيد                              |
| 1178        | محمّد بن عبد الله (النفس الزكية)                         |
| 1078        | محمَّد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي                       |
|             |                                                          |

#### ٢ ٧ ٧ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكريبوس. براسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| الصفحة  | الاسم                                  |
|---------|----------------------------------------|
| ١٣٧٨    | محمّد بن عبد الله بن علائة             |
| 1881    | محمد بن عبد الله السفاح                |
| 1544    | محمّد بن عبد الملك بن أبان             |
| 1710    | محمّد بن عبد العزيز                    |
| 1007    | محمّد بن عليّ                          |
| 1710    | محمّد بن عليّ بن الحسن بن مقلة         |
| 1 £ £ V | محمّد بن عمر الواقدي                   |
| 1771    | محمّد بن عمير                          |
| ٧٨٧     | محمّد بن عمير بن عطارد                 |
| 1791    | محمّد بن فاطمة                         |
| ۸۷٦     | محمَد بن فلان بن ثعلبة بن ربيعة        |
| 1 & A   | محمّد بن كعب القرظي                    |
| ۸۷٦     | محمّد بن مروان بن الحكم                |
| 1.49    | محمد بن مسلم بن شهاب الزهري            |
| ۳۱.     | محمّد بن مسلمة                         |
| 44      | محمّد بن میمون                         |
| 1717    | محمّد بن هشام بن عبد الجبّار (الحاشية) |
| 1 2 1 1 | محمَّد بن يحيَّى                       |
| 1898    | محمَّد بن يَحيَى الجرجانِي             |
| 1.7.    | محمَّد بن يَزيد الأنصاري               |

| الصّفحة      | الاسم                                          |
|--------------|------------------------------------------------|
| 1097         | محمّد بن يوسف القاضي                           |
| 1775         | محمّد بن يوسف بن تاشفين (ابن عائشة)            |
| 1707         | محمَّد عبد العزيز بن العبَّاس الهاشمِي         |
| 914          | مخارق بن الحارث الزّبيديّ                      |
| YA£          | المختار بن أبِي عبيد النَّقفِي                 |
| 189          | ابو مخنف لوط بن یَحیَی                         |
| 1 2 . Y      | <b>مراجل</b>                                   |
| 18.9         | المرتّضي عبد الله                              |
| 1 2 1 2      | مروان بن أبِي حفصة                             |
| TOY          | مروان بن الحكم                                 |
| 990          | مروان بن موسی بن نصیر                          |
| Y£Y          | مري بن معاد الأحمري                            |
| 1.76         | مزاحم بن أبِي مزاحم                            |
| 1444         | مزدلِي بن سلنكان                               |
| 441          | مزرد بن ضرار                                   |
| 18.8         | ابن المستعين (عبد الملك بن المستعين الجذامِي)  |
| ٥.           | المستنصر العبيدي (محمّد بن الظّاهر أبو تَميم). |
| 1111         | المستنير بن الحارث                             |
| <b>0 T V</b> | أبو مسعود البدري                               |
| 1771         | مسعود بن صخر                                   |

#### ٤ ٢٧٦ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة     | الاسم                                      |
|------------|--------------------------------------------|
| ۷۱٦        | المسعودي(الحاشية)                          |
| 144        | أبو مسلم (عبد الرّحن بن مسلم)              |
| 444        | مسلم بن عقبة                               |
| V • £      | مسلم بن عقيل بن أبِي طالب                  |
| <b>Y11</b> | مسلم بن عمرو الباهلِي                      |
| 9 V 9      | مسلمة بن عبد الملك بن مروان                |
| ۷۸۱        | مسمع بن مالك العبدي                        |
| ٤٠١        | المسور بن مخرمة                            |
| 707        | مسيلمة بن حبيب الكذاب                      |
| 117.       | مطر مولَی یزید بن عبد الملك                |
| 171        | مطرف بن عبد الله الشّجير                   |
| ۱۷۸        | معاوية بن أبِي سفيان                       |
| 1477       | معاوية بن عبد الله الأشعري (أبو عبيد الله) |
| 1179       | معاوية بن هشام                             |
| ላለዖ        | معاوية بن يزيد                             |
| Y0 Y       | أم معبد                                    |
| 1177       | معبد بن وهب                                |
| ٤٧         | المعزّ العبيدي (معد بن إسماعيل)            |
| 189        | معمر بن المثنّى                            |
| 1179       | معن بن أوس المزين                          |

| الصفحة     | الاسم                                             |
|------------|---------------------------------------------------|
| 1111       | معن بن صمادح التجيبي                              |
| 114        | معيقيب بن أبِي فاطمة الدّوسي                      |
| £oV        | المغيرة بن الأخنس.                                |
| ٣٠٦        | المغيرة بن شعبة                                   |
| ٤٠١        | المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي                  |
| 1767       | ابن ا <u>لمقفع</u>                                |
| 199        | المقوقس رملك الإسكندرية)                          |
| ۸۳٤        | مكحول الدمشقي                                     |
| Y 9 9      | مليكة بنت جرول الخزاعية                           |
| 1.49       | منطور الحبشي                                      |
| 17.1       | المنتنصف بالله (عبد الله بن المعتزَ بن المتوكّل). |
| <b>YY£</b> | المنذر بن الزّبير                                 |
| ۸۹۸        | المنذر بن جهم                                     |
| 17.7       | المنذر بن محمّد أبو الحكم                         |
| 01         | أبو المنصور إسماعيل بن عبد الجيد                  |
| 1477       | المنصور بن المهدي                                 |
| 1144       | منصور بن جمهور بن حصن الكلاعِي                    |
| 1722       | المنصور (الخليفة العبّاسي)                        |
| 707        | المهاجر بن أبِي أمية                              |
| 44         | <br>المهدي (ابن تومرت)                            |

| الصفحة      | الاسم                               |
|-------------|-------------------------------------|
| 1141        | المهدي بن المنصور                   |
| 40.         | المهلب بن أبِي صفرة                 |
| 1077        | المهلّبي (عليّ بن أبان)             |
| ٣•٦         | أبو مُوسى الأشعري (عبد الله بن قيس) |
| 1277        | موسى بن الأمين                      |
| 1111        | موسی بن یَحیی                       |
| ٨٦٦         | أمّ موسى بنت عمرو بن سعيد           |
| 070         | المسعودي على بن الحسين بن على       |
| 074         | أبو ميسرة (عمرو بن شرحبيل)          |
| <b>ጓ</b> ለቃ | ميسون بنت بجدل الكلبِي              |
| 1.44        | هيمون بن مهران الرّقي               |
| *11         | ميمونة بنت الحارث العامرية          |
| 191         | ميمونة بنت عليّ بن أبي طالب         |
|             | (حوف النّون)                        |
| 444         | نائلة بنت الفرافصة                  |
| ۸٦٧         | نائلة بنت فريص                      |
| ለለደ         | النَّابِيء بن زياد                  |
| 1444        | النّاصر بن علناس                    |
| 710         | نافع بن الحارث النَّقفي             |
| 1441        | نافع بن عتبة بن أبِي وقاص           |

| الصفحة      | الاسم                                    |
|-------------|------------------------------------------|
| ٧٣٢         | نافع بن هلال                             |
| 9 • \$      | نافع مولَى بنِي أسد                      |
| Y • 9       | النجاشي                                  |
| 977         | النجاشي (قيس بن عمرو بن مالك)            |
| 144.        | ئجيبة أم المقتدي                         |
| 1019        | ابن التّديم (عبدُ الله بن أحمد بن حمدان) |
| 1144        | نصر بن سیار                              |
| ٨٤٤         | نصيب بن رباح                             |
| 1041        | النضر بن الحارث                          |
| 7 • 9       | أبو النّضر بن حبان                       |
| ۸٧٨         | أبو التعمان التعمان بن إبراهيم           |
| 447         | التعمان بن بشير                          |
| <b>71</b> £ | التعمان بن عدي                           |
| * 4 7       | التعمان بن مقرن                          |
| 1.44        | نعيم بن سلامة                            |
| 771         | نعيم بن صخر بن عدي                       |
| 741         | نعيم بن عبد الله النحام                  |
| £9£         | نفيسة بنت عليّ بن أبِي طالب              |
| 710         | نفيع أبو بكرة الثّقفيي                   |
| 979         | ابن غية                                  |

#### ١٧٦٨ الانتفاء في أخبار المخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الانتور: صالح البركات.

| الصفحة   | الاسم                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| 1575     | أبو النّواس (الحسن بن هانيء)                   |
| ٥٣       | نور الدّين محمود                               |
| 1 8 77 7 | نوفل مولَى موسى الهادي                         |
| ٤٧١      | نيار بن مكرم الأسلمي                           |
|          | (حرف الهاء)                                    |
| 144      | هاشم بن عبد مناف                               |
| Tot      | هاشم بن عتبة (المرقال)                         |
| 444      | هاشم بن المغيرة                                |
| 740      | هابيء بن عروة المرادي                          |
| 411      | هبار بن سفیان                                  |
| 709      | هدية بن فياض الأعور (الحاشية)                  |
| 211      | أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر)                  |
| 1 £ £    | ابن هشام (عبد الملك بن أيّوب الحميري)          |
| ለέ٣      | هشام بن إسماعيل المخزومِي                      |
| 111.     | هشام بن الحكم (المؤيّد)                        |
| 771      | هشام بن العاص                                  |
| 17.5     | هشام بن عبد الرّحن أبو الوليد                  |
| ۱۹۸      | هشام بن عبد الملك                              |
| 744      | هشام بن محمد (الراوي)                          |
| 455      | هلال بن علَّفة اللَّيشيهلال بن علَّفة اللَّيشي |

| الصفحة     | الاسم                                    |
|------------|------------------------------------------|
| ٧٥.        | هند بنت أبي أمية (أم سلمة رضي الله عنها) |
| 997        | هند بنت عتبة                             |
| 7.0        | هند بنت معاوية                           |
| 1778       | ابن هود (أحمد بن سليمان –المقتدر–)       |
|            | (حرف الواو)                              |
| ٥٧٨        | وردان بن مجالد                           |
| 7 £ 9      | ورقة بن نوفل                             |
| 1091       | وصيف خادم محمَّد بن أبي السَّاج          |
| 444        | ولادة بنت العبّاس العبسي                 |
| 7 £ 9      | الوليد بن المغيرة                        |
| ٨٥٣        | الوليد بن عبد الملك                      |
| 499        | الوليد بن عتبة بن أبِي سفيان             |
| 1171       | الوليد بن يزيد                           |
| 189        | وهب بن منبه                              |
|            | (حرف الياء)                              |
| 1484       | يَحيَى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين      |
| 1 £ 9 £    | يَحيَى بن أكثم                           |
| £ <b>T</b> | يَحيَى بن إسحاق الصَّنهاجِي الميورقِي    |
| 16.1       | يحيى بن خالد بن برمك                     |
| 1179       | يحي بن زيد                               |

| الصقحة | الاسم                                         |
|--------|-----------------------------------------------|
| 757    | يَحيَى بن سعيد بن العاص                       |
| 1618   | يَحيَى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن عليّ |
| 1468   | يَحيَى بن عبد الملك (حسام الدّولة بن رزين)    |
| £97    | يُحيَى بن عليّ بن أبِي طالب                   |
| ٩٧٨    | یُحیی بن مبشر                                 |
| 797    | يرفأ مولَى عمر                                |
| 484    | یزدجرد بن کسری                                |
| 170    | أمّ يزيد                                      |
| Y 0 Y  | يزيد بن أبي سفيان                             |
| ٨٥.    | يزيد بن أبِي مسلم أبو العلاء                  |
| 011    | يزيد بن أسد                                   |
| 7.4    | يزيد بن الحرّ المخزومِي.                      |
| 1.70   | يزيد بن المهلب بن أبِي صفرة                   |
| 276    | يزيد بن شجرة الرّهاوِي                        |
| 977    | يزيد بن عبد الملك بن مروان                    |
| 17     | يزيد بن عمر بن هبيرة                          |
| ۸۳۲    | يزيد بن أبي كبشة                              |
| 1147   | يزيد بن يعلى                                  |
| ٦0.    | يسار مولى الأنصار                             |
| P 2 9  | يسار بن سبع الجهنِي (أبو الغادية)             |

| الصفحة      | الاسم                                  |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>Y9</b> Y | يسار بن نَمير الأسدي                   |
| 7 / 9       | يُسَير بن عمرو                         |
| 070         | يشفع (أبو شرحبيل)                      |
| 1070        | يعقوب بن اللَّيث السَّجستانِي          |
| 109.        | يعقوب بن الليث الصفار                  |
| 1444        | يعقوب بن داود بن عمر السلمي            |
| ١٣٤٨        | يعقوب بن المنصور                       |
| £VV         | يعلى بن أمية التميمي                   |
| 994         | يليان                                  |
| 1719        | أبو يوسف (يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن) |
| 1707        | يوسف بن تاشفين                         |
| ۸۷٥         | يوسف بن الحكم                          |
| 1017        | يوسف بن سعدون                          |
| 17.7        | يوسف بن عبد الرَّحمن بن أبِي عبيدة     |
| 1414        | يوسف بن عبد المؤمن بن عليّ الكومِي     |
| 1714        | يوسف بن عمر                            |
| 1777        | يوسف بن عمر (أبو التصر)                |
| 1114        | يوسف بن هو د                           |
| 189.        | أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حنش       |

# ٣- فهرس الأعلام الذين لم أتمكن من معرفتهم:

| الصفحة  | الاسم                |
|---------|----------------------|
|         | (حرف الألف)          |
| 494     | إبراهيم بن عليّ      |
| 1001    | أحمد بن خالد         |
| 177.    | أحمد بن خاقان        |
| 1717    | أحمد بن سهل          |
| 1011    | أحمد بن أبي العلاء   |
| 1001    | أحمد بن هارون        |
| 1 £ 9 A | ابن أسياط المصري     |
| 1570    | إسحاق بن إبراهيم     |
| 1001    | إسحاق بن منصور       |
| 011     | أبو الأعور السَّلمي. |
|         | (حرف الباء)          |
| 1447    | بشير الفتي           |
| 1 2 7 7 | بكر بن المعتمر       |
| ٧1.     | بكير                 |
| 701     | بنت حجر بن عدي       |
|         | حرف التاء            |
| 1797    | تاشفین بن یتنغمر     |
|         | (حرف الجيم)          |

| الصفحة | الاسم                             |
|--------|-----------------------------------|
| 779    | جابر بن الحسين                    |
| 944    | جثيمة الضبي                       |
| V1T    | جعفر بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب |
| 1770   | الجهم بن عطية                     |
|        | (حرف الحاء)                       |
| 1.44   | الحارث بن حكيم                    |
| 797    | الحارث بن عبد                     |
| 1154   | الحبحاب                           |
| 1.70   | حبيش مولى عمر بن عبد العزيز       |
| ٨٤٥    | حرثان بن عمرو                     |
| 1444   | الحسن بن قحطبة بن شبيب الحروري    |
| 107.   | الحسن بن مخلد البغدادي            |
| 11.    | الحفيظ                            |
| 1 £ Y  | الحميري                           |
| ٧١     | حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي      |
|        | (حرف الخاء)                       |
| ۸.,    | خالد بن جبل الكلاعي               |
| 1011   | خلف المضحك                        |
|        | (حوف الدّال)                      |
| 774    | اللذَّرَ نجار                     |

| الصفحة  | الاسم              |
|---------|--------------------|
|         | (حرف الذَّال)      |
| 774     | ذكوان              |
|         | (حرف الرّاء)       |
| 1777    | الرّاضي بن المعتمد |
| 1 6 7 9 | رجاء الخادم        |
| 1 £ £ V | رجاء بن الضّحّاك   |
| 1       | رشيد مولّى         |
| 167.    | الرّيان بن الصّلت  |
| 204     | (حرف الزّاء)       |
| ۸٧٠     | زهير بن الأبرد     |
| 1 £ 4 V | زنيمزنيم           |
| ٦٠٣     | زيد                |
|         | (حوف السّين)       |
| 1601    | سحائل المتطبب      |
| 1812    | أبو السّداد        |
| 1017    | سعيد مولَّى        |
| 1271    | سعید بن هریم       |
| 1444    | سلام الترجمان      |
| 1771    | سلامة              |
| 771     | سلمة بن سعيد       |

| الصفحة     | الاسم                           |
|------------|---------------------------------|
| 1796       | أبو سليمان بن تارشتا            |
| 277        | سواد بن حمران                   |
|            | (حرف الصّاد)                    |
| 100.       | أبو صالِح جعفر بن أحمد بن عمّار |
| 164.       | صالِح (صاحب المصلّى             |
| 1017       | صالِح بن الفرات                 |
| 1010       | صالِح بن وصيف                   |
|            | (حرف المضّاد)                   |
| <b>YY1</b> | الضّحَاك                        |
| ነጓዮለ       | ضوار                            |
| 04         | ضرغام بن عامر.                  |
| 971        | ضمرة بن ربيعة                   |
|            | (حوف الطَّاء)                   |
| 1 £ 4 9    | طرخان (ملك الخزر)               |
| ۸ • ٩      | طفيل بن جعدة بن هبيرة           |
|            | (حرف العين)                     |
| ١٠٨٣       | العبّاس بن أبِي راشد            |
| 1.40       | أبو العبّاس الهلالِي            |
| ۸۳۱        | عبد الحميد الأكبر               |
| 1 .        | العتبي محمد بن أحمد             |

#### ١٧٧٦ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة  | الاسم                          |
|---------|--------------------------------|
| ۸۰۷     | عبد الرّحن بن أم الحكم         |
| 1779    | عبد الله بن باديس              |
| 1197    | عبد الله بن سخيرة              |
| 744     | عبد الله بن عمار بن عبد يغوث   |
| 149     | عبد الله بن عياش بن عبد الله   |
| 444     | عبد الله بن مازن               |
| 1007    | عبد الله بن محمّد بن عبد الملك |
| 1779    | عبد الله بن المسترشد           |
| 1711    | أبو عبد الله بن ميمون          |
| 1.70    | أبو عبيدة الهلالِي             |
| 1.4.    | عتبة بن شماس                   |
| 1 7 9   | ابن عطاء                       |
| 797     | عطاء بن أبِي صيفي              |
| 1 £ £ ¥ | عليّ بن صالِح                  |
| 1077    | علي بن محمد المعتصم            |
| 1791    | أبو عمران بن تارشتا            |
| ٧٣٦     | عمرو بن سعد بن نفيل            |
| ۸۹۷     | عمرو العدوي                    |
|         | (حوف الغين)                    |
| 1777    | غرسية                          |

| الصفحة  | الاسم                      |
|---------|----------------------------|
|         | (حرف الفاء)                |
| 104.    | فندروش الرّومي             |
|         | (حرف القاء)                |
| 1167    | القاسم                     |
| 898     | القاسم بن عليّ             |
| 1 2 4 9 | قيلانشاه                   |
|         | (حرف الكاف)                |
| 1444    | ابن كتانِي                 |
| 777     | كسيلة بن لمزم الأودي       |
| 1717    | كوثر الفتّى                |
|         | (حرف الميم)                |
| ٧1      | محمد العزيز الوزير التونسي |
| 120.    | مبارك التصراني             |
| 1019    | محبوبة                     |
| 1 £ Y £ | محمّد بن إسحاق الموصلي     |
| 7 £ 7   | محمّد بن الحسن             |
| 1107    | محمّد بن سفیان             |
| 1077    | محمّد بن سهل               |
| 1 £ 9 £ | محمّد بن عاصم              |
| 17.7    | محمّد بن عبد الصّمد        |

#### ١٧٧٨ الاكتفاء في لُعَبار المخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة     | الاسم                                         |
|------------|-----------------------------------------------|
| 1127       | محمّد بن عبد الله بن حارثة                    |
|            | محمّد بن عبد الله المقتفي                     |
| <b>Y</b> Y | محمَّد بن عليَّ بن عبد الله بن الحسن الأعروسي |
| 1401       | محمّد بن الغازي                               |
| 1017       | محمّد بن غالب                                 |
| 1 £ \ £    | محمّد بن فرج                                  |
| 10         | محمّد بن القاسم الهاشمي                       |
| 157.       | محمَّد بن المسيب                              |
| 1001       | محمَّد بن نَجاح                               |
| 1779       | أبو المظفر عنير                               |
| V•Y        | معقل                                          |
| 1141       | ابن المتصور بن النّاصر                        |
|            | (حرف النّون)                                  |
| 17.7       | نازوك                                         |
| 4.4        | أبو التضر                                     |
|            | (حرف الهاء)                                   |
| 947        | الحمدانِي (ابن براقة)                         |
| 1127       | الهيشم بن سحيم                                |
| 1777       | أبو الهيشم                                    |
|            | (حرف الواو)                                   |

| الصقحة  | الاسم                                      |
|---------|--------------------------------------------|
| 1777    | واضح الفتى                                 |
| 111.    | ابن واضح                                   |
| 1198    | وردان مولَى إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك |
| 1570    | وصيف التركي                                |
| 1749    | ابن وهب                                    |
|         | (حرف الياء)                                |
| 1.79    | يَحيَى بن سعيل                             |
| 1120    | يزيد بن عاصم                               |
| ££      | يعقوب بن أبِي حفص بن عبد المؤمن            |
| 1 £ 9 £ | يعقوب بن قوصرة                             |
| 1140    | يوسف بن مهرويه                             |

### ٧- فهرس القبائل والأنساب:

| الصفحة     | الاسم       |
|------------|-------------|
|            | (حرف الألف) |
| 9 £ 4      | الأخيلية    |
| 94.        | الأزارقة    |
| <b>797</b> | أزد عمان    |
| 404        | بنو أسد     |
| 1119       | الأسيديّ    |
| 1.77       | الأصبحي     |
| ۹۷۵        | الأشجعي     |
| <b>777</b> | أشعر        |
| 1.70       | الألهانِي   |
| ٤٠٨        | بنو أُمْيَة |
|            | (حرف الباء) |
| 1460       | الباهلي     |
| 700        | بُجيلة      |
| 1 £ 1 9    | بختيشوع     |
| ٥٣٨        | البدري      |
| 977        | البرجَمِي   |
| 1.1        | البكري      |
| 1717       | البلخي      |

| الصفحة | الاسم                  |
|--------|------------------------|
|        | (حرف التاء)            |
| 011    | القاهرتِي              |
| ٥٧٦    | تجوب                   |
| £ £ 9  | التَجيبِي              |
| £97    | تغلبية                 |
| ٥٣١    | بنو تُميم              |
| 1750   | التّنوخِي              |
| ٨٨٤    | بنو تَيم الله بن ثعلبة |
| 009    | التيمِي                |
|        | (حرف الجيم)            |
| 479    | الجلديدي               |
| ۸۳۰    | الجذامي                |
| 444    | الجمحِي                |
| ٥٤٨    | الجهنِي                |
| 244    | جُهينة                 |
|        | (حوف الحاء)            |
| 7 5 7  | بنو الحارث بن الخزرج   |
| 977    | بنو الحارث بن كعب      |
| AAY    | الحبطي                 |
| ***    | حَرَّمِيَّ             |

#### ١٧٨٧ الاكتفاء في لخبل لخلفاء لابن لكريبوس. دراسة وتحقيق الكتور: صالح البركات.

| الصفحة | الاسم              |
|--------|--------------------|
| ٧٠٨    | الحرورية           |
| ۸۳۲    | الحكمي             |
| 1747   | بنو حمدان          |
| 040    | حمير               |
| ۳٦٣    | الحميري            |
|        | (حرف الحاء)        |
| 171    | -خثعم              |
| 799    | خزاعة              |
|        | (حرف الرّاء)       |
| 1778   | بنو رعين           |
| ٤١     | بني الرّند         |
| 1. "   | بنِي رياح بن يربوع |
|        | -<br>حوف الزاي     |
| ٨٣٤    | الزهري             |
|        | (حرف المسين)       |
| ۲۳.    | بنو ساعدة          |
| 174    | بنو سالِم بن عرف   |
| ۱۰۸۳   | السّديّ            |
| ٥٧.    | السَّعَدِي         |
| 017    | السّكسكيّ السّيسسي |

| الصفحة     | الاسم               |
|------------|---------------------|
| <b>777</b> | السكويي             |
| 791        | السلولي             |
| 1 7 9      | بنو سليم            |
|            | (حرف الشّين)        |
| ٥٣         | شاور بن محمد السعدي |
| 1198       | الشاري              |
|            | (حرف الصّاد)        |
| 77.        | بنو صداء            |
| ۸۲٥        | بنو صُویم           |
| ٤V         | الصّقلي             |
| 1.16       | الصّنعانِي          |
| <b>Y 9</b> | الصّنهاجِية         |
| ۸£٨        | بنو صوحان           |
|            | (حرف الضّاد)        |
| 101        | الضمري              |
| ۸٤.        | بنو ضنة             |
|            | (حوف العين)         |
| £ £ A      | العامِري            |
| 1.10       | بنو عبد الدّار      |
| 444        | العبسي              |

| الصفحة      | الاسم            |
|-------------|------------------|
|             | بنو عحل بن لَجيم |
| 127         | بنو عدي          |
| ٧٨٧         | عرينة            |
| ١٠٨٣        | العدوي           |
| <b>777</b>  | عك               |
| 0 £ 9       | العنسي           |
|             | (حوف الغين)      |
| 710         | بنو غزوان        |
| 404         | غسان             |
| 1197        | الغنويا          |
| 14.         | غطفان            |
| 777         | بنو غطيف         |
|             | (حرف الفاء)      |
| 1044        | الفراغنة         |
| <b>Y1</b> A | الفزاري          |
| 707         | بنو فزارة        |
|             | (حرف القاف)      |
| 498         | القارّي          |
| 1 + 4 %     | القرضي           |
| 117         | قريش             |

| الصفحة     |              | الاسم             |
|------------|--------------|-------------------|
| 771        |              | القريشي           |
| 1 + Y £    |              | القسري            |
| 1166       |              | القيسي            |
| <b>٧٩٦</b> |              | القيسية           |
| 177        |              | بنو قريظة         |
|            |              | (حرف الكاف)       |
| 1097       |              | كتامة             |
| 7.60       |              | الكلبية           |
| 710        |              | الكناًنِية        |
| ٧٣٨        |              | كندة              |
| 44         |              | الكومي            |
|            |              | (حرف اللام)       |
| 177        |              | بنو لِحيان        |
| ***        |              | بنو لُهب          |
| 7 £ 9      |              | لواتة             |
| <b>717</b> |              | بنو لؤي           |
| 71.        |              | بنو لیث           |
|            |              | (حرف الميم)       |
| 1178       |              | المازنياللذني     |
| 171        | ************ | بنو مَالك النّجار |

#### ١٧٨٦ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة      | الاسم        |
|-------------|--------------|
| £ • A       | يتو مَخزوم   |
| 444         | المروزي      |
| 469         | مزاتة        |
| 174         | بنو المصطلق  |
| ۱۷۳         | المصطلق      |
| <b>VPV</b>  | مُضر         |
| 10          | المعافري     |
| 444         | بنو معيط     |
| 469         | المعدي       |
|             | (حرف التّون) |
| <b>V9</b> A | نزار         |
| 171         | بنو النّضير  |
|             | (حرف الهاء)  |
| ٤٠٨         | بنو هاشم     |
|             | (حرف الواو)  |
| 777         | يقو وليعة    |

## ٨- فهرس الأماكن المترجم لها في الكتاب:

| الصفحة      | اسم المكان      | الصقحة      | اسم المكان  |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>40</b> 4 | إنطابلس         |             | (حرف الألف) |
| 711         | أنطاكية         | 9.4         | الأبطح      |
| Y4.         | إيلياء          | <b>ዮ</b> ቻጊ | الأبلة      |
|             | (حرف الباء)     | 177,187     | الأبواء     |
| 3.4.5       | الباب الصغير    | 14.1        | أبو صير     |
| 1154        | باجة            | ۸٧٨         | أبيض كسرى   |
| ۸۷۷         | باجميري         | 709         | أجنادين     |
| ۸۰۸         | با حصیدا        | 14.         | أحد         |
| 1176279     | بئو أريس        | <b>*4</b> £ | أذربيجان    |
| 100         | بئر رومة        | 7 £ £       | الأردن      |
| ۸۹٦         | بئر ميمون       | Y0Y         | أرض أم معبد |
| 40          | بجاية           | <b>V9Y</b>  | أزد عمان    |
| 14.         | أبحران          | 199,777     | الإسكندرية  |
| 440         | البحرين         | £ £ Y       | الأسين      |
| 1440174     | بدر             | ***         | أصبهان      |
| 1571        | بدنو د <i>ن</i> | 411         | إصطخر       |
| 101.        | البديع          | 1167        | ألبيرة      |
| 1775        | بربشتر          | 407         | الأنبار     |
| 1711        | برشمونة         | 177         | الأندلس     |

#### ١٧٨٨ الاكتفاء في لخبل لخلفاء لابن لكرىبوس. دراسة وتحقيق للكتور: صلح لبركات.

| الصفحة      | اسم المكان      | الصقحة        | اسم المكان   |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|
|             | (حرف النَّاء)   | 707           | بزاخة        |
| 1091        | الغريا          | 1 £ £ £ 7 0 Å | بصرى         |
| 444         | ثنية لابة       | 1111          | بطليوس       |
| <b>YY1</b>  | ثنية المشلّل    | 700           | بعلبك        |
|             | (حرف الجيم)     | Y 0 A         | البلقاء      |
| 710         | الجابية         | <b>A</b> Y    | بنات نعش     |
| 1 7         | جبل طارق        | ١٦٨           | بواط         |
| 1717        | جامع قرطبة      | 404           | بيت جبرين    |
| <b>£</b> ٣٨ | جرجان           | ۸۰۰           | بيرين        |
| 241         | الجرف (العراق)  | 174.          | بيشة         |
| ۳۸          | الجويد          |               | (حرف التّاء) |
| 40          | جزيرة الأحاسي   | 1 7 \$        | تبوك         |
| ٣٤٨         | جزيرة أقور      | 404           | تُستر        |
| *1          | جزيرة جربة      | 1779          | تطيلة        |
| 1 £         | الجزيرة الخضراء | 1444          | تفليس        |
| 1787        | جزيرة شقر       | ۸ • ٤         | تكريت        |
| ٤٣          | جزيرة ميورقة    | <b>197</b>    | <b>گ</b> امة |
| ٣٣٧         | الجسو           | 1199          | توثا         |
| 401         | جلو لاء         | 411           | توّ ج        |
| 1177        | جليقية          | <b>Y 1</b>    | توزر         |

| الصّفحة         | اسم المكان   | الصفحة | اسم المكان  |
|-----------------|--------------|--------|-------------|
| 769             | حلب          | £0£    | الجليل      |
| 1.09            | حلوان        | 177.   | جنوة        |
| 701,177         | حلوان العراق | 1174   | الجوزجان    |
| 1 • £ ٦         | الحمام       | 1017   | الجعفوي     |
| ££              | خمَّة مطماطة | 1078   | الجوسق      |
| 14.             | حمراء الأسد  | 1184   | جيات        |
| <b>*1</b> *:**• | هص           | ٥٣     | الجيزة      |
| 175             | حنين         |        | (حوف الحاء) |
| <b>1</b> T V    | حوران        | ۳۸     | الحامّة     |
| 700             | الحيرة       | Y • A  | الحبشة      |
|                 | (حرف الحاء)  | 9.7    | الحجون      |
| <b>A11</b>      | خازر         | 101    | الحديبية    |
| 1 £ 7 9         | الحؤر        | 160    | حواء        |
| <b>**</b>       | الخطمة       | 707    | حرًان       |
| 701             | الخودنق      | ٧٦٣    | الحرة       |
| 174             | خيبر         | ۸۰۰    | حَرْ إَنفسا |
|                 | (حرف الدّال) | 1777   | حصن قلهرة   |
| 401             | دارا         | 1761   | حصن قنالش   |
| 401             | دار العبّاس  | £ £ Y" | حصن المرأة  |
| 717             | دار عثمان    | 440    | حضرموت      |

# . ١٧٩ الاكتفاء في نخبل الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة    | اسم المكان    | الصّفحة     | اسم المكان         |
|-----------|---------------|-------------|--------------------|
| 1757      | رصافة بلنسية  | <b>70</b>   | دار مـــروان بـــن |
| 171       | المرقاع       |             | الحكم              |
| 409       | الرّملة       | 1719        | دانية              |
| 404       | الرّها        | ۲٦.         | دمشق               |
| 18.5      | روطة          | ٥٢          | دمنهور             |
| 457       | الرُهاء       | 070         | دومة الجندل        |
| ***       | الرّي         | 97.         | دير الجماجم        |
| 1127      | ريّة          | 11.4        | دير سمعان          |
|           | (حرف الزّاي)  | 10.,        | دير هرقل           |
| £ £ Y     | زندان         | 1 £ 1 ٣     | الدّيلم            |
| 14.4      | الزّهراء      |             | (حرف الذَّال)      |
| 1709      | الزّلاقة      | ٥٢٦         | ذات عوق            |
|           | (حرف السِّين) | 14.         | ذو أمر             |
| ٤١٤       | سابور         | <b>££</b> ٣ | ذو الصّواري        |
| 410       | ساتيدما       | 044         | ذو قار             |
| ١٢٠٨      | سالِم         | 177         | ذو قرد             |
| 14.1      | ساوة          |             | (حوف الرّاء)       |
| 999       | سبتة          | 717         | الرّذ              |
| ٨٢١       | السبخة        | ۱۳۷۸        | الرّصافة           |
| <b>77</b> | سَبُّرت       | 1177        | رصافة الشام        |

|                                   |               |         | <del></del>    |
|-----------------------------------|---------------|---------|----------------|
| الصقحة                            | اسم المكان    | الصفحة  | اسم المكان     |
| 1087                              | الشماسية      | 170     | سبيطلة         |
| 404                               | شمشاط         | 717     | ستحول          |
| 1740                              | شنتيرية       | 701     | السّديد        |
| 1 7 7 7                           | شنشة          | 701     | سرغ            |
|                                   | (حرف الصّاد)  | 711     | سَرِف          |
| 414                               | صرار          | 711     | سروج           |
| ٥٢٢                               | صنعدة         | ۸۲.     | سكة شــبث بــن |
| 114                               | الصعيد        |         | ربيعي          |
| 444                               | الصفا         | ££V     | سقلية          |
| 44                                | صفاقس         | 77.     | السقيفة        |
| 1 £ 7 . 7 Y 0                     | صنعاء         | 177     | السّماوة       |
|                                   | (حرف الضّاد)  | 1170    | سناباذ         |
| 474                               | ضجنان         | 1777    | سهلة بنِي رزين |
|                                   | (حرف الطَّاء) | 411     | السواد         |
| 175,775                           | الطّانف       | 279     | سورية          |
| £ <b>*</b> A< <i>£</i> £ <b>Y</b> | طبرستان       | 777,990 | السوس الأقصى   |
| 72 £                              | طبرية         |         | (حرف الشّين)   |
| 1110                              | طرابسل الغرب  | 1744    | شاطبة          |
| 777                               | طرابلس        | 14      | شذونة          |
| 1144                              | طرطوس         | 101.    | الشروان        |
|                                   |               |         |                |

#### ٢ ٩ ٧ ١ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن المكربيوس. دراسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| الصفحة       | اسم المكان     | الصفحة | اسم المكان   |
|--------------|----------------|--------|--------------|
| 1778         | غافق           | 1771   | طرطوشة       |
| 7 £ 9        | غدامس          | 10     | طريف         |
|              | (حرف الفاء)    | 1448   | طلبيرة       |
| 227          | فحل            | 997    | طليطلة       |
| 1898         | فخَ            | £ Y 0  | طنجة         |
| ***          | الفرات         |        | (حرف العين)  |
| ££A          | الفسطاط        | ٤٣     | العدوة       |
| 279          | فيد            | £ Y Y  | العراق       |
|              | (حرف القاف)    | ٩٩٨    | عرفة         |
| <b>٧19</b>   | القادسية       | 477    | العريش       |
| 1019         | القاطول        | £ £ 9  | عسقلان       |
| 14           | قامرة          | ۱٦٨    | العُشيرة     |
| 171          | قباء           | 910    | عقبة المدينة |
| £YY          | قبرس           | 100    | العقيق       |
| £Y£          | قرطاجنة        | 40.    | عمواس        |
| ££V          | القرن          | 410    | عمورية       |
| <b>7 £ Y</b> | القسطنطينية    | 1891   | عيساباذ      |
| <b>Y Y Y</b> | قصر بنِي مقاتل | 1241   | عين المشاش   |
| 1664         | قصر الخلد      |        | (حرف الغين)  |
| 1 £ A 4      | قصر الهارونِي  | 777    | غار ثور      |

| الصفحة       | اسم المكان       | الصفحة       | اسم المكان        |
|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| £0£          | لبنان            | 1791         | قعلة أيُوب        |
| 1777         | لمورقة           | 141.         | قلعة الحمير       |
|              | (حرف الميم)      | 091          | قلزم              |
| <b>70</b> £  | الآهات           | 1777         | قلهرة             |
| ጓለጓ          | الماطرون         | 729          | قنسرين            |
| 171.         | المدينة الزاهرة  | 1779         | قنطرة بلنسية      |
| <b>7 £ 9</b> | المدائن          | ۸۰۷          | قناطر رأس الجالوت |
| 14.1         | مدينة السلام     | 73.4700      | قبسارية           |
| 401          | موج راهط         |              | (حرف الكاف)       |
| 7 7 T        | موج الصّفو       | 1440         | كبثوة             |
| 209          | مرج عذراء        | <b>VYY</b>   | كوبلاء            |
| 1777         | مره رايط         | 1 £ 1 0      | الكوخ             |
| 77           | المرية           | £ <b>*</b> 7 | كرمان             |
| 717          | المريسيع         | 1194         | كفر توثا          |
| ۸۷۷          | مسكن             | <b>71</b>    | الكوفة            |
| 1717         | مسجد قرطبة       | 711          | كنيسة ماريوحنا    |
| <b>TO</b> A  | مصر              | 1700         | كنكة              |
| £ £ Y        | المصيصة          |              | (حرف اللام)       |
| 701          | المقطم           | 1 2 4 9      | اللان             |
| 174          | المكتبة الأحمدية | 1441         | لانكتار           |

#### ٤ ١٧٩ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الكتور: صالح البركات.

| الصّفحة     | اسم المكان   | الصّفحة      | اسم المكان    |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 409         | التيل        | 40           | ملألة         |
|             | (حرف الهاء)  | 111          | ملطية         |
| 1484        | الهاشمية     | 1740         | ملينة         |
| ۸۳۰         | هجو          | <b>7 £ 9</b> | منبج          |
| 411         | همذان        | 44           | المهدية       |
|             | (حرف الواو)  | 9 7 9        | مهران         |
| 1777        | وادي الحجارة | 404          | الموصل        |
| ١٦٣         | وادي رانوناء | 1811         | ميورقة        |
| 771         | وادي القرى   |              | (حرف النّون)  |
| <b>٧٩</b> ٤ | وادي وج      | 404          | النُجير       |
| 9 £ 1       | واسط         | 404          | نصيبين        |
| 711         | الواقوصة     | 10           | النعمانية     |
| 1789        | وبدة         | ۳۸           | نفطة          |
| 70.         | ودان         | <b>77 7</b>  | <b>گ</b> اوند |
| 1777        | وشقة         | ۸۲٥          | النهروان      |
|             | (حرف الياء)  | 118.         | نمر البردان   |
| 444         | اليرموك      | 277          | نمر البصرة    |
| 707         | اليمامة      | 011          | نمر دجيل      |
| ***         | اليمن        | £ £ 4"       | التوبة        |
|             |              | Tot          | نيسابور       |

# ٩- فهرس الأماكن التِي لم أتوصّل إلى معرفتها:

| الصفحة  | اسم المكان                 |
|---------|----------------------------|
| 1144    | أرعونة                     |
| 176.    | حصن سرية                   |
| 175.    | حصن قورية                  |
| 1777    | حصن شيرون                  |
| 1777    | حصن وخشة                   |
| ۲۰۸     | دير عبد الرحمن بن أم الحكم |
| 1 8 4 9 | رستاق سبسب                 |
| 1.00    | الزهراء                    |
| 17 £ V  | فحص اللج                   |
|         |                            |

# • ١ - فهرس المصادر:

 $^{(l)}$ 

ابن الآبار؛ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القــضاعي (ت: ٩٥٦هــ).

- التّكملة لكتاب الصلة، مكتب نشر الثّقافة الإسلامية، القاهرة، ١٣٧٥ ١٩٥٦ م.
- ٢- الحلة السيراء، تحقيق: حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة و النشر، القاهرة، ١٩٦٣م.

إبراهيم ابن اسحاق الحربيّ (ت: ٢٨٥هــ).

٣- غريب الحديث: سليمان إبراهيم العايد، ط١، جامعة أمّ القرى ،
 مكّة المكرّمة، ١٤٠٥هـ.

ابن الأثير؛ عزّ الدّين أبو الحسن عليّ بن محمّد (ت: ٣٣٠هــ).

- ٢- أسد الغابة في معرفة الصّحابة، دار الفكر، (د.ت).
- الكامل في التاريخ، عُنِي به: نخبة من العلماء، ط٤، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٣هـ مسلم ١٩٨٣م.

ابن الأثير؛ مجد الدين أبو السّعادات المبارك بن محمّد.

۲- منال الطّالب في شرح طوال الغرائب، تحقيق: محمود محمد الطّناحي،
 جامعة أمّ القرى، مكّة المكرّمة، (د.ت).

أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ١ ٢٤ هـ)

- ٧- الزَّاهد، ط١، دار الرِّيان، القاهرة، ١٤٠٨هــ-١٩٨٧م.
- ۸- العلل ومعرفة الرّجال، تحقيق: وصي الله عبّـــاس، ط ۱، المكتـــب
   الإسلامي، بيروت، ۱٤۰۸هـــ.
- ۹- العلل ومعرفة الرّجال، نشر: طلعت قوج بيكيت، وإسماعيل جــراح
   أوغلي، المكتبة الإسلاميّة، إستانبول، تركيا، ۱۹۸۷م.
  - ١- المسند، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، (د.ت).
- ١١ مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبمامشه منتخب كنزل العمّال في سنن
   الأقوال والأفعال، دار الكفر العربي، (د.ت).
  - أحمد بن يوسف التيفاشي (ت: ٢٥١هـ).
- ١٢ أزهار الأفكار في جواهر الأحجار، تتحقيق: محمد يوسف حـــسن،
   والدّكتور: محمود بسيوني خفاجي، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب،
   مصر، ١٩٧٧م.

#### الأحوص الأنصاري:

١٣ شعر الأحوص الأنصاري، جمعه وحققه: عادل سليمان جمال، قدم
 له: شوقي ضيف ط٢، متبة الخانجي، القاهرة، ١٤١١هـ.

#### الأخطل؛ غياث بن غوث بن الصّلت التّغلبي:

١٤ - ديوان الأخطل، شرح: رامِي الأشمر، ط١، دار الكتـــاب العربِـــي،
 بيروت، ١٤١٣هـــ/١٩٩٢م.

١٥ شعر الأخطل، صنعه: السكري، رواية عن أبي جعفر محمد بيروت،
 حبيب، تحقيق: فكر الدين قباوة، ط٢، دار الآفاق الجديد، بيروت،
 ١٤٩٩هـــ/ ١٩٧٩م.

الأربلي؛ عبد الرّحمن سنبط قنيتو (ت: ١٧٧هـ):

١٦ خلاصة الذّهب المسبوك، مختصر من سير الملوك، طبعه وصححه:
 مكّى السيّد جاسم، مكتبة المثنّى، بغداد، (د.ت).

الأزدي؛ أبو إسماعيل محمّد بن عبد الله (ت نحو: ١٦٥هـ):

17- فتوح الشّام، تَحقيق: عبد المنعم عامر، مؤسّسة ســجل العــرب، القاهرة، ١٩٧٠م.

الأزدي؛ أبو زكريا يزيد بن محمّد بن إياس (ت: ٣٣٤هـ):

١٨- تاريخ الموصل، تحقيق: علي حبيبة، المحلس الأعلسي للشئوون
 الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٧هـــ/١٩٦٧م.

الأزرقي؛ أبو الوليد بن عبد الله (ت: ٢٥٠هـ):

19 أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق: رشدي الصّالِح ملحس،
 ط۲، دار الأندلس، بيروت، ١٣٨٩هــ/ ١٩٦٩م.

الأشعري؛ أبو الحسن على بن إسماعيل(ت ٣٣٠هـ):

٢٠ مقالات الإسلاميّين، تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، ط٢،
 مكتبة النّهضة المصريّة، القاهرة، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.

الأصبهانِي؛ أبو الفرج عليّ بن الحسين بسن محمّد القرشي (ت: ٣٥٦هـ):

٢١ - الأغاني، تحقيق: إبراهيم الأبيساري، دار الشعب، القاهرة،
 ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.

الأصمعي؛ عبد الملك بن قريب:

۲۲ الأصمعيّات، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، ط٤،
 دار المعارف، القاهرة، ٩٧٦م.

ابن أعشم؛ أبو محمّد أحمد بن أعشم الكوفي (ت: ٣١٤هـ):

۲۳ الفتوح، ط۱، دار الکتب العلميّة، بيروت، ۱٤۰٦هــ/ ۱۹۸٦م.

البخاري؛ محمّد بن إسماعيل (ت: ٢٥٦هـ):

• ٢- التّاريخ الكبير، دار الكتب العلميّة، بيروت (د.ت).

٣٦- صحيح البخاري، بِحاشية السّندي، دار إحياء الكتسب العربيسة، (د.ت).

ابن البديع الشّيبانِي؛ وجيه الدِّين أبو عبد الله عبد الرَّحمن بن عليّ بــن محمّد بن عمر: ٢٧ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النّبيّ المختار صلّى الله عليه وسلّم، تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري، مطعبة محمّــد هاشـــم الكتبي، دمشق، (د.ت).

البزاز؛ أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن التقور (ت: • ٤٧هـــ):

۲۸ حدیث نبل مصر، مخطوط، الجامعة الإسلامیّة، تــصنیف / ۲۸۳ جموع: ٥.

البستي: محمّد بن حبان (ت: ٢٥٤هـ):

٢٩ - التَّقات، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ١٣٩٣ هـ.

البغدادي؛ عبد القادر بن عمر (ت: ١٠٩٢هـ):

- ٣- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، تحقيق: عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٠هـ.
- ۳۲- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، وهو شرح على شواهد شرح الكافية للرّضي، المطبعة السلّفية، ومكتبها، القاهرة،

البغدادي؛ عبد المؤمن بن عبد الحقّ (ت: ٧٣٩هـ):

٣٣- مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، وهو مختــصر معجــم البلدان لياقوت، تحقيق: عليّ محمّد البخاري، ط١، دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٣هــ/ ١٩٥٤م.

البغوي؛ أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز بن المرزبان (ت: ٣٩٧هـ):

٣٤ شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وزهير السشاويش، ط١،
 المكتب الإسلامي، ١٤٠٠هــ/ ١٩٨٠.

٣٥− معجم الصّحاب، مخطوط مصوّر، ٩١ق، نسخت بتاريخ ٣١٧هـ، المكتبة العامّة بالرّباط، نسخة مصوّرة بالجامعة الإسلاميّة.

البغوي (ت: ١٦٥هـ):

٣٦- معالم التَّنْزيل، بِهامش تفسير الخازن، ط٢، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٧٥هــ/ ١٩٥٥م.

بقي بن مخلد (ت: ۲۷۲هــ):

٣٧- بَقِيّ بن مخلد القرطبي ومقدّمة مسنده (عدد ما لكلّ واحـــد مــن الصّحابة من الحديث)، تحقيـــق: أكــرم ضـــياء العمـــرِي، ط١، ٤٠٤

ابن بكر؛ محمّد بن يَحيَى بن محمّد:

۳۸ التّمهید والبیان فی مقتل الشّهید عمثان، تحقیق: محمّد یوسف زاید، دار الثّقافة، بیروت، ۱۹۲۶م.

أبو بكر محمّد بن الطّيب (ت: ٤٠٣هـ):

۳۹ إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صفر، ط، دار المارف، (د.ت).

البكري؛ أبو عبيد، عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد (ت: ٤٨٧هـ):

- ٤٠ التنبيه على أوهام أبي على القالِي في أماليه، القاهرة، ١٣٤٤هـ...،
   يلي كتاب ذيل الأمالِي والنوادر للقالِي، نسخة مصورة عن طبعة دار
   الكتب.
- ١٤٠ جغرافية الأندلس وأوروبا، تحقيق: عبد الرّحمن عليّ الحجمي، ط١،
   دار الإرشاد، بيروت ١٣٨٧هـــ.
- ٢٤ سمط اللآلِي في شرح أمالِي القالِي، تحقيق: عبد العزيز الميمنِي، ط٢،
   دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٤هـ..
- ٢٤− فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تحقيق: إحسان عبّاس، وعبـــد
   الجحيد عابدين، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ١٣٩١هـــ/ ١٩٧١م.
- ٤٤ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو جـــزءق مـــن كتـــاب
   المسالك والممالك، مكتبة المئنَّى، بغداد (د.ت).
- معجم ما استعجم في أسماء البلاد والمواقع، حققه وضبطه: مصطفى السقا، ط۱، لَجنة التّأليف والتّرجمة النّشر، القاهرة، ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م.

البلاذري؛ أحمد بن يَحيَى بن جابر بن داود (ت: ٢٧٩هـ):

- ₹ أنساب الأشراف، تحقيق محمد باقر المحمودي، مؤسسة الأعلم بيروت ١٣٩٤هـ..
- ٧٤ أنساب الأشراف (الشّيخان) تحقيق: إحسان صدقِي العمسد، ط١، مؤسّسة الطّراع العربي، الكويت، ١٩٨٩م ١٤٠٩ هـ.
- ٨٤- أنساب الأشراف (الجزء الأوّل) تحقيق: محمّد حميد الله، دار
   المعارف، مصر، ١٩٥٩م.
- ٩ أنساب الأشراف (القسم الثّانِي من الجزء الرّابع والخامس)، مكتبـة
   المثنّى، بغداد (د.ت).
- ٥- فتوح البلدان، نشره ووضع ملاحقه وفهارسه: صلاح الدِّين المنجد، مكتبة النَّهضة المصرية، القاهرة، (د.ت).
- ١٥- فتوح البلدان، قوبل هذا الكتاب عل نسخة الأسستاذ السئتنقيطي، المحفوظة بدار الكتب المصرية، عُنِي بمراجعته والتعليق عليه: رضوان عمد رضوان، دار الكتب العلميّة، ببروت، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. ابن بلدان الفارسي؛ علاء الدِّين عليّ بن بلبان (ت: ٧٣٩هـ):
- ۲۵- الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان، قدم له وضبط نصّه: کمال یوسف الحوت، دار الکتب العلمیّـــة، بــــیروت، ۱٤۰۷هـــــ ۱۹۸۷م.

البوصيري؛ الشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ١٨٤٠):

مصباح الزّجاجة في زائد ابن ماجه، تحقيق وتعليق: موسى محمّد على، وعزت على عطية، دار الكتب الإسلاميّة، مصر، (د.ت).

البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين (ت: ٥٨ ١هـ):

- ٤٥- دائل النّبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ مـ ١٩٨٥م.
- -00 السنن الصغرى، تخريج: عبد المعطي قلعجي، جامعــة الدراســات
   الإسلامية، كراتشي، باكستان، ١٤١٠هـــ.
- السنن الكبرى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد،
   ۱۳۰٥هــــ.

#### البيهقي:

المحاسن والمساوي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة لهـ ضة
 مصر، القاهرة، ١٣٨٠هـ.

(<del>ت</del>)

التبريزي؛ يَحيَى بن على (ت: ٢ ٠٥هـ):

- ٥٨ شرح ديوان الحماسة، عالم الكتب، بيروت (د.ت).
- ٩٥- شرح ديوان الحماسة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة، (د.ت).

الترمذي؛ أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة (ت: ٢٧٩هـ):

- ٦- الجامع الصّحيح، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، ط٢، مكتبة ومطبعـة مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ۱۳ الشّمائل المحمّدية، والخصائل المصطفوية، تحقيق: سيّد بـــن عبّـــاس
   الجليمي، ط١، مؤسّسة الكتب الثّقافية، بيروت، ١٤١٢هـــ.

التَّقِيَ الفاسي؛ تَقِيُّ الدِّين بن محمّد بن أحمد الحسنِي الفاسي المكّي (ت: ٨٣٢هـ):

٦٢- العد الثّمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق: فـــؤاد ســـيّد (الجـــزء السّادس)، القاهر، ١٣٨٦هـــ - ١٩٦٦ك.

التَنوخِي؛ عليّ بن محمّد (ت: ٢٤٣هــ):

٣٣- ديوان التنوخي، جمعه ونشره: هلال ناجي، في بحلّة المورد، تصدرها وزارة الثّقافة والإعلام، بغبداد، المحلـــد ١٣، العـــدد الأوّل، ربيـــع الأوّل، ٤٠٤ هـــ - ١٩٨٤م.

ابن تيمية؛ تقي الدِّين أحمد بن عبد الحليم (ت: ٧٢٨هــ):

- 37- الجواب الصّحيح لِمَن بدّل دين المسيح، مطبعة المسدنِي، القساهرة، 1779هـ..
- ۲۰ درء تعارض العقل والنّقل، تحقيق: محمّد رشاد سالم، ط١، جامعــة
   الإمام محمّد بن سعود، الرّياض، ١٤٠١هــ ١٩٨١م.
- ٦٦- السياسة الشرعية في إصلاح الرّاعِي والرّعيّة، ط٣، المكتبة السّلفية،
   القاهرة (د.ت).

۳۲۷ بحموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصم، الرّئاسة العامّة لشؤون الحرمين، الرّياض (د.ت).

(ث<sub>)</sub>

النَّعَالَبِي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل النّيسابورِي (ت: ٢٩ هـــ):

٣٩- ثمار القلوب في المضاف المنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،
 دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣٨٤هـــ - ١٩٦٥م.

ثعلب؛ أبو العبّاس أحمد بن يَحيَى (ت: ٢٩١هـ):

• ٧- بحالس تعلب، تحقيق: عبد السّلام هارون، دار المعـارف، مـصر، ١٩٦٩ م.

(ج)

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت: 800هـ):

۲۱− البیان والتبین، تحقیق وشرح: عبد السلام هارون، ط٤، دار الفکر، بیروت، (د.ت).

٧٢- البيان والتّطبين، ط٣، القاهرة، ١٣٥١هـ.

٧٣- القول في البغال، تحقيق: شارل بلا، ط١، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م.

ابن جبير؛ أبو الحسن محمّد بن أحمد البلنسي.

٧٤- رحلة ابن جبير، تحقيق: وليم رايت، ليدن، ١٩٠٧م.

الجراعي؛ تُقيّ الدِّين أبو بكر بن زيد الحنبلي (ت: ٨٨٨هـ):

٧٥ تُحفة الرّاكع والسّاجد في أحكام المساجد، تحقيق: طه الولِي، ط١،
 المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠١هــــ.

جرير بن عطية بن حذيفة (الخطفي):

٧٦ ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه،
 دار المعارف، مصر، ١٩٧١م.

۷۷- دیوان جریر، درا صادر، بیروت، (د.ت).

ابن الجوزي؛ شمس الدِّين محمّد بن محمّد (ت: ٨٣٣هـ):

٧٨ غاية النّهاية في طبقات القرّاء، عُنِي بِنشره: ج. برجـــستراسر. ط٣،
 دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٢هــ - ١٩٨٢م.

الجصّاص؛ أبو بكر أحمد بن عليّ الرّاذِي الحنفي، (ت: ٣٧٠هــ):

٧٩ أحكام القرآن، مصور عن طبعة مطبعـــ الأوقـــاف الإســــ لامية في
 الأستانة ١٣٣٨هــ، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت).

الجمحِي؛ أبو عبد الله محمّد بن سلاّم بن عبد الله بن سلاّم الجمحِي، (ت: ٢٣١هـــ):

٨- طبقات فحول الشّعراء، تحقيق: محمود شاكر، جامعة الإمام محمّد بن
 سعود، الرّياض، ١٩٧٤م.

#### جمع من المستشرقين:

۱۸ حائرة المعارف الإسلامية، إعداد وتحرير: إبراهيم زكي خورشيد،
 أحمد الشّنتناوي، ود. عبد الحميد يونس، كتاب السشّعب، مسصر (د.ت).

الجوالقيّ؛ موهوب بن أحمد (ت: ١٥٤٠هـ):

۸۲ المعرف، تحقیق: أحمد محمد شاكر، ط۲، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۳۸۹هـ.

ابن الجوزِي؛ جمال الدِّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن أبِي الحسن عليّ بن محمد (ت: ٥٩٧هـــ):

- ٨٣ تلقيح مفهوم الأثر في عيون التاريخ والسير، نشر: علي حـــسن،
   مكتبة الآداب، القاهرة، (د.ت).
- ٨٤- زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٣٨٤هــــ ١٩٦٤م.
- ٨٠ زاد المسير في علم التّفسير، المكتب الإسلامِي، بيروت، ١٣٩٨هــ
   ١٩٧٨م.
- ۸۲ سیرة ومناقب عمر بن عبد العزیز، ضبط و شرح: نعیم زرزور، ط۱، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۶۰۶هـ.

- ۸۷ صفة الصّفوة، تحقیق: محمود فخوري، ومحمّد رواس قلعــه جـِـــي، ط۱، دار الواعی، حلب، ۱۳۸۹هـــ ۱۹۲۹م.
- ۸۸ خريب الحيدث، تحقيق: عبد المعطِي أمين قلعجِي، ط١، دار الكتب العلميّة، بيروت ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ٨٩ كشف النّقاب عن الأسماء والألقاب، تحقيق: عبد العزيــز راجــي
   الصّاعدي، ط١، دار السّلام، الرّياض، ١٤١٣هـــ.
- ٩- المصباح المضيء في خلافة المستضيء، تحقيق: ناجية عبد السسلام إبراهيم، مطبعة الشّعب، بغداد، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.
- 91 مناقب عمر بن عبد العزيز، تحقيق: زينب إبراهيم القــــاروط، ط۳، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٧هـــ/ ١٩٨٧م.
- ٩٢ الموضوعات، تحقيق: عبد الرّحمن محمد عثمان، ط١، المكتبة السّلفية،
   المدينة المنوّرة، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.

الجوهري؛ إسماعيل بن همّاد التركبيّ الأتراري (ت: ٣٩٣هـ):

۹۳ الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار،
 ط۲، القاهرة، ۱٤۰۲هـ - ۱۹۸۲م.

(ح)

ابن أبي حاتم؛ أبو محمّد عبد الرّحمن بن محمّد بن إدريس بن المنسذر الرّازي (ت: ٣٢٧هـ):

٩٤ الجرح والتّعديل، ط۱، دار الكتب العلميّة، بيروت، ۱۲۷۱هـ ١٩٥٢م.

أبو حاتم السّجستاني (ت: ٢٥٠هـ):

• 9- المعمرون والوصايا، تحقيق: عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦١م.

الحاكم الكبير؛ محمّد بن محمّد أحمد بن إستحاق النّيسابوري الكرابيسي (ت: ٣٧٨هـ):

97- الأسامِي والكنّى، تحقيق: يوسف محمّد الدّخيل، ط١، مكتبة الغرباء، المدينة المنوّرة، ١٤١٤هـ.

ابن حبّان؛ محمّد بن حبان البستي، (ت: ٣٥٤هــ):

9٧- مشاهير علماء الأنصار، عُنِي بِتصحيحه: م. فلا بشهمر، دار الكتب العلميّة، بيورت، (د.ت).

ابن حبيب أبو جعفر محمّد بن حبيب بن أميــة بــن عمــرو الهــاشيي البغدادي (ت: 8 ٢ هــ):

٩٨- المحبّر، اعتنت بتصحيحه: إيلزه ليختن شتيتو، التّجـــاري للطّباعـــة والنّشر، بيروت، ١٣٦١هـــ.

ابن حجر العسقلانِي؛ شهاب الدِّين أبو الفضل أحمد بـن علـيّ (ت: ٢٥٨هــ):

- 99- الإصابة في تَمييز الصّحابة، دار الكتب العلميّة، بيروت، طبعت هذه النّسخة طبق النّسخة المطبوعة سنة: ١٨٥٣هـ.
- • - تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، ط١، دار البشائر
   الإسلامية، بيوت، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - ١٠١- هَذيب التّهذيب، ط١، دار صادر، بيروت، ١٣٢٥هـ..
- ۱۰۲ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، تحقيق: عبد العزيز بن باز، ترقيم وإخراج: محمد فؤاد عبد الباقي، ومحسب اللديب الخطيب، دار المعرفة، بيورت، (د.ت).
- ۱۰۳ لسان الميزان، ط۲، مؤسسة الأعلمي، للمطبوعات، بيروت، مصوّر من طبعة بحلس دائرة المعارف بحيدر آباد، ۱۳۹۰هـ.
- ١٠٤ المطالب العالية بزائد المسانيد التَّمانية، تحقيق: حبيب السرَّحمن
   الأعظمي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٣٩٣هـ.
- ١٠٥ نزهة الألباب في الألقاب، تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن صالح السديري، ط١، مكتبة الرّشد، الرّياض، ١٤٠٩هـ.

ابن حجر؛ أهمد بن حجر الهيثمي (ت: ٩٧٤هـــ):

الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزّندقة، ويليه كتاب: تطهير الجنان واللّسان عن الخطور والتفوه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان مراجعة: جماعة من العلماء، ط١، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م.

### ابن أبي الحديد (ت: ١٥٦هـ):

- ۱۰۷ شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الف ضل إبسراهيم، ط۲، دار إحياء الكتب العربية، ۱۳۸۷هـ ۱۹۲۷م.
- ١٠٨ شرح نمج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفسضل إبراهيم، ط٢، دار
   إحياء التراث العربي، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.
- ابن حزم الأندلسي؛ أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد (ت: ٥٦هـ):
- ١٠٩ أمّهات الحلفاء، تحقيق: صلاح الدّين المنجّد، ط٣، دار الكتـاب
   الجديد، بيروت، ١٩٨٠م.
- 11- جمهرة أنساب العرب، راجع النّسخة وضبط أعلامها: لَجنة مــن العلماء، ط١، دار الكتب العلميّــة، بـــيروت، ١٤٠٣هـــــ ١٩٨٣م.
- ۱۱۱ جوامع السّيرة النّبويّة، تحقيق: نايف العبّاس، ط۱، مؤسّسة علــوم
   القرآن، دمشق، ۱٤٠٤هــ ۱۹۸٤م.
- ۱۱۲ حجّة الوداع، تعليق: مُمدوح حقّي، ط٢، دار اليقظــة العربيــة
   للنشر، بيروت، ١٩٦٦م.
  - 11۳ الْمُلحلَّى، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، دار الفكر، دمشق (د.ت).
    - الحسني؛ أحمد بن عليّ الدّاودي:
- ۱۱٤ عمدة الطّالب في أنساب آل أبي طالب، تحقيق: نزار رضا، دار
   مكتبة الحاية، بيروت، ۱۳۹۰هـ.

الْحُصْري؛ أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ القيرواني:

110 زهرة الآداب وتُمرة الألباب، تحقيق: على محمد البحاوي، ط٢،
 دار إحياء الكتب العربية، مصر، (د.ت).

الحطيئة؛ أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك بن غالب بن قطيعة بسن عيسى العبسى:

117 - ديوان الحطيئة بشرح ابن السّكيت، والسّكري، والسّحـــستانِي، تحقيق: نعمان أمين طه، مطبعة مصطفى البابِي الحلبِي، القـــاهرة، ١٣٨٧هـــ.

ابن حمادوش؛ عبد الرّزّاق بن حمادوش الجزائسريّ (۱۱۰۷هــــ – ۰۰۰):

11۷ – لسان المقال في البناء عن النّسب والحسب والحال، تحقيــــق: أبـــو القاسم سعد الله، المكتبة الوطنية، الجزائر، ١٩٨٣م.

الحميدي؛ أبو عبد الله محمّد بن أبي نصر الأزدي، (ت: ٤٨٨هـ):

١١٨ - حذوة المقتبس، في ذكر ولاة الأندلس، الدّار المـــصرية للتـــأليف
 والنّشر، القاهرة، ١٩٦٦م.

الحميري؛ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد المنعم:

١٩٩ صفة جزيرة الأندلس، منتخبة من كتاب الرّوض المعطار في خــبر
 الأقطار، تحقيق: لافي بروفنصال، لُجنة التّأليف، والتّرجمة والنّشر،
 القاهرة، (د.ت).

أبو حيّان التّوحيديّ:

• ١٢ - البصائر والذّخائر، تحقيق: أحمد أمين، والسّيّد أحمد صــقر، ط١، لَجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، ١٣٧٣هـــ -١٩٥٣م.

الخزاعي؛ عليّ بن محمّد بن سعود (ت: ٧٨٩هــ):

111 - تُخريج الدّلالات السّمعية على ما كان في عهد رسول الله (مــن الحرف والعمالات الشّرعية، تُحقيق: إحسان عبّــاس، ط١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥هــ - ١٩٨٥م.

الخشني؛ أبو عبد الله بن حارث بن أسد القيروانِــي الأندلــــي (ت: ٣٦١هــ):

١٢٢ قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، عُنِيَ بنشره: عزّة العطار الحسيني،
 مكتبة المتنّى، بغداد، (د.ت).

1۲۳ – قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، عُنِي بنشره: الـــسيّد عـــزّة العطـــار الحسيني، مكتبة المثنّى، بغداد

- ومكتبة الخائجي، القاهرة، ذو الحجّة سنة: ١٣٧٢هـ.

الخطابي؛ أبو سليمان أحمد بن محمّد بن إبراهيم (ت: ٣٨٨هـ):

174 عريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباء، خرج أحاديثه: عبد القيّوم عبد ربّ النّبيّ، حامعة أمّ القــرى، مكّــة المكرّمــة 18٠٢هــ.

الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن على (ت: ٣٣٤هـ):

170- تاريخ بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت).

ابن الخطيم؛ قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو الأوسى:

177 - ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: ناصر السدِّين الأسد، ط٢، دار صادر، بيروت، ١٣٨٧هـ.

الخلاَّل؛ أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هارون (ت: ٣١١هـ):

۱۲۷ - السّنة، تحقيق: عطية الزّهرانِي، دار الرّاية للنّشر والتّوزيع، الرّياض، ١٢٧ - السّنة، تحقيق: عطية الزّهرانِي، دار الرّاية للنّشر والتّوزيع، الرّياض،

ابن خلدون؛ عبد الرَّهمن بن محمّد الحضرمي المغربي (ت: ١٠٨هـ):

١٢٩ - المقدّمة، المكتبة التّجارية، القاهرة، (د.ت).

ابن خلكان؛ أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبِي بكــر (ت: ٨٦هــ):

• ۱۳ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيق: إحسسان عبّساس، دار صادر، بيروت، (د.ت).

خليفة بن خياط (ت: ٢٤٠هـ):

۱۳۱ - الطبقات، تحقيق: أكرم ضياء العمرِي، ط٢، دار طيبة، الريساض، ١٣١ - ١٤٠٢م.

۱۳۲ تاریخ خلیفة بن خیّاط، تحقیق: أکرم ضیاء العمـــرِي، ط۲، دار طیبة، الرّیاض، ۱٤۰٥هــ – ۱۹۸۰م.

الخوارزمِي؛ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن يوسف (ت: ٣٨٧هـ):

١٣٣ – مفتاح العلوم، تحقيق: فون فلوتن، ليدن، ١٨٩٥م.

۱۳۴ - مفتاح العلوم، تحقیق: أكرم عثمان يوسف، دار الرسالة، بغداد،

(۷)

الدَّارقطني؛ أبو الحسن عليّ بن عمر الدَّارقطني (ت: ٣٨٥هـ):

۱۳۵ الضّعفاء والمتروكين، تحقيق: موفّق بن عبد الله بن عبد القداد،
 ط١، مكتبة المعارف، الرّياض، ١٤٠٤هـ.

۱۳۲ – المؤتلف والمختلف، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٦هـــ – ١٩٨٦م.

أبو داود؛ سليمان بن الأشعث السّجستاني (ــ: ٢٧٥هــ):

۱۳۷ - سنن أبي داود، إعداد وتعليق: عزت عبيد دعاس، وعادل السيد، دار الحديث، حمس، سورية، (د.ت).

الدَّاوودي؛ شمس الدِّين محمَّد بن عليَّ بن أحمد (ت: ٩٤٥هـــ):

۱۳۸ – طبقات المفسّرين، راجع النّسخة وضبط أعلامها: لَجنة من العلماء بإشراف النّاشر، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م.

الدّباغ؛ أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد الأنصاري الأسيدي (ت: ٣٦٩هـ):

- 1۳۹ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلّن عليه: أبو الفضل عيسى ابن ناجي التّنوخي (ت: ۸۳۹هـــ)، تــصحيح وتعليق: إبراهيم شبّوح (الجزء الأوّل)، مكتبة الخانجي، مــصر، ١٣٨هـــ ١٩٦٨م.
- 12 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلَّق عليه: التَّنوخِي (ت: ٨٣٩هـ)، تحقيق: محمّد ماضور (الجزء النَّالث)، المكتبــة العتيقة، بتونس، ١٣٧٨م.

ابن درهم؛ عبد الرّحن بن عبد الله بن أحمد:

1 1 1 - نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعار، دار العباد، بروت، (د.ت).

ابن درید؛ أبو بكر محمّد بن الحسن (ت: ٣٢١هـ):

١٤٢ الاشتقاق، تحقيق: عبد السلام هارون، مؤسسة الخائجي، مسصر،
 القاهرة، ١٣٧٨هــ - ١٩٥٨م.

ابن دقماق؛ إبراهيم بن محمّد بن أيد مر العلائي (ت: ٩٠٩هـ):

الجوهر التَّمين في سيرة الخلفاء والسلاطين، تحقيق: عبد الفتساح عاشور، وأحمد دراج، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة (د.ت).

دعبل بن عليّ الخزاعي (ت: ١٤٨ -٢٤٦هـ):

١٤٤ متر دعبل بن علي الخزاعي، صنعه: عبد الكريم الأشتر، ط٢، مزيدة ومعدَّلة، مطبوعات مجمع اللَّغة العربية بدمشق، دمشق، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

الدّولابي؛ أبو بشر محمّد بن أحمد بن حماد (٢٢٤ – ٣١٠هـ):

۱٤۰۳ الكُننى والأسماء، ط۲، دار الكتب العلميّة، بيروت، ۱٤٠٣هـ.
 الدّيلَمى؛ أبو شجاع شيرون بن شهردار (ت: ٩٠٥هـ):

187 - الفردوس بِمأثور الخطاب، تحقيق: السّعيد بن بسيونِي زغلــول، ط١، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٦هــ - ١٩٨٦م.

ابن أبِي دينار؛ محمّد بن أبِي القاسم الدَعينِي القيروانِي، كان حيّاً سنة: (١١٠هـــ):

18۷ - المؤنس في أحبار إفريقيا وتونس، تحقيق: محمّد شمام، ط٣، المكتبة العتيقة، تونس، ١٣٨٧هـ.

الدّينوري؛ أبة حنيفة أحمد بن داود (ت: ٢٨٢هـــ):

١٤٨ - الأخبار الطّوال، تحقيق: عبد المنعم عامر، ومراجعة: جمال الـــدِّين
 الشّيال، ط١، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٠م.

(ذ)

الذَّهبِي؛ شمس الدِّين محمّد بن أحمد بن عثمان (ت: ٧٤٨هـ):

9 1 1 - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعـــلام، مكتبـــة القدســـي، القاهرة، ١٣٦٨هـــ.

- 10- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية)، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط١، دار الكتاب العربيسي، بديروت، ١٩٨٧م.
- ۱۵۱ تاریخ الإسلام (المغازي)، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، ط۱،
   دار الکتاب العربي، بیروت، ۱٤۰۷هــ ۱۹۸۷م.
- 107 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (عهد الحلفاء الرّاشدين)، تحقيق: عمر عبد السّلام تدمري، ط١، دار الكتـــاب العربِـــي، بيروت، ١٤٠٧هــ ١٩٨٧م.
- 10۳ تاریخ الإسلام (عهد معاویة بن أبِي سفیان وحوادث، ووفیـــات ۱۵هـــ - ۲۰هـــ)، تحقیق: عمر عبد السّلام تدمري، ط۱، دار الکتاب العربي، بیروت، ۱۶۰۷هـــ - ۱۹۸۷م.
- 104 تاريخ الإسلام (وحوادث ووفيّات ٢١هــ ٨٠هـــ)، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هـــ ١٩٨٧م.
- 100- تاريخ الإسلام (وحوادث ووفيّات ۸۱هــ ۱۰۰هـــ)، ط۱، دار الكتاب العربي، بيروت، ۱۶۰۷هــ ۱۹۸۷م.
- 107 تاريخ الإسلام (وحوادث ووفيّات ١٠١هــ ١٢٠هــ)، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هــ ١٩٨٧م.
- 10۷ تاريخ الإسلام (وحوادث ووفيّات ۱۲۱هـ ۱٤۰هـ)، ط۱، دار الكتاب العربي، بيروت، ۱۶۰هـ ۱۹۸۷م.

- **۱۵۸** تاریخ الإسلام (وحوادث ووفیّات ۱۶۱هــ ۱۸۰هـــ)، ط۱، دار الکتاب العربي، بیروت، ۱۶۰۷هــ – ۱۹۸۷م.
- ۱۵۹ تاریخ الإسلام (وحوادث ووفیّات ۱۸۱هـ ۱۹۰هـ)، ط۱،
   دار الکتاب العربي، بیروت، ۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷م.
- **۱۹** تاریخ الإسلام (وحوادث ووفیّات ۱۹۱هـ ۲۰۰۰هـ)، ط۱، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۶۰۷هـ – ۱۹۸۷م.
- 171 سير أعلام النّبلاء، تحقيق: نُخبة مــن العلمـــاء، ط٣، مؤســـسة الرّسالة، بيروت، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- 177 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السَّنَة، تحقيق: محمَّد عوامة، تَخريج: أحمد محمَّد نَمرن، دار القبلة للثَّقافة الإسلاميّة، حدَّة، ١٤١٣هـ.
- 177 معرفة القرّاء الكبّار على الطّبقات والأعصار، حقّقه وقيّد نسصّه وعلّق عليه: بشارعواد، شعيب الأرناؤوط، وصالِح مهدي عبّاس، ط٢، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- 174- المُقتنَى في سرد الكُنَى، تحقيق: محمّد صالِح مراد، ط١، الجامعـة الإسلاميّة، المدينة المنوّرة، ١٤٠٨هـ.
- 170- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرّفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السّنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محسب

الدِّيب الخطيب، ط٢، الرَّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّسة، والإعتاء والدَّعوة والإرشاد، الرِّياض، ١٤٠٩هـ.

177 ميزان الاعتدال، تحقيق: عليّ محمّد البحاوي، دار المعرفة، بيروت، (د.ت).

**(U)** 

ابن أبي ربيعة؛ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة:

۱۹۷ - ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت، (د.ت).

ابن رجب؛ عبد الرَّهن بن أحمد بن رجب الحنبلي، (ت: ٧٩٥هـ):

١٦٨ نزهة الأسماء في مسألة السماع، تتحقبق: عُبد الله محمد الطّريقي،
 ط١، ١٤١٣ هـ...

ابن رشد؛ أبو الوليد محمّد بن أحمد القرطبي:

١٣٩٣ بداية المحتهد ونحاية المقتصد، مطبعة المعاهد، القاهرة، ١٣٥٣هـ..

الرّبعي؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد بن صافي (ت: ١٤٤هـ):

۱۷۰ فضائل الشّام ودمشق، تحقيق: صلاح الدِّين المنجد، الجمع العربي العلمي، ۱۷۱، دمشق، ۱۹۰۰م.

**(ز)** 

ابن زبالة؛ محمّد بن الحسن بن زبالة (ت: ٩٩ ١هـ):

۱۷۱ منتخب من كتاب أزواج النّبي صلّى الله عليه وسلّم، رواية الزّبير بن بكار (ت: ٢٥٦هـ)، تحقيق: أكرم العمري، ط١، المجلـس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٣٠١هـ - ١٩٨١م.
 ابن الزّبير؛ أبو جعفر أحمد بن الزّبير (ت: ٧٠٨هـ):

1۷۲ – صلة الصّلة، وهو ذيل للصّلة البشكوالية في تراجم أعلام الأندلس، مكتبة خياط، بيروت، (د.ت).

ابن أبِي زرع؛ عليّ بن أبِي زرع الفاسي:

1۷۳ – الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتساريخ مدينة فاس، دار المنصور للطّباعة والنّشر، الرّباط، ١٩٧٢م.

أبو زرعة؛ عبد الرّحمن بن عمرو:

174- تاريخ أبي زرعة الدّمشقي، تحقيق: شكر الله بن نعمة الله، محمـع اللّغة العربية، دمشق، ١٤٠هـ.

الزّرقاني:

• ۱۷۰ شرح المواهب اللَّدنية، للقسطلانِي، وبِهامشه: زاد المعاد لابن قيّم الجوزية، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م.

الزّركشي؛ محمّد بن عبد الله: (٤٩٧هـ):

177- إعلام السّاجد بأحكام المساجد، أبو الوفا مــصطفى، ط٢، وزارة الأوقاف، مصر، ١٤٠٣هـ.

الزركشي؛ محمّد بن إبراهيم:

1۷۷ – تاريخ الدّولتين: الموحدِّية والحفصيَّة، تحقيق: محمَّد ماضو، ط٢، المكتبة العتيقة، تونس، ١٩٦٦م.

الزَّمخشري؛ جار الله محمود بن عمر الزَّمخشري (ت: ٥٨٣هـ):

۱۷۸ - الفائق في غريب الحديث، تحقيق: محمّد عليّ البحاوي، محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط۲، عيسى البابي الحلبي وشركاه، (د.ت).

۱۷۹ - الكشاف عن حقائق غوامض التَّنْزيل وعيون الأقاويل في وحسوه
 التَّأُويل، المكتبة التَّجارية، القاهرة، ١٣٥٤هـ...

ابن زنجویه؛ حمید بن زنجویه (ت: ۲۵۱هـ):

• ١٨٠ - الأموال، تحقيق: شاكر ذيب فياض، ط١، مركز الملك في صل للبحوث والدّراسات الإسلامية، الرّياض، ١٤٠٦هـ.

#### (w)

السبكي؛ تاج الدِّين أبو نصر عبد الوهّاب بن عليّ بن عبد الكافي (ت: ٧٧١هـ):

۱۸۱ - طبقات الشّافعية الكبرى، تحقيق: محمود الطّناحِي، وعبد الفتّساح الحلو، ط١، مطبعة عيسى الحلبي، ١٣٨٣هـ..

السّخاوي؛ محمّد بن عبد الرّحمن (ت: ٩٠٢هــ):

۱۸۲ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق: عبد الله محمد الصدئيق، ط۱، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٧

ابن سعد؛ محمّد بن سعد بن منيع الزّهري البصري (ت: ٣٠٠هـ):

۱۸۳ – الطّبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ۱۳۸۸ – ۱۹۲۸ م.

1 1 1 - الطبقات الكبرى (القسم المتمّم لتلبعي أهل المدينة، ومن بعدهم من ربع الطبقة الثّالثة إلى منتصف الطبقة السّادسة)، تحقيق ودراسة: زياد محمّد منصور، ط١، المحلس العلمشي، بالجامعة الإسلاميّة، بالمدينة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

سعید بن منصور (ت: ۲۲۷هـ):

110- كتاب السنن، تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي، ط١، السدّار السلّفية، الهند، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.

السقاريني؛ شمس الدِّين أبو العون محمد بن أحمد بن سمالم سمليمان الحنبلي (ت: ١١٨٨هـ):

۱۸۲- ثلاثيّات مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٣٨٠ مد.

السّكري؛ أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله العتكي، السّكري: 1۸۷ - شرح أشعار الهذليّين، تحقيق: عبد السّتار أحمد فراج، مراجعة: محمود محمّد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، (د.ت).

السّمعانِي؛ أبو سعيد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التّميمــي (ت: ٥٦٢هــ):

۱۸۸- الأنساب، تحقيق: عبد الله عمر البــــارودِي، ط١، دار الجنـــان، بيروت، ١٤٠٨هــ - ١٩٨٨م.

السّمعودِي؛ عليّ بن أحمد (ت: ٩١١هــ):

۱۸۹ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقين: محمّد محيى الدِّين عبـــد الحميد، ط٤، دار إحياء التراث العربِي، بيروت، ١٤٠٤هــــ – ١٤٠٤م.

ابن السَّنِّي؛ أبو بكر أحمد بن محمّد الدّينوري (ت: ٣٦٤هـ):

• 19 - أعمال اليوم واللّيلة، تحقيق: بشر محمّد عيون، ط١، مكتبـة ودار البيان، دمشق، ١٤٠٧هـ.

السّهيلي؛ عبد الرّحن بن عبد الله الخثعمي (ت: ٥٨١هـ):

191 - الرّوض الأنف، ومعه السّيرة النّبويّة لابن هشام، قدم لـــه وعلّـــق عليه: طه عبد الرّؤوف سعد، طبعة حديدة مضبوطة ومنقّحة، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـــ - ١٩٧٨م.

السّويدي؛ أبو الفوز محمّد أمين البغدادي (ت: ١٢٤٦هـ):

۱۹۲ سبائك الذّهب في معرفة قبائل العرب، ط١، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

ابن سيّد النّاس؛ أبو الفتح محمّد بن محمّد الشّافعي (ت: ٧٣٤هـ):

۱۹۳ عيون الأثر في فنون المغازي والشّمائل السّير، تحقيق: لَجنة إحياء التّراث العربي في دار الآفاق الجديدة، ط٢، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٤٠٢هــ - ١٩٨٢م.

السّيوطِي؛ جلال الدِّين عبد الرّحن بن أبي بكر (ت: ٩١١هـ):

194 - أسباب النُزُول، ط١، دار قتيبة، دمشق، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

190- بغية الوعاة، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ١٩٦٤م.

١٩١- الدّرّ المنثور في التّفسير بالمأثور، دار المعرفة، بيروت، ١٣١٤هـ..

19۷ -- اللآلِيء المصنوعة في الأحاديث الموضــوعة، ط٢، دار المعرفــة، بيروت، ١٣٩٥هــ.

١٩٨ المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، مجموعة مــن العلمــاء، ط٢، دار
 إحياء الكتب العربية، (د.ت).

### (m)

أبو شامة؛ شهاب الدِّين أبو محمد عبد السرّحمن بن إسماعيل (ت: 77ه):

- • ٣ كتاب الرّوضتين في أخبار الدّولتين (النّوريـــة والـــصّلاحيّة)، دار الجيل، بيروت، (د.ت).

ابن شبة؛ أبو يزيد عمر بن شبة البصري (ت: ٢٦٢هـ):

١٠٢ تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة:
 السيد حبيب محمود أحمد، (د.ت).

الشَّجري؛ يَحيني بن الحسن:

۲۰۲ الأمالي الخميسية، رتبه علامة الشّيعة: محيي الدِّين محمّد أحمد بن على على بن الوليد القرشي، ثم العبشمي، عالم الكتب، بيروت.

- ومكتبة المثنّى، القاهرة، (د.ت).

الشّربيني؛ محمّد بن أحمد القاهري، (ت: ٩٧٧هـ):

٣٠٢- السرّاج المنير في الإعانة على معرفة بعض معانِي كلام ربنا الحكيم، المطبعة الجيزية، القاهرة، ١٣١١هـ.

الشّريف المرتضى؛ على بن الحسن الموسوي (ت: ٣٦٤هـ):

٢٠٤ أمالِي المرتضى، غرر الفوائد ودرر القلائد، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط١، دار إحياء الكتبب العربية، القاهرة،
 ١٣٧٣هــ - ١٩٥٤م.

الشّمني؛ أحمد بن محمّد (ت: ٧٧٨هـ):

٢٠٥ مُزيل الحفاء عن ألفاظ الشّفاء، حاشية إلى كتاب الشّفاء بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، (ت: ٤٤٥هــ)، دار الفكــر، بيروت، (د.ت).

۲۰۲ مُزيل الحفاء عن ألفاظ الشّفاء، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان (د.ت).

الشهرستانِي؛ أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم بـن أبِــي بكــر (ت: 8٨هـــ):

۲۰۷ - الملل والنّحل، تحقيق: محمّد سيّد كيلانِي، دار المعرفـــة، بـــيروت، ١٤٠٢هـــ - ١٩٨٢م.

الشُّوكانِي؛ محمَّد بن عليّ (ت: ٢٥٠ ١هـ):

۲۰۸ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق: عبد الرّحمن بسن يحيي المعلمي اليماني، وعبد الوهّاب عبد اللّطيه، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت).

۲۰۹ النوائد المحموعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق: عبد السرّحمن المعلمي طبع تحت إشراف: زهير السشّاويش، ط٣، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧هـ.

ابن أبِي شيبة؛ عبد الله بن محمّد (ت: ٢٣٥هـ):

• ٢١- المصنّف في الأحاديث والآثار، تحقيق: مختار أحمد النّــدوي، ط١، الدّار السّلفية، الهند، ١٤٠٣هـ.

آل الشّيخ؛ عبد الرّحمن بن حسن (ت: ١٢٨٥هـ):

۲۱۱ فتح الجحيد شرح كتاب التوحيد، تحقيق: محمد حامد الفقي، أنصار السنة المحمدية، القاهرة، (د.ت).

أبو الشّيخ الأصبهانِي؛ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيان (ت: ٣٦٩هـ):

۲۱۲ – أخلاق النَّبِيّ وآدابه، تحقيق: السَّيَد الجميلي، ط١، دار الكتـــاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هــ – ١٩٨٥م.

الشَّلنجي؛ مؤمن بن حسن مؤمن:

۲۱۳ نور الأبصار في مناقب آل بيت النّبي المختار، مطبعة مصطفى
 البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٦٧هـ.

### (ص)

الصّابيء؛ غرس التّعمة محمّد بن هلال (ت: ٨٠هـ):

۲۱٤ الهفوات النّادرة، تحقيق: صالح الأشتر، ط١، مجمع اللّغة العربيــة،
 دمشق، ١٣٨٧هـــ.

الصّفدي؛ صلاح الدِّين أبو الصّفا خليل بن أيبك (ت: ٢٦٤هـ):

- ٠٢١٥ نكت الهيمان في نكت العميان، المطبعة الجمالية، القاهرة، ١٣٢٩ هـ...
- ٣١٦- الوافي بالوفيّات، اعتنَى به: دوروتيا كرافولــسكِي، ط٢، غــير منقّحة، فرانز شتاينز، فيسبادن ألْمانيا، ١٩٨٢م ١٤٠٢هـــ، (الجزء السّابع عشر).
- ۲۱۷ الوافي بالوفيّات، تحقيق: س. دريد رينع فرانز شنايز، ألمانيا،

الصَّفوي؛ عبد الرَّحن بن عبد السَّلام الشَّافعب (ت: ٨٨٤هـ):

۲۱۸ عنتصر المحاسن المجتمعة، تحقيق: محمد خير المقداد، مراجعة وتقديم:
 محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ١٤٠٦هـ.

ابن الصلاح؛ أبو عمرو بن عثمان عبد السرّ حمن السشهرزوري (ت: ٢٤٢هـ):

۲۱۹ مقدّمة ابن الصلاح في علوم الحديث، دار الكتب العلميّة، بيروت،
 (د.ت).

الصولي؛ أبو بكر حمَّد بن يَحيَى (ت: ٣٢٥هـ):

• ٢٢- أخبار أبِي تَمام، نشر وتحقيق: بحموعة من العلماء، ط١، مطبعــة لَجنة التَّأليف والتَرجمة والنَّشر، القاهرة، ١٣٥٦هـــ – ١٩٣٧م.

۲۲۱ أشعار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق، نشر: ج. هيروث. دن،
 مطبعة الصّاوي بمصر، ١٣٥٥هـ – ١٩٣٦م.

٣٢٢- أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتـــاب الأوراق، نـــشر: ج. هيروث. لندن، ١٩٣٦م.

#### (ض)

الضَّبْي؛ أبو العبَّاس المفضل بن محمَّد (ت: ١٦٨هـ):

٣٢٢- المفضليّات، تحقيق وشرح: القاسم بن محمّد بن بشار الأنباري، عُنِي بطبعه ومقابلة نسخه: كارلوس يعقوب لايل، مطبعة الآباء المسوعيّين، بيروت، ١٩٢٠م.

ابن أبي الضّياف؛ أهمد بن عمر (ت: ١٩٩١هـ):

٢٢٤ - إثّحاف أهل الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمـــان، تحقيـــق:
 لَجنة من كتابة الدّولة للشّؤون الثّقافية والأخبـــار، ط٢، الـــدّار
 التّونسية للنّشر، تونس، ١٣٩٦هــ - ١٩٧٦م.

(d)

(الطّبراني (ت: ٣٦٠هـ):

۲۲٥ المعجم الأوسط، تحقيق: محمود الطّحّان، ط١، مكتبة المعارف،
 الرّياض، ١٤١٥هـ - ١٩٨٥م.

الطَّبري؛ أبو جعفر محمَّد بن جرير (ت: ١٠٣هــ):

٣٢٢ تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت، (د.ت).

۲۲۷ تفسير الطّبري، المسمَّى جامع البيان في تأويل القــرآن، ط١، دار
 الكتب العلميّة، بيروت، ١٤١٢هــ.

الطّحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة (٣٢١هـ):

۲۲۸ شرح معانِي الآثار، تحقیق: محمد زهیر البخار، ط۱، دار الکتسب
 العلمیة، بیروت، ۱۳۹۹هـ – ۹۷۹م.

۲۲۹ مشكل الآثار، مطبعة بحلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آبــاد،
 ۱۳۳۳هـــ.

ابن طوّار؛ معافَى بن كزريا بن يَحيَى (ت: ٣٩٠هـ):

ابن طيفور؛ أبو الفصل أحمد بن ظيفور الحرساني:

۲۳۱ بغداد، تصحيح: محمد زاهد بن الحبسن الكوثري، مكتب نــشر النّقافة الإسلاميّة، القاهرة، ١٣٦٨هــ.

(ظ)

ابن ظافر؛ على بن ظافر بن الحسين الأزدي (٥٦٧-١٣هـ):

٣٣٢- أخبار الدّولة المنقطعة، تاريخ الدّولة العبّاسية، تحقيق: محمّد بـن مسفر الزّهرانِي، مطبعة المدنِي، القاهرة، ١٤٠٨هــ - ١٩٨٨م.

ابن أبي عاصم؛ أحمد بن عمرو الضّحّاك (ت ٢٨٧هـ):

٣٣٣ - الآحاد والمثاني، تحقيق: باسم فيصل الجوربرة، ط١، دار الرّايـة، الرّياض، السّعودية، ١٤١١هــ - ١٩٩١م.

العامري؛ يُحيَى بن أبي بكر العامري اليمني:

٣٣٤ الرّياض المستطابة في جملة من روى في الصّحيحين من الـصّحابة، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، وعبد التّــواب هيكــل، (د.ت).

العاملِي؛ بهاء الدِّين العاملِي (ت: ١٠٣١هــ): ٢٣٥– الكشكول، تحقيق: الطَّاهر أحمد الزّاوي، (د.ت).

### عبد بن هيد:

- ۳۳۳ المنتخب، تحقيق: مصطفى بن العدوي، شلبانة، ط١، دار الأرقم، الكويت، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.
- ابن عبد البرّ؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد السبرّ (ت: ٣٦٤هـ):
- ۲۳۷ الاستغناء في معرفة أسماء المشهورين من جملة العلم بالكني، تحقيق:
   عبد الله مرحول الــسوالِمة، ط۱، دار ابــن تيميــة، الرّيــاض،
   ۱٤٠٥ هـــ.
- ۲۳۸ الإنباه على قبائل الرّواة، تَحقيق: إبــراهيم الأبيـــاري، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـــ.
- ۲۳۹ بهجة الجالس وأنس المجالس وشحذ الدّاهن والهـــاجس، تحقيــــق:
   عمد موسى الخولِي، وعبد القادر القطّ، دار الكتـــاب العربــــي،
   (د.ت).
  - ٢٤- جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب الحديثة، القاهرة، (د.ت).
- ۲**۲۱** الدّرر في اختصار المغازِي والسّير، ط١، دار الكتــب العلميّــة، بيروت، ١٤٠٤هــ.

ابن عبد الحكم؛ أبو القاسم عبد الرّحن بن عبد الله (ت: ٢٥٧هـ):

۲۶۲ فتوح مصر والمغرب، تحقيق: عبد المنعم عامر، لَحنة البيان العربي (د.ت).

**۲۲۳** فتوح مصر وأخبارها، تحقيق: تشارلس س. توري، مطبعة بريل، ليدن، ۱۹۲۰م.

ابن عبد الحكم؛ أبو محمّد عبد الله بن عبد الحكم:

۲٤٤ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنسس وأصحابه، تصحيح وتعليق: أحمد حميد، ط٥، دار الملايسين، بيروت، ١٣٨٧هـ.

ابن عبد ربِّه؛ أبو عمر أحمد بن محمّد الأندلسي (ت: ٣٢٧هـ):

۲٤٥ العقد الفريد، عُنِي به: أحمد أمين، أحمد الزين وإبراهيم الإبياري،
 ط۲، مطبعة لَحنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، ١٣٨١هـــ
 - ١٩٦٢م.

عبد الله بن الزّبير الأسدي (ت: ٧٥هـ تقريباً):

٣٤٦ شعر عبد الله بن الزّبير، جمع وتحقيق: يَحيَى الجبوري، دار الحرية، بغاداد، ١٣٩٤هـ – ١٩٧٤م.

أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الــزّبيري (ت: ١٥٦ – ١٧٣٦هــ):

۲٤۷ نسب قریش، تحقیق: إلیفي بروفنسال، ط۲، دار المعارف، مصر، (د.ت).

عبيد بن الأبرص:

۲٤۸ ديوانه، تحقيق: حسين نصار، ط۱، مكتبة الحلبِي، ۱۳۷۷هـ - ۱۹۵۷م.

أبو عبيدة؛ معمر بن المثنّى (ت: ٩ ٠ ٩ هـ):

۲٤٩ التقائض، تَحقيق: انتونِي أشلي بيفان، دار الكتاب العربِسي،
 بيروت، ١٩٠٨م، ١٩١٢م.

العجلوني؛ إسماعيل بن محمّد (ت: ١٦٢هـ):

• ٧٥- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس، ط٣، إحياء التّراث العربي، بيروت، ١٣٥٢هـ..

العجلي؛ أحمد بن عبد الله (ت: ٢٦١هـ):

۲۵۱ معرفة الثقات، تَحقيق: عبد العليم الستوي، مكتبة الدّار، المدينــة
 المنورة، ١٤٠٥ هــ.

ابن عديّ؛ عبد الله بن عديّ الجرجاني:

٧٥٢ - الكامل في ضعفاء الرّجال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤هـ.

ابن عذاري المراكشي:

٣٥٣ البيان المغرب في تاريخ الأندلس، تحقيق: ج. س. كولان، إ. ليفي بروفنسان، دار التَّقافة، بيوت، (د.ت).

٢٥٤- الباين المغرب، نشر: ليفي بروفنسان، باريس، ١٩٣٠م.

أبو العرب؛ محمّد بن أحمد (ت: ٣٣٣هـ):

- ۲۵۵ کتاب المحن، تحقیق: یَحیی وهیب الجبوری، ط۲، دار الغرب
   الإسلامی، بیروت، ۱٤۰۸هـ.
  - ابن العربي؛ أبو بكر محمّد بن عبد الله (ت: ٣٤٥هـ):
- ٢٥٦ أحكام القرآن، تَحقيق: علي محمد البحاوي، مطبعة عيسى الحلبي،
   ١٣٩٤هـــ.
- ۲۵۷ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصّحابة بعد وفاة النّبسي صلّى الله عليه وسلّم، تحقيق: محبّ الدّين الخطيب، المكتبة العلميّة، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ابن أبي العزّ؛ صدر الدّين محمّد بن عسلاء السدّين الحنفي (ت: ٧٩٢هـ):
- ٣٥٨ شرح العقيدة الطّحاوية، حقّقها جماعة مسن العلمساء، وخسرّج أحاديثها محمّد ناصر الدِّين الألبانِي، ط٩، المكتسب الإسسلامِي، بيروت، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ابن عساكر؛ أبو منصور عبد الرّحن بن محمّد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الشّافعي (ت: ٣٢٠هـ):
- ۲۵۹ كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين رحمة الله عليهِنَ أجمعين،
   تحقيق: محمّد مطيع الحافظ، وغزوة بدير، ط١، دار الفكر، دمشق،
   ١٤٠٦هـــ ١٩٨٦م.

ابن عساكر؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدّمـشقي (ت: ٥٧١هـ):

• ۲٦- تاريخ دمشق (عبد الله بن مسعود - عبد الحميد بن بكسار)، تحقيق: سكينة الشّهابي، مجمع اللّغة العربية، دمشق، ١٩٨٦م.

٢٦١ تاريخ (مخطوط بالجامعة الإسلامية)، رفم التصنيف/ ٢٦١ ١١م. العسقلاني؛ عزّ الدِّين أبو البركات أحمد بن إبــراهيم بــن نــصر الله الكناني، (ت: ٨٧٦هـــ):

٢٦٢ شفاء القلوب في مناقب بني أيّوب، تَحقيق: ناظم رشييد، وزارة النّقافة والفنون، بغداد، ١٩٧٨م.

العكسري؛ أبو أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد (ت: ٣٨٢هـ):

٣٦٣ - نصحيفات المحمدِّثين، تحقيق: محمود محمد مسيرة، ط١، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢ م.

العقيلي المكِّي:

٢٦٤ - الضّعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطِي أمسين القلعجسي، ط١، دار الكتب العلميّة، لبنان، (د.ت).

عليّ أبو الحسن بن عيسى بن أبِي الفتح الأربلِي:

٢٦٥ كشف الغمة في معرفة الأئمة، تعليق: السَيد هاشـــم الرّســولِي،
 واهتم بطبعه: السَيد عليّ بني هاشمِي (د.ت)، من كتب الشّيعة.
 ابن العماد الحنبلي؛ عبد الحيّي بن أحمد بن محمّد (ت: ١٠٨٩هــ):

٣٦٦- شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القدادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق.

عمر بن فهد (ت: ۸۱۲–۸۸۵هـ):

۲۲۷ إنْحاف الورى بأخبار أمّ القرى، تحقيق: فهـــيم شـــلتوت، ط١،
 مكتبة الخانَجي، القاهرة، ٤٠٤هـــ.

ابن العمرانِي؛ محمّد بن عليّ بن محمّد (ت: ٥٨٠هـ):

٣٦٨ - الإنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق: قاسم السسامرائي، لايدن، ١٩٧٣ م.

العمري؛ ابن فضل الله (ت: ٩٤٧هـ):

۲۲۹ مسجد دمشق (ضمن مجموع: الجامع الأموي بدمشق، نصوص لابن حجر، العمري، والتعيمي)، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار ابن كثير، دمشق، وبيروت، ١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م.

ابن عميرة الضّبْي؛ أبو جعفر أحمد بن يَحيَى (ت: ٥٥٥هــ):

• ٣٧٠ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م.

(ف)

الفاكهِي؛ أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن العبّاس المكّي، (من علماء القرن الثّالث الهجري):

۲۷۱ أخبار مكّة في قديم الدّهر وحديثه، تحفيق: عبد الملك بن عبد الله
 بن دهيش، ط١، مطبعة النّهضة الحديثة، مكّة المكرّمة،
 ١٤٠٧هـ.

# الفخر الرّازِي:

۲۷۲ - التفسير الكبير، ط٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت). أبو الفرّج الأصبهاني؛ عليّ بن الحسين:

٣٧٣ - الأغانِي، ط١، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٤٦هـــ - ١٩٢٨ م. ١٩٢٨م.

٣٧٤ مقاتل الطّالبيّين، تحقيق: السّيّد أحمد صقر، دار إحياء الكتبب العربية، القاهرة، ١٣٦٨هـ.

ابن فرحون؛ إبراهيم بن عليّ (ت: ٩٩٧هــ):

۲۷٥ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق: محمد الأحمدي،
 أبو النّور، القاهرة، ١٣٥١هـ.

## الفرزدق:

۲۷۳ دیوان الفرزردق، قدّم له وشرحه: مجید طراد، ط۱، دار الکتـــاب العربی، ۱۶۱۲هــ - ۱۹۹۲م.

۲۷۷ - ديوان الفرزدق، تحقيق: عليّ فاعور، ط۱، دار الكتب العلميّــة، بيروت، ۱٤۰۷ هـــ - ۱۹۸۷ م.

الفسوي؛ يعقوب بن سفيان (ت: ٢٧٧هـ):

- ۲۷۸ المعرفة والتّاريخ، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مطبعــة الإرشــاد،
   بغداد، ١٣٩٤هــ ١٩٧٤م.
- ٣٧٩ المعرفة والتّاريخ، تحقيق: أكرم ضياء العمري، ط٢، مؤسسة الرّسالة، ١٤٠١هـ.

الفيروز آبادي؛ محمّد بن يعقوب (ت: ١٧٨هـــ):

- ۲۸ القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التّراث في مؤسّسة الرّسالة؛ ط٢، مرقّمة ومصحّحة، مؤسّسة الرّسـالة، بــيروت، ١٤٠٧هـــــ ١٩٨٧م.
- ۲۸۱ المغانم المطابة في معالم طابة، تحقيق: حمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرّياض، ١٣٨٩هـ.

الفيومي؛ أحمد بن محمّد بن عليّ المقريء (ت ٧٧٠هـ):

٧٨٢- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (د.ت).

(ق)

القارئ عليّ بن محمّد الهروي (ت: ١٠١٤هـ):

۲۸۳ - شرح الشّفاء في شَمَائِل صاحب الاصطفاء، تحقيق: حسين محمّد مخلوف، مطبعة المدنى، القاهرة، ١٣٩٨هـ.

القالِي؛ أبو عليّ إسماعيل بن القاسم القالِي البغدادي:

۲۸۴ الأمالي، دار الفكر، (د.ت).

القالي؛ عليّ بن إسماعيل:

۲۸۵ خیل الأمالِي والنّوادر، مطبعة دار الكنسب المصرية، القساهرة،
 (د.ت).

القاسم بن سلام؛ أبو عبيد (ت: ٢٢٤هـ):

۲۸۲ - الأموال، تحقيق: محمّد خليل هراس، ط۱، دار الكتب العلميّــة، بيروت، لبنان، ۱٤٠٦هـــ - ۱۹۸۲.

القاضي عياض؛ أبو الفضل اليَحصبي (ت: ١٤٥هــ):

٣٨٧ - الشّفاء في شُمائل صاحب الاصطفاء (وبِهامشه مزيل الخفاءا عن الفاظ الشّفاء، للشّمني، دار الكتب العلميّة، لبنان، (د.ت).

ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: ٢٧٦هـ):

- ۲۸۸ كتاب الإمامة والسياسة، تحقيق: طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي وشركاه، (د.ت)، (منسوب إليه).
- ۲۸۹ الشّعر والشّعراء، تصحیح: مطصفی السّقا، ط۲، المكتبة التّجاریة،
   القاهرة، ۱۳٥٠هـ.
- ٢٩- الشّعر والشّعراء، تحقيق: حسن تّميم وعبد المنعم العريـــان، ط٢، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٤٠٦هـــ ١٩٨٦م.
- ۲۹۱ عيون الأخبار، شرح وضبط وتعليق: يوسف علي الطّويل، ط١،
   دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - ٢٩٢- المعارف، تحقيق: ثروة عكاشة، ط٤، دار المعارف القاهرة.

قدامة من جعفر (ت: ٣٢٨هـ):

۳۹۳ الخراج وصنعة الكتابة، شرح وتعليق: محمّد حسين الزّبيدي، دار الرّشيد، العراق، ۱۹۸۱م.

ابن قدامة المقدسى؛ عبد الله بن أحمد (ت: ٢٠ ٢هـ):

۲۹٤ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، تحقيق: علي نويهض،
 دار الفكر، بيروت، (د.ت).

٢٩٥ التبيين في أنساب القرشيّين، تحقيق: محمّد نايف السدّليمي، ط١،
 المجمع العلمي العراق]، ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م.

٣٩٦ - المغنِي شرح مختصر الخرْقِي، تحقيق: عبد الله بسن عبد المحسسن التّركِي، وعبد الفتّاح الحلو، ط١، دار هجر، القاهرة، ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م.

القزوينِي؛ زكريا بن محمّد بن محمود:

۲۹۷ - آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، ۱۳۸۰هـ.

القسطلاني؛ أحمد بن محمّد (ت: ٩٢٣هـ):

۲۹۸ المواهب اللّدنية بالمنح المحمّدية، تحقيق: صالِح أحمد الشّامِي؛ ط١،
 المكتب الإسلامِي، بيروت، ١٤١٢هــ – ١٩٩١م.

القفطِي؛ أبو الحسن جمال الدِّين علي بسن يوسف القفطِي (ت: ٢٤٦هـ):

٣٩٩ تاريخ الحكماء، وهو مختصر الزّوزني المسمَّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء، مكتبة المثنَّى، بغداد، (د.ت).

ابن قيم الجوزية؛ شمس الدِّين محمد بن أبِي بكر الزَرعِي الدَّمشقي (ت: ٧٥١هــ):

- • ٣٠ زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق وتعليق وتخــريج: شــعيب الأرناؤوط، ط٨، مؤســسة الرّســالة، بيروت، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.
- ۱۰۳- الكلام على مسألة السماع، تحقيق: راشد عبد العزيز الحمد، ط۱،
   دار العاصمة، الرياض، ۱٤۰۹هـ.

(신)

ابن كثير؛ عماد أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كستير القرشسي (ت: ٧٧٤هـ):

- ٣٠٢- البداية والنّهاية، ط١، دار الفكرالعربي، ١٣٥١هـ ١٩٣٣م.
- ۳۰۳ السّيرة النّبويّة، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٣ هـــ ١٩٧٦م.
- ٣٠٤ الفصول في اختصار سيرة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، تحيـــق:
   عحمد العيد الخطراوي، ومحيى الدّين مستو، ط١، مؤسّسة علـــوم

القرآن، دمشق، وبسيروت، ودار القله، دمسشق، وبسيروت، ۱۳۹۹هـ - ۱۶۰هـ.

٣٠٥ - مسند الفاروق أمير المؤمنين، تحقيق: عبد المعطِي قلعجِي، ط١، دار الوفاء للطّباعة والنّشر، مصر، ١٤١١هــ - ١٩٩١م.

كعب بن مالك:

۳۰۲ - ديوان كعب بن مالك، تحقيق: سامِي العانِي، مكتبة النهيضة، بغداد، ١٣٨٦هـ.

الكلاعِي؛ سليمان بن موسى بن سالم (ت: ٣٤هـ):

ابن الكلبي؛ هشام بن محمّد بن السّائب (ت: ٤ • ٢هـ):

- ۳۰۸ جمهرة النسب، تحقيق: محمد فردوس العظم، دار اليقظة، دمــشق (د.ت).
- ٣٠٩ النسب الكبير أو جمهرة النسب، جامعة الدولة العربية، ومركز
   إحياء المخطوطات، (د.ت).
- ٣١٠ نسب معدّ واليمن الكبير، تحقيق: ناجِي حــسن، ط١، مكتبــة النّهضة العربية، بيروت، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.

الكندي؛ محمّد بن يوسف (ت: ٣٥٥هـ):

٣١١ - تاريخ ولاة مصر، ويليه كتاب تسمية قضاتما، مؤسّــسة الكتــب التُقافية، بيروت، ١٤٠٧هــ.

(J)

ليون الإفريقي؛ الحسن بن محمّد الوزان الفاسي (ت: ١٩٥٧هـ):

٣١٢ - وصف إفريقيا، ترجمة عن الفرنسية، محمّد حجّي ومحمّد الأخضر، ط٢. دار المغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٣م.

(5)

ابن ماجه؛ محمّد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٥هــ):

٣١٣- سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (د.ت).

ابن ماكولا؛ أبو نصر عليّ بن هبة الله (ت: ٤٧٥هــ):

٣١٤ الإكمال في رفع الارتياب عبد المؤتلف والمخلتف في الأسماء والكنى والأنساب، تصحيح: عبد الرّحمن بن يحينى المعلمي، ط٢، نشر: محمّد أمين دمج، بيروت، (د.ت).

مالك؛ مالك بن أنس بن مالك (ت: ١٧٩هـ):

۳۱۵ الموطّأ، برواية يَحيَى بن يَحيَى اللّيثِي، دار الكتب العلميّة، بيروت،
 ۱٤٠٥ هـــ - ١٩٨٥م.

ابن المبارك؛ عبد الله بن المبارك (ت: ١٨١هـ):

٣١٦- الزّهد والرّقائق، تَحقيق: حبيب الــرّحمن الأعظَمــي، بـــيروت، (د.ت).

المبرّد؛ أبو العبّاس محمّد بن يزيد (ت: ٢٨٥هــ):

٣١٧- التّعازِي والمراثِي، تحقيق: محمّد الدّيبلجِي، مطبعة زيد بن ثابـــت، دمشق، ١٣٩٦هـــ.

٣١٨- الفاضل، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط١، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٧٥هـ.

٣١٩ الكامل في اللّغة والأدب، نشر: تغاريد بيضون، ونعيم، زرزور،
 ط۲، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٩م.

المتقي الهندي؛ علاء الدِّين عليّ بن حسام الدّين:

• ٣٢ - كَنْزل العمّال في سنن الأعمال والأقوال، ط٢، دائــرة المعــارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٩٥هـــ.

المتنبِّي؛ أبو الطَّيّب أحمد بن الحسن (ت: ٣٥٤هــ):

٣٢١ ديوان أبِي الطّيّب الْمُتَنَبِّي بشرح أبِي البقاء العكـبري، المـسمَّى بالنّبيان في شرح الدّيوان، ضبطه وصحّحه جماعة مـن العلمـاء، ط٢، بيروت، (د.ت).

٣٢٢ ديوان أبي الطّيب المُتنبَّي بشرح أبي البقاء العكبري، ضبط وتصحيح: مصطفى السّقا، إبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩١ه.

## مجموعة من الفهاء:

٣٢٣ الموسوعة الفقهيّة، ط١، وزارة الشّؤون الإسلامية، الكويت، ١٤١٢هـ.

الجلسي؛ محمّد باقر (ت: ١١١١هـ):

٣٧٤ - بحار الأنوار، تحقيق: عليّ أكبر الغفاري، ط٢، المكتبة الــسلفية، طهران، ١٣٩٧هــ، (من كتب الشّيعة).

محبّ الدِّين الطّبري؛ أحمد بن عبد الله بن محمّد المكّيّ (ت: ١٩٤هـ):

۳۲۵− حجّة المطصفى، تعليق: رضوان محمّد رضوان، المكتبة التّجاريــة الكبرى، القاهرة، ١٣٥٤هـــ.

٣٢٦ ذخائر العقبِي في مناقب ذوي القربِـــي، دار المعرفـــة، بـــيروت، ١٩٧٤م.

محمّد بن أحمد بن عمر الشّاطري العلوي اخضرمي:

٣٣٧- منظومة اليواقيت في فنَ المواقيت، ط١، مطبعة المدنِي، القـــاهرة، ١٣٨٦هـــ - ١٩٦٧م.

محمَّد بن إسحاق بن يسار (ت: ١٥١هـ):

٣٢٨ - السّيرة والمغازي (المبتدأ والمبعث والغازي)، تحقيق: محمّد حميد الله، تقديم: محمّد الفاسي، نشر: معهد الدّراسات والأبحاث للتّريسب، ١٩٧٦ - ١٩٧٦

محمّد بن عبد المنعم الحميري (ت: ٩٠٠هــ):

٣٢٩ الرّوض المعطار في خبر الأقطار، (معجـــم جعغرافـــي)، تحقيـــق: إحسان عبّاس، ط٢، مكتبة لبنان، ١٩٨٤م.

محمّد بن عليّ بن أحمد بن حديدة أبو عبد الله الأنسصاري (ت: ٧٨٣هـ):

٣٣٠ المصباح المضيء في كتاب النّبيّ الأمّيّ ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبداد، الهند،
 ١٣٩٦هــ - ١٩٧٦م.

محمد بن هاشم بن طاهر العلوي الحضرمي:

۳۳۱ - الخريت على منظومة البواقيت، ط۱، مطبعة المسدنِي، القساهرة، ١٣٨٦ هـــ - ١٩٦٧م.

المدائني؛ أبو الحسن عليّ بن محمّد (ت: ٢٢٨هـ):

٣٣٢ النّعازي، تحقيق: إبتسام مرهون الصّفار، وبدري محمّد فهد، مطبعة النّعمان، النّحف (د.ت).

المراكشي؛ محمّد بن محمّد بن عبد الملك:

٣٣٣ الذّيل والتّكملة لكتابي الموصل والصّلة، السّفر الخامس، القـــسم الأوّل، تحقيق: إحسان عبّاس، دار الثّقافة، بيروت، ١٩٦٥م.

مرتضى الحسيني الفيروز آبادِي:

٣٣٤ فضائل الخمسة من الصّحاح السّنة وغيره من الكتب المعتبرة عند أهل السّنة والجماعة، ط٣، مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ١٣٩٣هـ - ١٣٩٣م، (من كتب الشّيعة).

المورزباني؛ أبو عبيد الله محمّد بن عمران بن موسى (ت: ٣٧٨هـ):
٣٣٥- معجم شعراء، تحقيق: عبد السّتار أحمد فراج، دار إحياء الكتـب
العربيّة، ١٣٧٩هـــ - ١٩٦٠م.

المرزوقِي؛ أبو عليّ أحمد بن محمّد الأصبهانِي (ت: ٢١٤هـ):

٣٣٦ شرح ديوان الحماسة، تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هـارون،
 ط۲، مطبعة لَجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة، ۱۳۸۷هـ.

المزِّيّ؛ جمال الدِّين أبي الحجّاج يوسف المزيّ (ت: ٧٤٧هـ):

- ٣٣٧- تُحفة الأشراف بمعرة ف الأطراف، مع النّكت الظّراف علي الأطراف (لابن حجر العسقلاني)، تَحقيق: عبد الصّمد شرف الدِّين، وزهير الشّاويش، ط٢، المكنب الإسلامي، دمشق، الدِّين، وزهير الشّاويش، ط٢، المكنب الإسلامي، دمشق،
- ۳۳۸ تهذیب الکمال فی أسماء الرّجال، حقّقه وضبط نصّه، وعلّق علیه: بشار عود معروف، ط۱، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، ۱٤۰۰هـــــ ۱۹۸۰م.

المسعودي:

٣٣٩- التنبيه والإشراف، مكتبة خياط، لبنان، ١٩٦٥م.

المسعودي؛ أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ (ت: ٣٤٦هـ):

• ٣٤٠ مروج الذَّهب ومعادن الجوهر، محمّد محيّي الدِّين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، (د.ت).

مسلم بن الحجّاج القشيري (ت: ٢٦١هـ):

٣٤١− صحيح مسلم، بشرح النّووي، المكتبــة المــصرية، ومكتبتــها، (د.ت).

٣٤٢ - الكُنَى والأسماء، تحقيق: عبد الرّحيم القــشقَري، ط١، المجلــس العلمي، بالجامعة الإسلاميّة، المدينة المنوّرة، ١٤٠٤هـــ.

المعافري؛ أبو الحسين عليّ بن محمّد المالقِي خطيب المستجد الأقسصى (ت: ٩٠٥هـ):

٣٤٣- الحدائق الغناء في أخبار النَّساء، تَحقيق: عائدة الطيبي، الدَّار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ١٣٩٨هـ..

ابن المعتَزّ؛ أبو العبّاس عبد الله بن المتَزّ:

**٣٤٤** طقبات الشّعراء، تَحقيق: عبد السسّتار أحمسد فسراج، ط٤، دار المعارف، مصر، (د.ت).

المغيري؛ عبد الرَّهن بن همد بن زيد:

**٣٤٥** المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب، ط٢، المكتــب الــسلامِي، للطّباعة والنّشر، دمشق، ١٣٨٤هــ – ١٩٦٥م.

المقدسي؛ أبو حامد محمّد المقدسي (ت: ١٨٨٨هـ):

٣٤٦ رسالة في الرّد على الرّافضة، تَحقيق عبد الوهّاب خليل الرّحمن، ط١، الدّار السّلفية، الهند، ١٤٠٣هـ..

المقدسي؛ مطهر بن طاهر:

٣٤٧ - البدء والتاريخ، مكتبة المثنَّى، بغداد، ومؤسّسة الخانَجِي، بمــصر، ١٩١٩ م.

المقرئ؛ أحمد بن محمّد:

۳٤۸ نفح الطّيب، تحقيق: إحسان عبّاس: دار صار بيروت، ١٣٨٨هـــ - ١٩٦٨م.

المقريزي؛ تقي الدِّين أحمد بن عليّ (ت: ٥١٨هـ):

٣٤٩ - اتّعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميِّين، الخلفا، تحقيق: محمّد حلمي محمّد أحمد، لُجنة إحياء التراث الإسلامِي، القاهرة، ١٣٩٣هـــ - عمّد أحمد،

المنذري؛ زكي الدِّين عبد العظيم بن عبد القوِيّ (ت: ٢٥٦هـ):

• ٣٥- التّرغيب والتّرهيب من الحديث الشّريف، تتحقيق: محيسي السدِّين ديب، وسُمير أحمد العطار، ويوسف عليّ بديوي، ط١، دار ابن كثير، بيروت، ١٤١٤هــ - ١٩٩٣م.

ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدِّين محمّد بن مكرم:

٣٥١- لسان العرب، دار صادر، بيروت، (د.ت).

المنقري؛ نصر بن مزاحم (ت: ۲۱۲هـ):

٣٥٢ - وقعة صفين، تَحقيق وشرح: عبد السّلام محمّـــد هــــارون، ط٢، المؤسّسة العربية الحديثة، القاهرة، ١٣٨٢هـــ - ١٩٦٢م.

ابن منقذ؛ محب الدِّين أبو المظفر أسامة بن مرشد الكناني:

۳۵۳ لب الآداب، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة لوليس سركيس، القاهرة، ١٣٥٤ه...

مؤرج بن عمرو السدوسي:

٣٥٤ حذف من نسب قريش: نشره: صلاح الدِّين المنجد، مكتبة العروبة، القاهرة، ١٩٦٠م.

أبو موسى المديني؛ محمَّد بن أبي بكر بن أبي عيسى (ت: ٥٨١هـ):

۳۵۵ المحموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، تحقيق: عبد الكريم، العزباوي، ط١، جامعة أمّ القرى، مكّة المكرّمة، ١٤٠٨ هــــ - ١٩٨٨م.

الميدانِي؛ أبو الفضل أحمد بن محمّد النّيسابوري (ت: ١٨٥هـ):

٣٥٦ بحمع الأمثال، تَحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، المكتبة التّجارية الكبرى، القاهرة، ١٣٧٩هـ.

(ن)

النَّابغة الجعدي؛ قيس بن عبد الله (ت ٥٥٠٠):

٣٥٧ - شعر النّابغة الجعدي، تَحقيق: عبد العزيز رباح، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٣٨٤هــ - ١٩٦٤م.

ابن ناصر الدِّين؛ محمّد بن عبد الله القيسي (ت: ٢٤٨هـ):

۳۵۸ توضیح المشتبه فی ضبط أسماء الرّواة وأنسابهم وألقابهم وكنساهم، تحقیق: محمّد نعسیم العرقسسوسي، ط۱، الرّسسالة، بسیروت، ۱۶۱۶ هـــ - ۱۹۹۳م.

ابن نباتة؛ جمال الدِّين بن بناتةى المصري (ت: ٦٦٨هـ):

**۳۵۹** سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ۱۳۸۳هـــ - ۱۹۶۱م.

ابن النّجار؛ محمّد بن محمود (ت: ٣٤٣هــ):

• ٣٦٠ أخبار مدينة الرّسول، المعروف بالدّرّة النّمينة، تحقيق: صالِح محمّد جمال، ط٣، مكتبة الثّقافة، مكّة المكرّمة، ١٤٠١هـ – ١٩٨١م.

أبو النَّجم الرَّاجز؛ أبو النَّجم الفضل بن قاامة العجلي:

٣٦١ ديوان أبِي النّجم العجلِي، صنعه وشرحه: علاء الدّين آغا، النّادي الآدبي، الرّياض، ١٤٠١هـ.

ابن النّديم؛ محمّد بن إسحاق (ت: ٣٧٨هـ):

٣٩٢- الفهرست، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

النسائى؛ أبو عبد الرَّهن أحمد شعيب (ت: ٣٠٣هـ):

٣٩٣- سنن النِّسائي الجحتبَى، ومعه: زهر الرَّبَى على المجتبَى للسيوطي (ت: ٩١١هـ)، منع تعليقات مقتبسة من حاشية السّندي، ط١، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبِي، مصر، ١٣٨٣هـــ - ١٩٦٤م.

٣٦٤ - خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبِي طالب رضي الله عنه، تحقيق: أحمد مير بن البولشي، مكتبة المعلا، الكويت، ١٤٠٦هـ.

أبو نعيم الأصبهاني؛ أحمد بن عبد الله: (٣٠٠هـ):

٣٦٥ حلية الأولياء وطقبات الأصفياء، ط٢، دار الكتـــاب العربِـــي، بيروت، ١٣٧٨هـــ - ١٩٦٧م.

٣٦٦- حلية الأولياء وطقبات الأصفياء، ط١، مطبعة السسعادة، مصر، ١٣٩٤- حلية الاولياء وطقبات الأصفياء، ط١، مطبعة السسعادة، مصر،

٣٦٧- دلائل النبوّة، ط٣، دائرة المعسارف العثمانيسة، حيدر آبده، ١٩٧٧هـ - ١٩٧٧

٣٩٨ ذكر أخبار أصبهان، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٣٤م.

النّعيمي؛ محيي الدّين أبو المفاخر عبد القادر بن محمّد (ت: ٩٢٧هـ):

٣٩٩− تنبيه الطّالب وإرشاد الدّارس (ضمن مجموع: الجـامع الأمــوي بدمشق، نصوص لابن جبير، والعمري، والنّعيمي)، تحقيق: محمّد مطيع الحافظ، ط١، دار ابن كثير، دمشق، وبيروت، ١٤٠٥هــ - ١٩٨٥م.

# النَّووي؛ يَحيَى بن شرف (ت: ٢٧٦هــ):

• ٣٧- تمذيب الأسماء واللّغات، المطبعة المنبرية، القاهرة، (د.ت).

٣٧١ السيرة النبوية، تحقيق: عبد الرّؤوف عليّ، وعبد السلام الحابي،
 ط١، دار البصائر، دمشق، ١٤٠٠هـ – ١٩٨٠م.

التويري؛ أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد التّيمي (ت: ٧٣٣هـ): ٣٧٢ فاية الأرب في فنون الأدب، المؤسّسة المصرية العامّــة للطّباعــة والنّشر، القاهرة، (د.ت).

(**--**8)

## الهُذليّون:

٣٧٣ ديوان الهذليّين، تحقيق: أحمد الزّين، الدّار القومية للطّباعة والنّشر، القاهرة، ١٣٨٥هـ.

ابن هرمة القرشي؛ إبراهيم بن هرمة (٩٠٠-١٧٦هـ):

₹٧٣− شعر إبراهيم بن هرمة، تحقيق: محمد نفّاع، وحسين عطوان، مجمع اللّغة العربية، دمشق، ١٣٨٩هــ.

ابن هشام؛ أبو محمّد عبد الملك بن هشام المعافري (ت: ١٨ ٢هـ):

٣٧٥ سيرة ابن هشام، حققها وضبطها وشرها ووضع فهارسها: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، وعبد الحفييظ شلبي، ط۲، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م.

## أبو هلال العسكري:

۳۷۳ جمهرة الأمثال، تَحقيق: أحمد عبد السّلام، ومحمّد زغلــول، ط١، دار الكتب العلميّة، بيروت، ١٤٠٨هـــ.

الهمداني؛ أبو بكر محمّد بن أبي عمثان الحازمي (ت: ١٤٤هـ):

٣٧٧ عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النّسب، تُحقيق: عبد الله كنون، ط٢، الهيئة العامّة لشؤون الطّباعة الأميرية، القاهرة، ١٣٩٣هــ -١٩٧٣م.

الهيثمِي؛ الحافظ نور الدِّين عليّ بن أبِي بكر (ت: ١٠٨هــ):

٣٧٨- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الـسَنَّة، تَحقيــق: حبيب الرَّحمن الأعظَمِي، ط١، مؤسّــسة الرَّســالة، بــيروت، ١٤٠٤هــ - ١٩٨٤م.

۳۷۹ بحمع الزّوائد ومنبع الفوائد، ط۲، دار الكتاب العربي، بــــيروت، ۱۲۰۲ هـــ – ۱۹۸۲ م.

۲۸۰ موارد الظّمآن إلى زوائد ابن حبّان، تَحقيق: محمّد عبـــد الـــرّزاق
 حمزة، دار الكتب العلميّة، بيروت، (د.ت).

**((!)** 

الواحدي؛ أبو الحسن على بن أهمد بنت محمّد (ت: ٤٦٨هـ):

٣٨١ - أسباب نُزول القرآن، تحقيق: السَيّد أحمد صقر، الثّانية، دار القبلة للنّقافة الإسلاميّة، حدّة، ١٤٠٤هـــ - ١٩٨٤م.

ابن واصل الحموي؛ جمال الدِّين أبو عبد الله محمّد بن سالم بن نصر الله (ت: ١٩٧هـ):

٣٨٢ - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (عصر صلاح الدِّين)، تحقيق: جمال الدِّين الشّيال، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٣٧٧هـ..

الواقدي؛ محمّد بن عمر بن واقد (ت: ۲۰۷هـ):

۳۸۳ المغازي، تُحقيق: مارسد جونس، ط۳، عالَم الكتب، بـــيروت، ۱۹۸۳ م.

وكيع؛ محمّد بن خلف بن حيان (ت: ٣٠٦هـ):

٣٨٤- أخبار القضاة، عالُم الكتب، بيروت، (د.ت).

(ي)

ياسين، بن خير الله العمري:

٣٨٥ - مهذب الرّوضة الفيحاء في تواريخ النّساء، تُحقيق: رجاء محمــود السّامرائي، وزارة التّقافة والإرشاد، بغداد، ١٣٨٦هـــ.

ياقوت؛ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٢٦هـ):

٣٨٦- المشتراك وصفاً، والمفترق صقعاً، مكنبة المتنَّبي، بغداد، (د.ت).

۳۸۷ معجم البلدان، دار إحياء الثّراث العربِي، بيروت، ۱۳۹۹هـــــ – ۱۹۷۹م.

اليعقوبِي؛ أحمد بن أبِي يعقوب بن جعفر بن وهب بـــن واضـــح (ت: ٢٨٤هـــ):

۳۸۸ تاریخ الیعقوبي، دار صادر، بیروت، (د.ت).

۳۸۹ البلدان (ضمن كتاب الأعلام النّفسية لابن رشتة)، مطبعة بريــل ليدن، ۱۹۸۱م.

أبو يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت: ١٨٣هـ):

• ٣٩٠ الآثار، عُنِي بصحيحه: أبو الوفاء، دار الكتب العلميّة، بـــيروت، ٢٢٦ هـــ.

۳۹۱- الخراج، دار المعرفة، بيروت، ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م.

# فهرس المراجع: (أ)

الآلوسي؛ محمود شكري الآلوسي (ت: ١٣٤٢هـ):

١- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تصحيح: محمد بهجة الأثري،
 ط٣، دار الكتب الحديثة، القاهرة، (د.ت).

إبراهيم أنيس؛ وعبد الحيم منتصر، وعطية الصّوالِحي، ومحمّد خلـف الله أحمد:

٢- المعجم الوسيط، أشرف على طبعه: حسن علي عطية، ومحمد شوقي
 أمين.

### إحسان عباس:

۳- دیوان شعراء الخوارج (جمع وتحقیق)، ط٤، دار الشرق، بــــیروت،
 ۱٤٠٢هــــ.

# أحمد الربعي:

٤- كثير عزة، حياة وشعره، دار المعارف بمصر، ١٣٨٧هـ.

## أحمد زكَّى صفوت:

مهرة خطب العرب في عصور العربية الزّاهرة، ط٣، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٨١هـ – ١٩٦٢م.

### أدي شير:

٦- معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٠م.

## أسلان شكيب:

٧- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، ط١، ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م.

# الألباني؛ محمّد ناصر الدِّين:

- ٨ حجة النّبي صلّى الله عليه وسلّم، كما رواها جابر بن عبد الله عنه،
   ط٣، مزيّدة ومنقّحة، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٣٨٧هـ.
- ٩- سلسلة الأحاديث الصحيحة، ط١، المكتب الإسلامي، عمان،
   والدّار السلفية، بالكويت، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- 1 السّلسلة الصّحيحة، الجحلد الخامس، ط۱، مكتبة المعارف، الرّياض، ١٠ ١٩٩١م.
- 11- صحيح الأدب المفرد، للإمام البخاري، ط١، دار الصّديق، الجبيل، السّعودية، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ۱۲ صحیح سنن الترمذي، ط۱، مكتبة التربیة العربي لــدول الحلــیج،
   ۱٤۰۸ هــ.
- 11 صحيح سنن الترمذي، ط١، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٧هـ ١٤٠٦ - ١٩٨٦م.
- 11- صحیح سنن ابن ماجه، ط۱، مکتبة التربیة العربي لدول الخليج،
   ۱۵۰۸ ۱۹۸۸ م.

- 10 ضعيف سنن أبي دود، أشرف على استخراجه: زهير الــشاويش،
   ط١، المكتب الإسلامي، ١٤١٢هـــ.
- 17- ضعيف سنن النّسائي، أشرف على استخراجه: زهــير الــشّاويش، ط١، المكتب الإسلامي، ١٤١١هــ.
- 17- الفرق الإسلامية في الشّمال الإفريقي، من الفتح العربي حتّى اليوم، ترجمة عن الفرنسية: عبد الـرّحمن بـدوي، ط٢، دار الغـرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨١م.

**(ب)** 

## باشميل؛ محمّد أحمد:

- ١٨ خزوةة بني قريظة، ط٢، دار الفكر، بيروت، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
   ابن بدران؛ عبد القادر (ت: ١٣٤٦هـ).
- ۱۹ قذیب تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر (ت: ۱۷۰هـ)، ط۳، دار احیاء التراث العربي، بیوت، ۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷م.

### برجستر اسرا

• ۲- أصول نقد النّصوص ونشر الكتب، إعداد وتقديم: محمّد حمدي البكري، دار المريخ، الرّياض، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

## البستاني؛ بطرس:

٣١- دائرة المعارف، مطبعة المعارف، بيروت، ١٩٠٠م.

البلادي؛ عاتق بن غيث:

۲۲ معالم مكّة التّاريخة والأثرية، ط٢، دار مكّة للنّشر والتّوزيع، مكّـة المكرّمة، ١٤٠٣هـ.

۲۳ معجم قبائل الحجاز، ط۲، دار مكّة، مكّة المكرّمة، ۱٤۰۳هــــ - ۱۹۸۳م.

٢٤ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ط١، دار مكه، مكه المكرمة، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

البنا؛ أحمد عبد الرّحن السّاعاتي:

٢٥ الفتح الرّبانِي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الــشيبانِ]، مــع شرحه بلوغ الأمانِي من أسرار الفتح الرّبانِي، دار الشّهاب، القاهرة، (د.ت).

(ج)

الجرجاني، على:

٣١- حكمة التشريع وفلسفته، دار الفكر، (د.ت).

الجزائري؛ أبو بكر جابر:

٣٧- الإعلام بأنَّ العزف والغناء حرام، مكتبة البيضاء، حدَّة، السَّعودية.

الجنحاني؛ الحبيب الجنحاني:

۲۸ القيروان في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي،
 الدّار التّونسية للنّشر، ١٩٦٨م.

## حسن؛ على إبراهيم:

٢٩ تاريخ جوهر الصقلي قائد العز لدين الله الفاطمي، ط٢، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ١٩٦٣م.

حسن؛ حسن إبراهيم حسن.

• ٣− تاريخ الدّولة الفاطميّة في المغرب وسورية وبلاد العرب، ط٣، مكتبة النّهضة المصريّة، مصر، ١٩٦٤م.

٣١- تاريخ الإسلام السياسي، والديني والنّقافي والاجتماعي، ط٧،
 ١٩٦٤م.

# حسن؛ علي موسى:

٣٢- التّوقيت والتّقديم، ط١، دار القمر، لبنان، ١٤١هـ.

الحكمي؛ حافظ بن محمّد بن عبد الله:

٣٣- مرويات غزوة الحديبية، جمع وتخريج ودراسة، ط1، المحلس العلمي بالجامعة الإسلاميّة، بالمدينة المنوّرة، ١٤٠٦هـ.

# حقِي؛ مُزَين حقيي:

۳۲- نساء صَنَعْنَ التّاريخ؛ ط١، دار العلم للملايّين، بيروت، ١٣٨٩هـ - ٣٦٩ - ١٩٦٩م.

# حقي؛ إحسان:

٣٥- تونس العربية، دار التَّقافة، بيروت، (د.ت).

حمزة؛ عبد اللّطيف حمزة:

٣٦- الحركة الفكرية في مصر العصرين: الأيوبِي والمملوكِي الأوّل، ط٨، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٨.

هيد الله؛ محمّد:

٣٧ بحموعة الوثائق السّياسية للعهد النّبوِيّ والخلافة الرّاشدة، ط٣، دار الإرشاد، بيروت، ١٣٨٩هــ - ١٩٦٩م.

(خ)

خير الدِّين وانلي:

۳۸ معجزات المصطفى عيله الصّلاة والسّلام، ط١، مؤسّــسة ومكتبــة الخافقن، ١٣٩٨هــ - ١٩٧٨م.

(٤)

الدّهلوي؛ أحمد بن عبد الرّحيم:

٣٩ مختصر التحفة الإثني عشرية، تعريب: محمد محيى الدِّين الأسلمي، اختصره وهذّبه: محمود شكري الآلوسي (ت: ١٣٤٢هـ)، تحقيق وتعليق: محب الدِّين الخطيب، نشر: الرِّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد، الرِّياض، ١٤٠٤هـ.

**(ر)** 

الرّكباني؛ عمر:

٤٠ خلاصة التّاريخ التّونسي، مطبعة التّليلي، تونس.

الزّحيلي؛ وهبة:

الزَركلي؛ خير الدِّين:

٢٤- الأعلام، ط٦، دار العلم للملاتين، بيروت، ١٩٨٤م.

(w)

سالم؛ عبد العزيز سالم:

۲۳ التّاريخ والمؤرّخون العرب، دار النّضهة العربية، بيروت، ١٩٨١م.
 السّباعي؛ أحمد:

٤٤ تاريخ مكّة، دراسات في السّياسة والعلم والاجتماع والعمران، ط٢،
 مطابع دار قريش، مكّة، ١٣٨٠هـ.

سور؛ محمّد جمال الدّين:

و٤٠ الدّولة الفاطمية في مصر، سياستها الدّاخلية، ومظاهر الحــضارة، في عدها دار الفكر العربي، مصر، ١٣٩٤هــ - ١٩٧٤م.

السَّلاوي؛ أبو العبَّاس أحمد بن خالد النَّاصر (ت: ١٣١٥هــ):

الاستقصاء لأخبار دول العرب الأقصى، تحقيق وتعليق ولدي المؤلّف: جعفر النّاصر، ومحمّد النّاصر، دار الكتاب، الدّار البيضاء، 190٤م.

السّليماني؛ عبد الله بن عبد الرّحن:

البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد، تقديم: صالح الفوزان، ط٢، مطابع الابتكار، الدّمام، ١٤١٠هـ.

السّندي؛ عبد القادر حبيب الله:

٨٤- الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك، مكتبة المعالا،
 الكويت، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

السويكت؛ سيلمان بن عبد الله:

٩٤ منهج المسعودي في كتابة التّاريخ، ط١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.
 سيّد على المرصفى:

• ٥- رغبة الآمل من كتاب الكامل، ط١، مطبعـة النّهـضة، مـصر، ١٣٤٨ هــ - ١٩٢٩م.

الشّامخ؛ محمّد بن عبد الرّحن:

١٥- التّعليم في مكّة والمدينة آخر العهد العثماني، دار العلوم، الرّيـاض،
 ١٣٩٣هـــ.

شراب؛ محمّد محمّد حسن:

۲۰۰ أخبار الوادي المبارك، ط۱، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة،
 ۱٤٠٥هـ - ۱۹۸۰م.

شكري؛ موفّق أحمد:

الشيال؛ جمال الدِّين:

علام الإسكندرية، في العصر الإسلامي، دار المعارف، مصر،
 ١٩٦٥م.

(ص)

الصديق بن العربي:

۵۵ فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمــراكش، ط۱، دار الغــرب
 الإسلامي، بيروت، ۱٤۱٤هـ - ۱۹۹۶م.

صفوت؛ أهمد زكّي:

جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزّاهرة، ط٢، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى، القاهرة، ١٣٩١هـ..

صلاح الدِّين المنجد:

✓ معر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ط۱، دار الكتــاب الجديـــد،
 بيروت، ۱۹۸۲م.

(ض)

أبو ضيف؛ مصطفى أبو ضيف أحمد:

أثر القبائل العربية في الحياة المغربية عصرَي الموحَّدين وبني مرين
 (١٤٥-٥٧٤هـــ)، ط١، دار النَّشر المغربيـــة، الــــدّار البيـــضاء،
 ١٩٨٢م.

(ط)

طه؛ عبد الواحد ذنون:

٩٥- الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقية والأنـــدلس، دار
 الرّشيد، العراق، ١٩٨٢م.

(ظ)

ظهير؛ إحسان إلَهي:

• ٦- الشَّيعة والسُّنة، ط٢، إدارة ترجمان السُّنة، لاهور، ١٣٩٥هـ.

(2)

عاشور؛ سعيد عبد الفتّاح:

٦٦- الأيوبيون والمماليك في مصر والشّام، ط٢، دار النّهـ ضة العربيـة،
 مصر، ٩٧٦ م.

العاملي؛ زينب بنت عليّ بن حسين (ت: ١٣٣٢هـ):

77- الدّر المنثور في طبقات ربات الخدور، ط١، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ١٣١٢هـ.

عائشة بنت عبد الرّحمن؛ (بنت الشّاطيء):

١٣٩٠ أُمُّ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّم، دار الكتاب العربِسي، بـــيروت،
 ١٣٩٩هـــ.

العبادي؛ أحمد مختار:

٢٠- في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،
 (د.ت).

عبد الرَّحن بن ناصر السّعدي: (ت: ١٣٧٦هـ):

90- القول السديد في مقاصد التوحيد، بِهامش كتاب التوحيد للـ شيخ محمد بن عبد الوهّاب، ط٥، مركز شــوون الــدّعوة بالجامعــة الإسلامية، بالمدينة المنوّرة، ١٤٠٤هــ.

## عبد السلام التّرمانيني:

۳۲- أحداث التّأريخ الإسلامِي بترتيب السّنين، ط٢، دار صادر، بيروت، ١٣٨٠هـ.

## عبد القدورس الأنصاري:

٣٧ - آثار المدينة، ط٤، المكتبة التجارية، المدينة المنورة، ١٤٠٦هـ..

٣٦٨ بنو سيلم، ط١، بيروت، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.

٣٩٠ طريق الهجرة النّبويّة، ط١، مطابع الرّوضة، حدّة، ١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م.

# عبد القدوس أبو صالح (جمع وتحقيق):

٧- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري (ت: ٦٩هـ)، مؤسسة الرسالة،
 بيروت، ١٣٩٥هـ.

# عبد القديم زلّوم:

٧١- الأموال في دولة الخلافة، ط١، دار العلم للملايّسين، بسيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

## عبد الله عسيلان:

٧٧- كتاب الإمامة السيباسة في ميزان التّحقيق العلمسي، ط١، مكتبـة الدّار، المدينة المنوّرة، ١٤٠٥هـ.

عبد الله بن محمّد بن خيس:

٧٣- معجم اليمامة، ط١، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

عبد الواحد داود:

٧٤ عمد في الكتاب المقدس، ترجمة: فهمي شمّا، مراجعة وتعليق: أحمد عمد الصدّيق، رئاسة المحاكم الشّرعية، والشّؤون الدّينية بقطر،
 ١٤٠٥هــ - ١٩٨٥م.

عبد الوهاب؛ حسن حسني (ت: ١٣٨٩هـ):

•٧٠ خلاصة تاريخ الأندلس، الدّار التّونسية للنّشر، تونس، ١٩٧٦م.

عبد الوهاب بن منصور:

٧٦- قبائل المغرب، المكتبة الملكية بالرّباط، الرّباط، ١٣٨٨هـ..

العزي؛ عبد المنعم صالح العلي:

۷۷ - دفاع عن أُبِي هريرة، ط۲، دار القلم، بـــيروت، ۱۳۹۳هــــــ – ۱۹۷۳م.

علام؛ عبد الله عليّ:

٧٨ الدولة الموحدية بالمغرب في عهد المؤمن بن علي، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧١م.

علي؛ محمّد كرد علي:

٧٩- أمراء البيان، ط٣، دار الأمانة، بيروت، ١٣٨٨هـ ١٩٦٩م.

۸۰ خطط الشّام، ط۲، دار القلم، بیروت، ۱۳۸۹هـ - ۱۳۹۲ه...
 العلیمی؛ أحمد محمّد باوزیر:

۸۱ مرویات غزوة بدر، ط۱، مکتبة طیّبة، ۱٤۰۰هـ - ۱۹۸۰م.
 عمّاش؛ صالح مهدي:

٨٢ من ذي قار إلى القادسية، مديرية التَّقافة 'لعامّــة بــوزارة الإعــلام
 بالجمهرية العراقية، بغداد: (د.ت):

عمر محمّد سليمان القطان (جمع وتحقيق):

۸۳ شعر معن بن أوس المزنِي (ت: ۲۶هــ)، ط۱، دار العلم للطباعــة
 والنشر، حدة، ۱٤٠٣هــ - ۱۹۸۳م.

عنان؛ محمّد عبد الله:

٨٤ - الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، دراسة تاريخية أثريــة،
 ط۲، مؤسسة الخائجي، القاهرة، ١٣٨١هـــ - ١٩٦١م.

٨٥ تراجم إسلامية شرقية وأندلسية، ط٢، مكتبة الخانَجِي، القـــاهرة،
 ١٣٩٠هـــ.

٨٦- دولة الإسلام في الأندلس، القاهرة، ١٩٦٩م.

(غ)

الغامدي؛ عبد الله سعيد محمد:

٨٧- صلاح الدِّين والصّليّين، الفيصلية، مكّة المكرّمة، ١٤٠٢هـ..

## غوستاف فون غرنباوم:

- ۸۸- شعراء عباسيون، دراسات ونصوص شعرية (مطيع إياس، وسلم الخاسر، وأبو الشمقمق)، ترجمها وأعاد تُحقيقها: بحموعة من العلماء، مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٥٩م.
- ۸۹ شعراء عبّاسیون، ترجمة وتحقیق: محمّد یوسف نجم، مراجعة، إحسان
   عبّاس، دار مکتبة الحیاة، بیروت، ۱۹۵۹م.

(ف)

## فرانز روز نثال:

• ٩- علم التّاريخ عند المسلمين، ترجمة: صالِح أحمد العلي، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

(ق)

## قريبِي؛ إبراهيم بن إبراهيم:

- ٩١ مرويّات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع، الجحلس العلمي،
   الجامعة الإسلاميّة، المدينة المنوّرة، (د.ت).
- ٩٢ مرويّات غزوة حنين وحصار الطّائف، جمع وتحقيق ودراسة: الجملس العلمي، بالجامعة الإسلاميّة، المدينة المنوّرة، (د.ت).

# قعلة جي؛ محمّد روّاس:

97- موسوعة فقه عثمان بن عفّان، ط١، جامعة أمّ القرى، مكّة المكرّمة، ١٤٠٤هــ – ١٩٨٣م.

- ٩٤ موسوعة فقه علي بن أبي طالب، ط۱، دار الفكر، دمشق،
   ١٤٠٣هـ.
- ٩ موسوعة فقه عمر بن الخطّاب، ط١، دار النّفائس، دمنش، الخطّاب، ط١، دار النّفائس، دمنش، ١٤٠٩

(신)

## كارل بروكلمان:

97- تاريخ الأدب العربي، ترجمة: رمضان عبد التواب، مراجعة: الـــسيّد يعقوب بكر، ط٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٣م.

## كحالة؛ عمر رضا:

- ٩٧ أعلام النّساء في عالمي العرب والإسلام، ط٢، المكتبــة الهاشميــة،
   دمشق، ٩٧٩هـــ.
- ٩٨- أعلام النّساء في عالمي العرب والإسلام، ط٣، مؤسّسة الرّسالة،
   بيروت، ١٣٧٩هـ.
- 99- معجم قبائل العرب الديمة والحديثة، طد، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، 1800م.

#### كمال؛ أحمد عادل:

• • • ا - سقوط المدائن، ونحاية الدّولة الـسنّاسانية، ط٣، دار النفـائس، بيورت، ١٤٠٤ هــ ١٩٨٤م.

۱۰۱ – الطَّريق إلى دمشق (فتح بلاد الشّام)، ط٣، دار النّفائس، بيروت، ١٩٨٥ – ١٩٨٥ م.

كي لسترنج:

۲۰۱۰ بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة: بشير فرنسيس، وكور كيس عوّاد،
 ط۲، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م.

(5)

مال الله؛ محمّد مال الله:

۱۰۳ فو النّورين عثمان بن عفّان، (من منهاج السّنة؛ لشيخ الإسلام
 ابن تيمية)، ط۱، مكتبة ابن تيمية، ۱٤۱۰هــ - ۱۹۸۹م.

# فهرس الرّسائل الجامعية:

(l)

أكرم حسين:

١- مروايّات يهود المدنية في العهد النّبويّ، رسالة ماجستير، من قـــسم
 السّنة، بالجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة.

(ت<sub>)</sub>

التونسي؛ همادي عليّ محمّد:

۲- المكتبات العامة بالمدينة المنورة ماضيها وحاضرها، (رسالة ماجستير)، جامعة الملك عبد العزيز، بجدة، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م، رقم التصنيف بمكتبة الحرم الذويّ: (١٢٦٧٨).

**(ش)** 

الشّيباني؛ محمّد عبد الهادي:

٣- مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معوية (دراسة نقدية للرّوايات)،
 المشرف: أكرم ضياء العمري، [د. م: د.ن]، ١٤١٢هـ.، (رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلامية، رقم التّصنيف: (٩٥٣/٠٣).

(ص)

الصولي؛ محمّد بن يَحيَى بن عبد الله (ت: ٣٣٥هـ):

كتاب الأوراق، تحقيق: شمس الله محمد صديًيق، إشراف: عبد الوهاب عبد الرّحيم المبارك، (د.م: د.ن)، ١٤٠٨ هـ..، (رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلامية، رقم التصنيف: (٩٥٣/٠٤).

(8)

الغبان؛ محمّد بن عبد الله بن عبد القادر:

و- فتنة مقتل عثمان بن عفّان رضي الله عنه، إشراف: أكرم ضياء العمري، (د.م: د.ن)، ۱٤۱۰هـ، (رسالة ماجسستير)، الجامعـة الإسلامية، رقم التّصنيف: (۲۱۹/۹۱).

العوجي؛ محمّد:

٣- خلافة عثمان بن عفّان رضي الله عنه، (رسالة ماجستير)، الجامعــة
 الإسلامية، رقم التّصنيف: (٢١٩/٩١).

## آل عيسى؛ عبد السلام محسن:

٧- دراسات نقدیة للرّوایات المالیة فی خلافة عمر بن الخطّاب رضی الله عنه، (د.م: د.ن)، (رسالة ماجستیر)، رقم التّصنیف: (۲۱٦/۹).
 ف)

## فقيهي؛ عبد الحميد بن على بن ناصر:

٨- خلافة على رضي الله عنه دراسة نقدية للروايات، إشراف: أكــرم
 ضياء العمري، ١٤١٢هــ، رقم التّصنيف: (٢١٩/٩١).

#### (<sup>1</sup>)

## نور ولي؛ عبد العزيز محمّد:

٩- أثر التشيّع على الرّوايات التّاريخيّة في القرن الأول الهجري، إشراف:
 أكرم ضياء العمري، (د.م: د.ن)، (رسسالة دكتــوراه)، الجامعــة
 الإسلامية، رقم التّصنيف: (٥/٥).

# ١١ – فهرس المحتويات:

| الموضوع ال                                                                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| مة معالي مدير الجامعة                                                        | مقدم         |
| ۷ نه                                                                         | المقدم       |
| البحث                                                                        | خطة          |
| اسة                                                                          | الدرا        |
| ـم الأول: دراسة المؤلف                                                       | القسر        |
| : مُولد                                                                      | أولاً:       |
| : نسبه                                                                       | ر<br>ٹانیا:  |
| : نسبته                                                                      | ئالئا:       |
| : عصر المؤلّف ٢٢                                                             | رابعاً:      |
| الحالة الدّينية ٢٢                                                           | .1 – 1       |
| الحالة السياسية                                                              | .1 – Y       |
| أ) إفريقية تحت ظلّ الدّولة الصّنهاجية مـــن ســـنة ٣٦٢–                      |              |
| مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        | 130          |
| ب) بلاد إفريقية وخضوعها لدولة الموحـــدين مـــن ســـنة                       |              |
| >7·٢-                                                                        | . 6 0 0      |
| ج بن الرند ببلاد الجريد سنة ٧٥هـــ على الموحدين <b>\$</b>                    | ھرو <u>-</u> |
| ت<br>ة ابن غانبة، ووقعة الحامّة سنة ٥٧٣هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۔<br>حرکة    |
|                                                                              |              |
| م إلى الإسكندرية                                                             |              |

| الموضوع                                                 | الصفحة |
|---------------------------------------------------------|--------|
| أ) الإسكندرية وخضوعها للعبيديين                         | ٤٦     |
| ب) الإسكندرية في ظل الدولة الأيبوية                     | ٥٦     |
| دساً: شيوخه                                             | ٦1     |
| بعاً: آثره العلمية                                      | ٦٢     |
| ناً: وفاته                                              | 78     |
| سم الثاني: دراسة الكتاب ٧                               | ٦٧     |
| لاً: عنوان الكتاب وصحة نسبته لابن الكردبوس              | 49     |
| باً: النسخ الخطية لكتاب الإكنفاء في أخبار الخلفاء       | ٧٠     |
| ناً: وصف المخطوطة المعتمدة في التحقيق                   | ٧٤     |
| أ) مخطوطة دار الكتب الوطنية بتونس                       | ٧٤     |
| ب،مخطوطة مركز الملك فيـــصل للبحـــوث والدراســـات ٦    | ٧٦     |
| سلامية                                                  |        |
| ج)مخطوطة مكتبة الحرم النبوي                             | ٧٧     |
| د)مخطوطة خزانة الرباط                                   | ٧٩     |
| هاً: عملي في التحقيق                                    | ۸١     |
| مساً: منهج ابن الكردبوس وأسلوبه في كتاب (الإكتفـــاء في |        |
| بار الخلفاء)                                            | ۲۸     |
| يع مادة الكتاب                                          | ٨٩     |
| ١ - قسم السيرة النبوية ٩                                | ٨٩     |
| ٢-عصر الخلفاء الراشدين                                  | 9 4    |

| الصّفحة | الموضوع                          |
|---------|----------------------------------|
| 99      | ٣-عصر خلفاء بني أمية             |
| 1 . £   | ٤ – عصر خلفاء بني العباس         |
| 1.4     | مصادر المؤلف في كتابه            |
| - 1 1 1 | ملاحق الدراسة                    |
| 1 7 7   |                                  |
| ١٢٣     | النص مع التحقيق                  |
| 140     | مقدمة                            |
| ١٧٨     | ذكر النبي صلى الله عليه وسلم     |
| ١٢٨     | نسب المصطفى                      |
| ١٣٣     | مولده                            |
| 114     | كفالة عمه ابو طالب له            |
| 1 £ 0   | <b>ئى</b> غىنى                   |
| 1 £ V   | أول عمن أمن به من الذكور         |
| 10.     | صفاته الخلقية                    |
| 107     | بيعة الرضوان                     |
| 14.     | الهجرة إلى المدينة               |
| 174     | الغزوات والسرايا                 |
| 177     | عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم |
| ۱۷۸     | كاتبه                            |
| 181     | حاجبه                            |

# • ١ ٨٨ الكتفاء في أخبل الخلفاء لابن الكربيوس. دراسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| الصقحة       | الموضوع                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 181          | خادمه                                               |
| ۱۸۲          | أمير جيوشه                                          |
| ١٨٢          | نقش خاتمه                                           |
| 111          | صاحب خاتمه                                          |
| ۱۸٤          | خازنه                                               |
| ١٨٥          | معجزاته صلى الله عليه وسلم                          |
| 196          | تاريخ وفاته ومبلغ سنه صلى الله عليه وسلم            |
| 197          | بنوه                                                |
| ۲.,          | زو <i>ج</i> اته                                     |
| 410          | كيفية غسله وتكفينهوالصلاة عليه وموضع قبره ووقت دفنه |
| <b>Y 1</b> A | اسماؤه<br>اسماؤه                                    |
| **1          | ذكر أبي بكر رضى الله عنه                            |
| 771          | نسبه وكنيته                                         |
| 177          | إسلامه                                              |
| ***          | مترلته في قريش ودعوته إلى الإسلام                   |
| 779          | ذكر من أسلم من الصحابة بدعوته                       |
| ۲۳.          | بیعته                                               |
| 7 8 7        | والده                                               |
| 7 2 7        | صفته                                                |
| 7 £ £        | حاجبه                                               |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 7 £ £  | كاتبه                                                 |
| 7 £ £  | قاضيه                                                 |
| 7 £ £  | نقش خاتمه                                             |
| 7 £ 0  | أبناؤه                                                |
| 7 £ 7  | فضائله                                                |
| Y0.    | حركة الردة                                            |
| 401    | فتوحات خالد بن الوليد                                 |
| Y 0 V  | فتوح الشام في عهد أبي بكر                             |
| 709    | وقعة أجنادين                                          |
| 778    | وقعة مرج الصفر                                        |
| ۲٦£    | مناقبه                                                |
|        | مرضه ومدة خلافته ووفاته وغسله ودفنه واستخلافه عمر بسن |
| ۸۶۲    | الخطاب رضي الله عنهما                                 |
| **1    | ثناء علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنهما              |
| 202    | تسمية عماله                                           |
| **     | ذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه          |
| ۲۸.    | نسب <b>ه</b>                                          |
| 441    | ولادته ومكانته في الجاهلية                            |
| PAY    | إسلامه                                                |
| 49+    | مناقبه                                                |

## ١٨٨٢ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة      | الموضوع                           |
|-------------|-----------------------------------|
| 790         | استخلافه                          |
| 790         | صفاته الخلقية                     |
| 797         | كاتبه                             |
| *44         | حجبه                              |
| * 9 7       | قاضيه                             |
| 797         | بیت ماله                          |
| 497         | نقش خاتمه                         |
| 494         | أبناؤه                            |
| 4.0         | تسميته بأمير المؤمنين             |
| ٣.٧         | صفاته                             |
| ٣.٧         | خطبة له                           |
| 4.4         | خطبة أخرى له                      |
| ٣١.         | عمر يشاطر عماله أموالهم           |
| <b>71</b> A | تفقده أمور رعيته                  |
| 771         | عدد حججه                          |
| 441         | عمر يجزي التغني بالشعر المباح     |
| 44 8        | الفتوحات                          |
| 771         | خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد  |
| 777         | البلدان التي فتحت في سنة ثلاث عشر |
| ۳۳۸         | البلدان التي فتحت في سنة أربع عشر |

| الصّفحة      | الموضوع                                       |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 444          | وقعة البرموك                                  |
| 717          | وقعة القادسية                                 |
| 110          | البلدان التي فتحت سنة ست عشر                  |
| 710          | خطبة عمر بالجابية                             |
| 729          | مبدأ التاريخ الهجري                           |
| <b>70.</b>   | عام الرمادة                                   |
| 701          | توسعة عمر المسجد الحرام                       |
| 701          | طاعون عمواس والبلدان التي فتحت سنة ست عشر     |
| 401          | فتح جلولاء                                    |
| 700          | تسمية عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه         |
| <b>70</b>    | بناء عمر مسجد الرسول صلى الله علي وسلم        |
| ٣٥٨          | البلدان التي فتحت سنة عشرين                   |
| 404          | ذكر النيل                                     |
| <b>ም</b> ግ የ | وقعة نماوند و البلدان التي فتحت اثنتين وعشرين |
| <b>ም</b> ኚ Y | فتح الإسكندرية                                |
| 777          | فتح توج                                       |
| 77 £         | البلدان التي فتحت سنة اثنتين وعشرين           |
| 770          | فرض الخراج على أرض السواد                     |
| <b>٣</b> ٦٦  | فتح الري                                      |
| 777          | فتح اصطخر وهمدان وأصبهان                      |

# ١٨٨٤ الاكتفاء في نخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصّفحة     | الموضوع                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 411         | فتح طرابلس وسبرت                              |
| <b>41</b> 4 | حجاته                                         |
| **          | إرهاصات بموته                                 |
| ۳۷۲         | الإسلام يرفع من شأنه                          |
| 445         | استشهاده                                      |
| **          | عمر لا يستخلف أحداً                           |
| ۳۸۱         | وصيّته للخليفة من بعده                        |
| ۳۸۳         | وصيَّته لابنه عبد الله                        |
| 440         | غسله وكفنه                                    |
| <b>"</b> ለግ | ثناء عليّ بن أبِي طالب على عمر رضي الله عنهما |
| 444         | الصلاة عليه                                   |
| ۳۸۷         | <u>.</u> دفنه                                 |
| ۳۸۸         | عمره ومدّة خلافته وتاريخ وفاته                |
| 44.         | رثاء زوجته له                                 |
| 444         | عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل                 |
| 444         | قول عمر في أهل الشّوري                        |
| 440         | عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار             |
| <b>79</b> 7 | ذكر أمير المؤمنين عثمان بن عفّان رضي الله عنه |
| <b>797</b>  | نسبه                                          |
| <b>44</b>   | كنيته                                         |

| الصفحة       | الموضوع                                            |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 447          | نسب أمّه وتاريخ مولده                              |
| 444          | صفاته                                              |
| <b>.</b>     | حاله مع زوجته رقية                                 |
| ٤٠١          | پيعته                                              |
| 111          | عدد حجاته                                          |
| £1£          | الفتوحات في عهده                                   |
| ٤١٤          | فتح بعض سابور                                      |
| 110          | إعادة فتح الإسكندرية                               |
| ٤.٥          | تسمية بعض عماله                                    |
| ٤١٧          | الوليد بن عقبة بن أبِي معيط                        |
| £ Y Y        | فتح بقية أرض سابور                                 |
| ***          | توسعة المسجد الحرام                                |
| £ Y £        | فتح إفريقية                                        |
| £ <b>Y</b> % | غزوة اصطخو الثَّانية                               |
| £ Y Y        | غوة قبرس                                           |
| £ Y A        | عبد الله بن الزَبير بشيراً إلى عثمان بِفتح إفريقية |
| £ Y 9        | زواجه بنائلة بنت القرافصة.                         |
| £ <b>T</b> 1 | البلدان التي فتحها سنة تسع وعشرين                  |
| £ 4 4        | توسعة المسجد النّبويّ                              |
| £40          | ولاية عبد الله بن عامر على البصرة وفارس            |

# ١٨٨٦ الاكتفاء في أخبل الخلفاء لابن الكريبوس. براسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الموضوع                                           | الصفحة       |
|---------------------------------------------------|--------------|
| سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة                  | ٤٣٧          |
| فتح جرجان                                         | ٤٣٨          |
| فتح طبرستان                                       | £ 47 Y       |
| سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بئر أريس           | £ ٣ 9        |
| غزوة الأساود                                      | £ \ £        |
| غزوة ملطية وإفريقية وحصن المرأة                   | £ \ £        |
| فتح المروين وغزوة الحبشة                          | 111          |
| غزوة ذات الصّواريّ                                | ŧŧŧ          |
| ولاية الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص على الكوفة    | ٤٥.          |
| الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه                  | 204          |
| عثمان يَمنع النّاس عنه من الدّفاع عنه يوم حوصر    | 800          |
| أسماء بعض أنصار عثمان                             | <b>\$0</b> Y |
| كراهة عثمان رضي الله عنه القتال ونَهْي أصحابه عنه | £ox          |
| براءة محمّد بن أبِي بكر من قتل عثمان              | \$7\$        |
| براءة عليّ من قتل عثمان رضي الله عنهما            | 170          |
| مدة خلافته وقتله وعمره والصلاة عليه ودفنه         | ٤٧.          |
| رثاء عثمان رضي الله عنه                           | 104          |
| تسمية عمال عثمان في السّنة التِي قتل فيها         | ٤٧٧          |
| أمير المؤمنين عليّ بن أبِي طالب رضي الله عنه      | ٤٧٨          |
| <b>ئ</b> سىلە                                     | 6 V A        |

| الصقحة       | الموضوع                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ٤٧٨          | كنيته                                                |
| ٤٨.          | ترجمة أمّه ولقبه                                     |
| ٤٨١          | تاريخ إسلامه                                         |
| 273          | بيعته رضي الله عنه                                   |
| ٤٨٥          | صفته رضي الله عنه                                    |
| ٤٨٨          | قاضيه                                                |
| £ አ ዓ        | حاجبه                                                |
| <b>£</b> ለ ዓ | كاتبه.                                               |
| £ ለ ዓ        | نقش خاتمه                                            |
| ٤٩.          | ينوه                                                 |
| £9£          | خطبة منسوبة لعلِّيّ رضي الله عنه خالية من حرف الألف  |
| 0.1          | عدله رضي الله عُنه                                   |
| 0.0          | ذكر شيءِ من حكَمه                                    |
| ٥,٦          | رأي المغيرة بن شعبة وابن عبّاس في إقرار عمال عثمان   |
| 0.9          | محاولة جرير بن عبد الله أخذ البيعة لعلِيّ من معاوية  |
| 017          | كتاب الأشعث إلى شرحبيل بن السّمطُ                    |
| 018          | ردّ شرحبيل على الأشعث                                |
| 010          | كتاب عليّ إلى جرير يأمر بأخذ البيعة من معاوية        |
| 010          | مشورة عتبة بن أبِي سفيان لمعاوية                     |
| ۲۱٥          | كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص يستحثّه في القدوم عليه |

## ١٨٨٨ الكتفاء في نخبل لخلفاء لابن لكريبوس. دراسة وتحقيق للكتور: صلح لبركات.

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 710    | مسير عمرو بن العاص إلى معاوية ومبايعته                 |
| 011    | كتاب معاوية إلى علِيّ رضي الله عنهما                   |
| ٥٢.    | ردَ على معاوية رضي الله عنهما                          |
| 945    | اعتزال سعد بن أبي وقاص                                 |
| 070    | وقعة الجمل                                             |
| ٥٣.    | استشهاد الزّبير رضي الله عنه                           |
| 041    | يعلى بن أمية                                           |
| 071    | عدد القتلى يوم الجمل.                                  |
| ٥٣٥    | نداء عليّ بعد الحرب.                                   |
| 041    | مسيره إلى الكوفة بعد الحرب                             |
| ٥٣٧    | وقعة صافين                                             |
| ٥٣٨    | عدد جيش معاوية رضي الله عنه                            |
| 089    | عدد جيش عليّ رضي الله عند                              |
| 0 £ •  | ا لقتال على الماء                                      |
| ott    | استشهاد عمّار بن ياسر رضي الله عنهما                   |
| ٥٤٧    | عمار بن ياسر رضي الله عنه                              |
| •••    | بلاء هاشم بن عتبة في القتال                            |
| 700    | خطبة عبد الله بن بديل رضي الله عنه في أصحابه واستشهاده |
| 000    | عبد الله بن بديل الخزاعِي رضي الله عنه                 |
| 007    | قتال بُجيلة واستشهاد قيس بن مكشوح البجلِي              |

| الصّفحة      | الموضوع                                      |
|--------------|----------------------------------------------|
| 00A          | استشهاد عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما      |
| ٥٦.          | عبيد الله بن عمر رضي الله عنه                |
| 071          | تاريخها وعدد التقلى من الطّرفين              |
| 077          | رؤيا أبو ميسرة                               |
| 07 £         | قيام الحجّ سنة ثُمان وثلاثين                 |
| 070          | قصة التحكيم                                  |
| <b>0</b> 77  | فتنة الخوارج                                 |
| ٨٢٥          | مناظرة عبد الله بن عبّاس للخوارج             |
| ٠٧.          | عقد هدنة بين عليّ ومعاية                     |
| ٠٧٠          | التزاع على ولاية اليمن                       |
| <b>0</b> Y 1 | تاريخ استشهاد عليّ رضي الله عنه              |
| <b>0</b>     | مدة خلافته وعمره والصلاة عليه ومكان قبره     |
| 075          | بيان فضله وتركته                             |
| 040          | أصل قاتله                                    |
| <b>0</b> 77  | سبب قتل ابن ملجم عليًا رضي الله عنه          |
| 011          | خلافة الحسن بن عليّ رضي الله عنهما           |
| OA£          | خبر الصَّلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما |
| 010          | عبد الرّحمن بن سمرة                          |
| 6 A R        | عبد الله بن عامر                             |
| 6VV          | وفاته الصكلاة عليه                           |

| الصّفحة | الموضوع                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٩     | مؤقف قيس بن سعد من الصلح                                         |
| 09.     | ولاية قيس بن سعد على مصر في خلافته عليّ رضي الله عنه             |
| 091     | ولاية الأشتر ومحمّد بن أبي بكر على مصر في عهد عليّ رضي           |
|         | الله عنه                                                         |
| 298     | بيعة عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما                        |
| 098     | إخبار الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بسيادة الحسن وإصـــــلاحه    |
|         | بين المسلمين                                                     |
| 091     | إخباره صلَّى الله عليه وسلَّم عن مدَّة الخلافة بعد ثم تكون ملكاً |
|         | فكان كما أخبر                                                    |
| ۲۶٥     | خبر معاوية رحمه الله تعالى                                       |
| 097     | نسبه وكنيته ولقبه                                                |
| 097     | نسب أمّ وخبرها مع الفاكه بن المغيرة                              |
| 7       | مَنْزلة أبِي سفيان في الجاهلية والإسلام                          |
| 7.1     | تاريخ إسلامه وبيعته وصفاته الخُلقية                              |
| ٦٠١     | كاتبه                                                            |
| ٦.٣     | حاجبه                                                            |
| ٦.٣     | صاحب شرطته                                                       |
| 7.5     | قاضيه                                                            |
| ٦.0     | نقش خاعمه                                                        |
| ٦.٥     | يتوه                                                             |

| الصّفحة | الموضوع                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| ۲.۷     | فضائله                                                        |
| 710     | مكانة الحسن بن عليّ، وعبدالله بن الزّبير، عند معاوية رضي الله |
|         | عنهم                                                          |
| 717     | موقفه من قتلة عمثان                                           |
| 117     | بيعة عدي بن حاتم لمعاوية                                      |
| 718     | بيعة سعد بن أبي وقاص لِمعاوية                                 |
| 719     | لقاء جماعة من أهل العراق لمعاوية                              |
| 77.     | وصف ضرار الصّدائي لِعلِيّ وقد طلب منه ذلك معاوية              |
| 777     | ثناؤه على عليّ رضي الله عنهما                                 |
| 777     | قبوله التصحية وعدوله عن الاستئثار بالفيء                      |
| 375     | انتساب صعصعة بن صوحان لما سأله معاوية عن نسبه                 |
| 771     | خبر جارية بن قدامة مع معاوية                                  |
| 375     | خطبة معاوية بعد وفاة الحسن                                    |
| 770     | خبر هانئ بن عروة المرادي مع معاوية                            |
| 744     | وائل بن حجر رضي الله عنه                                      |
| 46.     | معاوية عند عبد الله بن جعفر                                   |
| 7 \$ 4  | ولاية معاوية على المداين                                      |
| ٦ ٤ ٣   | سعيد بن العاص                                                 |
| ላኔፖ     | الفتوحات في عهده                                              |
| 184     | دور عقبة بن نافع في فتح إفريقية                               |

# ١٨٩٧ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الموضوع                                  | الصفحة      |
|------------------------------------------|-------------|
| فتح سجستان وكابل                         | 7 £ 9       |
| فتح ردًان                                | ٦٥.         |
| ولاية عتبة بن أبي سفيان على مصر          | 701         |
| لقاء معاوية بعامر بن واثلة               | 707         |
| مقتل حجر بن عدي                          | 707         |
| عمرو بن الحمق رضي الله عنه               | 777         |
| بناء القيروان                            | 377         |
| خبر ماء فرس                              | 777         |
| استشهاد عقبة رضي الله عنه                | 117         |
| غزو الهند                                | 117         |
| سنان بن سلمة                             | ላየዶ         |
| غزو القسطنطينية واستشهاد أبي أيّوب       | 779         |
| خبر معاوية مع الشيخ الحضرمي              | 171         |
| أخذ البيعة ليزيد بن معاوية               | 771         |
| آخر خطبة لمعاوية                         | ٦٧٨         |
| مرض معاوية ووفاته                        | 479         |
| وصيّته                                   | <b>٦</b> ٨٢ |
| مدّة خلافة وتاريخ وفاته وعمره ومكان دفنه | ٦٨٢         |
| خبر يزيد بن معاوية رحمه الله             | <b>ጓ</b> ለቃ |
| كرمين وفي المرا                          | - 4 -       |

| الصفحة      | الموضوع                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 177         | صفاته                                                    |
| ٧٨٧         | كاتبه                                                    |
| 7.4.4       | <b>حاجبه</b>                                             |
| ٦٨٧         | صاحب شرطته                                               |
| ٧٨٧         | نقش خاتمه                                                |
| ٦٨٧         | <b>بنوه</b>                                              |
| <b>ግ</b> ለዓ | وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق                            |
| ٦٩٠         | خروج يزيد لوفود العرب                                    |
| 798         | عطاء يزيد لعبد الملك بن مروان                            |
| ጓ٩٨         | موقف الحسين وعبد الله بن الزّبير من بيعة يزيد            |
| ٧.٣         | خروج الحسين إلى مكّة                                     |
| ٧.٤         | مراسلة الكوفيّين الحسين وقتل مسلم بن عقيل                |
| ۷۱۳         | مسير الحسين إلى الكوفة ونصيحة ابن عبّاس له بعدم الخسـروج |
|             | إلى الكوفة                                               |
| V10         | نصيحة عبد الله بن الزّبير للحسين بعدم الخروج إلى الكوفة  |
| <b>٧1</b> ٦ | نصيحة أبي بكر بن الحارث للحسين بعدم الخروج إلى الكوفة    |
| V19         | خطبة قيس بن مسهر الصيداوي في بيان فضن الحسين             |
| ٧٧٠         | استشهاد الحسين رضي الله عنه                              |
| V £ Y       | -<br>عمر الحسين عند استشهاده                             |
| V £ 7       | كلام زينب بنت عليّ في أهل الكوفة بعد استشهاد أخيها       |

| الصفحة      | الموضوع                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ٧££         | حمل رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد                       |
| ٧٤٨         | عدم رضا يزيد عن استشهاد الحسين                             |
| ٧٤٨         | موقف يزيد من أبناء وذرية الحسين.                           |
| ٧٥.         | رؤيا أمّ سلمة للرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم يسوم استـشهاد |
|             | الحسين                                                     |
| <b>707</b>  | نوح الجنّ على الحسين رضي الله عنه                          |
| ٧٥٨         | التهام التي ألصقت بيزيد                                    |
| ۷٦٠         | وقعة الحَرَة                                               |
| 777         | تسمية بعض من قتل يوم الحرّة                                |
| V70         | خبر عليّ الأصغر بن الحسين مع مسلم بن عقبة                  |
| 717         | خبر عليّ بن عبد الله بن عبّاس مع مسلم بن عقبة              |
| ٨٢٧         | خبر يزيد بن عبد الله بن زمعة مع مسلم بن عقبة               |
| <b>٧</b> ٦٩ | خبر أبي سعيد الخدري مع مسلم بن عقبة                        |
| ٧٧٠         | مسيرة جيش الشّام إلى ابن الزّبير بمكّة                     |
| 777         | حصار ابن الزّبير وحرق الكعبةُ                              |
| ٧٧٤         | اجتماع الحصين بابن الزّبير                                 |
| ٥٧٧         | مدّة خلافته وتاريخ وفاته وعمره                             |
| ۷۷٦         | خبر معاوية بن يزيد                                         |
| ۷۷٦         | كنيته ونسب أمّه وانعقاد البيعة له                          |
| 777         | صفاته                                                      |

| الصّفحة     | الموضوع                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>YYY</b>  | كاتبه                                              |
| <b>YYY</b>  | حاجبه                                              |
| <b>YYY</b>  | نقش خاتمه                                          |
| <b>٧٧</b> ٩ | وفاته والصّلاة عليه                                |
| ٧٨٠         | عبيد الله بن زياد والخلافة                         |
| ٧٨٣         | خبر بيعة عبد الله بن الزّبير رضي الله تعالى عنه    |
| ٧٨٣         | خروج المختار بن أبِي عبيد التَّقفي على ابن الزّبير |
| <b>V41</b>  | سجع المختار                                        |
| <b>79</b> 7 | خبر مروان بن الحكم                                 |
| ٧٩٣         | أمر الحكم بن أبي العاص                             |
| <b>٧٩</b> 0 | بيعة أهل الأردن لمروان بن الحكم                    |
| <b>Y9Y</b>  | لقب مروان بن الحكم                                 |
| <b>V</b> 4A | وقعة مرج راهط                                      |
| ۸.,         | مقتل النعمان بن بشير                               |
| ٨٠٢         | النعمان بن بشير رضي الله عنه                       |
| ٨٠٢         | بيعة مروان لابن الزبير                             |
| ۸۰۳         | مروان يسعى لبسط نفوذه على الحجاز والعراق           |
| ٨٠٥         | شخوص إبراهيم بن الأشتر لِحرب عبيد الله بن زياد     |
| ۸۰۹         | ذكر حال الكرسي الذي كان المختار يستنصر به.         |
| A11         | وقعة الخزار ومقتل عبيد الله بن زياد                |

## ٩٨٩ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق المكتور: صالح البركات.

| الصنفحة | الموضوع                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|
| ۸۱۳     | عزل القباع عن البصرة وولاية مصعب                      |
| ۸۱٤     | الحارث بن عبد الله                                    |
| ۸۱٥     | سبب تسمية الحارث بالقباع                              |
| ۲۱۸     | خبر قتل مصعب المختار بن أبي عبيد.                     |
| ۸۱۷     | شبث بن ربعي                                           |
| ۸۱۸     | قدوم محمّد بن الأشعث على مصعب يستحنّه للخــروج علـــى |
|         | المختار                                               |
| ٨٢٧     | خبر عبد الملك بن مروان                                |
| ٨٢٧     | نسبه وكنيته ولقبه                                     |
| ٨٢٧     | نسب أمّه، وتاريخ ميلاده وبيعته                        |
| 444     | صفاته                                                 |
| ۸۳۰     | استوزر                                                |
| ۸۳۰     | استقضى                                                |
| ۸۳۱     | استكتب                                                |
| ۸۳۲     | ولًى على الشرطة                                       |
| ۸۳۳     | الخازن على بيوت الأموال                               |
| ۸۳۳     | حاجبه                                                 |
| ۸۳۳     | نقش خاتمه                                             |
| ۸۳۳     | نقش طابعه                                             |
| ٨٣٤     | على خاتمه                                             |

| الصفحة                                        | الموضوع                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٣٤                                           | قبيص بن ذؤيب رضي الله عنه                                                                |
| ۸۳٥                                           | عودة إلى خلافة عبد الملك                                                                 |
| ۸۳۷                                           | مَنْزلته قبل الخلافة وبعدها                                                              |
| ለሞዓ                                           | حبّ عبد الملك للشّعر                                                                     |
| A£1                                           | تَمنِّيه الخلافة                                                                         |
| ٨٤٥                                           | إنصافه من نفسه                                                                           |
| ۸٤٦                                           | خطبة عبد الملك في أهل الكوفة                                                             |
| ٨٤٨                                           | خطبة أخرى لعبد الملك                                                                     |
| Afq                                           | رسالة عبد العزيز بن مروان إلى أخيه عبد الملك يطلب منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                               | يبعث رجلاً له فقه في الدِّين                                                             |
| ۸۵۱                                           | مجالسة الشَعبِي لعبد الملك                                                               |
| ٨٥٧                                           | سماعه الشَّكوى، ونصيحته لبنِي أميَّة                                                     |
| አ <b>୦</b> ٩                                  | وصيته لبنيه                                                                              |
| <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | كراهيته الكذب والمدح                                                                     |
| • 7 \                                         | کرمه                                                                                     |
| ۸٦٠                                           | تواضعه                                                                                   |
| ۸٦٠                                           | دخول كثير عزّة على عبد الملك                                                             |
| አጓፕ                                           | مقتل عمرو بن سعيد بن العاص                                                               |
| ۸۷۳                                           | حزمه وسياسته لأمور الدّنيا                                                               |
| ٨٧٥                                           | مقتل مصعب بن الزّبير                                                                     |

### ١٨٩٨ الاكتفاء في لَخبل الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الموضوع                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------|--------|
| مصعب بن الزّبير                           | ፖለአ    |
| خطبة عبد الله بن الزّبير بعد مقتل مصعب    | ٨٩١    |
| توجيه عبد الملك الحجّاج لقتال ابن الزّبير | ٨٩٤    |
| خبر أسماء مع الحجّاج بعد مقتل عبد الله    | 9.9    |
| خطبة الحجاج بِمكّة بعد مقتل ابن الزّبير   | 411    |
| عبد الله بن الرّبير                       | 417    |
| ذكر فضائله                                | 917    |
| مدّة خلافته وعمره                         | 918    |
| أسماء تُحنط ابنها وتكفنه                  | 916    |
| ولاية الحجّاج على المدينة                 | 417    |
| خطبة الحجاج في أهل العراق                 | 971    |
| قتل عمير بن ضابئ                          | 94.    |
| خطبة الحجاج في أهل البصرة                 | 944    |
| سيرة الحجاج                               | 947    |
| حركة ابن الأشعث                           | 401    |
| معاملة الحجّاج لأسرى الجماجم              | 171    |
| سعید بن جبیر                              | 978    |
| بيعة عبد الملك لأبنانه                    | 940    |
| وفاة عبد الملك بن مروان                   | 444    |
| و صييته عند و فاته                        | 947    |

| الصّفحة | الموضوع                                  |
|---------|------------------------------------------|
| ٩٨٠     | مدّة خلافته                              |
| 9 1 7   | خبر الوليد بن عبد الملك بن مروان         |
| 444     | كنيته ونسبه ولقبه وولادته                |
| 9 / 4   | بيعته                                    |
| 4 1 2   | صفاته                                    |
| 9.48    | كاتبه                                    |
| 4 / ٤   | حاجبه                                    |
| 9.4.6   | صاحب شرطه                                |
| 4 / £   | صاحب مظالمه                              |
| 9.40    | نقش خاتمه                                |
| 9.40    | بناء مسجد الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم |
| 9.40    | بناء مسجد دمشق                           |
| 444     | إصلاحاته                                 |
| 997     | قضية فتح الأندلس                         |
| 1 • • 1 | موسی بن نصیر                             |
| 1       | وقعة شذونة                               |
| 1.14    | فتح طليطلة                               |
| 1.14    | مدة خلافته وتاريخ وفاته وعمره وسبب وفاته |
| 1.4.    | خبر سليمان بن عبد الملك بن مروان         |
| 1.7.    | كنيته ونسب أمّه ومولده                   |

### . . ٩ ١ الاكتفاء في أخبل الخلفاء لابن الكرببوس. دراسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 1.41   | صفاته                                      |
| 1.71   | حاجبه                                      |
| 1.41   | كاتبه على الإنشاء والرّسائل                |
| 1.41   | كاتبه على الدّواوين والخراج                |
| 1.77   | آذنه                                       |
| 1.47   | صاحب شرطته                                 |
| 1. * * | نقش خاتمه                                  |
| 1.44   | خطبته أوّل ما ولِي الخلافة                 |
| 1 • 44 | إصلاحاته                                   |
| 1.44   | غزوة القسطنطينية                           |
| ۱۰۲۸   | خبر يزيد بن أبِي مسلم مع سليمان            |
| 1.7.   | مقتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية             |
| 1.55   | أجود العرب في الإسلام                      |
| 1.44   | تفسير بعض الغريب                           |
| ۱۰۳۸   | موعظة أبِي حازم لسليمان بن عبد الملك       |
| 1.04   | مدّة خلافته وتاريخ وفاته وعمره ومكان وفاته |
| 1.09   | خبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه  |
| 1.09   | يُكنَّى                                    |
| 1.7.   | بيغته                                      |
| 1.71   | خطبته بعد البيعة                           |

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| 1.74   | صفاته                                  |
| 1.75   | كاتبه على الإنشاء والرّسائل            |
| 1.71   | كاتبه على الدّواوين والخراج والجند     |
| 1.76   | على شرطه                               |
| 1.70   | على حرسه                               |
| 1.70   | على مظالمه                             |
| 1.70   | حاجبه                                  |
| 1.70   | آذنه                                   |
| 1.70   | على خاتمه                              |
| 1.77   | كان نقش خاتمه                          |
| 1.44   | تسمية عمّاله على الولايات              |
| 1.91   | رأي عمر بن عبد العزيز في بعض الشعراء   |
| 11.7   | وفاته ومدة خلافته وموضع دفنه ومبلغ سنة |
| 1111   | خبر يزيد بن عبد الملك                  |
| 1111   | كنيته ونسب أمِّه ومكان ولادته          |
| 1117   | بيعته                                  |
| 1117   | صفته                                   |
| 1117   | كاتبه على الإنشاء والرّسائل            |
| 1117   | فصل من كلامه                           |
| 1115   | وكاتبه على الخراج والأجناد             |

### ٢ . ٩ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| 1119   | وحاجبه                           |
| 117.   | وآذنه                            |
| 117.   | وعلى شرطته                       |
| 117.   | وعلى حوسه                        |
| 117.   | وعلى خاتمه                       |
| 117.   | وكان نقشه                        |
| 1111   | وعلى خاتمه الصغير                |
| 1171   | وعلى على بيوت الأموال            |
| 1111   | وعلى المظالم                     |
| 1171   | بنوه                             |
| 1177   | سيرته                            |
| 1127   | مدة خلافته ومكان وفاته ومبلغ سنة |
| 1175   | خبر هشام بن عبد الملك            |
| 1146   | كنيته وذكر امه                   |
| 1127   | بيعته                            |
| 1127   | صفاته                            |
| 1187   | كاتبه على الإنشاء والرّسائل      |
| 1147   | و على الخراج                     |
| 1144   | حاجبه                            |
| 1127   | وقاضيه                           |

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 1144   | وصاحب شرطته                              |
| 1144   | وعلى حوسة                                |
| 1144   | وعلى خاتمه                               |
| 1174   | ونقشه                                    |
| 1179   | وعلى طابعه                               |
| 1179   | بنره                                     |
| 111.   | سير ته                                   |
| 1111   | ولاة إفريقية والأندلس                    |
| 1177   | مقتل زيد بن عليّ بن الحسين               |
| 114.   | ولاية سعيد بن هشام على حمص               |
| 1177   | وفاته ومدّة خلافته ومبلغ سنة             |
| 1176   | خبر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان |
| 1174   | كنيته ولقبه ونسب أمَّه ومكان مولده       |
| 1175   | بيعته                                    |
| 1140   | صفاته                                    |
| 1140   | كاتبه                                    |
| 1170   | حاجبه                                    |
| 1140   | صاحب شرطته                               |
| 1140   | نقش خاتمه                                |
| 1177   | سيرته                                    |

## ١٩ ١ الاكتفاء في لخبل الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصّفحة | الموضوع                                   |
|---------|-------------------------------------------|
| 11VV    | مقتل یَحیی بن زید                         |
| 1174    | فعله بالمصحف وقد استفتح به                |
| 1188    | مقتل الوليد بن يزيد                       |
| 1110    | خبر يزيد —النّاقص– بن الوليد بن عبد الملك |
| 1110    | كنيته ونسب أمَّه ومكان ولادته             |
| 1110    | بيعته                                     |
| 1187    | صفاته                                     |
| 1187    | كاتبه                                     |
| 1187    | حاجبه                                     |
| 1187    | نقش خاتمه                                 |
| 1188    | خطبته بعد مقتل ابن عمّه الوليد            |
| 119.    | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه        |
| 1197    | خبر إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك        |
| 1197    | كنيته ولقبه وتسمية أمّه ومولده            |
| 1197    | بيعته                                     |
| 1197    | صفاته                                     |
| 1197    | كاتبه                                     |
| 1197    | حاجبه                                     |
| 1197    | نقش خاتمه                                 |
| 1190    | خبر مروان الجعدي وأخبار الأندلس وولاتما   |

| الصقحة  | الموضوع                              |
|---------|--------------------------------------|
| 1190    | نسبه وكنيته ولقبه وخبر أمَّه         |
| 1197    | بيعته                                |
| 1197    | صفاته                                |
| 1197    | كاتبه                                |
| 1197    | حاجبه                                |
| 1197    | صاحب شرطته                           |
| 1197    | نقش خاتمه                            |
| 1 7 + 1 | مدة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه    |
| 17.7    | أحبار الأندلس                        |
| 1444    | خبر ملوك بني العباس رحمهم الله تعالى |
| 1444    | أبو العبّاس السّفاح                  |
| 1444    | نسبه وتاريخ بيعته ومبلغ سنه إذ ذاك   |
| 1771    | كنيته ولقبه ونسب أمّه                |
| 1770    | صفاته                                |
| 1770    | استوزر                               |
| 1440    | استكتب                               |
| 1777    | استقضى.                              |
| 1444    | وجعل حاجبه                           |
| 1277    | وقائد جيوشه                          |
| 1444    | وعلى شرطه                            |

# ١٩٠٦ الاكتفاء في نخبل الخلفاء لابن الكرىبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصقحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 1777   | وعلى إذنه                                    |
| 1417   | ونقش خاتمه                                   |
| 1767   | مدّة خلافته ووفاته ومبلغ سنه وآخر كلامه      |
| 1788   | المنصور                                      |
| 1711   | اسمه وكنيته ولبقه وخبر أمّه                  |
| 1710   | بيعته                                        |
| 1710   | صفاته                                        |
| 1760   | وزيره                                        |
| 1867   | حاجبه                                        |
| 1727   | كاتبه                                        |
| 1887   | قضاته                                        |
| ١٣٤٨   | صاحب شرطته وحرسه                             |
| ነጥደለ   | نقش خاعمه                                    |
| ١٣٤٨   | پنوه                                         |
| 1719   | بناء مدينة بغداد                             |
| 1707   | مقتل عبد الله بن علي                         |
| 1801   | خلع عيسى بن موسى والبيعة للمهدي.             |
| 1809   | وصية المنصور للمهدي حين عهده له بولاية العهد |
| 1770   | مقتل أبيي أيَوب المورياتِي                   |
| ነሞፕለ   | قتل أبِي مسلم الخراسانِي                     |

| الصّفحة | الموضوع                                       |
|---------|-----------------------------------------------|
| 127     | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه وموضع قبره |
| 1448    | المهدي                                        |
| 1445    | اسمه وكنيته ولقبه ونسب أمّه وتاريخ ولادته     |
| 1275    | بيعته                                         |
| 1577    | صفاته                                         |
| ۱۳۷٦    | بنوه                                          |
| ١٣٧٦    | وزيره                                         |
| ١٣٧٧    | حاجبه                                         |
| 1777    | قاضيه                                         |
| ۱۳۷۸    | نقش خاتمه                                     |
| ۱۲۸۰    | وفاته ومبلغ سنه ومدّة خلافته                  |
| ۱۳۸۷    | الهادي                                        |
| ۱۳۸۷    | نسبه وكنيته ولقبه وسيرة أمَّه                 |
| ١٣٨٨    | بيعته                                         |
| ነፖለዓ    | صفاته.                                        |
| ነ ሦለ ዓ  | بنوه                                          |
| 1474    | وزيره                                         |
| 189.    | كاتبه                                         |
| 189.    | حاجبه                                         |
| 149.    | قضاته                                         |

# ١٩٠٨ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصّفحة | الموضوع                                  |
|---------|------------------------------------------|
| 1891    | على شرطته                                |
| 1891    | على حرسه                                 |
| 1891    | وأمر على إقامة الموسم                    |
| 1441    | نقش خاتمه                                |
| 1897    | نقش طابعه                                |
| 1444    | وجعل على خاتمه                           |
| 1 444   | خروج الحسين بن عليّ ووقعة فخّ            |
| 1447    | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه       |
| 1444    | سبب وفاته                                |
| 1 2 • 1 | خبر هارون الرّشيد                        |
| 1 6 • 1 | اسمه وكنيته ولقبه                        |
| 1 6 • 1 | بيعته                                    |
| 1 £ • Y | صفاته                                    |
| 16.4    | نقش خاتمه                                |
| 1 £ • Y | وكان حاجبه                               |
| 1       | وقاضيه                                   |
| 1       | وزيره يَحيى بن خالد البرمكِي             |
| 1 € 1 ٣ | خروج يَحيَى بن عبد الله الحسنِي          |
| 1 £ 1 Å | نكبة البرامكة                            |
| 1 £ Y £ | مدة خلافته وموضعه وتاريخ وفاته ومبلغ سند |

| الصّفحة | الموضوع                                         |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1 £ 7 % | خبر الأمين، أبو عبد الله محمّد بن هارون الرّشيد |
| 1577    | اسمه وكنيته ولقبه وخبر أمّه                     |
| 1471    | بيعته                                           |
| 1 £ 7 Å | صفاته                                           |
| 1119    | وكان وزيره                                      |
| 1279    | حاجبه                                           |
| 1 £ 7 9 | وقاضيه                                          |
| 124.    | وصاحب شرطته                                     |
| 1 5 7 . | نقش خاتمه                                       |
| 1271    | الخلاف بين الأمين والمأمون                      |
| 1 £ £ 1 | مدّة خلافته وتاريخ مقتله ومبلغ سنه              |
| 1 £ £ ٣ | المأمون                                         |
| 1664    | اسمه وكنيته ولقبه وخبر أمّه                     |
| 1 £ £ £ | بيعته                                           |
| 1 £ £ £ | صفاته                                           |
| 1220    | وزيره                                           |
| 1557    | وصاحب حرسه وشرطته                               |
| 1557    | حاجبه                                           |
| 1 £ £ V | وقضاته                                          |
| 1664    | نقش خاتمه                                       |

### • ١٩١ الاكتفاء في نخبل الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة  | الموضوع                                 |
|---------|-----------------------------------------|
| 1 £ £ A | نقش طابعه                               |
| 187.    | مدة خلافته ومكان وتاريخ وفاته ومبلغ سنه |
| 1677    | خبر المعتصم                             |
| 1 2 7 7 | اسمه وكنيته ولقبه وخبر أمّه             |
| 1 2 7 7 | بيعته                                   |
| 1676    | وصفته                                   |
| 1575    | وزيره وكاتبه                            |
| 1870    | حاجبه                                   |
| 1570    | وقاضيه                                  |
| 1170    | وصاحب جيوشه                             |
| 1570    | وصاحب حرسه                              |
| 1570    | وصاحب شرطته                             |
| 1170    | ونقش خاتمه                              |
| 1 2 7 7 | ونقش طابعه                              |
| 1 2 7 1 | فتنة خلق القرآن                         |
| ١٤٧٣    | خبر الواثق بالله                        |
| 1 2 7 7 | اسمه وكنيته ولقبه واسم أمّه             |
| 1 £ V T | بيعته                                   |
| 1 2 7 7 | صفاته                                   |
| 1474    | حاجبه                                   |

| الصكفحة  | الموضوع                                       |
|----------|-----------------------------------------------|
| 1 £ 7 £  | وزيره                                         |
| 1141     | كاتبه                                         |
| 1 £ V £  | وقاضيه.                                       |
| 1 5 4 0  | وصاحب شرطته                                   |
| 1440     | وصاحب حرسه                                    |
| 1440     | نقش خاتمه                                     |
| 1440     | أولاده                                        |
| 1 \$ 8 9 | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه ومكان دفنه |
| 1 £ 9 1  | خبر المتوكّل، هو جعفر بن محمّد المعتصم        |
| 1641     | كنيته ولقبه                                   |
| 1 £ 4 1  | يعته                                          |
| 1 £ 9 Y  | صفاته                                         |
| 1698     | <b>کاتبه</b>                                  |
| 1197     | وزيره.                                        |
| 1 £ 9 £  | قاضيه                                         |
| 1 £ 9 £  | صاحب شرطته                                    |
| 1 £ 9 £  | وحاجبه                                        |
| 1690     | وقائد جيوشه                                   |
| 1 £ 9 0  | نقش حاتمه                                     |
| 1890     | بنوه                                          |

### ٢ ٩ ٩ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكريبوس. يراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة  | الموضوع                                   |
|---------|-------------------------------------------|
| 1 6 9 0 | خبر حبس محمد بن عبد الملك الزّيات ووفاته  |
| 1011    | مدّة خلافته وتاريخ مقتله ومبلغ سنّه       |
| 1010    | مقتل المتوكّل                             |
| 1071    | خبر المنتصر، هو محمّد بن جعفر المتوكّل    |
| 1071    | كنيته ولقبه وتاريخ مولد                   |
| 1011    | بيعته                                     |
| 1071    | صفاته                                     |
| 1077    | وزيره                                     |
| 1077    | استكتب                                    |
| 1077    | وقدم على جيوشه                            |
| 1077    | وعلى حجابته                               |
| 1077    | وعلى الشرطة                               |
| 1074    | واستقضى                                   |
| 1071    | نقش خاتمه                                 |
| 1071    | نقش خاتمه الصغير                          |
| 1071    | نقش طابعه                                 |
| 1071    | ينوه                                      |
| 1077    | سبب موت المنتصر                           |
| 1017    | مدة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنّه ودفنه  |
| 1041    | خبر المستعين، هو أهمد بن محمّد بن المعتصم |

| الصّفحة | الموضوع                             |
|---------|-------------------------------------|
| 1044    | كنيته ولقبه                         |
| 1044    | بيعته                               |
| 1047    | صفاته                               |
| 1049    | استوزر                              |
| 1079    | استكتب                              |
| 1049    | وجعل النّظر في أمور الدّواوين       |
| 104.    | وقائده                              |
| 104.    | وقاضيه                              |
| 104.    | ونقش خاتمه                          |
| 104.    | نقش خاتمه الصغير                    |
| 1081    | خبر قتل باغر التُركِيَ              |
| 1088    | الفتنة بين المستعين والمعتز         |
| 1027    | موت المستعين                        |
| 1047    | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنّه |
| 1089    | خبر المعتزّ                         |
| 1089    | اسمه وكنيته ولقبه وخبر أمّه         |
| 1011    | بيعته                               |
| 1011    | صفاته                               |
| 1017    | استوزر                              |
| 1087    | استكتب                              |

## ع ١٩١١ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكرىبوس. دراسة وتحقيق التكتور: صالح البركات.

| الموضوع                                     | الصّفحة |
|---------------------------------------------|---------|
| وقد على الأجناد                             | 1017    |
| وقاضيه                                      | 1017    |
| نقش خاغه                                    | 1027    |
| خبر خلع المعتزّ ثم موته                     | 1010    |
| مدة خلافته ومبلغ سنه                        | 1017    |
| خبر المهتدي، هو محمّد بن هارون الواثق بالله | 1019    |
| كنيته ولقبه وخبره مولده                     | 1019    |
| بيعته                                       | 1019    |
| صفاته                                       | 100.    |
| وزيره                                       | 100.    |
| صاحب شرطته                                  | 1001    |
| بنوه                                        | 1001    |
| سيرة المهتدي                                | 1007    |
| مدّة خلافته ومبلغ سنه وتاريخ مقتله          | 1001    |
| خبر المعتمد، هو أحمد بن جعفر المتوكّل       | 1009    |
| كنيته ولقبه                                 | 1009    |
|                                             | 1009    |
| صفاته                                       | 107.    |
| استوزر                                      | 107.    |
| واستكتب                                     | 107.    |

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 107.   | واستقضى                                                 |
| 1071   | وصير حاجبه                                              |
| 1077   | حركة الزّنيج                                            |
| 1070   | هزيمة يعقوب بن اللّيث الصّفار ووفاته                    |
| 1011   | مدّة خلافته وسبب وتاريخ وفاته ومبلغ سنه                 |
| 1011   | خبر المعتضد، هو أحمد بن محمّد الموفّق بن محمّد المتوكّل |
| 1015   | كنيته ولقبه وتاريخ مولده                                |
| 1018   | بيعته                                                   |
| 1010   | صفاته                                                   |
| 1000   | استوزر                                                  |
| 1000   | استكتب                                                  |
| 1000   | وقاضيه                                                  |
| 1047   | وحاجبه                                                  |
| 1017   | ونقش خاتمه                                              |
| 1091   | مدة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه                       |
| 1097   | خبر المكتفي، وهو عليّ بن أحمد المعتضد                   |
| 1098   | كنيته ولقبه وتاريخ مولده                                |
| 1097   | بيعته                                                   |
| 1091   | صفته                                                    |
| 1094   | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه                      |

#### ١٩١٦ الاكتفاء في لخبار الخلفاء لابن الكرىبوس، براسة وتحقيق النكتور: صالح البركات.

| الصّفحة | الموضوع                                             |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1099    | خبر المقتدر، هو جعفر بن أحمد المعتضد                |
| 1099    | كنيته ولقبه وتاريخ مولده                            |
| 1099    | بيعته                                               |
| 17      | استوزر                                              |
| 17.5    | مقتل الحلاَّ ج                                      |
| 1717    | مدّة خلافته وتاريخ مقتله ومبلغ سنه                  |
| 1714    | خبر القاهر، اسمه: محمّد بن أحمد، ويُكنَّى أبا منصور |
| 1718    | لقبه واسم أمَّه                                     |
| ١٦١٨    | ييعته                                               |
| 1318    | وزرا <b>ؤه</b>                                      |
| 1719    | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه                  |
| 177.    | خبر الرّاضي، هو محمّد بن جعفر المقتدر               |
| 177.    | كنيته وتاريخ مولده                                  |
| 177.    | بيعته                                               |
| 177.    | استوزر                                              |
| 177.    | وصاحب شرطته                                         |
| 1771    | وحاجبه                                              |
| 1771    | صفاته                                               |
| 1774    | مدة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه وتجهيزه ودفنه     |
| 174.    | خبر المتقي، اسمه إبراهيم بن جعفر المقتدر            |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 174.   | كنيته وتاريخ مولده                                |
| 174.   | يبعته                                             |
| 175.   | صفاته                                             |
| 1771   | وزيره                                             |
| 1771   | وحاجبه                                            |
| 1441   | نقش خاتمه                                         |
| 1777   | تاريخ خلعه ومدة خلافته وتاريخ وفاته               |
| 1741   | خبر المستكفي، هو عبد الله بن عليّ المكتفي         |
| 1786   | كنيته اسم أمّه                                    |
| 1771   | بيعته                                             |
| 1770   | صفاته                                             |
| 1750   | استوزر                                            |
| 1750   | واستكتب                                           |
| 1704   | وحاجبه                                            |
| 1777   | استقضى على الجانبين                               |
| 1444   | نقش خاتمه                                         |
| ۱۹۳۸   | خبر المطيع، هو الفضل بن المقتدي يكنَّى أبا الفاسم |
| ነጓቸሉ   | خبر أمّه                                          |
| ነጓሞለ   | بيعته                                             |
| 1479   | صفاته                                             |

#### ١٩١٨ الاكتفاء في لخبل الخلفاء لابن الكردبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الموضوع                                                   | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| نقش خاتمه                                                 | 1789   |
| وزيره                                                     | 1789   |
| وكاتبه على الإنشاء                                        | 1749   |
| كاتبه على الخراج                                          | 176.   |
| قاضيه                                                     | 176.   |
| والقيام بأمر الدّولة                                      | 176.   |
| مدّة خلافته ومبلغ سنه                                     | 1751   |
| خبر الطَّائع، وهو محمَّد، وقيل: عبد الكريم بن جعفر المطيع | 1787   |
| كنيته واسم أقمه                                           | 1757   |
| <b>4تع</b> يب                                             | 1727   |
| صفاته                                                     | 1768   |
| نقش خاتمه                                                 | 1758   |
| وزيره.                                                    | 1754   |
| حاجبه                                                     | 1768   |
| وكان قائد جيوشه وزعيم مملكته                              | 1750   |
| فاضيه                                                     | 1710   |
| خبر القادر، هو أحمد بن إسحاق بن جعفر                      | 1769   |
| كنيته واسم أمّه وتاريخ مولده                              | 1789   |
| بعته                                                      | 1729 . |
| قش خاتمه                                                  | 170.   |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 170.   | وزيره                                               |
| 170.   | حاجبه                                               |
| 1704   | مدة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه ومكان دفنه        |
| 1700   | خبر القائم، هو عبد الله بن أحمد القادر              |
| 1700   | كنيته واسم أممه                                     |
| 1700   | بيعته                                               |
| 1707   | نقش خاتمه                                           |
| 1707   | وزيره                                               |
| 1707   | وكاتبه                                              |
| 1707   | حاجبه                                               |
| 1704   | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنه                  |
| 1701   | خبر الدَّخيرة، هو محمّد بن عبد الله القائم          |
| 1701   | كنيته ولقبه واسم أمّه                               |
| 177.   | خبر المقتدي، هو عبد الله بن محمّد الذّخير           |
| 177.   | كنيته واسم أمّه                                     |
| 177.   | بيعته                                               |
| 1771   | مدّة خلافته وتاريخ وفاته                            |
| 1774   | خبر المستظهر بأمر الله، هو أحمد بن عبد الله المقتدي |
| 1774   | كنيته واسم أمّه                                     |
| 177Y   | بيعته                                               |

#### ١ ٩ ٩ ١ الاكتفاء في أخبار الخلفاء لابن الكريبوس. دراسة وتحقيق الدكتور: صالح البركات.

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1778   | مدّة خلافته وتاريخ وفاته                             |
| 1771   | خبر المسترشد بالله، وهو الفضل بن أحمد المستظهر       |
| 1776   | كنيته واسم أمّه                                      |
| 1776.  | بيعته                                                |
| 3771   | وزيره                                                |
| 1777   | خبر الراشد بالله تعالى، هو المنصور بن الفضل المسترشد |
| 1777   | بيعته                                                |
| 177.   | خبر المقتفي بأمر الله، هو أبو عبد الله بن المستظهر   |
| 177.   | كنيته                                                |
| 147.   | بيعته                                                |
| 1771   | مدّة خلافته وتاريخ وفاته ومبلغ سنّه                  |
| 1277   | خبر المأمون، وهو محمّد بن عبد الله المقتفي           |
| 1775   | الخاتمة                                              |
| ۱۹۸۱   | الفهارس العامة                                       |
| ۱٦٨٣   | فهرس الآيات                                          |
| 149.   | فهرس الأحاديث                                        |
| 1797   | فهرس الآثار                                          |
| 14.9   | فهرس الأشعار                                         |
| 1771   | فهرس الأعلام المترجم لَهم في الكتاب                  |
| 1777   | فهرس الأعلام الذين لم أتمكن من معرفتهم               |

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 144.   | فهرس القبائل والأنساب                     |
| ١٧٨٧   | فهرس الأماكن المترْجَم لَها في الكتاب.    |
| 1490   | فهرس الأماكن التِي لَم أتوصّل إلى معرفتها |
| 1747   | فهرس المصادر                              |
| 1009   | فهوس المراجع                              |
| 1844   | فهرس المحتويات                            |